

إشراف : إيف ميشو

# ما المجنمع؟

الجزء الثالث

17













## CFCC

## ما المجتمع؟

جامعة كل المعارف إشرف : إيف ميشو

الجزء الثالث

ما أحوجنا ونحن في مستهل القرن الحادي والعشرين إلى اكتساب المعرفة العلمية ، سواء في مجال الإنسانيات أو في مجال العلوم الطبيعية . فالمعرفة العلمية لا يجب أن تقتصر على العلماء والمتخصصين ، بل ينبغي أن يتسع نطاقها ليشمل كل فرد في مجتمعاتنا العربية . وإذا كان على العلماء التعمق كل في تخصصه ، ينبغي أن تنشر المعارف العلمية العامة – دون تبسيطها على نحو مُخل – بحيث تصبح أداة منهاجية تقود خطانا نحو المستقبل المأمول .

العلمية والفنية والإبداعية ، فضلاً عن بناء ودعم الجسور الثقافية بين مصر والعالم ، تأتى ترجمة موسوعة "جامعة كل المعارف" في إطار

وفي هذا السياق، وعلى ضوء أهداف المشروع

القومي للترجمة التي تتمثل أساسًا في تحقيق

التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات

التعاون مع قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون في مصر.

جابر عصفور

#### المشروع القومى للترجمة

#### جامعة كل المعارف

### ما المجتمع ؟

(الجزء الثالث)

إشراف إ**يڤ ميشو** 





#### المشروع القومى الترجمة إشراف: جابر عصفور

- العدد: ۷۱۷
- جامعة كل المعارف (الجزء الثالث)
  - ما المجتمع؟
    - ایف میشو
  - الطبعة الأولى ٢٠٠٥
- الغلاف إهداء من الفنان: فيليب آبلو ا Philippe Apeloig

هذه ترجمة الجزء الثالث من موسوعة: Université de tous les Savoirs Sous la direction d' Yves MICHAUD

الجزء الثالث بعنوان: Qu'est-ce que la société? Volume 3 © Éditions ODILE JACOB, Novembre 2000 Éditions ODILE JACOB

تم نشر هذا الكتاب بالاشــنراك مع المركز الفرنســى للثقافة والتعاون (قسـم الترجمـة) التابع لسفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية فى إطار مشروع دعم النشر (طه حســين) التابع لوزارة الشئون الخارجية الفرنسية

شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة ت: ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٤

EL Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo TEL: 7352396 Fax: 7358084

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة.

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقاف اتهم ولا تعبر بالصرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة.

#### المحتويات

| 9  | مقدمـــة.                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
|    | باب الأول: المرحلة الثانية من الفكر والنقد: هل لا يزال هناك علوم إنسانية؟ |
| 25 | – فلسفة العقل والعلوم المعرفية                                            |
| 39 | – علم النفس وشروط البقاء                                                  |
| 53 | – منطق الاستدلال الاجتماعي البرهان والسياق                                |
| 73 | – الاقتصاد: علم وسياسة                                                    |
| 93 | <ul><li>التاريخ</li></ul>                                                 |
| 11 | <ul> <li>الأنثروبولوجيا المطروحة للمناقشة: غيرية أم اختلاف؟</li></ul>     |
| 13 | – الجغر افيا: طبيعة ومجتمع؟                                               |
| 13 | – تاريخ الفن يشهد منعطفا                                                  |
|    | باب الثانى: الإنسان، بيئاته وأراضيه                                       |
| 15 | - العلوم الجغرافية المحلية، ما قيمتها؟                                    |
| 17 | <ul> <li>الخريطة تخرج من الأدراج</li> </ul>                               |
| 18 | – فضاءات العولمة، بين الموروث والديناميكية                                |
| 20 | - معالم الإنسا <i>ن</i>                                                   |
|    | باب الثالث: القرية الكونية                                                |
| 21 | - ظاهرة انتشار المدن الكبرى أو تحدى "المدينة - العالمية"                  |
| 23 | - العمران في مواجهة الثورة الحضرية الجديدة                                |
| 25 | – مستقبل المدن وتصميم نمانجها                                             |
| 27 | – الأمن وعدم الأمن في المدن                                               |
| 28 | <ul><li>النقل، الطاقة، السرعة</li></ul>                                   |
| 20 | o                                                                         |

| 331 | - السياحة والحركة: موروثات، تطورات، تجديدات، واتجاهات         |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 351 | - الإيقاعات الحضرية من المدينة إلى الــ"لا مدينة"             |
|     | نباب الرابع: معرفة التاريخ                                    |
| 375 | - ما التاريخ الثقافي؟                                         |
| 393 | - هل الماضى أمامنا: عند مصادر علم الآثار                      |
|     | – التاريخ في حوزة النوع                                       |
| 429 | – التاريخ والذاتيات                                           |
| 447 | - ما التاريخ الاجتماعي؟                                       |
| 463 | – التاريخ منظورا إليه من موقع آخر                             |
|     | لباب الخامس: إنتاج الثروات وانتقالها: أبعاد الاقتصاد المعروفة |
|     | بدرجة كبرت أو صغرت                                            |
| 481 | – اقتصاد وابتكار                                              |
|     | – سوق ومنافسة                                                 |
| 517 | – دورات وتذبذبات اقتصادية                                     |
| 531 | – العولمة المالية                                             |
| 547 | – المستهلك على حق                                             |
|     | – العمل بين الماضى والمستقبل                                  |
| 571 | - اقتصادات غير رسمية وإجرامية الوجه الخفي للعولمة             |
|     | نباب السادس: أوجه المجتمع: المجتمعات والهويات والمجموعات      |
|     | - الملكية الاجتماعية                                          |
| 609 | <ul> <li>الجمعيات والديمقر اطية: الفرادة الفرنسية</li> </ul>  |
| 623 | - المنظورات القبلية أو تغير النموذج الإرشادي الاجتماعي        |
|     | – الوساطة. وسطاء                                              |
| 653 | - الهوية والعولمة                                             |
| 671 | - التحديث الثقافية بالتحديث مبييا البياح الحياجاتية           |

|      | الباب السابع: الأسرة والأجيال: القبائل وأعمار الحياة                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 591  | – أنثروبولوجيا الأسرة                                                                |
| 715  | – حول أزمة الحياة الزوجية                                                            |
| 731  | – الأسرة والقانون والبنوة                                                            |
| 751  | <ul> <li>تنازع الجنسين</li> </ul>                                                    |
| 765  | <ul> <li>المراحل العمرية الجديدة في الحياة</li></ul>                                 |
| 783  | - العلاقات بين الأجيال                                                               |
| 799  | <ul> <li>توقع المخاطر في القرن الواحد والعشرين وكيفية إدارتها</li> </ul>             |
|      | الباب الثامن: ما عمل الغد؟                                                           |
| 815  | – مستقبل العمل وظائف اليوم والغد                                                     |
| 833  | – تطور قانون العمل                                                                   |
| 855  | – علم الإدارة والتصور الاجتماعي                                                      |
| 869  | - علم الإدارة بين الأمس والغد نحو منشأة على هيئة شبكة                                |
| 885  | <ul> <li>إدارة الأفراد، السلطة والولاء داخل المنشأة - أثر الاقتصاد الجديد</li> </ul> |
|      | الباب التاسع: أوجه جديدة للمنشأة من الابتكار إلى المخاطر                             |
| 907  | – العولمة وتأثيرها الشديد على المنشأة                                                |
| 919  | – السوق وعولمته                                                                      |
| 927  | - دورة جديدة ونمو اقتصادى جديد                                                       |
|      | <ul> <li>المسيرة الطويلة للنظام الجديد لحيازة الأسهم في فرنسا أهي ثورة في</li> </ul> |
| 941  | حيازة الأسهم                                                                         |
| 957  | <ul> <li>الاتحاد الاقتصادى وحدوده</li></ul>                                          |
| 969  | <ul> <li>إدارة سلسلة الإنتاج اللوجستية والمنشأة الافتراضية</li> </ul>                |
| 985  | - الاقتصاد الجديد ما هو؟                                                             |
|      | <ul> <li>نقل التكنولوجيا – العلاقات المركبة بين البحث النظرى والبحث</li> </ul>       |
| 1001 | التكنولوجي والتطبيقات الصناعية                                                       |
| 1017 | سال خاطر المراز عليه المراز                                                          |

#### الباب العاشر: الأمم والعنف والاتصال والرياضة

| 1033 | – السلطة                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1049 | – فكرة المواطنة                                                    |
| 1081 | – الدولة، أرضها والعولمة                                           |
| 1091 | - البناء التاريخي للأمة                                            |
| 1107 | – العنف والنزاع                                                    |
| 1127 | - مستقبل النفاوتات العالمية                                        |
| 1141 | - الحاجات الجديدة إلى الحماية                                      |
| 1159 | – الديمقر اطية الإلكترونية                                         |
| 1175 | <ul> <li>القوة، الهوية والتنظيم: كرة القدم، مرآة أوروبا</li> </ul> |
| 1193 | - الدعاية، الإعلان، الإعلام والتضليل                               |
|      | الباب الحادى عشر: ما أدوار الدولة؟                                 |
| 1209 | – المرفق العام ومهامه                                              |
| 1227 | - دول وسيادات، سيادة الدولة في مواجهة العولمة                      |
| 1243 | - الدور المنظم للدولة في إطار العولمة                              |
| 1259 | - انعدام التقنين                                                   |
| 1279 | - تخريب مسئولية الدولة                                             |
| 1205 | أ معنا العاملية                                                    |

#### المقدمة

ترجمة: د. كاميليا صبحى مراجعة: د. محمد على الكردى

بعد جزأى "ما الحياة؟" و"ما الإنسانى؟" هذا هو الجزء الثالث من جامعة كل المعارف، ويحمل عنوان: "ما المجتمع؟". وترجع ضخامة هذا الجنزء إلى عدد محاضراته التى ألقيت بدءا من ٣١ مارس وحتى ١٤ يونيو ٢٠٠٠ عن العلوم الإنسانية والظواهر الاجتماعية، والتى لا تقل عن ست وسبعين محاضرة.

ولمن يتعرف مع هذا الجزء على مشروع "جامعة كل المعارف" أود أن أذكر بأنها دورة مكونة من ٣٦٦ محاضرة (نظرا الميوم الزائد في عام ٢٠٠٠)، بدأت في الأول من يناير عام ٢٠٠٠ وانتهت في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام نفسه. ألقيت هذه المحاضرات يوميا في الكونسرفتوار القومي للفنون والمهن، بما فيها أيام السبت والأحد والأعياد. وهي تتناول العلوم والتقنيات والمجتمعات ونتاج الفكر والثقافات وما يطرحه كل هذا من رهانات معاصرة. وتهدف إلى الستعراض مختلف مجالات المعرفة، وتلقي عليها الضوء ولكن ليس على النحو الذي تقدم به المعلومات في دوائر المعارف، وإنما نبعا للتوجهات والتساؤلات التي تقع على تخوم معارف مازالت في طور التكوين. هذه المحاضرات اليومية يلقيها في كل مرة أحد المتخصصين الأجلاء، بحيث تقدم لجمهور غير متخصص شرحا واقبا لهيذه المعارف و آفاقها المستقبلية.

ولن أعاود الحديث عن تاريخ تصور هذا المشروع، ولا عن المنهج السذى اتبع لوضعه حيز التنفيذ، أو المبادئ العامة التي تحكمت في تنظيمه، فقد سبق وعرضت لكل هذا في مقدمة الجزء الأول الذي أسمح لنفسى بأن أحيل القارئ إليه،

وإن كنت أغنتم هذه الفرصة لأكرر أن هذا المشروع كل لا يتجزأ، وأن إصداره في صورة مقالات مستقلة نسبيا مسألة دعت إليها ضرورات النشر البحتة. وقد تبدو بعض القضايا غائبة عن جزء ما بينما هي في واقع الأمر موجودة بالفعل في جزء سابق، أو سيتم التطرق إليها في جزء لاحق. فهذا ما حدث بالنسبة لعلمسي الاجتماع واقتصاد الصحة على سبيل المثال، إذ تراءى لي إلحاقهما بدراسة الأمراض والطب في الجزء الثاني. كذلك بالنسبة للتلوث ومخاطره، فقد آثرت أن يأتي استكمالا لدراسة التقنيات والمعدات بالجزء الخامس.

وعلى هذا، سوف ألتزم فى الصفحات التالية بالقاء بعض الضوء على الخيط الذى يربط موضوعات هذا العمل والاختيارات التى تم تبنيها والملامح الأساسية للإسهامات المقدمة.

"ما المجتمع؟". يشير العنوان بداية إلى منهجى فى الاختيار تبعا للموضوع وليس تبعا لطريقة معرفتنا به، أى من خلال العلوم التى تتبعها هذه الموضوعات، وإن كان هذا غير مستبعد تماما. كل ما هنالك أن طرح الأمر من خلال الموضوع يتيح مضاعفة الزوايا التى يتم إلقاء الضوء عليها، كما يسمح بمقاربة مختلف وجهات النظر.

هذه الأولوية التى منحت الموضوع لا تعنى إغفال التساؤل الإبستمولوجى أى المعرفى. بل العكس هو الصحيح، فمنذ سلسلة المحاضرات الثمانى الأولى والسؤال مطروح بصورة مباشرة: "أمازال هناك علوم إنسانية؟ ". كذلك فى الجزء الأول الخاص بالحياة، طرحت مرحلة من مراحل التفكير النقدى والمعرفى فى منتصف المجموعة الأولى من المحاضرات. ومع هذا، ستلاحظون أن الطرح هنا مغاير للفكر النقدى الخاص بالجزء الأول والذى نتبين من خلاله ضرورة وجود توجه أخلاقى بشأن صلاحيات الإنسان وسلطته على شئون الحياة. كما نتبين أيضا من خلال التساؤل الذى نستهل به الجزء الثالث أن نتائج البحث المعرفى بداهة

أكثر إشكالية من نتائج البحث في كل مجال من مجالات المعرفة على حدة، وهي مفارقة ربما أضعفت المنهج ككل.

ولكننا إذا أمعنا التفكير لأدركنا أن هذه المفارقة لن ترهب إلا من لا يزالون يرون المعرفة كنظرية كبرى واثقة من أسسها ومن مبادئ تفسيرها. فسوف تثبت هذه المحاضرات، وفي جميع المجالات، المرة تلو الأخرى، أن الغلبة كانت للطرح الذي تتداخل فيه النظم المعرفية وتتضافر، كلما لزم الأمر، لتقدم تصويبا أو إضافة مستمدة حسب الحاجة من أي من تلك الأنظمة. أي أن المنهج المتبع "ليس خالصــــا" في أغلب الأحيان، الأمر الذي يستدعي إلى ذهني مصطلحا يستخدم في مجال البرمجة المعلوماتية ويعرف بأسلوب "الترقيع": فمن المعروف أن برامج الحاسبات الآلية تقوم على معالجة الثقوب والقشور ببرامج تكميلية. الشيء نفسه اتبع مع ما يعرف بـ "العلوم الإنسانية"، فمن منطلق فكرة خصوصية الأنماط التصورية والتفسيرية، تم بالطريقة نفسها إدخال أشياء تكميلية تضبط وتصحح فيكون لها تأثير عملية "الترقيع" نفسها، وتبدأ شيئا فشيئا في تعديل التصورات وأنماط التفسير بصورة كبيرة. ولننظر ما أضافه التحليل النفسى الخاص باتخاذ القرار للتحليل الاقتصادي العقلاني، أو ما أضافه إليه أيضا المنظور التاريخي، لا سيما مع ربط التجديد بالتنمية و الدورة الاقتصادية. كذلك بالنسبة للقانون الذي لا يتسريد - كما سوف نرى - في الاستعانة بالتاريخ وبعلم الاجتماع على حد سواء. كما يلجأ علم الاجتماع بدوره إلى التحليل الفلسفي المجرد لتصورات مثل الهوية والجماعة. . وهكذا يتم بانتظام استكمال عملية التفسير من خلال تصويب مستند من أحد المجالات الأخرى المرتبطة نوعا بمجال التفسير الأساسي. وبعيد الاستكمال والتصويب لا نلبث أن نجد صورة ما اعتبرناه نظاما معرفيا وقد تغيرت على نحو كبير. وربما كانت الجغرافيا خير مثال على هذه المفارقة التي يمكن لتخصص معرفى (طبقا للمصطلح التقليدي) ديناميكي وخصب أن يشهدها، حتى أن طرحــه

أصبح يشمل البعد السكاني والإثنولوجي والاجتماعي وحتى الرياضيات التى تتمحور كلها حول موضوع بعينه، هو الإقليم.

فإن كان هناك درس أول نستخلصه من هذه الدراسة الخاصة بالعلوم الإنسانية، فهو أن هناك فارقا بين الطور النظرى والطور المعرفي. فليس للعلوم الاجتماعية بالتأكيد وضع علمي ثابت ومؤكد، إما لأنها لم تحسم بعد مشكلاتها المنهجية والإبستمولوجية التي طرحها بوضوح المؤسسون الأوائل منذ بداية القرن التاسع عشر، وإما لأنها تشهد حاليا تجديدات بل منعطفات شديدة الأهمية (خاصــة بالنسبة للتاريخ والجغر افيا والإثنولوجيا في ظل عالم أصبح حاليا تعدديا). ولــيس علينا أن نخشى ضعف إسهامات تلك العلوم، فالأمر أبعد ما يكون عن هذا. وسنخطئ أيضا إن قابلنا عدم استقامة النظرية بنجاح تطبيقها. لقد ولي عهد النظريات ليحل محلها بحث نفعي أصبحت تتتهجه علوم الطبيعة. ومن الصعب حتى أن نفهم هذا البحث النفعي - كما اعتدنا في أكثر الأحيان - على أنه هروب إلى النشاط الفعلى (الفعالية)(١) أو إلى التجربة (الإمبريقية)، بينما هو يتطور في واقع الأمر على أساس قدر كبير من الوعى وصفاء الإدراك المستمد من نسبية الرؤى، مكانية كانت أم زمانية. وهو وعي بدائرة العمل التطبيقي والسياسي الذي يعدل بصورة مستمرة مفردات المعرفة ويؤثر عليها (خاصة في مجالات الاقتصاد والاجتماع)، وعي بتناظر التفسيرات وإمكانيتها رغم ضعفها، وبثـراء المعطيـات التي ترتكز عليها المعرفة، وبطابعها الذي ينطوي - برغم هذا - علي ثغرات شديدة ليس فقط على الصعيد التاريخي، أو من بلد إلى آخر، وإنما تبعا للاتجاه القائم على مصالحنا العملية الخاصة، النظرية والسياسية. هذه القيود تحد مين الطموح إلى المطلق ولكنها في الوقت نفسه تحدد بصورة إيجابية النطاق الذي يعود

<sup>(</sup>١) الفعالية Activisme مذهب خلقى يعنى بمتطلبات الحياة الفعلية ومنجزاتها أكثر من عنايت بالمبادئ النظرية. (المترجمة)

لهذه القيود الفضل في تأكيد مدى مواءمته ووثاقة صلته. ويكفى مثالا على هذا طرح عبد الله العروى بشأن الممارسة الغربية للتاريخ من منظور آخر والتى تقودنا إلى أن نطعن في طموحه إلى العالمية وأن نعزى إليه نطاق صلاحية ما، وإن كان محددا ومحدودا.

وبعد هذا التساؤل التمهيدى سوف نمضى فى طرح الأفكار على النحو التالى.

يبدأ هذا الطرح بمختلف البيئات والأقاليم المأهولة بالسكان، وهي أشياء قد لا نلتفت إليها من شدة بداهتها، وهي مع هذا محملة بحتميات تلقى طويلا بظلالها الثقيلة على السلوك البشرى، خاصة ونحن نعلن عن قدوم زمن تجاوز الحدود الإقليمية déterritorialisation، زمن التصورات الافتراضية والتنقل أو البداوة الجديدة.

ومن موضوع الأراضى الإقليمية، ننتقل إلى البيئة الحضرية بعد أن أصبح معظم السكان يعيشون فى المدن. ولا يرتبط موضوع المدينة الشاملة الشاملة globale فحسب بكل ما يتعلق تحديدا بالمدن (من عمارتها وأمنها – أو انعدامه وإدارتها)، وإنما أيضا مسألة الانتقال ومختلف وسائل المواصلات، إضافة إلى السياحة وتناغم الإيقاع الحضرى. وأول ما يلفت النظر فى هذا الطرح، وما سوف يبرز بصورة متزايدة طوال العمل، هو ذاك المزيج المعقد المصنوع من القديم والحديث، والذي يصعب فصل مكوناته، والحاضر فى ظواهر تعرض فى أغلب الأحيان على أنها تحديات جديدة تماما. فالعولمة ليست جديدة، والأكثر من هذا أنها ماز الت متأثرة بديناميكيتها الغربية الأصلية التى انطلقت منها. كما يتزايد عدد المدن الشاملة، وإن كانت تقوم فى معظم الأحيان مكان العواصم والمدن الكبرى القديمة. كذلك فإن الحاجة إلى مرجعية ليس شيئا جديدا فى عالم يبدو أنه ضل القديمة. كذلك فإن الحاجة إلى مرجعية ليس شيئا جديدا فى عالم يبدو أنه ضل التجاهاته بصورة مأساوية. وفى المقابل، جاءت تقنيات وتكنولوجيات جديدة لتعدل

المعطيات، ومعها إنراكنا لها. صحيح أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدى بطبيعة الحال إلى تغيير سبل تنقلاتنا وأنماط حياتنا وأساليب اتخاذ قراراتنا وتحركاتنا، ولكنها تغير بالمثل من نمط إدراكنا للعالم وتمثلنا له، ومن شم، فإنها تغير من ردود أفعالنا إزاء المواقف، ومن تفاعلنا مع الآخرين بعدوا أم قربوا. هو "زمن حقيقى" أصبح أيضا مرئيا، يغير الأفكار كما يغير السلوك.

وتأمل معرفة التاريخ يجعل هذه الرؤية الأولية تمتد هذه المرة إلى البعد الزمني في المجتمعات ومختلف المجموعات الاجتماعية. وسنركز هنا أكثر علي إطار التمثلات وليس على موضوعها، أو لنقل إنه سيكون تحديدا موضوعها. وسرعان ما سوف ندرك حجم الهزة التي يتعرض لها الطرح التاريخي. وترجع هذه البلبلة أولا إلى تنوع الثقافات والأشكال الاجتماعية. ومن خلال تلك النظرة الخارجية، يتجلى التاريخ الغربي بوضوح بكل أحكامه المسبقة وتعاميه عن بعض الأشياء وتقديسه الوثائق وكل ما هو أرشيفي ومكتوب، وهي أشياء لم تعد تعتبر وسائط بمعنى الكلمة، وإنما وجهات نظر مختلفة تظهير - أو تعياود الظهيور -حينما نعيد النظر في تمثلات الماضي التي تسبق ابتداع الأركيولوجيا. كذلك تظهر وسائط أخرى من داخل العنصر الاجتماعي، إذا جاز التعبير، حينما ننظر للأمــر من منظور نوع الجنس أو من وجهة نظر المقهورين والمتواضعين الذين ليس لهم كلمة في تنظيم الأحداث أو حتى مجرد الوعي بها. وقد اتخذت عملية إعادة التنظيم والتوازن بعدا كبيرا داخل هذا التخصص المعرفي ذاته، لاسيما مع الشكوك التي صاحبت نظم ما بعد الحداثة والتي أصابت التاريخ الاقتصادي في أعقاب نشوة السبعينيات، ومع مزاعم هيمنة التاريخ الثقافي، ومع بدء الأخذ بإدراك التاريخ من خلال الذاتية الفردية. ومع هذا فما نخرج به من هذه المنقلات والانقلابات ليس إحساسا بالأزمة بقدر ما هو إحساس بتنوع استراتيجيات المواءمة وبناء الداكرة، والوعى بأهمية ربطها باستراتيجيات سردية تقترب من استراتيجيات الأدب. وتشكل الأقاليم وعلاقتها بالماضى – على نحو ما – أطرا لإدراك الحقائق الإنسانية، ليحين الأوان بعد هذا لتصور هذه الحقائق فى ذاتها. وهو ما عنيت بسه سلسلة المحاضرات التى تناولت تقدير إنتاج الثروات وانتقالها (بما فيها انتقالها بصورة غير متوازنة) ومختلف أوجه الجانب الاجتماعى وروابطه، والأسرة والعمل والمنشأة والهوية القومية وأخيرا الدولة. وقد جعلنا من بعض التخصصات المعرفية الراسخة نوعا ما – مثل الاقتصاد السياسى وعلم الاجتماع (العام، وعلم اجتماع الأسرة، والعمل، والمنشأة، والرياضة والاتصالات وخلافه) والعلوم السياسية والإدارة ونظرية القانون – موضوعات، وطرحناها من هذا المنظور.

أما بالنسبة لموضوع الثروات فقد انقسمت الأبحاث إلى مستويين. يتساول المستوى الأول كبرى النصورات والعمليات الخاصة بالموقف الاقتصادى الحالى (من تجديد ودورات وأسواق، وعولمة مالية واستهلاك، وماضى العمل ومستقبله) مع إفساح مكانة كبيرة لجوانب خفية أو غير واضحة تماما لهذه العمليات (مثل تجريم الحياة الاقتصادية ومراقبة التكنولوجيا وزيادة عدم المساواة بين الدول). أما المستوى الثانى للأبحاث فيطرح عملية إنتاج الثروات فى المنشأة ومختلف العوامل المرتبطة بها (من حيث التمركز، ومساهمة العمال فى الأرباح، والعلاقات الإنسانية، ونمو التجارة، والإمدادات، والاقتصاد الجديد، ونقال التكنولوجيا، وأيديولوجيات الإدارة والحكم وخلافه). كذلك طرح الجانب الاجتماعى من أكثر من زاوية، منها الرباط الاجتماعى وإنتاج الهوية، والعائلة كخلية، والعلاقات بين

وتنتهى هذه المسيرة بإعادة النظر فى مسألة الأمة وأشكال السلطة السياسية من ناحية، وبسلسلة من التحليلات عن الدولة وتغير أدوارها من ناحية أخرى. هذه السلسلة الأخيرة من التحليلات تسير عكس تيار التأكيدات الرائجة حاليا، والتى تعد بقدر شيوعها سطحية، ومؤداها أن العولمة سوف تفضى إلى عجز الدول وتجريدها من

أهليتها. ونحن لا نحاول أن نقابل أفكارا مبسطة بنفى مبسط وإنما نسعى إلى إبراز خلفيات لا غنى عنها لفهم الموضوع، مثل استمرار وجود الحدود الإقليمية، وتعريف المواطنة، وتنظيم فوارق اللامساواة والتفاوت، وإدارة القضايا الدينية، إلى آخره.

والآن، بعض الإيضاحات عن الاختيارات التي تم اتخاذها:

بالنسبة لكل ما ورد ذكره، حاولت قدر الإمكان تجنب وقف الأمر على المتخصصين في هذه المجالات الأكاديمية حتى يتحقق تنوع الطرح. فلا يتوقع أحد أن يجد هنا وجهات نظر محددة لمدارس قديمة أو حديثة. بل على العكس، حاولت في كل مرة تجميع رؤى متباينة. على هذا النحو، أخذ موضوع الأسرة على سبيل المثال يطرح من وجهة نظر علم الاجتماع المعاصر، من خلال البعد الأنثروبولوجي والنظريات القانونية المتباينة بعمقها التاريخي، ثم يعاد النظــر فــي كل هذا تماما في النهاية من منظور نسوى حول سلطة الأنواع والمساواة بينها. كذلك بالنسبة لمسألة الأجيال والتضامن بينها. فقد لجأت عامدا إلى طرح شديد التنوع بل ربما جاء متعارضا أحيانا، ولسبب وجيه، هو أن التضامن بين الأجيال ليس مجرد قضية أشياء يقررها عالم الاجتماع الذي يدرس الجماعات والأجيال، أو الضامن الذي له حساباته، ولكنه يعتمد أيضا على اختيار تضامن ما نلتزم به - أو لا نلتزم - باسم التقاليد، أو على العكس، باسم فرديتنا الأنانية. كذلك إن لـم تكـن العولمة المالية أذى شيطانيا يتحتم رفضه بأى ثمن باسم قيم الأرض الإقليمية المدهشة، وإنما مجموعة من المعطيات التي تقوم على انتقال رؤوس الأموال والمعلومات والأيدى العاملة أو الوظائف، فيتعين الكشف عن دورها الخفي في الاقتصاديات غير المشروعة، سواء كانت غير رسمية أو إجرامية. وفي مرحلة من مراحل دراسة الموضوع يمكن إعطاء أمثلة أخرى.

هذه الملاحظات تقودنى بطبيعة الحال إلى إيضاح نقطة مهمة تتعلق بتعددية الطرح والتفكير في مشروع مثل "جامعة كل المعارف". فبما أن الأمر يتعلق

بمشروع له طابع موسوعي موجه لجمهور واسع في إطار خدمة عامة (هي بعثة الاحتفال بالألفية الثانية، وهي المنظمة لهذه الاحتفالية)، كان علينا إذا التزام النزاهة واحترامها، مع المجازفة بأن يقودنا هذا إلى انتقائية حذرة أو إلى أحد بدائل ما اصطلح على تسميته " الفكر الأحادي " (وهو وإن كانت صورته صحيحة سياسيا إلا أنها ربما تكون " غير صحيحة " اقتصاديا)، إلا إذا أعدنا خليطا من الفكر الانتقائي والأحادى وهو أسوأ ما يمكن أن نصنعه. وقد بدا لى الإفلات من هذه المجازفة ممكنا بأن أترك لكل محاضر مسئولية الموقف الذى سيتخذه كاملا سواء كان مقلقا أو منحازا أو حتى متفقا عليه (فهذا الجانب يمثل - رغم كل شيء -عنصرا مهما من تعريف الأيديولوجيا) بحيث يتولد الجدل من مواجهة المستمع أو القارئ نفسه لمختلف وجهات النظر. أعتقد أنها أفضل طريقة لتهيئة الظروف للتفكير ولكن ليس في المحاضرات التي عليها في حد ذاتها أن تفسح المجال أمام القياس والجدل، وإنما من خلال طرف ثالث يستمع إلى هذه المحاضرات، أو يقرأها أو يدرسها على نحو سيكون حتما جدليا ونقديا. لهذا لجأت إلى محاضرين لا تتنوع مواقفهم الفكرية فحسب، وإنما ممارساتهم العملية أيضا. فحتى إن كنا منذ عهد أفلاطون نعرف جيدا أن ليس أكفأ الجنر الات هو بالضرورة الأقدر على تعريف الشجاعة، إلا أن سؤاله عن رأيه في الأمر ليس أيضا من البلاهة في شيء، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار خبرته الخاصة بالأمر. ولهذا - كلما تبسر الأمر وليس دائما بالقدر الذي أردته نظر الانشغال الأشخاص- لجائب اللي محترفين يعملون في المؤسسات وفي مجال الاقتصاد إلى جانب من كرسوا أنفسهم للدراسة العلمية والأكاديمية لهذه المجالات. وحتى لا أتهم بأنني أخلط بسذاجة بين المعرفة الإمبريقية والمعرفة النظرية، أقول إن هناك أسبابا وجيهـة تـدعونا للاعتقاد أن الخبرة في مجال نشاط مثل إدارة المستخدمين في شركات التامين أو الصاعات الدوائية يمكن أن تمنحنا معلومة لا تتوفر بالضرورة لدى من لا يرون سوى الجوانب النظرية. طبيعي أن لهؤلاء الممارسين مصلحة فيما يقولون -ومن يشك

في هذا؟ – ولكن من سيقتع أن عالم الأكاديميين ليست له مصلحه أيضا، أولها نشر ما يقول. فإذا اعتقدنا فيما يقوله البعض، فما من نظريات جيدة إلا النظريات الجامعية، أو تلك التي أعدها " باحثون" حاصلون على شهادات عليا. وربما صدق الأمر على مجالات نظرية خالصة (مع تحفظنا على صلاحية الشهادات في بعض القطاعات الأكاديمية، وعددها ليس محدودا كما يمكن أن نعتقد...)، ولكنه يختلف حينما يتعلق الأمر بالمعرفة التطبيقية. ولنأخذ مثالا واحدا بعيدا عن الانفعالات، وهو مساهمة ديدييه رو Didier Roux بشأن نقل التكنولوجيا. فهو طرح لا يمكن أن يأتي إلا من واحد له دراية كبيرة بالمجالين الصناعي والبحثي على حد سواء. فإذا كانت مساهمته تدعو الباحثين إلى مزيد من التفهم إزاء الأبحاث التطبيقية فلن يتأتي هذا بالطبع بإنكار خصوبة الأبحاث الأساسية "غير الموجهة " فالأمر عكس

ومن مظاهر الاختيارات الأخرى أننى حاولت أن أركز على الأشياء الحالية وليس على "الأشياء الأبدية". وهذا معناه تحديدا أننى بدلا من أن أطلب محاضرة عن المجموعات البشرية على سبيل المثال، فضلت أن تكون المحاضرة حول ظاهرة التجمعات "القبلية" المعاصرة، وعن ظواهر أخرى مثل تنامى الوساطة، والضرورة الحيوية للحياة القائمة على الترابط، والرؤى المستقبلية للديمقراطية الإلكترونية. وربما خضنا بهذا في موضوعات رائجة حاليا على الساحة ولكنها قد تختفى بعد حين مع الموجات الجديدة القادمة. ولهذا حرصنا في أغلب الأحيان على وضع هذه التساؤلات في سياق تاريخي من ناحية (فلن يكون للحديث عن "عقد التضامن المدنى" أي معنى إن لم نتناوله من منظور حقوق الأسرة والنسب) ومن ناحية أخرى، اخترنا تقديم دراسات أساسية لبعض المفاهيم الجوهرية المستقرة إلى حد كبير بعيدا عن التقلبات التاريخية، مثل السلطة والمواطنة والسيادة والمسئولية الإدارية والعلمانية وغيرها.

ولا يمكن بطبيعة الحال تلخيص نتيجة هذه المسيرة في عدة سطور. والحقيقة أن هذه النتائج ستختلف بالضرورة تبعا للأشخاص الذين سيفكرون في هذه النصوص وللنقاط التي ستلفت انتباههم أكثر من غيرها. بقي أن هناك بعض الاهتمامات تعاود الظهور بين الحين والآخر من خلال إسهامات منتوعة. وليس في هذا مفاجأة، فهي تحديدا مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد الجديد، والعولمة، وأزمة الهوية، والثورة التقنية الجديدة، وأزمية البروابط الاجتماعية. ولو أن الأمر مجرد تكرار للملامح المميزة لهذا العصر لاعترفنا بإهدار صفحات بدون طائل. ويشهد " مقهى مكتب البريد " أن أية مناقشة تدور فيه ربما أحاطت بقدر الفهم نفسه لما يعرف بأزمات عصرنا، مثل مساوئ شبكة المعلومات ومحاسنها، وتهديدات العولمة وهشاشة الاقتصاد الجديد وأزمة الهويسة سواء القومية أو الفردية. فإن استطاعت الأفكار التي نوردها هنا أن تتميز عن عسن أبديولوجيات التحدي وفقدان الاتجاهات والعجز إزاء أشياء تتجاوزنا فالسبيب فسي هذا يرجع إلى تنوع الأفكار والتساؤلات التي تصنع بالفعل كل الفارق. فهناك حديث عن العولمة. جميل. ولكنها ليست عولمة إفريقيا أو عولمة الدواء، ولا يرد أى ذكر عن تسوية النزاعات من خلال المفاوضات. وهناك حديث جيد آخر عن التصورات الافتراضية، ولكن في الوقت نفسه تتزايد وسائل النقل والمواصلات الحقيقية وتغزو الأجهزة الإدارة والتجارة. هذا بالإضافة إلى الحديث عن اقتصاد جديد، ولكن رجال الاقتصاد يتساءلون دائما عن نصيب الإنتاجية الآتية من مجال المعلوماتية. كما هناك حديث عن عجز الدول القومية رغم أنها تتز ايد، وتتز ايد معها المطالبة بتنظيمها. وهناك من يأسف على هشاشـة الـروابط الاجتماعيـة، وضعف قيمة العقد، ومع هذا نجد المجتمع مستمرا في طريق التعاقدية التي يزدهر معها الوسطاء، كما يزداد نسيج التبعية التأمينية إحكاما. يعلنون ذات يوم عن موت العمل، وبعد عامان من هذا نتقص الأيدي العاملة ويعترفون بفضائل الهجرة، ويتحول المتخصصون في الحديث عن نهاية العمل إلى متخصصين في التقنيات الحيوية Biotechnologie أو الإنترنت. في هذا الوقت نفسه، وليس بعيدا عنا، هناك دول لا تتحرك، وهي مازالت خارج نطاق التتمية والتحديث، بينما بعضها يتغير في صمت (مثل الهند). ولن أستعرض هنا جميع المفارقات والتناقضات التي تبرز وتتضح للعيان كلما مضينا في هذه المحاضرات، فسوف يجدها القارئ نفسه في كل خطوة يخطوها.

وكما قلت في مقدمة الجزأين الأولين، فإن مجموع المحاضرات التي تضمها "جامعة كل المعارف" ليست دائرة معارف بمنهجها المنظم بقدر ما هي طرح للمعارف والتقنيات والممارسات الموجهة نحو أهداف وقضايا تهمنا نحن البشر في مستهل القرن الحادي والعشرين. وهي لا تهدف إلى إرشادنا عن كيفية التفكير في هذه النقطة أو غيرها، وإنما الهدف منها هو إتاحة نقد هذه القضايا والتفكير فيها من خلال الطرح المقدم في كليته، من خلال تتوعه، والجدل - بل والتناقض - الذي يثيره كما سوف نرى. لقد حاولنا أن نوضح أن هناك دائما وجهات نظر أخرى واعتبارات لابد أن تؤخذ في الاعتبار، وأن الأشياء ليست مسدودة أو مغلقة.

وقد أشرت في الجزء السابق إلى وجود خط أخلاقي أحمر يربط بعض إسهامات الجزء الأول، الخاصة بالتجريب على الإنسان وتطويع الكانن الحيى، بإسهامات في الجزء الثاني عن العلاقة بين الإنسان والحيوان وتحول مسئوليات وصلاحيات أمور تتعلق بالحياة والموت. خط أحمر آخر خاص بالمسألة "الجينية "يربط محاضرات الجزء الأول الخاصة بالهندسة الوراثية بمحاضرات الجزء الثاني عن الأمراض. وفي تقديري أن الرابط بين هذا الجزء الثالث والأجزاء السابقة يكمن من ناحية في الجانب التعاقدي للمجتمع، والذي أجاد في تحليله آلان سوبيو يكمن من ناحية في الجانب التعاقدي للمجتمع، والذي أجاد في تحليله آلان سوبيو بشأن المعرفة وضرورة وجود توجهات في الفكر.

إن المعرفة بالأشياء والشئون الإنسانية هى بحق " معرفة مدهشة " ترتبط مباشرة بالعمل والتحرك، وهى تقع فى قلب سياقات تجعلها بديهية، وتمنحها معان قوية تفقدها بمجرد تغير السياق. ومن ثم سيساعدنا الحذر والتفكير على تحديد أبعاد هذه المعرفة والنظر إليها فى إطار رؤية مستقبلية من أجل تحديد مجالاتها الدلالية ومدى مواءمتها، مما سيجنبنا إصدار أية أحكام قاطعة أو تحركات يكون الدافع إليها مجرد تحين الظروف.

وأخيرا، سيكون في استخلاص درس عام من هذه الاعتبارات بعض الغرور.. ومع هذا، لابد من النتبه إلى موضوع يتكرر خفية في أكثر من إسهام: إنه الواجب الذي تفرضه هذه الرؤية للمعرفة بالشئون الإنسانية على المشرعين ومن يضعون اللوائح التنظيمية، بل وعلى المواطنين أنفسهم. فالحل المتسرع الذي يأتى وليد إلحاح الحاجة التي تفرضها متطلبات اجتماعية مزعومة يتجاوز في أغلب الأحيان السياق المعرفي والتحرك العملى الذي لابد أن يتم هذا الحل في إطاره. وليس لكون الأشياء تسير بسرعة كبيرة أن يتلاشى الماضي، وأن تنتشر التصورات الافتراضية والتجريب الافتراضي، وأن يتزايد تصرف الإنسان في نفسه وفي بيئته أكثر من أي وقت مضى، أو أنه من اللازم والمقبول أن نرتجل حلولا ومعايير نتعامل بها مع قضايا نعتقد أنها غير مسبوقة في الظاهر.

ولهذا إذا كان هناك دور لابد للعلوم الإنسانية أن تضطلع به، فهو يتمثل تحديدا في إعادة تشكيل مدى التحرك المطلوب وعمقه.

إيف ميشو

#### الباب الأول

المرحلة الثانية من الفكر والنقد: هل لا يزال هناك علوم إنسانية ؟

#### فلسفة العقل والعلوم المعرفية <sup>(۱)</sup> بقلم بيير جاكوب Pierre JACOB

ترجمة: د. كاميليا صبحى مراجعة: د. محمد على الكردى

#### الأشياء العقلية أشياء عصبية

أصل كلمة Cognition لا تينى من كلمة من الستعلم أو "الستعلم" أو "المعرفة". فما هى العمليات التى يشكل الإنسان من خلالها تصوره للعالم ويجدده بها؟ وهل يمكن لآليات المعرفة أن تكون هى ذاتها موضوع معرفة علمية؟

تقع العلوم المعرفية بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية، فهى مثل العلوم الإنسانية تبحث عملية تكون التمثلات العقلية وتحولها. وهى مثل العلوم الطبيعية تطمح إلى إعطاء تفسيرات علية. والسؤال المحورى المستمد مما تطمح إليه العلوم المعرفية هو الآتى: هل يستطيع الفكر أوالتمثلات العقلية أن يدخلا فى علاقات علية؟ وهل يمكن أن يكون للتمثلات العقلية أسباب وتأثيرات مادية؟

للعلوم المعرفية مهمتان أساسيتان. تتمثل المهمة الأولى فى تحديد آليات تكوين المعارف بالتفصيل. هذه الآليات هى الإدراك والذاكرة والتمثل الاستدلالى والاتصال، أما المهمة الثانية فتتمثل فى تفسير السلوك الإنسانى الذى يسمى سلوكا "قصديا" وأعنى بهذا حركات الجسد التى يأتيها الفرد انطلاقا من معتقداته ورغباته. (٢)

<sup>(</sup>١) نص المحاضرة رقم ٩١ التي ألتيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) مقابل السلوك القسيولوجي البحت مثل التنفس والهضم أو رد فعل الجهاز المناعي.

ولابد لكل تخصص معرفى من شأنه أن يكون مؤثرا أن تكون لديه القدرة على تكوين تمثلات عقلية من نوعين: الرغبات والمعتقدات. فالرغبة هلى تمثل لهدف، أى لشيء ممكن ولكنه في كل الأحوال لم يتحقق بعد. والهدف من الفعل هو تطوير العالم على ما هو عليه، حتى يتواءم مع الهدف أو يشبع الرغبة. ووظيفة أى معتقد هي تمثل حقيقة أو تمثل العالم على ما هو عليه وليس كما يجب أن يكون. (٢)

ولأننى أعتقد فى المادية، فإننى أقر بأن من شأن الشيء المادى فقل أن يكون له أسباب ونتائج مادية. ومن ثم، فإننى أستبعد الثنائية الديكارتية الخاصة بالأشياء المادية والأشياء العقلية غير المادية. فأنا أعتقد أن الأشياء العقلية هي اشياء مادية، أو بمعنى أدق أشياء تتبع الأعصاب. أنا إذا مع تصور طبيعى naturaliste وفردى individualiste التمثلات العقلية: فالتمثل العقلى هو حالة مادية يكون عليها عقل الفرد. وللتمثلات العقلية مثلها مثل التمثلات غير العقلية والخرائط الجغرافية أو الملفوظات اللغوية) خصائص بيولوجية أو فيسيولوجية لها علاقة بالأعصاب. فإذا كان التمثل العقلى حالة مخية للفرد، فيمكن أن يكون لهذه الحالة أسباب ونتائج مادية.

وعلى خلاف الحالة الفيسيولوجية الخالصة التى تسهم في عملية الهضيم والنتفس أو في نظام عمل الأوعية الدموية الخاصة بالقلب، فإن للتمثيل مضمونا وخاصية دلالية أو "قصدية" تبعا لمصطلح برانتانو Brentano. وسوف أميز بين ثلاثة أنواع من التمثلات العقلية للحدث: فهناك التميثلات الحركية، والتميثلات الإدراكية (أو الحسية) والتمثلات التصورية. في التمثل الحركيي يحليل الشيء

<sup>(</sup>٣) من ضمن "المعتقدات" الخاصة بإنسان، أميز بين المعتقدات الأولية أو الحدسية والمعتقدات الثقافية أو الاستنباطية. وتعتمد الأولى على الإدراك والذاكرة وعلى آليات إستدلالية أولية، بينما تعتمد الثانية على التواصل الشفاهي بين البشر.

بصريا على أنه هدف للفعل، أو طبقا لتعبير المحلل النفسى جيمس جيبسون James على أنه إمكانية قائمة affordance. (1) أما التمثلات الإدراكية فهى فلل خدمة عملية التصور. فأنت تدرك نبرة جرس شقتك، وتخلص من هذا بصورة آلية إلى أن هناك شخصا قدم لزيارتك. وتكون بهذا قد حولت عملية إدراك المحفز السمعى إلى تمثل تصورى لوضع ما غيز مدرك.

فهل معنى هذا أن مضمون أى تمثل غير عقلى هو فى حد ذاته أحد خصائصه "الموضوعية"؟ وهل لكيان صناعى بسيط (مثل الكلمة أو الصورة الفوتوغرافية) مضمون مستقل عن أى تأويل؟ والإجابة هى: لا. فكلمة "قط" مكتوبة بالفرنسية بالحبر الأسود على صفحة بيضاء لا تعبر عن تصور القط ولا تستخدم للإشارة إلى قط حقيقى أو قط متخيل أو تمثال لقط، إلا أن بعض المتحدثين بالفرنسية يستخدمون هذا الرمز للتعبير عن أفكار أو تأويل أفكار الآخرين.

إذا، فالخاصية الدلالية لأى تمثل غير عقلى – سواء كان قولا أو كلمبة مكتوبة – هى خاصية مستعارة من شىء. فماذا عن مضمون التمثل العقلى؟ للإجابة عن هذا التساؤل سوف ألجأ إلى الفارق بين القصدية "الأوليك" والقصدية "الثانوية". (٥) فالقصدية الثانوية للأشياء المصنوعة، مثل النصوص ولافتات الطرق والخرائط الجغرافية والصور الفوتوغرافية، تعتمد على القصدية الأولية للحالة

J.J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, Boston, Houghton Mifflin, (£) 1979.

تردنا كلمة Affordance إلى الخصائص الحقيقية المدركة للشيء والمقترنة به بحيث تتحدد تبعا لها الأفعال التي يمكن أن نأتيها بهذا الشيء، وهي الإمكانيات الكامنة بأداة ما والتي تمكننا من إتمام مهمنتا باستخدامها. (المترجمة)

<sup>(</sup>٥) يرفض د. دينيت هذا التمييز في كتابه:

D. Dennett , The Intentionnal Stance, Cambridge, Mass., MIT Press, 1987.

ولتعمق أكبر في هذا الموضوع، إرجع إلى

P. Jacob, Pourquoi les choses ont-elles un sens?, Paris, Odile Jacob, 1997

المخية أو لفكر البشر الذين يصنعونها ويستخدمونها للتواصل مع الآخرين. وهذا يعنى أن التمثل العقلى في مخ بشرى لا يستمد مضمونه من مضمون فكر أحد المفسرين. ولهذا فأنا مع ما أسميه "الواقعية القصدية": فأنا أعتبر الخصائص الدلالية للتمثلات العقلية خصائص "موضوعية " - أي أنها غير "مستعارة ".

وما تطمح إليه العلوم المعرفية لا يتطلب فقط أن يكون للتمثلات العقلية أسباب ونتائج ملموسة، ولكنه يتطلب أيضا جعل القصدية الأولية للتمثلات العقلية قصدية "طبيعية "، أو أن يتم رأب الصدع بين الأشياء التي لها مضمون والأشياء التي تفتقر إليه. وجعل القصدية طبيعية يستلزم أن نقوم – من خلل الأسباب ببرح حقيقة أن للحالة المخية مضمونا، وأن له فاعلية سببية. أي أن هناك مهمة مزدوجة. (1)

المهمة الأولى "دلالية نفسية Psychosémantique "طبقا لتعبير الفيلسوف جيرى فودور Jerry Fodor. والقضية هي أن نعرف كيف نبنى جهازا ماثلا، أي ماديا وملموسا وله خصائص دلالية. وهنا نتساءل: ما هي الخاصية غير الدلالية التي تمنح بنية مخية مضمونها العقلي أو قصديتها الأولية؟ أي أن هدف البرنامج الدلالي النفسي يتمثل في وضع وصفة تمكننا من صنع تمثلات لها مقاصد، مع الأخذ في الاعتبار ألا تحتوى هذه الوصفة إلا على مكونات غير دلالية.

فإذا استطاع هذا الجهاز المادى المعقد - وأقصد المخ البشرى - صنع بنى لها مضمون (أو خصائص دلالية) فلابد لهذا المضمون أن يفيد فى شىء ما. فحقيقة خاصية ما - بالنسبة لشخص واقعى - تستمد من فاعليتها السببية.

أبدى عند من كبار الفلاسفة تشككا بهذا الصند. راجع بهذا الشأن الكتب التالية:

D.Davidson, Essays on Truth and Interpretation, Oxford, Clarendon Press, 1984. S. Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language, Oxford, Blackwell, 1982. H. Putnam. Representations and Reality, Cambridge, Mass., MIT Press, 1988.

أما المهمة الثانية، فتتمثل في البرهنة على أن مضمون التمثلات العقلية لــه فاعلية سببية، أو أنه يسهم - بمعنى آخر - في تقسير سبب بعض مظاهر السلوك القصدى للبشر.

#### البرنامج الدلالي النفسي

ومن أكثر النماذج الواعدة في عملية إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج الدلالي النفسي نموذج " دلاله المعلومه " وأبرز واضعيها الفيلسوف فريد دريتسكي Fred Dretske. (\*) فبصمة السبابة لإنسان مطبوعة بالحبر الأسود على صفحة بيضاء تعطى معلومة حول هوية الشخص صاحب البصمة. وعدد الحلقات الموجودة في جذع شجرة تمدنا بمعلومة عن عمر هذه الشجرة. وصورة أشعة أخذت لكسر في عظمة الفخذ تنبئنا عن حالة هذه العظمة. وكذلك أية إشارة تصل معلومة من خلالها، شريطة وجود ارتباط نابع من قوانين الطبيعة بين أمثلة هذه الخاصية وحالة الإشارة. فطبقا لقانون الطبيعة، يتغير طول قضيب معدني تبعا لتغير درجه حرارة البيئة المحيطة به. أي أن هذا القضيب المعدني يمدنا بمعلومة حول درجة الحرارة. ونستطيع أن نلخص هذا في أن المعلومة مرتبطة بقانون طبيعي.

وكذلك فإن علم النفس الفيزيائي psychophysique (^) هو در اسة الارتباط الذي تحكمه قو انبن طبيعية بين بعض ثوابت البيئة المادية ومستقبلات الحواس فــــي

<sup>(</sup>٧) ارجع إلى

F. Dretske, Knowledge and the Flow of Information, Cambridge, Mass., MIT Press, 1981; Explaining Behavior, Cambridge, Mass., MIT Press, 1988; Naturalizing the Mind, Cambridge, Mass., MIT Press, 1995.

<sup>(</sup>٨) يقوم علم النفس الفيزيائي على دراسة العلاقة بين المحفز والحواس. وهو أحد فروع علم المنفس التجريبي، وترجع بداياته إلى كتاب ١٨٦٠، وكان Elemente der Psychophysik الذي أصدره Т. Fechner عام ١٨٦٠، وكان يرى في العلاقة بين المحفز والحوامل تعبيرا عن الملاقة بين الطاقة الفيزيائية (المادية) والطاقمة النفسية. واعتبر الفيزياء النفسية هي علم علاقات التبعية والارتباط بين الجسد والروح. (المترجمة)

مخ الإنسان. وحينما يقول الباحثون في العلوم العصبية إن بعض الخلايا العصبية للحواس الموجودة في مجال النظام البصرى قد تعرضت لعملية " تفريغ " في وجود محفز، أو أنها حولت وجوده إلى "رمز"، فإنهم بهذا يستخدمون دلالة المعلومة.

فدلالة المعلومة تعد أساسا للمشروع الدلالى النفسى. ولكنها لا تكفى وحدها لإتمام هذا المشروع. لأن هناك اختلافا بين المضمون الذى يمدنا بالمعلومة ومضمون التمثل. فتمدد وانكماش قضيب حديدى يمدنا بمعلومة موثوق بها عن درجة الحرارة المحيطة بهذا القضيب. والبصمة مؤشر موثوق به للسبب الذى أخذت من أجله. ولكن المؤشر الموثوق به هو قرينة (1) وليس رمزا. والرمز وليس القرينة كى تصبح رمزا؟

والفارق بين قضيب معنى عادى وبين مقياس حرارة به مادة الزئبق هو أن هذا الأخير يمكن بالفعل أن يمثل درجة الحرارة. لماذا؟ لأنه قد يتلف فتتقلى وظيفته. إذ يحتوى مقياس الحرارة من الداخل على أنبوب زجاجى رفيع ملئ بمادة الزئبق. وتصدع هذا الأنبوب كفيل بإحداث خلل في ارتباط ارتفاع عامود الزئبق بدرجة الحرارة. وقد قال جيرى فودور J. Fodor إن مقياس درجة الحرارة قد يخطئ: " فالخطأ والتمثل وجها عملة واحدة". (١٠)

فإن لم يكن لأداة مادية القدرة على الخطأ، فإنها بالتالى لا تستطيع أن تمثل شيئا. فإمكانية حدوث خلل فى مقياس درجة الحرارة هى التى تجعله يمثل الحرارة. والقول أن شيئا ماديا ما معيب وتالف، وأن خللا ما أصابه، أو أن به خطاً فى

<sup>. (</sup>٩) ترتبط القرينة ارتباطا طبيعيا بالشيء المشار إليه مثل الدخان بالنسبة للنار على سبيل المثال. (المترجمة)

<sup>(</sup>۱۰) ارجع الی

J. A. Fodor, Psychosemantics, The Problem of Meaning in The Philosophy of Mind, Cambridge, Mass. MIT Press, 1987; A Theory of Content and Other Essays, Cambridge, Mass., MIT Press, 1990; The Elm and the Expert, Cambridge, Mass., MIT Press, 1994.

التصنيع يؤثر سلبا على أدائه، كل هذا يعنى أن له وظيفة: فلا يمكن أن يحدث به خلل وظيفى دون أن تكون له وظيفة. والإشارة المادية ستكون بالتالى تمثلا لحقيقة وجود أمثلة فى البيئة لخاصية ما - مثل درجة الحرارة - لو أن وظيفة هده الخاصية هى بيان درجة الحرارة هو شيء مصنوع artefact. وإن كانت وظيفته هى بيان درجة الحرارة فقد استمد هذه الوظيفة من خطة ونوايا ومعتقدات مهندس من البشر، هو من نظمه على هذا النحو.

وما ينطبق على مضمون التمثلات غير العقليسة ينطبق علسى مضمون التمثلات العقلية، ولابد للبرنامج الدلالى النفسى أن يضيف إلى دلالة المعلومة مسا أسماه الفيلسوف روث ميليكسان Ruth Millikan مكونسا "بيولوجيسا دلاليسا" Biosémantique. (١١) فالبنية العصبية لمخ بشرى لن تستطيع أن تتمثل وجسود مادة أو معدن أو نبات أو حيوان إلا إذا كانت وظيفتها تتمثل في الإشارة إلى هذا الوجود. وأكثر معانى كلمة "وظيفة" مواءمة هنا هو المعنى البيولوجي للكلمة.

فما الوظيفة بالمعنى البيولوجى؟ لنأخذ مثالا قلب حيوان من الثدييات، وسنجد أن وظيفة هذا القلب تتمثل فى ضخ الدم. وقول هذا معناه أن أجداد هذا الحيوان كان لهم قلب قادر على ضخ دمائهم، مما أسهم فى بقائهم فى ظلل تنافسهم مع كاننات أخرى لم يكن لها قلب. والقلب يحدث آثارا عديدة: فهو يصدر بانتظام صوتا مكتوما، ولكن تظل وظيفته تتمثل فى ضخ الدم. وبشكل عام، فإن أى آلية لها نفس وظيفة ما تحدثه آثارها، أى ما يسهم فى تفسير تكاثر أجداد هذه المخلوقات الذين لهم هذه الآلية نفسها. (١٢)

<sup>(</sup>۱۱) إرجع إلى

R. G. Millikan, Language and Other Biological Objects, Cambridge, Mass., MIT Press, 1984; White Queen Psychology and Other Essays, Cambridge, Mass., MIT-Press, 1993.

L. Wright, "Function" (1973), réimprimé in E. Sober (éd.) Conceptual Issues in Evolutionary Biology, Cambridge, Mass., MIT Press, 1984.

وأية وظيفة هى نتاج عملية انتقائية مقصودة أم غير مقصودة. فحينما تكون مقصودة يقوم عنصر بشرى له معتقداته ومقاصده بإجراء عملية فيرز وانتقاء. ويستمد الكيان المصنوع وظيفته من عملية انتقاء مقصودة. ونموذج عملية الاختيار غير المقصود هو الانتخاب الطبيعى الذى تخيله أول مرة داروين Darwin لتفسير التطور النشوئى للكائنات الحية. فهذا التطور يقوم بهذه العملية الانتقائية دون أن يتحمل أى عامل قصدى مسئولية هذا الانتقاء.

وتتمثل وظيفة أى من أجهزة الحواس لدى الإنسان - مثل جهاز الإبصار - في تقديم معلومة يمكن لآليات تكوين معتقدات الإنسان أن تعتمد عليها. ومهمة هذه الآليات التى تكون معتقدات الإنسان هى استخلاص تصورات حقيقية تقوم على وقائع لا تدركها البيئة المحيطة من خلال تمثلات محسوسة لأحداث أو أوضاع مدركة. فالتعلم مثله مثل التطور النشوئي عبارة عن عملية انتقائية غير مقصودة، وهو عملية تطورية تبدأ مع الميلاد.

وطبقا للمفهوم الدلالى النفسى الذى أفضله، حينما يمثل شيء ما خاصية محددة فإن وظيفته تتمثل في إعطاء معلومة بشأن هذه الخاصية. وهذا ينطبق على الجهاز البصرى للضفدع. فهناك تنسيق بين الخلايا العصيبة الحسية بالجهاز البصرى للضفدع وخلاياه العصبية المحركة. فطيران ذبابة يمكن أن ينتج عنه تغريغ شحنات الخلايا العصبية المسئولة عن الإحساس في الجهاز البصرى، والتي بدورها يمكن أن تتسبب في تغريغ شحنة الخلايا العصبية المحركة التي تتحكم في حركة أرجل الضفدع وحركة لسانه، ولكن الضفدع يلتهم كذلك كرات الرصاص المتحركة. فما الذي تمثله إذا عملية تغريغ شحنات الخلايا العصبية المسئولة عن الإحساس بالجهاز البصرى؟ بما أن الجهاز البصرى الخاص بالضفدع لا يميز طيران الذبابة عن كرات الرصاص فإنني أخلص من هذا إلى أن تغريب غ شحنات الخلايا المسئولة عن الحس في الجهاز العصبي للضفدع تمثل بقعة سوداء. ومن ثم الخلايا المسئولة عن الحس في الجهاز العصبي للضفدع تمثل بقعة سوداء. ومن ثم

أسلم أن ما أدى إلى تكاثر أجداد الكائنات الحالية الخاصة بهذا النوع هو صيد الذباب وليس صيد كرات الرصاص. وأخلص من هذا إلى أنه في حالة هذا الضفدع، فإن ما تم انتقاؤه خلال تطوره النشوئي هو التنسيق بين الجهاز البصرى القادر على التعامل مع حركة البقع السوداء، والجهاز الحركي القادر على القيام بالحركة المطلوبة للصيد في بيئة غالبا ما تتشابه فيها حركة البقع السوداء مع حركة النباب. (١٣)

#### أُمُوت من أجل فكرة؟

أطرح هذا الشق الثانى من برنامج تحويل القصدية إلى قصدية طبيعية الطرح هذا الشق الثانى من برنامج تحويل القصدية إلى قصدية طبيعية naturalisme de l'intentionnalité وهو مستمد مباشرة من الواقعية القصدية. فإذا كان تمثل عقلى ما سببا لنتيجة مادية (مثل إتيان حركة جسدية) فهل وجود مضمون لهذا التمثل هو الذى يسهم فى حدوث هذه النتيجة? وإذا كان لسبب ما مضمون (أو خاصية دلالية) فهل مضمونه يقع ضمن الخصائص السببية الفعالة فى هذه العملية التى يؤتى خلالها السبب نتيجته؟ سوف أورد باختصار مثالا يوضح أن جميع خصائص سبب ما ليس لها القدر نفسه من الفاعلية فى العملية التى يوتى خلالها السبب نتيجته. أى أن الفاعلية السببية ليست موزعة بطريقة عادلة على خصائص سبب ما. كما تلقى هذه الأمثال بظلال من الشك حول الفاعلية السببية للمعنى.

فالميكروفون عبارة عن محول إرسال Transducteur يحول طاقة الموجات السماعية إلى طاقة كهربائية. وللميكروفون غلاف دقيق حساس يلتقط ذبذبات

<sup>(</sup>١٣) إرجع إلى P. Jacob السابق، الفصل الرابع.

المجال الصوتى، ويلعب هذا الغلاف الدقيق دور طبلة الأذن نفسها فسى الجهاز السمعى للإنسان، ولنفترض أننا "تأمر" غلاف ميكروفون كهربائى أن يتنبذب فنلقى عليه فعل الأمر "تذبذب"! وتتسبب الموجة الصوتية فى حدوث تذبذب الغشاء الذى "يطيع". الأمر الذى قيل له معنى، ولكن الغشاء لم "يفهم" معنى هذا الأمر. أي أن الغشاء لم يتذبذب بفعل معنى فعل الأمر. لأننا لو أمرنا الغلاف ألا يتذبذب بقولنا له " لا تتذبذب!" لما منعه هذا من التذبذب بالقدر نفسه.

- فالرمز اللغوى الذى نتفوه به له خصائص مادية وله معنى. ربما كان له تأثير مادى أيضا. ولكن معناه لا يسهم إطلاقا فى حدوث ما ينتج عنه. وعلى خلاف الكلمات، للأفكار قصدية أولية. يقال إن البشر يموتون من أجل أفكارهم. فإن مضمون فكرة لابد أن يكون ذا سببية فعالة.

وأساس المسألة يقوم على تناقض ما: فالعلاقة بين السبب وما يترتب عليه هى علاقة محلية من ناحية، ولكن إذا اتبعنا من ناحية أخرى التصور الدلالى النفسى الذى أوصيت به يصبح مضمون تمثل ما فى هذه الحالة خاصية تاريخية لا علاقة لها بالبنية العصبية. فالمضمون العقلى خاصية خارجية للحالة الدماغية، لأنه يعتمد على روابط نفسية ومادية بين المخ الإنسانى والثوابت الممثلة فى البيئة. وهى خاصية تاريخية لأنها تعتمد على عملية النشوء التى كونت عقدل أعضاء النوع البشرى وعلى تاريخ تطور كل فرد. وكما سنبرهن على هذا من خلال مثال غير دلالى، فإن الخصائص الفعالة على مستوى السببية هى خصائصه المادية والكيميانية الكامنة فيه، وليس خصائصه التاريخية والخارجية.

ولنأخذ مثالا على هذا الموزع الآلى للمشروبات، كلما وضعنا فيه قطعة نقود تسببت في هبوط كوب صغير. هذه القطعة من النقود لها خصائصها المادية التي لا تتفصل عنها: فلها تكوين كيميائي، وكثافة، وكثلة وشكل مميز. كما أن لها خاصية تاريخية منفصلة عنها تتمثل في قيمتها النقدية. وقيمتها النقديسة ترجع إلى أن

عناصر بشرية تعمل في البنك المركزي طبعت على وجهيها رسوما محددة. ولنتخيل أننا أدخلنا في هذا الموزع الآلي قطعة نقود مزيفة ولكنها مماثلة من حيث الخصائص المادية، فسوف ينتج عنها هبوط الكوب أيضا. فالموزع لا "يدرك" سوى الخصائص المادية المرتبطة بهذه الدائرة المعدنية، أي أنه لا يدرك قيمتها النقدية. فالخاصية التاريخية الخارجية غير فعالة سببيا. هناك إذا حالة توتر بين حقيقة أن الخصائص الفعالة للسبب هي خصائصه الداخلية الكامنة فيه، وحقيقة أن المضمون العقلي هو خاصية تاريخية خارجية لمخ الإنسان. ويترتب عن استحالة التغلب على هذا التوتر حتمية حرمان مضمون التمثل العقلي من الفاعلية السببية، وللدفاع عن معقولية معتقدات بعض الرجال والنساء الذين اعتقدوا أنهم ماتوا مس أجل أفكارهم، أقترح أن نتغلب على هذا الأمر.

ولنتخيل فريسة تأتى بحركات تتم عن الفرار فى لحظة تسميها T. وعلى الرغم من أن هذا السلوك ليس إراديا، إلا أننى سأسلم بأنه قصدى، وأقول إن أحد التمثلات العقلية للفريسة هى التى أدت إلى حركاتها الجسدية. ويثير هذا السلوك على الأقل ثلاثة تساؤلات واضحة.

التساؤل الأول: لماذا تأتى الفريسة بحركات تتم عن الفرار فى اللحظة T? والإجابة هى أنه فى اللحظة T-1 لاحظت الفريسة وجود قناص، أو قرائن تدل على وجوده. أو بمعنى آخر، فى اللحظة T-1 أحدث وجود قناص تمثلا حسيا ما فى عقل الفريسة. وفى اللحظة T أحدث هذا الإدراك بدوره حركات فرار الحيوان.

التساؤل الثانى: ما هى الآلية الداخلية التى جعلت هذا التمثل للقناص يحدث حركات الفرار لدى الفريسة؟ والإجابة هى: أن الخلايا العصبية المحركة فى الفريسة مرتبطة بالخلايا العصبية الحسية فى جهازها البصرى. وحينما تتلقى تعليمات من الخلايا العصبية الحسية، تفرغ الخلايا العصبية

المحركة شحنتها وتأمر عضلات الأطراف الخارجية للفريسة بالانقباض.

التساؤل الثالث: كيف يحدث التسيق بين التمثل الحسى وحركات الفرار لدى فريسة من هذا النوع? والإجابة عن هذا التساؤل تأتى على مرحلتين: أولا، خلل الصراع الذى دار بين أسلاف الفرائس من هذا النوع وحيوانات أخرى كانت أيضا فريسة لأسلاف قناصيها، جاء الانتقاء الطبيعى فى صالح الحيوانات التى تتمتع بالتوافق بين إدراك وجود قناص وإتيان حركات الفرار. أما الحيوانات التى لم تحظ بهذا التوافق – أى أنها كانت تظل بلا حراك على سبيل المثال أو تختار التصارع مع قناصيها – فلم تجتز اختبار الانتقاء الطبيعى ولم تعمر. ثانيا: لم يكن الانتقاء الطبيعى ليكون سببا لحركات الفرار لدى أسلاف الفريسة لو أن هذا السبب لم يكن فى أغلب الأحيان إدراكا له أساس من الصحة أو مؤشرا يمكن الاعتماد عليه عند وجود قناص (أى خطر مهلك).

وعلى خلاف السؤال الأول، لا يثير السؤال الثالث قضية لماذا يأتى حيوان بحركة فى لحظة معينة؟ ولكن هذا التساؤل يقوم على البنية العامة لسلوك حيوانات من نوع معين: لماذا يقوم سلوك هذه الحيوانات على تنسيق منظم بين حالة إدراكية وسلسلة من الحركات الجسدية؟

والإجابة عن السؤال الثانى تحيلنا إلى النظام الداخلى للجهاز العصبية للحيوان – إلى الدائرة التى تربط الخلايا العصبية الحسية بالخلايا العصبية المحركة. ويقوم التمثل الحسى بدور قاطع التيار فى الدائرة الكهربائية فى الجهاز العصبي للفريسة. حينما تكون الدائرة الكهربائية مغلقة فإن الخصائص الكهربائية ليفذا القاطع – وحدها – هى التى تجعل التيار الكهربائي يسرى فى الدائرة. ففى هذه الدائرة، التى ترسل من خلالها الخلايا العصبية الحسية تعليماتها إلى الخلايا العصبية المحركة، وحدها تكمن الخصائص العصبية الفسيولوجية للخلايا العصبية الحسية التي تجعل السائل العصبي يسرى.

وعلى خلاف السؤال الثانى، فإن السؤال الثالث هـو السـؤال التـاريخى الصريح. ونحن نعلم أن إدراك الخطر يحدث حركات الفـرار. ونتسـاءل: لمـاذا اختيرت التمثلات الحسية قديما سببا لحركات القتال؟ والإجابة عـن هـذا السـؤال تحيلنا لحركة آلية تاريخية: إنه الانتقاء الطبيعى. كما أنها تضفى فاعلية سببية على مضمون التمثل الحسى. ..

ففى الدائرة الكهربائية، يعد اكتشاف فاصل التيار الذى يتسبب فى تشعيل جرس تنبيه، ومعرفة السبب الذى من أجله تم وصل فاصل التيار بجرس وليس بلمبة كهربائية شيئا آخر. فتحديد الدائرة التى تربط فاصل التيار بالجرس هو الإجابة على سؤال غير تاريخى. وفهم السبب الذى جعل كهربائيا يقرر توصيل فاصل التيار بجرس وليس بلمبة فيه إجابة على سؤال حول التاريخ القصدى للدائرة الكهربانية.

معنى هذا أنه لا شيء غير الخصائص العصبية الفسيولوجية له فعالية سببية في آلية القيام بحركة فاعلة. ولكن مضمون التمثل العقلي يسهم في تفسير العملية التاريخية غير القصدية التي تم من خلالها اختيار تمثل حسى ما سببا لحركة فاعلة.

#### خاتمة

فهل تصمد العلوم المعرفية أمام هذا الرهان؟ وهل معرفة المعرفة ســتكون معرفة علمية أصيلة؟ مازال الوقت باكرا جدا لقول هذا. ولكن بتحريك الحدود بين العلوم الإنسانية وعلوم الطبيعة فإن العلوم المعرفية تجعل الخلاف المنهجي بــين ثنائية العلوم العقلية والعلوم الطبيعية أمرا قد تم تجــاوزه. فالهــدف مــن العلــوم الإنسانية هو دراسة دور الأفكار في حياة الرجال والنساء. والغريسة التي تفر مــن قناصيها لا تستطيع بالطبع تكوين معتقدات ثقافية ولا أن تموت من أجل فكرة. ولا تتكر العلوم المعرفية الفارق بين الفعل والفكر الإنساني وفعــل وفكــر الحيوانــات الأخرى، بل تسهم على العكس في وصفها وصفا موضوعيا.

# علم النفس وشروط البقاء (11) بقلم فرانسواز بارو Françoise PAROT

ترجمة: د. كاميليا صبحى مراجعة: د. محمد على الكردى

من بين علماء النفس، كثيرون لهم رأى بشأن حاضر علم النفس ومستقبله، فلقد أعلن أوليفييه هوديه Olivier Houdé على سبيل المثال أن "مستقبل علم النفس في الصور المخية "(10) والخوف أن يكون الحق معه. فإذا كان مستقبل علم السنفس في هذا بالفعل، فهو إذا مثلنا إلى زوال. فها نحن وسط هذه السلسلة من المحاضرات يراودنا تساؤل غير مبهج: "أمازالت هناك علوم إنسانية؟ " ويحدونا شعور بالحنين يمهد للحزن والحداد: فالعلوم الطبيعية لها عبق شجرة عيد الميلاد.

وللإجابة عن هذا التساؤل لابد أن ننطلق من خلفية ممارسة تاريخية للعلوم، خاصة الإنسانية، ونسعى لتحديد ديناميكية علم النفس المعاصر، وكشف علامات الأمل على سرير هذا المحتضر.. مع أنه - باللخسارة - علم شاب! كان فوكو لاذعا في نقده شباب علم النفس الخالد، فكتب عام ١٩٥٧ يقول: "حينما كان علم النفس بعد شابا، كان الوقت مازال أمامه ليكبر قليلا! ليس لدى مانع أن يلهو شيوخ علماء النفس الرحماء وهم على هذه الحالة من الطفولة، وأن يتقبلوا فكرة أن الشباب يأتى، ولكن ها هو زمن الشباب ولى دون أن تأتى أبدا مرحلة الشباب"

<sup>(</sup>١٤)نص المحاضرة رقم ٩٢ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١ أبريل ٢٠٠٠.

(فوكو ١٩٩٤ صـ ١٥٥). إنه حديث كئيب يبعث على فقدان الأمل. ومع هذا، ماز ال هناك علماء نفس.

هناك بالفعل علماء نفس، وكثير منهم، ولكن من غير المؤكد أن الكل يقوم بالبحث. مع أن الدولة تدفع لبعضهم مقابل أبحاثهم. إنهم "باحثو علم النفس" السذين يعيشون أحيانا داخل مختبرات المركز القومي للبحث العلمي أو في المعهد القومي للصحة والبحوث الطبية، وفي قاعة ما يقومون بعزل كائن - بشرى غالبا -يسمونه حاله ويخضعونه لعمليات سخيفة وإن كانت خاضعة بدورها لمعايير محددة، يسجلون ويقيسون بدقة جميع أنشطته. وهم غالبا قليلو الكلام، لا يتبادلون مع حالاتهم سوى بضع كلمات: تحديدا العبارات المطلوبة لإتمام التجربة، وهي أشياء قياسية تماما، وهي نفسها التي تستخدم مع الجميع على حد سواء، ففي نهاية الأمر كل الأشخاص متساوون في هذه الحسبة. فعند هذه الفئة من علماء النفس يقل الكلام ليفسح الطريق للعد والكم. ثم يتم استخلاص نتائج شديدة العمومية، بـل عالمية، على أشياء مثل القدرة على تذكر الكلمات ورؤية الألوان وحل المشكلات عند البالغين أو الأطفال أو الشامبانزي دون خشية أثناء ترقب النتيجة، فهي أحيانا معروفة بالفعل. فالأمر تماما كما لاحظه فوكو بدوره من تجربة كان الغرض منها البرهنة على أن الأطفال يكذبون لتفادى العقاب أن "هناك أناسا مهوسين بالسرية والتكتم، حتى إذا كان عليهم النظر عبر باب زجاجي، فضلوا الانحناء والنظر من فتحة قفل الباب. (فوكو ١٩٩٤ - صـ ١٥٧)

هؤلاء الباحثون الذين يصفون أنفسهم بأنهم "علميون"، ينكبون على أبحاثهم لينبئونا بأشياء كثيرة عن الآخرين، ويبنون أعمالهم على قناعة أن حقيقة الإنسان استنفذها وجوده الطبيعي. وهم يدرجون أعمالهم التجريبية في إطار تقاليد علمية طويلة ينتمي إليها بياجيه Piaget وسكينر Skinner وشومسكي Chomsky. وعلى الرغم من أن تصورات هؤلاء الأساتذة العظام غالبا ما قدمت على أنه لا سهبيل

للتوفيق بينها الا أن جميعها يتفق على إمكانية دراسة الإنسان بمعزل عن أي بيئة بشرية، وعلى أن الوظائف النفسية للإنسان مثل اللغة والذاكرة والإدراك واحدة في جميع أنحاء العالم. وهذا ما جعل هؤلاء المنظرين المتوافقين إلى أقصى حد يخلصون إلى أن علم النفس ما هو إلا لحظة أو فرع من علم الأحياء. وهو قدر من وضوح في الرؤية لم يحظ به ورثة فكرهم ولم يحسبوا دائما نتائجه. فكـــل واحـــد منهم فتح بطريقته الباب أمام موت علم النفس. بما أن الحركات المكتسبة عند سكينر تقوم على ألية عصبية للربط بين محفز حسى ورد فعل حركى، وأن القدرة على الإدراك والتكيف عند بياجيه هي خصائص ما هو حي، وأن المهارات اللغوية تقوم عند شومسكى على نواة فطرية... وكان لابد في لحظة ما خلال عملية البحث أن بتحرك علماء الأحياء ليقولوا لنا القول الفصل. هكذا نشأت العلوم العصبية، في ظل الاستسلام للطبيعة، ومعها بدأت عملية إماتة علم نفس المختبرات، بتقليص حجمه. فإذا كانت السببية النفسية ذات طابع بيولوجي ففي هذا رسم لملامح نهايــة هذا الفرع من العلوم الإنسانية: فالصور المخية تتيح لنا رؤية العمليات العقلية التي يبنى علماء النفس فرضيتها في صمت مع حالاتهم في المختبرات، ولكن يبقى علينا تحديد علتها الفسيولوجية العصبية وليس النفسية. فعلى الباحثين في علم السنفس الاكتفاء بإعداد عمل العلوم العصبية (وربما كان هذا هو ما دأبوا عليه دائماً)، إذ مع أن بداية العمل تتم على أيديهم إلا أنهم يختفون في اللحظــة الحاســمة، لحظــة تحليل الظواهر.

كان يمكن لخضوع علم النفس للعلوم الطبيعية أن يبقى مجرد مأساة محلية، على نحو ما، لو لم يكن للحديث عن علم النفس هذا التأثير على من يستمعون إليه، أى علينا نحن البشر. ولكن مع هذا الخطاب الذى يركز على الطبيعة فإن علم النفس يجعلنا ننهج نفس النهج الطبيعى، بل ويخرجنا عن آدميتنا بعد أن استغنى بسهولة عما يجعل الإنسان آدميا: أى عن الذاتية والتاريخ والمعاش والمعنى

والآخرين، وعسن الأشياء التى تم اختبارها كما يقول الظاهراتيون phénoménologues. فعلى العلوم الإنسانية أن تتحمل مسئولية أخلاقية لم تتحملها العلوم الطبيعية: فحينما أكد كوبرنيك أن الشمس هى مركز العالم، لم يجعل الأرض تدور حول الشمس. ولكن حينما قال فرويد أن هناك عقلا باطنا كيف نتأكد أنه لم يمنحنا هذه الفكرة لقرن من الزمان؟ كيف نضمن حينما نؤكد أن أطفالنا يتعلمون من خلال مراحل معرفية تزداد منطقية أن أنصار فكر بياجيه ومن تبعهم من التربويين لن يصنعوا منهم آلات حاسبة. أو بمعنى آخر، كيف نزيل تأثير علوم الإنسان على الواقع الذى تدرسه؟ فالخطاب كله موجه إلى البشر. حتى الخطاب الذى يتناول البشر أنفسهم، فهم ينصنون إلى ما يقال عنهم، فكيف نفهم أن ما يقال، رغم قوة العلم التى تؤكده، ما زال بلا تأثير؟ ومن يهتم بتأثير هذا الخطاب الذى يعزو كل الأشياء إلى الطبيعة؟

من يهتم...؟ إنهم علماء نفس آخرون، من نوع مختلف وأكثر عددا. يمارسون هذه المهنة في العيادات. إنهم الأطباء النفسانيون. وهم موجودون خارج المعامل، في بعض البنايات والمدارس ودور الحضانة والمطاعم الخيرية والمستشفيات، إلى جانب المحتضرين والنساء الوالدات، والمواليد الخارجين لتوهم إلى الحياة، وإلى جانب ضحايا الاعتداءات، بل إلى جانب الحيوانات المنزلية.. هم أيضا يسعون ولكن إلى شيء آخر. فهم يسعون للمساعدة، من أجل تحمل صعوبة التكيف مع الحياة، مع الحب أو الموت.. بكلمات مطمئنة أو مشجعة وبالانفتاح على كلمات الآخرين. فهم يتلقون فيضا من الكلمات عن المعاناة النفسية، و"يغوصون في كلمات الآخرين. فهم يتلقون فيضا من الكلمات عن المعاناة النفسية، و"يغوصون في المعنى" كما يقول هيدجر. ذلك أن لهم وظيفة وواجبا، فمن واجبهم إعطاء معنى لهذه الكلمات وهذه المعاناة، أي إدراجها في تاريخ شخصي أو جماعي. يخففون عن الآخر بلمسة إنسانية، وبإخراجه من عزلته الداخلية. ولابد من استخدام كلمات عن الآخر بلمسة إنسانية، وبإخراجه من عزلته الداخلية. ولابد من استخدام كلمات مؤثرة، في إطار طقوس ينتظرها الجميع، عبارة عن حركة، أو نظرة، أو طريقة

جلوس. وهى ممارسة طقسية فى علم النفس فعالة مثل غيرها. وسيكون هذا موضوعا شيقا للمستقبل فى حالة بعث علم النفس من جديد: فبأى آليات أو عمليات نفسية - خالصة - يتشكل السلوك فى الخطاب والطقوس؟

هؤ لاء الأطباء النفسانيون الميدانيون، لابد أن يكون لديهم خبرة كبيرة عن الإنسان بشكل عام، وعن البشر. لابد أن يكون لديهم حس بشرى، فهذا هو المتوقع منهم. لابد أن يمروا بجميع صنوف البشر، الناضج منهم وغير الناضح حتى لا يجز عوا ويتخلوا عن الحالات التي يتابعونها. ولكن المطاردة كلها مفاجــآت. فــلا يوجد ما هو أكثر تنوعا أو تعقيدا من البشر. فكيف يتم اكتساب هذه المعرفة وهذا العلم الخاص بما هو بشرى؟ يؤكد ديكارت على هذا الأمر في "تأملاته"، ويرى أنه لن يكون هناك علم لو أن الإله كان شيطانا ماكرا يلهو بتغيير العالم كل صباح، فاذا كانت الطبيعة تغير قوانينها كلما عن للإله هذا، فلن يأتي علماء الطبيعة بأي حقيقة علمية. ولسوء حظ الأطباء النفسانيين وضع الله بعض المكر في الإنسان، فمن زمن لآخر، ومن مكان لآخر، يتغير البشر، يتغيرون أمام أعيننا. بمعنى آخر، لا يوجد طبيعة إنسانية لها قوانين ثابتة. أو كما يرى ن. إلياس N. Elias، و ج.ب. فارنان J.P. Vernant، وأ. مييرسون I. Meyerson، أنه ليس لدينا ذاكرة، ووعي أو لا وعي، و ذكاء مثلما لدينا معدة وقلب و قدم. فما هو بشرى محض، أي ما على الممارسين التعامل معه وينساه علماء نفس المختبرات هي هذه القدرة الدائمة على الترميز التي تضاعف عالم الأشياء - العالم الحقيقي - بكلمات وأشياء رمزية.

لدينا إذا أطباء لما هو إنسانى، متروكون لأنفسهم إلى حد ما، وتكوينهم عشوائى، إذ لا يوجد فى فرنسا مؤسسات رسمية تهتم بالبحث العلمى الخاص بهم، ولا وظائف تخصهم فى المركز القومى للبحث العلمى ولا فى المعهد القومى للصحة وللأبحاث الطبية. ولا تقوم هذه الممارسة فى العالم الحقيقى على أى

تدريب نظرى يمنح شهادات ولا على أى تعليم أنثروبولوجي بالمعنى العام -الكانطى - أو على علم الاجتماع أو التاريخ. فالجانب الإنساني هنا لا يدرس. هذه الممارسة الخاصة بالأطباء النفسانيين بعيدة عن البحث العلمي، بل إنها لم تستطع أن تفرض متطلباتها المحددة - والتي تأتي من خلل الممارسة - على من يقومون رسميا بالبحث العلمي. أي أن من يعملون على المادة الإنسانية لا يقومون بأي بحث علمي إلا على البشر أنفسهم، أي أنهم نوعا ما حرفيون. فإذا أردنا لدارس علم النفس أن يصبح يوما متخصصا فيما هو إنساني، فكل ما يلزمــه هــو خمس سنوات من الدراسة لا أكثر، خمس سنوات فقط، ومدة تـدريب لـن تفيـده بالضرورة. ثم بعد هذا ينطلق بحرية في مدننا ليساعد البشر على الحياة والحب أوعلى عدم الحب والموت. حتى أعوام الدراسة الخمسة يمر كثير منها في دراسـة الإحصاء وعلم النفس واللغة الإنجليزية والتجريب. فهل ينال قسطا وافرا من التدريب؟ في كل الأحوال لم يدرب هؤلاء الأطباء على الشارع، وعلى المرض والألم النفسي.. إنهم لم يدربوا على الآخرين. وخمسة أعوام هي مدة قليلة للتدرب على حسن التعامل مع ما هو إنساني. مرة ثانية، هو نفسه فوكو الذي كتب أيضا عام ١٩٥٧ شيئا يكاد ينطبق مع الوضع الحالى، يقول " كلنا متفقون على أن خريج علم النفس لا يعرف شيئا، ولا يستطيع عمل شيء، بما أنه حضر جميع شهاداته في الحديقة بعد ظهر يومين من أيام الصيف (فوكو ١٩٩٤ صــ ١٤٥) ". وأضيف أن بعض التفاصيل تغيرت - فقد أصبح الأمر يتطلب أسبوعا.

ومع هذا، مازال هناك مستقبل لهذه النوعية من علم النفس التى يتم اللجوء اليها طلبا للمساعدة. فأقراص السعادة، أو أيا كان الاسم العجيب الذى يخترعونكها، ليست فى متناول أيدينا بعد. فكل منا، بلا استثناء تقريبا، فى لحظة ما يكون فى حاجة إلى أخذ حمام من كلمات تنزل عليه فتطمئنه وتشعره بآدميته. فالأقراص تهدئ ولكنها لا تشعر أحدا بآدميته. قد يكون من الضرورى منح الطب النفسى حق

الوجود في البحث العلمي لدراسة المسائل النظرية الكثيرة التي تمر بالعيادات. ولنعطى مثالا على هذا: حينما نعيد قراءة ما كتبه الظاهراتيون مثل مارلو بونتي Merleau-Ponty وبينسفانجر Binswanger تتضح لنا مسألة طبيعة الفهم التي لابد أن تتوافر لطبيب العيادة عن سلوك الآخر سواء أن كان مرضيا أم لا. فهل الفهم هو اكتشاف المعنى العميق للسلوك وإن كان غير مرئي وغير مقدم بشكل موضوعي - كما اكتشف كولومبوس أمريكا؟ أم أن الفهم هو خلق معاني السلوك ووصفها بالكلمات؟ هل المعنى موجود بالفعل في السلوك، مختبئ في أعماقه، أم أن السلوك ينتظر أن نمنحه معنى؟ سؤال مقلق ومخيف، ولكنه حتمى بالنسبة لعلم النفس الذي يطمح في أن يبعث من مرقده مجددا.

سؤال نظرى آخر: ما هى الأثـار النفسية "المتطبيع المحادد ليس له قرار يجرنا إليه علم الأحياء الـذى يبهرنا أول هـذه الآثـار وابسطها هو اقتتاع كل منا أخيرا بأن فى جـزء مـا بـداخلنا هناك لا وعـى، وشخصية، وذكاء، ومؤثرات وغرائز. فبعد قراءة - ولو عابرة - لنظريات فرويد المقدمة أحيانا بصورة رديئة وإن روج لها الإعلام جيدا، يقتتع طلابنا على سـبيل المثال بأن داخل أجسادهم غرائز، هى التى تنفعهم بطبيعة الحال.. ولكن إلى ماذا؟ إلى عمل ما يرغبون فيه، وعموما هناك مسئولية أخلاقية أخرى لهذا النوع من علم النفس، وهو أنه يدفعهم إلى عمل "ما من حقهم أن يفعلوه "، بما أنه أقوى منهم، أى من إرادتهم ووعيهم، لأنه طبيعى. هى الغرائز إذا، وكأنها كيانات متمركزة فـى موضع مبهم يقع فيما وراء النفس. غرائز تحولت إلى كيانــات، أشــياء موجــودة بالداخل. بينما الغرائز، مثل المؤثرات والانفعالات، ليست حالات ولا أشياء يمكـن قياسها أو ملاحظتها. فالغرائز وغيرها هى نتاج مجموعة بيانات تتتمى إلى المعاش في علاقتها مع الآخرين، مع الآخر. وبدون الآخر، لن يكون هناك غرائز، وإنمــا مجرد طبيعة حيوانية!

يحاول علم النفس الإحيائي Psychobiologie الإقناع بسأن منبع السلوك طبيعي، وأن القواعد التي تسيره هي بني عقلية حاضرة في العقل بصورة مادية، وأن التفسير هو اكتشاف البني البيولوجية والعصبية أو الجينية. أي أن الروح موجودة داخل الذات، وأنها تحولت إلى كيان مادى حاضر في المادة العصبية ينتظر المشرط أو الكاميرات. هذا التصور الذي يشبهه بييسر لوجاندر ينتظر المشرط أو الكاميرات، هذا التصور الأحياء والأعصاب إلى الوليمة، بعد أن تفضل علماء النفس بصورة غير معلنة تماما باقتراح من أين يبدأ التقطيع. كل هذا يجعلنا نفهم المخاطر التي تحيط بعلم النفس: فتحويلها منابع السلوك إلى كيانات مادية هو دعوة لعلماء الأحياء الشغل مقعدها الخاص على الطاولة. ومنذ هذه اللحظة يمكن لكل ما يجعلنا نذهب إلى الأطباء النفسانيين أن يجد علاجا لا يحتاج اليهم في شيء، بل يلمس مباشرة صلب الموضوع: اللحم، أي أخذ عقاقير وعلاجات جينية صماء، دون حمام الكلمات، ودون أن تشعرهم بآدميتهم. فاين تركوا أنفسهم لهذا الوضع، فسرعان ما سيضطر أطباء السروح أو النفس الذين يعملون في العيادات إلى التنازل حتما عن وجودهم، والأدهى من هذا وأمر منه يعملون في العيادات إلى التنازل حتما عن وجودهم، والأدهى من هذا وأمر منه يعملون في العيادات إلى التنازل حتما عن وجودهم، والأدهى من هذا وأمر منه

غير أنه مازال هناك آخرون يقاومون تدفق أمواج التيار الطبيعي، وينطلقون من منطلق عام، غير شخصى قوامه معارف ضمنية يشترك فيها كل الأعضاء المنتمين لثقافة ما، سواء عن وعى أو عن غير وعى. هذا المنطلق يسبق أى ذكاء شخصى، فهو حاضر فى العالم، فى الممارسات الرمزية والأعمال الإنسانية. فلا يوجد فى رؤوس "الحالات" سوى الشروط الفردية البيولوجية الخاصة بالمشاركة فى هذه الممارسات والمؤسسات. وهنا، لفهم السلوك وجعله إنسانيا، لا بد من البحث عما يحدد هذا السلوك خارج الذات، فى الفكر الجماعى وفى العلاقة بالآخرين – أو بالآخر – وفيما هو حاضر بالفعل بصورة موضوعية فى العالم الذى يقتسمه البشر. وهو تصور الظاهراتيين مثل هوسرل Husserl ومارلو بونتى

Merleau-Ponty الذين يرون أن الروح الموضوعية تكون حاضرة بالفعل في كل مكان عند قدوم طفل إلى العالم. فيناك "روح موضوعية تسكن الأطلال والأماكن الطبيعية "كما كتب مارلو بونتي (عام١٩٤٥ صـ ٤٠٠). فصغار البشر يسبحون في الكلمات، والمؤسسات والطقوس والحركات التي وضعها قبل وجودهم في الماضي البعيد بشر. كل هذا يسهم في تشكيلهم بينما هم يكبرون. كل هذه "الدلالات التي أصبحت الآن صامتة " كما قال فوكو ، يتشربها الإنسان ببطء دون أن يعي هذا. فيستوعب الفرد في جسده - أي في سلوكه وتصرفاته وعقله وفكره - كل ما تتضمنه الروح الموضوعية، وهو ما أسماه بورديو Bourdieu "التواطق الوجودي" بين البني العقلية الفردية وهذه الروح، وربما كان هذا التوافق وراء قدرة العلاج النفسى على الشفاء: فالمعالج يجد في العالم المشترك مصادر تفسيره للألام المعيشة، فيمد بها "الحالة " التي يعالجها فتجد فيها عالمها الخاص، ثم تلعب الطقوس التي تحيط بهذه المبادلات دورها: فهي تهدئ من الروع لأنها تضفي بعدا إنسانيا على الأمر. ويأتي تأثير المعالج من أسبقية وجود الروح الموضوعية على الروح الذاتية، فالحياة الاجتماعية تقوم على دلالات لابد أن يتعرف عليها أعضاء هذا المجتمع -سواء المعالجون منهم أو المرضى - ويتشاركون فيها. فهي دلالات مشتركة تكفلها المؤسسات وتكون حاملة لها، وهي دلالات خارجية في الأصل بالنسبة للأفراد، ومن ثم تكون لها سلطتها وصلاحيتها على هذه الطقوس التسى تخفف من معاناة الحياة التي لا تقف أبدا عند حد، يجب ألا تكون مهددة بالاختفاء. ومع هذا، فالخطر قائم ويمكن ملاحظته، بل إنه ينتشر. إن ما يهدد هذه النوعية من علم النفس التي يمارسها أطباء يعالجون التعساء في الحياة والحب والموت ليس قلة المرضى، وإنما ضعف معتقداتهم. فوقت أن كان علم النفس الفرويدي محل استلهام علاجاتهم سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، لم تفتنهم أي من مغريات علماء الطبيعة، ولكن زمن شباب نظريات فرويد ولى. فمن ناحية، يواجه الأطباء النفسانيون بطبيعة الحال في الشوارع خارج عياداتهم أشكالا جديدة من طلب المساعدة، ونوعية غير معتادة من المعاناة تختلف عما قرأوه في الكتب. ولكنهم من

ناحية أخرى أدخلوا إلى صفوفهم قادمين جددا يتميزون بالسرعة، يعرضون حلولا في خمس جلسات رخيصة الثمن، تقضى دون كلام على الأعراض التي تعانى منها الحالة وينتظرونها عند ظهور أخرى مرة قادمة. إنه الحل الذي تعرضه العلاجات السلوكية والتي ليس لها من العلاج أو العيادة إلا الاسم. لقد ولي عهد تمضية السنوات الطوال في فهم معنى "الخوف من الأماكن الخالية " أو "التحول الهستيرى". فكل ما يلزم للتخلص من هذا العيب البسيط هو بعض جلسات لتقويم السلوك وإعادة تشكيله، كما يحدث مع الفئران. ثم إن العلاج الطبي لم يكن له هذا الثقل من قبل، ويبدو أن العيادات النفسية أصبحت بين يدى من يفضلون تقليص دور الأدمغة والكلمات، ويقترحون تغير المناقشات المملة بجزئيات صامتة بالطبع، ولكنها تخمد الحالة النفسية ببراعة. فأول ما يفعلونه إزاء شكوى مريض يعانى الخوف من الأماكن الخلاء على سبيل المثال هو إعطاؤه مضاد للاكتئاب. هذا الدواء يهدئ ولكنه لا يشفى، صحيح أنه لا يجعلك تزهو بنفسك، ولكنه يهدئ من روعك. فالشكوى تذهب على الأقل لبعض الوقت، فلا يعد هناك حاجة الخصائي نفسى يقول لهؤلاء الأطباء إن المعاناة النفسية ليست " شيئا " ذا بال، وإنها ليست من "الأشياء" التي تقع في دائرة اختصاصهم. فالتهديد بالتدخل الطبي ليم يخفف قبضته عن العلاج النفسي في العيادات ولا عن معاناتنا الداخلية.

فماذا يعدون لنا؟ إذا تلاشت العلوم الإنسانية في الطبيعة، ألن يكون لهذا الوضع ثمن تدفعه الإنسانية؟ كيف السبيل إلى إنقاذ العلوم الإنسانية لإنقاذ ما هو إنساني في الإنسان؟ إلى أي شيء لابد أن نلجأ لننهض من جديد، ونستدرك الخطأ ونرسى من جديد دعائم الإنسانية ونؤكد وجودها؟ أنعود لأصل ما بث فينا الإنسانية في الماضي، وفرقنا عن الحيوان؟ يبدو أن الخرافات الداعية إلى الطبيعة أقنعتنا على عكس هذا - بالحيوانية بداخلنا والتي لا يمكن الفكاك منها لأنها تقوم على ما هو بيولوجي وطبيعي. هل علينا أن نعود إلى الأساطير، الأساطير المؤسسة، أساطير أصل الإنسانية، التي تحكى "الدخول إلى الإنسانية" كما قال ميبرسون

I. Meyerson عام ١٩٥١ ليجعلنا نعى سبل عدم الخروج من الإنساني؟

ولنأخذ مثالا على هذا أسطورة همسيودس (١١) والأسساطير الأفريقية أو أساطير سحرة الشامان Chamanes بسيبريا، كل تلك الأساطير الفردوسية التص تحكى الزمن الذى سبق خطيئة السقوط، قبل أن تتفصل الأرض عن السماء. هذا الانفصال الذى دبرته الأرض جاييا Gara في أسطورة هسيودس بعد أن ضاقت بتغطية أورانس Ouranos الدائمة لها، نفذه كرونوس Chronos، السزمن، ببتسر عضو أورانوس، وترك مساحة فضاء بين السماء والأرض لسكنى الآلهة والبشسر من بعدهم. وفي أساطير الشامان، وقبل وقوع الحدث المأساوى الذى جعل البشسر كائنات فانية، كانت السماء متصلة بالأرض وبالشجرة الكونية الموجودة في قلسب العالم، وكان البشر والحيوانات يسيرون من الأرض إلى السماء. ولكن هذا العهد انقضى، وانفصل العالم السفلى عن العالم العلوى، واستطاع الشامان وحده بطيرانه السحرى، أن يصعد إلى السماء ويلغى الفضاء. أما الآخرون، الذين هم من البشسر في الأصل، فقد ظلوا في الفضاء محلقين بين السماء والأرض.

والدرس الذي نستمده من هذه الأساطير هو أن معنى الإنسان، هو أن يعيش في هذه المسافة بين الأرض والطبيعة، بين المادى والسماء، أى الملأ الأعلى البعيد المنفصل والرمزى. فبعد العهد الفردوسي الذي اتحدت فيه الأرض مع السماء، وبعد الانفصال العنيف، اكتسبت الإنسانية وضعها، وانتهى زمن الغبطة والحرية، ونسيت لغة آدم، لغة الحيوان. فمن الآن، وبقانون الزمن والتاريخ، حكم على الإنسان بالحياة الدنيا والحنين، وقضى عليه بالمعاناة. ولكن هذا لم يجعل السماء تختفى. ويفهم من هذا أنه بعد أن حكم على الإنسان بالعيش على الأرض، عليه أن يتعامل مع الاثنين، مع عالمين منفصلين، واحد مادى أو لنقل طبيعي، والآخر رمزى ومتعال، مع الاعتقاد الراسخ منذ قرون، بل منذ آلاف السنين، أن العالم رمزى ومتعال، مع الاعتقاد الراسخ منذ قرون، بل منذ آلاف السنين، أن العالم

<sup>(</sup>١٦)شاعر يوناني (بداية القرن ٨ ق.م.)، له أشعار تعليمية أدبية تعرف بــــــ الأشغال والأيام". (المترجمة)

الأعلى هو الذى يحرك العالم الأسفل، وأن اللامرئى هو الذى يحرك المرئى ويرسل له إشارات لابد أن يفك شفراتها بأى ثمن.

وفى كل مجتمع إنسانى، وخاصة فى المجتمع الغربى هناك حكم ما يؤكد هذا الانفصال، يؤكد أن المعنى ليس الشيء، وأن البشر لين يستعيدوا اليزمن الفردوسي الذى كان فيه العالم واحدا، وأنه خوفا من الوقوع فى اضطراب نفسي يمنعهم من التكيف مع المجتمع لن يعود الأبناء إلى ما يسعى الآباء والمؤسسات إلى فصلهم عنه دون جدوى: بطن الأرض، جاييا Gaïa الأم. لهذا، يؤرقهم تطلعهم إلى الامتزاج معها يوما بعد يوم، غالبا دون وعى منهم. هذا الانفصال الدى يعانيه الإنسان طيلة حياته، هو الانهيار والضياع الذى لا سبيل لمداواته. لابد أن يخسر الملائكة ليذوقوا طعم العالم، أن يقفوا على الأرض بالمعنى الحرفي الكلمة، وهسى سعادة تمتزج بالألم أيضا.

فهل هجرت الأساطير عالمنا منذ ذلك الحين؟ لا تتقصنا الحقائق اليـوم و لا الخطب السرمدية حتى نلقيها. فقد استدعت إلينا الجمهورية من يقول لنـا الحقائق باسمها: "العلم". إننا نعتقد اعتقادا راسخا في الحقائق التي يمدوننا بها بـلا كلـل، يوما بعد يوم. ونعتقد، بل نعلم جيدا، أن أحلامنا لا تعدو أن تكون مـادة كيميائيـة تغلف خلايانا العصبية بانتظام. نعرف أن على الطفل أن يغير خطة تفكيـره ليـتم مهمة ما، وهي في الحقيقة عملية مخية ينقل من خلالها المخ إشارات مـن الجـزء الخافي إلى الجزء الأمامي (...). (۱۲) فالحقيقة تغمرنا من كـل صـوب ومكان، وتغرقنا في حمام معقم من الشفافية، فتجعلنا نرى ما بداخل رأسنا وجوفنا. هـذا الإفراط في الكشف عن كل شيء، وهذه المغالاة في رؤية زائدة عن الحد، جعلـت سحر الأحلام يتلاشي، ومخيال الأطفال يفر، يخرج من القفص مع عصفور الشاعر بريفير، حتى الشبق غادر الأسرة شيئا فشيئا.

<sup>(</sup>۱۷) هودييه O Houdé ، السابق صــ ۳۱۵.

ولكن العلم فى حد ذاته أسطورة خاصة، فبينما راح الآخرون يحكون لنا حكاية الفصل المؤسس، ويحكمون علينا أن نظل تحت وطأته، جاء العلم ليعيد لصق السماء بالأرض، أو كما قال نيتشه: "لقد عثر على البشاورة ليمحو بها الأفق". فقد لغى العلم الفضاء الذى كنا نعيش فيه كآدميين. واخترل النفس إلى مجرد قشرة دماغية، وجعل معاناتنا الداخلية مجرد خلل فى الخلايا العصبية الناقلة، وبمحاولته تخليصنا من الأذى أطبق العلم السماء فوق رؤوسنا.

ومن كل صوب ومكان يأتينا النبأ ويشيع: نحن في سبيلنا إلى الخروج مسن الإنسانية، في طريقنا إلى ما بعد الإنسانية.. ولابد من إنقاذ العلوم الإنسانية. فهل نفلح؟ هل يستطيع أبناؤنا أن يكونوا ما بعد إنسانيين، بشرا بدون سماء أو رمزية تظلل رؤوسهم؟ هل نحن قادرون على التفكير فيما يمكن أن يكون عليه عالم ما بعد الإنسانية؟ هل لنا أن نأمل أن هذا الميل إلى رد كل شيء إلى الطبيعة، هذا الكشف المحموم عن الأسرار الأكثر عذوبة لدينا والذي ستنتج عنه آلام نفسية كثيرة سوف يستطيع أن يقاومها الإنسان لعدم قدرته على الاستسلام لها. سيقف أبناؤنا الشباب في الخط الأول في مواجهة هذا الاعتداء على الرمزي.. فلن نعتمد إلا عليهم، على صعوبة تحولهم البطيء إلى الإنسانية، وعلى اضطراباتهم النفسية.

#### الإحالات:

- Foucault (M.), Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994.
- Houdé (O.), "Le développement de l'intelligence chez l'enfant", in Qu'est-ce que la vie?, Paris, Odile Jacob, 2000.
- Merleau-Ponty (M.), Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945.

## منطق الاستدلال الاجتماعي البرهان والسياق<sup>(۱۸)</sup> بقلم جان كلود باسيرون Jean-Claude PASSERON

ترجمة: د. كاميليا صبحى مراجعة: د. محمد على الكردى

علم الاجتماع ليس كما يقول عنه معظم علماء الاجتماع: لا عندما يباهون به بزهو باعتباره معرفة شاملة بالمجتمع، ولا حينما يركزون على طابعه العلمى باعتباره أحد علوم الإنسان فيستعجلون تحويله إلى "علم صارم" مثل علوم أخرى بدعمه بالعلوم الرياضية أو الشكلية. ولا بالطبع حين يستسلمون لفكرة أنه "علم لين" ليواسون أنفسهم بطابعه الإنساني عن وضعهم الثانوي قياسا إلى العلوم الأخرى.

ذلك أنه لم تعد المهمة التنظيرية لعالم الاجتماع تتمثل في أن يتساءل "ما الحدث الاجتماعي؟ " أو ما "المنهج السليم" أو ما "النظرية الجيدة " التسى لابد أن يستلهمها ليصنع علم اجتماع علمي بالفعل. هل عليه فقط أن يكتب عن الشكل الخاص للاستدلال العلمي الذي يشترك علماء الاجتماع في ممارسته متناسين للحظة صراعاتهم النظرية أو الجدلية. والسؤال الذي لابد إذا من طرحه هو: "ما المنطق الاستدلالي لعلماء الاجتماع؟ ".

بداية نقول إن الوصف يكون بوصف الاختلاف، بالبحث عن الفروق الملائمة قياسا للسؤال المطروح. وندرك من خلال تاريخ العلوم أن هناك خصائص استدلالية في علوم أخرى غير علم الاجتماع (مثل عالمية الإثبات، وضرورة

<sup>(</sup>١٨) نص المحاضرة رقم ٩٣ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢ أبريل ٢٠٠٠.

الاستدلال لإثبات الفرضية، وإمكانية دحض افتراض عالمي خلال نظرية إمبريقية. هذا من ناحية، ولكن هذا التاريخ نفسه يجعلنا ندرك أيضا أن هذه الخصائص المنطقية لم يكن بالاستطاعة نقلها كما هي إلى علم الاجتماع. ومن ثم تصبح عملية الاستدلال الاجتماعي بحثا عما يميزها أو لا عن البرهنة الرياضية، وثانيا عن وضع قانون لأحد العلوم التجريبية. ولا يجعلنا هذا نخلص إلى أن أسلوب عمل عالم الاجتماع يستند إلى التخمين أو إلى مجرد الكلام، أو أنه يعتمد على استناد ذاتي أو تأويل حر للوقائع والأحدث. ولكن هذا يجعلنا على العكس ندرك وجود نظام علمي ثالث خصب لمنطق الاستدلال العلمي، يمزج مختلف المناهج الخاصة بالتعامل مع البرهان بصورة تختلف عن المنطق الرياضي أو الاستقراء التجريبي. إنها طريقة بحثية لها حدودها المنهجية والنظرية مثل النظامين الآخرين، ولكن لها أيضا أسلوبها الإدراكي الخاص في تأويلها العالم بصورة علمية.

### ثبت البراهين

لباحث علم الاجتماع المتخصص في عملية التقصى إجابة بسيطة عن هذه التساؤلات: فهو "يتقصى" عن منطق الاستدلال العقلى لعلماء الاجتماع ويضاهي طرقهم الاستدلالية بعضها ببعض، ثم يقارنها بمختلف الطرق الاستدلالية التي تطبقها العلوم الاجتماعية الأخرى بشكل عام. وهذا ما فعلته، فقد أعددت مادة من مختلف أنماط الاستدلال العقلى، جمعت فيها نصوصا لمؤرخين، وعلماء أنثر وبولوجيا واجتماع وغيرهم ممن ينتمون إلى مدارس وفترات زمنية مختلفة بقدر الإمكان. فقد أردت عموما أن أصف المجال المنطقى (١٩) لمنطق الاستدلال

<sup>(</sup>١٩) بالمعنى الذي أورده Wittgenstein في Tractatus logico-philosophicus "المجال المنطقي، المفترحات منطق شكلي يستخدم لوصف العالم.

الاجتماعي. من ثم فإن وصف الخصوصية الاستدلالية للفكر الاجتماعي التي يمكن أن نستخلصها من هذا الثبت لا يقوم على تعريف مسبق للمعرفة العلمية أو على الشكل النظرى الذي يجب أن يكون عليه في العلوم التاريخية، ولكن على مجرد التحليل التجريبي للاستدلالات العلمية المستمدة من هذه العلوم. ومنها نلاحظ:

دور النماذج الاستدلالية في التعامل مع البرهان، ولنأخذ كمثال نموذج الخصومة الذي يصعب التعامل معه من خلال عمليات المنطق الصوري.

دور عناصر الإشارة إلى الأسماء في الأسلوب الاستدلالي للعلوم التاريخية. فالاسم العلم، وشبه اسم العلم، وعناصر الإشارة، كلها أشياء حاضرة دائما للتدليل على الكيانات الفردية (للأشخاص أو الجماعات). وتصورات الوصف التاريخي مبنية على منهج علمي (هو المنهج المقارن) ولكنها "شبه أسماء أعلام". ولا يمكن أن نفصل عملية التعريف عن وضع قائمة بأسماء الأفراد والجماعات.

فى علم تاريخ التفاعلات الاجتماعية، تقوم القدرة على فهم التفسير على عملية تأويل الأفعال، أى أن معيار العلمية مضاعف فى هذه الحالمة. ولا تتضح الوحدة التصورية لعملية التأويل ولا تستنفد من خلال عملية توحيد القواعد التى تقوم عليها مبادؤها، وإلا أصبحت من "المسلمات". كما أنها لا تتضح أو تستنفد بوضع جميع الأبحاث فى إطار نظرية موحدة: وإلا أصبحت مجرد نموذج Paradigme بالمعنى الذى قصده كون Kuhn. ولطالما وقعت النظريات الاجتماعية "الكبرى" فى هذا الفخ.

وفى إطار علوم الملاحظة السياقية، يعتمد وضوح التفسير على ارتباط خاصيتين من خصائص أسلوب هذا العلم فى وصف العالم: أو لا على ارتباط القوة الدلالية لأسلوبه فى البرهنة، ثانيا على قابلية التجريح الإمبريقى لبراهينه وما تدعو اليه من صياغات فى إطار بروتوكولات البحث الميدانى. كذلك لابد من التمييز بين

التأويل الاجتماعي والتأويل الفلسفي المبنى على تتوع التخيل بالمعنى الذي يقصده هوسرل. فحينما يدرج المنطق الاستدلالي السببي نماذج استدلالية تربيط قوتها البرهانية ببروتوكولات تأويلية، فحينئذ وحينئذ فقط، ولكن بصورة مؤكدة سيحدد هذا الشكل الاستدلالي مستوى خاصا للبرهان، أو بمعني آخر، "أسلوبا" للاستدلال المنطقي العلمي. (٢٠) واستنادا إلى أساليب التفكير العلمي السنة التي تحددت طبقا لأليستير كرومبي Alistair Crombie، أعتقد أن أسلوب الاستدلال الاجتماعي له خصوصية تكفي لاعتباره أسلوبا سابعا (٢١) للتفكير العلمي، فهو أسلوب تركيبي للبراهين يجمع في إطار برهاني مناهج استدلالية غير متسقة منطقيا تندرج في مجالات خطابية لا تتطابق بشكل تام ولكنها قادرة بهذه التركيبة على تحسين قوتها الإثباتية.

#### عالم براهين العلوم التاريخية.

هناك أربع خصائص أرى إمكانية رصدها:

- تأتى تعددية النظريات من لغة الوصف الخاصة بالعالم التاريخي. فما النتائج المترتبة على تعايش نظريات متنافسة? وأى معنى تتخذه حقيقة الإثباتات في ظل هذه النظريات؟ " فمدى صدق " الكلام التاريخي لا ينبع من افتراض يمكن تزييفه

<sup>(</sup>٢٠) طبقا لتعريف كرومبى A.C. Crombic الذي يصف ويحدد بصورة دقيقة مئة أساليب للتفكير العلمسي في التاريخ الطويل للعلوم الغربية، في كتاب :

Styles of Sientific Thinking in the European Tradition: the History of Argument and Explanation especially in the Mathematical and Biomedical Sciences and Arts, 3 vol., London, Duckworth & Co. 1994.

Passeron (J.-C.) "Logique et schématique dans l'argumentation des sciences sociales", (Y1) Revue européenne des sciences sociales, Genève, Droz, n° 107, 1997, p. 176 – 178.

بالمعنى الذى يقصده بوبر Popper. فالجانب الأكثر أو الأقل صحة طبقا للتحليل الاجتماعي ليس كل ما تم أو لم يتم تزييفه أو إثباته طبقا للعلوم التجريبية.

- فالطابع "المثالى لنماذج" التصورات والإثباتات التاريخية يقع فى قلب المعرفة عند ماكس فيبر Max Weber ، الذى بين دور الأسلوب فسى بنائها. وقد حاولت أن أوضح هذا الوصف الذى يقترب كثيرا من الأسلوب الاستدلالى للعلوم التاريخية بإظهار دور الإشارات المكانية والزمانية فى لغة التفسير التى يستخدمها عالم الاجتماع، انطلاقا من تحليل الأسلوب الوصفى الذى يستخدمه فى استدلالاته المقارنة: مثل استخدام الأسماء والأسماء الأعلم والعناصر الإشارية. (٢٢) فمن بين جميع الكلمات المستخدمة، يلجأ عالم الاجتماع، كما المؤرخ وعالم الإثنولوجيا، لاستخدام "النماذج المثالية" أى إلى استخدام "شبه أسماء أعلم"، وتصورات مرتبطة ببعضها فى سلسلة من الأمثلة.
- يعد الطابع السياقى للتفسير طابعا مؤسسا فى العلوم التاريخية. فالسياق التاريخي متفرد دائما وبالتالى لا يمكن استنفاده فى "وصف محدد". ولا يمكن استنفاد الخصائص الملائمة للسؤال المطروح بقائمة منتهية من البدائل وقيمها: فالتفسير الاجتماعى يبقى مفتوحا دائما أمام بحث جديد مبنى على طرق وصف جديدة تنظمها تصورات جديدة. ولابد فى هذه الحالة عند لجوئنا إلى المقارنة من توضيح ما يميز الاستدلال القائم على السياقات المتقاربة ويفرق عن أى تماثل لم يتم التحقق منه.
- وفى مجال علوم الفعل والتفاعل الاجتماعي لا يمكن فصل الأسلوب التأويلي عن الوصف العلى. إذ أن إمكانية تأويل معنى خاص بتفاعلات اجتماعية فـــى إطـــار سياقه الثقافي فيه تدعيم للاحتمالية السببية المستمدة من الإحصاء أو التقصى.

<sup>(</sup>٢٢) المعناصر الإشارية Déictiques هي العناصر اللغوية الدالة على زمن الفعل ومكان الحدث وشخص المتحدث و المشاركين في الحديث. (المترجمة)

فحينما "نفهم" - في علم من العلوم الاجتماعية - مجموعة من الأحداث أو العلاقات من خلال اللغة الخاصة للنظرية الإمبريقية التي تصنع بينهم علاقة دلالية وسببية، فهذا يتم دائما من خلال شبكة دلالية من التصورات المستمدة من المقارنة التاريخية، وهي هنا لا تتفصل أبدا بصورة تامة عن سياقاتها الوصفية المتفردة. (٢٣)

### نماذج خالصة ونماذج بها عناصر إشارية

يقودنا هذا التحليل إلى التمييز (٢٠) بين الوضع المعرفى " للنماذج العالمية " والوضع المعرفى " للنماذج المحتوية على عناصر إشارية ". فنجد أن الأولى لا تحتوى على أية "أسماء أعلام" (أو أى تسمية لأشياء متفردة). وفي العلوم الإمبريقية التي يمكن أن تلجأ للتجارب، تقوم هذه النماذج على إمكانية تكرار تجارب مبنية على أساس أن " جميع الأشياء متساوية من وجهة نظر أخرى ". وحينما يكون هناك إمكانية للتجريب الحقيقي، تتحقق لنا إمكانية قوية لتجريح التجربة. وقد بني كارل بوبر Popper النموذج المنطقي على هذا الأساس: فكلمة واحدة متفردة ستكون دائما كافية لدحض افتراض منطقي عام. وفي المقابل، نجد أن النماذج ذات العناصر الإشارية تقوم على ملاحظة يمكن أن تمتد إلى حالات جديدة لا يمكن فصلها عن معطياتها الزمانية والمكانية، أي عن استخدام منطق الاستدلال الاجتماعي، الذي يكفل الأساس التجريبي للتفسير. فلا يمكن صياغة قوانين للتاريخ من خلال الاستقراء.

Passeron (J.-C.), Le Raisonnement sociologique, Paris, Nathan, 1991, p. 377-385. (YT)

Passeron (J.-C.) "De la pluralité théorique en sociologie: théorie de la connaissance (YE)

sociologique et théories sociologiques", Revue européenne des sciences sociales, Droz,

Genève, n° 99,1994 p. 100-108; ou "Homo sociologicus", Le Débat, n° 79, p. 119-131.

أى أن النماذج تظل دائما فى العلوم الاجتماعية نماذج ذات عناصر إشارية، سواء كان هذا بصورة صريحة أم ضمنية. فحتى يكون لهذه النماذج نزعة تفسيرية فهذا يتطلب أن نربطها بوصف يضيف معلومات أخرى بخلف تلك التى تم تبسيطها واختيارها لأسباب دعت إليها عملية وضع النموذج. فسواء تعلق الأمر بمبدأ عقلانية الأفعال فى الاقتصاد أو مختلف أنماط التعاملات التى يضعها عالم الاجتماع من خلال مقارنة الثقافات فإن معنى نموذج الفعل الاجتماعي يتضمن دائما أن يكون لنا رأى فى دوافع الفعل التى لا يمكن تفسيرها فى حد ذاتها إلا بمقارنة السياقات التى تكون فيها هذه الدوافع مؤثرة إلى حد ما.

والنموذج الخالص هو نموذج عالمى، لا يمكن اتعريفه للبدائل أو لقواعد حسابه أن تحتوى على عناصر إشارية. ولكنه نمط حسابى يلغى زمانية الافتراض ومكانيته مقابل تحقيق التجانس فى الطريقة التى نركب أو نحسب بها أثر هذا الافتراض. والعكس صحيح بالنسبة للعلوم الاجتماعية، حيث لا يمكن فصل "الإحالة إلى الأشياء" عن "تفردها"، فكل شىء يبدأ حينما نقلب النموذج: والتقصى هو الدى يحدد العودة إلى الواقع.

وبمعنى آخر، فإن كل ما نفعله فى النموذج هو نقل الوصف الافتراضى لعملية إلى صورة خالصة تتيح حساب النتائج أو أن نستخلص على الأقسل مقترحات، فى إطار كفالة التجانس الشكلى الكاملة. ولكن إذا كانت النماذج تستحكم تماما فى دقة حسابات مركبة لا تستطيع اللغة الطبيعية أن تقوم بها دون مجازفة فإن هذه النماذج لا تكفل أبدا إلا لحظات من منطق الاستدلال الاجتماعي، وروابط جزئية تثبت بها بعض الأشياء. فالنموذج فى العلوم الاجتماعيسة هو أداة تحليل وليس أداة لإعطاء خلاصة. ومواجهته أثناء الملاحظة تجبر الباحث الاجتماعي على الاستمرار فى منطقه الاستدلالي التفسيري من خلال طرق تقصى أخرى لوضع تصور لملاحظات جديدة تتجاوز دلالاتها السياقية تماما لغة الاقتراض الاستنباطي للنموذج.

## استخدامات " مبدأ الترشيد " في تفسير الاستراتيجيات:

ليس من السهل تمييز النماذج "الخالصة" الخاصة بعلماء الاقتصاد (هـوتلينج Hotelling) عن النماذج ذات العناصر الإشارية الخاصـة بـالمؤرخين (هـوبكنز (Hopkins).

وقد بحث فيلفريدو باريتو Vilfredo Pareto الدور الإشكالي "مبدأ الترشيد" في تفسير الاستراتيجيات، وانطلق في دراسته " مبحث في علم الاجتماع العام " من تمييز جوهري بين "الأفعال المنطقية" و "الأفعال غير المنطقية" (٥٠) (الفئه الأولى والثانية). ولكن علم الاجتماع لا يدخل إلا في إطار تقسيمات الفئة الثانية، بتساؤله حول الأفعال "شبه المنطقية" التي يقوم بها الفاعلون الاجتماعيون الذين يجدون دائما أسبابا منطقية يستدعونها لتبرير قراراتهم. ويمكن أن نعتبرها " براهين لا طائل من ورائها. وكان باريتو Pareto يقول عن هذه البرهنة الثانوية " ملمعات المنطق "، بينما يعدها فرويد "عقلانية" وماركس "أيديولوجية".

ويتضح جليا فى "علم الاجتماع السياسى" مدى إبهام نماذج القرارات التسى تفترض أنه يمكن دائما تفسير الأفعال على أنها "استراتيجيات". ولم يكن المثال المفضل الذى يسوقه باريتو Pareto بشأن الفعل المنطقى – التجريبي هو مثال ممثلى الاقتصاد، منتجين أو مستهلكين، بل مثال المهندس الذى يحسب مشروع بناء كوبرى تبعا لمعلوماته عن مقاومة المواد. "فالاقتصاد السياسي وموضوعاته لا يأتي عنده أبدا إلا في المرتبة الثانية لافتقاره إلى المعلومات "المنطقية – التجريبية". فهذه

Pareto (V.), Traité de sociologie générale (1re éd. italienne, en 2 volumes 1916, 1re éd. (Yo) française revue par l'auteur, en 2 volumes, 1917 - 1919); 3e éd. française (G. Busino ed.), Genève, Droz, 1968.

المعلومات، كما يقول الكاتب، " تتتمى بقدر كبير إلى هذه الفئة الثانية ". والمثال الذي يسوقه باريتو في أغلب الأحيان عن فعل اقتصادي يسير بصورة منطقية تماما هو مثال المضارب – المنتج أو المستهلك في السوق – وليس مثال الفاعل الاجتماعي العادي. فالمضارب "حالة تعليمية " خالصة، فلا هدف له إلا كسب أكبر قدر من النقود. فالهدف الذي يسعى لتحقيقه يمكن قياسه دائما بالنقود تبعا للأشياء والاستثمارات التي يقبلها والتي يمكن تحديد قيمتها. وهو في سبيل هذا لا يغير أبدا تسلسل قراراته. كما أن كل المعلومات التي يقوم بجمعها تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الأوحد.

ومن بين هذه الأفعال المنطقية، صنف باريتو بعضها في فئة ثالثة، أي في مرتبة أقل من قرارات المضارب. ويأتي ضمن هذه الفئة "عدد من العمليات العسكرية، والسياسية، والقانونية". (٢٦) فالأفعال الصادرة عن قائد الحرب الذي يضع حسابات مناورة على أرض القتال، أو أفعال رجل الدولة الذي يطبق المبادئ السياسية البحتة، كل هذا في رأى باريتو يدخل في إطار الاستراتيجية، أي في إطار استدلال المنطق التجريبي، ولكن بشرطين محددين تماما:

أو لا: أن يكون من يجرى هذه الحسابات ماكيافيليا خالصا، لا يعبأ بأية اعتبارات إلا بفاعلية قراراته.

ثانيا: إنه بمجرد أن يحدد هدفه وترتيب أولوياته، يكون قادرا على اختيار وسائله التنفيذية من خلال تحديد فاعليتها قياسا إلى تكلفتها، وهذا ما يفترض بالطبع إمكانية قياس القيم محل المقارنة، أو على الأقل ترتيبها بحسب الأولوية. وما أسميه تقاعدة إمكانية قياس قيمة " القيم التى تدخل فى حساب ما، لا يمكن أن نفصلها عن تعريف فعل منطقى ما، وبالتالى عن أى خطة تتيح تنفيذ استراتيجية ما.

Le Traité, le tableau classificatoire de départ, p. 67. (۲۹)

وعدم نقاء منطق أفعال الإنسان التاريخي هي موضوع علم الاجتماع. ويكفي هذا الاستنتاج كي نستبعد من لغة التفسير الاجتماعي ما يجعل الجميع بلا تردد يسمى أي فعل اجتماعي في جميع العلوم الاجتماعية "استراتيجية" ويتعامل معه على هذا الأساس.

فما الذي لم نحلله على اعتباره استراتيجية؟ كتائب من الباحثين الاجتماعيين حلوا بدقة بالغة السير الذاتية لنساء ورجال من المشاهير أو من الأرشيف ليعيدوا بناء أحداث حياتهم ومن النقوا بهم في إطار "استراتيجيات" الحراك الاجتماعي والنجاح الفكرى والأدبى.. كما لا ننسى "استراتيجيات" الشاعر الملعون أو الكاتب الفاشل. أيضا، قيل الكثير في تفسير سبب رفض الحاصلين على إعانة البطالة وفي إطار نظم الحماية الاجتماعية المعاصرة - التخلى عن التعويض الذي يحصلون عليه وعزوا هذا إلى حسبة نفعية. فمن يتخلى عن هذا التعويض الذي يكاد يضاهي الحد الأدنى من الأجور ويحقق مكسبا هامشيا؟ خاصة حينما يقارنه هولاء "المستبعدون" بالتكاليف التي يضطرون إليها إذا عملوا وقتا كاملا، مما يجعل التعويض أفضل من لا شيء. وفسروا هذا أيضا على أنها حسبة نفعية اختسار أصحابها التبعية من منطلق عقلاني. وفي سياق هذا التفسير السببي، ما العمل إزاء اضمحلال القيمة الثقافية للعمل والتي يساعد هذا البحث الاجتماعي في إظهار مدى تغشيها، ويساعد على تفسيرها تبعا للظروف الاجتماعية الجديدة، سواء الأسرية أو المدرسية، المتاحة للأجيال الشابة؟

وسواء عظم القرار أو صغر، فإن فيه دائما سمة ما من الاختيار السياسي. فالقرار سياسي لأنه بخلاف إله لايبنز Leibniz - ليس لديه الأبد أمامه ليضح جدو لا للتصنيف والترتيب. إن صاحب القرار ليس أمامه وقت ليحسب ويستمن معلوماته وتكلفتها ليقرر مدى نفعها من عدمه ليبحث عن معلومة أكثر اكتمالا. الشيء نفسه بالنسبة لتكاليف المعاملات وغيرها. وباختصار، فإن القرار السياسي

لابد أن يأخذ في الاعتبار المعطيات البيئية وحالة التفاعلات الجارية التي لا يمكن إحصاؤها ولو بوصف دقيق، وبالتالي لا يمكن أن ندخلها في تركيبة محددة. فقط يمكن لنظرية خالصة للعبة ما أن تثبت - ولو مدة الوقت الذي يتطلبه الحساب - قياس العلاقة بين المكسب والخسارة، بين الرهانات وأثمان التكلفة المقبولة.

فاللعبة السياسية أو العسكرية الحقيقية، والتفاعل الاجتماعي بشكل أعها تحدث في مساحة من التفكير الاستدلالي تتوفر فيها كل العناصر التي تحتاج اللعبة إلى حشدها حتى يتم صياغتها وتشكيلها في صورة قواعد، ووسائل وغايات، وحسابات التكلفة والرهانات، والمكسب والخسارة، والمصادر وقدرة اللاعبين على سداد الديون (بما يقال أو يحجب وبالمكر وبالإشاعات والمعلومات) وهي عناصر في حالة تغير دائم أثناء حدوث هذه اللعبة كما يحدث تماما بالنسبة لحسابات اللاعبين وتوقعاتهم. وتطبيق مفهوم اللعبة على جميع التفاعلات الاجتماعية وعلى جميع علاقات القوى التي لم تضع قوانين تحكمها بشكل قاطع هو مجرد مجاز سوسيولوجي.

وفى الواقع أن عدم وضوح كل منا أمام نفسه وعدم وضوح ذاتنا أمام الآخر عملية تؤسس لفاعلية يمكن وصفها بأنها أدنى أو أكثر من الفاعلية التى تنسق التوقعات المبنية على معلومات مؤكدة. إلا أن أى نظام صورى لا يستطيع أن يقود إلى تعريف استراتيجية تقوم على درجات من التوقعات قابلة للتغير حسب التحليل أكثر مما يستطيع أن يضع ترتيب أولويات قابلة للاختلال أثناء التعامل. فالعنف، والتهديد باستخدام العنف والردع كلها أشياء تصبح أكثر فاعلية حينما تكون الأفعال مبهمة وغير مستقرة، فيصعب تقنينها كميا.

إن التغيرات المفاجئة التي تتتاب الحالة النفسية أثناء إجراء الحسابات، والسهو شبه المنضبط لعملية التحكم في الذات، وتصعيد أو اختصار درجات المبادرة والتوقعات التي تتم بصورة حدسية، والإصرار على الخروج عن القانون وتغيير قواعد اللعبة تبعا للمهلة التي يتصور خلالها الفاعل إيجاد مضرج مسن

التفاعلات الاجتماعية المرتقبة، (٢٧) والتغير المستمر لمقابيس التفضيل خلال البحث عن الحل الأمثل، والتقلب بين الاتفاق والاختلاف الذي يلجأ إليه الإنسان الحاذق ليعطى الشعب الحق في مواجهة من هو أقل ذكاءا وذلك عن قصد غير معلن، (كما يقول باسكال Pascal) (٢٨) لتعد من الأمور التي ساورت طويلا أفكار المخططين. وفي الواقع أننا هنا إزاء نتائج يمكن استنباطها من مبدأ عقلانية إستراتيجية (غير واعية أو دقيقة) أو وصفها في ضوء الفاعلية التاريخية لسلوكيات غير منطقية.

#### اقتصاد واجتماع

وبالنسبة للعلاقة بين الحساب الاقتصادى والتحليل الاجتماعى، فإن كل شىء يبدأ من هنا.

فخلال معاملات تقوم النظرية الاقتصادية بملحظتها، يمكن أن تكتفى باستنتاج وجود أفضليات فردية لها ترتيب طبقا لأولوياتها، باعتبارها منافع تسم استنتاجها خلال معاملات تم ملاحظتها أو افتراضها. وانطلاقا من هذا، استطاعت هذه النظرية بناء نموذج للاقتصاد الكلاسيكي الجديد. أما بالنسبة لعلم الاجتماع فمهمته هي توضيح الدلالة الثقافية لاختيار الأهداف أو القيم الجماعية، لتفسير صعودها أو سيطرتها التاريخية، أي أنه لا يتم الحكم مسبقا على عقلانية مختلف أشكال النشاط العقلى الذي تقوم عليه.

وهذا لا يعنى أن منهجية العلوم الاجتماعية ممكن – أو يجب أن تكون – غريبة عن مناهج العلوم التجريبية أو الصورية. ولكننا نجد فيها، بالطبع، إجراءات

<sup>(</sup>٢٧) تمثل الأشكال الدقيقة لهذه الحسابات التي تكسر وحدة الفاعل الفرد بعض الموضوعات التي تطرق إليها جون الستر في:

Jon Elster, Ulysse et les sirènes, trad. fr., Paris, Minuit, 1982 et le Laboureur et ses enfants: deux essais sur les limites de la rationalité, trad. fr., Paris, Minuit, 1986.

Pascal, Pensées, (1670) section V (édition Brunschvieg), Paris, 1976, p. 135-145. (TA)

فرضية استنباطية (إحصائية ورياضية أو استنباطية) يمكن أعتبارها من أهم نقاط العمل الاستدلالي في مجالات دراساتنا. ولكن الاستدلالات المنطقية التي تقوم على هذه المناهج لا تدخل إلى العلوم التاريخية سوى أدلة مشروطة وجزئية ولحظية والمكسب البرهاني الذي تسمح به يظل يعتمد على منطق استدلالي تأويلي إجمالي. وفي نهاية الأمر، يعتمد البرهان الاجتماعي على استدلال يصعب قياسه كميا في كلية أبعاده وجميع تفاصيل بنيته الاختبارية. وللإجابة عن سؤال سببي، أو للتأويل لابد من رد نتائج حسبة إلى تصورات ممكن فهمها من الناحية الاجتماعية، أو بمعني آخر، لابد من ردها إلى سياق. (٢٩) ولا سبيل إلى هذا إلا باستخدام كلمات تتمي إلى لغة طبيعية، بما أنها وحدها قادرة على توصيل المضمون الدلالي

وما يمنع الفاعل الاجتماعي أو علم الاجتماع أو أي علم تاريخي من الاستنباط أو التجريب وتوقع الاحتمالات بالأرقام ليس فقط أن الاحتمالات والترجيحات التي لابد من إدراجها ضمن الاستدلال المنطقي الذي يقوم على وقائع متفردة حدثت في زمان ومكان كلها مجرد أشياء تقريبية - فمن الأجدى دائما أن نحسب على أساس من قيم تقريبية بدلا من الحساب بلا أبعاد تقديرية بالمرة. ذلك أن الباحث الاجتماعي لا يتوفر له أبدا - حتى حينما يستخدم المناهج الكمية وحدات قياسية وقواعد تركيبية تتيح له أن يوازن بين بيانات تم قياسها أو تصورها في إطار نظم علاقات بنيت بشكل مختلف. فمن حقبة ثقافية إلى أخرى أو من فترة ملحظة إلى أخرى لا نستطيع إحلال قياسات محل أخرى و لا مقارنتها قياسا إلى ملحظة الي أخرى لا نقطاع فيما بينها.

<sup>(</sup>٢٩) عن التحليل المدعم بالأمثلة للمعنى الشكلى والتاريخي الخاص بخطاب اللغة الإحصائية في إطار المنطق الاستدلالي لعلم الاجتماع، إرجع إلى

J.-C. Passeron "Ce que dit un tableau et ce qu'on en dit" in, Le Raisonnement sociologique, op. cit. p. 111-136.

ولكن هل يعد هذا عجزا منهجيا، أم أنه ببساطة منهج آخر؟ إذ تسعى العلوم التاريخية إلى تعويض عدم نقاء منطق براهينها بمضاعفة حيثيات أحكامها المقارنة التى تثرى الجانب الإمبريقى من استدلالاتها التفسيرية.

وستصبح القيمة العقلية للإثباتات التي تسوقها الأبحاث أفضل كلما نجحت في إعطاء معلومات أكثر دقة بلغة نظرية موحدة من خلال تأويل الأفعال: ذلك هو التعريف الوحيد الممكن للاستدلال العلمي في علم للإنسان يهدف إلى إعطاء خلاصة تجمع بين تفسيرات لأشكال منطقية مختلفة. فليس المنهج هو الذي يختلف بين العلوم الاجتماعية المتخصصة مثل البيئة والسكان أو اللغويات، والعلوم الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم رؤية تركيبية عامة مثل التاريخ والأنثروبولوجيا أو الاجتماع، ولكنها طريقة الاستدلال العامة التي تربط بشكل مختلف بين المناهج العقلية الخاصة بالوصف والتفسير. ومن هنا المكانة المختلفة للنظرية الخالصة والقياس الكمي وحساب النماذج والتقصي فيما تقدمه من تفسيرات. وعدم استمرارية إثباتاتها هو مقابل ما تقدمه من معارف مركبة. أما فقر الإثباتات

### الضفدع والعقرب: خرافة معرفية

طلب عقرب من ضفدع أن ينقله على ظهره من شط بحيرة إلى شطها الآخر. ولكن الضفدع رفض بدافع أن العقرب ممكن أن يلدغه لدغة مميتة أثناء العبور. ولكن العقرب راح يستخدم الحجج ويتوقع نتائجها بمهارة فيلسوف نفعى يريد أن يصل إلى غرضه، وأوضح للضفدع أنه ليس له مصلحة في هذا، لأنه إن فعلها سيتعرض فورا للغرق. ولكن الضفدع الذي ترك نفسه تقتنع بهذه المرافعة العقلانية، اندهش وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء اللدغة غير العقلانية التي عاجله بها العقرب،

فقال له العقرب بنفس العقلانية وهو يتنهد: "إنه طبعي، ليس لى حيلة في هذا ".

هذا العقرب الانتحارى هو نموذج السياسى المخادع، الذى تخدعه مهارتك الخاصة وحذقه فى ارتجال مرافعة منطقية وفعالة فى آن واحد. لقد نجح العقرب فى إقناع الضفدع، ولكنه بالطبع لم يكن له استراتيجية واعية فى الكذب، فالكذب كانت قاتلة. وهو ببرز فى التاريخ بمثابة أمهر من يحسبون الأشياء بصورة نفعية شوشتها طريقته الخاصة فى الاستدلال، وهو أيضا ضحية هذا المنطق مثل الضفدع، الذى كان هو نفسه ضحية اعتقاده الساذج فى عقلانية خادعة. والحقيقة أن عقلانية التوقع النفعى والحتمية البيولوجية النابعة من الفطرة موجودان فى هذه الخرافة، دون أن يتمكن الرفض النابع من التعارض المنطقى أن يرجح فى لحظة ما من لحظات الحكاية أحد من الاثنين على الآخر. فالاثنان تنافسا فى إعطاء توقعات عقلانية كما يقول الاقتصاديون الذين يؤسسون على هذا التصور تفسير القرارات التى تأخذها كبرى الشركات فى السوق بتوقعها استراتيجية ما تعزى إلى الخصم. ولكن التفسير العلمى لأفعال العقرب والضفدع لابد أن يتغير كلما تغيرت الخصم. ولكن التفسير العلمى لأفعال العقرب والضفدع لابد أن يتغير كلما تغيرت

فكأن العقرب هنا "ضد عوليس" في حكاية عوليس وعروس البحر، قادر على أن يتوقع بحسابه العقلاني الخاص نقاط ضعف عوليس آخر سيقيد إلى سارى السفينة وتسد أذنيه بالشمع حتى لا يتمكن من سماع غناء عرائس البحر، ولا يسقط فريسة لغرائزه. وعلى خلاف رجل الاقتصاد، نجد أن عالم الاجتماع يلجأ إلى عقلانية أقرب ما تكون إلى العقرب منها إلى عوليس. وهنا يبدأ الانقسام المنهجي بين اتجاهين للعلوم الاجتماعية: اتجاه النموذج واتجاه البحث. ويمكننا بالفعل تأويل مشهد التفاعل في هذه الحكاية بكل طريقة ممكنة لنبني نظريات تفسيرية شتى لهذه الكارثة العقلانية التي وقعت أثناء تفاعل ما خرج عن سيطرة فاعلين سعوا معا إلى تحكيم عقلاني لقراراتهم.

ولنسأل عالما اجتماعيا: أى حيوان شيطانى هو ذلك العقرب؟ لقد ميز ماكس فيبر Max Weber في تصنيفاته أربعة "نماذج خالصة للفعل الاجتماعي":

- "الفعل العقلاني قياسا إلى غايات " ويقوم على حساب بلوغ هذه الغايات قياسا إلى التكلفة المتوقعة.
  - "الفعل العقلاني قياسا إلى قيم يكون الحساب فيها رهن " أمر" غير مشروط.
- "الفعل العقلانى" ويرتكز على ما يحدث دائما بالطريقة ذاتها تحت وطأة العادة، بصرف النظر عن أية حسابات.
- "الفعل الانفعالى" الذى يدفع إلى انصياع أشخاص ما إلى من يمارس عليهم تأثيرا "كاريزميا" (سواء كان قائدا أو نبيا أو مؤسسة أو كتابا).

وينتمى عقرب هذه الحكاية إلى الفئة الثانية، فهو يحسب الأسياء بصورة عقلانية وإن تعامى عن تكلفتها رغم إمكانية توقعها بصورة عقلانية أيضا، وذلك خلال عملية نفسية تجعله يرضخ للدغ كائن حى قريب منه كل القرب، بسبب تدخل غريزته الفطرية بصرف النظر عن أية حسابات فكانت ضرورة داخلية لا يمكن مقاومتها. فخلافا لعوليس لم يستطع هذا العقـرب أن يغالـب غريزته. لقـد أدى الرضوخ المطلق، غير المشروط، للأو امر الغريزية الخاصة بنوعـه إلـى إعاقـة الحساب العقلانى الذى يحسب الوسائل والغايات فألغى تماما حساب قيمـة الفعـل قياسا إلى تكلفته. ولنرى الآن عالما اجتماعيا آخر وليكن Pareto: فمن وجهة نظره أن العقرب سياسى مكيافللى، وهو مستعد لاستخدام أية حجة لبلوغ هدفـه، (مثـل أو العقرب سياسى مكيافللى، وهو مستعد لاستخدام أية حجة لبلوغ هدفـه، (مثـل أوقاع ردود أفعاله الخاصة غير المنطقية والتحكم فيها، بمثل ما فعل ليـتمكن مـن توقع ردود أفعاله الخاصة غير المنطقية والتحكم فيها، بمثل ما فعل ليـتمكن مـن المستمدة من هذا التفكير العقلانى: ففى تصنيف بـاريتو الـذى يشـبه فـى دقتـه المستمدة من هذا التقكير العقلانى: ففى تصنيف بـاريتو الـذى يشـبه فـى دقتـه مصن الفئة الأولى للأفعال الاجتماعية مصن الفئة الثانية الخاصة بـ"النوع الرابع من الفئة الأولى للأفعال الاجتماعية أم صمن الفئة الثانية الخاصة بـ"النوع الرابع من الفئة الثانية قصـب معيـار

بارينو الذى يقسم إلى قسمين النوع الرابع من الأفعال غير المنطقية التى تقود إلى الفشل بسبب خطأ فى الحساب أو لنقص فى المعلومات، حسب هذا المعيار لابد من إيجاد قرائن للبت بشكل قاطع " فيما إذا كان الفاعل سيتقبل النتيجة الموضوعية الناجمة عن إستراتيجيته أم لا فى حالة علمه المسبق بها ".

وإذا فتش القارئ في مكتبته عن الأعمال النظرية الكبرى فان يصعب عليه تخيل قراءات أخرى الإستراتيجية العقرب، بخلاف قراءة فيبر و باريتو. فهناك إمكانية تفسير فعل العقرب من وجهة نظر باسكال وماركس ودوركايم وميرتون وداروين وشامبيتر وبورديو والستر وفرويد ولاكان وفوكو، ومن وجهة نظر رجال الإحصاء والمحللين الرياضيين ومنظرى الألعاب وأصحاب نظريات التأويا والتفاعل وواضعى المناهج الإثنوجرافية. فكلها تأويلات يمكن أن تفسر بسهولة عقلانية العقرب المدمرة في إطار نظرية علمية للأفعال والتفاعلات الاجتماعية. وبمجرد انتفاء التفسير من خلال العقلانية النفعية، فإنه يكفي في كل مرة نقوم فيها بتأويل الأفعال المنتالية التي أتي بها العقرب، أن نستعين بالتصورات النظرية التي تعيد تعريف مكانة مبدأ العقلانية وطريقتها في تفسير أفعال العقرب. كل ما هناك أننا سنتر دد أمام الاختيار من بين هذه التفسير ات التي يمكن أن ترجع فعل العقرب إلى: الضغوط التي تمارسها مجموعة من التخيلات والضرورات (باسكال (Pascal)، مصلحة موضوعية للطبقة الاجتماعية (ماركس Marx) - إلى ضغوط اجتماعية، معيارية (دوركايم أو ميرتون Durkheim - Merton) - إلى الانتقاء الطبيعي (داروين Darwin) - إلى وجود دورات (شامبيتر Schumpeter) - إلى مدى دلالية الإحصاءات التي تقاس تبعا للمسافة بين التواتر النظري وتواتر ما يتم ملاحظته (في إطار حساب الاحتمالات) - إلى الحد الأقصى والحد الأدنى هل هـو شيء وظيفي أم أنها معادلة حسابية (عند المحللين الرياضيين) - إلى عملية توازن (ناش Nash)، إلى معلومات غير كاملة، إلى تفكير عقلاني واقع تحت ضعوط

(منظرى الألعاب) – إلى رمزية التمييز، ونظام السيطرة، واستبطان الضرورة (منظرى الألعاب) – إلى رمزية التمييز، ونظام السيطرة، واستبطان الضرورة (بورديو Bourdieu)، إلى تشكيل الحساب تبعا للمعايير (إلستير Elster) – إلى تشوش المشاعر (فرويد Freud) – وغواية الرغبة (لاكان المشاعر (فرويد Ricoeur) – وطبقة الخطاب (فوكو Foucault) وتنوع المشاهد الاجتماعية (جوفمان Goffman) أو إلى إمكانية حساب السلوكيات (جارفنكيل Garfinkel)، فهناك دائما ألف سبب مفهوم لانعدام العقلانية، كما يمكن تعريفها في إطار النموذج الحسابي. ولكن يبدو جليا أن هذا النموذج لا يمدنا باي وسيلة ننفذ من خلالها إلى دوافع الفاعلين، ولأن كل تركيبة تحتاج إلى دلالة، فعلى رجال الاقتصاد أن يزودوا آلاتهم الحسابية شديدة السرعة بتصور نفسي لعملية الاتفاق. وفي نماذج القرارات العقلانية، كل متخذ قرار (سواء كان فردا أو شركة) هو عقرب رائع: فهو يسعى دائما إلى الوصول إلى أقصى حد لمصلحته، فيحسب بدقة شديدة تكفه وسيلة ما قياسا إلى أخرى.

ولكن حذار! فتعددية النظريات لا تقود إلى الشك، ولا إلى التخلى عسن الخطوات العلمية. فإذا كانت هذه الحدوته قابلة لجميع التأويلات دون تمييز، فلأن من عليه تقسير فعل العقرب لا يملك تحديد أى معطيات أخرى حول سياق الحالة، بخلاف ما قص عن هذه المغامرة الوحيدة. فلا توجد مجموعة من القرائن والآثار الدالة، ولا توجد حكايات أو بيانات عن مدى تواتر اللقاءات بين العقرب والضفدع، ومن ثم، فإن إمكانية عقد مقارنة مبنية على أساس تاريخي غير واردة. وبما أنه لا توجد بيانات، فلا يمكن إذا اللجوء إلى المناهج الإحصائية ولا للتفسير الإثنوجرافي أو البيئي عن الحفر التي تتعايش فيها العقارب والضفادع، ولا حفريات عن عقارب متحجرة في مجاري المياه التي تعيش فيها الضفادع، ومن ناحية أخرى فلن يكون هناك أيضا طرق ملاحظة أو اختبارات تجريبية تجرى على عينات قياسية للعقارب والضفادع. أي أن هذا المفسر سيجد نفسه أمام حكاية بلا ماض وبلا أحداث متزامنة.

وفي مهام مماثلة، خاصة بالأخذ بالتفكير العقلاني التفسيري وتحسين أدائسه، سنجد أن العلوم التاريخية ليست قليلة الحيلة. فلديها ترسانة من المناهج تتعامل بها مع ثبت موضوعها وتجعله يتحدث عن نفسه؛ بدائل ممكن أن تحدث فسى الوقت نفسه، ونماذج تصورية للنتائج، واختبارات دلالية، ووسائل حسابية يستم إمسداد الإحصاءات الوصفية والتحليلية بها، وأخذ عينات، إضافة إلى عمل مقارنات تاريخية لأحداث مناظرة مأخوذة من سياقات قريبة، مسع نقد داخلسي وخسارجي للوثائق المكتوبة أو الشفاهية، للشهادات، إلى غير هذا من وسائل. كل هذه المناهج تقوم على أساليب استدلالية شديدة التباين. بهذه الاختلافات التفسيرية البينة بسين مختلف الأساليب تقوم المناهج المختلفة ببناء الوقائع بشكل مختلف. فالتفسير الاقتصادي لا يدحض التفسير الاجتماعي والعكس أيضا صحيح. فما يميز الوضع المعرفي للعلوم التاريخية هو أن مناهجها لا تتقل حقيقة افتراض إلى آخر كما فسي سلسلة استنباطية. ولكن هناك طريقة أخرى للإثبات تشترك فيها هذه العلوم: فهسي نظابق بين براهين لها منطق مختلف، تقع في نظام استدلالي تجميعي، وتطابق بين نظامها الاستدلالية من خلال لغة تفسيرية ما، ثم تأولها من خلال نظرية مقبولة.

فنحن هنا أمام علوم يكون البرهان فيها مسألة نسبية وليس نهائية. وطبقا للغة المعرفية الخاصة بماكس فيبر فلا يمكن هنا فصل السببية عن المعنى. هذه الخاصية التى تتطبق على جميع العلوم التاريخية، والتى هى علوم استقصائية وتأويلية فى آن، تفسر التجدد اللانهائى للبحث التاريخي. وكون التحليل النفسى عير منته فهذا لا يتعارض على الإطلاق مع علميته، لأن:

"هناك علوم كتب عليها أن تظل شابه دائما. وهذا ينطبق على العلوم التاريخية، وعلى جميع العلوم التى يغذيها التدفق الثقافى الأبدى دوما بإشكاليات جديدة. فنماذجها وقتية، ولهذا كانت هناك ضرورة حتمية لبناء نماذج جديدة على الدوام". (٢٠٠)

Weber (M.) Gesammelte Aufsätze Zur Wissenschaftslehre, Tübingen, J. C.B. Mohr, 1922 ( "); trad. fr. par J. Freund, Paris, Plon, 1965, p. 202

ولحسن طالع أبحاث العلوم الاجتماعية، فإن تاريخ المجتمعات البشرية لا يمنح الباحثين معطيات بنفس ندرة ما تمنحه حدوتة العقرب الحاصل على دبلوم فن الاقتصاد من جامعة برنستون Princeton، والمحامى البارع في التوقعات العقلانية، والذي لا ينعم مع هذا بحدس يتجاوز المنطق – ولا حتى بقدر ضئيل من التحليل النفسى – كان سيسمح له بالشك في أمر ازدواجية القوانين التي اتخذ بها قراره، فيتوقع – بصورة أكثر منطقية قليلا – المخاطر التي تقودها إليها موهبته الحسابية.

# الاقتصاد: علم وسياسة (٢١) بقلم سيرج كريستوف كولم Serge-Christophe KOLM

ترجمة: د. كاميليا صبحى مراجعة: د. محمد على الكردى

كلمة "اقتصاد" تعنى فى اللغة الفرنسية الموضوع ودراسته العلمية فى آن. والاقتصاد – من حيث هو موضوع – لا يفارقنا أبدا: فإن لم نكابده بصفتنا عاملين فإننا على الأقل ننعم به بصفتنا مستهلكين. وكل شىء بالفعل – أو يكاد – له صلة بالاقتصاد، إضافة إلى شىء آخر. وهذا يعنى أن الموضوع "الاقتصادى "ليس فى حقيقة الأمر موضوعا وإنما أحد مظاهر الأشياء، وطريقة من طرق رؤية العالم، أى أنه منظور ما، أو وجهة نظر. فهو العالم الذى ندركه ونحركه بشكل عام من خلال رغباتنا واحتياجاتنا. وهو ليس أجمل المظاهر ولا أكثرها أهمية، فاهم الأشياء لا تقدر بثمن. فالحب والكرامة والكرم والشرف كلها أشياء ينتفى وجودها إن تم بيعها أو شراؤها. ورجل الاقتصاد، فلابد من نتاول بعض الطعام والجلوس فى كل هذا، لا غنى لنا عن الاقتصاد، فلابد من نتاول بعض الطعام والجلوس فى مكان ما.

وبصفته معرفة علمية، يسمى الاقتصاد أيضا "علم الاقتصاد" وأحيانا "اقتصاد" فقط، وقديما سمى "اقتصاد سياسى". وفى المجال الاقتصادى يعد هذا العلم نفسه قطاعا تحكمه دورة متعارضة، فحينما يمر الاقتصاد بأزمة يكون علم الاقتصاد في أحسن أحواله (نظر اللحاجة إليه في هذه الحالة). ولكن هذا العلم لا

<sup>(</sup>٣١) نص المحاضرة رقم ٩٤ التي القيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٠٠.

يحظى بسمعة طيبة بوجه عام، فهو مجال يستنكره "المناهضون للاقتصاد" وينتقدونه بشدة، فهو متواطئ غالبا مع "البشاعة الاقتصادية" (كما يقول رامبو)، ويقلد الفيزياء دون تجريب فعلى، بحيث لا يمكن إثبات خطأ أى من تفسيراته، بل يمكن دائما تبريرها لاحقا بالمهارة اللازمة، ومن ثم تصبح النظريات فسى أغلب الأحيان مجرد واجهة براقة للأيديولوجيات والمصالح أو على أفضل تقدير مجرد "فن للفن" يتم نحته في أبراج عاجية يوضع فيها بؤس العالم كله في معادلة. وليست هذه الملاحظات مجرد انتقاد يوجهه الجهلاء، بل هو ما يقوله الاقتصاديون بعضهم عن بعض. صحيح أن هناك آخرين يعتبرون الاقتصاد ملك العلوم الاجتماعية وأكثر المعارف الخاصة بالمجتمع علمية. وربما كان كل هذا صحيحا. على أية حال، إذا كنا نبحث عن معلومة أو فكر خاص بالحياة الاقتصادية، فسوف نجده رغم كل شيء في هذا الحانوت: نظريات مشبوهة، عرجاء، مقعرة، جميلة طاهريا، شعرية أو رياضية، عقيمة أو مخادعة. وكم المعلومات حول الوقائع والآليات مهول، وفي تزايد سريع ومستمر بلا توقف.

ومن أجل إرضاء رغباتنا واحتياجاتنا، كالاستهلاك والدخل والتوظيف - أو النشاط والاندماج والعلاقات والوضع القائم والقوى - تصبح دراسة الحياة الاقتصادية هي علم العمل والتحرك، و"علم للتطبيقات العملية" Praxéologie. ومن ناحية أخرى تعتمد النجاحات الاقتصادية على تقسيم العمل الذي تنسقه عمليات النبادل في الأسواق. ولكن لأحد الفاعلين في المجتمع خصوصية خاصة نظرا لحجمه ودوره ووسائله: وأقصد الدولة، فبيدها السلطة والقوة المسيطرة عادة، وهي من تمثل المجتمع في حالة وجود الديمقراطية. وقد انشغلت الدول دائما بالاقتصاد الذي يمدها بالغذاء ويحميها. ولكن الشكوى الأبدية ضد الدولة الناهبة - التي تفرط في فرض الضرائب - تمخضت مع فجر العصر الصناعي عن فكرة قوية ذات أهمية قصوى. فإذا تركنا الأسواق لنفسها فستسير على أحسن ما يكون، وتلبي

احتياجاتنا على أفضل نحو "وكأن لها يدا خفية" (كما يقول آدم سميث Adam (كما يقول آدم سميث Smith) أما يد الدولة الظاهرة - أكثر من اللازم - فأفضل ما تفعله هو ألا تلمس بها أي شيء. إنه "التحرر الاقتصادي"، "التصرف الحر والتداول الحر".

فالأسواق بالفعل تصنع معجزات اقتصادية متواصلة وتخلق العالم الحديث. وقد تضاعف الدخل القومى لبلادنا عشرة أضعاف خلال قرن من السزمن ومائسة ضعف خلال قرنين من الزمن. واكتفت الدولة – فى أوروبا – فى نهايسة القسرن التاسع عشر بأن تكفل وجود شرطة وجيش وهيئة دبلوماسية وحد أدنى من معونسة تخلت الكنائس عن توفيرها، بحوالى 7% من الدخل القومى فى إنجلترا، وضعف هذا الرقم فى فرنسا.

وتبتلع الدولة حاليا أكثر من نصف الدخل القومى فى فرنسا، وكذلك بالنسبة لدول أخرى. وخلال القرن العشرين، تضاعف الثقل الاقتصادى النسبى للدولة حوالى خمس مرات حتى وصل حجمه فى فرنسا إلى ٤٥ ضعفا. فماذا حدث؟

أول الأشياء البديهية هو أن نظام الأسواق هذا الذي يدعو إلى الإعجاب أهمل أحيانا أوسحق جوانب كاملة من احتياجات السكان والإنسان. كما أن معجزة الأسواق والصناعة جلبت أيضا معها البؤس، والبطالة، وعدم العدالة، والتلوث والقبح البيئي، والأنانية، والانحياز، والعداء، ومحت ثقافات وحضارات. كل هذا أعطى الفرصة لوجود أساليب تنفيذية أخرى وأخلاقيات مختلفة، وأتاح بداهة، سياسة اقتصادية شعبية. هذا "الفشل الذي منيت به الأسواق " يمكن تقسيمه إلى عدة فئات إن أر دنا أن ننظر إليه من كثب.

## "فيثيل الأسبواق"

#### ونظرية وظائف الاقتصاد العام الثلاث

- لا يستطيع السوق أن ينتج بعض الأشياء بصورة جيدة. فإننا على سبيل المثال لا نستطيع أن نضع حواجز لتحصيل رسوم العبور في كل شوارع المدن. كما أننا بصدد عمل سوق لحقوق التلوث، ولكنها في الواقع شبه سوق فقط، فالدولة هي البائع. فوجود سوق حقيقية كاملة يتطلب أن تشتري منى إحدى المؤسسات، الحق في إعتام السماء الزرقاء. ولكن هذا يتطلب أيضا أن تشتريه منكم جميعا أنتم المستفيدون من هذه السماء نفسها..
- قد تعانى السوق من أمراض شاملة، ينتج عنها بطالة كبيرة وعامة، إضافة إلى التضخم. ف"اليد الخفية يمكن أن تخنق" على حد قول جوان روبنسون Robinson.
- قد تسير السوق على أتم وجه مع وجود أشخاص يموتون من الجوع، هـ ولاء الذين لا تؤهلهم إمكانياتهم للاستفادة منها. وبشكل عام، فإن السوق في حد ذاتها لا تحل مشكلة عدالة التوزيع، أو بمعنى أدق: توزيع موارد العالم على البشر.

هذه المشكلات الثلاث الناجمة عن السوق تبرر " الأدوار الاقتصادية الثلاثة للدولة ولسياستها الاقتصادية " متمثلة في: " منح الإعانات " التي تداوى بها العيوب التفصيلية، و "تحقيق الاستقرار" إزاء الخلل العام (ممثلا في نسب البطالة والتضخم العالية)، و "عدالة التوزيع".

ويثير نظام الأسواق مشكلات أخرى، يتطلب علاجها أخلاقيات ورؤية لعالم المجتمع بشكل عام أكثر من الدولة بقوتها الجبرية. وتتمثل هذه المشكلات في:

- أن نظام الأسواق مبنى على سلوكيات أنانية. ويؤكد آدم سميث على أن قسوة السوق تكمن في ارتكازها على هذا السلوك الشائع، فيقسول: " إن أردت

الحصول على خبز من الخباز فعليك أن تعول على المصلحة الشخصية التى ستعود عليه من هذه المبادلة، وليس على كرم أخلاقه ". هذه " الفضيلة العامة للرذائل الخاصة " لوحظت منذ زمن بعيد كما يقول ماندوفيل Mandeville في نصه "حكاية النحل". وقد ناقش القساوسة في القرن الرابع الميلادي جواز أن يفصل من الكنيسة المتعهدون والبائعون الذين يتنافي سلوكهم مع الإحساس المسيحي، وانتهوا إلى رفض هذا المشروع، لأن هؤلاء الأنانيين يقدمون في نهاية الأمر خدمات للأخرين (وسيحكم على النوايا لاحقا من هو أقدر على هذا). ومع ذلك يكافئ السوق السلوك الأناني ويدعم بهذا المشاعر الأنانية. صحيح أنه يجوز نظريا أن تكون أنانيا في مهنتك ثم تمنح المكسب للفقراء (أو صحيح أنه يجوز نظريا أن تكون أنانيا في مهنتك ثم تمنح المكسب للفقراء (أو المنافقة المساعر الأنانية في الشخصية.

- توصلت الحكومة الفرنسية مؤخرا إلى صيغة جميلة مؤداها أنها تريد "اقتصاد سوق وليس مجتمع سوق". فإذا احتل بالفعل نظام السوق مكانة أكبر من اللازم فسوف يتسبب في سلسلة من المشكلات. ففي ظل نظام تنافسي، تصبح الأنانية التي أشرنا إليها - شرطا من شروط فاعلية الأسواق، وتميل إلى إثارة علقات اجتماعية تتسم بالعداء والعدوانية، كذلك تودي إلى تفشى الرياء والنفاق. كما أن التخصصية الشديدة وعملية تقسيم العمل التي تتيحها التبادلات، والتي تعد مفتاح الإنتاجية الاجتماعية (كما يقول أيضا آدم سميث) تجعل المرء لا يرى مباشرة فائدة عمله - وهذا هو أحد مظاهر "الاستلاب" كما يسميه ماركس - مما يؤدي غالبا إلى أداء عمل منهك يقوم على التكرار. وفي أغلب الأحيان، يتطلب النجاح في إطار تنافسي إصرارا يحول النشاط الاجتماعي والتقافي إلى نشاط أكثر ثراء وإنسانية. وأسارع فأضييف أن التنظيم الإداري البيروقراطي الهرمي ليس بالضرورة أفضل، بل ربما كان أسوأ على صحيد

العلاقات الاجتماعية وما يولده من أنانية واستلاب وإنهاك وضيق للأفق. ولعل الحل يكمن في إيجاد التنظيم الجيد الذي يربط بين التبادل والفاعلية، بين الفردية والجماعية، بين الخبرة والإشباع.

ومن ثم، ليس على المعرفة الاقتصادية أن تستفهم فحسب أسلوب سير الأسواق والدور الصحيح للدولة، ولكن عليها أيضا أن تهتم بأخلاقيات التوزيع والعلاقات الاجتماعية والنشاط الإنساني. فطبقا للمصطلحات المؤسسية، لا سبيل أمام الاقتصاد إلا أن يكون "علما أخلاقيا وسياسيا"، علما اجتماعيا وإنسانيا.

### المعرفة، والسياسة، والأداء الاقتصادي

رأينا أن الاقتصاد لا يفارقنا قيد أنملة. فهو أحد ملامح الحياة أكثر من كونه شيئا قائما بذاته. ويحاول كل كائن حى منغمس فى وسط ما أن يفهمه ليتصرف فى ضوء هذا الفهم على أفضل نحو ممكن. والاقتصاد لا يمثل استثناء. ولكن المدذهل نوعا هو أن نرى إلى أى حد جاءت التصورات الضرورية متاخرة. ولكنا إذا نظرنا للأمر بصورة أقرب، فسنتبين أن هذا التصور تبع نفس التطور الطبيعى لتاريخ العلوم، مع بعض التأخر الراجع إلى أنه نشاط إنسانى واجتماعى كان دائما محل ملاحظة وليس تجريب.

وقد ظلت كلمة اقتصاد تعنى لمدة طويلة الإدارة المنزلية، كما يدل الاسم على هذا. ومع هذا، كان للفزيوقر اطيين Physiocrates فى القرن الثامن عشر مفهوم واضح بشأن ارتباط مختلف القطاعات فيما بينها وما يسفر عن هذا الارتباط

<sup>(</sup>٣٢) المذهب الفيزيوقراطى هو مذهب الاقتصاديين الذين يعتبرون الزراعــة المصــدر الوحيــد للثــروة. (المترجمة)

من تدفقات. ولكن الأمر الكاشف بالفعل هو المسألة الأساسية المتعلقة بنفسير الأسعار والكميات التي يتم تبادلها في الأسواق. فكان يفسر سعر سلعة ما تبعا للعلاقة بين الكمية " المعروضة " ومبلغ المال الذي " يطلبها ". ولكن هذا تحصيل حاصل وليس تفسيرا (إلا على المستوى العام، ولتفسير المستوى العام للأسعار من خلال "النظرية الكمية للنقد" La théorie quantitative de la monnaie، التي وضعت على هذا النحو منذ القرن السادس عشر). فعلى السرغم مسن أن جميع البائعين عرفوا دائما أن كم العملاء يزيد بشكل عام حين يخفضون الأسعار، إلا أن الأمر تطلب الانتظار حتى عام ١٨٣٨ ليتم عمل منحنى دقيق للطلب يبين الكمية المطلوبة قياسا إلى السعر، وقد قام بوضعه أوجستين كورنو Augustin Cournot خلال تأسيسه نظرية الاحتكار، ليحدد سعر بيع ماء نبع بيرييه المعدني Perrier. ولكن نظرية العرض والطلب، ونظرية التنافس وارتباط الأسواق فيما بينها ظهرت بعد هذا بجيل كامل في سبعينيات القرن التاسع عشر (١٨٧٠) مع ليون ولراس ولرساس (Cournot).

وكانت السلطة السياسية هي أحد الفاعلين الذين اهتموا بالاقتصاد، نظرا لاعتماد حصيلة الضرائب عليه. ورغم هذا ومع قدوم الثورة الصناعية بدءا من نهاية القرن الثامن عشر في إنجلترا، وخلال القرن التاسع عشر في بقية أوروبا، نزعت مجالس الاقتصاديين إلى خفض إيرادات الدولة، بأن طالبت بإلغاء الرسوم الجمركية وأجازت " التصرف الحر والتداول الحر". ومع نهاية القرن التاسع عشر وحلول القرن العشرين أشرنا إلى أن إيرادات الدولة ومصروفاتها قياسا إلى دخلها القومي دارت حول ١٠% في البلاد الأوروبية، ولكن هذه النسبة تقل إذا استبعدنا الجيش في هذه الدول، وهي أقل أيضا في إنجلترا. ثم تجاوزت النصف في فرنسا بعد هذا بقرن من الزمان بعد إضافة التأمين الاجتماعي. فلماذا حدثت هذه الطفرة؟

لقد أسهمت الوظائف الاقتصادية الثلاث للدولة في حدوث هذا الانفجار. إضافة إلى قانون اجتماعي سياسي: فإن حدث وزادت المصروفات ومعها

الإيرادات العامة لسبب ما ثم زال هذا السبب فغالبا ما تستخدم الأموال التى تم توفيرها فى شىء آخر بعيدا عن خفض الضرائب. وتفسير هذا أنه بما أن التنافس السياسى تنافس من أجل سلطة إدارة النفقات العامة، فلا أحد من المرشحين يسعى بجدية إلى خفض هذه النفقات. كانت هذه المسألة من أكبر مصادر الحروب، خاصة الحربين العالميتين. وتدخل النفقات العسكرية ضمن وظيفة الإعانة التى تضطلع بها الدولة. ولكن بعد انتهاء هذه الحروب وإعادة الإعمار لم تلغ الإيرادات الجديدة بل تحولت إلى أغراض أخرى، لصالح عملية التوزيع. وفى هذا الصدد، خرجنا من الحروب بشىء من عدالة التوزيع، بعد أن أحرزت بعض النورة فى هذا المجال.

## عصر كينز Keynes، للأفضل أو للأسوأ

ومع هذا، وعلى صعيد العلاقات بين المعرفة والسياسة والأداء الاقتصادى، جاء التجديد من الوظيفة الثالثة الخاصة بالاستقرار، مع حدث جلل آخر وقع فى النصف الأول من القرن العشرين وتمثل فى أزمة سنة ١٩٢٩ وكان الدافع وراء كتابات كينز Keynes. ومن بين هذه الكتابات "النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد" الصادر عام ١٩٣٦ وطرح مسألة الاستخدام المنهجى لسياسة الاقتصاد الكلى الخاص بالاستقرار. ومع هذا، لم يستنب هذا الاستخدام إلا بعدها بسنوات عديدة. ثم جاء الاستعداد للحرب العالمية الثانية ليضع حدا لهذه الأزمة من خلال تطبيق السياسة التى طرحها كينز بطلب عام ، ولكن لسبب آخر. ومن ناحية أخرى، وطبقا لقانون تجريبي، فإن دخول اقتراح مهم فى مجال السياسة الاقتصادية الحريز التطبيق يتطلب نحو جيل كامل، أى من ٢٥ إلى ٣٠ عاما.

وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية، أدى اتجاه الاقتصاد الأوروبي لإعادة الإعمار إلى استخدام "عمالة زائدة"، فأصبحت نسبة البطالة لا تذكر، وبدأت أوروبا

تستورد أيدى عاملة من ريفها ومن مناطقها الأكثر فقرا، بل أنها لجأت - عند الضرورة - إلى تحقيق بعض الانتعاش الاقتصادي ولكن دون وضع نظرية محددة. وعلى العكس من هذا، حينما انتهت التعبئة العامة، كانت الولايات المتحدة - التي تأخرت بعض الشيء في لجراء الإصلاحات- تعاني من نقص كبير في العمالة في ظل أيديولوجيات جمهورية حالت دون حدوث انتعاش بسبب العجز العام. وتطلب الأمر بالفعل من عشرة إلى عشرين عاما قبل أن يفهم أساتذة الاقتصاد نظرية كينز. أحدهم، وهو بول صامويلسن Paul Samuelson من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، كان على متن يخت آل كنيدى عام ١٩٦١ فــى ميناء هايانيس وأخذ يشرح نظرية كينز المبدئية لمرشح البيت الأبيض الذي أظهر تحفظات شديدة نظر الاتهام الديمقر اطيين غالبا بالتساهل الضريبي، بينما تمسك هو بالصرامة التقليدية في الموازنة. ومع هذا، تم تخفيض الضرائب بقرار من كيندى وجونسون ما بين عامى ١٩٦٢ - ١٩٦٣. ونتيجة لذلك قفز الاقتصاد الأمريكي إلى الأمام. كانت التجربة حاسمة، فمعنى هذا أن نظريــة كينــز صــالحة، ومــا يدرسونه لطلبتهم حقيقي بالفعل، وكانت مفاجأة سعيدة، غير أن هذا الانتعاش اصطدم بطلب الحرب مع فيتنام فلم تعد له فاعلية. وسرعان ما تزايدت نسبة التضخم التي ظلت ضعيفة جدا في الولايات المتحدة منذ نهاية حرب كوريا.

وحتى ذلك الحين كان استقرار الأسعار الأمريكية يعوض التضخم الأوروبى في إطار نظام معدلات الصرف الثابتة الخاصة بمؤتمر بريتون وودز Bretton في إطار الخالمية الثانية بحث من كينز. ولكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية بحث من كينز. ولكن في أواسط الستينيات دخلت دول شمال الأطلنطي كلها تقريبا في مرحلة التضخم والعمالة الكاملة، مفتتحة عقدا له ديناميكية خاصة كان وراء حدوثه ما نسميه بسالدورة السياسية".

هذه الدورة التى تسمى أيضا "توقف ثم انطلق" Stop and go معروفة تماما. فبما أن نظرية كينز صالحة، فقد حفز هذا الحكومات بشدة على استخدام سياسته

لأغراض انتخابية. فالناخبون لا يحبون البطالة والزكود والتضخم (بشكل عام) ولا الضرائب، ولكنهم يحبون في المقابل العمالة والنمو والنفقات العامة. ومن ناحية أخرى، فإن العمالة شبه الكاملة أدت إلى ارتفاع الأسعار بسبب حدوث مزايدات على شراء السلع والخدمات النادرة، ثم حد منها ضعف الطلب ولكن لوقت ما: فمن يعاني من البطالة هو على نحو ما شخص يعمل على خفض معدل التضخم. وفي هذه الحالة يتم تحقيق حالة استقرار بعد الانتخابات (عن طريق ضعف النفقات العامة وزيادة الضرائب) فيؤدى هذا إلى تباطؤ الاقتصاد وتزايد نسبة البطالة، شم يحل موعد الانتخابات تكون نسبة البطالة قد انخفضت بينما لا يكون التضخم قد يحل موعد الانتخابات تكون نسبة البطالة قد انخفضت بينما لا يكون التضخم قد عاود الظهور. وبهذا فإن الناخبين الذين يهتمون بصورة خاصة باتجاه البطالة إلى الانخفاض، والذين استفادوا لتوهم من الهدايا متمثلة في الضرائب والموازنية، والذين تقف ذاكرتهم السياسية عند حدود الستة أشهر، ينزعون إلى التصويت بصورة خيدة" ثم تعاود هذه الدورة من جديد.

ومع هذا، تبقى مشكلة، ففى كل مرة تزداد نسبة التضخم، وتتكرر هذه الدورة ولكن بمستويات أسعار أعلى، وفى لحظة ما تصبح نسبة التضخم غير محتملة، مع ضرورة تحقيق استقرار ضخم يكون من نتائجه ارتفاع كبير فى نسب الركود والبطالة. وسرعان ما جاءت هذه النهاية بحلول عام ١٩٧٤.

وزادت النتائج العالمية من حدة هذه الظاهرة. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، تعارضت الدورة الاقتصادية في البلدان الأوروبية مع الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة. وبدءا من منتصف الستينيات أخذ هذا التعارض في البسروز بصورة واضحة حتى أصبح لها صدى كبير زاد من الأزمات والثغرات بنسبة ٥٣٠٠. وتواكب في هذه البلاد حدوث استقرار وطنى أدى إلى أزمة ١٩٧٤. وجاء هذا النطور الذي شهده الاقتصاد الأوروبي نتيجة الدفعة التي أحدثها تصدير رؤوس

الأموال الأمريكية إلى هذه البلاد. بينما تعارضت هذه الصادرات مع الدورة الأمريكية فى الوقت الذى كانت فيه الولايات المتحدة فى حالة اقتصادية متدنية وبدأت تحدث تغييرا مع هذه الدورة ليتحول اقتصادها إلى الارتفاع العام.. وكان هذا فى أعقاب عام ١٩٦٥.

وارتبطت هذه الدينامية بتطور النظام النقدى العالمي، فكانت سببا ونتيجة في ان. وما بين ضفتى الأطلنطى تمثلت النتائج الرئيسية في تدفق التمويلات، أما المشكلات الرئيسية الناجمة عن التضخم القومى فبرزت من خلال تزايد الأسعار بإيقاع متفاوت، فالتضخم العالمي يزيد من اختلاف التضخم بين البلاد. وإزاء هذا لم تستطع معدلات الصرف الثابئة الخاصة ببريتين وودز أن تصمد. ورغم عدم قدرة هذه المعدلات على الصمود إلا أنها لم تعد تدفع البلاد صاحبة أعلى معدلات التضخم إلى الاستقرار للحد من عجزها الخارجي الذي كان أيضا من أسباب الحد من التضخم.

وفى الوقت نفسه تدخل الاقتصاديون المنظرون للنظام النقدى العالمى بطريقتين. ويوضح ميلتون فريدمان Milton Friedman أن نظام سعر الصرف العائم، أى الذى تحدده الأسواق، هو النظام الأفضل. ومن جانبهم أوضح علماء الاقتصاد بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا أن النظام المعروف نظريا بأنه "معيار الذهب" ما هو فى الحقيقة إلا "معيار الدولار". ونتيجة لهذا، وحتى تتجنب الولايات المتحدة الاضطرار إلى فرض الاستقرار والبطالة لديها من أجل حماية الدولار، فقد قررت فرض العلاقة بين الدولار والذهب عام ١٩٦٨. حينئذ بدأ انخفاض قيمة العملات الكبرى على التوالى وبدأ تعويم سعر الصرف فعليا عام ١٩٧٣.

وفى عام ١٩٧٤، قامت الدول الكبرى بفرض حالة استقرار قوية فى نفسس الوقت تقريبا، مما أدى إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، فكانت نهاية سنوات الرخاء الثلاثين فى أوروبا، وهى الأعوام التى شهدت أعلى معدلات النمو بعد الحرب العالمية الثانية. ولم يلعب ارتفاع سعر البترول فى هذه الأحداث سوى دور

ثانوى " تأثيره داخلى"، فقد كانت " الصدمة البترولية " أخف وطاة بكثير من "صدمة الانكماش" التي أحدثتها سياسات الاستقرار.

أما بقية حكاية الاقتصاد في الدول المتقدمة فهي عبارة عن فترة طويلة من ارتفاع كبير لنسبة البطالة في محاولة للخروج من التضخم، مع إعادة بناء منطقة في أوروبا معدلات الصرف فيها ثابتة (لتتحول بعدها إلى العملة الموحدة)، وأخيرا استئناف النمو الذي استمر في أمريكا الشمالية ثم في أوروبا.

ومع هذا، فهناك مخاطر عظيمة تحف بالوضع الحالي ويمكن للدروس المستمدة من التاريخ أن تساعدنا على رصدها. ففي الخمسينيات كانت العمالة في أوروبا في أوجها، وتم السيطرة على التضخم من خلال استقرار الأسعار الأمريكية نظر اللاستخدام المحدود للعمالة على نطاق واسع في هذا البلد. ومع مطلع القسرن الحادي والعشرين أصبحت نسبة العمالة شبه كاملة في الولايات المتحدة مقابل نسبة عمالة محدودة في أوروبا، وتم السيطرة على التضخم. وهناك نظرية تفسر هذا التوازي في الأوضاع، ومؤداها أن عبء الاستقرار العالمي يقع على البلد الأكبر مساحة. وهذا ما كانت عليه الولايات المتحدة في الخمسينيات. أما في التسمينيات، وبعد دخول عامل العملة الموحدة في أوروبا، أصبحت هذه الأخيرة كأنها بلد واحد تجاوز حجم الولايات المتحدة. ومن ثم، أصبح على أوروبا أن تأخذ على عاتقها مسألة الاستقرار. فإذا كانت نسبة البطالة تتخفض بشكل كاف في أوروبا، فالعالم في مجمله سيصل - أو يكاد - إلى العمالة الكاملة. وقد يعاود التضيخم العالمي الظهور، كما حدث في الستينيات، وستكون أول نتائجه انهيار أسواق الأوراق المالية التي ينشطها التضخم العالمي بصورة غير مألوفة، مما سيؤدي بدوره إلى انهيار استهلاك الأسر ومصادر أموال المنشآت، أي إلى أزمة عامة، ربما كان من الأفضل ألا نفكر فيها. ويصبح سؤال الساعة هو: كم عدد العاطلين الذين يتعين على أوروبا الإبقاء عليهم حتى لا نصل إلى هذا الأمر؟

#### من المعرفة إلى السياسة الاقتصادية

خلاصة هذه الحكاية هي أنه بقدوم سياسة الاقتصاد الكلي أصبح الفكر الاقتصادي من أكبر العوامل التي تتحكم في مصير العالم.. سواء للأحسن أو الأسوأ. ومن المهم إذا أن نرى - إلى جانب الجدل الدائر بين الاقتصاديين الطريقة التي يؤثر بها فكرهم على رجال السياسة الدنين يقررون الإجراءات الواجب اتخاذها. وهي حكاية مذهلة ومدهشة، بل أحيانا ما تدعو إلى اليأس نوعا. وتعتمد أنماطها على أشكال الحياة الاجتماعية داخل الفنات الصغيرة في كل بلد، كما تعتمد أيضا على الأوساط القيادية، وعلى الإدارة والسياسة، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الصحافة (ففي أغلب الأحيان يلجأ رجل الاقتصاد إلى كتابة مقال في جريدة يقرءها مئات الملايين ليخاطب رئيس الدولة). أما رجال السياسة الدنين يمارسونها بشكل عام أو المتخصصين فيجهلون غالبا كل شيء عن الاقتصاد (فأول كلمة قالها لي السيد ميتيران: "أنا لا أفهم فيه شيئا على الإطلاق"). بل إن بعض كلمة قالها لي السيد ميتيران: "أنا لا أفهم فيه شيئا على الإطلاق"). بل إن بعض والدراسة بمجرد وصولهم إلى السلطة. أما المستشارون فهم شديدو التنوع. وقد العالمية. أن أشرنا إلى حالات حرجة في سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية العالمية. (17)

#### المشكلات الاقتصادية الحالية

ومع هذا، وبعد نصف قرن من تلمس الطريق في ظل سياسة الاقتصداد الكلى، ربما نكون قد توصلنا تقريبا إلى فهم ما يتوجب فعله في هذا المجال. وربما كان المؤشر على هذا هو نهاية الجدل الكبير الذي لم يكن مظهره العلمسي غالبا إلا

<sup>(</sup>٣٣) ارجع إلى ملحق هذا النص.

مجرد طبقة رقيقة من طلاء براق لأحكام أيديولوجية مسبقة. ولا يبدو أن السياسات الاقتصادية الجزئية المتنوعة تثير صعوبات علمية كبرى. ومازال النمو الاقتصادي يمثل رهانا كبيرا بالنسبة لقطاع عريض من العالم. ولكنه تحد خاص، فلابد أن يكف عن أن يكون المعول الذي يهدم الحضارات والثقافات، وهو ما كان عليه بالفعل حتى الآن. وعلى هذا، فإن أعظم مهام المعرفة الاقتصادية والسياسية الاقتصادية الحالية تركز على بعض المشكلات الكبرى، وهي: عدالة التوزيع ، ونوعية العلاقات الاجتماعية، وطبيعة العمل، والتحكم الذاتي في الرغبات والاحتياجات.

#### العدالة الاقتصادية

يعد فهم مسألة العدالة الاقتصادية بلا شك أكبر اكتشاف لهذا التخصص المعرفى فى السنوات الأخيرة ولم يبق سوى نشر هذه النتائج وتطبيقها. والمشكلة تكمن بالفعل فى توزيع موارد المجتمع، غير أن قيمة ما نستهلكه ينتج عن العمل بنسبة تصل إلى ٩٧,٥% بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهذا معناه أن أغلب الموارد، من حيث هى قيمة، تأتى من الموارد الإنسانية، وخاصة من القدرة الإنتاجية، والأجر عنها هو الراتب. وهناك قاعدة توزيعية كلاسيكية تنسب لكل فرد "كامل ملكيته لذاته". ولكن نسبة الرواتب التى يحصل عليها كل فرد غير متساوية إلى أقصى حد. ومع كامل ملكية الذات، فإن قليلى المكسب قد يعيشون فى حالة بؤس، حتى إن عملوا بكل قوتهم. وهناك حلول أخرى تتمثل فى أن يكون للأشخاص بعض الحق فى قدرات الأخرين الإنتاجية.

ومع هذا، حبذا لو احترم هذا النظام حقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم التى نص عليها إعلان عام ١٧٨٩ والذي يمثل بالفعل أساس مواثيقنا وبدايتها. فخرق

هذه الحقوق أمر غير مشروع من ناحية، كما أنه مطلب أخلاقى من ناحية أخرى، لأنه يمس حريات الأشخاص الأساسية. فهو إن قلص إمكانية وجود حقوق للأشخاص تجاه بعضهم، إلا أنه لا يلغيها، ولكنه يعطيها شكلا خاصا. فلا يمكن أن يكون لنا الحق فى تدمير رأس المال الذى يكونه الآخر (ليست هناك ملكية للاستخدام وسوء الاستخدام) ولا أن نستبعده، ولا حتى أن نختار أن نستخدمه، فالحقوق الأساسية تتضمن حرية التصرف. وإذا أمعنا النظر لتبينا عدم جواز فرض ضريبة على عمل أحد، فالحقوق الأساسية - بحرفيتها - تطالب بأن يكون لكل منا الحق فى الحصول على ثمرة عمله كاملة. ولكن ربما يكون لنا بعض الحق فى الإمكانيات الإنتاجية للأشخاص الآخرين وفى حق التصرف فيها.

حيننذ ستتخذ النتيجة بالضرورة نمطا ما، مثلا: أن يعاد توزيع عائد يسوم ونصف أسبوعيا مما يستطيع الفرد أن يكسبه، فيصبح كل إنسان حرا بعد هذا في أن يعمل بقدر ما يريد، دون إضافة أى ضرائب أخرى على راتبه. وقد تختلف هذه المدة، فعلى سبيل المثال إذا كانت عملية إعادة التوزيع تتم حاليا على المستوى القومى طبقا لهذا المبدأ، فإنها تمثل تقريبا يوما أو اثنين فى الأسبوع (بدءا من الولايات المتحدة وحتى الدول الإسكندينافية). هذه المدة لابد أن تستكمل أو أن يستم طبطها تبعا لقيم قياسية أخرى تخص العمل، مثل كثافته ومستوى التعليم والتدريب. هناك إذا تساو ممكن فى الدخل لكل واحد من خلال مفهوم معين للعمل وهو "التساوى فى الإنتاج والأجور بين الأشخاص، ويرفع يده عنهم فيما تبقى، يمحو الفروق فى الإنتاج والأجور بين الأشخاص، ويرفع يده عنهم فيما تبقى، ليكون لهم كامل الملكية على أنفسهم. وهكذا يصبح هذا التساوى عبارة عن "عمل متساو مقابل أجر متساو" (وبهذا يتم القضاء على عدم المساواة فى الإنتاجية وفى معدلات الأجور، أى أنه لا يتم القضاء على مجرد التقرقة فقط كما هو الحال فى معدلات الأجور، أى أنه لا يتم القضاء على مجرد التقرقة فقط كما هو الحال فى التطبيقات التقليدية لهذا المبدأ)، أو لنقل إن الأمر تغير من "المساواة بين الأفراد التورية لهذا المبدأ)، أو لنقل إن الأمر تغير من "المساواة بين الأفراد التوريقات التقليدية لهذا المبدأ)، أو لنقل إن الأمر تغير من "المساواة بين الأفراد التوريقات التقليدية لهذا المبدأ)، أو لنقل إن الأمر تغير من "المساواة بين الأفراد التورية التورية المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ الأمر تغير من "المساواة بين الأفراد التقرية المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ المباواة بين الأفراد التقرية المبدأ المباولة المبدأ المباولة بين الأفراد التفرية المباولة المبدأ المباولة بين الأفراد التفرية المباولة المبدأ المباولة المبدأ المباولة بين الأفراد التفرية المباولة المبارة المبار الإنتاجية المبارة المبار الإنتاجية المبار ال

فى العمل، إلى، المساواة بين الأفراد فى النقود "، أو من " كل فرد تبعا لقدراته، إلى، كل فرد بعررة متساوية ". وبهذا يمنح الأفراد من ذوى الأجور فوق المتوسطة نسبة ما يحصل على مثلها أصحاب الأجور تحت المتوسطة. وبهذا تتحقق المساواة الكاملة فى حدود جزء من الأجر وليس على مستوى الأجر بأكمله كما يحدث بالنسبة لضريبة الدخل الحالية وما ينتج عنها من تبذير وبطالة.

وبما أنه لن يؤخذ على العمل الفعلى ضرائب ولن يدعم، فستكون عملية إعادة التوزيع فعالة، ولن تهدر حماس الأفراد الذي يعد مصدر تبذير اجتماعي. ومن ناحية أخرى، فإن العمل، أو لنقل مدة تحقيق التساوى في العمل، هو مؤسر على درجة هذا التساوى، ومدى التضامن والمشاركة الاقتصادية والتبادل في المجتمع، وسوف نعرف السبب. ولن يكون هناك أي وجود لكل هذا في ظل الملكية التامة للذات. ومن ناحية أخرى، يحقق هذا النظام وظيفة الدولة المتعلقة بمسألة التوزيع. أما النفقات العامة الأخرى فتمول بضرائب تعادل قيمة الاستفادة منها، فتكون الأسعار موائمة لقيمة المشتريات تبعا لهذا النظام الذي تحدثنا عنه. وأخيرا، فإن هذا النظام التوزيعي يعنى أن كل واحد يتنازل للآخر عن نتاج القدر نفسه (الضئيل) من عمله، أو أن يكون لكل فرد الحق في نتاج نفس قدر عمل الفرد الآخر. هذه هي العدالة ممثلة في مبادلة منصفة.

### التبادلية، طبيعة العمل، والتحكم في الرغبات

ومن شأن طبيعة بنية هذه النوعية من تبادلية العدالة جعل الممولين يقبلون عليها طوعا وليس كرها. ويستخدم مصطلح التبادلية بصورة أكثر شيوعا للإشارة إلى مجموعة من المنح – أو التحويل الإرادى – تكون دوافع المشاركين فيها هي

الرابط بينها. وتتمثل أبسط حالاتها في الهبة، والهبة المقابلة. ونستطيع القول إن الهبة الخالصة هي الحد الأقصى الذي تصل فيه حالة الهبة المقابلة إلى مستوى الصفر. ويتعارض بالطبع تحويل هذه الهبات أو تبادلها مع عملية التحويل الجبرية أو مع التبادلات بمعناها الأصلى حيث يتم التبادل التجاري من خلل تحويلات مشروطة من الجانبين، فيقال: "سوف أترك لك هذا مقابل أن تمنحني ذاك"، وهو ببساطة نوع من الابتزاز. بينما التبادلية كما فسرتها فتتم على هذا النحو: "بما أنك أعطيتني هذا، فسوف أعطيك ذاك". وبهذا، تتجاوز الهبات والتبادلات ضغوط المبادلة بطابعها التجاري وأنانيتها لتصبح تحويلا للسلع أو العمل يقوم على علاقات المبادلة بطابعها التجاري وأنانيتها لتصبح تحويلا للسلع أو العمل يقوم على علاقات ومعايير لها ثقلها. ولكن الأمر لا يقف بالضرورة عند هذا الحد. فالمجتمع الجيد يقوم على علاقات جيدة وليس فقط على تبادلات مفيدة، ويقوم على أفعال عادلة وليست فقط فعالة، وعلى سلوكيات تقوم على مستهلكين راضين. لا بد إذا أن المهارة، وعلى أشخاص طيبين وليس فقط على مستهلكين راضين. لا بد إذا أن تصبح تهيئة المناخ لعلاقات متبادلة هدفا مهما من أهداف سياسات التعليم وهياكل المؤسسات.

يكون لهذا تأثير على علاقات العمل. ولكن طبيعة هذا العمل الذى يتطلب منا كل هذا الوقت هى عامل أساسى من عوامل الاقتصاد الجيد. فبعض الأشخاص يرون فى الوصول للى المعاش راحة، بينما يراه البعض الآخر كارثة، فيستمرون فى العمل دون مقابل. وهناك ظلم أساسى فى مجتمعنا يقابل الأشخاص الذين يعد العمل مشقة لهم، بالأشخاص الذين يمثل العمل لهم فرصة لتحقيق الذات والابتكار، ويعدونه مسئولية مرغوبا فيها، بل إحساسا بالسعادة. لابد إذا من سياسة أساسية تهيئ أفضل الظروف لتطور هذه المسألة، وتخص زمن العمل وتنظيمه والسياسات التكنولوجية والتعليمية.

وأخيرا فإن الاقتصاد يستمد من الحاجة، فإذا تم إشباعها فإنه يستمد من الرغبات. ولكن الرغبة في السلع الاقتصادية في حد ذاتها تعتمد بشكل كبير على صدفة المقابلة، كما تعتمد على الأسرة والإعلانات أو حتى على الموضة. وقد تثير شعورا بعدم الرضى، فإذا جاء الرضا تبعته رغبات أخرى بحاجة للإشباع فكأننا بعجلة تدور إلى ما لا نهاية. فهل يعد هذا الوضع محركا عقلانيا أو عاقلا لهذا العالم؟ إذا كنا نشك في هذا، وإذا أردنا احترام حرية الأفراد، فلا سبيل أمامنا إلا القيام بنشر تعليم إمكانية سيطرة كل منا على نشأة رغباته الخاصة وإمدادنا بمنهج يمكننا من بلوغ هذا الهدف. فلا بد " أن تغير رغباتك بدلا من أن تغير العالم " كما قال ديكارت بعد الرواقيين ومع البوذيين. وهذا معناه تنظيم الاقتصاد بحكمة أكبر، وليس فقط كما يقول الشرقيون بـ "العقل المجنون".

و لابد أن يكون ضمن نتائج هذا الوضع أن يفقد الاقتصدد دوره المركزى المسيطر والجاثم فوق الأشياء والذى يضطلع به فى العالم الحديث، لصالح صعود أنشطة أكثر ثراء وفائدة وإنسانية. البورصة أم الحياة، لا بد من الاختيار.

#### ملحق

- هذه بعض الحكايات من المجتمع الفرنسى، نسوقها مثالا على بعض الظــواهر
   المهمة:
- مستشارو رئيس الوزراء الأسبق ريمون بار وهو أكثر من وصلوا للسلطة علما ومعرفة اقترحوا عليه أن يقوم بتنفيذ "دورة سياسية "، ولكنه أبى لأسباب أخلاقية. فخسر الانتخابات.
- استنكر أحد رؤساء الجمهورية البطالة بشدة، واعتبرها علنا الآفة الأولى للمجتمع. وفي المساء أوضحوا له على انفراد أن إجراء ما كـان علــي

وشك اتخاذه سيضيف ٤٠٠ ألف شخص إلى قائمة العاطلين. فكان جوابه هـو المعادل الرئاسي لـ " إيه يعنى ".

- يفهم رئيس الوزراء الأسبق السيد بيريجوفوا Bérégovoy كل الفهم أن السياسة التي تسمى "سياسة الفرنك القوى" ليست هي المناسبة. ولكن أكثر ما يحقق نجاحا سياسيا في فرنسا هو أن تظهر لو كنت يمينيا أن لك قلبا كبيرا يستنكر "انقسام المجتمع" أو أن تظهر لو كنت يساريا أنك تعرف كيف تكون واقعيا مع كونك رجل مال. فتطبق سياسة انكماش، فتحدث البطالة، وتسقط في الانتخابات، ويفر منك الأصدقاء، وتكون النهاية.
- فى عام ١٩٨٣، عرض الصحفيون الوضع وكأنه معضلة: إما الانكماش أو البقاء فى النظام النقدى الأوروبى. وهذا خطأ، فهناك سياسة ثالثة تتماشى مع المعاهدات الأوروبية وتتجنب الانكماش. (٢٠) وقد تشاور الرئيس آنذاك مع ١٥ شخصا لهم آراء متعارضة. ثم وقع اختياره بالصدفة على آخر نصيحة أسديت إليه، وهى بحق تتماشى مع هذا التشبيه الشائع: "سقط الفرنك كما يسقط الحجر في قاع البحيرة ".
- وفى عام ١٩٧٢، فى الوقت الذى أكد فيه وزير المالية أنه يعرف كينز Keynes المنام راح أحد مستشاريه يفسر عدم وجود علاقة بين التضخم والكتلة النقدية، بدأت هذه الأخيرة فى الارتفاع بواقع ٣٠% فى السنة. والأمر بالطبع لا يتطلب أن تكون "خبيرا ماليا" لتتوقع ما يحدث، فقد تفجر التضخم فى فرنسا ليصل إلى ٣٠ ، متجاوزا المعدلات المقابلة فى ألمانيا والولايات المتحدة، وقد تطلب خفض هذه النسبة لاحقا ٢ مليون سنة / بطالة. (تعنى هذه الوحدة عاطل لمدة عام).

<sup>(</sup>٣٤) ارجم إلى: Sortir de la crise , Hachette, 1984

- في يناير عام ١٩٧٣، قرأ الوزير نفسه مقالا اقتصاديا، يقترح خفض الضرائب بغرض إحداث انتعاش وذلك من خلال إجراء تباطؤ نقدى. ومن ثم، قام بتخفيض ضريبة خاصة، هي ضريبة القيمة المضافة، وهذا يؤدي أوتوماتيكيا إلى خفض عابر للأسعار. وبالفعل ما عادت الأسعار ترتفع الشهر تلو الآخر، وأعلن الوزير حينئذ أنه وضع حدا للتضخم الذي بدأ يثير أعصاب الفرنسيين. فكسبت الحكومة الانتخابات بالفعل بداية من شهر مارس. ثم عاودت الأسعار ارتفاعها. هذا الشخص نفسه، بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية، فسر بعد هذا البطالة التي أحدثتها هذه الأزمة الجديدة بالزيادة السكانية الناجمة عن حرب البطالة التي أحدثتها هذه الأزمة الجديدة بالزيادة السكانية الناجمة على تأثير المهاجرين المزعوم على البطالة).
- لابد بعد كل هذا أن أضيف أن المستشارين الاقتصاديين الأقرب إلى السلطة الآن، سواء في فرنسا أو الولاياتُ المتحدة، هم الذين كنت سأوصى بهم لو أن أحدا طلب منى هذه المشورة.

# التاريخ (۳۵) بقلم جاك لى جوف Jacques LE GOFF

ترجمة: د. كاميليا صبحى مراجعة: د. محمد على الكردى

حتى أحدثكم اليوم عن علم التاريخ، سوف أنطلق من نــص لمــارك بلــوك Apologie pour من كتابه " الدفاع عن التاريخ أو مهنة المؤرخ " Marc Bloch الذي لم يستكمله نظــرا لوفاتــه التراجيديــة والبطولية عام ١٩٤٤. يقول بلوك:

"ليس التاريخ علما في طور النمو فحسب بل هو في طور الطفولة أيضا، مثل كل العلوم التي تتخذ من العقل الإنساني موضوعا لها، هذا الذي وصل متأخرا إلى ميدان المعرفة العقلانية. أو لنقل إنه علم قديم وكأنه نواة لقصة ظلت طويلا مزدحمة بالخيال، وبقيت مدة أطول مرتبطة بالأحداث التي يتم إدراكها بصورة شديدة المباشرة. بيد أن هذا العلم – باعتباره مشروعا عقلانيا تحليليا – ما زال في مستهل شبابه".

فإلى أى فترة يمكن تحديد ظهوره بصفته مشروعا عقلانيا؟ ولكننى ساعود الى مسألة التاريخ باعتباره علما.

والحقيقة أننى أتفق فى الرأى مع المورخ الألمانى رينهارت كوسايك Reinhart Koselleck

<sup>(</sup>٣٥) نص المحاضرة رقم ٩٥ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٤ أبريل ٢٠٠٠.

عام ١٩٩٠ تحت عنوان "المستقبل الذي مضيى. در اسة عن دلالة الأزمنة التاريخية".

Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques

فهو يقول إن التاريخ مفهوما وعلما نشأ في النصف الثاني من القرن الشامن عشر. وهو أحد نتاجات عصر التنوير مثل المفاهيم السياسية والدينية والاقتصادية التي كانت مجهولة من قبل.

ولن أحاول أن ألخص الفترة الطويلة التي سبقت تاريخ علم التساريخ منهذ ظهور المصطلح الذي كان يعني في اللغة اليونانية القديمة البحث والتقصي ίστορια، ثم نتيجة التقصى، ثم أصبح سردا منذ قام هيرودوت - أبو التاريخ - في القرن الخامس قبل الميلاد بكتابة "حكايات تاريخية ". وحتى إذا كان بيرنار جينيــه Bernard Guenée قد ألف عام ١٩٨٠ كتابا رائعا تحت عنوان: "التاريخ والثقافة التاريخية في الغرب خلال العصور الوسطى" Histoire et culture "historique dans l'Occident médiéval، إلا أنه لم يكن هناك طرح بالمعنى العلمي للتاريخ في العصور الوسطى. ثم جاء القرن السادس عشر بنزعته الإنسانية فأعطى دفعــة مزدوجة للفكر التاريخي، وربط الأخلاق بالتاريخ باعتباره معلما للحياة. ويعد مونتاني Montaigne من أصحاب هذا الاتجاه، وكان دائم البحث عن "مصير الإنسان". قال: "المؤرخون هم غايتي المباشرة (..) والتمس المعرفة عند الإنسان عامة، وهو يبدو لي من خلالهم أكثر حيوية واكتمالا عنه في أي مكان آخر (...)". و من ناحية أخرى، طالب بعض المؤلفين في نهاية القرن السادس عشر بتاريخ لا يهمل أي معرفة مهمة، ومن هنا كان مفهوم التاريخ الكامل، وهمو في سياق ومضمون مختلف كل الاختلاف أعطى لنا صورة لما طمحت إليه مجلة "الحوليات " Annales من تقديم تاريخ كامل أو جامع وإن كان يشوبه أيضا جانب بلاغيي وأدبي. أما أكثر الكتاب ابتكارا، والذي ذهب إلى أبعد مدى في هذا الاتجاه فهو

لانسلو دى لا بوبيلينيير Lancelot de la Popelinière الذى أصدر عام ١٥٩٩ كتاب "مشروع تاريخ الفرنسيين الجديد" المجديد" ويقترح فيه مراجعة تاريخ فرنسا وتخليصه من الأساطير والحكايات، كما كتب أيضا "تاريخ التاريخ" Histoire لابد أن يكتب في طعى أن التاريخ لابد أن يكتب ويقدم الأسباب والتطورات والحلول، أى باختصار، أن يفسر.

وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشر، حينما ظهر التصور الحديث للتاريخ، ارتفعت أصوات تطالبه (منذ ذلك الحين!) بمحتوى جديد يختلف عن ذلك الذي يتحدث عن الملك والبلاط والمعارك والحكايات والتفاهات، أى عن كل ما يسميه فولتير: " المنمنمات الصغيرة ". وأحيلكم بصفة خاصة إلى صوتين من هذه الأصوات الحداثية في التاريخ: إلى فولتير في كتابه "تأملات جديدة في التاريخ" الأصوات الحداثية في التاريخ: إلى فولتير في كتابه "تأملات جديدة في التاريخ" المسادر عام ١٧٤٤، وإلى شاتوبريان Chateaubriand في مقدمة "دراسات تاريخية" المعادر عام ١٨٣١.

كتب شاتوبريان يقول: " لقد حدثت ثورة كبرى، وهناك استعداد الثورة أخرى كبرى، لابد لفرنسا أن تعيد كتابة حولياتها لتكون وثيقة الصلة بما أحرزه العقل من تقدم".

هذا المطلب الملح، وهذا العمل الذى لابد من إنجازه اليوم، تخطى بكثير مجرد تجديد الحوليات الفرنسية. فلابد من إعادة التفكير في التاريخ كله، والنهوض به من خلال إشراكه ووضعه – إن أمكن – في طليعة التغيرات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، ومعه المجتمعات والمعارف (والذكاء البشرى)، والتي نشهدها معه. ولكن قبل أن نتحدث عما وصلت إليه المعارف في مطلع الألفية الثالثة، لنعد لحظة إلى الوراء.

لقد كان القرن التاسع عشر بالنسبة للغرب قرن التاريخ بمعنيين، فكما قلت – من بعد آخرين – أنه شهد بداية انطلاق التاريخ ليصبح معرفة عقلانية وأحد التخصصات المعرفية العلمية الأساسية. كما اكتسح خلاله التاريخ كل شيء وجرفه معه: الأفراد والمجتمعات والسياسة والاقتصاد والدين والفلسفة، كل هذا تحت راية بعينها، هي راية القومية.

فبم نجيب اليوم عن سؤالين – ما زالا بعد ملتهبين – ولدا في القرن التاسع عشر، قرن العلم والقومية: هل التاريخ علم؟ وهل هناك معنى التاريخ، وهل القومية هي هذا المعنى؟

نعم، التاريخ علم. ولكنه أحد العلوم المختلفة عن علوم الطبيعة والحياة (حتى إذا كانت الحدود المشتركة أكبر وأكثر دلالة)، ممثلة في العلوم الاجتماعية، أو علوم الإنسان والمجتمع.

وتأتى خصوصيتها من كونها علوما تخص الزمن، حيث تمترج الصدفة بالضرورة. كما تأتى خصوصيتها أيضا من كونها علوما للأفراد والجماعات في آن، وأنها تفلت من الحتمية الصرف (ومع هذا، ألم نتعلم مؤخرا من علم الفيزياء الفلكى بصورة خاصة أن للكون أيضا تاريخا؟ ألم يقر الطب وعلم الأحياء أيضا أن لجسم الإنسان تاريخا؟) وتخص العقل باعتباره المادة التي بوسعها تخيل هذين الشقين في تلاؤم تام.

هو علم خاص بالفعل. فالعلم التاريخي علم أولا لأن أفقه هو الحقيقية، كما النسبة للعلوم الأخرى. وقد دخلت النسبية في الفيزياء دون أن تكف الفيزياء عن البحث عن الحقيقة. وكذلك تقود النسبية التاريخية إلى تصور أكثر مرونة للحقيقة، ولا يمكن أن نفرغها منها دون أن نكون قد جافينا العقل والمنطق.

ففى هذا يكمن أساس الطابع العلمى لعلم التاريخ. ولكن التاريخ الموضوعى أمر آخر، فإحدى صعوبات الاستدلال المنطقى التاريخي تكمن في أن كلمة تاريخ

بالفرنسية تعنى شيئين مختلفين (٢٦) وتكمن مهمة علم التاريخ تحديدا في توضيح العلاقة بينهما، وعليه أن يفرق بين المعنيين كما يفعل الألمان فيميزون بين Geschichtswissenschaft ومن قبلهم اللاتين (الذين فرقوا بين التسجيل resgestae والكتابة التاريخية التاريخية historia rerum gestarum). فجوهر علمية التاريخ كتخصص معرفي تتمثل إذا في التفكير فيه بصورة عقلانية.

وتنتج عن كل هذا خاصيتان أخريان تضفيان على علم التريخ الطابع العلمى، فهو وإن جهل القوانين إلا أنه يتحرى الدقة – كما بالنسبة للعلوم الاجتماعية الأخرى – ويستعين بالمناهج العلمية للبحث عن الوقائع التاريخية والتعامل معها، وهي مناهج تخضع لقواعد يمكن مراجعة صحتها.

أما خارج هذا النتاول العقلانى، فلا يصبح التاريخ إلا لغوا، مجرد حكايات خرافية ورجم بالغيب، ومن ناحية أخرى، يعد التاريخ، من حيث هو تخصص معرفى، علما ومهنة في آن. ولابد أن نفصل بين الاثنين، حتى وإن لم يكن هذا الفصل واضحا كل الوضوح، وحتى مع إمكانية حدوث تعاون بينهما، لابد أن نفصل بين المؤرخ المحترف والمؤرخ الهاوى.

لقد أحدث قرن النتوير والقرن التاسع عشر قطيعة معرفية جعلت بالفعل من التاريخ علما. ولكن هذا حدث من منطلق علمى وعقلانى بحت، وكذلك من منظور أيديولوجى. هذا ما أفرزه التقدم، خاصة وقد تضافر مع التطور والارتقاء. لقد كان للتاريخ معنى، وجاء التقدم ليلعب دور العناية الإلهية رغم احتفاظه ببعض من أكبر عيوب الغائية (٢٧) بل وبأسوأ منها. فبالنسبة للأغلبية فى الغرب خلال القرن التاسع عشر، وكذلك بالنسبة لأغلبية المؤرخين، تطابق التقدم مع فكرة القومية بدافع مسن

<sup>(</sup>٣٦)كلمة Histoirc لمها معنى مزودج في اللغة الفرنسية، فهي تعنى تناريخ كما تعنسي "حكايسة" أيضا. (المترجمة)

<sup>(</sup>٣٧) الغائية نظرية تقول إن كل شيء في الطبيعة موجود لغاية معينة. (المترجمة)

الثورة التى أقرت نموذجين من الصعب فى الواقع أن يتواءما: نموذج حقوق الإنسان، ونموذج الأمة الذى أصبح فيما بعد نموذجا للقومية. والأمة، حتى إن لم تخنق علم التاريخ بالأفكار الخاصة بالقومية، فقد فرضت عليه على الأقل إطارا قوميا تجاوز بسهولة شديدة حدود شرعيته (فالأمة فى الأصل ظاهرة تاريخية ديمقر اطية) لتضع سدودا، وتخلق حدودا تخفى وتعوق الرؤية التاريخية حسب أفق الضرورات وحجمها واتساعها.

وهناك مشكلة أخرى مرتبطة بهذه الأخيرة لابد من فصلها عنها، وهلى تتطلب انتباها خاصا. فالتصورات التاريخية وإشكاليات المؤرخين تؤثر فيها بداهة الظروف الخاصة بزمنها. وقد عبر مارك بلوك بصورة لافتة عن هذا الأمر، بذكره للمثل العربى: " البشر يشبهون زمنهم أكثر مما يشبهون آباءهم". وسوف أعود إلى هذه الروابط المتبادلة بين الماضى والحاضر. ولكن أود هنا فقط أن أبرز ارتباط الماضى بالحاضر ونتائجه الإيجابية والسلبية معا. إيجابية لأن الحاضر لا يوضح الماضى فقط ولكنه يتيح أحيانا اكتشاف ما كان يمكن أن يظل فى الماضى مختبئا أو مقنعا أوغير مفهوم. و يحكى ميشليه Michelet بصورة رائعة كيف أن صاعقة يوليو" (أى ثورة ١٨٣٠) كشفت له جانبا كاملا من تاريخ فرنسا.

ولكن ربما اقترف المؤرخون بدورهم ما يعتبره لوسيان فيفر Febvre الخطيئة الكبرى لأى مؤرخ، وهى المغالطة التاريخية. فالحروب الصليبية التى لسنا بصدد إعادة الاعتبار إليها – إذا قرأناها على أنها مشروع استعمارى، فهل يعد هذا تأريخا؟ فإذا جاز أن نلتمس العذر للصليبين، الذين لم يكن لهم أى حس بالتاريخ أو بالتغيرات التى تطرأ حسب التطور التاريخي، لاعتقادهم أن يهود عصر هم كانوا معاصرين للمسيح – وجلاديه أيضا – فلا يجوز لمورخي القرن العشرين أن يفسروا الحروب الصليبية في ضوء عمليات التحرر من الاستعمار التي تجرى على مرأى منهم. فأحد المهام الرئيسية للنقد التاريخي تتمثل في قيام

المؤرخ بعملية الرصد والتحليل والتخلص من هذا الضغط الذى يمارسه عليه الحاضر حتى يتمكن من قراءة الماضى.

فهل نقصر استعراضنا السريع لدور القرن التاسع عشر في بناء علم التاريخ على التفاوت بين وضع منهج عقلاني، يتطلب أن ننظر بشيء من البعد إلى الأشياء، والتسليم بأيديولوجية تقدمية وقومية؟

كلا، لحسن الحظ.

فهناك ثلاثة مكتسبات أساسية لعلم التاريخ في القرن التاسع عشر.

أولها وضع مناهج علمية للبحث، وتأسيس أرشيف وإقامة مؤسسات علميسة مثل " المدرسة القومية للمواثيق " l'Ecole nationale des Chartes في فرنسسا و "معهد الدراسات التاريخية الألمانية" Monumenta Germania Historica بميونخ بالمانيا، واعتبار الوثائق مصدرا للتاريخ، ووضع تقنيات تسمى "العلوم المساعدة للتاريخ" من بينها تسلسل الأحداث التاريخية Chronologie ولن نقول ما يكفى أن أبدا لبيان استحالة وجود تاريخ دون تسلسل للأحداث. لابد أن نؤكد أيضا على أن هذا الطابع العلمي وهذه المناهج النقدية كانت وستظل دائما قاعدة أساسية لعلم التاريخ ولعمل المؤرخ. هذا النوع من التأهيل هو تحديدا ما يفرق المورخ المهاوي.

ومع هذا، و منذ حلول القرن التاسع عشر، أدت هذه العملية – التي تحولت الى تقليد – إلى نضوب النقد التاريخي الذي أصبح يركز على البحث عن الأخطاء وحصر دوره في هذه المهمة، بينما لابد أن يجيب نقد الوثائق على تساؤل أرحب بكثير وأشد ثراء.

ويتمثل المكتسب الثانى فى وضع تعريف أتاح للتاريخ أن يتبوأ مكانته من جديد ضمن مجموعة العلوم الإنسانية والاجتماعية فى القرن العشرين. وصاحب

التعريف التالى هـو فوستيل دى كـولانج Marc Bloch فى النصف الأول مـن القرن العشرين، يقول دى كولانج: "التاريخ هو علم البشر فـى المجتمع عبـر القرن العشرين، يقول دى كولانج: "التاريخ هو علم البشر فـى المجتمع عبـر الزمن". هذه المصطلحات الثلاثة مهمة بدورها، وتستمد قوتها من العلاقات القائمة بينها. فالبشر هم موضوع التاريخ وهم يعيشون ويتصرفون بكل كيانهم (بالجسـد والإحساس والعقل) فى جميع المجالات (فى الحياة اليومية، والحياة المادية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية و فى ظل المعتقدات والأفكار والسياسات إلـى آخـره)، طبقا لخصائصهم الفردية والاجتماعية بصفة خاصة (ومن هنا أهمية دراسة البنـى الاجتماعية ووظائفها التى يسيرون وفقها) خلال الزمن. وسوف أعود وأتحدث عن الاجتماعية ووظائفها التى يسيرون وفقها) خلال الزمن. وسوف أعود وأتحدث عن المجتمعات بالنسبة للمؤرخ، وعلى التاريخ بصفته علم الحركة والتغير. فلا يوجـد المجتمعات بالنسبة للمؤرخ، وعلى التاريخ بصفته علم الحركة والتغير. فلا يوجـد تاريخ ساكن.

وبهذا يعرف التاريخ باعتباره علما للحياة (ويعد ميشليه Michelet أبا لهذا التصور) وللبشر الأحياء، وللذين يتغيرون أيضا. ولا يسعنى هذا إلا أن أورد عبارة مارك بلوك الشهيرة التى يقول فيها: " البشر هم المادة التى يلتقطها التاريخ، فمن لم يفعل هذا فلن يكون إلا عاملا للمعرفة على أحسن تقدير. أما المؤرخ الجيد فيشبه غول الحكاية الخيالية، فحيث يشتم رائحة اللحم البشرى يتأكد من وجود فريسته". ونضيف هنا عبارة لوسيان فيفر التى تصم مؤرخى المجتمعات الريفية، فعندهم " لا يقوم الفلاحون إلا بفلاحة سجلات الأديرة والكنائس ".

أى تعريف آخر يقابل هذا التعريف الإنساني الاجتماعي للتاريخ؟ يقابله التعريف الآتى: " التاريخ هو علم الماضي". وتعليق مارك بلوك على هذا الأمر قاطع، فهو يقول: " إن فكرة إمكانية أن يكون الماضى - باعتباره ماضيا - موضوعا لعلم، هي في حد ذاتها فكرة عبثية. فهذه الظواهر التى لا تجمعها

خصائص مشتركة إلا كونها غير معاصرة، كيف تكون مادة لمعرفة عقلانية دون أن تمدنا بأية إيضاحات سابقة؟ ". ولابد هنا من التأكيد على أن التاريخ ليس علم البشر السابقين، أو علم البشر في الرمن وفي قلب التغير.

أما ثالث مكتسبات علم التاريخ في القرن التاسع عشر فيمكن القول إنه أقرب إلى عملية العرقلة منه إلى الاكتساب الحي. فهو ينتج عن استسلام المؤرخ للوثيقة، وتفاؤله الساذج - بمجرد الإقرار بأنها أصلية - بقدرتها على إفراز المعرفة التاريخية. هذا التيار التاريخاني الذي يسهم في تفسير حدث ما من خلال اللحظـة التي وقع فيها (وهي لحظة محدودة للغاية) بالاستعانة بعلم متخصص يستخدم عمليات منطقية، هو علم التاريخ، بلغ أوجه في ألمانيا على يد رانك Ranke (١٧٩٥-١٨٨٦) الذي أعطى للتاريخ هدفه البطولي غير المحدود متمئلا فسي "ازدهار تاريخ موضوعي بحق، لا يهدف إلا إلى الوصول للأحداث الماضية كما وقعت بالفعل في الماضي (wie es eigenblich geschach)، مرتكزا على دراسة المصادر بصورة نقدية " (مارو Marrou). واستمر التيار التاريخي في الانحراف عن أسسه، وشهد انحسار ا خلال القرن التاسع عشر الذي كان يجنح إلى التبشيرية، الأمر الذي أدى أحيانا إلى التبشيرية التاريخية، بل وذهب إلى حد الهام بعض النظريات النازية، إضافة إلى نموذج علمي سمى النموذج "الوضعي" الذي كان يتجنب الأفكار ويلغى من التاريخ عملية البحث عن الأسباب. ونجد بالفعل هذه النزعة في منهج بعض المؤرخين الفرنسيين مثل لانجلوا C.V. Langlois وشارل سانيوبو Charles Seignobos في كتاب "مدخل إلى الدراسات التاريخيـة" Introduction aux études historiques الصادر عام ١٨٩٨. وقد لاقي التاريخ "الوضعى" نجاحا، خاصة في فرنسا والولايات المتحدة.

خلال هذه الإطلالة السريعة على القرن التاسع عشر، لم أذكر ماركس، لأن يأثيره في مجال التاريخ كان محدودا للغاية. أولا، لأن مخزونه المعرفي التاريخ

كان بسيطا. وثانيا، لأن التاريخ طمس على يد الماركسيين الأوائل، ثم حرف تماما على يد الماركسيين اللينينيين. ولطالما ذكر جرامشى - دون طائل - أن الكلمة الأكثر أهمية في عبارة "المادية التاريخية" هي كلمة " تاريخية " وهي علمية ميتافيزيقية وليست مادية. ومع هذا، كتب ماركس يقول: " من الواضح أنه لم يكن لتصور التاريخ في الماضى معنى مع إهماله المكتسبات الحقيقية واكتفائه بكبرى الأحداث السياسية والتاريخية الرنانة".

فإذا كان رانك Ranke عدوا للنظريات التاريخية القومية، فقد أفقر أيضا الفكر التاريخى بإعطائه التاريخ السياسى والدبلوماسى أهمية كبرى. وبما أن هذا التاريخ لم يمت بالفعل، فإننا نقول كما قال لوسيان فيفر إن "التاريخ الذى يقف عند حدود التسجيل التاريخى historisant لا يتطلب إلا القليل، القليل جدا، أقل من اللازم بالنسبة لى".

وفى بداية القرن العشرين، أدى شطط هذا التاريخ العلمى المبالغ فى تاريخيته والذى أسموه "وضعيا" و "وقائعيا" والذى يقوم فقط على التسجيل التاريخي، إلى إثارة نقد متزايد ورغبة فى التجديد بدأت فى أوروبا ولاقت صدى فى الولايات المتحدة. وتمثلت ذروة هذه الحركة فى قيام مارك بلوك ولوسيان فيفر بتأسيس مجلة "حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" Annales d'histoire بباريس عام ١٩٢٩.

وقبل أن أكتب عن محصلة ما ورثه التاريخ اليوم من هذه الحوليات، أود أن ألفت النظر إلى أن الثورة على التاريخ الوضعى فى القرن التاسع عشر، وهلى الخطوة الأساسية التى اتخنت، كانت فى المقام الأول ثورة على كل المفاهيم الخاصة بالوثائق والأحداث والوقائع التاريخية، وهى وحدة واحدة.

وعلى عكس الاعتقاد الساذج للمؤرخين الوضعيين، وكما قــال بــول فيــين Paul Veyne ، فقد أدركنا أن التاريخ لابد أن يكون "صراعا ضد وجهة النظر التي

تفرضها المصادر". وقد أعطى ميشيل فوكو تعريفا للتاريخ في مقال له تحات عنوان "إعادة النظر في الوثيقة " فقال إن التاريخ هو "ما يحول الوثائق إلى آشار" بمعنى أنه بدلا من "فك رموز الآثار التي خلفها الإنسان" فإن التاريخ "يعرض كتلة من العناصر لابد من عزلها وجمعها ومواءمتها وإيجاد علاقة بينها ووضعها في مجموعات" (أركيولوجيا المعرفة: . L'Archéologie du savoir, 1969 p.

ولكن النقطة الجوهرية تتمثل في أن المصادر لا تمنح الأحداث والوقائع التاريخية للمؤرخ، ولكنه هو من يصنع الأحداث والوقائع. وبهذا يصبح التاريخ علما بصورة قاطعة، لأنه – مثل كل العلوم – لابد أن يصنع مادته.

فماذا تبقى من ميراث "الحوليات"؟

- أو لا، بقى المجال الذى حدده العنوان: التاريخ الاقتصادى والاجتماعى. غير أن التاريخ الاقتصادى فقد اعتباره بانهيار الماركسية، لاسيما مع فشل الاقتصاد في الدخول في إطار إشكالية تاريخية.
- إقامة حوار بين التاريخ والعلوم الاجتماعية، ولكن عدم اهتمام العلوم الاجتماعية (بأقسامها: علم الاجتماع والإتنولوجيا والأنثروبولوجيا) بالبعد الزمنى وبالتطور التاريخي حد من هذا الحوار.
- كذلك بقى أفق تاريخ كامل أو كلى، بعيد كل البعد عن التأكيد على أن كل شيء يكمن في كل شيء، كذلك لم يتم الخلط بينه وبين تاريخ عالمي اقترح ميشيل فوكو عوضا عنه وضع تاريخ عام، تصوره قبله لابوبيلينيير La Popelinière ، بينما اقترح بيير توبير Pierre Toubert ، وأنا أيضا، اختيار أشياء كلية (كما بالنسبة للمطهر، سان لويس). كذلك وضعت هذه "الحوليات" التاريخ المشكل أساسا لهذا التطبيق. أي الذي يطرح في بداية البحث وبداية التفكير التاريخي مشكلة وليس واقعة أو موضوعا. وقد أكدت الحوليات على دراسة البني، ولكن

من منظور دينامى. هذا التاريخ المشكل يرفض البنائية التى تتجاهل الزمن، كما أنه لا يقابل الفردى بالجماعي.

وأخيرا فقد خص مارك بلوك التاريخ بدراسة العلاقات المتبادلة بين الماضى والحاضر، فيما يعرف عامة على أنه أحداث جارية. فتوضيح الحاضر من خلال الماضى، والماضى من خلال الحاضر أصبح هدفا للتاريخ. وقد أبرز مارك بلوك من خلال أعماله وحياته العلاقة الوثيقة التي تربط بين المؤرخ، وهاوى التاريخ، والمواطن.

وبين عامى ١٩٥٠ و ١٩٨٠ أضيفت بعض الأشياء التكميلية الهامة إلى علم التاريخ فى نفس اتجاه "الحوليات". فقد لفت فرنان بروديل Fernand Braudel النظر إلى ضرورة وضع التفكير التاريخي في إطار مدة زمنية طويلة.

وأعتقد في الحقيقة أن ترتيب أزمنة التاريخ هو الشيء الأكثر تعقيدا، إذ يطرح تعددية أكبر للأزمنة التاريخية. ولابد هنا من عودة إلى مارك بلوك، فهو يقول: "سيظل الزمن البشري دوما متمردا على الانتظام والرتابة الشديدة، وعلى التقسيم الصارم للزمن كما نراه على ساعة الحائط. لابد للزمن من مقاييس تتوافق والتغيرات التي تطرأ على إيقاعه، والتي ترضى في أغلب الأحيان بالمناطق الهامشية حدودا لها لا تتخطاها، لأن الواقع يفرض الأمر على هذا النحو. ولا يمكن للتاريخ دون هذه المرونة أن يأمل في تكييف تصنيفاته (طبقا لتعبير برجسن الماكلة التعبير برجسن على "حدود الواقع ذاته"، وهذا هو بالضبط أقصى غرض من أي علم". وأضيف، أن هذا التاريخ سيقوم دائما على مقابلة الزمن الذي يمكن قياسه بالزمن المعيش.

وبتعميق الحوار مع الإثتولوجيا، قام المؤرخون المنتمون " للحوليات" بإعداد أنثروبولوجيا تاريخية عرفها أندريه بورجبير André Burguière بأنها طريقة

تجميعية، أو بالأحرى أنها عملية ربط لمختلف مستويات الواقع ، وهو يرى أن هذه الفكرة وردت بالفعل في "تاريخ العادات" L'Histoire des moeurs لتوكفيك Tocqueville.

كذلك، بنى هؤلاء المؤرخون تاريخا للعقليات، وتاريخا للتمثلات، وتاريخا للتمثلات، وتاريخا للمخيلات. وبعدها جمعت الحقيقة التاريخية بين شقين: حقيقة الوقائع وحقيقة أصداء هذه الوقائع فى الوعى، حقائق متعلقة بوقائع محددة وحقائق متخيلة. ويضاف إلى تاريخ العقليات تاريخ القيم، والأفكار الكبرى التى تنعكس فى الوعى والسلوك، وتاريخ فكرى وتاريخ للعقليات يحل محل التاريخ القديم للأفكار أو تاريخ الفكر

ولكن علينا ألا نبالغ أيضا في تأثير التاريخ الجديد للأيديولوجيات والأفكسار، فلا ثقل لها في التطور التاريخي كعلة أولية. فكثير من المورخين وقد أصابهم الانهيار الاقتصادي – كعلة أولية عامة – بالحيرة والتشوش، ارتدوا إلى العقليات لتقوم بهذا الدور. وهذا خطأ آخر. هناك مجال آخر أخذ أبعادا كبيرة في التاريخ وهو مجال التاريخ الثقافي واستخدم أيضا كعلة تاريخية عامة. وتفسير التاريخ وتطوره بالثقافة خطأ يماثل مسألة العلة الاقتصادية، حتى إن كان مفهوم التاريخ الثقافي يمدنا بجسر يصلنا بالأنثروبولوجيا، وسهل استيعاب الحقائق الإنسانية التي لم تكن فكرة الحضارة تستوعبها بالسلاسة نفسها.

وعلى الرغم من الإثراء الذى حدث فى هذا المجال فإن التاريخ كما عرفت الحوليات بدأ منذ ١٩٨٠ يعانى من أعراض إنهاك ولهات، واتفقت بشانه بعض الأراء النقدية، لعل أبرزها ما قاله فرانسوا دوس François Dosse في نصه "كالتاريخ. من "الحوليات" إلى "التاريخ الجديد" L'Histoire en miette. Des "الصادر عام ١٩٨٧. ويدعو فيه الكاتب "المؤرخين إلى العودة للدفعة الأولى التي أحدثتها الحوليات، وإلى خطاب يمثل

تاريخا كليا، وإلى التخلى عن تاريخ راكد ماضوى واقع في في القطيعة بين الحاضر والماضي، كما يدعو إلى إعادة إدراج الحدث في التاريخ.

وتندرج أزمة تاريخ الحوليات في إطار أزمة أوسع تخص التاريخ بشكل عام، يتطلب الحديث عنها وقتا أطول بكثير من الوقت الذي تبقى لى. ومن شم، سوف أكتفى بملاحظات ثلاث.

إذا كان المقصود بالأزمة تفكيكا لنظام، ولمرحلة اضطرابات وعدم استقرار تمهد – طبقا لتصور جرامشي – لبناء نظام جديد واعد يحث على بذل المزيد مسن الجهد الفكرى، وليست مجرد تأملات محبطة تدعو للبكاء على الأطلال، ففي هذه الحالة أقول نعم، هناك بالفعل أزمة في التاريخ. ولكنني أفضل مع هذا أن أستخدم كلمة "تغيرات" ففيها نظرة صوب المستقبل، بينما لفظ " أزمة " ينطوى على مبالغة في اتجاه ماض لابد من الاعتراف بميراثه الحي، ولكن ينبغي أن نتعلم كيف ننتزع أنفسنا منه لنتمكن من القيام بعملية البناء دون أن نحن إليه، ولكن بصفاء ذهن ناقد وبناء وبإرادة قوية.

وإذا كنت أقول إن هذه الأزمة مرتبطة أيضا بأزمة العلوم الاجتماعية في مجملها وأن أزمة العلوم الاجتماعية مرتبطة بدورها بأزمة مجتمعنا وبمعرفتنا الكلية، فأنا لا أهدف بهذا إلى إغراق السفينة ولكننى أبرز فقط حجم المشكلة والمهمة التي علينا أن نضطلع بها، وأن الأمر لا يحتاج إلى مجرد رتوش بسيطة وإنما إلى الأخذ بقوة بيد التاريخ والعلم ككل.

ولم تفت هذه المسألة على هيئة تحرير "الحوليات" فقد نشرت في عددها الصادر في مارس/ أبريل ١٩٨٨ مقالا تحت عنوان " التاريخ والعلوم الاجتماعية: أي منعطف حرج؟ " جاء فيه: "حانت لحظة تفنيد أوراق اللعبة من جديد ". ورسمنا في هذا العدد نفسه ملامح مناهج جديدة، نذكر من بينها انتين: "مقاييس التحليل وكتابة التاريخ" و"تحالفات جديدة"، أي ببساطة إعادة التفكير في الأمر،

وإعادة تعريف كيفية تطبيق تداخل النظم المعرفية. ونختتم فنقول: " إننا لا نعتقد أنه أن آوان أزمة التاريخ التى يقبل البعض فرضيتها بسهولة شديدة، بـل إننا على قناعة بأننا نشارك فى معطى مازال غير واضح المعالم ولابد من تعريفه لنمارس مهنة التأريخ". أشعر أننا لم نخرج بعد من هذه المرحلة، ولكننى مع هذا أعتقد أننا نعى بصورة أفضل الطابع العام لأزمة تتجاوز التاريخ. وكيف نندهش مـن هـذا ونحن نمارس تصورا للتاريخ ينم عن هذا، بكل كثافة وعمق الحقائق الإنسانية؟

هناك من يلتمس فى العودة إلى الماضى وسيلة لصرف الأزمة. وسوف أبدأ بتذكرة مختصرة فى هذا الصدد، وأبين أيضا كيف أن مجرد العودة لا تمثل حلا. فحل المشكلات لا يكون بالعودة إلى الماضى.

فالعودة الأولى، هى للتاريخ السياسى. وقد أهملتها الحوليات أساسا لرفضها التاريخ السياسى السائد فى القرنين التاسع عشر والعشرين. ونحن نعلم الآن أن بالإمكان كتابة تاريخ سياسى موثوق به بطريقة مختلفة. هذه الطريقة كتب عنها مارك بلوك منذ عام ١٩٢٤ فى "الملوك صناع المعجزات " Les Rois المعلم ولكن صدى هذا العمل لم يظهر إلا حديثا. فالمسألة لا تتعلق بكتابة تاريخ "الـ" سياسة بقدر ما يتعلق بكتابة "ما هو" سياسى أى "السلطة". ولابد لذلك من اللجوء إلى الرمزية وإلى الخيال - كما حدث مؤخرا فى ندوة نظمها جاك جوليار Jacques Julliard عن "موت الملك" انطلاقا من جنازة فرانسوا ميتيران - وربط هذا بالتاريخ الاجتماعى وبتاريخ القيم. وقد أطلق على هذا البرنامج اسم "الأنثروبولوجيا السياسية التاريخية ". ولابد لهذه الطريقة أن تحارب العودة إلى تاريخ سياسى ماضوى يسعى للعودة إلى الحياة - متخفيا وراء أفكار حداثية براقة إذا لزم الأمر -، وأن تبتعد عن علم السياسة، فنادرا ما يكون علما يتناول البشر وحياتهم، كما أنه لا يضع اعتبارا للزمن والديمومة إلا بصورة هامشية تماما فى تحليلاته وتفسيراته.

أما العودة الثانية فهى للحدث. وقد عرف بييرنورا Pierre Nora وجاك ريفيل Jacques Revel الحدث الجديد الذي يفرض نفسه على التاريخ، والذي لابد أن يتجنب تماما العودة إلى التاريخ القديم الذي يعتمد على الحدث. "فالحدث يتيح حاليا قراءة خيال المجتمع الذي يمثل بالنسبة له الذاكرة والأسطورة".

وأخيرا، فإن العودة الثالثة عودة " للتاريخ السردى". وما كتبه فوستيل دى كولانج Fustel de Coulanges في هذا الشأن ما زال صالحا حتى الوقت الحالى، فهو يقول: " لا، التاريخ ليس مجرد حكاية، صحيح أنه لا يستطيع الاستغناء عن بعض الفن، فلابد أن يكون شكله جميلا، مثله مثل كل ما ينتجه العقل الإنساني ومثل كل العلوم (..). ولكن التاريخ ليس مجرد عمل فني، فإن اقتصرت قيمته على كونه مجرد حكايا جميلة فإنني أقول إنه لا يساوى إذا ما يكلفه ".

والمشكلة اليوم مختلفة، فهى تتعلق بكتابة التاريخ. فاللجوء إلى مناهج كمية و اختيار أدوات لم يسبق اللجوء إليها فى علم التاريخ، مع تغيرات أخرى فى الأهداف والمناهج كل هذا طرح مسألة إيجاد أشكال جديدة من البراهين والأدلة فى التاريخ. ويزيد من أهمية المسألة أن الكتابة تلعب دورا أساسيا فى تبادل البحث التاريخى الذى لا يمكن أن يقتصر على الأوساط المتخصصة، بل لابد أن يكون له وجود فى التعليم وفيما تبثه وسائل الإعلام. وهناك خطر يحدق بتعليم التاريخ مسن خلال الكتب المدرسية، ويتمثل فى المشاعر القومية. لابد مسن تدعيم الرقابة والمتخاذلة نوعا - التى يمارسها اليونسكو. أما الوجه الآخر للعملة فهو التليفزيون، والميل إلى إعطاء الأولوية للحدث الذى نشهده، ومن ثم، العودة بالتاريخ إلى نزعته الأولى. لابد من التشجيع على وجود قنوات تشرح وتناقش أفكارا حول التاريخ على على عرار "قنوات التاريخ المغاصسر إلى احتكار

<sup>(</sup>٣٨) هي قنوات ثقاقية بالتلفزيون الفرنسي. (المترجمة)

الشاشات، بينما يتعين مرور مدة طويلة على التاريخ الذي يعرض على الشاشات، ونستطيع القول بشكل عام إن هذا الولع بالتاريخ المعاصر في التعليم ووسائل الإعلام ومختلف الإصدارات يثير مشكلات لا تتمثل فقط في هذه المكانية غير المحدودة التي أصبح يشغلها، حاجبا البدايات والأصول والاستمراريات والأسباب، وإنما تتمثل أيضا في اختلاف كمية الوثائق وحرية الوصول إلى مختلف أنواع الأرشيف، بل وفي طبيعة ما يقدمه هذا التاريخ الذي يعد تاريخا آخر على أكثر من نحو. إن الجهود الرامية إلى إدخال تاريخ الأحدث إلى علم التاريخ من خلال التاريخ الآني ماضية في اتجاهها الصحيح. والاعتراف بخصوصية التاريخ المناسريج الا تقودنا إلى عزله عن الاستمرارية التاريخية. لابد أخيرا من توجيه الشكر إلى الناشرين الذين يمنحون منذ قرابة الربع قرن مكانة مهمة للتاريخ في إصداراتهم الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية مستجيبين بهذا لعملية تطور علم التاريخ نحو مزيد من التواصل، وكذلك لطلب جمهور يزداد اتساعا. ولكن عليهم ألا يستسلموا لما أسماه أ. مارفيك A Marwick " صناعة التاريخ " وهو ما نزاه في السير الذاتية على سبيل المثال.

فالعودة الرابعة التي سوف أتحدث عنها تخص بالفعل السير الذاتية. وقد نجد مفارقة في أن مؤلف سير "سان لوى" Saint Louis أو "سان فرانسو داسيز" François d'Assise يريد أن يحذر من الطابع غير العلمي، بـل مـن المسـتوى المتواضع لكثير من كتب التراجم المتدفقة، لما فيها من مفارقات تاريخية، ولغـو، وشطط في الحكي، وتحليل نفسي لا قيمة له (فالتحليل النفسي دودة تنخر التاريخ). ومن عدم وجود إشكالية، وإن وجدت فهي واهية، ومن عدم كفاية المعلومات، ومن الاستخدام السطحي للمصادر، فكم من هنات تبعد تماما قدرا مـن التـراجم عـن المجال العلمي. هنا أيضا، لابد أن تكون العودة إلى التراجم والسير الذاتيـة عـودة تدفع إلى الأمام ولا تسحب إلى الخلف، فتاريخ السير والتراجم هو في الواقع تاريخ تدفع إلى الأمام ولا تسحب إلى الخلف، فتاريخ السير والتراجم هو في الواقع تاريخ

الفرد، ولا يمكن أن تتحلى سيرة ذاتية بالشرعية إلا إذا طرحت أمرين: الأول، تصور الفرد خلال الفترة المطروحة (وهو عكس أيديولوجية الشخصية العظيمة، وهذا يلزمنا التخلى عن ما أسماه بيير بورديو Pierre Bourdieu وهم السيرة الذاتية وعن المقابلة الخاطئة بين الفرد والمجتمع). أما الأمر الثانى فيتمثل فى التفكير فى مكانة الفرد فى علم التاريخ.

أما العودة الخامسة والأخيرة فتخص الموضوع. ولن أخوض فيها حتى لا أنزلق إلى فلسفة التاريخ التى تخص الفيلسوف وليس المؤرخ. وسوف أكتفى بدذكر ملحوظة هامة للمؤرخ الإيطالي جيوفاني ليفي Giovanni Lévi يشير فيها إلى أنه حينما تكون السيرة الذاتية مكتوبة بصورة علمية فقد تساعد في تعريف وقياس هذا الهامش الصغير من الحرية الذي يحظى به الإنسان في التاريخ.

· وختاما، اسمحوا لى أن أعدد المهام الرئيسية للبحث التاريخى دون أن أخوض فى الحديث عنها – فالوقت ما عاد يكفى – لا سيما وهي عديدة وذات أهمية قصوى فى هذا الزمن الذى تشهد فيها العلوم الاجتماعية وكذلك المجتمع والمعرفة العديد من التغيرات.

أبدأ بضرورة عقد صلات جديدة مع العلوم الاجتماعية. فأنا شخصيا أتمنى وضع أنثروبولوجيا تاريخية تجمع بين التاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا في آن، وتقوم على بحث التغيرات التي تطرأ على المجتمعات خلال الزمن وتفسيرها على الأصعدة كافة. و لابد لهذا العلم أن يظل على صلة وثيقة بالجغرافيا حسب التقليد الفرنسي الخصب الذي يجمع التاريخ بالجغرافيا. فأحد خطوط تجديد التاريخ لابد أن يستكمل بأبحاث عن الأزمنة والأماكن وحركتها.

ولابد أن توضع للتاريخ خلاصة مركزة بدلا من التشظى الذى يمثل كارثــة بالنسبة للتاريخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى والنقافى ولتاريخ الفن والحقــوق وغيره.

لابد أيضا من الالتفات إلى الدلالة التاريخية التى توضيح المصطلحات والمفاهيم، بعيدا عن أن تكون مجرد فقه جامد للغة، في إطار رؤية مستقبلية تهدف الى التغيير والابتكار. هذه الدلالية التاريخية لابد أن تتيح قراءة تجلى الوثائق.

كذلك لابد من التوسع في دراسة المصادر بصورة تتجاوز النصوص، بحيث تتحول الصور ونتائج الحفريات والحركات والمناظر الطبيعية إلى وثائق. ولابد يوما من محاولة سد الثغرات الخاصة بالوثيقة، وبناء تاريخ الأشياء الصامتة. وهذا يتطلب إحياءا كاملا للعلوم المساعدة واستكشاف للنتاج التاريخي للذاكرة.

لابد للعلم التاريخي من استخدام الأدوات المعلوماتية الجديدة وضمها إلى أدواته، مما سيؤدى لا شك إلى المزيد من الاكتشافات وإلى فتح آفاق جديدة.

لابد للتاريخ من الآن أن يزاوج بين سلسلة الأحداث وسلسلة التمثلات. فالتاريخ مصنوع من الخيال ومن حقائق موضوعية.

لابد للتاريخ المقارن - كما قال مارك بلوك - أن ينمو فى إطار منظور تاريخى عام. ومن أجل هذا، لابد أن يخرج من العباءة الغربية، ويبتكر أبنية أخرى لكنابات تاريخية ممكنة.

لابد للتاريخ - أكثر من أى وقت مضى - أن يكون موضوعه الإنسان والحياة - بصورة كاملة - ولكن بأسلوب عقلانى ونقدى.

لقد أطلق التاريخ الحديث الذاكرة على التاريخ. مما أفرز عملا تأريخيا رائعا هو "أماكن الذاكرة" Pierre Nora لبيير نورا Lieux de mémoire. ولابدة للذاكرة أن تستمر في تغذية التاريخ، فهي تمده بالحياة. مع فصل الذاكرة الجيدة العاشقة للحقائق عن الذاكرة السيئة التي تفسرها الانفعالات العدوانية الفاسدة، خاصة المتعلقة بالقومية.

لابد أن يحاول التاريخ أن يطل على المستقبل بصورة عقلانية. وقد فرضت عليه هذه المهمة نتيجة فشل مباحث المستقبل Futurologie واحتدام الهذيان الذي لا يعدو أن يكون محض تتجيم قديما وحديثا، وذلك ليمد بحرص سيطرته على الزمن خارج حدود الماضى والحاضر في محاولة للإجابة بصورة أفضل على هذا السؤال: ما جدوى التاريخ؟ وبصورة عقلانية عن هذه التساؤلات: "من نحن احدن؟ ومن أين أتينا؟ وإلى أين نمضى؟".

إنها مهمة مهولة ومثيرة للحماس. و أخيرا، عود على بدء: مــا زال علــم التاريخ يحبو... ومن حقه أن يعقد الأمال الكبيرة.. فإلى العمل!

<sup>(</sup>٣٩) Futurologie: هي الدراسات التي تتنبأ بما ستكون عليه في فترة من المستقبل حالة العالم أو حالة بلـــد في الموادين الاجتماعية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. (المترجمة)

# الأنثروبولوجيا المطروحة للمناقشة: غيرية أم اختلاف ؟ (٤٠٠) بقلم جان بازان Jean BAZIN

ترجمة: د. كاميليا صبحى مراجعة: د. محمد على الكردى

بما أن علينا إعادة التساؤل بشأن المعارف القائمة، (فى إطار موضوعنا: "أماز الت هناك علوم إنسانية "؟) فإننى أود بداية أن تثير كلمة "أنثر وبولوجيا " بعض الحيرة، بل والشك أيضا.

فما نمارسه تحت مسمى "الأنثروبولوجيا" لا يعدو أن يكون دراسة لـبعض الحالات: فمجال تخصصنا يكون غالبا فى أحـد قبانـل الطـوارق، أو فـى وادى بكاليدونيا، أو فى أحد الأسواق بمنطقة البروفنس، أو أحد الممالك الإفريقية، أو أحد مدن الضواحى. فهل يصنع هذا منا "خبراء فى الكائنات البشرية"؟ أو أن علينا ألا نأخذ الكلمة بمعناها اليونانى الأساسى؟ ولتبرير هذه التسمية، فإننا نستند إلى وجـود بناء علمى مكون من عدة مستويات، ومن المفترض أن يقودنا مـن الـدور الأول الذى يدرس الإثنوجرافيا إلى أدوار أعلى تعتمد على المقارنات وتكون أكثر تركيزا فتعطى خلاصة الأشياء (من خلال الأثنولوجيا والأنثروبولوجيا الاجتماعيـة). (١٤)

<sup>(</sup>٤٠)نص المحاضرة رقم ٩٦ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف في ٥ من أبريل ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١٤) طبقاً لعالمة الاجتماع الفرنسية فرانسواز ايريتييه Françoise Héritier: تمد الإنتوجرافيا Ethnographie دراسة وصفية لشعب بعينه، أو دراسة إحصائية لتقنيات وعادات، تجرى على شعب أو مجموعات بشرية أو على ظاهرة أو مجموعة من الظواهر. فقد تتناول الدراسة خصائص شعب بعينه أو تقنيات بناء المنازل في أماكن محددة وخلافه.. -

ولكن ما أقوله أقرب إلى " ماكيت " مدرسي يستخدم استخداما أكاديميا.

والأجدى، هو مواجهة هذه المفارقة بصورة حاسمة. فمن خلال تجاربنا (أى ما يجرى من حولنا ويحدث لنا فى لحظة ما، ومكان ما) فنحن "نصف الأسياء". فإن كان ثمة شىء "أنثروبولوجيا" فى الأمر فهو هذا الوصف فى حد ذاته، فإن لسم يكن أنثروبولوجيا، فهذا معناه أنه يفتقد إلى هذه الصفة، وأنها أطلقت عليه بغير حق. أما إذا كان بالفعل وصفا أنثروبولوجيا فمعنى هذا أنه يتوخى الإنسان الذى يقدمه لنا من زاوية ما. وهذا معناه وجود نوع من التعميم، فالأمر يتعلق بالإنسان بشكل عام، أى بك وبى أيضا، حتى مع احترامنا - الحذر - لخصوصية كل حالة.

هذا معناه أنه لا يوجد – كما يقال غالبا، هنا أو هناك – جماعة من المفتونين بالأشياء الملموسة، يعتمدون على الواقع المعيش من ناحية، في أسفل الصورة، وفي أعلاها من ناحية أخرى – وإن بدا المكان خاويا إلى حد ما – هناك متاهـة منفرة، من "البنى" و "النماذج". ويمكننا إذا طرح المسألة على هذا النحو: نظرا لوجود عدد غير محدود من أنواع الوصف لما يحدث (أو إعادة وصفه) وهمى حالات حقيقية ممكنة، فإلى أي حالة ينتمى الإنسان الذي أصفه تحديدا؟ وتحت أي تصنيف من تصنيفات الوصف البشرى يمكنني أن أضع ما أصف؟ أعتقد أن علينا – من هذا المنظور تحديدا – إعادة النظر في " الأنثروبولوجيا " لتصبح بهذا محل جدل ونقد، ومن ثم، إعادة تفكير.

<sup>=</sup> أما الإثنولوجيا Ethnologie، فهى دراسة تحليلية ذات رؤية أكثر دقة وشمولية، تتنساول شعبا أو مجموعة بشرية. وتهتم بجميع المظاهر التقنية لأنماط الحياة ومستويات النظم الرمزية وأليات المجتمع، ثم يتم المواءمة بين هذه العوامل ووضعها فى منظومة شاملة تلقى الضوء على ما بينها من وشائح. بينما تعنى الأنثروبولوجيا الاجتماعية Anthropologic sociale بالدراسات المقارنسة، وتسعى السى التعميم. فتهتم بدراسة المبادئ التى تتحكم فى تتظيم المجموعات البشرية، والحياة فى المجتمعات بجميع صورها وأشكالها. (المترجمة)

ذات يوم في شهر أبريل من عام ١٩٦٩، وفي قرية صغيرة بالقرب من سيجو Ségou (بمالي) سمح لي أن أحضر عملية تقديم أضحية، وهي أول مر حلـة من مراحل احتفالية معقدة كان يجريها حينئذ مجتمع يسمى كومـو Komo علـى الأقل مرة كل عام. كانت الأضحية تتم في الصباح الباكر، في منطقة منعزلة نوعا عن القرية، وسط أشجار كثيفة منعزلة في قلب الحقول المزروعة. توقفت الجماعة في البداية على أعتاب هذا المكان، وبدأ زعيم الطائفة يتفوه - أو بالأحرى يتمــتم - بابتهالات، تلاها تقديم أول القرابين على الأرض، وهو عبارة عن عصيدة من الذرة البيضاء وكبش. وكانوا قد أحضروا كيسا قذرا نوعا ما، أخرجوا منه أشياء طولية الشكل مكسوة بقشرة مشققة من دم متخثر، وهي عبارة عن تعويدات - ولا أقول - "حاجات" رغم أنه أقرب وصف لهذه الأشياء التي يصعب تسميتها. تجرد مانح الأضحية تقريبا من جميع ملابسه، ووضع هذه الأشياء في قطعة من تمرة قرع مفرغة موضوعة على الأرض ثم أخذ يذبح فوقها كلبا وعددا كبيرا من الدجاج، واجتهد في غمرها جميعا بالدم الطازج، وأخذ يغطى الأضحيات بالدم بصبر الواحدة تلو الأخرى. أثناء هذا، راح رجال أصغر سنا يزيلون الريش عن الدجاج ويقطعون اللحم إلى قطع صنعوا منها فيما بعد وجبه جماعية كبيرة تناولها كل الأتباع لاحقا. ولم تصاحب هذه الطقوس حالة خشوع خاصة، بل كان كل واحد منهمكا في أداء مهمته. ثم أخذوا في إعداد الأدوات اللازمة للشق العام من الاحتفال (ولكنه مع هذا غير مباح للنساء ولمن لم يتم ختانهم). ويتمثل هذا الطقس في رقصة ليلية يستخدم فيها قناع مصنوع من ريش الجوارح الذي تم تثبيته على قطع من القماش. يقوم مرتدى هذا القناع - الذي يكون في حالة تجل، أو هذا هـو مـا يظهره - بتغيير صوته ويبدأ، بلغة يضفى عليها الغموض، في توصيل رسالة محملة بمعان كثيرة يتركها لتفسير الأتباع.

ما قمت الآن بعرضه هو بالفعل وصف، وتحليل لسلوك ما، ولكنه ليس حكاية. فهذا الطقس الاحتفالي عبارة عن أحداث متسلسلة مكونة من حركات

وكلمات، تخضع لقانون معلن (بل أحيانا مكتوب)، يطلق عليه طقس، أى مجموعة من الأحكام والفروض. ولكن كل احتفال هو حدث له خصوصيته. فإذا تحدثنا عن احتفال زواج -على سبيل المثال- اليوم فى فرنسا، فأعتقد أنكم تعرفون بشكل عام كيف يتم، وسوف يحكى أحدكم كيف تمت مراسم الاحتفال بابن العم بول وتقفون عند مواقف غير متوقعة أضفت على الجو بهجة أو عكرت صفو الاحتفال. أو سيتم وصف خصائص الأشخاص المجتمعين بهذه المناسبة. وسيكون هذا سردا أو قصا يمكن أن يشوبه الخيال (يذكرنى هذا بفيلم حفل زفاف، لروبرت ألتمان). وعلمى العكس من هذا، إن كان على أن أعرفكم كيف يتم الزفاف فى فرنسا، أو فى وسط اجتماعى ما غير مألوف بالنسبة لكم، فسوف أستعين بزفاف ابن العم بول، وآخذه حالة خاصة تمثل ما يكون عليه هذا النوع من الاحتفالات. وهذا ما فعلته تحديدا مع طقس تقديم القربان.

فما الذي يجعل وصف احتفال وصفا أنثر وبولوجيا؟ ولنفترض أن الأمر يتعلق بمشهد حضرته، فهل يمكن أن نقول إن ما أراه هـ و " الإنسان "؟ بالمعنى المقصود حينما نتحدث عن متخصص فـ علم السلوكيات éthologue يقـ وم بملاحظة عش نمل ليتعرف على السلوك الاجتماعي الخاص بالنمل من حيـ ث هـ و نوع. وجدير بالملاحظة أنه خلال الحقبة الكلاسيكية بداية من مونتانيي Montaigne وحتى لاروشفوكو La Rochefoucauld كان يمكن اعتبار أن أيا من البشر – مثـ ل هؤلاء المنهمكين في تقديم قرابينهم، ومثلى أنا نفسي - يمثلون " الوضع البشـرى ". ولكن من الصعب اليوم أن نرى أن الصورة العامة للإنسان ممكن أن تقرأ مباشـرة من خلال أشخاص منتخبين من مجتمع بعينه، ومنخرطين في تاريخه، وكأن الأمـر يتعلق بجثه مجهولة. ولطالما قيل عن " الأنثر وبولوجيا " أنها دراسة تشريحية لجسـم يتعلق بجثه مجهولة. ولطالما قيل عن " الأنثر وبولوجيا " أنها دراسة تشريحية لجسـم الإنسان: أي أنها دراسة على "الحيوان البشرى". فما يقدمـه رجـل تشـريح مثـل الدكتور تولب Tulp الشهير الذي رسـمه رامبرنـت Rembrandt، ومـا يكشـفه الدكتور تولب Rembrandt الشهير الذي رسـمه رامبرنـت

بمشرطه أمام أعين العامة هو بالفعل الإنسان. إن هذا "الدرس في التشريح" (المقابل العلمي لحكمة المحدودية الإنسانية التي تشكلها ذكري الموت memento) يلغى الخصائص الفردية أو الاجتماعية، ويعرض الوضع الطبيعي الذي تكون عليه أعضاء جسم الإنسان، لنقول: هذا هو الإنسان الوضع الطبيعي الذي أن نعيد الحياة لهذه الآلات الممثلة في الأعضاء المعروضة على مائدة التشريح فيصبح ما نراه هو "بيير" أو "بول" من جديد، سواء أكان صعلوكا أم من علية القوم، فهل يظل "موضوع" الدرس يعبر بهذا عن الإنسان؟.

ومع الوصول العصور الحديثة نلاحظ "أن تحت العنوان الرنان "دراسة الإنسان" لا يقوم من يتصدى لهذه الدراسة إلا بدراسة الإنسان في بلده ". ("") هؤلاء البشر الذين " يفنى الفيلسوف حياته في تأملهم " كما يقول لا برويير La Bruyère ليسوا في حقيقة الأمر إلا نماذج من التنوع البشرى الأوروبي. فرغم استكشافنا جميع بقاع العالم فإننا لا نعرف من البشر سوى الأوروبيين. وهذا معناه أن الإنسان – باعتباره موضوعا للعلوم الإنسانية – لا وجود له قبل القرن الثامن عشر، كما قال فوكو. ولكنه بمجرد أن يوجد، يكون هذا بصيغة الجمع. ولدراسة الإنسان، لا سبيل إذا لأن نبقى محبوسين داخل مقاطعاتنا نتأمل أحوال جيراننا ونكتب ملحظاتنا عنهم، أو حتى أن نستبطن ذاتنا، "فالأرض مليئة بأمم لا نعرف عنها إلا أسماءها، ثم بعد هذا نقول إننا نحكم على الجنس البشرى! " كما يقول، روسو. (ئا) وأرسات

<sup>(</sup>٤٢) هي العبارة التي أطلقها بونس بيلات Ponce Pilate و هو يقدم لليهسود المسيح و على رأمسه تساج الأشواك.(المترجمة)

J.J. Rousseau, Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, (1755). Oeuvres (£r) complètes, t. III, Paris, Gallimard, 1964, p. 212

<sup>(</sup>٤٤) السابق صـ ٢١٣.

<sup>(</sup>٤٥)دامت هذه الحكومة (Le Directoire) في فرنسا حوالي ٤٠ عاما من ٢٦ أكتوبر ١٧٩٥ وحتى نوفمبر ١٧٩٩. (المترجمة)

بعض المواطنين من الملاحظين إلى بلاد واقعة في الجهة المقابلة لها من الكرة الأرضية بعد أن قامت "جمعية ملاحظي الإنسان" – والتي لم تدم طويلا – بإعدادهم المهمة بهدف "إنقان الأنثروبولوجيا" و لم تدربهم فقط على قياس الجماجم والقوى العضلية ولكن على "إجراء تجارب على الظواهر الفكرية (٢٠) أيضا. وهو منهج واسع كان ليفي شتروس Strauss محقا حينما قال إن ما هو بالفعل إلا الإثنولوجيا المعاصرة". (٧٠) حينئذ، وضع بالفعل مشروع ملاحظة منهجية – وفقا لنموذج التشريح المقارن – يقوم على التنقل، وعلى جمع الملاحظات وتراكمها بصورة متأنية وافية بشأن ما نسميه بالأمم البشرية التي سميت فيما بعد "سلالات" ونسميها اليوم أعراقا ethnies. وفي عام ١٧٨٨ نشر أستاذ غير معروف في علم اللاهوت بلوزان نص "الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان العام "، أضاف إليها منذ ذلك الحين وبصورة صريحة علم الإثنولوجيا علم Anthropologie physique.

إن الأمة تتكون من مجموعة من البشر الذين ولدوا على أرضها – أو من السكان الأصليين – وقد تم تعريفهم لاحقا بأنهم من يشتركون في خصائص سلوكية مشتركة. ولا يتمثل ما يمكن تسميته " نموذجا أثنولوجيا " في الأخذ فقط في الاعتبار اختلاف العادات والتقاليد، وهو ما يمكن لأى رحالة – حتى وإن كان على عجلة من أمره – أن يدركه، ولكن عليه أن يراعى التنوع البشرى. وبما أن التنوع

<sup>(</sup>٢٦) ارجع الى:

J. M. De Gérando, Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages, 1799, dans J. Copans et J. Jamin, Aux origines de l'anthropologie française, Paris, J.M. Place, 1994.

C. Lévi-Strauss, "J.-J. Rousseau, fondateur des sciences de l'homme" (1962), repris - (5<sup>V</sup>)

Anthropologie structurale deux, Paris, Plon, 1973, p. 46.

M. Duchet, Anthropologie et Histoire au siècle des Lumières, Paris, F. Maspero. 1971. p. (٤٨)

التقافى هو أحد الخصائص المميزة للشعوب الإنسانية (بينما نجد أن للأنواع الحيوانية سلوكا موحدا ومتكررا) لذلك حينما يتعلق الأمر بالإنسان، فعلى العلوم الطبيعية أن تتسع لتكون علما للثقافات: إذ "تسعى الإثنولوجيا (...) - بالنسبة لمنظومة الثقافة - أن تطبق طريقة الوصف نفسها والملاحظة والتصنيف والتفسير التي يطبقها عالم الحيوان أو النبات على منظومة الطبيعة. وبهذا المعنى (..) - نستطيع القول أن الإثنولوجيا تعد من العلوم الطبيعية، أو أن هذا على الأقل ما تسعى إليه. (١٩)

وبالنسبة لباحث الأنثروبولوجيا، الذى أصبح يعرف بأنه أثنولوجيا، فان اسهامه يتمثل في إضافة شيء إلى المحصلة الوصفية والمقارنة لشعوب العالم، من خلال الانتقال – إن أمكن – ليدرس على أرض الواقع السكان الأصليين "لأمة" أخرى غير التي يعيش فيها، بحيث يتمكن بعد العودة من أن يصف ما هم عليه سواء كانوا مجتمعات أمومية، أو من آكلى لحوم البشر، أو متعددى الزوجات، أو يشرطون جلودهم، أو كانوا جبناء. فبدلا من صورة الجماعة العلمية المنكبة على الجثة الأدمية التي يتم تشريحها (وكذلك ديكارت الذي شرح بدوره آليات الانفعالات النفسية، من بعد الجسد) لابد من الآن أن نضع محلها صورة مالينوفسكي النفسية، من بعد الجسد) لابد من الآن أن نضع محلها صورة مالينوفسكي النفسية، من بعد الجسد) كل ما يراه دالا على حضارة. وهذا يذكرني بصورة ترجع الى عام ١٩١٦ وتكاد أن تكون شعارا لهذا العلم ولمنهجه، متمثلا في الملاحظة من خلال الوجود والمشاركة، بينما لا نرى بالفعل في هذه الصورة إلا بعض سكان خلال الوجود والمشاركة، بينما لا نرى بالفعل في هذه الصورة إلا بعض سكان خرر تروبريان (٥٠٠) جالسين برصانة أسفل طاولة عمل الأستاذ، يتأملون "درس

C. Lévi-Strauss, dans C. Charbonnier, Entretiens avec C. Lévi-Strauss, Paris, - (£4)
Plon/Julliard, 1961, p. 154 - 155

<sup>(</sup>٠٠) تقع جزر تروبريان Trobriand في الطرف الشرقي من غينيا الجديدة ومساحتها ٤٤٠ كم. وقدر تعداد سكانها عام ١٩٨٠ بنحو ٤٠٠ ٧ نسمه. (المترجمة)

الكتابة" المتمثل في عملية كتابة ملاحظات عنهم والتي يقوم بها الإثنوجرافي، تماما كما يشهد "موديل" رسام عملية رسمه.

ها أنا ذا أمام المشهد الذي تؤدى فيه هذه الطقوس، ملاحظا أنه ليس للإنسان على إطلاقه، وإنما هو أسلوب معين يخص بعض البشر. وما أحاول أن أحيط بــه علما بصفتى عاملا متواضعا في البرنامج الأثثولوجي الواسع النطاق، هو سلوك اجتماعي خاص بسلالة معينة، وهو في هذه الحالة تحديدا سلوك من المفترض أنه خاص تحديدا بالبمبارا Bambara . فمنذ زمن بعيد في المدن التجارية والمسلمة في وادى النيجر وعلى طول شبكتها التجارية استخدم هذا اللفظ للدلالة علي الفلاحين الوثنيين الذين يعيشون في الضواحي. وما لبث التصنيف العملي، الذي استخدمه النخاسون ومن بعدهم العلوم الإدارية الاستعمارية، أن أبرز الوجود الفعلي لنمط إنساني من المفترض أنه قائم بذاته، وهو البمبار ١. (٥١) وبما أن البمبار ١ ليسو ١ بالطبع نملا - حتى وإن تأملناهم من منظور طبيعي Naturaliste - فلنا أن نعتقد أن لهم أفكار الا شك أن منها الشخصى، الذي لا ينشغل بــ الإثنولوجيـون علــي الإطلاق، ولكن منها ما يخص البمبار ا بصفة خاصة، أي أنها " تمثلات حماعــة " ولهذا، فأنا لا أكتفي بالنظر والسمع، ولكنني أطلب تفسيرات وتعليقات، وأستقصي عن اعتقاد ما وعن عقيدة مشتركة، وأسعى وراء مذهب خفى، بل أسطورة يكون هذا الطقس هو تطبيقها. على أن أدخل هذا الاحتفال ضمن مشهد جماعي- سوف نسميه " ثقافة البمبارا " - هذا المشهد المقدم بطبيعة الحال في صورة كتابيه (سلسلة من العناوين أو الفصول)، لابد أن يرى ويفهم على أنه شبكة من أشياء متماثلة شديدة التقارب. أي أنني أحاول باختصار أن أعبر عما يشكل " بمبارية البميار ا "،

<sup>(</sup>٥١) ارجع الي

J. Bazin, " A chacun son Bambara", dans J. L. Amselle et E. M'Bokolo, Au coeur de l'ethnie, Paris, La Découverte, 1985 (rééd. 1999).

وأن أكتب عن الخصائص الأساسية التى تجعل "بمباريا " هكذا. فأينما كان، وأيا كان ما يريد، يظل البمبارى بمباريا، يسلك سلوك البمبارا. فالمواطن الأصلى محل الدراسة الإتنولوجية لا يأتى بتصرف ولكنه يجسده، لأنه سلوك معتاد يميزه عن غيره، فهو يكشف رؤية للعالم ويشهد على "عقلية ما " تخصه هو وتعد غريبة عنى. فهو يعبر عما هو عليه حتى بأقل حركة يأتيها أو لفظ يتفوه به، تماما كما ينم كل حيوان عن خصائص نوعه.

ومع هذا، فإذا كنا بصدد وصف هذا الاحتفال وصفا "أنثروبولوجيا" قياسا إلى أن الأمر يتعلق بالإنسان - أو بالإنساني - وليس بالبمبارا، فسيتم هذا بصورة مختلفة. فلابد أو لا من وضع فرضية أنثروبولوجية. ممكن في هذه الحالة تحديدا أن تكون الصيغة التي يقترحها فتجنشتاين Wittgenstein (٢٥) بشيء من التردد: "الإنسان حيوان احتفالي ". وليس هذا بتعريف للإنسان وإنما هو إقرار بالشيء الإنسان حيوان احتفالي ". وليس هذا بتعريف للإنسان وإنما هو إقرار بالشيء (يمكن أن "نبداً به كتابا في الأنثروبولوجيا"): " إذا نظرنا كيف يعيش البشر ويتصرفون في كل مكان على هذه الأرض فسوف نرى أنه علاوة على الأفعال التي يمكن أن نقول إنها حيوانية (مثل الأكل على سبيل المثال) فإنهم يأتون أيضا أفعالا تحمل طابعا خاصا يمكن أن نسميها طقوسا ". وبعد أن نظرح هذه الفرضية أفعالا تحمل طابعا خاصا يمكن أن نسميها طقوسا ". وبعد أن نظر حهذه الفرضية فهناك حيوان احتفالي، هو أنا في هذه الحالة، يشهد احتفالا خلال هذا الموقف. لا أعرف تحديدا ما فعله هؤلاء البشر، ففي سلوكهم شيء يبدو لي غامضا، ولكنني أعرف أنهم يضحون بقربان ما، وأنا لدى بعض الأفكار عن القرابين، ولكن هذا لا يجعلني طرفا في هذا الطقس (إلا إذا كان حضوري في حد ذاته يعكر صفو السير يجعلني للاحتفال - ولكن متي كان سير هذا الاحتفال أبدا "طبيعيا "؟)، ولكنني

L. Wittgenstein, Bemerkungen über Frazers Golden Bough, trad. fr., Remarques sur le -(or)
Rameau d'or de Frazer, Paris, Editions l'Âge d'Homme, Paris, 1982, p. 19.

معنى به بصفتى إنسانا. وسيكون الوصف الذى سأقوم به لهذا الاحتفال وصفا على يد حيوان احتفالى. وحتى لا يكون الوضع على هذا النحو، لابد من تخيل وصف لا يكون صاحبه إنسانا (ماذا يقول الآلهة الذين نقدم لهم القرابين؟) - حينما يقوم حيوان احتفالى بوصف احتفال فإنه يضع "احتفالا مكان آخر"، كما "نضع رمزا محل آخر". "٥٥) وبمعنى آخر، حينما يكون وصفى أنثر وبولوجيا، فإننى أعتبر الاحتفال، أو أحد لحظاته، مجرد تنويعة من تنويعاته، ولكنها مألوفة أكثر بالنسبة لى، أو هى تنويعات أعرفها بشكل مسبق.

فتجرد المضحى من ملابسه على سبيل المثال لا ينطوى على معنى مضمر لابد من تأويله (مثل أن يكون هذا الفعل عودة رمزية للطبيعة البريه، أو أنه تجرد الإنسان أمام الإله..) ولكنها فقط طريقة مختلفة يبرز بها الطابع الاحتفالى لفعله: إذ يتم ابراز الطابع الاحتفالى الخاص بكل ممارسة احتفالية بطرق عديدة تخص كل جزء من طريقة أدانه. وفي هذا الصدد، سيان أن يتجرد من ملابسه من يقوم بهذا الطقس أو أن يرتدى ثوبا ثمينا يخص عادة هذه النوعية من المناسبات، وسيان أيضا أن تتم هذه الاضحية تحت ظل مجموعة من الاشجار وسط الحقول المزروعة أو داخل معبد أثرى: فهناك طرق عديدة لوضع حدود مكان أو زمان مقدس. واجتهاد المضحى في جعل دم الذبيحة يسيل على هذه الأشياء ويكسيها هي طريقة مختلفة لحفظ الجزء المخصص للألهة قبل أن يأتي عليه البشر ويتناولونه غذاء لهم. ففي مكان آخر تحرق العظام والأجزاء غير الصالحة للطعام على المذبح (هذه الطاولة المنصوبة لإله غائب غير متجسد يتلذذ برائحة اللحم) أو يوضع طبق أمام السرير الذي وضعت عليه صورة الإله، ففي هذه الحالة، تغذى بالدم أشياء حاضرة يمكن التعامل معها، يتم إخفاؤها غالبا ولكنها تعرض بشكل لحظي في

<sup>(</sup>٥٢) المصدر نفسه، ص ١٥.

اليونان، أو الأنكا. وكما لاحظ بول فين Paul Veyne إذا كانت هذه الممارسة شائعة على هذا النحو عبر القرون والمجتمعات فذلك لأنها " تحتمل أكثر من معنى حتى أن كل واحد يجد فيها ما يرضيه هو بشكل شخصى". ولعل طابعها الملغز الذي يعد "موضع تفسيرات لا قرار لها "، هو ما يصنع كل نجاحها. فمن غير المجدى إذا أن نعزى إلى هذا الإنسان معتقدا ما، وإلى هؤلاء الناس عقلية تعتقد بشكل خاص في فاعلية التمائم التي تعد صورة تمثل البدائية منذ عهد الرئيس دى بروس (٥٠) De Brosses وأشكال مادية للمطلق، أو تجسيد للسلطة العليا الغامضة التي يحدث بفضلها أشياء وأشكال مادية للمطلق، أو تجسيد للسلطة العليا الغامضة التي يحدث بفضلها ما يحدث، وما سوف يحدث. وفي مكان آخر، يخرج الكاهن جسد الإله من حق ذهبي يعرضه على المجلس ثم يتناوله ويمنحه للآخرين ليفعلوا بالمثل.

هذا الوصف - قياسا إلى أنه أنثر وبولوجيا - لا يعرض ما هو عليه هـؤلاء البشر سواء كانوا بمبارا، أو بابو Papous أو من بالى Bali، وإنما يعرض ما يعسرض ما يصنعونه والطريقة التى يتصرفون بها فى ظرف ما. فخصوصية أفعال البشر ترجع إلى أنها "نفذت" بطريقة محددة، وليس بأى طريقة كانت. ومن شم، يمكن "تفسيرها" لمن يجهلها: بل ويمكن أن نتعلم أن نفعل مثلها. فأنا أقر أو لا بوجود علاقة بين هؤلاء البشر حول طريقة تقديم القربان - ثم أصيغ هذه العلاقة وأعبر عنها صراحة على هذا النحو: هنا، وفى هذه الحالة، من المناسب فعل هذا، بمعنى أنه يختلف عما يفعل فى مكان آخر، أو فى ظل ظروف أخرى. مثل هـذا القول يفسر " الكيفية " التى تم إتيان الفعل بها، أى أنه عبارة عن وصفة ما. أى أننى أحل ممارسة ما محل رمز (أو قاعدة) يعد التقديم الشفهى أو الكتابي لهـذه الممارسـة.

P. Veyne, "Inviter les dieux, sacrifier, banqueter. Quelques nuances de la religiosité (° É) gréco-romaine". Annales. Histoire, sciences sociales, (55e année, n° 1), janvier-février 2000, p. 3 - 42.

<sup>(</sup>٥٥) رئيس البرلمان في ديجون Dijon (١٧٠٧ - ١٧٧٧) (المترجمة)

والقاعدة غير الممارسة، فوصف عملية التضحية ليس كإتيانها. ولكن الكتابة عن "كيفية الممارسة" الخاصة بطقس من خلال سلسلة من الإرشادات والتعليمات والنماذج تجعلنى أعرف كيف يتم هنا، الأن، تقديم أضحية بصورة مختلفة. وأن يكون في كل مكان تقريبا طرق مختلفة للإتيان " بالأشياء نفسها "،مثل تقديم القربان - فهذا حدث أنثر وبولوجي.

فإذا كنا نعيد النظر بالفعل في الأنثروبولوجيا، فلعلنا نتبين الرهان الدي يواجهنا. فماذا ندرس إذا؟ شعوبا أم أفعالا؟ فما نسميه "مجالنا " هل هو معمل ما نجرى فيه بحثا على الطبيعة على نوعيات مختلفة من البشر لتسجيل سلوك أو أقوال وتجميع أشياء كما يجمع عالم الطبيعيات Naturaliste عينات من حصى أو نبات من وسط طبيعي معين؟ أم هو بالأحرى موقف أجد فيه نفسى بصحبة بعض المعاصرين لي، فأحاول أن أعرف ما الذي يقومون به، وأن أفهم كيف يتصرفون – باعتبار أن كل موقف هو لحظة من تاريخ جار يضمنا، وأن هؤلاء الأشخاص وأنا نفسى صناعه كل بطريقته؟

وبصفتنا ملاحظين للإنسان، حينما يكون موضوع دراستنا شعبا أو سلالة فإننا ننتج هذا النوع من الأشياء التى تسمى "ثقافات ". هذه العملية تحديدا هى ما يجب أن نسميها إثنوجرافيا Ethnographie، وتتمثل فى أن نسجل بأية وسيلة كانت (سواء من خلال نص مكتوب أو فيلم أو فى قاعة متحف..) سلسلة من الملاميح التى تميز شعبا عن آخر. وحينما نأخذ عدة ملامح مرتبطة فيما بينها مكونة "نمطا" محددا، فمن المفترض أن مجموع هذه الملامح يعبر عن جوهر أو عن "روح الشعب" čthos. فالإثنوجرافيون لا يدرسون ثقافات، وإنما يكتبون عنها. فتصبح الثقافة بقلمهم الخبير أكثر بكثير من مجرد قائمة من الأشكال النمطية المقدمة بشكل كاريكاتيرى يقلل من قيمة الأشياء، قد يفيد فى التحديد العرقى.. وإنما، لأغراض أخرى. ولكن كلما أمعنوا فى جعل هذه الأشياء شيئا فريدا، وكثفوا من دلالاتها

وعقدوا إلى أقصى حد معادلاتها الرمزية المتشابكة، كلما ضاعفوا من استحالة قياسها، وعمقوا الغيرية والاختلاف. وكذلك كلما حددوا "الكلمات التى تستخدمها قبيلة " وحملوها طبقات عديدة من المعانى لا تدخل على الإطلاق ضمن استخدامها اليومى، كلما غرقنا فى مباهج استحالة ترجمة هذه المعانى، وفى نشوة الإحساس بأن الآخر يصعب وصفه.

فالثقافة هي التي نعرف من خلالها أن الآخر مختلف. فهي تجسيد لما نسرى به غيرية الآخر. و" علم الطبيعة " يبدأ من حيث يتلاشي الوجه المسألوف للأخسر ليحل محله الوجه المقلق للأخر – رغم إبهاره – والذي نخطه دائما بأحرف مميزة حينما نكتب عنه إمعانا في الدلالة على الهوة التي تفصل بيننا. فأن تنتمسي عرقيسا للبمبارا أو البابو أو البالي أو غيرها، قبل أن تكون شيئا، معناه أنك غيرنا، نحسن الأوروبيين، كما يقول روسو، والذين لقبوا بعد هذا "بالغربيين" ليضموا إلينا أيضا أو لاد العم القاطنين فيما وراء المحيط. معنى هذا أن " البمبارة " هي أحد الأشكال المتعددة لما يمثله " الآخر" لنا " نحن ". فالحصر الإثنوجرافي يقوم على التركيز على عرق ما، ومن خلاله تكون ملاحظة الإنسان " منا " في اتجاه " الآخر "، معلى محاولة التزام الحياد في التقييم الأخلاقي، فنحذف باستمرار أشياء تقلل من شأن الموصوف (كلمات مثل متوحش وبربري أو بدائي، فلاح، شعبي...). ولكن ما الأخر " آخر" إلا قياسا لي، حتى إن تم الاحتفاء به واحترامه كل الاحترام فإنه يظل صورة مغايرة لذاتنا.

وجدير بالذكر أن النشاط الإثنوجرافي، وتحويله إلى كلمات مكتوبة وصور، وتخيل الفروق تبعا لعلامات ظاهرة تدل على اختلاف أساسى، قد تضاعف اليوم وانتشر في العالم. فلم يعد يقتصر على نظرة الغرب إلى "هولاء" الأخرين، المولودين على حدوده، أو إلى المواطنين الأصليين لامبراطوريته الاستعمارية والذين أصبحوا مهاجرين إلى مدنه. فالثقافة أصبحت مكونة من هذه الصور،

إضافة إلى تلك التى يصنعها الآخرون ويقومون بنشرها عن هويتهم، ثم نستهلكها نحن. فالأرض كلها مسكونة الآن بسكان أصليين بشكل موحد. بينما تحول الجدل العام إلى مواجهة واسعة النطاق "لوجهات نظر سكان أصليين ". وكل واحد صنع من نفسه إثنوجرافيا ويباهى باختلافه الثقافى، ويحاول أن يجعل الآخرين يعترفون باختلافه الثقافى باعتباره قرينة وبرهانا على اختلافه الأساسى، حتى أنه لم يكن أبدا هذا الكم من الثقافات. هذه اللعبة هى ما أطلق عليه المجتمع متعدد الثقافات. (أو متعدد الأعراق).

لقد أصبح الطرح الإثنولوجي الذي يفسر السلوك البشري انطلاق من الانتماء العرقى ينافس بصورة متزايدة الطرح السوسيولوجي الذي يحدد السلوك تبعا للانتماء الاجتماعي. فإذا أخذنا أحد علوم الطبيعة نموذجا متخيلا (كأن نقول إن الأجسام لا "تتبع" قانون الجاذبية كما نتبع نحن قانون المرور..) فلا بد أن هناك مبدأ نشطا غير واع، وإن كان جماعيا، هو المسئول عن الأفعال، وهو الثقافة: فهم يتصرفون على هذا النحو الأنهم مختلفون وهكذا نحن أيضا الأننا نتبع عاداتنا. كما أن الهوية الشخصية تبدو " تعبيرا " نفسيا أو اجتماعيا لهوية " حقيقيـة " ولقـانون وراثى (يديمه نظام مناعي) خاص بكل فرد، كذلك تتكون الهوية الجماعية من أنواع أساسية وفرعية من الجنس البشري – والفارق ليس بيولوجيا ولا يرجع أيضا لتعديل في النظام الوراثي ولكنه فارق ثقافي يرجع إلى وضع وانتقال "نظم عقليــة" مميزة. ومسألة اعتبار الهوية البشرية "طبيعية" لم تعد ترجع إلى نظرية عنصرية عفا عليها الزمن، وإنما إلى بداهة الغيرية الثقافية الواضحة. هذا النموذج الإثنولوجي الذي يعد الصورة المخففة من فرضية تعدد الأصول، غرا بالفعل خطاب معاصرينا إلى حد أنه يكاد ينتمي اليوم إلى البديهيات التي نجتمــع عليهــا بشأن المعنى المشترك الذي أصبح اليوم عالميا. فبدلا من التاريخ السياسي لعلاقات السيطرة والتنافس أصبح هناك الآن تعايش لعدد غير محدود من الهويات العرقية -

أى مجموعات من "الأفراد المتشابهين ثقافيا، والقادرين على أن يكونوا أفرادا متشابهين ثقافيا ". (٢٠) أما ممارسة الإبادة العرقية أو طمس الهوية (حسبما يتم إبادة الأحياء ذاتهم أو الاكتفاء بمحو "برمجتهم" الثقافية) وكذلك مختلف الأشكال الطبيعية للتتديد بها تتطلب الرؤية المشتركة نفسها "لحقل إنسانى" مكون من مجموعة من الأشياء المتنوعة، ويكون من الآن على بستانيي الكرة الأرضية الحاليين الحفاظ على هذا التنوع.

وليس من مهام الأنثروبولوجيا – وهي مهمة نقدية لابد من وضعها على جدول الأعمال أكثر من أي وقت مضى – تشجيع الغيرية، ولكن مهمتها التقليل منها. وإذا كانت الأفعال الإنسانية تبدو لنا أول الأمر غريبة، بل أحيانا عبثية، إلا أن لها –لاشك – وجهة نظر ما، وبمجرد أن نعرفها جيدا فسوف نكتشف أن كل ما في الأمر أنها "مختلفة" عن أفعالنا: وهذا ما يجعل وصفها أنثروبولوجيا. فحينما يتعلق الأمر ببشر، فلابد أن تكون لدى القدرة على معرفة كيف يتصرفون – فقد أثبتت التجربة (كما يبرهن على الحركة بالمشى) أن الرهان قائم. فما بين قربان الكومو Komo الذي كنت شاهدا عليه ذلك اليوم بالقرب من سيجو Ségou، إلى القداس الكاثوليكي المألوف لدينا إلى حد ما، قد تبدو قائمة الأشياء الوسيطة طويلة، ولكنها ليست لا نهائية. وعدد التحولات اللازمة يجعل التعلم إلى حد ما صعبا ولكنه غير مستحيل. فإذا كان هذا هو الحال فلنا بعض العذر في أن نتساءل إن ولكنه غير مستحيل. فإذا كان هذا هو الحال فلنا بعض العذر في أن نتساءل إن ففسر هما بعلتهما) أو كان هؤلاء الأشخاص بالفعل بشرا.

إن الصعوبة تكمن في أن كل فعل إنساني يقوم على أساس كم من الاعتبارات والتدليلات التي يصعب غالبا قولها، دون أن يعزى هذا إلى استحالة

<sup>(</sup>٥٦) و هو تعريف أستعيره من توبى ناتان: ارجع إلى

L'influence qui guérit, Paris, Odile Jacob, 1994, p. 183

وصفها أو إلى أنها أشياء غير واعية، أو أنها لا تشكل نظاما لمجرد أن أحدا لم يفكر فيها. فكل ما يتفق عليه الفاعلون دون أن يناقشوه أو يقرروه غالبا، ودون أن يكونوا بحاجة للتصريح به ما داموا فيما بينهم، وبما أنه شيء طبيعي، محصلته لها شكل "عالم ما ": نعيش " بداخله " دون أن نطرحه على هذا النحو، وهو " يسرى دون أن نسميه أو نتحدث عنه". (٧٥)

ومن هنا كانت العتامة المرتبطة بالأفعال البشرية أيا كانت، بدءا من أكثرها ألفة بالنسبة لنا، أي أفعالنا. ولهذا كانت مقابلة " أنثروبولوجية القريب " بــــ "أنثروبولوجية البعيد " لا أساس لها من الناحية المعرفية. فلوصف أبسط الأفعال لابد من معرفة عالم بأكمله. أي بيان الفروق بين العالم بتأن، بين ما يمكن أن يفعل ومالا يمكن أن يفعل بالنسبة لأوضاع اجتماعية تاريخية ما. ولكن كل عالم هو أحد بدائل سلسلة من العوالم الأخرى التي يدخل ضمنها بالضرورة عالمي أنا. وبما أننا نحن البشر نعرف كيف نتصرف في عالم ما، فهذا يعطينا القدرة علي التصرف بصورة جيدة في العوالم المتعددة. وبالفعل تتطلب أغلب المواقف من الفاعلين هذه المهارة. والبعض يعانى من هذا، ولكن البعض الآخر خبير في الأمر. وتتمثل الخبرة الأنثروبولوجية في التنقل، ليس بعيدا بالضرورة، فأحيانا ما يتم هذا بمجرد الفكر، أو بتحويل النظرة ولكن بالقدر الذي يسمح باجتياز الاختبار وبمحاولة معرفة عالم غير مألوف. ولأن ما يكون بديهيا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص وهم يأتون فعلا ليس بالضرورة بديهيا بالنسبة لي، أنا، من ينظر إليهم وهم يأتونه، فإن هذا هو ما يجعلني في وضع يفرض على أن أعلم كيف يتصرفون. إنها تجربة لوضع لا تتعايش فيه عدة عوالم مختلفة فقط - من بينها عالمي الخاص - ولكنها تتواصل فيما بينها وتتشابك في الوقت ذاته.

F. Héritier, Masculin/féminin. La pensée de la différence. Paris. Odilc Jacob. 1996- p. 10. (٥٧) صدرت الترجمة العربية لهذا الكتاب تحت عنوان " ذكورة وأنوثة، فكرة الاخستلاف" ترجمسة كاميليسا صدحى عن الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – ٢٠٠٣. (المترجمة)

وفى النهاية، نحن قادرون على فهم فعل الغير. رغم أن هذا الفهم لا يتم من خلال تأويل للمصرح به والمسكوت عنه، ولا بتخمين المعنى المضحمر (العقلى، الداخلى)، فمن الصعب تأكيدا الوصول إليه أو التحقق منه بمجرد ملاحظة السلوك، أى أنها محصلة معرفة غير متحققة تجعل من المستحيل إجراء تغيير الهوية بل تكرس " عبادة التفرد ". (^^) وفهم فعل، هو بالأحرى النجاح فى وصفه بطريقة تجعله يبدو لنا كأحد الطرق الممكنة للقيام بهذا الفعل، ولكن بقواعد أخرى، أو في ظروف أخرى. إن تمزيق النوت الموسيقية الأخيرة لشوبرت بعد وفاته، وتحويلها إلى قطع صغيرة وزعت على تلاميذه المقربين، هي لاشك علامة على الإجلال، نفهمها بالطبع كما يقول فتجنشتاين «الموسيقية وحفظها بمنأى عن كل شيء. هذا الحالة نفضل عدم المساس بهذه النوت الموسيقية وحفظها بمنأى عن كل شيء. هذا التفهم نصل إليه من خلال عمل دؤوب يهدف إلى التعميم، أى إلى تحويل الغيرية بغرابتها الظاهرية إلى اختلاف معروف، يمكن السيطرة عليه.

<sup>(</sup>٥٨) المصدر السابق ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥٩) السابق ص ١٧-١٨.

## الجغرافيا: طبيعة ومجتمع ؟ (١٠) بقلم مارسيل رونكايولو Marcel RONCAYOLO

ترجمة: د. كاميليا صبحى مراجعة: د. محمد على الكردى

لا يسعى هذا المقال على الإطلاق إلى تقديم رؤية وافية للمنهج العلمى الذى تنتهجه الجغرافيا، ولا تاريخ كامل ومنظم للتحولات التى شهدتها، ولكنه يسعى فقط إلى تقديم شهادة عن تجربة ما.

والجغرافيا في أصلها ممارسة أكثر منها علما. فهي ممارسة تتيح للإنسان أن يعمل على بينته المباشرة وأن يحدد موقعه منها. فالجغرافيا إذا معرفة أكثر منها علما، وتصورا أكثر منها تحليلا، وفضولا لمعرفة الأماكن والممارسات الأخرى. وخط السير والدليل يعد امتدادا طبيعيا لها. وقد ورثت لاحقا عن "أبوقراط" وضعا صعبا ربطها بالطبيعة والإنسان من خلال تفسير يعطي الأولوبة الطبيعة. ولا يدهشنا أنه إلى جانب أدب الرحلات الذي اتخذ في بداية القرن التاسع عشر مع هامبولد Humboldt شكل الوصفية المنهجية للمناظر الطبيعية، فإن الطب أيضا كأن أساسا لأعمال كثيرة أسهمت في صياغة القوانين الطبيعية، ووصف بعض المواقع والسلوك الإنساني. ويستدعي هذا الوضع أن نتأمله انطلاقا من أنماط سببية متعددة. وبخلاف معظم العلوم، بما فيها العلوم الاجتماعية والإنسانية، فإن النماذج متعددة. وبخلاف معظم العلوم، بما فيها التفسيرية لا تتبع منها ذاتيا. ولعل التفسير الاجتماعي وحده – على سبيل المثال والقادر على تحليل المجتمع بذاته. ومن هنا اكتسبت الجغرافيا صدورتها التسي

<sup>(</sup>٦٠)نص المحاضرة رقم ٩٧ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٠٠.

نتماس مع جميع المجالات والتي تعد بالتدخل لتقييم الموقف بمجرد أن نتخذ الحدود المشتركة صورة أراض إقليمية يتم طرح تساؤلات علمية بشأنها.

### بين التحديد من خلال الطبيعة وغديد الطبيعة

ويتضح لنا أن نموذج الجغرافيا تطور بين مصطلحين: فمع نهاية القرن التاسع عشر، وفي ظل الشكل التقليدي الراسخ للجغرافية الذي دعمه التقدم الباهر التاسع عشر، وفي ظل الشكل التقليدي الراسخ للجغرافية الذي دعمه التقدم الباهر للأطروحات البيولوجية، بدلية من مرحلة الثباتية Fixisme (۱۱) ومرورا بالمرحلة التطورية فاستحولية فلامارك Lamarck ووصولا إلى المرحلة التحولية التحولية (۱۲) كانت الأولوية دائما لتعريف الطبيعة للمرحلة التحولية المناس النشاط الإنساني وأنماطه طبقا لرايتر Ritter الذي يعد مؤسس الجغرافيا الألمانية، وفيدال دي لا بلاش Blache المالية المناس النشاط الإنساني وأنماطه طبقا لرايتر Vidal de La Blache الذي طرحها أيضا على هذا الألمانية، وفيدال دي لا بلاش النظر عن أي تحفظ على فكرة الحتمية (۱۲) الآلية وإمكانيات التأقلم المعروفة لدى الإنسان. ويشهد على هذا تقسيم البشر حسب أنماط الحياة، والاهتمام البالغ بتعريف الأقاليم الطبيعية، والمكانة التي منحها الوصيف

<sup>(</sup>٦١) Fixisme الثباتية: نظرية بيولوجيه تقول أن الكائنات الحية تتحدر من أصول نشأت مع بدايـــة الخليقـــة وأنها تناقلت خصائصها عبر الأجيال دون أن يطرأ عليها تغير. (المترجمة)

évolutionnisme (٦٢): التطورية – استبعد Lamarck نظرية ثبات الكاننات ثم جاء دارويـــن عــــــام ١٨٥٩ ليتحدث عن نظرية النشوء، وتطور الكاننات. (المترجمة)

<sup>(</sup>٦٣) Transformisme: التحولية - نظرية نقول إن الكاننات الحية من نبات وحيوان بعيدة كل البعسد عن الثبات بل إنها شهدت تحولا تعريجيا عبر الزمن خالل انتشارها على مطح الكرة الأرضية. (المترجمة)

Déterminisme (٦٤): الحتمية نظرية تقول إن أفعال الإنسان تطرأ عليها تغيرات اجتماعية تحكمها عوامل لا دخل له فيها. (المترجمة)

الجغرافي ذاته باعتباره وصفا أساسيا للتاريخ الإنساني (ارجع إلى وصف جغرافية فرنسا Vidal للفوس Tableau de la géographie de la France فرنسا Tableau de France المؤلف في الما المقدمة لكتاب تاريخ فرنسا Histoire de France للفيس 19.7 للفيس 19.7 لما اليوم، فإن البيئة والأنواع التي تسكنها والتي يتعامل معها الإنسان الموجود في مجتمعات ويستخدمها، هي صنيعة هؤلاء البشر، حتى وإن حاولوا الاعتماد على الآليات الطبيعية. ولكنهم قد يفسدوها أيضا، فيتحول التاريخ الطبيعي إلى نوع من التاريخ البشرى أيضا. هذا التحول ينعكس من خلال دراسة التكوينات النباتية على سبيل المثال. كما أن هناك عودة مؤخرا إلى العناصر الأولية مثل الماء والهواء.

فالمسألة ليست مسألة ثورة بقدر ما هي نوبة وعي. وحتى لا نخرج عن موضوعنا، وهو الجغرافيا طبقا للمنظور الفرنسي، نعود ونقول إن هناك تساؤلات استلهمها المؤلفون من أعمال فيدال Vidal. فعلى سبيل المثال، هناك كتاب يتسم بالإبهام ظهر في مرحلة مبكرة، وأثار جدلا واسعا (وكان هو محل جدل في حد ذاته)، وهو كتاب مناسبات هدف أساسا إلى إبراز جغرافية فيدال مقابل المدرسة الألمانية والبنية الاجتماعية التي يطرحها المطبقون لفكر دوركايم. ونجد في هذا الكتاب أبسط تعبير عن الصورة العكسية لهذا النموذج. وسوف أورد هنا نص الفقرة التي أشير إليها، ففيه الكفاية لإعطاء هذا العمل دورا جوهريا (حتى إن لم يعجب هذا أغلب الجغرافيين الذين يزعجهم – بصورة أو بأخرى – أن ينحصروا في الطبيعة أو السياسة). يقول الكاتب:

"من يدرس تأثير الظروف الجغرافية أو بنية المجموعات الاجتماعية قد يضيع وسطها. ومع هذا نود أن نؤكد على ضرورة إعطاء قيمة أساسية – ولسيس فقط قاطعة – بل فريدة لهذه الظروف. ولكن من يقلب المصطلحات، ولا يتساءل عن تأثير المجموعات الاجتماعية على الوسط الجغرافي، وإنما (...) عن ملامح "مكان" محدد، أو مجموعة جغرافية لو درست بشكل مباشر أو أعيد تشكيلها

تاريخيا لأمكن تفسيرها من خلال العمل المستمر البجابيا كان أم سلبيا - لمجموعة إنسانية أو لشكل من أشكال النتظيمات الاجتماعية. فمن فعلها - وهو حذر - فلن يخشى الوقوع في خطأ أو خلط أو تعميم مبالغ فيه". (١٥٠) وربما طرح المؤلف بهذا أساس الجانب المعرفي ولو بشكل محدود.

بقى إذا تحويل مثل هذه الاعتبارات إلى إجراءات بحثية. فبيير جبورو Pierre Gourou على سبيل المثال يرفض تفسير التنظيمات البشرية من خلال وسطها البيئي، وإنما ينطلق من التصور الحضارى الذى قد تنتقل ملامحه جغرافيا من مكان إلى آخر حسب حركة البشر أو انتشار الأفكار. وكان روجيه ديون Aoger Dion أكثر حذرا في طرحه الأمر، فمن خلال تجميع ملف معقد يضم الأماكن الزراعية في أوروبا الغربية بتتوعها وتشابكها، حاول روجيه ديون أن يحدد دور الجغرافيا الطبيعية ودور التاريخ. وفي نهاية تجربته الخاصة، وتجربة من تبعوه، فسر نقاط الاختلاف من خلال مقابلة العادات الثقافية والعرقية التي بحثها بلوك أيضا، بالأزمنة التاريخية الطويلة التسي تلعب دورا في صالح المجتمعات الزراعية أو الفردية التي يمكن دراستها بطريقة أكثر دقة في إطار الزمن من خلال مقاومة الفلاحين وسطوة البرجوازية.

### الحل المنهجى

يمكن لهذا الجدل أن يقودنا إلى مخرجين: إما الفصل بين الجغرافيا البشرية (التي يمكن تقسيمها أيضا) وجغرافيا المكان، وهذا ما تم تطبيقه بصورة موسعة، فأبرز أصول الجغرافيا كتخصص علمى، وهي في حد ذاتها أصول متنوعة في

Febvre (L.), La Terre et l'évolution humaine, 1922 (70)

العالم، أو وضع وحدة وعلاقة أقل "خطية "بين جميع العناصر التى تشكل وسطا جغرافيا. وقد أعاد التفكير المنهجى التجانس للنظم الطبيعية، ثم جعل الإنسان فاعلا فيها، ليكون كل منهما سببا ونتيجة فى آن. وهو منهج أعطى نتائج بديهية فى مجال تحليل الأماكن التى يقال عنها "طبيعة ". وكانت هناك محاولة - لاقت نجاحا - لمد هذا المنهج ليشمل دراسة الكيانات الجغرافية المصنوعة Artefact كالمدن. وتعد الصيغة الأمريكية التى قدمها برايان بيرى Brian Berry لدراسة المدينة كنظام المدن، نمونجا لمثل هذا التطبيق.

وقد امند نطاق الدراسة المنهجية مع تطور التحليل الكمى وامتداد البحث التحليلي القائم على المنهج العلمي العقلاني القائم على المنهج العلمي العقلاني القائم على المنهج منذ الخمسينيات مع النزعات التخطيطية. هكذا المعت الجغرافي البي تتبع الظواهر المنتظمة وتفسيرها وإبراز تأثيراتها القائمة أو المحتملة وحسابها.

ولكن الحدود لا تقف فقط عند مجرد إمكانيات حسابية، بل تبين أن النظم غير مغلقة – أو لنقل ليس بنفس الدرجة – وأن ثمة خللا ما قد يحدث حتى أنها تستنفد في بعض الأحيان بصورة ما. وهذا يعنى باختصار أن تكرار حدوث بعض الأشياء ما هو إلا احتمال قابل للمناقشة. ومن ناحية أخرى، فيإن مجرد دراسة واعية للوقائع تظهر أن بعض النظم التي تم تعريفها على أفضل نحو، والتي تبدو متجانسة، ليست في أغلب الأحيان إلا انتهاء لتاريخ طويل لم يأخذ كل عنصر من عناصره مكانه الصحيح منذ البداية، ولم يكن هناك تزامن بين هذه العناصر، كما هو الحال – على سبيل المثال – بالنسبة للنظام الزراعي الدي يضم الوحدات السكنية المجمعة والحقول، إضافة للضغوط الجماعية. وهذا أيضا معناه باختصار أن العيوب لها جاذبيتها الرهيبة. وكيف ننتقل من منطق التكرار (بمحدودية "مهمته" وتوازناته) إلى منطق التجدد؟ ولنضف إلى هذا أن النماذج التي تم وضعها كانت

أقدر على تفسير الماضى (مثل بناء شبكات السكك الحديدية)، وهي نتائج معروفة ومتوقعة بشكل مسبق. ونلاحظ أن كل شيء يعتمد على مدى السيطرة الفكرية على الظاهرة، على مادة من الصعب إخضاعها للتجريب. وانتذكر ما تم استنتاجه منذ وقت بعيد بخصوص التحليل البيئي العاملي (١٦) L'écologie factorielle المستخدم في أغلب الأحيان لدراسة المدن والسلوكيات. ولكن هذا التحليل يظل مرحلة سابقة على التفسير كما يقول بيير جريكو Pierre Grecco . وهذا فرض الرجوع إلى من يلعبون دورا اجتماعيا وإلى الزمن كما حدث بالنسبة لأنظمة معرفية أخرى.

ويتضح هذا جليا في الجغرافيا. فالتغيرات التقنية في العالم الحديث طالت بشكل خالص ما شكل ركيزة هذا التخصص، أقصد العلاقة بين القريب والبعيد، وعلاقة الحركة بالزمن والمسافة المادية الحقيقية بالمسافة المتصورة. فما تدرسه الجغرافيا ليس مساحة شاغرة لا يشغلها شيء، فالمساحات تربطها مواقع وأسياء (سواء كانت طبيعية أم مبنية) ويربطها أكثر تهيئة هذه المساحات، إضافة إلى التمثلات والقيم الرمزية المرتبطة بمنطقة ما في هذه المساحة. وهذا يعود بنا مسن جديد للجغرافيا باعتبارها علم الأماكن، ولكن في ظل تطور تقني ينزع إلى إذابة مفاهيم الزمان والمكان، وإحلال الفكرة الافتراضية مكانها، وبمعنى أدق، إحلال المعانى المجردة محل الحقائق الملموسة سواء بالنسبة للمكان أو الزمان. هكذا تعرف الآن أرضية تخصص ما والمساحة العامة باعتبارها مكانا سياسيا معنويا، وبسير الزمن الحقيقي من سوق للأوراق المالية إلى آخر.

<sup>(</sup>٦٦) يرتكز التحليل العاملي analyse factorielle على مجموعة من التقنيات الرياضية تتيح تحليل شروط التغير الخاصة بعدد من المتغيرات، بردها إلى عدة مكونات أساسية. وهو أساسا جزء مسن الدراسسات الخاصة بالذكاء المستخدمة في علم النفس، ويسمح التحليل البيني العاملي بالوصول إلى أفضل السروى المستقبلية الخاصة بتتمية المدن في ظل السياق العاملي الحالي. (المترجمة)

#### الوضع الحالي لهذا التخصص

فهل معنى هذا أن المخاوف القديمة، بل وموضوع الجغرافيا ذاته آخذين فى التلاشى فى إطار تغيير لا يندرج ضمن "موضة " علمية؟ لا سيما وأن هناك اتجاهات جديدة أخرى تدفع إلى العولمة والفردية التى تجعل مثل هذه التقنيات ممكنة. ربما كانت هذه النوعية من التهديدات هى التى تجعل من هذا التخصيص موضوع الساعة. وأرى أن هناك ثلاثة أسئلة رئيسية تجعل من التفكير فى الجغرافيا ضرورة ملحة.

فالعالم ينتقل من مرحلة تنظيم الأراضى الإقليمية إلى مرحلة تنظيم الشبكات. فكيف نفكر حاليا في مسألة الإقليمية territorialité؟ لا شك أن تعريفنا لها لابد أن يتجاوز حاليا كونها مجرد مساحات متتابعة ومحيط دائرى مغلق. فهل يعنى هذا لمكانية وجود تعددية إقليمية (ومقابل هذا هناك الشعوب المنغلقة على ذاتها) أو أراض إقليمية غير متتابعة، أي لا تقع كلها في المكان نفسه، مثل أراضي البدو الرحل على سبيل المثال التي نبهنا موس Mauss من قبل إلى وجودها؟ وفي المقابل، هناك حديث عن العمل داخل المنزل، وعن إمكانية الوصول إلى الشخص رغم تحركه والتي أفادت منها بعض التطبيقات للوصول إلى المعلومات على سبيل المثال. فهل انعزل الفرد وسط نظم علاقات معنوية أو افتراضية؟ لقد كان في نجاح فكرة الهاتف المحمول مفارقة حقيقية، فهذا يعنى التمسك بالحركة والحرص على الإبقاء على دائرة الاتصال في أي مكان يكون فيه الإنسان. ويردنا هذا إلى الموقف . اليومي - غير الواضح – من التنقل، أهو ضرورة أم طرف، ومن البيئة المحيطــة أو لنقل الوسط المباشر المحيط بالسكان. أيدخل هذا ضمن مشاكل المحياة اليومية؟ ولكن مع تعديل بعض العناصر فإن مسألة الأرض الإقليمية هي ما تقوم عليه الجغرافيا بشكل أساسي باعتبارها أحد أسس العلوم السياسية - مع كل هذه التناقضات التي تؤثر علينا - و هل لنا أن نتخيل مواطنا دون أرض إقليمية؟

النقطة الثانية: وتتعلق بإدخال عنصر الزمن فيما نسميه بتنظيم المساحة المكانية. وليس في هذا انتصار للفلسفة "الزمكانية " وإنما هو حساب لحقيقة جيدة سارية منذ تحليل النظم. فما يهم بشكل أساسي ليس إيقاع مؤسساتنا البشرية الذي يتكرر ويزداد تباينا، وإنما هو التغير في الانتقالات الذي يعني تنظيما آخر للمكان، ودورا آخر للأماكن والتصورات الخاصة بالأراضي الإقليمية. أضف إلى ذلك جانبا معرفيا آخر هذه المرة - يخص مسألة إدخال عنصر الزمن. فلا سبيل للأخذ بتصور الخبراء أو المتخصصين ونحن بصدد تهيئة الأراضي الإقليمية، ولا يمكننا إجراء عملية تحويل أو إسقاط لمجتمع جاهز ليحل محل آخر قائم بالفعل. فلابد من التفاوض في الأمر. وتقع التغيرات - لا سيما التي تشهدها المدن - بين المذاكرة والمشروع. ويقودنا هذا إلى مفتاح من مفاتيح " منطق الكائن الحي"، حتى وإن كان التماثل البيولوجي مازالت تحفه المخاطر...

أخيرا نصل إلى المخاطر، سيكون من المجدى هنا أيضا أن نرجع الى النظام، فالمخاطر الطبيعية تأخذ أبعادا مختلفة حينما تخترق أنظمتنا – التى تبدو منتظمة، فهى تبرز مناطق الضعف فى مجتمعاتنا، ويضاف إلى هذا المخاطر التقنية البحتة لهذه الحضارة، ونتائج قلب النموذج الذى أشرنا إليه فى بداية عرضنا هذا، فالإنسان لم يعد يتصرف فى طبيعة يفضل فقط الحفاظ عليها، وإنما أصبح يتدخل جزئيا فى تشكيلها، مما يمثل تهديدا لها، وبهذا إن لم تعدد الجغرافيا إلى تتابعها الأصلى فستعود على الأقل إلى وحدتها.

## تاریخ الفن یشهد منعطفا<sup>(۱۷)</sup> بقلم هانز بیلتنج Hans BELTING

ترجمة: د. كاميليا صبحى مراجعة: د. محمد على الكردى

دخل تاريخ الفن، باعتباره نظاما معرفيا، مرحلت النشطة كأحد العلوم الإنسانية في الوقت نفسه تقريبا الذي شهد تأسيس المتاحف. واتخذ في ذلك الحين اتجاها متحفيا، وهذا ما يفسر بسهولة ارتكاز موضوعاته على الأعمال القديمة المعروضة في المتاحف. ولتصنيف هذه الأعمال، كان لابد من توافر أسماء دقيقة مصحوبة بالمعطيات التاريخية المقابلة لها. فالبيان التعريفي الذي نجده بجوار اللوحة كان يتطلب معلومات عن الرسام الذي قام بها، ومكانة هذه اللوحة وسط إنتاجه الفني ممثلا في أعماله الموجودة في المتحف. ومع هذا، فإن مجرد وجود تاريخ لن ينبئنا بالكثير إن لم نضعه في إطار من الشرح الخاص أو العام الذي تستمد منه اللوحة معناها. وكذلك لا تأخذ السير الذاتية للفنانين معناها إلا عند وضعها في إطار تاريخ عام مثل تاريخ " المدرسة " الفنية التي ينتمي إليها الفنان على سبيل المثال. وقد لعبت " المدرسة الفرنسية " بالطبع دورا أساسيا بالنسبة على سبيل المثال. وقد لعبت " المدرسة الفرنسية " بالطبع دورا أساسيا بالنسبة على سبيل المثال. وقد لعبت متحف اللوفر. ويوم كان التصنيف القومي ساريا، عدت "المدارس" بمثابة تصورات عامة للفن. غير أن انتشارها لم يتزامن مع صعود الأمم الحديثة، وإلا لما وجدت مدرسة فينسيا أو فلورنسا التي أظهرت بالفعل أن الطاليا كانت تخطو أولى خطواتها لتكون أمة. وقد حاولت أولى كتالوجات متحف الطاليا كانت تخطو أولى خطواتها لتكون أمة. وقد حاولت أولى كتالوجات متحف

<sup>(</sup>٦٧)نص المحاضرة رقم ٩٨ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٠٠.

اللوفر الابتعاد عن الفنان والمدرسة لتقدم بالأحرى مسيرة الفنون عبر الــزمن فــى صورة حدث عالمى. وهكذا، أصبح "التقدم" الذى تحكمه قوانين محركا لتاريخ الفــن الذى وصل مع هذا - سواء فى العصور الوسطى أو فى عصــر النهضــة - إلــى درجة عالية من الاكتمال، حاولت المدرسة الكلاسيكية أن تعيد النظــر فــى مســالة تجاوزه، فمنذ البداية، كان هناك نموذجان متقابلان من الصعب حل تناقضهما.

وفي عام ١٨١٥، حينما قام كاترمير دي كانسي Quatremère de Quincy، ممثل الحكومة الفرنسية قبل الثورة، بنشر نقده الشهير للمتحف الذي كان لا يزال مؤسسة شابة، فقد أظهر اعتراضه على هذا التغير في فهم الفن. فمن يجعلون من المتحف شيئا تاريخيا - طبقا لرأى الكاتب - هدفهم " قتل الفن ليصنعوا منه تاريخا". لقد ساد طويلا في تاريخ الفن نظام المعرفة المكتسبة عن طريق الأعمال المتحفية أو الفن المعروض في الكنائس والقصور والحدائق. وأخيرا، جاء إنشاء متحف اللوفر في أعقاب الثورة الكبري. وبصورة لم يسبق لها مثيل، ومن خلال تجسيد تاريخ للفن العالمي، ليكفل للشعب امتلاك فن لا جنسية له، بعد أن كان حقا مكفولا للقصور والكنائس فقط. أما مسألة المضمون، أي دلالـة الأعمال الفنية وموضوعها، فقد تراجعت للمرتبة الثانية. ولم تشع مسألة المضمون إلا في القرن العشرين بفضل الأبحاث التي قادها المهاجر الألماني إبر فابن بانوفسكى Erwin Panofsky في جامعة برينستون باسم علم الأيقونات Iconologie. ومع هذا، وعلى عكس ما قد يشير إليه هذا التصور واسمه، لم ينجح علم الأيقونات قط في إعطاء منهج عام لتحليل الصور. فاقتصار اهتمامه على الفن من دون الصور غير الفنية جعله لا يسعى لفهم دلالة الأعمال الفنية قياسا لثقافة عصرها وتاريخه، بل على العكس، انصب اهتمامه على بحث ظروف السياق الثقافي في هذه الفترة التي اتضحت من خلال الأعمال محل الدراسة. هكذا انعرال تاريخ الفن طواعية عن العلوم الإنسانية وطالب باستقلالية الفن، متجنبا ربطه بأيــة آثار نصية أومادية أخرى تخص التاريخ.

هذه الصورة التوضيحية تتيح لنا شرح الطريق الذى سلكه تاريخ الفن خلال قرنين، هما عمر وجوده. فقد قام منذ البداية بعملية انتقاء جذرية للموضوعات التى يتناولها، ما زالت آثارها ماثلة حتى يومنا هذا. وأود هنا فى عجالة أن أتحدث عن هذا الانتقاء من وجهات نظر ثلاث.

#### ثلاثة اختيارات وثلاثة استبعادات

- أول مسألة تخص الفن الحديث. فلمدة طويلة، ظل الفن الحديث لا يشكل مسادة بحثية مفضلة. ولم يتغير هذا الوضع إلا مع الحرب العالمية الثانية، ولكن هذا التغير أدى منذ ذلك الحين إلى انقسام هذا العلم بصورة تماثل الفرق الدى نلحظه بين المتاحف والأدوار التى تقتسمها (أقصد، متاحف الفن الحديث أو المعاصر والمتاحف الأخرى). وفي هذا الصدد، هناك وجهتا نظر: فقد أثير دوما جدل حول مدى جدية الفن الحديث، وجواز إدراجه بالفعل ضمن التاريخ العام للفن. وقد ظل هناك وفاء مقصود أم غير مقصود لتقاليد هذا العلم منذ بداياته التى شهدها مطلع القرن التاسع عشر.
- والأسباب مماثلة، استبعد تاريخ الفن من موضوعاته الفن غير الغربي. ومازال فهم هذا العلم لذاته (وربما جاز أن نقول: عدم فهمه لذاته) يعانى حتى يومنا هذا من اعتقاده أنه يكتب تاريخا عالميا للفن. مع أن نظرة فاحصة له تجعلنا نتيقن من عدم احتوائه إلا على الفن الأوروبي، ثم منذ عهد قريب، على الفن الأمريكي أيضا. ومعروف أن هذا النتاقض جزء لا يتجزأ من إشكالية فهم الحداثة لذاتها، فهي تعلن استقلاليتها عن بقية العالم وتعطى مع هذا لنفسها حق التحدث بلسان العالم كله، وتمثيله بأفكارها الخاصة. ومن ناحيته، فقد تخلى تاريخ الفن بكل سهولة عن فنون العالم الآخر وعهد بهذه المهمة إلى

الإثنولوجيا، مما أسفر عن ذلك الجدل الشهير الخاص بالتساؤل بشأن عرض الأقنعة الإفريقية - على سبيل المثال - على أنها أعمال فنية أم مجرد وثائق أثنولوجية. ونعرف أن هذا الجدل امتد إلى وقت إنشاء أحدث المتاحف في باريس، رغم أن الفنانين الطليعيين سعوا جاهدين مع ظهور التيار المسمى بالبدائية - منذ نحو قرن من الزمان - إلى دفع ما سمى بالفن البدائي إلى مصاف الفن الأصيل.

 ولكن تأثير الفكر التقليدى جعل وجهة نظر ثالثة، تخص شكل هذا الفرع من العلم وأدواته، هي التي تفرض نفسها خلال القرنين المنصرمين. فقد تزامنت أولى خطوات تاريخ الفن مع بداية اختراع الوسائط التقنية الخاصة بالصورة الحداثية ممثلة في الفوتوغرافيا، وبعدها الفيلم، وهي وسائط رفض تاريخ الفن في بداية الأمر -عن وعي- اتخاذها كموضوع له. واتجه أكثر بموضوعاته إلى الماضى وإلى المتاحف، في ظل صراعه مع الإنتاج المعاصر من الصور القادمة من وسائل الإعلام. فقد عرف الفن، وظل يعرف على أساس الأنــواع القديمة للتصوير الزيتي والنحت والرسم، وهي أنواع شكلت مجال متحف اللوفر ومقتنياته. وكان هذا وراء تفجر جدل حاد فيما بعد، أقل ما يقال عنه أنه جاء متأخرا، بشأن إدراج الوسائط الأخرى ضمن موضوعاته. ولم تجذب الفوتوغرافيا الانتباه إلا بعد أن تم الاعتراف بها كفن أصلى ووجدت طريقها إلى المتاحف. كان على الفنانين أن يجعلوا هذه الوسائط مقبولة حتى يعيرها مؤرخو الفن اهتماما. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع يتكرر بشكل أوضــــح اليوم مع وسائل الإعلام. فمازال ينظر للفيديو ولفنون الحاسب الآلي بحدر وكأنهما خيانة للفن ويتهددان هويته. ويتواكب هذا مع ما تقوم به التكنولوجيا من محاولات متناقضة لتحظى بوضع الفن نفسه وتظفر بحرية أكبر على الصعيد الاجتماعي.

#### نظرة على الوضع

ومع هذا، يمكن وصف الموقف بصورة أخرى غير التي قمت بها، وفهمــه على أنه محاولة للحفاظ على المعيار الخاص بتصور فن أوروبي تحديدا، ومقاومة جميع الاتجاهات التي تدفع إلى حله. ويمكن تبرير مثل هذا المشروع بمجرد أن نتأمل وضعه الخاص ونتعرف على دو افعه الذاتية، ولكن مثل هذا الإجراء في حد ذاته لن يكون ممكنا إلا حينما نلتزم بالتحاور مع أوضاع أخرى بدلا من الاكتفاء بإشاحة نظرنا عنها، وبترك أنفسنا لتشاؤم ثقافي يمارسه على الفن أساسا أشخاص لا يعيرونه الاهتمام الأول. فتاريخ الفن بالفعل حبيس تقاليد ولدت في زمن مختلف كل الاختلاف، وتحركها مصالح تختلف بدورها كل الاختلاف، والحقيقة أنه لابد من ضخ الحياة دوما إلى شرابين التقاليد من جديد، وإلا تدهور بها الحال لتصبح مجرد تكرار. فالجدل الخاص بالفن المعاصر يتعلق في واقع الأمر بطقس ما يشي بالنظرة الخارجية الموجهة إلى الفن. فهم يريدون جعل الفن نموذجا دون أن يدركوا أن عددا كبيرا من الفنانين لم يعد يعبر عن قضايا عصره بالابتكارية والحرية نفسيهما، على عكس ما يقوله صناع الرأى العام الرسمي. واسمحوا لى أن أذكر هنا أن شعار جوزيف كوزوث Josef Kosuth أن "الفن يأتي بعد الفلسفة" قد سبق - ولكن في اتجاه عكسي - تأمل أرتور دانتو Arthur C. Danto حـول كون "الفلسفة تأتى بعد الفن".

وبالنسبة لفرنسا، لابد أن نأخذ في اعتبارنا وجود اتجاهين في الكتابة عن الفن لا نظير لهما بنفس الأسلوب في أي مكان آخر، خاصة في ألمانيا. فقد ظلت الدراسات الفرنسية الخاصة بالفن مدة طويلة في موقف دفاعي نوعا ما إزاء الكتاب أو الفلاسفة الذين تقدمهم أسماء كبيرة في الكتابات الفنية. فنظرا المتبكير بإنشاء المتاحف والقيمة التي كان يأخذها "الصالون"، أصبح النقد الفني قضية عامة في هذا البلد، وراح الكتاب يدلون أيضا بدلوهم في هذا المجال، ولنذكر على سبيل

المثال بلزاك Balzac وجوتييه Gautier وبودلير Baudelaire و فاليرى Valéry وسارتر Sartre وفوكو Foucault وليوتار Lyotard. ومن ثم، ترك التأويل الفنسى الساحة خاوية أمام كتابة لا تخضع لقواعد معرفية محددة، وكان الوسيط هو اللغة. وهذا ما يجعلنا نفهم أن الدراسات الأكاديمية عن الفن في فرنسا نمت في اتجاه آركيولوجي وانكبت على قضايا داخلية خالصة، تاركة للكتاب المسائل الفنية أو الفلسفية. وتبنت في ذلك الحين الدفاع عن معرفة الخبراء ضد تأويل الآخرين الحر (وهو نفس التمييز القديم بين الفنانين والهواة والغرباء عن هذا الفن). وعلى العكس من هذا، أخذ تاريخ الفن في ألمانيا على عاتقه مهمة التأويل.

وبالنسبة للموضوع الذي أتحدث هنا عنه، فإنني أعترف بحساسية مـوقفي، بما أنني نشرت كتابين يحملان نفس العنوان "نهاية تاريخ الفن". صحيح أن العملين مختلفان، فعنوان الكتاب الأول ينتهي بعلامة استفهام ويعود إلى محاضرة افتتاحية القيت في جامعة ميونخ، وهو للأسف الشديد الكتاب الوحيد المتاح في فرنسا. أما الكتاب الثاني فيحمل عنوانا ثانويا هو "مراجعة، بعد عشر سنوات". وقد كتبته بعد انتقالي من الجامعة إلى مدرسة الإعلام العليا Hochschule für Gestaltung في المدرسة الإعلام العليا لحين بتدريس تاريخ الفن في بيئة كارلسروه Karlsruhe، حيث أقوم منذ ذلك الحين بتدريس تاريخ الفن في بيئة السيطر عليها وسائل الإعلام الجديدة. ويعود اسم هذه المدرسة إلى السافارة بين الكتابين. فالأولوية في الكتاب الأول للمسائل المنهجية، فهو يتناول قبل فارق بين الكتابين. فالأولوية في الكتاب الأول للمسائل المنهجية، فهو يتناول قبل كل شيء دور الفن الحديث في التاريخ العام للفن. أما الكتاب الثاني فيهتم بالأحرى

<sup>(</sup>٦٨) تأسست الـ Bauhaus على يد ولتر جروبيوس عام ١٩١٩، ومعنى الكلمة الحرفى هو "بيت المبنسي". وكانت تدرس بها الفنون الكبرى والفنون التطبيقية على يد أكبر فنانى هذا العصر بهدف استخدامها فى مجال العمارة. وكان تأثيرها بالغا على القيم الجمالية المعاصرة، مما جعل عددا كبيرا مسن المسدارس والجامعات تتبنى مناهجها التعليمية. كما استعانت الصناعة أيضا بتصوراتها وطبقتها. وقد أغلقت علسى يد النازيين بعد وصولهم إلى الحكم عام ١٩٣٣. (المترجمة)

بالتغيرات التى طرأت على العالم وأثرت على تاريخ الفن، سواء تم بحثها أم لا. ومثالا على هذا، سوف أكتفى بذكر المجموعات الجديدة المؤلفة من أوروبا الشرقية والغربية، والمسافة التى تزداد اتساعا بين أوروبا والولايات المتحدة، وأخيرا العولمة التى تتضح من خلال تزايد إقامة "البيناليهات" الفنية فى أرجاء العالم، ومع هذا، فإن حديثى عن نهاية تاريخ الفن لا يعنى فى أى من الكتابين ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن، أقصد أنه لا يعنى نهاية وظيفة تخصص معرفى خاص، بقدر ما يعنى أن هناك حاجة إلى مراجعة هذا النموذج المعرفى. ومراجعة القواعد التى ظلت حتى الآن فى أذهاننا راسخة باسم تاريخ الفن.

### النموذج المعيارى أو القاعدة معيار لتاريخ الفن

هذا النموذج المعيارى مسألة تخص الهوية الثقافية. فهو يضع صيغة متفقا عليها لتاريخ ما نسميه " فن " فى الثقافة الغربية. ومع هذا، لم يتوقف هذا النمسوذج عن التطور خلال القرنين الماضين، وهذا ما لا نعيه على الإطلاق. ولا يفسر هذا فقط الأدوات الجديدة التى لفتت الأنظار مع التطور الزمنى للفن، ولكن يفسرت الانفتاح الزمنى والمكانى على عصور أخرى. فعنسد افتتاح اللوفر، اقتصسرت الأعمال المعروضة على فن الزمن الجميل، أى على فن العصور الوسطى وعصر النهضة. ولم تفض هذه النهضة إلى فن الباروك فى فرنسا (وليس فى البلاد المجاورة) وإنما إلى كلاسيكية " القرن السابع عشر الفرنسى". وفى المقابل، ظلت لوحات ما قبل رافائيل مستبعدة فى هذا العصر على اعتبار أنها "بدائية ". شم بدأ هذا المعيار يتسع شيئا فشيئا ليشمل العصور اللاحقة، ثم الفن الحديث ولكن بصورة أبطأ، مع استمرار الجدل القائم حتى اليوم حول ما يعتبره البعض معيارا فنيا فيما يعده البعض الأخر مجرد موضة فنية عارضة.

وقد استخدمت في وقت ما مجازا كلمة إطار بدلا من مفهوم المعيار . وطبقا لهذا التصور، فإن تاريخ الفن يعد إطارا، وكل ما يأتي داخله فنا، وكل ما بخرج عن حدوده ليس بفن. صحيح أننا أصبحنا أكثر تحررا في هذا الشان منذ ذلك الحين، ولكننا أصبحنا أيضا أشد تتاقضا، فرغم اعتر افنا بانتماء أشياء كثيرة في العالم إلى الفن، بما في ذلك الثقافات البدائية، إلا أننا نرفض إدراجها في هذا التسجيل السردى الكبير الذي يتيح لنا عادة كتابة تاريخ الفن. أي أننا نحتفظ ضمنيا بحق اعتبار فن ما يرد ذكره في تاريخ الفن فقط ويخضع لنموذج معترف به. فوجود هذا الإطار الافتراضي الذي يمثل داخله الفن التاريخي يؤكده عدم وجدود فئات أخرى عديدة تتتمى لأقليات، ويؤكد بالتالى أن هذا الوضع مجرد نتيجة لخيال أسهمت الثقافة السائدة في تكوينه. وأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر الفن النسائى، والنظرة النسائية، وهو موضوع استرعى بعض الانتباه في مجال دراسات النسب gender studies خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا نجد أن إطار الأشياء المنتمية إلى تاريخ الفن يتسم بضيقه المضاعف: فضيقه داخلي، بما أنه يستبعد الأقليات، وخارجي بما أنه يستبعد فنون الثقافات الأخرى (خاصة مالا يدخل ضمن الحداثة طبقا للنموذج الغربي). فلا يصل إلى علم الفن إلا ما يسمح له بهذا في جميع مجالات العلم والثقافة الخاصة بالعصر بعد مراجعة المعيار. ولعل تخصصنا في مجال تاريخ الفن يمنعنا من رؤية هذا التغير في النموذج المعياري. فتجزئة المعطيات المعرفية تجعل كل واحد يشعر أنه سيد الأحداث في مجال تخصصه، فلا يمثل بالتالي تاريخ الفن، بل مصالحه الخاصة فقط.

#### مراجعة الإطار

لقد أسهم انفتاح أوروبا على الجانب الشرقى فى تعقيد وضع تاريخ الفن فى هذه المنطقة. ففى دول أوروبا الشرقية وجورجيا حيث ذهبت مؤخرا مع مجموعة

من شباب الباحثين، هم يرغبون أيضا في أن يمثلوا من الآن فصاعدا ضمن هذا الإطار الذي وصفت من خلاله تراث تاريخ الفن الغربي. ويتخذ هذا التمثل لفن العصور الوسطى شكلا من أشكال المطالبة بلغة مشتركة لجماعة إنسانية قديمة koinê وقبل الحديثة، أو بالنسبة للعصر الحديث انتماء بعض الفنانين المحليين مسن الطليعة إلى التاريخ الرسمي للفن. وبعد انقضاء عصر النهضة في العالم الأرثوذكسي الذي بدأ ينتشر في عصر الباروك في الدول الكاثوليكية ومن يتصلون بها، لم تكن هناك أيضا رغبة في أن يتم استبعادهم من الحداثة، باعتبارها تاريخا يبنى الهوية. ومع هذا، حينما نطبق نمونجا لتفسير الثقافة والفن الغربي البحت على وضعنا الخاص دون اجتهاد في ابتكار تاريخ مواكب للفن له أولويات زمانية ومكانية أخرى، ففي هذا اندفاع ومجازفة ببناء تاريخي متعجل.

لقد اهتم الفنانون الحداثيون في الغرب طويلا بكتابة تاريخ الفن على طريقتهم، وتدعيم معيار أرادوا أن يمثلوا في إطاره. أما الطليعيون، فقد تواكبت رغبتهم في الانفصال عن التراث مع إصرارهم على قيادة تاريخ الفن صوب المستقبل طبقا لمسيرة التقدم. وسعوا بدأب ليقدموا أنفسهم كذروة تاريخ الفن، وفي هذا تلميح إلى أخذهم مشوار التطور الطويل إلى غايته. ومنذ بدأ الفنانون في الكتابة عن أنفسهم، أصبح عرض تاريخ الفن كله يقوم على تأسيس الحركات الفنية ومبرراتها. صحيح أنه كانت هناك في المقابل نزعة إلى التحرر من ضغوط التراث، وترك تاريخ الفن ذي الاتجاه الواحد، ومن ثم "الخروج" منه. بدأت هذه النزعة بالهروب إلى ثقافات فنية أخرى (مثل اليابان بالنسبة لفان جوخ والفن الأوقياني لنسبة لجوجان). وقد أغرت البدائية البعض بترك تاريخ الفن للتقليديين واللوذ بثقافات أخرى لم تكن حتى هذا الحين— والعهدة في هذا على هيجل— قد عرفت أي تاريخ. وقد أقيم منذ عشرين عاما في مركز بومبيدو عرض أوحى إلى بعنوان كتابي "نهاية تاريخ الفن". فخلال هذا العرض، أطلق الفنان آرفيه فيشر

Hervé Fischer صفير منبه، معلنا وصول تاريخ الفن إلى نهايته، وهو ما كتب عنه في كتابه " انتهاء تاريخ الفن ".

وإذا كان باستطاعة فيشر في ذلك الحين المطالبة بالتحرر من ضخوط التكرار والتجديد على حد سواء، فلا بد من الاعتراف أن مثل هذه المرافعة غير ضرورية حاليا. فقد أصبح من الصعوبة بمكان تبين نموذج تاريخي ملزم وسط الإنتاج الفني الجديد. وما كنا نعده فيما مضى حرية فزنا بها على التاريخ هو بالأحرى الآن فقدان لهذا التاريخ في الفن المعاصر. فقدان، لأن الفنانين لم يعودوا يعبأون بإضفاء الشرعية على أنماط عملهم، قياسا إلى أنواع تم تقييمها تبعا للتراث السابق. وهناك عوامل كثيرة مسئولة عن هذا، سوف أعددها أو لا بصورة عامة.

فخلال الصراع الطويل بين الثقافة الرفيعة high culture والثقافة الجماهيرية نجاحا ساحقا، وهذا يعنى أن الجماهيرية نجاحا ساحقا، وهذا يعنى أن مفهوم الفن لم يعد يستمد من ثقافة النخبة، ولكنه تبنى على العكس من هذا أشكال وسائل الإعلام ومضامينها.

ويرتبط بهذا أيضا نجاح التقنيات الحديثة أو حتى وسائط الصورة التقليدية للحداثة حيث لم يعد هناك معنى كبير لتصور كاتب يكتب بطريقة واحدة. ومن هذا المنظور علينا أن نفهم أنه منذ السبعينيات بدأ صناع الفيديو فى الظهور بأنفسهم فى الصورة ليبرهنوا جسديا أنهم بالفعل مؤلفو أعمالهم وأن لهم رؤية ميتكرة. وحتى بعد أن تحولت الفتوغرافيا إلى فن، وجدت صعوبة فى الدخول فى خريطة التاريخ التراثى لأعمال فنان، وهو النموذج الغالب فى تاريخ الفن فى ذلك الحين. وأخيرا، فإن فتح الحدود بين الفن الغربى وفن الثقافات الأخرى أدى إلى وضع جديد بالنسبة لممارسة العمل الفنى والتنظير فى علم الفن. وقد اتضحت آثاره أو لا على الساحة المعاصرة، حيث لم تعد الطريقة التى كان يعرف بها الغرب الفن قديما صالحة. كما كان لها نتائجها أيضا على موضوعات تاريخ الفن.

ولم يمر كل هذا دون تأثير على تصور الحداثة ذاته. فقد ظل الغرب مرتبطا بنموذج الحداثة الكلاسيكية ارتباطا وثيقا، خاصة في مجال الفنون التشكيلية، حتى أنه أراد أن ينفصل عن هذا النموذج ويرتبط بما اصطلح على تسميته "ما بعد الحداثة"، بعد أن فقدت النماذج السابقة كل مصداقيتها. وفي الولايات المتحدة، كانت القطيعة مع الحداثة مشهودة، لأن هذه الحداثة لم تدم طويلا. ولكن التطورات النقافية العالمية والتداخلات بين المركز القديم والدوائر المحيطة أصبحت اليوم تتهدد الحداثة، ذلك أن الثقافات التي لم تتح لها فرصة المشاركة في تاريخ الحداثة تعطى تعريفا مختلفا تماما لهذه الحداثة. وقد تخلفت عن أزمة الحداثة أزمة في علم الفن أيضا. فهذا العلم - أو بالأحرى أدواته - أتاح تقديم الحداثة بصورة مميزة ، أو لا من الناحية الشكلية (من حيث الأسلوب واستقلالينه عن أي موضوع أو مضمون). ثانيا بأفكاره والطريقة التي يقدمها بها (باعتبار الفن تمثلا لحركة التاريخ). وللحق، فإن دينامية الفن الغربي التي طالما تم التغني بها استمرت في الواقع في تقويض بداياتها من خلل الترويج لأفكار الابتكارية والتجديد والاستقلالية والتي ما لبثت أن تتكرت لها بعد هذا مباشرة. وأخيــرا، فقــد محــت النقافة الجماهيرية الحدود الفاصلة بين الثقافة الرفيعة بمميز اتها، والثقافة الشعبية بطابعها الاستهلاكي. ولكنها أطاحت أيضا بادعاء الغرب المهيمن أنه فوق الممار سات الفنية الشعبية أو شبه الحداثية الخاصة بالثقافات الأخرى. وبعيدا عن الدفاع عنه دفاعا أعمى ضد باقى العالم، فإن النموذج التاريخي الذي أتاح للفن الغربي هذه القيمة الكبيرة (لاسيما مع الغياب الكامل للثقافات الأخرى) يقودنا حاليا لمشكلات جديدة. فلمدة طويلة لم نشأ أن نأخذ في اعتبارنا وجود أصول أو تراث محلى لا يستطيع النموذج التاريخي الغربي أن يمثله، ويكفى أن نسوق مثالا على هذا بعض الثقافات الرفيعة مثل ثقافة الصين واليابان بنماذجهما الفنية التي تطورت بصورة مختلفة تماما عبر الزمان والمكان.

#### مهام جديدة لعلم الفن أو علم فن جديد؟

فأين نقف اليوم تحديدا ونحن نفكر في الوضع الحالى والأطر المستقبلية لعلم الفن؟

من الصعب أحيانا أن نشرع في مناقشة هذه المسألة، ما دام أغلب الزملاء في هذا المجال المعرفي غير مهيئين لهذا الأمر: فهم غير راضين على الإطلاق عن ضياع سلطة المناهج القديمة، ولكنهم أيضا غير راغبين في تحديد الوضع بصورة جديدة. إن من يخشون فقدان أرض كانوا يحتمون فيها بالتراث كثيرون. أنا نفسى أشعر بالانقسام بين الرغبة في أن أتواصل مع هذا التراث الذي تربيت عليه، والرغبة في إضفاء مزيد من الحياة والمرونة من أجل المستقبل، وهذا لن يتأتى إلا من خلال نقد صارم. وقد شهد علم الفن خلال المائتي عام الأخيرة (وهي يتأتى إلا من خلال نقد صارم. وقد شهد علم الفن خلال المائتي عام الأخيرة (وهي موذجه الخاص هو محل إعادة نظر اليوم. فالأمر لا يتعلق هذه المرة بمجرد استخدام أسلوب سردى جديد في كتابة المعطيات التاريخية وبإعادة النظر في المهام التي لابد أن تضطلع بها هذه المعرفة، ولكن بأن نعرف إذا كان الخطاب الرسمي الذي ظل طويلا محل دراسة والذي نسميه تاريخ الفن ما زال باستطاعته أن يحتفظ بالسيادة (السؤال نفسه مطروح بشأن موضوعه، الفن الغربي). علينا أيضا أن نصدره إلى بقية نعرف ما إذا كان تصور تاريخ الفن من وجهة نظرنا يمكن أن نصدره إلى بقية العالم ، أو أن علينا بالأحرى بدء حوار مع هذا الجزء الباقي من العالم.

ومن هذا المنظور، أرى من المجدى أن نتأمل الفارق القائم حاليا بين الممارسة والنظرية، أو الفكر المنهجى، لقد شهد التطبيق تغيرات كبيرة أصابت البدايات العلمية بالتآكل البطىء، ومع هذا، فإن هذه التغيرات لم تكن حتى الآن محل تفكير منهجى، هناك سعى جاد لتبنى موقف شديد التسامح، يمكن للجميع أن يكون له صوت في ظله، وأن يأمل في بلوغ مستوى جديد من التفكير، وسيكون

من المفيد بالفعل أن نستعرض البرنامج الذى أعلن عن المؤتمر الدولى الثلاثين لتاريخ الفن والذى أقيم فى سبتمبر عام ٢٠٠٠ فى لندن. فبهذه المناسبة، وطبقا للكلمات التى وردت فى البرنامج، سيكون هناك "منبر لجميع ما تسم تخيله مسن تطبيقات فى مجال تاريخ الفن ". ومن أجل هذا، سيتم تقديم "بحوث وموائد مستديرة لمحاضرين قادمين من أرجاء العالم جغرافيا وفكريا". وسيتم مناقشة نظريات مثل "ما بعد الكولونيالية والعلاقة بين مختلف الثقافات"، إضافة إلى النظريات "الحداثية الأخرى" و "النماذج غير الأوروبية أو الأمريكية" وكأن هناك بالفعل اتفاقا عاما حول هذه المسائل، أو حوارا ما بين المتخصصين. كما يقترح البرنامج مناقشة موضوع "أدوات التحليل فى تاريخ الفن "التى أثبتت وجودها، مثل إعادة إحياء بعض التيارات الفنية revival أو "الكلاسيكية". هذا معناه أن في جلسة المؤتمر نفسها سوف تقدم أوراق حول الروكوكو Rococo كما قدمه الأخوان جونكور Trevival monuments وكذلك عن إحياء الآثار

ولعلنا نتساءل عما سيقوله المشاركون في المؤتمر، وإذا كانوا سيصغون إلى بعضهم البعض، والحقيقة، ربما كانت قراءة موضوعات البرنامج واعدة ومحفرة للخيال أكثر من المشاركة في المؤتمر نفسه. فمن الأسهل تخيل تعديدة المراكر وتعقد الموضوعات عن تجربتها من خلال روتين المؤتمر، الذي لا يترك إطلاقا مكانا للحوار الحقيقي (إلا إذا تم بين الكواليس). إذ تقع الممارسة على مستوى آخر غير مستوى الوعى المنهجي المرتبط هنا أيضا بالهوية الثقافية. فالمؤتمر وضع تحت شعار واسع جدا هو "الزمن"، وتحت هذا الشعار تحديدا تدور (أو تتحول) الأسئلة الجديدة المطروحة على الفن، بسبب وجود تقاليد قديمة لبناء التاريخ في هذا المجال. فما هو زمن التاريخ؟ بل زمن أي تاريخ؟ فالجلسة الأولى لموتمر لندن تدور حول موضوع جغرافيا تاريخ الفن Géohistoire de l'art)، وهذا معناه أن كل

واحد سيتصور شيئا مختلفا. الزمان والمكان هما تحديدا هنا محل المناقشة، ولم تعد النماذج القديمة قادرة على تقديمها. أى نوع من التاريخ وجدت لها طريقا وفي أى الأماكن؟ فمن خلال كتب تاريخ الفن ظلت الرؤية المطروحة حتى الآن هي أن أوروبا كانت الأرض المختارة لتاريخ الفن، أى أن هذا التاريخ يقتصر على الفين الغربي. ولكن الأمر لن يقف عند هذا الحد، ولن يكون على الأوربيين أن يكتبوا تاريخ الفن العالمي (وهل هناك تاريخ واحد؟). إن ما ينتظر منا هيو أن نعرض لتاريخ الفن الأوروبي بصورة جديدة تتيح فتح حوار مع " الأخرين " بدلا مين أن يكون هذا التاريخ هو النموذج الأوحد.

ولكننا حينما نشرع في مناقشة هذه الموضوعات ربما اتهمنا فورا بالمركزية الأوروبية، بل ربما وصل بنا الأمر أحيانا إلى حد اتهام أنفسنا. ولكننا مسع هسذا ننسى أن أوروبا نفسها ليس لديها إلا نموذج وحيد يفرض نفسه تفسر به تاريخ الفن بالفعل منذ العصور الوسطى. كانت الثقافة الأوروبية في ذلك الحين قد وصلت إلى أوج وحدتها، ولكننا نقيم اليوم فن العصور الوسطى طبقا لمعايير ومناهج مستمدة من تاريخ الفن الخاص بعصر النهضة والعصور التالية. وهذا يعنى أننا نطبق على العصور الوسطى تصور الوسطى تصور اللهن لم تصل إليه إلا الحداثة. وهذه ليست كل المشكلة. فمنذ عصر النهضة والبلاد التي أصبحت أمما فيما بعد (مثل فرنسا ومركزيتها، والإمبراطورية الرومانية للأمة الألمانية وخصوصيتها) سلكت مسالك شتى حتى يستحيل الكتابة عن فنهم من خلال نموذج واحد إن أردنا بالفعل أن ننصفهم. الشيء يستحيل الكتابة عن فنهم من خلال نموذج واحد إن أردنا بالفعل أن ننصفهم. الشيء نفسه بالنسبة للحداثة. لقد ظلت باريس طويلا مركزا للفن الحديث. وتبعت توجهات نطبيقاتها بعد شائعة في بلادهم حتى أنهم لم يمارسوها إلا بعد هذا بكثير. وبعد الحرب العالمية الثانية احتلت الولايات المتحدة دور الصدارة في الفن بعد أن كانت حتى ذلك الحين مجرد تابع لأوروبا في المجال الثقافي (ونستطيع القول إن فسي حتى ذلك الحين مجرد تابع لأوروبا في المجال الثقافي (ونستطيع القول إن فسي

مجال الإعلام فقط بدأت الرؤى المستقبلية تظهر في وقت أسبق). ومع هذا، حتى هذا الوضع لا يمكن أن يمثل الحالة النهائية للأمر. فمن المستحيل أن نتنبأ اليوم بمكان مراكز الإنتاج الفنى في المستقبل، أو حتى إذا كانت ستمثل مركزا بالفعل بالمعنى القديم للكلمة. فبعيدا عن أن يكون تاريخ الفن نموذجا عالميا فإنه بأسلوب ممارسته الحالى لا يمثل إلا صورة ممكنة التسلسل التاريخي.

ولو نظرنا إلى الأمر من منظور أقرب سنتبين أن مشكلة علم الفن بدأت تفصح اليوم عن حجمها الحقيقي. فالاعتقاد أن فكرة التاريخ وحدها تطورت بينما ظلت فكرة الفن ذاتها دون تغير هي فكرة خاطئة تماما. ففكرة الفن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعملية التاريخية التي جرت في إطار الحداثة. ومن ثم فإن فكرة الفن نفسها هي من نتائج التاريخ. هذا ما طبقته على فكرة العمل الفني في كتابي "الروائسع الفنية غير المرئية" Le Chef-d'œuvre invisible الذي سيصدر قريبا باللغة الفرنسية. والفن (ars) مصطلح وتصور قديم، ولكنه يدل دائما على أشياء مختلفة حسب استخدامه. ولم يكن فنا مستقلا طبقا للمفهوم الذي اصطلحنا عليه منذ ذلك الحين إلا بدءا من القرن التاسع عشر، وتجلت هذه النوعية من الفن تماما من خلال الأعمال الطليعية. ومع هذا أعيد النظر من جديد في هذا الفن الطليعي منذ بدايــة القرن العشرين. والحقيقة أننا نتحدث عن "تهاية الفن" منذ عشرات السنين، فعنوان كتاب أرتور دانتو Arthur C. Danto "ما بعد نهايــة الفــن" "art اينطوي على نفي مضاعف، بينما المنطق السليم يجعلنا نطرح السؤال على هذا النحو: كيف نستمر بعد نهاية الفن؟ ولا أعنى بهذا اطلاقًا أن الفن وصل إلى منتهاه، فمثل هذا التأكيد ليس فيه أي ابتكار ولا علاقة له بالموضوع الذي يشغلني. وفي دراسة سابقة ذهبت في حديثي إلى حد مقارنة عملية المضى في الإنتاج الفني بسلوك سيزيف Sisyphe العبثى الذى لم يكن تعسا رغم كل شيء حسبما يرى كامو. ومع هذا، يشوب علم الفن حالة من عدم الاستقرار مع وجود تصور مزدوج

للفن والتاريخ، خاصة منذ أن بدأ يتخذ موقفا لا يرتبط بالزمن، وهذه هي الصـعوبة التي لابد أن يتعايش معها.

ما زالنا بحاجة إلى تصنيف الأعمال الفنية التى يتجسد الفن مسن خلالها، ولن تكون المهمة الوحيدة لعلم له فكر منهجى، ولابد أن نتساءل كيف الفن باعتباره ظاهرة ثقافية أصلية – أن ينفتح على الحوار بين مختلف المعارف والثقافات. ولنا أيضا أن نتخيل إمكانية ألا يقتصر اهتمام علم الفن على الأعمال الفنية المعتمدة، بل أن يشارك في الجدل العام الدائر بشأن الصورة، والذي تطرحه حاليا تخصصات معرفية عديدة. فالصور مختلفة كل الاختلاف عن موضوعات الفن مع أنها تلعب دورا كبيرا فيه، وأصبحت تلفت نظرنا بشكل متزايد إلى مجالات تخرج عن نطاق الفن. ذلك أن أصلها هو الإنسان ذاته، وهي تجعلنا ننظر إليه من خلال وسائل وتقنيات وأشكال عديدة. فما تقدمه من صورة داخلية لأشياء وذكريات تظهر في "محل الصور" ممثلا في الإنسان يختلف عن الشكل الخارجي الذي تظهره الصور التي تمثل المخيال الجماعي داخل الزمن.

يسعنى أن أرى فى مسألة الصور امتدادا للمهام التى يشملها حاليا علم الفن. ولا شك أن هذه المسألة – وسط هذا السيل المتدفق من الصور الذى نواجهه اليوم – تلعب دورا أهم وأشمل بكثير من القضية النمطية المثارة حاليا حول تحديد ماهية الفن وحول معرفة إذا كان الفن ما زال اليوم ممكنا.

# الباب الثانى

## الإنسان، بيئاته وأراضيه

## العلوم الجغرافية الحلية، ما قيمتها ؟ (١) بقلم بياتريس كولينيون Béatrice COLLIGNON

ترجمة: د. منار رشدى مراجعة: د. محمد على الكردى

ما العلوم الجغرافية المحلية، وما جدواها بالنسبة لمجتمع العلماء المنوط به إنتاج المعرفة العلمية؟ للإجابة على هذا السؤال نقول إن الاهتمام بهذه العلوم الجغرافية أمر حديث العهد، وهو يفتح أبواب مجال لم يزل بعد غير ممهد تماما، أضف إلى ذلك أن الوقت لم يحن بعد لتقديم محصلتها. وعليه، فإن هذا النس يهدف إلى تقديم مجمل النتائج الأولية المتاحة وإلى إثارة الوعى بأهمية إجراء بحوث جديدة.

#### المعرفة الحلية والجغرافيا

استفاض الفلاسفة طويلا في نقاشهم حول مفهوم كلمة «علم». وأنا هنا - وقد عمدت إلى الارتكاز على الأكثر التعريفات شيوعا - أطلق كلمة «علم» على «كل ما يضفني معنى» على موقف أو حدث عن طريق تعبئة مجموعة من «وحدات المعلومات» التي يمتلكها مستخدم هذا العلم. فالعلم يبدو إذن بمثابة وضع وحدات المعلومات في «تلاحم داخلي»، أما تفعيلها فهو يعرف باسم الحركة. ومن

<sup>(</sup>١) نص المحاضرة رقم ٩٩ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٠٠.

خلال هذا المنظور، نقيم شبه ترادف بين كلمتى علم ومعرفة، هذا إذا ما أخذنا في اعتبارنا فعل العلم ولم نقصر المعرفة على محتواها.

واليوم، يقترح العديد من الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية إطلاق تعبير «العلم المحلى» Vernaculaire على العلوم غير العلمية، وكلمة Vernaculaire من أصل لاتيني ويقصد بها - اشتقاقا - الأسير المولود في المنزل، وهي تستخدم اليوم للتفرقة بين ما هو موجود في دائرة ساكن البلد الأصلى وما هو بداخل المجتمع. وعلما اللغويات والهندسة المعمارية هما من أوائل العلوم التي استخدمت هذا اللفظ لبناء فئات علمية. ويقصد «باللغات المحلية» في علم اللغويات اللغة التي لا يتحدث بها إلا أفراد مجموعة ثقافية أو إثنيه والتي تتيح الاتصال بالخارج بين مجموعات مختلفة. أما في لغة الهندسة المعمارية، فيقصد بالأبنية «المحلية» تلك التي تتنمي إلى طرز معمارية غير مقننة وغير مكتوبة تتناقلها الأجيال في قلب المجتمع عن طريق التعلم العلمي. أما «المعمار العلمي» فهو في لغة المهندسين المعماريين معمار يقوم على خطاب استدلالي وقواعد استنباطية ويتم تناقله بأسلوب نظرى. وهذا ما نراه في الجغرافيا، حيث العلم المحلى هو المستخلص من التجربة المباشرة والذاتية من الوسط المحيط ومن البيئة. وهو علم تتقاسمه - في خطوطه العيريضة - أفراد مجموعة ثقافية معينة، حيث يعبر عن مفاهيمها المتعلقة بالوسط الجيرافي والأهلي والإقليم.

إن المقولات المستخدمة كافة حتى الآن لإدراك ماهية العلوم غير العلمية لا يتولد عنها غالبا شعور بالرضا. حيث إنها تدركها من منظور التنافس مع العلوم العلمية وترى وجوب إحلال هذه الأخيرة مكان الأولى التى لا يمكن إدراكها كعلوم بل كمعتقدات تشوبها الخرافات. وفي أوروبا يطلق على هذه العلوم لفظ «العلم الشعبى» المقترن بأعمال الفلكوريين. وهذا اللفظ بما يحمله من مغزى احتقار وفي علم الشعب، أي الجهلاء - يجعل هذا العلم مرفوضا جملة وتقصيلا. وفي

أمريكا الشمالية يطلق عليه بالأحرى لفظ «العلم التقليدى» ومع بداية التسعينيات، أصبح يعرف تحديدا بالعلم التقليدى البيئي، وهذا اللفظ ليس أفضل، فهو يقصر مجال العلوم على البيئة وينعتها بداية بالبيئية، وهذا ما ينطبق عليها بالضرورة. أضف إلى ذلك أنها تحد العلم في الحالة التي كان عليها في الماضى، فالتقليد في هذا الإطار مقصور على حالة العلم قبل مجابهته بالثقافة العلمية والغربية، وتتناوله من منظور إشكالية مواجهة مع الحداثة. ومثل هذا الاعتراف بهذه العلوم يسير جنبا إلى جنب معتوى ورومانسي لها، إلا أنه يبقى على تعارضها مع المعرفة العلمية.

إذن فالأمر يتطلب بحق تجاوز هذا الأسلوب في التفكير، والفصل من الآن فصاعدا بين العلوم دون إقامة تعارض فيما بينها وإدراكها بمثابة قطبي - توتر لنفس عملية بناء معرفة بعينها حول هذا العالم. ولبلوغ هذا الهدف، يتعين علينا إجراء تحليل علمي للعلوم المحلية من شأنه أن يتيح فهما أفضل لهذه العلوم.

ويتحتم هنا وضع هذا الطموح من جديد في إطار إشكاليات الجغرافيا العلمية، وبخاصة المكانة المتميزة التي تحتلها دراسة العلاقة القائمة بين الإنسان والمكان في إطار المشروع العلمي للجغرافيا بدءا من تأسيسه في نهاية القرن التاسع عشر. ولقد رأينا أنه حتى عقدي الخمسينيات والستينيات، كان يتم إعطاء الأولوية الأولى للدراسة الدقيقة لخواص الأماكن. فمن المقرر في إطار العلاقة القائمة بين المكان والإنسان، أن المكان هو الذي يحتل مرتبة الصدارة. ونتيجة لذلك، فإن الجغرافيا الفيزيائية تبوأت لما يزيد عن ستين عاما مكانة الشرف في فلب الجغرافيا العلمية، وهذا ما يربطها جذريا بمجال العلوم الطبيعية. ومن وجهة نظر الجغرافيين الجامعيين الأوائل، فإن الهدف يتمثل في إحلال المعرفة العلمية نظر الجغرافيين عاما مكانة العمية العلمية يوصدي بالارتكاز على حكمر فه أو نادرة. وإذا كان بناء هذه المعرفة العلمية يوصدي بالارتكاز على وحدات معلومات يتم الحصول عليها من سكان على دراية كاملة بإقليمهم من كثرة

ممارستهم اليومية له – وهم مزودو عالم الإثنيات بالمعلومات – إلا أن الاهتمام بهم لا ينبغى أن يتجاوز هذا الحد. ففى الموقع، ثم بعد ذلك فى المكتب، يأخذ عالم الجغر افيا على عاتقه بناء العلم الوحيد الجدير بهذا الاسم وهو علم يحمل بصمة الدقة والصرامة فى جمع المعلومات والتحقق منها عن طريق تعدد التجارب، ويسعى لأن يكون فى متناول الجميع وفى منأى عن أى اتجاه غير عقلانى.

وفى الخمسينيات، ظهرت عملية تسارعت على مر الأيام حتى منعطف السبعينيات وأدت إلى انقلاب المنظور وإعطاء الأولوية فى الدراسات الجغرافية للإنسان وليس للمكان. وهذا التغيير فى النموذج لم يؤد إلى إدراج الجغرافيا فى مجال العلوم الاجتماعية فحسب بل أدى أيضا إلى تغيير نظرتنا إلى العلوم المحلية. وفى الواقع أن عملية بناء معرفة علمية على أرضنا تتسع لتشمل تساؤلا جديدا حول الأسلوب الذى يدرك به السكان إقليمهم ويتفهمونه. وهذا المنظور يستعيد جزئيا بعضا من البرنامج الذى اقترحه إريك دارديل Eric Dardel فى عام ١٩٥٢ - والذى لم يلتفت إليه آنذاك - والذى طرح من خلاله رؤية فينومينولوجية للجغرافيا يتحتم عليها من خلاله أن تنصب على دراسة «الوجود الجغرافى». وقد باتت دراسة ما يعرفه غير العلماء من المحليين اليوم مشروعة، وهذا ما يفتح الباب أمام الاعتراف بحقيقة العلم الذى يحملونه.

#### خديد العلوم الجغرافية الحلية

إن بناء معرفة علمية على أسس العلوم المحلية إنما يرتكز - بادئ ذى بدء - على الملاحظة المتأنية لطرائق استخدامها في منظور تجريبي. ولتحديد الخطوط العريضة لهذه العلوم، سوف أرتكز على مجموعات كبيرة أرستها الجغرافيا العلمية وهي: المكان وعلم الأرصاد والبيئة.

#### معرفة الكان:

تطرح تجربة المكان الجغرافى لكل منا مشاكل يومية لم نعد ندركها لتمكننا من حلها بسهولة وبواسطة أفعال عادية للغاية. بيد أن كل انتقال هو فى حد ذات استراتيجية مكانية تنطوى على قدرة التمركز والتوجه فى المكان بغية القيام بعد ذلك باختيار طريق محدد.

ولكن/ كيف نقرأ المكان الممتد أمام أعيننا وكيف نضفي عليه معني؟ إن دراسة ممارسات البحارة - قبل عصر الإبحار التكنولوجي المتقدم - مليئة بالدروس والعبر، حيث إننا نستكشف من خلالها سلسلة من الأساليب المنطقية الجغرافية المستخدمة لقراءة المكان. وتقترب جداول قراءة المكان التي أقامها البحارة من الجداول التي اتبعتها الشعوب البدوية في المناطق الصحراوية، حيث لا يعترض الأفق شيء ويضطر كل إنسان إلى تحديد طريقه بنفسه لانعدام البنايات الدائمة التهي أقامها البشر مثل الطرق. وفي المقابل، فإنها بعيدة كل البعد عن الأساليب التي أقامها سكان المناطق المغلقة مثل الغابات والمدن على سبيل المثال. وفي مجتمعاتنا، حيث تتحدد اختيار اتنا مسبقا بفعل رسم الطرق الدائمة، تقل الحاجة إلى ضرورة التمكن من علم تقنى، إلا أن هذا لا يقلل من واقع أن تنقلاننا هي نتيجة اختيارات قائمة على قدراتنا في قراءة المكان واستخلاص صورة ذهنية عنه، تكون تصور ا يتيح لنا فهمه و «السيطرة عليه» بالقدر الكافي الذي يؤمن لنا انتقالنا فيه. وهكذا، فإن العلم المحلي عن المكان يرتكز أول ما يرتكز على سلسلة من العمليات المجردة تتيح لنا اكتسابا مباشرا لوحدات من المعلومات عن المكان، ينتج عن توظيفها المشترك بناء جدول متلاحم وعلمي لقراءة المكان. بيد أن فاعلية هذا الجدول مقصورة علي الوسط الجغرافي المرتكز عليه التصور أو على أي وسط مشابه.

إن قراءة المكان تتيح بناء تصور أو صورة ذهنية تمثل إحدى قواعد العلم المحلى عن المكان. والسؤال هو: ما علاقة هذه التصمورات بالمكان - المكان

الحقيقى الموضوعى للجغرافيا العلمية - الذى يظهر على الخرائط؟ فهى تتراوح فى بعدها عنه تبعا للأفراد والثقافات. كما أن الاختلاف يكون كبيرا فى كل ما يمس تحديد المكان. وتدعو النتائج إلى الاعتقاد بأن غالبية الأقراد يسيطرون على المكان الذى يشهد تطورهم بصورة سيئة. إلا أنه، رغم هذه السيطرة الضعيفة، فنحن نلحظ أن الأفراد أنفسهم يعيشون فيه بلا مصاعب جمة ويعرفون كيف ينتقلون من مكان إلى آخر دون أن يثير هذا الأمر فى نفوسهم الانطباع بأنهم قد ضلوا الطريق. وبالنظر للمكان الممثل على الخريطة، فإن الطريق التى يسلكونها لا تكون الأفضال من وجهة نظر الوقت المستغرق أو المسافة المقطوعة. إلا أن لهذه الطرق طابعها العملى طالما أن الأشخاص يبلغون غايتهم المرجوة دون أدنى شعور بالإحباط.

إذن، فالعلوم الجغرافية المحلية يمكن أن ترتكز جزئيا على تصورات تعتبر خاطئة إذا كانت المرجعية تتمثل في المكان المجسد؛ إلا أنها تكون ذات فاعلية حقيقية محدودة بالإقليم المعروف. فألفة الإقليم - والتي تقع في مجال الأحاسيس أكثر منها في مجال التفكير - تعوض نقص المعارف الموضوعية بـل وبوسعها أيضا إتمامها إذا كانت جيدة.

أضف إلى ذلك أن فاعلية هذا العلم من منظور جودة الانتقال لا يقاس بتحقيق الحد الأمثل في الوقت أو في المسافة المقطوعة فحسب، فالفاعلية لا تعتمد فقط على المعابير العقلية التي يعزى بها إلى مفهوم «الكائن الاقتصادي». ففي الواقع هناك عناصر أخرى تدخل في الحسبان وترتبط بالمشاعر والسعادة وبتقدير حسى يضاف إلى التقدير العقلي لجودة الطريق.

إذن، فعلوم الأماكن تندرج في تاريخ يجمع بين الشخصية والعمومية والحسية. فالعلوم المحلية الخاصة بالأماكن تقوم على وحدات معلومات طبيعتها بالغة التنوع وتربط بين عمليات ذهنية تهيمن عليها عمليات منطقية وبين تأثرية عالية الذاتية.

#### معرفة الأحوال الجوية:

«ما حالة الجو اليوم؟ وبصفة خاصة: ما الحالة التي سيكون عليها غدا؟» إنها أسئلة متكررة ومنتشرة للغاية حتى وإن كانت أبعد ما تكون عامة. وقد دفعت الضرورة الملحة غالبية المجتمعات إلى تطوير علم محلى خاص بالأرصاد، يقوم على التجارب ويستند إلى ملاحظات عن الأماكن تراكمت على مر الأجيال. ومنها، وعلى أساس كم هائل من التجارب المتكررة قامت قدرة هائلة على التنبؤ يعتمد عليها اتخاذ القرار السريع الذي تفرضه غالبا الأعمال الزراعية أو الرعى أو حتى الأتشطة المتعلقة بفن الصيد لدى الشعوب التي تمارسه.

ويتسم علم الأرصاد هذا بالدقة، كما يقوم على أساس منهج ملاحظة يرتكز على التجربة وعلى تراكم المعطيات على مدار زمنى طويل يتعنر على العالم إنكارها. وهو يحرص أيضا على تفهم أسباب الظواهر التي يقوم بملاحظتها ويقدم تفسيرات صحيحة من وجهة النظر العلمية. بيد أنه، علم محدد بمحليته التي نتجت أولا عن المنظور العلمي الذي شهد تطوره والذي لا يعني بفهم الدورة المناخية العامة إلا قليلا، وكما رأينا سالفا بالنسبة لعلم المكان، فنحن نجد هنا علما يمكننا من فهم جزئي للظواهر، وإن كان كافيا في مضمونه. وأهميته العملية المباشرة أساسية بالنسبة لواضعيه، غير أن مسألة عموميته ليست ذات أهمية تذكر.

ولكن، هل طموح هذا العلم محدود بهذه الفاعلية العملية المباشرة، إن تحليل المواقف الناتج عن نوعين من الكوارث الطبيعية المرتبطة بحدث مناخى الانهيارات الجليدية والعواصف - يكشف النقاب عن رهانات أخرى. فعندما يصيب الانهيار الجليدي - بكل ماله من قوة فتاكة - أبنية أو بشرا، لا يمثل ذلك أي فضيحة، فممرات الانهيارات الجليدية معروفة وتعزى دائما الحوادث إلى عدم الانتزام بالمعلومات الخاصة بالجبال أو إلى الجهل بها؛ تلك الجبال التي تكسبها مثل هذه الحوادث شهرة كانت قد فقدتها. ويضاف إلى جودة التفسيرات الناتجة عن العلم

المحلى والقائمة على إقامة نوع من الارتباط بين سلسلة من المعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق الملحظة المباشرة، ذاكرة لا عمرية تتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل. وفي الواقع أننا نجد دائما في عمق الذاكرة الجماعية آثار السابقة لا يهم كثيرا إعادة تخيلها تحت تأثير الحاجة. إذ أن المهم في هذه الحالة هنو تقديم إجابة شافية حول قدرة «الحكمة الجغرافية الشعبية» على اتقاء الحوادث. حيث أن تتشيط الذاكرة يتيح للأفراد إعادة تملكهم لحدث لم يستوعبوه في حينه لعنفه، كما يمكنهم من تضميد جراح الفزع الذي أثاره. بيد أن العلم المحلى قد ظهر غير ذي نفع عندما ضرب إعصار فرنسا في يومي ٢٦ و٢٧ ديسمبر ١٩٩٩ على التوالي. ورغم أن العلم الموضوعي قد قدم تفسيرًا علميًا لهذه الحادثــة مكــن مــن فهمهـــا وتبريرها إلا أن الأمر قد بات كارثيا لغالبية الفرنسيين. وإذا ما تجاوزنا الخسارة المادية الفادحة التي أصابت فرنسا على المستويين الفردى والجماعي، علاوة على الفزع الناتج عنها، ينبغي القول أن معلوماتنا عن حالة الجو السائدة في فرنسا هـي التي تزعزعت، حيث أنها لم تشر قط إلى أن إعصارا شديدا بهذه الدرجة يمكن أن يضرب داخل الأراضي. وكان العلم المحلى عاجزًا عن تنشيط ذاكرة مطمئنة، كما ظل هذا الحدث المباغت يتجاوز حدود التفكير بل ولا يمكن أن يخطر على بال، أى أنه ظل حدثًا كارثيًا لعدم تمكن التفسيرات العلمية وحدها ببعث السكينة في النفو س.

وفى ثقافتنا، التى تعطى التنبؤ، أى القدرة على السيطرة على الأحداث، مكان الصدارة في العلاقة القائمة بين الإنسان والطبيعة، تتمثل وظيفة العلم المحلى أيضا فى أن يؤصل فى قلوب البشر قدرتهم على السيطرة على بيئتهم بل والهيمنة عليها.

إذن، فالعلوم المحلية ليست عملية فحسب ولا يمكن تلخيصها في مجموعة من المهارات، فهي تقدم إجابات شافية لمظاهر القلق التي تثيرها الثقافة وتودي،

من هذا المنطلق، دور باعث الاستقرار الاجتماعى. ويعزز هذا الدور قيام «الحكمة الجغرافية» التى تنطوى عليها هذه العلوم بوظيفة المرجعية المشتركة، وتسهم بذلك فى تشكيل الهويات وشعور الانتماء إلى المجتمع نفسه.

فالشكل الرمزى للفلاح القادر على النتبؤ بحالة الجو غدا يسخر منه غالبا العلم الموضوعي الذي يبدو غير واثق بدرجة كبيرة في علم الأرصاد المحلي لكن، لماذا هذا الموقف؟ ففي أوروبا، على سبيل المثال، هناك اندماج شديد بين علم الأرصاد الجوية والثقافة المسيحية، كما أن الأوقات الرئيسية للمواسم الزراعية نتفق على سبيل المثال مع أعياد القديسين في التقويم. وهذا ما يوجج ازدراء الجغرافيين العلماء له في الماضي وتماديهم أحيانا في إذكاء نار هذا الشعور حتى يومنا هذا؛ حيث يعتبرونه بصفة خاصة تعبيرا عن خرافات يغذيها الجهل والسذاجة. بيد أن، ما من شخص في فرنسا يعتقد أن «قديسي الثلج» يستطيعون بدافع من سبب معلوم لهم فقط – أن يعيدوا الشتاء رغم اعتقادنا بأنه انتهي. وبمنتهي البساطة فإن هذه الفترة الدقيقة بالنسبة للزراعات يمكن التعرف عليها وتصورها في إطار المنظور السائد. ومن ناحية أخرى، تجدر بنا الملاحظة أنه منذ تعديل التقويم الرسمي الفرنسي في عام ١٩٦٧ وتغيير تواريخ أعياد القديسين واختلاف الأسابيع الخاصة بها إلا أنها ظلت كما هي في الذاكرة التي لم تزل رغم ذلك مستمرة في الرجوع إليها.

ويشهد أسلوب الصياغة هذا، في الواقع، على الطابع الإدماجي للعلوم المحلية التي تتطور من خلال تداخلها الوثيق في الإطار الثقافي الخاص وتعبر عن نفسها بشكل متلاحم وليس متعارضا معه. وقد أدى هذا الاندماج القوى بين العلوم المحلية والقيم الثقافية وأشكال التنظيم الاجتماعي في المجتمع الذي تولى بناءها إلى صعوبة تعرف أي عضو خارج عن هذا المجتمع عليها بل وبالتالي فهمها.

#### معرفة البيئة:

منذ بدء الخليقة والبيئة تحتل مكانة الصدارة من العلاقة القائمة بين الإنسان والمكان وعليه، فمن المنطقى أن يوليها العلم الجغرافى المحلى أهمية كبرى. ولكن ما الشكل الذى تعبر به البيئة عن نفسها؟ إن البيئة تتصهر فى قصص نشأة الكون وفى النصوص الأسطورية التى تعبر عنها حيث يقدم كل منها تفسيره الخاص للبيئة موسوما بصبغتها الثقافية العالمية. وبالنسبة لنا نحن الغربيين فإن الكشف عن أساليب بناء معرفة غير علمية عن البيئة يكون أيسر فى العلوم الدخيلة لما تحمله من غرابة. فالرواية الأسطورية التى تتناول نشأة الحياة البريه لا تلقن شعب ماوريس (السكان الأصليين فى نيوزيلندا) كيفية تكون وتحلل بيئتهم فحسب ولكن أيضا أسلوب العلاقات الذى يمكن البشر من أن ينشأ فيها بشكل مشروع. ومن شأن التحليل الجغرافى الدقيق لسفر التكوين فى العهد القديم أن يوضح لنا بالمثل قواعد العلاقة بين الإنسان والطبيعة فى الثقافة اليهودية – المسيحية.

والمهم هذا، ليس صحة الأسطورة التى لا تشغل بال شعب ماوريس أكثر من اليهود أو المسيحيين، خلا بعض الجماعات الأصولية الهامشية. والأمر الجدير بالاهتمام هو أن هذه الأسطورة تطرح تصورا متلاحما للبيئة يتيح للبشر أن يقيموا عليه علاقاتهم بها واتخاذ قرارهم بشأن الطرق المقبولة لاستغلالها. فالعلوم المحلية عن البيئة يجب تفهمها على أنها تفسيرات فلسفية وتحليلها على هذا الأساس.

#### تعريف العلوم الجغرافية الخلية وتقومها

هناك تعريف أعم للعلوم الجغرافية المحلية يفرض نفسه على أساس الصفات المعينة سالفا. فهى تتخذ - مثل المعرفة العلمية - شكل البنيان الفكرى ولا تقتصر فقط على التطبيق العملى المنبثق عن التجربة الاختيارية، وهى تتكون من التعبنة

المشتركة لوحدات معلومات منتوعة الأشكال ناتجة عن التجربة والتفكير المنطقى المجرد المتعلق بعلوم الهندسة والفيزياء والأحياء.. إلخ، علاوة على تأملات فلسفية، تشكل جميعها هذه العلوم.

وتلعب التجربة دورا محوريا في تشكيل العلوم المحلية لا يقل عن مثيله بشأن المعرفة العلمية؛ إلا أن العلوم الأولى تختلف عن الثانية في أنها لا تعتمد على المنهج التحليلي ولا على التجارب المتعددة. ومن منظور المنطق التجريبي العلمي، يتعين – على سبيل المثال – تجربة كافة السبل وتحليلها واحدة تلو الأخرى لإيجاد أفضلها وفقا لمعيار أو أكثر، ولما كانت العلوم المحلية غير تحليلية، فإن صحتها تقاس على أساس التلاحم الكلى وطابعها العلمي الفاعل وليس بقدر صحة كل وحدة من وحدات المعلومات التي تم حشدها.

تتمثل العلوم الجغرافية المحلية في اشتراك كافة الحواس في تجربة تقيم الدليل على وجود المكان والوسط الجغرافي. وعليه، فإنها ذاتية وظرفية بالضرورة ولا يمكن أن تكون إلا متعددة؛ حيث أنه لو كان الكشف عن صفات مشتركة في كل علم جغرافي محلى أمرا ممكنا، فإن الهياكل والمحتوى تكون دائما مختلفة اختلاف الثقافات التي جاءت تعبيرا عنها. وفي المقابل، هناك معرفة جغرافية علمية واحدة فقط، والفضل في ذلك يرجع إلى مبدأ الموضوعية الذي يؤسسها ويضفي طابع الشرعية على نزوعها إلى العالمية.

وأخيرا، تتسم العلوم الجغرافية المحلية بضعف ميلها إلى القياس والكم، كما أنها لا تهدف إلى التنظير، وهذا ما يجعل من انتقالها لعضو خارج المجموعة أمرا بالغ الصعوبة وكذا تقديمها بأسلوب مجرد. وفي المقابل، فإن المعرفة الجغرافية العلمية تقوم في صورة خطاب نظرى وكمي يهدف على الموضوعية وضمان الاتصال بمجالات أخرى.

والسؤال الذى نطرحه الآن، من وجهة النظر العلمية هو: ما الذى تقدمه لنا العلوم الجغرافية الوجودية والتى تتمثل فى أن نكون «كائنات بشرية على الأرض» وبذلك تساعدنا على تقهم أسس العلاقة القائمة بين الإنسان والمكان. وفي الوقي الذى يتسارع فيه توجه العالم الذى نعيش فيه نحو الاصطناعية، يتحتم علينا أكثر من أى وقت مضى أن نقوم بأفضل تقويم لنتائج تحولات البيئات الطبيعية التي نستخدمها.

ومن ناحية أخرى، وبعد أن أثبتنا أن العلوم المحلية هى علوم نوعية لتعبيسر كل منها عن قيم ثقافية خاصة يمكن لنا مواصلة التحليل لتبين الأسس الثقافية التسى تقوم عليها المعرفة العلمية. فإذا كانت هذه الأخيرة تختلف اختلافا واضسحا عسن العلوم المحلية، فهى لا تقل عنها اتصالا بالعلم المحلى للثقافة الغربية. وهكذا فان الإقليم، الذي تم تحديده مبكرا على أنه شكل من الأشكال التي تقوم عليها العلاقة بين الإنسان والمكان والهوية، قد بات اليوم في أزمة، وهذا يرجع إلى أساليب الانتقال السريعة للبشر وللسلع المادية وغير المادية، الأمر الذي ينشأ عنه ظهور أماكن ربما مترابطة أو متضامنة إلا أنها غير متصلة مما يجعل الإقليم وكأنه يذوب فيها.

ولكن إلام آل الإقليم؟ ألا يزال موجودا، أبو سعنا العيش بدونه؟ كلها أسئلة مثيرة للقلق. وتبدو لى صعوبة إجابة الجغرافيين على هذه الأسئلة كامنة فى نوعية الأدوات التصورية التى صاغوا بها مفاهيمهم، وهى أدوات موروثة من ثقافات مستقرة وزراعية، الإقليم فيها عبارة عن مجموعة من رقع الأراضى المتاخسة لبعضها البعض، وهذا ما دعا لتصورها من المنظور العلمى كمسطح متصل تتألف من مساحات أراض متجاورة. بيد أن هناك ثقافات أخرى تقدم تصورا مختلفا للإقليم يتلخص فى كونه أو لا شبكة طرق تؤمن الاتصال بين نقاط وشعوب متفرقة فى الحيز المكانى، فتؤلف إقليما بالمعنى الصحيح للكلمة رغم عدم الاستمرار

المكانى. إذن، فالعلوم المحلية غير الغربية يمكن أن تمثل موردا للعلم، حيث تقدم له أساليب أخرى لتصور العالم.

وهكذا نرى أن بوسع العلوم المحلية - إذا ما تم تفهمها جيدا - أن تمثل قوى مقترحة للعلماء المكلفين بتطوير معرفة علمية ضرورية للجميع أكثر من أى وقت مضى، إن ظرفية العلوم المحلية وغايتها العملية يجعلها قريبة من واقع لا يكف عن التحول ويرغمها ذلك على إعادة صياغة دائمة حتى تتكيف مع التعديلات. وترتبط سرعة هذا التحول بهيكلها المتفاعل والثرى أكثر منه بهيكلها التحليلي؛ مما يمنحها دائما مكانة متقدمة بالنسبة للصياغات العلمية. والحقائق التى تتمكن هذه العلوم من استيعابها في حركة شاملة، بشكل جزئي وبديهي جزئيا، يستطيع العلم الموضوعي أن يضع لها قواعد الاستتباط وينظر لها. إذن فهذا العلم الأخير سوف يجنى مكاسب جمة من إقامة الحوار مع العلوم الأولى، وهذا ما لن يتسنى دون الاعتراف بقيمتها الحقيقية.

- Bernus (E.), « Perception du temps et de l'espace par les Touaregs nomades sahéliens », in P. Claval et al. (dir.), Éthnogéographies, Paris, L'Harmattan, 1995.
- Beroue (A.), Être humain sur la terre, Paris, Gallimard, 1996.
- BLAKEMORE (M.), « From Way finding to Map making: the Spatial Information Fields of Aboriginal Peoples », *Progress in Human Geography*, n° 5,1, 1981.
- BONNEMAISON (J.), Les Fondements géographiques d'une identité L'archipel de Vanuatu, livres 1 et 2, Paris, Éditions de l'ORSTOM, 1996 et 1998.
- Collignon (B.), Les Inuit, ce qu'ils savent du territoire, Paris, L'Harmattan. 1996.
- DARDEL (É.), L'Homme et la Terre, Paris, PUF, 1952, [rééd., Paris, CTHS, 1990].
- LEWIS (D.), We, the Navigators the Ancient Art of Landfinding in the Pacific, Honolulu, University of Hawaii Press, 1994.
- PIVETEAU (J.-L.), Temps du territoire continuités et ruptures dans la relation de l'homme à l'espace, Genève, éd. Zoé, 1995.
- ROBIC (M.-C.), « La stratégic épistémologique du mixte : le dossier vidalien », La fabrique des sciences sociales, Espaces Temps, Les Cahiers, n° 47-48, 1991.
- STASZAK (J.-F.), « Dans quel monde vivons-nous? », in J.-F. Staszak (dir.), Les Discours du géographe, Paris, L'Harmattan, 1997.
- DE LA SOUDIÈRE (M.), Au bonheur des saisons Voyage au pays de la météo, Paris, Grasset, 1999.
- YOON (H.-K.), Maori Mind, Maori Land: Essays on the Cultural Geography of the Maori People from an Outsider's Perspective, Berne/Francfort, Peter Lang, 1986.

## الخريطة خرج من الأدراج <sup>(۱)</sup> بقلم إيف جيرمون YVES GUERMOND

ترجمة: د. منار رشدى مراجعة: د. محمد على الكردى

يشهد تاريخ علم الخرائط اليوم تحولا حاسما: فمنذ عدة قرون كانت الخرائط الطرق - بمختلف أحجامها - إما مطوية، لاستخدام الجمهور العريض مثل خرائط الطرق (دائما ما كانت أماكن طيها مقطعة) وإما محتفظ بها مسطحة بعناية فائقة من جانب الإدارات في أدراج الأثاث المخصص لهذا الغرض مثل خرائط المساحة. كانت المقاييس تختلف من إدارة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى كما كانت تختلف معها أساليب الإسقاط. ودائما كانت تتولد مشكلة عن الربط بين مختلف الشبكات (الكهرباء والغاز والمياه والهاتف) أو عن تجميع رقع الأرض المسجلة بين عدد من البلديات المتجاورة أو حتى بين أقسام المساحة في قلب البلدية الواحدة. وتتمثل ثورة علم الخرائط، وهذا الانتقال من الورق إلى المعلومات الرقمية يمثل عملية طخمة في حد ذاتها.

إن تأثير تطبيق المعلوماتية على علم الخرائط معاكس تقريبا لتأثيرها على الكتاب. فالمعلوماتية في مجال الكتابة يمكن اعتبارها خطرا داهما: فلقد أصبحنا نكتب أقل ونولى النص عناية أقل لوجود إمكانية تصحيحه على الشاشة في كل

<sup>(</sup>۲) نص المحاضرة رقم ۱۰۰ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۹ أبريــل ۲۰۰۰. تم تحرير هذه المداخلة بالتعاون مع فرير دياز Freire-Diaz (s) ومارى (Aary (J. - F.) وموسيرا (L. - G.) Di Nocera (L.) وشوكير (A.) Choucair (A.) (جامعة بوشيد). البرمجيات المستخدمة: أرك إنفو وأرك فيو وجيوكونسبت و ۳ داستوديو.

لحظة. وبات في وسعنا نسخ كتب بأكملها ونقلها عبر شبكة الإنترنت ووضعها في ملفات ما لم نقم بطباعتها. ولكن طبع النص على طابعة وتشبيك أوراقه بعد ذلك لا يمثل تقدما حقيقيا بالنسبة للكتاب. أما بالنسبة للخريطة فالأمر على العكس مختلف تماما. ولقد كانت الخريطة التقليدية تقدم «نموذجا» للعالم مجردا للغايسة تحكمه الكثير من الأعراف: فالتمثيل المسطح يستلزم وجود ظلال للإيحاء بالتجسيم، كما كان تصوير عرض الطرق مبالغا فيه لإظهار الطرق الرئيسية بصورة أفضل. إلا أن إمكانيات المعلوماتية ولاسيما التصوير الثلاثي الأبعاد يتيح على العكس من ذلك إقامة تقارب بين الخريطة وبين الفهم الشائع.

ومع لجوء علم الخرائط إلى توسيع مجال عمله، أخذ يتعرض لمخاطر النقد، إلا أنه لم يكن يوجه لهذا العلم عندما كانت الخريطة مقصور استخدامها على المجال الفنى أو عندما كانت تسمح أثناء الحروب بتتبع العمليات العسكرية. بيد أن الخريطة كانت تفتح المجال مع ذلك لاحتمالات قوية للجدل. فبفضل الخريطة «نرى» مباشرة أشياء يمكن للخطاب العلمى أن يخفيها بواسطة عبارات ملتوية مثل: ما المرافق العامة أو المؤسسات الصناعية المقرر «نقلها»؟ ما المسار المقترح لطريق سريع جديد؟ وإذا كانت الخريطة أداة تبسيط، فهل يمكن أن يكون هذا التبسيط مخلا؟ إذ بإمكاننا أن نجعل الخرائط تكذب كما يمكننا أن نجعل الإحصائيات تكذب هى الأخرى. فمواقع الإنترنت تغص بالخرائط غير المعبرة أو المعبرة بشكل خاطئ، مثل بعض المقار الوهمية لمصانع تقدمها الشركات المتعددة الجنسيات على موقعها في الشبكة.

وقد زعم باسكال – بدافع من سوء النية كما ينبغى القول – أن الجغرافيا – على النقيض من العلوم الفيزيائية التى ينبغى دائما تنميتها للوصول بها إلى درجة الكمال – علم ميت طالما أنه بمجرد وضع خطوط الروال وخطوط العرض والطول، لا يكون هناك ما ينبغى إضافته. وفي الواقع أن الجغرافيا تستوعب في

الحال مواقف دائمة الحركة بالرغم من أن الدعامة الورقية تتحرف بها عن هدفها بمنحها طابعا ثابتا لوصف الأوضاع الجامدة في حين كانت علوم التاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع هي وحدها التي من شأنها التعبير عن التطورات. إن الانتقال بالخريطة إلى الدعامة «غير المادية» يعود بالجغرافيا إلى أصلها، فهي تمكن من تصوير التطور العمراني وطرق المواصلات والفيضانات أو حتى تخيلها في تطورها. في حين أن الخرائط المساحية القديمة كانت مرسومة على أوراق الرودويد للسماح بالقيام بتعديلات عن طريق كشط الحدود القديمة، أما اليوم، فيمكن بمنتهي البساطة القيام بهذه التعديلات على الشاشة.

و لاشك أن تحويل مجمل الخرائط الموجودة في العالم إلى مجموعة رقمية متناسقة يشكل عملية استثمار باهظة التكاليف و لا يمكن الحصول منها على عائد في إطار الموازنات السنوية. هناك إذن فارق كبير بين تقدم الأعمال (وتكلفة الحصول على بطاقة رقمية) في أمريكا الشمالية وأوروبا، وبين التخلف الشديد - كما هو الحال دائما - في دول العالم الثالث.

وقد بدأ هذا الإحلال الرقمى بمنتهى البساطة عن طريق المسـح الضـوئى حيث تمت «ترجمة» البطاقة الورقية عن طريق الكمبيوتر، ولكن التقـدم لا يــزال هزيلا. فالبطاقة الممسوحة ضوئيا يصعب إدخال أى تعديل عليها عند عرضها على الشاشة، كما أنها تشغل حيزا كبيرا من الذاكرة ولا تسمح بتمييز بعض المناطق. فمن الأجدى إذن ترقيم الخطوط الخارجية، فتربط الخطوط بين العقد من أجل تمييز مساحات يمكن أن نرصد لها بعض المعطيات الإحصائية. وفي هذه الحالة، يتطلب إنجاز هذه العملية وقتا أطول، وهذا ما يفسر لنا العديد من أرصدة الخـرائط غيـر المتاحة بعد على دعامة معلوماتية رقمية.

ولتأمين قابلية مقارنة المعلومات الخرائطية التي تم الحصول عليها (من منطقة إلى أخرى وبين كافة الموضوعات المتعلقة بالمنطقة نفسها)، يستلزم إجراء

تدعيم كامل الخريطة على نظام إسقاط (فى فرنسا، على سبيل المثال، يستم العمسل بنظام لامبير ٢)، وهذا ما لم يكن ضروريا فى مجال علم الخرائط التقليدى حيث كان من الممكن – فى حالة الضرورة – إجراء الوصلات يدويا. وإذا كان بهذا الأسلوب، يتم تحقيق المرجعية الجغرافية للخرائط وتطبيق مقياس الرسم نفسه عليها، ففى هذه الحالة يمكن إقامة تطابق فيما بينها. وقد أطلق الأمريكيون لفظ مرسمة على تطابق طبقات المعلومات الخرائطية، وهى التى تمثل قاعدة «أنظمة المعلومات الجغرافية». وقد صمم هذا النظام لتقديم الإجابة السريعة والشافية لعدد من التساؤلات، التى تستأزم دمجا بين مصادر معلومات مختلفة منها على سبيل المثال: ما البلديات التابعة لنوعية معينة من السكان والتى تقع على بعد مسافة معينة من محينة من محول طرق سريعة؟ ما مدى استخدام الأراضى التى شملها مستوى معينة من الفيضان؟...إلخ.

وبفضل هذا التقدم التقنى، عادت الخريطة لتتصدر قائمة الأحداث. فبعد أن ظلت العلوم الاجتماعية، «مناهضة للحيز» على مدى عقود طويلة، عدنا من جديد، ورويدا رويدا، إلى تبنى عادة «التفكير المكانى» في بعض المسائل مثل النقل والتجهيزات الجماعية وأجهزة العناية...إلخ، وكذا في أمور الحياة اليومية (خريطة الأرصاد الجوية).

ومن كثرة رؤية الخرائط، نمت الفكرة القائلة بضرورة وضع تقنيات معينة لمعالجة المعلومات الجغرافية وهي أن «الحيز أمر خاص».

كانت المعطيات الإحصائية التقليدية «المناهضة للحيز» تفتح الباب لمعالجات إحصائية تقليدية (مثل المتوسط والتصنيف) يتم استعادتها أحيانا في شكل بعض الرسوم البيانية. إلا أنه كان في المقابل، يستلزم لرسم الخرائط أن يتم تحقيق المرجعية الجغرافية لكل المعطيات الإحصائية، أي أن عليها أن تتضمن – علاوة على المحددات المعتادة (مثل عدد الموظفين ورقم المبيعات وقطاع الأنشطة،... في

مؤسسة ما على سبيل المثال) - الإحداثيات الجغرافية باستخدام س وص وفقا لمقياس محدد. ويمكن أن نقول في هذا الصدد إن تطور علم الخرائط عن طريق الكمبيوتر قد أدخل تعديلا جوهريا على استخدام الإحصائيات في المجتمع بأسره. (إذ لا يوجد بنك معلومات إحصائية واحد كان يحتوى على المحددات الجغرافية قبل الثمانينيات).

إن تحقيق الالتحاق بين معطيات المصادر المتتوعة يحسن إمكانيات التبادل و «قابلية نقل» المعلومات من كمبيوتر إلى آخر. وإذا كان هذا التصور يقوم بتحسين قدرة علم الخرائط بوصفه أداة إدارة وتفكير بشأن تهيئة الأراضى، فهو يتيح قراءة هذه المعلومة لأكبر عدد من الأفراد. فلم يعد من الممكن قصر المعلومة «الخرائطية» على «صانعى القرار» فحسب، فلقد تعاظمت السلطة التفاوضية «للجمهور» أى الجمعيات بصفة أساسية؛ وهذا ما لم يكن قائما في عقدى الستينيات والسبعينيات، عندما كانت «دراسات التأثير» الخاصة بالتجهيزات الكبرى تخضع لتحقيقات عامة في صورة مخططات، إما لا يمكن فك رموزها، وإما من القطع البالغ الضخامة الذي يتعذر معه بسطها بسهولة في مقار العمودية حيث كان يتم وضعها تحت تصرف الجمهور.

ومن هنا، إذا اتضحت إمكانية إفادة الديمقر اطية من التطور الحالى، فإن ذلك يعنى أنه يمارس أيضا التأثير ذاته على الإشكالية العلمية للجغرافيا. ويمكن القول بأن نظام المعلومات الجغرافية هو بمثابة فن حى لرسم الخرائط . فهو يتيح على سبيل المثال القيام بقياسات ميسرة ليس فقط وفقا للمسافات الكيلو مترية بل أيضا لزمن القطع أو لتكاليف الانتقال. ونحن نصل بذلك إلى نموذج «تفاعل الحيز» الذى يمثل جوهر الثورة المتعلقة بنظرية علم الجغرافيا فى القسم الثانى من القرن العشرين. فكل ما يحدث فى نقطة معينة من الحيز الجغرافي يكون له رد فعل على باقى أقسام هذا الحيز، وفقا لكثافة وترتيب يمثلان تحديدا عصب العمل البحثى.

وعليه، فإن أنظمة المعلومات الجغرافية لم تزل تضطلع بالمهمة التقليدية لفن رسم الخرائط، والتى تتمثل فى الإعانة المثلى على تحديد الاتجاهات، بيد أنها تضيف إلى ذلك إمكانيات متعددة للمحاكاة تجعل منها أداة تفكير مستقبلية أكثر فاعلية.

#### الخريطة لتحديد الانجاهات

يوضح تحليل مدينة روان Rouen وضواحيها (المتوافر على قرص مدمج ROM-CD) بمنتهى البساطة الإمكانيات المختلفة لتحديد الاتجاهات المقدمة مسن نظام معلومات جغرافية. وهى تكمن أساسا فى إمكانية إقامة التطابق عند الطلب بين طبقات مختلف من المعلومات مثل: الطبوغرافيا والكثافة السكانية والمساحات الخضراء ومستوى التلوث وتوزيع مختلف الفئات الاجتماعية المهنية على مستوى الكثل السكنية الإحصائية...إلخ.

وفى هذا الإطار، يقدم لنا التناول المتعدد المستويات لمسألة المناطق الصناعية المهجورة مثالا متخصصا للغاية للاستعانة به فى اتخاذ القرارات فى مجال إعادة توزيع الأراضى. فعلى قياس رسم مجمل المدينة وضواحيها (أى عند مقياس رسم الخرائط الموجودة بعاليه) يتم تحديد أماكن الأراضى الصناعية المتاحة، وهذا ما يتبح تحديد موقعها نسبة إلى طرق المواصلات الرئيسية وإلى المركز الحضرى. وبالضغط على الفأرة على هذه الأراضى، ننتقل إلى مقياس رسم آخر نحدد من خلاله المحيط المباشر للمنطقة وأماكن المساحات المشيدة وغير المشيدة علاوة على الطرق. ويمكننا تكبير لاحق من رؤية الرسم التخطيطي للمساحات. وعند الضغط بالفأرة على المنطقة يمكننا قراءة ملحوظة تتضمن معلومات محددة بالأرقام مثل (مساحة المباني المقامة وحالتها ومواد البناء وتاريخ وقف النشاط واسم المالك).

ولما كان الورق يلزم بتصوير مسطح للخريطة فإن الشكل الرقمي يتيح تصويرها في ثلاثة أبعاد. ونحن نحصل على رسم ثلاثي الأبعاد للخرائط اعتبارا من نموذج رقمي لرقعة الأرض وهو قابل للارتفاعات وفقا لتربيعات هندسية: أي وحدة قياس GRID في برنامج أرك أنفو Arc Info. ويتميز كل مربع من مربعات الشبكة، الذي تحدد موقعه إحداثيات س وص، بإحداث ثالث ض يمثل ارتفاعه. ولم يزل هذا الشكل غير متقن، حيث يوضح تقريب الشيكل (١)، أن خطوط شيكة التربيعات الهندسية تظهر عند التكبير. وعادة ما نلجأ إلى تحسين التواؤم مع الأرض عن طريق (تثليث دولوني Delaunay) (الذي وضعه الأمريكيون). حيث يقوم برنامج الكمبيوتر برسم مثلثات مختلفة الأحجام وفقا لارتفاعات زواياها الثلاث، بشكل يسمح بتقديم أفضل ضبط لها مع رسم رقعة الأرض المقدمة من جانب النموذج الرقمي. وبوصل المثلثات بعضها مع البعض الآخر، يصبح هكذا بوسعنا تمليس المنحدرات وتكبير الشكل الثاني الذي يوضح التحسن الذي تصراحول عليه مقارنة بالشكل السابق.



الشكل (١) التضاريس في نظام المعلومات الجغرافية لمدينة روان وضواحيها. نموذج GRID



الشكل (٢) التضاريس في نظام المعلومات الجغرافية لمدينة روان وضواحيها. نموذج TIN

ويمكن تمثيل التضاريس، الممثلة هنا في شكل سلم للألوان، تبعا لحجمها، كما كان الحال قديما من خلال «مجموعات الرسومات التخطيطية» التي كنا نجدها مرسومة باليد في كتب الجغرافيا القديمة مع الاختلاف في إمكانية قيامنا هنا بالدوران حول كتلة الرسومات التخطيطية لرؤية التضاريس من زوايا مختلفة، ويمكن لنا أيضا «إخفاء» إحدى المتغيرات (السكان على سبيل المثال وفقا لكل خانة في التربيعة الجغرافية) على هذا التصوير الثلاثي الأبعاد.

من أجل استبدال خرائط الطرق القديمة، تم البدء في تزويد العديد من موديلات السيارات بأنظمة جغرافية مركبة فيها. ولا يزال ثمن هذه الأنظمة باهظا. لذا، فقد تم استخدامها أولا في سيارات الطوارئ مثل عربات الإسعاف والحريق والشرطة. والنموذج المقدم هنا (شكل ٣) يوضح لنا تنظيم خدمات الطوارئ في مستشفى لو هافر (Le Havre). وطريقة عمل جهاز الطوارئ الطبي تتم على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: يتم فيها تحديد مكان طالب النجدة الطبية السريعة. وقد قمنا بوضع نظام أوتوماتيكى لتحديد العنوان ارتكازا على دليل هاتف معكوس: وقد تم تحديد مكان كل رقم تليفون في الضاحية على الخريطة.

وعند ظهور رقم تليفون الشخص المستنجد على الشاشة، يتم مباشرة تحديد مكانه حيث يظهر على الشاشة اسم المقاطعة والشارع وحتى رقم البناية.

ويقدم لنا نظام المعلومات الجغرافية تحديدا لأماكن سيارات الإسعاف. وتبعا لمكان المستنجد يتم الاتصال بأقرب سيارة إسعاف، ويظهر على الشاشة الطريق الواجب عليها أن تسلكه. ويقدم لنا الشكل (٣) نموذجا للطريق. ويوضح كل إطار زمن المسافة على كل جزء من الطريق والزمن الكلى المتوقع. وبالطبع، يتم دائما تحديث بنك المعلومات هذا على أساس المعلومات التي يقدمها المسعفون حول تطور الوضع المروري واحتمالات تعديل الطرق.



الشكل (٣) نظام المعلومات الجغرافية وتنظيم جهاز الطوارئ الطبي في الهافر - الطريق بين المستنجد وأقرب إسعاف.

يجرى بعد ذلك أول تشخيص طبى فى الموقع وتبعا له (جروح، أمراض قلب، حروق...إلخ) يتم تحديد موقع مستشفيات الاستقبال المحتملة وتظهر على الشاشة الطرق الواجب اتباعها.

### الخريطة لتصور حلول جديدة

يتجاوز نظام المعلومات الجغرافية مهمته الأولى التى تتمثل فى مجرد تحديد وصفى للأماكن، ليصبح أداة تفكير حول الآفاق المستقبلية للتطور، مدعما بذلك برامج المحاكاة (الشكل ٤).

وبوسعنا أن نأخذ إيترتات Etretat على الساحل النورماندى مثالا على ما نقول. فلقد تعرضت هذه المدينة للعديد من الفيضانات بسبب تكرار ارتفاع مياه النهر والذى تزامن مع حركات مد شديدة وأعاصير. وكانت المشكلة القائمة تتمثل في تقدير حجم الخسائر وفقا لارتفاع منسوب المياه، ويقدم لنا نظام المعلومات الجغرافية SIG تحديدا لأماكن الأبنية ومواصفاتها. (عدد الطوابق - الحالة الراهنة للمساكن) أما النموذج الرقمى الثلاثي الأبعاد للأرض فيسمح بتحديد المناطق المتضررة من الفيضانات تبعا لارتفاعات المياه المختلفة.

ونحن نرى مياه الفيضان على الشكل (٤)، في منطقة تعلو المدينة بعض الشيء. وإذا كانت مياه النهر لا تستطيع أن تتخذ مجراها نحو البحر، فهي تغمر سريعا الوادى المنخفض. وتقدم لنا صور القرص الممغنط محاكاة لمختلف مراحل تطور الفيضان.

والبعد الثالث المستخدم هذا لتصوير التضاريس، يمكن استخدامه أيضا لتمثيل الأبنية.



الشكل (٤) وادى إيترتات Etretat : محاكاة فيضان

وأحد الموضوعات البيئية التى تثير قلقا بالغا تتمثل فى تدهور المشاهد الطبيعية الواقعة عند مداخل المدن بسبب عمران تجارى يخضع لقيود غير كافية. ولقد حاولنا فى تأملاتنا حول واحد من مداخل مدينة روان Rouen وضواحيها، اختبار نتائج التعديلات المختلفة للمشهد العمرانى، إلا أننا لاحظنا أن الخرائط المسطحة، لو كنا قد لجأنا إلى استخدامها لكانت دون جدوى تذكر للإعانة على اتخاذ القرار، بينما تظهر المحاكاة بالأحجام أكثر تعبيرا.

وقد تلخصت المرحلة الأولى في تبسيط المشهد الحالى عن طريق نمذجة طرز الأبنية والعناصر المصاحبة لها: الأجنحة الحديثة العهد والمنازل القديمة المنعزلة والمنازل القديمة المستمرة والمخازن والطرق وأماكن انتظار السيارات والأسوار والسياجات المؤلفة من الأشجار؛ وقد تم رسم كل من هذه الطرز كما تم تخزينه في «بنك الأنسجة الشبكية»، حتى يتاح استخدامه في كافة أشكال المحاكاة، وقد أدى البحث عن أفضل موقع لإقامة متجر مركزي في وسط المشهد العمرانيي المحيط إلى اقتراح حلول مختلفة تم تصويرها على «خريطة التضاريس» التي يمكن التجول فيها لمقارنة زوايا رؤية مختلفة. (ويقدم لنا الشكل (٥) إحدى هذه الصور إلا أن القرص المدمج يقدم من جانبه تحريك لمسار الطريق).

وفى دراسة لإحدى المدن الألمانية بهدف تقديم رسم خريطة الضوضاء، أوضحت خريطة أولى وبشكل تقليدى مختلف مستويات الضوضاء على مدى إحدى فترات النهار.

ويتيح الكمبيوتر استخدام الصوت. وتم وضع «سلم صوت» بوحدات الدسيبل، وعند الضغط بالفأرة على نقطة ما على الخريطة، نحصل على مستوى الصوت الموافق لعدد وحدات الدسيبل في المكان المعنى. وبعد ذلك، تم إحلال الخريطة الكلاسيكية بصورة ملتقطة من الجو وبنفس مقياس الرسم لتعطينا المظهر الدقيق للمشهد. ولا توضح الخريطة بصورة مرئية مختلف مستويات الضوضاء، حيث يتم الحصول عليها عن طريق الصوت بإضافة طبقة جديدة لنظام المعلومات الجغرافية OSIG وهذه الطبقة ليست مرئية بل سمعية. وبالطبع، لا يمكننا تصوير هذه النتيجة التي توصلنا إليها بين صفحات هذا الكتاب؛ فالخريطة قد تجاوزت نطاق الورق...

وهناك مشكلة جديدة تفرض نفسها رغم ذلك، وهمى مشكلة الداكرة الخرائطية. فبالنظر السهولة إدخال التعديلات على الرسومات الخرائطية والتى أصبحت غير مادية جزئيا، فنحن نوشك على عدم الاحتفاظ دائما بآثار لتعديلات،

وهذا من المفترض أن يؤدى إلى حفظ أهم الوثائق الخرائطية الرقمية بشكل دورى - وليكن خمس سنوات. بيد أنه لم يتم التخطيط بوضوح لهذا الأمر.

فبخروج الخريطة من الأدراج، تفتحت أمامها مجالات تطبيقية جديدة. إن الإنجاز الكامل لبرنامج عالمي للرقمية الخرائطية يستلزم سنوات عديدة، إلا أن التوافق الذي سيتيحه بين مختلف دول العالم يمكن اعتباره بمثابة عنصر إيجابي لعملية الشمولية الحالية. فمعرفة الآخرين بشكل أفضل ربما يعنى أيضا فهمهم بصورة أفضل. وهذا هو بحق هدف الجغرافيا الأول.





الشكل (٥) مدخل مدينة في ضاحية روان Rouen الصور التركيبية كأداة للتفكير بالنسبة للعمران

وبوسعنا أن نأخذ إيترتات Etretat على الساحل النورماندى مثالا على ما نقول. فلقد تعرضت هذه المدنية للعديد من الفيضانات بسبب تكرار ارتفاع مياه النهر والذى تزامن مع حركات مد شديدة وأعاصير. وكانت المشكلة القائمة تتمثل في تقدير حجم الخسائر وفقا لارتفاع منسوب المياه. ويقدم لنا نظام المعلومات الجغرافية SIG تحديدا لأماكن الأبنية ومواصفاتها. (عدد الطوابق - الحالة الراهنة للمساكن) أما النموذج الرقمى للأرض الثلاثي الأبعاد فيسمح بتحديد المناطق المتضررة من الفيضانات تبعا لارتفاعات المياه المختلفة.

#### المراجع

Pour une présentation rapide et simple, mais un peu plus technique, des SIG, on peut consulter :

- GUERMOND (Y.), « Information, Informatique et SIG » in A. Bailly et al., Encyclopédie de Géographie, Paris, Economica, 1992.

- CLARKE (K.C.), Getting Started with Geographic Information Systems, New York, Prentice Hall, 1999, 2° éd., 338 p.

- Revue internationale de Géomatique, tous les numéros, Paris, Hermès.

- DENEGRE (J.), SALGE (F.), Les systèmes d'information géographiques, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? », 1996, 128 p.

# فضاءات العولمة، بين الموروث والديناميكية (۳) بقلم كريستيان جراتالو CHRISTIAN GRATALOUP

ترجمة: د. منار رشدى مراجعة: د. محمد على الكردى

إن التحدث عن العالم كاسم علم، إنما يعنى استخدام أحد أسماء الأعلام التى تطلق على الحيز. والإشارة من هنا إلى أنه منفرد ومناسب وإلى أنه، غالبا، ما يستخدم صفة من جانب البشر المؤلفين له؛ وهكذا أصبح لفظ «العالم» مماثلا إذن للفظى «أوروبا» أو «لا روشيل» وتعيين مجمل الحيز الذى يعيش عليه البشر كما لو كان إقليما خاصا هو أمر جديد وبالغ القدم في آن واحد. وهنا، سوف نتناول مفهوم العالم من منظور زمني مع تبنى أسلوب تفكير جغرافي تاريخي.

إن التحدث عن العالم ليس كالتحدث عن الأرض. فهذه الأخيرة هى حقيقة وللبعية وكوكب منفرد هو الآخر، وإطار بيئى للإنسانية وللعالم ولكنه منظم وفقا لقواعد منطقية طبيعية، بيد أن تولد الارتباط فيما بينهما وتناميه المتزايد اليوم بات أمرا بديهيا، علاوة على أنه أحد سمات المستوى العالمي الدي يشمعلنا الآن، وإن كان لم يتواجد دائما.

إن بناء هذا المستوى العالمي هو ما نطلق عليه اليوم اسم «العولمة». وقد أصبح هذا اللفظ يمثل أفقا لا يمكن تجازوه. وهذا التحديد جذري وقديم في آن واحد وسوف نتخذ من هذه الازدواجية القاسم المشترك الأعظم لمسلكنا هنا: وسوف تتيح لنا التغيرات والثوابت المعاصرة التحدث عن العالم على مرحلتين متتاليتين، الأولى

<sup>(</sup>٣) نص المحاضرة رقم ١٠١ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠٠٠.

متعلقة ببناء هذا العالم الخاص على أيدى أوروبا منذ القرن السادس عشر والثانية تتمثل – بعد إعادة دمج هذا البناء بمدى زمنى أكثر اتساعا – فى اقتراحنا لتفسير تنوع أماكن البشرية التى تندرج فيها هذه العولمة التدريجية والحديثة العهد.

إن التحدث عن العولمة يعنى متابعة هذا البناء على المستوى الجغرافى الذى يضم البشرية بأسرها وهو، فى أن واحد، الحيز الممتد على مساحة الأرض وأيضا بناء لزمانية وتاريخ المعمورة المشترك.

# التواجد المعاصر في كل مكان ودوام أماكن العالم

نحن نعيش في حيز تتكمش مسافاته، وعلى العكس من ذلك، فإن المواقع الرئيسية أماكنها ثابتة لا تتغير وبالطبع، هناك تعديلات في مواقع الأنشطة (وهذا ما نطلق عليه بداية اسم «إزالة التمركز» وتغير حدود النزاعات، إلا أن غالبية المدن والكثافات والمجموعات الجغرافية الكبرى لا تتحرك قط في حين أن بوسع مكوناتها أن تبدل من أماكنها، فخريطة كثافات العالم - إذا لم نضع في حسباننا إلا قيما نسبية - كانت موضوعة منذ ما يزيد عن القرن من الزمان. وأفضل من ذلك أن خريطة المجموعات الكبرى في العالم القديم (وهذا ما يمثل ثلاثة أرباع الإنسانية على الأقل) لم تتغير من آلاف السنين.

والحق أن هذا الثبات أو الجمود «أفقى» أكثر منه «رأسى» ففضاءات البشر والكاننات الجغرافية التى تختص بها أسماء الأماكن يمكن أن يشملها التعديل بعضها نسبة إلى البعض الآخر: فالمجتمعات تتزاحم وينضم بعضها إلى البعض الآخر وتدمر بعضها البعض. ويمكن أن تحدث عمليات إحلال ولكن عادة في الموقع نفسه من مساحة الكوكب. وغالبا ما تؤدى هذه النزاعات الجغرافية إلى توازنات،

والتناقضات تأخذ في أغلب الأحيان شكل الهوية، حيث يتحدد تعريف مجموعة من البشر بسبب تميزها عن الجماعات المجاورة: كما القرية بالنسبة إلى المجتمعات الريفية الأخرى والأمة أو «العرق» من علاقتها بالجماعات الأخرى المتاخمة التي يمكن مقارنتها بها، وحضارة في مواجهة مع حضارات أخرى، وهذا المنطق الذي نراه في لعبة القص والترتيب (puzzle) بين الدولي والعالمي التي قمت لتوي بتوضيحها باتخاذ نماذج أقاليم يمكن أن تتشكل من دمجها جنبا إلى جنب، وهكذا يتألف المقياس الجغرافي من حيزات متدرجة من الصغر إلى الكبر. ومن شم بوسعنا أن نميز في لحظة ما وفي محيط معين مستويات متباينة – صغيرة أو كبيرة – في حالة نزاع أو تحالف أو مساومة مستمرة فيما بينها. وبالطبع، فإن ديناميكية الأقاليم هنا أكبر وإن كانت أقل وضوحا وأقل قابلية للرسم على خريطة من الديناميكية التي أشرنا إليها لتونا.

وتعزيز أعلى المستويات وهو مستوى عالم البشر هـو عمليـة مـن هـذا الطراز. وليس من اليسير البرهنة عليها مباشرة. وتتولد أحد المظـاهر الرئيسـية للمقياس الجغرافي من واقع أن العلاقات بين مختلف المستويات هي علاقات قـوة معقدة. وهو ما يتيح لنا إدراك عمليات تشكيل الأقـاليم الكبـرى أو بنـاء وتأكيـد الكيانات الكبرى القادرة على أن يكون لها ثقل على المستوى العـالمي، وبالتـالى السيطرة على آثارها. وأبرز نموذج لذلك هو التكامل الأوروبي، ولكن يتعين علينا أن نذكر أيضا في هذا الصدد منظمة التجارة الحرة الخاصـة بأمريكا الشـمالية والسوق المشتركة لجنوب أمريكا ومنظمة الآسيان.

ولتوضيح علاقة القوة القائمة بين العالم وأقاليمه الكبرى أشرع هنا في الإجابة على سؤال غريب بعض الشيء وهو: هل توجد زراعة عالمية؟ لا جدال في وجود زراعة في العالم ولكن هل هي على المستوى العالمي في كل مكان؟ ففي الدول التي تمتلك مجتمعاتها السبل التي تمكنها من توفير الحماية لطائفة اجتماعية

معينة أو لمزارعيها أو لمعالمها الجغرافية الخاصة بها، فإن زراعتها المحلية تنعم بأقصى درجات الحماية، وهذا هو الحال فى المقام الأول فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان. ومن هنا فإن التنبنبات العالمية لأسعار المنتجات الزراعية التى نتتجها هذه الأماكن لا تؤثر إلا قليلا على الأسعار الداخلية، وعلى العكس من ذلك، تحدد السياسات الداخلية إلى حد كبير الأسعار العالمية، فالقمح تحدده الأسعار الأمريكية كما منتجات الألبان بفعل اليات التصحيح الأوروبية، وبوسعنا أن نقر فى هذا الشأن أن تأثير هذا المستوى الإقليمي على مستوى العالم يسهم إلى حد كبير فى بخس قيمة الأسعار وفى تفكيك زراعات الدول الفقيرة. وفى المقابل تخضع المنتجات الزراعية الخاصة بالتصدير فى هذه الدول للأسعار العالمية.

وتتوزع هذه النزاعات الرأسية على درجات المقياس الجغرافي متوازية مع متطلبات الضرورات الأفقية التي تتبع عملية التطور في التحكم في المسافة. إن التمكن من نقل المعلومات والسلع والأشخاص بسرعة أكبر وبكميات هائلة وبتكاليف أقل قد يؤدي منطقيا إلى الحركة المتزايدة للأماكن الجغرافية. بيد أن عوامل الثبات تغلب؛ فلقد كانت بالفعل الغالبية الكبري من مدن العالم عواصم مهمة منذ قرنين من الزمان. وأعداد السكان الهائلة تقدم الدليل على ديمومة طويلة، ويتسم توزيع الثروات النسبية بدرجة عالية من الاستقرار. وأصبحت بسلاد جديدة مناطق «صناعية» إلا أن الدول التي كانت ثرية في الماضي استمرت على حالها. الخ. وتمثل الحركات الحيزية - يقينا - أعدادا غفيرة ولكن التبادلات الاقتصادية العالمية الأساسية تتم بين أعضاء «الثالوث». وعلى النقيض من ذلك فإن أكثر الأماكن فقرا قد أصبحت، منذ عهد بعيد، متمركزة بين خطوط الاستواء.

لقد باء بالفشل التفسير القائل بأن الأسباب ذاتها - الطبيعية بصفة خاصة - قد تؤدى دائما إلى النتائج نفسها. وبخلاف بعض السمات الكبرى في خريطة العالم

(الإدراك للمناطق القطبية أو للصحارى الحارة)، فإن هذه الحتمية الطبيعية لا تؤتى ثمارها. وهى لا تسمح تقريبا البتة بفهم التمركزات الأولى. غير أن الموروثات ضرورية لفهم أماكن العالم المعاصر. وإذا كانت هناك بصورة شبه دائمة أعداد هائلة من السكان أو مدينة أو أنشطة فهذا لأنه فى الماضى كانت توجد أعداد هائلة من السكان أو مدينة... الخ.

إن الاستقطاب - هذا المنطق الجغرافي البائغ القدم والمعاصرة - يفسر لنا الارتدادات في حين يفقد بعد المسافة أهميته، إذ كلما أصبح الانتقال أيسر، كلما جذبنا التمركز بعيدا. وبالطبع يتعين علينا التخفيف من حدة الأمور مع وضع عملية المقياس في الاعتبار. لقد لعبت السيارة دورا كبيرا في زيادة الانتشار العمراني إلا أن تعميم استخدامها مواز لتحول المدن إلى عواصم. فالانتشار على المستوى الأدنى مرتبط إذا ارتباطا وثيقا بالتمركز على المستوى الأعلى، فبعض الديناميكيات مثل العمل عن بعد وكل البداوات الجديدة تؤدى إلى مضاعفة الحركة الفردية وتعقد الاختيارات في الحيزات المحلية وليس الموقع العام للأماكن. فالأقطاب الكبرى تخرج بالعكس مقواة دائما.

علينا إذن ألا نخلص سريعا إلى نجاح الثبات الجغرافي. إن تشكيلات اللعبة بين مستويات المقياس والأماكن المتنافسة لمستوى واحد – في ديناميكية تطور دائمة لضغوط المسافة – إنما تسفر عن تعقيد في الاختيارات بين موروثات متعددة، وبوسعنا أن نميز موروثين مختلفين يقيمان تنافسا فيما بينهما في التوليفة الشاملة الحالية: فهناك أو لا الموروث الناتج عن التوسع الذي أحدثته أوروبا المنشئة للنظام العالمي المعاصر والثاني هو «اللعبات المكررة» لنظام العالم القديم الذي عن التوسع الذي المنافقية الموجودة قبل تشييد العالم الحالي...

### عالم مشيد من قبل (ومن أجل) أوروبا

لقد تحولت أوروبا في القرن الخامس عشر نحو الغرب، ومنذ مولدها وهذه الحضارة في حالة توسع. ومثل هذه الديناميكية ملازمة لتنظيمها الإقليمي في شكل اقتصاد – عالمي، إذا ما استخدمنا العبارة التي صاغها والرستين وبروديل. فالأمر يتعلق بالعثور على طرق جديدة للحرير والتوابل. كان الأوروبيون يمثلون آنذاك المرحلة الغربية الأخيرة من شبكة الطرق المعقدة التي تغذى مجموعة الأراضي المصمتة التي يطلقون عليها اسم أوروبا وإفريقيا وآسيا. وعبر هذه الطرق، تصل منتجات المناطق البعيدة وبصفة خاصة المواد الغذائية مرتفعة المسذاق والتي لا يستطيع الأوروبيون أو لا يعرفون إنتاجها، وهذا يرجع أساسا إلى وقوع أراضيهم في المنطقة معتدلة الحرارة.

هذا البحث عن شكل مختلف للطرق القديمة سوف يقلب المعمورة رأسا على عقب بخلقه لنظام فضائى مشترك للإنسانية جمعاء وهو العالم. إن الأوروبيان، بسعيهم الدؤوب إلى بلوغ أراض أخرى والاستيلاء عليها في ظل سماوات مختلفة يمكن أن تنبت فيها محصولات أخرى، قد أعطوا إشارة البدء لعملية تمييز الأماكن على كوكب الأرض، وهي عملية نجمت عنها آثار جغرافية ضخمة. إذ مع الاستقطاب التدريجي لكافة الأماكن التي شهدت تاريخ البشر حول أوروبا، نتجت آثار البعد عن هذا القطب، فقرب المكان أو بعده عن أوروبا أمر على القدر نفسه من الأهمية لتمييز الأراضي في هذا الإطار العالمي الجديد. وأخيرا، فإن أوروبا عندما أنشأت الحيز العالمي من حولها، أنتجت في الوقت نفسه الأدوات الخاصة بتصوره. وقد أصبحت ذاتية الحضارة هذه مندمجة فيها إلى الحد الذي بنتا فيه لا ندركها إلا نادرا.

وقد أصبحت أشكال العالم والخرائط الفلكية وتقسيمات وأسماء العالم ولا سيما القارات لا تستمد معناها إلا من كونها إسقاطات للفكر والتصور الأوروبي.

وسوف نتناول على التوالي هذه المظاهر الثلاثة: التحديد التاريخي لنطاقات العالم، الاستقطاب الأوروبي والفكر الأوروبي المتمركز على ذاته. وللشروع في عــرض التفكير الخاص بالآثار الجغرافية التاريخية للمناخ المعتدل في أوروبا، سوف أتحدث عن تاريخ قصب السكر، الذي بدأت زراعته في الهند منذ ما لا يقل عن ألفي عام. فهيكل الإنتاج في شكل مزارع أو مستثمرات زراعية متمركزة حول طاحونة هو هيكل بالغ القدم نتج عن ضغوط الإنتاج الموسع. ولقد نشر العرب هذا الهيكل في الغرب في شكل تقنية اجتماعية عرفها الأوروبيون ثم تناوبوها أثساء الحملات الصليبية. ولما كان قصب السكر يحتاج إلى ثمانية عشر شهرا تقريبا حتى يصل لمرحلة النضج ولا يتحمل الطقس الشتوى، فإنه سوف يستخدم أولا الهوامش الجنوبية للحيز الأوروبي. بيد أن هذا الإنتاج المتواضع في كميته بسبب ضغوط الطبيعة سيكون محل طلب متزايد. ومن هنا بدأ البحث عن أراض حارة. وتمثل جزر أسور ومادير وكنارى الأطلنطية مرحلة مهمة حيث أقام الأوروبيون فيها أولى «مصانع السكر»، وفيها أيضا تعلموا الملاحة عبر المحيطات. ويتيح هذا الانزلاق نحو الجنوب، ورياح الصابيات وما يصاحبها من خبرة تجاوز موقف منتاقض: فنسج الروابط فيما بين المحيطات التي سينشأ عنها العالم قد تحقق على أيدى مجتمع كان يمثل ريحا معاكسة إذا جاز القول. وإذا ما كان يسيرا العودة إلى سابق العهد عن طريق اتباع تيار الخليج، فمغادرة أوروبا بالشراع فسى مواجهــة دوران مناخى عام من الغرب نحو خطوط العرض المعتدلة لم يكن بالأمر الهين.

ومع عبور الأطلنطى اعتبارا من عام ١٥٠٠م، استقدم الأوربيون قصب السكر في أمريكا الاستوائية، أو لا في شمال شرق البرازيل حيث يقصر الطريق إلى أدنى حد له وتقل مخاطرة بالقدر نفسه ثم في جزر الأنتيا (القرن السابع عشر) والمحيط الهندى والهادى (القرن الثامن عشر). وقد تزامن إدخال قصب السكر مع العديد من المزروعات الأخرى من «المنتجات الاستوائية» مثل القهوة والكاكاو

والشاى. وقد أسفر ذلك – وفى كل الحالات – عن منطق جغرافى معروف على مستويات أخرى: التخصيص المتبادل لأماكن الإنتاج فى النظام الفضائى نفسه، وهو تخصص نادرا ما يكون متساويا وغالبا ما نعبر عنه بلغة المركز والمحيط.

وأخذ هذه العملية الضخمة والبطيئة في الاعتبار يتيح تجاوز مسألة خاصــة بالعالم تتسلط إلى حد كبير على التفكير الجغرافي وهي التلازم النسبي بين الــدول الفقيرة والمنطقة ما بين الاستوائية، والواضح بجلاء في منتصف القرن العشــرين في زمن إزالة الاستعمار.

فإما أن نجد أنفسنا مرغمين على قبول حتمية طبيعية (الوسط الاستوائي مفقر) وإما أن نجد لزاما علينا إنكار هذا التلازم الذي لا يتحقق أبدا بصورة كاملة حيث ينبغي أن نضع في اعتبارنا نسيج الأقاليم القومية. إلا أن المستعمر الأوروبي قد حول اهتمامه طويلا صوب تلك الأراضى التي تتميز بصفة خاصة باختلافها عن أوروبا ومن ثم بتكاملها معها. ولقد فضل لويس الخامس عشر في معاهدة باريس لعام ١٧٦٣، أن يضحى ببضعة أسهم من الثلج من فرنسا الجديدة في مقابل الاحتفاظ بالأنتيا الفرنسية. ولقد كان الأوروبيون - بإنشائهم لتلك الأماكن من أجل تلبية احتياجاتهم - ينتجون أنظمة حيزيه تحت السيطرة ومنبسطة وتابعة. وكانت عملية التخلف الاقتصادى والاجتماعي قد بدأت وتحدد مكانها. وتتدرج إحدى العلامات الرئيسية للتمييز في الحيز العالمي في إطار منطق لا تحدده المناطق المناخية ولكن تستخدمها: وهكذا أصبح أساسيا أن نعكس ما يطلق عليه غالبا اسم «الحتمية الجغر افية» من أجل تحقيق المواءمة بين التفكير الناتج عن العقلية الحيزية (هنا ينشئ الأوروبيون نظاما حيزيا له مركز ودائرة) وعلاقة المجتمعات بالوسط التابعة له (في حالتنا، الضغوط الطبيعية للتنمية) وسوء حيظ المناطق الاستوائية لا يقارن البتة بمستقبل المناطق المعتدلة التي كان الأوروبيون يلقون فيها بفائض عملية الانتقال والتحول الديموغرافية مثل مناطق شمال الولايات المتحدة وكندا «والقرن الجنوبي» لأمريكا اللانينية وأستراليا ونيوزيلاندا وحتى جنوب إفريقيا في جزء منها.

وهذا التمييز الإقليمي للعالم اعتبارا من أوروبا المعتدلة يأخذ في الاعتبار - وبشكل متلازم - المسافة التي تبعد عن هذه البؤرة المنظمة. والحق أن قرب المسافة أو بعدها لا يقاس بالكيلو مترات فحسب أو بالأحرى بالأميال البحرية ولكن - وبشكل ملموس - بالزمن والمخاطر. فلقد ظل الأطلنطي - ولأمد طويل - الفضاء الوحيد المتحكم فيه. فهذا المحيط الذي ظل لآلاف السنين بمثابة أهم حاجز لكل حركات الانتشار، أصبح في القرن السادس عشر بحيرة أوروبية. لذلك فإن دليل الانتظام الأوروبي للعالم أقدم بكثير منه في أمريكا، وبشكل غير مباشر بدرجة أكبر في إفريقيا الغربية منه في المحيط الهندي وأكثر من ذلك حول المحيط الهادي. وقد تمت السيطرة طويلا على هذا المستوى العالمي البسيط في البداية شم المتصلب تدريجيا حتى تم دمجه مؤخرا في ظروف أقل تباينا.

وتوضح علاقة اليابان بالعالم هذه النوعية من الأوضاع الجغرافية، فالمجتمع اليابانى لم يجد مشقة فى بداية القرن السابع عشر الميلادى فى الانغلاق على نفسه فى مواجهة أوروبا. وإذا كان الأوروبيون لم يسعوا لكسر دائرة هذا الانغلاق حتى القرن التاسع عشر فهذا لأن اليابان لم تكن ذات أهمية من زاويتين: الأولى دولية بعيدة للغاية والثانية أنها تميل إلى الاعتدال.

إن هذا التاريخ الطويل المتعلق بموقع الأماكن نسبة إلى أوروبا والذى يعتبر أحد مقاييس إدراكها على المستوى العالمي إنما هو تاريخ للمسافات أو بالأحرى لوسائل المواصلات - فبقدر ما تتحسن الوسائل التقنية بقدر ما يستقلص الحيز ويتكثف المستوى الأعلى أى الديناميكية العالمية التي يصبح نسيجها أكثر قسوة. وعلينا أن نفهم أن التطور التقني يقصد به وسائل المواصلات بل وأيضا المعرفة إن لم يكن إنشاء الطرق ذاتها عن طريق استكشافها ورسمها على الخرائط

وتتويرها بنقاط إرشادية وتدوين مزاياها والمصاعب التي تنطوى عليها. إذن، فخلق العالم يتمثل أولا في تصوره ثم تمثيله.

إن كل الصور التى نحتفظ بها فى مخيلتنا عن العالم هى لخرائط فلكية. ويبدو لنا هذا الشكل محايدا. وبالطبع، إن الآثار الوخيمة لاختيارات الإسقاطات المتعلقة برسم الخرائط معروفة للغاية ولاسيما تلك التى تذهب إلى التهوين من المنطقة ما بين الاستوائية (والتى نتذكر أنها تضم الدول النامية..). فنحن غالبا ما لا نلتفت إلى كونها موجهة وأن لها حدودا.

إذن، فاختيار وضع «التوجه» جهة الشمال (ويقصد حرفيا بمعنى التوجه نحو الشرق) وليس جهة الجنوب كما هو الحال في الخرائط الصينية القديمة إنما هو نتيجة احتلال أوروبا لموقعها الشمالي إلى حد ما وكتابتها انطلاقا من أعلى. وأكثر من ذلك، فإن الموقع المركزي الذي عادة ما نمنحه لمنطقة أوروبا – إفريقيا إنما هو ناتج عن تمركز في وسط المكان المحرك للعولمة. كما يقول الأطفال الصغار بسذاجة أن الاختيار قد وقع على خط زوال لندن ليكون نقطة انطلاق لأنه في الوسط. وفي الأساس لم يكن ذلك خطأ تماما، إذ أن أوروبا على أية حال، قامت في القرن التاسع عشر بتنظيم العالم فعليا من حولها. وفي هذا الحين، كان اختيار تغيير التاريخ في وسط المحيط الهادي يفرض نفسه منطقيا. وكان الطرفان الأيسر والأيمن لخريطة الفلك تتفقان مع أطراف العالم.

يذهب هذا الإسقاط للذاتية الأوروبية على الكوكب إلى مدى أبعد في أطر تصورية يمكن أن تبدو حيادية. إن أوروبا هي التي قامت أساسا بتسمية أجزاء العالم وهذا ما يغترض أنها قامت بتقطيعها مسبقا. ومما لاشك فيه أن القارات تبدو حقائق تميل إلى الهدوء، فهي أشبه بجزر كبيرة نتعلم مبكرا في المدرسة كيف نتعرف عليها ونطلق التسميات عليها. وفي الواقع، كان بإمكان هذا التقسيم أن يكون مختلفا بالتأكيد لو كانت حضارة أخرى – مثل الصين على سبيل المثال – هي التي قامت به. إن رؤية القرون الوسطى التى تختصر الخريطة التى يطلق عليها اسم «داخل» (شكل ١) هى أساس كل شيء. فهى تستخدم من جديد التسميات اليونانية والرومانية التى تطلق على ضفاف البحر المتوسط وهى إفريقيا فى الجنوب وآسيا في الشرق وأوروبا في الشمال. أما أوروبا، وهي رمز المسيحية اللاتينية بعبارة أخرى، فهى تضعها متخذة لمركزها صوب القدس ومرتبة مع الشرق (عدن) إلى أعلى؛ وهذا هو أصل لفظ التوجه «Orienter». وقد تعقدت هذه الرؤية الدينية للعالم بفعل اكتشاف كولومبس، ففي عام ١٥٠٧، عقد العزم على إنشاء قسم رابع للعالم وهو أمريكا.

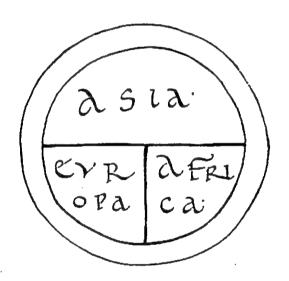

الشكل (١) خريطة العالم بشكل « T داخل O » من مخطوط ايزودور الإشبيلي (١) خريطة العالم بشكل « (القرن الحادى عشر)

يتخذ علماء القرون الوسطى فى أوروبا اتجاهات العالم القديم اعتبارا من ضفاف البحر المتوسط إلا أنهم يجعلون منها أجزاء من العالم كما يتصورونه.

فحرف T يمثل البحر المتوسط (الحاجز الرأسى) والبحران الأحمر والأسود يمثلهما الحاجز الأفقى وفي الوسط نرى القدس.

ومن ناحية أخرى، وعلى مدى عصور طويلة، ساد الاعتقاد أن هناك قارة جنوبية أكبر من الكرة الأرضية تحقق لها التوازن وتحول دون انجرافها إلى أسفل (الجنوب) طالما هناك أراض في الشمال. وقد بحثنا عن هذه القارة كثيرا بل ورسمناها لسنوات طويلة على الخرائط الفلكية. وكان يتعين علينا أن نعقد النية على التخلى عن هذه الفكرة في أعقاب الرحلات الكبرى لنهاية القرن الثامن عشر. وفي عام ١٨١٤، اخترعنا هذا الاسم المتناقض الأشبه بغرفة المهملات وهو اسم «قارة» لعجزنا عن التوصل لتسمية أفضل. وفي هذا الوقت، وفي هذه الفترة المولعة بالتصنيفات في قرن كتاب الموسوعات حدا بنا الأمر إلى العثور على حد بين أوروبا وآسيا، ويمثل اختيار الأورال لهذا الغرض عملية جيوسياسية بالغة الجرأة من صانع خرائط بطرس الأكبر. وكان هذا القيصر يريد إدماج الإمبراطورية الروسية في «مجموعة الأمم الأوروبية». وكان يتعين لذلك أن يظهر أكبر قدر من أراضيها كما لو كان أوروبيا فعلا.

وحتى نتصور العالم اليوم، لا يسهل علينا التحرر دائما من هذا المـوروث الأوروبى، وهذا ينسحب على مجالات عدة تعتبر عالمية ومنها على سبيل المثـال تقسيم كافة المجالات العلمية التى تتبناها جامعة كل المعارف نفسها. فكافة العلـوم ليست حتما معارف الجميع. وهناك هويات أقدم يمكـن اسـتدعاؤها فـى جـدول الأعمال العالمي.

## بزوغ مفاهيم إقليمية قديمة في الفضاء العالمي

لقد وضعنا لتونا الخطوط العريضة لمراحل تكون عالمنا حتى بداية القرن العشرين. إنه حيز يرتكز على أوروبا، هذا المكان الذى هيمن على الأراضى وهمشها بين المناطق الاستوائية كما ضاعفها لنفسها في المناطق الأكثر اعتدالا. وبالطبع إن هذه القراءة بالغة التبسيط.وينبغي علينا أيضا حتى نضع في حسباننا التعقيد الأكبر للعالم في القرنين العشرين والواحد والعشرين أن لا نغفل إطلاقا الموروثات التي عادت لتلعب دورها (الشكل ٢).



الشكل (٢) مواقع تاريخية

تقدم هذه الخريطة تجميعا لكافة الخرائط الواردة في أطلس تاريخي يمثل جزءا من مساحة الأرض التي أخذت في الاعتبار قبل أن يقوم الأوروبيون ببناء هذا العالم. وقد وقع الاختيار على أطلس تاريخي ياباني لتجنب المركزية الأوروبية. (أنظر، شارل جاكوب، إمبراطورية الخرائط، ١٩٩٢).

و لا شك أن التمييز بين العالم القديم والجديد هو المفتاح الأول لفهم هذه المفاهيم الإقليمية الكامنة في خلفية الفضاء العالمي.

ونظرا لشكل الأراضى البازغة، فإن أكبر تجمعاتها المتصلة فى أوروبا وآسيا وإفريقيا تأوى النوع البشرى منذ نشأته. أما الزحف نحو الأراضى الجديدة، أمريكية كانت أو تابعة للمحيط فلم يتم إلا مع حلول عهد آخر العصور الجليدية. فقد حال تراكم الثلوج على مر العصور الباردة دون وصول الزحف البشرى إلى هذه الأراضى إلا من بضعة عشرات الآلاف من السنين. كما أن الارتفاع اللحق لمستوى البحر يعتبر عاملا رئيسيا فى تتوع المجتمعات. وإحدى السمات الرئيسية لأشكال التعايش هذه ناجمة عن الوجود المشترك لطرازين مع المجتمعات المنبئقة عن العصر الحجرى الحديث وهما المزارعون والمربون، المقيمون أو المتنقلون. وكانت المواجهة بينهما حاسمة، إذ استطاعت المجتمعات التي يغلب عليها الفلاحون، بسبب احتكاكها بصحراء النتر، أن تتوحد وتنتظم من أجل الدفاع في شكل إمبراطوريات. وعلى العكس، وبعيدا عن هذه المواجهة الجنرية، يمكن أن توجد حيزات حضارية تتمتع بلا شك بالوحدة الاقتصادية والثقافية، وإن كانت لا توقيد أي مجموعة سياسية، إنها عوالم متعددة المركزية (الشكل ۳).



### الشكل (٣)

الاحتلال التدريجي للكوكب من جانب البشر. نحن نميز عالما قديما وهو «الأوروبي - الأسيوى الإفريقي» الآهل بالسكان منذ نحو مليون عاما ابتداء من المهد الإفريقي للأراضى التي انفصلت عنه بفعل البحار وهي الأمريكيتين وأراضى المحيط.

وتختلف الديناميكيات التاريخية لهذين الطرازين من المجتمعات اختلاف كبيرا. فالمنطق الإمبريالي يتمثل في استهلاك كل تراكم من أجل بناء هذا المستوى الجغرافي الأقصى.

وقد ترك لنا ذلك آثارا ضخمة. وعلى النقيض، فإن إمكانية التحرك والبروز تكون أكبر في الفضاءات المتعددة المركزية الأكثر قابلية للتشكيل والحركة. وبالطبع، نحن نتجه بتفكيرنا إلى أوروبا. بيد أن هناك مجتمعات أخرى وجدت نفسها في مواقع بل وفي أشكال مشابهة منها بصفة خاصة اليابان والهند الجنوبية. ومن غير المثير للدهشة أن ينتهي الأمر بأحد هذه المواقع – وهي أوروبا – إلى الربط بين المواقع الأخرى. فموقعها المركزي، في نهاية طريقي الحرير والتوابل إنما يمثل في آن واحد هامشا اقتصاديا وموقفا محميا.

فى هذا العالم الذى يشهد تنافسا داخليا دائما، تمكنت بعض الأقاليم الصعيرة والمدن الدول من إقامة استقلالها الذاتى والإبقاء عليه لأمد بعيد. وهكذا نشا خط القمة الأوروبى وهو شبكة من المدن والتجار تولد بها اقتصاد مستقل ذاتيا عن باقى المجتمع وهو الرأسمالية إذا جاز القول. واقتصاد العالم هذا - الممتد تدريجيا على مستوى كوكب الأرض - الذى أعطى الدفعة - و لا يزال - لديناميكية العولمة.

هناك أيضا الأقاليم المقاومة لهذه العولمة. فحتى يتسنى الانطلاق لأمد بعيد بعض الشيء من هذا الحيز العالمي والتمكن من مجابهته، يتعين وجود إقليم كبير ينعم بالموارد الضخمة وبقاعدة سكانية كبيرة في حيز موحد منذ قديم الأزل. وأنا أصف هنا ميراثا إمبراطوريا. ومن غير المثير للدهشة أن الاتحاد السوفيتي – وهو المناهض لنظام العالم أو هو إذا ما صح القول المكان الذي يسعى إلى تمثيل بورة عولمة منافسة – كان وريثا للإمبراطورية الروسية. وهناك تشابه كبير بينه وبين الصين. وعلى العكس، ليس غريبا أيضا، أن اليابان لم تلبث أن احتلت أعلى مراتب السلم العلمية. وباختصار، تتيح المراكز السابقة والمواقع النسبية للمجتمعات، في داخل تعليلات جغرافية بائدة – وإن أعطت رغم ذلك أشكالا داخلية مميزة – فهما أفضل لكافة أشكال التكامل الخاصة بها. (بما في ذلك السلبية منها).

### الخلاصة: هل مكن تصور العالم

إن تمثيل العالم وتصوره اليوم يمثل مجازفة لا يستهان بها. فعالمنا يميزه تاريخه الذي كان يمكن أن يكون مختلفا. والأدوات التى تام تشكيلها تدريجيا للسيطرة عليه تحمل هذا الطابع المميز وهو الطابع الغربي. فالمشكلة تتمثل إذن في إخراج تصور العالم من مكانه وتعميمه.

وفى حدود مجال تخصصى وهو تمثيل الخرائط، فإن البلانسفير أو الخريطة الفلكية، رغم أنها الرمز السائد للعولمة فلقد أصبحت تمثل عانقا هائلا أمام تصور المستوى العالمي. لقد أصبح حيز البشر مغلقا اليوم. فمنذ أن تعادلت التدفقات عبر المحيط الهادئ مع غيرها التي تعبر الأطلنطي – أي منذ الثمانينيات – لم يعد هناك مركز حتى ثنائي القطبية من على جانبي المحيط الأطلنطي؛ بل برزت هناك على حد قول العالم الجغرافي أوليفيه دولفوسي، مخترع مفهوم نظام العالم «سلسلة جزر عالمية تابعة لمدن عملاقة». لم يعد للعالم أطراف خلافا لما هو عليه في الصور المسطحة سواء كانت على الورق أو على الشاشة.

والأخطر من ذلك أن العالم قد أصبح يتجه بشكل متزايد نحو تعدد المستويات والمقاييس. وباتت المسافات التى نقطعها بانتقالنا سيرا على الأقدام وحتى عن طريق المعلوماتية المتواجدة فى كل مكان - تتنوع بشكل مستمر وأصبحنا نعيش فى هذا الحيز المتعدد المسافات دون التمكن حقيقة من تمثيله. ويفسر ذلك أن وجودنا الاجتماعى يتم على العديد من المستويات الجغرافية المتنافسة دون إدراك مباشر منا بالضرورة. وبالعكس، فإن مقاومة مساوئ مستوى ما (أوروبى، عالمى أو محلى) تترجمها دائما مشاكل متعلقة بالهوية على مستوى جغرافى محدد، ومطالب الهوية فى مجتمع معين تحمل غالبا مدلولا إقليميا.

إذن فحيزات العولمة هي أيضا الأقاليم المناهضة للعالمية. بيد أن، أكثر الوسائل أمنا للخضوع لتأثير ثقل العالم كله يتمثل في محاولة الهروب منه. ومن هنا، تصبح كوريا الشمالية - التي أصبيت بالإفلاس التام بسبب سعيها للاستقلال العسكري - أكثر عولمة من الولايات المتحدة التي تعتبر باقي أنحاء العالم باحة خلفية في أغلب الأحيان.

- Beaud (M.) et al., Mondialisation. Les mots et les choses, Kharthala, 1999.
- Braudel (F.), Civilisation matérielle, Économie et Capitalisme, t. 3, Le Temps du Monde, Armand Colin, 1979.
- DOLLFUS (O.), « Le système Monde », in Mondes nouveaux, Géographie universelle (Roger Brunet dir.), t. 1, Belin-Reclus, 1990.
- Dollfus (O.), La Mondialisation, Presses de Sciences Po, coll. « La bibliothèque du citoyen », 1997.
- DURAND (M.-F.), LEVY (J.) et RETAILLÉ (D.), Le Monde. Espaces et systèmes, PFNSP & Dalloz, 1992.
- Grataloup (C.), Lieux d'Histoire. Essai de géohistoire systématique, Reclus-La Documentation française, 1996.

# معالم الإنسان (<sup>1)</sup> بقلم ميشيل جريزيون MICHEL GRÉSILLON

ترجمة: د. منار رشدى مراجعة: د. محمد على الكردى

«كان الموضوع يتعلق بمعرفة ما إذا كانت هناك «مفاهيم دلالية عالمية» أى مفاهيم أولية مشتركة بين كل أفراد الجنس البشرى (...) وقد أصبحت لدى القناعة أن هناك مفاهيم مشتركة بين كل الثقافات وأنها تتعلق جميعها بوضع جسمنا «في الحيز» وقد أصبحت هذه القاعدة الدلالية أساسا لعلم أخلاقى: علينا قبل كل شيء احترام حقوق «جسدية» الآخر.

أمبرتو إيكو، خمسة أسئلة أخلاقية، ترجمة فرنسية، باريس، جراسيه، مارس ٢٠٠٠ ص ١٣٥-١٣٧.

«إن بوابة العصور الحديثة لم تكن» اكتشاف العالم والإنسان بل عقد صلة بين مسلك روتينى للإنسان وبين الوحشية (..). وينمو الحيز الخاص بهما لتمكنهما من إدخال "حيزات جديدة" في مسالك جديدة لبسط النفوذ "خارج الحيزات الخاصة بهم" (..). إن الصدمة الذهبية للعصور الحديثة لا تتمثل في ضياع الوسط بل في ضياع بعد المسافة "مع الآخرين".

بيتر سلوترجيك، ساعة الجريمة وزمن العمل الفنى، ترجمة فرنسية، باريس كالمان ليفى، مارس ٢٠٠٠، ص ١٣- ١٤، ٢١.

<sup>(</sup>٤) نص المحاضرة رقم ١٠٢ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١١ أبريل ٢٠٠٠.

«(..) إن مجموعة العلاقات بالمكان التي نقابلها في المجتمعات البشرية: الاتصال والبعد (...). إن الضرورة الحتمية المثيرة للقلق والمتمثلة في أن نحدد لأنفسنا وبمطلق الحرية، هويات جديدة إنما تقحمنا في ألعاب اتصال وتباعد غير مسبوقة يتعين علينا – تحت تأثير العديد من الضغوط – تحديد قواعدها».

جاك ليفى، المنعطف الجغرافى، باريس بلين ١٩٩٩، ص ١٣، ٢١.

«وعليه، فإن ما يثير اهتمامى فى الجغرافيا هى العلاقة الملموسة القائمة فيما بين البشر أو بين البشر من ناحية والطبيعة من ناحية أخرى بما فى ذلك أسلوبهم فى تسوية المسافات وفى التعرف على التوافق أو الاختلاف، على القريب والبعيد وفى التقاء الذاتية من الداخل والموضوعية من الخارج».

دنيس روتاييه، عالم الجغرافي، بـــاريس مطبوعـــات العلـــوم السياســـية، ١٩٩٧، ص ٣٣.

«إذا كنت أعرف شيئا مفيدا بالنسبة لى وضارا لأسرتى فسوف أقصيه عن ذهنى. وإذا كنت أعرف شيئا مفيدا لأسرتى وليس لوطنى، فسوف أسعى إلى نسيانه إذا كنت أعرف شيئا مفيدا لوطنى وضارا لأوروبا أو مفيدا لأوروبا وضارا للجنس البشرى، فسوف أعتبره جريمة»

مونتسكيو، خواطر، الأعمال الكاملة، المجلد ١، باريس، جاليمار، ١٩٤٩، مجموعة لابلياد، ص ٩٧٦.

باختصار: «بناتى قبل قريباتهن وقريباتهن قبل الجارات والجارات قبل... جان مارى لوبين».

لفظ "المعالم" لفظ شائع الاستخدام حاليا، وهو يستخدم كثيرا في اللغة العامــة بشكل يجعلنا لا نستطيع أن نرى فيه إلا تعبيرا يعكس حاضر زماننا.

نحن نعيش عصورا تضطرم فيها الاضطرابات. ولكن هل علينا الذهاب إلى حد التحدث عن "ضياع المعالم" أو حتى قلتها؟ حقيقة، أن معالمنا العسكرية والسياسية تنزع إلى الطفو كثيرا وأن معالمنا الاجتماعية قد أصابها تشوش بالغ يرجع – بصفة خاصة – إلى التغيرات الهيكلية التي ربما كانت أسرع وأعمق تغيرات شهدها مجتمعنا في مثل هذه الحقبة السريعة؛ وماذا عسانا أن نقول عن التشكيك في المعالم ذات الطابع الأيديولوجي والأخلاقي والتربوي (دون التحدث عن تغير مستوى المشاكل وسرعة الثورات العلمية والتقنية بما في ذلك ثورة المعلومات والاتصالات) بل وعن محاولات إفسادها؟ لن أتناول هنا إشكالية أزمة المعالم، فمناقشة هذا الموضوع يتطلب فتح باب نقاش متعدد التخصصات أو بالأحرى – وهذا أفضل – فيما بين التخصصات.

وأقول هنا إننى قد وجدت لدى مفكرين من غير تخصصى الدفعة التى تتبح لى البدء فى دراسة مراجعة فئات التصور التى أقترح تتبعها.

وأنا مدين أو لا لأمبرتو إيكو Umbrto Eco للمعالم. كانت أبحاثى الأخيرة في مجال ومعرفة ما إذا كان هناك مفاهيم في مجال المعالم. كانت أبحاثى الأخيرة في مجال تخصصى قد أتاحت له طرح هذه الأسئلة التي سبقنى إليها بعض الكتاب مثل دنيس روتاييه Denis Retaille وجاك ليفي Jacques Levy، حيث يركز كلاهما على إحدى المشاكل الأولى والمشتركة للجنس البشرى، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، وهي مشكلة المسافة. أو حتى كيفية تناولها ومعالجتها، كيف تعالج الآخر في المسافة ومن خلالها؟ وأحد هذه المفاهيم الجغرافية (ويقصد بها هذه المفاهيم المشتركة بين كل أفراد الجنس البشرى وبين كل الثقافات، والتي يطلق

عليها ليكو لفظ "المفاهيم الدلالية") تتمثل في "معرفة كيفية تصور المسافة مع الآخر". "فضبط المسافة" (روتاييه) وهو الضبط المتغير وفقا للأفراد والمجتمعات والثقافات يأخذ اليوم شكل "حركات اتصال وتباعد غير مسبوقة" (ليفي)، إذا كان عصرنا يشهد ما هو "غير مسبوق" فهذا ينبغي أن يترجم في مجال المسافة/ التباعد أو بعبارة أخرى في شكل "حركة" جديدة من البحث عن الاتصال مع الآخرين والتباعد عنهم (من يدرى ربما تكون هذه "الحركة" بالمعنى الذي يفيد أن في مجال الضبط يوجد تخلخل – أو كثير من التخلخل – الذي يصيب العقول بالحيرة حاليا وهي التي وقعت فريسة الشك في مسألة المعالم؟).

أما إسهام إيكو الثانى فيتمثل فى السماح لنا بالتذكير أن الجغرافيا، بتناولها أساسا لموضوع المسافة بين البشر وكذا بينهم وبين الطبيعة، تستمد هى أيضا من ذلك أساسها، أو هدفها الأخلاقى. فهل ينبغى التأكيد على أن الجغرافيا علم أخلاقى وسياسى فى أن واحد؟

هل تمثل أساسا أخلاقيا في مجال "ضبط المسافات"؟ نحن نجد هنا اعترافا ثانيا بالدفعة التي وجدناها؛ فالتأملات اللاذعة لبيتر سلو ترجيك Peter Sloterdijk، التي استعرت منها بعض العبارات التي أبرزتها في بداية مقالي إنما تثير تساؤلا كان يوشك أن يكون على نفس قدر روتينية المسلك الذي يستنكره، إذ ماذا – فسي الواقع – يعد أكثر روتينيه من تلك الأفكار الشائعة التي تطلق بشأن الأزمنة التي تتغير أو لا تتغير أو الأزمنة التي تتغير بسرعة مذهلة (على المستوى التقني أو الاجتماعي) أو بقدر غير كاف أو لا تتغير إطلاقا. كم من الأفكار الشائعة تطلق بشأن علوم الظواهر الخاصة بالمكان حيث تصاغ الأحكام غالبا في صورة يقينيات بشأن علوم الظواهر الخاصة بالمكان حيث تصاغ الأحكام غالبا في صورة يقينيات مثل: بما أننا جميعا لنا جذور "فالأرض ما هي إلا حديقة كوكبية" وماذا عسانا أن نفعل لو كانت عالمية؟ كيف لنا ألا نكون مؤيدين لأوروبا؟ أو فكرة أن "التقدم يحقق التجانس" أو أيضا "أنه ينبغي علينا أن نتعود على الاختلافات أي التسامح."...إلخ.

ولتأملات سلوترجيك الفضل في أنها تنأى عن السذاجة بل أنها تقدم تشخيصا أفضل لمرضى "نقص المعالم" حيث أرجعه بقدر أقل إلى فقدان الوسط الذي نحن فيه منه إلى المسافة التي تفصل بيننا وبين الآخرين.

وطرحه لإشكالية المعالم المتمثلة في المسافة الفاصلة بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا الآخرين إنما تثير تساؤلين رئيسيين وهما: ما الذي يتم التعبير عنه لدى الأفراد اليوم؟ ما الدعائم الموضوعية للمعالم التي لم تزل عاملة؟ أو التي أصبحت بائدة أو يتعين مراجعتها لتفهم حقيقة العالم الحالي والتواؤم معه (سواء لقبولها أو لرفضها)؟

وبالنسبة للبحث الفردى عن المعالم يؤكد ٩٥% من الطلاب الذين شاملهم الاستطلاع (هذه الاستطلاعات لم تشمل إلا طائفة من الشباب من الطالاب ومن الريف) حاجتهم إلى معالم. مع تأكيدهم على ملاحظة (٥٥% منهم تقريبا) أن وجود عدد مبالغ فيه من القيود بإمكانه أن يحد من حرية الاختيار. وهم يبرزون وجهة نظرهم في أن الحاجة إلى وجود المعالم تمس طائفتين كبيارتين من السكان: الشباب، في المقام الأول والأشخاص الذين يعانون من ظروف صعبة في المقام الأول والأشخاص الذين يعانون من ظروف صعبة في المقام الأول والإلى شعور الانتماء إلى المجموعة حيث تأتي الرابطة الأسرية لتحتل مكانة الصدارة (٥٧%) يليها بعد ذلك الانتماء إلى الطوائف الاجتماعية المكانية. وردا على سؤال حول الطائفة الجغرافية التي ينتمون لها الاجتماعية المكانية. وردا على سؤال حول الطائفة الجغرافية التي ينتمون لها لاجتماعية والإقليمية على أعلى المقياسين حبث يأتي فيها ذكر فكرها متفرقا. ولم يأت ذكر أوروبا بشكل ملحوظ (أي اعتبارا من ثلاثة مقاييس) إلا في الإجابات المتعلقة بالانتماءات التي تزيد على مقياسين في حين أن العالم لم يأت ذكره بصورة واضحة إلا اعتبارا من أربعة مقاييس. وإجمالا، جاءت أكثر يأتنماءات المذكورة على المقياس القومي والإقليمي (أي القطاعي) دون الانتماءات المذكورة على المقياس القومي والإقليمي (أي القطاعي) دون .

علاقة مشتركة مع الدرجات سواء السفلى (المحلية) أو العليا (أوروبية وعالمية)؛ وهذا ما يشير إلى هيمنة الهويات الجماعية التاريخية التى لا تتخذ موقعها اليوم إلا على المستويات الوسطى للوجود في العالم. أي في الطرفين الجغرافيين طالما أن المستوى المحلى أو المستويات الفوقومية ضعيفة في الإدراك على مستوى الوعى بالانتماء.

وإذا ما تبنينا المنهج الاستدلالي، يصبح بوسعنا أن نلخص إجابة الشباب على السؤال الخاص بالمعالم في أنها تركز على حقيقة مزدوجة: الانتماءات الدقيقة، المتغيرة والمتطايرة كلما سنحت الفرصة والمرتبطة بوجود ما يشبه القاعدة التي يتم اعتبارها بمثابة مرجعية أو نقطة ارتكاز. انتماءات وقاعدة على شاكلة أرض ينتمي إليها الشاب شخصيا ويرتبط فيها بمجموعة اختيارات وتفضيلات. وهي لا تعدو كونها - كما نرى - تعبيرا مزدوجا لوعي وإسقاط الذات كما كان الحال دائما (مسألة انغماسنا في الإنسانية وفي العالم)، وهو أمر لا يثير فحسب دهشة الباحث الجغرافي الذي اعتاد دمج المعرفة الطبوغرافية (تلك المألوفة والخاصة باستمرارية الأماكن والأراضي الإقليمية) مع العلوم الطبولوجية (الخاصة بعدم استمرارية الشبكات) وإن كانت اليوم قد أخذت بعدا جديدا مع وجود أشكال جديدة للولوج إلى العالم.

وإذا كان للخطاب الحديث المعاصر توجه بارز، فهو يتمثل في تأكيد الأفراد على أن يكونوا أفرادا أي على انتمائهم بعيدا عن الادعاءات التقليدية، أي على تأكيد أقصى درجات ذاتيتهم بعيدا عن القوالب السابقة الإعداد. أما المظهر الثاني مسن مظاهر انتماء الفرد، عندما يأخذ شكل التأثرات الأولى خلال اللقاءات الاحتفالية الجماعية، فلا يجب اعتبارها متعارضة مع التأكيد الفردي الرئيسي وإنما تعبيرا عن الرابطة القائمة مع الخلفية العقلية للفرد، شيء أشبه بالقاعدة الخلفية التي يتحدث عنها الطلاب والتي ربما يحملها كل فرد في ذاته؛ قاعدة خلفية تؤمن التقدم للأمام.

ولإحراز التقدم في عصرنا الحالى، يتعين علينا اجتياز جسر الإنترنت تلك التقنية التي تتيح الآنية والوجود في كل مكان. ولكن، كيف يمكن تعريف هذه الصفة الثانية؟ نحن نتفهم أن الوقت – بفضل هذه التقنية – قد أصبح لحظة ولكن ما الحال إذن بالنسبة للمسافة، هذه المسافة الحرجة التي تمثل شرطا لوجود الفرد والتي تمثل بالنسبة لنا البعد الأكبر لمشكلة الشخص؟ وإذا كانت تقنية الإنترنت تتيح لنا الاعتقاد بإلغاء وقت الاتصال، فهل معنى هذا أن العالم قد أصبح أصغر حجما لهذا السبب؟ وما الوضع في الوعى نفسه؟ ولا شك أن افتقادنا للدراسات التجريبية الكافية يدعونا إلى ملحظة ازدواجية الوضع: فإذا كانت وسائل الإعلام المتزامنة لا تعمل على اختفاء أشكال عدم التواصل إلا بصورة مخادعة، فهي تتقل في الوقت ذاته عقلية داعية لغزو العالم. ويتزامن ذلك مع الخطر الذي يتحقق وفقا لسلوترجيك: عندما تتساوى لدينا الطريقة التي ننتج بها غير مكترثين بالأرض والكوكب والطريقة التي نعيد بها إنتاجهما (...) وبالعقلية نفسها عندما يتحرر كل ما هو ضيق ومحلي ومرتبط بالأرض ليتحول إلى العالمية والإقليمية، وإلى هذه الأرض الموعودة المترامية الأطراف التي تشمل كل مكان.

ويستمد سلوترجيك سورة غضبه من "الأساليب الروتينية للتوسع" أى مسن نزوع الإنسان نفسه نحو غزو "آفاق جديدة للجدوى" يحقق من خلالها أهدافه نفسها المتعلقة بالسيطرة والنهب و"فقدان المسافة التي تغصلنا عن الآخرين".

كيف يمكن لنا - فى معرض بحثنا - أن نتحاشى خطر الوقوع فى أسر الاستعدادات العقلية نفسها التى انتقدناها لتونا؟ ويبدو لنا أننا لسنا فى حاجه إلى مفاهيم جديدة فى مجال علاقات الإنسان بالعالم ولكن إلى تجديد العلاقات القائمة بالفعل، ونأخذ مثالا على ذلك مفهوم "المعالم" الذى ينصهر فيه كل شيء، فهو مفهوم بالغ الثراء والتعقيد كمقولة نافعة للحكم على الذات والعالم، وكيف عسانا أن نفعل حتى تصبح كافة المقولات المقترحة متاحة للجميع وتشمل القيم كل المواطنين

شأنها فى ذلك شأن الجغرافيا، بوصفها تخصص مؤهل على كل المستويات من خلال دراسة الزامية فى فرنسا، إنها كلمات بسيطة ينبغى التوقف أمامها لإعادة تحليلها.

ولنأخذ مثالا عليها كلمة "انتماء"، فالكلمة الأساسية قد أصبحت اليوم: الانتماء المتعدد. وهي تنسحب على الفرد انسحابها على التراكيب المؤسسية القائمة. وهي تفترض وجود مواقف متعددة "حسب الطلب" على المستوى المؤسسي كما تفترض وجود هويات متعددة على المستوى الفردى وهي تسمح – على سبيل المثال بتجاوز هذا المبدأ العتيق القائل باستبعاد الطرف الثالث الذي لا يسمح بأن تكون لنا صفتان في آن واحد، أو طالما أن هناك طرف أول "أ "وطرف ثان "ب"، فلا يمكن لنا أن نحدث تطابقا بين "أ" و"ب". وبعبارة أخرى، فإن استحالة عملية النطابق هذه (التي أصبحت ملحوظة للغاية في عالمنا اليوم بسبب عمليات التداخل والضم البالغة الضخامة والتي باتت هناك ضرورة متزايدة للقيام بها على كل المستويات الفوقومية أو التحت قومية) قد تقصر وجود الفرد على مكانه، كما يقضي بذلك هذا المبدأ. والتخلي عن مبدأ "الاختيار ما بين شيئين" في مجال الانتماء والانخراط الضمني، إنما يمثل بالطبع ثورة عقلية تفوق في أهميتها مجرد التصريح بالقيام بها.

إلا أن تعددية الانتماء تستدعى وجود ما يفوق الاستعداد الذهنى أو الجهاز المؤسسى. فهى فى حاجة إلى إجراء وديناميكية تؤديان إلى تراكيب جديدة يمكن أن نلخصها وبمنتهى البساطة فى عبارة من القريب إلى الأقرب (وهى بالغة الضرورة فى مجال علم البيئة أو التواجد المشترك للمجتمعات والدول).

لا أحد أفضل من مفكر عصر التتوير، مونتسكيو، الذى أوضح إجراء من الأقرب إلى الأقرب حيث أبرز أن مقياس المسافات يمكن أيضا أن يصبح مقياسا

للقيم ("لو كنت أعلم بوجود شيء مفيد...") وكان بوسع عبارته أن تصبح نهائية، لو لم يجعلنا التاريخ شاهدين على بعض الانتكاسات عندما يقدم لنا جان مارى لوبن دليلا عليها عندما يركب التيار المضاد ويردد بلا هوادة استعارته العائلية ("بناتى قبل بنات العم...") ومثل هذا الإجراء يمكن أن يؤدى إلى اختيارات متناقضة تعتمد على المبدأ الأصلى: علاقة الفرد بالآخر، وعليه، ففي الحالة الأولى، يشرع أحدهما بتبنى فكرة الضم التدريجي حتى يصل إلى النتيجة "من أعلى" أما في الحالة الثانية فالتوصل إلى النتيجة يكون "من أسفل" في نهاية تآكل ارتدادى للأخر وتباعد متعاظم تجاه الأخرين يتزامن مع الخصوصية المتضخمة للذات.

وبعبارة أخرى، يشهد العالم اليوم مفردات لغوية جديدة أو علم نحو جديد أو حتى يمكن القول إننا أصبحنا نقرأ المستقبل من خلل بادئات الألفاظ: فهناك التعددية Pluri (تعددية الانتماء) المقابلة للأحادية Mono (أحادى الكتلة، أحادى الحجر) والتى تفوق متعدد Multi (الوسائط المتعددة) أو حتى عبر Trans (عبر قومى). وليس معنى ذلك الرغبة فى إعلان وفاة الفئات الراسخة تاريخيا (أمم، مناطق، عواصم أكثر منه اعتزام مواءمتها مع التغيرات العالمية مع تحريكها فى الوقت نفسه بإبراز بادئات الألفاظ التى أصبحت اليوم تتكاثر بشدة).

ويجب القول أن مراجعة المفاهيم ليست مسألة مفردات لغوية أو قواعد لغة ولكنها أيضا مسألة أخلاق. وأنا أعرف إذا كان يتعين منح الامتياز لمعنى الكلمات أو معنى الأخلاق حين يتعلق الأمر بتحريك المفاهيم. أو حتى عندما يتعلق الأمر في إطار مهمة عملية، سياسية أو أخلاقية - بتحليل مرض أوروبي معاصر على سبيل المثال وهو التطرف اليميني. (٥)

<sup>(°)</sup> جريزيون M.Gresillo "الفضاء الكبير لتصويت اليمين المتطرف في فرنسا" فسي M.Gresillo " Anthropos - editions Economica المعطيات المدينة، المجلد الثاني، باريس Anthropos - editions Economica . ١٩٩٨

فلنتعامل معه كمرض ولنطلق عليه اسم "المونوسكالوز" أو مرض المقياس الأوحد. وعلم الأوبئة يلقى الكثير من الضوء على هذا الأمر. ففي كــل الحــالات، الفرنسية والنمساوية والدنمركية وحتى حالات البرهنة المتعلقة بالولايات الألمانية، نجد أن جغرافيا التصويت واحدة لا تتغير: فهو في الأغلب تصويت للأحياء البعيدة (على مقياس البلد ومقياس المناطق الحضرية الكبرى الرئيسية) وتصويت يخص "التخوم الباردة" - وفقا لتعبير قمنا بصياغته - أكثر منه "الضواحي الساخنة". ويعزز من هذا الواقع، واقع آخر جغرافي جزئي، معروف للغاية وإن كان لا يقل ا عنه إثارة للاضطراب. وهو يقوم على أساس المسافة التي تفصل، في الجوار، بين المقاطعات التي يرتكز فيها التصويت على أساس كراهية الأجانب وبين المقاطعات التي تتواجد بها نسبة مرتفعة من السكان الأجانب المهاجرين، ونحين نعلم أن التعامل مع هذه الظاهرة على أساس المسافة لهو تعامل سديد. فكل شيء يحدث كما لو كان الاستبعاد الإداري - عن طريق اختيار محل الإقامة لطوائف ميسورة الحال أو متواضعة - يحمل في طياته شعورا بالخوف أو وهم يغذيه هذا الجوار الحقيقي أو المفترض. وليس بوسع هذه المشاعر أن تجد متنفسا لها إلا عن طريق التعاظم والتعالى إلا في الأفق الأوحد الصالح (أي الصالح لضمان إقليمية محمية في كل الاتجاهات والتي أثبتت قوتها على مر التاريخ) وهو الأفق القــومي. إن النطــرف اليميني هو بلا شك تطرف ينبذ من أفكاره جميعها منظور التواجد المشترك، حسى وإن كان في طور بدائي مثل التعدد الثقافي من زاوية أنه يقوم على أساس تحــــاور الشعوب والسكان وليس التداخل فيما بينها.

حتى وإن كان تصويت اليمين المتطرف لا يشمل إلا بلدانا متواضعة الحجم (باستثناء فرنسا التى تتوح على عظمتها)، فإن الأراضى الإقليمية المشمولة به، سواء تتمتع بوضع قومى (مثل النمسا والدنمرك وفرنسا والنسرويج وسويسرا) أو بوضع إقليمى (مثل إقليم الفلاندر أو لومبارديا فينينيو أو ألزاس أو بروفانس - ألب

كوت دازور التى يجمع بينها عاملان مشتركان: وهى أنها (شديدة) الرخاء وتغار (بشدة) على تفردها؛ وهذا الواقع يتيح لنا التأكيد على الطابع الأحادى المقياس لهذا الإرغام على كراهية الأجانب الذى أصاب بعض طوائف شعوبها. إن مجموعة أعراض الخوف من الضياع تأخذ شكلا يشبه الرغبة الضعيفة فى التباعد الجذرى والأقصى تجاه أى اختلال خارجى أيا كان مصدره، سواء كان اختلالا رأسيا (أوروبا والعولمة) أو جانبيا (بعض الدول المجاورة أو المهاجرين عموما). ويمثل بحق النطرف اليمينى الحالى مثالا شائعا يستخدم كحد – شاهد للتنديد بهذا المرض المتمثل فى اتخاذ الذات كمعلم واحد.

وتجدر الإشارة أن ترتيب إشكاليات المعالم من منطلق المقاييس يتيح لنا التعامل معها على أساس يرتكز بشكل أكبر على جنس الأشياء والعالمية أكثر منه على التمييز فيما بينها في انتقائية القومية والإقليمية والشعبية والتطرف. حتى وإن كان تعريف المعلم ليس إلا أحد مكونات هذه التيارات. وهذا يتيح لنا إبراز مفاهيم الحيز كما آثار الزمن. فهل للإرغام على تبنى مقياس أوحد – على سبيل المثال علقة بأوروبا والعولمة، بلا شك – ولكن ينبغي أيضا أن نأخذ في اعتبارنا مفهوم الحيز (تملك، تقسيم...): فنحن نود أن نرى الإقليمية بمثابة ثوابت لا تتغير مع تغيرات الزمن والمقاييس في الحالات المتعلقة بمعلم الذات الوحيد والأوحد الذي هو معاكس للانتماء المتعدد.

من بين المفاهيم البسيطة التي تفرض علينا الحداثة إعادة دراستها وتحليلها، يبرز مفهوما الحدود والجوار اللذين يستحقان منا بعض الاهتمام، ويمكن تناول هذين المفهومين معاحيث يمثل الجوار البعد الأول للمسافة التي تميزني عن الآخر والمألوفة لي والتي تدخل في نطاق مجال معرفتي سواء بداخل أو خارج الحدود. والسؤال هو: ما الذي عسانا أن نفعله بهذه الحدود؟

إن تتاقض عصرنا الحالى يكمن في أنه قد بات من الأيسر - في بعض المجالات - تخيل عالم بلا حدود أو الدفاع عن فكرة وجود أكثر منه من تصدور عالم بلا معالم أو الدفاع عن فكرة إقامته. وعليه، هل يمكن إقامة أحدهما دون الآخر، لربما كان من غير المناسب الدعوة إلى إقامة "القرية الكوكبية" التي ترتكز على مقاييس غير محددة وأكثر إغراء من أن تقر احترامها للتفردات ولتقافات العالم، ومن الجدير أيضا تبنى الحصافة بصدد المتطلبات المعلنة التي غالبا ما تتقلص حينما تأخذ صورة النزعات الإرادية على شاكلة الكوزموبوليتية والتهجين حيث تطوى المراحل وتختلط الوسائل والغايات.

وإذا كان لزاما علينا أن نمعن النظر في الحدود، فلننظر إليها من زاوية التبادل والاشتراك، لا من زاوية العزل والانغلاق. على هذا النحو، يتفق تغير المضمون بين الحد الفاصل (Frontiere) وحد الاتصال (interface) مع مجمل الخطوات الإجرائية التي سبق عرضها، أي مع الثنائية المفهومية لمبدأ الاتصال الانحراف الذي يعد القاعدة المنظمة لمسألة المسافة. ويتفق كذلك هذا التغير مع مبدأ تعدد الانتماءات الذي جعلنا منه الفضيلة المعاصرة العظمى، ومع إجرائية الجوار التي تنتج عن الأقرب للأقرب والتي تربط المحلى بالعالمي والأنا بالعالم والذات بالآخر والأفق بالأفق.

حينئذ يمكننا، من غير شك، الاقتراب بصورة أفضل من الظواهر التى تشكلها ليس تفرض علينا نفسها من على، أو بشكل أسوا، قسرا؛ هذه الظواهر التى تشكلها ليس فحسب حلقات انتماءاتنا التى مازالت هشة وإنما كذلك نقاط عجزنا الحقيقية المرتبطة بهوياتنا: أوروبا والعالم. هل نجرؤ فنضيف بأن غزو هذا الفضاء مازال في بدايته.

## الباب الثالث

### القرية الكونية

# ظاهرة انتشار المدن الكبرى Mégapolisation أو خدى "المدينة - العالمية ville-monde" (١) بقلم جيروم مونيه Jérôme MONNET

ترجمة: مهرشان محمود مراجعة قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

#### من مدينة ميجالوبوليس Mégalopolis إلى المدن الكبرى أو Mégapoles

كلمة "ميجالوبوليس" اختارها عالم الجغرافيا جون جوتمان الوصف ذلك الكيان الحضرى الذى تشكل من عدة مدن أو أقطاب على الساحل الشمالى الشرقى للولايات المتحدة؛ (٢) مستقيا اسم ذلك المكان مسن اليونان القديم: الذى أسست فيه عام ٣٧٠ قبل الميلاد، مدينة بهذا الاسم على عدة مدن صغيرة فى شبه جزيرة بيلوبونيز لتكون عاصمة للتحالف الجديد. وقد أراد جوتمان أن يصف بذلك كيانا حضريا مختلفا عن الشكل التقليدي للمدينة، لضخامة حجمه (٢٤ مليون نسمة منذ عام ١٩٥٠، والمتداده ٢٠٠ كم من واشنطون إلى بوسطن) و"هيكله السديمي" الذي يستقطب كحبات مسبحة، ست مدن كبرى. بيد أن هذه الكلمة لم تعد تعبر فقط لدى المتخصصين، عن ذلك الكيان المتفرد، بل صارت تطلق كذلك على طراز من التنظيم الحضرى القائم أيضا على الشاطئ الجنوبي

<sup>(</sup>١) نص المحاضرة رقم ١٠٣ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٢ ايريل ٢٠٠٠.

Gottmann (J.). Mégalopolis. The Urbanized Northeastern Seabord of the United جونسان (۲) States, New York, The Twentieth Century Fund, 1961.

وفى اللغة الفرنسية، تستخدم الكلمتان "mégalopole" و "mégalopole" و "mégalopole" بالمعنى نفسه دون أن تفصل اللجنة العامة للمصطلحات والمفردات الجديدة في الأمر عند ترجمة كلمة "megalopolis" من اللغة الإنجليزية؛ وإن كان لكلمة الأمر عند ترجمة كلمة "mégapole" ميزة مزدوجة: فمن ناحية تبدو هذه الكلمة أكثر بساطة (الأمر الدى يساعد على استحداث الكلمة الجديدة "mégapolisation")، ومن ناحية أخرى، يتيح هذا التمييز بين الكلمتين، القول بأن كل ولحدة من هذه المدن الضخمة (أو هذا التمييز بين الكلمتين، القول بأن كل ولحدة من هذه المدن الضخمة (أو شوgapoles) الثلاثة تجمع ما بين مدينتين كبيرتين (mégapoles) أو ثلاث مدن كبرى مثل (لندن، باريس، روهر في أوروبا)؛ وطوكيو وأوزاكا في اليابان؛ وبوسطن نيويورك فيلادلفيا في الولايات المتحدة).

أيا ما كان الأمر، فإن كل التفسيرات تتلاقى لاعتبار هذه المدن الكبرى أو "mégapoles" بمثابة "الأوزان الثقيلة" في ترتيب المدن بحسب ثقلها. غير أن بعض التحليلات تؤثر قياس الأهمية الاقتصادية بينما تتمسك أخرى بحجم السكان.

#### جُمعات من عدة ملايين من الأشخاص

يعتبر تجمع عدد من السكان (في حيز يعرف بكثافة المباني) مؤشرا يستخدم عادة لمقارنة الأوضاع الحضرية على كوكب الأرض بواسطة مفهوم التجمع السكاني. وهناك صلة بين التجمع السكني (الذي يتم من خلاله إحصاء السكان) والكيان الوظيفي (مكان التنقل اليومي، العمل، والزبائن والخدمات...إلخ). وفي المقابل، فإن الأحداث الزمنية التي تختلف عن العمليات الاجتماعية – المكانية

Journal officiel de la République française du 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية (٣) décembre 1998.

تجعل تجمع السكان نادرا ما يتوافق مع أراضى الاختصاص الكيانات السياسية الإدارية. ومثال ذلك أن التجمعات السكانية في باريس لا تتحصر اليوم في بلدية باريس التي كانت تمثل في نهاية القرن الثامن عشر، المكان المتحضر، بل أصبحت منطقة إيل دى فرانس Île-de- France التي ظهرت إلى الوجود في القرن العشرين، هي التي تمثل بشكل أفضل الكيان الحضري المعاصر.

وليس عدد السكان في أي تجمع سكاني سوى مدخل متميز للوقوف على التغيرات الحضرية التي تنسف الأطر المعتادة الإدارية منها أو الشكلية، لأي تحليل. ففي مدن العالم أجمع، يفقد قلب المدينة سكانه المذين يسؤثرون عليه الضواحي، لأن أسعار العقارات والمضار البيئية تشجع على الحركة على حساب محل الإقامة. وكثيرا ما يؤدي هذا إلى ركود أو إلى نقص سكاني في الكيان السياسي المركزي لأي تجمع سكاني، رغم استمرار التعداد الإجمالي للسكان في التزايد من ناحية أخرى. ففي مدينة كالمكسيك، لم يعد الكيان السياسي المركزي (الذي يطلق عليه المنطقة الاتحادية أو مدينة المكسيك) يأوى اليوم سوى 20% من سكان هذا التجمع السكني والوظيفي، بعد أن كان يأوى كافة السكان منذ أربعين عاما مضت. (الشكل رقم 1).

وقد أصبح من المتعارف عليه حاليا إطلاق عبارة "مدينة كبرى" على التجمعات السكانية التى تتجاوز حد الـثمانية مليون نسمة والتى تطلق عليها الأمم المتحدة باللغة الإنجليزية كلمة Megacities وقد بلغ عدد هذه المدن الكبرى على وجه البسيطة بأكملها ٢٠ مدينة حتى عام ٢٠٠٠ (الشكل رقم ٢). ولكن ليس بسبب اختلاف الحجم، يحدث التباين في المشكلات التى تمس بانكوك وبكين، التى يقترب عدد سكانها حاليا من الثمانية ملايين نسمة، والمشكلات التى تواجهها طهران بسكانها الـ ٨,٢ مليون نسمة! وإنما يستخدم هذا المدخل لتمييز كيان فرعى أقيم بطريقة مصطنعة وسط كيان يتسم باستمر اريته (الشكل رقم ٣).

## الشكل رقم- 1 تطور التجمعات السكانية في مدينة المكسيك الرسم البياني ج. مونيه J. Monnet: بيانات تقديرية: المعهد القومي لإحصائيات الجغرافيا والمعلومات (INEGI)

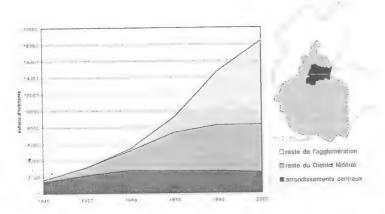

الشكل رقم-۲ المدن الكبرى الخمس والعشرون التى يزيد عدد سكانها على ثمانية ملايين نسمة (وباللون الرمادى عدد سكانها في عام ١٩٠٠) (الرسم البياني ج. مونيه J. Moriconi : بيانات: موريكوني إيبرار Moriconi (الرسم البياني ج. مونيه ١٩٩٣ Ebrard

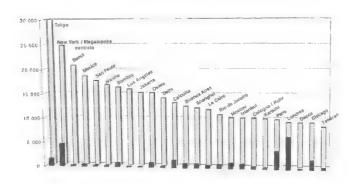

وفضلا عن ذلك، فإن البيانات والمصادر لا يمكن عادة الوثوق بها تماما وقابلة للمقارنة والمتغيرات مستمرة دائما. وقد اختيرت قاعدة البيانات الجغرافية السياسية (٤) هنا لأنها تنسق المعلومات الإحصائية في الفترة منذ عام ١٩٠٠ إلى عام ٢٠٠٠ في العالم أجمع.

الشكل رقم ٣ التجمعات السكانية التسعين التي يزيد عدد سكانها على ثلاثة ملايين نسمة في عام ٢٠٠٠

(الرسم البیانی ج. مونیهٔ J. Monnet : بیانات: موریکونی اپیرار Moriconi (الرسم البیانی ج. مونیهٔ ۱۹۹۳ Ebrard )

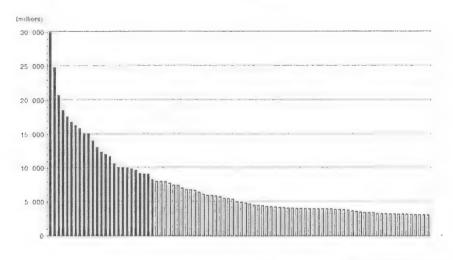

Moriconi-Ebrard (F.), L'Urbanisation du Monde depuis 1950, Paris, Anthopos- (£) Economica, 1993, 372.p. Moriconi-Ebrard (F.), GEOPOLIS. Pour comparer les villes du monde, Paris, Anthopos-Economica, 1994, 246 p Moriconi-Ebrard (F.), "Population estimée des plus grandes agglomérations du Monde", à paraître dans Tableaux de l'économie française 2000-2001, Paris, INSEE,2000. T.E.F., Tableaux de l'économie française 1999-2000, Paris, INSEE,1999, p.17.

#### مراكز الإنتاج والقرار

تحاول التحليلات الخاصة بالدور الاقتصادى للمدن إلى فهم عملية تركر الثروات، والاختصاصات وأماكن اتخاذ القرار. فمثلا " المدينة العالمية" التى حللها ساسكيا ساسن (٥) Saskia Sassen هى مدينة افتراضية، تشمل العالم أجمع وتوجه الاقتصاد العالمي من عدد صغير من المواقع (نيويورك، لندن، وطوكيو) حيث يتركز أصحاب القرار والخبراء. ومن هذا المنظور، يبدو أن مدن كبرى كثيرة لا تشارك إلا بشكل ثانوى أو هامشى فى الاقتصاد العالمي الرسمي، وتظهرها هذه الدراسات كطفيليات يتعارض النمو السكاني بها مع كل منطق اقتصادي. (١)

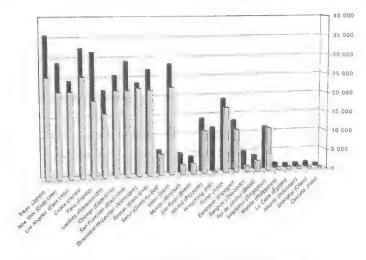

الشكل رقم - ٤ قيمة الإنتاج للفرد في عام ١٩٩٠

Sassen (S.) , The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton, Princeton (°)
University Press, 1991

Haeringer (Ph.), "La mégapolisation du Monde. Du concept de ville à la réalité des (٦) mégapoles", Géographie et cultures, no 6, 1993, p. 5-ss

Le Bris (E.) et Massiah (G.), "Des villes aux mégapoles". In , Paquot (Th.) dir., Le Monde des villes. Panorama urbain de la planète, Bruxelles, Complexe, 1996, p. 33-ss

(رسم بیانی ج. مونیه J. Monnet بیانات إجمالی الناتج المحلی للفرد بالدولار الأمریکی: بریدوم ۱۹۹۱Prud'homme)

وعلى النقيض من ذلك، أراد الاقتصادى ريمى بريدوم Prud'homme أن يدلل على أن "الضخم غالبا ما يكون جميلا" (٧) وأن ضخامة الحجم لا تتعارض بالضرورة مع الإنتاجية. ويوضح تحليله لعدد ١٩٢٦ " مدينة كبرى" (القوى العظمى الاقتصادية الحضرية) أنها تنستج كلها مجتمعة أربعة أضعاف ما تنتجه المملكة المتحدة أو خمسة عشر ضعف ما تنتجه الهند، من حيث القيمة. ويمكن تقريب إنتاجيتها بمقارنة إنتاج الفرد بها بإنتاج بلادها: فهو أعلى بصفة منتظمة (بنسبةالثلث في المتوسط)، أيا كان مستوى التتمية في البلاد (الشكل رقم-٤). وهذه الزيادة الإنتاجية تكفى لتفسير السبب الذي من أجله يهتم أصحاب الأعمال بمباشرة أعمال في هذه الأسواق الزاخرة بالعمالة وبالمواد والمستهلكين، وحيث الإنتاجية أفضل. ويبقى منطقيا أن يسعى المزيد من العاملين للانضمام إليها، وهو ما يفسر سبب الهجرة (خاصة من الشباب الدين يسرعون عجلة النمو وهو ما يفسر سبب الهجرة (خاصة من الشباب الدين يسرعون عجلة النمو

وبمقارنة معدل النمو السكانى ومعدلات الزيادة الإنتاجية فى التجمعات السكانية الكبرى (الشكل رقم-٥)، نلاحظ أن المدن الكبرى التى يطلق عليها "الميجالوبوليس" أو مجموعة المدن الضخمة الثلاث، التى تقع فى مناطق غنيسة وقديمة، لها الخصائص نفسها: ركود أو ضعف فى النمو السكانى، إلى جانب معدلات فائض إنتاجى ضعيفة أو معتدلة بالنسبة للبلاد. ويمكن أن نستخلص من ذلك، أن هذه المدن الضخمة لن تشهد، فى الظروف الحالية، توسعا كبيرا. بل على العكس، يبدو من المرجح أن المدن الكبرى فى غربى الولايات المتحدة، وأمريكا

Prud'homme (R.), " Mégavilles: économie et gestion", in: Paquot (Th.), dir., op cit., p. (V)
45-77

اللاتينية وآسيا (عدا اليابان) سوف تستمر في النمو والتطور. ففي هـونج كـونج، وسنغافورة وسيول ولوس أنجلوس، في حين يتراوح النمو السكاني مـا بـين ٥,٠ و ٢% سنويا، تتساوى معدلات الإنتاج مع معدلات إنتاج البلاد: وما هـو طبيعـي بالنسبة للمدينتين الأوليين، اللتين تم إحصاؤهما كمدن- دول، بل وبالنسبة للمدينة الثالثة (تأوى سول أكثر من ٤٠% من السكان الوطنيين)، يبدو أكثر غرابة بالنسبة للوس أنجلوس. فالمدن الكبرى الأخرى، بها أيضا نمو سكاني مرتفع (يزيد علـي الوس أنجلوس. فالمدن الكبرى الأخرى، بها أيضا فو سكاني كبير (عـادة ضعف المعدل الوطني)، ولكنها تحقق بصفة خاصة معدل فائض إنتاجي كبير (عـادة ضعف المعدل الوطني) يبرز تفوقها الإنتاجي على بلادها وهو ما يقوى على الأرجح مـن جاذبيتها للنازحين وجاذبيتها الاقتصادية لمدة جيل على الأقل.

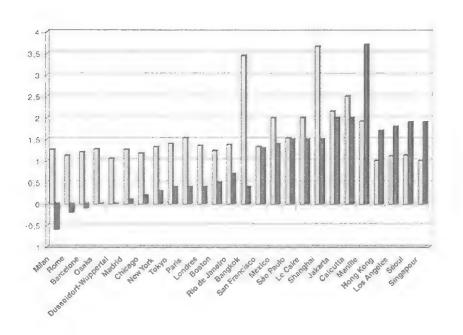

الشكل رقم-٥ الفائض من الإنتاج الاقتصادي والنمو السكاني

(الرسم البيساني ج. مونيسه J. Monnet البيانسات: بريسدوم الرسم البيساني ج. مونيسه ۱۹۹۹ (TEF) بساريس ۱۹۹۹ (TEF) بساريس ۱۹۹۹ (TEF) بساريس ۱۹۹۹ (Ter

فليس واردا إذن اعتبار المدن الكبرى مجرد نمو سكانى عملاق بلا علاقة بالمنطق الاقتصادى أو الجغرافى. والحقيقة أنها لكونها أقطابا عظمى لتنظيم المجال الأرضى والمجتمعات الإنسانية، وجدت "المدن الكبرى" السبع الأكثر إنتاجية في العالم (وهى بترتيب تنازلى: طوكيو، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وأوزاكا، وباريس، ولندن، وشيكاغو) ضمن أكثر المدن الكبرى الاثنين والعشرين اكتظاظا بالسكان. ثم أن هناك تسع مدن أخرى من هذه المدن الأخيرة يزيد إنتاج الفرد فيها بنسبة ٥٠% (وأكثر) عن إنتاج بلدانهم (بمعدلات تنازلية: شنغهاى، بانجوك، كلكتا، جاكارتا، المكسيك، القاهرة، مانيلا، ساو باولو، باريس). وبالرغم من ذلك، فان المحدرة العامة السائدة عن المدن الكبرى تبدو أشد حرجا اليوم.

#### التصورات الاجتماعية للمدن الكبرى: مركز العالم ونهايته

منذ عهد التوراة، والخطاب الأكثر رؤيوية يتعايش مع التصورات الأكثر غنائية والأشد حماسة. ولكن المدينة الكبرى قد أصبحت على وجه الخصوص في نهاية القرن العشرين تجسيدا للمسخ الحضرى الذي يطارد منذ القرن التاسع عشر، الخيال العربي. فقد قام هـ. ج. ويلز G. H. Wells عام ١٩٠٦، بتحليل "مستقبل أمريكا" مستنجا بدءا من نيويورك " نوعا من الصورة الهزلية العملاقة للعالم الحاضر، بلغت ضخامته نسبا فائقة تجاوزت كل حد". (٨) وفي السينما، حلت لـوس

In Davis(M.) Ecology of Fear, Los Angeles and the Imagination of Disaster, New York, (^)

Metropolitan Books, 1998, p. 361 8

أنجلوس محل المدينة الصناعية الأوروبية التى وصفها فريتــز لانــج عام ١٩٢٧، في فيلمه "ميتروبوليس Metropolis"، لتؤكد أفكار وتخيلات مفجعـة نجدها حتى في البطاقات البريدية. سكان المدن أولئك "الجائعون والمخدرون بتــاثير المدينة الكبرى" حسب تعبير فرقة الروك المسماه "الكلاش The Clash"، (أ) يدعوهم المغنى لوى شديد إلى الفرار منها ("أيتها المدينة الكبرى، مدينــة - عنبــر النــوم، مدينة القمامة، الليل الدامس والضباب، والأنوار الاصطناعية، والوحشة القاتلة فــى مدينة القمامة، الليل الدامس والضباب، والأنوار الاصطناعية، والوحشة القاتلة فــى دواخلنا، إننا نحلم في الواقع من منطلق حريات أخرى"). وفــى ألعــاب الفيــديو، أصبحت طوكيو تبدو، في الرسوم المتحركة وفــى الألعــاب التــى تحمـل اســم أصبحت طوكيو تبدو، في الرسوم المتحركة وفــى الألعــاب التــى تحمـل اســم خطير يغط في النوم في باطن أرضها، (ارجع إلــي مسلســل المدينــة المشـــئومة خطير يغط في النوم في باطن أرضها، (ارجع إلــي مسلســل المدينــة المشـــئومة "قذية وتشكيل مجمل التصورات الاجتماعية للمدينة الكبيرة.

ويبدو أن هذا الخيال "السلبى" قد فرض نفسه مؤخرا، في الوقت نفسه التسى كانت تتشكل فيه ظاهرة " انتشار المدن الكبرى"، أي انتشار شكل حضرى، ظل يتميز لحقب طويلة بجو من التفرد والاستثناء وهو يكاد يكون قديما قدم التحضر نفسه. فمنذ عام ١٧٥٠ قبل الميلاد وبابل توصف بأنها مركز العالم وظلت تمجد، حتى اضمحلالها، ككيان له نظام مختلف، متقوق على بقية العالم وعلى سائر المدن والأمم الأخرى. (١٠) وقد قام مؤلفون من فروع العلوم والمعارف المختلفة (١١) بتحليل

The Clash, Ghetto defendant, 1982 (4)

Nicolet (C.), Ilbert (R.) & Depaule (J.-Ch.) dirs., Mégapoles méditerranéennes. (10)
Géographie urbaine retrospective, Paris. Maisonneuve et Larose, 2000, p. 1072

Eliade (M.), Images et symboles, Essais sur le symbolisme magico-religieux (1952), (11) Paris, Gallimard, 1980.Paul-Lévy (F.) & Ségaud (M.), éds., L'Anthropologie de l'espace, Paris, Centre Georges Pompidou/CCI, 1983, p. 345 Racine (J.B.), La Ville entre Dieu et=

الدور الذي لعبته مدن كبرى متفردة في تنظيم المكان والمجتمع في أزمنتها. فكانت تمثل في فكر مصمميها صورة للعالم ومحوره، بمعنى أنها صورة متميزة للعالم ومركزه. ومن ثم كانت مدينة شانج آن ثم بكين في الصين وكيوتو في اليابان، أو تبيوتيهوواكان ثم مكسيك - تينوشتيتلان في أمريكا الوسطى قبل كريستوفر كولومبوس، كانت في أزمنتها، تفعل ما حاولت أن تفعله الدول - الأمم المعاصرة من واشنطون، وأنقرة، وبرازيليا ونيودلهي: مدن تكون هي العالم أو صانعة العالم، لأن حجمها يبيح لها جعل تنوع عوالمها وتعقدها ملموسا في جمال تمدينها ومعمارها.

وفى العالم المتوسطى، من العصور القديمة وحتى يومنا هذا، يبدو وكأن كل مدينة كبرى، إنما قامت خلفا لأخرى لتمارس هيمنتها على العالم أجمع، المعروف أو المتحضر، للمعاصرين: روما، والإسكندرية، واقسطنطينية، وبيزنطة والمطنبول. ثم على مشارف العالم المتوسطى، ولكن فى مركز تنظيم آخر للعالم، لا يفوتنا أن نذكر بغداد التى قال عنها عالم الجغرافيا اليعقوبى عام ١٩٨٠" [ بغداد] هى قلب العراق، أعظم مدينة بها، لا تعادلها مدينة أخرى لا فى شرق الأرض ولا فى غربها، من حيث اتساع رقعتها، وأهميتها، ورخائها [...]؛ يقطنها أسخاص مختلفون كل الاختلاف [...]، وإليها تتم الهجرة من كل البلدان، النائية منها والدانية [...]. لكل شعب من شعوب العالم فيها حى، أو متجر أو مركز تجارى:

وتحيلنا هذه الأوصاف إلى التمثيلات التى تناولها مؤلفوها عن الحضارة، وهكذا، إذا شبهنا فرنسا بالنور والتقدم، وأمكننا أن نفهم ما جاء بقاموس لاروس

<sup>=</sup>les hommes, Paris, Anthropos-Economica, 1993, p. 354, Monnet (J.) dir., L'Urbanisme dans les Amériques. Modèles de ville et modèles de société, Paris, Karthala, 2000, p. 205.

In: Nicolet et alii, p. 695 (17)

الكبير Grand Dictionnaire Larousse الذي صدر في الفترة ما بين عام ١٨٦٦- ١٨٧٦: "لا جدال أن باريس هي التي يمكن أن ينظر إليها اليوم على أنها عاصمة العالم. فما لندن سوى مدينة كبيرة، تجمع سكاني ضخم، مركز شعب قوى. أما باريس فهي المدينة، هي الموطن المشترك للحياة العصرية، ونحن لم نوفها حقها حين أسميناها قلب فرنسا وعقلها، بل هي بحق عقل العالم، إنها قلب البشرية (١٢)

وتزخر الخطب السياسية والإعلامية، بل والأكاديمية، دائما بأمثلة مشابهة. ومن العبث أن نقدم اليوم المدن الكبرى على أنها منعطفات للعالم تتميز بتنوع الأصول، واقتلاع الجذور ومجهولي الهوية. فالمنطق الذي أنتج مدينة كبرى أو مدينتين كبريين للهيمنة بلا شريك على مكان منظم كالإمبراطورية، يمكن التعرف عليه حتى في أيامنا هذه مثل: لندن وباريس وإمبراطوريتيهما الاستعماريتين في بداية القرن العشرين، ونيويورك وطوكيو وهيمنتهما الحالية على عالم المال الدولي، ولوس أنجلوس التي لا تفتأ تبسط سيطرتها على الخيال العالمي بفضال التكامل الاقتصادي والثقافي لقطاعات الإلكترونيات، والإعلام وعالم الترفيه.

#### ظاهرة انتشار المدن الكبرى: أهى نهاية الاستثناء؟

ظاهرة التحول إلى مدن كبرى يقصد بها تلك العملية التى بمقتضاها تتحول المدينة العملاقة، من مدينة متفردة، إلى مدينة "عادية". ويمكن تفسير ذلك بأنه النتيجة الجغرافية لعمليتين أخريين متزامنتين، شاركتا فى تاريخ العولمة ألا وهما: التصنيع من ناحية، كتغيير جذرى فى ظروف الإنتاج، وبناء وانتشار الدولة الأمة، كخروج على النظام السابق لحكومات الأفراد والجماعات.

In: Nicolet et alii, p. 47 (17)



الشكل رقم - ٦ التجمعات السكانية التى تزيد على مليون نسمة فى عام ١٩٠٠ وعدد سكانها فى عام ٢٠٠٠

ويتبين من الإحصاء الذي أجرى عام ١٩٠٠، لتوزيع سبع عشرة مدينة يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، في العالم (شكل-٦)، أن هذه المدن الكبرى نمت وتطورت حيثما تزامن تأثير الثورة الصناعية مع كثافات سكانية كبيرة ووجود دول أمم قوية كانت أيضا عواصم لإمبراطوريات. بهذه العوامل مجتمعة، تصبح المدن التي ما تزال تدرج ضمن المدن الكبرى، بعد مرور قرن من الزمان، هي العواصم السياسية أو الاقتصادية لبلدانها. ولعل إطار الدولة الأمية والتركز السياسي والإدارى كفيلان بأن يدلاننا على السبب الذي من أجله أصبحت التجمعات السكانية الخمس والعشرون الأكثر ضخامة على كوكب الأرض، مبعثرة اليوم في ثمانية عشر بلدا مختلفا (بينما السبع عشرة مدينة كبرى التي كان سكانها يزيدون

على المليون نسمة عام ١٩٠٠ كانت موجودة في تسع دول فقط). فالقاعدة تـربط إذن ما بين المدينة الكبرى والبلد، أي منطقة النفوذ الوطني: أي أن المدينة الكبرى تظل هي الحد المشترك بين الداخل والخارج.

ومن المنطقى أن يكون للدول المترامية الأطراف جغرافيا مدينتان أو شلات مدن كبرى، كما هو الحال بالنسبة للهند، والولايات المتحدة والبرازيل. وهنا يحضرنا على الفور الاستثناء الصينى، الذى يمكن أن نعزوه إلى نزعة إرادية قوية في السيطرة على النمو الحضرى: أما الاستثناء المضاد فهو اليابان، ففيها أول وتاسع مدينة عالمية كبرى من حيث الضخامة السكانية (الأولى والرابعة من حيث الترتيب الاقتصادى). ويجوز لنا القول أن المدن الكبرى الجديدة التى سوف يتجاوز تعدادها عما قريب حد الثمانية مليون نسمة، ستصبح دولا جديدة فى القائمة (مثل تايلاند، تايوان، بيرو، كولومبيا، نيجيريا) وستضفى أهمية أكبر على الصين والهند. وسواء انصب اهتمامنا على استقطاب أراض، أو على الجماهير، أو على من كبرى ثنوع السكان، أو على الخيال أو على التمثيل أو إشكاليات إدارة الأراضىي أم لا، فلا نملك إلا أن نلاحظ انتشار ظاهرة التحول إلى مدن كبرى.

أينبغى نبذ الخطب الداعية إلى الطابع الاستثنائي؟

فحيثما كانت مدينة كبرى واحدة تبسط سلطانها بلا شريك على إمبراطورية ذات أبعاد عالمية معروفة، صارت هناك من الآن فصاعدا العشرات منها تتقاسم ذلك المجال العالمي. وحينما كان يمكن لكل عالم من العوالم أن يجهل حدوده، كانت كل مدينة من تلك المدن الكبرى تتسم بالتفرد. أما وقد أصبح العالم من اليوم فصاعدا، مشاعا مشتركا، صارت كافة المدن الكبرى معروفة لنا، هذه المدن التي نقرأ عنها أوصافا قابلة لإطلاقها عليها جميعا بالتبادل. وهكذا، تغير في القرن العشرين، تصوير الطابع المتفرد للمدن الكبرى بالوصف المعتاد المعروف بالعملاقة في التمثيلات الصحفية، أو الأكاديمية أو السياسية التي يتبارى فيها

الشعر الغنائى مع القصص الخيالية. وإنا لنأمل أن نجد فى القرن الحادى والعشرين أساليب أقل تشاؤما ومأساوية فى وصف التعقد الاجتماعى والمكانى للمدن الكبرى والقلق الذى تسببه لنا. فهذا أمر حيوى، لأن الشعر الغنائى المشيد بها، بتكراره أركان خطاب ترسخ قديما عن المدينة الطيبة والمدينة الشريرة، يهدف إلى "إضفاء شكل طبيعى" على المدينة الكبرى واعتبارها كيانا مستقلا ذاتيا، فى حين إنها لا تعدو أن تكون سوى نتاج مجموعة من التداعيات المنطقية الاجتماعية التى تمارس بالتفاعل فيما بينها وتدخل جميعها فى نطاق المسئوليات البشرية. فصورة البشاعة تخفى، بدلا من أن تكشف المشكلات التى يعانى منها سكان المدن الكبرى. (١٤)

ثمة طابع آخر استثنائي تلاشي من كثرة المدن الكبرى ألا وهو الكوزموبوليتية أو المواطنة العالمية: فهذه المدن كانت تقدم على أنها عوالم كاملة ومعقدة، يتعايش فيها جنبا إلى جنب طرز متعددة من الشعوب والحضارات، أكبر تتوع اجتماعي اقتصادي وكافة ألوان المواقف والخبرات الشخصية. فطالما كانت المدينة الكبرى تصور على أنها مركز للعالم الذي يدور في فلكها، كانت المواطنة العالمية سمة من سماتها الذاتية، التي تميزها عن المدن والأماكن الأخرى. واليوم تكاد المواطنة العالمية أن تكون في كل مكان: ولهذا بطبيعة الحال علاقة بعملية العولمة التي ترجع إلى تكنولوجيا المعلومات بقدر ما ترجع إلى التدفقات المالية أو العادات الاستهلاكية ضمن غيرها من الأمور؛ فبينما كانت كوزموبوليتية التجارب تبدو فيما مضى قاصرة على بعض المدن المتفردة التي تترعرع فيها " بيئة إبداعية" متميزة في المجالات الفنية، والعلمية والسياسية؛ إذا بنا نسرى اليوم، التوازي مع ظاهرة انتشار المدن الكبرى، تعدد المواقف التي يتعين فيها على بالتوازي مع ظاهرة انتشار المدن الكبرى، تعدد المواقف التي يتعين فيها على

Monnet (J.), La Ville et son double. La parabole de Mexico, Paris, Nathan, 1993, 224p. (18)

Monnet (J.), "Piti pour les grandes villes!" Cybergeo, no 16, 1997, 3 p.

(http://www.cybergeo.presse.fr,rubrique"Points Chauds"). Monnet (J.), "Modernism,
cosmopolitanism in Los Angelos and Mexico City", Cybergeo, no 136, 2000, 11p.

السكان أن يتدبروا معا اختلافاتهم. فلنكف عن أن نعتبره وضعا غير عادى، تعايش الفقراء جنبا إلى جنب مع الأغنياء، وتنوع العادات، وتعدد طرق العيش: فينبغى أن نتكيف مع ذلك لكى يتم تتفيذ النظام الاجتماعى والسياسي الذى يقتضيه ذلك الوضع.

#### هل يلزم القضاء على النظم الحكومية الخاصة؟

ثمة مؤشر على نهاية حالة التفرد تلك، ألا وهو الزوال التدريجي للوضع السياسي الخاص لبعض المدن الكبرى. فطوال قرون مضت، ظلت المدن الكبرى تبنى وتدار على أنها تمثيل مادى للسلطة التي تمارس على إمبر اطوريتها. وكانت السلطة قائمة على قدسية وظيفتها كوسيط بين العالمين الميتافيزيقي والفيزيقي والمعبد، والعالم الوسط للمدينة والعالم الكبير للعالم المحيط. وهذه الصلات وهذه العلاقات تعبر عن نفسها ماديا في الخطط الحضرية في شكل تداخل وتراكب لمواقع السلطة. وما يهمنا هنا، هو أن تشبيه المدينة الكبرى بالعالم الذي هي وسطه، يؤدي عادة إلى خلط لوظائف القيادة. فغالبا ما يتم الخلط بين إدارة المدينة والبلاد، بين المدينة الكبرى وإمبر اطوريتها. ويظهر ذلك بجلاء في المؤسسات، بالنسبة للتجمعات المحلية الأخرى بسبب وضع العاصمة المختلف واختفاء أحد الدرجات المعتادة للإدارة الإقليمية. فنجد هناك في فرنسا، في حكومة وطنية. بينما في بيونس أيروس، كما في مكسيكو، السلطة المكلفة بادارة العاصمة ممثلة في شخصية تعادل وزير حكومة اتحادية.

وقد أدت المطالبة بتطبيق الديمقراطية والمشاركة المحلية في شئون المدينة في الربع الأخير من القرن العشرين، إلى إضفاء وضع طبيعي على بعض هذه المدن الكبرى، حتى يختار سكانها بأنفسهم حكامهم وسياساتهم، كما في التجمعات الإقليمية الأخرى: فقد أصبح السادة يتم اختيارهم في باريس (منذ عام ١٩٧٧)، في

بيونس إيرس (عام ١٩٩٦)، والمكسيك (عام ١٩٩٧)، وصارت هذه المشكلة مطروحة من الآن فصاعدا في كل مكان. ومع هذا التحدى الأول يأتى تحد ثان من الدرجة نفسها ألا وهو: أن المدن الأخرى تحتاج ليس فقط، لنواب يمثلون السكان على المستوى الأكثر تأهيلا لسماع متطلباتهم، وإنما يحتاجون أيضا لهيئات مسئولة عن التعاون بين المنتخبين على المستويات الأكثر قدرة على تلبية تلك الطلبات. بيد أنه من المعلوم أن هذه المستويات ليست واحدة: فهناك حاجة لديموقر اطية محلية، على مستوى الحي، لسماع المواطنين؛ وهناك حاجة لإدارة منضبطة على مستوى التجمع السكاني إرضاء لسكان المدن. والمنتخبون في حاجة لأدوات للعمل معا، إلا أن الوضع السائد اليوم هو تجزؤ المدن الكبرى إلى قلاع سياسية صعيرة، تقصم أن الوضع السائد اليوم هو تجزؤ المدن الكبرى إلى قلاع سياسية صعيرة، تقصم أديانا في هياكل تعاون يشوبها نسبيا بعض الإكراه.

هل يلزم الحد من التجزئة المؤسسية وتشجيع التعاون؟

فى بعض الحالات، يكون للمدينة الكبرى كيان قوى فعال يتولى إدارتها ككل. ففى موسكو، لم تلبث البلدية التى انتخبت، إثر سقوط النظام السوفيتى فى عام ١٩٩٠، أن وجدت نفسها على رأس أراض تضم كل السكان، وتحوز ملكيتها العقارية، إلى جانب ترسانة من الاختصاصات الواسعة جدا. وكان دور هذا الكيان السياسى مشهودا فى تحديث وإصلاح منطقة موسكو، خاصة بدءا من عام السياسى مشهودا أما فيما يتعلق بالتجمعات السكانية فى باريس، فإن السلطة المخولة لمنطقة إيل دى فرانس Île-de- France منذ قوانين حل المركزية عام ١٩٨٧، أتاحت لها أن تتشكل تدريجيا كسلطة قادرة على إدارة أراضى هذه المدينة الكبرى؛ هذا على الرغم من أن المنطقة لا تمارس سلطة حقيقية على الأقسام الثمانية والبلديات التى تتألف منها وعددها ٢٠٠٠بلدية؛ كما أن تعاون هولاء اللاعبين

Vendina (O.), "Le nouveau visage de Moscou et la contribution de la municipalité à la (1°) modernisation de la ville", Cybergeo. No 82, 1999, p. 14.

المؤسسيين جميعا ذوى الاختصاصات المختلفة، يتوقف إلى حد كبير على حسن إرادة المنتخبين. وعلى كل، فإن اقتران سلطة مركزية قوية ونشطة بمرتبة مناسبة على مستوى المناطق، يعتبر مجديا، إذا ما قورن بالوضع فى مدن كبرى أخرى.

فى كثير من الحالات، نجد فى قلب المدينة الكبرى كيانا سياسيا مركزيا قويا ونشطا، كما فى "محافظة" طوكيو حيث يتمتع المنتخبون بسلطة " المحافظين" الإقليميين، وهو ما يخل بتوازنات القوة مع الكيانات الأصغر حجما التى تشكل بقية التجمعات السكانية. وفى مدينة مكسيكو، تمثل المجالس البلدية التى يقرب عددها من الثلاثين مجلسا والتى تحيط "بالمركز الاتحادى"، جبهة سياسية مبعثرة هنا وهناك فى مواجهة هذا الأخير وفى مواجهة الدولة الاتحادية التى تضمها. وفى بيونس أيريس يبسط المجلس البلدى الذى يتولى إدارة "العاصمة الاتحادية"، سلطته على أقل من ربع سكان هذه التجمعات السكانية، بينما السلطة على مستوى الأقاليم على أبعد من ذلك بكثير. والوضع نفسه موجود فى البرازيل، حيث تتنازع إدارة المدينتين الكبريين ساو باولو وريو دى جانيرو الكيانات المختلفة التى تشكلها، والدولة الاتحادية، ذات الحكام الأقوياء التى تقع فيها.

ثمة وضع ثالث هو وضع المدن الكبرى التى لا يوجد بها لا مستوى سلطة لائق بالإدارة، ولا كيان مركزى قوى، مثل لندن ولوس أنجلوس. ففى هذه المدينة الأخيرة تمتد سلطة اتحاد حكومات كاليفورنيا الجنوبية (SCAG)، الجهاز المفترض أن يشجع التعاون بين السلطات المحلية، لتشمل مناطق زراعية وصحراوية تبعد عن بعضها المئات من الكيلومترات. ويقتصر تعاون المجالس البلدية المعنية، التى يبلغ عددها مائة وسبعة وستين مجلسا، على إدارة المواصلات، والمياه، والتلوش (من أجل الإفادة من دعم الحكومتين الاتحادية والكاليفورنية). ومجلس لسوس أنجلوس البلدى، رغم أنه يضم ربع سكان التجمع، إلا أنه هو في حد ذاته كيان ضعيف لا يمكن أن يؤثر على الإبراشية أو المجالس البلدية المجاورة (حتى تلك

التى تتحصر كلية داخل أراضيه). فالعمدة مضطر للتفاوض دوما مع مجلس بلدى يمثل فيه الأعضاء الخمسة عشر مناطقهم ككيان مستقل ذاتيا، محدد الحدود بحيث يجسد في الغالب "عرقا" من الأعراق (الأسود، الإسباني، اليهودي، إلخ).

#### الخلاصة: "اختراع السياسة الشاملة"

منذ ظهرت البشرية على أرض البسيطة، استغرقت نحو أربعين ألف سنة ليصل تعدادها إلى ثلاثة مليارات نسمة فى حين أنها لم تستغرق سوى ٥٠ عاما لمضاعفة هذا التعداد. (١٦) وإذا كان ذلك قد أصبح ممكنا، فلأن عمارة الأرض، منذ نحو عشرة آلاف سنة، تتم من خلال تجمع السكان على مساحات محدودة حتى أن العيش فى الحضر أو المدن أصبح فى عام ٢٠٠٠ الطريقة الوحيدة لاحتلال سكان الأرض للمكان. فظاهرة انتشار المدن الضخمة، التي بدأت فى القرن التاسع عشر أبعد بلا شك من أن تنتهى.

من هذا المنطلق، ينبغى أن نكف عن التفكير في المدن الضخمة على أنها حالات متفردة ونتوقف عن اختراع الأشكال الأنسب للإدارة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذه الكيانات المعقدة والمركبة بل والمتناقضة. ويبدو أنه من الضرورة بمكان اختراع "سياسة شاملة"، سياسة تكفل التمثيل لكل تجمع سكاني داخل كيانه الكبير مع إعطاء تمثيل لكل نوع من هذه التشكيلات، سواء الجغرافية (الأحياء والدرجات التنظيمية الأخرى في حياة المدينة) أو الاجتماعية الثقافية (المجموعات المختلفة - كالأصل، والأجيال...إلخ. التي تبعث الحياة في حقيقتها

Mayor (F.), avec la collaboration de J. Bindé. Un Monde nouveau, Paris. Odile Jacob. (17) 1999, p. 39.

العالمية) فهذا من شأنه أن يحملنا على تصور إمكان إدارة المدن الضخمة بطريقة مسئولة كأوساط اجتماعية ومادية، تتوافر فيها الظروف المواتية للتكامل الاجتماعى، والقدرة الإبداعية والإنتاج.

#### العمران في مواجهة الثورة الخضرية الجديدة (۱۷) بقلم فرنسوا آشــر Francois ASCHER

ترجمة: د. محمد على الكردى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

لقد برز مصطلح العمران في فرنسا، مع بداية القسرن العشسرين، وذلك للإشارة إلى مادة دراسية مستحدثة بهدف إرساء الأسس العلمية لمفهوم المدن. ولقد كان مفهوم العمران غامضا، منذ البداية، وذلك بقدر ما كان يقوم على الخلط بسين إنتاج المعارف الخاصة بالمدن وبين المقترحات ذات الطبيعة المعيارية حول الوسائل الملائمة لتحقيقها.

إن كلمة "العمران" تكتسب أكثر من دلالة وفقا للغات المستخدمة، وذلك بقدر ما يتميز الدلالات بين ما يخص تحليل وظائف المدن وبين ما ينصب على صيغ أو أشكال تحققها. على هذا النحو، لا يستخدم مصطلح العمران في اللغة الإنجليزية إلا قليلا، كما أن حقل دلالاته ينقسم إلى "دراسات المدن"، "تصميم المدن"، و"تخطيط المدن ألما في فرنسا، فإن الخلط لا يزال يشوب هذا الموضوع. ومع ذلك، فقد برزت بها بعض المفاهيم الجديدة الناشئة للتعبير عن تطور الممارسات المهنية بحيث بدأ الحديث عن "هندسة المدينة" و"المشروع الحضرى"، و"إدارة المدينة" بل و"المعمار الحضرى" أو "التصميم الحضرى".

لقد انبثقت حركة العمران من الثورة التي عرفتها المدينة في أواخر القرن التاسع عشر، وهي الثورة الناجمة عن التحولات المجتمعية المتنامية والموجهة لها

<sup>(</sup>١٧)نص المحاضرة رقم ١٠٤ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٠٠٠.

فى الوقت نفسه. إلا أن مجتمعاتنا تشهد حاليا ضروبا من التحولات الجديدة والعميقة التى تبرز للعيان راهنية الثورة الحضرية الجديدة، خاصة وأن العمران الحديث، المنبثق عن الثورة الحضرية السابقة، لا يكف عن كشف عدم توافقه مع متطلبات العصر الحاضر، الأمر الذى أدى إلى ظهور نوع من العمران الجديد الموسوم بدما بعد العمران والذى يختلف عن العمران السابق فى أهدافه وأدواته المعرفية ووسائل إنجازه.

### لقد نشأ العمران مواكبا للثورة الحضرية التى صاحبت الثورة الصناعية

لقد واجه العمران المبتكر خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر أمام تعدد الطروحات، نوعين من المتطلبات: أولها ضرورة تكيف المدن مع المجتمعات البازغة وثانيها عملية النمو الحضرى. ولقد لعبات الكهرباء دورا حاسما في مساعدته إذ إنها أتاحت - بفضل الترام والتليفون والمصعد، ثم بفضل المحرك الانفجارى - عملية الاتساع الأفقى والرأسى للمدن، بحيث نجم عن ذاك تغير في مستوى كل شيء في المدينة، بما يشمل التخصيص الوظيفي والاجتماعي للأحياء.

لقد تم استلهام العمران من تصورات عصره ومن جراء توظيف خطوات عقلانية ووظيفية تتصدرها العوامل الاقتصادية. ولاشك أن ميثاق العمران، السذى أغاد كوربوزييه صياغته، يعد أكمل تعبير عنه، هذا الميثاق الذى نقلت إليه كل صيغ ومبادئ الفكر التايلورى والفوردية، وبشكل ما أفكار كينز ومجتمع الرفاهية. لقد قد شختصون بالعمران، انطلاقا من هذه الروح، بإعداد ما يشبه جعبة الأدوات المشكلة من مجموعة من الخطط التوجيهية العامة والتفصيلية ومحددات المناطق والكثافة والاستكشاف وتراتب المحاور والطرق والمحطات والمرابد والمتنزهات؛

وكذلك من التجهيزات سابقة الاستخدام في سبيل تنظيم بنية المدن على شاكلة المدارس والمستشفيات والكنائس وغيرها، علما بأن هذه الأدوات لم يزل يستخدمها حتى اليوم وبشكل واسع مهندسو العمران. غير أنها وسائل أصبحت تفقد يوما بعد يوم مواءمتها للاحتياجات الضرورية لمجتمعنا الذي يشهد كثيرا من التحولات العميقة التي تبشر بثورة حضرية جديدة.

#### التحولات الحالية للمجتمع تبشر بثورة حضرية جديدة

إننا ننخرط في نمط جديد من الاقتصاد الرأسمالي، الذي تلعب فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصال دورا متعاظما؛ كما ترسخ فيه طرائق جديدة من الفكر والعمل؛ وذلك بقدر ما تساعد هذه التكنولوجيا على إحداث التحولات الاجتماعية والإسراع في وتيرتها وفي إضفاء الأشكال المتميزة عليها. إن هذه التقنيات تمثل صيغ التعبير والأدوات الفكرية الملازمة للمجتمعات الحالية. ولربما تعد هذه القدرة على التفكير الذاتي أحد المفاهيم الأساسية لوصف التحولات المعاصرة. ويعرف عالم الاجتماع الإنجليزي أنطوني جدينز هذا النوع من الفكر على هذا النحو: «تعد قابلية الحياة الاجتماعية الحديثة للتفكير الذاتي بمثابة اختبار ومراجعة دائمة قابلية الحياة الاجتماعية في ضوء المعلومات المتعلقة بهذه الممارسات عينها». لا جرم إذن أن تكون هذه القابلية الفكرية السمة المميزة للحداثة العصرية التي ينعتها بعض المفكرين تارة بــ"الحداثة الزائدة" وتارة أخرى بـــ"الحداثـة المتقدمـة" أو بعض المفكرين تارة بــ"الحداثة الزائدة" وتارة أخرى بـــ"الحداثـة المتعلومـات، علــي تعبئة الإمكانات التي تتبحها التكنولوجيا سالفة الذكر، والتي تقر جدتها، إلــي حــد تعبئة الإمكانات التي تتبحها التكنولوجيا سالفة الذكر، والتي تقر جدتها، إلــي حــد تعبئة الإمكانات التي تتبحها التكنولوجيا سالفة الذكر، والتي تقر جدتها، إلــي حــد تعبئة الإمكانات التي تتبحها التكنولوجيا سالفة الذكر، والتي تقر جدتها، إلــي حــد

كبير، فى طابعها الرقمى؛ إذ لاشك أن عملية إنتاج ودور أن واستخدام المعارف تفيد من مكتسبات الإنتاجية الهائلة التى توفرها تقنيات المعلومات والاتصال (الألياف البصرية، والأقمار الصناعية...إلخ).

إن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات أصبحت تنتشر فى كل مجالات العلوم والتقنيات والإنتاج والاستهلاك. من ثم، يمكن أن نقيم بينها وبين الموقع الذى احتلته الكهرباء فى الثورة الصناعية والاجتماعية والحضرية السابقة نوعا من التوازى.

لقد تعددت مظاهر الثورة الحضرية الجديدة. ذلك أن نمو المدن قد ارتبط، منذ بدايته، بالبحث عن رفع درجة التفاعلات البشرية إلى ذروتها، كما أن عملية التحضر قد عملت على تعبئة مختلف ضروب تقنيات النقل وعلى تكديس البشر والممتلكات والمعلومات، بينما صاحبت الكتابة والعجلة والطباعة والسكك الحديدية، بالإضافة إلى البرق والخرسانة المسلحة وإلى ما هو أحدث كالترام والمصعد والهاتف والسيارة والمذياع والتلفاز، ديناميات النمو بقدر ما تفاعلت معها. أضف إلى ذلك، أن المجتمع الحضرى بدأ يأخذ من جديد، في دينامية نموه الحالى، بأسباب التكنولوجيا. وبالفعل، لقد كانت وتيرة التغيرات، خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، فائقة السرعة بفضل الانتشار الكثيف للأدوات والتقنيات التي أصبحت شبه تقليدية كالسيارة والتلفاز والفيديو والتليفون الثابت والمحمول والحاسوب ونظام المينيئل والإنترنت. إن كل هذه الأشياء قد شاركت بطريقة مباشرة في عملية التحولات الحضرية؛ كما كان الأمر، كذلك، بالنسبة إلى أشياء أقل قدرة ظاهريا على الابتصال مثل المبردات التي تفاعلت بشدة مع ظاهرة نمو ضواحي المدن وانتشار المراكز التجارية على أطرافها، وكذلك مع ظاهرة تغير نمط الحياة العائلية، علما بأن ثنائي المجمد والميكرويف أخذ يحل محل المبردات.

إننا، على هذا النحو، قد غيرنا كثيرا من شكل مدننا، إذ أن معظم سكان الحضر لم يعد يعيشون في تجمعات كثيفة ومتصلة، ولكن في تجمعات حضرية

"خلفية"، متباعدة، متقطعة، غير متسقة ومتعددة الأقطاب، الأمر الذي اختفت فيه كل حدود واضحة بين المدينة والقرية.

لقد ظهرت في محيط المدن أنماط جديدة من الأماكن والمراكز مثل الأسواق التجارية الكبرى والمدن الصناعية وقواعد الإمداد والتموين؛ كما تشكلت الفراغات العامة والخاصة من جديد على كافة المستويات: من قلب المسكن الذي ينفتح على العالم بفضل ما دخل إليه من تقنيات الاتصال الجديدة وحتى الفضاءات الخارجية التي أصبح يحكمها بشدة منطق الخصوصيات.

#### خمسة تطورات عظمى تميز هذه الثورة الحضرية

نشأة المدن العملاقة: تغير الأشكال والمستوى:

تتبع ظاهرة عملقة المدن من الاستمرار في عمليات تركيز الثروات البشرية والمادية في المدن بالغة الأهمية؛ وترتبط هذه الظاهرة بالعولمة، كما تنتج من جراء التوسع في عملية تقسيم العمل على مستوى العالم. وهي، وإن كان يصعب تجنبها، إلا أنه يمكن محاولة السيطرة عليها، بل واستخدامها حتى بالنسبة للمدن الصفيرة والمتوسطة التي يعتمد مستقبلها، بشكل مؤكد، على علاقات ترابط جديدة بشبكة المدن المركزية.

وتقود ظاهرتا عملقة المدينة والعولمة إلى نوع من "التجانس" (النمط نفسه من الفاعلين الاقتصاديين في كل البلدان وكل المدن) والاختلاف (إذ يعمل هؤلاء الفاعلون على التكيف مع الظروف المحلية ومتطلبات اللحظة). وهكذا يشكل هذا الوضع إطارا لسياسات التتمية المحلية، كما يفتح مجالا للنقاش وتبادل الصفقات بين الفاعلين المحليين ومتعددي الجنسيات. إن العولمة "توقظ" المحلية، لأنها تنمو بقدر ما تحتك بها.

#### خول نسق السيولة الحضرية

تتمو العولمة بفضل تقنيات النقل والاتصال وتعمل على الإسراع من حركة تطورها؛ إلا أن هذه التقنيات لا تطرح، من جديد، للتساؤل حركة تمركز المدن العملاقة، وإن كانت تعمل على تغيير حركة سيولة تنقلات وتموقع الأشخاص والممتلكات والمعلومات. كما أنها تصبح ضرورية للحياة الحضرية بقدر ضرورة الشبكات الأخرى، مع أنها لا تشكل إلا الظروف الضرورية للتنمية؛ وذلك لأن هذه التقنيات تعتمد، بالإضافة إلى ذلك، على الإيجابيات الحضرية الأخرى التى تضفى على المدن قيمتها الحقيقية. إن ما لا يقوم اليوم على قابلية الاتصال من بعد والتقنية الرقمية تزداد قيمته في الحياة الاقتصادية، كما في الحياة الاجتماعية، ويشهد على ذلك الاشتعال الحالي لأسعار المكاتب الواقعة في مراكز المدن إذ أن قابلية الوصول اليسير واللقاء الحي والمعاملة المباشرة أصبحت، أكثر من أي وقت مضي، تمثل الثروة الحقيقية لأماكن العمل والمعيشة.

إن حركة انتعاش الأنشطة الرياضية ومطاعم أوقات الفاراغ والراحة، بالإضافة إلى النمو المتزايد لحركة السيولة المرتبطة باللقاءات العائلية والحميمة وبالمناسبات الكبرى، تعد بمثابة علامات دالة على أهمية تجدد العلاقات الحية والخبرة المباشرة في الحياة الحضرية. نحن لا نتجه نحو مدينة افتراضية ساكنة ومغلقة على نفسها، ولكن نحو مدينة متحركة، حساسة، قابلة للتواصل تقوم على ضوابط جديدة تربط بين حركات التتقل وإيصال المنقولات والاتصال من بعد، مدينة تحركها أحداث تتطلب التواجد المشترك وتقوم فيها نوعية الأمكنة بتعبئة كل الحواس.

إن متعهدى المراكز التجارية وكبار الموزعين أخذوا يدركون تدريجيا أهمية الدينامية الحضرية ودور الآليات الجديدة في دفع عملية السيولة المادية. أضف إلى ذلك، أن تجارة أوقات الفراغ تبدو، في قدرتها على الجذب الملموس للمستهلكين،

عاملا ملازما للتجارة الإلكترونية. ذلك أن التجربة الحسية والمناسبات هي مفاتيح المستقبل بالنسبة لنقاط الجذب التجارية.

#### السيطرة الفردية على شغل المكان والزمان لدى سكان الحضر

إن النزعة الفردية – باعتبارها ملازمة للحداثة منذ قرون عدة – تعبر عسن نفسها عبر استقلالية الأفراد المتزايدة وعبر استحواذهم الملحوظ على المكان والزمان. وهي لم تكف، منذ قرون، عن تغيير الأشياء والأماكن والعلاقات الاجتماعية والتأثر بها في المقابل. ولازالت هذه الدينامية تعمل حتى اليوم بقوة، وذلك بفضل تعبئة تقنيات المعلومات والاتصال. على هذا النحو، يعمل سكان المدن على تملك أو توليد الأشياء والأدوات التي تتيح لهم التكيف مع الحياة الحضرية المعاصرة التي تتسم بالمرونة المضاعفة لأوقات العمل وبالاستقلالية المتزايدة لأعضاء الأسرة الواحدة، وبتعدد الأحداث الصغيرة التي تتزع عن حياة اليومية طابع الرتابة والروتين وتجبر الأفراد دوما على الاختيار واتخاذ القرارات. إن هذا التطور يبرز بجلاء عبر حركات السيولة الحضرية التي تبعد، بشكل متزايد، عسن الانتظام، كما تلزم أفراد الأسرة الواحدة بتعدد وتغير الضوابط التي تحكمها.

فى مقابل ذلك، تساهم هذه الأدوات المتفردة الجديدة فى دفع حالات التطور التى تواجهها فى أولى مراحلها، كما تخلق الأجواء النسى تجعلها ضرورية، إذ يصعب علينا، اليوم، أن نعيش بدون سيارة أو بدون هاتف محمول.

بيد أن هذا النزوع إلى الفردية لا يشكل، بقدر ما يمثله، نوعا من استقلالية الفرد في المجتمع. بل على النقيض من ذلك، إنه يحكم رباط الفرد بضرب من التبعية المتنامية نحو أنساق من التكنولوجيا المعقدة على المستوى الاجتماعي. على

هذا النحو، تصبح أقل أفعالنا اليومية خاضعة لتجهيزات وأدوات معقدة ذات سمات تجارية بعامة. كما أن هذه الآليات الأخيرة غالبا ما تعمل على مساندة، بل ومضاعفة علاقات اللامساواة الاجتماعية بخلقها لمزيد من العوائق الجديدة. وليس من شك في أن الصعوبات الثقافية، التي تواجهها بعض الشرائح الاجتماعية أو السكانية في استخدام هذه الأدوات، سوف تشكل بالنسبة لها عوامل مساعدة أخرى من عوامل اللامساواة.

إنه من واجبنا في تصورنا للخدمات العامة في المدينة أن نأخذ بعين الاعتبار اليوم تعدد وتتوع احتياجات ساكنيها؛ إذ ليس من الممكن، على سبيل المثال، أن نتصور النقل العام في صيغته الصناعية فقط، أي في صورته "الجماعية المتكررة"، التي "توفر" للجميع فرصة التنقل في الوقت نفسه. لقد أصبح من واجب السلطات العامة أن توفر، من ثم، ضروبا من الخدمات العامة أكثر تفردا بحيث تسمح للجميع بالوصول إلى المدينة في أي وقت يشاءون.

#### بزوغ نوع من التضامن الحضري والفكري

إننا نتحدث اليوم كثيرا عن أزمة المدينة وانفصام عرى الروابط الاجتماعية، غير أنه لابد من التمييز بين هذه الظواهر المختلفة. ذلك أن الظاهرة الأولى ليست، بالفعل، عملية اختفاء هذه الروابط، وإنما تحللها. وفي الواقع، إن المجتمع يمر تدريجيا من نسيج اجتماعي محدود الوشائج، بالرغم مما يتسم به من قوة واستدامة، إلى مجتمع لا يقل تماسكا عن سابقه. إلا أن قوة تماسك هذا الأخير لا ترجع إلى مرونته بقدر ما ترجع إلى كثافة مكونات نسيجه، من الخطأ إذن أن نأخذ ظاهرة الاختفاء التدريجي للنسيج الاجتماعي القديم على أنها علامة على تحلل المجتمع.

فى مقابل ذلك، نلاحظ انبثاق بعض المشاكل الناجمة عن تطور أشكال جديدة من صور التفرقة الاجتماعية؛ وهى أشكال يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أنماط من العوامل.

أولها: بروز اتجاه نحو تكون أحياء مغلقة للفقراء تتجمع فيها الفات السكانية المقصاة عن حركة التنمية الاقتصادية.

ثانيها: نلاحظ تطور بعض الديناميات الخاصة بتمركزات مكانية "انتقانية" للإقامة تتجمع فيها الشرائح السكانية الموسرة التي تعتبر نفسها متماثلة، في الدخل وأنماط المعيشة. إننا نقع هنا على مخاطر فعلية تهدد بتفاقم عوامل التفرقة الاجتماعية، بل وبتكوين، كما في الولايات المتحدة، جماعات معزولة خلف أسوارها. ونحن لم نصل إلى هذا الحد في فرنسا، حتى وإن انتابتنا بعض المخاوف فيما يخص عملية الاستقطاب التي تم على أطراف طبقات مجتمعنا بسبب استمرار بعض التجمعات الكبرى في التدهور، وتحصن بعض "الأحياء الجميلة" أو الوحدات البلدية الجميلة التي تحمى نفسها بطريقة تبعث على القلق.

وأخيرا يتماهى العامل الثالث، بطريقة ما، بعملية التفرقة الاجتماعية، وهـو الخاص بتنامى سرعة التنقلات التى توسع من مـدى التخصصات الاجتماعيـة والوظيفية.

على هذا النحو، تظهر في هذا السياق الحاجة إلى نمط جديد من التضامن الحضرى. ذلك أن تفتت المدن يصبح عاملا مثيرا للقلق، بل وبالغ الخطورة، حتى بالنسبة للفنات السكانية التي تختار مكان إقامتها بمنأى عن المجتمع سواء في تجمعات مغلقة أو في "مناطق إقامة مؤمنة": وذلك لأنها لا تستطيع، من جهة، العثور في هذه المدن المصغرة على كل المعدات وكل خدمات المدينة التي تحتاجها؛ ولأن عملية التنمية المحلية، من جهة أخرى، في الاقتصاد الحضرى

التنافسى المتنامى تتطلب مستوى معينا من السلام والتماسك الاجتماعيين. من هنا تبرز ضرورة التضامن الحضرى الإقليمى المولد لأشكال جديدة من الرفاهية. إلا أن هذا التضامن يختلف عن تضامن الفترة السابقة، وذلك لأنه ينتج عن وعى أكثر إدراكا للمصالح الجماعية لقاطنى التجمع الحضرى نفسه منه عن التواجد المشترك في الحي الواحد، إن هذا التضامن ذا النمط "الفكرى" الذي أضفينا عليه، مع فرانسيس جودار، اسم "التضامن الثالث" يقع على امتداد نوعين من التضامن، قد سبق أن ميزهما إميل دور كايم، وهما النمط الميكانيكي والنمط العضوى.

#### مجتمع المخاطرة

إن هذا التضامن الفكرى جد ضرورى لمواجهة ما وصفه عالم الاجتماع الألمانى أو لريخ بيك بــ مجتمع المخاطرة ، على اعتبار أن المخاطرة معناها هنا تقدير احتمال وقوع بعض الأحداث. إذ أن المجتمع الحديث يواجه، فــى الواقع، نصاعد بعض الاحتمالات بالنسبة للاقتصاد والعنف وانعدام الأمـن فــى المدينة، وبالنسبة لقضايا البيئة والمخاطر الصحية والغذائية. وليس من شك فى أن المعارف العلمية تزيد من هذه الاحتمالات بفضل تعميقها لمعرفتنا بما قد يترتب عنها مـن مخاطر. وهكذا تشهد علاقاتنا بالمستقبل وبالطبيعـة تحـولا جــذريا: إذ أن هــذه العلاقات ترتبط بقراراتنا، كما تدرك فى صورة نتاج لبعض التصورات الاجتماعية النظرية، الأمر الذى يضفى على المستقبل صورة مغايرة تمامــا للماضـــى، كمــا يضفى عليه طابع التهديد.

فى هذا السياق يزداد بحث الأفراد متلهم مثل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين عما يضمن ويؤمن الكوادر القادرة على تحقيق الثقة. ويعد هذا السعى أحد الرهانات الكبرى للتضامن الفكرى وأحد عوامل السياق الذى يجب على كل من

#### من العمران الحديث إلى ما بعد العمران

إن ديناميات التحول العمراني قد انطلقت بالفعل. ومن ثم، علينا إعادة النظر في مفاهيم "الاستمرارية" و"التجانس" و"المسافة" و"القرب" و"الارتباط" و"الوظائف" التي شكلت مصادر العمران المعاصر. وكذلك الأمر بالنسبة لمفاهيم "الحدود" أو "العبور من الخاص إلى العام" وبين "الحميم" و"الجمعي"، وبين "المصالح المحلية أو مصالح الجماعات" و"المصلحة العامة". ولقد تغيرت أيضا الحدود والفضاءات الخاصة وفضاء الآخر. كما أننا نرى أنفسنا في مواجهة ظهور أشكال جديدة من الأشياء والظواهر الحضرية التي علينا أن نتعلمها لنصنع منها المدينة كدور السينما ذات القاعات المتعددة، ومسطحات الإمداد والتموين عبورا بالمراكز التجارية الكبرى والمساحات المخصصة لحفلات الرقص الصاخبة ذات الطابع السرى "rave- parties".

لقد طرأت تطورات مهمة على العمران فى كثير من البلدان؛ ويبقى الرهان الأكبر وهو قدرتنا على الفعل فى هذا الإطار الجديد، أى فى استخلاص هامش للختيار والعمل. وهكذا تتغير تدريجيا صيغ التحليل والتصميم والإنجاز وإدارة المدن.

#### من الحداثة البسيطة إلى الحداثة المتقدمة بزوغ ما بعد العمران

نحن ندخل في مرحلة جديدة من الحداثة تتغير فيها بشكل هائل أطر الفكر والعمل، وتتجلى فيها أهمية مفاهيم "المرونة" و"الاستجابة" و"التركيب" و"التسوع"

و "التفاوض" و "التسيق"، الأمر الذي يستدعى عددا من التغيير ات على مستوى تصور العمل العام أو على مستوى أشكال التنظيم الاقتصادى والاجتماعي نفسها. ومن هنا انبئةت ظاهرة ما بعد العمران في تميزها عن العمران بمجموعة من السمات.

#### من التخطيط الحضرى أبى الإدارة الإستراتيجية للمدينة

كان العمران الحديث يحدد ويرسم الخطوط العريضة لمشروع المدينة على المدى الطويل، ثم يستنبط منه خطة عمرانية تهدف إلى إيلاج مستجدات الواقع فى إطار سابق التحديد، أى أن الخطة كانت وسيلة للحد من الاحتمالات.

أما بالنسبة لما بعد العمران، فهو يحدد بعض المشروعات لمدينة بعينها، شم يجتهد في التنسيق بينها، ويشرع في إعداد خطوات إستراتيجية لتنفيذها، آخذا في الاعتبار، عند التنفيذ، ما يستجد من أحداث، والتحولات التي قد تطرأ، وذلك بغرض مراجعة الأهداف أو وسائل التنفيذ عند الضرورة. أما الإدارة الإستراتيجية فهي ليست آلية للحد من الاحتمالات، وهو ما يعد وهما في مجتمع مفتوح وفي طور التحول، وإنما "للتكيف" مع الإبهام.

#### من قواعد الإلزام إلى قواعد الإنجاز

كان العمران الحديث يحدد وسائل تحقيق مشروع المدينة بواسطة قواعد بسيطة ودائمة مثل: تقسيم المناطق، تحديد الكثافة والارتفاعات... إلخ، أى قواعد ذات طبيعة ملزمة.

إلا أن ما بعد العمران يفضل تحديد الأهداف المطلوبة، كما يشجع الفاعلين من القطاع العام والخاص على إيجاد الصيغ المناسبة لتحقيق هذه الأهداف بما يحقق كفاءة أكبر لصالح مجموع السكان ومجمل المشاركين. إن هذا يلزم بابتكار أنماط جديدة من الصيغ لتحديد النوعية الحضرية وقدرة الوصول إلى التجهيزات والخدمات العامة والمعايير التي يجب تحقيقها، والخصائص الشكلية. إن الخطط العمرانية الموسومة بـــ"النوعية" تنتمى إلى هذا المنظور الجديد للقواعد التي تعطى الأفضلية للنتائج على الوسائل حتى على مستوى المعمار والمنظر الطبيعي.

#### من تخصيص المكان إلى طابعه المركب

كان العمران الحديث، المدموغ بفكر التايلورية والفوردية، يبحث عن الإنجاز في تخصيص وتبسيط الوظائف الحضرية وفي ربطها بالفضاءات المكرسة لذلك.

أما ما بعد العمران، المتأثر بنماذج الإنتاجية والإدارة الجديدة، فقلما يبحث عن تبسيط الجوانب المعقدة من الواقع، ويجتهد قبل كل شيء في التعامل مع المساحات والوظائف المركبة، إذ أن الحصول على الإنجاز والاستدامة يتم هنا عن طريق التنوع والمرونة والاستجابة.

#### من التجهيز الجماعي إلى التجهيزات والخدمات المتفردة

كان العمران الحديث يحبذ الإجابات الدائمة، الجماعية، الكلية، بالغة الاتساق، كما كان يعطى الأولوية لاحتياجات ومتطلبات السكنى والنقل ومشاريع الحضر وشغل أوقات الفراغ.

أما ما بعد العمارة فعليه أن يواجه احتياجات أكثر تتوعا وتغيرا، وهو لا يستطيع أن يغفل عمليات التفرد التى تسم تطور مجتمعاتنا منذ قرون عدة. كذلك تواجه فيه الخدمات العامة تتوعا متزايدا عن السابق من الاحتياجات والممارسات. كما على ما بعد العمران أن يدمج فى مشاريعه ما يطلق عليه فى مجال التسويق "واحدة بواحدة" (one- to- one).

و لاشك أن هذا التطور ليس بجديد؛ فالتجهيز الجماعى المسمى "حمامات رشاشات" أصبح "صالة الحمام"، والتجهيز الجماعى أو الخدمة العامة لـــ"ساعات المائط" و"الأجراس" صارا يسميان "الساعات الفردية".

إلا أن ما بعد العمران ليس إلى هذا الحد تراجعا للخاصية المجتمعية ولا للتنظيمات أو المنظمات الجماعية. بل على العكس: إذ لو كانت هذه التجهيزات والخدمات تتوجه إلى الأفراد، فإنها توظف تجهيزات جماعية لا تكف تكلفتها وطبيعتها المركبة عن الازدياد. ولكن التجهيزات والخدمات التقليدية، انطلاقا من المتاحف إلى الترام عبورا بالمبانى الجماعية والملاعب، لم تختف مع ذلك. إلا أن تصور وتموقع هذه التجهيزات في مجتمع متنامي الحركة والاتصالات عن بعد، وفي مدن بالغة التمدد والاتساع لا يتوقفان عن التغير بصورة ملموسة.

#### من التقسيم بين العام والخاص إلى التداخل بين العام والخاص

لقد عمل العمران الحديث على تطوير المدينة على أساس من تقسيم سائد يمنح فيه القطاع العام المسئولية عن الفضاءات الخارجية والبنى التحتية الكبرى والتجهيزات الجماعية ويكل للقطاع الخاص البنى الفوقية.

أما ما بعد العمران فيواجه تشويشا لهذا النموذج إذ تتقاطع فيه البنى التحتية والتجهيزات المتنامية مع تدخلات القطاعين العام والخاص تحت المسمى الشهير: "مشاركة العام والخاص". كما يقل فيه الاتساق بين اللوائح القانونية والممارسات الخاصة بالفضاء بحيث لم تعد تطابق فيه عمليات التمييز بين "الداخل والخارج" وبين "البنى التحتية والفوقية" وبين "التجهيزات والخدمات". وتشارك التقنيات الجديدة في إعادة تنظيم هذه التشكيلات بحيث تسمح، مثلا، بفصل الإنتاج عن خدمات النقل وتوزيع سيولة الماء والكهرباء وخدمة الهاتف، مدمرة بذلك - في السياق الليبرالي الجديد الحالى الأسس القديمة لصيغ عمل الخدمات العامة. كما تتبح هذه التقنيات عملية تغيير رسوم العبور؛ ومن شم، تطوير مفهوم تصميم وتمويل البنى التحتية.

## من المصلحة العامة ذات المردود إلى المصلحة العامة الإجرائية

لقد شيد العمران الحديث على مفاهيم مادية أو نفعية للمصلحة العامة والمصلحة المشتركة؛ كما كانت التنظيمات الجماعية تقوم على مبررات تسمو بالمصالح الجماعية على المصالح الفردية (وتتجاوزها نمو المصلحة العامة، أي تلك التي تنتج من الجمع بينها في سبيل المصلحة المشتركة).

أما بالنسبة لما بعد العمران، فهو يواجه ما يشبه النتوع المتحرك للمصالح والرهانات المتشابكة التى يصعب ردها إلى مصلحة جماعية واحدة؛ فالنواب المحليون والدولة وخبراء العمران أصبحوا أقل قدرة، عن ذى قبل، على تبرير أفعالهم ومقترحاتهم استنادا إلى مصلحة عامة أو مشتركة "موضوعية". وذلك بقدر ما يبرز تقدم العلوم والتقنيات من الظواهر المركبة مالا يمكن رده إلى أشياء كان

يعتبرها خبراء الماضى ضروبا من التعقيدات التى يجب عليهم تبسيطها. إن توصيفا مثل "العام" أو "المشترك" الذى كان ينسب إلى "مصلحة" بعينها، أصبح يعتمد بشكل متزايد على عملية صياغتها وقبول طابعها العام أو المشترك. أى إن إجراءات تحديد المشاكل والمناقشات التى تدور حول مسمياتها تكتسب أهمية متزايدة.

### من الضوابط التنظيمية إلى الضوابط التنسيقية

كان العمران الحديث يجتهد في إيجناد الوسائل التقنية والاجتماعية والاقتصادية والفضائية لحل مشاكل المدينة. كما كان يحدد ضروب التنظيمات الضرورية لتوظيف وتطوير فضاءاتها؛ بالإضافة إلى تنظيمه لها على مستوى النقل والسكن الاجتماعي أو الاقتصادي وغير ذلك.

أما ما بعد العمران، فكان يجتهد، قبل كل شيء، في تطبيق طرائق لإعداد وتدبير الحلول. كما كان يحبذ في استخدامه للوسائل التقنية والاقتصادية والاجتماعية والفضائية اللازمة لضبط عملية توظيف وتطوير العمران مبدأ التنسيق بين فاعلى القطاعات العامة والخاصة وبين الإدارات البلدية والفئات الاجتماعية والأفراد.

### من حكم المدينة إلى إدارة المدينة

كان العمران الحديث يتطلب حكما للمدينة يتمتع بسلطات قوية بهدف القدرة ليس فحسب على فرض واحترام القواعد التنظيمية، وإنما كذلك على دفع عمليات التغيير والتحول وإعداد المشاريع ذات النمط الجديد. وكانت هذه السلطات تستند إلى نقاط ارتكاز محلية متعددة الأنواع مثل المدرسة والكنيسة والتجارة المحلية. كما كانت تتم إدارة هذا النوع من الحكم بطرق مختلفة وفقا لما كانت توفره البلدان المختلفة من سلطات واسعة أو محددة للإدارات المحلية والإقليمية.

أما بالنسبة لما بعد العمران، فكان يواجه فنات اجتماعية متنوعة، وأفرادا متعددى الانتماءات، ومجالات غير متجانسة وأنشطة تقوم على مشاركات غزيرة وإن كانت وقتية، وكذلك ضعف الوسطاء من فئة المعلمين ورجال الدين وتجار الحى وحراس المبانى. أضف إلى ذلك ضرورة اعتماده على أساليب تقنية واقتصادية خاصة أو عامة لا تقوم على منطق متجانس.

فى هذا السياق يتطلب ما بعد العمران ألوانا جديدة من التصور وطرق تنفيذ القرارات العامة والقدرة على المشاورة وتعبئة السكان والفاعلين والخبراء على اختلاف أنواعهم وعلى جميع مستويات اتخاذ القرار. وهذا هو المعنى الذى يشير إليه حاليا مفهوم "إدارة المدينة" أى طريقة إعداد وتنفيذ القرارات العامة.

## من الأيديولوجيات الحضرية إلى المرجعيات والأساليب المتعدة

على هذا النحو يساهم ما بعد العمران في صناعة من متوعدة وفتح مجالات للاختيار وإتاحة عمليات التحول والتغيير؛ كما يعبر هذا الانفتاح عن نفسه بواسطة مصطلحات العمران الحضري والمعمار، الأمر الذي يضفي، بفضل هذا الفعل، قيمة جديدة على مسألة الأساليب وذلك بتحريرها من إسار الأيديولوجيا والنمذجة التي كانت حبيسة لهما. وهكذا يسعى ما بعد العمران إلى فك ارتباط التضامن بين طرف العمران وطرف المعمار.

### ويتحدد ما بعد العمران بأنه:

- عمران للتجهيزات: حيث يقع فيه الاهتمام على التجهيزات أكثر من انصبابه على الخطط التي يناط بالتجهيزات إعدادها ومناقشتها والتفاوض بشأنها.

- عمر ان فكرى: حيث يصبح فيه التحليل متواجدا دوما، ولا يسبق قط القاعدة والمشروع؛ فالمعرفة والمعلومات تعبأ قبل وخلال وبعد الفعل، بحيث يصبح المشروع في تبادله مع العناصر الأخرى أداة كاملة للمعرفة والتفسير.
- عمر ان تعاضدى: حيث ينبع فيه تصميم وتنفيذ المشاريع من تدخل عدة فاعلين تلتقى فيه أساليبهم المختلفة بالرغم من تعدد منطقها.
- عمران شديد التنوع يتشكل من عناصر مهجنة وحلول متعددة وأشكال مكررة واختلافات.
- عمران منفتح أسلوبيا حيث تفتح فيه عملية تحرير التصميم العمراني من ربقة الأيديولوجيات الحضرية والسياسية والثقافية مجالا جديدا للاختيارات الشكلانية والجمالية.

إن الإشارات النصية والوقائعية لبزوغ ظاهرة ما بعد العمران عديدة في جميع أنحاء العالم، وربما يعد أحدثها في فرنسا الجدل الحالى حول مشروع قانون "التضامن والتجديد العمراني". إذ أن اقتراح إحلال صيغ التجانس الإقليمي المتطورة وتحرير الخطط العمرانية من إسار قائمة البنود الإلزامية لخطة شغل الأراضي (POS) بدل الصيغ الموجهة وخطط شغل الأراضي السابقة يعبر أفضل تعبير عن هذا التطور.

### المراجع:

<sup>-</sup> ASCHER (F.), Métapolis, ou l'avenir des villes, Paris, Odile Jacob, 1995.

<sup>-</sup> ASCHER (F.), La République contre la ville. L'avenir de la France urbaine, Paris, Éditions de l'Aube, 1998.

<sup>-</sup> ASCHER (F.), Ces événements nous dépassent, seignons d'en être les organisateurs, Paris, Éditions de l'Aube, novembre 2000.

# مستقبل المدن وتصميم نماذجها (۱۸) دونيز بومان Denise PUMAIN

ترجمة: د. أمانى فؤاد حنا مراجعة: أ.د. محمد على الكردى

تشكل كل مدينة "كائنا" بذاته منفردا، لساكنها الذى يحياها ويحيا فى ربوعها، وللفنان الذى يتغنى بها، ولكن أيضا بالنسبة لمن يأخذون على عاتقهم إدارتها ويحاولون أن يستشرفوا تتميتها. إن مستقبل أية مدينة بعينها يبدو مفعما بالشك، لا يمكن توقعه. بيد أنه، عندما نتفحصها بجملتها معا، نجد أن المدن يعتريها التحول بانتظام مذهل. وفى تطوراتها تتبدى مواطن تشابه وتماسك وتناغم. كما أن نقاط التماسك لتعبر عن العلاقات المتعددة التى تجعل هذه المدن فى حالة ترابط وتكافيل فيما بينها، عن طريق حركات التبادل، وتداول المعلومات، والتنافس الذى تنهمك فيه من أجل التنمية. ولقد صاغ الجغرافيون مفهوم "منظومة المدن" حتى يدرسوا بشكل أفضل علاقات الترابط المتبادلة والمتشابكة فيما بين المدن. إن "منظومة المدن" تتقبل عملية النمذجة، (١٩) أكثر من المدن نفسها. إذ مذ كانت في بدايتها مجرد أشكال هندسية بسيطة لهيئة المدن، في منطقة إقليمية أو وطنية، تتطور هذه التصورات الشكلية اليوم لتتجه نحو النماذج الديناميكية التى تتيح دراسة التغير في العمران الحضرى عن طريق التخييل بالعمليات الرياضية أو بالكمبيوتر، كما تتيح المعمران الحضرى عن طريق التخييل بالعمليات الرياضية أو بالكمبيوتر، كما تتيح استكشاف مجموعة من التصورات المستقبلة الممكنة بضروب من التوفيق بين المحتمالية.

<sup>(</sup>١٨)نص المحاضرة رقم ١٠٥ التي ألقيت في اطار مشروع جامعة كمل المعارف بتاريخ ١٤ اپريل ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١٩)سوف نستخدم أيضا، في سياق النص، كلمة "النمذجة" للتعبير عن تتصميم النماذج". (المترجمة)

وبنمذجة هذا المفهوم الجديد لمنظومة المدن، يحقق الجغر افيون تغييرا فيي مستوى القياس؛ إذ نتعدى مستوى المدينة والبيئة القريبة المحيطة بها لنأخذ في الاعتبار الإقليم برمته، وشبكات العلاقات التي نقع في نطاقه. ويسمح مستوى الملاحظة الأعلى هذا بقطع شوط في عملية التصور والإدراك، باتباع رؤية مقارنة، ولكنه، بصفة خاصة، يكشف حقائق هيكلية، ونتائج منهجية غير متوقعــة غالبا. إن هذه المعرفة الجديدة، التي تتحقق مع نمذجة تطور "المدن"، يمكن أن تساعد على استشراف مستقبل "ال" مدينة. وتضيف نتائج هذه الأبحاث أيضا بعض العناصر للجدل الحالى حول مستقبل المدن. ولنذكر منها بعض الأمثلة: هل كتب علينا بالعيش في حاضرات تزداد اتساعا؟ هل تمثل التجمعات الحضرية الهائلة، على شاكلة طوكيو أو لوس أنجلوس، شكل العمر إن الذي تتجه حتما نحوه المدن الكبرى؟ هل مازال هناك مستقبل للمدن الصغيرة والمتوسطة؟ هـل مـن الممكـن التدخل لتنظيم توزيع المدن في منطقة بعينها؟ هل تعد شبكة المدن الألمانية، الأقل تدرجا في الترتيب من المدن في فرنسا، أكثر فعالية؟ ما المحتوى الذي يمكن تحديده للأعمال العمر انية التي تتم في إطار سياسة التنظيم الإقايمي، ويمكن أن تتكشف تقسيرات هذه التساؤلات في ضوء معرفة ديناميكية نظم وأنساق المدن، لأنها غالبا ما ترتبط بتغير العلاقات بين المدن والذي سوف تخلفه عولمة التبادل وتقنيات الاتصال الحديثة.

## من الاعتماد المتبادل فيما بين المدن خو مفهوم منظومة المدن

إن مفهوم منظومة المدن لا يتأتى من إدراك متعجل للأمور. إذ تهتم معظم الأعمال البحثية، بالأحرى، بما يمنح لكل مدينة شخصية خاصة، وبالتحديات التسى

تحرك مختلف من تضمهم بين جنباتها، من سكان، ومنتفعين، ومقاولين، وتجمعات إقليمية... ويتعين أن نرتفع فوق منظر المدينة، وتأمل الخرائط ذات المقياس الصغير لنتقحص، في آن واحد، عددا كبيرا من المدن، قد يقع في إقليم بإحدى المناطق، أو البلاد، بل في أوروبا نفسها، على سبيل المثال، ونتجرد من المميزات التي تتفرد بها كل منها حتى نمعن النظر في المعايير التي تتبح لنا مقارنتها، مثل عدد سكانها، ووظائفهم الاقتصادية، أو سماتهم الاجتماعية، ومقدرتهم على التجديد والابتكار ...

وعندما نعتبر أن مجموعة المدن الواقعة في نفس الإقليم تكون منظومة، فإن هذا يؤدى بنا إلى الاعتراف بخاصيتين أساسيتين لهذه المجموعة: ارتباط المدن بعلاقة بعضها مع البعض، واعتبار كل ما يحدث في إحداها كفيل بالتأثير في مستقبل المدن الأخرى. وإذا كانت هذه المقترحات تبدو لنا اليوم سهلة القبول، إلا أنها لا تفرض نفسها تلقائيا عندما نعيد فحصها في سياق الحقب الطويلة لتاريخ المدن. ومع ذلك، فإن الشكل الحالي لمنظومات المدن لا يمكن فهمه إلا كمحصلة لعملية استغرقت قرونا متعددة من النطور المتماسك، الأمر الذي يفترض قيام نظام المدن المجتمعة في شبكة بشكل مبكر جدا.

إن عمل منظومات المدن في شكل شبكات تربط فيما بينها بالكامل بواسطة طرق اتصال متعددة، تربط كل مدينة منها بسائر المجموعة، يعد أمرا حديثا نسبيا، إذ يرجع المؤرخون ظهوره في الأقاليم الفرنسية إلى أواخر القرن الثامن عشر. فقبل ذلك، كانت الطرق الكبيرة تصل، على سبيل المثال، تخوم الإمبراطوريات العظيمة بعاصمتها، روما أو تتوشتيتلان، (٢٠) ولقد ذكر ماركو بولو، طواعية، المدن التي كانت بمثابة المحطات التي تحدد مراحل طرق إمبراطورية "الخان

<sup>(</sup>٣٠) وهي مدينة قديمة كانت تقع في المكسيك. (المترجمة)

العظيم". كما استطاعت مدن التجارة الكبرى، مثل تلك الواقعة في مجموعة "الهانس" (٢١) أن تكون أيضا شبكات إلزامية للتجمع التجارى أو السياسي.

ولكن الوضع الأكثر شيوعا كان، ولفترة طويلة للغاية، نظام المدن المنغلقة على أقاليمها، أو على أسواقها الزراعية أو العواصم الإدارية التي تشكل مراكز الإنتاج الحرفي بالنسبة للسادة الإقطاعيين، ثم المناطق الزراعية المحيطة. ومهما كان حجم وغزارة علاقاتها الخارجية، فإن مثل هذه المدن ترسي تتميتها علي أساس تكوين الشبكات وتدخل بالفعل في علاقة اعتماد متبادل بعضها مع بعض. فعن طريق التجارة، والمبادلات، والهيمنة، بل وبالنهب، تتفرد المدن، بالفعل، بكونها تعيش، ليس على الموارد المحلية لموقعها، ولكن على "وضع جغرافي"، يتطلب موارد تأتى أكثر فأكثر من بعيد. إن نماء المدن يعتمد عندنذ على قدرتها على التجمع في شبكات، باقتراح أو فرض سبل التجديد علي القرى و المدن الأخرى. وهي تبتكر طرقا جديدة باستمرار لتجاوز ضغوط البيئة التي قد تقرضها طبيعة الموارد المحلية على سير التنمية بها. وتأتى الضغوط التي تحد من نمائها، بصفة خاصة، من المدن الأخرى التي تتخرط في طريق الهيمنة نفسه بهدف السيطرة على أحد الأقاليم، أو على ما تتمتع به الشبكات التجارية من أوضاع متميزة. إن ضبط التتمية في كل مدينة كان يخضع، ولمدة طويلة، الأكثر المدن قربا منها، ولقد استطاعت منظومة متجانسة من المدن أن تتمو، تدريجيا، بفعل لعبة المنافسات المحلية، حتى قبل أن تتصل المدن فيما بينها بشبكات الاتصال.

ومنذ القرن السادس عشر، كان جيوفانى بوتيرو Giovanni Botero ومنذ القرن السياسى، قد استخلص آليات تلك المنافسات بين المدن المحدن المتبارية فيما بينها، فكان ذلك يتم أحيانا على مسافات بعيدة بالنسبة للمدن الأكثر

<sup>(</sup>٢١) La Hanse تجمع المدن التجارية في البلطيق وبحر الشمال في الفترة من القرن ١٢ إلى القرن ١٧.

قوة، وكان أساس هذه المنافسة ينبنى على إبراز قيمة إحدى الميزات التى تسدعو للمقارنة فيما يتعلق بالسلطة، أو سهولة الوصول إليها، أو التفرد الاقتصادى، أو الجاذبية الجمالية... ويعود الفضل إلى المؤرخين المعاصرين فى تحديد الوقت الذى أصبح فيه اعتماد المدن بعضها على بعض هو العامل الحاسم فى نطور كل منها (وكان ذلك، على سبيل المثال، اعتبارا من القرن السادس عشر بالنسبة للمدن الأوروبية، عندما بدأ التأرجح بين مدن البحر المتوسط ومدن بحر الشمال، فى رأى فرنان برودال F. Braudel). ووفقا لإحدى نظريات تطور منظومات المدن، فان مثل هذه اللحظات تعتبر مراحل خاصة، أو مراحل تحول وتمايز، في إطار ديناميكية طويلة الأجل، "ذاتية التنظيم"، صنعتها عمليات الضبط المتبادلة التي تشكل تحو لات المدن.

وبالتدريج، استبدلت التفاعلات الداخلية القريبة، التي كانت تتم على مستوى الجوار، وحلت محلها علاقات الاتصال أكثر فأكثر، والتي أتاح تكوين الشبكات المتدادها لمسافة أبعد. إن الربط بين المدن في هيئة شبكات يسمح بتداول المعلومات، وبنشر الابتكارات التي تظهر في إحدى نقاط الشبكة، بازدياد مطرد فتحاكيها سائر مدن المنظومة بسرعة كبيرة. كما يستتبع ذلك، بلا شك، الحث على مضاعفة الابتكارات بالتبارى والمنافسة، أو بمجرد المحاكاة. وإنه لذو مغرى أن نجد، عقب قرون من التمدين المحدود، حيث تقترب نسبة سكان الحضر الراكدة به من ١٠%، أن "النقلة الحضرية" التي تعجل بتنفيذ العملية العمرانية، وتودى إلى تركيز النسبة الأساسية من سكان البلاد المتقدمة ونصف عدد سكان العالم اليوم في المدن، قد تزامنت، في بداية القرن التاسع عشر، مع ثورة وسائل الانتقال التي قد وسعت بشكل كبير من مدى المبادلات بين المدن وزيادة سرعتها. إن شورة وسعت بشكل كبير من مدى المبادلات بين المدن وزيادة سرعتها. إن شورة والتمدين، على أقل تقدير، على نفس درجة أهمية الثورة النيوليتية (٢٠) بالنسبة لتاريخ

<sup>(</sup>٢٢) المختصة بالعصر الحجرى الأخير. (المترجمة)

البشرية. كما تمثل منظومات المدن، من أوجه كثيرة، شكلا جديدا من "حسن سكنى" الأرض عن طريق الربط بين الأماكن التي تتكامل، وتتنافس، وتأتى بالابتكارات في شبكة متصلة.

## النماذج الهندسية للشبكة العمرانية للمدن

إن عمليات التفاعل الداخلي بين المدن والتي تعد المسئولة عسن التشابهات الكبيرة في الشكل فيما بينها لتتبح لنا أن نعتبر أن منظومات المدن التسي تتمسى لمناطق مختلفة في العالم، إذا ما تجاوزنا تنوع تاريخها، ومستويات التنمية والثقافة بها، تخضع لدراسات يمكن مقارنتها جزئيا. إن تطور المدن عبر القرون العديدة، في سياق من التنافس المحلى، بهدف الهيمنة السياسية والاقتصادية على الأراضي، قد أحدث أوجه تناسق في التنظيم المكاني للمدن، يمكن إدراكها على مستوى أراضي الأقاليم أو الدول - الأمم. (٢٢) وسوف يعكف على وصف أوجه هذا التناسق مهندسسون سان - سيمونيسون (٢٢) وسوف يعكف على وصف أوجه هذا التناسق حول إنشاء خطوط للسكك الحديدية، منذ منتصف القرن التاسع عشر، وإن لم يقلم الجامعيون بالتعمق في نظريتهم واختبارها إلا في النصيف الأول مين القيرن.

إن ما يسترعى انتباه من يلاحظون الظاهرة هو تناسق وانتظام التقسيم المكانى للمدن وفقا لحجمها. وهكذا، وفقا للمهندس البوليتكنيكي (٢٠) ليون لالان

<sup>(</sup>٢٣) وهي عكس مفهوم الدولة المركزية. (المترجمة)

<sup>(</sup>٢٤) من أتباع مذهب سان سيمون الذى نشأ فى فرنسا على يد هذا المفكر، فى أعقاب الثورة الفرنسية. وقد عكف على الإصلاح على المستوى الاجتماعي. (المترجمة)

<sup>(</sup>٢٥) خريج مدرسة البوليتكنيك (المتعددة الفنون) الشهيرة بفرنسا. (المترجمة).

المتعددة"، فإن توزيع الإعمار السكاني المتديدية، المولع بالهندسة، والذي عرض أمام أكاديمية العلوم، عام ١٨٦٣، قوانينه حول "تساوى الأضلاع والمسافات المتعددة"، فإن توزيع الإعمار السكاني ينتظم في شكل نقاط متناثرة موزعة بدقة على شكل رءوس مثلثات متساوية الأضلاع. وتكون المسافات التي تفصل مراكر التقسيم الإداري في البلديات، والمقاطعات، والدوائر الإقليمية، والأقسام ثابتة نسبيا، وفي نسب محددة الواحدة تجاه الأخرى. ويفسر نموذج هذا التقسيم المتناثر المنتظم على أساس أنه ينتج عن توزيع الموارد بين المجموعات البشرية الذين قد رصفوا المساحة المتاحة وفقا لقانون "العوائق المتبادلة" نفسه الذي وضعه بوفون الموال المساحة المتاحة وفقا لقانون "العوائق المتبادلة" نفسه الذي وضعه بوفون "مدن" في لتفسير الشكل مسدس الزوايا لخلايا النحل. ولكن جان رينون معاون "مدن" في الموسوعة الجديدة، عام ١٨٤١، (والذي أعاد اكتشافها روبيك Robic)، (٢٦) طرح فيه تفسيرا وظيفيا لـ"المنظومة العامة للمدن"، تكون فيه موزعة على ثلاثة أو أربعة مستويات متدرجة من المراكز الحضرية، تشع كل منها في حيز من التأثير السداسي الذي يندمج في نطاق المركز الحضرية، تشع كل منها في حيز من التأثير السداسي الذي يندمج في نطاق المركز الأعلى في المستوى.

ويتضمن هذا النص، الذي يرجع للقرن التاسع عشر، كل المبادئ التي كان يعممها الجغرافي الاقتصادي والتر كريستاليه، Walter Christaller اعتبارا من عام ١٩٣٣، تحت مسمى "تظرية الأماكن المركزية". ويمكن تعليل اندماج مساحات التأثير المتدرجة في المدن، كل منها في نطاق المنطقة الأكبر، على أساس أهمية الخدمات التي تؤديها كل منها للإقليم، والدائرة التي تحكمها. ويسعى كريستاليه لتفسير عدد، وحجم، ونطاق اتساع المدن على ضوء المنافع والخدمات التي تسديها

<sup>(</sup>٢٦)م. ك. روبيك، المساحة الجغرافية، العدد ١، ١٩٨٢.

M.-C. Robic, "Cent ans avant Christaller, une théorie des lieux centraux", L'Espace Géographique.

لشعوب مناطقها المحيطة بها، والتي يطلق عليها "المكملة". وتلعب المسافة التي يستغرقها الوصول للمدينة دورا جوهريا في هذا الصدد لأن تكلفة الانتقال تضاف إلى قيمة المنافع والخدمات التي يحصل عليها المستهلك أو المنتفع. ومن ثم، أصبح الوصول لمنفعة أو خدمة ما (أى أقصى مسافة يوافق المستهلك أن يقطعها) يرتبط بتكلفتها أو بتكرار استخدامها: فيجب أن تكون تجارة المواد الغذائية، والخدمات الإدارية الأساسية قريبة من العميل إذ أن اللجوء إليها يكون متكررا، بينما يمكن أن تقع أماكن الخدمات التي يرتادها الناس بشكل أندر (مثل الطبيب المختص، قسم الشرطة، الجامعة) في أماكن أبعد. ويتم اللجوء إلى مفهوم مهم، ألا وهو المركزية لتبرير تجمع المنافع والخدمات التي لها نفس المتناول والقيمة في مكان مركزي واحد: فيجد العميل وكذلك المنتج منفعتهما في تجميع المشـــتروات بالنســـبة لعـــدد مرات الانتقال، ومقارنة المنتجات، وتحديد الأسعار، والإلمام بالمعلومات المتعلقية بالمنافسة. ويصف العديد من المؤلفين حينئذ تدرج المستويات الوظيفية، ويميزون ما يقرب من أربعة إلى ثمانية مستويات للأماكن المركزية في مقاطعة و احدة، إقليمية أو قومية، يتميز كل مستوى منها بعدد، ودرجة تتوع، والمدى المستغرق للوصول للتجهيزات به وحجم العملاء الذي يقدم خدماته لهم، وهي بكونها مقاطعة متجانسة تصبح قابلة للتماثل مع منطقة التأثير التي تقع في مداها.

إن الشكل السداسى الذى تمسك به كريستاليه ليصوغ مقترحاته النظرية فى نماذج هندسية، قد لاقى نجاحا كبيرا، وإن كان أقل، فى البداية بالنسبة لجغرافيى أوروبا القديمة الذين رأوا فيه إفراطا فى التمسك بالشكلية، عنه بالنسبة لرملائهم الأمريكيين، مبتدعى "التحليل المكانى". (٢٧) وهناك تناقض آخر جدير بان يلفت النظر: وهو ما يطلق عليه دراسات "الشبكة الحضرية"، التى نشرت فى فرنسا، فى

B. J. L. Berry, Geography of Markets Centers and Retail Distribution, Englewood Cliff, (۲۷) ...

Prentice Hall, 1967.

الستينيات، أولى الأعمال المنهجية للملاحظة المقارنة للمدن، وهي تنشغل بالعلاقات التي تربط بين المدن على نحو يقل جدا عن اهتمامها بتصنيفها في مستويات متدرجة، تبدأ من البلدة الريفية حتى العاصمة الإقليمية، وبسرد وظائفها، وبرسم حدود مناطق التأثير التي تخضع لها. ويكاد التدرج العمراني لا يستنج أبدا من تحليل العلاقات من مدينة لمدينة، ومن ملاحظة الندفق أو المبادلات بين المدن، وهو لا يستغل سوى لقياس اتساع مناطق التأثير وللمساهمة في تحديد المستويات بين المراكز.

وتتصل هذه الأعمال بالمهام التى تشغل القائمين على إعداد وتهيئة المدن لذين يعدون مراتب الندرج العمرانى لوضع برامج تخطيط مستويات التجهيزات الجماعية. ويكون لهذه الممارسة فاندة اجتماعية معترف بها فى فرنسا عندما يتعلق الأمر بتعريف العواصم الإقليمية – وهى أعلى مستوى للتدرج الحضرى – تلك القابلة لاختيارها كــ حاضرات للتوازن (مثل أوترو Hautreux ، وروشفور القابلة لاختيارها عم ١٩٦٥). والآن أيضا، لا يتردد المعهد القومى للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) ، ووقد تهيئة الأراضي والعمل الإقليمي والدراسات الاقتصادية (غلقوا وصف "الأقاليم القابلة للمعيشة" على المناطق التي تحدد وجودها حول المراكز الحضرية، تلك الروابط التي تصل كل بلدية بالمدينة، والتي يرتادها سكانها عادة. إن هيكلة الحيز المكاني في هيئة مناطق خدمات دائرية نوعا ما، على أساس التدفق اليومي، ليترجم بشكل ملموس "طغيان المسافة" التي مازالت تطأ بثقلها كإحدى الضغوط على التنقلات. ولقد وسع استخدام السيارات كثيرا، بالتأكيد، من اتساع هذه المساحات وخفف من القواعد التي كانت تفرض كليرء الإنرامي للمركز الأقرب، وإن كان التعبير في صورة خرائط عن الصلات السلات

<sup>(</sup>۲۸) اختصار: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. (المترجمة)

Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale : المترجمة)

التى تربط بين المناطق أثناء قطع المسافات بينها ليظهر تغييرات وفوارق أقل مما كنا نتصور فى النماذج.

# نماذج نمو وتطور منظومات المدن

إن التحليلات المقارنة لتحولات منظومات المدن على مر الرمن سوف تضيف عناصر تثيح لنا أن نتعدى سمة السكون والجمود في الأشكال الهندسية لهذه النماذج الأولية، ولقد بدأ انتشار وإثراء تمثيل الشبكات الحضرية في منظومات خلال الستينيات. ففي عام ١٩٦٤، أبرز ب بيرى BERRY، بتعبيره الشهير "المدن كمنظومات داخل منظومات المدن " المدن كمنظومات داخل منظومات المدن " ("cities as systems within systems) مستويين للتنظيم والملاحظة الصائبة ألا وهما: من ناحية، المدينة، المدينة، التي تعتبر مجموعة من الأحياء والمؤسسات أو الفاعلين الذين تربطهم علاقات في إطار منظومة، ومن ناحية أخرى، منظومة المدن التي استمر، مع ذلك، في وصف تسيقها، على أساس مبادئ نظرية "الأماكن المركزية".

ومن خلال الملاحظة المقارنة لأشكال التوزيعات الإحصائية لحجم ونطاق المدن، وملاحظة التغيير في مجموعات المدن العديدة سوف تتولد النماذج النفسيرية التي تأخذ في اعتبارها، بشكل أكثر اكتمالا، مختلف سمات الشبكات الحضرية، وتكون متضمنة، بصفة خاصة، وظائف أخرى غير الخدمات التي تقدم للسكان الذين يقطنوها، كما تضع الروابط بين هيكلها المتدرج مع طرق نموها، وذلك في إطار نظرية تطورية لمنظومات المدن. (انظر الشكل ١ و ٢).

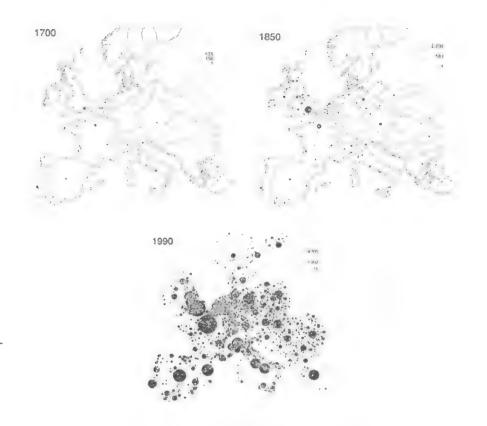

الشكل ١ - نمو المدن الأوروبية: توسع موزع.

يتم تمثيل سكان التجمعات التى تزيد على ١٠٠٠٠ نسمة، فى كل تاريخ، فى شكل دائرة يتناسب مسطحها مع عدد السكان. يتزايد عدد وحجم المدن، ويتم توزيع النمو فى كل أنحاء المنظومة، كما تخضع علاقات الحجم والنطاق لقليل من التغيير: إذ يحافظ التركيب المكانى على شىء من الثبات.

المصادر: موریکونی، ۱۹۹۳ MORICONI بیروش BAIROCH و آخرون، ۱۹۹۸ بیروش

© ا. بروتانيول (D. BRETAGNOLLE)، د. بومان (D. PUMAIN)، د. بومان (D. PUMAIN)، د. بومان (C. ROZENBLAT)، فريق باريس ووحدة در اسات المساحة (UMR Espace)

وهناك تساؤل طالما حير ملاحظى الظاهرة الحضرية، وهو متعلق بالشكل الإحصائي لتوزيع أحجام المدن ونطاقها. ولقد تدخلت إسهامات شهيرة، مثل مساهمة الجغرافي أورباخ (Auerbach) عام ١٩١٣، أو أيضا إضافة زيبف (ZIPF) عام ١٩٤٩، في تحديد معالم الجدل الناتج عن تنوع التفسيرات التي كان من الممكن اللجوء إليها لتبرير وجود التوزيع نفسه معمما في كل الأزمنة وكافة البقاع. ففي كل البلاد، بالفعل، يوجد الكثير من المدن الصغيرة، وعدد أكثر محدودية من المدن المتوسطة الحجم، وقليل من المدن شديدة الاتساع.

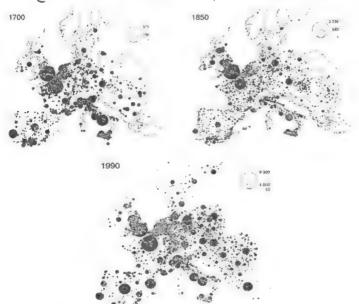

الشكل ٢ – تطور الحجم النسبى للمدن. ويتم تمثيل كل مدينة أيضا على شكل دائرة تتناسب مع عدد السكان، ولكننا احتفظنا، لكل تاريخ، بنفس أبعاد الدائرة المتوسطة الحجم، إن ما يبدو إذا هو النمو التفاضلي لكل مدينة بالمقارنة بنمو سائر المنظومة. ويعتبر زيادة التفاوت بين حجم ونطاق المدن وتعزير الفوارق في الدرجات اتجاها تاريخيا شديدا. فالمدن الكبيرة قد نمت، في مجملها، أكثر من المدن الصغيرة والمتوسطة.

المصادر: موریکونی، ۱۹۹۳ MORICONI ، بیروش BAIROCH و آخرون، ۱۹۹۸ بیروش

(D. PUMAIN)، د. بومان (D. BRETAGNOLLE)، د. بومان (D. PUMAIN)،
 ن. روزینبلا (C. ROZENBLAT)، فریق باریس ووحدهٔ در اسات المساحة
 (UMR Espace)

كما أن عدد المدن يتناقص في كل مكان، في شكل متتالية هندسية معاكسة لحجم المدن. ولقد تم الاستعانة بالعديد من العمليات والتفسيرات لشرح هذا الشكل من التوزيع الذي يتسم بعدم التساوى الشديد، شأنه شأن مستويات الدخول لمجموعة من السكان.

ولقد طرح عالم الإحصاء روبير جيبرا Robert Gibrat إحدى أكثر التفسيرات المثيرة للاهتمام، فيما اقترح من وصف هذا التوزيع على أساس قانون إحصائي (يعرف بالتوزيع اللوغاريتمي العادي) (٢٠) الذي يمثل محصلة لعملية توزيع النمو بين المدن. ويشير، بالفعل، "قانون التأثير المنتاسب" الذي وضعه إلى أنه، في المتوسط، إذا كانت كل المدن التي تنتمي إلى المنظومة نفسها تتمو بالتناسب مع حجمها (أي باختلافات نسبية تكون متساوية في معدلها من مدينة لأخرى)، ففي نهاية عدد كبير جدا من المدد الزمنية المتواترة، أيا كان التوزيع الأصلي وانطلاقا من تغير معدل النمو (المتوسط الحسابي لفروق التغيير)، نحصل على توزيع لوغاريتمي عادي لحجم المدن. إن أهمية هذا النموذج ترجع إلى خضع لمجموعة من الاختبارات الإحصائية على أساس معدل نمو مجموعات المدن التي خضع خضعت للملاحظة على مدار مدد زمنية منتظمة، بفضل عمليات تعداد السكان.

<sup>(</sup>٣٠) قانون إحصائى يتعلق بتوزيع متغير اتفاقى مستمر ذى قيمة إيجابية، يتبع اللو غاريتم الخاص به قانونا طبيعيا. (المترجمة)

منظومة واحدة بالغزارة نفسها، في المتوسط، على المدى الزمنى الطويل (مما ينتج عنه ما أسميه "توسعا موزعا" للمنظومة)، مع ظهور بعض التغيرات الشديدة من مدينة لأخرى، على مر الزمن، مما يضفى على نمو أية مدينة على المدى القصير طابع المصادفة التي لا يمكن توقعها. ومع ذلك، فإن النموذج يبخس، بانتظام إلى حد ما، من نمو المدن الكبيرة مع تعزيز التفاوت بين الطبقات داخل المنظومة.

إن النمو الذي يسرى في كل أنحاء منظومة المدن يصاحب نشر التحولات النوعية، مثل تغيير محتوى النشاطات الاقتصادية، أو الفنات الاجتماعية، والاختيارات العمرانية الحضرية، والتغيير في السلوك داخل المجتمع الحضري... أما عملية انتشار الابتكارات وتعميمها، التي كانت بطيئة ومتقطعة في الماضي، فإنها تسيطر اليوم على تطور المنظومات الحضرية التي تتصل فيما بينها على أعلى ما يكون ذلك. وهي تساهم في البقاء على التناقضات فيما يتعلق بتدرج المراتب والفروق الوظيفية التي كانت موجودة من قبل داخل نسق السكان. وفي الواقع، إن التغيرات ذاتها التي تحدث تقريبا بالسرعة نفسها في كافة المدن، والفروق النسبية فيما بينها قلما يعتريها التغير في الغالب. ولكن عملية نشر والفروق النسبية فيما بينها قلما يعتريها التغير في الغالب. ولكن عملية نشر تكون، في المتوسط، أقدر على إحداثها أو على حسن استغلالها، انطلاقا من التعقيد الشديد الذي تكتسبه بسبب اقتصادها ومجتمعها. ويترتب على ذلك، مع مرور الزمن، تعزيز الفوارق في نطاق وحجم المدن مع تهديد مستقبل المدن الصغيرة التي يتعثر تقدمها فضلا عن تجاوز وسائل النقل السريع لها.

# نماذج للتنظيم الذاتي

إن الطريقة التى تتعكس بها هذه التغيرات فى كافة المدن لتذكرنا بطرق التطور التى تلاحظ فى بعض المنظومات المادية أو الحية. ويتعلق الأمر بعمليات

ضبط صغيرة مستمرة، مع تغيرات متأرجحة، ملموسة على فترات تمتد لعدة سنوات، وهي تترجم تقدما تارة، وتارة، تأخرا في عملية دائمة للتكيف - أو استشراف للتكيف - مع السياق المتغير بسبب التحولات التي تحدث في المدن الأخرى. وفي الغالب، يتم توزيع هذه التغيرات المتأرجحة بمحض المصادفة بالنسبة لهيكل المنظومة، وهي لا تصمد أمام الزمن. ومع ذلك، عندما تتزع إحدى أطوار التجديدات إلى إعطاء الأفضلية لبعض المدن بصفة خاصة (على سبيل المثال، موانئ التجارة البحرية العظيمة في القرن السابع عشر، أو المدن التي نشأت من جراء اكتشاف المناجم التي أبرزت قيمتها الثورة الصناعية في القرن الناسع عشر، أو المواقع التي تتميها سياحة الأعداد الكبيرة، أو أيضا التجمعات المعاصرة التي تلحق بالمراكز الحضرية التقنية، والمدن التي تتميز بخاصية دولية تتخير ها العولمة في أول الأمر)، نلاحظ حينئذ توسعا تدريجيا في عمليات التطوير التي تؤدي إلى أن يختلف مصير جزء من المدن عن مدن باقي المنظومة، التي يتغير هكذا هيكلها الكلي. وهناك شكل جديد للاختلاف يمكن تمييزه، وقد نشأ عن توسع التغيرات والذبذبات الصغيرة حول التطور العام.

إن هذه الآلية التي تنتمي إلى النموذج الذي تصفه نظريات التنظيم الداتي للأنساق الفيزيائية بمكن تفسيرها على أنها تفرع في تاريخ هذه المنظومات أو الأنساق. وترتبط التفرعات الكبرى بنشر أطوار التجديدات بصورة غير متكافئة إذ تكون شديدة الانتقائية في تمركزها. وتضفي هذه التفرعات على كل منظومة للمدن، فوق ملكياتها المشتركة، هيئة وتاريخا متفردين. ونحن نميز آثار هذه التغيرات "المباغتة" (على مدى زمن تاريخ منظومات المدن، أي على فترات تبدأ من بضع وخمسين عاما وحتى قرون عديدة) بتعرفنا على "أجيال" المدن المتخصصة (مدن للنسيج، ومدن لصناعة الحديد، والحمامات المعدنية) أو من إدراكنا للتعايش المستديم بين منظومات ساهمت "أحداث" موغلة في القدم في

توجيهها. فعلى سبيل المثال، أرست أنظمة سياسية مختلفة شيئا فشيئا، أشكالا معينة من التدرج الحضرى، تدرجا متباينا للغاية فى حالة مثل فرنسا (تصل النسبة من ٧ ل النب ثقل باريس وليون التى تعد المدينة الثانية) أو متعدد المراكز فى حالمة المانيا حيث ساعد توحيد الدولة، فيما بعد، على ظهور وبقاء العديد من العواصم الإقليمية ذات الأهمية المتعادلة.

إن منظومات المدن ذاتية النتظيم إلى حد كبير. ومسن ثم، يبدو شكلها وتطورها بداية كمحصلة للمنافسات، والمباراة بين الفاعلين الذين اسستثمروا في مدينة محددة، وهم يرتكزون في نشاطهم اللاحق على الموارد التي يمكن تعبئتها وتوظيفها محليا. إن محاكاة ما تم إنجازه في المدن الأخرى، والتجديد الذي مستوى شأنه توقع دخول المنافسين هما العمليتان الرئيسيتان اللتان تتدخلان على مستوى "أصغر جزئيات" هيكل المنظومة (المستوى "الميكروسكوبي")، ألا وهو مستوى الفاعلين الفرديين. ويتعلق الأمر بعمليات "غير خطية" (١٦) قابلة لأن ينتج عنها تقرعات، أي تعديلات في الهيكل الذي تحدده الأوضاع النسبية للمدن (فيما يتعلق بثقل المدن، وسماتها الاقتصادية أو الاجتماعية) داخل المنظومة. ولهذه العمليات بثقل المدن، وسماتها الاقتصادية أو الاجتماعية) داخل المنظومة. ولهذه العمليات على خلاف ذلك على المستوى المرئي ("الميكروسوبي")، في تصورات هيكلية وديناميكيات وهي، وإن كانت غير منسجمة، إلا أنها تظهر أوجه الاتساق بين منظومة مدنية وأخرى أكثر أهمية مما قد ننتظره نظرا لنتوع أشكال سير العمل السياسي أو الاقتصادي، أو المعايير الثقافية للمجتمعات المعنية.

إن أوجه التماثل بين كيفية تطور منظومات المدن والمنظومات الفيزيقية ذاتية النتظيم قد أتاحت، بشيء من النجاح، نقل نماذج المعادلات التفاضلية

<sup>(</sup>٣١) المقصود غير البسيطة أو غير المنتظمة.

المستوحاة من الهياكل "العشوائية" غير المحكومة بقواعد (٢٢) أو المتجددة وفقا لنظرية الطاقة المضاعفة. (٢٦) ويتيح استخدام النماذج الرياضية التى تسمح بتخيل التبعات غير التخطيطية والرجوع إلى الحقب التاريخية التى تتعاقب فيها فترات الاستقرار الذاتى وأيضا التفرعات، دراسة تبعات ذلك بصورة أفضل على منظومات المدن التى صنعتها الأحداث، مثل إقامة مدينة جديدة أو إنشاء محور جديد للنقل السريع. وعن طريق التخييل، نستطيع أيضا أن نجرب تفسير بعض الهيئات النمطية لمنظومات المدن، مثل "حالة تضخم الرأس" التى تزداد حدتها فلي الدول النامية، أو زيادة التدرج الفئوى في الدول حديثة التعمير، مع ربطها ببعض ثوابت عملية العمران المدنى لهذه البلاد (ازدواج حضرى داخل سياق النمو السكاني وهو أشد وأحدث بالنسبة لفئة الدول الأولى، وإنشاء المدن في وقت كانت فيه إمكانات المرور أسرع في الحالة الثانية). ونظل هذه النماذج، مع ذلك، بعيدة إلى حد ما عن إمكانية الاستخدام العملى. أما النماذج التي تقدم على مستوى المعلوماتية والتى تتيح دمج ثوابت كمية وقواعد نوعية مثل النظم متعددة

D. PUMAIN, L. SNDERS et T. SAINT-JULIEN, Villes et auto-organisation (۲۲) باریس، ایکونومیکا، ۱۹۸۹

P. ALLEN, Cities and regions as self-organising systems, Models of complexity. و . المستودام، جوردون وبريتش ساينس للنشر، ١٩٩٧.

من المألوف اللجوء إلى النظريات الرياضية والفيزيقية في مجال جغرافيا المدن ولاسيما إلى هاتين النقين تتتاولان مقدرة التنظيم الذاتي للمنظومات وتباينها الهيكلي.

تتناول نظرية الهياكل "المتسربة" أو العشوانية عمليات النتظيم الداخلي في حالة النماذج العشوانية التسي تظهر نتيجة لتفاعل بعض الأفراد فيما بينهم داخل منظومة كبيرة محكومة بقواعد. (المترجمة)

L. SANDERS, Systèmes de villes et Synergétique. (TT)

باريس، انتوبوس، ١٩٩٢. تدرس هذه النظرية التطور الزمانى والمكانى للمنظومات التى تتكون مسن العديد من التفرعات المرتبطة فيما بينها بصلات تعاون وثيقة. وأصل النظرية المادية يتنساول الطاقسة المضافة المتجددة. (المترجمة)

المؤثر ات<sup>(۲۱)</sup> فهى أكثر مرونة وتسمح بمراقبة تبعات الأنماط المحلية التفاعلات الداخلية فيما بين المدن على تطور الهيكل الكلى بأكبر قدر من التفاصيل (على سبيل المثال، تبعات وجود حدود، أو عوائق مادية أو ثقافية على حركات التبادل).

وهكذا، تصبح النماذج التخييلية أداة فريدة للتجريب، لا يمكن استبدالها عندما يتعلق الأمر بفهم تكوين وتطور الهياكل التى تنتج عن التأثيرات الداخلية فيما بين فاعلين كثيرى العدد، مثلما الحال فى منظومات المدن. ولا يزال هناك الكثير مما يجب عمله فى هذا المجال فيما يتعلق بوضع النماذج موضع الاختبار، لاسيما معنقص قواعد البيانات للنماذج التى يمكن مقارنتها، وذلك قبل أن نتمكن من استخدام النمذجة لاستكشاف إمكان العمران المدنى فى المستقبل.

#### المراجع

- GIBRAT (R.), Les Inégalités économiques, Paris, Sirey, 1931.

- REYNAUD (J.), « Villes », Encyclopédie nouvelle, Paris, Gosselin, t. 8, 1841 (cité par Robic, 1982), p. 670-687.

- Pumain (D.), « Vers une théorie évolutive des villes », L'Espace géographique, 2, 1997, p. 119-134.

<sup>-</sup> ALLEN (P.), Cities and Regions as Self-Organising Systems, Models of Complexity, Amsterdam, Gordon and Breach Science Publishers, 1997.

<sup>-</sup> BOTERO (G.), Della ragion di Stato: Delle cause della grandezza delle città, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1588.

<sup>-</sup> LALANNE (L.), « Essai d'une théorie des réseaux de chemin de fer, fondée sur l'observation des faits et sur les lois primordiales qui président au groupement des populations », Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, t. 57, 2° semestre, 1863, p. 206-210.

<sup>(</sup>٣٤)س. بورا، ف. جيرين باس، هـ.. ماثيان، ول. ساندرز، "النظم متعددة المسؤثرات وديناميكيــة نظــام تأسيس المدن"، التحليل الجغرافي، ٨٦، ٢، ص. ١٦١-١٧٨، ١٩٩٦.

S. BURA, F. GUERIN-PACE, H. MATHIAN, L. SANDERS, "Multiagent systems and the dynamics of a settlement system".

# الأمن وعدم الأمن فى المدن (٢٥) بقلم ألان بوير Alain BAUER

ترجمة: د. أمانى فؤاد حنا مراجعة: أ.د. محمد على الكردى

إن الأحداث التى يتم إحصاؤها يوميا فى المدن، وفى شبكات المواصلات، والعمائر المخصصة للسكنى لأغراض اجتماعية، وفى الضواحى، تشير إلى أن عمليات إعادة العمران فى بلادنا تتعدى الحدود دونما توقف، وتدق، عن حق، ناقوس الخطر للمواطنين، ونواب الشعب، والصحفيين.

إلا أن هذه الأحداث لا تمثل، مع ذلك، سوى شق ضعيف نسبيا من مظاهر العدوان المادى أو المعنوى الذى يتحمله ممثلو الإدارات والمرافق العاملة أو الخاصة، مما يمارسه المنتفعون، أو العملاء، أو بعض السكان.

فتطور أعمال العدوان، والعنف الذي تتسم به، وصغر سن الشباب النين يمارسونه لتتجه نحو مساءلة النظام الاجتماعي والسياسي الذي طالما نظاهر بإغفال هذه الحقائق.

إن العنف وعودة ممارسة العنف هما اللذان يحتلان بؤرة الاهتمام ويغذيان المطلب الاجتماعي للأمن الذي لا يعتبر مجرد ذهان جماعي بل تعبيرا عن الواقع. ومع ذلك، فلا جديد في هذا الموقف، بل الجديد هو انقلاب الاتجاه الذي عمل على اختفاء العنف تقريبا من محيطنا اليومي.

<sup>(</sup>٣٥)نص المحاضرة رقم ١٠٦ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٥ إيريل ٢٠٠٠.

إن الثقافة العمالية، التي كان أبرز ما يميزها المواهم مع الدولة، والتي قد تخلت عن مكانها تدريجيا – وساعد على ذلك البطالة أو اضطراب ظروف المعيشة – قد تركت فراغا شديدا حيث هيمن على الأذهان والسلوك الشعور بعدم الفائدة الاجتماعية فقط.

وفى هذا المحيط المفعم باليأس حيث تكون أدوات السيادة العامة أقل عـددا، أقل قربا، وأقل انفتاحا زمنيا عما هى عليه فى مواضع أخرى، فـإن التخلــى قـد تسبب فى حدوث تصدعات كبرى فى العائلات كما فــى آليــات تشــكيل الحــس المجتمعى بصفة عامة. ولقد تحولت الأحياء التى كانت تعزل فيها بعض الفئــات، فى جزء منها، إلى أحياء "انفصالية" (وفقا لصيغة ماري- بييــر ســوبتيل -Marie فى جزء منها، إلى أحياء "بويدة لوموند (Le Monde).

ومع ذلك، وعلى خلاف العادة، لم يختر السكان المعنيون المواجهة مع المجتمع، بل التماثل والتطابق مع نماذج النجاح التى يعلنها، وقد يلجأون إلى المتخدام الطرق غير المشروعة للوصول إلى أهدافهم. ويعتبر البحث عن الملابس الراقية من بيوت الأزياء ذات الأسماء المعروفة، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وعمل الوشم أو شرط الجلد، وتحديد الأراضى الخاضعة للسيطرة (مع أن أكثر المناطق هدوءا لا تكون أكثرها أمانا بصورة مطلقة)، هو التعبير عن هذه الشخصية الجديدة التي يريد أن يدخل تحت عباءتها أولئك الذين يرفضون نفيهم، مع اختيارهم لآليات تنتمي لنظام العيش القبلي أكثر من الآليات الأشد تقليدية للعصابات والتي قد برزت في تاريخنا ("الأشقياء"، "القمصان السوداء"، "الصبيان المتوحشون"، من بعد).

ولكن وقوع هؤلاء الأفراد كضحايا وتعذيبهم اجتماعيا - وهو ما لابسد أن نعرف كيف نتقبله، ونحلله، ونفهمه - لن يستطيع أن يبرر التعذيب بالعنف الذى يمارس ضد أشخاص آخرين يتحدرون عامة من الأحياء نفسها ويتعرضون

للصعوبات نفسها. لابد أن نعرف كيف نعترف بوجود هؤلاء الضحايا، ولا نتوقف عند التفكير بشكل عام حول أسباب العنف الاجتماعي. ولكن النظام السياسي قد أعاق مسيرته عجزه عن الاعتراف بالواقع، إذ نتاول المشكلات، في الغالب الأعم، من منطلق القاعدة الثلاثية: عمى البصيرة، انعدام الجدية، وقلة الاحتراف.

# جنوح الأحداث يتطور. يتكرر ويتنقل ويتجدد

على مر السنين، برزت مظاهر مرتدة، متكررة الحدوث، وعصابات من الأحداث الجانحين في الضواحي البعيدة، ثم الضواحي القريبة، من حوادث إجرامية على أولى خطوط المترو منذ افتتاحه عام ١٩٠٠، كما انتشر الإدمان (١٠٠,٠٠٠ مدمن كوكايين في باريس عام ١٩٢١).

كان انتشار الانحراف المنصب على الاستيلاء على الممتلكات فى أوج تفجره منذ ١٩٦٤، فى أزهى فترات التوظيف الكامل للعمالة. وهكذا، سجلت إحصائية الوقائع الجنائية (المعروفة باسم "الدولة ٤٠٠١" أو STIC FCE) ارتفاعا من ٥٠٠،٠٠٠ واقعة إبان فترة ما بعد الحرب مباشرة لتصل إلى ٤ مليون عام ١٩٩٤، ثم تهبط مرة أخرى إلى ٣٠٥ مليون حالة عام ١٩٩٧، لتواصل صعودها منذ عام ١٩٩٨.

ولكن، وهو الأهم، فإن عدد أعمال العنف ضد الأشخاص، والتي كانت في حالة استقرار نسبي حتى عام ١٩٩٤، قد شهدت تزايدا مفاجئا، سريعا ومستمرا في اطراد. وهكذا، بوقوع أكثر من ٢٥٠,٠٠٠ ضحية للعنف الجسدى، حقق عام ١٩٩٩ ذروة تاريخية. ففي أربعة أعوام، أحصى أكثر من مليون ضحية، أي العدد نفسه الذي سجل خلال العشر سنوات السالفة.

ومن وجهة النظر هذه، فإن العنف يشهد ازديادا من النوع نفسه الذى تشغله البطالة فى اهتمامات الفرنسيين. فبعد أن كانتا من المفاهيم المستبعدة (البطالة، والعنف)، فإن انتشارهما يسمح بتمييز أشخاص بذاتهم، يزدادون قربا منا، يعانون من هاتين الظاهرتين (العاطلون، والضحايا).

إن تهدم بنية الخلية العائلية، ونزوح المتقاعدين عن العمل نحو عالم منعزل، وازدياد عدد الأسر ذات العائل الواحد قد أوجد مساحات تخلو من التواجد، أى الرقابة، وخاصة بالنسبة للقصر. وهناك أيتام الساعة الرابعة والنصف عصرا وهم تلاميذ المدارس الذين يجدون أنفسهم وقد تركوا لحالهم، إذ أن أهلهم يتأخرون في أشغالهم أكثر فأكثر، والأجداد لم يعودوا يغطون فترة التتاوب، والمدارس لم تعد تبذل قصارى جهدها في إعطاء الواجبات التي تشرف عليها، مع طرد أكثر التلاميذ مشاغبة، وأصبحت تشهد حالة من التغيب الدراسي نادرا ما يتم معالجت على المستوى الرسمى.

ومن جانبها، فإن الإحصائيات الرسمية لا تزودنا إلا بمعلومات محدودة، كما أنها جزئية (فهى لا تأخذ فى الاعتبار سوى الجرائم والجنح، دون المخالفات أو "التصرفات غير اللائقة")، ومجتزئة التناول (فهى لا تسجل سوى الوقائع الملحوظة والمعلنة)، بينما تشير التحريات عن التعرض لأعمال العنف إلى أنه ما يقرب من نصف هذه الممارسات قد لا يتم تسجيلها، كما أنها غير حيادية (إذ أن أساليب إدارتها وفحصها تتعرض أحيانا لتغيرات موسمية تناى عن المنهج العلمى).

ولكننا، باسم هذه الإحصائية، وحتى الشهور الأخيرة، قد وضعنا الواقع المعروف في مقابل الواقع الذي يعيشه المواطنون والذين حاولنا أن نبرهن لهم أن الشعور بعدم الأمان هو من قبيل الهلع الجماعي، أو المبالغة، أو الانقياد.

و هكذا، فإن إدارة الشعور بعدم الأمان كان يمر عادة بمراحل ثلاث متميزة وإن كانت شبه تلقائية:

- النفي: "هذا ليس صحيحا، إنه ذهان جماعي".
- التهوين: "هذا صحيح، ولكنه أقل خطورة مما يقال".
- الاستبعاد اللفظى: "هذا صحيح، وخطير، ولكنه خطأ تقع مسنوليته على عاتق...".

وكان ينبغى انتظار مؤتمر فيلبانت (Villepinte)، الذى عقد فى أكتوبر ١٩٩٧، حتى تعترف الحكومة بأمانة وبشجاعة، أن "الرقم الأسود" الذى وصل إليه الشعور بعدم الأمان كان يتطابق مع حقيقة غير قابلة للنقاش.

ولقد استجابت الدولة بزيادة كبيرة فى التجهيزات والإمكانيات (وإن كانت التعديلات التى تطرأ على المواعيد المحددة، غالبا ما تعوق تأثيرها)، وبتقسيم المدينة إلى مربعات سكنية تقع كل منها فى نطاق مراقبة شرطية خاصة بها (حتى وإن كان عدد المربعات السكنية التى تخضع للمراقبة يتناقص أكثر وأكثر وكذلك عدد أفراد الشرطة المكلفين بذلك)، وبتعديل مساحات التدخل (مع الاعتراف بوجود تجمعات أو أحياء خارج الحدود الإدارية المعتادة)، وبإيجاد الخدمات المركزية المتخصصة، وهى شديدة الفعالية فى مواجهة حالات الإجرام الكبيرة، وإن كانت محدودة جدا بالنسبة لحالات جنوح الأحداث الصغيرة. ومع ذلك، إن لم تكن المدينة مرتعا للجريمة، فهى مكان الشرطة. فلا توجد شرطة خارج المدينة.

ومن كل أوروبا، تستثنى فرنسا من هذا الوضع، إذ أن الشرطة الوطنية، حديثة التكوين (١٩٤٢)، تتولى مهام شرطة الضواحى المجاورة وإن كان نظامها يمنح الامتياز وبشدة لنشاطات الدفاع عن المؤسسات (مهام ذات طابع عام) ويأخذ قليلا فى اعتباره احتياجات المواطنين (الأمن العام).

إن مستوى وعى السكان يتطور بشكل عكسى، فبينما يتلاشى الخوف من العدوان المادى، ينشعل المواطنون بالضوضاء، والروائح، والاضطرابات

والأضرار التى تنشأ فى علاقات الجيرة، مما يتولد عنه مطالبة أكبر تجاه السلطات، التى تجد أن ما توفره من أمن يفقد ترابطه بشكل غريب على المستوى الإقليمى والتقنى.

وتزيد عودة العنف أيضا من هذا الخال، نظرا لأن الخدمات العامة لم تستعد مكانها إلا منذ بضعة أشهر فقط، في موقع شرطة الضواحي المجاورة، بحثا عن تلبية الحاجة الأولى للسكان، بينما تتزايد المطالب الثانية أكثر فأكثر.

إن إحياء نظام شرطة الضواحى المجاورة (الدوريات الراكبة العائدة) اعتبارا من ١٩٩٨، يأتى بتعديل ملموس لشرطة الدفاع عن المؤسسات التي كانت تتولاها الدولة تقليديا كى يقترب من منطق حماية الأشخاص والممتلكات. فلنأمل أن يتم ذلك ويحقق غايته.

وكذلك، فإن بدء أول تحقيق قومى كبير عن ضحايا العنف، عام ١٩٩٩، الذى أطلقه المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية، ومعهد الدراسات الاقتصادية، التى تحاول أن تتعدى العليا للأمن الداخلى، قد أدخل فرنسا ضمن الأمم الحديثة التى تحاول أن تتعدى إحصائيات الشرطة التى تعطى لمحة عن نشاطها الفنى أكثر من الاضطرابات التى تتحملها. فهناك، ما يربو على ٣٠٥ مليون جريمة وجنحة مسجلة، ١٦٠٨ مليون حالة من الاضطرابات تم تسجيلها.

# لفترة طويلة، "قضت" الدولة على الجنح بدلا من تعقب الجاخين

بموجب إجراءات نزع صفة الجريمة، ورفع العقاب الجنائى، مع مطلع السبعينيات، عن إصدار شيكات بدون رصيد، ثم عن بعض جنح المرور، ووضع

نظم للتصالح أو الوساطة، أخلت الدولة - وهي التي جاوز تضخم الإجراءات قدراتها - المحاكم، وخلصت الإحصائيات القضائية من العديد من الوقائع.

وساهمت النيابات فى تثبيت الظاهرة، بحفظها، لنفس أسباب نقص الوسائل، أكثر من ٨ شكاوى من ١٠ (لا يرجع كلها لكون الفاعل مجهولا)، لاسيما فى مجال المخدرات (العقاقير الخفيفة والثقيلة)، بمجرد أن الكمية لا تزيد عن جرام أو جرامين.

على ألا ننسى الإشارة إلى صعوبات الستحكم في ١٧٥,٠٠٠ شخص موضوعين تحت المراقبة القضائية، وخاصة الرقابة على ٥٠,٠٠٠ من المحتجزين، بالنسبة لجهاز يتكون من ١٧٥ قاضيا لتطبيق العقوبات، أو الإشارة إلى التعليمات التى تقضى بعدم تنفيذ بعض العقوبات التى تقل عن الحبس لمدة عام كامل في بعض الدوائر القضائية، بل إلى عدم تسجيل بعض أحكام الإدانة في الصحيفة الجنائية، لنقص الوسائل لدى كتبة قلم المحاكم.

إن وضع الاقتصاد الخفى، والتوسع فى زيادة أرقام جنوح الأحداث الكلى بسبب القصر (فلقد تضاعف العدد خلال بضع سنوات ليصل إلى أكثر من ٢٠% بالنسبة إلى مجموع الاستعدادات الموضوعة) ولكن بصفة خاصة التزايد فى أعمال العنف التى تحدث على الطريق العام، يثقل كاهل السكان بالقلق. إن عدد القصر الجانحين لم يكن أبدا بهذه الخطورة، رغم افتقاد الثقة فى الإحصائيات بالنسبة لمن هم أقل من ١٣ عاما، فهم أصغر سنا (٨-١٥ عاما)، بل أكثر قابلية للعدودة للجريمة، وأكثر عنفا.

وتبدو الهياكل الاجتماعية والتربوية، المنبثقة من قرارات عام ١٩٤٥ و ١٩٥٨، وكأنها لم تعد تسد في أعمال بعض الشباب الذين، وفقا لمنطق "تكران، عصيان، خروج عن السلطة"، أصبحوا يهاجمون كل ممثلي المؤسسات (رجال

الشرطة، رجال المطافئ، وكلاء شركات المساكن معتدلة الإيجار، ووكلاء شركة كهرباء فرنسا، سعاة البريد، وحتى الأطباء)، بما فى ذلك أثناء الكمائن المعدة. وفى الوقت نفسه، فإن عدد القصر الجانحين المسجونين يتزايد ببطء، حتى مع تزايد الاتهام وشدته، وطول مدة العقوبات.

إن سن عدم المسئولية الجنائية المفترضة لدى القصر شهد مدا كبيرا (٧ سنوات، ثم ١٣ سنة، وفعليا ١٦ سنة)، مع الامتياز القضائى الذى يتمتعون به، وأشكال تخفيف العقوبات كلها تظهر اليوم كعناصر إفلات حقيقى من العقاب مع أن ممارسات هذه الفئة العمرية تمثل ما يقرب من نصف أعمال العنف على الطريق العام، وأن دورها أكثر خطورة أيضا في مجال تهريب المخدرات.

إن الأمر لا يعنى وضع مبادئ قرارات عام ١٩٤٥، و١٩٥٨ موضع الاتهام، وهى التى تتصدى، أساسا، بوسائل زهيدة، للسواد الأعظم من الحالات التى يتم تناولها، ولكن الأمر يتعلق بتساؤلنا عما إذا ما كان بمقدورنا أن نعامل وبالطريقة نفسها سارق الحلوى والمعتدى المسلح، في زمرة واحدة مع المغتصب، والمبتز بالإكراه.

لقد أصبح جنوح الأحداث ظاهرة ذات دلالة اجتماعية، تتميز باتجاهات للانغلاق في عالم متكامل، ألا وهو "الحي"، ويتم التحكم فيه بطرق تنم عن التخصيص وتتدرج من رسوم الوشم التي تسم الأفراد للتعرف عليهم إلى السيطرة الإقليمية التي تحددها معابر تكون بمثابة "حدود"، دون أن نغفل استخدام الهواتف المحمولة في تنظيم التهريب. إن ما يقرب من ١١٠٠ من أحياء فرنسا قابلة للتأثر بذلك، ويكشف نحو ٢٠٠ حي منها عن ظواهر ملموسة لرفض المؤسسات وعن أعمال عدوان متكررة ضد من يمثلونهم، مما يبدو أنه يشكل خاصية فرنسية بين الدول الصناعية.

وبالقدر نفسه، فإن الاقتصاد الخفى، والتهريب المنظم للمنتجات المخدرة يشكلان، أحيانا على العكس، عاملين للاستقرار الداخلى، مثل الإسلام المجاهد. فلأسباب متصلة بالرغبة في عدم لفت اهتمام الشرطة، يستبدل بالدولة ذات النظام الجمهوري نظام آخر، مما يضع السلطات أمام معضلة معقدة: الاختيار بين إعدادة النظام أو الاكتفاء بالغياب الظاهري للفوضى.

وفى الوقت نفسه، تشكل عودة ظاهرة إدمان الكحوليات، لاسيما بسبب ظهور مشروبات من النوع المختلط "ميكس" أو الجعة (البيرة) التسى يدخل فسى تركيبها درجة عالية من الكحول، وكذلك انتشار الاضطرابات النفسية الأكثر خطورة، مظاهر جديرة بالملاحظة، وتستدعى اهتمام المتخصصين فسى الصحة العامة تماما مثل ممثلى المؤسسات التي تضطلع بالحفاظ على النظام العام. ويبدو أن السمة الذكورية للعصابات المنظمة تشهد تطورا أيضا بظهور عصابات منظمة من الفتيات، وإن كانت هذه السمة ما تزال جزئية إلا أنها ملموسة. كما أن عنف المواجهات في تصاعد متزايد، والقتل ومحاولات القتل فسى ارتفاع مطرد، والاستيلاء على الأسلحة النارية ظاهرة غير نادرة بالمرة.

وتمثل عودة السيطرة على هذه الأحياء هدفا أعظم، ولكنـــه يمــر بمراحـــل متقاطعة من التوتر والمصادمة.

### من النتائج الملموسة والمهام

فى المراكز التجارية، فى مناطق وسط المدينة، وبعض مجموعات المساكن معتدلة الإيجار، وفى شبكات المواصلات، عادة ما تؤتى جهود الوقاية، والتواجد والجهود المبذولة فى الضواحى ثمارها، ولكنها تسبب أيضا تحرك عمليات الجنوح لنتجه نحو مساحات ضعيفة أو سيئة المراقبة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجهود المتناثرة، والأعمال التى تتم على الهامش، والعمليات التى تركز على الآثار أكثر من الأسباب، تؤدى، حتى باسم أحسن النيات الطيبة، إلى نتائج فاسدة تلاحظ، وإن كان نادرا ما يتم تقييمها.

وهكذا، وفيما يتعدى عمليات الوقاية الاجتماعية التى تتسم بحشد الاستعدادات التى تركز على المنحرف (وغالبا ما يعتبرونه ضحية للمجتمع)، ثم عناصر الوقاية من العودة للإجرام أو عوامل إعادة التكيف، تم وضع منطق للوقاية "الموقفية" (تبعا لكل موقف)، يركز على الموقف ويهدف إلى الارتفاع بالمخاطر إلى أقصى درجة والانتقاص من قيمة المكاسب إلى أدنى حد. وعقب فترة من التنافس، تشابك المنطقان شيئا فشيئا لإعطاء نتائج ذات مغزى.

ولكن العملية الأساسية التي تهدف إلى استخدام سلطات السردع، والسيما القضائية منها، كوسيلة الإدراك الفعل ذاته أكثر منها كأداة عقاب عن الجريمة، مستمرة في الضغط وبشدة على طبيعة وأدوات عمل الدولة. وإن كان على الدولة أن تتذكر أن مهمتها الأساسية هي الحفاظ على العقد الاجتماعي الذي يتيح العيش داخل المجتمع.

ولقد كانت الدولة في رد فعلها، خاصة، تتصرف تبعا لأعمال العنف في المدينة (فينيسيو Vénissieux،...إلح)، فلقد ردت بأسلوب تكديس استعدادات تم تجميعها، بعد ذلك، تحت مسمى "سياسة المدينة". وأضيفت التعبيرات الغريبة، المشتقة من صدر الكلمات التي تتكون منها المدينة". وأضيفت التعبيرات الغريبة، المشتقة من صدر الكلمات التي تتكون منها المدينة وأضيفت التعبيرات الغريبة، المشتقة من صدر الكلمات التي التكون منها الواحدة فوق الأخرى، كمستودع حاجيات شديد البعثرة والفوضى. وينطبق الأمر على الوسائل أو الوظائف المرصودة لهذه الاستعدادات. ولقد اتخذت الدولة، لتوها، رد فعل باقتراحها، ولأول مرة أصدرت قانونا يبدأ بإلغاء بعض البرامج قبل إعداد برامج أخرى.

وعلى الدولة، أخيرا، أن تضطلع بعملية إعادة توجيه كبيسرة حتى تلبى الاحتياجات التى يعرب عنها السكان، وبدون هذا الاتجاه، فإن مناصسرى أكثر الحلول تبسيطا وأكثرها علوا، الذين "يحتفظون " بكبش الفداء المسئول عن كافة المآسى جاهزا، سوف يتمكنون من إقناع ناخبين يتزايد عددهم أكثر فأكثر، حتى يفوت الأوان.

ولم يعد من الممكن الاقتصاد في إعادة تأسيس سياسات الأمن العام، وبصفة خاصة، تنظيم وإدارة المعالجة القضائية للاضطرابات التي يتصلها السكان، ولاسيما تلك التي يتسبب فيها الأحداث.

وفيما يتعلق بالرقابة الاجتماعية، فإن الميثاق الجمهورى يفرض الاعتراف بقواعد للحياة العامة يتقبلها الجميع، وتحددها، في إطار نظام ديمقراطي، أغلبية لا تسىء استغلال الوضع، وتمتثل بصفة منتظمة للانتخاب العام.

ولسوء الحظ، فإن قوة جمود، وسلبية استعدادات الدولة قد نتج عنها أكثر من منطق للطرد والاستبعاد، سواء عن طريق عدم ضمان احترام الإلـزام المدرسـي (بسبب تبعات هذا التسجيل على المعونات العائلية)، أو باعتبار أن أقصـي عقـاب للمشاغبين هو الطرد من المنشآت، مما يحولهم إلى "أفضل" عناصر للفوضى.

وكذلك، فإن التسامح اللازم لاستكمال هيكل مجتمع متعدد الثقافات بطبيعته لا يمكن أن يتغاضى عن أكثر القواعد تعارضا مع تقدمنا. إذا كان حجاب "الشادور"، والختان، والضغوط العائلية التي تمارس ضد النساء أو الفتيات الصغار تبدو غير مقبولة، فهل نقبل السرقة والتآمر والسب والشتيمة، أو العدوان؟

وفيما يتعلق باحترام قواعد الحياة المشتركة، فيان الإرادة المشروعة في حماية القصر قد أدت إلى أن يحل محل عقاب الجانحين مجرد حماية الأطفال الذين هم في خطر، دون الاضطلاع بمهام خواص العقاب. ولذلك، فإن الشرطة الوطنية

كانت قد ألغت، سرا، الفرق المتخصصة التابعة لها (قبل أن تعكس العملية من زمن قريب)، بينما توصل الدرك إلى العملية العكسية. وسواء تعلق الأمر بالسلوك داخل المواصلات، أو بمجرد الاحتيال وصولا إلى الاعتداء، أو فى المبانى المدرسية: من رنين الهاتف المحمول أثناء الحصص إلى تدمير الأجهزة أو العنف الموجه ضد المعلمين وهيئات العاملين، أو الضغط الذى يمارس على مفتشى رخص القيادة، أو العنف الموجه ضد وكلاء شركات المساكن معتدلة الإيجار (م. م.أ)، هيئات البريد، شركات الصيانة، متعهدى توصيل الطلبات للمنازل، هيئة العاملين بالبلدية، المربين، لا يفلت أى جهاز من الأزمة.

أما مجموعة العاملين "بالجبهة الاجتماعية"، من ممرضى وممرضات المجتمع، فهم فى حالة قطيعة، إذ أن خطاب الألم، النبذ والكراهية الخاص بهم يتم تجاهله بشدة أو التهوين من شأنه. وإذا ما تصدع هذا البناء الاجتماعى أيضا، فلل شيء إذا يمكنه أن يصد طوفان العنف. أما فيما يتعلق بوضع مجموعات العاملين بالشرطة، فيتعين، قبل أن نوجه لهم اللوم، اللازم فى بعض الأحيان، أن نتساءل عن ظروف العمل التي يمارسون مهامهم فى إطارها، وعن حالة أقسام الشرطة، وتشكيلها، عن كوادرهم والرقابة عليهم. فلا تزال هناك أقسام للشرطة لا يحبذ التوجه لها، اللهم إلا إذا كان مرجعنا فى المقارنة الحالة التي كان عليها بعض الأقسام التي يعض النظم الدكتاتورية البائسة فى أمريكا الجنوبية.

لقد كان نظامنا الاجتماعى دائما منتجا للعنف، أحيانا لمجرد مناهضة قهر أكبر. وجانب من هذا العنف يكون خلاقا، وهناك جانب آخر، من فرط يأسه، لا يتعدى مستوى الهدم. ولكن يجب علينا أيضا أن نقبل الاعتراف بالبعد العرقى للعنف، ليس عنف الأجانب الذين لا يتعدون - في مجال الجنوح المعروف نسبتهم للسكان سوى لفئة واحدة: ألا وهي المخالفات التي تسجلها "شرطة الأجانب"، وهي الجهة الوحيدة تقريبا التي يمكنها معرفتها. ولذلك، فهناك جنوح

للأحداث الفرنسيين الذين ينحدرون من عائلات مهاجرة، ولا يرجع هذا إلى أنهم غير مندمجين في المجتمع، بل على العكس، إذ يكون عنفهم عادة تعبيرا عن صعوبة تحقيق اندماجهم بالكامل، فيما يتعلق بالمسكن، والعمل، ولكن أيضا في قضاء أوقات الفراغ أو الحياة العاطفية. إن أليات النفرقة لمتعددة.

ولكننا نسدد جماعيا، ولا شك، خيار السنوات ١٩٦٠-١٩٧٠، عندما كان يتم معاملة أهالى هؤلاء الشباب، الذين تم استقدامهم كأيد عاملة لازمة المتنمية الاقتصادية إبان فترة "الثلاثين عاما المجيدة"، (٢٦) كمجرد عابرى سبيل موقتين، ومن ثم، لم يكن من الضرورى السعى لدمجهم فى المجتمع الفرنسى. ولأول مرة فى تاريخ الهجرة إلى فرنسا، وجدت ظاهرة "مهاجرون لفترة محددة". وكان كل شىء معدا لكى يعودوا إلى بلادهم بعد "استخدامهم"، حتى يكونوا تابعين للغة، وتقافة، وإجراءات لا يتقنونها، وهم لا يزالون، فى الأغلب الأعم، غير متمكنين منها حتى الآن.

وأصبح يوجد فى فرنسا الآن مهاجرون فى سن المعاش ("العمر الثالث")، ممن لن يعودوا إلى بلادهم، وسوف تظل تعوقهم اللغة أو الإدارة، ولا يتمكنون دائما من الاقتراب من ثقافتهم، بل والظاهرة الجديدة أنهم سوف يقضون نحبهم فى فرنسا، بل وربما سوف يوارون التراب فى أرضها. ولا يعدم أبناؤهم أو أحفادهم الأسباب لكى يحنقوا على نظام لم يفعل الكثير حتى يستحق الاحترام.

وفيما يتعدى الواقع اليومى، هناك حلول، وإن كان لا يوجد حلول "جاهزة" لتحقيق الأمان، فلا يوجد منها سوى ما هو "على المقاس". ومن واجب المجتمع أن يتفهم أو أن يصلح. ولكن يتحتم عليه أيضا أن يدافع عن نفسه، لأن أبرز ضحايا

<sup>(</sup>٣٦) يطلق على هذه الحقبة بالفرنسية: "Les Trente Gloricuses". وهى الفترة الممتدة من بعدد الحسرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٧٥، والتى شهدت نمو اقتصادى كبيرا. وأخذت تسميتها عن عمل للكاتسب الفرنسى: J. FOURASTIE كتب عام ١٩٧٩. (المترجمة)

العنف العادى هم أيضا أبرز ضحايا العنف الاجتماعى. لقد حان الوقت لإعدادة تفعيل العمل السياسى، وذلك بإزالة الحواجز، والحد من الانعزالية في الاختصاصات الإدارية، مع بث الروح فى "العقود" المحلية للأمان، وقد كانت هذه مبادرة مرحبا بها، واضحة وشجاعة، بدأتها الحكومة أواخر عام ١٩٩٧، وإن كان يبدو أنها تتعثر منذئذ، لاسيما فيما يخص البعد المدنى والاجتماعى، ولكن أيضا لتعليمى والقضائى.

إن الوقاية، الردع، العقاب والإصلاح لا يمكن أن تأتى بنتيجة إلا عندما تطبق مجتمعة وبشكل متماسك.

لا شيء يجدى في البحث عن مرتكبي جريمة ما إذا كان النظام الجنائي، الذي أدان، واتهم، والذي وجد نفسه مضطرا في الأغلب الأعم من الأحوال إلى "الحفظ الإداري"، لا يعمل في اتجاه توقيع العقوبة.

و لا شيء يجدى في تسجيل الشكاوى إذا كانت إجراءات الملاحقة القضائية لا تستخدم.

و لا شيء يجدى في شرح القواعد إذا لم يكن هناك أي جهاز يعاقب على تركها.

و لا شيء يجدى في المطالبة بالقيم الجمهورية إذا كان النظام الجمهوري لا يضمن، مثلما يدعو إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الحق في الأمان وهو غير القابل للتقادم.

ولقد بدأ الباحثون في تعدى الانقسامات القديمة والأوليات الأيديولوجية المسبقة العقيمة. فمتى يتحقق الجهد ذاته في جهاز الدولة، فيما يتعدى المنتخبين، ومن سيقوم به من زمرة كبار الموظفين الذين عادة ما تتاسوا باسم المفهوم الملكى للنظام، الحياة اليومية للمواطنين؟

## المراجع

- BAUER (A.), Violences et Insécurité urbaines, Paris, PUF, 5° éd., 2000.
  BAUER (A.), L'Amérique, la violence, le crime, Paris, PUF, 2° éd., 2000.
  BAUER (A.), Les Polices en France, Paris, PUF, à paraître, 2000.

# النقل، الطاقة، السرعة (۳۷) بقلم جان- ببير أورفوى Jean-Pierre ORFEUIL

ترجمة: د. أمانى فؤاد حنا مراجعة: أ.د. محمد على الكردى

منذ أن ترك الجد الأكبر شجرته، لم نكف عن أن نجوب الأراضى والبحار، حتى ولو لم نكن نملك سوى طاقتنا الخاصة والطاقة المتولدة عن الرياح. ومنذ أن وجدت "السلطات العامة"، قامت بتطوير نظم النقل، والتيسير والتحكم في حركية البشر والممتلكات. وعلى الرغم من أن المواصلات لم تكن تحيكم، حتى نهاية القرن الثامن عشر، إلا على مصادر للطاقة ذات كثافة ضيعيفة، إلا أن الإنسان ذهب للقاء أخيه الإنسان، للسراء وللضراء. فلقد أتاحت، منذئذ، مصادر الطاقة ذات الكثافة الشديدة كالفحم ثم البترول، مضاعفة سرعات وسعات وسائل النقل، وغزو الهواء والفضاء.

إن تحليل ديناميكية الحركية ونظم النقل عبر التاريخ سوف تسمح لنا بتمييز الخصائص الرئيسية "للشبكات" وأثرها في أرض البشر. ولسوف نتساءل بعد ذلك عن آفاق النظم الخاصة بنا وعن المشاكل التي عليها أن تواجهها.

<sup>(</sup>٣٧)نص المحاضرة رقم ١٠٧ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠٠٠.

# سهولة الحركة للجميع، فكرة جديدة: من الربط بالمكان إلى الحق في الحركة

إن مجرد التجول في متجر صغير للبيع بالخدمة الذاتية ليضع في متناولنا المنتجات من العالم أجمع، كما أن زيارة لرواسي (Roissy) تعرض أمام ناظرينا أكبر مدن الدنيا، في متناولنا طيلة الأربع والعشرين ساعة. إن تجربتنا الملموسة لقدرة حركة ووسائل الانتقال أنستنا أنه، على المستوى التاريخي، تعد سمة الحركة الجماعية فكرة حديثة العهد.

إن النموذج السائد للتنظيم الاجتماعى حتى القرن الثامن عشر هو، بالفعل، الانتماء التجمعى: إذ نولد فى مكان ما، فنصبح، من جراء ذلك، منتمين لهذا المكان. أما الانتقالات عبر الطرق، فهى، وبشكل خاص، من قبيل عمل "المسافرين المحترفين"، من قساوسة، وعسكريين، وصيارفة، وقطاع طرق، وتجار... وتكون دائرة التعارف-الداخلى فيما بين الأطراف وبعضها، وكذلك التبادل مقتصرة، بالنسبة للسواد الأعظم، على بضعة أميال تحيط بمقر الإقامة.

ويمر هذا النظام بأزمة في نهاية العصور الوسطى: فتنقل حيازة الأراضي من أيد إلى أيد، ولا يجد الأفراد بعد مكانهم في المنظومية الإنتاجية المحلية، ويصبحون "غير مندمجين": هؤلاء هم المتشردون، الذين يسعون بحثا عن حياة أفضل خارج مجتمع منشئهم، وتبذل السلطات العامة جهدها لتصد سيل هذا التدفق وردع التشرد، وحلول عصر التنوير (٢٩٠) – قبل الثورة الصناعية بكثير – هو الذي شهد ظهور تصور بديل للحياة الاجتماعية، إذ يعتقد تورجو (٢٩٠) (Turgot)

<sup>(</sup>٣٨)المقصود القرن الثامن عشر الذى شهد النهضة الفكرية والأيديولوجية التى عملت على اندلاع الشــورة الفرنسية. (المترجمة)

<sup>(</sup>٢٩)أحد أبرز رجال الدولة ورجال الاقتصاد في فرنسا في القرن الثامن عشر. (المترجمة)

وسميث ('') (Smith) وغير هما في انتقال المجتمعات المبنية على الصلة التجمعية إلى المجتمعات التعاقدية، حيث يضمن السوق، ومناطق ومجتمعات السوق الأكثر رحابة، استخدام المواهب كأفضل ما يكون في خدمة المصالح الشخصية والجماعية. أما الثورة الصناعية والاضطرابات والتحولات السياسية، مثل الثورة الفرنسية التي ستحل النقابات المهنية، فسوف تتولى الباقى: إذ لن يصبح الأفراد، فيما بعد، مرتبطين بالجماعة التي ولدوا فيها، وسيصبحون أحرارا في تنقلاتهم، وسوف تخرج أجهزة الضمان والحماية الاجتماعية عن حدود التزامها بأقاليم معينة، وإن كانت الحركية ستصبح، من الأن فصاعدا، حقا للجميع: إن التغير في رؤية المجتمع تجيز حركة انتقال الأفراد.

# أربع ثورات تكنولوجية كبيرة

يمكن أن ينظر إلى تاريخ نظم النقل على أنه سلسلة متعاقبة من الاستجابات للأهداف السياسية، أو الحربية، أو الاستراتيجية: الاهتمام بإبراز وحدة إحدى المقاطعات والسيطرة عليها، مثلا، حينما كان تسين تشى هوانج تى Ts'in Che (Ts'in Che) قبل الميلاد بقرنين، يقوم بتوحيد أبعاد محاور عربات النقل حتى يتسنى للمركبة أن تسير في كل أرجاء البلد، نظرا لأن الأخاديد كانت ذات أبعاد واحدة في كل مكان، أو أيضا عندما كان السان سيمونيون - Saint) واحدة في كل مكان، أو أيضا الحديدية الوسيلة لتوحيد "مختلف شعوب فرنسا". كما كان تاريخ الانتقالات استجابة لمشكلة استراتيجية: فإن الاكتشافات العظيمة

<sup>(</sup>٤٠) أحد أبرز رجال الاقتصاد البريطانيين في القرن الثامن عشر. (المترجمة)

<sup>(</sup>٤١) إمبر اطور صيني (٢٩٥-٢١٠ ق. م.)، مؤسس أسرة كين (٢٢١- ٢٠٦ ق.م.). (المترجمة)

<sup>(</sup>٤٢) السان - سيمونيون هم أتباع مذهب سان - سيمون الذي نشأ في فرنسا على يد هذا المفكر، في أعقاب الثورة الفرنسية. وقد عكف على الإصلاح على المستوى الاجتماعي. (المترجمة).

الأقصى، وترجع كذلك إلى الرغبة فى التحرر من "تكاليف الوساطة" التى كانت تسدد للتجار من منطقة الشرق الأوسط والبندقية نظير حركة التبادل... إنه أيضا لخليط من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية، مثلا، عندما كان كولبير (Colbert) يسعى إلى تحسين الطرق لإنعاش الزراعة بزيادة المنافذ الخاصة

تدين بشدة لانهيار إمبراطورية المغول التي قطعت الطرق الأرضية أمام الشرق

كما يمكننا أن نقرأ تاريخ نظم النقل أيضا على أساس تاريخ الثورات التى تمس وتؤثر فى الخطوط الرئيسية لهذه النظم مثل إمكانية التشغيل، مدى ما تغطيه من مساحات،السعة، السرعة، الاستقلالية الذاتية، ومن شم، تستحكم فسى نموها، ووصولها إلى أوج ازدهارها أو هبوطها النسبي.

بها، وحتى يجنب باريس ويلات المجاعات.

ولقد بدأت أولى الثورات مع التعجيل بنشر وتطوير القنوات المائية التى تفتح مساحات فى السوق أمام المنتجات ثقيلة الوزن والحمولة، وإن كان مدى المساحات التى تغطيها يظل محدودا، لدرجة أنه فى أوج ازدهار الطريق الملاحى، فإنه لا يتكفل إلا بثلث حركات نقل البضائع.

أما ثانى الثورات فهى ثورة وسائل النقل الجماعى فــى الحضــر والسـكك الحديدية، بحيث تقوم وسائل النقل الجماعى بحل مشكلة السعة والحمولة (بالمقارنة باستخدام العربات التى تجرها الخيول)، ومشكلة السرعة والمدى الذى تصل إليــه فى تحركاتها (بالمقارنة بالسير على الأقدام). وتضطلع مقدرتها على التنافس بجزء من نجاحها، وإن كانت الطلبات الجديدة، بما فيها، بالتالى حركات التجــارة، هــى التى توجه سير نموها. ولقد ارتفعنا من نحو عشرين مليون حركة انتقال بالعربات

التى تجرها الخيول، عام ١٨٣٠، إلى ١,٤ مليار نقلة بوسائل النقل العام مع مطلع القرن. وتحدث السكك الحديدية تغطية مساحية أكثر اتساعا من الطرق الملاحية، وتحقق سرعة وراحة أكثر من وسائل النقل البرى عبر الطرق، كما تعلم المسافر كيف يتجرد عن الطريق الذى يعبره. وفى أوج ازدهارها فى نقل البضائع (حيث كانت تتحمل ثلاثة أرباع السوق عام ١٩٣٠)، كانت تضطلع بحركة تجارية عشرة أضعاف أكثر من الطرق البرية والطرق الملاحية، وذلك قبل قرن من الزمان.

ومع ظهور المحرك الانفجارى، أصبح الطريق البرى ينافس قضبان السكك الحديدية. ويتغير، مرة أخرى، مدى المساحة الذى يتم تغطيته من حيث الاتساع، وتكون الاستقلالية الذاتية هى القيمة الفيصل: فمع السيارة ذاتية الحركة، نصبح وقتما نشاء، حيثما نشاء. وخلال النصف الأول من القرن العشرين، كان الانتشار محدودا فى أوروبا بسبب النظرة لهذا المنتج على أساس أنه للنخبة المنتقاة (على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التى جعلت منه منتجا للجميع). ومع ذلك، فإن انتقال المسافرين عبر الطرق البرية يفوق الانتقال عن طريق خطوط السكك الحديدية فى الثلاثينيات، كما أن مستوى الحركة بالسيارات، بالنسبة للفرنسيين، حاليا، يفوق بمقدار عشرة أمثال مستوى التحرك الذى شهدوه في أوج الازدهار العالمي لخطوط السكك الحديدية.

ولم تضطلع الثورة الرابعة، ثورة الطيران، بدور تجارى مهم إلا مع نهايات الخمسينيات ومع ظهور الحاملات النفاثة الضخمة. وهى تفصيم عبرى المسيرة بالنسبة للثورات الكبيرة التى تسبقها مباشرة وإن كانت متسقة مع اتجاهات تطور أنماط استغلال الوسائل الأقدم: إذ لا تعد التغطية المساحية هى النقطة الجوهرية، بل السرعة والحمولة فوق العقد التى تصل المطارات. ويتضاعف النقل الجوى للأعداد للركاب خمس وثلاثين مرة فى أربعين عاما. ويرتقى منطق النقل الجوى للأعداد الهائلة فى نهاية السبعينيات مع ظهور نظام Hub and spokes ("العجلة

والتفريعات"). (23) وينسجم هذا المنطق مع الاتجاهات الكبرى للعصر: إذ أن الطرق السريعة، والقطارات ذات السرعة الهائلة، واللوجستيك، والنقل البحرى... تفضل الحمولة والسرعة عن رفاهة الخدمة.

# فى الحياة اليومية، هناك قانون واحد: أبعد دائما، أسرع دائما. فى الوقت نفسه

هناك، في مقابل "عرض" السرعة زيادة شديدة في "الطلب" على التحرك بوسائل النقل ذات المحركات. فهل نتحرك بصورة أكبر؟ نعم، بالنسبة للانتقال لمسافات بعيدة، وتشهد على ذلك سياحة الأعداد الكبيرة. أما في الحياة اليومية، فلا يتم الانتقال، في المتوسط إلا من ثلاث إلى أربع مرات يوميا، وهو ما لا يزيد تقريبا عن الوضع في الماضى، وإن كان قد أصبح يغطى مساحات أطول: فمنذ قرن مضى، كانت أماكن العمل وقضاء الحاجات الاستهلاكية قريبة، أما اليوم، فلقد أختفي (أو يكاد) التسوق في الحي، كما أصبحت المسافات التي تقطع للوصول للعمل ١٥ كم في المتوسط، في البلاد الصناعية. ولقد قيست هذه الزيادة في المسافات بالتناسب مع المكاسب التي حققتها السرعة، حتى ثبت أن زمن تنقلنا في منوسطه ثابت، بين ٢٠ و ٩٠ دقيقة في اليوم، ويلاحظ هذا "المعيار" في الدول المناعية مثل الدول الفقيرة. وفي السبعينيات، طرح زهافي (Zahavi) افتراض أننا نبحث عن أقصى انتفاع من الفرص التي تتيحها المساحة في الحضر، تحت ضغط الميزانية—الزمن، وضغط التكلفة. كانت البساطة التي طرح عليها تصوره محلا للنقد، غير أن النموذج الذي قدمه يعتبر واحدا من أشد النماذج صلابة وأقلها

<sup>(</sup>٤٤) أى قيام الركاب بتبديل خطوط الطيران لمواصلة رحلاتهم. (المترجمة)

عرضة للتفنيد. ويمكن توضيح ذلك بثلاثة أمثلة: إن العلاقة بين ميزانية زمين الانتقال متساوية في العواصم الكبرى بأمريكا، وآسيا، وأوروبا، حيث تختلف كثافة ومستويات وسائل النقل المزودة بالمحركات كل الاختلاف؛ لم تتغير في فرنسا المدد الزمنية المخصصة للانتقال للعمل، منذ عشرين عاما، بينما تضاعفت المسافة. تتساوى العلاقة بين ميزانية—زمن الانتقال للمقيمين في وسط المدينة، من يتاح لهم كل شئ في متناول اليد، ولقاطني الضواحي المحيطة النين يكونون، عادة، بعيدين عن كل الخدمات. ويستمر النمو عن طريق الوصول إلى وسائل نقل سريعة، مع تحقيق السرعة في التنقل، مما يحررنا من الحاجة إلى البقاء بقرب الخدمات، ويحول من هيئة مدننا.

## تطور الحركة في فرنسسا

لقد قام الباحثون بتحقيقين حول المواصلات في فرنسا، في عام ١٩٨٢ و ١٩٨٢، وينصبان حول السكان في المرحلة العمرية من ست سنوات فما فوق، نلخص فيما يلى أبرز نتائجهما:

- ارتفع عدد السيارات من ١٩ إلى ٢٦ مليون، وزادت "الكمترة"، أو المسافة التى تقطعها السيارة سنويا من ١٢,١٠٠ إلى ١٣,٩٠٠ كم. يرتفع نصيب البالغين من حاملى رخص القيادة بنسبة ١% سنويا ويصل إلى ٧٠%. وتكون الحصة المخصصة للسيارة في ميزانية الأسر ثابتة، بينما تزداد حصة المسكن، مما يحفز على الانتقال لسكني المناطق الحضرية المحيطة بالمدن.
- ويثبت عدد التنقلات المحلية عند ٣,٣ حركة للشخص فى اليوم. وينخفض نصيب التحركات للعمل، ويتزايد شق النتقل لقضاء أوقات الفراغ لدى فئة السكان على المعاش. يتراجع المشى وركوب الدراجات، وتركد المواصلات

العامة في حين تتقدم السيارة. تتزايد المسافات التي تقطع بمقدار الثلث، وإن كان الوقت الذي يقضى في التنقل يثبت عند ساعة واحدة يوميا. وتفسر زيادة الدخول، وارتفاع أسعار المواصلات العامة، والسيارة، والمسكن، وتطوير الطرق السريعة، جوهر التطورات الحادثة.

- تزید رحلات السفر التی تتعدی مسافة ۱۰۰ کم بنسبة ۶۰%. نحن نقضی تسع وعشرین لیلة خارج مسکننا کل عام، فی مقابل ثمانی عشرة لیلة من قبل. تعد معظم هذه الانتقالات شخصیة وللترفیه، ورغم التقدم الذی یطر أعلی القطار والطائرة، فإن السیارة تضطلع بثلاث أرباع حرکات التنقل. تزید المسافة الکلیة التی تقطع بنسبة ۷۰%، ویتحرك کل واحد من المقیمین (من ۱ الله ۹۹ عاما و أکثر!) علی مساحة ۱٤٬۰۰۰ کم خلال السنة.

# من المدينة المتراصة إلى المدينة ذات الحقول والأرخبيل الحضري

كان يمكن أن تصل كثافة المدن الكبرى في العصور الوسطى، إلى عشرة السمة في الكم٢. وعلى الرغم من ارتفاع عدد السكان من عشرة أضعاف إلى مئة ضعف، فإن هذه الكثافة، وقت الذروة في المواصلات العامة، كانت قد انخفضت في المتوسط إلى النصف. ثم انخفضت هذه الكثافة أيضا إلى النصف خلال ٤٠ عاما من انتشار السيارات. ولقد جعلت المواصلات السريعة من النمو الحضرى، والحد من الكثافة، وتخصص المساحات شيئا ممكنا. ولقد ربطت المواصلات العامة النمو الحضرى والتخصيص الوظيفي والاجتماعي للمساحات بإعادة توزيع الكثافة تحت ضغط التخطيط التمركزي الذي ينبع ويتفرع من مركز واحد. وقلب ظهور السيارة هذا الوضع: فعندما تسمح الدخول بتعدد امتلاك

السيارات، وعندما تزيد الطرق العرضية الفرعية من سرعة النتقل في شكله السلا شعاعي، فإن السيارة تتقل ليس فقط الأشخاص بل أيضا أماكن الإقامة (الإقامة في الضواحي الحضرية المحيطة بالمدينة) وأماكن النشاط (المتاجر شاسعة المساحات، مراكز النرفيه). وتجد العائلات الفرصة لتصبح من ذوى الأملاك، ولتحظي بمسايتيحه الحضر من متع، في وقت معقول، ولتجد الفرصة للستخلص مسن التقلبات (الفعلية أو المفترضة) للمدن، كما تجد الشركات، التي تقع بجوار الطرق العرضية الفرعية، فرصا عقارية، وإمكانية جيدة لكي تتمتع بمنظر جيد، مع إمكانية ممتازة للوصول إليها.

وهناك نموذج جديد للنمو الحضرى، أكثر براعة، يتم تتفيذه الآن، ينتفع فيه، هذه المرة، بجودة الخدمات العالية للغاية التى تتيحها الشبكات التلى تصل بين الحضر، وهو نموذج تجمع العدد الهائل، والربط بين المدن فى شبكة تشكل أرخبيلا حضريا إقليميا: فالتشارك فى "سوق كبيرة" (للعمل، للاستهلاك، لوسائل الترفيه) قد فسر النمو الحضرى. وتسمح جودة الخدمات التى توفرها الشبكات التى تصل بين المدن اليوم بالإقامة فى مدينة متوسطة مع المشاركة والتواجد فى سوق العمل بمدن أكبر. ويمكن لمدن متوسطة أصبحت أكثر قربا بفضل سرعة الوصول إليها، أن

وتحظى هذه النماذج بميزات، وإن كانت لا تخلو أيضا من نقاط الضعف، فالاستعمال المكثف للسيارة يظل مكلفا للفئات المتواضعة، إن المنزل الذي يقع على ضواحى المدينة يكرس لتنقلاته، في المتوسط، ثلاثة أمثال الطاقة التي يستهلكها المنزل "الحضرى" المشابه، الذي يقع داخل المدينة، ويمكن أن تتسبب الكثافة المرورية داخل نطاق الحضر في مشاكل احتقان المرور وشغل المساحات العامة، بينما يظل مطلب التمتع "بالمدينة الهادئة" ملحا.

# النقل في المدن وتطوره في العالم

يمكن أن يتم نقل البضائع بالعربات التي تسير في الطرق البرية، وخطوط السكك الحديدية، والبحر، والجو، والطرق الملاحية، والقيادة، وأيضا استخدام الحيوانات. وفي التسعينات، يقدر بنحو ٧٠٠٠ مليار طن- كم (طك)(٥٠) حجم حركات النقل التجارية العالمية بالسكك الحديدية، وبنحو ٥٠٠٠ مليار للتجارة في الطرق البرية، و ١٠٠٠ مليار للتجارة بالطرق الملاحية، و٧٣ مليار للتجارة عـن طريق الجو، و ٣٢٠٠٠ مليار للتجارة عن طريق البحر. ويرجع لكل ساكن في كوكب الأرض نقل ٢٥٠٠ طن-كم بالطرق الأرضية، و٢٠٠٠ طن-كم بالطرق البحرية. وإذا ما كان في مخيلتنا صورة الرجل قوى البأس، الذي يمكن أن بنقل "طك" يوميا (٥٠ كج على مساحة ٢٠ كم)، فكل ساكن من سكان كوكب الأرض يحتكم على ما يعادل سبعة "مساعدين آليين" بالنسبة للنقل البرى فقط. أما نقل الركاب فيتم بواسطة وسائل متنوعة: السير على الأقدام، الدراجــة، الدراجــة ذات المحرك، السيارة، الحافلة، القطار، الطائرة. ويقطع كل ساكن من سكان الأرض، في المتوسط، مسافة ٥٠٠٠ كم في العام (١٤ كم يوميا)، منها ٦٠٠ كم سيرا على الأقدام أو بالدراجة، و ٤٤٠٠ بالنقل بوسائل مزودة بمحرك. وتضطلع السيارة بنصف هذه الحركات، والحافلات بأقل من النلث بقليل، والسكك الحديدية والطائرة، كل منها، بأقل من ١٠%. ويرتفع التفاوت بين الأشخاص والبلدان كما يرتبط بالتقدم. وبالنسبة للبضائع، وبالاقتصار على السكك الحديدية والطرق، تصل حركة النقل إلى ٧٠٠ طك في الدول النامية، و٢٠٠٠ طك في "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى"، وهو الفارق الذي يقترب من تفاوت الثراء بين الأسخاص. ويمكن لهذه النسبية أن تكون مثارا للدهشة، لأن اقتصاديات الدول المتقدمة يعتريها التفتت أكثر فأكثر، ولكن في المقابل، يتم تبادل المنتجات على نطاق أسواق أكثر اتساعا،

<sup>(</sup>٤٥) حاصل نقل ٢٠ طن على مساحة ٥٠ كم "يعطى" ١٠٠٠ طن-كم (١٠٠٠ طك).

مما ينتج عنه تعويض آثار التفتت عن طريق زيادة مسافات الشحن. وبالنسبة للمسافرين، فيتعين أن يؤخذ بعدان على الأقل في الاعتبار. أولهما، الاحتكام على وسائل التقل الفردية، وخصوصا السيارة، وإذا ما قسنا التفاوت بين الجنوب والشمال على أساس معدل التجهيز بالسيارات، فإنه يتراوح بين الإلى ٣٠. أما التفاوت في المسافة التي تقطع بالنسبة لمجموع الوسائل، فإنه يقل عن ذلك، بما أنه يتراوح من الإلى ٨,٦، وهو ما يمكن أن يقارن في مقداره بالتفاوت بين الثروات. ويرجع ذلك بالفعل إلى أن السير على الأقدام، واستخدام الدراجة، وسائر الوسائل ويرجع ذلك بالفعل إلى أن السير على الأقدام، واستخدام الدراجة، وسائر الوسائل دات العجلتين والمحرك ووسائل النقل العامة تلعب، في الجنوب، دورا أكثر أهمية جدا مما هي عليه في العالم المتقدم. كما يلاحظ أيضا التفاوت الكبيس في العالم المتقدم، داخل كل بلد أو حتى كل مدينة. ولذلك، فإن سهولة الحركة في أمريكا تكاد تكون ضعف الحركة في أوروبا تقريبا. وهكذا تتسبب أقلية من السكان شديدة التنقل والحركة في أغلبية التحركات المرورية بالسيارات ومن ثم في الإحساس بكون المدن "مجتاحة" بالسيارة.

إن ديناميكية الحركة للأشخاص والممتلكات تظل قائمة وفق اتجاه يزيد تصاعدا: فتصاعد معدل نقل الشحنات بالسفن والطائرات يرتبط بالنمو الاقتصادى بسبب الآثار العكسية للتفتت وتجميع السوق. ويمكن تفسير الاتجاهات المتصاعدة المتباينة لنشاطات طرق النقل (أقل من ١% للسكة الحديدية والطرق المائية، أكثر من ٤% للطرق البرية، والبحر والطائرة) على أساس عنصرين أساسيين: الاتجاه نحو التعامل على المستوى الدولى، والذي يتناسب مع طرق النقل البحرى والجوى، وتزايد القيمة بالنسبة لمان البضائع: فكلما علت قيمة الشيء، كلما تم نقله بوسائل سريعة ومكلفة. وبالنسبة للمسافرين، فإن زيادة الدخل تتبح تخصيص جزء ترتفع قيمته (في البلدان التي في طريقها نحو زيادة استخدام وسائل النقل ويتبح هذا المحركات) أو تخصيص حصة ثابئة من الدخل المتزايد لدواعي النقل. ويتبح هذا

الإنفاق المتزايد "شراء السرعة" بغية مد "الغطاء البيئي". (١٤) ففى البداية، تم استبدال عملية السير الطويل على الأقدام بالدراجات أو بوسائل النقل العامة، ثم بالسدراجات ذات المحركات والدراجات النارية (كما هو الوضع حاليا فى آسيا). واعتبارا مسن مستوى معين من الثراء، ووفقا لسياسات الدول فيما يتعلق بالسيارات (من سياسة القمع والتقشف شديدة الصرامة كتلك المطبقة فى سنغافورة إلى الانفتاح الكامل فى بانكوك)، فإن امتلاك سيارة يصبح من الأشياء الممكنة. إن امتلاك سيارة يعنسى النجاح الاجتماعي، ويتيح عادة – ولكن ليس دائما – التنقل بسرعة أكبر، والتمتع برحلات خارج المدينة، قبل أن تصل هذه الإمكانية، فى مراحل لاحقة، إلى قاطنى المدن الذين يعيشون فى "الضواحى" المحيطة على الحدود.

## عطش شديد للبترول

تعتمد وسائل النقل بصورة شبه قصرية على البترول (أكثر من ٥٠%)، ولديها كثافة للطاقة (ثقل الطاقة في الخدمة المقدمة) مرتفعة للغاية. فأكثر أشكال النقل استهلاكا للطاقة تتطور بسرعة، كما أن التفاوت في استهلاك الطاقة بين مناطق العالم يزيد بنسبة أكبر جدا عن التفاوت في ثرواتها. ومن كل طنين من البترول، يذهب طن أو أكثر إلى وسائل النقل أي ١٠٧ مليار طن وهو ما يعني ٣٧٨ لتر وقود لكل ساكن من سكان كوكب الأرض بالنسبة إلى مجموع وسائل النقل. ويمثل استخدام المركبات الشخصية نصف الاستهلاك، بينما يستهلك النقل البرى للبضائع النتلث. أما الطيران، فاستهلاكه في حالة تصاعد شديد، فهو يشكل ١٢ % من السكان، معدلات الاستهلاك. ويظل الاستهلاك مركزا في الدول المتقدمة (١٦% من السكان، عن معدلات الاستهلاك): ففوارق الاستهلاك مرتفعة جدا عن فروق الثراء.

<sup>(</sup>٢٦) الاكتفاء وضمان سرعة النقل. (المترجمة)

إن فاعلية الطاقة لوسائل النقل (أى الطاقة اللازمة لإنتاج وحدة حركة) متغيرة للغاية. كما تتطلب وسائل النقل العامة من مرتين إلى ثلاث مرات أقل من الطاقة المستخدمة للسيارة بالنسبة لعلاقة الراكب-الكيلومتر (أى ما يتعلق براكب واحد يتم نقله على مساحة كيلومتر واحد)، أما الطائرة في الرحلات الداخلية فمن ثلاث إلى أربع مرات أكثر، ويستهلك نقل البضائع بالطرق الجوية من عشر إلى ثلاثين مرة أكثر من النقل البحرى لكل حاوية. وتعد فاعلية الطاقة للسكك الحديدية أفضل من فاعليتها في الطرق، كما أنها تتمتع، فضلا عن ذلك، بميزة اللجوء عادة إلى استخدام الكهرباء.

وتستهلك وسائل النقل اليوم أربعة أضعاف حجم البترول المستخدم مسن أربعين عاما. وعلى الرغم من أن هذا التطور يعتمد على ظواهر أساسية (موجات التحول إلى استخدام وسائل النقل المزودة بمحرك والتي تشمل، وبالتتابع، أمريكا الشمالية، أوروبا، اليابان، ثم بعض البلدان النامية، مع انفجار ثورة النقل الجوى)، فإن ازدياد الاستهلاك بعيد عن أن يكون بهذا الانتظام ويعتمد على الظروف العالمية الخاصة بالبترول. وإذا لم نأخذ سوى "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى" كمثال، فإننا نجد أن معدلات استهلاك وسائل النقل يزيد بسرعة أشد من النشاط الاقتصادى، في الفترة من ١٩٦٠ إلى ١٩٧٣، عندما تتناقص أسعار البترول المخام. وفي أثناء أزمات البترول (في فترة ١٩٧٣-١٩٨٦) تتمو معدلات استهلاك وسائل النقل مرتين أقل من نمو الاقتصاد. ويلعب المستهلكون دورا في هذه التطورات (فانخفضت المسافة التي تقطع بالسيارة بنسبة ١٥ الله أثناء الأزمات، شم ارتفعت بنسبة ١٥ لله منذنذ). كما يلعب مصنعو وسائل النقل أيضا دورا مهما. ومن ثم، فإن متوسط استهلاك السيارات قد تم قسمته على إثنين في الولايات المتحدة شمة فيما بين علمي ١٩٧٣ و ١٩٨٦، ولكنه قد استقر منذ هذا الحين في مستوى أعلى من المستوى في أوروبا: فعندما يكون سعر الوقود منخفضا، لا

تتدرج فى هذا السياق تقنيات التحكم فى الطاقة، ويتوجه الطلب نحو المركبات الأكثر ثقلا: إذ يعتمد دخول التكنولوجيا، في الواقع الفعلى، على الظروف الاقتصادية، التنظيمية أو الضريبية التى لا يمكن أن تحددها سوى السلطات العامة.

#### وماذا عن الغد؟

مضى خمسون عاما على طفرة التطور المذهل الذي حدث في مجال الطيران. وإذا ما كنا نعتقد في حركة التاريخ المطردة، قد يكون من المنطقي إمكانية توقع الثورة القادمة... وتكون ممارسة هذا التوقع صبعبة إذ لا يظهر أي نظام يعد جديدا بصورة جذرية. وإذا ما نظرنا إلى السمات الأساسية المميزة للأنظمة، فإننا نحتكم على ثلاثة أنماط كبرى لها: وسائل نقل محلية للأعداد الهائلة (المترو، وشبكة القطارات المحلية السريعة RER)، (١٤) وهي تكون ملائمة حيث تغلب مقتضيات ضيق المساحة؛ وهناك وسائل النقل للمسافات الطويلة، السريعة، والمهيئة للأعداد الهائلة (النقل الجوى، لوجستيك (١٤) النقل في الطرق البرية، القطار ذي السرعة الكبيرة، رحلات "حول العالم"...) التي تحقق الانتقالات الطويلة بأسعار معقولة؛ وكذلك النقل بالوسائل "الذاتية" أي السيارة، والذي يسيطر على السوق في البلدان المتقدمة.

وهناك مرحلة فاصلة أخرى قد تفترض التوفيق بين الاستقلالية الذاتية والسرعة والسعة المتزايدة. أما هذه الصورة-النموذج، فهى للإنترنت، وإن كان لا يتبح التوصل إلى خاصية الاتصال وجها لوجه، ولا نقل الأشياء ماديا، كما أنه لين

<sup>(</sup>٤٧) وهي موجودة في فرنسا. (المترجمة)

<sup>(</sup>٤٨) وهي مجموعة العمليات والوسائل التي تتحكم في منظومة النقل. (المترجمة)

يحل محل القيام بزيارة لنهر الكانيون العظيم، (٤٩) مسئلا، أو إلى مستوصف المرحومة الأم تريزا. وفي المقابل، فلا مجال للشك أنه يتعين أن نتعلم كيفية تصور الحركة المادية مع الحركة الافتراضية معا. ولقد علمنا التاريخ أن كل وسيلة من وسائل الاتصال قد أوجدت لها مساحة السوق الخاصة بها وأن نشر التبادلات والانتقالات كان دائما له الأفضلية عن التبديل في أشكال وسائل النقل. بل والأكثر من ذلك، فإن النقنيات تدعم بعضها البعض، فلقد صاحب تطور التلغراف (البرق) السكك الحديدية، أما وسائل النقل ذات السرعات الهائلة فإنها تتطلب تقنية إلكترونية معقدة. فالإنترنت "لا يوقع قرار الحكم بموت" وسائل النقل، ويستدعى الأمر أن تخضع هذه الوسائل للتطوير والتجديد حتى "تتماشى" مع متطلبات، ولكن أيضا مع مقضيات، القرن المقبل.

وسوف نتطرق للمستقبل انطلاقا من مشكلات الواقع، مع سعينا لإيجاد الطرق التي من شأنها التخفيف منها. ولنبدأ بالمشكلات: إن معظم النظم لدينا تحدها السرعة القصوى: جدار الصوت هنا، حاجز ١٣٠كم/ ساعة هناك، إلخ. وليس من المرجح إلا في أقل الحدود أن يتم التخلص من هذه الضوابط على المدى الزمنى المتوسط. وقد يستثنى من ذلك المجال البحرى فقط، بفضل السفن السريعة، إذا ما نجحت في ذلك. ثم إن وسائل النقل هي أساس تكوين الآثار الخارجية ذات التأثير السلبي على الإنسان والبيئة (من ضوضاء، وتلوث، واستيلاء على المساحات العامة بسبب تدفق المرور، الاحتقان المروري، عدم الأمان على الطسرق البرية، الإسهام في تكوين ظاهرة "تأثير الصوبة"؛ (من عمي الحركة أن يتجاهل هؤلاء في متناول الجميع، لأنه لا يمكن لمجتمع يعتمد على الحركة أن يتجاهل هؤلاء

<sup>(</sup>٤٩) ويقع في الأريزونا. (المترجمة)

<sup>(</sup>٥٠)وهى احتجاز الحرارة وارتفاع معدلاتها بسبب تجمع الغازات الملوثة وتكوينها طبقة سميكة تحول دون انعكاس أشعة الشمس. (المترجمة)

الذين قد يكون وصولهم إلى رفاهيات الحضر اللطيفة، وإلى أسواق العمل أو الاستهلاك من الصعوبة بمكان (الأشخاص المسنون) أو مكلفا (الأفراد ذوو الدخل المتواضع القاطنين في الضواحي المجاورة لحدود المدينة). أما "الحلول"، فهي تندرج تحت بندين، على الأقل. البند المؤسسي وهو يحدد القواعد المنظمة لشغل المساحة، التشارك في الطرق، المواصفات الفنية للسيارات، كما أنه يمكنه أن يدير حركة الطلبات بتعريف الأسعار والضرائب... أما البند التكنولوجي، فهو يضطلع باقتراح الممكنات، والفرص الجديدة.

وفي مقدور البند المؤسسي أن يقدم الكثير دون اللجوء للبند الفني: فتحديد السرعات، والإجبار على ارتداء حزام السيارات قد ساهما في خفض نسبة عدم الأمان على الطرق؛ ومن الممكن أيضا أن يسهل إيجاد تقسيم آخر في حارات الطرق من استخدام وسائل النقل "الخفيفة" (مثل الزلاجات، والدراجة)، وتحسين سرعة الحافلات (الاتوبيسات)، كما يمكن لنظم التشارك في استخدام السيارات أن تساعد الأشخاص ذوى الموارد المنخفضة، على فترات وبصورة غير منتظمة، وأن تتيح بديلا أمام هؤلاء الذين لا يستخدمون سياراتهم إلا قليلا مع المساعدة على نشر تقنيات جديدة للدفع والتسيير؛ أما التوسع الحضري فيمكن أن يتم توجيهه إلى أنماط تساعد أكثر على التقليل من الاعتماد على السيارات إذا ما كان قد تم إعدة النظر في المساعدات التي تمنح سعيا المتماك؛ وقد يكون من الممكن التخفيف من النظر في المساعدات التي تمنح سعيا المؤسسي الكثير أيضا لنشر التقنيات، مثلما السياق المؤسسي لها. كما يستطيع البند المؤسسي الكثير أيضا لنشر التقنيات، مثلما رأينا بالنسبة "لوعاء التحفيز" الذي اعتمدته أوروبا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بعشرين عاما، ولا غني عنه، بلا شك، في المساعدة على إدخال تقنيات جديدة.

وفى البند التكنولوجي، هناك مجالان يتعين أن يشحدا الأذهان من الآن وحتى ثلاثين عاما قادمة:

- أولهما دمج تقنيات تكنولوجيا الاتصال مع وسائل النقل التي تعمل على الطرق البرية (فهذا الاندماج قد تحقق وبشدة في وسائل النقل الجوى والسكك الحديدية). وبداية، فهذا الدمج قد يكون مفيدا في تطور زاوية التطرق للحركة "من الوجهة المجتمعية"، بتسهيل الصفقات من كل الأنواع (تنظيم "التشارك في استخدام السيارة"، تحسين توصيل الخدمات الحضرية بشكل متكامل و الوصول بها إلى أعلى درجة... إلخ). ومع ذلك، فإن مجال المساعدة على التحكم وإدارة التدفق المروري، من منطق السيطرة على انعدام الأمان وزيادة السعات والسرعات، هو الذي يمكن أن يتم في إطاره تصور خطوات محسوسة للتقدم. وفي "أدني تصور ممكن للوضع، فإن المنتفعين بالخدمات أكثر دراية بما يحدث في الشبكة الخاصة بهم (حمولات، أحداث، إلخ)، ويجيدون استخدام معلوماتهم لصالح عملهم الخاص، كما يمكنهم، إذا سمح القانون بذلك، أن يحددوا تعريفة استخدام شبكتهم، بصورة تطويرية وأوتوماتيكية، بمجرد أن يتم تحديد المركبات. كما يتم إخبار السائقين، عن طريق الشبكات، بالمشكلات المتوقعة والحلول البديلة، وتقدم لهم المساعدات في القيادة (على سبيل المثال: الرادار ضد الاصطدام، التحكم في رحلة الطريق، كشف درجة اليقظة، إلخ)، واستعدادات الطـوارئ (الاسـتدعاء الأوتوماتيكي للنجدة عندما تفلت مخدة الهواء...). ووفقا لهذه الرواية، فإن الشق الأساسي من القرارات يظل بين يدى السائق. وفي رواية أكثر طموحا، فإن "اللبنتين التكنولوجيتين" الأساسيتين، ألا وهما تحديد وتعريف المركبات، فإنهما توضعان في خدمة تحويل القيادة إلى عملية آلية، عن طريق التحاور التفاعلي بين المركبة/البنية الأساسية والمركبات المجاورة. فتقوم المنظومة بالتوفيق بين الاستقلالية الذاتية وما تأخذه النظم على عاتقها من تحقيق سرعات وسعات أكبر مع مستوى أفضل من الأمان.

- أما المجال الثانى الكبير فهو يتعلق بخفض استهلاك الطاقة في وسائل المواصلات وتنويعها. إن وسائل المواصلات تستهلك اليوم أربعة أمثال الطاقة

المستهلكة منذ أربعين عاما. فإذا ما أخذنا في الاعتبار زيادة عدد سكان الأرض بنسبة ٥٠ % خلال ثلاثين عاما مع زيادة اقتصادية بنسبة ٢ % للفرد، فيمكننا أن نستشرف زيادة الحركة بنسبة ٨٠ % للفرد، أي زيادة إجمالي الحركة للفرد بنسبة ١٧٠ %، مع تسجيل ارتفاع أشد بالنسبة لاستخدام الطائرة والسيارة. وقـــد يكون التطور فيما يتعلق بالبضائع، بهذه النسب نفسها، مع زيادات أكبر بالنسبة للطيران، والنقل البحرى للحاويات، والأوزان الثقيلة. وإذا ما ظلت فعاليات الطاقة لمختلف وسائل النقل على مستواها الحالي، فإن الطلب علي البترول سوف يتضاعف ثلاث مرات. ويجب أن تواجه هذه الواقعية في الرؤيسة مسالة التحكم في انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بغية اتقاء التغير المناخي، وكذلك الالتزامات الدولية التي اتخذت في هذا الصدد، بشأن الاستقرار المناخي. ولقد التزم مصنعو السيارات الأوروبية بتقليل استهلاك المركبات للطاقة بنسبة ٢٠ % خلال خمسة عشر عاما. ويتكفل مصنعو السيارات بتطوير أنظمة جديدة (مركبات من مزيج من المكونات، مركبات تسير بالكهرباء، وبالغاز، والبطارية ذات الوقود، الخ)، ويعد ثقل حجم الاستثمار ات المطلوبة أحد أسباب استر اتبجبات الاتحاد، والدمج، وإعادة الشراء التي لوحظت مؤخرا. ولن تدخل هذه التقنيات الأسواق إلا ببطء، ومؤيدة بدعم فعال من قبل السلطات العامـة، فـي صـورة تنظيمية أو ضريبية، على هيئة خدمات تأجيرية تفيد في الترويج لهذه التقنيات.

ويتبلور اليقين إذا: إن مستويات الحركة المتصاعدة التي يطمــح لتحقيقها سكان كوكب الأرض سوف تتطلب مبادرات تقنية كبرى من قبل مصنعي وسائل النقل، وجهود تنظيم وتوجيه مهمة للتطوير من جانب السلطات العامة.

- BEAUCIRE (F.), « Les transports collectifs devant l'extension des banlieues », in Un siècle de banlieue parisienne, sous la direction de FOURCAUT (A.), Paris, L'Harmattan, 1988.
- BIEBER (A.), MASSOT (M. H.) et ORFEUIL (J.-P.), « Questions vives pour une prospective de la mobilité quotidienne », Synthèse Inrets, n° 19, 1993.
- BLOSSEVILLE (J.-M.), La Route automatisée, Paris, Inrets, 2000.
- Dupuy (G.), La Dépendance automobile, Paris, Anthropos, 1999.
- Gallez (C.) et Orfeuil (J.-P.), « Dis-moi où tu habites, je te dirai comment tu te déplaces », in Données Urbaines n° 2, sous la direction de Pumain (D.) et Mattei (M.F.), Paris, Anthropos, 1998.
- GRUBLER (A.) et NAKICENOVIC (N.), Evolution of Transport Systems: Past and Future, Luxembourg, Autriche, IIASA, 1991.
- KENWORTHY (J.) et LAUBE (F.), An International Sourcebook on Automobile Dependence in Cities 1960-1990, University Press of Colorado, 1999.
- ORFEUIL (J.-P.), Je suis l'automobile, Paris, Éditions de l'Aube, 1994.
- PAPON (F.), Panorama de la mobilité non motorisée au niveau mondial, Paris, Inrets, 1998.
- SCHAFER (A.), « The global demand for motorized mobility », in Transportation Research A, vol 32, n° 4, 1998.
- STUDENY (C.), L'Invention de la vitesse, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 1995.
- WIEL (M.), La Transition urbaine, Bruxelles, Mardaga, 1999.

# **وسائل النقل الجوى (۱۵)** جان– كلود زيف Jean-Claude ZIV

ترجمة: د. أمانى فؤاد حنا مراجعة: أ.د. محمد على الكردى

بعد أن نشرع فى تقديم الفاعلين الرئيسيين للنقل الجوى فى العالم وفى فرنسا، سوف نقوم بوصف كيفية تنظيم المهنة وأنماط سير العمل بها. وسوف ناتى، بعد ذلك، بإجابة لعدد من التساؤلات المتعلقة بسير العمل فى هذا القطاع: لماذا التأخير؟ ما هو الارتباك والتعطل؟ هل سيتم أيضا الاستمرار فى طرح النقل الجوى لمتناول العامة؟

لقد تغير مشهد النقل الجوى بشدة عن بداياته مع مطلع القرن العشرين. فبدءا من الطائرة التى قام بتصنيعها كليمون أدير (Clément ADER)، ورحلات الطيران الأولى عبر المانش، مرورا بملحمة نقل البريد الجوى، والعبور الصعب لسلسلة جبال الأند مع مارموز (MERMOZ)، وسانت إيكسوبيرى -Saint) لسلسلة جبال الأند مع مارموز (MERMOZ)، من هذا الشكل من النقل، عنصرا لا غنى عنه، ولا يمكن إغفاله فى حضارتنا. وفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هى التى شهدت تطور مهنة ونوعية العرض. فقبل ذلك، كان استخدام وسائل النقل

<sup>(</sup>١٠)نص المحاضرة رقم ١٠٨ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٧ إيريل ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥٢) أنظر، في هذا الموضوع، أعمال كلودين فونتانون Claudine FONTANON، ســجل المحفوظات الوطني للفنون والمهن، ومدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية، حول تاريخ الميكانيكا فسي مجال الطيران. على سبيل المثال: "Histoire de la Mécanique Appliquée après 1880"، ما منشورات تاريخ وفاسفة العلوم، عدد ٤٦، ١٩٩٨، ص. ٥٥-٨٩.

الجوى مقصورا على صفوة محظوظة، وعلى خدمات مثل البريد. ولقد ساهمت الحربان (<sup>۲۰)</sup> وبشدة فى تنمية التكنولوجيا، إلا أنه منذ السبعينيات، وخاصة فى الثمانينيات بعد حدوث "الارتباك"، أصبحت وسائل النقل الجوى، حقا، "فى متساول العامة". وهى اليوم فى متناول أكبر عدد من الأفراد.

## تنظيم المهنة

#### التنظيم السياسي

توجد العديد من المنظمات الدولية التي تدير سير العمل للنقل الجوى. فعلي المستوى السياسي، هناك منظمة الطيران المدنى الدولي (OACI)، (198) التي قاميت بإنشائها هيئة الأمم المتحدة وقت عقد اتفاقية شيكاغو لعام 198٤. ويقع مقر منظمة الطيران المدنى الدولي في مونتريال. أما أهداف المنظمة فهي: "تنمية تقنيات وأصول الطيران الجوى الدولي والنقل الجوى الدولي، وذلك بتوفير الأمان للطيران المدنى في العالم، وبتشجيع تطوير المطارات والطرق الجوية، ووضع كافة الدول الأعضاء على المستوى نفسه مع ضمان حقوقهم". إن منظمة الطيران المدنى الدولي، بوصفها تنبثق عن منظمة الأمم المتحدة، هي منظمة للدول، ولديها دور الساسي في وضع اللوائح التنظيمية.

وهناك منظمة أخرى، لها ذات الطابع، تم تأسيسها في إطار الاتحاد الأوروبي في بروكسل وهي: اللجنة الأوروبية للطيران المدنى (CEAC). (٥٥) وتتطابق أهدافها ووظائفها مع تلك التي تختص بها منظمة الطيران المدنى الدولى،

<sup>(</sup>٥٣) المقصود الحرب العالمية الأولى والثانية. (المترجمة)

OMCI: Organisation de l'Aviation Civile Internationale L'(05)

CEAC: La Commission Européenne de l'Aviation Civile (00)

ولكن، بالنسبة لأوروبا. ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الأوروبية للطيران المدنى إحدى وثلاثين دولة. كما توجد منظمة أوروبية للإدارات العامة للطيران المدنى (DGAC)، (٢٥) تتكون من تسع عشرة دولة، وكذلك هيئة الطيران المتحدة (JAA)، (٢٥) التى تلعب، يوميا، دورا نشطا فى سير عمل المهنة: إصدار الشهادات للأجهزة، وضع اللوائح التنظيمية الأوروبية، الأنشطة التى يزاولها طاقم العاملين (الجوانب الاجتماعية)، إلخ. وأخيرا، على المستوى الأوروبي، يجب ذكر أوروكنترول (Eurocontrol)، وهى منظمة على درجة كبيرة من الأهمية إذ أنها تضطلع بتجميع عمليات التحكم فى النقل الجوى الأوروبي في مركز واحد. ولمنظمة أوروكنترول وحدها الحق فى السماح بحركة الأجهزة. ولا يمكن القيام منظمة أو روكنترول فى بروكسل.

#### التنظيم المهنى

تعد الرابطة الدولية للنقل الجوى (IATA)، (١٥٠) المنظمة المهنية الدولية الرئيسية، ويقع مقرها في مونتريال، مثل منظمة الطيران المدنى الدولى. وتهدف إلى "الارتقاء بالنقل الجوى الآمن، المنتظم، والاقتصادى، لنفع شعوب العالم، وتنمية التجارة، ودراسة مشكلات النقل الجوى. " إن معظم شركات الطيران الجوية العالمية أعضاء في رابطة (IATA)، (مسافرون أو شحن حمولات)، مما يتيح وضع عدد من اتفاقات المبادلة بين الشركات، مثل قبول تذكرة نقل لشركة أخرى،

DGAC: L'Organisation Européenne des Directions Générales de l'Aviation Civile. (0%)

JAA: Joint Aviation Authority (2Y)

International Air Transport Association IATA (0A)

مظهرة بنظام موحد مضبوط، أو قيام شركة بإصدار تذكرة نقل تخص جزء من رحلات السفر على شركات منافسة. ومن بين النشاطات الرئيسية للرابطة الدولية للنقل الجوى (IATA)، يمكن أن نذكر:

- اتفاقيات الشحن التجارية (القبول المتبادل لتذاكر النقل، الاعتسراف بالتعريفات "المنشورة"،... إلخ.).
- إدارة غرفة تعويضات لتذاكر السفر. وتتيح هذه الغرفة، على سبيل المثال، التعويض عن الرحلات التى تم القيام بها على شركة ما بموجب تذاكر أصدرتها شركة أخرى. ومن الممكن قياس ذلك بالتماثل مع النظام المصرفى، بتشبيه تذكرة الطيران بالشيك المصرفى، ولإتمام التحويلات، يستم استخدام العملة المناسبة للنقل الجوى، ألا وهى وحدة التحويل المالى Financial Conversion المناسبة للنقل الجوى، ألا وهى وحدة التحويل المالى (FCU). ويتعين، بطبيعة الحال، أن يأخذ مبدأ التعويض فى اعتباره التغيرات المطردة فى العملات الخاصة بمختلف البلدان التى يتم فيها إصدار تذاكر النقل. وهكذا، ففى الماضى، كان من الممكن، فى بعسض السبلاد، مثل نيجيريا، إصدار تذاكر على الخطوط المباشرة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أرخص فى السعر مرتين عما إذا كان سيتم إصدارها ما يلى:
  - التنسيق بين المطارات المشبعة، المكتظة.
    - خطط السداد المصرفي.
- الاعتراف بوكالات الرحلات. وتعد هذه المهمة ذات أهمية خاصة لحماية المنتفعين وضمان السداد للشركات. فلا يمكن، بالفعل، لأية وكالــة غيــر معتمدة من الرابطة الدولية للنقل الجــوى (IATA) أن تصــدر تــذاكر طيران، بل يجب أن تستصدرها، سواء بشكل مباشر، عن طريق شــركة طيران، أو بواسطة وكالة أخرى معتمدة. وفي مقدور الوكالة المعتمدة أن

تصدر التذاكر، مباشرة، على طابعتها، عن طريق "نظام التوزيع الإجمالي" الخاص بها (Global Distribution System (GDS) مثل أماديوس AMADEUS، وكذلك على أية شركة عضو في الرابطة الدولية للنقل الجوى (IATA). ويتم فرض شروط إيفاء (٥٩) غاية في الصرامة على الوكالات المعتمدة وكذلك شروط للدفع، في نهاية الشهر، عن طريق الاقتطاع. وكل تأخير في السداد يؤدى إلى شطب الوكالة المعنية بواسطة الرابطة الدولية للنقل الجوى (IATA).

وفى أوروبا، توجد منظمتان مهنيتان، رابطة الخطوط الجويسة الأوروبيسة المتعاللة المتعاللة

#### التنظيم في فرنسا

فى فرنسا، تقع الإدارة المختصة، ألا وهى الإدارة العامة للطيران المدنى (DGAC)، فى قلب وزارة النقل. وتتجمع شركات الطيران فى "الاتحاد الوطنى للطيران التجارى ونقل المسافرين والبضائع". وتسيطر على هذا الاتحاد، وبقوة، شركة "إير فرانس" Air France.

تتكون البنية الأساسية، بداية، من مطار باريس، تلك المؤسسة العامة التي تدير مجموعة مطارات منطقة إيل-دي-فرانس Ile-de-France، وبصفة خاصــة

<sup>(</sup>٥٩) قدرة على وفاء الدين. (المترجمة)

<sup>(</sup>٦٠) انظر أسفل لتعريف معنى hubs.

رواسي-شارل-ديجول Roissy - Charles- de-Gaulle، وأورلى Orly. أما مطارات الأقاليم، فعادة ما تديرها غرف التجارة والصناعة مباشرة. وهي تتجمع داخل اتحاد الغرف التجارية المنوط بها إدارة المطارات.

وتمارس الإدارة العامة للطيران المدنى (DGAC) النشاطات التالية:

- نشاط فنى: إصدار الشهادات للأجهزة، إعداد أطقم العاملين بالملاحـة، التنظـيم العملى للمهام، التحكم في النقل الجوى.
- نشاط اقتصادى: تخليص إجازات متعهدى النقل الجوى، منح حقوق النقل التجارى الجوى، والبرامج، والقيام بالمفاوضات الثنائية مع الدول الأخرى.
- المراقبة: مطابقة الأجهزة للمواصفات، ومراقبة مستخدميها، والتعريفات، والصيانة.
  - التدريب: التصديق على التدريبات، والسيما بالنسبة لقادة الخطوط الجوية.

#### خدمات النقل الجوى لأوروبا

إن كل الحاضرات في الاتحاد الأوروبي، تقريبا، والتي يتعدى عدد سكانها ٢٥٠٠٠٠ نسمة، لديها مطار به، على الأقل، خط مباشر للركاب (ونجد في الولايات المتحدة الأمريكية مطارات للنقل المنتظم، تقريبا في كل المدن المتوسطة، اعتبارا من ٣٠٠٠٠ نسمة)، ومن مجمل التجمعات في أوروبا، والتي يتعدى عدد سكانها ٢٥٠٠٠٠ نسمة، فقط ستة عشر تجمعا في ألمانيا، وواحد في إيطاليا، وثلاثة في إسبانيا، وثلاثة في بريطانيا لا يخدمها مطار يقل بعده عن ٣٠ كم.

#### الاستخدام في كل قطاع

فى الاتحاد الأوروبى، الذى يتكون من ١٥ دولة، يتوزع عدد المستخدمين فى كل قطاع كما ينى: الشركات الجوية، ٣٤٠٠٠٠ وظيفة، المطارات الرئيسية،

٢٠٠٠٠ وظيفة، مراقبة حركة النقل، ١٣٠٠٠ وظيفة، المصنعون، ١٦٠٠٠٠ وظيفة، وكالات السفر، ٢٢٠٠٠٠ وظيفة.

# غياب التنظيم و"الحريات" في النقل الجوي

لقد أصبح قطاع النقل الجوى ذا قدرة تنافسية عالية منذ نحو عشرين عاما، ولقد أدت فترات غياب التنظيم إلى تحول عميق في المهنة.

بدأ هذا الخلل في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مع نشاة أولى الشركات ذات التكلفة المنخفضة Laker ، مثل "ليكر إيروايز" People ، ورلد أيروايز" World Airways ، أو "بيبول إيكسبرس" Express .

لقد طرحت هذه الشركات صيغ جديدة للسفر للأسخاص ذوى السدخول المتوسطة. اشتملت هذه الصيغ، مثلا، على تخفيض المبالغ المستحقة للركوب على متن الطائرة إلى لا شيء تقريبا، مع البحث عن أفضل نسبة امتلاء لرحلات الطيران عن طريق مبيعات "آخر وقت"، التي تسمى "ستاند باي" Gatwick وهكذا، كان في مقدور العميل أن يسافر من لندن "جيتويك" Gatwick إلى نيويورك على شرطة الطيران "ليكر"، بأن يأخذ تذكرة السفر في الموضع ذاته، ودونما أية ضمان للقيام برحلة الطيران، في مقابل أقل من ١٠٠ جنيه، في بداية الثمانينيات.

ولعدم مقدرتها (أو لعدم درايتها) كيف تساير هذه الشركات، فإن الشركات التقليدية قد اندفعت في برامج تدعيم إخلاص عملائها التي كلفتها الكثير. وهناك بعض الشركات مثل "بان أم" Pan Am أو "إيسترن" Eastern، مع ما كانت تمثله بوصفها رمزا، قد اختفت في ذلك العصر. فبالنسبة لشركة "بان أم"، على سبيل المثال، يمكننا أن نعزى إفلاسها إلى ثلاثة أسباب: برنامج تدعيم إخلاص العملاء

الذى كان يتسم بالإفراط فى الكرم مما تولد عنه دين تقيل يفوق الاحتمال، تتكبده الشركة تجاه عملائها، غياب شبكة داخلية تكون أهلا لهذا الاسم فمى الولايات المتحدة الأمريكية، كارثة لوكيربى شمالى اسكتلندا، والتى حدثت فى أسوأ توقيت.

#### "الحريات"

إن "الحريات" الست للنقل الجوى تصف مساحات التحرك الممكنة للمنتفعين. (١١) ولقد تم تحديدها أولا في اتفاقية شيكاغو، وقت إنشاء منظمة الطيران المدنى الدولي. (OACI)

إن تعريف هذه الحريات الست هي كالتالي (انظر الشكل ١):

- الحرية الأولى، حق البلد الأجنبى فى التحليق جوا. وقد تبدو هذه الحرية بديهية، إلا أن الغاءها من قبل بعض الدول التى تكون فى حالة حرب، أو دول معادية يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة فى النقل الجوى.
  - الحرية الثانية، الحق في الهبوط، لأسباب فنية، في بلد أجنبي.
    - الحرية الثالثة، إمكانية إنزال ركاب في بلد أجنبي.
- الحرية الرابعة، إمكانية تحميل ركاب في بلد أجنبي حتى يعودوا إلى البلد الأصلى. وتمثل الحريتان الثالثة والرابعة الحد الأدنى الإجباري لتوفير النقل الجوي.
- الحرية الخامسة، الحق في نقل ركاب بين بلدين أجنبيين. ودمـج الحريات الثالثة، والرابعة، والخامسة يعطى إمكانية توفير رحلة طيران، لهـا إمكانيـة الهبوط، ويكون إقلاعها من بلد أجنبي، مع هبوط في البلد الأصلى للشـركة، وتكون الوجهة النهائية في بلد أجنبي آخر.

<sup>(</sup>١١) أصبح هناك ثمانى حريات الأن: وتحكم الحريتان الأخيرتان الوصول إلى نظام Hubs، أى قيام الركاب بتبديل خطوط الطيران لمواصلة رحلاتهم، ونظام "كود المشاركة" Code Sharing.

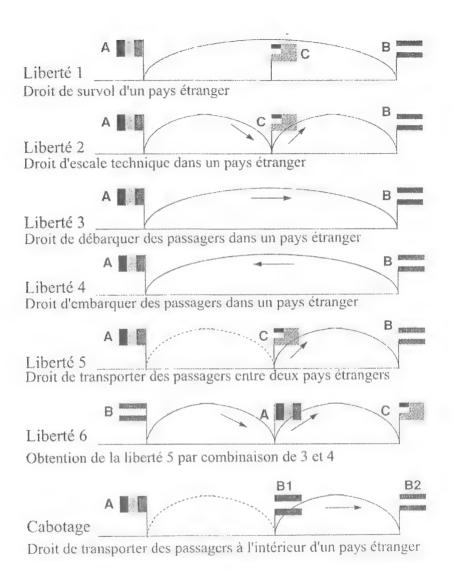

الحرية السادسة، الحق في "ملاحة السواحل"، أي إمكانية تحقيق نقاط ربط داخلي في بلد أجنبي دون المرور مرة ثانية على البلد الأصلي.

## الوضع في فرنسا

إن قواعد السوق الأوروبية المشتركة والتى تطبق، اليوم، فى فرنسا، قد أدت المى السماح بممارسة الحريات الثمان. فلم يعد هناك حد فى الوصول إلى السموق بالنسبة لمتعهدى النقل داخل "السوق الأوروبية"، وإن كان هذا الحد يظل موجودا للآخرين إلا فى حالة "كود المشاركة" code share: ويتيح نظام code share للشركات غير الأوروبية أن تقوم بعرض رحلات طيران فرنسية داخلية لعملائها، يكون لها رقم خاص بها، مثل وضع "دلتا" Delta أو "كونتنتال" Continental مع رحلات طيران "إير فرانس" Air France

ونظريا، منذ ١٩٩٦، يمكن لكل متعهد نقل أوروبي أن يحقق وصلة طبر ان فرنسية داخلية مثل باريس- نيس. وفي الحقيقة، هناك قلة من الشركات الأجنبية التى تمارس هذه الحرية. ويمكننا أن نذكر بعض المحاولات مثل تلك التي قامت بها "أليطاليا" Alitaliaبين مدينتي نانت Nantes وليون Lyon الفرنسيتين، وإن لـم تحظ بنجاح كبير. وعلى النقيض، فإن الشركات الأجنبية تمارس هذه الحرية، بشكل غير مباشر، بواسطة أفرع مستقلة تملكتها عن طريق التوسع الخارجي (إعادة شراء شركات فرنسية). وكان هذا وضع "بريتيش إيرواير" British Airways، "سويس إير" Swissair أو "ك.ل.م." .K.L.M. واليوم، وخارج مجموعة "إير فرانس" Air France، لم يتبق سوى "سويس إير" Swissair التي، عن طريق مجموعتها "سير جروب" Sair Group، قد أعادت شراء "إير ليبيرتيه" Air Liberté، "أوم." AOM، و"إير ليتورال" Air Littoral، وهي تمثل اليــوم شــركة متفردة بما تملكه من شركات ثلاث. ونتوى هذه الشركة الجديدة مزاولة منافسة حقيقية للشركة الوطنية على الخطوط الداخلية و"مقاطعات ما وراء البحار " التابعــة لفرنسا. وترتب "إير فرانس" دفاعها في هذه الآونة، بأخذها زمام التحكم في العديد من الشركات الإقليمية الصغيرة ("بروتوس" Proteus، "بريت إير" Brit Air، "ريجيونال" Régional "ل. يجيونال"

## أنماط الاستغلال

# (11)Hubs

من الممكن، أساسا، تمييز نمطين للاستغلال:

- التنظيم الكلاسيكي أو الذي يخدم مسافة "من نقطة لنقطة". وهو يوفر الربط بين نقطة (أ) ونقطة (ب)، ولا يكون مجزيا في النقل الضعيف.
- التنظيم فى شكل Hub، والذى ينمو أكثر وأكثر، ويتبيح الوصول بأدوات الاستخدام إلى أعلى معدل، والارتفاع بمردود الخطوط التى يكون فيها النقل ضعيفا. وعلى المستوى الدولى، فإن أسلوب Hub قد رفع من إمكانيات التنافس.

ولقد ظهر هذا المفهوم في الولايات المتحدة الأمريكية، في بداية الثمانينيات، عندما سعت الشركات في أمريكا المالية إلى الاستحواز على حصص جديدة للسوق دون زيادة التكاليف، مما كان ضربا من المستحيل في نظام الاستغلال "من نقطة "roue et "العجلة والتفريعات" roue et "العجلة والتفريعات" roue et "العجلة والتفريعات" "Hub and spoke"، التي يطلق عليها "Hub and spoke". ويادة حركة النقل بشكل كبير.

ولنأخذ مثلا بسيطا في فرنسا: مدينتي بواتييه Poitiers وريمس Reims. فوجود خط مباشر بين بواتييه وريمس بنظام "من نقطة لنقطة" قد لا يكون مجزيا بشكل كبير. وقد كان يجب العمل عليه بطائرة صغيرة يتعين، مع هذا، مكافأة قائدها، وسداد رسوم المطار ومختلف المصاريف... إلخ، لخدمة مجموعة عملاء، يوميا، يقل عددهم عن خمسة أفراد. وعلى النقيض، فمن مدينة بواتيه، هناك، كل

<sup>(</sup>٦٢) المقصود: مطارات تسمح الركاب بتبديل خطوط الطيران لمواصلة رحلاتهم.

<sup>(</sup>٦٣) Hub تعنى أيضا نقطة أو مركز، وتتضح إذا الفكرة: مركز الوسط الدنى يتفرع عنه الخطوط. (١٣) (المترجمة)

يوم، طلب شديد على حركات الانتقال من قبل سكان بواتييه الذين يجب أن يتوجهوا إلى مدن فرنسية أو أوروبية مختلفة. وبالعكس، فهناك، يوميا، طلب لا يستهان به من أشخاص يأتون من مختلف المدن الفرنسية أو الأجنبية، وجهتهم بواتييه. ومن هنا، جاءت فكرة "ريجيونال إير لاينز "Regional Airlines بتنظيم قاعدة واسعة من نقاط التقاء ثم تفرع خطوط النقل الفورية، (١٤) في مدينة كلارمون فيرون حيسرون من فرنسا وأوروبا. فبمعدل مرتين يوميا، تقلع طائرة من كل من المدن المعنية، وتصل كل هذه الطائرات تقريبا في الوقت نفسه إلى مدينة كلارمون فيرون فيرون حيث يتم تنسيق حركات تبديل للركاب من طائرة لأخرى.

وهكذا، مع وجود نقطة النقاء ثم تبديل وتواصل واحدة (hub)، يمكنا أن نجعل كل من الخطوط المعنية مربحة. فالركاب الخمسة الذين يتجهون من بواتييه إلى ريمس، مثلا، سوف يكونون، فيما بين بواتييه وكلارمون - فيرون، في الطائرة نفسها التي تقل ركابا متجهين صوب نيس "Nice"، بياريتز "Biarritz" أو إلى ميلانو "Milan"، وفيما بين كلارمون وريمز، سوف يكونون مع ركاب قادمين من بوردو "Barcelone"، نيس "Nice"، أو بارشلونة "Barcelone".

وعلى سبيل المثال، كان المعدل المتوسط لمل، رحلة طيران بين مارسيليا وكلارمون بنسبة ٢٥ %؛ وبعد إنشاء hub شركة ريجيونال إير لاينز، أصبح معدل المل، المتوسط ٦٠ % مع أكثر من ٨٠ % من الركاب النين استقلوا الطائرة كنقطة النقاء ومواصلة نحو ليموج "Limoges"، بواتييه "Poitiers"، ديجون "Dijon"، ميلانو "Rouen"، ران "Renncs"، روان "Rouen"، ريمون

<sup>(</sup>١٤) يعرف هذا النظام، واسع الانتشار في فرنسا، بنظام Les correspondances. (المترجمة)

وفى الولايات المتحدة الأمريكية، يكون المعدل المعتاد لتواصل رحالت السفر على hub واحد بنسبة من ٢٠ إلى ٧٠ %. ويتحمل المنتفعون عامة الوقت الضائع بسبب إتمام الرحلات بأسلوب التواصل، وإن كانوا يتمتعون، فى المقابل، بعرض اختيارات واسعة لوجهات سفر يمكن الوصول لها فى وقت محدد. أما وجود نقاط hub دولية فى أوروبا، مثل شارل-دي-جول (CDG) بالنسبة لإير فرانس، أمستردام (AMS) بالنسبة لشركة KLM، فيوميسينو (Fiumicino) بروما بالنسبة لأليطاليا Alitalia، إلخ، فهو يسمح بمنافسة حقيقية بين الشركات الأوروبية فى المغادرة من المدن الإقليمية. فمن مارسيليا، على سبيل المثال، لا تكون المسافة أقصر إذا ما تم المرور على باريس للتوجه إلى نيويورك عنها إذا ما تم الاجتياز عبر لندن، أمستردام أو فر انكفورت. ففى كل الأحوال، هناك تغيير، وباريس ليست عبر لندن، أمستردام أو فر انكفورت. ففى كل الأحوال، هناك تغيير، وباريس ليست بالضرورة التبديل الافضل، حتى إذا ما فعلت إير فر انس كل ما فى وسعها بغية تحقيق ذلك.

# تنظيم الشركات

خارج المهام المعتادة لسائر الشركات، فلدى شركات الطيران أهداف محددة: طرح برنامج جذاب لرحلات طيران (خطة نقل)، ضمان تحقيق أفضل نسبة امتلاء لرحلاتها (Yield management) عن طريق التسويق الجيد لمنتجاتها، إدارة أطقم العاملين بها وضمان صيانة مجموعة أجهزتها على أفضل ما يكون ذلك.

#### تصور البرنامج

يجب، دائما، إتاحة العدد المناسب من المقاعد لكل وجهة وصول، مع أفضل زمن تواتر، في حدود الإمكانيات المالية للشركة. وذلك، على سبيل المثال، ما أدى إلى وجود الرحلات المكوكية أو shuttles، التي ساهمت وبشدة في زيادة ارتياد

بعض الخطوط. إن المبدأ هو توفير خدمة دائمة بين مدينتين تربطهما علاقات اقتصادية قوية: مثلا نيويورك وواشنطن (اليوم دلتا Delta ويو إس إير U.S Air) أو ساو بولو وريو دى جانيرو (فاريج فاسب Varig, Vasp وترانسبرازيل أو ساو بولو وريو دى جانيرو (فاريج فاسب استبدلت "إير فرانس" برحلات طيران الأيرباص A300 بين باريس ومارسيليا، نيس وتولوز، رحلات منتظمة متعاقبة، مستخدمة طائرات ذات سعة أقل مثل A320 أو بوينج ۷۳۷، لمواجهة منافسة شركتى "إير ليبيرتيه" و "أوم"، زاد بصورة ملحوظة إقبال الركاب على أن يستقلوا، هذه الخطوط. وهكذا، يعرف المنتفعون أنه أيا كانت الساعة التي ينقدمون فيها للمطار، هناك رحلة طيران على أهبة الإقلاع نحو وجهتهم، وهم يقدرون هذه المرونة. وعممت الشركة، منذئذ، هذه الخدمة لتشمل مدينة بوردو، كما تنوى أن تطبقها على خطوط أخرى. لقد وضع تصور البرنامج، وفقا للقدرات المالية لشركة، على أساس المعايير التالية: المنافسة (بما في ذلك التنافس مع وسائل الانتقال الأخرى مثل "القطار السريع جدا" (TGV)، التغيرات الموسمية، ضغوط الصيانة واستعداد أطقم العمل في المكان المناسب والوقت المناسب، التجهيز الصيانة واستعداد أطقم العمل في المكان المناسب والوقت المناسب، التجهيز

#### امتلاء رحلات الطيران "Yield"

يجب على الشركات أن ترفع نسبة استيعاب رحلات الطيران إلى أقصى حد، عن طريق سياسة وضع تعريفة غاية في الدقة، وهي تلجأ في ذلك إلى تقنيات إدارية لتحقيق نسبة الامتلاء المعروفة باسم "Yield Management". وتعتمد هذه السياسة على توزيع الأماكن المتاحة على كل رحلة طيران وفقا لكود التعريفات المختلفة، وحسب الأماكن. ويجب، بالإضافة إلى ذلك، أن يكون هذا التوزيع ديناميكيا فعالا، وتطوريا، وأن يأخذ في اعتباره آليات التسويق الدارجة تمشيا مغ المبيعات. أما النسبة المتوقعة لما يطلق عليه no show (الأشخاص الدين قاموا

بالحجز ولم يتقدموا لركوب الطائرة)، فيتعين أن تؤخذ في الحسبان حتى يستم التوصل إلى نسبة surbooking (قبول حجز المكان الواحد لأكثر من فرد) تكون منطقية إحصائيا. ومن المؤكد أنه لا توجد أية شركة في مناى عن الحوادث الإحصائية، وفي بعض الأحيان، لا يتمكن بعض الأشخاص الذين قاموا بالحجز من الإقلاع. في هذه الحالة، تعرض الشركات تعويضات مالية أو عينيسة للأسخاص الذين يقبلون السفر على رحلة أخرى.

إن إدخال نظام code sharing (المشاركة في الكود) (مد) يجعل أيضا من الرغبة في الوصول إلى أقصى معدلات الامتلاء أكثر تعقيدا، إلا عندما يستم بيع أجزاء بالكامل من رحلة طيران، ككتلة واحدة، لشركة شريكة تأخذ حينئذ مخاطرة معدل الامتلاء.

وحتى تتمكن من طرح برامج جذابة، تجمعت الشركات فى تحالفات، تقوم فى إطارها بوضع اتفاقيات "مشاركة فى الكود". كما يخططون برامجهم معا لمكافأة انتماء العملاء. وبهذه الطريقة، يحظى المنتفعون بعرض إجمالى ومتكامل على مستوى الكرة الأرضية بأسرها. وهكذا، تشمل كل التحالفات المهمة، على الأقل: شركة من أمريكا الشمالية، وشركة أوروبية. ومن التحالفات الرئيسية، يمكننا أن نذكر: "وان ورئد" الذى يضم، ضمن شركات أخرى، "أمريكان إير لاينز"، "بسريتش أيروايز"، "إيبيريا" و"كانتاس"؛ اتحاد "ستار أليونس" الذى يضم، ضمن شركات أخرى، "لوفتهانزا"، "يونيتد إير لاينز"، "سينجابور إير لاينز"، "إير كندا"، "ساس"، و"فاريج"؛ واتحاد "سكايتيم" الذى يضم، منذ فترة قصيرة، "إيسر فرانس"، "دلتا"، "إيرومكسيكو"، و"كوريان إير لاينز".

<sup>(</sup>٦٠) هى إمكانية أن تقوم شركة بالتشارك فى رحلة طيران تتم عن طريق إحدى أجهزتها مع شركة أخرى سوف تقوم ببيع تذاكر على هذه الرحلة كما أو كانت تتبعها، وبالكود الخاص بها. وهكذا، فيمكن أفرد السرد اشترى تذكرة رحلة على "إير فرانس" بين باريس ونيويورك أن يجد نفسه على طائرة تتبع شركة "كونتنتال" أو "دلتا".

#### البيع

يمكن، اليوم، أن يتم بيع تذاكر الطيران عن طريق قنوات مختلفة: في منفذ البيع بالشركات، في توكيلات الرحلات، بواسطة المينيتل، الإنترنت أو في إطار مجموعة واحدة Package يقوم ببيعها متعهد سفريات، ومن الممكن أن تشتمل سواء على رحلات طيران مباشرة أو رحلات "شارتر" Charter (طائرات بالكامل يتم استثجارها وتكون غير منتظمة).

ونبدأ الآن فى ملحظة تعميم استخدام التذكرة الإلكترونية e-ticket، وهسى سند نقل إلكتروني بالكامل (اختفاء التذكرة "الورقية" المادية). إذ يقوم المنتفع بشراء رحلة النقل من الشركة أو من التوكيل ويتسلم بطاقة ركوب الطائرة، مباشرة، مسن منفذ التسجيل عندما يقدم رقما معينا، وبطاقة تحقيق الشخصية. ويتيح ذلك، على سبيل المثال، شراء التذاكر عن بعد دون الخضوع لحوادث البريد.

# إدارة أطقم العاملين والصياتة

تختلف إدارة أطقم الملاحين من الفنيين (PNT) عنها بالنسبة لأطقم الملاحين من التجاريين (PNC)، من شركة لأخرى. وتؤثر إنتاجيتها، ومستوى الأجر المادى بها، بشكل لا يستهان به، في ربحية الشركة.

إن الصيانة في مجال الطيران هي التي تكون، على الأرجح، الأفضل أداء (انظر شكل ٢): إذ يجب أن تقترب إمكانية تشغيل الأجهزة من نسبة ١٠٠ % في جميع الحالات. كما أن عدم الاستعداد غير المخطط له بإحدى الأجهزة، دون التطرق لوقوع حادثة، أمر غير مقبول، ويكلف الكثير جدا. وفي حالة وقوع حادثة، يتم القيام بتحقيق متعمق، عن طريق "الصناديق السوداء"، بصفة خاصة، والدي يشتمل أحدها على تسجيلات للمحادثات التي جرت بين قاندي الطائرة فيما بينهما، وكذلك المحادثات التي معرفة المراقبة، بينما يحتوى الآخر على معلومات

حول سير الرحلة على المستوى الفنى. ومن الممكن منع إحدى طرز الطائرات من الطيران طالما لم يتوصل التحقيق إلى نتائج واضحة، وطالما لم تتخذ إجراءات لتفادى، وبشكل مؤكد، إعادة وقوع سبب الحادثة.

| الأيدى العاملة | عدم التحرك | الزمن فيما بين المعاينات |                             |
|----------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| ١٥ دقيقة       | ١٥ دقيقة   | خلال كل مدة هبوط للتوقف  | معاينة "الترانزيت" (العبور) |
| ساعتان         | ساعتان     | كل ليلة                  | المعاينة اليومية            |
| ۲۰ ساعة        | ٦ ساعات    | ٤٠٠ ساعة                 | المعاينة "أ"                |
| ۸۰۰ ساعة       | ٥ أيام     | ٤٠٠٠ ساعة                | المعاينة "ب"                |
| ۲۰۰۰ ساعة      | ۱۰ أيام    | ۲۰۰۰۰ ساعة               | المعاينة "جـــ"             |

شکل ۲

#### الإيرادات

من الممكن أن ندر الأرباح، بالإضافة إلى بيع التذاكر، من وزن الأمتعة الزائد، الإيجار، الخدمات التى تقدم أثناء رحلة الطيران، العمولات (مبيعات التذاكر على الشركات الأخرى) أو من الخدمات التى تسدى للآخرين (handling). (١٦١)

إن ما يطلق عليه "يلد" (Yield)، هو رقم الأعمال (١٧) بالنسبة لكل راكب وكل كيلومتر. وتتناقض هذه الثابتة، عامة، مع طول أقسام الرحلة. وتكمن نسبة امتلاء الرحلة (Yield management) في الارتفاع بنسبة توزيع درجات السفر على مختلف رحلات برنامج طيران معين، إلى أفضل معدل، وبشكل حيوى، لتحقيق أقصى إيراد كلى. وفي المثال المذكور أسفله (شكل ٣)، يكون الدخل على

<sup>(</sup>٦٦) المقصود تلك الأعمال والخدمات النسى توفر هما، علمى الأرض، شمركات الطيمران أو الشمركات المتخصصة لصالح شركات طيران أخرى تكون فقط فى حالة هبوط لمجرد التوقسف، وتتمثمل هذه النشاطات فى: التسجيل، تنظيم حركة الأمتعة، الوجبات التى تقدم على الطائرة...

<sup>(</sup>٦٧) المقصود: إجمالي الإيرادات. (المترجمة)

كل راكب: ٣٧٠٦,٥٥ فرنك، وهو ما يمثل ٧٤ % من الدرجة الاقتصادية؛ على فرض أن مسافة السفر ٦٣٠٠ كم، ويكون "اليلد" حينئذ ٢٩٠٠: يدفع ٦١ راكبا ٢٦١٠٠٠ فرنك. (الدرجات ٢٦١٠٠٠ فرنك بينما يسدد ٢٩٠ راكبا ٢٦١٠٠٠ فرنك. وتعنى الشركات برعاية عملانها الذين يطلق عليهم "أصحاب المساهمة العالية".

# المراقبة والتأخير

ما هى الأسباب المعتادة للتأخير؟ من الممكن أن تكون كثيرة، ولكن، على غرفة المراقبة، فى الغالب الأعم، أن تنهى هذه المشكلة (مع أنها، بصفة عامة، لا تكون مسئولة عنها). أما أولى القواعد الأساسية للتحكم الجوى فهى أن الانتظار على الأرض أكثر أمانا من الانتظار جوا. وتتم عملية التنظيم، بالنسبة لأوروبا، فى بروكسل، بواسطة "الوحدة المركزية لإدارة حركة الطيران" ( Central Flow ). داخل منظمة "أوروكنترول" (Eurocontrol).

| رقم الأعمال | عدد الركاب | السعر  | التعريفة |
|-------------|------------|--------|----------|
| 177,        | ٩          | ١٤,٠٠٠ | F        |
| ۲۱۰,۰۰۰     | ٧.         | ١٠,٥٠٠ | С        |
| ۸٤,٠٠٠      | ١٢         | ٧,٠٠٠  | U        |
| 17.,        | ٧.         | ٦,٠٠٠  | Y        |
| 77.,        | ۸۰         | ٤,٠٠٠  | M        |
| 777,        | 18.        | ۲,۳۰۰  | K        |
| 119,        | ٦,         | ١,٧٠٠  | V        |
| 1,7.1,      | 701        |        | المجموع  |

شکل ۳

تمر كل الإجراءات، مرة ثانية، عن طريق بروكسل لتحديد مدة أخرى. إن تخطيط رحلات الطيران يتم بشكل استراتيجى فى 2-ز، ثم يسير التحكم وفق منهج تكتيكى وفى زمن حقيقى. وهكذا، تصبح المشاكل التى يتعين أن يقوم بإدارتها وحلها، فى زمنها الحقيقى، المراقبون الجويون، مشاكل تشابك وتصادم أكثر منها مشاكل تدفق.

وإذا ما حدث، لأى سبب، وفونت إحدى الرحلات زمن إقلاعها، ينبغي أن

وتتطلب مهنة المراقب الجوى، إذن، تركيز ا شديدا للغاية طيلة فتر أت طوبلة

إلى حد كبير. كما أن المسئولية التى تقع على عاتق المراقبين تكون هائلة لأنهم لا ينسون مطلقا أن تلك النقاط التى تدور على شاشاتهم تمثل أحيانا المنات والمئات من حياة البشر. ويتم تنظيم فرق المراقبين فى صورة "قطع بازل"، يزود كل مسنهم بترددات لاسلكية معينة. وتكون المراقبة محددة بعدد الأوضاع المطلوب متابعتها

فى الوقت نفسه، ووفق عدد الترددات اللاسلكية المتاحة. إن كل الطائرات، تقريبا، تسير بالسرعة نفسها، ويكون الهدف، إذا، حسن تنظيم الطرق لتبسيط عملية المتابعة (ولكن قول ذلك أسهل من فعله).

٩٠ % من النقل الجوى الأوروبي يكون داخليا، و ١٠% فقط من رحـــلات طيران يتم عبر القارات. وتكون أكثر الشواخص الإذاعية التي تستعمل في إرشـــاد الطائرات تحميلا هي تلك الخاصة بمونتليمار (Montélimar). وتمر ٩٠ % مــن رحلات النقل الجوى عبر منطقة مركزية: بلجيكــا، ألمانيـــا الشـــمالية، هولنـــدا،

سويسرا، شرق فرنسا، شمال إيطاليا. إن فرنسا هي أكثر البلدان التي تتحمل أكبر نسبة من تحليق الطائرات، وأكبر عدد من حركات الطيران. كما لا تكون السماء متجانسة تمام التجانس للتحليق: فالرحلة من استوكهولم إلى لندن تكون بلا مشاكل،

وينبغى كذلك أن تؤخذ ظواهر أوقات الذروة فـــى الحســـبان (فــــى اليـــوم، والأسبوع، والموسم). إذ يجب أن يسير النقل الجوى في تدفق ممتد ولا سيما فـــــى

ولكن هذا لا ينطبق كثيرا على رحلة باريس/مارسيليا.

حالة اللجوء إلى تبديل الرحلة فى أماكن الالتقاء لتواصلها على طائرة أخرى (hubs): فحدوث تأخير واحد كفيل بالفعل بأن يمثل كارثة، ويجلب سلسلة متصلة من ردود أفعال على مدار اليوم بأكمله.

أما في فرنسا، فإن عمليات المراقبة تتبع منظمة الإدارات العامة للطيران المدنى (DGAC)، وتركز حاليا، بثقل كبير، على نوعية الأجهزة: تسعة عشر رادارا جديدا من الجيل الحديث، تجديد أدوات الرؤية والعرض، وسائل معلوماتية ذات مستوى أداء يتحسن أكثر فأكثر، وتتيح إمكانية أفضل في توقع المشكلات (في ساعة كذا سوف تحدث مشكلة التشابك كذا)، وتغيير لخرائط خطط رحلات الطيران بصورة منسقة، سعيا لتقليل مجموع فترات التأخير.

ويتضح إذا أن المراقبة الجوية، التي تكون مسئولة عن أمان الركاب والتجهيزات، والتي ينبغي أن تواجه، وفي الوقت المناسب كل المشكلات المشارة، لا تخضع، في أية حالة من الأحوال، لهدف تحقيق ربحية اقتصادية. ونتساءل في هذه الحالة: ما الهدف الذي ترمى إليه بروكسل بمشروعها لخصخصة المراقبة الجوية، وما المسئولية التي يستعد أن يتحملها رجال الشرطة الأوروبيون بالنسبة لرحلات الطيران.

# قليلا من الرؤية المستقبلية

يمكننا أن نتخيل الكثير من التصورات للنقل الجوى فى الغد: طائرات ذات سعة كبيرة، مزودة بالعديد من الخدمات على منتها، مثل الإيرباص من طراز لا نعلمه الآن AXXX... طائرة تزيد سرعتها عن سرعة الصوت، تخلف الكونكورد (ولكن فى غضون كم من الأعوام؟)، تقديم رحلات تخدم المسافات المتوسطة (من فئة ١٠٠ كم)، تقوم بها أجهزة ذات تحليق عمودى مثل المشروع (المتقدم للغاينة)،

الـــذى يطلـــق عليــــه "تيلتروتـــور" ("Tiltrotor") التــــابع "للأوروكـــوبتر" ("Eurocopter")(۱۸)

<sup>(</sup>٦٨) لقد ساهم الأشخاص التالية أسماؤهم في هذا العمل بالمراجع والنصائح الإرشادية، فليتقبل وا خالص

Philippe GRANEL (CNAM), Dominique LEONARDON (Sair Group), Gérard LE HOUX (DGAC), Michel Wackenheim (Aéroports de Paris), Tanguy FAVENNEC (Air France). Michel PERRET (Aéropostale), André HUGUES (Eurocopter), Francis ESPARZA, Xavier SIX (CNAM), MICK والرسام

# السياحة والحركة: موروثات، تطورات، مجديدات، والجاهات (١٩) جان- ديدييه أوربان Jean-Didier URBAIN

ترجمة: د. أمانى فؤاد حنا مراجعة: أ.د. محمد على الكردى

نظر الاتساع مداها الحالى، وتطورها الدائم، تعيد السياحة طرح هذا التساؤل الجوهرى: لماذا نسافر؟ إذ أن التحرك للترفيه يتميز بأنه يضع فى مقابل وضوح أسباب رحلات السفر الضرورية، غموض الرغبة التى تدفعه: ماذا يتبقى من رحلة السفر عندما لا يكون هناك سبب حيوى يقتضيها.

ليس فقط أنه لا يوجد باعث ذو أهمية محددة (حيوية أو فلسفية أو مهنية) يبدو وكأنه يحمل هذا الجوال أو هذا المهاجر الباحث عن المتع حملا (عكس الرحالة، اللاجئ، المرسل لخدمة ما، التاجر أو عالم السلالات البشرية)، ولكن، بالإضافة إلى ذلك، فإن "مقتضى الهوى" الذى يدفع من يريد قضاء عطلته يتسق غالبا مع موضوع، ذريعة، سبب، أو حجة بلاغية (من منطلق مضاهاة الأقوال والخطب بالتصرف الفعلى) يتضح أنها لا تكون من قبيل الباعث بقدر ما أنها ذريعة، بل حجة أو كذبة مخلصة يدفع إليها ويوحى بها الحرص على الانسجام مع التصور الاجتماعي لمفهوم قضاء العطلات التي تكون "صحيحة سياحيا". وبالفعل، فوراء بواعث السفر التي تعلن عادة تمشيا مع الطقوس المتبعة (والتي يكون أساسها الاختيار المعقول لوجهة السفر ومجموعة الأنشطة المألوفة المطروحة)

<sup>(</sup>٦٩)نص المحاضرة رقم ١٠٩ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٨ إبريل ٢٠٠٠.

يكمن، عامة، "مشروع وجود"، عادة ما يكون لا شعوريا، تترجمه تصرفات تكشفت وأزيح عنها الستار، وتحجبها تعبيرات القوالب النمطية ذات المحتوى المشوش سواء بالنسبة لمن يقولها أو لمن يستمع لها.

لماذا نسافر؟ هناك تعريف مستساغ يتيح لنا الغرار من المشكلة. السياحة، قد تكون اختراعا لحقيقة السفر للسفر – مما يجعل من السياحة إذا "عملا بلا مبرر"، ينتفى فى ذاته، ومن السائح مسافرا نذر نفسه للبحث عن المتعة على هامش التحركات الإلزامية التى يكون هدفها خارجيا ومستقلا عنها. ولكن، حتى لو كان ذلك باسم المتعة، فإننا إذا قلنا إننا نسافر للسفر ذاته، فذلك لا يجعلنا نتقدم مطلقا. فمن وجهة نظر منطقية، ولكون ذلك يمثل تحولا فى "الفضائل"، المملة، فإنه عنون هذا يحصرنا فى دائرة تحصيل الحاصل؛ ومن وجهة نظر أنثروبولوجية، يكون هذا غير كاف بالمرة لتبرير ممارسة السياحة كنشاط.

ومبكرا جدا، دلت روايات السفر على ظهور السياحة، التى كان ينظر لها على أنها ممارسة غامضة أو غير مجدية للتنقل الذى يثير الريبة، والاستخفاف والغيرة. ومن السخرية إلى الفظاظة فى رؤية السياحة، نجم عن تلك المواقف حكم مسبق متصلب سرعان ما أحاط بهالة من الاحتقار ذلك الأجنبي الغريب التى تكال له الإدانة مضاعفة. وفي الواقع، منذ القرن التاسع عشر، ينظر للسياحة، من خلال شخص السائح، ومن شتى أوجه النظر، سواء على أنها "تحول لمنطق الغزو" في صورة "استعمار هادئ"، (٢٠) أو كممارسة موروثة ومتدنية للسفر "الحقيقي"، وبالتالي المسافر "الحقيقي"، لأنها تشين هذا النشاط بحق السائح في وطء الكون بأسره مع كسر حكر النشاط على استخدام الأماكن للمتعة، فما يمثل اكتشافا أو فضولا بارعا لدى المسافر المستنير يتحول إلى انتهاك وتطفل فج من قبل السائح.

<sup>.</sup>١٩٨٥ ، (Bouquins ج.ك. بيرشيه، السفر إلى الشرق، باريس، دار نشر ر. الاقون (مجموعة) J.-C. BERCHET, Le Voyage en Orient.

ولنؤكد في هذه الصدد أن الخطاب المضاد للسياحة، والذي يشين مسافر المتعة، يصدر من جميع الاتجاهات: من ساكن البلد الأصلى مثلما ينبع من أقرانه، أهل المكان (الذين لا يكونون بالضرورة أكثرهم شراسة)، وأيضا من المسافرين الأغراض محددة - "المعتمدين" - الذين يقابلونه في الطريق (مغامرين ومحترفين أو علماء السلالات) ولكن أيضا من السائح نفسه. وإذا كان ستاندال (STENDHAL) بذاته قد أعلن بفخر عن كونه "سائحا" (لم تكن الكلمة قد دخلت اللغة الفرنسية سوى منذ عشرين سنة، عام ١٨١٦)، فكان ذلك من قبيل التحذلق: مسايرة للموضــة أو ولع بكل ما هو إنجليزي. أما فلوبير ،(FLAUBERT) فبعد ذلك ببرهة، وفي عام ١٨١٥، أثناء رحلته إلى الشرق، قد أبدى استياءه من الكلمة (التي استخدمها على مضيض) وانتهى به الأمر إلى الشعور بالخجل من أن يكون سائحا. ويرسى فلوبير هنا شعور ا مشتركا، منتشرا للغاية في الوقت الحالى، ألا وهو "أن السائح يأنف من السائح"؛ أن السائح هو أول من يشنع على نفسه، أن السائح هو ذلك النموذج عينه للمسافر "السيئ"، "المزيف" أو أيضا "غير المفيد"، وأنه هو الذي يتسبب في انحدار النموذج المثالي للسفر إلى قوالب جاهزة وأمثلة للمبتذلين، والتابعين، والسابيين، ومن يسيرون بمنطق القطيع؛ إنه هو الذي يجلب الابتذال والعهر للعالم؛ وبالتالي، أخيرا، إن "السائح هو دائما الآخر"-الضد للمسافر، الذي لا يمكن أن نتشبه به، إلى أى درجة يكون هزأة أو غير مسئول، كثير العدد، غبيا، فظا، سطحيا، أو نهابا، وينعت، دورا فدورا، على أنه "كلب"، قطيع غنم، نملة، خنفساء، أو كطفيابات الشواطئ، شبوط ملقى في الشمس، كما يقارن بسرب زنابير، أو أرتال من الجراد، سحابة من البعوض أو ينعت بأنه كالبكتريا العملاقة.

إن هذا التصور الفكرى المتوارث ما زال حيا. إذ عادة ما ينظر السياحة اليوم، ضمنيا أو لاشعوريا، كمادة غير جديرة سوى بقليل من الدراسة بالمقارنة بالموضوعات "الأخطر"، التى تعتبر المادة الأصيلة الراقية لعلم الأنثروبولوجيا

الاجتماعية – سواء كنا نعتبرها نتيجة لمجرد الانتشار التاريخي لنموذج من العادات الأرستقراطية التي تخص الصفوة، المتوارثة من مجتمع بلاط الملك، طبقة الملذات إبان العصر الملكي، أو من الإنجليز، أو من عصر الرومانسية؛ أو كنا نفسرها ونختزلها في شكل من أشكال الفراغ القدري، الراسخ والمتفق عليه، واللازم أساسا لتجدد وتوالد قوى العمل.

وسواء رضينا أم أبينا، فإن السائح دلالة لمجتمع: فهو عنصر مساعد، وظاهرة لحالة تحول اجتماعى وثقافى، تدل على الانتقال من النظرية إلى الممارسة، لقارئ يصبح مسافرا، لحالم ملازم بيته يضحى مهاجرا، من إنسان قابع فى مكانه إلى طواف أو رائد، أو مستكشف، وهكذا يتحول ساكن المدينة هذا إلى زعيم قبيلة وقت الصيف. إن الأمر يتعلق بطفرة فعلية.

وهكذا، تشهد هذه التغيرات في الحركة مناطق وبلدان تجعل من السياحة اقتصادا أساسيا أو صناعة بديلة؛ وأمما (ولنبدأ بفرنسا) تستقبل زوارا أكثر مما لديها من سكان؛ (۱۷) وإيرادات هائلة تحصد من سوق السياحة؛ وسمات نقافية تنتشر بسرعة مذهلة، أو تشهد كذلك، على النقيض، مساحات وهويات يرد لها اعتبارها بفضل السياحة حلى اعتبار أنها أيضا دعامة للتثاقف، والتتمية، بال والتحسرر المعجل به، وزاوية لإبراز قيمة مناحى التراث الطبيعي والإنساني على مستوى الكون بأسره، على غرار الازدهار العالمي للتنقل والحركة التي تحدثها السياحة.

ولكن، وراء التوسع الإيجابي لهذه الظاهرة التي حدثت، يظل السائح ذاته، برغبته في السفر، لغزا تقع أسبابه وتبعاته على بلده نفسه. فإبان الخمسين عاما

<sup>(</sup>۷۱) إن فرنسا، البلد الأول فى العالم من حيث استقباله للزوار، قد استضاف إتتين وسبعين مليون سائح، عام ۱۹۹۹ (فى مقابل ابتين وستين عام ۱۹۹٦). وتتجه أوروبا نحو أعتاب استقبال أربعمائة مليون سائح دولى فى العام. ومن المحتمل أن يشهد العقد الأول من القرن الواحد والعشرين زيادة عــدد الزيـــارات السياحية الدولية لتتعدى المليار.

الجارية، تحولت "ذبابة السياحة"، التى لـم تكـن تنخـر سـوى الأرسـتقراطيين والبرجوازيين الأغنياء فى القرن التاسع عشر، لتصبح بمثابة الوباء. ومن المؤكـد، أن تعميم الإجازات مدفوعة الأجر فى فترة ما بين الحربين العـالميتين كـان وراء ذلك، ولكن أكثر ما شجع على هذا "الهوس" الجماعى، بصفة خاصة، كانت أعـوام الرخاء الاقتصادى فى فترة ما بعد الحرب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم الاجتماعي، والتقني-الاقتصددي (تحسن الظروف المعيشية وتقليل ساعات العمل، مع زيدة متوسط الأعمار والقدرة الشرائية، وإلحاق الأطفال بالمدارس، وتطور وسائل المعلومات والاتصال، وشبكات النقل، وتجهيز هيئات استقبال السائحين، وهياكل سوق السياحة) قد ساعد على التعبير عن وجود احتياج ما للسياحة، مع خلق الظروف الملائمة لإشباعه "وإن لم تكن هذه العوامل هي الوحيدة التي أحدثت ذلك".

ينبع هذا الاحتياج من سيكولوجية السفر: من الرغبة الجديدة أو المتغيرة الآتية من مكان آخر أو من ذات الموضع، ومن تطور العقليات، والوعى تجاه الحركة، الميول أو الاتجاهات التي تشهد بجملتها على الموقف المتغير لمجتمع ما في علاقته بالعالم، بالآخر، وبنفسه؛ من تصوره للمكان والزمان؛ لذاته وللآخرين، لأقاربه وللحياة الاجتماعية.

لماذا قام الناس بأسفار هذا عددها، بهدف المتعة، خلال النصف الثانى مسن القرن العشرين؟ لا يجد هذا التساؤل إجابته فى لوجيستيكية السفر فحسب، ولا فى التنظيم الاجتماعى، أو الاقتصادى أو المكانى للمتعة وقضاء أوقات الفراغ - فهدة التهيئة الثلاثية، التشريعية والترويجية، والفنية عناصر ميسرة وإن لم تكن باعثة، وإنما يجد هذا التساؤل الرد فى طبيعة المتعة المطلوبة، التى يتيح المرور أو التتقل الوصول إليها. فما هى إذا دوافع السائح والأطر النمطية لحركيته؟

فمن قبل، ولأنها كانت من قبيل الضرورة أو الإلزام ذى السدوافع النبيلة، اعتبرت الأسفار من قبيل الأمور المفيدة. كان الترحال، والهجرات، والنزوح نحو المدينة، والنفى أو رحلات الحج؛ التنقل بأهداف علمية، دبلوماسية أو تجارية؛ الإرساليات الدينية، الحملات العسكرية أو التجسسية: كانت كل هذه الأسفار، وبدرجات متفاوتة، تعتبر، وهى كذلك بالفعل، نابعة من سبب ضرورى – لدرجة أن بول موران Paul Morand يقترح وضع تحقيب غاية فى التباين لتقسيم تاريخ السفر، مفترضا أنه من القرن الخامس قبل الميلاد وحتى بداية القرن التاسع عشر، انتابعت "سلسلة لا تكاد تنقطع تقريبا من المسافرين المفيدين"، أعقبهم مسافرون غير ذى جدوى تماما، من أصحاب "رحلة السفر الأنانية، وغنائيات النزوارق أو القوارب، والانغماس فى الأحلام على متن الجندول، واستعراض بلاغة قطع المسافات". وكان روبير ماندرو Robert Mandrou أكثر اعتدالا، وهو الذى حدثنا بالفعل، بصدد القرن السادس عشر، عن "السياح"، مع اعترافه بندرتهم (ولم تكن الكلمة قد وجدت آنذاك) لدى ذكره مونتانى Montaigne، ومدارات رحلة الإنسانيات (Humanisme). (۲۷)

ولكن، مع تقييم ما يلى فى ظل وجود دافع الإلزام التعليمي، أفلا تكون ادورة الجنتامان الإنجليزى الكبرى" فى القرن الثامن عشر (التى سوف تسير على نفس منوال مبدأ رحلة الإنسانيات)، ودورة رفيق السفر فى القرن التاسع عشر، أو فى أيامنا، الدورة التدريبية اللغوية فى الخارج (أو أيضا ما يسمى "بسياحة الأعمال"، التى تصنف من قبيل الضرورة التجارية)، نابعة، فى قليل أو فى كثير، من حاجة ما، إذا لم تكن حيوية، فهى، على الأقل، اجتماعية؟ ويمكن، بخلف الحج، على أساس أنه ينبع من دافع دينى – وهو يندرج تحت أشكال أخرى من

R. MANDROU, Introduction à la France Moderne (1500 – 1640) (۲۲) باریس، دار نشر البان-میشیل، ۱۹۹۱، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸.

التحركات المحددة التى تنبثق كذلك من منطلق الاحتياجات - أن نضيف كذلك رحلات السفر لأغراض صحية، والتى تنبع من إلزام طبى: علاج، استشفاء من أمراض مزمنة، علاج بحمامات البحر (thalassothérapie)، "الرحلات السياحية ذات الطابع الطبى التى لا يحكمها، بداءة، البحث عن المتعة بل عن الدواء - تماما مثلما كانت الرحلات السابقة يحددها السعى وراء المعرفة، أو فتح الأسواق التجارية، أو بواعث روحانية.

وهكذا فقط، ومع الإقرار بأننا قد توصلنا هنا إلى دائرة الرحلات الضرورية أو المفيدة فحسب، فإنه يظل هناك الآخرون، كل الآخرين، الذين لا تندرج بواعث رحلاتهم تحت هذه الدوافع، ومع ذلك يسافرون، ويظل عددهم هو الأكبر. ويتميز سفر المتعة بأنه، في مقابل الشفافية التي تتصف بها دوافع السرحلات الضسرورية يظل هناك غموض الرغبة: اللغز الكامن وراء حاجة ما أو ميل معين تخفيه بواعث مبهمة، مسكوت عنها، أو الظروف والملابسات التي تؤدى بالبعض إلى التمسك بالسياحة المفيدة، التي تؤدى وظائف معينة أو نافعة للغير، وتخضع للقواعد الأخلاقية الاجتماعية التي، وإن كانت تطرى على السائح النموذج، إلا أنها تحلم بوجوده أكثر مما تراه في الواقع.

إن هذه الرؤية الأخلاقية، التي تستند بشدة إلى موروث أيديولوجي (نفسى الفراغ: neg-otium)، تسبغ على من يقوم بقضاء عطلته نوايا ليست لديه، ولاسيما الرغبة الثقافية الملحة ومن ناحية أخرى، التعطش لممارسة الرياضة – وهي فعالية عادة ما يصعب تمييزها في ذات الموقف، وفي حالات عديدة، تمثل أقلية على المستوى الإحصائي، أي أن هذه الفعالية هامشية.

فعلى سبيل المثال، يكشف تحقيق قامت به عام ١٩٩٧، "الجمعية الفرنسية الاستطلاع الرأى" (SOFRES)، (٢٢) أن أكثر من نصف عدد الفرنسيين الذين قاموا

Société française d'enquête pour sondage d'opinion (٧٣). (المترجمة)

بقضاء عطلتهم يصرحون أنهم "لم يقوموا بفعل أى شيء خاص" خلال هذه الفترة، وأن ٩٠% منهم يصدرون مبدأ أنه من الأهم لديهم أن يكونوا وسط عائلاتهم أو أصدقائهم عن أن يقوموا باكتشاف آفاق جديدة. وبالفعل، فإن "الوكالة الفرنسية لهندسة السياحة" (AFIT)، تقدر أن العرض المخصص لممارسة نوع من النشاطات بعينه، سواء أكان ثقافيا أو رياضيا، لا يهم سوى ٧ % من الطلب. ومن ثم، إذا كان هذا العرض لا يثير أى رد فعل فى ٩٣% من الحالات، أفلا يؤدى ذلك إلى القول بأن من يقوم بقضاء عطلته يكون أولا، وفقا لعلم الاشتقاقات اللغوية، (١٧٠) مستهلكا للفراغ، - "للعطلة"؟ ولكن أى فراغ إذا؟ ففى هذا الصدد، قال إدجار موران ولكون أي قيمة العطلات، هى فى تعطل القيمة". (٥٧)

ولقد ورثت أسفار البحث عن المتعة من القرن التاسع عشر مقصدين أساسيين: مقصد صحى، ومقصد إنسانوى (متعلق بمعتقدات مذهب الإنسانيات "humaniste"). فنحن نسافر لأماكن أخرى كى نستريح، نسترخى، "نعيد بناء الصحة" (فإن فكرة المصيف، المتوارث كذلك من القرن الثامن عشر، وسياحة الطبيعة، سياحة التأمل أو السياحة الرياضية، تواصل اليوم مهمة التجديد؛ وكذلك الحال بالنسبة للسياحة العلاجية، العائلية، سياحة قضاء الأعياد أو سياحة الملاهى أيضا)؛ أو نحن نسافر للتثقيف، للاكتشاف، للاستكشاف، لمقابلة الآخرين (السياحة النتقيفية، سياحة ارتياد المتاحف – وهى الشكل ذاته الذى تم توارثه من القرن السياحة السادس عشر –، وسياحة حضور المهرجانات أو السياحة الإثنية الوصيفية تخلد بدورها هذه المهمة التربوية).

ومهما تكن مبررات رحلات السفر السياحية مرضية أخلاقيا، فإنه من السذاجة، مع ذلك، أن نكتفى بها، وليكن ذلك لمجرد أن البعض يعودون من

L'Etymologic (Y 5)

<sup>(</sup>٧٥) أى عدم وجود قيمة. (المترجمة)

رحلاتهم منهكين، مصابين بأمراض، أو قد تعرضوا لحادثة أثناء السفر، إلا أنهم سعداء؛ وأن الآخرين يعترفون بقطعهم المسافات السحيقة وإن لم يفعلوا شيئا، ولم يروا أو يعرفوا عن المجتمعات الغريبة، ولا عن حيواناتها أو نباتاتها.

وإذا ما تعدينا أنثروبولوجيا السياحة، فمن الممكن أن نعتبر أن السائح مسافر عار، هش، لا تحمى الأسباب المحتملة التى تدفعه للسفر سر أحلامه بشكل جيد، وأنه من هذا المنطلق، يكون موضوعا ممتازا لكى نتعرض، عن طريقه، لما قد يمثل فى أعماقه حقيقة السفر – الهياكل الأنثروبولوجية على مستوى التخيل والتسى تمثل أصل المفهوم: فكرة السفر. فأى إنسان يسافر، أفلا يكون بداية إنسانا قد طرأت على ذهنه فكرة السفر – إنسانا يجد فى الحركية المادة المناسبة لكى يضع فى شكل مادى صورة عالم آخر، فكرة من المكان الآخر: إسباغ الشكل والمادة على دنيا بديلة؟

وفى بداية الستينيات، طرح عالم الاجتماع هانز ماجنز إنزنسبيرجر Hans Magnus Enzensberger فكرة أن السائح من طراز الشوار المكبوتين، وهو، لكونه لم يستطع أن يغير "ال"العالم، يغير عالمه هو. وفى الحقبة نفسها، كان بول موران Paul Morand يؤكد على القيمة المدمرة للحركة بتعريفه السفر على أنه عمل "لا اجتماعي". وبدون أن ننضم بالضرورة لأى من وجهات النظر تلك، والتي يمكن أن نراها متطرفة، فالحقيقة، مع ذلك (حتى وإن كانت السياحة ضربا من الهروب المؤقت دائما، فهى تظل منتمية لعالم التمثيل غير الحقيقي)، أن السائح بمثابة بديل عن حالة مجتمع يفرض أنماط معيشية معينة: قواعد علاقات، أشكال للفعل، للقول، للكينونة، للظهور، وللتفكير، ضوابط زمانية ومكانية وأخلاقية تحد من حرية كل إنسان.

السفر، ألا يعنى هذا بالفعل أن يصبح الإنسان شخصا آخر، وفى كل الأحوال: يصبح نفسه مرة أخرى أو يصبح غريبا؟ هو أن يكون مختلفا، بالتأكيد،

ولكن أيضا أن يضع نفسه أو يعيد وضعها في شخصية يخالها شخصيته؛ أو أن يصبح أيضا "الآخر" في عين الآخر؛ أو كذلك، أن يخرج من ذاته ويذهب بحثا عن هوية جديدة يتخيلها أفضل أو حقيقية أكثر – الأمر الذي لا يعنى دائما، القطع أو تحول الهوية، ولكن أيضا إعادة امتلاك الذات أو التحكم فيها، ويكون ذلك عادة ليس بهدف الاغتراب أو العودة لسكني الوطن ولكن بغية أن يعيش الإنسان عادات بالشكل الأمثل، ذلك ما قد لاحظناه. ويشهد على ذلك عالم المعسكرات، أو الدور الثانوية المخصصة للإقامة أثناء العطلات، أو بيت العائلة، أو قضاء العطلات عند الأصدقاء – وهي أماكن استضافة تستوعب ٧٠% من راغبي قضاء العطلات. وفي ظل عادات مشاركة الطعام، وألعاب التمثيل وتقمص الشخصيات، والتقاليد الخاصة بكل إقليم، فإنهم يخلقون عالما مجتمعيا، بل قبليا، يصبح وجوده مستحيلا في الحياة اليومية.

والأسباب؟ قد تكون بيئية وعقلية – ويبدو امتداد العمران الحصرى هنا كعنصر أساسى حاسم، إذ أن المدينة تنتج السياحة، وكلما كانت المدينة أكبر كلمنا ما "إنتاجها" – لدرجة أن العامل الذي يقطن اليوم منطقة باريس يسافر لقصاء عطلته بمعدل أكبر من الموظف الإداري في الوسط الريفي (إحصائية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE، عام 1997).(٢٩)

ويرجع الأمر إلى أن المدينة، بالإضافة إلى عدم الأمن السائد فيها، واختلال إيقاعها، والضغط المرورى الذى تفرضه مساحتها، تحل الرباط الاجتماعى، تعزل الفرأد وتحبسه فى دائرته ككائن مجهول، وهى بهذا ترسخ خسارة ثلاثية: خسارة فى الاستقلال الذاتى، فى الشعور بالانتماء لمجتمع، وخسارة فى الشخصية. ويقول الكثيرون إنهم لا يفهمون هؤلاء "البشر" الذين يتكتلون على الشواطئ حيث تتكسرر

Institut national de la statistique et des études économiques. (Y7)

الكثافة السائدة فى المدينة. ولكن الأمر لا يعنى إعادة ظهور لوضع معين. فالشاطئ هو المدينة دون جدرانها، دون وطأتها، دون إيقاعها وعتامتها. وحتى إذا كان الأمر محض وهم، خرافة أو أسطورة، فإن الإنسان يستعيد فى هذا العالم شفافية فقدها لمدة عدة أسابيع -جسدية، عاطفية واجتماعية؛ زوجية، عائلية، على مستوى الصداقة وعلى الصعيد العام. أي، باختصار، يستعيد الشعور بأنه موجود.

إن تتوع السياحة ينبغى أن يفهم على أساس أنه الإجابات المعطاة لهذه المحاولة الثلاثية لاستعادة الذات. إن الحاجة مجمع عليها؛ ولكن إشباعها، كما يعرف، بين التقليد والتجديد، إذا لم يكن يتم دائما بشكل شخصى، فهو، على الأقل يكون خاصا، ليس مبتكرا ولكنه متفرد، ليس نادرا ولكنه شخصى.

إن الرغبة في الاستقلال الذاتي تظهر الآن كأقوى اتجاه. وتترجمها دلائل متنوعة في مقدورها أن تنقض مبادئ كبيرة. فعلى سبيل المثال، وعلى عكس المبادئ الاقتصادية المعلنة، فإن الازدهار الدائم في صناعة السيارات يثبت هذا التوجه. فالسيارة علامة انضمام جمعى ضخم لوسيلة مواصلات تسمح بالانفلات من التحركات الجماعية المفروضة، وبخاصة الانتقال بالسكك الحديدية التسى استخدمها، عام ١٩٩٨، ١٢% من عدد السكان الذين يسافرون لقضاء عطلاتهم (بينما استخدم ٥،٢% الطائرة).

وكذلك، فإن تنوع "المنتجات السياحية" (مضاعفة وجهات السفر، المصد، الفترات الزمنية التي يتم قضاؤها، الصيغ المقترحة لقضاء العطلات) يسير في الاتجاه ذاته. فهو يفتت على مستوى المكان والزمان والروح، إحدى الممارسات التي يطلق عليها "جماعية"، ويفتت استخدام الحرية عن طريق تجمع الاختيارات في المكان، وأشكال الإقامة أو المرور، فنحن إزاء عملية تفتيت في صور عديدة لممارسة السفر، يتمكن عن طريق ذلك، كل شخص (الفرد، الزوج أو المجموعة: من عائلة أو جيل أو طبقة أو جنس بعينه) من تأكيد اختلافه واستعادة ذاته في الاستقلال والهوية.

ومع ذلك، فإن هذه الممارسات مجتمعة، التي تزداد تتوعا أكثر فأكثر، والتي تتوافق معها اتجاهات التجزئة المتصاعدة التي يتبعها محترفو المهنة في العرض، لا يجب أن تحجب عن أنظارنا "الاتجاهات الثقيلة" التي، فيما يتعلق بأنثروبولوجيا السياحة والسفر، تستند إلى حقائق مميزة للتطور العام في الحياة الاجتماعية والعقليات، وتقوق هذه العقليات، وتتعدى أو حتى تتمو على هامش هذا العرض التجاري، الذي يجتذبها، بالتأكيد، وإن كان لا يبتلعها. وفي هذا الصدد، فإن مرآة الطلب الذي تمثله السياحة التجارية، إذا كان يعد مؤشرا للاتجاهات، فهو بعيد، مع التذك عن أن يكون عاكسا لوضع شامل، ولن يمكننا أن نخلط بين هذا وذاك – مع التذكر أن ٧٧% من الفرنسيين الذين يمضون عطلاتهم يسافرون في سياراتهم الخاصة، وأن ما بين ٢٠ إلى ٦٥% يقيمون في دور استضافة غير تجارية ومن الخاصة، وأن ما بين ٢٠ إلى ٦٥% يقيمون في دور استضافة غير تجارية ومن التجارية الواضحة يكون، في حد ذاته، علامة على تغير الأزمنة: فوفقا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE، كانت النسبة نحو ٥٥ % في الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE.

فما هى إذا هذه الاتجاهات القوية؟ إن ازدهار وسائل النقل الدولية لا ينبغى أن يؤدى بنا إلى تقدير أبعاد الظاهرة بأكثر مما تستحق، من ناحية، ولا أن نبالغ فى تقدير نوع الظاهرة، من ناحية أخرى، بأن نجعل منها علامة انفتاح على عالم أصبحت سمتاه الاستكشاف والالتقاء: السعى وراء ما هو حديث والتعطش إلى الآخر.

فمن ناحية، فيما يتعلق بمدى الاتساع الاجتماعى للسياحة الدوليسة، إذا مسا قدرنا أن نسبة ٦٦ إلى ٦٨% من الفرنسيين (ما يقرب مسن ٧٠% عسام ١٩٩٦) يذهبون لقضاء عطلاتهم في رحلات تستغرق أربعة أيام أو أكثر ("مسوجز عسن السياحة" ٩٩)، فإن الشق الدولى لهذه الرحلات ينبغي أن يقاس نسبيا تبعا للدول.

وفي الواقع، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE، اذا كان فيما بين ١٧ إلى ١٩ % من هؤلاء المسافرين لقضاء عطلاتهم يخرجون من فرنسا، فإن نسبة ٨ إلى ١٠% يكونون من السكان الأجانب المقيمين و الــذين يعودون إلى بلادهم لقضاء إجازاتهم. وبشكل آخر، فإن ٩ إلى ١١% من الفرنسيين الذين يخرجون لقضاء عطلاتهم يتوجهون للخارج، أي ٦% من عدد السكان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من تلثى عدد هذه الرحلات (٦٨% عام ١٩٩٨)، بل ثلاث أرباع العدد (٧٣% عام ١٩٩٧) يتم داخــل أوروبــا (المصــدر: المنظمــة الوطنية للسياحة). مما يحدو بنا أن نقدر أن نسبة الفرنسيين الذين يمارسون السياحة البعيدة أى التي تتجه خارج الغرب، تتخفض عن ٢% من إجمالي عدد السكان -هذا إذا كنا نعتبر أيضا أن الرحلات التي تتوجه إلى إفريقيا، والتي تكون محل تقدير، مثل الرحلات إلى المغرب أو تونس، أو التي تتوجه إلى أمريكا مثل الرحلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن نعتبر أنها تتتمي أبضا إلى هذه الفئة من السياحة. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لآخر المؤشرات، فإن عدد رحلات الفرنسيين إلى الخارج يبدو أنه في ركود، بل في هبوط، سـواء علـي المسـتوى الأوروبي أو على الصعيد الدولي، بما أن العدد قد انخفض في أوروبا فيما بين عامى ١٩٩٤ إلى ١٩٩٨، من إثنا عشر مليونا إلى عشرة ملايين وتسعمائة ألف رحلة إقامة.

ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بنوعية هذا التوجه إلى العالم الخارجى لقضاء العطلات، فإننا سوف نلاحظ حتى مع وجود نسبة أقل (فالتواجد فى الخارج يثير فضول الزائر أكثر ويقتح الشهية نحو التتزه) أن هذه السياحة تفضل الإقامة فى مكان محدد عن دورة الرحلات التى تنتهى إلى نقطة الانطلاق، الانحصار فى المكان ذاته عن الاكتشاف، التوقف فى مكان توجه الرحلة عن الخروج فى رحلات استكشافية، ممارسة العادات الراسخة عن التغيير، الأمان عن المغامرة، أو السكنى

فى مقر ثابت عن الترحال. ولنفكر فى هذا المقام خاصة فى إسبانيا، أو اليونان، أو البر تغال أو فى تركيا.

وقد يبدو أنه، في أيامنا هذه، يغلب الميل نحو الثبات في مكان الإقامة على الترحال: على السائح المقيم لا المتجول؛ على المهاجر لا الرحالة؛ على المستقر لا المستكشف؛ وبالتالى إذا، أيا كان المسافر داخل الوطن أو دوليا، فالأفضلية هي لمن يقضى عطائه على السائح بمعناه الضيق. وانطلاقا من دراسة ميدانية أجرتها "الجمعية الفرنسية لاستطلاع الرأى" (SOFR (SOFRES))، فإن تقرير وكالة السياحة لخطة ١٩٩٨ تفترض حدوث مدى أكبر لهذا الخلل الحالى في نسبة توازن السكان الذين يخرجون لقضاء عطلاتهم: فالسائح في معناه الحقيقي قد يمثل ٢٥ % من العدد الذ أن الباقي عبارة عن مسافرين لقضاء إجازاتهم، راغبين في ذلك من تلقاء أنفسهم، وهم يمثلون نسبة ٥٠% تقريبا، وبعض صغار المهاجرين الذين تصضيطهم، بشكل أو بآخر، عند حدود منع المغادرة لأسباب اقتصادية أو عائلية.

وإذا ما أضفنا على ذلك – بخلاف الهبوط النسبى فى الرحلات الدولية – الزيادة الجديدة فى عدد من يرفضون المغادرة، والذى صحد من ٢٢،٥ إلى ٢٥% فيما بين عامى ١٩٩٤ و ١٩٩٨ (وهى نسبة من عدد السكان جامدة، لا يمكن معرفتها بصورة نهائية، ولا يمكن تفسير أسباب استعادتها فقط بالدافع الاقتصادى)، مع تزايد الإقامة مع العائلة فى دور استضافة غير تجارية، وهكذا، في ظل الحماس السياحى فى العالم، هناك عرض اجتماعى يرتسم في اتجاه يناقض استشراف المستقبل الذى يكون دائما فى اتجاه تحقيق فكرة مسبقة، قد تقادمت قليلا: ألا وهى فكرة " نسافر أكثر دائما "...

ومع هذا، فإن ذلك لا يعنى أن السياحة منتج فى طريقه للانحسار؛ أو أنسا سوف نسافر بمعدل أقل أو لم نعد نسافر؛ أو أن هذه الدلائل تعلن تلاشى كل حركة (ويكفى القول أنه، فى غضون ثلاثين عاما، امتد خط السير اليومى للمواطن

الفرنسى، فى المتوسط، من أربعة إلى ثلاثين كيلومتر!) وإنما خلف هذه الشورة لقضاء العطلة فى السفر ثم المكوث دون حركة، ربما يكون هناك خيار آخر تتحدد معالمه - "توع من السفر" مختلف - فى طريقه أن يصلح ثقافتنا المتعلقة بالسفر وأن يحدث تجديدا.

ويعد السفر والإقامة لمدة قصيرة اتجاه آخر، وعرض آخر، نوع من عطلة نهاية الأسبوع الممتدة، حيث تتزايد دلائلها وتتضاعف اليوم: وقد كانت تمثل 1،9 % من الرحلات عام ١٩٩٥ وارتفعت إلى ٣٠٤% عام ١٩٩٧. (٢٧) وهناك نموذج آخر في طريقه أن يصبح ممارسة معتادة، فالسفر لمدة قصيرة هو ابتكار لضرب من الهروب من عالم السياحة – بما يمثله من حركة خاطفة وفجائية، في وقتية وغامضة. وتشرع ملامح سائح من نوع آخر في أن تتحدد، تكون أبعاد هذه الملامح الجديدة هي الفجائية، الاختفاء عن الأنظار، الحضور الكلي، والإيحاء بالتواجد في أكثر من مكان.

إن الفجائية كبعد في حالة تصاعد، لدرجة أن العملاء الذين يتجاوبون مع هذه الظاهرة الاستراتيجية أصبحوا يشكلون، من الآن فصاعدا، فئة مميزة لدى العاملين في مجال الرحلات، فيسجلونهم اختصارا تحت بند "مبيعات آخر لحظة" (VDM). (۱۲۸ ويمثل هؤلاء المسافرون الفجائيون أحيانا ۲۰ إلى ۳۰ % من العملاء. ويجب أن نواجه، في هذا المقام، نموذجا جديدا للسفر سوف نطلق عليه "ضربة قلب" أو "ضربة عقل" – وهو نموذج جديد من الاستهلاك في حالة انتشار، لمسافرين بمحض الصدفة، تدرجه البنوك ضمن صيغ متنوعة من القروض البرقية. (۲۹)

<sup>(</sup>٧٧)مذكرة حول السياحة، ١٩٩٩.

<sup>&</sup>quot;Ventes de dernière minute" (YA)

<sup>(</sup>٧٩) المقصود: القروض السريعة الخاطفة. (المترجمة)

الاختفاء عن الأنظار؟ على نقيض ما كان يحدث فى الماضى، عندما كان يعد سفر أحد السكان بمثابة حدث الحى الذى لا يتوقف عن التحدث عنه، أصبح القيام برحلة سفر يتم تكتمه أكثر فأكثر فى مجتمعنا المدنى. فلم يعد الناس يسافرون وهم يصيحون فى محيطهم من الفرحة أو الزهو. أصبحوا يغادرون الحياة اليومية وإيقاعها خفية، على أطراف أصابع الأرجل، نحو هدف غامض أو مجهول، وفقا تقوانين التباهى المقلوبة والتى من المحتمل أنها سوف تجد طريقها للتحقق عند العودة، كحدث مسرحى أو كتجل. وهنا يستشعر مدى الحرية.

الحضور الكلى؟ إن السفر هكذا لا يكفى. يجب كذلك الإيحاء بأن المسافرين ما زالوا موجودين بالمكان، بأن يتركوا، ببساطة، الأنوار مضاءة أو أحد أجهزة الراديو مفتوحة؛ والأفضل من ذلك: أنه يمكن أن يتم برمجة العين السخرية التي تستخدم لدواعى الأمان بحيث تخدع ليس فقط اللصوص بل الجيران أنفسهم. ومن الممكن تحويل الخط التليفوني على مكان الإهامة أثناء السفر، ويؤكد جهاز تسجيل الرسائل الملحق بالهاتف الوجود الوهمى لسكان المنزل، ويمكننا حمن قبيل أن نشعر الآخرين أننا في المكان دون أن نكون فيه أن نستخدم الهاتف المحمول كأداة لعدم تحديد الموقع أو ترسيخ الاعتقاد بعودة التواجد الكاذب في الموقع.

وفيما يتعلق بإسباغ الشك على التواجد في مكان محدد مع السفر والتحرك لقضاء أوقات الفراغ والسياحة التي تتم خفية، فلنلاحظ، بمحاذاة ذلك، أنه في قلب الحياة اليومية، فإن إعادة توزيع زمن العمل أو تقليصه أو تركيزه في أربعة، بل في ثلاثة أيام ونصف، مما يفصل الأسبوع إلى شقين متساويين، يساعد على تنمية هذه الاستراتيجية الاجتماعية التي تتسم بالحضور الكلى. ويكون لها تبعاتها في الواقع الفعلى، فمع ازدهار ظاهرة اتخاذ مقرين للإقامة (والنسي بمقتضاها يبدو التعارض بين المقر الأصلى والمقر الثانوي لاغيا)، والانتشار الواسع للحياة المزدوجة، عن طريق الإقامة البديلة والموسمية، فهي تعيد اكتشاف حياة الترحال، بل حتى اكتشاف نوع من التجوال الاجتماعي.

وفى الوقت الذى يكون فيه السائح ليس فقط فى حالة استقلال ذاتى ومختلف ولكن أيضا يتخذ قراره فجأة، وخلسة وحيث (دونما الحديث هنا عن السياحة الجنسية، التى أيضا تمثل ظهورا لسياحة "جماعية" خفية، مما يعتبر علامة أخرى على التعسر) يغادر الفرد الذى يريد قضاء عطلته منزله على أطراف أصابع على التعسر) يتلاشى فى مكان متباعد تحدوه السرية أو فى مكان قريب خصوصى، فماذا سيكون عليه الأمر غدا فيما يتعلق بالممارسات السياحية والتحرك فى أسفار لشغل أوقات الفراغ عامة؟ هل ستتم فقط لأسباب صحية، أو للتمتع بالطبيعة أو تكون ذات أهداف ثقافية، كما يحلو لنا أن نعتقد، ومثلما كان فى القديم أو أيضا اليوم، من قبيل التباهى؟ يمكن أن يساورنا الشك فى ذلك. إن "ذبابة السياحة" التى كانت تنخرنا بالأمس، قد غيرت نوع السم الذى تنفثه، وهذا "الجنون الذى يعترينا

وبوصفها شعيرة جماعية، أصبحت السياحة، من جوانب عديدة، احتفالية متناقضة. فإذا كان من سمات ممارسة الشعيرة تتسيق وتجميع وتوحيد واحتواء السلوك؛ كذلك التحكم وإخضاع المتحرك لمعايير محددة عن طريق تقنينه (يكون ذلك، بالمناسبة في صورة أوقات خالية يتم شغلها ببرامج للتجول، بخطوط سير تتماشي مع ايقاع المستقبل، ومساحات مجهزة، أو مدد إقامة متفق عليها)، فإن السياحة التي في سبيلها إلى أن تفرض نفسها، والتي تتفتت في العديد من العادات الخاصة أو الحميمة، المستترة أو الهامشية (والتي يتحول سوقها إلى مشاع بعرضه على الإنترنت)، وتدعمها استقلاليتها الذاتية وتنوعها اللذان يعرفان حالة من الصعود المستمر، والتي تتحول إلى الطابع الفجائي، المستر، أي الخارق، فالسياحة، بهذه المستمر، والتي تتحول إلى الطابع الفجائي، المستر، أي الخارق، فالسياحة، بهذه الصورة، تكون شكلا للحركة لا يكف عن مناقضة ملامحه باعتباره طقسا.

وبوصفها تجربة بديلة، وإلى جانب دوافعها الرسمية، تبدو السياحة فيما يتعلق بسيكولوجيتها، كأنها تعرف أكثر فأكثر على أساس أنها ضرب من التدمير

الرمزى، والتمرد المقبول حيث يجد من يقضى عطانته فى هذه المتعة مهمة أخرى توكيدية: ألا وهى استعادة الذات هامشيا عن طريق الفرار وقتيا من النظام الاجتماعي الشامل.

وبوصفها هروبا، ورغبة في القيام بإجازة من العالم نحو كون نذهب إليه كيما نجد ذواتنا فيه بصورة أفضل، سوف يصبح هذا السعى في المستقبل، ردا على حالة مجتمع لم يعد يرضى عنه وإنما يتجنبه، مصدرا للعديد من الابتكارات، دون شك. وبين الطبيعة والثقافة، يمكن أن تظهر هذه الابتكارات عبر طريق ثالث، لا تكون فيه السياحة للطبيعة أو لأغراض ثقافية ولكن للمحاكاة، التي قد ترى مساحات من الألعاب وقد تفتحت لتستبدل بالواقع – ونحن نفكر في هذا المقام، مثلا، فيما نطلق عليه "منتجات خارج-الأراضى"، وهي أماكن لقضاء العطلات لا تحددها البيئة، ولا التاريخ، ولا الطبيعة، ولا الثقافة، وإنما الشهية تجاه عالم على الهامش، يمكن أن نعيد فيه صناعة دنيانا، كون لنا وحدنا: سنتر بارك (Center) "رحلات بحرية نحو اللا اتجاه"

(croisières nowhere)، مخطط لسيناريو رحلات كاملة تنتهى إلى نقطة الانطلاق، أو مدد إقامة متخيلة ووهمية لسياحة جديدة تعرض رحلات سفر "على طريقة كذا"، نوع من التجوال الملاحى الداخلى ومقار إقامة حميمة، حقيقية أو مفترضة، في مأمن من عواصف العولمة؛ مسيرات على طريقة دنيا الروايات، وجزر حلم الناس بها في معزل عن اضطرابات يعج بها عالم يتجاوز كل حد، عندما نوجد فيه، أقوياء بدور اخترناه لأنفسنا، نصبح مجددا أسياد نملك ناصية تاريخ حياتنا.

والسائح، من يكون حينتذ؟ وهل يحمل تفسيرا لأنثروبولوجيا برمتها؟ يبدو ذلك، وأكثر من أى وقت مضى، فإلى أية درجة يكون هو الكاشف المثالي لسيكولوجية اجتماعية فى حالة تبديل تام. فالسائح مؤشر لاتجاهات مشاريع الحياة

-أنماطها وتوجهاتها. إنه يسمح لنا أن نبحر ونصعد حتى السى قلب أحدام أى مجتمع.

فأولئك، ولنعلم ذلك، سواء كانوا مقيمين رغما عنهم أو كانوا أسيرى الضواحى أو الأرياف، بينما يعيش الآخرون فى وضع المحاكاة ويحلمون بعدم الانتماء إلى ذلك العالم، يعدون ممن ينبذهم المجتمع حقيقة. وقمة التناقض تكمن فى الآتى: إن الاندماج الاجتماعى يمر فعلا عبر هذا النفور من الاندماج الذى يحدو بنا، دون أن نفكر فى ذلك، إلى أن نسميه... "السياحة" – أى نوعا من استخدامات السفر الذى يشكل، من مناحى كثيرة، حركة تجريبية تهدف إلى استعادة الدات، وحبث تختبر أنماط وأماكن جديدة للحياة.

#### المراجع

- Urbain (J.-D.), Sur la plage, Paris, Payot, 1996.
- URBAIN (J.-D.), Secrets de voyage, Paris, Payot, 1998.
- Urbain (J.-D.), L'Idiot du voyage, Paris, Payot, 1999.

# الإيقاعات الحضرية من المدينة إلى الـ "لا مدينة"<sup>( ^ )</sup> بقلم أوليفيه مونجين Olivier MONGIN

ترجمة: مهرشان محمود صابر مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

كيف يقدم الخطاب حول النظام الحضرى والمدينة النسى ارتبطت بحكم العرف بمفهوم الذوق والأدب؟

ثمة "خطاب أول" يحيلك إلى معرفة كلية، كتلك المعرفة التى تتوافر لمصمم المدن ومهندسها الذى يؤثر مدخلا يرى بالعين المجردة، ذلك الذى يربط فكرة تخطيط المدينة برسم هندسى ونموذج مجسم مصغر، يبرز قيمة ذلك التصميم الهندسى، وحاسة البصر لدى المهندس وفنه، وهو ما يفضى إلى خطط وسياسات حضرية عظيمة، بينما يحيلك "خطاب ثان" إلى تصورات خيالية، إلى شاعرية تسوقنا إلى وصف تصويرى للمدينة، لسكانها، ومشرديها، ودروبها، وصف يختلط فيه إحساس المبدع والشاعر والفنان. فهل ترى ثمة تعارض لا يمكن محوه بين ذلك الذى يرى المدينة من خلال أحاسيسه الذاتية بما تتيحه من جولات ونزهات وبين ذلك الذى عنها؟

لا تخطئ فرانسواز شواوى مؤرخة تنظيم المدن إذ تلاحظ أن ثمــة فارقــا يتزايد اتساعا بين مدينة (الأمس) ولا مدينة (الغد)، بين إيقاعات المدينة الأوروبيــة رغم ما يحاط بها من وهم واختلاق، والإيقاعات الخاصة بهندسة المــدن الجديــدة،

<sup>(</sup>٨٠)نص المحاضرة رقم ١١٠ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٩ إبريل ٢٠٠٠..

كاننا ما كان الاسم الذى سيطلق على المدينة المستقبلية (المدينة العظمى -méta-pole أو المدينة الساملة wille globale، أو المدينة الشاملة méta-pole، أو المدينة الكبرىmégalopole...). والحديث عن إيقاعات حضرية ينتهى بنا إلى التطرق إلى تطور الإيقاعات الحضرية في زمن المدينة وكذلك في زمن ما بعد المدينة كيما نسجل تحول معنى التحضر من احترام حقوق المواطن ومسئولياته إلى سيادة الطابع الحضرى. فإذا كان مفهوم الإيقاع يتغير تغيرا جذريا حين يتم الانتقال مسن المدينة إلى ما بعد المدينة، فإن إيقاعات الذوق الحضرى سوف تكشف لنا ما في علم تنظيم المدن المعاصر من عيب ونقص.

#### بدن المدينة

فالحديث عن "إيقاع" المدينة يفضى بنا إلى أن نأخذ فى الاعتبار الدروب، والمسارات، والدرج، والطرقات: حركة البدن فى علاقته مع أجساد أخرى ومع البدن الكلى للمدينة. أما الجانب العملى لهذا الإيقاع – أى الذى يمارسه المتجول الهائم على وجهه، والمار – فيتمثل فى المشى؛ بما ينطوى عليه من عدم توقع، وعدم تحديد للوجهة، والمخالفة للعادة، ولكن هذا الجانب العملى ليس بعيدا كلية عن فكرة التشكل بشكل من الأشكال ويندرج تحت رمز البدن. وهذا الرمز هو الصورة التى تبزغ تلقائيا إلى الذهن حين يذكر الشاعر أو عالم الظواهر، المدينة، لأن البدن يرتبط فى أذهائنا من ناحية بعلم الأحياء (فالبدن يربط ما بين الأعضاء، والبدن ينمو ويهرم) كما يرتبط من ناحية أخرى برؤية طبية وصحية (فهمى المشروع الصحي – مشروع هوسمان مثلا – لترشيد وعلاج المدينة). (١٨) فكما فى كل بدن

<sup>(</sup>۱^)بيير سونسو ،Poétique de la ville شاعرية المدينة Pierre Sansot، باريس ،(۱۸) المدينة تحت العمل الله Ville à المدينة تحت العمل Jean Christophe Bailly المدينة تحت العمل ، ۱۹۷۳، والموادا، باريس، جاك بيرتوان ،Jacques Bertouin ، باريس، جاك بيرتوان ،Jacques Bertouin

قلب يدق، فإن قلب المدينة يدق هو الآخر بإيقاع ثابت إلى حد ما، وهو عرضة للخلل أو للزيادة المفرطة فى ضرباته، ذلك القلب الذى لا ينبغى بالضرورة أن نخلط بينه وبين وسط المدينة (وعبارة "قلب" المدينة عبارة دارجة مألوفة).

هذا هو السبب الذي من أجله صاحب ايقاعية المدينة إبداعا شعريا - مثل فن الوزن الشعرى بحق لدى بودلير Baudelaire - فالشارع يكنى به عن القصيدة: تعثره في الكلمات كتعثره على الأرصفة، مصطدما أحيانا بأشعار طالما راودته في الأحلام (<sup>(۲۸)</sup> - كما حظيت هذه الإيقاعية باهتمام فنون التصوير الجديدة التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر، كالتصوير الفوتوغرافي Atget)) أو السينما (من زازى في المترو Journal intime de Moretti ومنها الفسبا تجوب أرجاء روما).

ثلاث صور لشاعرية المدينة تستحق منا ضمن غيرها أن نأخذها، من هذا المنظور، في الاعتبار: الصورة الأولى تعرض المدن في هيئة بدن تخترقه إليقاعات متعددة. والصورة الثانية تجوب بقلق بدن "المدينة" حيث الخطر المردوج في الذوبان بدنيا وسط الجمع أو الحكم عليه بالنسيان في غياهب الوحدة، وهو ما ليس بغير ذي صلة مع ما عرف عن الرومانسيين من سأم وكآبة سوداء. والصورة الثالثة تتعلق بمحاولة جعل المدينة بمثابة صورة ذهنية، فكرة، وشكل "متفرد" يتجسد أمام أعين من يجوبه. فالهائم على وجهه لا يشعر بالضياع إذا ما عاش وفقا لإيقاع المدينة. وبعض الكتاب قد أبدعوا في بيان تلك الصلة التي تربط ما بين الإيقاع والشكل، بين تعددية الأجساد الفردية والبدن الموحد للمدينة التي يجوبونها في كل اتحاه.

المدينة Lumières de la ville في كتابه أضواء المدينة Antoine Compagnon بذكر انطوان كومبانيون Antoine Compagnon في كتابه أضواء المدينة والشارع هو بالمرأة، والشارع هو coll. "Le genre humain" ، ١٩٩٩ Seuil باريس سوى dans les "Tableaux parisiens". "A une passante".

### بدن المدن (بول كلوديل Paul Claudel)

يقارن بول كلوديل في ديوانه معرفة الشرق Connaissance de l'Est بدن باريس وبدن لندن ويطرح في كلتا الحالتين السؤال التالى: "كيف يمكن لبدن واحد أن يجمع أعضاء شتى، وأجزاء متفرقة؟". ثم يجيب الشاعر على هذا التساؤل مستعينا بصور عديدة لها، ذاكرا العديد من صور إيقاعية المدينة، والعديد من طرق تنظيم حركة ما داخل كيان متكامل. هكذا ينظر لباريس من خلال حركة توسع تدريجي، وقابلية للتوسع وفقا لتعرجات النهر. بينما من هذه الجزيرة التي أصبحت مدينة بمدها من وسطها، تمثل لندن الجانب المضاد إذ "لا وسط لها ولا محور". ومعلوم أن عدم وجود وسط يمكن منه إطالة بدن المدينة، يجعل من لندن "كتلة واحدة، وتجمع كامن لعناصر نشطة، وأعضاء ليس لعضو منها أولوية على الأخر". فبدن المدينة، عضوى في باريس، ولكنه شبه آلى في لندن. وبينما بدن لندن بدن صناعي يترجم فيها قرب العناصر بعضها من بعض، بإرادة الإنتاج لندن بدن صناعي يترجم فيها قرب العناصر بعضها من بعض، بإرادة الإنتاج (الفابريقة)، نجد بدن باريس لا يفتاً يتوالد ويتكاثر (ولا ينتج) وذلك بالاتساع والامتلاء.

وصورة البدن، المأثورة لدى كلوديل، هى قبل كل شىء بيولوجية وعضوية: فإيقاعات المدينة ترتبط بتنظيم محكم بين الأعضاء، أى بين الأطراف. ولما كالبدن سائلا، فإن الإيقاع يستحيل فصله عما لأعضائه من استمرارية. ورغم ذلك، إذا كانت صورة البدن البيولوجي موضحة جلية، فهى تركز على الاستمرارية، عن طريق إيجاد العلاقة، في حين أن التجربة البدنية الخالصة للمارة، للمشاة والهائمين على وجوههم تتسم بطابع عدم الاستمرارية والنشوز على الإيقاع.

بين الوحدة والاختلاط بالدهماء أو كيفية تجنب التجرد من الذات للاندماج في المجموع؟ السأم والكآبة السوداء لدى بودلير.

فبالسير على غير هدى فى المدينة يكون المرء عرضة للانجذاب للقاءات تترجح ما بين التجربة المحرمة أو غير المتوقعة والاندماج، أى تجربة الاختلاط بحشد من الناس. فالإيقاع الخاص بالمدينة يدفع بالفرد إما بأن يهيم على وجهه تائها وحيدا أو يجنح إلى التجرد من الذات والاختلاط بالمجموع. ولأن المدينة تنطوى على خطورة مزدوجة - إذ يكون المرء عرضة للضياع فى وحدته أو وسط الناس على خطورة مزدوجة الكآبة السوداء والسأم الذى يتولد عن العيش فى المدينة - أن توطن نفسك على أن تكون قادرا على التحليق بذاتك وسط الجمع ومؤتسا بجوانبها المتعددة فى وحدتك.

واللقاءات من وجهة نظر بودلير تتيح الفرصة للمرء أن يخوض في المدينة تجربة لم يكن يتوقعها تعزله عمن سواه، فتحبسه في غياهب الوحدة أو تحكم عليب بالذوبان بين الناس. فيكون الخطر، في كلتا الحالتين، هو التلاشي، وضياع علامات الاسترشاد التي كان بها يهتدي، وعندئذ لا بد أن يكون رد الفعل على هذا الشعور بالتلاشي المحتمل بأحد أمرين: إما تكثيف العلاقة أو تخفيفها. فإما أن يتيب الفرد في عزلته بحجرته أو شقته، متخبطا بين حوائطها الأربيع وإما أن يغرق نفسه، في حشد من الناس، هائما على وجهه في متاهات المدينة. ويعتبر إدجار بو Edgard Poe القريب جدا من بودلير، تلك الجموع من الناس هي المتاهات بعينها.

وفي رأى بودلير، لا يمكن فصل التجربة البدنية للمدينة عن العلاقة المبرمة مع أجساد أخرى. فهناك توازن دائم ينبغى الحفاظ عليه:" أن تكون كثرة فسى عالمك الخاص" في عزلة الوحدة، ومن هنا تكون تجربة الحب أو البحث عن الرفيقة: أو "أن تكون وحيدا وسط الجمع". فينبغى الخروج إلى الخارج، الانطلاق إلى الخارج، فهناك علاقة الداخل والخارج التي تلزمنا بألا نكتفى بالوقوف وراء الناقذة. ويصاحب إيقاع

المشى توازن ينبغى اختراعه مع الأجساد الأخرى التى تسكن المدينة. "فبودلير يعلمنا بأن المشى على غير هدى فى المدينة لا يمكن فصله عن طريقة المشاركة التى يراها ممكنة". ففى نظر بودلير لا يوجد خاص أو عام، وإنما ضرورة أن يكون الخاص وسط الجمع وأن تكون كثرة فى مكنون نفسك. ومن هنا لا تتوافق المدينة مع صورة العتبة أو المدخل والممر الذى يولد تجربة نوعية تتميز عن الخاص والعام.

# الإيقاعات الحضرية للمدينة

المدينة كصورة ذهنية وبيئة يغلب عليها التوتر (جوليان جراك Julien Gracq)

فى منتصف المسافة ما بين كلوديل وبودلير، من حيث تطرقهما للبدن الكلى وشاعرية التيه، لم يكتف جوليان جراك، بتصور الشكل الخاص بهذه المدينة أو تلك والإيقاع الذى يناسب كل منها، بل وأوضح كيف أن طريقة التجول بمدينة مسن المدن هى التى تضفى طابعا على تلك المدينة، محددا الصلة بين تفرد المدينة وتنوع المسارات التى تتيحها. فلكى يتضح لك شكل مدينة من المدن، لا بد من أن تجوبها وتتجول بها: وقد عمد ميشيل بيتور Michel Butor كذلك إلى تبيان ذلك فى كتابه "عبقرية المكان الحدال العلام عديثه عن إسطنبول بل وعن مدينة المنيا بصعيد مصر.

وقد صدر لجوليان جراك مؤلف بعنوان "شكل مدينة التى كانت كدنك مدادة "ville" يتحدث فيه عن مدينة نانت Nantes، وهى المدينة التى كانت كذلك مدادة لمعالجة سينمائية من أعمال جاك ديمى Jacques Demy. فقد دفعه الحرص على فهم السبب الذى من أجله تمثل نانت بالنسبة له "مدينة" أو "المدينة" أو "مدينته" بما

ترخر به هذه الكلمة من معنى، خلافا عن أية مدينة أخرى كمدينة أنجه مثلا، الأمر الذى دعا جراك إلى الاهتمام بإبراز العناصر المكونة لأية مدينة.

فهو برى، بادئ ذي بدء، أنه لا يكون لمدينة من المدن وجود إلا من خــلال الدروب والمسارات التي تتواجد بها. فالتجول هو الشرط الأولى للانتماء للمدينة. فبينما كان بودلير يخشى من التيه وسط لانظامية الحضر، واكتشاف المجهول، وعدم الأصالة، نجد "جراك" Gracq يؤمن بأن الحياة في المدينة تتكون من كل تلك الخيوط المتشابكة التي تخترقها: من دروب حقيقية، قديمة أو حديثة، وتقاطعات طرق، واختلاف وعدم تجانس والعديد من المساحات الفضاء أو المأهولة، المتوافقة مع بعضها أو غير المتوافقة التي تسمح ببناء التجربة الذاتية للمدينة. إنها "منطقة احتكاك، وبيئة تئن من التوتر": "والذي يجعل من المدينة بيئة تئن من التوتر، لـيس هو بالفعل تركز المساكن بها، وحالة الاحتكاك الخفية والمستمرة التي تكهرب العلاقات، وتعددية الممكن المتاح أمام الفرد في حياته وإنما هو بالأحرى - بالنسبة لى - ذلك التعارض القائم بين نظام من المنحدرات الطاردة المركزية بطبيعتها التي تؤدي جميعها بنواة المدينة إلى التفتت والانفصال عند أطرافها، وبين القبضــة المركزية القوية التي توازنها وتحفظ للمدينة تماسكها [...]. هكذا تتكون من جديـــد في مخيلتي بحيوية صورة مدينة "نانت" نحوا ما على غرار بناء العنكبوت لبيته (مم كذلك فإن شكل المدينة يذكرنا باسمها وبأسماء جميع الأماكن التي نجوبها أو نتجول بها. بل ويذكرنا أيضا ببدن في حالة من النمو السريع إلى حد ما.

ولكن التجول فى مدينة من المدن لا يأتى عفوا بغير قصد محدد أوعلى غير هدى أو مخالف للعقل والصواب أو بدافع لا معقول أو لمجرد الهيام. فلا يمكن أن يقدم المرء على التجول إلا بناء على أماكن موجودة تشجع على هذا التجول. فإذا

امرین، جوزیه کورتی، ۱۹۸۰ La Forme d'une ville شکل مدینهٔ Julien Graq باریس، جوزیه کورتی، ۱۹۸۰ میلان جراك ۱۹۸۰

كانت تلك الأماكن علامات نقف عندها في حياتنا العصرية، فهي كـذلك مراحـل، وبدايات جديدة تذكر بأن للمدينة تاريخ، وبأنها مكونـة مـن درجـات وطبقـات جيولوجية متعاقبة ومن ذكريات متعددة تعبر عنها المباني والآثار القائمـة. ولكـن تلك الأماكن التي تحدد خط سير التجول هي مادة "لصورة ذهنية" تتكون وتشـكل التصور نفسه السائد عن المدينة. "إن شكل المدينة يتحدد بـربط تلـك الأمـاكن، والمسارات وبفكرة عن المدينة تمر من خلال اسم المدينة وجميع الأسـماء التـي تحكى تاريخ المدينة (كأسماء الشوارع...)". فخطوط السير إذن تتطلب" مداخل" أو عتبات، وفترات بينية، ودروب تضمن عدم الذوبان في المدينة (البـدن الكبيـر) أو النظر إلى المدينة على أنها أثر من الآثار أو متحف من المتاحف. الأمـاكن التـي تكثر بها المسارات والتقاطعات والميادين، وتتشابك بها الطرقات تتناغم حاليا، مـع رحابة المكان، مع جميع الإمكانيات الدفينة في المدينـة التـي مــا تــزال قابلــة للاستكشاف من خلال الآثار وصور ذكريات حية.

ولكن لنسأل أنفسنا، أى الأماكن تشجع على تلك الجولات التى يتشابك فيها الماضى بالحاضر؟ أو بعبارة أخرى، ما الذى يجعل من مكان أو تشابك أمكنة مدينة من المدن؟ إنها تلك المجالات التى لا تقوم بدور وسيط أو علاقة بين طرفين، بقدر ما تكون "بينية" بل وينشأ عنها أثرا متأرجحا. فبدن المدينة يسرى فيه التوتر ما بين داخل وخارج، بين فوق وتحت (إذ ننظر للمدينة من أعلى إلى حد ما ونتوارى عن الأنظار فى دهاليزها)، بين العالمين الخاص والعام. غير أن إيقاع المدينة لا يمكن فصله عن أماكن التأرجح تلك التى تحفز على إيجاد علاقة، ليس بالانتقال بحكم المنطق من طرف منها لطرف آخر، ولكن بالانتقال من طرف إلى الخره هربا من الاندماج (كما الجمهور المحتشد حول أحد الآثار) أو الانغلاق على النفس. فالعلاقة، أو إيقاع البينية، من عوامل النشاز في إيقاع المدينة، فنحن ننتقل من طرف لخر بطريقة متقطعة. وهذه النغمة النشاز قد تكون مثارا للخلاف

أو تؤدى إلى مغامرة التيه، وقد تصل إلى حد الانقلاب رأسا على عقب كالتشقلب فى المهرجانات الذى كان من الطقوس الأكثر اعتيادا فى المدن (التشقلب من فوق ومن تحت). والممثل الهزلى (وكبار السينما الهزلية من أهل المدينة) يقع، و"يدق عنقه" لأنه لم يأخذ الوقت الكافى لاجتياز شارع، أو جسر، أو فتح باب، واحتسرام المداخل أو العتبات، فهو يهفو لأن ينتقل من مكان لآخر بأسرع طريقة ممكنة دون إضاعة أى وقت. المدينة إذن تكمن فى هذه الوحدة الرمزية التي تحيى ذكرى وتستشرف مستقبلا، ولكنها تتطلب فى الوقت نفسه ضرورة وجود أماكن بداية أو عتبات، وأماكن بينية تحول دون أن يتشكل عدم الاستمرارية بشكل محدد.

فأنى لنا أن نفسر بطريقة أفضل هذه الإيقاعية؟ إنها تقوم على شخف نقل قلب المدينة عن وسطها décentrement، ولا يمكن فصل هذه الإيقاعية عن الأماكن التى تعتبر الممرات فيها هى بحق الطراز الممثل لها (من بودلير إلى جراك مرورا بوولتر بينجامان Walter Benjamin) وهى تستحثنا على أن نأخذ فى الحسبان ذلك النوع من التكافل الذى تتميز به، الذى يعنى إبرام علاقات محددة.

## فن نقل قلب المدينة إلى أماكن أخرى Décentrement

هكذا نفهم بشكل أفضل العلاقة ما بين "شكل المدينة"، والفكرة المكونة عن المدينة والتي يتم التعبير عنها باسم علم (يذكرنا باسم مكان، أو موقع جغرافي محدد أو اسم قديم لمدينة، أو بناء، أو أسطورة لا نعرف في كثير من الأحوال عناصرها الموضوعية: ولذلك لا ندري أبدا متى وأين تبدأ مدينة من المدن)، ومنا تتخلله من دروب متناسقة إلى حد ما، ومسارات تتيحها. "إن صورة مدينة نانست التي ارتسمت بشكل تلقائي في مخيلتي ليست صورة دهليز نشعر فيه بالتيه، وإنما صورة عقدة غير محكمة لشبكة من الطرق المتشعبة، يسرى في أوصالها السائل

الحضرى حتى يخف قوامه عند الريف كسريان الكهرباء إلى الأطراف [..]. والحقيقة أن الصورة العامة التى كانت ترتسم فى مخيلتى لمدينة نانت بتأثير مسن هذا التكوين لشبكة الطرق المتشعبة هلى صلورة متذبذه في مخيلتى لمدينة اللي حد كبير". (١٩٨) فالمدينة لا يكون لها وجود إلا إذا توافرت شوارع وميادين تمكن ساكن المدينة من أن يحيا بها وفقا لإيقاعاتها المختلفة. هذا ما تعلمنا إياه شاعرية المدينة المدينة موجودة كبدن ولكن ليس هناك رباط مباشر بين الانتماء للمدينة التى تحمل اسما، وتاريخا وبين إمكانية أن تجد بها إيقاعها الخاص. ولذلك يطغى المسار على عشق الجمال وعلى رونق المدينة: "إن غيبة الجمال المعمارى الذي يستلفت الأنظار جعلنى على الفور أقرب إحساسا بالمدينة: ولا غرو، فالمواضع التى تثيرك في بدن تعشقه لا صلة لها بمقاييس علم الجمال". (٨٥)

هناك من التصورات الخيالية للمدينة ما يفوق عدد المدن ذاتها، وهناك مسن طرق العيش بها ما يفوق ما بالمدينة من مساحات وأماكن تجعل السير والحركة بها ممكنين. لذلك لا تبدأ المدينة أبدا عند مدخلها الرئيسى. ومن ثم، إذا كان ينبغى على المرء أن يخرج من المدينة، وينتزع من فكره الصورة المرسومة لها في ذهنه ويبتعد عنها بعض الشيء لكي ينفذ إلى أعماقها، فإنه ينبغي النظر إليها من الخارج من فوق هضاب فيزول أو فاس، من فوق هضبة المقطم في القاهرة أو حتى من الهضاب المحيطة والمطلة على هونج كونج، وعندها سيتبين أن حركة دخول المدينة، والاختلال بين وسطها والمناطق المحيطة بها، بين الداخل والخارج يتكرر بصفة مستمرة في داخل المدينة ذاتها. فالنظرة الملقاة من الخارج ليست نظرة عين المهندس الموضوعية التي ترسم خطوطا على التصميم الهندسي (٢٦) الذي يرسمه،

Gracq (J)(٨٤) المرجع السابق، ص. ٤٦-٤٦

<sup>(</sup>٨٥)المرجع السابق، ص ١١١

<sup>(</sup>٨٦) المرجع السابق ص ٢٠٨

وإنما هى نظرة المتأهب والمستبق لجميع ما تزخر به المدينة من تجارب سوف يخوضها تباعا داخل المدينة، وهى ما يمكن أن يطلق عليه عمليات الإزاحة المطردة عن المركز التى تتبنى عليها التجربة الحضرية. وهذا يعنى القول بأنه ليس هناك مركز واحد للمدينة بل العديد من المراكز المتناثرة (وتكون على صورة المركز الأول بقدر ما هناك من إمكانات الانضمام إلى مراكز أخرى بصورة مؤقنة، مع تجنب العودة إلى الاحتشاد من جديد أو الانعزال فى المدينة.

# الممرات أو البواكي

والممرات توجد صلة، دون وساطة، بين المدينة الكبيرة والحير الخاص، فهى ليست عنصرا من عناصر مجموعة تربطها صلة بتنظيم تراتبى كعلاقة الشارع بالعمارة، ومجموعة البيوت والحى والمدينة. وإنما هى تمثل نوعا من المواقع تجعل من الممكن خوض تجربة الحياة فى المدينة على أعلى مستوى، تجربة إنشاء علاقة تبرم على مسافة متوسطة ما بين الخاص والعام. فهى تقى من الزحام وتشجع على الملامسة الخفيفة وتشيع جوا مشجعا على الغزل. وقد ذكرها جراك فى معرض حديثه عن زقاق بوموراى فى مدينة نانت. (١٨) وباستخدام كلمة "ممر" لا نكون فى الحقيقة بعيدين عن فكرة طقوس المرور الخاصة بهذه الممرات فى سياق حضرى يناسب جميع هذه المناطق المحرمة (ميناء نانت بالنسبة لجراك). وهذه الممرات لا تكون دائما مسقوفة، وقد تكون مفتوحة فى الهواء الطلق مثل تلك الأروقة التى تحيط بحدائق القصر الملكى أو بالأحرى تلك التى تلامس الحدائق الخفية فى الشوارع المجاورة، المنغلقة على نفسها. ذلك أن المرء يكثر المرور بهذه الممرات، متلقطا، متباطئا، متصيدا، متسكعا، متغز لا مطيلا الوقوف بها

<sup>(</sup>٨٧) المرجع السابق، ص ٩٤.

(جوليان جرين). ولكن هذا المكان ليس "غير موجود"، ولا يمكن أن يعتبر المرء نفسه موجودا في مكان غير محدد، ولا يمكن أن يكون التواجد به بمحض الصدفة وحدها.

والممر هو خير مثال على ما يحدث من تجارب أخرى فى أماكن شتى من المدينة. فهو لا يمثل رباطا بين المدينة والمسكن، والمسكن الخاص، وإنما هو المكان الذى يتيح "بدء" تجربة بالمدينة، أو "إعادة خوض" تجربة تكافل لا يكون فيها المرء عبدا للجماعة كما أنه لا يقضى عليه بالبقاء وحيدا. وهكذا فإن إيقاع المدينة يأخذ انطلاقته فى مواضع ليست بالأماكن الوسلطة ما بين الخاص والجماعى فى المدينة الكبيرة. فهذا الإيقاع يذكرنا بعالم يبدأ حيث يتفرد، ويتميز عما يمت بصلة سواء إلى المدينة الموجودة أو إلى العالم الخاص الموجود أيضا. إنه شيء آخر ولكن هذه الغيرية ليست غيرية جنرية، تلك التى تفضى إلى الكآبة السوداء والسأم: إنها تجربة التلامس والاحتكاك والتلاقى، تجربة عميقة المغزى إذ هي تقوم فى آن واحد على عدم معرفة الطرف الآخر والاعتقاد بلقاء ما يزال أبدا ممكنا.

لذلك فإن الممر، ذلك الحيز المتوسط ما بين الداخل والخارج، بين الخاص والعام، يمثل، دون أن يقوم مع ذلك بدور الوسيط، تصورا معينا للتكافل، والمخالطة، وطريق للصحبة يجنب الفردية الجنرية، والوحدة والعزلة في أقسى صورها كما يجنب الاختتاق وسط الجماعة ثم الذوبان وسط الجماهير أو الدهماء من الناس.

هذه النظرات المختلفة لشاعرية المدينة تذكرنا بأن المدينة تعد لسببين كيانا له جسد، جسد يربط معا أجسادا يتعين عليها أن تتجنب كلا الأمرين: التلاحم التام مع الجموع التي هي في حالة اندماج وكذلك العزلة اليائسة التي تولد السأم والكآبة السوداء،كما أن المدينة تساعد على إبقاء أجساد فردية معا، أجساد حرة بغير أن

يحكم عليها بالاختلاط الزائد عن الحد، أو يحكم عليها بالوحدة الموحشة، وهذه الملحظة المزدوجة ليست بلا صلة بالفكرة القائلة بأن المدينة تتيح للأفراد بأن يشكلوا جماعة، بل وبأن يتميز كل واحد منهم عن الآخر، بل وأن يختلفوا ويتنازعوا فيما بينهم دون أن يقتتلوا، وبأن يعربوا عن خلافاتهم بغير أن يهووا روحا وجسدا في غمار الحروب الأهلية. فالمدينة، التي سرعان ما أصبحت مرادفا للديمقر اطية، هي تحد يتمثل في جعل أفراد مختلفين عن بعضهم اختلاف جنريا، جاءوا جميعا في الحقيقة من ريف الأمس، ومن مساكن اليوم، يأتلفون معا في رقعة موحدة (بقواعد، وإجماع رأى، وهوية، وانتماء تاريخي). فالمدينة كحيز لها مهمة تحقيق إجماع الرأى أو اختلافه.

ألا ترى أن هذا الإيقاع الخاص بالمدينة الدى يمكسن وصفه بالتقليدى، شاعرى بلا جدال، ويجب أن يكون مرتعا لأحلام وخيال مؤلفينا؟ كلا، فمن ناحية، هناك مهندس المدن فى عصرنا الحديث الذى يميل من جانبه إلى أن يفكر وهو بمنأى عن الرقعة الكاملة للمدينة (المدينة باسم العلم للشاعر التى تحولت إلى تلك المدينة التى خطط لها مهندس المدن ورجل السياسة)، ولجزئياتها، ولوحدة المعمار بها، والشيء المنظور منفردا (رسم المهندس المصمم والعقارات المبنية بل وتحف المهندس المعمارى). ومن ناحية أخرى، فإن المدينة المستقبلية الكبرى (كمدن المهندسين المحدثين) – شأنها شأن مجتمع التدفقات فى شبكات (الذى يهمش العلاقة الجسدية بالمكان) – تبين بما فيها من عيب، الدور الحاسم لتلك الممرات الدى يذكرنا بالفكرة القائلة بأنه لا وجود لمدينة من المدن إلا بوجود منطقة احتكاك بها، ومنطقة توتر ومناطق تأرجح. فماذا عساها تعنى كلمة هندسة المدن إن هى جردت من نفس إمكانية توافر مثل تلك الممرات بها؟

## من المكان إلى التدفق

## مهندسو المدن، والنسيج الحضرى والمربع السكنى

ما يتوسط المربع السكنى هو حيز من المكان لا هو من المدينة الكبرى والبنية الأثرية ولا هو من العالم الخاص، وإنما هو حيز يدخل فى نطاق ما يوصف بالوسيط لما يتيحه من إمكانية إشاعة الإحساس بالمشاركة ودمائة الخلق بين المجتمع: فالتكافل بين أجزاء النسيج الحضرى (بالطرقات وتقسيمات الأراضى والمبانى) لا يمكن بحال فصله عن نوع ما من التكافل الاجتماعى.

يمثل المربع السكنى الحيز الخاص الذي يمكن فيه حدوث إيقاع، وزمانية لساكنه ويتيح له تجنب التطلع إلى ما هو أعلى (التطلع السي مــا هــو جمــاعي: كالمواصلات، والحمامات الشعبية وفي لغة مهندس المدن جميع الأدوات الخاصــة بالسير والنقل والاتصالات، أي بتسريع الحركة)، أو إلى ما هو خاص (التالف والود). فالمربع السكني ليس أداة اتصال، ولكنه يتيح فرصة خوض تجربة على مسافة متوسطة ما بين المدينة (بمعناها المجرد) والمسكن الخاص، فهي تقاوم فكرة الإفراط في تخطيط مدينة أو يوحد ما بينها وبين المدينة، كما ترفض تصور البناء الحضرى في شكل بناء ذي طابع فريد، على نحو ما أراده المهندس المعماري الحديث المتأهب دائما لتصور شيء جميل متفرد دون أن يراعى وضعه بطريقة مبتكرة في مساحة أكبر وأرحب. ومن هذا المنظور، قام مؤلفو كتاب "الأشكال الحضرية"، من المربع السكني إلى المنزل الطلولي المتوازي السطوح حيث استعرضوا تباعا تكتل بيوت هوسمان في القرن التاسع عشر، مما ساقهم إلى التعرف على العديد من التجارب: باريس هوسمان (١٨٥٣-١٨٨٣)، المدن-الحدائق فـــ لندن (١٩٠٥-١٩٢٠)، توسىعات امستردام (١٩١٣-١٩٣٤)، فر انكف ورت الجديدة (١٩٢٥ - ١٩٣٠)، والمدينة المشرقة للوكوربيزييه. Le Corbusier. فبالمنزل الطولى المتوازى السطوح نصل إلى فكرة عنصر

موحد، مدينة مارسيليا المشرقة مثلا، التي تمثل في أن واحد الخاص والمدينة، سفينة تمخر عباب بحر لا نهاية له وصومعة يختلي فيها الفرد بنفسه.

# المحدثون ونهاية الممر أو الباكية

ومع النزعة إلى التحديث، تغيرت الميول والاتجاهات، فدفع المربع السكنى والممر معه، ثمن ذلك التغير. وفي الوقت نفسه الذي انفصم فيه تشابك الوظانف وانفصلت عن بعضها البعض، حدثت ميوعة في الإيقاعات وانفتاح مباشر من الداخل على الخارج.

ولم يلبث الحيز الخاص تبعا لتصور المهندس الحديث في المدينة الكبرى، أن انفتح مباشرة على الخارج، فشيدت العمائر على أوتاد إمعانا في الخسف من شأن البيئة الحضرية، وأدخلت الممرات في قلب العمائر، ولم تعد الشوارع سوى طرق اتصال متوازية، وانفصلت الوظائف عن بعضها البعض كما حدث في نظرية تحديد المناطق zonage لطوني جرنييه Tony Garnier الذي ميز ما بين السكن كمرادف للخاص، والمتسع من المكان الذي يتسم به ما هو جماعي.. إلىخ، أما عدم مبالاة لوكوربيزييه Corbusier بالمكان، فتتوارى في الخطاب، وراء تصوير رائع تطغى فيه المناظر الطبيعية. ومثلما لا يوجد للمدينة المشرقة اسم ولا موقع، فإن "وحدة" السكني ليس لها أرض، فهي تتأبى على ذلك، وتناى عنه، وتجثم على أوتاد وتتجرد من ذاتيتها. والوتد ليس فقط وسيلة لرفع البناء، أو لجعله أكثر ظهورا للعيان، وإنما هو رفض أن يكون للمارة أية علاقة ممكنة غير مجرد التأمل. ومن ثم تداعت الأمور بعد ذلك: أصبح الوتد مواكبا لرفض "شارع الممر"، وانفجر الشارع إلى طرق متعددة وأزقة داخلية – ولم يعد ذلك الشارع يستخدم لا كممر (لكثرة الشقق) ولا كشارع (غيبة النوافذ، والتلاقي وجها لوجه

ومنع اللعب...). ولما أصبح من المتعين على الشارع ألا يستخدم كممر، فقد أصبح الممر شارعا [...] ومن ثم انمحى كل ما من شأنه أن يشير إلى حياة حضرية: ولم يعد هناك "ركنا أو قصادى أو جنبى.."

فلا تنافر، ولا ممرات، ولا تأرجح ولا مناطق احتكاك، وإنما مبان وأماكن متراصة الواحدة تلو الأخرى، وليس المراد بها تكوين مجموعة متكاملة طالما لا بد من الانتقال " من الواحدة للأخرى" مع تجنب تجربة الممر التى تولد عنها هى ذاتها مفهوم دماثة الخلق.. وإذا بنا نشهد ظهور مجال يقلب رأسا على عقب علاقات الخاص والعام، ويمنع فى الوقت ذاته ظهور مجالات لا تحيل إلى الكل أو الجزء، إلى وحدة عقار يفاخر به مالكه أو مهندسه المعمارى العبقرى. مع الانتقال مسن شكل للتجمع يقيم فواصل، وعتبات، وممرات، وينشئ علاقة متغيرة بالوقوف فى الوسط بين الخاص التام والعام التام، إذا بالإيقاع الحضرى يتجزأ ليتحول من إيقاع متعدد الأنغام (انظر حوار باختين Bakhtine) منسجم مع بعضه إلى حد ما إلى عدد من الإيقاعات متعددة الأصوات، كل يطالب باستقلاله الذاتي الكامل.

ومن ثم لم تلبث التجربة الحضرية بمفهومها الحقيق في أن تلاشت ومعها تلاشى شكل المدينة. ولم تعد المدينة تحمل اسم علم، وإنما أصبحت اسما لـذكريات قد تثيرها في الأذهان ونقوم بزيارتها في المتحف أو مجرد علامة جغرافية بسيطة لا تذكرنا بأى "شكل" ممكن. فكم تغنينا بمدينة الشعراء، وكم رسمنا صورة رامبو Rimbaud على الجدران الخراسانية بالمدينة، وكم رسمنا صور طبيعية خيالية وكم تذكرنا أسماء العظماء من أجدادنا القدماء وأطلقنا هذه الأسماء على شوارعنا، أيا ما كان الأمر فلا يمكن خلق مدينة بمرسوم ما.

واليوم يندر أن تجد فكرا من ذلك النمط الذى كان يحكى قصة حارة من الحارات، ولعلنا نرى بحق روح المدينة يحتفظ بمدلول قوى خلافا لما يرد في سياق الحنين إلى الماضى، كما نرى أنه لم يعد في الإمكان فرض إيقاعات

حضرية، فهى لا تولد بمعجزة من المعجزات. وهناك اليوم الكثير من المدن التسى لم تنزلق فى موجة التحديث المطمس المعالم فكثير منها حظى بتجديد أنقذها. ولكن هذا لا يمنعنا من حق التساؤل إلى أين ستقودنا مدينة الغد التى يحدثوننا عنها فسى معرض الحديث عن مجتمع بشبكات والتى لا ينبغى علينا أن نخلط بينها وبين المدينة المستقبلية.

## علاقة المكان بالتدفق

ألا تسرى أن المتغيرات المعاصرة، الاقتصادية منها والإعلامية والتكنولوجية، تجثم على روح مدن الغد؟ ألا ترانا ننزلق من المدينة إلى ما بعد المدينة، أى إلى عالم يسود فيه النظام الحضرى على حساب أدب وذوق مدينة الأمس بإيقاعاتها المتميزة بها؟ إذا كانت ضرورة مضاعفة الاتصال، وإحلال سبل الاتصالات، والسير بخطى أسرع وكسب الوقت، إذا كانت إمكانية العيش في زمن الاتصالات، والسير بخطى أسرع وكسب الوقت، إذا كانت إمكانية العيش في زمن حقيقى، بسرعة الضوء، يغير من تجربتنا المادية من أعماقها، فهل ينبغى لذلك أن نضحى بإيقاع الأمس في المدينة الذي كان من خلاله يتم ذلك التبادل الرائع الذي كان بقدر ما ينأى بالنفس عن الذوبان في الجماعة (الحشد) يحفظ لها مكنون أسرارها (إذ من الممكن أن نخفي مشاعرنا وأهواءنا)، والذي كان يساعد على نشأة تجربة حضرية متميزة تجعل من المدينة ملجأ آمنا للحرية وليس مجرد حيرا أن نسوق فرضا بأن مجتمع الشبكات يضخم ويعمم ما لم يكن يخص سوى وحدة واحدة، أو عقار واحد في حالة المدينة الحديثة التي يصممها المهندسون. فلم يعد ما نشهده من اختفاء زمن الممر والفصل ما بين الوظائف الذي يصاحبه تمييع للعام والخاص، يتعلق بمستوى إنتاج متفرد يخدم عبقرية المهندس المعماري. وإنما

يشجع الاتصال المتبادل على المستويين الإقليمي والعالمي، على فصل الأماكن والوظائف وتركيز العام والخاص في مكان واحد. فما كان يحدث على مستوى أي بناء أصبح يتشكل اليوم على المستوى العالمي. فإن صح هذا الغرض، فمن حقنا أن نتساءل متعجبين من كل خطاب يتحدث عن نهاية التحديث؛ لأن المجتمع بشبكات قد ساعد - على العكس - على تبسيط الرؤية المستقبلية بوصله مجال التدفقات بحيز الأماكن.

فالتنظيم الحضرى لمجتمع بشبكات مزدوج أى ذو وجهين، لأنه يجزئ بقدر ما يربط ما بين نوع من الأماكن المميزة. فبينما تمثل المدن التقليدية أقطابا مستقلة ذاتيا، يربط هذا التنظيم الحضرى للشبكات المواقع الخاصة بالشبكة على حساب الأماكن الأخرى: فنجد أنفسنا إزاء ربط يحقق الاستمرارية بين ما هو موصل بها ويبعد الذى ما زال على هامش الشبكة. وبدلا من مدينة الأمس الموحدة للوشائج، نجد حيزا متواصلا مستمرا بين المواقع التى تم ربطها ببعضها. وبالتوازى مع ذلك صارت أماكن المرور التى كانت محظية بالأمس لما كان يتم من خلالها من تبادل في المدينة على أرفع مستوى، مواقع للربط المتبادل، مواقع انتقالية، ووسيطة، الهدف منها كسب أكبر قدر من الوقت.

هكذا يبدو أن منطق التدفقات تغلب على منطق المكان، الذى سبق شسرحه باستفاضة. وهنا نتساءل هل منطق التدفقات هذا في سبيله إلى القضاء على التجربة الخاصة بإيقاع المدينة، كتجربة معقدة وهشة، على أساس أنها عنصر وهمى بقدر ما هي حقيقة ملموسة؟ إنه من المؤكد بالطبع أنه من السابق لأوانه قول ذلك.

إلا أنه يمكن مع ذلك طرح أربع افتراضات هي:

- تتفق فرنسواز شوويه مؤرخة تنظيم المدن، المحبذة لتطبيق فكرة "ما بعد المدينة" في أشكال واقعية، والمهندس المعماري بول فيريليو Paul Virilio

المعارض بشدة من جانبه لعواقب التكنولوجيات الجديدة على تنظيم المكان، على التأكيد على أن أجسادنا ما تزال هى الوحيدة المؤهلة للمقاومة. فمن الممكن أن نعيش على مستوى أقطارنا والشبكة ولكن هناك مساحات تتبع أكثر من أجسادنا يمكن أن يكتب لها البقاء فى نطاق مغاير لنطاق دمائة خلق المدينة التقليدي.

- في كتابه "تنظيم المدن في مواجهة المدن القديمــة" Gustavo Giovannini بحــذرنا جوســتافو جيوفــانيني villes anciennes مهندس المدن الإيطالي من أمرين:" من ناحية، من السطوة المخولة للشــبكات الفنية في تنظيم المكان، مع تحكم مقاييس الإعداد العالمية والإقليمية وما تتبعــه من منطق في الربط بالشبكة الرئيسية، وكذلك لتصــميم المهنــدس المعمــاري كإنتاج المواد التقنية المستقلة ذاتيا. ومن ناحية أخــرى مــن متحفــة التــراث الحضري والإقليمي". (٨٨) ولمواجهة هذين الاتجاهين، يقتــرح الكاتــب إدمــاج المدن والأنسجة القديمة في الحياة المعاصرة، ولكن أني يمكن لهذا الوصــل ألا يتحول إلى مزيد من الربط؟
- يرى عالم الاجتماع مانويل كاستل Manuel Castells من جانبه أن ثمة توازن مطلوب تحقيقه بين حيز التدفقات وحيـز الأمـاكن. ولكنـه يقـدم الأمـاكن باستقرارها وثباتها كعالم مواز لعالم التنظيم الحضرى للشبكات والتدفقات. فهل يا ترى سوف تحدث تجارب متوازية أو متقاربة؟ من المحتمل أن ينـتج عـن التدفقات في شبكات "انعدام للأماكن"، بينما ستظل هناك أماكن تتبع إيقاع مدينة الأمس أو المدينة المحدثة. ولكن الاختلال بين هذا المنطق وذاك واضح جلـي. "فما زال الناس يعيشون في أماكن. ورغم ذلك كما تنتظم الوظائف والسلطة في

<sup>(</sup>٨٨)فرنسواز شوويه Fraançoise Choay، مدخل إلى ج. جيوفانني G. Giovannini، الهندسة الحضرية في مواجهة المدن القديمة" باريس، طبعة لوسوى ١٩٩٨، ١٩٩٨، ص ٢٩.

مجتمعاتنا في مجال التدفقات، فإن الهيمنة الهيكلية لهذا المنطق تغير تغيرا جنريا مفهوم وحيوية هذه الأماكن. فالتجربة المعاشة، بترسخها في أماكن محددة، لن تلبث أن تجد نفسها منفصلة عن السلطة، كما ستصير المعاني أكثر بعدا دائما عن المعرفة. ومن ثم يهدد الانفصام الهيكلي بين هذين المنطقين، بقطع الاتصال الاجتماعي". (٨٩)

- ويركز آخرون على الطابع الافتراضى للمدينة المستقبلية. ولكن ذلك الفارق بين الحقيقى والافتراضى.. أليس هو ما كان يوفره الإيقاع الخاص بثقافة حضرية تندرج في سياق زمني؟ فما بالك إذن بالتمييز الواجب إجراؤه بين تجربة افتراضية وتجربة حضرية يغذيها الخيال ذاته، خيال السيرياليين مثله كمثل خيال الكتاب في المدينة، على كثرتهم اليوم؟"

إن تجربة المدينة التى تضفى خصوبة على الخيال لا يمكن فصلها عن رمنية، عن تجربة فعلية فى الزمن، بينما الافتراضى يتميز بإلغاء الزمن ذاته طالما أن الزمن الحقيقى للمدينة العالمية ليس سوى زمن سرعة الضوء. فلكى تعيش تجربة المدينة، لا بد أن يكون أمامك وقت، وقت يمكنك أن تضيعه. لقد كتب مانويل كاستيل Manuel Castells يقول فى كتابه "مجتمع بشبكات": "إن نظام الاتصال الجديد يغير تغييرا جذريا المكان والزمان، الأبعاد الأساسية للتجربة الإنسانية. فالأماكن تفقد نفس جوهر مغزاها الثقافي والتاريخي والجغرافي، لكى تدمج فى الأماكن الوظيفية منتجة حيزا من التدفقات يحل محل حيز الأماكن. حتى الوقت نفسه يمحى حين يتم برمجة الماضي والحاضر والمستقبل للتفاعل فيما بينهم فى رسالة واحدة. ومن ثم يكون مجال التدفقات والوقت اللازمني هي الأسيس المادية لنقافة جديدة، ترقى وتضع مختلف نظم التخيل التى نقلها التاريخ: ثقافة

<sup>(</sup>۹۹)مانریل کاستل، المجتمع فی شبکات La Société en réseaux، مجلد ۱. عهد المعلومات L'çre de مجلد ۱. عهد المعلومات ۱۹۹۷، ۱۹۹۷، مرادیل ا'informatin

الطابع الافتراضى الحقيقى حيث يكون الوهم هو الحقيقة التى لا تزال فى طور التكوين. (٩٠)

ولكن ثمة عنصر آخر يجب أخذه في الاعتبار، ألا وهو إنشاء مدن يقل فيها شيئا فشيئا الاهتمام ببعد الصراع الذي تتسم به المدينة. فلا بد من مراعاة الفارق المتزايد بين المدن الهادفة إلى جمع الشمل والمدن الكبرى التي توقف، وتفرق، وتؤثر الفرقة على الوحدة.

إن مدينة الأمس الواحدة والمتعددة في آن واحد كانت قد اخترعت إيقاعات حضرية تشجع على التراكب والتعشق، أما اليوم فيزود الناس عن أنفسهم من مدينة يزداد شعورهم فيها بعدم الأمان. فهل ترى ذلك علامة على أن التجزئة سوف تتغلب على الإرادة الديمقراطية في العيش معا رغم اختلاف الآراء، مخاطرين في ذلك بإنشاء مناطق، لن "يمروا فيها أبدا"، هي بؤر العنف؟

<sup>(</sup>٩٠) المرجع السابق، ص ٢٤٤.

الباب الرابع معرفة التاريخ

# ما التاريخ الثقافي ؟ (١) باسكال أورى Pascal ORY

ترجمة: د. زينب الخضيرى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

ثم شبح يلازم الأدبيات التاريخية المعاصرة. فلم يعد يمر أسبوع دون أن يظهر في اللغة الفرنسية عمل ينتسب صراحة أو ضمنيا للتاريخ الثقافي. فنحن نعيش الزمن الذي إذا ما ظهر فيه كتاب عن حرب ١٩١٤-١٩١٨، فهو يقدم نفسه نعيش الزمن الذي إذا ما ظهر فيه كتاب عن حرب ١٩١٤، فهو يقدم نفسه حوق في هذا – على أنه "بحث في التاريخ الثقافي" Essai d'histoire وقد (Rouzeau) درس فيه "روجيه شارتبيه" Roger Chartier "الأصول الثقافية" درس فيه "روجيه شارتبيه" Les Origines culturelles الثقافية لاصول الثقافية الفكرية المعالمة الفكرية الفكرية المعارضة المعارض

إن التوقف عند تفسير الظاهرة ذاتها سيكون في حد ذاته تدريبا تتقيفيا جديرا بالاهتمام. ويمكن بسهولة من الآن فصاعدا اعتبار فرضية استبدال الثقافي بالشعائري - هذه الفرضية غير المحسوسة وإن كانت قديمة - فرضية مبتذلة،

<sup>(</sup>١) نص المحاضر رقم ١١١ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٠ إيريل ٢٠٠٠.

وليس ثم دليل على أننا لسنا هنا مع ذلك بصدد واحد من أكثر المداخل فاعلية لما يسمى بالتأويل. وفضلا عن ذلك فالأمر ليس ذا بال: فعدم إخضاع التحليل للتفسير لهو أيضا مسعى تثقيفي.

وفى المقابل، فإن ما يعنى مؤلف هذه السطور، الذى عرف نفسه منذ أكثر من ربع قرن بكونه يعمل فى هذا المجال، فى وقت كان المصطلح من أكثر المصطلحات ندرة وأقلها تأكيدا (Maurice Crubellier "موريس كروبلييه) هو الاستجابة هنا – فى الذروة الجلية للظاهرة – إلى النقدين اللذين يوجهان لها عادة: نقد كونها مجرد ناتج للموضة، ونقد لعدم وضوحها التصورى.

إن إنكار المشروعية اعتمادا على حجة الموضة الفكرية، ليس له في الحقيقة أي أساس بما أن النظرة التثقيفية، ستولى على وجه التحديد، اهتمامها الأكبر لما يسمى بالموضات، التي هي ليست بالنسبة لها، إلا التسمية السلبية للسيطرة. إلا أنه بالإمكان أيضا الاستدلال في هذا الشأن بوضع الإنتاج التاريخي الراهن في الاعتبار، وهو الذي أتاح لنا استخدام من الآن فصاعدا، الأدوات الأولى للتركيب، بدءا من الوجيز الجامعي (مثل Goetschel "جوتسشيل" وryer "وريوو" وانتهاء بمجموع المقالات الإبستمولوجية (مثل مجموعة Rioux "ريوو" وirinelli" "سيرينالي")، كما أتاح توالى سلسلة بأكملها من المؤلفين الذين جعلوا من التاريخ الثقافي – مثلما فعل الأستاذ Jourdain "جوردان" (۱) – نثرا، ابتداء من "فولتير" وانتهاء بـ Michelet "موسيان فيفر"، مرورا بـ Michelet "ميشليه". إلا أن أكثر الاختبارات لفتا للنظر هو ذلك الذي يتخذ في فرنسا معيارا له البيبليوجرافيا، التي قدمها بالتوازي بشكل مدهش، بعض أساتذة البحث التاريخي مثل أستاذ العصور الوسطى Georges Duby "جورج دوبي"، والحداثي

<sup>(</sup>٢) "جوردان" هو الشخصية المحورية في مسرحية "موليير" Le Bourgeois gentilhomme. (المترجمة)

Emmanuel Le Roy Ladurie "إيما نويل لوروا لادورى"، والمتخصص فى القرن التاسع عشر Alain Corbin "آلان كوربان". أما الاتهام بعدم الوضوح التصورى، فإن كل ما سيلى سيكون محاولة لدحضه.

### تعريفات

لنضع، دفعة واحدة تعريفا "المتقافة"، ذلك التعريف الذي يترتب عليه كل الباقي، والذي كان في أغلب الأحيان مائعا ومختلفا عن حقيقتها. ونعتقد، على عكس كثير من العقول النابهة أو الدعاة الطيبين، أن من الممكن تماما إعطاء حدود دقيقة لهذا الاسم المهيب. والحدود الدقيقة لا تعنى بالضرورة الحدود الضيقة، بما أن المقترح هو إعادة جمع "مجموع التمثيلات الجماعية الخاصة بمجتمع ما"، تحت هذا المفهوم. وكل كلمة من هذه الكلمات بدءا من الكلمة الأولى تستحق التفسير، إلا أننا لابد وأن نكون قد أدركنا أن المفهوم الأساسي هو مفهوم "التمثيل"، بما يفترضه ضمنيا من علاقة محتملة الجدلية، بين معطى حسى واشتقاقاته. إن مصطلح "شكل التعبير" الذي يكاد أن يكون مبتذلا، يعبر بالفعل بشكل جيد إلى حد ما عن المعنى به هنا، دون أن يكون فضلا عن ذلك ثم أي احتياج لافتراض أنه "يعبر" عن أي شيء كان. فالمحتوى المفترض يمكن أن يكون مستوعبا تماما بالشكل، الذي هو هذا النوع من حضور التمثيل الذي يكتفي بنفسه في نهاية الأمر.

يبدو التاريخ الثقافى، فى ضوء هذا، وكأنه نوعية من التاريخ الاجتماعى، أى كأنه "تاريخ اجتماعى للتمثيلات". ونحن هنا أمام كل ما سيميزه عن التواريخ النوعية.هذه التواريخ الخاصة "بالفنون، والعلوم" أو "بالأفكار" قد شغلت وحدها طويلا المجال الذى كان يعرف وقتها بأنه منوط بالثقافة، بينما نوعيتها الفكرية فى صورتها الأصلية هى النقيض للمسار الثقافى. وها هى بالفعل مؤسسة على الحكم القيمى - الجميل بالنسبة لتاريخ الفنون، والحق بالنسبة لتاريخ العلوم، والخير

بالنسبة لتاريخ الأفكار – ومرتبطة بالبحث المبدئي الذي يركز على التفرد. ومما لا شك فيه أن الأمر هنا يتعلق بالوضع القديم لهذه الفروع المعرفية، إلا أن هذا لا يهمنا كثيرا في هذه المرحلة. وفضلا عن أن النزعة الأحادية التي أدت إلى جعل هذه التواريخ نظرية طويلة عن التفردات الإبداعية، لم تختف أبدا من هذه المجالات، فإن المكانة المتزايدة التي تعطى لهذه "الأعتاب" (وفق Gérard Genette "جيرار جينيت") بالقياس للمكانة التي تمنح للبيت نفسه، لهي بشكل خاص الدليل على أن من بين الطرق الجيدة لوضع تاريخ ثقافي، طريقة وضع تاريخ للفنون كما فعل Dominique "جيرار مونييه"، وتاريخ للعلوم كما فعل Régis Debray "رجيس ديبراي". (")

هذا الارتباط المزدوج في آن واحد بالبعدين الجماعي والبيئي للظواهر يبرر بدوره، على كل، الأولوية الثلاثية المعطاة لكل من المقاس، والذي يلعب دور الوساطة، وبالطبع الاجتماعي أو بتعبير أدق ذو القابلية لأن يكون اجتماعيا. وهكذا لن يكون المقاس مرادفا للمقدر كميا وذلك لسببين وجيهيين على الأقل:

- ليس كل ما ينتمي للمجال الثقافي محددا كميا.
- فضلا عن ذلك ليس كل ما فيه مما يمكن قياسه بالضرورة كميا.

وفى المقابل ليس هذا سببا لإخراج مسألة المقادير من الإطار، وهى التى بدونها سيكون من المستحيل وضع مسألة السيطرة وعلاقات القوة فى الحسبان. وما هو أكثر بداهة أيضا هو أن التاريخ الثقافى سيضع الوساطة فى الصدارة، أى أنه سيصبح تاريخا لتداول الأشياء الممثلة ولتحقيق تواصلها، بالقدر نفسه الذى سيضع فيه فى الصدارة كذلك تعبيرات الجماعة عن الجوهر المفترض لأى من النشاطات

<sup>(</sup>٣) ريجيس ديبراى (ولد في ١٩٤٠) وهو ثائر وكاتب فرنسى من أهم أعماله العالمية (٣) ريجيس ديبراى (ولد في ١٩٤٠)، زامل شي جيفارا في الحرب الشعبية في أمريكا اللاتينية

الاجتماعية. وفضلا عن ذلك كان لابد، فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، من الانتظار حتى الربع الأخير من القرن العشرين لنشهد ظهور تاريخ ليس هو تاريخ الفيزياء إنما هو تاريخ الفيزيائيين، وتاريخ ليس هو تاريخ الصحافة إنما هو تاريخ الصحفيين، وتاريخ ليس هو تاريخ الرقباء عليها.

وتحتم فظاظة العبارة الرد عند هذه النقطة من التدليل على "ثلاثة أنماط من الاعتراضات، آتية مباشرة من التواريخ النوعية. الاعتراض الأول هو اعتراض على الطابع الشخصى العميق، إن لم يكن بصريح العبارة طابعا فرديا، للتمثيل، والمصاحب لاشتباه في سوء تعامل مع الموضوع. قد يكون من السهل الرد عليه على طريقة القليل من الجدال اللفظى، بالتذكير بأننا نصطدم هنا بحدود العلم، أي علم، الذي هو أصلا تعميمي، إلا أنه سيكون كافيا بلا شك التذكير بأن الأمر برمته يتعلق بعملية الإبراز، وبأن ما يبرز هنا هو التكييف، والتعديل. من السهل، في نهاية الأمر، قلب القضية رأسا على عقب، والتركيز في البداية على كل واحدة من الحتميات والقوليات.

والاعتراض على الدور الذي يلعبه ما لا يبسط ليس هو بدوره أكثر قبولا بالمرة. إن الميزة الممنوحة للتمثيل الانعكاسي لا تستبعد بالمرة الفائدة العميقة للتمثيل القطيعة، الحامل أحيانا لما هو فريد، وفي أحيان أخرى للمنقول. وليس للصادم المدوى، من حيث هو حجر عثرة، بالنسبة للتثقيفي، هذا الطابع الحاسم، إن لم نقل المقدس، الذي كان له في التاريخ القديم، تاريخ رواة النوادر والسرياليين مجتمعين. ولا نستنتج من كون Fromental Halévy "فرومنتال هاليفي" أكثر إفادة بشكل مباشر لفهم عصره من Lautréamont "لوتريامون" أن لوحة Olympia

<sup>(</sup>٤) Lautréamont (Isidore Ducasse) الوتريامون (إيزيدور دوكاس) كاتب فرنسى (١٨٤٦-١٨٤٠) اعتبرت كتاباته بمثابة الثورة الشعرية وأعتبرها السيرياليون تنشينا للاعقلى، والإشارة هنا إلى أن الوتريامون كان ثائرا على عصره وليس مصورا له. (المترجمة)

"أولمبيا" (٥) لـ Manet "مانيه" لا تقول لنا هي أيضا الكثير - بواسطة البرهان بالخلف - عن القيم السائدة، في هذا العصر.

سنمنح قدرا أكبر من المصداقية للاعتراض على الاستقلال الذاتى "لحياة الأشكال" (وفقا لتعبير Henri Focillon "هنرى فوسييون"). ونحن نلمس هنا بالفعل أخص ما في سيرورة نظام التمثيل، عبر التقاليد الشكلية التي يوظفها. فإن لكل من فن التصوير التاريخي وسينما هوليود الكلاسيكية قوانينهما، المدونة أو غير المدونة، التي لن يخرقها الإنتاج العادى أبدا، وهذا ما ينبغي معرفته بداية. فلو كان مؤرخ الثقافة أكثر تمكنا من معرفة الأساليب، وفنون الخطابة الخاصة بنظام التمثيلات المدروس، التي تتراوح بين المبتذلات وقواعد "الأنواع"، لحرم على نفسه الكثير من الإحباطات.

#### المتن

يبدو لى أن ما ينتج عن كل ما سبق، إن لم يكن هو نوعية الوثيقة الخاصة بسؤال التثقيف، فهو على الأقل وضعها الحالى والذى يتأسس، إلى حد كبير، كنقيض للوضع التقليدى. ويمكن تلخيصه فى صيغتين مقتضبتين: "كل شىء هو مصدر" و "كل شىء هو أمر عام".

ولا تعنى القضية الأولى أبدا أن جمع الوثائق ليس له حدود. إنما هى تعنى على وجه الخصوص رفض الأولوية التقليدية للأرشيف الحكومى وللوثيقة المكتوبة، فى حين أن الدورة التمثيلية تفضل عليهما الوثائق المقدر لها النيوع،

<sup>(°)</sup> الإشارة هنا للوحة 'أولمبيا" المانيه" التى نحا فيها منحى جديدا فى التصوير بواسطة استخدام جديد لتوزيع الألوان والظلال لتحديد الخطوط، ولذا لم يكن معبرا فيها عن السائد فى عصره إنسا خارجسا عليه. (المترجمة)

سواء أكان ذيوعا دوريا أم لا، وتعتمد بالقدر نفسه على أقل تقدير على كل من الصورة والكلمة. وبالطريقة نفسها يتضح، في مقابل تقديس الوثيقة المحفوظة، الذيوع المقنن للوثيقة الثقافية، الذي يكون، باستثناءات قليلة، موضوعا للإعلان على الملأ. ولا يعنى هذا أن الكشف عن الأسباب المستورة لإنتاج ما تكون غايته منفعة رمزية، ليس له أية فائدة. فمعرفة الأسس المالية أو السياسية الخفية لعملية ثقافية ما تتيح يقينا تقدير قيمة غايتها، فضلا عن أن ثم دائما نوعا من السذاجة في الاعتقاد أن حقيقة شيء ما تكمن فيما خفى منه، ولنترك جانبا الحقيقة (حقيقة الشيء) - التي أساعت للتاريخ بما فيه الكفاية -، ولنكتف بالهوية (هوية الشيء): فهي موجودة كلية في الظاهر الخارجي.

لنسلم مع ذلك بأننا لم نتبين بعد أبرز خصائص الوثيقة الثقافية. إن هذه تكمن أساسا في التميز الذي تمنحه هذه النوعية من الرؤية إما للأغلبية، أو للجماهير. وهذا هو سبب اهتمامها بالأمور الواسعة النيوع، بما أنه من المتفق عليه أن طابعها الثقافي يمكن أن يكون – وفقا للظروف – إما معلنا أو مضمرا. وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، فإن الاختلاف التام الذي سيميز بين البطاقة البريدية والطابع البريدي الذي تتقل بواسطته سيكون أن الجانب الوظيفي للأولى ضعيف، بينما هو قوى في الثاني، والمهم أن كليهما وثيقة ذات شحنة ثقافية هائلة، على عكس ما قررته الأدبيات التاريخية الكلاسيكية طويلا.

ومع ذلك سنكون مخطئين لو أننا أرجعنا معايير اختيار الكيان الثقافى لهذا البعد الكمى وحده. وسيكون أكثر ما يشغلنا هو ما تمثله الوثيقة أو ما يمثله المجال، الأمر الذى يحمل دارسى الثقافة على الاهتمام فى المقام الأول بالفنون وبالأنواع التى تسمى بالشعبية، أو بالثقافة التى تسمى بالجماهيرية، أو بالشائع الفكرى. ولنأخذ نمط التناول الأحادى كمثال: إنا نرى أن الأمر سيتمثل فى هذه الحالة فى منح بعض التقدير فى نهاية الأمر إلى هؤلاء المؤلفين، وإلى كل هذه الأعمال أو

الوسطاء الناجحين سواء أكان Marcel Pagnol "مارسيل بانيول"، أو Bergerac "سيرانو دى بيرجيراك" لــ Edmond Rostand "إدمون روستان" أو Maurice Chevalier "موريس شيفالييه". وأشعر على الدوام بشيء من المتعة بالتذكير بأن ثمة ثقافة ما تمند من Goya "جويا" إلى Chantal Goya "شانتال جويا"، (1) وإن لم يكن للحكم القيمي الشخصي للباحث - بداهة وعلى كل - أية علاقة بالموضوع.

وكقاعدة علمية سليمة ينحصر الأمر كله في منهج تحليل الوثائق المذكورة وفي الاحتياطات الثلاثة التي يحتمها الاختيار الإبستمولوجي الأصلي.

يرتبط الاحتياط الأول بشكل آلى تقريبا بالاختيار الجماعى، وهو يبرز قيمة المؤشرات الثقافية التالية – إن لم تكن كأدلة حاسمة فعلى الأقل كأسس للبرهنة: عدد نسخ الطبعات أو المبيعات، أسعار الأعمال الفنية، المساحات التى تشغلها فى وسيلة إعلامية، عدد أعضاء جمعية، التحقيقات واستطلاعات الرأى، إلخ. وفى هذا الصدد فإن الضجة الصغيرة التى كان قد أثارها علم الاجتماع الدينى لــ Gabriel Le فإن الضجة الصغيرة التى كان قد أثارها علم الاجتماع الدينى لــ Bras "جابرييل لوبرا" فى وقته، تتجدد اليوم بشكل دورى، ولنذكر بالمناسبة أن فرنسا تضع فى متناول الباحث نخيرة بالغة الدقة من الإحصائيات الثقافية، لعبت دور النموذج للبلدان الأخرى، وأمكنها كذلك فى بعض الحالات المحدودة إلى حد ما، الحث على إعادة بناء نخيرة قديمة، وذلك لوجود إدارة ثقافية قديمة وطموحة بهذا البلد، ولنذكر أيضا أن مسيرة التثقيف عولت على منطق العينات فى مقابل المحاولات القديمة الأكثر تقليدية المعولة على الاصطفاء.

وسيكمن الحذر أيضا في اختيار الموقع. وسيتمثل كلية في تحديد موقع الوثيقة؛ فالموقع الذي نتحدث "منه" مقدم بل مهيمن على ما يقال، كما أنه سيكون

<sup>(</sup>٦) هي مغنية معاصرة تغنى للأطفال، والمقصود هنا أن الثقافة لابد وان تشمل المهم والبسيط. (المترجمة)

من المهم، كخطوة تأويليه سليمة، التمييز على الدوام بين العديد من مستويات القراءة، بدءا من التسطيح الدلالى وانتهاء بأشكال التأويل المتعددة سواء أكانت معاصرة أو استرجاعية.

وثم احتياط أخير سيذكر دوما، في مقابل التصور البطولي للثقافة الذي يذهب إلى أن كل ما فيها بازغ ومبتكر، بأن الابتكار (حيث لابد من أن نجد فيه الأصل اللغوى «الفرنسي» لكلمة "العثور على النفيس") ليس في حد ذاته شيئا وإن كان هو كل شيء بالنسبة لما عداه. وعندنذ يمكن لجزء لا يستهان به من طاقة الباحثين أن يوجه لدراسة الذيوع، سواء في الزمان أو في المكان. فعلى سبيل المثال لقد بدأ الاهتمام بالكاد بتاريخ التبسيط العلمي، وفضلا عن توسيع رقعة الفضول – التي صارت تشتمل منذ ذلك الحين على حالات الفشل أو التعثر بقدر ما صارت تشتمل على أشعة "إكس" – فإنا سنتعلم كيف نضع في عام ١٩٠٠ بقدر ما صارت تشتمل على أشعة "إكس" – فإنا سنتعلم كيف نضع في الاعتبار الفوارق المكانية – الزمانية بين مرحلة التصنيع من قبيل الاكتشاف العلمي والابتكار التقني، ومرحلة "النشر" بالمعنى الدقيق للكلمة، وأخيرا مرحلة التعميم. وبالطبع لا ينبغي فهم الابتكار هنا بالمعنى الدقيق للكلمة، وأخيرا مرحلة التعميم. الانتقال من اللاسلكي للراديو على سبيل المثال يقدم دليلا بارزا على ذلك؛ فقد يخص الأمر هنا نسقا جديدا للأشكال الجمالية أو الفكرية، من قبيل التجريد في المتصوير على سبيل المثال، ولكنه قد يخص أيضا اليوجا أو فن الطهي الجديد.

### الجال

مما لا شك فيه، أننا نتبين بشكل أفضل، في ضوء ما سبق، مساحة المجال المفتوح في الوقت نفسه الذي نتبين فيه حدوده. وسنكتفى هنا بإعطاء خطوطه العامة، بما أن التاريخ في رأينا، على غرار الحرب كما كان يراها نابليون، هو

"فن بسيط، وكله إنجاز". وفي الإمكان تماما جمع معالجات التاريخ النقافي في ثلاثة أن نتفصل وأن تمتزج أنماط، وثلاثة فقط. وبالطبع يمكن لهذه المعالجات الثلاث أن تنفصل وأن تمتزج من جديد. ولا ينفى هذا مع ذلك ضرورة انفصال أنماط المعالجة بعضها عن البعض الآخر، نظرا لتولد نمط من البحث المتخصص عن كل واحد منها. ولذا أقترح التمييز بين كل من المعالجة المعاملية، والمعالجة العملية والمعالجة الشكلية.

ستبرز الأولى تأثيرا لحتمية ثلاثية على النسق الثقافي، الذي سيبدو عندئذ أكثر من أي وقت آخر، نسقا ذا نوعية خاصة، هي حتمية العوامل التقنية التي تصدر هي نفسها عن أساس علمي، وحتمية العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وأخير احتمية العوامل السياسية. إن الثقافة "هي في المقام الأول مسألة تقنية"، أي هي مجموعة نتائج مترتبة على غيرها، كما هو الحال مع "الكهرباء الساحرة" -فهل هي التي اخترعت على سبيل المثال، في المسرح، المخرج بالمعنى الحديث للكلمة؟ -، وهي نتائج مباشرة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمواد الخام (كالمواد البلاستيكية..)، أو بأجهزة الإنتاج (كصنع الأدوات) أو بالطبع بأنظمة البث، سواء شبهنا أم لا القرنين المنصرمين بعصر "الاتصالات". وقد أبرز تحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية، حالة معينة من حالات الوضع الاقتصادى الذي يتمحور حول ثنائية الرخاء والأزمة، ووضع السياسة الاقتصادية الذي يتمحور حول ثنانية السوق والتدخل، وذلك بجعلها (هذه الحالة) تتقاطع مع تقدير أكثر دقة لعلاقات القوى بين الثقافات، التي قد تكون في مكان ما إما "مهيمنة" أو "مهيمن عليها" وفي مكان ثان علاقات قوى بين ثقافات عالمية وأخرى شعبية، وفي مكان ثالث علاقات قوى بين ثقافات في حالة ازدهار وأخرى في حالة انحدار. سيكون هذا هو موضع تحليل الدور الذى تلعبه إستراتيجيات المكافأة المادية أو الرمزية للشركاء (مثل Francis Haskell "فرنسيس هاسكيل") وللمنتجين (مثل Jéan-Yevs Mollier "جان - ييف موليير") ولغيرهم من الرعاة (مثل Krzysztof Pomian

"كرزيزتوف بوميان ")، من قبيل المفكرين، سندرسهم فضلا عن ذلك على الدوام بشكل أفضل، من المنظور الجماعي للإنتايجنسيات.

وستتضمن العوامل المياسية كذلك طبيعة النظام القائم ومناهجه – وفيما يخص هذه النقطة الأخيرة فإن الدراسة المغرية للرقابات ينبغى أن تخفف من حدتها دراسة الممول "الفعلى" للدعايات – لتشرع بعد ذلك في طرح السياسات الثقافية، وفي طرح في خط متواز، التزام الاتجاهات الثقافية: وهذه هي الزاوية الأخرى لمقاربة قضية المثقفين، الذين عرفوا في موضع آخر بأنهم منتجو الثقافة الذين يقفون موقف منتجي الأيديولوجيا.

إن كل ما سبق لا يستبعد بداهة وجود تبادل ثقافي بالمعنى الدقيق لكلمة - . ثقافي، (وفقا لـ Erwin Panofsky "أروين بانوفسكي")، ولا إمكانية وجود أشياء تمزج بحكم طبيعتها بين الأنماط الثلاثة، مثل الجيل الذي يعمل حول وقائع مبلورة، وحول قيم مشتركة وأشكال وظيفية نمطية، منتقلا من المعلم للتلميذ.

ومع ذلك فالأكثر شيوعا هو انتظار المؤرخ الثقافى فى ميدان الممارسات، بشرط، فى هذه الحالة أيضا، تصنيف هذه فى سلاسل وفق ما إذا كان المجتمع الثقافى هو الذى شيدها أو شيدتها ما قد أسميه بالحساسية الثقافية، والمرتبطة على التوالى بدائرة العام أوبدائرة الخاص.

يجب إعادة وضع الأولى (أى سلاسل الممارسات المرتبطة بدائرة العام) فى دورة تمثيل تتناسب ديناميكيتها الاجتماعية مع الثالوث الوظيفى الكلاسيكى: الإنتاج والوساطة والتلقى. وذلك بشرط عدم قصر الإنتاج على المبدعين الفنيين فحسب، وإنما إعطاء مكانة لائقة فيه للممثلين وللفنيين وللمبدعين الثقافيين، وبشرط عدم قصر الوساطة على التعليم والإعلام وإنما إضافة النشر الثقافي إليها - من مكتبات عامة ومتاحف، .. إلخ، وأخيرا بشرط التذكير كما فعل Roger Chartier " روجيه

شارتييه " بأن التلقى ليس مرحلة سلبية إنما هو مجال وعلاقة استعمال، وبالتالى هو مجال إعادة إبداع. وهكذا دو اليك.

طرحت الحساسية الثقافية الأسئلة على ممارسات " الثقافة المعاشة" المتميزة، - لسهولة التدليل عليها-، عن ممارسات "الثقافة الموجهة". فبعبارة أخرى، نحن هنا في قلب فاعلية العمل التمثيلي في الحياة اليومية. ويمكن أن نتبين هذا العمل -وبالتالي يمكن دراسته - من خلال الأنماط الثلاثة الكبرى للتملك الإنساني للبيئة وهي: العادات الاجتماعية للجسد، وعادات الفضاء المنزلي وعادات النشاطات الترفيهية. يشتمل النمط الأول على الأعماق المفترضة للسلوكيات السكانية التي اعتبرت ثقافية على الأقل بدءا من Philippe Ariés " فيليب أرياس"، وعلى ما أطلق عليه Erving Goffman " أرفين جوفمان " فيما سلف "تصوير الحياة اليومية"، وعلى العناية بالجسد كما يتصورها Georges Vigarello "جورج فيجاريلو"، وعلى التغذية أو الملبس كما حللهما أمثال Jean Louis Flandrin "جان - لويس فلاندران " و Daniel Roche " دانيال روش ". ويتوفر لدينا قدر أقل من الدراسات التاريخية الطموحة عن الفضاء المنزلي، الذي يمتد من دراسة الإسكان إلى دراسة " الفنون المنزلية " الشهيرة الأثيرة في مرحلة ما بين الحربين، وبالرغم من أن الكتابات الفنية والاجتماعية والأنثروبولوجية قد ساهمت في هذا المجال مساهمة تعترف بقيمتها، وكاشفة ومضيئة، فإنا نجد للمؤرخ قدرا كافيا من الحضور المبكر. في مجال الأنشطة الترفيهية، سواء أكانت ألعابا، أو رياضات (على سبيل المثال Pierre Arnaud "بيير أرنو"، وChristian Pociello "كريستيان بوسييلو")، أو سياحة (مثل - Catherine Bertho Lavenir "كاترين برتو - الفنير") أو "احتفالا" خلابا استكشف بفضل عمل Mona Ozouf "مونا أوزوف" الرائد.

وهنا أيضا من البديهي القول - ولذا فلنقله - أن ثم بالضرورة تأثيرا متبادلا بين المجتمع والحساسية الثقافيين، يأخذ على سبيل المثال شكل الجهد الدعوب لتقنين

الممارسات المحسوسة للثقافة العلمية، التي تبدو وكأنها وجدت خصيصا من أجل هذه الوظيفة.

ويمكننا التوقف عند هذا الحد وعدم التجرؤ على الاعتراف بأننا نصنع تاريخا ثقافيا لنصل بفضله يوما لدراسة محيطات المخيلات الاجتماعية بعد أن نكون قد حققنا دراسة بحار البني. لنشرع في الطموح بذلك، بما أنه حجر الزاوية لجملة هذا البناء. وحتى لو كان هذا الاستكشاف مازال بالكاد في بداياته أو بمعنى أدق مازال ارتجاليا، فمن المؤكد أن الهدف النهائي هو تحليل هذه المخيلات، بواسطة تخيلاتها أولا، ثم بواسطة الأنظمة التي تزعم منحها معناها. لقد فتح Alain Corbin" آلان كوربان "، وهو يتناول الحساسيات الشمية ثم السمعية، الطريق للمحاولات اللاحقة لإعادة بناء ولتفسير المخيلة الفيزيقية (من قبيل " الطبيعة "، والحواس، والأجساد، وأعمار الحياة...). وما أصبح بالفعل حاليا أكثر عددا هو المحاولات، الناجحة عموما (مثل Les lieux de mémoire أماكن الذكرى " تحت إشراف Pierre Nora " ببير نورا ") التي تتناول المخيلة العرقية (صورة الذات، صورة الآخر). ونسجل هنا، بشكل عابر، النمو الحالي للأبحاث التي تتناول المخيلة الثالثة، المخيلة العرقية، والتي ينبغي أن ندرج فيها (وفقا لـ Dominique " أنطوان دى بيك ") الأبحاث الأولى لأمثال Antoine de Baec Kalifa " دومنيك خليفة"، و Anne-Claude Ambroise-Rendu" "آن – كلود أمبرواز -راندو" عن "الحوادث" التي ليست وقائعا اجتماعية وإنما هي وقائع خطابية، وأداة للنفاذ الحاد لقلب نسيج الخيال الجماعي.

وختاما، فمن الأيسر أن يجد الإنسان نفسه في مجال المعالجة المعتمدة على الأنساق، إذا ارتضينا بذل الجهد للفصل بين نمطين من إعادة البناء العقلي، اللذين يختلط كل منهما بالآخر في بعض الأحيان وهما الميثولوجيا التي تنتمي لدائرة العاطفة، وبنيتها قليلة إن لم تكن عديمة الوضوح، والإيديولوجيا التي تنتمي لدائرة

المفهوم والتى تطرح نفسها على أنها واضحة البنية. ومن السهل أن ننسب لهذين الصنفين المثبطين، أبحاثا رائدة فى وقتها، ينتسب للصنف الأول Jean Delumeau "جان دلومو" الذى انطلق منذ أكثر من ثلاثين عاما فى مشروع، كان فى وقته مرعبا، هو مشروع دراسة L' Histoire de la peur "تاريخ الخوف"، وتنتسب الصنف الثانى أبحاث Norbert Elias " نوربير إلياس و الماعن فرنسيس هاسكيل اللذين كتبا فى وقتهما بلغة لم تعد تستخدم إلى حد ما، إما عن تاريخ الإيديولوجيا الأخلاقية، حيث تعالج آداب السلوك تحت مسمى "حضارة العادات والتقاليد" كلا من الأخلاق الباطنية والأخلاق الظاهرة؛ وربما ما لم يدرك بالقدر الكافى من هذا الأخير (تاريخ الإيديولوجيا الأخلاق، الذى تتحكم فيه، الإيديولوجيا الأخلاق، الذى تتحكم فيه، الإيديولوجيا الأخلاق، الذى تتحكم فيه، وعلى مجال الأخلاق، الذى تتاضل – وتتجح فى ذلك غالبا – من أجل تتبع تطوراته إن لم يكن من أجل دفعه إليها.

ويمكن لكل هذه الأبحاث بالطبع أن تتحقق في شكل جدلي، بواسطة دراسة العلاقات بين الأنساق، سواء أكانت علاقات زمانية (مثل تاريخ الذاكرة، والموضات، وأنواع الحنين للماضى المختلفة، اتباعا لخط Alois Riegl الوييس ريجيل") أم كانت علاقات مكانية، وفي هذه الحالة ثم اقتتاع بضرورة إيجاد نسق للتأريخ للمثاقفات في العصر الراهن، بين الثقافات المهيمنة وتلك الخاضعة، وبين الثقافات الأصلية وتلك الوافدة. إن تواريخ الاستشراق، والتحزب لما هو إنجليزي أو للأمركة، لهي على أجندة هذا البحث، بما أن من المتفق عليه أن الأمر لا يتعلق هنا بإعطاء أية أولوية معنوية للبحث الذي يتناول الخاضع لمجرد أنه كذلك على عكس "الدراسات الثقافية" Cultural Studies الأمريكية السيئة النية.

### سهم زينون

وإذ ما بلغت هذا الحد، فإنى واع تماما بأن الأصوات التى قد تكون وفقا للظروف مرتابة، أو شكاكة أو ساخرة، والتى ذكرت فى البداية، قد تزداد حدة، وقد تردد سويا ثانية النقد الكبير الأخير الداحض: " نحن نسلم لكم بأن مقولتكم ليست بقدر الغموض الذى كانت تبدو لنا عليه فى البداية، إلا أن عليكم الاعتراف بأن "العناية بكل شيء" حلت فى نهاية المطاف محل الرضاء "بأى شيء". ويمكن أن يكون الرد على هذا الاتهام بأحادية الثقافة، بل بالإمبريالية، أن يكون فى آن واحد داخليا بسيطا وطاعنا، وإن كان بالإمكان الرد كذلك وبوجه خاص بسلسلة من الردود الصغيرة الخارجية، الأكثر أكاديمية بطبيعتها.

ويمكن للرد الأول أن يتلخص في صيغة بسيطة: ليس كل ما في الموضوع المدروس أمرا ثقافيا، بمعنى أن لا شيء يفلت تماما من الثقافة. فأى فرع من فروع العلم ليس على الدوام إلا نظرة بعينها، للعالم، يفترض فيها أنها ليست محايدة – أي أنها ليست مطلقة –، وإنما هي ملتبسة – أي هي نسبية. فالقلم أو الكمبيوتر الذي استخدمه في هذه اللحظة هو في حد ذاته شيء اقتصادي، ونتاج عملية إنتاجية معينة، وإن كانت دراسة السوق التي سبقتها، مثلها مثل الإستراتيجية التجارية التي حددت الجانب الجمالي فيه أو الدعاية له، تتبع التحليل الثقافي.

وسيكون الرد الخارجى أكثر تعقيدا بالضرورة، نظرا لكونه يستهدف تحديد موضع كل من النظرات الأخرى، سواء أكانت فروعا علمية متقاربة أم كانت تخصصات تاريخية. وهنا ينبغى أن يكون لدينا من الشجاعة ما يحملنا على تأكيد أنه ليس ثمة إلا ثلاثة أنماط من القراءة فى قلب النشاط التاريخى: القراءة الاقتصادية، وهى قراءة أولية لكونها تنظر للإنسانية من زاوية الحفاظ عليها، والقراءة السياسية التى تنظر لها من زاوية التحكم فيها، والقراءة الثقافية التى تنظر لها من زاوية التوايخ الأخرى، من قبيل التاريخ الفكرى

أو التاريخ الديني، إذا لم تكن جزءا من التاريخ الثقافي، يمكن تعريفها بأنها رؤى مستعرضة. وهكذا ظل تاريخ العلاقات الدولية لمدة طويلة مرادفا لتاريخ العلاقات السياسية الدولية، على حساب العلاقات الاقتصادية والعلاقات الثقافية، بل ظل على جهل بها، وهي التي اكتسبت بالتدريج حق المواطنة. وكذلك كان الوضع بالنسبة للتاريخ الاجتماعي بمعناه الكلاسيكي – إذا جاز لي هذا القول – الذي استقل أخير اعن المواجهة بين العمل والنضال، تلك الترجمة المحلية للمواجهة بين الاقتصادي والسياسي، ليستوعب البعد الأنثروبولوجي: فلم تعد اليوم دراسة مدينة من الضواحي مجرد ترتيب لاستراتيجيات المشاريع، والأحزاب والسلطات العامة الخاصة بها، بل باتت تعنى بتضمين التحليل كل من سير عمل البني العائلية أو الجماعية، واستخدام الرمزي، ووظيفة الخيال، ..إلخ.

هل يمكن أن نقول ثانية، بهذا الصدد، ماذا تبقى مما يختص به التاريخ؟ أليس من المسموح به الانتهاء إلى هذه النتيجة: إن التاريخ الثقافي ليس إلا علم الجتماع ثقافيا استرجاعيا، ودراسة عرقية للمجتمعات المندثرة؟ لو فعلنا لكان ذلك استهانة باختلافات المناهج، ولكان استهانة في المقام الأول بالاختلافات بين أنماط البحث الخاصة بكل علم. ويمكن للمؤرخ الثقافي – لكونه مهددا على الدوام بأن يلقى به إلى هامش العلم من قبل الراديكالية الإبستمولوجية التي تعلنها علوم المجتمع الأخرى، ومن بينها علوم النفس الاجتماعية والمعجميات الاجتماعية الأخرى – يمكنه على العكس، التطلع إلى وضع إستراتيجي اعتمادا على السلطة المنبرية المزدوجة التي تمنحه إياها الصفتان الباطنتان للموضوعات التاريخية، ونعني بهما التعددية والتسلسل الزمني، فهي (أي السلطة المزدوجة) بمثابة دعوة لإعادة النظام لفوضي قائمة. أما التعددية فهي نتاج للاعتراف بتعددية دلالات الأشياء المذكورة، كما هي نتاج لتبين التناقضات الداخلية، بل الحميمة، في الذوات، في مقابل التصورات الاختزالية لما هو اجتماعي خالص أو لما هو نفسي خالص.

فالإنسانى - سواء أكان فرديا أو جماعيا - قابل لعدد لا نهائى من التأويلات المتقاطعة، وهو على وجه الخصوص قادر تماما على أن يخترق فى الوقت نفسه من قبل توجهات مختلفة بل متعارضة - وربما لا يكون تعريف الثقافى بأنه موقع تقاطع المستويات، تعريفا سيئا إلى حد كبير. أما منظور التطور الزمنى فهو يجبر على وضع الظروف، سواء أكانت مكانية أو زمانية، أم كانت موقعا أو عصرا، موضع الاعتبار.

وباختصار فإن اتهام هذا التخصص العلمى أحيانا بالنسبية المطلقة ليس هو أقل مفارقاته، في حين أنه مثله مثل الطفل في قصة "الملك العارى"، لم يوجد إلا ليذكرنا خاصة بأن سهم "زينون الإيلى" إن لم ينته به الأمر دائما لأن يصيب هدف – وإلا كنا آلهة – فهو يصيب دائما مكانا ما – بما أننا مجرد بشر.

# هل الماضى أمامنا: عند مصادر علم الآثار<sup>(۷)</sup> بقلم آلان شناب Alain SCHNAPP

ترجمة: د. زينب الخضيرى مراجعة: بشير السباعى

ثم يقين لدينا أن الماضى هو جزء منا، فهو عنصر حميم وقوى من عناصر ذاكرتنا الشخصية والجماعية بحيث أن المجتمع أو الفرد المحرومين من الذاكرة يكونان كالمشوهين. ومع ذلك فنحن نتقبل هذه البداهة، وهى أن الذاكرة لابد لها وأن تتخلى عن جزء منها للنسيان، إذ أنها لو أثقلت بقدر مفرط من الذكريات قد تحرمنا من الحياة. فعالم الآثار الذى يناضل من أجل المحافظة على بعض آثار، ضنيلة فى أغلب الأحيان، لمبنى مهدد، وعالم السلالات البشرية الذى يجمع ما تبقى من طقس دينى، والعالم اللغوى الذى يبذل أقصى جهد للعثور على آخر المتحدثين بلغة فى سبيلها للزوال، جميعهم يعرفون شيئا من ذلك؛ فقد اختبروا بدرجات مختلفة التوازن الدى يبحث عنه كل منا.

إن واجب التذكر هو أصل تأسيس معارفنا الحديثة، فهو الذى أدى بنا إلى الختراع التاريخ وإلى ممارسة ما نسميه بعلم الآثار، أى دراسة مخلفات الماضى المادية. لا وجود لقدامى البشر إذن بدون بشر الحاضر، البشر المحدثين الذين نعتقد، بدون مبرر كاف، إنهم معاصرون لنا. وعندما نكتشف أن الماضى يعنى بالنسبة لبعض الشعوب، ومنها على سبيل المثال الشعوب الآشورية - البابلية، ما هو أمامنا، وأن المستقبل، بالتالى، يعنى ما هو وراعنا، فإن ذلك يدهشنا ويقلقنا. كل

<sup>(</sup>٧) نص المحاضرة رقم ١١٢ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢١ إبريل ٢٠٠٠.

هذا يحدث وكأننا نسينا هذه الملحوظة "لفرنسيس بيكون" في مطلع القرن السابع عشر:

"إن الرأى الذى يكونه الناس عن العصور القديمة غير مفصح بالمرة عن الكلمة نفسها وغير مطابق لها. يجب ألا يعتبر كل من كبر عمر العالم وطوله عصرا قديما حقيقة إلا من حيث نسبتهما لعصرنا، فهما ليسا كذلك بالنسبة لعصر شباب العالم، أى لعصر القدماء. إن هذا العصر قديم وأكثر شيخوخة بالنسبة لعصرنا، ولكنه بالنسبة للعالم نفسه أكثر قدما وأصغر عمرا".

إن بشر اليوم (بشر القرن السابع عشر بالنسبة "لبيكون") هم بحكم تعريفهم أكثر شيخوخة من بشر الأصول، ولذا فمن غير المجدى اعتبار أن المرجعية تأتى من العصر القديم. إن معاصرينا، الذين هم ورثة كل البشر الذين سبقوهم، يمتلكون قدرا أكبر من المعرفة والتجربة، ولقد استعاد "باسكال" الفكرة نفسها. يقول:

"إن الذين نسميهم قدماء كانوا حقيقة جددا فى كل شىء، وكانوا يشكلون حقيقة مجموع البشر؛ وبما أننا أضفنا لمعرفتهم تجربة القرون التى تلتهم، فإن بإمكاننا العثور فى داخلنا نحن على هذه العصور القديمة التى نبجلها فى الآخرين".

الذاكرة ضرورية إذن للبشرية، وعندما نفكر في بشر البدايات على أنهم قدماء، فنحن لا نرتكب فحسب خطأ في المنظور، إنما نحن ننسى أنهم هم أيضا كان عليهم الاضطلاع بواجب التذكر. وإن لم يكن في مقدورنا الوقوف على وسائل التذكر الخاصة بأهل أكثر مراحل ما قبل التاريخ بعدا، فقد ظهر، مع اختراع الكتابة في مصر، وفي بلاد ما بين النهرين، وفي الصين، شغف بالماضي اتخذ أشكالا متنوعة، وتبدت إرادة لإقامة علاقة بين الماضي والحاضر، لا مجال للشك فيهما: إن تاريخ العصور القديمة ليس اختراعا حديثا، فقد كان ضرورة بالنسبة لحكام الإمبراطوريات الكبيرة ولكتبتهم بقدر ما هو ضرورة لنا.

## أثريو العصور القديمة

إن واحدة من أقدم الوثائق المتاحة لنا، لتكوين فكرة عن علاقة أهل الشرق القديم بالماضي هو تمثال في متحف القاهرة يغطى قاعدته نقش هيروغليفي يخبرنا بأن ابن رمسيس الثاني (١٢٩٠-١٢٢٤ ق.م) وهو الأمير الكاهن أحمس، قد أكتشف - في قاعة كان مسئولا عنها - لإقامة الشعائر الدينية في منف، تمثالا لواحد من السابقين عليه القدامي، هو الأمير كاواب، ابن الفرعون "خوفو" (حوالي عام ٢٦٠٠ ق.م). ولقد مجد أحمس نفسه بهذا الاكتشاف بأن نقش على التمثال رسالة وجهها للأجيال اللحقة عربونا للذكري والتقوى. وذلك لأن احترام كل من الطقوس الدينية وأهل الماضي لهو أحد شروط استقرار الإمبراطورية وصلابة مؤسساتها. فالذكرى بالنسبة للحكام الشرقيين أداة سياسية ودينية لابد للكتبة الملتحقين بخدمتهم من إتقان استخدامها. ولذا كان عليهم فك رموز الكتابات القديمة، ووضع تسلسلات زمانية دقيقة، وتحديد التقاليد الضرورية لتحقيق احترام الماضى. كانت هذه مهمة هامة، إذ كان لابد على الدوام من القيام بالتشييد والترميم في المعابد الضخمة في الإمبراطوريات؛ فتتابع العمائر وتراتبها بعضها فوق البعض الآخر كان هو القانون هنا، فممارسة الشعائر تستحث على المزيد منها. ولذا نمى الكتبة، لمواجهة هذه المطالب، معارف متخصصة أتاحت لهم إعادة اكتشاف منشآت قديمة وتأويلها بما يحقق أعظم مجد لحكامهم.

لقد كرس أبناء بلاد ما بين النهرين، الذين كانت تشغلهم أكثر من المصريين المحافظة على منشأتهم الضعيفة المبنية بالطوب النيئ وترميمها، جهودا كثيرة لإحياء العصور القديمة. بل اخترعوا تقنية تتيح للبنائين الجدد التواصل مع البنائين القدامى. إن أحجار الأساس الموجودة في أساسات حوائط المعابد والقصور لهي مؤشر ثمين على هذا التواصل مع الموقع وبواسطته. ولقد عثر في موقع "لارسا" في العراق على واحد من أعجب الأمثلة على هذه الممارسة. ونعني بهذا حجر

أساس موقع عليه من قبل الملك Nabonide "تابونيدوس" (^) (٥٥٦-٥٥٩ ق.م) يحكى لنا بأدق التفاصيل كيف عثر أثناء ترميم هيكل على حجر أساس المعبد الأول الذي بناه "حامورابي" الشهير (١٧٩١-١٧٥٠ ق.م). مسلاً هذا الاكتشاف الذي بناه "عرورا، وقارنه باكتشاف أحد أسلفه Nabuchodonosor تنبوخدنصر" (١٥ - ٥٦٢-٥٥ ق.م) الذي لم يستطع العثور في الموقع نفسه، لكونه التوخدنصر" (١٥ ( ٥٠١-٥٦٠ ق.م) الذي لم يستطع العثور في الموقع نفسه، لكونه القلل الهاما من الآلهة، إلا على معبد ملك أقل قدما هو الموقع نفسه، لكونه "بورنابورياش" (١٣٥٩ – ١٣٣٣ ق.م). وحتى لا نخطئ، فقد أضاف "تابونيدوس" الى نقش حامورابي القديم، نقشه هو، والفارق بينهما أكثر من ألف عام. إلا أن هذا النقش لم يكفه. فقد وضع الملك وهو بصدد ترميم المعبد بواسطة معمارييه، في الموقع، إشارة واضحة للأزمنة القديمة، مهمتها أن تدرك وأن تحدد بكونها ماضيا بعث للحياة، ماضيا حيا.

كان الحكام يحتاجون، لدمج الماضى فى الحاضر، وللتدليل على امتداد حكمهم وإمبراطوريتهم، لكتبة وكان على هؤلاء بدورهم تتمية تقنيات تتيح لهم إعادة اكتشاف الماضى وترشد خطاهم فيه. ومن هنا كان اهتمامهم بجمع النقوش القديمة وبتسجيلها على ألواح صغيرة، تلك النقوش التى خلفوا لنا نماذجا عديدة منها، اكتشفها لحسن الحظ علماء الآثار فى أيامنا هذه.

إن معرفة الماضى، أو عبادة الماضى، سمة إذن من سمات السلطة. لقد أدرك سادة إمبراطوريات الشرق القديمة ذلك جيدا: فسعى فنهم المعمارى والجنائزى إلى تحدى الزمان. كان يجب تسجيل علامة لا تمحى فى الأرض يكون من شأنها مقاومة تقلبات الفصول المتوقعة، والكوارث الطبيعية، والمخربين

<sup>(^)</sup> تابونیدوس هو آخر ملوك أسرة الكلدانیین فی بابل. لم یكن من أسرة "نبوخد نصر"، إنسا يحتمل أن يكون مغتصبا للعرش، وسقطت مملكته على يد قورش العظيم الفارسي. (المترجمة)

<sup>(</sup>٩) الذي يجعله الكتاب المقدس أبا لآخر ملوك بابل. (المترجمة)

المتوقعين. إنها عين فكرة الفراعنة الذين مجدوا سلطانهم بالأهرام وأخفوا عن العيون وعن اللصوص الثروات التى توضع مع الموتى. فى هذه النوعية من المقابر يبرز البناء ويستتر الكنز. وفى بعض الأحيان تصبح المقبرة اختزالا للواقع، بل تصبح نموذجا مصغرا للإمبراطورية. ولهذا عرفنا بفضل المؤرخ الصينى "Sima Quiam" "سيما كويان" (فى نهاية القرن الثانى ق.م) أن Qin Shihuang قين شيهوانج"، أول ملك للصين الموحدة، دفن فى النصف الثانى من القرن الثالث فى ضريح ضخم كان قد بنى فيه نوعا من النموذج العملاق لإمبراطوريته. ذلك النقليد أكدته حفريات Xian "شيان" الأخيرة والتى أدت إلى اكتشاف الجيوش المدفونة، تلك الجيوش التى كانت تدافع عن أسوار المعبد. أما المقبرة نفسها فلم بعثر عليها بعد.

ولكن هل قالب الطوب، أو الحجر، أو الرخام، هي أحسن سياج للذاكرة؟ لقد ارتفعت في اليونان أصوات للدفاع عن فرضية أخرى. كان أولها صوت Pindare "بنداروس" (۱۰) في القرن الخامس قبل الميلاد، الذي قال لنا إن قصائده أكثر صلابة من الحجر. فالقصيدة ستحيا بحياة لا مادية أن تستطيع أبدا القضاء عليها "أمطار الشتاء، التي هي ميليشيات لا ترحم من السحب ذات الزمهرير المكتوم"، طالما شم أناس بتذكرونها. ففي مقابل نقوش الحكام، وفي مقابل الألواح الصغيرة التي كانت تودع باحتفالية في باطن الأرض، أعلن اليونان أن الذاكرة يمكن أن تستفيد مسن المعرفة، وأن البحث Historia يمكن أن يكشف عن أمور خفية أو منسية، أي باختصار أن النشاط النقدي للبشر بإمكانه الاستفادة من الوثائق حتى يتجسد في سرد معقول سيطلق عليه منذ ذلك الحين التاريخ. وسيعطى اليونان والرومان لهذا

<sup>(</sup>١٠) هو أعظم الشعراء الفنائيين عند اليونان (١١٥-٢٢٨ ق.م). (المترجمة)

ر (١١) Historia هي الكلمة اليونانية القديمة التي كانت تعنى البحث والتي هي أصل ما يدل في أغلب اللغات الأوروبية على التاريخ. ( المترجمة)

التاريخ، الذي أسسه هيرودوت في اليونان، منهجا ومضمونا: مثل التحقق من المصادر ونقدها، ومضاهاة المعلومات بعضها بالبعض، والبناء المعقول للمروية. ولتحقيق ذلك تساءلوا عن آثار البشر الذين سبقوهم، والتي لم تعد تتمثل فحسب في عمائر الملوك، وفي نقوش الحكام، إنما صارت تتمثل أيضا في أنماط الحياة، وفي الأعمال الفردية للبشر سواء أكانوا مشهورين أم مغمورين. كان ميلاد التاريخ هو بشكل ما تحرير المكتبة، الذين تحرروا من وصاية الحكام والأمم، ليكتبوا كما قال هيرودوت تتاريخ الإغريق والبرابرة أي التاريخ العام. وهكذا استعار المؤرخون النسيس علوم الأثار، والتاريخ، والأثار الخاصة بهم من أثريبي الإمبراطوريات، طرق عملهم مثل قراءة النقوش، وتحديد تاريخها، ومحاولة استغلال الآثار المادية في بعض الأحيان (كالجبانات، والأسلحة، والأبنية) لتحديد هوية سكان الماضي. إن هذا البرنامج متضمن في ثنايا أعمال بعض أثريبي ومؤرخي العصر اليوناني – الروماني القديم، وخاصة في أعمال Varron لكنون "فارون" (۱۲) التي ضاعت للأسف.

لقد قضى تماما كل من اليهودية – المسيحية وانهيار الإمبراطورية الرومانية فى القرن الخامس قبل الميلاد، على هذا الجهد الهائل من أجل تصنيف الماضى، وعلى هذه الرغبة فى المعرفة التى كانت تذهب إلى حد طرح السؤال عن وجود بشر قدامى، سابقين على الطوفان أو على الطوفانات، عاشوا على الصيد وعلى جنى الثمار وأكتشفوا استخدام النار. والسبب فى ذلك أن المدة المؤرخ لها فى العهد القديم كانت قصيرة جدا إلى الحد الذى يستحيل معه قبول تاريخ الإنسان الطويل الذى كان قد استشعره الفلاسفة الأيونيون، من بعد أهل ما بين النهرين، أى قبول هذه "الأكذوبة الشنيعة" التى تذهب إلى أن البشر أقدم بكثير من الوحى التوراتى".

<sup>(</sup>۱۲)ماركوس فارون (۱۱٦-۲۷ ق.م) من أوائل الموسوعيين الرومان. عالج العديد من الموضوعات فـــى أعماله (حوالى ۷۶ عمل) التى لم يتبق منها إلا شذرات. كان مصدرا مهما للمعلومات لكتاب رومـــان وعلى رأسهم فيرجيل والقديس أوغسطين. (المترجمة)

### عصر النهضة والعودة للقديم

لم يكتشف الأوروبيون، في نهاية القرن الخامس عشر، ايطاليا فحسب، إنما أكتشفوا أيضا نوعا من كتابة التاريخ كانت قد اخترعت في روما. هي تقنية معرفية تستخلص الماضى من الكتب كما تستخلصه من التنقيب في الأرض. كان "بترارك" هو من اخترع العودة للقديم ومن أشاد به. وكان الأثريون الرومان في عصر النهضة هم خلفاؤه وامتداده الذين وضعوا أسس علم النقوش، وعلم المسكوكات وعلم الحفريات، أي الدعائم المؤسسة للعلم الذي سبق علم الآثار الحديث. ولا يرجع ذلك لأن رجال الدين في العصور الوسطى كانوا مخربين للأثار كما وصفهم تقليد متحيز. إنما الأمر ببساطة هو أن علماء العصور الوسطى كانوا يرون في الأشياء والعمائر مخلفات للماضي، لا أدوات للمعرفة بالإمكان تحديد تاريخها وتصنيفها. أعطى رجال الدين الإيطاليون لأوروبا – بواسطة فك رموز النقوش الرومانية، ويتصنيف العملات، وبوصف عمائر روما القديمة - تصورا جديدا للماضي سرعان ما غزا أوروبا. كانت نشأة المنهج الجديد لاسكتشاف الماضي الذي اعتدنا اليوم على تسميته بعلم الأثار، في روما في القرن الخامس عشر من خلال أعمال Flavio Biondo "فلافيو بيوندو". بالقطع كان ثم اهتمام بالعصور القديمة قبل "بيوندو"، إلا أن أصالة كل من Roma Instaurata "تجديد روما" (عام ١٤٤٦) و Italia Illustrata "إيطاليا المجيدة" (عام ١٤٥٣) ترجع إلى الرغبة في وصف العمائر، وتحديد تاريخها، أي تعود باختصار إلى الرغبة في حكى التاريخ من خلال أنقاضه. هذه المقاربة التي كانت قد حققت مجدا في العصور القديمة مع Pausanias "بوزانياس" تلاشت ببطء خلال فترة العصور الوسطى. وقد عادت مرة أخرى كنوع من التسجيل التاريخي في عصر النهضة لأنها واكبت نوعا جديدا من الشغف، هو عودة إلى العصور القديمة ترسخت كانتصار للمعرفة. إن استكشاف العالم، بالنسبة لرجال عصر النهضة، لا ينفصل عن استكشاف الماضي: فلابد من امتلاك العلم بالماضي حتى نؤسس فنون وعلوم الحاضر. فرضت روما نفسها في إنجاز هذا البرنامج، ليس فحسب لكونها عاصمة المسيحية وبالتالى لكونها واحدة من عواصم المعرفة، إنما أيضا لأن العلماء، والفنانين والمهندسين الذين كانوا يتسابقون على بلاط البابا والكردينالات كان عليهم اعتبار أن مثل هذا الماضى الفخيم لهو زينة المدينة الحديثة. كان لابد - لبناء، وتهيئة وتعمير روما الباباوات - من تنظيف روما القديمة وتنقيتهما وفى كثير من الأحيان التنقيب فيها. لم يكن إذن كل من ملاحظة العمائر القديمة والتنقيب فيها عملا تأمليا فحسب بل كان رهانا ماديا وتقنيا ورمزيا.

إن عمل "بيوندو" ليس معزولا، بل هو يندرج في حركة شغف واسعة شهدت ازدهار علم النقوش وعلم المسكوكات والطوبوغرافيا، ولا تقتصر على روما: فسرعان ما أرادت كل دولة إيطالية الاستئثار، مثلها مثل البابا، بأثرى يكون في الوقت نفسه مهندسا ومعماريا وخبيرا مثل Pirro ligorio "بيرو ليجوريو" الشهير، وأراد كل ملك أن تكون له مجموعته الأثرية التي لا تنفصل عن قصره وعن غرفة اللوحات أو العجائب: انتشر عشق العصور القديمة في إيطاليا ثم في أوروبا انتشارا سريعا جدا، وسرعان ما أصبح لكل من إنجلترا بفضل الإسكندينافية بفضل وللإمبراطورية الألمانية بفضل Celtis "قلطيس" وللبلاد الإسكندينافية بفضل كل بلد من بلاد أوروبا فيما بين ١٥٥٠ و ١٦٥ أسلوبه الأثرى الخاص. لم تقلت كل بلد من بلاد أوروبا فيما بين ١٥٥٠ و ١٦٥ أسلوبه الأثرى الخاص. لم تقلت فرنسا من هذه الحركة لوجود شخصية Nicolas Fabri de Peiresc "بيويسك" الموسوعية، أمير الأثريين صاحب الفضول غير المحدود، وإن فابرى دى بيريسك" الموسوعية، أمير الأثريين صاحب الفضول غير المحدود، وإن الأثريون في إنتاج شيء توازى قيمته قيمة "تجديد روما"، وقيمة Britannia "كلوفر". "لاريطانيا" لـ Camden "كدن" (Camden "جرمانيا" لـ Clüver "كاوفر".

<sup>(</sup>١٣)كمدن (وليم) (١٥٥١-١٦٢٣) أشهر المورخين الإنجليز في عصر اليزابث الأولى، امتاز بالموضوعية العلمية وبنشر المخطوطات والوثانق.

ولا يعني هذا أن عشق الآثار القديمة في فرنسا كان أقل بروزا مما هو في بلدان أخرى، إنما يعنى أنه كان يتحقق بشكل مختلف. فلقد صار الفرنسيون، منذ القرن السادس عشر أكثر شغفا بالآثار الرومانية القديمة من التجول في بلاد الغال: ولقد أبرز ذلك Noël Taillepied "نوويل تايبيه" في تأريخه "لدولة وجمهورية الغال" الذي صدر في ١٥٨٥ بقوله: "إن الغرباء يبذلون جهدا ويشقون في بحثهم عن أعمال الغال القدامي أكثر مما يفعل المزارعون والقرويون من أهل البلد: حتى يكاد يبدو للوهلة الأولى (وهو ما ليس صحيحا) إنه لم يوجد قط عالم في بلاد فرنسا هذه". ويكفى أن تفكر في فضول "رابليه" تجاه حفريات روما، وفي حماس "بيريسك" لآثار تونس أو سيرينا للاقتناع بأنه كان قد بدأ يتكون في ذلك الحين ما يمكن تسميته بأسلوب فرنسي للشغف بالآثار يهتم بالتاريخ العالمي أكثر مما يهتم بالتاريخ المحلى. وثمة اكتشافات رئيسية ثلاثة على أرض بلاد الغالة القديمة تشهد بهذه الخصوصية. لقد اكتشف تمثال قديم في عام ١٦٥١ في Arles "آرل" وأعتبر أنه الديانا": فاشتعل على الفور سجال إذ اعتقد بعض أثريي باريس (وكانوا على حق في ذلك) أنه تمثال "لفينوس". وكان الدرس الأخلاقي الذي لقنه التاريخ لأهل مدينة "آرل" محزنا: لقد أودع التمثال الذي عهد به لنحات الملك Fançois Girardon "فرانسوا جيراردون" لترميمه في فرساى في عام ١٦٨٤. وبالرغم من فضول العلماء المحليين، وبالرغم من الانفعالات المحتدمة، فإن هذا الاكتشاف المذهل لم يؤد إلى حفريات أو إلى تنقيبات منظمة. واكتفى الملك، لعدم حصوله على كمية التماثيل الرومانية التي يريدها من السوق الروماني، بتمثال فينوس الذي عثر عليه في "آرل". لم يسفر الفضول الجمالي عن فضول أثري. وهذا ما حدث أيضا عند اكتشاف قبر ملك الفرنجة Childéric "شيلدريك" عام ١٦٥٣ في Tournai "تورنبي" (وكانت وقتذاك لآل Habsbourg " هابسبورج") فبعد أن أودع الكنز الجنائزي في فيينا وبعد أن أذاعه الابن العظيم لطبيب الأرشيدوق Léopold Guilaume "ليوبولد جيوم"، أهدى في عام ١٦٦٥ إلى لويس الرابع

عشر. ومما هو أكثر دلالة التأثير الضئيل للتتقيب عن جبانة "كوشيريل" الميغاليثية في نورمانديا والتي أكتشفت في عام ١٦٨٥. وبالرغم من أن دقة الحفرية والاستخراج كانت مما لا عهد لتلك الفترة به، فإن الحدث لم يلق إلا دعاية ضئيلة للغاية.

ولقد أدى كل من تطور الأيديولوجيا الملكية، ومولد نظام الحكم المطلق، بالحكام إلى الاهتمام بالعصور القديمة وخاصة في فرنسا. ويمكن اعتبار سفارة الماركيز De Nointel "دى توانتيل" الشهيرة قبل الباب العالى في عام ١٦٧٠ بداية لاهتمام السلطات - كما كان حال لويس الرابع عشر - بالمخطوطات، وبالميداليات وبعمائر العالم اليوناني. ولقد أثرت رحلة "نوانتيل" بقوة في خلفائه. كان بصحبيّه الثلاثة أو أربعة بنائين، معهم الأدوات الضرورية لنزع ورفع أثقل الرخامات. لم يعد سفير من المشرق من بعده بهذا الكم من الأشياء الجميلة". وبالطبع، فإن الأمر هنا لا يتعلق بعلم الآثار وإنما هو يتعلق بجمعها، ونحن نعرف أن الاختصاص الأساسى للأثريين في تلك الفترة كان جمع الأشياء القيمة وفقا لما كان متبعا في غرف تحف كاردينالات روما. ولقد قام Tournefort "تورنفور" بدءا من عام ١٧٠٠ - لحساب "أكاديمية النقوش والآداب" - برحلة علمية لليونان تبعها الكثير من الرحلات. وما يثير الدهشة في الرحلات للشرق في القرن السابع عشر وفي بداية القرن الثامن عشر، هو دور الإنجليز والفرنسيين: ففي تلك الفترة كان الألمان يحلمون باليونان وإن كانوا لا يذهبون إليها أبدا، أما الفرنسيون والإنجليز فقد كانوا يندفعون اليها، وإن كان علينا هنا تسجيل اختلاف بينهم. ففي حين كانت أغلب الرحلات الإنجليزية رحلات خاصة يمولها الأعيان، كان الرحالة الفرنسيون ممولين مباشرة من الدولة. كان تنامى جمع كل من التحف والمعارف جزءا من مجال ممارسة السلطة. ونحن نجد هنا نمطا من المقاربة يميز بشكل نهائى بين الرؤية البريطانية والرؤية الفرنسية لغزو الماضى. لقد منحت فرنسا نفسها -

بتأسيسها للأكاديمية الصغيرة التي سرعان ما أصبحت "أكاديمية النقوش والآداب" – مؤسسة عامة مكلفة بتنمية دراسة الآثار لصالح السلطة الملكية. وبالطبع سرعان ما وجدت أكاديميات في الأقاليم، إلا أن المؤسسة الأقرب من السلطة الملكية والتي تلقى منها الحظوة والإمكانيات كانت هي التي تقرض نفسها على الأخريات بدون نقاش. والخلاصة فإن بعض سمات النسق الفرنسي للمعرفة التاريخية كانت قد أرسيت منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر. كانت باريس هي التي تتحكم وهي التي تصوغ التقاليد، وكان المتحف الملكي ومقره المكتبة الملكية هو الذي يحتفظ بأكثر الأشياء قيمة وندرة. وقد تدعم العلم الفرنسي، بالرغم من لمعان "بيريسك" المنحدر من إكس، من حيث هو نشاط تحميه وتتحكم فيه السلطة المركزية.

وهكذا فرض نوع فرنسى خالص من الأثريين نفسه فى عصر التنوير. ويمكننا القول إن بعض المعالم البارزة لعلاقة الفرنسيين بعلم الأثار كانت قد أرسيت بالفعل عشية الثورة: كان الأثريون هم رجال من العاصمة يهتمون فى المقام الأول - مثلما فعل Montfaucon "مونفوكون" الشهير - بالآثار الكلاسيكية. كانوا قليلى الاهتمام باستكشاف الموقع: فقد كان الكونت Caylus"كايلوس"، ومثله بالطبع Winckelmann"وينكيلمان" وهو واحد من ألمع أثريى القرن الثامن عشر، عالما نظريا، ملاحظا، جامعا للأفكار وللوقائع التقنية دون أن يكون رجل موقع من قبيل Winckelmann أ.أ. رود" فى ألمانيا، و O. Rudbech أ. ودبيك" فى السويد أو ستوكلى" فى إنجلترا. لم يكن لديه أية نزعة خلاصية إنجيلية مثل تلك التى كانت لدى "رود" أو "رودبيك" ولا أية إرادة لإقامة تواصل بين دين السكان القدامي فى ممالك بريطانيا العظمى وكنيسة إنجلترا كما كان الحال عند "ستوكلى"، إنما كانت لديه إرادة شبه وضعية للشرح والتصنيف، أى أن يجعل من الأثرى فيزيائيا. يقول:

"أريد أن يكون سعينا للإبهار أقل من سعينا للتعليم، وأن نلحق في أغلب الأحيان طريقة المقارنة، التي هي بالنسبة للأثرى بمثابة الملاحظات والتجارب بالنسبة للفيزيائي، بشهادات القدامي. إن الفحص الدقيق لعدة أبنية، بعد التقريب بينها، يكشف عن وظيفتها كما يكشف فحص العديد من آثار الطبيعة المركبة سويا بنظام عن مبدأها: وترجع فاعلية هذا المنهج إلى كون أفضل طريقة لإقناع الأثرى والفيزيائي، هي مواجهة الأول بوثائق جديدة ومواجهة الثاني بتجارب جديدة".

ليست إمكانية مساهمة العلوم الفيزيائية في علم الآثار بالفكرة الجديدة. فقد سبق لها الظهور عند الطبيعيين والفيزيائيين في القرن السابع عشر.

وبينما تلونت علوم الآثار الأوروبية في القرن الثامن عشر بالفعل- ولأسباب مختلفة - بالشغف الإثنى والقومي (مثل دور القوط في سكاندينافيا، والعلاقات بين الجرمان والكلت في ألمانيا، والاحتكاكات بين الاسكاندينافيين وأهل الغال والفرنسيين في بريطانيا العظمي)، فقد خلف الأثريون الفرنسيون، شأنهم شأن الأثريين الإيطاليين في تلك الفترة، مناظرات من هذه النوعية للمؤرخين الذين كانوا يتنازعون منذ عصر النهضة لمعرفة ما إذا كان الفرنسيون في الأصل، غالبين أم فرنجة أم رومان. ولقد جنبهم هذا المناقشات التي تبدو لنا اليوم مثيرة للسخرية، وإن كانت قلة الفضول هذه حيال المسائل المحلية أو القومية قد لجمت في الوقت نفسه اهتمام جمهور المثقفين بعلم الآثار: لقد كان الفضول الأثرى لدى الفرنسيين أقل خصوصية، وأكثر عالمية من فضول سائر الأوروبيين في تلك الحقبة. فبزغت في سكاندينافيا في تلك الحقبة فكرة تأسيس وتنمية خدمة أثرية عامة، وأزدهرت في ألمانيا وإنجلترا المبادرات المحلية، وبدا الميل للأثار مقصورا على "كبار المسئولين في الدولة". كانت الجمعيات الدينية، وكان الأمناء، ومهندسو الكباري هم السذين ساندوا أبحاث "كايلوس" أو أبحاث كل منTurgot "تورجو" أو Necker "نيكر" فيما بعد. كان الميل للماضي، الذي كان يشمل كل الصفوات الأوروبية، أكثر ارتباطا بالدولة في فرنسا وأكثر مركزية مما هو عليه في أي بلد آخر.

### الثورة وفكرة القومية

لقد ضاعفت الثورة بشكل ما هذه الملامح الأصلية. وسيكون لانحلل الأكاديميات، ولبزوغ فكرة الأمة، ولتحويل نظام الملكية عواقب متضاربة على الشغف بالماضي. فمما لا شك فيه أن اختفاء الجمعيات الدينية وخاصة جمعية Mauristes "علماء شمال إفريقيا المسلمين" كان كارثـة هائلـة بالنسـبة للبحـث الإنساني. وينطبق هذا أيضا على الجامعات والأكاديميات.وعلى العكس من ذلك كان لانشاء مدارس مركزية، ولإنشاء متحف "التاريخ الطبيعي"، ولتحويل "اللوفر" إلى متحف، تأثير طيب على الدراسات الأثرية. وصحيح أن القس Grégoire "جريجوار" اخترع مصطلح Vandalisme "هدم النفائس" لوصف كل أنواع الهدم التي سنتال من التراث الفرنسي، إلا أن شخصيات نادرة مثل Alexandre Lenoir "الكسندر لونوار" صاحب متحف العمائر الفرنسية، الذي كان يراد لــه أن يكون نموذجا للمتحفية التاريخية والقومية، التي ستقضى عليها للأسف عودة الملكية، ستصمد أمام مخربي النفائس. إن ما يميز الأثريين الفرنسيين في بداية القرن التاسع عشر هو القطيعة. القطيعة مع نهج خاص في التأريخ اقتصر على رجال الدين والنبلاء، والقطيعة مع الفضول العالمي في الحقبة السابقة. أراد الأثرى الثوري بالأصالة Legrand d'Aussy "لوجران دوسي" أن يكون مؤسس علم الأثار الفرنسى، وسعى، لكونه قد إطلع جيدا على أسلافه الأنجلو سكسونيين، إلى تزويد تاريخ فرنسا القديم، بتاريخ جنائزى يبدأ من الموقع، من الحفريات، ومما عشر عليه. وكان هذا برنامجا مناضلًا يتناقض مع برنامج مثل "كايلوس" أو Beauménil "بومنيل" اللذين يعتبران الرسم فعلا تأسيسيا. وقد أخذ "لــوجران دوسي" على الأوروبيين الذين كانوا يقومون بالحفريات فكرة التنقيب، واستكشاف الموقع، فلم يكن يبحث عن أشياء ثمينة، وليس مسكونا بسراب العصر القديم، إنما كان يريد أن يفهم تعاقب البشر على هذه الأرض التي يطلق عليها اسم فرنسا. كان

برنامجه إذن هو برنامج علم آثار قومى (وليس قومى الإيديولوجيا) ومعارضا في ذلك المتحمسين من كل نوع مثل Coret La Tour d'Auvergne "كوريه لاتون دوفرنى" (وهو أشهر ضابط مدفعية لدى نابليون) أو Cambry "كامبرى"، الدنين كانوا يريدون - تدفعهم لذلك حمية كلتية قومية - بعث هؤلاء الغال الذين خانهم كل من الرومان والفرنجة. لقد واكبت بدايات القرن التاسع عشر فى فرنسا الحركة الرومانتيكية، وكانت فرصة مواتية لإيمان كلتى لا يعادله إلا الولع "بأوسيان"، الأول للتاريخ الوطنى اختلط بهزيمة Alésia "اليزيا" وليس بالنصر الذى تحقق فى غابة Teutoburg "توتوبرج"؛ وللتطهر من هذه المأساة البدائية احتاج الأمر لما لا عن قرن بأكمله من نكران الذات الموضوعى ومن العمل العلمى.

### علم الآثار وما قبل التاريخ والشعور الوطنى

لقد بين عالم الآثار البريطانى Glyn Daniel "جلاين دانييل" كيف أن علم الآثار فى النصف الأول من القرن التاسع عشر قد شلته عقبتان رئيسيتان: الضباب والطوفان. كانت المسألة الكلتية فى فرنسا تتعلق بهذين العاملين. كان الكلت يحيط بهم الضباب إذ لم يكن فى الإمكان عمليا قول أى شىء عن أصولهم، وكانوا مرتبطين بالطوفان، إذ كان كثير من الأثريين، بدءا من "كامبرى"، ينسبون إليهم بناء الميغاليثات. (11) كان قوام مشكلة الأثريين الأساسية إذن هو الخروج من الحلقة المفرغة للتأريخ المرتكز على حادثة الطوفان من أجل إفساح مكان فى نسق التسلسل التاريخي الخاص بهم للاكتشافات المتزايدة العدد على الدوام، والتى كانت

<sup>(</sup>١٤)هـى أبنية حجرية قديمة تمتاز بالبساطة والضخامة، وجدت على طول ساحل غرب أوروبا وترجع السـى الألف الثانية قبل الميلاد. (المترجمة)

توحى بوجود مدة زمنية طويلة. ومن المثير للدهشة ملاحظة أنه سيظهر في سكاندينافيا، وبشكل خاص بفضل أعمال اعمال المسلسل التاريخى، هو تكريستيان يورجنس تومسون التجديدية، نسق جديد للتسلسل التاريخى، هو التسلسل وفق العصور الثلاثة: الحجرى والبرونزى والحديدى، بينما كانت اكتشافات العديد من أثريى فرنسا، وعلى وجه الخصوص اكتشافات العديد من أثريى فرنسا، وعلى وجه الخصوص اكتشافات معاصرين لحيوانات العصر نفسه.

إذا كان ابتكار مفهوم ما قبل التاريخ هو في أغلب الأحيان مغامرة قومية شارك فيها بالجهد بوجه خاص الإسكاندينافيون والألمان والإنجليز على التوالى، فإن اكتشاف عصر ما قبل التاريخ كان مغامرة أممية لم يكن لينتهي بها "بوشيه دي بيرت " أبدا إلى النجاح لولا مساعدة الجيولوجيين الإنجليز. وقد يفسر الركود الطويل لعلم ما قبل التاريخ (التاريخ الأول) المعاصر في فرنسا بأن هذه كانت المكان الذى تنسب إليه التصنيفات الكبيرة للعصور الحجرية. إلا أنه ينبغى بلا شك أن نرى في ذلك أحد آثار القطيعة بين باريس والأقاليم. يقينا كان قيام علم ما قبل التاريخ ثمرة لملاحظات للمواقع قام بها رجال جد مختلفين كان أعظمهم مكانة من هم من الأقاليم مثل Jouannet "جوانيه" و Tournal " تورنال"، و "بوشيه دي بيرت" و Lartet "لارتيه". إلا أن هذه المناظرة كانت تستمد جنورها في باريس، من "أكاديمية النقوش والأداب"، ومن "أكاديمية العلوم"، ومن "متحف التاريخ الطبيعي". ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للماضى الأقرب، أي من العصر الأول إلى الحقبة الرومانية. كانت أبحاث من قبيل أبحاث الكونت Alexandre de Laborde Les Monuments de la France Classés : الكسندر دى الأبورد": chronologiquement et considérés sous le rapport des faits historiques et de l'étude des Arts. عمائر فرنسا مصنفة زمانيا ومن زاوية العلاقة بين

الوقائع التاريخية ودراسة الفنون" إمتدادا لمشاريع القرن السابق، ولم يكن بها من تجديد إلا في نوعية إعادة نشرها. ربما يفسر ركود المناهج والمشاريع هذا بأنه لم يعد هناك نبلاء ولا علماء تتوفر لهم الوسائل الضرورية لهذا النوع من البحث، وبأن الدولة لم توجد لنفسها مؤسسات قادرة على أن تحل محل رعاة العلوم والفنون الذين اختفوا. ومع ذلك فقد اخترع Aubin - Louis Millin "أوبان - لويس ميلان" (١٨١٨-١٧٥٩) عالم الطبيعة والأثرى مصطلح "الآثار القومية" في هذا السياق: هكذا سمى "ميلان" مرجعا من خمسة أجزاء نشره عام ١٧٩٠ وجعل عنوانه الفرعى هو الآتى: "مرجع العمائر لخدمة التاريخ العام والخاص لفرنسا، من قبيل المقابر، والنقوش، والتماثيل، والزجاجيات، والجدر انيات.. إلخ، المأخوذة من الأديرة، والصوامع، والقصور والأماكن الأخرى التي صارت عمائر قومية". كانت العلاقة التي يقيمها "ميلان" بين ماضي البلاد وفكرة الأمة واضحة. ومثله مثل "لوجران دوسي"، ومثل القس "جريجوار"، كان خانفا من التهديدات بالهدم التي كانت تثقل على الموروث التاريخي لبلد هو فريسة لانقلاب اجتماعي ذي أبعاد غير مسبوقة في ذلك الحين: ولذا سعى للجمع بين المثل الأعلى التنويري والعمل الثورى. لم تعد الآثار إغريقية، ورومانية، وحتى كلتية فحسب، إنما أصبحت قومية. ونتيجة لذلك، أتسعت دائرتها، وأصبح كل من العالم الوسيط والعالم الحديث على علاقة بعلم الآثار في التعريف الفضفاض الذي صار منذ ذلك الحين تعريفها: يقينا، أصبح الأمر يتعلق بتصور أكثر عصرية من تصور "كايلوس". وكان "ميلان" هو الباعث لكلمة جديدة، كان قد استخدمها في القرن السابع عشر الأثرى Jacob Spon "جاكوب سبون" من ليون وإن أعطاها هو معنى أكثر انساعا مما كان يفعل أسلافه.

"إن علم الآثار هو إذن معرفة كل ما له علاقة بعادات وتقاليد القدامى: والملم به يسمى بعالم الآثار، أو العالم بالتحف القديمة باللغة العامية؛ إلا أن الاسم

الأول يطلق عادة على من يدرس العادات والتقاليد، ويطلق الاسم الثانى على من يدرس العمائر: ويطلق على هذا الأخير أيضا اسم دارس الرسومات الأثرية".

إن علم الآثار الحديث هو وريث عصر التتوير وإن كان يدين الدول القومية في القرن الناسع عشر بإيجاد تشريع وآليات أتاحت المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه من مخلفات الماضى، إن تحدى القرن القادم هو تحويل هذا الموروث إلى إطار أكثر قدرة على احترام القيم العالمية للبحث في الماضى وعلى تفعيلها: كان الآشوريون - البابليون على حق: إن الماضى أمامنا.

# التاريخ في حوزة النوع<sup>(۱۰)</sup> بقلم ميشيل بيرو Michelle PERROT

ترجمة: د. أنور مغيث

مراجعة: بشير السباعي

تزايد اهتمام السرد التاريخي بالنساء وبالاختلاف بين الجنسين بعد أن كان يتجاهلهما: هذا هو موضوعي، متى ولماذا وكيف تطور هذا الحقل البحثي الجديد الذي يسمى تاريخ النساء، تاريخ النوع؟ أي دلالة؟ أي تأثير ات؟ يتعلق الأمر بمسار متأخر بدأ منذ ربع القرن الأخير، وهو مسار سريع ومازال يجد في أيامنا هذه الكثير من أشكال سوء الفهم والمقاومة وذلك لأنه يمس تنظيم المعارف والسلطات والنظام الرمزي للعالم.

أدعوكم إذن إلى هذه النزهة التاريخية. فالمؤرخ هو وسيط يعمل استنادا إلى انتمائه الاجتماعي والزمني والفكري والنوعي وسيرة حياته الخاصة. يمكن أن تكون ذاتيته عقبة، لكنها أيضا قد تكون رافعة، أو مفتاحا لفهم العالم. إن التاريخ عملية معقدة تتداخل فيها أنساق القيم التي عاشت لأزمان طويلة والنظرة الحاضرة.

## وطأة الصمت

ما يهم فى البداية هو معرفة قدر الصمت الذى يلقى بثقله على النساء. أهن وحدهن؟ لا. فالنسيان قدر عام. إنه يخيم على ملايين بل مليارات من الحينوات

<sup>(</sup>١٥)نص المحاضرة رقم ١١٣ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٠٠.

المدفونة التي لن نعرف عنها شيئا؛ ولا نستطيع معرفة شيء عنها لأنه لا توجد أي آثار تدل عليها، أو أننا لا نهتم بالبحث عنها. إلا أن هناك أنواعا من النسيان تكون أكثر عمقا من غيرها: نسيان الفقراء، وعديمي العائلة، هذا المنبر الحافظ للذاكرة؛ نسيان الشعوب المهزومة والتي يتم تدمير آثارها بصورة منتظمة.

بالرغم من ذلك يعد نسيان النساء ذا طبيعة خاصة؛ إنه يعبر عن مكانهن فى هذا العالم، والاعتبار الذى نعيره لهن. هذا النسيان يمتد على مستويات عديدة تتراكب وكأنها أنواع من الصمت تغلف بعضها بعضا.

يرتبط النسيان أولا بصمت النساء في التاريخ، وهو الصمت المرتبط باحتجابهن عن الأنظار في المجال العام؛ وهو احتجاب منطقى: فهن أقل حضورا، هذا الاحتجاب عن الأنظار جرى رفعه إلى مستوى مبدأ، بوصفه جوهر أنوثتهن نفسه. كان فيثاغورث يقول: "امرأة في مكان عام هي دائما إمرأة في غير مكانها". وإذا ظهرت فيه فإننا ننكرها ونمحوها، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأحداث سياسية لا ينبغي لها أن تشارك فيها، أو يتعلق بالإبداع الذي لا يمكنها المنافسة فيه.

من هنا – وهذا هو المستوى الثانى – جاء ضعف الآثار التى تركتها النساء. ونظرا لعدم وجود التسجيل، جعل الانتقال الذكورى للاسم عبر الأجيال من إعادة تكوين شجرة النسب النسائية أمرا مستحيلا. كما أن الإحصائيات، في أغلب الأحوال، هي قيم عددية جمعية تحجب النساء من خلل تعبيرها المحايد، وخصوصا فيما يتعلق بعمل النساء الريفيات أو الحرفيات وأيضا في حالات الإضراب المختلط. هن "تتوارى خلف" هم.

ونظرا أيضا لعدم حفظ الآثار. فالوثائق العمومية، المتاحة للجمهور، تتحدث عنهن قليلا. وكذلك الحال مع الأرشيفات الخاصة التى يحتفظ بها الناس العاديون، نجد فيها القليل من أرشيفات النساء. هذا الضعف في الآثار يطرح مشكلة

"المصادر". إنه يتعارض مع هذا القيض الهائل من أشكال الخطاب والتمثيلات والكلمات والصور التي تتعلق بالنساء. "إن الحديث عنهن لا نهاية له".

بالرغم من كل هذا تتغير كثافة الآثار الباقية بتغير الزمن تبعا لوصول النساء إلى أنماط من التعبير، وتبعا لتمكنهن من انتزاع حق الكلام والكتابة الذى يرسم مسار تاريخهن نفسه. والحال أن إنتاج آثار يعنى امتلاك المكان والاندماج ماديا في الزمان.

والمستوى الثالث أخيرا هو صمت السرد الذى هو التاريخ كله. هذا السرد فضل الزمن طويل المجال العام: الأحداث السياسية والعسكرية والدينية، عهود الحكم والحروب وانجازات الأبطال وعظماء الرجال. والسيما في الثقافة الغربية، الإغريقية - الرومانية، واليهودية - المسيحية والتي تخرج النساء من مجالات التفاعل في الدولة وفي التاريخ، والتي تقرن بين الأنوثة والسلبية أو تعتبرها جمالا ينبغي حجبه.

هذا الصمت بشأن النساء يمتد إلى الاختلاف بين النوعين بوصفه عامل تغير. ينظر إلى هذا الاختلاف في حقيقة الأمر على أنه أساس ثابت لفكر رمزى يقوم على ثنائية رجل/امرأة؛ ويوجد بوجه عام النساء بالطبيعة والسلبية، والرجال بالثقافة والفعل والإبداع. وقد بينت فرنسواز إرتبيه Françoise Héritier أن مثل هذا التصور لما تسميه التكافؤ La valence التفاضلي للجنسين كان عنصرا ثابتا في نظام العالم. ويضيف المؤرخ الذي يتبنى هذا الحكم بالنسبة إلى الماضى، وخلاف لرأى عالم الأنثروبولوجيا عبارة حتى وقتنا الحاضر. لأننا لا نستطيع أن نستنتج المستقبل من الماضى.

وهكذا أزيحت النساء إلى دائرة إعادة الإنتاج، فأصبحن خارج مجال الإبداع والتغيير والتاريخ. إن المرأة، بألف ولام التعريف، هي بصورة ما، غير تاريخية

ahistorique والاختلاف بين الجنسين لا يعد مجالا لحدث أو لسرد. بينما تكون النصورات عن اختلاف ثابت بين الجنسين والتي نجدها في الفكر الفلسفي أو الديني القديم، قد تم تجديدها وتكرارها réitérées بل وتدعيمها حتى عندما أصبح التاريخ في القرن التاسع عشر تخصصا علميا أو على الأقل أكاديميا. وذلك لأسباب هي في آن فكرية وسياسية. فكرية: كانت أنثروبولوجيا مورجان Morgan وباخوفن في آن فكرية وسياسية. فكرية: كانت أنثروبولوجيا مورجان عنقد في وجود عصر أمومي في الأصل، هادئ وسعيد ولكنه ساكن يتمحور حول إعادة الإنتاج. ولكي يصير هنا تقدم كان يلزم أن يستولي الرجال على السلطة. وهكذا دخل التاريخ إلى العالم بواسطة العنف والحرب التي هي قابلة المجتمعات. إن التاريخ ابن الكلمة والرجولة.

هذا التصور للأمور يتناسب تماما، من الناحية السياسية، مع فرنسا في القرن التاسع عشر. جعلت الثورة الفرنسية، ثورة حقوق الإنسان، من التقسيم الجنسى للمهام وللأدوار وللمجالات (العام للرجال والخاص للنساء) مبدءا للحكم.

إنها تستبعد النساء من السياسة. وتملأ بالضجيج الرواية التاريخية التى تهب نفسها للاحتفاء بعظماء الرجال. رجال الثورة وجنود الإمبراطورية – يا بونابرت هم أبطال مواطنة صيغت على نمط الذكورة. وهذا التاريخ الذكورى هـو أساس هوية وطنية كما تصورها لنا حتى اليوم كتب التاريخ المدرسية. مكان المرأة، فـى هذه الملحمة الذكورية، محدود فيما عدا بعض البطلات (جان دارك): "صغار النساء" بجانب "عظماء الرجال". والعمل الفكرى لمــؤرخ مثـل جــول ميشــليه ( Jules الذي يهتم كثيرا بالنساء) يعد في هذا المقام بالغ الدلالة.

أما فيما يخص الاختلاف بين الجنسين فقد اعتبر مسألة تخص الأنثروبولوجيا وليس التاريخ. ومدرسة الحوليات Annales، رغم نقدها الشديد للتاريخ السياسي التقليدي، لا تهتم بهذه المسألة. إنها تهتم بما هو اقتصادى واجتماعى وبالطبقات أكثر

من اهتمامها بالنوع الجنسى، وتهتم بالكمى والجماعى أكثر من اهتمامها بالفردى وبالسيرة الذاتية. هذه هي ملامح المنظر التاريخي حول سنوات ١٩٧٠.

ولكن منذ تلك الفترة تغيرت الأمور. وانقطع الصمت.

### شرخ في جدار الصمت: قدوم تاريخ النساء

هناك سلسلة من العوامل المختلطة تفسر هذا التغيير في الكتابة التاريخية

#### عوامل علمية:

تهيئ أزمة النماذج الإرشادية التفسيرية - ماركسية، بنيوية - لتجديد نظرى. ويرافق هذه الأزمة وعى بأن التاريخ سرد وبناء وعلاقة ماض/ حاضر، تتداخل فيها بصورة شرعية، ذاتية السارد (ولا ينبغى الخلط بين الذاتية والتحيز). وتعتبر تأملات بول ريكور Paul Ricoeur جوهرية في هذا الصدد.

وكذلك الحال، وإن كان بصورة أخرى، مع تأملات ميشيل فوكو. كان ميشيل فوكو يقدم، بنقده للإنسان بوجه عام، وللقيم الكونية موضع الثقة، وبانفتاحه مع موضوعات أخرى: الجنون، السجن، العائلة ككيان للسلطة، الجنس كموقع للمعرفة والجسم كمركز لما يسميه السياسة البيولوجية biopolitique، وباهتمامه "بالحيوات الشائنة vies infâmes" وبالاضطرابات النفسية الداخلية، وبمسألة النوع (وإن لم يستخدم قط هذا المصطلح)، نقول كان يقدم أدوات لتاريخ للنساء. وكتاب اردة المعرفة (1976) La volonté de savoir ، وهو الجزء الأول من كتاب تاريخ الجنس، الذي بقى على حال كونه مجرد مشروع، كان من المفروض أن يتضمن جزءا عن "المرأة الهيستيرية". كل هذا يمثل عوامل مشجعة على التجديد.

كما جدد التخصص العلمى التأريخي نفسه تحالفاته. فبواسطة الأنثروبولوجيا وبواسطة الديموجرافيا (علم السكان) يعود التاريخ إلى العائلة التي أهملها طويلا وعن طريقها يعود إلى الحياة الخاصة، الزوجين، الحب، الجنس، النساء. وتعد كتابات جورج ديبي Georges Duby من هذه الوجهة نموذجية. من در استه عن اقتصاديات ماكونيه القارن الثاني Mâconnais (1953) السائي السائي عشر "(1996) Dames du XII siécle ورجل عشر "(1996) Le Chevalier, La Femme et Le Prêtre (1981) الذين "الفاعي.

هذا التعدد في مجالات التخصيص قد فجر تاريخا فقد طموحه في أن يكون "شاملاً". ولكن بمضاعفة موضوعات التاريخ، بدا "تاريخ الفتات" هذا مناسبا لتاريخ النساء.

"التاريخ الجديد" (هكذا نسمى الجيل الثالث من مدرسة الحوليات، أى جيل السبعينيات) كان يضع فى الصف الأول من اهتماماته مسألة الحساسيات (السبعينيات) كان يضع فى الصف الأول من اهتماماته مسألة التمثيلات. وبطبيعة الأمور يمر تاريخ النساء أو لا من خلال تاريخ التمثيلات لأنه يتم تمثيلهن قبل وصفهن وإدراكهن فى واقعهن الاجتماعى (ومن المفهوم طبعا أن الأمر لا يتعلق بمعارضة الواقع الاجتماعى بأى واقع آخر).

لقد كان الظرف الفكرى بالفعل مهيأ لكتابة أخرى للتاريخ.

#### عوامل سوسيولوجية:

ترتبط هذه العوامل بحضور النساء في الجامعة، سواء كن طالبات أو معلمات. في القرن التاسع عشر، كانت الطالبة، بحسب تعريف القواميس، هي

<sup>(</sup>١٦) إقليم يوجد في شرقى سلسلة الجبال الوسطى بجنوبي فرنسا. (المترجم)

"رفيقة الطالب". وكانت النساء الأجنبيات هن أول من عدل الصورة، في نهاية القرن التاسع عشر. وكان إقرار شهادة بكالوريا عامة للجنسين عام ١٩٢٤ هـ و الذي فتح بالفعل عصر الطالبات الذي تمثله سيمون دو بوفوار Beauvoir الذي فتح بالفعل عصر الطالبات الذي تمثله سيمون دو بوفوار Beauvoir وكونيت أودري Audry Colette وسيمون فيل Beauvoir وكونيت أودري Simone Weil وسيمون فيل agrégation. واليوم بشكل من الحاصلات اللامعات على درجة التأهل للتدريس agrégation. والدارسين يحمل الطالبات ٥٦% من أعداد طلاب الجامعات. وهذا التجديد لجمهور الدارسين يحمل في ذاته إمكانيات كثيرة وأشكال فضول معرفي مختلفة. ومن جانب المعلمات، لوحظ وجود حركة مشابهة وإن كانت متأخرة عنها زمنيا. لقد ظلت المرأة الأستاذة لزمن طويل "غير مرغوب فيها" كما يوضح ذلك ترشيح جنيي بيانكي Geneviève لأرمن طويل "غير مرغوب فيها" كما يوضح ذلك ترشيح جنيي بيانكي الأدب الألماني، ورفض ترشيحها بحجة أنه لا يوجد لديها الحنجرة اللازمة للحديث في مدرج. أول امرأة أستاذ (أدب) كانت ماري حجان دوري Marie -Jeanne Dury عام ١٩٤٧. واليوم يوجد ٣٦% من المعلمات وفقط ٣١٨ مـن الأسـتاذات. (١٧) عام ١٩٤٧. واليوم يوجد الذي يحظى بقيمة عالية في ثقافتنا الوطنية، مجالا دغوريا نسبيا.

#### عوامل سياسية:

وأخيرا هناك عوامل سياسية مرتبطة بحركة تحرر النساء في سنوات السبعينيات. بالتأكيد لم تكن كتابة التاريخ هي هم هذه الحركة الأول، ولكن كانت لهذه الحركة آثار كثيرة عليها. أولا، بدأ الاهتمام بالبحث عن آثار traces رغبة في العثور على أسلاف وكشف نشأة généalogie كفاحات النساء، وجعلها مرئية. وقد

<sup>(</sup>١٧) يقصد بالمعلمات من يقمن بالتدريس في المرحلتين الإعدادية والثانوية من التعليم، أما الأستاذات Professeurs

تمت الإغارة على مكتبة مارجريت دوران Marguerite Durand الكائنة حينئذ في الدور الأخير في مبنى بلدية الحي الخامس بباريس.

كما كانت هناك إرادة في "القطيعة المعرفية" تخترق مجمل العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتتخذ أكثر أشكالها بروزا في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع (انظر أندريه ميشيل Andrée Michel وكريستين دافي Christine Delphy) عنها في الفلسفة أو في التاريخ. ودون الدخول في تحديد حلقات هذا المسار المتعرج سوف أذكر فقط سماته الأساسية: تعدد التخصصات، فتعددية موضوع المراة أطاحت بالحدود بين التخصصات العلمية التي بقيت في فرنسا العقبة الأساسية في وجه خلق الدراسات النسوية Women's studies؛ وكذلك دور الفكر النسوى الأمريكيي الذي كان، من جهة أخرى، يستخدم في الغالب أعمالا فرنسية، تعسد اكتشافها الباحثات الأمريكيات؛ وأيضا طموح المشروع وكثافة المناظرات التي كانت تتسب بالعنف في أغلب الأحوال بين تيارات النزعة النسوية. وفي فرنسا، كان هناك نصيرات الخصوصية النسائية essentialistes اللاتي كن يشددن على الاختلاف الجوهري الذي لا يمكن اختراله والذي يجد جنوره في الجسد والأمومة؛ واللاتب يستندن على التحليل النفسى (مجلة المنفس والسياسة Psych et Po وأنطوانيت \_وكAntoinette Fouque، لـوس إريجاراي، Luce Irigaray، جوليا الأديبات (هيلين سيكسو Julia Kristeva) ويجذبن الأديبات (هيلين سيكسو و لكتابة النسائية). ونصيرات النوع الإنساني العام universalistes (التيار الغالب أبِ فرنسا) يرتكزن على كتابات سيمون دو بوفوار، وهن يشجبن الاختلاف وكل '' ، ة عن الأنثوية الطبيعية، حيث يرين فيها فخا يؤدى إلى حبس النساء؛ وكن يد البن بالمساواة وليس بالخصوصية، ويؤكدن على الطابع التاريخي للتمييز بين الجنسين. وقد جمع هذا التيار بين مؤرخات وعالمات اجتماع. ولم يعد السياق الحالي عثمابها لما كان، ولكن في السنوات مــا بــين ١٩٧٠–١٩٨٠ كــان فكــر مجلة (۱۸) Queer (الذى ينسب إليه غالبا ميشيل فوكو وجوديت بوتلر Judith مجلة (۱۸) يتلعثم بآراته الأولى.

يمكن لنا أن ندرك مدى خصوبة وثراء السجال الفكرى والوجودى الدنى يتخلل تطور تاريخ النساء دون أن يكون هذا التاريخ واعيا دائما بوضوح بالرهانات التى تخترقه.

### تاريخ النساء. تاريخ النوع

منذ بداية سنوات السبعينيات تكون حقل بحث حقيقى، حسول الجامعات ومدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية بباريس، ولاسيما بفضل الأطروحات والكتب المنشورة. ومحاولة تركيب نظرى تمثلت في كتاب "تاريخ النساء في الغرب" والذي ساهم في شرعية هذا المجال والاعتراف به، حتى وإن لم يستفد بالدعم المؤسسي الذي كان يطمح إليه، وهو ما يطرح مشاكل تتعلق بتطور الأبحاث وبالمهنة بالنسبة لشياب الباحثين وكذلك مشاكل في نقل المعرفة.

#### المحتويات:

لقد انطلقنا من النساء منظور الليهن وهن أقرب ما يكن إلى الأدوار التقليدية (مغاسل، كنائس، صالونات)، وأقرب ما يكن إلى جسدهن: المرأة الأم، ربة البيت، الراهبة، العاهرة؛ لنتجه إلى تاريخ للنساء في المجال العام بالمعنى المزدوج لهذه

Queer(۱۸) مجلة كانت تهتم بالدراسات الخاصة بالجنسية المثلية ونقد الصيغ الاجتماعية التقليدية للجنس. (۱۸)

الكلمة: المادى (المدينة ville) والسياسى (الدولةcité). وبناء عليه تم الاهتمام بالعمل المأجور، والنضالات العمالية، والنزعة النقابية، والفعل الاجتماعى، والنزعة النسوية والمناداة بحق المرأة في الاقتراع suffragisme والمواطنة.

#### الإشكاليات:

وقد تطورت في الاتجاهات الآتية:

- من تاريخ التمثيلات وأنواع الخطاب إلى التاريخ الاجتماعى المهموم بإدراك واقع النساء فى تعدد مواقفهن وممارساتهن ووجودهن المتفرد. من هنا جاءت أهمية المصادر الخاصة (رسائل متبادلة، يوميات، سير ذاتية، وإن كان بصورة أقل).
- من المرأة الضحية إلى المرأة صانعة مصيرها، المتمردة فرديا أو جماعيا (تاريخ النزعات النسوية البالغ الثراء). وقد قادنا هذا إلى التفكير في العلاقات بين الذكور والإناث من منظور السلطة، بطرح مسألة أشكال السلطة: في العائلة، وفي الدولة (التمثيل السياسي، من الملكات إلى الناخبات إلى عضوات البرلمان) وفي المخيلة (أهمية رأس المال الرمزي)؛ وأيضا مسألة العنف، والإغواء ورضا النساء بأدوارهن، وبسلطتهن المضادة غير الرسمية والخفية. لأن صمت النساء قد لا يكون مجرد انسحاب دفاعي بل قد يكون أيضا شكلا Vercors من أشكال المقاومة، (من صمت البحر Silence de la mer لفيركور Silence de يونوس أيريس). (١٩)

<sup>(</sup>١٩) مظاهرة قامت بها أمهات المناضلين المعتقلين في سجون الدكتاتورية العسكرية بالأرجنتين عام ١٩٧٧. وتوجد بالأرجنتين الأن جمعية تواصل نضال هؤلاء الأمهات من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. (المترجم)

لقد تم طرح كل قضية السيطرة الذكورية. وقد أعاد طرحها كتاب بيير بورديو Pierre Bourdieu (1998) La domination masculine اهتماما ومناظرات كثيرة. إذ عزا بورديو إلى السيطرة الذكورية سطوة بنيوية قوية لدرجة تستبعد كل تاريخ. إن وطأة السيطرة على الخاضعين لها والمقصود هنا النساء شديدة إلى الحد الذي يجعلهن تقريبا غير قادرات على صنع تاريخهن والاحتى التفكير فيه وكتابته. إن النزعة النسوية التي تطالب بالمساواة ليست إلا محاولة من قبل النساء ذوات الوضع المتميز من أجل الحصول على امتيازات المسيطرين بما فيها التمثيل المتكافئ parité مثل هذا النسق لا يترك مكانا كبيرا للحرية وللتاريخ. ومن هنا جاء تأجج المناقشة.

من المرأة إلى النوع: وهذا، دون شك، هو النطور الأكثر ثراء من الناحية النظرية، وهو ما يفتح أكثر من طريق بالنسبة للتطورات اللاحقة. إن تاريخ النساء في فرنسا قد أعلن عن نفسه منذ البدء وعن قصد بأنه تاريخ عقلاني رافضا البقاء في جيتو خاص ب"تاريخ" خالص للنساء، معلنا عن طموحه في إعادة صياغة مجمل التساؤل التاريخي. كانت المؤرخات في مجملهن ينتمين إلى الاتجاه القائل بنوع إنساني عام ويحملن إرث سيمون دو بوفوار التي كانت ترفض فكرة الأنوثة الطبيعية أو الفطرية. إذ كانت تقول: "نحن لا نولد نساء: لكننا نصبح نساء". ولقد بينت فرانسواز تيبو Françoise Thébaud كيف جاء "زمن النوع Gender"، ودخول المفهوم والمصطلح، والذي ليس من السهل إدخاله في فرنسا بسبب المعنى النحوى لكلمة "نوع Genre"، ولكنه أصبح من الأن فصاعدا مستخدما على الأقل في العلوم الاجتماعية والإنسانية وإن كان يجد بعض التحفظ وخصوصا في مجال التاريخ.

<sup>(</sup>٢٠) ترجمه إلى العربية أحمد حسان وصدر عن دار العالم الثالث بالقاهرة، ٢٠٠١.

إن دور الأنجلو – أميريكيات بإعادتهن قراءة المؤلفين الذين تساء معرفتهم في فرنسا مثل سيمون دو بوفوار وميشيل فوكو ودريدا، كان حاسما في هذه المسيرة النظرية: من آن أوكلي (1973) Ann Oakley (1973 إلى جوان سكوت Scott (1983).

بم يتعلق الأمر؟ باختلاف بين الجنسين ولكنه ليس مرتبطا بالطبيعة، وإنما المنتلف مبنى بواسطة الثقافة والتاريخ: اختلاف أنتجته التاريخية historicité ويجدر بالتالى تفكيكه على جميع المستويات: الخطاب والممارسة، والسياسة والمنزل، العام والخاص، الواقعى والخيالى. إن النوع هو أداة تحليل تسمح بالخروج من الوصف ومما هو إمبريقى وتخترق كل المقولات، إنها طريقة صارمة لرؤية الأشياء بصورة مختلفة والإعمال النقد في كافة القواعد المتبناة. إن النوع مبضع يشرح البداهات.

وهكذا تكون فكرة طبيعى ابتداعا قام به الخطاب العلمى، والسيما الخطاب الطبى، وبشكل أساسى فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وهذا ما تبينه بعسض الدراسات الحديثة (توماس الاكسور 1996 Thomas Laqueur؛ ديلفين جساردى Delphine Gardey وليانا لوى 2000, Leana Lowy).

لا يجوز أن نخلط بين البيولوجي و"الطبيعي". في هذا المجال، وتعد تأملات عالمات الأنثروبولوجيا ومؤرخات العلوم من أنصار الحركة النسائية، واللاتسي يواجهن أكثر من غيرهن الواقع النسوى الذي يبدأ من البداهة البيولوجية الزائفة، تأملات جوهرية. إذ تجعل من نقد الجسد المصنف جنسيا corps sexué انطلاقا من مفهوم النوع أكثر ضرورة وإلحاحا حيث إن التعارض بين الجنس (بيولوجي) والنوع (ثقافي) قد يؤدي بنا فجأة إلى التعارض القديم بين الطبيعة والثقافة. في حين أن الجسد تاريخي. هناك تاريخية للجسد كما أن هناك إضفاء لطابع جنسي على اللغة وخصوصا اللغة العلمية. المجازات المستخدمة لوصف التخصيب مثيرة فسي هذا الشأن. فلقد اعتقدنا، لزمن طويل، في السلبية النسائية التامة. وأن السائل

المنوى هو الخالق الوحيد. وتم اكتشاف تكون البويضة في القرن التاسع عشر، ولكن تم تغليفها من جديد في المجاز الرجولي: الحيوان المنوى "يخترق" البويضة ovocyte السلبية. والمنظورات الحالية لعلم الأجنة الذي تم تجديده تجعل من السائل المنوى و البويضة "شريكين فعالين بصورة متبادلة".

- وفتح النوع منظورات أخرى: عن رجولة وتاريخ الرجال بوصفهم رجالا؛ وعن الممارسة الجنسية بوصفها معيارا. النوع يجعل الرجال مكشوفين ككائنات مصنفة جنسيا ليست رجولتها بأكثر طبيعية من أنوئة النساء. وهذا مجال واعد للبحث العلمي ويتقدم بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة (جورج موس Georges المبحث العلمي ويتقدم بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة (جورج موس Mosse Mosse ودافيد هالبرن David Halperin) وفي فرنسا (أندريه روك Rauch ودانييل فلزر الانج Daniel Welzer-Lang). وقد انتقل أندريه روك المتخصص في تاريخ الألعاب الرياضية، من لعبة الملاكمة إلى دراسة الجنس الأول (2000) Premier sexe (2000). في هذا الكتاب الأخير يهتم بنتوع الممارسات التي تنتج الرجولة في القرن العشرين: المواطنة السياسية كناد للإخوان، خدمة عسكرية، رياضة وتنافس.

إن إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الأولى (سينيفان أودوان - روزو - روزو - المستيفان أودوان - روزو - Stéphane Audoin Rouzeau ) ثلقى الضوء على عملية "القسوة" البالغة التي ميزت هذه الحرب، ونتائجها على العلاقات بين الجنسين والتي تخضع لجدل كبير: تحرر للنساء؟ أم العودة إلى نظام الجنسين، الرجال على الجبهة والمرأة في الجبهة الداخلية تحل محلهم، وتداويهم كما يقتضى التقليد الأنقى عن المرأة التي تساعد، وتعانى في صمت من عذاب الحداد وعنف المحتل؟

- النوع وأشكال الممارسة الجنسية. ويؤدى مفهوم النوع إلى التساؤل عن شكل الممارسة الجنسية. هل الشكل الغالب للجنس وهو ممارسة الجنس مع المختلف في النوع هو الشكل الوحيد؟ منذ متى وكيف تم بناؤه كقاعدة إلى درجة استبعاد،

وكبت، ووصم الأشكال الأخرى للممارسة الجنسية؟ هذا السؤال كان في مركز الكتابين الأخيرين لميشيل فوكو "استخدام اللذات" Usage des plaisirs، "وهم الذات" Le Souci de soi، أو أيضا في كتابات دايد هالبرن. وهذا المؤلف يشدد على دور القرن التاسع عشر في تثبيت الهويات الجنسية التي لا تسم الشخصية بأكثر مما تسمها الأذواق الغذائية. إن التعارض الحاسم بين الأنواع الجنسية ليس حقيقة كونية، بل اختراع متأخر غربي ويرجوازي.

إن تاريخ الجنس ينتزع شيئا فشيئا حقه في الوجود بعد أن ظل زمنا طويلا مكبوتًا، وأصبح الجسد المصنف جنسيا موضوعًا للتاريخ. وبدأ الاهتمام بالممارسات الجنسية غير المحسومة والمبهمة، تلك الممارسات التي تتلاعب بالنماذج الشائعة: مخنثين، ومعدلي جنسهم والمتنكرين في ثياب الجنس الأخر والعاب الفجور Mauvais genre. وفوق كل ذلك ممارسات الجنسية المثلية. و هـــو تاريخ صعب بسبب نقص المصادر حيث أن الحظر قد أدى إلى النواري وإلى تدمير الآثار. ولكن تأتي صعوبته أيضا بسبب عدم وجود السؤال والنظرة اللهذين، كما هي الحال دائما، يبتدعان المصادر وينتجان السرد. والكتاب الأخير لفلورنس تاماني Florence Tamagne "تاريخ الجنسية المثلية في أوروبا ١٩٠٠-١٩٤٠" (2000) Histoire de l'homosexualité en Europe 1900-1940, يوضع إلى أى مدى يكون البحث تابعا للتساؤل. والكتاب يستند على باقة هائلة من النصوص وعلى شهادات من كل لون. ويسرد البناء البطىء والصعب لهوية جنسية مثلية، أسيرة بين إدانة (عقابية أو أخلاقية) وخطاب طبي يصمها بالقدر نفسه: إن لم تكن الجنسية المثلية خطأ، فهل هي مرض؟ وعلى الرغم من الخطوات التحررية الهائلة بل وأحيانا المتسارعة fulgurantes في سنوات ١٩٢٠-١٩٣٠، فإن القمع النازي (محاكمات ومعسكرات اعتقال) الذي يساوي بين الجنسيين المثليين وبين اليهود \_ فهم جنس ينبغي القضاء عليه \_ يظهر بصورة مأساوية إلى أي درجـة أصـبحت الجنسية المثلية شأنا من شئون الدولة، وإلى أى درجــة أصـــبح الجســد والجــنس مركزين، وليسا هامشين، للسياسة البيولوجية biopolitique.

وفى داخل الجنسية المثلية، يؤثر انعدام التناظر على السحاقيات المهملات من جانب نصيرات تحرر المرأة، كما تأثرن أيضا بالجانب الرجولى فى الجنسية المثلية. بالرغم من الدراسات الرائدة لـ م. ج. بونيه M.J.Bonnet، فإن تاريخ السحاقيات قد أهمله تاريخ النساء والذى ساهمن مع ذلك مساهمة كبيرة فى بنائسه. ومازال أمام هذا التاريخ أيام زاهرة.

وهكذا نرى حجم السجالات التى أثارها وغذاها تاريخ النساء وقد استحوذ عليه النوع. ما الطبيعة؟ الجسد؟ الجنس؟ الشخص؟ ما الهوية الجنسية؟ وفي النهاية ما معنى الاختلاف بين الجنسين في جميع مستوياته بما فيها مستوى التاريخية؟

إن تاريخ النساء، الذى ولد من الصمت المثير للقلق الذى كان يطبق عليهن وينفى وجودهن الفردى والجماعى، والذى انبئق ضد تصورات وضد سلطات كانت تفرض عليهن التبعية، كان قبل كل شىء لذة كبرى للمعرفة ولاكتشاف قارة مجهولة. ثم بدا بعد ذلك ناقدا لتراتيبة جنسية فى القيم، قدمت بوصفها ثوابت وذات طابع عام جذاب، ولكنه لم يكن كذلك بعد إلا بشكل مضمر. ومن هنا جاء مشروع الإسهام فى تحويله إلى واقع.

إنه تاريخ أنجبه عصره، مندرج ومتكشف فيه، وهو يطمع في فهم عصره هذا وتغييره.

#### المراجع

<sup>-</sup> AUDOIN-ROUZEAU (S.), L'Enfant de l'ennemi, 1914-1918, Paris, Aubier, 1995. - BARD (C.), Les Garçonnes. Modes et fantasmes des années folles, Paris, Flammarion, 1998; Id. (sous la direction de), Un siècle d'antiféminisme, Paris, Fayard, 1999.

- BEAUVOIR (S. dc), Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 1949.
- BECKER (A.) et AUDOIN-ROUZEAU (S.), Retrouver la guerre, 14-18, Paris, Gallimard, 2000.
- BOURDIEU (P.), La Domination masculine, Paris, Le Seuil, 1998.
- Bonnet (M.-J.), Un choix sans équivoque. Recherches historiques sur les relations amoureuses entre les femmes xvi-xx siècles, Paris, Denoël, 1981; Les Relations entre les femmes, Paris, Odile Jacob, 1995 (édition revue et complétée).
- BUTLER (J.), Gender trouble. Feminism and the subversion of Identity, New York, Routledge, 1990.
- CORBIN (A.), Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution aux XIX et XX siècle, Paris, Aubier, 1978; Historien du sensible. Entretiens avec Gilles Heuré, Paris, La Découverte, 2000.
- CORBIN (A.), LALOUETTE (J.) et RIOT-SARCEY (M.), (sous la direction de), Les Femmes dans la Cité au XIX siècle, Paris, Créaphis, 1997.
- Delphy (C.), L'Ennemi principal, 1. Économie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 1998.
- Duby (G.), Le Chevalier, la Femme et le Prêtre, Paris, Hachette, 1981; Id., Images de femmes, Paris, Plon, 1992.
- Duby (G.) et Perrot (M.), (sous la direction de), Histoire des femmes en Occident. De l'Antiquité à nos jours, 5 vol., Paris, 1991-1992.
- DUBY (G.) et PERROT (M.) (sous la direction de), Femmes et Histoire, Paris, Plon, 1993.
- EPHESIA (collectif), La place des femmes. Les enjeux de l'identité et de l'égalité au regard des sciences sociales, Paris, La Découverte, 1995 (important colloque tenu à Paris en 1995; mine de renseignements).
- Febvre (L.), Amour sacré, amour profane. Autour de l'Heptaméron, Paris, Gallimard, 1944 (rééd. Folio. Histoire, 1996).
- FOUCAULT (M.), La Volonté de savoir, t. 1 de Histoire de la sexualité, Paris, Gallimard, 1976.
- FRAISSE (G.), Muse de la raison, Aix, Alinéa, 1989 (rééd. Gallimard, 1995); La Raison des femmes, Paris, Plon, 1992; La Différence des sexes, Paris, PUF, 1996; Les Femmes et leur histoire, Paris, Folio/Gallimard, 1998.
- GARDEY (D.) et LOWY (L.) (sous la direction de), L'Invention du naturel. Les sciences et la fabrication du féminin et du masculin, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2000.
- GEORGOUDI (St.), BACHOFEN, « Le matriarcat et le monde antique », in Schmitt-Pantel (P.) (sous la direction de), Histoire des femmes en Occident. 1, L'Antiquité, Paris, Plon, 1991, p. 477-493.
- HALPERIN (D.), Cent ans d'homosexualité et autres essais sur l'amour grec, Paris, EPEL, 2000 (trad. de l'américain).
- HERITIER (F.), Masculin/Féminin. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob. 1996.
- LAQUEUR (T.), La Fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident, Paris, Gallimard, 1992 (trad. de l'américain, 1990).
- LE DOEUFF (M.), Le Sexe du savoir, Paris, Odile Jacob, 1999.
- Mosse (G.), L'Image de l'homme. L'invention de la virilité moderne, Paris, Abbeville édition, 1997 (trad. de l'américain); De la Grande guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Paris, Hachette Littérature, 2000.
- Oakley (A.), Sex, Gender and Society, Londres, Temple Smith, 1972.

- Perrot (M.), Femmes publiques, Paris, Textuel, 1997; Les Femmes ou les silences de l'Histoire, Paris, Flammarion, 1998.
- RAUCH (A.), Le Premier Sexe. Mutations et crise de l'identité masculine, Paris, Hachette-Littérature, 2000.
- RIPA (Y.), Les Femmes, actrices de l'Histoire, France, 1789-1945, Paris, Sedes, Campus, 1999 (excellente synthèse).
- Scott (J. W.), Gender and the Politics of History, Columbia University Press, 1988; La Citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l'homme, Paris, Albin Michel, 1998 (trad. de l'américain, 1996).
- SOHN (A. M.) (sous la direction de), Une histoire sans les femmes est-elle possible? Paris, Perrin, 1998.
- TAMAGNE (F.), Histoire de l'homosexualité en Europe (1900-1940), Paris-Londres-Berlin, Paris, Seuil, 2000.
- THEBAUD (F.), Écrire l'histoire des femmes, préface d'Alain Corbin, ENS-Fontenay, 1998 (indispensable mise au point historiographique; importante bibliographie).
- WELZER-LANG (D.), Les Hommes violents, Paris, Lierre et Coudrier, 1991; (sous la direction de), Nouvelles approches des hommes et du masculin, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2000 (par un sociologue pionnier en France de l'étude de la masculinité; importante bibliographie).

#### NUMÉROS SPÉCIAUX DE REVUES

- Les Cahiers du GRIF, 37/38, printemps 1988, « Le genre de l'Histoire ».
- Genèses, 6, décembre 1991, « Femmes, genre, histoire ».
- Clio, 10/1999, « Femmes travesties : un mauvais genre » dossier présenté par Chr. Bard et N. Pellegrin.
- Travail, genre et société, 3, 2000 « Le genre masculin n'est pas neutre ».

# التاريخ والذاتيات (٢١) بقلم آلان كوربان Alain CORBIN

ترجمة: د. زينب الخضيرى مراجعة: بشير السباعي

عنوان الموضوع الذى اقترح على يكفى وحده للدلالة على اتساعه. فالطريقة التي يتلقى بها الفرد، ويفسر ويتذكر وينسى ما يكون في نظره مجرى التاريخ، والذى يجد نفسه وقد تشكل وفقا له (هو مجرى التاريخ)، إنما تنتج عن مسيرته ووضعه الاجتماعيين، وعن أشكال التطبع التي مر بها، وعن تمثيلاته للعالم، وللآخر ولذاته – سواء كونت نسقا أم لا. وعن معتقداته، وعن ثقافته المعرفية الأساسية، وعن تكوينه الشعورى وعن الأحداث التي حددت إيقاع حياته.

ينبغى لى أن أحدد هذا الموضوع بشكل أدق. ولذا سأكتفى اليوم بمعالجة الكيفية التى يساهم بها كل من الوعى بالهوية، وتمثيلات الذات وذاكرتها فى تحديد الطريقة التى تفسر بها الذات ما يأتيها من الخارج، وسوف أتوقف للنظر فى صدى ما يجب علينا تلخيصه بكلمة "تاريخ"، والذى نتصوره هنا على أنه مجموعة من المعارف والتجارب.

فإذا ما حدد الموضوع بهذا الشكل، فإنه يلزمنا بفحص عدد من المقدمات الضرورية، محددين بوضوح أن الأمر يتعلق بأفراد عاشوا في الشطر الأول من القرن التاسع عشر (من ١٨٦٥ إلى ١٨٦٠). ولذا فقد نظمت حديثي وفقا لثلاثة تساؤلات.

<sup>(</sup>٢١)نص المحاضرة رقم ١١٤ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٣ إيريل ٢٠٠٠.

## سيرة الأفراد الراحلين والتي بدونها ينهار موضوعي – هل هي مشروعة ؟

إذا كان هذا الموضوع قد أقترح على، فمرجع ذلك إلى أن الذين أقاموا دورة المحاضرات هذه قد أدركوا الاهتمام المتزايد الذى يولى للتاريخ الخصوصية الفردية، ولكونهم يعلمون جيدا أن المؤرخين صاروا يرفضون دراسة ماهية الإنسان العادى فى جماعة متجانسة الفكر. إن تراجع النماذج الإرشادية الكلية إنما يشكل أساس المشروعية الحالية لتاريخ الذات.

هل يمكن الوصول إلى تاريخ الذات بالرجوع إلى الوراء، وإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف يكون ذلك؟ إن الهجمات على نوع السيرة الشخصية قديمة وعديدة. ويرجع النقد العنيف لها إلى عدة قرون سابقة، وإن كنت سأكتفى بالمائة عام المنصرمة. (۲۲) فأولئك الذين كانوا هم أنفسهم أنصارا لتاريخ علم النفس الجماعى، والعقليات أو الحساسيات، قد أدانوا جنس السيرة الشخصية. لقد هاجمها Gabriel هو بعدود" الذى كثيرا ما اتهم هو نفسه بالوضعية، في Revue في بيان حدودها في حقل النقد الأدبى، وأوصى Ferdinand Brunetière فرنسوا في بيان حدودها في حقل النقد الأدبى، وأوصى François Simiand فرنسوا الطواهر المنتظمة، وإلى العلاقات الثابتة". وكتب Revue de synthèse توسيان فيفر" يقول، في ١٩٢٢: "ليس الإنسان، أبدا ليس الإنسان، وإنما المجتمعات الإنسانية، أي

<sup>(</sup>٢٢) فيما يتعلق بهذه النقطة وبما يليها، من بين الأعمال المعتية.

P.Levillain, "Les Protagonistes de la biographie", in R. Rémond, Pour une histoire politique, 1988; A. Levallois, "Psychanalyse et histoire: le règne éphémère de la psychohistoire et l'avènement de la biographie historique en Françe," Construire l'histoire, monographies de la Revue française de psychanalyse, Paris, PUF, 1998; et colloque de Nîmes consacré à la biographie, 1999.

الجماعة المنظمة. كان موضوع الفضول بالنسبة لمؤرخ العقليات هذا، عندما كان يبدو وكأنه يخالف وصيته هو شخصيا، هو إنسان زمن بعينه، قرن بعينه، فرد مجرد ينتمى عالمه المعنوى، والشعورى، وتصرفاته الحسية إلى الثقافة التى ينتمى هو إليها. والمفارقة أن هذا النقد تكون ثم انتشر بينما كانت السيرة الشخصية تسود بلا شريك تقريبا فى موجزات التاريخ الأدبى.

وإذ ازداد الشجب حدة في منتصف القرن العشرين. فقد وجه، جان - بول سارتر- خاصة في "الغثيان" - ضربات أكثر فظاظة وتحديدا ضد السيرة الشخصية. (٢١) إذ ما الذي يمكننا معرفته عن إنسان بالرجوع إلى الوراء - خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإنسان راحل -، مع وضعنا في الاعتبار حقيقته المتعددة الأوجه، والتجليات العرضية للأنا، وغياب وحدة الهوية، وافتقاد ثبات الحياة وتماسكها وتجانسها كما تشهد على ذلك تجربة عيشها بالفعل؟ أليست السيرة الشخصية في نهاية الأمر مجرد طريقة للتوحيد بين معارف الكاتب وفقا لتسلسل مرجح للأحداث، وللتصرفات، وللمشاعر وللإنفعالات، بهدف خلق تجانس يحققه من يقوم بإضفاء طابع كلى على المعلومات، أي باختصار، مجرد نتاج لمنطق فرضه عين شكل سرد السيرة الشخصية؟ إن هذا التوفيق الخادع بين "طبقات الدلالات غير المتجانسة وغير القابلة للاختزال" (كما قالت التاجا لبناء الدلالات غير المتجانسة وغير القابلة للاختزال" (كما قالت مشروعية مشروع السيرة الشخصية نفسها موضع الشك.

لقد تخلى Roland Barthes "رولان بارت" من جانبه، عن البحث عن وحدة الحياة المعيشة، واكتفى، بواسطة عملية تفتيت، ببضعة عناصر بسيطة - هي

<sup>(</sup>٢٣) انظر مداخلة F.Gaillard ف. جايار " في الندوة المذكورة التي أقيمت في نيم، في فبراير ١٩٩٩.

"البيوجرافيمات" (السير الجزئية) - ، أى ببضعة تفاصيل تصور حياة متجزئة إلى جزئيات؛ إلى أشلاء، سيرة مثقوبة ومتشظية. وإذ طرح "ميشيل فوكو" السؤال: "من هو المؤلف؟" فقد تخلى عن استعادة هوية جوهر فردى، إذ أن الذات بالنسبة له ليست إلا وقعا لغويا. وبشكل أوسع فقد تأسست البنيوية، على إعلان موت الذات، إذ اعتبرت أن الإنسان نتاج للأنساق الرمزية المكونة للمجتمع، مما جرد السيرة الشخصية من كل قيمة، بما أن الفرد لا يمتلك، على أكثر تقدير، سوى حرية الوعى أو عدم الوعى بخضوعه.

لقد تأثر المؤرخون بالتحذيرات الأكثر دقة التي صاغها Pierre Bourdieu بيير بورديو" عام ١٩٨٦، أكثر مما تأثروا بلعبة المبالغة في إيراز انعدام القيمة. وبالرغم من أن "بورديو" كان مدفوعا برغبة تجاوز التعارض، العبثي في نظره، بين الفرد والمجتمع، ومع أنه كان واعيا بالمأزق المزدوج الذي مثلته كل من الذاتية والبنيوية، بالرغم من هذا فهو لم يكن أقل إدانة – على طريقته – لـ "وهم السيرة الشخصية". فقد انضم "بورديو" إلى الذين رفضوا اعتبار الحياة "كلا، أي نسقا متجانسا وموجها"، وكأنها تسير "وفق ترتيب زماني هو في الوقت نفسه ترتيب منطقي"، وكأنها تتضمن دلالة واتجاها بينما الواقع هو انقطاع، وتجاور لعناصر متباينة. فما الحياة الا مسار يوحد "سلسلة من المواقف بشغلها على التوالي نفس مواقع وتنقلات في الفضاء الاجتماعي"، مما يترك للفرد إمكانية " التدخل كفاعل مؤثر في مختلف المجالات " التي يشغلها أو التي يعبرها، وإذ رجع "بورديو" إلى مؤثر في مختلف المجالات " التي يشغلها أو التي يعبرها، وإذ رجع "بورديو" إلى الموضوع نفسه في كتابه Choses dites " أشياء قيلت" فقد عرض فيه باستفاضة لمفهوم الـ (habitus) "التطبع" الذي عرفه بأنه اجتماعي متجسد وبالتالي متفرد.

إلا أن ثمة حركة لإعادة إضفاء الشرعية على جنس السيرة الشخصية كانت قد بدأت منذ عدة سنوات، عند ظهور مقالة عالم الاجتماع هذا في عام ١٩٨٦.

ومن قبل، كان "جان – بول سارتر" قد حاول أن يتجاوز بواسطة L' Idiot de la أبله الأسرة" لا تجانسات حياة شخص، بأن اجتهد في العثور على شكل وجودي لنسق الكسر والجرح؛ هو مظهر عصابي قادر على إقامة تجانس كينونة الإنسان. وبذلك لن يكون مفتاح أعمال فلوبير حدثا صادما، أي تجربة أساسية، ولا حتى سلسلة من الصدمات المسببة للألم، إنما سيكون بنية سيكولوجية، هي العصاب الذي أتاح له الإنتاج، ووجد تجليا موضوعيا له في أعماله.

لم يتمكن أكبر مؤرخى ما كان يسمى وقتذاك بالعقليات، أولئك أنفسهم الذين كانوا قد أدانوا السيرة الشخصية، لم يتمكنوا من مقاومة إغراء الانصياع إليها، مع اجتهادهم فى تجديد نوعيتها: وكان هذا هو وضع "لوسيان فيفر" الذى كتب السيرة الشخصية "للوثر" وGeorges Duby "جورج ديبى"، المولع بــ Guillaume Le "جيوم أو ماريشال" وJacques Le Goff "جاك أو جوف" مؤلف كتاب Maréchal "جيوم أو ماريشال" وهو ما سنعود إليه.

ومنذ آخر الثمانينيات (من القرن العشرين) ومؤرخو الأدب والمتخصصون في العلوم الإنسانية يضاعفون مؤتمراتهم – بدءا من مؤتمر Cerisy "سيريزي" (1949) إلى مؤتمر Nîmes "نيم" (1949) – والأعداد الخاصة لمجلتي Débat "المباحثة" (1949) و 1948) المباحثة" (1949) و Débat المباحثة في حالة العودة. وكان هذا يتاسب والانجذاب إلى جاعلين بذلك السيرة الشخصية في حالة العودة. وكان هذا يتاسب والانجذاب إلى كل ما يتعلق بالكتابة عن الذات، وبالكشف عن مكنون الذات، وموقعه قلب هذه الدائرة الخاصة التي كانت وقتذاك موضوعا لسلسلة مميزة من الأعمال، التي نشرت في دار نشر Seuil "سوى" بإشراف Philippe Ariès "فيليب أربيه" ووصوع "جورج ديبي".

ولقد نشر محررو مجلة Annales "الحوليات" في عام ١٩٨٨ على أثر "تحولهم الحاسم" Tournant critique وقد بهرهم الـ microstoria "التاريخ

المصغر"، نشروا مقال Giovanni Levi "جيوفانى ليفى" المكرس لـ "تقاليد السيرة الشخصية". فقد أبرز "ليفى" بدوره التجزئة الهائلة لأية حياة فردية برجوعه لا إلى رواية Faulkner الضوضاء والغضب" كما فعل "بيير بورديو"، وإنما إلى رواية Sterne "سترن" Sterne فعل "بيير بورديو"، وإنما إلى رواية Sterne "سترن" معيارى محكم البناء ترسيترام شاقدى". لكنه رأى، أنه اليس ثم بالفعل أى نسق معيارى محكم البناء بالقدر الذى يتيح استبعاد أية إمكانية للاختيار الواعى، للتلاعب أو لتفسير القواعد". وهكذا تتوفر بالنسبة لكل فرد مساحة حرية واضحة تجد على وجه التحديد مصدرا لها في لا تجانسات التخوم الاجتماعية، كما يتولد عنها تغيير اجتماعى. وحتى قبل أن يعلن "جاك لوجوف" في مجلة Débat عام ۱۹۸۹، أن السيرة الشخصية تمثل "تتمة لا غنى عنها" لتاريخ المجتمعات كان 1۹۸۹، أن الطواهر الاجتماعية هي "تتمة لا غنى عنها" لتاريخ المجتمعات كان الظواهر الاجتماعية هي محصلة سلوكيات وليست أنساقا – قد لفت النظر إلى أن "الأفراد اذا كانوا محصلة سلوكيات وليست أنساقا – قد لفت النظر إلى أن "الأفراد اذا كانوا يصاغون من قبل المجتمعات، فإنهم يظهرون اختلافات (مازالت) تتطلب تفسيرا". وفقا له فإن اكتشافات علم الجينات، التي تدل على أن كل فرد يختلف عن سائر ووفقا له فإن اكتشافات علم الجينات، التي تدل على أن كل فرد يختلف عن سائر بشر كل من الماضى، والحاضر والمستقبل، إنما تغرض عودة للاهتمام بالتفرد.

كانت هذه المناظرات تتم بينما كان يتكشف عطش شديد إلى السيرة الشخصية في قلب الجمهور المنقف. ومما لا شك فيه أن علينا أن نرى في ذلك، فضلا عن عوامل أخرى، التأثير المتزايد – المتحقق بما يشبه التشبع – للتحليل النفسي الذي كانت مكانته العلمية قد أخذت تضعف. هذه الرغبة الملحة حثت على تهذيب الممارسات. ولقد ترتبت وقتذاك على الاتهام بالإدانة، أو على الأقل على عدم الارتياح الذي كان يشعر به كاتب السيرة الشخصية، ترتبت سلسلة من أساليب الاجتناب: مثل اللجوء الى جمع النصوص التي كتبتها الشخصية موضوع الدراسة، بل إلى لصق بعضها بالبعض الآخر؛ ومثل البناء، من الصفر، لموضوع جديد

مكون من استعراض الأقنعة التي ارتدتها على التوالي [الشخصية موضوع الدراسة]؛ ومثل تحليل الثنائي المكون من كاتب السيرة الشخصية والشخصية أو تحليل استراتيجيات بناء السيرة الشخصية. كل ذلك ساهم في رسم الشكل العام للله "عمل بيوجرافي" يشتمل على كل تكتيكات الحياة التي يحكمها الاهتمام بالدخول في التاريخ أو البقاء في الذاكرة، ومن هنا أهمية السلوكيات التي تهدف في مجتمعنا إما إلى استباق التأويل البيوغرافي أو إلى الإعراض عنه ؛ ومن هنا أيضا هذا الرواج الجديد لتلك الدكاكين التي تقترح على كل فرد كتابة تاريخ حياته وكأنه يلتقط لنفسه صورة فوتوغرافية.

### ما هو إذن الحجم الاجتماعي لتمثيل للذات متمايز عن الوعي بالانتماء للجماعات التي تندرج فيها الذات؟

لنقتف إذن أثر الذين يؤمنون، وقد جذبهم تاريخ التفرد، بمشروعية الأبحاث ذات العلاقة بالسيرة الشخصية وهى فى "حالة عودة". وثم أمر أولى آخر: على المقتنع بمشروعية البحث فى الطريقة التى يندرج بها التاريخ فى ذائية فرد ينتمى لحقبة بعينها، عليه أن يتساءل أيضا بالقدر نفسه عن حجم تمثيل الذات، عند هذا الفرد، وعن المحافظة على انساق هذه الهوية بشكل مستقل عن كل ما يحيط بها ويتحكم فيها.

والحال أن علامات، وآثار تعميق هذا الوعى بالهوية الفردية واتساعه الاجتماعى، كانت بالفعل عديدة، خلال الثلثين الأولين من القرن التاسع عشر. وهكذا رأينا انتشار عادة تسجيل تمثيلات الذات فى التاريخ. فحدد عدد من الأفراد، لأول مرة، موقع وجودهم فى إطار زمانى. ومنذ ذلك الحين فصاعدا، أصبح من يجهلون تاريخ ميلادهم نادرين ونمت عادة الاحتفال بأعياد الميلاد. وتحقق تفرد

أنظمة الأسماء بواسطة التوسع في منظومة الأسماء الشخصية. وانتشرت رغبة تسمية القبور بأسماء أصحابها. وازدادت إجراءات تحديد الهوية إثقانا وتعددت إجراءات تسجيل البشر وازدادت دقة – من قبيل تحديد الحالة المدنية وعملية حصر التعدد، والسجلات الضريبية وسجلات التجنيد، والقوائم الانتخابية...-، مما ساهم في ترسيخ الهوية الفردية. وضاعف انتشار المرآة ثم البورتريه والفوتوغرافيا- قبل تسجيل الصوت – من الوعى بالذات، ومن الاهتمام المولى لمسيرة الحياة الخاصة ومن الانشغال بترك أثر.

ومما ساعد على مضاعفة الإحساس بالأنا، وعلى إثراء تمثيلات الماضى، وبوجه خاص على إثراء تمثيلات مستقبل الذات، عدم الاستقرار المتزايد فى المواقع الاجتماعية وكثافة الحراك الاجتماعي. وبالطبع، فإن الانشغال بمستقبل الذات، في عالم آخر افتراضى، كان يتلاشى، في الوقت نفسه الذي كان يتلاشى فيه الاعتقاد في حياة أخرى سرمدية، في حين كان يكثف الإحساس بالعمق الزماني بتأثير من الاكتشافات المتعلقة بقدم كل من الكوكب والإنسان. وضعف الانشغال بالخلاص، في الوقت الذي كانت تتحقق فيه خيبة الأمل في العالم. إلا أن هذا الاستخفاف النسبي قد عوض، فيما يعنينا، بإضفاء طابع الذاتية على النساؤل وبالمواجهة الحادة للغاية لانعدام اليقين.

وفى تلك الفترة، أضيف كل من الفولكلور المحيط بمجلس التحري (٢٤)، وجمع الهدايا التذكارية، إلى الاحتفاليات بأول تناول للقربان، وذلك بينما كانت الطقوس الفردية قليلة الأهمية يعاد ترتيبها، وتتضخم وتتضاعف فى أغلب الأحيان. وتزايدت فى الوقت نفسه عمليات الإحاطة بالذات التى تهدف الى الحيلولة دون ضياعها. ومما لا شك فيه أن لا الاعتراف، ولا المصارحة، ولا المراسلة ولا كل

<sup>(</sup>٢٤) ظل هذا المجلس مكلفا في فرنسا حتى عام ١٩٧٠ بالتحرى عن لياقة المقيدين في سـجلات التجنيـد. (المترجمة)

أشكال البوح، حققت من قبل هذا الانتشار الاجتماعى أو هذه الكثافة. إن وضع جدول زمنى، قبل استخدام الأجندة، ووضع سجل علاجى يسجل تطورات الحالة الصحية، والكتابة اليومية للمذكرات الخاصة، والتضاعف المتزايد للسير الذاتية لأناس عاديين وتضاعف توزيع رموز الذات – مثل خصل الشعر، والميداليات وبطاقات المناسبات الدينية التى تحمل صور المسيح، إلخ – والعادة المتزايدة لحفر الأحرف الأولى من الاسم على لحاء الأشجار ثم عادة جمع الأشياء وملء ألبومات الصور الفوتوغرافية، كل ذلك يشهد على تعميق الوعى بالذات.

ومما هو مميز أيضا: أن الحاجة إلى كسر المسار الرتيب للحياة الشخصية وإلى تحقيق تحول في إيقاعاتها وإلى خلق علامات فارقة في الحياة الفردية قد حفزت على السفر وحثت على تنوع التجارب. وطوال الثلث الأول من القرن التاسع عشر الذي رأى، في آن واحد، بناء الفرد وهو يزداد قوة والثنائية القديمة للجسم والنفس وهي تتكون مرة أخرى، والطب النفسي وهو يتحدد، كانت معالم داء العصر "ترتسم، أي كان يرتسم كل من الإحساس بتمزق الذات، والرغبة في المصالحة وفي التجميع المتناغم لعناصر الكينونة الحميمة. وبشكل خاص أبرز هذا الاحتياج إلى تحقيق التناغم كل من من المساوية الكل من الجسم والنفس، "آميال" اللذان عاودا الحديث عن أشكال الثنائية المأسوية لكل من الجسم والنفس، والنغل، والوحدة والاندماج الاجتماعي، والإدراك العقلي والإحساس.

ويتوافق التوسع المذهل في إنتاج الخيال الروائي وفي استهلاكه مع هذا التحديد الدقيق للتصورات عن الذات. فالرواية في هذا العصر تحمل القارئ على مضاعفة الوعى بتاريخ حياته هو، أي بهذه النزعة الفردية التي طالما أدينت آنذاك. وهي – أي الرواية – تتيح تعيين مواقف عاشها القارئ والإعلان عن استحقاقات للذات كانت غير ملحوظة حتى ذلك الحين، و"الاندراج في أوضاع مؤلمة نمطية" (٢٥) وتصور المستقبل الذاتي بشكل أفضل، والشعور برغبات جديدة، وبتوقعات جديدة، وبآلام جديدة أيضا، ناشئة من تبين الفارق بين تحليل المرء

<sup>(</sup>٢٥) وهي موضوع أبحاث Judith Lyon- Caen "جوديت ليون قابين".

لظروفه الحياتية - الذي أصبح بذلك ممكنا - وبين التصورات عن الوضع المرغوب فيه. ويجب ألا ننسى ذلك: أن تسجيل التاريخ في الذاتيات الفردية إنما يخضع لتخطيط الطموحات. وباختصار، فأن القراءة، كما تشهد بذلك الرسائل الموجهة إلى الروائيين تتيح "وصفا للذات عن بعد، بالرجوع إلى نماذج الشخصيات الروائية "(٢٦) وتيسر في الوقت نفسه، تبين الذات لهويتها. وعندئذ يتكثف وعي بتاريخ الذات، يضع في الاعتبار المؤثرات.

ومن هذا المنظور، فإن موضوع حديثى يثير بالنسبة المؤرخ مشكلة أساسية كرست لها كتابى الأخير François - François كرست لها كتابى الأخير Pinagot "عالم لويس فرانسوا بيناجو المسترد": ما الحجم الاجتماعى للتاريخ الفعلى للذات، إذا ما تأملنا القرن التاسع عشر؟ هذه هى النتيجة التى وصلت إليها في بضع كلمات: إن هذا التاريخ يقتصر على أشخاص ينتمون إلى صفوة قادرة على نرك آثار لها علاقة بالكتابة عن الذات، وعلى بعض الأفراد الذين أصابهم الدافع للحديث عن أنفسهم، صدفة في حياتهم، لأنهم صادفوا عقابا أو إحسانا. ومن هذا المنطلق يستخدم المؤرخون بكثرة سجلات كل من العدالة وما يعبر عن المحبة الإنسانية لكونها تلقى ضوءا سريعا على أفراد من العامة من شأنه أن يكشف، في أقصى الحالات، بعض لحظات حياتهم، وبعض نتف من انفعالاتهم وأحاسيسهم.

### كيف نقيم تأثير التاريخ على بناء الهوية الفردية ؟

بعد هذه التساؤلات الأساسية المختلفة، وبعد أن تأخرنا بالطبع طويلا جدا، لنأت إلى ما يشكل بالذات موضوعنا: ما ثقل الوعى والذاكرة الذاتية على تمثيلات التاريخ، وخاصة التاريخ الذى يتحقق أثناء حياة الفرد موضوع الدراسة؟ وما

<sup>(</sup>٢٦) الملحوظة السابقة نفسها.

التأثير الذى يمارسه اقتحام تاريخ خارج عن الذات، وإن كانت الذات تشعر أنها مغمورة به، على تمثيلات الذات؟

ويحملنا هذا بالطبع على التساؤل عن هامش الاستقلال الذاتي للتأويل بالنسبة للفرد، مما يحيل إلى كل مكتسبات علم النفس الاجتماعي، وإلى اكتشافات محللي التمثيلات الجماعية والتمثيلات الاجتماعية والتي تم إنجازها، إذا ما اقتصرنا في الحديث عن ذلك على فرنسا، بدءا من نشر أعمال "إميل دور كايم" إلى إصدار أعمال Serge Moscovici "سيرج موسكوفيتشي". كيف تتمفصل الذاكرة الذاتية، ذات المعالم المتغيرة باستمرار، والخاضعة على الدوام للضغوط والتتاقضات ولأشكال من الاجترار، ولأنماط إعادة بنائها، كيف تتمفصل مع الأطر الاجتماعية للذاكرة؟ كيف يخضع تاريخ الذات أو يقاوم تاريخ العائلة والجماعة، في وقت -الشطر الأول من القرن التاسع عشر - كان مهووسا بإثبات الأنساب؟ كيف كان ذلك في وقت انتشرت فيه في الريف - حيث تعيش أغلبية السكان - عادة - نقش تاريخ التأسيس في واجهة البيوت العائلية؟ كان البناة النازحون من Limousin "ليموزين" للعمل في باريس - وليس هذا إلا مثالًا لأجعلكم تفهمونني - يستقبلون الأحداث التي تحدث في المدينة الكبيرة بشكل مختلف عن استقبال عمال العاصمة لها. وكانوا لكونهم مهووسين برغبة المحافظة على تراثهم، أو سداد ديون العائلة أو دفع دوطة إحدى الأخوات، يعيشون في زمن آخر، وفقا لتصورات أخرى للزمن؛ وكانوا يجدون أنفسهم مندرجين في أطر ذاكرة مختلفة عن أطر العمال الباريسيين المستقرين في الحاضر وفي رؤى مستقبلية أكثر تواضعا.

لقد كرس العديد من المؤرخين، من بينهم Jean - Clément Martin "جان "جان المئرخين" و Philippe "فانديه" و Vendée "فانديه" و المتخصص في تاريخ حرب الله Vendée "فانديه" و Joutard "فيليب جوتار" وهما بروتستانتيان من Cévennes "سيفين"، كرسوا جهودهم لدراسة تاريخ بناء الذكرى في قلب "الجيتوهات التذكيرية" وتاريخ كل من

مسارها المتخفى وإعادة تتشيطها وإعادة ترتيبها؛ وبينوا مدى تأثير هذه السيرورات المعقدة على تكوين الهويات. وبالنسبة لمن يدرس مزارعى الشطر الأول من القرن التاسع عشر – وهذا مثال آخر – فإن تاريخية مفهوم الموروث – وهو تصور متحرك لو كان هناك تصور كهذا –، والاهتمام المولى لكنيسة الجماعة، أى لساكنزها ولأجراسها، وتسجيل العادات المحلية والنضج البطىء لمفهوم المجتمع التقليدي، هي بمثابة المرشحات، وبمثابة المؤثرات الوسيطة التي يجب أخذها في الاعتبار، إذا ما أردنا إدراك اختراق التاريخ للذاتيات. ولن يكون في الإمكان فهم انبثاق الثورة في وعي سكان الريف ولا فهم ذاكرة استقبالها الجماعية ولا الدوارات الانتقامية التي دشنتها بدون مثل هذه الإحالات إلى الهوية الاجتماعية والإقليمية.

ولا تتوقف قائمة الأوليات والمؤثرات الوسيطة التي يجب إعدادها من منظور موضوعنا عند هذا الحد. ومن الأجدر قبل محاولة تقدير تأثير التاريخ على الذاتيات التساؤل - بالنسبة لكل فرد - عما كان بإمكانه معرفته عن هذا التاريخ؟ ماذا كان يعرف عنه حقيقة، وبواسطة أية وسائل تعليمية؟ هل كان يشعر أنه مهتم، وبما كان مهتما على وجه التحديد؟ فالمؤرخون يميلون بشدة بالفعل إلى فرض ذيوع اجتماعي ضخم للمعرفة التاريخية ولاهتماماتهم. ما الأساس الزماني الذي كان يقوم عليه نسق التصورات الخاصة بالذات موضوع الدراسة؟

كان النصف الأول من القرن التاسع عشر لحظة تغيير مكثف لتصورات الزمان، الجيولوجي والاجتماعي والسياسي، ولحظة بزوغ علم الإنسان. إلا أن المعرفة التاريخية، كما نفهمها، كانت بالرغم من ذلك صعبة المنال بالنسبة للأغلبية الهائلة من السكان. ولذا فيجب ألا يدهشنا لا عدم دقة تعبير: "زمن الملوك والسادة" الذي يشير إلى ما هو بالنسبة لنا النظام القديم، ولا تعبير الثورة (٢٧) إذا ما أدركت

<sup>(</sup>٢٧) المقصود الثورة الفرنسية. (المترجمة)

هذه بشكل إجمالى بدون التقسيمات الأكثر دقة المعتادة بالنسبة لنا، أو إذا جزأت على أحسن الأحوال وفقا للأحداث المحلية التى تركت أثرا فى الذاكرة. وكان تصور الأغلبية للعصور الوسطى إشكاليا. كان إدراك الزمان يختلف من فرد لآخر، وهكذا فرضت الحرب لأهلية، التى كانت وقتئذ حاسمة، بعض التصورات عن الأجل المكتوب لكل شيء، ومنها خاصة تصورات الإيمان بإمكانية تغيير العالم فى يوم واحد، وتحقيق قطيعة جذرية فى الحال. والحال أن هذا الإيمان كان، بلا شك، محصورا فى فئات اجتماعية دون سواها. ففى تلك الفترة لم يكن سكان الريف والمناضلون الباريسيون يعيشون فى نفس الزمان السياسى ولا كان لهم التصور نفسه لعمر الأنظمة ولا كانوا يشعرون بالرغبة نفسها فى التأثير على التاريخ القومى.

تتطلب إذن المعرفة الجيدة بالرابطة بين تفسير سير التاريخ وبناء الهوية الفردية، معرفة نماذج المعلومات عن الماضى ومعرفة تمثيلات الماضى الرسمية، المتعددة أحيانا. وهو ما يستلزم وقفة مع تدريس التاريخ – بما فى ذلك التاريخ المقدس، الذى يخلق عمقا زمانيا فى عقل التلميذ – بالشكل الذى قدم واستقبل به عمع العلم جيدا بأن التاريخ هو بناء مستمر قوامه المحو، والبعث، وإعادة التفعيل، وإعادة الكتابة. فما القنوات التى يغزو بها التاريخ عندئذ الذات؟ هى الاستماع لموعظة يوم الأحد التى يلقيها القس، ولخطاب العمدة، أو لأصوات الأجراس، وهى قراءة النشرات الرسمية والإعلانات، والصحف، وهى الإشاعة على وجه الخصوص.

ويبقى تأثير التجارب المعيشة بشكل مباشر. إذ يجب على المؤرخ أن يتحرى عناصرها. كما أن عليه التساؤل عما استطاع الشخص المعنى القيام به، هو نفسه، في هذه الظروف؛ وعليه معرفة ما إذا كان قد تدخل حينذاك للتأثير على الآلية نفسها التي يفرض بها سيطرته. وهذه الأمور هي معطيات أساسية من حيث

أن الهوية الفردية غالبا ما تبنى وتتم المطالبة بها بالإحالة إلى التجربة المعيشة فى الزمن القصير للحدث الذى يجسد الحياة. نحن هنا إذن فى قلب موضوع حديثنا، ونحن كذلك فى ميدان صعب بشكل خاص: إن عمل إعادة البناء يضيق بالفعل بالتاريخية وبالتالى بنسبية مفهوم الحدث،

علينا قبل كل شيء أن نحذر من تفسير ردود فعل الفرد الذي ندرسه من زاوية واقع ليس بالفعل زاوية الحدث وفقا لصورته التي بنيت له بعديا، أو من زاوية واقع ليس بالفعل الواقع نفسه الذي تحققت معايشته. وينبغي للمؤرخ أيضا أن يجتهد في التمييز بين الصدمة التي أحدثها الحدث، وبالتالي بين استقباله المباشر، وبين الطريقة التي تلقى بها الفرد موضوع الدراسة، المراحل اللاحقة لعملية تكوين هذا الحدث نفسه. وهذا يميل إلى نقل رهان التاريخ من البحث عن الحقيقة الواقعة إلى تحليل آثار إعادة البناء المستمرة لما نكتب عنه على أنه كان هذه الحقيقة.

إن هدفنا ليس هو التوقف هنا عند عمليات بناء الحدث إنما هو التوقف عند الصدمة التي يحدثها هذا الأخير، الصدمة التي تحول في النهاية إلى نسق تصورات كانت إلى ذلك الحين عائمة في ذهن الفرد، مما يتيح لها أن تنتظم، وأن تأخذ معنى، وأن تحدد الالتزام، عند الحاجة لذلك؛ وذلك دون أن ننسى أن علينا أن نضع في الاعتبار البلبلة المحتملة التي تتولد عن تناوب معان مختلفة يكتسبها حدث من النوع نفسه. وهكذا اتهمت الحروب الأهلية التي عدت، في عام ١٨٣٠ بطولية في نظر من تولوا السلطة أنذاك، وأتهمت في عامي ١٨٣٠ و ١٨٣١ بكونها بربرية، ثم احتفى بها مرة أخرى في فبراير ١٨٤٨، ثم أدينت في يونيو من العام نفسه. إن من لا يضع في اعتباره هذا التناوب لا يمكنه إدراك أخطاء التقييم ولا انقلاب من لا يضع في اعتباره هذا التناوب لا يمكنه إدراك أخطاء التقييم ولا انقلاب

لابد لنا من تتبع هذه الأحداث الخالقة للتجانس في قلب نسق تصورات الشخص موضوع الدراسة بقدر ما يتيح هذا في نهاية الأمر – وهذا هو محور

فضولى – إدراج المشاعر والانفعالات فى المسيرة التاريخية؛ ومنها على وجه الخصوص الرغبة، والفرح، والحماس، والمعاناة، واليأس، والرعب. وحتى أحقق إدراكا أفضل لاحتياج عملية دمج المعرفة فى المعتقدات والتصورات إلى عامل مساعد هو العامل الانفعالى، فإننى سأستدعى بسرعة ثلاث تجارب: الحرب، والثورة وبناء المواطنة.

سأتحدث قليلا عن هذه التجربة الأساسية، أى عن هذا الانبثاق العنيف المتاريخ الشامل فى حياة الأفراد والذى يتمثل فى احتمال الحرب، وفى اشتعالها، وفى مسارها، وفى الغزو، وفى الاحتلال. لقد بين المؤرخون أن الاقتلاع من الجذور المصاحب للحياة فى الثكنات والمصاحب بشكل أقوى لحملات ما وراء البحار، قد استثار فى القرن التاسع عشر الشعور بالذات، واستثار هذا الحنين للوطن الذى اعتبره الأطباء والعسكريون فى ذلك الحين مرضا حقيقيا. أما الحرب فهى تسبب آلاما تستحث الكتابة عن الذات، سواء بشكل مباشر أو استرجاعى، وتغير رؤية العالم. وهى، بهذا المعنى، شأنها شأن الحادث العنيف، والمرض الخطير، الحدث الأهم عبر مسار الحياة. هائلة هى البيبليوغرافيا – حتى وإن قصرنا الأمر على الأعمال الصادرة حديثا – المكرسة لبناء ثقافة الحرب ولإضفاء البربرية على العقول وللتكتلات الجديدة التى تولدها الحرب.

إلا أنه كانت ثمة تجربة أخرى قوية لنقش التاريخ في الذاتيات الفردية، في نهاية القرن الثامن عشر. ففي زمن التطور السريع للحساسيات هذا، أثار تعايش الفرح مع الرعب الذي بثته المذبحة التي غطت بالدماء الفضاء العام، أثار ردود فعل انفعالية متضاربة بسبب اختلاف البنية العاطفية للأشخاص المعنيين. وكان المشاهد ذو النفس الحساسة، والذي ينأى بنفسه عن نشوة القتلة وعن عمليات تقطيع الأجسام وامتهانها، يشعر، أمام رأس مقطوعة ومشهرة في رأس حربة، وأمام رؤية المذبحة، وأمام صخبها وروائحها، كان يشعر بالرغم من كل شيء بقرب

الحقارة منه أو باحتمال وجودها في ذاته، ثلك الحقارة التي ترسخ الشعور بالرعب. إن المرور بتجربة الحدث تتقش في اللحم تصورات ستؤثر لاحقا على تأوليها لهذا الحدث، حتى لو كذبت حيوية المشاعر المباشرة التي استثارها هذا التسجيل العنيف في التاريخ من قبل الذاكرة الرسمية، بعد إعلان هذه لتقييمها للحدث.

إن الحرب الأهلية – التى أعود إليها – تمثل فيما يبدو لى معملا أثيرا لدراسة ما له علاقة بحديثنا. فيها يتحقق التحول الغامض للمواطن إلى ثائر. وتتكون الهويات الفردية والجماعية، في هذا المكان وفي هذه اللحظة المأساويين، كما تتجلى أو تزداد عمقا. تخالف الحرب الأهلية التصور المألوف للزمن، وهي تفتتح ذلك الزمان الخاطف الذي هو تجريب لنمط من أنماط الحياة. وهي تبرز في الوقت نفسه الذاتيات بواسطة إعلاء شأن نسق للسلوك. ويأتي في قمة هذا النسق المحرضين الذين يناضلون بحماس بدافع من قناعاتهم. ويشارك آخرون خشية اتهامهم بالجبن، حفاظا على شرفهم. ولا يشارك البعض الآخر في الحركة إلا بشكل جزئي ويكتفون بالقيام بمهام ثانوية تعرضهم بدرجة أقل للخطر المباشر. والبعض الآخر لا يطالبهم الثائرون إلا بمشاركة رمزية. وبالنسبة للبعض يكون الانضمام إلى صفوف الثائرين آليا بشكل ما عندما تتدرج الحرب الأهلية في المسار الاعتيادي للأمور، إذ لا تكون أحيانا إلا امتدادا لديارهم، وبإمكاننا تتبع حصر المواقف التي تبرهن تعديتها على تفردها.

تميل دراسة مراحل ونماذج بناء المواطنة إلى جعل اهتمام مؤرخى هذه الحقبة يتمحور حول مركز. وهى تخص حديثنا. إن الانضمام إلى الحرس الوطنى في عام ١٨٣٠، وتعلم ممارسة الانتخاب بفضل قانون ١٨ مارس ١٨٣١ الذى جعل المجالس البلدية انتخابية، والمشاركة في فرحة أعياد السيادة، وقد عادت مرة أخرى لتصبح احتفالات قومية في هذا العام نفسه، ولتمثل مناسبات فريدة للتألف مع السياسة، كل ذلك غير مشاعر الانتماء، ووسع من أفق الذات، وحث على تمفصل

المحلى والقومي في الوعي. وتوج تأسيس حق الاقتراع العام في مارس ١٨٤٨ والمعارف التي تتطلبها ممارسته، وخاصة معرفة الرهانات المفاهميمة التي يفترض فيها أنها تؤسسه؛ وقد حث على تفرد بطيء للقناعات والممارسات السياسية، التي ظلت بالفعل، مندرجة في الأطر الاجـــتماعية، لزمن طويل. ولقد صار حق التصويت في نهاية القرن، كما بين ذلك Pierre Vallin "بير فالان" فيما يتعلق بالمزارعين الحمر في ليموزين، صار ممارسة معبرة عن الهوية، وتأكيدا للذات.

وفضلا عن ذلك فإن اختراق التاريخ القومى للذاتيات الفردية فى هذا المجال يتحقق بواسطة أشكال منطقية متعددة، غالبا ما تكون مضللة وتعمل فى الوقت نفسه، وفقا للرغبات والأشكال السقاق بل والأشكال الكرب الستى يجب توضيحها كما حاولت أنا عمل ذلك بالنسبة لمقتل Alain de Moneys "ألان دو مونى" فى Hautefaye "هوتفاى"، فى أغسطس ١٨٧٠.

لقد اتخذ عرضى، نظرا للوقت المتاح، شكل سلسلة من التساؤلات أو شكل برنامج مخطط بالكاد، أكثر مما اتخذ شكل حصر للنتائج. تخضع عملية بناء الهوية الفردية للعديد من العوامل، ولا يمثل تأثير التاريخ الشامل، ولنكرر ذلك، إلا أحدها. ولا يقل عن ذلك أهمية التساؤل عن كيفية تأثر تصورات الذات وذاكرتها ونسيانها بتجربة مسار التاريخ الذي يجد الفرد نفسه غارقا فيه بالأسلوب الذي يحكم به على هذه التجربة. ومما لا شك فيه أن هذه هي وسيلة النغلب على المفارقة التي برزت منذ البداية. يشعر مجتمعنا بعطش شديد إلى السيرة الشخصية، يسارع المؤرخون، ومنهم من يهاجم هذا التصنيف، إلى إشباعه؛ وذلك في الوقت الذي تطرح فيه بعمق قضية الوضع العلمي للسيرة الشخصية ومشروعيتها.

وكلما تعمق وأتسع الوعى بالذات وباستقلاليتها، كلما تأججت الرغبة فى التلاقى بأخوة القلق، مع العلم بأن سيرهم الشخصية تمثل مشاريعا مستحيلة، نظرا لتأرجح تجانس الذات.

# ما التاريخ الاجتماعي ؟ (۱۸) بقلم جوفريه كروسيك Geoffrey CROSSICK

ترجمة: د. زينب الخضيرى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

متى بدأت دراسة التاريخ الاجتماعى؟ على الذين يبحثون عن نقطة بدء التاريخ الاجتماعى الفرنسى أن يتطلعوا إلى ما هو سالف على تأسيس Annales التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" d'histoire économique et sociale Guizot ، وأن يعنوا بالذين كتبوا عن الشعب فى الماضى – أى ۱۹۲۹ فى عام ۱۹۲۹ وأن يعنوا بالذين كتبوا عن الشعب فى الماضى – أى Michelet "جيزو" و Michelet "ميشيليه" و اعيا بجدة كتابه L'Histoire de France "تاريخ فرنسا" الذى شرع فى إصداره بدءا من تاريخ عام ۱۸۳۳. يقول فيه: " هنا أيضا أنا مضطر للقول إننى كنت منفردا. لم يكن يقدم من قبل إلا التاريخ السياسى، وقرارات الحكومة، والقليل عن المؤسسات. ولم يكن يوضع أبدا فى الحسبان ما يصاحب هذا التاريخ السياسى ويفسره ويؤسسه جزئيا من ظروف اجتماعية واقتصادية وصناعية، ومن ظروف خاصة بالأدب والفكر". كما أن على الذين يرجعون تأسيس التاريخ الاجتماعى فى بريطانيا العظمى إلى نمو التاريخ الاجتماعى والاقتصادى فى الجامعات فى العقود الأولى Macaulay من القرن العشرين، قراءة الفصل الثالث الشهير من كتاب Macaulay

 <sup>(</sup>۲۸)نص المحاضرة رقم ۱۱۰ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ۲۶ أبريل ۲۰۰۰.
 (۲۹)المقصود هنا Fustel de Coulanges "فوستيل دى كولانج" المؤرخ الفرنسى (۱۸۳۰–۱۸۸۹) وأشــــهر مؤلفاته - La cité an tique "المدينة القديمة". (المترجمة)

"ماكولاى"(") History of England "تاريخ إتجلترا" الذى كتب فى الخمسينيات من القرن التاسع عشر. يتناول "ماكولاى" فى فصل مكثف من فصوله عنوانه "حالة إنجلترا فى عام ١٦٨٥" ذات الموضوعات التى صارت بعد قرن من الزمان هى موضوع التاريخ الاجتماعى: إحصاء السكان، والزراعة، والجماعات الاجتماعية، والتعمير، والطبقة العليا، والقراءة، والاتصالات، والأجور، بل كرس فيه فقرة لتأثير الأدب الفرنسى على الكتاب الإنجليز، ومما يسعد المستمعين معرفته أنه اعتبر هذا التأثير إيجابيا. وباختصار، فإن المتخصصين فى التاريخ الاجتماعى يبالغون من أمر جدة مجالهم عندما يعلنون عجزهم عن نبين كونه يستمد أصوله من نراث فكرى أكثر أتساعا. فتاريخ التاريخ الاجتماعى إذا سمحتم لى استخدام هذا التعبير، لهو تاريخ طويل.

غير أن التاريخ الاجتماعي بدأ يعرف ازدهارا في المجال الجامعي خلال العقود الأولى من القرن العشرين حيث ارتبط ارتباطا وثيقا بفرع آخر في بداية نشأته هو التاريخ الاقتصادي. وكان يطرح نفسه حينذاك كعلم معارض لأنه كان يستبدل بدراسة الملوك ورجال السياسة،دراسة الناس العاديين، كما كان يستبدل بدراسة الأحداث، دراسة الصيرورة والحقب الزمانية الطويلة. وكانت علاقاته بالتاريخ الاقتصادي قوية قبل أن تتراخى بعد مرحلة ما بين الحربين (العالميتين). وهكذا كان تأكيد مؤرخي "الحوليات" في فرنسا على صيرورة الحقبة الزمانية الطويلة، وعلى تحليل البنيات في الزمان هو الذي جعل من التحليل الاقتصادي أساسا ضروريا لدراسة صيرورة التغيير الاجتماعي. أما في بريطانيا العظمي فقد أخذت علاقات التاريخ الاجتماعي بالتاريخ الاقتصادي مسارا مختلفا تمثل في الإصلاح الاجتماعي والاقتصاد السياسي، وكذلك في الحضور القوى للنساء

<sup>(</sup>٣٠) (Macaulay (Tomas) توماس ماكولاى (١٨٠٠-١٨٥٩) مؤرخ وسياسى إنجليزى كان يبرز فسى كتاباته الجانب الفني لأبطال التاريخ. (المترجمة)

اللاتى لعبن دورا رئيسيا فى تطور التاريخ الاقتصادى فى بريطانيا العظمى. فى فترة الحركات السلمية والاتجاه للعالمية دافعت Eileen Power "پلين باور" أستاذة التاريخ الاقتصادى فى London School of Economics "مدرسة لندن للاقتصاد"، عن تعميم در لسة التاريخ الاجتماعى، الذى يبرز، فيما أكدت، التشابه بين الأمم أكثر مما يفعل التاريخ السياسى. سأعنى فى هذه المداخلة بالتاريخ المعاصر الذى أعرفه بشكل أفضل، ولو حدث أننى تساءلت عن تجربة البلاد الأوروبية الأخرى، فسيكون حديثى خاصة عن التاريخ الاجتماعى فى فرنسا وفى بريطانيا العظمى.

يقينا كانت فترة الستينيات والسبعينيات من هذا القرن<sup>(٢١)</sup> هي العصر الذهبي المتاريخ الاجتماعي من حيث هو علم. فنمو الجامعات وتمايز العلوم، والثقة الممنوحة للعلوم الاجتماعية التي صاحبت الحماس الحداثي، وذلك الجيل الذي بدا له أن نبذ التاريخ التقليدي لهو أمر مهم، والتأكيد في عام ١٩٦٨ على التأريخ لمن ظلوا طويلا متجاهلين – النساء، والعمال، والفقراء، والأقليات العرقية: هذه المجموعة المتباينة من القوى أنتجت تاريخا لجتماعيا كان هو نفسه غير متجانس كما أنتجت بلبلة سواء فيما يتعلق بتعريف العلم أو بالمنهجيات التي يجب استخدامها.

وما ساند بشائر التاريخ الاجتماعى فى أوروبا كان الحماس لما لم يتحقق - منه بقدر ما كان للتصور الواضح لما هو عليه، وأحب أن أؤكد على أربعة أوجه رئيسية.

أما أول هذه الأوجه فهو الالتزام تجاه هؤلاء الذين أهملوا منذ زمن طويل من قبل المؤرخين. وفي البداية كان التأريخ للطبقة العاملة هو التربة التي أنبتت التاريخ الاجتماعي الجديد في كل من بريطانيا العظمي وفرنسا، فتحول اتجاه

<sup>(</sup>٣١) المقصود هذا القرن العشرين إذ ألقيت هذه المحاضرة عام ٢٠٠٠. (المترجمة)

دراسة الطبقة العاملة والنقابات والأحزاب السياسية نحو الانشغال بالعمال أنفسهم وبعلاقاتهم الاجتماعية وبثقافاتهم؛ وذلك بفضل عناية مجموعة منتقاة من المؤرخين الماركسيين، كان من بينهم Edward Thompson "إدوارد ثومبسون" صاحب كتاب The Making of the English Working Class التحوين الطبقة العاملة الإنجليزية" (عام ١٩٦٣) و Eric Hobsbawm "رجال عاملون" (عام ١٩٦٤).

وثانيا، كان الأمر يقتضى دراسة هذه الجوانب من حياة الناس الذين تجاهلناهم طويلا والتحول من دراسة السياسة من أجل الاهتمام بما يكون نسيج وممارسات الحياة اليومية: الأسرة والطفولة والشباب، والجريمة وأوقات الفراغ، والممارسة الجنسية والاستهلاك، والمشروبات والرياضة. كان ذلك تاريخا اجتماعيا واضح التصور "من القاعدة للقمة" وكان هذا الاسترجاع للحيوات العادية من الماضى يمثل بالنسبة لكثير من المؤرخين عملا من أعمال الالتزام السياسى.

وكان التاريخ الاجتماعي، في بعد ثالث، هو تحليل بنيات المجتمعات في الماضي. فقد شهدت مرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين تتامي النموذجين الماركسي واللابروسي (نسبة لـ Labrousse " لابروس"). ونوه بالجماعات الاجتماعية، واعتبرت الظروف المادية هي المحددة لكل من تكوينها وسلوكها. لننظر لمثال الدراسات التي تتاولت البورجوازية، ثم تتاولت توزيع الثروة، والتي تلت رسالة Adeline Daumard "أدلين دومار" Adeline Daumard الشروة، والتي تلت رسالة Parisienne de 1815 à 1848 وحيث كان حد بنيتها الداخلية هو وهرقيع الثروة. صارت البورجوازية معطى وحيث كان حد بنيتها الداخلية هو توزيع الثروة. صارت الجماعة الاجتماعية وموقعها في البنية الاجتماعية هما الشغل الشاغل الأساسي للتاريخ الاجتماعي، وأصبح التاريخ الاجتماعي في هذا المشروع التحديثي يعني بالبني وبالتحليل الشامل أكثر مما يعني بالتجارب الفردية.

ذكر Labrousse "لابروس" في كلماته الاستهلالية في Saint-Cloud "سان كلو" هذه العبارة المستفذة: " ليس الإنسان، ليس الإنسان ومرة أخرى ليس الإنسان أبدا هو موضوع التاريخ إنما موضوع التاريخ هو: المجتمعات الإنسانية، أي الجماعات المنظمة".

لقد عرفت بريطانيا العظمي في الفترة نفسها نوعا مختلفا إلى حد ما من التاريخ الإجتماعي، كان انشغاله بالبنى وبالقياس الكمى أقل من انشغاله بالتجارب وبالهويات، وكانت حقيقة الجماعة الاجتماعية تتبدى بالنسبة لــ لا فــ الجــداول الإحصائية وإنما في السلوكيات وفي الأفعال. ومع ذلك فقد وجد التاريخ الاجتماعي سواء في بريطانيا العظمي، أو في فرنسا في الستينيات والسبعينيات في الجماعات الاجتماعية مقو لاته المنظمة. وفي بريطانيا العظمي حيث كان بإمكان النزعة التجريبية حمل المرء على الاعتقاد بأن جمع المعطيات سيصبح عنصرا أساسيا في التاريخ الاجتماعي، وجهت ضرورة إنسانية وشعبية الأمور لوجهات أخرى. وتسيد " إدوارد تومبسون" الذي كان كتابه "تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية" هـو أكثـر مؤلفات التاريخ الاجتماعي البريطاني تأثيرا في عصره. وكانت أصالة "ثومبسون" تكمن في تقديمه لمفهوم الطبقة على أنها ظاهرة تنبثق لا من البني وإنما من العناصر التي كان "تومبسون" يضعها في قلب الصيرورة التاريخية وهي: الفعل والصراع، والتجربة والوعى. كان مؤرخا ماركسيا يعتبر أن التغييرات المرتبطة بالتصنيع الرأسمالي، هي الإطار الأساسي لتكوين الطبقة، وإن كان يتجنب التحليل البنيوى ويفضل إظهار تفاصيل كل من التجارب الفردية والأحداث المميزة. كان هذا التناول من حيث أكثر جوانبه إيجابية، يحمل المؤرخين على اعتبار الطبقة شيئا لا ينتج فحسب عن تغيير اقتصادى، وشيئا لا يوجد على شاكلة الشرائح التراتبيـة في كل سكوني، وإنما هي شيء يتكون من نسيج العلاقات الاجتماعية المتغير، ذلك النسيج الذي ساهم العمال أنفسهم في نسجه بقدر كبير. ولقد شجع تــأثيره الهائــل

العديد من الدراسات المحلية، ومن استكشافات ثقافة الطبقة العاملة، كما شجع على توضيح ضمنى لتشظى التجربة والطبقة العاملة لن يصبح توضيحا بينا إلا عندما انتهت موضة التحليل الطبقى. يمكن اعتبار كتاب "تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية" هو كتاب التاريخ الاجتماعى الماركسى العظيم الدنى قوض دعائم التاريخ الاجتماعى الماركسى العظيم .

كان التاريخ الاجتماعى بعد رابع، هو أكثر الأبعاد طموحا، وهو وضع تصور كلى التاريخ يوحد بين جزئيات تخصص بدا وكأنه فقد بلا عودة كل إحساس بالكلية. أعلن Asa Briggs أزا بريجز "(٢٦) في كتابه Asa Briggs الجتماعي لإنجلترا" (عام ١٩٨٣): " إن التاريخ الاجتماعي سواء بالنسبة لى أو بالنسبة لجيل جديد من الباحثين هو تاريخ المجتمع. فهو يعنى بالبنى وبصيرورات التغير. وليس ثمة شيء غريب عنه". والمسألة الجديرة بالاهتمام هي معرفة لما اعتبر التاريخ الاجتماعي حين ذاك هو القوة القادرة على خلق الوحدة حيث كان يسود التشظي. واجتهد هذا التاريخ الاجتماعي الأكثر طموحا في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، في نتظيم هذه الاهتمامات بالبنية الاجتماعية وبالطبقات وبأنماط الاحتجاج وبالحركات الاجتماعية وببني الثروة، واللا مساواة وبالسلطة، وبالإيديولوجيا، وبالثقافة والتي قد كونت نواة لعلم مهدد على الدوام من قبل انتفاضاته المركزية الذاتية.

كانت فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، بالنسبة للمهتم بالتاريخ الاجتماعي فترة تدير الرأس، إذ كان هذا التاريخ يزداد على الدوام ابتعادا عن التاريخ الاقتصادي ويتحد بشكل انتقائي بعلوم أخرى. لقد اتحد التاريخ

<sup>(</sup>٣٢) هو مؤرخ بريطانى ولد عام ١٩٢١، ومن أهم أعماله أيضا Essays in labour History أبحسات فسى تاريخ العمل" (١٩٧٧) وهسو المشسرف أيضسا علسى إصسدار "موسسوعة لونجمسان" Encyclopedia. (المترجمة)

الاجتماعى على الدوام بعلوم أخرى، اتحد فى البداية بعلم الاجتماع وبالجغرافيا، تم اتحد بشكل متزايد بالأنثروبولوجيا، وبعلم الأجناس وبعلم اللغات، وهى العلوم التى كانت تتناسب أكثر مع تغير موضوع التاريخ الاجتماعى. إن انتقال الاهتمام من علم الاجتماع للأنثربولوجيا من حيث هى علم اجتماعى أكثر إغراء يبرز بوضوح الطابع المتغير للموضوع الذى تحول من التحليل الشامل للتحليل الدقيق،من البنية الاجتماعية للثقافة. لقد ساعدت الأنثروبولوجيا المؤرخين فى الاحتفاء بمغايرة الماضى وبخصوصيته. وبشكل مواز كان التاريخ الاقتصادى يتغير بانقسامه إلى مجالات ذات اهتمامات متزايدة التباين: تاريخ المشروعات وتاريخ اقتصادى كمى مهموم بتطبيق كل من النظرية الاقتصادية وبآلية القولبة الاقتصادية. إلا أن لا تاريخ المشروعات ولا نظام القياس الاقتصادى الكمى وفرا التربة الصالحة تاريخ المشروعات الذي كان قد قدمها التاريخ الاقتصادى القديم الأكثر ميلا للطابع الأدبى. ونتيجة لهذا اتسعت الفجوة بين المجالين على حساب التاريخ الاجتماعي.

إذا كان بإمكان سنوات الستينيات والسبعينيات أن تبدو عصرا ذهبيا غير متجانس وإن كان مثيرا بالنسبة للتاريخ الاجتماعي، فإن السنوات العشرين الأخيرة قد شهدت مشروع "التاريخ الاجتماعي" نفسه وهو يتحال. فقد ظهر بسرعة نقد أولى يتهم التاريخ الاجتماعي بأنه تجاهل أهمية الوقائع المعاشة المختلفة؛ وتاريخ ينطلق من أسفل ويؤكد أهمية الحياة اليومية العادية. إلا أن المرحلة الثانية من الانفصال عن معالجات العصر الذهبي كانت مختلفة. لم تعد منشغلة بإبراز أن ثمة أمورا عديدة كانت تنحي من الصورة التي كان يرسمها التاريخ الاجتماعي، بقدر ما كانت منشغلة بإبراز أن ما كان ينحي كان هو في الواقع المهم. وبأن التحليلات الواسعة، والنماذج البنيوية، التي انتهي النقاد الأنجلوسكسونيون إلى تسميتها "بالسرد الميتافزيقي" meta –narratives كانت وهما. وهكذا أصبح التأكيد على هذه الميتافزيقي" المتعددة، على هذه الحقائق الواقعية المعقدة التي كانت تسحقها أوهام

التحليلات الواسعة مما أثار مناظرات من قبيل تلك التى أثيرت بين المؤرخين الألمان Alf LÜdtke "ألف لودك" وJÜrgen Kocka "جورجن كوكا" حول أهمية العقلانية فى التحليل التاريخى. لم يكن هذا النقد يطالب بالضرورة بالاهتمام باللغة وبالخطاب، ولا بنتمية نقد "ما بعد الحداثة" ولكنه خلق عالما يسر فقدان الثقة فى التاريخ الاجتماعى الواسع ظهورهما وأعطاهما سلطة الإقناع.

كان قوام الوضع – التحديثي في جوهره – لعلم التاريخ الاجتماعي في عصره الذهبي هو الإتيان بإجابات كبيرة عن أسئلة كبيرة. كان يجد هذه الإجابات بأشكال مختلفة، إما بالاعتماد على التحليلات الفيبرية (نسبة لفيبر) النظرية للتاريخ الاجتماعي الألماني، أو على طموحات التحليل البنيوي للمعطيات في فرنسا، أو على المعالجات الأكثر تجريبية لمفهوم الطبقة في بريطانيا العظمى، وإن كان مقتنعا بأن الماضي يمكن أن يفهم ويدرك بالاستعانة بالمعطيات وبالمصادر، وبالمفاهيم وبالنظرية. ولم يكن ظهور نظرية ما بعد حداثية هو الذي قوض هذه المعالجات في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، إنما الذي فعل ذلك في الواقع كانت هي الشكوك التي كانت توحي بها هذه المعالجات نفسها، والتي شاركت في فقدان النقة في المشاريع الفكرية الحداثية التي باتت توصف بأنها ما بعد حداثية وتولد عنها فيما بعد بنية تحتية لنظرية أكثر إحكاما. ما هي إذن المخاوف والشكوك التي خلقها المشروع في عصره الذهبي؟

كان أولها تساؤلا عن طابع المعطيات التي يقوم عليها التحليل البنيوى الاجتماعي على نطاق واسع. ولقد شهدت العشرون سنة الأخيرة إعادة صياغة للمفاهيم التي يقوم عليها تحليل المعطيات على نطاق واسع في التاريخ الاجتماعي، الأمر الذي ساعدنا على سبيل المثال على فهم كيف أنه لا يمكن تصور التدرجات المهنية، وطرق تقديمها في شكل جداول، على أنها نتبع من الواقع الاجتماعي ذاته وإنما على أنها تتبع بالفعل من المشاغل المعاصرة. لقد وجه هذا الإلحاح، على

خصوصية هذه المصادر وبنائها التاريخي والتي كانت تعد فيما مضى حقائق يقينية ينبغى تصنيفها وتحليلها، وجه انتباهنا إلى الأنماط التي يشكل بها المجتمع صورته الخاصة من خلال المعطيات التي يجمعها وينظمها.

وإذا كانت الشكوك الخاصة بالمصادر هي إحدى القوتين اللتين حطمتا يقين العصر الذهبي، فإن التساؤلات الخاصة عن المقولات التقليدية لهذا العلم كانت هي القوة الثانية. وكانت نماذج التاريخ الاجتماعي في سنوات ازدهاره، تطبق على البني والطبقات والجماعات الاجتماعية، ثم انزوت هذه الرؤية في السنوات التالية. ففي الوقت الذي بدأ فيه Thompson ثومبسون وآخرون يركزون، في فترة العصر الذهبي، على تفاصيل الهويات ودور الفاعلية الإنسانية في بناء هذه الهويات، كانت ترسى أسس عملية تقويض للمفاهيم الكبيرة بواسطة الفحص الميكروسكوبي لخصائص التجربة. لم تشهد السنوات الراهنة التفكيك التجريبي للطبقة، من حيث هي فئة، مع إظهار حقيقة تنوع الهويات فحسب، إنما شهدت أيضا تفكيكها (أي الطبقة) النظري بواسطة ضربات ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة. ولهذا يؤكد المؤرخ البريطاني Patrick Joyce "باتريك جويس": "لقد باتت الحداثة. ولهذا يؤكد المؤرخ البريطاني Patrick Joyce "باتريك جويس": "لقد باتت تكون ثمة رؤى أخرى للنظام الاجتماعي".

ويمكن ملاحظة مسار تغيير النماذج في تطور الأعمال التي وضعت عن البورجوازية. كان العمل الممثل لذلك في الستينيات هو عمل Adeline Daumard "أدلين دومار" عن باريس، الذي يصنف الشرائح الداخلية للبورجوازية بواسطة تحليل كمي للثروة وللمهن. كان Agulhon "أجولون" قد بين فيما تكون صور الحياة الاجتماعية أساسية بالنسبة لنمو البورجوازية، وكان "ثومبسون" و "أجولون" قد مهدا لمعالجات أكثر عناية بدراسة الأجناس والثقافة وتركز على نشاط الطبقات بشكل عام وبالتالي على نشاط البورجوازية. وبدت البورجوازية عندئذ بفضل

جهود Morris "موريس" في بريطانيا العظمي وChaline "شالين" في فرنسا، وكأنها ظاهرة أكثر تعقيدا، ليست نتاجا فحسب للصيرورات الاقتصادية وإنما هي مما يجب بناؤه. وكشفت الدراسة المدققة عن Leeds "ليدز" في بداية القرن التاسع عشر التي قام بها "موريس" عن كيفية تمكن طبقة متوسطة منقسمة أساسا بسبب السياسة، والدين، والنشاط المهنى والثروة، من إدراك ذاتها ومن أن يكون سلوكها هو سلوك الطبقة الاجتماعية الواحدة. كان موريس يضع فعل المشاركة في قلب الطريقة التي تمكنت بها بورجوازية "ليدز" أن تحيا لا كفئة إنما كطبقة. وأخيرا تحول كتاب المؤرخ الأمريكي Dror Wahrman درور وهرمان" the Middle Class "تخيل الطبقة المتوسطة" عن دراسة البني الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عن دراسة العلاقات الاجتماعية ليؤكد أن الطبقة البريطانية المتوسطة تكونت خلال المناظرات التي صاحبت الإصلاح السياسي في بريطانيا العظمي في بداية القرن التاسع عشر. تكونت الطبقة المتوسطة، في رأى "و هرمان" من حيث هي فئة معنوية وسياسية في الخطاب، فأسفر ذلك عن جماعة اجتماعية. لم ير في الرواية الفخيمة عن نشأة طبقة جديدة، وصفا للمجتمع إنما رأى فيها تبريرا للإصلاح السياسي. لقد أصبحت الطبقة في جوهرها تكوينا خطابيا. هكذا تقدم لنا الدراسة التطورية للبورجوازية الأوروبية تطور نماذج التاريخ الاجتماعي.

لقد شهد العقدان الأخيران التخلى عما أسماه الكتاب الأنجلوسكسونيون "بالروايات الفخيمة" للتاريخ الاجتماعي. وعندما نجح "ف.م.ل ثومبسون" في إنجاز كتابه "تاريخ بريطانيا الاجتماعي" Cambridge Social History of Britain في ثلاثة أجزاء في أوائل الثمانينيات، قرر أن تمثل فيه كل من الطبقة، والعلاقات الاجتماعية، والأجناس، والصراع الاجتماعي، من حيث هي مجرد قضايا أكثر تحديدا، بينما كانت هي الهيكل لمثل هذا العمل في الماضي. وظهر واضحا في نهاية هذا العقد، عالم اجتماعي أكثر تعقيدا بكثير، كما ظهرت عوامل فعالة وهويات عدة. ونحن نرى هذا التأكيد الجديد على عدم تجانس العلاقات الشخصية

في مجموعة الأبحاث المنشورة تحت إشراف Bernard Lepetit "برنارد لوبيتي" المجموعة الأبحاث المنشورة تحت إشراف Les Formes de L'expérience "الشكال التجربة". وذهبت Les Formes de L'expérience حرين" في كتابها Une autre histoire Sociale "تاريخ اجتماعي آخر" إلى أنها بحثت عن " تحليل لا يحبس الفواعل في مقولات متشيئة" وإن كان يعترف مع ذلك بالبني والضغوط التي تربط بينها. لقد بات منذ ذلك الحين التأكيد على الخاص، هو الوسيلة لبناء الإدراك الاجتماعي.

لقد تغيرت المتغيرات التى يعول عليها الباحث فى التاريخ الاجتماعى. لقد تحول عن متغيرات من قبيل إحصاء السكان، والطبقة، والاقتصاد والتكنولوجيا والجغرافيا، إلى مجموعة جديدة من العوامل اختفى منها تقريبا الاقتصاد والتكنولوجيا، وبانت الطبقة والجغرافيا غير موجودتين فيها إلا من خلال ما يمثلهما، وصارت المتغيرات الأساسية هى الثقافة، والتمثيل والهويات. ولعب تاريخ النساء دورا حاسما فى هذا التطور، فجعل الاهتمام يتحول من الفئات الثابتة مثل فئتى الرجال والنساء إلى هويات أكثر هشاشة وموضع خلاف، مرتبطة بالله Gender أى بهوية الجنس. ومؤخرا وضعت القوى المقترنة بتحول علم اللغة وبما بعد الحداثة، تحديا للأسس الإبستمولوجية للبحث فى التاريخ الاجتماعى فى البلاد الانجلوسكسونية، إلا أن أهم تحد بالنسبة للتاريخ الاجتماعى مسجل فى قلب هذه العمليات: والمقصود هنا تقتيت مركزية "الاجتماعى" وتجزئته، من حيث هو موضوع للتحليل. لقد حلت الهويات محل البنى فى قلب هذا العلم، وهذه الهويات موضوع للتحليل. لقد حلت الهويات محل البنى فى قلب هذا العلم، وهذه الهويات في أسسيا الاقتصادية، وغير ثابتة وهشة، وإنما هى أيضا مكونة بشكل خطابى، وفقا للقناعات الجديدة. لقد ابتعدنا عن تحليل الجماعات الاجتماعية،بصرف النظر ونسسها الاقتصادية.

كانست اهتمامسات Alltagsgeschichte "تساريخ الأجنساس" فسى ألمانيا، واهتمامات السلامة فسى التاريخ السدقيق" في إيطاليا تختلف فسى آن

واحد فيما يتعلق بموضوعات البحث وبالأسس المفاهيمية، إلا أنها كانت تبرز التحدى المطروح على التاريخ الاجتماعي الطموح في عصره الذهبي. كان تاريخ الأجناس ببحث عن إدراك كيفي أكبر للحياة اليومية، إدراك تحققه ما يسميه Medick المانس ميديك" "بالأنماط العرقية للمعرفة". فالاهتمام بالتجربة الذاتية وبالدلالات على مستوى التاريخ الدقيق سيتيح إدراكا أفضل لغوامض الحياة، وإجابة أفضل عن الأسئلة الكبيرة. كما أننا نجد في "التاريخ الدقيق" الإيطالي نقدا نسقيا للتاريخ الاجتماعي وتقديما لمنهج ولنظرية إيستمولوجيين بديلين. طالب كل من Ginzburg "جينزبورج" و Poni "بوني" في بدايات الحركة أن يتحرر علم التاريخ في إيطاليا أكثر من "الحوليات" ليركز على التاريخ العرقي للحياة اليومية. وبفضل مجموعة من المؤرخين الذين النفوا حول مجلة Quaderni Storici اليومية الفصلية التاريخية" في الثمانينيات، ظهر "التاريخ الحقيق" ليعيد تحديد إدراك الظواهر الاجتماعية في الماضي بواسطة إعادة بناء التوجهات، والعلاقات الفردية، والجماعات الصغيرة.

لقد حدث تغير في تصور الطريقة التي يدرك بها مؤرخ التاريخ الاجتماعي الواقع الاجتماعي. هو تغير في التوازن بين إدراك الواقع الاجتماعي بواسطة دراسة البني والتكتلات الاجتماعية على نطاق واسع من جانب، وإدراكه بواسطة دراسة استراتيجيات العوامل الفردية من جانب آخر. وعلينا أن نضيف تصورا ثالثا لهذين التصورين، تصور يقتضي نفي كل إمكانية لإعادة بناء الواقع الاجتماعي في الماضي، تكون مقطوعة الصلة بالخطابات التي تشيدها. لابد من التوصل، وفقا لتعبير المؤرخ الإنجليزي James Vernon "جيمس فرنون" لصياغة مفاهيمية اللجتماعي" من حيث هو بناء خطابي.

لقد تفتت التاريخ الاجتماعى إلى عدد هاتل من التخصصات الفرعية تتمايز بعضها عن البعض بمتخصصيها: التاريخ الريفي، وتاريخ النساء، وتاريخ الجنس،

والتاريخ الشفاهي، والتاريخ التقافي، وتاريخ إحصاءات السكان، وتاريخ الأسرة، والتاريخ الاجتماعي، وتاريخ الطب... إلخ. وهي ليست تخصصات جديدة ولكنها كانت تعتبر نفسها فيما سبق أجزاء ضمن "مشروع التاريخ الاجتماعي". اختفي المشروع حاليا واختفت معه القوة التحليلية "للاجتماعي" التي كانت تتيح الربط بينهما. لقد وجدت عملية تحويل النشاط البحثي لوظيفة نفسها تواجه اندثار الطموحات الكبيرة للتاريخ الاجتماعي، ولقد أدى هذا إلى تجزئة العلم.

ربما لا يكون ثمة الكثير مما هو مشترك بين الاتجاهات الحالية المختلفة التى لخصتها للتو، اللهم إلا كونها تبرز السقوط من أعلى القمم التى كانت تصيب الرأس بالدوار فى الستينيات والسبعينيات. ويكفينا إلقاء نظرة على افتتاحية العدد الأول للمجلة البريطانية Social History "التاريخ الاجتماعي" عام ١٩٧٦، وهى نص حماسى ملئ بالأفكار، ويشيد بهدف وانتقائية هذا الموضوع، ويحلم بتاريخ اجتماعى سيكون أكثر من مجرد فرع من فروع العلم. ثم علينا مقارنتها بافتتاحية العدد الخمسين عام ١٩٧٦، حيث يتجنب التقديم الدفاعى تجنبا تاما لهجة البيان، بل "يتجنب أية محاولة لتقييم تقدم العلم. إنها نموذج جيد للافتتاحية المترددة فى أوقات اللايقين. قد يكون ما اسميته بفقدان الثقة هو، بتعبير أكثر دقة، فقدان الثقة فى رؤية خاصة للتاريخ الاجتماعى. فمن الواضح أننا لا نستطيع أن نتخيل رجوعا لهذه الرؤية للتاريخ الاجتماعى بقدر ما لا نستطيع تخيل رجوع للإطار الثقافى والسياسي أو الأيديولوجي الذي نمت فيه.

ويقينا بإمكاننا الندم على بعض جوانب ما فقدناه كالقدرة على غرس التحليل الاجتماعى فيما هو اقتصادى، على سبيل المثال، وكإمكانية استكشاف بنى العلاقات الاجتماعية. وإن كان بإمكاننا الاحتفاء بكون إدراكنا للمجتمعات فى الماضى قد بات أكثر استجابة للوسائل التى بفضلها نكتشف هذه المجتمعات، وتصوراتها عن نفسها، وبناء وإعادة بناء الهويات، والتحدى الذى يطرحه التحليل الميكروسكوبى

على تصورنا للتحليل الواسع. إن العلوم لا تظل بلا حراك. وكما قال Roche Roche النييل روش" في ندوة شارع Ulm ("") منذ اثنتي عشرة سنة، فإن ما يحدد قدرة الاجتماعي من حيث هو شكل للبحث التاريخي هو كونه "تواصلا". والمطلوب الآن، هو القدرة على إعادة تشييد العلاقات. فللتاريخ الاجتماعي موهبة رهيبة للتمحور حول الذات. ومؤخرا شاهدنا ندوة "مدرسة المعلمين" في عام ١٩٨٩، وعدد "للحوليات " و"المنعطف الحرج" في العام نفسه، والمناظرة الخاصة بتحول علم اللغة، والعديد من الإصدارات. وبينما برهنت الندوات والمجلات والكتب في فرنسا على قدرة حقيقية على التحليل، فقد انتهى الحال بالمناظرة الموازية في بريطانيا العظمي لأن تكون جدلا لاذعا حول بناء خطاب الماضي وصراعا مانويا شل المناظرة الخاصة بالتاريخ الاجتماعي، وقلص إمكانية تنمية تلك "التواصلات".

هل التاريخ الاجتماعي إذن في حالة تحول، سيخرج منها يوما وقد استقر؟ هل له مستقبل؟. كتب Antoine Prost "أنطوان بروست" في ١٩٩٧ يقول متنبئا إن التاريخ الاجتماعي هو " بناء تاريخي، كانت له بداية ومن المحتمل أن تكون له نهاية". لا يمكننا إعادة بناء تاريخ اجتماعي قديم، ولا إشكاليته ومناهجه. أيا كان شكنا ببعض الاتجاهات التاريخية الإبستمولوجية الحالية، فقد فقدنا براءة العصر الذهبي الحداثي للتاريخ الاجتماعي، فقدنا إيماننا البريء بمقولاتنا، وبمعطياتنا وبقراءتنا، وببنانا التحليلية. وما يزال التاريخ الاجتماعي بمعناه الواسع شائعا جدا بل ومايزال خصبا. ومع ذلك فبما أنه متجزئ إلى عناصره المكونة له، وبما أنه يقوض القاعدة المفاهيمية لأبحاث الماضي، وبما أنه يتخلي عن الروايات الميتافزيقية وعن الطموحات الكبيرة، وبما أنه يذيب مفهوم الاجتماعي ذاته، فكثيرون هم الذين كانوا سيعرفون أنفسهم فيما مضي بكونهم باحثين في التاريخ

<sup>(</sup>٣٣)يطلق اسم شارع أولسم Rue Ulm على Ecole Normale Supéricure "مدرسة المعلميين العليبا" المموجودة في هذا الشارع إذ ثمة مدارس معلمين أخرى في أماكن أخرى. (المترجمة)

الاجتماعي، صاروا لا يعتبرون أنفسهم اليوم عاملين في إطار علم واحد. قال Léon Blum ليون بلوم (٢٤) موجها خطابه الشهير لزملائه وهو على وشك ترك الـ S.F.I.O أفي مؤتمر تور عام ١٩٢٠ "أثناء انطلاقكم للمغامرة، لابد لأحد أن يظل ليحرس البيت القديم" هل ثمة اليوم من يبقى لحراسة بيت التاريخ الاجتماعي القديم، أم أن علينا إلقاء نظرة للوراء مشوبة بالحب والحنين، وغلق الباب، والحلم ببيوت جديدة؟

ترجمه عن الإنجليزية Jean-François Sené ترجمه عن الإنجليزية " الجان – فرانسوا – سونيه"

<sup>(</sup>٣٤) كاتب وسياسى فرنسى (١٨٧٢ - ١٩٥٠) كان عضوا فى الحزب الاشتراكى الفرنسى، وكان معاديسا للبلشفية ورئيسا للــ S.F.I.O. وكان رئيسا لأول حكومات المقاومة. (المترجمة)

<sup>(</sup>٣٥) هى اختصار Société Française de l'Internationale Ouvrière "الجمعية الفرنسية للطبقة العاملـــة العالمية". (المترجمة)

### L'histoire vue d'ailleurs التاريخ منظورا إليه من موقع آخر<sup>(۳۱)</sup> بقلم عبد الله العروى Abdallah LAROUI

ترجمة: د. أنور مغيث مراجعة: بشير السباعى

إذا طرحت عليكم سؤالا: متى ولد العلم؟ ستقولون لى فى القرن السابع عشر أو فى القرن الثامن عشر، أو فى زمن اليونان بحسب درجة درايتكم بالموضوع، ولكنكم فى جميع الأحوال ستجيبون وبلا تردد. ولكننى لو سألتكم متى ولد التاريخ؟ فهناك احتمال كبير أن تردوا: ماذا تقصد بذلك، التاريخ التاريخ، التاريخ المكتوب، التاريخ العلمى؟

وسنحاول الآن أن نوضح هذا الاختلاف في رد الفعل تجاه المفهومين السالفين: مفهوم العلم الذي يبدو لنا محددا بوضوح، ومفهوم التاريخ الذي يبدو، وبلا شك، غامضا بصورة جوهرية في أي لغة من اللغات وفي أي ثقافة من الثقافات. بالنسبة لي يتعلق الأمر في المقام الاول بأن أحدثكم عن التاريخ منظورا إليه من موقع آخر، ويفهم من ذلك من وجهة نظر غير غربية، وهذا صحيح جزئيا ولكنني أعنى أساسا التاريخ منظورا إليه بصورة أخرى في وقتنا الراهن، من قبل من يلحظون تطور عالمنا الذي يتجه نحو التنميط المتصل.

ولعله أمر ذو دلالة أن كل تساؤل عن موضوع التاريخ يتخذ سريعا شكل العدوان. في الواقع عندما نفكر برهة في المصطلح في أي لغة من اللغات، نعسى

<sup>(</sup>٣٦)نص المحاضرة رقم ١١٦ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٠٠.

مباشرة أنه ملتبس، وهو ما أشار إليه الكثيرون منذ زمن طويل، كما أننا نعى قبل ذلك أنه يهيئنا لأن نطرح بعض الأسئلة على حساب البعض الآخر. في اللغات اللاتينية على سبيل المثال تحيل الكلمة إلى حكاية وتجذب بالتالى الانتباه إلى الجانب الأدبى وتقنية السرد، ونوعية الأسلوب، في حين أنه في اللغة العربية تشير كلمة تاريخ إلى الزمن وإلى العد والتأريخ، وتجذب نظرنا إلى الإدارة والعدالة والتتجيم: وهو ما كان يسميه المشرع الفرنسي جان بودان Jean Bodin في القرن السادس عشر التاريخ الرياضي.

إن التفكير في الكلمة يعنى البدء في تأمل الشيء. هذا إذا لم يواجه هذا المشروع عوائق جمة. نحن نولد في إطار تراث لحضارة ولدولة ولعرق ولطبقة ولقبيلة..إلخ، وعن طريق التعليم نتبنى "ذاكرة" تمت صياغتها وإعدة صياغتها مرارا عبر الأجيال. وحتى عندما نتخصص ونكون ملمين بأسرار المهنة لا نخرج من التراث: بل يصبح المرء أرشيفيا، معلما، مدافعا عن الحقوق، ونكسب معارف أكثر اتساعا وأكثر تحديدا ونعتاد أكثر على مناهج جديدة دون أن نضع رؤية محددة لنا عن الماضى موضع المساعلة، لا ماضينا الخاص ولا ماضى الآخرين، وهذه الرؤية هي التي تشكل أساسا للذهنية العامة.

صحيح أن كل جماعة تعرف الخلافات والشقاقات، والمؤرخ ينحاز لأحد المعسكرين. بل إننا لاحظنا أنه عندما يكون الصراع أكثر احتداما ودواما تحرز الدراسات التاريخية تقدما هائلا. كما أننا لاحظنا أيضا أنه كلما كانت الخطوات الإجرائية أكثر تعقيدا وتحديدا وتنوعا كلما مال الجوهر إلى التمسك بالوجود مضفيا على نفسه رونقا.

كل كتب الكتابة التاريخية historiographie تبدأ مع توكيديدوس كل كتب الكتابة التاريخية النقدية قد نشأت بسبب كونه يحكى قصة Thucydide مع التأكيد على أن عقليته النقدية قد نشأت بسبب كونه يحكى قصة حرب أهلية بين الديمقر اطية الأثينية والارستقر اطية التي تجسدها إسبرطة. وكانت

هذه، فيما يقال، أول مناسبة تطلق ميلاد التاريخ العلمى. ألسنا هنا إزاء أول مناسبة و آخر مناسبة، البداية والنهاية؟ عندما نتابع تطور هذا النوع من التاريخ خلل الجمهورية الرومانية وزمراتها، ومقاطعة فلورنسا مع معسكريها المتصارعين الجيلف Guelfes و الجيبلان Gibelins، وأوروبا الإصلاح الديني مع البروتستانت والكاثوليك، والثورات الحديثة بملكييها وجمهورييها، نلاحظ نوعا من الاستمرارية، ولكن استمرارية لأى شيء بالضبط؟ في كل مرحلة يروى فيها التاريخ يكون أكثر ثراء وأكثر تفصيلا وأفضل توثيقا وأفضل تمثيلا، ونقول ذلك وفي ذهننا المؤرخ ميشليه عالم المؤرخ ماذا تعنى كلمة "التاريخ" في ذهن القارئ؟ القول بأن التاريخ هو تاريخ الصراع بين الطبقات، هل هو حقيقة ندركها مباشرة أم أننا نستدل عليها من كون المؤرخ في كل مرحلة يلجأ إلى النموذج الدرامي نفسه حتى وإن صاغه بصورة جديدة في كل مرحلة يلجأ إلى النموذج الدرامي نفسه حتى وإن صاغه بصورة جديدة باسم الممثلين الذين يتغيرون في كل مرة؟ منذ قرنين ونحن نكتب تاريخ الشورة الفرنسية ولم نجب على هذا السؤال. (٢٧)

إن ما قدمناه هنا كمثال من بين أمثلة أخرى هو فى الواقع المحور الأساسى للفكر التاريخى فى الغرب. انطقوا كلمة التاريخ وسوف تتزاحم الذكريات المدرسية فى أذهانكم، وهى الذكريات التى انتهينا للتو من الإشارة إليها. ومؤخرا، وبمناسبة ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى رأينا كيف يعمل هذا المفهوم السذى لا يخص المؤرخين ولا رجل الشارع وإنما يخص الوعى الجمعى. وسوف نطلق على هذا المفهوم من الآن فصاعدا المفهوم التقليدى، فى الغرب بالطبع، ونقترح أن نبين لكم أن هذا المفهوم قاصر فى المطلق، فيما يخص باقى العالم وفيما يخص الواقع الأوروبى نفسه.

François Furet, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978; Alfred Cobban, le (TV)

Sens de la Révolution française (1964) trad.fr., Paris, Julliard, 1984.

### كيف لنا أن نحدد سماته؟ فلنكتف بأربع ملامح رئيسية:

- التاريخ هو تاريخ الإنسان الذي يفعل والذي يدرك والذي يتكلم ويكتب. من هنا جاء شيوع هذا النوع من الكتابة التاريخية للسياسة، وللاستراتيجية، وللكلام المدروس. والمؤرخ ينظر إليه على أنه سكرتير البطل الذي هو من حيـت المبــدأ قائد استراتیجی وخطیب. وکل ما هو سلبی، یعوزه البیان والوضــوح و لا یجـاوز مستوى الفطرة، يحسم أمره على أنه غير تاريخي. ولكن يقفز إلى ذهننا فجأة سؤال سوف يلح علينا طيلة مناقشتنا. ما أهمله التاريخ التقليدي- عن وعي أو بلا وعيى؛ هنا تكمن الصعوبه كلها - هل يستحق أن يعاد احتواؤه بواسطة وسائل خلفية ويرفع إلى مستوى ما هو تاريخى؟ حينئذ هل ستوضع موضع المراجعة صلحية ما سميناه في كل مرحلة في النقدم المنهجي "التاريخ الجديد" والمعرفة الجديدة؟ نعم؛ هل هو مجال جديد للبحث؟ بلا شك؛ تاريخ جديد؟ ربما. لقد ثار الفلاسفه ضد سيطرة "الذات" واعتبروا أن كل مالا يكون عملية مستقلة عن الوعى لا يعد علميا: فهم إما رفضوا الاعتراف بسيادة التاريخ على باقى العلوم الإنسانية وإما وضعوا التاريخ نفسه على قدميه. (٢٨) ومن الملاحظ اليوم أن المشروع قد فشل ليس فقط مع المؤرخين المحترفين لكن أيضا مع القارئ بوجه عام. فكلما ابتعد المــؤرخ عـن "الذات" متناولا موضوعات أقل ألفة وشيوعا كلما هجره القارئ لصالح الصحفى و"كاتب اليوميات" والروائي. وإذا كان المفهوم التقليدي قد خرج سالما من المحاكمة التي عقدت له فذلك الأنه يمثل قاعدة الوعى العام.

- التاريخ استمرارية. وسواء كان موضوع الدراسة ثقافة كما هو الحال مع هيرودوت أو إمبراطورية كما هو عند تيتوس ليفيوس Tite-Live أو أسرة مالكة كما هو عند مؤرخي العصور الوسطى أو حضارة كما هو عند فسولتير أو حسزب

Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage. Paris, Plon, 1962; Roland Barthes, Essais (۲۸) critiques, Paris, Seuil, 1964; Louis Althusser, Lire le Capital, Paris, Maspero, 1968.

عند ماكو لاى Macaulay، فإن هذا الموضوع يتم تناوله من زاوية تطور عضوى المي هذه الدرجة أو تلك بحيث إنه قيل إن كل تاريخ هو تاريخ سير وتراجم. (٢٩)

- عندما نجمع بين الوحدة والاستمرارية سنجد أنفسنا مضطرين إلى استنتاج أن التاريخ الذي يستحق أن يروى يدور في مجال محدد ليس بالضرورة هو الوعى ولكنه على أي حال مجال إنساني؛ وانطلاقا منه نعين ما هو فوق بشرى -supra المسانى وانطلاقا منه نعين ما هو فوق بشرى humain وما هو تحت بشرى infra-humain. وهما ينتميان إلى أشكال أخرى من المعرفة. لا يعد علم الأساطير تاريخا للآلهة مثلما لا يعد علم التاريخ الطبيعي تاريخا للحيوانات. لا يوجد تاريخ دون تمثيل أي دون انحياز ذي صبغة إنسانية معدونات. لا يوجد مناريخ دون تمثيل أي دون انحياز ذي صبغة إنسانية معدونات.

- ومن هنا فالتاريخ يعرض على من يمارسه زمنه الخاص الذى هـو فـى الواقع زمن الخبرة اليومية. ويمكن لنا دائما أن نزيح ساعة الصفر فى تقويم زمنى معين (الأولمبياد، تأسيس روما، حياة يسوع المسيح، أو النبى محمد.. إلخ)، يمكن لنا أن نعتقد يقينا أو بارتياب أن التاريخ سينتهى يوما ما ولكن بين هـذين اليـومين المحددين بصورة نسبية لا يوجد تاريخ لا يكون تسلسلا زمنيا Chronologie تؤيده البداهة.

بعد تشخيصه على هذا النحو يبدو التاريخ قبل كل شيء صيغة بلاغية. فليس صدفة أننا منذ عشرين عاما أعدنا اكتشاف تحليلات قديمة إبنداء من تحليل أرسطو. إن الذين يتحدثون اليوم عن الإبستمولوجيا لهم تكوين معرفي كلاسيكي في حين أنهم قبل ذلك كانوا متخصصين في العصور الوسطى وقبل كل هؤلاء كانوا متخصصين في الحقية الحديثة.

Jacob Burckhardt وبوركهارت W. Dilthey من دلتاى المتعلق في: أنظر التعليق في:

R.Collingwood, The Idea of History (1946)Oxford, OUP,1961.

فى هذا المنظور الشائع بين الثقافات التقليدية، وإن كانت أوروبا التى كانت كانت أكثر نماذجه سطوعا تميل إلى اعتباره خاصا بها، يكون التاريخ صديغة للإراك تنطبق بالطبع على الماضى ولكنها يمكنها بسهولة أن تلحق به الحاضر والمستقبل لتخضعهما لقانونها، أى تقديمهما فى شكل أحداث تطرأ Advenu.

كلما اطمأن التاريخ إلى إجراءاته كلما أصبح إمبرياليا أكثر فأكثر وذلك في اتجاهين مختلفين؛ ونحن نعرف اشتباكاته مع مجالات أخرى يروق له أن يسميها مجالات مكملة. إنه يتسلل إلى كل مجال منها ويجعله ينفجر من الداخل. بل إنسا رأيناه يغزو علم الفيزياء لكى يدخل إليه النسبية والفوضوية من خلال نظريته عن النماذج الإرشادية Paradigmes (١٤) وليست هذه الإمبريالية الداخلية هي التي تهمنا هنا، ولكن الإمبريالية الأخرى الخارجية التي يوجهها التراث التاريخي الغربي ضد تراثات أخرى ليجعل منها مجرد موضوعات لبحثه. وهي إمبريالية تظهر عدم وعيها بأن هذا التراث قد تسنى له السير على دروب أخرى أو على درب كدربها ولكن بتصميم وثبات.

لقد بنى التراث الغربى بالتأكيد من خلال عمليات الحاق متتابعة (هل أوروبا الغربية هي التي ألحقت بها اليونان القديمة أو العكس؟ هذه أيضا مشكلة أخرى شائكة) ولكن التاريخ الغربي الحديث يبدأ بعملية إلحاق مثيرة، هي عملية الحاق مصر القديمة ويكفى زيارة أحد المعارض العديدة والشعبية دائما، المخصصة للحضارة الفرعونية، حتى نرى إلى أي حد يبدو أن هذه الحضارة الأن تشكل جزءا من الوعى الأوروبي أكثر من انتمائها إلى وعى الشرق المعاصر.

<sup>(</sup>٤٠)كثير من روايات الخيال العلمي هي روايات تاريخية مقلوبة.

Thomas Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques (1962), trad fr., Paris, (\$\frac{\xi}{2}\)
Flammarion, 1983

إنها حركة الإلحاق نفسها التى أنتجت هذا البناء الهائل المسمى بالاستشراق. ولا يفيد فى شىء إنكار الروابط التى تربط هذا الاستشراق بالاستعمار لأن هذا لا يقدم أدنى حكم على قيمته العلمية أو على دوره التاريخي. وأفضل دليل على أن هذه الصلة موجودة هي أن الاستشراق فقد براءته، وأن نظرية التاريخ التى كانت أساسا له بدأ السجال بشأنها يتزايد كلما تقدمت حركة الاستقلال. (٢٠)

تظل هناك نقطة ينبغى التشديد عليها. نحن نتحدث عن النراث الناريخى الغربى، وهو فى الواقع يتأسس كل مرة فى داخل بلد معين. فهناك على سبيل المثال ماكياڤيللى إيطالى وآخر فرنسى وآخر ألمانى. فى كل تاريخ قومى يعمل المفهوم نفسه ويفسح المجال لصيغة التعبير نفسها ولكن لا تكون النتيجة أبدا واحدة. لا يوجد ميشليه إنجليزى كما لا يوجد ماكولاى Macaulay فرنسى. وفى ألمانيا نشأ مفهوم التاريخ العالمى Universelle والذى سرعان ما تعرض لانتقادات فى مواطن أخرى. وعندما كتب ليبولد فون رانكه Léopold von Ranke تاريخ الشعوب الجرمانية واللاتينية لم يجد استقبالا جيدا لكتابه، لا فى فرنسا ولا فى انجلترا.

ولكن إذا لم يكن ممكنا تعميم مفهوم التاريخ المتبلور انطلاقا من معايير واحدة بسهولة على مستوى أوروبا الغربية (ولا نتحدث عن أوروبا الجنوبية أو الشرقية) فكيف يمكن تصور تطبيقه كما هو على شعوب أكثر بعدا؟ ها نحن نرى أن مثل هذه المحاولة ما كان يمكن تصورها خارج سياق وضع السيطرة الذى خلقه الاستعمار. كان بمقدور جان بودان فى زمنه أن يعترف بأن العرب قد بدأوا الجغرافيا التاريخية Géo-histoire، وكان يمكن لفولتير أن يقول أن الفرس لو

<sup>-</sup> K.M. Pannikar, L'Asie et la domination occidentale, Paris, Seuil, 1954; Mohammed (£Y)

Cherif Sahli, Décoloniser l'histoire, Paris, Maspero, 1965.

ولا يمكن أن ننكر أثر النزعة القومية خارج أوروبا على فكر أرنولد توينبي.

حظوا بحكم أفضل لكانوا قادرين على استعادة مجدهم الغابر. لكن بالنسبة لماركس وبالنسبة لتوكفيل، حكم التاريخ على الشرق حكما لا رجعة فيه. كل شعب مستعمر كان مقدرا له موت لا مناص منه من قبل المؤرخ الغربى الذى يمكنه وهو مستريح الضمير أن يعتبر نفسه مختصا بماضى هذا الشعب على نحو ما فعل مع شعوب العصور القديمة.

وفى إطار اليونسكو، وهى مؤسسة دولية مفتوحة لشعوب غير أوروبية، ظهرت حدود مفهوم التاريخ الموروث من التراث الغربى. وقد رأينا ذلك عندما طلب من متخصصين بارزين كتابة تاريخ البشريه، إذ وجد المشروع فى الحال عراقيل يصعب تجاوزها مما أدى إلى نشر نتائج سنوات من الجهد والبحث كما هى دون أن تكون مرضية، ولا توجد هناك ولا صفحة واحدة تشهد على أن البشرية كان لها تاريخ واحد.

لو تبينا بلا تحفظ مفهوم التاريخ كما وصفناه سالفا ولو طبقنا بالا تبصر المنهج الناجم عنه، فعن من وعن ماذا نتحدث عندما نكتب عن تاريخ الاكتشافات الكبرى أو عن غزو أمريكا وعن غزو الصين واقتسام إفريقيا... إلخ؟ فلنقارن كل ما قيل منذ قرن من الزمان عن اليابان من جانب وعن تركيا أو إيران من جانب أخر. إننا نعاين هنا والآن النجاح الاقتصادي والتكنولوجي لدى البلد الأول وبالطبع نبحث في ماضيه مما يذكرنا بما نعرف عن ماضي أوروبا قبل الصناعية (إقطاع، بيروقراطية، ضرائب، مؤسسات دينية، مدارس فكرية، أخلاق اجتماعية...إلخ وفي المقابل نلاحظ صعوبات تكيف البلدين المسلمين مع الحداثة ونغلق عيوننا عن كل ما يشكل عقبة في وجه هذه العملية. ألا يوجد هنا ما يمكن تسميته بالدور المنهجي؟ من الممكن بالطبع تبريره بصورة بعدية في إطار النظرية العامة للنزعة التاريخية، وهو نفسه الموقف الذي دافعت عنه في الكثير من أعمالي ولكن لسيس قبل توضيح كل الالتباسات التي يتضمنها المفهوم التقليدي للتاريخ.

كان هذا المفهوم هو أحد أوائل ضحايا التحرر من الاستعمار وهـو الـذى طالما أدى خدمات للإمبريالية، كما أنها أيضا لجأت إليـه ليكـون لـديها ضـمير مستريح. ولنعد قراءة بعض صفحات من مونتسكيو عن الشرق ولمـاكولاى عـن الهند وحتى عن إيرلندا ولبيركهارتBurckhardt عن الإسلام ولإنجلـز Engels عن الشعوب السلافية...إلخ، حتى نقتنع بأن تحرير التاريخ مـن الاسـتعمار هـو مشروع في تقدم مستمر. وفي كل مكان نستمر في وضع بديهيات الآخرين موضع المساءلة.

لقد كانت رغبة إفريقيا، في أقليم ما تحت الصحراء Sub-Saharienne، في أن يكون لها تاريخ هو بالفعل تاريخها هي التي طرحت مشاكل رهيبة لعلمساء الإبستمولوجيا. ما هو بالضبط ما قبل التاريخ؟ هل هو فكرة مرتبطة بالزمن؟ هل هو بنية لا زمنية؟ عندما نكتب تاريخ مجتمع معين من خلال تقنيات علم الأثار وحدها ألا يحدث ذلك تشويها في المنظور؟ لا يكفي أن نرد: "نحن نفتقد إلى وثائق ولا نستطيع الذهاب أبعد من ذلك". هذه هي إجابة المساعد الفني، إن ما يتعلق به الأمر هو ألا نطلق اسم التاريخ على ما ليس كذلك. فهذا يعني عنادا في الحصول على تاريخ حسب منظور اتنا الخاصة. (٢٠٠) هل يمكن أن نعتقد ولو للحظة أن مجتمعا ما يمكن أن يقتنع أنه لا تاريخ له، أو أن تاريخه بارد وذلك لمجرد أنه لا يقدم أرشيفا من نوع معين؟

وكذلك طرحت إفريقيا ما تحت الصحراء بقوة مشكلة أخرى وهي القيمة الوثانقية للشهادة الشفاهية أو بشكل أكثر تحديدا، ما وزن تاريخ مجموعة إنسانية لا مصدر له سوى الذاكرة وحدها؟ ما الفرق بين توثيق تحفظه الذاكرة ومنظم في إطار مهنة لها بنية مركبة، وتوثيق آخر تقوم به الكتابة تحت حراسة مهنة يمكن

<sup>(</sup>٤٣) هذا ما يشعر به أستاذ للتاريخ غير غربي عندما يطالب بالتعليق على عبارة: لا وثانق، لا تاريخ.

مقارنتها إجمالا بالأولى؟ هذا التكافؤ الوظيفى هو ما أراد التأكيد عليه المرحوم الشيخ هامباتى با Hampathé Ba عندما أطلق عبارته الشهيرة: "إن عجوزا يموت يعنى مكتبة تحترق". هل يغير التاريخ بوصفه صميغة بلاغية طبيعة الحكاية الشفاهية عندما يجعل منها إرهاصا لوثيقة prédocument أي أن عليها الانتظار حتى تكتب لتصبح مقبولة تماما؟

هذه الإشكالية الجديدة دفعت كثيرا من الباحثين إلى اكتشاف أنها لـم تكـن خاصة بإفريقيا لا بالأمس ولا اليوم. كما انكب نقاد أدب منذ وقت طويل على أصل الملحمة في اليونان وفي البلاد الإسكندنافية وفي القوقاز. وهكذا فتحـت دروب جديدة لمقارنة الملحمة والتاريخ باعتبارهما نمطين لصيغة رسالة شفاهية، وهو ما يؤكد على أن التاريخ، كما يمارس في الغرب، هو في جوهره بلاغة. (١٤٤)

وباحثون آخرون تذكروا أن هناك تراثا آخر هو تراث الإسلام وقد وضع قواعد بالغة الصرامة لكى يصدق على الشهادة الشفاهية قبل أن يعزو لها قيمة معيارية. إن منهجية الحديث (تراث شفوى يخص القرون الأولى) تصل إلى مفهوم للتاريخ مختلف عن التراث الغربي ومضاه له في آن.

التأمل نفسه سمح بالكشف عن جانب مهم من النشاط الإنساني، فشل التاريخ التقليدي أن يعبر عنه بصورة مطابقة للواقع وهو تاريخ المستبعدين، من لا صوت لهم، من يخرجون عن النمط. إن التاريخ المباشر الذي يتكون انطلاقا من وثائق مكتوبة ليس دائما مرادفا للتاريخ الشفاهي الذي يدور على الموضوع نفسه.

ينبغى لنا أيضا أن نشير إلى تجربة الباحثين الهنود والهنود الأمريكيين الذين يعملون، ليس فى مجتمعات تكون الوثيقة المكتوبة فيها حديثة نسبيا، ولكن فى داخل مدن كبرى هائلة تغلت من قبضة السلطة المركزية. ورغم ذلك يجدون الوسيلة

Georges Dumézil, Mythe et épopée, Paris, PUF, 1968 ( £ £)

لتنظيم أنفسهم. هنا نواجه أشكالا جديدة من التواجد الاجتماعي لا يستطيع أي مجال بحثي خاص أن يلم بها. هؤلاء الباحثون يتحدثون عن التاريخ البديل الذي يضم في طياته كل الاقتضاءات التي أشرنا اليها سابقا: المباشرة، الاستبعاد، والشفاهية؛ هو تاريخ يتأسس اليوم بجانب التاريخ الآخر الذي لا يعبر عن نفسه بالأشكال نفسها والذي لا يمكن آنئذ التعامل معه حسب النماذج نفسها. (٥٠)

وهكذا نرى أن كل هذه الأسئلة ما كان لها أن تطرح بالدقة والصرامة نفسيهما ، إذا تسنى لها ذلك يوما، دون التحرر من الاستعمار. إن المؤرخ الغربى أو تلميذه الشرقى يميل إلى الاعتقاد بأنها مجالات جديدة تفتح أمام البحث، ويكفى القليل من الخيال حتى يتم تطبيق القواعد التقليدية على الواقع الجديد.

بعد إفريقيا ما تحت الصحراء وبعد الهند وأمريكا نأتى إلى الإسلام لأنه هو الذى يطرح على المفهوم التقليدي للتاريخ التحدى الأكثر قوة. وأعتقد أن الصين النقليدية لديها ما تقول فى هذا الصدد، ولكن أين يمكننا الاستماع إليها؟ أفى المجامعات الأمريكية؟ أم فى تايوان؟ أم فى لغة الصين الرسمية؟ فلنكتف بالإسلام بما أنه يسمعنا صوته. وربما يكون مكبرا بسبب وسائل الاتصال مع مراعاة ألا نستنتج من ذلك نتائج متطرفة. إن مفهوم التاريخ يعد مركزيا فى الإسلام وهو، فى أن، قريب من مفهوم التاريخ فى الغرب ومختلف عنه. إنه أكثر محدودية وأكثر عمقا طالما كنا نتحدث عن الإنسان العاقل الذى يتحرك ويتكلم ويخطط ويأمل. وإذا كان الإسلام يطرح على الغرب مشكلة كبرى – والعكس أيضا صحيح – فذلك لأنه كان الإسلام يطرح على الغرب مشكلة كبرى – والعكس أيضا صحيح – فذلك لأنه كان هناك استعمار وتحرر من الاستعمار فى كلا الجانبين وفى كلتا الحالتين لسم يتخذ أى منهما الوجه الذى اتخذه فى أماكن أخرى. لا يتعلق الأمر هنا بإلغاء هذا

Alternative Histories and Non-written Sources: New Perspectives from the South. (5°)

Workshop in La Paz., Bolivia, May 12-15, 1999.

الاختلاف بصورة اصطناعية، ولا بتضخيمه بالحديث عن حرب الحضارات. (٢١) هناك اختلاف وتعارض وسجال ولكن لا يوجد ولا يمكن أن يوجد حرب من منطق مفهوم التاريخ نفسه الذى ورثه كل طرف من المتعارضين ويدافع اليوم عنه. إن الصراع الخفى بين الاثنين هو داخلى وخارجى فى آن بالنسبة لكل طرف وهو ما يسمح بالنظر إلى التاريخ بصورة مختلفة وبالتالى إثرائه.

إن القصور الذى ولد به الاستشراق التقليدى هو أنه لم يستمكن مسن رؤيسة الإسلام، رغم النوليا الحسنة لكثير من ممثليه، إلا من الخارج. لقد كان الغربيون في الغالب يعيبون على الشرق أنه لم يؤسس علما للآخر، "اسستغرابا"، وأرادوا أن يروا في هذا النقص علامة لا تمحى على الدونية، ومهما يكن ما نعتقده فسى مثل هذا النقص يمكننا أن نجزم، دون الوقوع في مفارقة، أنه النتيجة القصوى للحكم المسبق الاستشراقي، إن ظهور علم استغراب، كما رغب فيسه الغربيون، كان سيبرر بصورة بعدية المشروع الاستشراقي. وكان سيعترف لسه بالأسبقية. فسى الحالة الراهنة كلا العلمين، يعتبران منتجات فرعية للنزعة التاريخية الغربية. إن الصمت البادى للإسلام يقلق الغرب بصورة ظاهرة لأنه يجعل بطولاته نسبية. (٢٠)

يميل كل طرف لأن يظل مخلصا لتراثه. الإسلام يدرس من خلال عمليات يتم باستمرار التذكير بها وتأكيدها، والغرب يفعل الشيء نفسه. في هذه الظروف يديم كل طرف كينونته. وعي واضح بالذات يعنى نقاء أكبر. هنا تكون النزعة التاريخية هي الطريق الملكي للأصولية، والنزعتان تشكلان في واقع الأمر مفهوما واحدا. وهذا بديهي في حالة الإسلام بما أنه قد صنع لنفسه مجدا، إذ يقاوم وحده

s Press, 'Roman Hersog, Preventing the Clash of Civilizations, New York, Saint Martin (£7)
1999. Réponses à Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of
World order, New York, Simon and Schuster, 1996.

<sup>(</sup>٤٧) المستهدف هذا هو الإسلام السنى الذى يتفادى بوضوح السجالات الخاصة بالإلهيات.

عوادى الزمن. (١٠١) وهذا أيضا هو اللوم الذي يوجه إليسه تحست المصطلح سسئ التعريف وهو التعصب Fanatisme. ولكن أغلب الظن أن الموقف ليس مختلفا إلى حد كبير في الغرب رغم القبول العام فيما يبدو بالإصسلاح المذهبي والتتسابع المتسارع للمدارس التاريخية المتعارضة. ونكتشف أكثر وأكثر الأصولية الغربية في الموطن الذي لا نتوقع وجودها فيه: في الكتابة التاريخية للثورة الفرنسية، وفي السياسة اللغوية لكل دولة. وفي فلسفة حقوق الأنسان، فيما يخص السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي... الخ. إن نظرية التاريخ السارية فيه، رغم التنوعات المحلية، هي نظرية تراث. والإسلام الذي لا يمتلك فقط نظريته الخاصة عن التراث وإنما يزعم أن نظريته هذه هي النظرية العامة لكل تراث، إنما يعمل كمرآه ترد إلى الغسرب صورة خصوصيته وليس صورة تغرده. وهذا يفسر جزئيا العبوس الذي يظهره هذا الغرب تجاهه واللطف الذي يبديه على سبيل المثال تجاه البوذية أو أيضا الصوفية التي تعد في الإسلام غير أرثوذوكسية وبالتالي لسها نظرية أخرى عن التراث.

هل يمكن الإفلات من نزعة أنا وحدية Solipsisme في النظر إلى التاريخ حسب ما حددناه، والخروج من التراث دون تبني تراث الآخرين بصوره أو توماتيكية؟ هل يمكن أن ندرس بصورة مقبولة كل أشكال التراث عندما نضع أنفسنا كل مرة خارج كل منها؟ كيف لنا أن نتأكد أننا بالفعل موجودون خارج تراثنا؟(١٩)

على المستوى النظرى، فيما يبدو، تنصب النزعة النسبية كمينا للمؤرخ أينما يذهب. منذ ما يقرب من ثلاثة قرون، والآن وبعد استيعاب الدرس المستخلص من

<sup>(</sup>٤٨) الاستمر ارية البنيوية للغة العربية التي رفعت إلى مستوى المعجزة، والتي تزيد من صعوبة إجـراء أي إصلاح لغوى، ومن هنا قبول المعجم العربي كما هو مع ما يطرحه ذلك من عوائق.

<sup>(</sup>٤٩)من هنا يأتى النباس النزعة الغربية للعداء للغرب مع تأكيدها على الحق فى الاختلاف والذى يبدو غير مقنع لمن يعترف لهم بهذا الحق.

المآسى التى وادتها الحروب الدينية، والصراعات الحزبية والاستعمار والمواجهات العرقية، نسعى إلى أن نفصل العدالة عن التسامح طالما أن هذا التسامح يبدو متسما بالنسبية وربما بالشك. (٥٠)

كل بناء التاريخ العلمى - نظرية الفعل الإنسانى مختزلة إلى محدداتها المادية، وهى نظرية قد ظهرت لدى أجيال ساعدها نقدم علم الأثار والبيولوجيا وعلم النفس والبنيوية ورهاب Phobie الذات - لم يكن فى نهاية الأمر سوى محاولة بطولية للهروب من النزعة النسبية. وهى أيضا طريقة لتجاوز مفهوم التاريخ الشائع فى الغرب. ولهذا السبب وجدت المحاولة ومازالت تجد بلا شك أصداء واسعة فى النقافات الأخرى. ومع ذلك كنا قد بينا أنه قد تم اعتبارها، سواء عن حق أو عن باطل، خارج الموضوع.

إن الغرب بعد فشل إمبرياليته السياسية قد عاد إلى تراثه، وهذا أمر نلاحظه كل يوم، ويضرب صفحا عن كل ما كان يقدم على أنه تاريخ إنسانى، فى حين أنه لم يكن سوى معرفة بالطبيعة ووصف للأشياء ودراسة للدم والأعصاب. عندما لفظ الغرب من الخارج قام هو نفسه فى نهاية الأمر بلفظ كل من يستهدف تجاوزه. وإذ وجد الغرب نفسه على الشاكلة التى أرادها دائما، اتجه إلى الالتقاء بالأصوليات الأخرى.

أعلنت دائما أن تحليل النظرية وحدها يؤدى بشكل شبه تلقائى إلى فلسفة الصراع. الطريق الوحيد للخروج من التناقضات هو أن نولى وجهنا شطر ما يفعله كل منا وليس الاكتفاء بالاستماع لما يقوله أو يكتبه. (١٥) النظرية الوحيدة للتاريخ التى يمكن أن تجعلنا متفقين هى تلك التى تدرس الفعل الجماعى اليوم، الفعل الشرعى والمسئول.

<sup>(</sup>٠٠)يرفض المسيحيون الشرقيون أن يكونوا نميين كما يرفض المهاجرون العرب أن يكونوا ضيوفا.

<sup>(</sup>٥١) عبد الله العروى، مفهوم العقل، مقالة في المفارقات، بيروت-الدار البيضاء، ١٩٩٦.

لقد كان الاستعمار مشروعا لتحقيق الكونية، على مستوى الكوكب، مؤسسا على فكرة تقليدية محدودة للتاريخ. وقد أوقفته حركة مقاومة هى أيضا كونية، وهى أيضا مؤسسة على فكرة، رغم اختلافها، ليست أقل محدودية، وبالرغم من ذلك استمرت النزعة القومية الثقافية على طريقها فى تحقيق هذه الكونية. وثورات الشرق الكبرى التى كان يبدو أنها جاءت لتغيير مجرى الأحداث عملت فى النهاية على تسارعه.

ومع ذلك قامت هذه الحركة أثناء حركة تسير في الاتجاه العكسى. إننا نعمم التعليم من أجل أن نوحد وننمط. ومن دون أن نريد نعمل على إحياء للغات والثقافات والثقاليد التي كنا نعتقد أنها قد دخلت إلى النسيان بصورة نهائية. كانت هذه هي الخبرة الاستعمارية وهي خبرة الدول الجديدة التي نشأت بعد الاستقلال: يبدو المجتمع موحدا كلما كان مسالما أو منتصرا أو مزدهرا؛ وما أن يعرف بدايات نشاط حتى يتعرض لفشل أو يقع في أزمة يبدأ بعدها في التفكك حسب خطوط قطيعة خفية منذ وقت طويل بالنسبة لأغلب السكان. وكل هذا تم باسم التاريخ وضده، بالأمس في عصر الاستعمار واليوم حيث يستمر الاستقلال. إن منطق ما تم زعزعته - متى؟ سوف يعمل بلا شك لزمن طويل. إننا نكتشف أن مفهوم التاريخ الذي باسمه تصرفنا -كغزاة أو كوطنيين، كمدافعين عن الدولة أو محامين عن الجماعة - هو مفهوم ضيق، محدود، مختزل لدى رواده - لو كان هناك رواد

إذا كنا نتجه اليوم إلى "نزعة تاريخية" معينة من دونها لا يمكنا إدراك محكمة دولية للعدل، وحق عام في التدخل، وهيئة دولية للتجارة...إلخ، فستكون نزعة مختلفة عن تلك التي راجت في القرن الماضي والتي اعتبرتها أوروبا سلعة خاصة بها ويجب عليها تصديرها.وسوف يتعلق الأمر بنزعة تاريخية للفعل وليس للمفاهيم المسبقة، نابعة من الحاضر وليست مستنتجة من إرث تم تفصيله حسب

المقاس، إنها نزعة تاريخية وذاتية تتضمن جانبا كبيرا من النزعة النسبية.

تحقيق الكونية وتحقيق الخصوصية، عولمة وتخصص، تسير معا يدا بيد. والسبب في ذلك هو أننا بلا شك مقتنعون جميعا بحدودنا الخاصة. العلم مفتوح نظريا على اللانهائي، وليس التاريخ. الفرد فان. الثقافات والحضارات تتطور وبالتالى تموت بصورة ما. والإنسانية في مجموعها ليست متأكدة من مستقبلها. التاريخ يخص الجميع منذ أن أصبحت السماء لا تحمى أحدا بصورة خاصة.

#### المراجع

- ARON (R.), « Comment l'historien écrit sur l'épistémologie. », Annales, VI/1971, 1319-1354.
- AZMEH (A.), « Muslim History: Reflections on periodisation and categorisation », *The Medieval History Journal*, London, 1, 2, 1998, 195-231.
- CARR (E.), What is History?, London, Pelican Books, 1964.
- COLLINGWOOD (R.C.), The Idea of History, Oxford U.P., 1946.
- Danto (A.C.), Narration and Knowledge, New York, Columbia University Press., 1985.
- HODGSON (M.), Rethinking World History, Cambridge, CUP, 1993.
- KHALIDI (T.), Arabic Historical Thought in the Classical Period, Cambridge, CUP, 1994.
- LAROUI (A.), Mashum a-Tarikh (Le Concept d'histoire), Beyrouth/ Casablanca, 1992.
- LAROUI (A.), Islam et histoire, Paris, Albin Michel, 1999.
- RANCIÈRE (J.), Les Mots de l'histoire. Essai de poétique du savoir, Paris, Seuil, 1992.
- VEYNE (P.), Comment on écrit l'histoire? Essai d'épistémologie, Paris, Seuil, 1971.

## الباب الخامس

إنتاج الثروات وانتقالها: أبعاد الاقتصاد المعروفة بدرجة كبرت أو صغرت

# اقتصاد وابتكار<sup>(۱)</sup> بقلم جان ايرفيه لورينزى Jean-Hervé LORENZI

ترجمة: د. أمل الصبان مراجعة: د. محمد الكردى

يحيل هذا الموضوع "اقتصاد وابتكار" في الحال إلى موضوع العلاقات بين النقدم التقنى والتنمية. والحق أن هاتين الكلمتين الهمجيئين إلى حد ما (التقدم التقنى والتنمية) تعنيان بالنسبة لنا جميعا في يومنا هذا أخبارا طيبة: فالتنمية كما نراها تظهر مرة أخرى في أوروبا وتترجم عن طريق امتصاص تدريجي البطالة. ولكن هذا يتضمن أيضا تساؤلات أكثر صعوبة ولاسيما حول ما نطلق عليه البطالة التكنولوجية، أي فكرة أن الآلة سوف تحل تدريجيا محل الإنسان ومن ثم تحرمه من وظيفته. والأمر يتعلق بهذا الصدد في التفكير في السؤال التالى: هل يعد التقدم التقنى والابتكار نعمة أم نقمة بالنسبة لنا؟

وسوف نسوق هنا بعض الكلمات بمثابة تقديم لمفهوم النمو الاقتصادى الذى يعد مفهوما معقدا ومركزيا. فالنمو الاقتصادى هو فى آن واحد انعكاس لقدرة أمسة ما على خلق ثروة ووحدة قياس لمقارنة التطورات المتوازيسة فسى مختلف دول العالم. والنمو ظاهرة تتسم بالتقدم والحداثة فى آن واحد؛ فهى قديمة لأنها ميزت تطور الحضارة الغربية ولم تمثل بذلك مجرد دليل للظهور الرائع للمجتمع الصناعى فى القرن الثامن عشر، إذ كان المفهوم معروفا بالفعل أثناء فترة انطلاق الرأسمالية التجارية فى القرن السادس عشر، ولكن النمو فى الوقت نفسه مفهوم

<sup>(</sup>١) نص المحاضرة رقم ١١٧ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٠.

جديد، إذ استلزم قياسه مستوى علميا متقدما ووجود وحدة قياس (الأمة، والقطاعات الصناعية) لم يتم بلوغها إلا فى نهاية القرن الثامن عشر. وبالفعل تتزامن بدايــة النمو الاقتصادى – التى يتسنى لنا قياسها – مع ظهور الثورات الصناعية.

وتتسم فترة النمو الاقتصادى الحديثة بزيادة كبيرة في عدد السكان وإنتاجية الفرد وكذلك بنسبة عالية لتراكم رأس المال تفوق مثيلاتها التي كانت سائدة في الأزمنة السابقة، كما تتسم هذه الفترة أيضا باستخدام متزايد للتكنولوجيا التي تساتند على العلم، ويرى كيزنتس Kuznets أنه في خلال المائة عام الماضية أي اعتبارا من منتصف القرن التاسع عشر، كانت نسبة نمو إنتاج الفرد عشرة أمثال النسبة السائدة خلال الفترة الطويلة التي فصلت بين نهاية العصور الوسطى ومنتصف القرن التاسع عشر (٢% مقابل ٢٠٠% سنويا)، كما زادت نسبة نمو السكان في خلال هذه الفترة حوالي أربع أو خمس أمثال ما كانت عليه (١% مقابل ٢٠٠% إلى خلال هذه الفترة حوالي أربع أو خمس أمثال ما كانت عليه (١١% مقابل ٢٠٠% إلى كانت عليه خلال الفترة السابقة.

وبعيدا عن نسب النمو المرتفعة يرى كيزنتس أن النمو الاقتصادى الحديث يتسم قياسا بالمعايير القديمة بنسبة إنتاجية عالية (أى للمنتج بالنسبة للأيدى العاملة ورأس المال وعوامل إنتاج أخرى)، وبتعبيرات هيكلية فى الاقتصاد يعد أبرزها تحول اتجاه الزراعة نحو الصناعة ثم بعد ذلك نحو الخدمات، وبتغيرات اجتماعية وأيديولوجية ولاسيما التحضر والعصرنة، وبدعم قوى للعلاقات الاقتصادية الدولية. بيد أن هذا النمو لم يظهر سوى فى بعض مناطق العالم واستمر التفاوت كبيرا بين المنتجات الاقتصادية للفرد فى الدول المتقدمة والدول النامية اقتصاديا.

وقياسا على المعايير السابقة، إذا كانت نسبة النمو الاقتصادى قد اتسمت بالارتفاع في دول العالم المنقدم كلها خلال المائة عام الماضية، فإن نسب نمو مختلف الدول تظهر تفاوتات مهمة في فترات أقصر. وفضلا عن ذلك، كانت نسب النمو الاقتصادى لهذه الدول نفسها جد متفاوتة على مدى فترات أقصر. وإذا ما

نظرنا إلى أهم الدول الصناعية لاستخلصنا أن نسبة النمو الاقتصادى المسجلة خلال المائة عام الماضية تراوحت بين ٢% بالنسبة لبريطانيا العظمى وفرنسا وما يقرب من ٤% بالنسبة للولايات المتحدة واليابان. ومنذ بداية القرن العشرين، شهدت الاقتصادات الغربية فترات نمو قوية تناوبت مع فترات تباطؤ. فالسنوات الثلاثون الشهيرة (١٩٤٥ – ١٩٧٣) تمثل بلا نسزاع العصر الذهبي للدول الصناعية، وهي الفترة التي تراوحت خلالها نسب النمو بين ٢٠٥% و ٢٠٦% في دول أوروبا الخمس عشرة. وكانت الصدمة البترولية الأولى التي وقعت عام طويلة من الكساد حيث تراوحت نسبة النمو السنوى في الفترة ما بين علمي ١٩٧٣ طويلة من الكساد حيث تراوحت نسبة النمو السنوى في الفترة ما بين علمي ١٩٧٣ و ١٩٩٤ بين ٧٠٠% إلى ٨٠٠%. ويعد التطور التقني المسئول الرئيسي في مجال تفسير هذا التطور غير الموائم. فالتطور التقني متهم بالنصوب في الوقت الذي تتخفض فيه إنتاجية عوامل الإنتاج بصورة لا يمكن علاجها. وإجمالا فإن التقدم التقني والإنتاجية عنصران رئيسيان في تفسير الجمود المستدام للتنمية.

وتضع النهضة الاقتصادية الحديثة التقدم التقنى مرة أخرى فى موقع مركزى بالنسبة للتنمية الاقتصادية. وهكذا نجد فى مطلع القرن الحادى والعشرين اتفاقا عاما فى الرأى يقول بأن التقدم التكنولوجى هو محرك التنميسة الاقتصادية ومكاسب الإنتاجية وارتفاع مستويات المعيشة على المدى الطويل. وتقودنا كل هذه العناصر المتضافرة إلى التساؤل عن العلاقات بين الاقتصاد والابتكار فى رؤيسة تسم بالطابع التاريخى والنظرى والتجريبي فى أن واحد. وموضوع هذا الجزء الأول هو دراسة مختلف هذه العلاقات على الصعيد الكمى.

ظلت العلاقات بين التطور النقنى والنتمية غيسر مفهومــة لفتـرة طويلــة، وسيشكل هذا المظهر موضوع الجزء الثانى من هذا العرض. واهتم الاقتصــاديون في بادئ الأمر باستخلاص قوانين إنتاج في نظام توازن ثابت، ولم يولوا انتباههم للنمو الاقتصادي إلا اعتبارا من الحرب العالمية الثانية، دون الحديث مع ذلك فــى

البداية عن دور التقدم التقنى، واكتفوا بعد ذلك بتحليل التقدم بوصفه متغيرا خارجيا عن التنمية. ومؤخرا أولت النظرية الاقتصادية الهتماما خاصا لدور التطور التقنى في التنمية.

وفى الجزء الثالث من مبحثنا، نقدم المسائل المتعلقة بالعُلاقة المعقدة بين النقدم التقنى وفرص العمل وذلك فيما يتعلق بالبطالة وتعديل هياكل العمالة.

وأخيرا نختتم بالسياسات العامة في مجال البحث والابتكار ونسوق كمثال سياسة الابتكار الأوروبية الحالية والتوصيات لصالح تغيير توجه الأعمال السياسية بغية تجهيز الثورة الصناعية الثالثة.

#### التقدم التقنى والابتكار والنمو الاقتصادى:

كما رأينا يعد النمو الاقتصادى ظاهرة قديمة.

وتكتسب أعمال أ. ماديسون (۱) أهمية خاصة لتقديمها تحلسيلا عن النمو العالمي خلال فترة طويلة. ويظهر الكاتب أن النمو العالمي قد شهد انتشارا كبيرا اعتبارا من ۱۸۲۰ (جدول ۱).

| السكان     | إجمالي الناتج المحلي | إجمالي الناتج المحلي |                    |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| (بالمليون) | للفرد بالدولار ١٩٩٠  | بملیار دولار ۱۹۹۰    |                    |
| ١٠٦٨       | 701                  | 790                  | 144.               |
| 0111       | 0150                 | 0997                 | 1997               |
| ٥          | ٨                    | ٤٠                   | نفاوت<br>۱۸۲۰/۱۹۹۲ |

المصدر: كتاب ماديسون.

جدول ۱: النمو العالمي بين ١٨٢٠ – ١٩٩٢.

Maddison (A). l'économie mondiale 1820 – 1992. Paris – OCDE, 1995. (Y)

ونستخلص من الجدول السابق أن إجمالي الناتج المحلى قد تضاعف أربعين مرة خلال مائة وستين عاما، بينما بلغ إجمالي الناتج المحلى للفرد عام ١٩٩٢ ثمانية أمثال ما كان عليه عام ١٨٢٠ وأن عدد سكان العالم قد زاد مما يقرب من مليار إلى خمسة مليارات نسمة ونصف مليار. وقد قادت هذه الملاحظات العامة المؤلف إلى تحليل التطور الذي سجلته أوروبا الغربية. ومن ثم يتسنى لنا استخلاص أن الابتكار والتقدم التقني يؤثر أن بصورة كبيرة على النمو اعتبارا من النصف الثاني للقرن التاسع عشر.

### اتجاهات نمو الإنتاجية في الدول المتقدمة:

وقبل أن نعطى نبذة عن تطور الإنتاجية التى تم رصدها فى الدول المتقدمة منذ أكثر من قرن، يبدو لنا لزاما تقديم عدد من التعريفات عن مفهوم الإنتاجية. ففى القرن الثامن عشر كان الفيزيوقر اطيون (٢) يستخدمون بالفعل لفظ الإنتاجية بوصفها لوصف ملكة الإنتاج، وفى القرن العشرين عرف رجال الاقتصاد الإنتاجية بوصفها نسبة يمكن قياسها بين الإنتاج والعوامل اللازمة له. ويتطلب الإنتاج عاملين: رأس المال والعمل. والمفهوم الأكثر استخداما للإنتاجية هو الذى يتعلق بعامل العمل، إذ يعتبر كبار الاقتصاديين – مثل كينز Keynes أو ماركس Marx – العمل العنصر الوحيد المباشر للإنتاج. ومن ثم تعرف إنتاجية العمل بوصفها النسبة بين حجم العمل اللازم لتحقيقه.

وعند تحليلنا لإنتاجية العمل أيضا على فترة طويلة، يتسنى لنا استخلاص تحسن ملموس لإنتاجية العمل في معظم الدول الأوروبية في المرحلة الثانية للتحليل. ويعد النقدم التقنى تفسيرا لهذا التحسن.

<sup>(</sup>٣) الفيزيوقراطية: مذهب الاقتصاديين الذين يعتبرون الزراعة مصدر الثروة الوحيد. (المترجمة)

| 190 1917 | 1917 - 184. |                 |
|----------|-------------|-----------------|
| ١,١      | 1,9         | ألمانيا         |
| ١,٤      | ١,٢         | بلجيكا          |
| ۲        | ١,٨         | فرنسا           |
| ١٫٨      | ١,٢         | إيطاليا         |
| ١,٧      | ١,٢         | هولندا          |
| ۲,۸      | ۲,۳         | السويد          |
| 1,4      | ١,٢         | المملكة المتحدة |

مصدر: ماديسون (أ).<sup>(٤)</sup>

جدول ٢: نسبة نمو الإنتاجية (إجمالي الناتج المحلى بالنسبة للفرد في الساعة) في دول أوربا الرئيسية.

### تباطؤ الإنتاجية وعلاقته بالنطور التقنى: لغز سولو Solow:

والحق أنه اعتبارا من الصدمة البترولية الأولى (١٩٧٣) وحتى فترة قريبة، نباطأ نمو الإنتاجية في دول منظمة التعاون والنتمية الاقتصادية (OCDE)، وحدث هذا التباطؤ خلال فترة إسراع التطور النقنى بفضل تطور تكنولوجيا المعلومات وانتشارها، وتم إطلاق اسم "لغز سولو Solow" على المزج بين التقدم التقنى السريع وتباطؤ الإنتاجية.

وتتمثل إحدى تفسيرات هذا اللغز في فترات التواؤم المقترنة بتعلم التكنولوجيات الحديثة.

Maddison (A.), "Les Phases du développement Capitaliste", Economica, 1981. (5)

#### هل يفسر التقدم التقنى الفارق بين نسب النمو؟

أثارت التنمية الاقتصادية القوية والمستمرة التي حدثت بعد الحرب ظهور سلسلة من الأعمال التجريبية التي تسعى إلى الاستدلال على مختلف العوامل المفسرة للنمو الشامل ومساهمتها النسبية في هذا النمو. وكانت الأعمال التجريبية تهدف أساسا إلى عزل التقدم التقنى عن العناصر الأخرى. وفي الخمسينيات أجريت سلسلة من الأبحاث من بينها مقال د. سولو (٥) (١٩٥٧) الشهير. ويذكر سولو: "أن نسبة نمو المنتج الكلى تفسر عن طريق إجمالي نسب نمو العوامل رأسمال وعمل المرجحة بفضل نصيبها في المنتج، وكذلك عن طريق متبق يلخص أثر التقدم التقنى الذي يتسم هو نفسه بالاستقلال عن تطور حجم هذه العوامل".

وللتحقق بطريقة تجريبية، يؤكد سولو أن التقدم التقنى يفسر نسبة نمو تتراوح من ١: ٢% فى الولايات المتحدة فى النصف الأول من القرن العشرين، أى أكثر من ٥٠% من نسبة النمو الإجمالي.

العلاقات الجديدة بين التقدم التقنى والتنمية: الثورة الصناعية الثالثة في الولايات المتحدة:

تفضى معاينة موقف الاقتصاد الأمريكى إلى موقف شبه إجماعى: فمنذ ما يقرب من عشر سنوات، وحالة الاقتصاد الأمريكى فى ازدهار رائع. وقد بدأ الحديث عن قلة الأيدى العاملة بيد أن المرتبات لا تتفاقم مع ذلك، ومكاسب الإنتاجية تتبع نمو إجمالى الناتج المحلى.

Solow (R), "Technical change and The Aggregate Production Function", Review of Economics and Statistics, no. 39, p. 312 – 320, 1957.

هل يقف الاقتصاد الأمريكي في مرحلة جديدة للنمو المستدام تولدها التكنولوجيات الجديدة؟ يؤكد المدافعون عن نظرية "الاقتصاد الجديد new economy" الأمريكي على دور التكنولوجيات الجديدة في الثورة الصناعية الثالثة، ويؤكدون أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف تقلب الهياكل الاقتصادية خلل الألفية القادمة رأسا على عقب، كما حدث في القرن الثامن عشر مع آلة البخار.

وتقوم حجتهم الأساسية على أن الابتكار يسمح بتحقيق مكاسب إنتاجية ومن ثم بتحقيق التنمية. وقد يسمح الانتشار المكثف للتكنولوجيات الجديدة بزيادة الابتكارات الثانوية ويؤدى إلى زيادة المكاسب الإنتاجية، وقد تشجع هذه المكاسب في الإنتاجية بدورها تتمية مستدامة دون تضخم. وتقوم نظرية الخبراء الاقتصاديين تلك على الملاحظات الإحصائية للاقتصاد الأمريكي في مجال نسب النمو والعمل.

وبصورة أكثر دقة، ترتكز الثورة الصناعية على تكنولوجيا المعلومات. وبصفة خاصة على تطبيق الابتكارات التي ظهرت في مجالات معالجة المعلومات.

وفى الفترة ما بين ١٩٨٥ و ١٩٩٧، خلقت الولايات المتحدة ٢٢ مليون فرصة عمل، وتزامنت هذه الفترة مع الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، كما تزامنت مع إعادة التنظيم المدهل للشركات الأمريكية. وأصبحت الولايات المتحدة مرجعية بالنسبة للدول الصناعية الكبرى فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية ولاسيما في مجال السياسة العلمية والتكنولوجية. ويعد الابتكار دون جدال في قلب الحوار عن "الاقتصاد الجديد" الأمريكي.

## التقدم التقنى والثورة الصناعية: التحليل بأسلوب أنظمة التقنية:

تعتمد الرؤية هنا على إظهار أنه من خلال التاريخ، تم ملاحظة الكثير من فترات التوقف في إيقاعات التنمية الاقتصادية، وجاءت هذه التوقفات خلال فترات

الابتكار المكثفة. وسوف نسعى من ثم إلى فهم سبب ارتباط هذه التوقفات - الثورات الصناعية - ارتباطا مباشرا بالنهضة الاقتصادية والابتكار.

وخلال الزمن استطعنا ملاحظة أن الابتكارات ظهرت بطريقة متقطعة وأن فترات التتمية جاءت بعد فترات كساد. ومن هنا نستطيع فهم وجود علاقة سببية محتملة بين عدم استمرارية الابتكار والتوققات الملاحظة في التتمية. ولفهم هذه العلاقة يتم استخدام طريقة تحليل الأنظمة التقنية.

وتتمثل هذه الطريقة في ملحظة كيفية تنظيم مختلف التقنيات فيما بينها لتكون هيكلا، وكيفية تطور هذا الهيكل مع الوقت تحت تأثير الابتكار.

ولنأخذ الثورة الصناعية الأولى كمثال. ففى القرن الثامن عشر كانت البنيسة التحتية مقامة وجاهزة لاستقبال نهضة تقنية ولاسيما فى فرنسا وبريطانيا. ويظهر التاريخ أن نقطة الانطلاق كانت من بريطانيا. وكان هذا البلد هو الوحيد الذى قدم مجموعة من العناصر المهيأة. فكان رأس المال متوفرا فيه أكثر من أى بلد آخر كما شهدت الزراعة فيه تطورات مهمة اعتبارا من القرن الثامن عشر. وتم استبدال نظام الحقول - الثلاثة - (زراعة في الربيع والخريف وفترة استراحة الأرض) بخيار زراعة الحبوب الغذائية واللفت والنفل، وأدى هذا التغيير فى أسلوب زراعة الأرض إلى زيادة عائد الأرض وسمح بزيادة الإنتاج الغذائي. ومن جهة أخرى وهو أمر أساسى - حرر هذا التغيير عدا كبيرا من العمال وجعلهم فى متساول الصناعات الناشئة بصورة متوازية. وشهدت نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر توالى ظهور العديد من الاكتشافات التقنية.

وتعد آلة البخار رمزا لأول نظام تقنى لنهاية القرن الثامن عشر. ويرى مانتو Mantoux أن آلة البخار لا تتعدى كونها مضخة، فهى تقوم على تقنية بسيطة، ومع ذلك فقد مثلت الحدث الأعظم والقاطع للمرحلة الأخيرة للشورة

الصناعية الأولى. وسمحت آلة البخار بإضفاء القيمة على التقنيات والآليات المحدودة حتى ذلك الحين، إذ يسمح استخدامها في المناجم بنقل الفحم إلى أى مكان بسعر معتدل. ونشأ نظام تقنى يقوم على ماكينة البخار وأتمته شبكة النسيج وتطوير الزراعة.

#### ماهية الابتكار:

ولنختتم بتعريف الابتكار، فعادة ما يستخدم لفظا الاختراع والابتكار في الأدب الاقتصادي بمعنى واحد، ولكن حتى يتسنى فهم الدور الذي يضطلع به نشاط الابتكار في التنمية، يتعين إثبات ما يميز المفهومين بطريقة جلية.

تنتج الاختراعات من مسيرة اقتصادية عقلانية وتفضى إلى اكتشافات توجــه لعرضها في سوق بغية الابتكار أو لا ثم نشر هذه الابتكارات ثانيا.

والابتكار هو قرار استغلال اختراع وخلق استثمار بالمعنى الواسع، والابتكار هو مزيج من أنشطة مختلفة تتراوح بين البحث والتطوير مرورا بالاختراع ثم الاستثمار لتصب في السوق. (١)

#### التجديد في الفكر الاقتصادى:

إذا كان من الثابت في تاريخ الفكر الاقتصادي أن مجموعة صعيرة من الاقتصاديين عكفت على المسألة التي نطرحها، فمع ذلك يمكننا الحديث بسرعة عن بعض الاستثناءات المعروفة والتي يمثلها آدم سميث ودافيد ريكاردو وكارل

Richard (F), Recherche, invention et innovation. Paris - La Découverte, 1994. (7)

ماركس وبصورة أقرب لنا جوزيف شمبيتر Joseph Schumpeter الذين يشكلون مرجعية في هذا الموضوع.

### الرواد الأوائل: آدم سميث ودافيد ريكاردو:

يعد تعريف التقدم التقنى بوصفه محددا للتنمية الاقتصادية تعريفا قديما.

#### آدم سمیث:

يؤكد آدم سميث في الفصول الثلاثة الأولى لكتابة "ثروة الأمه" (١) أن الآلات المقترنة بتقسيم العمل وحرية التجارة تعد عوامل النمو المطرد للإنتاجية والعمل وانخفاض الأسعار ومن ثم تحسين الرفاهية. وحتى وإن كانت أسباب الابتكار خارجية، فإن نوعية العمل وأساليب تخصيص الموارد وتقسيم العمل تتخذ هنا طابعا داخليا. وإذا كان آدم سميث لا يميز التقسيم التقنى والتقسيم الاجتماعي بين الصناعات، فقد كان له الفضل في اقتراح رسم تخطيطي لمحددات الابتكار التكنولوجي: "الذي يعد نتاج مهارة العمال وعمل العلماء أو المنظرين". وفي بناء سميث "يعد التبادل والفائدة التي يمكن أن تنشأ منه الحافزين اللذين يدفعان المقاول إلى تطوير تقسيم العمل والتخصص، ومن ثم التقدم التقنى". (٨) ويظهر أن تقسيم العمل يسمح بزيادة فاعلية الإنتاج ولذلك فهو يقترح أنه كلما تم تنفيذ الإنتاج على نطاق واسع، كلما كانت أساليب الإنتاج أكثر فاعلية بفضيل التخصيص المتزايد الدقة. ويعد مصنع الدبابيس الذي يقدمه آدم سميث نموذجا غير عادى التخصيص

Smith (A), Essais sur la nature et les causes de la richesse des nations (1786), Paris, (Y)
Gallimard, 1976

Le Bas (C. H.), "L'économie de l'innovation", Economica, 1995. (A)

فى الأعمال عن طريق تقسيم العمل. وكما يؤكد المؤلف تأتى زيادة إنتاجية العمل من ثلاثة عوامل هي:

- تحسين كفاءة العاملين عندما يركزون في عمل واحد.
- اقتصاد الوقت المرتبط بعدم الانتقال من عمل إلى آخر.
  - الحافز الناتج عن اختراع آلات لاختصار العمل.

ويظهر كيف يمكن لهذه العوامل الثلاثة زيادة كمية الدبابيس التي ينتجها الفرد إلى ٢٤٠ مثلا.

#### مقاربة كارل ماركس:

يمكن اعتبار تحليل التقدم التقنى عند كارل ماركس كنقطة بداية لكل تحليل جاد للتكنولوجيا وآثارها. ولن يتسنى لنا فى هذا السياق تكرار كل التحليل الماركسى للتقدم التقنى، ولكننا سنكتفى فى هذا السياق بتقديم عناصره الأساسية. والنقطة الأولى هى اعتبار التكنولوجيا العنصر المركزى فى تطور المجتمعات. ولإيضاح هذه الفكرة، يذكر ماركس أن "الآلة فى زمن الثورة الصناعية تحل محل العامل وأدواته. وهذا هو السبب فى إحلال محرك محل الإنسان بوصفه أيضا قوة محركة". (1) والنقطة الثانية تتعلق بالربط بين الابتكار والعمل مع اعتبار علاقة الصراع بين رأس المال والعمل.

وبالنسبة لماركس، يعد ظهور الصناعة الكبيرة نتيجة لتطور الآلية التسى تعتمد على تطبيق تكنولوجى للعلوم الطبيعية. ونتيجة لـذلك يـرى المؤلـف أن الصناعة الكبيرة أصبحت محرك التقدم التكنولوجي وتطبيق العلم على الإنتاج. (١٠)

Lorenzi (J. – H.) et Bourles (J.), "le choc du progès technique", Economica, 1995. (4)

Marx (K), Fondements de la critique de l'économie politique (1857 – 58), Paris (1.)
Anthropos (Tome II), 1969.

وفى الكتاب الثالث من رأس المال Capital، يؤكد ماركس على نتيجتين للابتكار أو لاهما تتعلق بتأثير الابتكارات على خفض تكاليف العناصر الثابتة في السين المال والثانية تتعلق بدور الابتكارات في اقتصاد رأس المال المتداول. وفي الحال الأولى يؤكد ماركس على إمكانية خفض الابتكارات في فترة الإنتاج ومن ثم زيادة الأرباح وخفض مخزون السلع الذي يجب إمساكه عند مستوى معين من الإنتاج.

وبما أن الابتكار يزيد القيمة المضافة مع بقائه دائما نوعا من توفير العمل العمل Labour saving فمن ثم تزيد نسبة رأس المال الثابت إلى رأس المال المتغير. ويذكر ماركس أن الهدف الأساسى من الرأسمالية يكمن فى قيمة التبادل وزيادتها المستمرة، إذ يتضمن التقدم التقنى وخصائص أساليب الإنتاج الرأسمالية خفضا لاستخدام قوة العمل وظهور البطالة وبعد ذلك الأزمة.

### شمبيتر Schumpeter أسس اقتصاد الابتكار:

ينطلق تحليل شمبيتر في كتابه الشهير "رأسمالية واشتراكية وديمقراطية وينطلق تحليل شمبيتر في كتابه الشهير "رأسمالية واشتراكية وديمقراطيت: "كانشاط الاقتصادي محكوم بالعملية الرأسمالية" الموادة للعادات الفكرية التي تتتج الابتكارات. ومع ذلك يتميز تحليل شمبيتر بطريقة أساسية عن باقى التحليلات بتناول يختص بالانقطاعات وعدم الاستمرارية، يضطلع فيه التقدم التقنى بدور محرك التاريخ الذي يخدمه عامل اقتصادي استثنائي: المقاول. ويرى شمبيتر أن الابتكار وهو العامل الأساسي للإنقطاعات قد نشأ بصورة أساسية من الإنتاج وليس تحت ضغط المستهلكين. ويمكن للابتكار أن يأخذ أشكالا خمسة: السلعة الجديدة، وأسلوب الإنتاج الجديد، والمنقذ الجديد، والمصدر الجديد للمواد الخام أو السلع الوسيطة وتحقيق تنظيم جديد مثل خلق احتكار.

ويرى شمبيتر أن الابتكار يقع في قلب الديناميكية التاريخية وذلك عن طريق تدخل عامل مركزى جديد. ويضطلع المقاول بهذا الدور الفاصل، فالمقاول هو المبتكر إذ ينفذ توليفة جديدة من المنتجات أو العوامل. وتزيد نسب التطور بفضل سلوك بعض المقاولين الذين يدينون – بواسطة ابتكاراتهم – النظام القائم متحملين في خلك مخاطر الفشل بما أنهم يعملون في عالم ملىء بالتقابات.

ولا يتقدم النشاط الاقتصادى بصورة منتظمة ولكن تتناوبه مراحل الازدهار والانحسار، كما تتخللها فترات أقصر من الأزمات والانتعاش. ومن شم يصاب إيقاع التقدم التقنى بتوقفات تشكل أصل الأزمات في عمل النظام. ويقول شمبيتر إن هذا التقسيم غير المتساوى في الوقت إنما يرجع إلى عدم استقلالية الابتكارات فيما بينها وإلى تحليل علاقاتها وفقا للأثر الذي يقدمه ابتكار كبير، عن طريق انتشاره وعن طريق النموذج الذي يقدمه هذا الابتكار للفروع الأخرى.

### الابتكار بوصفه نتاجا لآليات السوق:

تتبثق النظرية الكلاسيكية الجديدة للتنمية بطريقة مباشرة من نموذج سولو Solow وتقدم التقدم التقنى بوصفه عاملا ثابتا، يتمثل في نسبة معينة يتم تحديدها خارج نموذج النمو وهذا هو السبب في اتخاذها طابعا خارجيا.

ويتم تبرير التناول الكلاسيكي الجديد للتقدم النقني الخارجي بحجتين:(١١)

- يعتمد التقدم التقنى على قوانين الطبيعة لا على قوانين الاقتصاد.
- يدخل البحث ضمن اختصاص الحكومات ويستجيب للمعايير غير الاقتصادية (الدفاع عن السلطة) ويستفيد الاقتصاد من آثار هذا الجهد الذي لا يحدده.

Guellec (D.), Economie de l'innovation, Paris, Repères, 1999. (11)

وإذا كان النموذج الكلاسيكي الجديد قد تم إدانته بوصفه شديد البساطة، فيرجع له الفضل في استخدامه كأساس لتقسيم مصادر النمو في إنتاجية العمل ورأس المال والإنتاجية التامة للعوامل، كما يولد عددا من الأعمال التجريبية التي تسعى إلى قيام إسهام التقدم التقني في التنمية الاقتصادية.

وحتى يومنا هذا، فقد تم اعتبار التقدم التقنى بوصفه عنصرا خارجيا، ولم يتم تتاول مسألة إيقاعه. ولقد قدم البحث عن النماذج التى يبقى فيها جزء من التقدم التقنى داخليا أول إجابة اقتصادية كلية تدخل في الإطار التقليدي.

#### التقدم التقنى والعمالة:

### العلاقة المثيرة للجدل بين التقدم التقتى والعمالة:

غالبا ما يتم الإشارة إلى التكنولوجيا بوصفها قوة مدمرة للعمالة، وتمثل "النظرية التكنولوجية للبطالة" الأساس الاقتصادى لهذه النظرية. وترجع هذه النظرية إلى ريكاردو. فقد أكد هذا الأخير في الواقع على أن الزيادة في الإنتاجية التي تنشأ من التقدم التقني تخفض فرص العمل المتاحة.

أما الفريد سوفى (١٠) Alfred Sauvy فيقول: "المؤكد أن الآلة تقضى على فرص العمل، بما أن هذا هو هدفها الأساسى نفسه". وصاغ المؤلف - الواعى بالنتائج المباشرة للابتكار في قطاع ما على فرص العمل - نظرية باسم "الصب "déversement". والسؤال الذي يطرحه يدور حول نقل استخدام إضافي قوة الشراء الناتجة عن خفض التكاليف في القطاع المبتكر إذ كي نحافظ على العمل في هذا القطاع، يتعين أن تكون هناك مرونة كبيرة للطلب إزاء السعر، أي أن المنتجات يجب أن تكون جديدة "إلى حد ما". وبما أن هذا لا يكفي بصيفة عامة

Sauvy (A), La Machine et le chômage, Pairs, Dunod, 1980. (17)

لإلغاء انخفاض فرص العمل الأصلية، فيتعين البحث عن وظائف في قطاعات أخرى حيث توجه نحوها هذه القدرة الشرائية الإضافية. ويلاحظ بالفعل أن انخفاض سعر منتج يزيد من القدرة الشرائية للمرتب والذى يمكن في هذه الحالة تخصيصه لشراء منتجات أخرى. ومع ذلك لا يستطيع سوفي تأكيد أن هذه الآلية الخاصة "بالصب" ستسمح للنظام باسترداد توازنه فيما يتعلق بفرص العمل.

### ابتكار واقتصاد جديد: التقدم التقنى وتعديل تنظيم العمل:

إذا كان من الصعوبة بمكان استخلاص مدى قدرة التقدم التقنى على خلق فرص العمل أو على العكس القضاء عليها، فيوجد على الأقل حل توفيقى: فالتقدم التقنى يعدل هيكل العمل بصورة مستديمة.

وهناك إثبات حالة يفرض نفسه: إذا كانت التكنولوجيات الجديدة تقضى على فرص العمل في بعض قطاعات النشاط، ولاسيما أن قطاع العمل يحتاج تاهيلا كبيرا، فهي تخلق فرصا أخرى تحتاج مؤهلات أخرى، فالتغير التقني لا يقضى على فرص العمل ولكنه يعدل العلاقات بين الإنسان والعمل. ويعد تحول التنظيم الاجتماعي للعمل وتكييف الأيدى العاملة أحد الشروط المهمة لنجاح نشر التكنولوجيات الجديدة، ويمكننا بالفعل استخلاص أنه في ظل اقتصاد عالمي يقوم بطريقة متزايدة على المعرفة، فإن العمل الذي لا يتطلب مؤهلات يترك مكانه لأعمال تتطلب مستوى عاليا من التأهيل.

ويسمح تحليل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (١٣) بالتأكيد على أن خلق فرص العمل في الدول الأعضاء سواء في الصناعة أو الخدمات يميل إلى تفضيل العمل المؤهل استجابة للتغيرات التقنية الكبرى.

OCDE (1996), op. cit. (17)

ويتسنى لنا كذلك استخلاص، أنه في مجال العمليات الخاصة بتحويل الخامات إلى مصنوعات، فإن الصناعات التي تستخدم التكنولوجيا العالية تخلق فرص عمل كبيرة تحتاج أساسا إلى تأهيل، بينما لا تخلق الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة فرص عمل وتسجل الصناعات ذات التكنولوجيا الضعيفة تقلصا واضحا في فرص العمل، وتتطلب الصناعات الجديدة المتطورة بفضل التكنولوجيات الجديدة نسب استثمار جد عائية في مجال البحث والتنمية (R & D) بيد أنها تشهد أيضا أعلى نسب نمو وخلق لفرص العمل.

وتعد سياسة الابتكار في يومنا هذا الوسيلة الأساسية لتدخل المجموعة الأوروبية وتجد اللجنة الأوروبية مصدر إلهامها الأساسي في الابتكار ومن ثم فيما نطلق عليه النموذج التقنى – الاقتصادي الجديد لاقتصاد المعرفة.

وفى الواقع، إن السياسة الأوروبية للبحث والنتمية لم تتجح فى بلوغ غاياتها فيما يتعلق بتشجيع أنشطة الابتكار، ولم تتجح فى حشد الأموال اللازمة أو تشبجيع فرص التعاون الصناعى.

إن النقد الأساسى لسياسة البحث والتنمية الأوروبية يتعلق بعدم كفاية الموارد المالية التى تظهر فى صورة قيمة المصروفات الأوروبية للبحث والتنمية، فالموازنة المخصصة للبحث والتنمية لاتصل إلا إلى ١,٩% من إجمالى الناتج المحلى الأوروبي، بينما تخصص له الولايات المتحدة واليابان على التوالى ٢,٥%، من إجمالى ناتجهما المحلى.

وبعيدا عن إعادة توجيه الائتمانات نحو القطاعات الأكثر تطورا، يتعين قبل كل شيء وضع نظام أوروبي للبحث. ومما لا شك فيه أنه إذا كانت الرغبة تتجه في هذا النحو، فالجهد المالي يتعين أن يرتكز على مثيله في الولايات المتحدة.

# سيوق ومنافسية (۱۱) بقلم أدمون ألفاتديرى Edmond ALPHANDÉRY

ترجمة: د. أمل الصبان مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

شحذ موضوع "السوق" و"المنافسة" عقول أكبر الاقتصاديين اعتبارا مـن آدم سميث Adam Smith ومن بعده ريكاردو Ricardo وكورنو Cournot، وفالراس Walras وباريتو Pareto .. وفى الحقبة المعاصرة يتعين بصفة خاصة ذكر السماء الاقتصاديين الذين حصلوا على جائزة نوبل مثل ج. ستيجار G. Stigler، م. هريدمان M. Allais م. و. آليه M. Friedman، ور. فريدمان R. Coase، وجى هيكس J. Hicks، وم. آليه فريا من الاقتصاد كواز عميما فرعا من الاقتصاد الجزئي، ومن العجلة محاولة تتاول هذا الفرع في يتم تعليمه تحت مسمى الاقتصاد الجزئي، ومن العجلة محاولة تتاول هذا الفرع في مقالة واحدة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الموضوع يخضع طواعية للحوار السياسي. فالواقع أن الأسواق في مركز حركة مجتمعاتنا. فهي تضع الشروط لإنتاج السلع والخدمات وكذلك لاستهلاكها، وتقسيم الدخول، والتبادلات الاقتصادية. كما تشكل الأسواق ظروف حياة الناس وتضطلع بدور فاصل في تنظيمنا الاجتماعي. فما الغريب إذن في أن يحدد الرجال والنساء مواقفهم السياسية بناء على حكمهم على اقتصاد السوق؟.

ولمحاولة تجنب المأزق الذى يتسبب فيه علاج مثل هذه المسألة الحساسة بصورة لا يمكن تفاديها، سننطلق من التمييز الشهير الذى وضعه جى. ن. كينز

<sup>(</sup>١٤)نص المحاضرة رقم ١١٨ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٠٠.

N. Keynes – والد كينز الكبير – بين الاقتصاد الإيجابي (والذي فيما يتعلق بموضوعنا يتناول الوصف التحليلي لمواقف الوحدات المحاسبية الاقتصادية وتداخلها في الأسواق)، والاقتصاد المعياري (أي الاستخدام الممكن لكل شخص لهذه "الأداة" ليكون حكمه الخاص على طريقة عمل اقتصاد السوق) والفن – أي كما يسلك المهنى وهو يستخدم هذه الأداة القوية والتي تتمثل في آليات الأسعار لفهم الظواهر الاقتصادية الحقيقية والمساعدة من ثم في اتخاذ القرار.

## كيف تعمل الأسواق: تدريب على اقتصاد إيجابى: السوق بوصفها نقطة لقاء بين المشترين والبائعين لنفس السلعة.

هناك العديد من الأسواق المختلفة: بدءا بسوق ميدان القريــة وحتــى السـوق المفترضة عن طريق الإنترنت مرورا بأسواق المواد الأولية أو المنتجات المالية. ويتم تحليل ظاهرة العولمة التى نعاصرها بوصفها اتساعا جغرافيا للأسواق سواء للبـانعين الذين زاد عددهم بحثا عن العملاء عبر العالم، أو للمشترين (ولاسيما عبر الإنترنت).

وبغية تحليل الأسواق استخدم الاقتصاديون اعتبارا من آدم سميث وسائل وأساليب تقوم على تحليل موقف العناصر "الرشيدة" (إذ يتم تعريف الرشاد بأنه حماية مصالح الإنسان الخاصة).

وفى سوق بعينها، هناك بطبيعة الحال وكلاء يقدمون المنتج وأخرون يطلبونه. ويتم بلوغ السعر "المتوازن" عندما يتساوى العرض (الكمية المعروضة بهذا السعر).

والمؤكد أنه ليس هناك ما يمنع أن يتم تبادل السلع "خارج السوق" عن طريق اتفاق بين المشترى والبائع، بسعر متفق عليه بينهما. ولكن إذا ما أدخلت السوق التنافس، فنحن لا نرى السبب فى أن يحرم المشترى "الرشيد" نفسه من

إمكانية شراء نفس السلعة بسعر أقل من مورد آخر، بما أن القيمة التى سيوفرها يستطيع أن يستخدمها هو نفسه بطرق أخرى. أما البائع الذى يخضع "لسعر السوق"، فهو يملك أيضا الضمان بأنه لا يبيع بسعر أقل من سعر السوق بالنسبة للتبادل "خارج السوق"، بمعنى أنه لا يحقق خسارة بالنسبة لما كان يمكن أن يحصل عليه إذا ما باع سلعته لمشتر آخر. إن العناصر التى توثر على السوق تتسع "بالعقلانية"، وتكافئها السوق حيث تسمح لمن كان من شأنه قبول الشراء بسعر أعلى من سعر السوق بتحقيق فائض (وهو ما نطلق عليه فائض المستهلك) وكما تسمح للبائع الذى كان من شأنه قبول البيع بسعر أقل من سعر السوق بتحقيق فائض المنتج).

ولنعد الآن إلى تكوين السعر في سوق السلعة.

#### التوازن:

الطلب (الكمية المطلوبة) هو منحنى تنازلى بالنسبة للسعر. وهذا يعنى أنه عندما يرتفع السعر تقل الكميات المطلوبة.

أما العرض (الكمية المعروضة) فهو منحنى تصاعدى بصفة عامة: إذ تزيد الكمية المطروحة من السلعة عند زيادة سعرها.

وعند تقاطع هذين المنحنيين، تساوى الكمية الإجمالية المطلوبة بهذا السعر الكمية المطروحة كاملة.

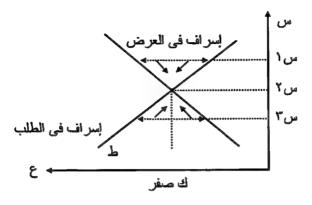

شکل ۱

والسعر الذى يتشكل عند تقاطع العرض والطلب يتمتع بموقف "توازن ثابت"، لأنه إذا سعى منتجون لسبب أو لآخر لبيع سعر س، > س صفر سنجد فلى هذه الحالة أن كمية العرض أكبر من كمية الطلب (إذن سيكون هناك إسراف فلى العرض)، ويعود السعر بطريقة تلقائية إلى موقف التوازن الأول، والعكس صحيح إذا ما قل السعر عن سعر السوق (ففى هذه الحالة يكون الأمر متعلقا بإسراف فلى الطلب).

وشكلت منحنيات العرض والطلب بصورة بديهية مادة لدراسات متأنية قـــام بها المتخصصون في مجال الاقتصاد.

### منحنى الطلب:

تشكل الكمية المطلوبة من سلعة ما خلال فترة بعينها بسعر معين مجمل الكميات التى يحتاجها كل من يهتم بشراء هذه السلعة من السوق. وتشكل من شم منحنيا نظريا (ويطلق خبراء الاقتصاد عليها منحنى الكميات التقديرية): فهى تبنى

بناء على أساس تساؤل ما الكمية التي يطلبها كل عميل عند كل مستوى سـعرى؟ وهناك ملحوظتان يتعين الإشارة إليهما:

بداية، تتسم كل منحنيات الطلب بالتنازلية، ولم نجد أى استثناء في هذا المجال. والمؤكد أنه يتعين ملاحظة أن منحنيات الطلب تتضمن متغيرا واحدا وهو سعر السلعة، وكل العوامل التي يمكن أن تؤثر بعد ذلك على الطلب (مثل عاشد العميل، وأسعار السلع الأخرى إلخ) يمكن اعتبارها وسيطا أو معيارا ثابتا (إنها شروط بقاء الأشياء الأخرى على حالها Ceteris paribus).

وبعد ذلك، نجد أن انحدار المنحنى يشكل عنصرا مهما إذ يعبر عن المرونة. وهكذا فإن الطلب على سلعة قليلة المرونة لا يتأثر بتنبذبات السعر (شكل ٢).

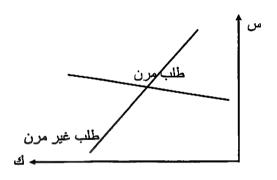

شکل ۲

### منحنى العرض:

يتم بناء منحنى العرض بنفس الطريقة وذلك بجمع مواقف الشركات على منحنى يعبر أيضا عن مرونة العرض بالنسبة للسعر (شكل ٣).

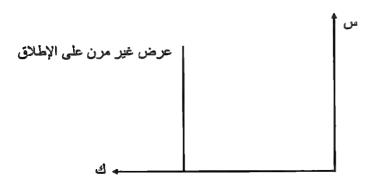

شکل ۳

أما بالنسبة لموقف الشركات الذي يفسر كمية السلعة التي تقدمها كل منها بهذا السعر فهو يقوم على "تحقيق الحد الأقصى" من الأرباح التي تتوقعها الشركة عند كل مستوى من مستويات السعر ولكن لماذا نأخذ بهذا المعيار؟ لأن اقتصاد السوق يقوم بشكل أساسي على إتاحة الفرصة للناس للاستثمار في الأنشطة الأكثر جلبا للربح بالنسبة لهم، واعتبارا من اللحظة التي يختارون فيها إنتاج سلعة بعينها، فهم يسعون إلى تحقيق أكبر فائدة من ذلك.

وعندما يتعلق الأمر بتحديد مستوى الكميات المعروضة بسعر معين، فإن نظرية "تحقيق الحد الأقصى" من الأرباح تقتضى اتخاذ القرار "تأسيسا على الهامش". لماذا؟ ببساطة لما يلى: إذا ما انطلقنا من كمية منتجة (ك) وافترضنا أنه

عند إنتاج وحدة إضافية (أى ك + ۱)، فإن المنتج يحقق عائدا إضافيا يبلغ ١٠٠٠ ولكن هذه الزيادة لا ترفع تكلفة الإنتاج إلا بـــ ٧٠، فهو إذن مستفيد مـن إنتـاج هذه الوحدة الإضافية لزيادة ربحه بــ ٣٠ (=١٠٠ - ٧٠). وإذا ما أنــتج مـن جديد وحدة إضافية تبلغ في مجملها (ك + ٢) وبلغت إيراداته ١٠٠، ولكن وصلت تكلفته الإضافية ١٠٠، فهو من ثم لا يكسب شيئا إضافيا. وفي حالة إنتـاج وحـدة إضافية (ك + ٣) تنخفض إيراداته الهامشية (أيضنا ١٠٠) عن "تكلفت الهامشية" (أي زيادة التكلفة الإجمالية إنتاج (ك + ٣) وإنتاج (ك + ٢)، لتصل إلى ١٢٠ على سبيل المثال)، ويقل إجمالي ربحه بمقدار ٢٠، ولهذا يتعين عليه وقف الإنتاج عنــد (ك + ٢) أي عندما تتساوى إيراداته الحدية مع تكلفته الحدية.

وهذا الأمر يقترض بطبيعة الحال تكلفة متزايدة أى عائد هامشيا متناقصا: فكلما أنتج وحدة إضافية، اضطر إلى استخدام حصة متزايدة من عناصر الإنتاج، ولاسيما من العمل. ويعد هذا القانون الخاص بالعوائد المتناقصة – والدى يرجع إلى مالتوس Malthus وريكاردو Ricardo – أساس منحنى العرض الذى يلتبس – فى حالات المنافسة – مع منحنى التكلفة الحدية.

ويفتح منحنى العرض الباب لنمطين من الأسئلة:

الأول خاص بأجر عناصر الإنتاج ولاسيما العمل. وقد رأينا لتونا أن هذا الأجر يعتمد بصفة أساسية على موقف الشركات التي تعرض السلعة التي تخدم هذه العناصر في إنتاجها، وهذا هو دور النظرية التي يطلق عليها "التقسيم" والتي تتعلق بالبحث عن القواعد التي تتحكم - انطلاقا من آليات السوق - في تكوين الدخول ولاسيما المرتبات. وكان هذا العلم القديم - بما أنه يرجع إلى آدم سميث - موضوعا لنظريات أكبر رجال الاقتصاد مثل ريكاردو Ricardo، وكينز Keynes.

والنمط الثانى من الأسئلة يتعلق بمفهوم "التكلفة"، وعادة ما يفهم غير الاقتصاديين هذا المفهوم بمعنى عكسى، فرجال الاقتصاد ليسوا بمحاسبين، فهم لا يقدرون التكاليف بحساب قيمة "التكاليف التاريخية للإنتاج"، فحساب القيمة بهذه الطريقة يمكن أن يؤدى إلى خيبة أمل خطيرة. إن إنتاج شخصين لنفس السلعة بتكلفة مختلفة لا يعنى أن لهذه السلعة قيمتين مختلفتين، ولنسوق هنا مثالا نموذجيا: إذا ما عزمتم على استثمار مدخراتكم (٠٠٠٠ فرنك) لتمويل نشاط جديد، فبما أنكم ستقدمون هذا المبلغ فمن البديهي ألا تضمنوه في هذه "التكاليف التاريخية"، ولكن هذا المبلغ إذا كان موظفا على سبيل المثال بعائد ٥٠٠، لحقق لكم ١٠٠٠٠ فرنك إلى تكاليف فرنك، ويتعين إضافة هذه "التكلفة البديلة" التي تبلغ ١٠٠٠٠ فرنك إلى تكاليف نشاطكم الجديد.

ومن ثم فإن التكلفة الحقيقية لأحد عناصر الإنتاج بالنسبة للاقتصاديين، تتمثل في تكلفة الفرصة أو التكلفة البديلة، أي الحد الأقصى من القيمة التي يمكن لهذا العنصر إنتاجها في مكان آخر.

وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالتكاليف: من الذى يتحملها؟ إذا كان الذى يتحملها هو المنتج والبائع، فإننا بصدد التكاليف الخاصة. ولكن تتحمل المجتمعات بعض التكاليف وهى التكاليف الاجتماعية، فالتلوث تكلفة اجتماعية، ومن ثم فنحن نتحدث عن عوامل خارجية سلبية. ولكن على النقيض عندما يؤدى نشاط شركة على سبيل المثال – بفضل الآثار التكنولوجية – إلى تقديم ميزة للمجتمع، فإننا نتحدث عن عوامل خارجية إيجابية. وكيف لنا التعامل مع العوامل الخارجية التسى لا يتكفل بها السوق بطريقة تلقائية؟

### مختلف أنماط الأسواق المحتملة الوجود:

هناك نموذجان على طرفى نقيض: المنافسة الخالصة والتامة، والاحتكار، وبينهما المنافسة الناقصة.

### المنافسة الخالصة والتامة:

إن نموذج المنافسة الخالصة والتامة يقوم على الفرضية التالية: في السوق المعنية يتعين على كل المشترين وكل البائعين قبول السعر كما هو. فليس لأحد الطرفين التأثير الذي يمكنه منفردا من تعديل السعر.

وعندما تعمل الأسواق بهذه الطريقة، في إطار التوازن العام الذي وضعه الفرنسي ل. فالراس L. Walras أي بالأخذ في الاعتبار تفاعلات كل الأسواق بعضها بالنسبة لبعض، نجد أن العملاء التجاريين سواء كانوا منتجين أو مستهلكين في وضع يعتبر بصورة إجمالية أحسن وضع بالنسبة لهم فهم في "الوضع الأمثل".

#### الاحتكار:

يتم تعريف الاحتكار بأنه الوضع الذي يسيطر فيه البائع على الإنتاج ومن ثم على بيع السلعة المعنية.

ويمكن بسهولة إظهار ما إذا كان ممكنا أن يتصرف المحتكر كما يحلو له، فإن المستهلك ينال خدمة أقل عما إذا كانت هذه السلعة من إنتاج شركات في وضع تتافسي (شكل ٤).

إذ إننا نجد في هذه الحالة المحتكر - وعلى نقيض المنافسة التامــة حيــث يتعين على المنتج قبول السعر كما هو - يبيع الكميات المطلوبة بالسعر الذي يحدده

هو نفسه. وإذا ما خفض سعره، فهو يعلم أن الكميات التي سيبيعها سوف تتبع منحنى الطلب، ومن ثم يمكن للمحتكر أن يتصرف كما يحلو له بالنسبة للأسعار والكميات التحقيق الحد الأقصى من الربح". وسوف يفعل ذلك إلى الحدد الذي تتساوى فيه إيراداته الحدية مع تكلفته الحدية. ولكن منحنى الإيرادات الحدية لا يتطابق مع خط الأسعار الأفقى كما هو الحال بالنسبة للمنافسة. فالأمر يتعلق بمنحنى تنازلى يقع أسفل منحنى الطلب، لماذا؟ لأنه في حالة المنافسة التامية والخالصة، كان الإيراد الحدى للوحدة الإضافية المنتجة هو سعر السلعة، ولكنا نجده هنا أقل من ذلك، لأن عند إنتاج وحدة إضافية يقوم المحتكر بخفض سعره: إنن فالسعر (ك + 1) وحدة مبيعة يخفض بالقدر نفسه إيراده الحدى، وتقع الكمية المبيعة عند تقاطع منحنى الإيراد الحدى والتكلفة الحدية.

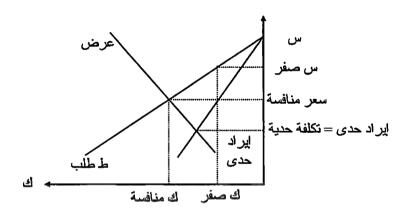

شکل ٤

وبالنسبة لوضع المنافسة التى تأخذ فيها الشركات منحنيات تكلفة حدية تختلط قيمتها مع قيمة المتحكر، يخسر المستهلكون بطريقة مضاعفة: فيتعين عليهم مع المحتكر دفع سعر أعلى والاكتفاء بكمية أقل.

#### المنافسة الناقصة:

وتتسم بعاملين كبيرين هما: عدد البائعين، وتنويع المنتج المبيع.

وفى الحالة الأولى يتم الحديث عن مجموعة صغيرة من المتحكمين فى سوق المنتج: عدد صغير من الشركات تتقاسم السوق (أحيانا شركتان: ويعرف ذلك باسم الاحتكار الثنائي). وتعمل سوق البترول فى شكل احتكار مجموعة صغيرة من الشركات. وفى هذه الحالة نثبت أن الشركات المقصودة لها مصلحة فى التعاون لتقاسم السوق فيما بينها. ولكن يكون من الصعوبة بمكان الحفاظ على تماسك المجموعة من اللحظة التى يمكن لمنتج الاستفادة من هذا الاتفاق الجماعى بالسعى إلى أن يصبح الوحيد الذى لا يحترمه، مما ينقص معه بالنسبة للآخرين أية فائدة من الحفاظ على اتحاد المنتجين (الكارتل) هذا.

وفى الحالة الثنائية نجد أن فى سوق بعينها تقوم كل شركة ببيع منتج خاص بها ولكن الشركات الأخرى التى تبيع سلع مماثلة تتوجه إلى العملاء أنفسهم، ونجد ذلك فى حالة المنتجات التى تحمل علامات. إلخ، ففى هذه الحالة تعمل الشركات وفقا لقواعد ترجع بعضها إلى وضع الاحتكار وبعضها الآخر إلى وضع المنافسة.

وعلى المدى الطويل، أى عندما نترك الوقت اللازم لدخول الشركات الجديدة في السوق (طالما هناك أرباح يمكن تحقيقها)، يمكن عندئذ إثبات أن الكميات المنتجة أقل من التي كان يمكن إنتاجها في وضع المنافسة التامة. ونجد أنفسنا هنا في وضع دون الأمثل بالنسبة للمنافسة الخالصة والتامة ولتزودنا بهذه الأدوات لنرى الآن كيفية الاستخدام الأمثل لها.

#### الاستخدام على المستوى المعيارى:

كلنا يعرف استعارة أبى الاقتصاد السياسى آدم سميث والتى تقول: إن هناك يدا خفية تنتهى إلى أن كل الناس وهم يحاولون تحقيق نفعهم الخاص يصلون - دون أن يكون ذلك هدفهم - إلى الارتقاء بمنفعة المجتمع كله.

والحق أن آلية الأسعار تعد وسيلة رائعة تسمح كل يسوم بالقيام بملايسين عمليات التجارة، أغلبها دون طوابير انتظار ودون تبذير ودون اعتراض الأطراف المشاركة في عملية التبادل.

وانتهت هذه السمات الظاهرية للمنافسة بأن جعلت منها مثلا اجتماعيا أعلى أو بالأحرى أيديولوجيا. وهكذا فلا يزال حتى يومنا هذا باسم فضائل المنافسة يتم منع الاتحادات الصناعية ومعاقبة استغلال المناصب المسيطرة وتعقب اتحادات المنتجين وأحيانا تأميم الاحتكارات.

وكان من البديهى أن يكون لهذا النظام مناهضوه على جانبي الساحة السياسية.

فهناك بداية من يعتبرون أن السعى بأية وسيلة لتحقيق المنافسة الخالصة والتامة يلغى الحافز الأساسى لحركية (ديناميكية) الاقتصاد والتى تتمثل فى تحقيق الربح الذى يمكن الحصول عليه بإيجاد منتجات جديدة، وتكنولوجيات جديدة ومسن ثم احتلال موقع مسيطر لوقت معين فى سوق بعينها، وبالنسبة لهولاء – حسب موقف باسكال سالان (١٥٠) – فإن قانون المنافسة يجب أن يكتفى بالتصريح لكل شخص بالنفاذ داخل كل الأسواق، وإذا كان يجب أن يكون هناك فوائد عالية فهذا القانون يسمح بتحقيق الربح من منطلق "سيطرة" شركة على السوق، ومن ثم سنجد أن هناك رجالا قادرين على النفاذ داخل هذا السوق. وفى هذا المنظور "الهايكى"

Pascal Salin, la Concurrence, Que sais - je?, P U F, 1995. (10)

للمجتمع، فإننا ننتظر من التنظيم الحر للأنشطة الإنسانية تحقيق أكبر قدر من الفاعلية بشرطين: أن يتم احترام حقوق الملكية بطريقة صارمة وإزالة كل المعوقات أمام الحرية الفردية.

بيد أن العدد الأكبر من مناهضى نموذج المنافسة هذا موجودون فى الجانب الآخر من الساحة. وهم يروجون لحجج مختلفة.

هناك بداية نواقص الأسواق(١٦) ويمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات:

- أولا، هناك سلع يطلق عليها "سلع عامة" لا يمنع استخدام مستهلك معين لها استخدامها من قبل باقى المستهلكين. فالخدمة التى يقدمها الدفاع القومى على سبيل المثال تعد "سلعة عامة" ولا يتسنى للسوق بصورة بديهية تقديم هذه الخدمة التى تكفلها الجماعة.
- وتأتى بعد ذلك كل العناصر الخارجية: فيعد التلوث الناتج عن مصنع تكلفة بالنسبة للعملاء الآخرين لا يتحملها من يقوم بالتلويث. ونقول إن التكلفة الاجتماعية (التى تتحملها الجماعة) تفوق التكلفة الخاصة. وهذه التكاليف التى لا تعالجها السوق بطريقة سليمة تستلزم تدخل الجماعة.
- وهناك أخيرا حالات العائدات ذات المقاييس المتزايدة: فكلما زاد إنتاج الشركة، كلما زادت كمية السلع المنتجة (وذلك عندما تزيد بطريقة مماثلة كل العناصر اللازمة لإنتاجها). وتتخفض التكلفة الحدية على المدى الطويل، وينطبق ذلك على شبكات السكة الحديد وشبكات توزيع المياه، وتتجه الشركات نحو التوسع، ونصل إلى أوضاع احتكار "طبيعية"، ومن ثم يتعين علينا تتظيم هذه الأنشطة لأن السوق لا تقدر على ذلك وحدها.

Bernard Salanić, Micro – économie, les défaillances du marché, Paris, Economica, (17)
1998.

ويجب منح تقدير خاص "لمسوق العمل"، فالبطالة التى يتم تحليلها فى النظرية "الكلاسيكية الجديدة" بوصفها زيادة فى عرض الماجورين للعمل عن طلب الشركات، يجب امتصاصها بطريقة آلية بخفض الأجور، بيد أن التوازن التلقائي يعد صعب المنال. وتمثلت الإضافة التى قدمها كينز Keynes للنظرية الاقتصادية فى تقديم أدوات تحليل جديدة وهى الاقتصاد الكلى، وكذلك اقتراح سياسات لمقاومة انعدام التوازن المستمر فى سوق العمل.

كما يقوم الاعتراض على السوق والمنافسة على خيارات معيارية.

بداية يدين الرافضون لتقسيم العوائد التى تتنج تلقائيا (نتحدث عن العائدات الأولية) عن آليات السوق تلك الآليات ولاسيما بسبب أجور عناصر الإنتاج. والواقع أنه تم وضع سياسات لأغلب اقتصاداتنا لإعادة توزيع الدخول بغية تصحيح هذا التوزيع الأول الذى تقوم به هذه السوق.

وفى سياق آخر، نجد البعض يثور ضد قوى السوق "الطبيعية" التى تشكل حياتنا الاجتماعية بل والقومية. وفى هذا الإطار يعترض على العولمة الذين يرون أن قوانين السوق الدولية تضر بخصوصياتنا الثقافية وهوامش مناوراتنا القومية.

ومن ناحية أخرى، يعتبر البعض من قبيل الصدمة رؤية أسعارسلع منها ما هو أساس لحياة كل منا (الإيجارات) يتم تحديدها بحرية دون رقابة الجماعة. وذلك هو الشعور الذى أوحى بسياسات حول رقابة الأسعار وتثبيت الإيجارات والحد الأدنى للمرتبات.

ومع ذلك فنحن جميعا نقر بأن سياسات التدخل المباشرة في الأسعار لها آثار ضارة على المدى الطويل تؤدى إلى نتائج اجتماعية مناقضة للنتائج المرجوة، ومن ذلك أنه تعين التخلى عن تثبيت الأسعار في فرنسا عندما تم التيقن بأنه عند خفض عائد بناء المساكن، كان ذلك يؤدى إلى ندرة عرض المساكن المتاحة وبالتالى إلى

صفوف انتظار طويلة وكذلك إلى ظلم اجتماعي (شكل ٥).

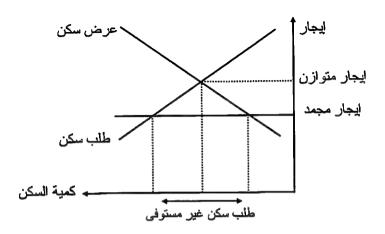

شکل ه

وهذا هو السبب فى تردد الحكومات فى التأثير مباشرة على الأسعار، فالحكومات تفضل حاليا التأثير سواء قبل تشكيل الأسعار عن طريق ضرائب أو لوائح، أو بعد تشكيلها عن طريق إعادة توزيع العوائد.

وأخيرا يأخذ النمط الثالث من النقد طابعا أخلاقيا. إنها كناية "الثعلب الحر داخل حظيرة الدجاج المفتوحة" الشهيرة. فالسوق تنادى بمبدأ المنافسة بين الناس. والأكثر قدرة على التواؤم مع قوانينها هم أيضا الذين "ينجحون" بصورة أفضل. ومكان الناس فى "اقتصاد السوق" هذا والدوافع التى تحثهم على التوصل لهذا الاقتصاد لا توافق بالضرورة مقياس القيم الذى يسعى البعض إلى تحسينه فى مجتمعاتنا. غير أن الأداء الجيد لآليات السوق يفترض أيضا احترام القواعد الأخلاقية والتشريعات. والشيء الأكثر إثارة للسخرية هو تضمين قانون السوق داخل قانون الأقوى. والمؤكد أن أنصار اقتصاد السوق الذين لا ينكرون بصفة عامة ما فيه من عيوب لا يكفون عن تأكيد فاعليته. وبانهيار سور برلين وبتعميم هذا الاقتصاد في العالم ألا نكون قد امتلكنا الدليل على تفوقه؟ ثم ألن يكون اقتصاد السوق مثل الديمقر اطية أسوأ أساليب الإقصاء عن كل الآخرين؟ ونرى ذلك جيدا، فالحوار يؤدى إلى الساحة السياسية، وكل يحسمه وفقا لمعاييره الخاصة.

## بعض نماذج الاستخدام العملى لهذه الأداة للرد على مشكلات ملموسة:

تعد نظرية السعر فى البداية أداة فعالة لمن يبذل الجهد الضرورى لتعلم استخدامها، ففى "علبة أدوات" السيد روبنسون الشهيرة، نجد أن هذه النظرية هلى إحدى الأدوات الأقوى لفهم الظواهر الاجتماعية التى تقع نصب أعيننا ولتجنب الأخطاء التى يمكن أن يكون لها تبعات ثقيلة، ولنسق مثالين بسيطين.

## الإيجار وقيمة الأراضى:

نسمع أحيانا البعض يقول: كلما كان سعر الأرض اللازمــة لبنــاء مسـكن للإيجار مرتفعا، كان الإيجار مرتفعا. وهذا التفكير الذي يبدو بــديهيا يقــوم علــي حساب التكاليف عن طريق إضافة "التكاليف التاريخية" التي يشــكل ثمــن الأرض جزءا منها. ويعرف رجل الاقتصاد جيدا أن العلاقة تأخذ اتجاها عكسيا: فالإيجــار يحدده العرض والطلب على المسكن في هذا المكان. ويــتم تحديــد ســعر الأرض اللازمة للبناء وفقا لعائدها أي إيجارها. وأفضل دليل على ذلك هو أنه إذا ما هجر السكان عمارات المنطقة المعنية لأسباب بعينها، ينهار سعر الأرض.

نموذج آخر: هل يمكن لاتحاد شركات البترول النجاح في زيادة سيعر البترول بصورة غير محددة؟

عندما نجحت فى السبعينيات الدول الأعضاء فى منظمة الأوبك مرتين فى إحداث قفزة فى سعر البترول، شك بعض رجال الاقتصاد فى قدرتها على الحفاظ بطريقة مستدامة على السعر بهذا المستوى المرتفع. وبالفعل خلال فترة طويلة انخفض سعر البترول، وعلى الرغم من استمراره فى التنبنب وفقا للاحتياجات (فالظروف العالمية تدعم الأسعار فى الوقت الحالى) فإنه رجع عدة مرات إلى مستواه "الحقيقى" لما قبل عام ١٩٧٣ (أى بطرح الزيادة فى المستوى العام للأسعار). ما السبب فى ذلك؟ لقد شجع السعر المرتفع على التتقيب. لم يتمكن اتحاد الشركات من منع دخول منتجين جدد فى السوق، وقام هولاء المنتجون بهذه الطريقة بخفض الأسعار. أما بالنسبة للمستهلكين فقد خفضوا استهلاكهم. والحق أن الذين بنوا سياسات على أساس سعر بترول مرتفع بصورة مستدامة لم يقوموا الذين بنوا سياسات على أساس سعر بترول مرتفع بصورة مستدامة لم يقوموا

ولنلخص ما قاناه: هل تتسم الأسواق بالفاعلية؟ هل تتسم بالإنصاف؟ بالنسبة لفاعليتها التي يتم تعريفها بأنها قدرتها على إنتاج ثروة، إذن إذا ما قبل الناس سيطرة قوانين اقتصاد السوق، فإن غالبية رجال الاقتصاد يؤكدون اليوم أن الأسواق فعالة. وفي المقابل نجد الحكم الذي يمكن أن نطلقه على اقتصاد السوق باسم الإنصاف متسما أكثر بالذاتية.

ويتجنب الاقتصاديون هذه العقبة باستخدام هذه الأداة من آلية الأسعار لتفسير الواقع والمساعدة في اتخاذ القرار، وفي هذا المجال، نجد لهذه الأداة إضافة كبيرة ولاسيما في بلد كبلدنا كان لديه دائما الميل إلى استيعاب استخدام أداة (آلية الأسعار) لضمان نظام (اقتصاد السوق).

## دورات وتذبذبات اقتصادیه (۱۷) بقلم جیلبیر أبرهام – فروا Gilbert ABRAHAM-FROIS

ترجمة: د. أمل الصبان مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

"ستأتى سبع سنوات تعيش مصر فيها فى رخاء، ثم تليها سبع سنوات مجاعات" (سفر التكوين)

يعد اليقين بعدم استقرار الظروف أمرا جد قديم، ففى الاقتصادات الزراعية، تعد أزمات المعيشة بديهية يتم استشعارها بقوة مثل فيضانات النيل فى مصر القديمة، ومجاعات العصور الوسطى .. ونجد حتى فى "العهد القديم" فكرة أولى عن صفة الدورية فى حكمة البقرات العجاف والبقرات السمان، فالأمر يتعلق بحلم فرعون يفسره له يوسف (وكان ذلك دون شك نحو عام ١٧٠٠ قبل الميلاد) فى الاقتباس السابق. وظهرت بعد ذلك أزمات لها طابع مختلف تماما بحلول الشورة الصناعية. ومع ذلك فإن السمة الجديدة للظاهرة يصعب تقديرها، فقد تسم إدراكها ببطء، بداية لأن التصنيع محدود من الناحية الجغرافية: فعلى سبيل المثال نجت كل من فرنسا وألمانيا الأقل تطورا من الأزمة الصناعية الأولى التسى وقعت عام ١٨٤٥ فى بريطانيا. والسبب الثاني يتمثل فى النمو المتزامن – فى بعض الحالات – لنوعين من الأزمات: وينطبق ذلك على أزمة عام ١٨٤٨ فى فرنسا التى كانيت

<sup>(</sup>١٧)نص المحاضرة رقم ١١٩ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٠٠.

فى الوقت ذاته أزمة معيشة (ومن ثم أزمة تظام قديم) وأزمة صناعية (أزمة سكك حديدية).

### مؤسسو تحليل الدورات:

يعد التحليل الذى قام به كليمان جـوجلار Clément Juglar فـى كتابـه المعنون: فى الأزمات التجارية وتكرارها المنتظم فى فرنسا، وإنجلترا، والولايـات المتحدة Des crises commerciales et leur retour périodique en France, en المتحدة Angleterre et aux Etats – Unis والمنشور عام ١٨٦٢ أول تحليل للـدورات الاقتصادية. ويبرهن المؤلف فى هذا العمل المبتكر على وجود حركـات منتظمـة ودورية للنشاط والأسعار يتراوح متوسط فترتها من تسع إلى عشر سنوات ويطلق عليها دورة "جوجلار"، وكذلك "قصيرة" أو دورة "متوسطة" مقابل أنماط أخرى من الدورات.

J. Kitchin وعلى سبيل المثال، بعد جوجلار بستين عاما برهن ج. كيتشين المثال، بعد جوجلار بستين عاما برهن ج. كيتشين أربعسين شهرا، و "تدخل" بطريقة ما في إطار دورة جوجلار.

وفى فترة ما بين الحربين، لفت ن. كوندراتيف N. Kondratieff الأنظار وجود دورتين طويلتين، تجاوزت مدتهما خمسين عاما، بدأت أو لاهما نحو عام ١٧٩٠ بنقطة ارتداد عالمية فى عام ١٨١٥ ومرحلة تقلص انتهات نحو عام ١٨٥٠، وهو التاريخ الذى بدأ فيه تطور مرحلة توسع دورة كوندراتيف الثانية. وقد بلغت هذه الدورة ذروتها نحو عام ١٨٧٣، وشهدت نهاية القرن التاسع عشسر مشكلات اقتصادية وأزمات كبيرة كانت من أبرز سامات فترة انكماش دورة

كوندراتيف الثانية التى انتهت نحو عام ١٨٩٦. وفى هذا التساريخ ظهسرت فترة توسع دورة كوندراتيف الثالثة بنقطة ارتداد نحو عام ١٩٣٠. ويجدر في هذا الصدد الإشارة إلى أن بعض الكتاب المعاصرين يسرون أن دورة كوندراتيف الرابعة بدأت نحو عام ١٩٤٠.

وحاول ج. شمبيتر J. Schumpeter تفسير السدورات الطويلة بموجات اختراعات مثل ماكينة البخار والنسيج بالنسبة لدورة كوندراتيف الأولى، والصلب والسكك الحديدية بالنسبة للدورة الثانية والمحرك الانفجارى والكهرباء والمنتجات الكيماوية بالنسبة للدورة الثالثة. ومن هذا المنطق فإن فترة النمو الاقتصادى الجديدة لا تتعدى كونها نقطة انطلاق لدورة كوندراتيف جديدة ترجع إلى الاختراعات الأساسية مثل المعلوماتية والشبكة العنكبوتية (ويب) وأشكال التنظيم الجديدة. وكان لهذا المؤلف نفسه من جانب آخر رؤية جد منهجية عن "التقسيم الداخلى" لمختلف أنماط الدورات: فتشتمل كل دورة كوندراتيف على ست دورات جوجلار الي تسلات دورات كل دورة منها ثلاث سنوات (شكل الى شلات دورات كيتشين Kitchin تتجاوز كل دورة منها ثلاث سنوات (شكل ۱).

### السمات الأولى للتذبذبات:

تتسم هذه الأعمال بعدد من الاهتمامات. ويتمثل الاهتمام الأول بالرغبة في استنتاج العناصر المنتظمة ولذا يعد لفظ "دورة" في هذا الصدد مناسبا إذ يحيل إلى فكرة عالم تحكمه قوانين تماثل إلى حد كبير قوانين الفيزياء: ويعد مثال المنحنى الجينى النموذج المثالي لحركة منتظمة تماما من حيث مداها ودوريتها. ويبدو جليا أن الحركات الحقيقية للمتغيرات الاقتصادية لا تولد هذا الكمال الحسابي إلا من بعيد، ومن ثم فإن كلا من لفظ "تذبذبات" أو "تقلبات" يبدو أكثر مواءمة ويتم

استخدامهما بصورة أكبر، بيد أن المسمى "دورة" يظل مستخدما في نهاية الأمر وذلك رغبة في التأكيد على صفة تواتر النشاط.

| كساد طويل (مرحلة ب) | ازدهار توسع کبیر<br>(مرحلة أ) | دورة طويلة                                          |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1454 - 1417         | 1417 - 1749                   | الثورة الصناعية : منسوجات<br>قطنية، حديد، طاقة بخار |
| ۱۸۹٦ – ۱۸۷۳         | 1447 - 1454                   | سكك حديدية                                          |
| ?19£• — 19Y•        | 1940 - 1897                   | مرکبات، کهرباء، منتجات<br>کیماویة                   |

#### شكل ١ - دورات كوندراتيف

وتتناول الدراسات في آن واحد كلا من "تفاوت الأسعار والإنتاج والعمل" وبالنسبة للمجموعة الأولى من المؤلفين الذين يهتمون بمشكلة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، يبدو جليا أن هذه الأنماط الثلاثة من المتغيرات (سعر ونشاط وعمل) تتفاوت في الاتجاه نفسه وذلك خلال مختلف مراحل تلك الفترة.

ونجد في هذه السمة تناقضا كبيرا مع التطورات التالية: ففي نهاية الستينيات تم نحت اللفظ الجديد "الركود التضخمي" (Stagflation) ليصف الحالة التي لم ترد من قبل والتي تتمثل في التعايش بين التضخم وارتفاع الأسعار وركود النشاط والعمل، وسوف نتحدث فيما بعد عن انخفاض النشاط التضخمي (Slumpflation) لوصف حالة التعايش بين التضخم وانخفاض النشاط.

ولم يتم التفكير في إمكانية الربط بالاتجاه الطويل. فقد تم وضع النظريات الأولى عن الدورات في البداية بوصفها تذبذبات منتظمة إلى حد ما حول اتجاه أفقى طويل المدى، وهكذا لا نجد في هذه التحليلات الأولى أي ربط بين تنبذبات أوضاع النشاط والنمو الطويل المدى.

ومع ذلك فهناك استثناء مهم، وهو الذي ظهر من تحليل ماركس الدى يحاول في دراسته "رأس المال" دمج تحليل الأزمات في عملية التراكم على المدى الطويل. ومع ذلك لم يترك ماركس نظرية كاملة ولكن بعض العناصر لنظرية الأزمات، وأصبح تأثيره على الفكر الاقتصادي السائد في آخر القرن جد محدود. وظهرت امتدادات مهمة لفكره فيما بعد وتمثلت بصورة خاصة في كتابات توجان بارانوفسكي Aftalion، وافتاليون Goodwin، ولسكور Schumpeter، وشمبيتر Goodwin، وجودوين Goodwin.

ويشكل "تقسيم" الدورة مادة لتحليلات عميقة، ويرى غالبية المحلين أن الدورة التى تمتد على عدد من السنوات تنتقل من ذروة – وهى "الأزمة" – إلى ذروة أخرى، أو من حد أدنى – وهو الانتعاش – إلى حد أدنى آخر. وتتمثل المراحل الانتقالية فى "النهوض" (أو الرخاء) و"الركود". والجدير بالملاحظة فى هذا النمط من التمثيل أن الأزمة تعد لحظة أو فترة من الدورة (شكل ٢).

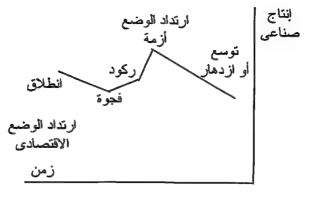

شكل ٢ - تقسيم الدورة

وتجدر الإضافة بأنه خلال الثلاثين عاما المجيدة (١٨) استحدث لفيظ "كساد" للتعبير عن انخفاض نسبة النمو، وتم الاحتفاظ بمفهوم "الأزمة" للإشارة إلى مواقف انخفاض مستوى المتغير الذي يتم دراسته. ويتعين علينا في هذا الصدد التذكير بأنه منذ الصدمة البترولية الأولى التي وقعت في ١٩٧٣ – ١٩٧٤، انخفضت بالتأكيد نسبة نمو إجمالي الناتج المحلى في فرنسا، ولكنها لم تصبح سلبية إلا في ١٩٩٣ (بالإضافة إلى أنه تم الحد من الانخفاض: حوالي -١%، وبصورة مؤقتة) وذلك لأنه اعتبارا من ١٩٩٤ عادت نسبة النمو إيجابية مرة أخرى (وزادت عن ٢%).

ويتعين تعديل لفظ "أزمة" بمزيد من التبصر ولاسيما أن موقف عدد من الاقتصادات – ولاسيما العالم الثالث ودول الشرق – كان أشد خطورة: فقد تم في الفترة الأخيرة تسجيل انخفاضات هائلة، وانهيار الإنتاج الوطنى ومستوى المعيشة (بنسبة تصل أحيانا إلى ٣٠ أو ٥٠٠)، ومن هنا نستطيع أن نستنتج أن كلمة واحدة يمكن أن تحيل إلى مواقف جد مختلفة.

## هل انتقلنا من فترة الثلاثين عاما الجيدة إلى فترة "العشرين عاما الثقيلة"؟

فى عام ١٩٦٧ عقد مؤتمر دولى كبير حول موضوع: هل دورة الأعمال مهملة؟ وكان لفيف من الاقتصاديين قد اعتقدوا أنهم وجدوا في أدوات الاقتصاد الجزئى المستوحى من مذهب كينز Keynésianisme المبسط وسائل إدارة الوضع الاقتصادى بتعديل سياسة الميزانية والسياسة النقدية. وقد شهد تحليل الدورات الاقتصادية الذى أهمل لفترة بل وأغفل خلال السنوات الثلاثين المجيدة منذ بداية السبعينيات تجديدا كبير ا.

<sup>(</sup>١٨) عبارة تطلق على فترة النمو التي عرفتها فرنسا بين عام ١٩٤٥ وعام ١٩٧٥. (المترجمة)

وعادة ما يستخدم لفظ "أزمة" لتمييز الوضع الذى ظهر اعتبارا من السبعينيات، وهو يثير مع ذلك مشكلة بما أن متوسط مستوى معيشة الأسر الفرنسية لم ينخفض بل زاد بنسب كبيرة، ويمكننا القول بأن متوسط مستوى المعيشة الحالى للأسر الفرنسية أعلى مما كان عليه فى ذلك الحين بنصو ٣٠ إلى ٥٠%. ومن البديهى أنه لا ينبغى أن تخفى هذه الزيادة المتوسطة ارتفاع نسبة البطالة وزيادة التفاوتات داخل المجتمع.

وفضلا عن ذلك تظهر دورات وتذبذبات في مختلف المستويات في إطار النمو البطيء. ويتسنى لنا بالفعل المقابلة بين فترات نمو قوية (السنوات ٧٠ – ٧٦، ٢٧ – ٨١، ٨١ – ٨٩) وفترات كساد (٧٤ – ٧٥، ٧١ – ٨١، ٨٨ – ٨٨) وفترات كساد (٧٤ – ٧٥، ٩١ – ٨١). وكانت الفترات التي انخفض فيها إجمالي الناتج المحلى نادرة وقصيرة، فلم يحدث ذلك إلا في ١٩٩٣.

#### لماذا نهاية الثلاثين عاما المجيدة:

كثيرا ما يتم تحديد تاريخ ١٩٧٣ – ١٩٧٤ كنهاية لفترة نمو مطرد ومنتظم وإيعاز مسئولية إنهاء فترة مباركة – والتي تأخذ طابعا أسطوريا – وهمي فترة الثلاثين عاما المجيدة إلى الصدمة البترولية، والجدير بالذكر أن عالم الاجتماع الفرنسي جان فورستيه Jean Fourastié هو الذي نحت هذه التسمية – الثلاثين عاما المجيدة – ليصف بطريقة حادة الفترة ما بين ١٩٤٥ و ١٩٧٥.

بيد أن الصعوبات ظهرت بالفعل قبل هذا التاريخ. فقد ظهرت عبارة "الركود التضخمى" في بريطانيا اعتبارا من نهاية الستينيات لتعبر عن صعوبة المواءمة بين التوظف الكامل واستقرار الأسعار. فقد اتسمت نهاية الستينيات وبداية السبعينيات بارتفاع كبير في المرتبات في بلدان صناعية عدة. ويعكس التخلي عن نظام التعادل

الثابت الذى وضعه بروتن وودز، وخفض قيمة الدولار، والتعويم العسام للعملات مدى المشكلات وذلك قبل صدمة البترول.

ونشأت أكبر الصراعات الاجتماعية حول تقسيم القيمة المضافة (أو العائد القومى)، وأظهر مجموع التحليلات حول موقف الصناعة فى فرنسا وفى مجموع الدول الأوروبية توترات شديدة القوة لتقسيم القيمة المضافة منذ منتصف الستينيات، وقد زادت هذه التوترات بزيادة سعر الطاقة الذى يمكن تأويله كانتقال للثروات نحو الخارج، ولكن بلغت التوترات حول تقسيم الدخل القومى أقصى حدودها.

وإذا عدنا للوراء لعدة عقود، فإن نسبة إجمالى فائض الاستغلال إلى القيمة المضافة – وهو ما نطلق عليه بلغة المحاسبة الوطنية "نسبة الهامش" وفى علم المصطلحات التقليدية "حصة الأرباح" – قد ارتفعت فى بلدان منظمة التعاون والتتمية الاقتصادية كلها .O.C.D.E. باستثناء بريطانيا – خلال النصف الثانى من الستينيات. وهذه الحركة التى توقفت منذ بداية السبعينيات فى غالبية البلدان امتدت حتى ١٩٧٣ فى فرنسا، وانهارت هذه الحركة عام ١٩٧٥، وظلت ثابتة تقريبا خلال نهاية العقد ثم تعرضت فى بداية الثمانينيات لتدهور جديد يمكن إيعازه لزيادة خلال نهاية العقد ثم تعرضت فى بداية الثمانينيات لتدهور حديد المرتبات فى القيمة المضافة (وهى زيادة ترجع لا إلى زيادة المرتبات فى القيمة المضافة باكيد هذا التشخيص.

وفى الوقت ذاته زادت البطالة وكانت تلك الزيادة كبيرة بصفة خاصة فى حالة فرنسا حيث زادت نسبة البطالة من حوالى ٢% خلال الستينيات (أى حالة من شبه العمالة الكاملة) إلى حوالى ٢١% فى الثمانينيات. وتطور التضخم، وبعد دفعة قوية بصورة خاصة خلال الصدمة البترولية الأولى، وجد الاقتصداد الفرنسى صعوبة فى خفض متوسط نسبة البطالة دون حد الـ ١٠%.

واعتبارا من ١٩٨٣ تحسنت نتائج الشركات، وهناك ظاهرتان تفسران هذا التطور الإيجابي: تتمثل الأولى في التباطؤ الواضح في ارتفاع سعر استهلاك السلع الوسيطة (ولاسيما الطاقة في أعقاب الصدمة البترولية المضادة)، والثانية في وقف زيادة المرتبات التي كانت ترجع بصورة كبيرة إلى خطة تقشف موروا - ديلور Mauroy - Delors.

وازدادت حركة الانتعاش اعتبارا من ١٩٨٤، وبلغت نسبة الهامش عام ١٩٨٦ مستوى يفوق نسبة ما قبل الصدمة البترولية. وهذا ما يفسر جزئيا اللغز الذى تشكله قلة نتائج الانهيار المالى الذى وقع عام ١٩٨٧.

# فيما يتعلق بالأزمات المالية:

لماذا لم يكن عام ١٩٨٧ صورة مكررة من عام ١٩٢٩؟

كان انهيار بورصة وول ستريت في أكتوبر ١٩٨٧ بنفس قوة الانهيار الذي وقع عام ١٩٢٩. وسادت حالة من القلق البالغ في مجمل العواصم وفي الأسواق المالية كلها، وكانت التنبؤات غاية في التشاؤم، ومع ذلك تم تكذيب تلك التنبؤات في الشهور التالية، فلم يتأثر النمو العالمي على الإطلاق، وكان عام ١٩٨٨ فترة من الانتعاش الكبير للنشاط الاقتصادي في فرنسا.

ولكن كيف يمكن تفسير هذا اللغز؟ بغية تفسيره يتعين الرجوع إلى عنصر أساسي لأزمة ١٩٢٩، فقد كان لانهيار بورصة وول ستريت نتيجة أساسية تمثلت في تحطيم النظام الانتماني الأمريكي، وعندما وصل روزفلت إلى الحكم عام ١٩٣٣ تعين عليه اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح النظام المصرفي الذي كان يعاني من انهيار تام. وتفسير ذلك يعد أمرا بسيطا: فقد ترك بنك الاحتياط الفيدرالي وهو "بنك بنوك" الولايات المتحدة - السوق لتعمل بحرية ورفض مساعدة البنوك

التى تسبب انهبار السوق المالية فى تعثرها. ويجدر فى هذا الصدد الإشارة إلى أن انهبار البورصة لا يؤدى فحسب إلى إفلاس المضاربين الجسورين وربما عدد من الأسر التى تتخفض بشدة محافظ أسهمها وبالتالى ثروتها، ولكن يمتد أثر هذا الانهبار فتفلس البنوك التى يتكون الجزء الأكبر من أصولها من السندات ومن ثم لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ببيع السندات التى لا تجد لها مشتريا. ومن هنا ينتج هذا الأثر المركب من تعاقب الانهبارات الذى يفسر بصورة كبيرة الأثار الوخيمة لانهبار البورصة عام ١٩٢٩.

وفى ١٩٨٧ لم يتكرر هذا الخطأ الإدارى والمتمثل فى رفض بنك الاحتياط الفيدرالى فى التدخل، فقد أعلن البنك غداة انهيار البورصة أنه سيتدخل بأسلوب السوق المفتوحة، أى أنه سيقف إلى جانب البنوك المتعثرة، وبالفعل تدخل سريعا وبطريقة متواضعة نسبيا، إذ أدى الإعلان عن تدخل بنك الاحتياط الفيدرالى والإيمان بفاعليته إلى تهدئة الأمور، فلم ينقض المودعون على ودائعهم وذلك لأن "المقرض الأخير" أعلن عن استعداده للتدخل عندما تدعو الحاجة.

وهذا ما يمثل أحد أسباب الفرق الجوهرى بين آثار الانهيارين اللذين وقعا في ١٩٢٩ و١٩٨٧، ويتعين الإضافة بأنه بالنسبة لوضع فرنسا فإن استعادة الشركات لوضعها بتصويب الحسابات الختامية يعد عنصرا إضافيا يفسر أن الأمر لم يقتصر على عدم وجود أزمة بل وأنه حدث توسع اقتصددى أدى إلى خلق فرص عمل كثيرة عام ١٩٨٨، واستمر هذا التوسع بصفة أساسية خلل الجزء الأكبر من العامين التاليين.

### سبب الكساد في الفترة ١٩٩٠ - ١٩٩٣:

هناك ثلاثة أمثلة توضيحية يتعين ذكرها:

المثال الأول يعيد سرد الطلاق الألمانى - الأمريكى الذى وقع فى ١٩٨٩ - ١٩٩٩ وانحياز السياسة النقدية إلى ألمانيا. فقد بدأت فى عام ١٩٨٩ حركة لخفض أسعار الفائدة لمكافحة الكساد العالمى، ولكنها أخذت أبعادا كبيرة في إعادة الاليات المتحدة وبريطانيا، ولكن ألمانيا كانت تواجه مشكلة نوعية تتمثل فى إعادة الاتحاد بين الألمانيتين، ولمكافحة التوتر الذى يهدد بالظهور قرر البنك المركزى الألمانى الإبقاء على النسبة على المدى القصير (التي يطلق عليها نسبة لومبار) ثم زيادتها. وحذا بنك فرنسا حذو البنك المركزى الألمانى لأسباب مالية (الحفاظ على تعادل سعر الفرنك والمارك إذا كان الفصل بينهما فيما يتعلق بنسب الفائدة سوف يودى بالضرورة إلى الإضرار بهذا التعادل)، واقتصادية ("القضاء على" توقعات التضخم بصورة نهائية)، وأخيرا سياسية. واستمر الربط بين الفرنك والمارك فى منظور وضع عملة موحدة (اتفاقات ماستريخت).

وفى الوقت ذاته فقدت السلطات العامة السيطرة على السياسة النقدية، وظل السلاح الوحيد الذى تملكه لمكافحة الأزمة هو سياسة الميزانية. وقد ترتب على ذلك انفجار فى عجز الميزانية، فارتفع من حوالى مائة مليار فى ١٩٩٠ – ١٩٩١ (٥,١% من إجمالى الناتج المحلى) إلى ما يقرب من حوالى من إجمالى الناتج المحلى).

واستمر خفض أسعار الفائدة على المدى القصير الذى بدأ فى خريف ١٩٩٢ أثناء ١٩٩٣ وأصبح التفاوت بين فرنسا وألمانيا جد ضعيف فى نهاية ١٩٩٣، ولكن شهد عام ١٩٩٤ ارتفاعا مأساويا لأسعار الفائدة على المدى الطويل وكان محرك هذا الارتفاع بلا شك هو اتساع نطاق عجز الميزانية وزيادة الديون.

وقد أسهم فقدان السيطرة على أدوات التنظيم التقليدية وعدم تطبيق خفض أسعار الفائدة (سياسة الائتمان) وزيادة شدة قيد الميزانية في تفسير انتهاء التوسيع الاقتصادي وامتداد فترة الكساد وصعوبتها ولم يظهر مخرج للأزمة إلا في ١٩٩٧ – ١٩٩٨.

### "الاقتصاد الجديد" ارتداد في الوضع الاقتصادي أم نظام نمو جديد:

إن النمو الذي تشهده الولايات المتحدة اعتبارا من ١٩٩١ يبدو استثنائيا من أوجه عديدة:

- من حيث القوة: فقوة النمو تبدو بديهية بصفة خاصة اعتبارا من ١٩٩٦ حيث زاد إجمالي الناتج المحلى بنسبة سنوية تناهز ٤%.
- من حيث ضعف التضخم: حتى وإن بدت الضغوط التضخمية منذ عدة شهور وكأنها قادرة على التدخل جزئيا بسبب زيادة أسعار البترول المترتبة على سياسة مراقبة الأسعار التي وضعتها منظمة الأوبك.
  - من حيث زيادة مكاسب الإنتاجية: فقد زادت بالفعل مكاسب الإنتاجية.

### وهناك ثلاثة تفسيرات مطروحة في وقتنا هذا:

- الفرضية الأولى تقول بإمكانية ظهور "اقتصاد جديد" يتسم بارتفاع مستمر لنسبة النمو المحتملة، الذي يمكن تحقيقه عن طريق أثر تكنولوجيا المعلومات الجديدة على إيقاع تراكم رأس المال والتقدم التقني.
- وهناك تفسير ثان أقل تفاؤلا إلى حد ما يرى أن الأمر يتعلق بارتفاع انتقالى لنسبة النمو المحتملة الذى قد يؤدى إلى استخدام أكبر وأكثر مرونة لعناصر الإنتاج وذلك بصفة خاصة على أثر الإصلاحات التى طرأت على سوق العمل والسلع.

- وأخيرا هناك تفسير ثالث يرى أن الولايات المتحدة قد استفادت ببساطة مسن المزج بين سياسة الميزانية والسياسة النقدية ومن تركيبة من عناصر نشات بصورة أكبر من الظروف يبدو بعضها من الصعب تحمله، وقد أسهمت "فقاعة" البورصة في زيادة النشاط ولكن خطر تتفيس "الفقاعة" وظهور أزمة مالية يشغل بال عدد من المؤلفين والمعشولين.

ومن البديهي أن تتسم تضمينات هذه التأويلات الثلاثة بالاختلاف.

# العولمة المالية (۱۹) بقلم فيليب مارتان Philippe MARTIN

ترجمة: د. أمل الصبان مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

### العولمة بين الأمس واليوم:

عادة ما يتم تقديم ظاهرة العولمة المالية الحالية وكأنها ظاهرة غير مسبوقة، وقبل الاندفاع في هذا الاتجاه، قد يبدو من المجدى الرجوع إلى الـوراء بصـورة سريعة ومقارنة الموقف الراهن مع الموقف السائد في نهاية القرن التاسع عشر قبل انهيار الأسواق العالمية على أثر الأزمة الكبيرة التي وقعت خلال الثلاثينيات مـن القرن العشرين. وتعد المقارنة بين صافي حركات رؤوس الأموال ونسـبة الـدخل وسيلة لتحديد كم ظاهرة العولمة المالية بين الأمس واليوم. ومن وجهة النظر تلـك فإن الأسواق المالية كانت تتمتع في ذلك الوقت على الأقل بنفس قدر الدولية الـذي تتمتع به اليوم (شكل ١). وهكذا كان صافي تدفقات رؤوس الأموال يمثل حـوالي منتمتع به اليوم (شكل ١). وهكذا كان صافي تدفقات رؤوس الأموال يمثل حـوالي النسبة في يومنا هذا. وبين هاتين المرحلتين للعولمة انخفضت تلك التدفقات بصورة كبيرة في نهاية العشرينيات أكثر من نهاية الخمسينيات والستينيات وهي فترة كانت كبيرة في نهاية القيود التنظيمية على رؤوس الأموال كثيرة، وكان التطور شديد الشبه بين كل فيها القيود التنظيمية على رؤوس الأموال كثيرة، وكان التطور شديد الشبه بين كل من المانيا وفرنسا. أما بالنسبة للدول الصاعدة في ذلك الوقت وفي يومنا هذا فان المقارنة تثير الدهشة بصورة أكبر: فقد وصل عجز الحسابات الجاريـة (وبالتـالي

<sup>(</sup>١٩)نص المحاضرة رقم ١٢٠ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٠٠.

إدخال رؤوس الأموال التي تمول هذا العجز) بسهولة إلى ١٠% من إجمالي الناتج المحلى لبلدان مثل استراليا أو الأرجنتين أو كندا في نهاية القرن التاسع عشر، وبالمقارنة وصل عجز الحساب الجاري لتايلاند – وتم التنديد به بوصفه مرتفعا بصورة خطيرة – في عام ١٩٩٦ إلى حد أقصى بلغ ٨% من إجمالي الناتج المحلي.

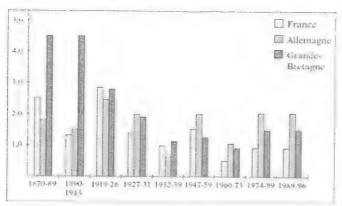

شكل ۱ صافى حركات رؤوس الأموال بالنسبة المئوية من إجمالى الناتج المحلى ١٨٧٠ – ١٩٩٦ (مصدر: تايلور – ١٩٩٦)

وأمام هذه الأرقام التى تعطى طابعا نسبيا للأهمية الكمية للعولمة الاقتصادية، يمكننا التساؤل عن سبب عدم إثارة عولمة القرن الماضى انتقادات ومخاوف ومعضلات أثارتها العولمة فى يومنا هذا. وبصفة خاصة لم يظهر المفهوم الذى يقول بإمكانية خدمة السياسات النقدية القومية فى تقليل أثر تداعيات الكساد إلا فى الثلاثينيات مع الثورة الكينزية Keynésienne. إن القيود التى تفرضها العولمة المالية فى يومنا هذا على ممارسة هذه السياسات الاقتصادية الكلية القومية لم يتم استشعارها بهذا الوصف، فقد اتسمت أزمات نهاية القرن التاسع

عشر بالكثرة والقوة ولكن تم تحملها بطريقة سلبية. وفي يومنا هذا يودى بنا الضغط الديمقراطي إلى أن نتوقع بطريقة مشروعة من السياسات الاقتصادية القومية علاج هذه الأزمات والحد من آثارها فيما يتعلق بالبطالة.

وفيما يتعلق بالعولمة المالية، يتعين الخوض فيما هو أبعد من مقارنة صافى تدفقات رؤوس الأموال، ففى نهاية القرن التاسع عشر استخدمت الغالبية العظمى من تدفقات رؤوس الأموال فى تمويل البنية الأساسية (وبصفة خاصة السكك الحديدية) وفى شراء سندات المديونية العامة، ومن ثم كانت تدفقات رؤوس الأموال فى معظمها تدفقات طويلة المدى (لأكثر من عام) وتتضمن نسبيا قليلا مسن القروض من المؤسسات المالية أو من الاستثمارات فى حافظة الأوراق المالية قصيرة المدى.

والموقف اليوم مناقض لذلك تماما: فالتدفقات قصيرة المدى أكثر بكثير مسن التدفقات طويلة المدى. وهكذا فإننا نجد أن فى سوق الصرف لا تبقى صافى المراكز لغالبية المداخلين فى متوسطها مقتوحة إلا لمدة حوالى عشرين دقيقة، ولذا يصعب النظر إلى أفق أقصر من ذلك. ففى يومنا هذا تقدر حصيلة إجمالى التعاملات فى سوق الصرف بحوالى ١٧٠٠ مليار دولار يوميا (مقابل ١٠٠ مليار فى ١٩٨٩ وأقل من ٢٠٠ فى ١٩٨٦). وتمثل هذه الحصيلة التى يتم تبادلها يوميا مبلغا يفوق إجمالى الناتج المحلى السنوى لفرنسا بحوالى ٢٠%. ومن شم فإن الأسواق المالية تتمتع اليوم بدرجة تكامل غير مسبوقة بالنسبة للتدفقات على المدى القصير. وإذا ما عقدنا مقارنة بين نمطى العولمة – التى حدثت فى الأسواق المالية قد زادت والتى حدثت فى أسواق السلع – لاستخلصنا أن تجارة الأصول المالية قد زادت خلال الخمس عشرة سنة الماضية بسرعة تفوق ثلاثة أمثال تجارة السلع. ومن شم خلال الخمس عشرة سنة الماضية بسرعة تفوق ثلاثة أمثال تجارة السلع. ومن شم فإن الأسواق المالية هى التى تشهد بصورة أكبر عملية العولمة. فمن الناحية العملية تمس هذه العملية كل أنحاء المعمورة باستثناء إفريقيا. وأصبحت الانقلابات الحدادة تمس هذه العملية كل أنحاء المعمورة باستثناء إفريقيا. وأصبحت الانقلابات الحدادة تمس هذه العملية كل أنحاء المعمورة باستثناء إفريقيا. وأصبحت الانقلابات الحدادة

لحركات رؤوس الأموال إحدى السمات الحديثة للأسواق المالية الدولية، ففى عام ١٩٩٦ تم استثمار سبعين مليار دولار فى إندونيسيا وكوريا وماليزيا والفليين وتايلاند. وخلال النصف الثانى من ١٩٩٧ أخذ أكثر من مائة مليار دولار سريعا الطريق العكسى. ومنذ بداية ١٩٩٩ استعادت دخول رؤوس الأموال فى هذه البلدان إيقاعا مماثلا لما كان عليه قبل ١٩٩٧.

ومن ثم فإن للعولمة المالية بعدين، أحدهما زماني والآخر مكاني. فقد انخفض الوقت بالنسية للمتعاملين في الأسواق الذين يتعين عليهم التفاعل المستمر مع المعلومات الجديدة. وأصل هذا القصر في الأفق الزمني تكنولوجي في المقام الأول ولم يكن موجودا خلال المرحلة الأولى من العولمة، ويرجع إلى الوصول المستمر لمعلومات جديدة. أما المظهر الثاني للعولمة الحالية فيتمثل في أن الجغر افيا الطبيعية لا تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للظواهر المالية، فيمكن لأزمة أن تبدأ في منطقة من العالم ثم تتتشر في باقى العالم دون الاعتداد بالحدود والمسافات. وتعد الأزمة الآسيوية التي وقعت في ١٩٩٧ خير نموذج لظاهرة العدوي تلك، إذ بدأت الأزمة في شهر يوليو بخفض قيمة العملة في تايلاند وإفلاس العديد من البنوك والمؤسسات في البلاد، ثم انتقلت بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية التي كانت منهكة من جراء إفلاس عدد كبير من المجموعات الصناعية الكبيرة. وسريعا ما اتسع نطاق اضطرابات أسواق الصرف وأسواق الأسهم لتصل في الخريف إلى دول أخرى في المنطقة مثل ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وتايوان وهونج كونج تسم في ١٩٩٨ إلى أمريكا اللاتينية وروسيا. وأثبتت حالة شبه الإفلاس التي تعرضت لها قاعدة المضاربة الأمريكية LTCM - التي تعدد نتيجة غير مباشرة للاضطر ابات في الأسواق الروسية - أن الأسواق المالية في الدول الغنية ليست بمنأى عن المشكلة التي بدأت في بلد آسيوي صغير.

### المكاسب المتوقعة: الاتفاق العام في الرأى في واشنطن:

بغية فهم سبب قيام عديد من الدول بعضها تلو البعض بخفض بل وبالغاء القيود التنظيمية لحركة رؤوس الأموال، يبدو من المفيد الرجوع إلى الأرباح الته كان يؤمل جنيها من مثل هذه العملية. بينما يوجد شبه اتفاق عام في الرأي بين الاقتصاديين حول مكاسب تجارة السلع (وهو اتفاق عام في الرأى لا يشارك فيه باقى أفراد الشعب)، فهم منقسمون بصورة أكبر حول التبادل الدولي للأصول المالية وتحرير التجارة. والذين يرون أن تحرير التجارة لن يحقق نتائج أكبر مما تم تحقيقه، يتحدثون عن التماثل بين تجارة السلع وتجارة الأصول، فتجارة الأصول المالية هي في نهاية المطاف تبادل لسلع مؤجلة، فعند شرائنا الصول مالية أجنبية نكون قد استبدانا سلم اليوم مقابل سلم مستقبلية. وإذا كان هناك فائض في المدخرات في أوروبا على سبيل المثال تحسبا لهرم السكان، فإن هذا الفائض يمكن استثماره في الدول النامية حيث في المقابل هناك حاجة لتمويل الاستثمار ات التي يمكن الاعتقاد بأن عائدها أكبر مما هو عليه في أوروبا. وإذا كان من الممكن تلخيص العولمة المالية في تحرير هذا النمط من التجارة فإننا لا نرى كيف تولد كل هذا النقد الموجه إليها. وبالفعل فحتى أشد النقاد للعولمة المالية لا يبغون الحد من هذه التدفقات لرؤوس الأموال الخاصة التي تمول الاستثمارات طويلة المدى. ومن هذا المنظور فإن العولمة المالية توفر فرصة غير مسبوقة للدول النامية لتمويل حركة النمو فيها.

وهذا النمط من الآراء مهم ولكنه لا يكفى لتبرير الموقف السائد في وزارة المالية الأمريكية وصندوق النقد والبنك الدوليين خلال التسعينيات والذى أطلقنا عليه "اتفاق واشنطن العام فى الرأى". فقد مثل هذا الاتفاق القاعدة الأيديولوجية التى سمحت بتبرير الضغوط الممارسة على الدول الناميسة لتحريس حركات رؤوس الأموال فى أسرع وقت بما فيها رؤوس الأموال قصيرة المسدى. وتمثل الهسدف

المعلن في أن العولمة المالية وبصورة أعم انضمام الدول الفقيرة إلى سوق عالمية سيسمح لهذه الدول بالنمو. وكان هناك هدف ثان تم الإعلان عنه بطريقة أقل وضوحا وتمثل في توفير مساعدة حقيقية للتنمية أصبحت تحظى بقدر أقل مسن الشعبية في الولايات المتحدة. وكما يلاحظ جيفرى ساخ Jeffrey Sachs فإن أمريكا كانت بهذه الطريقة تنشر في العالم رؤيتها عن الفقر والتي تقول بأنه لا داعمي لأن يقوم الأغنياء بمساعدة الفقراء إذ سيسمح السوق لهؤلاء الأخيرين بأن يصبحوا أغنياء يوما ما. ويمكن لهذه السياسة أن تبدو وقحة ولكن إذا ما كانت قد حققت نجاحا ربما ما عارضها أحد.

وأدى تتابع الأزمات المالية في الدول النامية إلى اتهام هذا التفاول مجددا بطريقة كبيرة. فعلى الصعيد التجريبي أوضحت الدراسات التي أجريت مؤخرا أن تحرير حركات رؤوس الأموال هو العنصر الذي يسمح بائتنبؤ بالصدورة الأكثر تأكيدا بوقوع الأزمات، وقد صدق ذلك بالنسبة لأمريكا اللاتينية خلال الثمانينيات، وبالنسبة لآسيا في عام ١٩٩٧، وأوروبا في بداية التسعينيات وأزمة النظام النقدي الأوروبي، وحتى قبل أزمة آسيا التي طرأت عام ١٩٩٧، كان واضحا أن الأراء التي تؤسس "اتفاق واشنطن العام في الرأي" تبالغ في الدور الإيجابي للانفتاح على أسواق رؤوس الأموال الدولية لتحقيق النتمية. والمؤكد أن الدراسات التجريبية تظهر أن البلدان التي حررت حركات رؤوس الأموال قد شهدت في المتوسط نسب نمو أعلى من غيرها، ولكن الأثر كان ضعيفا من الناحية الكمية وتنقصه القوة. وفي النهاية فإن معجزة أوروبا الاقتصادية خلال السنوات الثلاثين المجيدة تحققت دون تحرير حركات رؤوس الأموال، كما ترجع المعجزة الاقتصادية الآسيوية في الجزء الأكبر منها إلى الادخار القومي الذي بلغ نسبة ٣٠٠% من الدخل. والاستثمار برأس المال الذي يعد بطريقة ميكانيكية مصدر النمو تم تمويله أساسا عن طريب وكان الادخار القومي وبعد ذلك بقترة عن طريق رؤوس الأموال الأجنبية. وكان

أيضا من بين أسباب النجاح الآسيوى ذلك الجهد الضخم للاستثمار في رأس المال البشرى (تعليم وصحة). بيد أن رؤوس الأموال الخاصة لا تجد الحافز لتمويا استثمار رأس المال البشرى أى هذا الطراز من رأس المال الذي يكون عائده بالنسبة للمجتمع أكبر، فعندما يمول مستثمر أجنبي بناء مصنع، فإن هذا المصنع يشكل الضمان الجانبي في حالة غياب المقرضين، وفيما يتعلق بالتعليم فإن هذه الآلية غير موجودة، ففي حالة غياب المقرض لا يستطيع المستثمر "وضع يده على رأس المال البشرى" الذي تم اكتسابه. وهذا ما يفسر السبب في كون هذا النمط من الاستثمار – الذي نقول تكرارا إنه الأتفع للمجتمع – لا يتم تمويله عن طريق تدفقات رؤوس الأموال الخاصة. وإذا كان الخروج مما يطلق عليه الاقتصاديون "مصيدة الفقر" مشروطا بهذا النمط من الاستثمار فإننا نرى السبب في كون العولمة "مصيدة الفقر" مشروطا بهذا النمط من الاستثمار فإننا نرى السبب في كون العولمة

### عولمة بإيقاع غير منتظم:

هناك كليشيه منتشر يقول بأن رجال الاقتصاد قد لا يسرون لأسباب أيديولوجية عيوب الأسواق، وبالنسبة للأسواق المالية فإن هذا الكليشيه بعيد تماما عن واقع البحث الاقتصادي المالي: فمنذ ١٩٧٠ أدخل الاقتصاديون سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا – في نماذجهم فرضيات مثل عدم تطابق المعلومات ومواقف المنافسة غير التامة والتوقعات شبه العقلانية وظواهر الاضطراب والتكيفية ...إلخ.

ولنتناول حالة عدم تطابق المعلومات التي تعد سمة أساسية للأسواق المالية. فبسبب تفوق المقترضين في مجال المعلومات على المقرضين فيما يختص بقيمة مشروعاتهم ومخاطرها، فيمكن للمقترضين اختيار مشروعات محفوفة بالمخاطر:

وإذا ما نجح الرهان على الاستثمار فإن المقترض هو الذي يكسب كثير ١، أما اذا حدث العكس فإن المقرض هو الذي يخسر. وعندما انفتحت فجأة الدول الصاعدة في منتصف السبعينيات على حركات رؤوس الأموال تعرفت على مختلف أنماط السلوك الخاص بالأسواق المالية والتي يطلق عليها صدفة أخلاقية. وفجاة أمكن تمويل استثمارات في أسواق رؤوس الأموال الدولية بنسب فائدة وبالتالي بتكاليف أقل بكثير. ومع ذلك لم يتم دعم نظام الرقابة الحذر لهذه الدول، والأسوأ من ذلك تم منح ضمانات لبعض المقربين من السلطة على استثمارات مالية يقصد بها المضاربة. وأدى سعر الصرف الثابت بين عملات هذه البلدان والدولار إلى اعتقاد المستثمرين بأن الاقتراض بالدولار لا ينطوى على مخاطر، وكان لظاهرة الصدفة الأخلاقية أكبر الأثر بسبب إضفاء الطابع الاشتراكي على مخاطر الاستثمار أي نقلها إلى الدولة. وهذا النمط من المشكلات لا يقتصر على الدول النامية، فقد نتج انهيار بنك الكريدي ليونيه Crédit Lyonnais أيضا عن مزج بين تحرير يسمح بتمويل ميسر للاستثمارات وضمان ضمني تقدمه الدولة عن المخاطر التي يتحملها مسئولو البنك. وفي حالة آسيا يسرت العولمة المالية زيادة تراكم رؤوس الأموال وولدت فقاعة نجمت عن المضاربة بالأصول المالية مما أدى إلى الخلاف حول مصالح خاصة عديدة. وهذه المصالح الخاصة - التي كانت مرتبطة أحيانا بغسيل الأموال القذرة مثلما حدث في تايلاند - استفادت تمام الاستفادة من هذا الخليط المتفجر الذي مزج بين الانفتاح على أسواق رؤوس الأمسوال والاسسندانة بسسعر منخفض وإضفاء الطابع الاشتراكي على المخاطر. وهذا المزيج له أثر منعش على الاقتصاد لأن الاستثمار - وخاصة غير المنقول - يزيد نسب النمو قبل أن يؤدى في نهاية المطاف إلى الأزمة.

وانفجرت الفقاعة بخفض قيمة العملات بالنسبة للدولار مما أدى إلى إعدادة تقييم قوى للديون التي حررت بالدولار (والتي زادت بنسبة ٤٥% في حالة تايلاند)

مما أدى إلى تصفية حادة للاستثمارات. ففى تايلاند على سبيل المثال انهار الاستثمار فى الفترة ما بين عامى ١٩٩٦ و ١٩٩٨ إلى ما يقرب من ٥٠٠ كما انخفض الدخل فى هذه الفترة نفسها بما يزيد عن ٨٨، بينما كان يزيد فى السنوات السابقة بنسبة تناهز ١٠٠٠. وبسبب زيادة البطالة وغياب الحماية الاجتماعية بصفة خاصة، أثرت الأزمة بقوة على الأكثر فقرا وأدت إلى زيادة الظلم و عدم المساواة.

ألا تعد هذه الأزمة أحد آثار العولمة المالية؟ ربما تسرع صندوق النقد الدولى والحكومات في فتح الأسواق المالية قبل وضع اللوائح والنظم اللازمة أو دعمها بينما كان الأفضل في البداية إصلاح الأسواق ثم فتحها. إذن فالأمر لا يتعلق إلا بخطأ في الجدول الزمني. ومن ناحية أخرى، ألم تستعد هذه البلدان حركة النمو بصورة أسرع مما كان متوقعا؟ من هذا المنظور فإن الخطأ لا يقع على جانب واحد ولا يجوز إدانة العولمة المالية في حد ذاتها. فالحكومات هي المسئولة في المقام الأول عن الأزمة، فقد قدمت هذه الحكومات الضمانات لمستثمرين كانوا يخفون بطريقة مصطنعة مدى المخاطر التي يخوضونها. وإذا ما تبينا هذا التفسير للأزمة فسيكون السبيل الأول الذي يتعين علينا خوضه هو النَّقة التامة بالأسواق. والرأى الذي يؤيد عدم التصرف يقول بأنه في مواجهة هذه الأزمات المتكررة، يتعلم السوق من أخطائه الخاصة وبأنه تلميذ أفضل من الحكومات. ولم تكن النتائج التي توصلت إليها مجموعة البحث التي شكلتها مجموعة الدول السبع الصناعية بعد الأزمة الآسيوية مباشرة بعيدة عن هذا الرأى، فقد تمثلت توصيتها الأساسية في مطالبة حكومات الدول الصاعدة بقدر أكبر من الشفافية. والمؤكد أن نقـــلا أفضــل للمعلومات سوف يعود بالفائدة بصورة أولية على استقرار الأسواق. ومع ذلك فقد نندهش من أنه إزاء الأزمات المالية الكبرى التي حدثت في الثمانينيات والتسعينيات تمثلت الإجابة الوحيدة - بصورة تكاد تكون كاريكاتورية - في ضرورة وضع المعلومات المتعلقة بميزان مدفوعات الدول الصاعدة على صفحة الويب. والشيء

الذى يثير الدهشة فى تلاحق هذه الأزمات منذ أزمة ديون ١٩٨٢ وحتى أزمة البرازيل فى ١٩٨٨ هو إلى أى درجة لم تستفد الأسواق بخبرة من أزمة إلى أخرى.

وتتمثل الإجابة الثانية الأكثر طموحا على الأزمة – والتى تشكل موضوعا للمناقشة حتى يومنا هذا – فى ضرورة وضع لوائح حذرة أكثر صرامة للمؤسسات المالية للدول الصاعدة يمكن تطبيقها فى البنوك الدولية الكبيرة وصناديق المضاربة، وتستهدف هذه اللوائح خفض تعرضها للمخاطر، ويبقى أن هذه المناقشات لم يتم تطبيق نتائجها بصورة عملية فى الدول الصاعدة.

#### اختلالات المالية المعممة:

وفى إطار هذا التفسير الأول للأزمة التى قيل عنها "أساسية"، فإن العولمة المالية تقتصر على إظهار بل وتضخيم المشكلات الأساسية التحتية مثل نظام مالى تحكمه قواعد غير.كافية وضمانات على الاستثمارات المعرضة للمخاطر على على المحسوبية والفساد. وهناك تفسير آخر ممكن وهو ذلك التفسير الذى يدين بصورة أكثر جذرية نظام عمل الأسواق المالية الدولية. ويقوم هذا التفسير على وجود ظاهرة خاصة بالمالية نطلق عليها التنبؤات القابلة للتحقق ذاتيا. وتوصف التنبؤات بأنها قابلة للتحقق ذاتيا عندما يكون عمل الفاعلين المبنى على التنبؤ بحدث نوعى كافيا لتوليد الحدث نفسه. وفي مجال الفيزياء يعد هذا النمط من العمليات ممجال الاقتصاد في المقابل فإن الاعتقاد بأن أزمة يمكن أن تطرأ يمكن أن يشكل مصدرا لهذه الأزمة نفسها، مثبتا هكذا بصورة لاحقة التنبؤ. وقد انتقلت إمكانية التنبؤات القابلة للتحقق ذاتيا خلال عشر سنوات من وضع الفضول الفكرى إلى وضع النظرية التي يقبلها العديد من الاقتصاديين بل غالبيتهم العظمي.

وتقوم آلية أزمة يتم استقراؤها من تنبؤات قابلة للتحقق ذائيا دائما على عملية دائرية تختلف طبيعتها باختلاف الأزمة.

ولنأخذ على ذلك بداية مثال الهجوم المضاربي على الفرنك الذي وقع في أغسطس ١٩٩٣. ففي هذا التاريخ عدلت الأسواق فجأة توقعاتها مشككة في قدرة فرنسا على الإبقاء على سعر صرف عملتها الثابت أمام المارك الألماني في إطار النظام النقدى الأوروبي. ولمنع خروج رؤوس أموال ضخمة كنتيجة لتغيير هذا التنبؤ، اضطر بنك فرنسا زيادة أسعار الفائدة. ومع ذلك أدرك المضاربون أنه خلال فترة تزداد فيها البطالة بصورة كبيرة فإن هذه السياسة القائمة على أسعار فائدة كبيرة تعد مستحيلة من الناحية السياسية، مما حقق التنبؤ القائل بأن فرنسا منضطر إلى خفض قيمة عملتها. وفرض خفض فعلى لقيمة الفرنك نفسه في أغسطس ١٩٩٣ مما أكد بصورة لاحقة تنبؤات المضاربين. ويمكننا تلخيص هذه الآلية بالرسم الدائري التالى (شكل ٢).

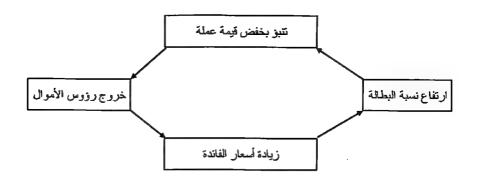

شكل ٢ – التنبؤات القابلة للتحقق ذاتيا

إن تغير تنبؤ الأسواق هو الذي يؤدي إلى ظهور الأزمة لا التعديل الأساسى في الموقف الاقتصادي. وتفرض الأسواق المالية قراراتها على الحكومة.

ولنفترض الآن أن الأسواق لم تتنبأ بخفض لقيمة العملة، في هذه الحالة لما احتاج بنك فرنسا زيادة أسعار الفائدة لحماية العملة ولما زادت البطالة، ومن ثم نستطيع القول بأن سعر الصرف كان محتملا على الصعيد السياسي. وفي الشكل السابق يكفي قلب كل العبارات، فنحن نعيش إذن حالة توازنات متعددة بما أن اختيار أحد السيناريوهين الممكنين (أزمة أو لا أزمة) يعتمد بصورة كاملة على تتبوات الفاعلين في الأسواق المالية، وهذا الموقف يعتمد أساسا على فهم دوافع الحكومة بطريقة أستراتيجية. وهذا فإن تغييرا في مزاج المضاربين يمكن أن يؤدي بطريقة جد جادة إلى الانتقال من توازن إلى آخر.

وهذا الرسم النظرى للتنبؤات القابلة للتحقق ذاتيا بتحقيق توازنات عديدة (أزمة / لا أزمة) تم تطبيقه بصورة طفيفة الاختلاف بالنسبة للأزمة الآسيوية. ففى الحالة الآسيوية نبع انعدام التوازن من دائرية تختلف طبيعتها قليلا. فانخفاض قيمة العملة الذي تم بخفض قيمة الأصول وزيادة قيمة ديون هذه البلدان بالدولار خفض قدرتها على الاستثمار وأدخلها في حالة كساد كادت أن تؤدى هي نفسها إلى انهيار العملة.

وقد نعتقد أن هذا النمط من التحليل يدين عقلانية المضاربين في الأسواق، ولكن الأمر ليس كذلك. فبالفعل طالما تتحقق تنبؤات الفاعلين بصورة لاحقة، فهم ليسوا مخطئين، ومن وجهة النظر تلك فإن الفاعلين يتسمون بتمام العقلانية. ومع ذلك فإن الانتقال الحاد من توازن إلى آخر – والذي يعرف حالة الأزمة – يسؤدي إلى وضع يمكن اعتباره من وجهة نظر المجتمع غير عقلاني (حالات إفلاس، بطالة). وتمثل أحد دروب بحث الاقتصاديين الجديدة في فهم كيف يمكن أن يسؤدي دمج المواقف العقلانية من وجهة نظر كل فرد إلى نتيجة غير عقلانية بالنسبة للمجتمع ككل. ويمكن القيام بالتحليل نفسه على ظواهر الذعر الإيماني في الأسواق المائية حيث تبيع كل الأسواق لتنبؤها بأن الأسواق الأخرى سنبيع أيضا.

فالمتفرجون في المسرح الذين يندفعون بصورة جماعية نحو باب الخروج عند حدوث حريق يتصرفون بطريقة عقلانية من الناحية الفردية ولكنها تؤدى على المستوى الجماعي إلى موقف غير عقلاني.

وإذا ما تبنينا – شأننا شأن الاقتصاديين في الولايات المتحدة وأوروبا – التفسير الثاني للأزمات سنجد أن التشخيص الثاني للعولمة المالية أكثر تشاؤما ومقتضياته السياسية أقل تقليدية. فإذا كنا نرحب بالشفافية ودعم الإجراءات الحذرة إلا أنها غير كافية لوقف هذا النمط من الآلية للتحقيق الذاتي. وفي هذه الحالية يصبح من الممكن النظر إلى إجراءات شديدة الأثر مثل فرض ضريبة على حركات رؤوس الأموال مما يؤدي إلى عدم تشجيع إدخال رؤوس الأموال قصيرة الأجل وبصورة خاصة الاستدانة بالعملة الأجنبية. وعادة ما تذكر تجربة شيلي حيث يتم فرض الضرائب (بنسبة منخفضة ومتغيرة) على إدخال رؤوس الأموال ممن قصيرة الأجل. وبالفعل تعد شيلي الدولة الأمريكية اللاتينية الوحيدة (بالرغم من الفتاحها على الصعيد التجاري) التي لم تصب بالعدوى الأسيوية. ويشبه فرض الضريبة على إدخال رؤوس الأموال – إلى حد ما – مشروع ضريبة توبن المقالة المصريبة ألى تعاون دولي، ولا يتطلب موافقة الدول؛ فالولايات المتحدة على سبيل حاجة إلى تعاون دولي، ولا يتطلب موافقة الدول؛ فالولايات المتحدة على سبيل المثال عارضت دوما هذه الضربية.

ويستتبع عدم الاستقرار الملازم للأسواق المالية الدولية تكاليف ضخمة بالنسبة للدول الصغيرة التى لا تمتلك سوى وسائل قليلة سواء للتنبؤ بأزمة مالية أو للتخفيف من آثارها الاجتماعية. وهذا الوضع لا ينطبق تماما على الولايات المتحدة وأوروبا، فبالنسبة لهذه المجموعة من الدول تعد التغيرات الكبيرة لأسعار الصرف التى تستتبع حرية حركات رؤوس الأموال مكلفة دون شك ولكنها ضعيفة نسبيا.

ويؤدى حجم الاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو إلى جعل هذه الاقتصادات أقل اعتمادا على تغيرات أسعار صرفها: إذ تمثل الصادرات حوالي ١٤ % من إجمالي الناتج المحلى الأمريكي ورقما أقل بالنسبة للصادرات خارج منطقة اليورو بالنسبة لأوروبا. ويمكن تفسير تكوين منطقة اليورو كاستجابة لعولمة مالية تسمح بالحد من تبعات عدم استقرار سعر الصرف، ومن المقرر أيضا أن تسمح للبنك المركزي الأوروبي بتطبيق سياسة نقدية أنشط (على غرار السياسة النقدية الأمريكية) دون أن تعوقها آثار هذه السياسة على سعر الصرف. وتجبر العولمة المالية الحكومات بالفعل على الاختيار ما بين استقرار سعر الصرف واستقلال السياسة النقدية. ويمكن لمنطقة اليورو اليوم تفضيل الخيار الثاني، ويبدو أن بعض المسئولين السياسيين لا يفهمون هذه النقطة إذ يطالبون باستقرار أكبر بل بوضع شبه ثابت لسعر صرف اليورو مقابل الدولار. وقد يستتبع ذلك بطريقة آلية أن يستم تقريسر السياسة النقدية الأوروبية في واشنطن.

#### التمييز بين مختلف أنماط العولمة:

تتعدد عيوب الأسواق النقدية ولا توجد حجة نظرية أو عملية تسمح بالتأكيد على أن مكاسب العولمة المالية تفوق تكاليفها ولاسيما بالنسبة للدول النامية. والحق أن العولمة ليست بالكتلة المبنية بحجر واحد والتي يتعين إما اعتناقها أو رفضها في أبعادها كافة. وتدافع الحجج النظرية والعملية بصورة أكثر إقناعا لصالح تكامل أسواق السلع أكثر من أسواق الأصول قصيرة المدى. وفشلت كل استراتيجيات الانغلاق على التجارة الدولية التي تبنتها الدول النامية في السبعينيات والثمانينيات، ومع ذلك تعد سياسات التعليم والحث على الادخار والاستقرار السياسي عناصر على الأقل بنفس قدر الأهمية وربما أصعب من حيث التطبيق.

وفى الحديث عن العولمة ليس للاقتصادى أن يأخذ موقفا مؤيدا أو مناهضا لدور الأسواق ولكن يتعين عليه التركيز على تكاليف التكامل وميزاته المقارنة. ويمكننا أيضا أن نقدم الحجة التى تقول بأن العولمة المالية غير المسيطر عليها كما شهدناها فى التسعينيات مع توالى الأزمات التى ولدتها تلعب ضد العولمة الأخرى الخاصة بسوق السلع. وقد تعلمنا أن العولمة لا يمكن الرجوع فيها وذلك من خلال تجربة المرحلة الأولى من العولمة التجارية والمالية فى نهاية القرن التاسع عشر والتى انهارت خلال الثلاثينيات، وبإضفاء الطابع الأيديولوجي البحث على الحوار حول العولمة – برفض السوق أو تأييده بصفة عامة – فإن ذلك يؤدى إلى رفضها أو قبولها بصورة كاملة دون أى تمييز، ويتمثل الدور الشاق الذي يضطلع به الاقتصادى فى هذا الحوار فى التمييز بين الأسواق وتحديد عيوب بعض الأسواق دون تلطف وذلك بغية الدفاع عن الذين يعتقد أنهم يؤمنون بتغوق مكاسب التكامل.

# المستهلك على حق (۱۰) بقلم روبرت روشفور Robert ROCHEFORT

ترجمة: د. أمل الصبان مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

#### المستهلك هو الملك:

منذ زمن طويل هناك حكمة في مجال التجارة تقول: "الزبون على حق". ومع ذلك فقد تحكم العرض في السوق طويلا، واليوم تنقلب الأوضاع إذ يقوم رجال الصناعة والموزعون بالعرض ولكن المستهلك هو الذي يقرر، ويبدو الموقف وكأنه ينطوى على لغز: فنحن نعتمد على الاستهلاك، ولا يمر يوم دون أن نضطر إلى إخراج عدة مرات بعض النقود أو بطاقة انتمانية ولكننا لم نتمتع أبدا بهذا القدر من الحرية في قبول أو رفض شراء كل السلع المعروضة علينا. إن ضخامة حجم السلع المعروضة في السوبر ماركت تحث بالتأكيد على استهلاك أكثر مما نحتاج إليه، ولكنها تجعل كل حركة شراء اختيارية. فلم تدخل سلعة قط في المنافسة مع هذا العدد الضخم من السلع والخدمات والتي تكون أحيانا بعيدة تماما عن طبيعة السلعة نفسها. فإذا ما أردت على سبيل المثال أن أقضى سهرة سهلة دون عناء تجهيز وجبة طعام هل سأفضل تجهيز بيتزا مجمدة أو الخروج إلى مطعم للأكل؟ وإذا ما قررت العناية بجسدى هل سأقوم بإجراء علاج بحمامات مياه البحر أم سأشترى جهازا رياضيا للاستخدام المنزلي؟ ويؤدى الابتكار إلى الوجود البحر أم سأشترى جهازا رياضيا للاستخدام المنزلي؟ ويؤدى الابتكار إلى الوجود المستمر لسلع جديدة في أجنحة المحلات وعلى الرغم من ذلك يفشل حوالى ٧٠%

<sup>(</sup>٢٠)نص المحاضرة رقم ١٢١ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٠٠.

من المنتجات الجديدة، فالمستهلكون لا يختارونها أو لا يختارونها سريعا. وتزيد سلطة الموزعين المتزايدة من أهمية خيار المستهلكين وسرعته. ولما كان الموزع الذي يمتلك مساحات واسعة لا ينتج بنفسه، فهو يسحب من أرفف العرض أي منتج لا بفرض نفسه في الحال.

وبعيدا عن الصيغة فإن القول بأن "المستهلك هو الملك" يعنى ببساطة أن الشركات التى تطور منتجات وخدمات موجهة إليه ينبغى عليها السعى الدائب لفهمه ومن ثم استقطابه بأسرع ما يمكن. والسؤال الذى يثور هو كيف يصبح ذلك ممكنا وكيف تتصرف هذه الشركات؟ ولنبدأ "بإعادة تعريف" هذه العملية التى تتسم بالطبيعية والبساطة فى أن واحد وهى الاختيار بالنسبة لمستهلك لأية سطعة أو خدمة.

ففى بلد غنى تخضع عملية الاستهلاك لمنطق مزدوج، فكل منتج يتم شراؤه وكل خدمة يتم استهلاكها يجب أن تستجيب لحاجة يستشعرها المستهلك، ذلك هو المنطق الوظيفى لعملية الاستهلاك. ويتعين أيضا أن تواجه عملية الاستهلاك نوعا من الانتظار المتخيل للمستهلك لحفز رغباته ومتعته فى الاستهلاك. ولذا تجسد كل سلعة أو خدمة بعدا غير مادى يعبر عن نفسه عن طريق العلامة والشكل التخطيطى والتغليف والدعاية .. إلخ.

ولا يفصل المستهلك بين حاجته وانتظاره المتخيل، فهذان العاملان يتحدان ليشكلا معا الطلب. وبالطريقة نفسها يتعين على السلعة الاستهلاكية توظيف الأبعاد الوظيفية وغير المادية لتشكل عنصر عرض جذاب.

ويتطور البعد الوظيفى بفضل الابتكار التقنى، ويتقدم هذا البعد أيضا بالإشباع السلعى المتزايد لاحتياجات المستهلك التى تقبلها الأجيال الشابة بسهولة والأجيال الأكبر بصورة أكثر تحفظا فيتطور كل جيل فى تسويق أساليب الحياة.

ويتبع البعد غير المادى تطور آفاق الانتظار المتخيلة للمستهلك والتى تعتمد هى نفسها على أنظمة قيم المجتمع بأسره، ويمكننا الاستدلال على مراحل عدة منذ نصف قرن، ففى الخمسينيات والستينيات كان العمل بالأجر عنصر إدماج داخل المجتمع وكانت طبقات المجتمع تأخذ شكلا هرميا وكان المجتمع يقوم على تنظيم عائلى قوى، وشعر المستهلكون بالزهو لإمكانية حصولهم على علامات ثرائهم مثل السيارة والأدوات الكهربائية المنزلية والإجازات ، . إلخ، ودخل العالم فى الوقيت ذاته فى مرحلة الإنتاج النمطى والاستهلاك الجماهيرى.

وتتسم فترة السيعينيات والثمانينيات بتطور قطاع الخدمات وتأهيل الأيدى العاملة، وبدأ الحديث عن الحركية، ولم يعد الهيكل العائلي يفرض قيودا على السلوك وأخذ الفرد يمتدح لنرجسيته. وهنا ظهر الطابع غير المدادي للاستهلاك وعمل بنشاط فظهرت التجزئة والفصل الشديد بين نوعيات المستهلكين والانتشار المصطنع للعرض والدعاية القائمة على أنماط الحياة وأساليبها.

وفى حقبة التسعينيات حدث انقلاب حاد فى الأوضاع، فانتشرت البطالة مما غمس المستهلكين فى حالة قلق، وولد الخوف من المستقبل نوعا من انقباض للسلوك وأدى إلى الانغلاق على الذات، وراوج الاستهلاك مكانه وتحدث البعض حتى عن نهاية مجتمع الاستهلاك! وبذلت قصارى جهدى – مع آخرين – لإظهار أن الأمر ليس كذلك وأننا نشهد تغيرا لسلوك المستهلكين. وظهر عنصر غير مادى جديد للاستهلاك مرتبطا بأوقات الأزمة وهو "بعث الطمأنينة". والموضوعات المرتبطة بهذا العنصر وهى الطابع المحلى والعائلة والنقاليد والصحة وأخيرا التضامن ولكن إلى حد معين بطريقة مزدوجة.

ولكن اعتبارا من نهاية التسعينيات بدأت الأشياء فى التغير من جديد وظهر "المستهلك المقاول". وهذا النموذج الذى يتسم بالحركة بصفة خاصة والمتعطش للمنتجات التكنولوجية الجديدة كالهاتف المحمول والحاسوب المنزلى أدى إلى زيادة النمو خلال سنوات طويلة.

ويتمثل الفارق الأساسي أو بالأحرى التناقض بين المستهلك المقاول والنماذج السابقة له والتقليدية فيما يتعلق بالاستهلاك في تلاشي الحدود بين مختلف الأوقات ومختلف أماكن الحياة، فقد ولي زمن وقت العمل المنفصل عن الوقت المخصص للحياة الأسرية والترفيه، فهذه الأوقات تتداخل الآن بحيث لا يمكن الفصل بينها. كما ولي زمن المكان المخصص للعمل والمنفصل عن المكان المخصص للحياة الخاصة، فالمكانان سيتعايشان دائما ولكن تقل حدود الفصل بينهما، فسوف يكونان أقل انفصالا عن الماضي وسيمتد كل منهما داخل حدود الأخر. كما ولي زمن الاستمتاع باللحظة كسمة بديهية للاستهلاك دون الاكتراث بالغد، ويسعى الآن المستهلك إلى البحث عن التوازن على المدى الطويل والتحمل المسئول لم أسماله الإنساني في مجالى الصحة والتعليم.

ويمكن تعريف المستهاك المقاول بسمات ثلاث: ضرورة تخصيص جزء متزايد في حياته الخاصة لالتزامه المهني، واستخدام مجموعة من الأدوات التي كانت حتى الآن مخصصة لحياته المهنية لأغراض خاصة، والقدرة على إدارة عالمه المنزلي بطريقة مهنية. وسأعطى ثلاثة أمثلة على ذلك: اصطحاب أعمال إلى المنزل لأدائها فيه دون الذهاب إلى المكتب لمدة يوم أو يومين، واستخدام الهاتف المحمول الذي خصصه له صاحب العمل لمعرفة أخبار أبنائه، أو بالعكس استخدام الهاتف المحمول الخاص به للاتصال بزميل عمل، وإدخال وكلاء عموميين عدة في منافسة لتحمل مجموع عقود تأمين الأسرة.

والعمل الذى يستازم كفاءة قدم لمن يؤديه كفاءة بدأ فى استخدامها لخدمة مشترياته الخاصة. فالسكرتيرة التى تتفاوض لحساب صاحب العمل لشراء أثاث مكتبى سريعا ما تكتشف أنها تستطيع الحصول على تخفيض يتراوح ما بين ٣٠ إلى ٤٠ كالله على طلبيتها، وكيف يتسنى لها نسيان هذا الأمر عندما تشرع بعد ذلك فى شراء احتياجاتها الخاصة من الأدوات المنزلية الكهربائية أو فى شراء مقرا إقامة للإجازات؟

وستزداد حدة هذا التدخل بين الكفاءات المهنية والخاصة مع تطور التجارة عن طريق الإنترنت. وتقدم لنا تقنيات البيع بالمزاد نموذجا لذلك، لقد غدت عمليات الشراء المهنية (الأعمال مقابل الأعمال) أكثر تشابها بمعاملات الحياة الخاصة.

## ولكن المستهلك الذي يعد ملكا.. عاريا.

منذ عشرين عاما يعتمد التسويق على التقسيم، فبغية الإطراء على الفردية، يطرح على كل مستهلك اقتراح ما يمكن أن يميزه عن جاره. وكان هـذا التقسيم يقوم فى البداية على أساس الطبقات الاجتماعية ثم على المجموعات العمرية، شم أضحى التقسيم أشد حدة ليصل إلى مرحلة "الشريحة" (مجموعة صعيرة مسن المستهلكين يتمتعون بذوق وأسلوب معيشة نوعية). وغدا الشعار فـى الولايات المتحدة هو واحد لواحد (One to one) أى التقسيم حتى آخر مرحلة، وهذا ما يعنى الفردية المطلقة .. إنه عصر "على المقاس" يبدأ فـى كـل المجالات، وبالنسبة للخدمات، يعد ذلك أمرا هينا نسبيا (البنوك والرحلات)، أما بالنسبة للسلم الصناعية فالأمر يبدو أكثر تعقيدا ولكن يمكن تحقيقه (طلبيات وتصنيع فـى الوقت ذاته بمساعدة الحاسوب: أحذية ونظارات ودرجات وحاسوب واعتبارا مـن الآن السيارات). والأمر يتعلق بالتوجه إلى المستهلك بوصفه "شخصا"، أى فـى تفـرده وفي تجسيده لمشروع نوعي يحمله ويسعى لتحقيقه وهذا شيء جيـد .. وإذا كـان الأمر على النقيض من ذلك يتعلق بمعرفة كل شيء عنه وأحيانا رغما عنـه فـإن ذلك يعد محاولة جديدة للاستغلال.

ومثلما حدث فى السبعينيات والثمانينيات عندما ظهرت موضة "أساليب الحياة" التى شكلت المرحلة الأولى لعملية التقسيم، نشهد فى يومنا هذا ظهور موضة التقنيات الفردية للتسويق السلوكى على أساس "معالجة قواعد بيانات"، وهى

عبارة عن معالجة في الوقت ذاته لكوبونات الدفع وقوائم العملاء التي يتم القيام بها بفضل بطاقات الثقة التي تتخللها استجوابات اجتماعية نفسية تستهدف التعرف على أذواق العملاء وأفضلياتهم.

فنحن مهددون بالظهور طوال اليوم على شاشات أجهزة حاسوب شركات تعرف كل شيء عنا بحجة سهولة الطلب والتسليم والتسديد، وذلك في احترام لنص وإن لم يكن لروح قانون المعلوماتية والحريات لأنه في أسفل صفحات النماذج نجد هذه الصيغة الشهيرة المكتوبة ببنط جد صغير: "نحتفظ لأنفسنا بحق نقل هذه المعلومات للشركات التي نرتبط بها بصورة تعاقدية إلا في حالة إخطارنا برفضكم". فكل شيء يقال ولكن هل من المؤكد مع ذلك أن يتمكن أحد بالفعل من خرق ما تبقى من غموض في التركيبة التي تتكون من آلاف الخيارات التي نقوم بها يوميا في حياتنا كمستهلكين؟ إن هذا الأمر غير مؤكد. بيد أن رجل الإحصاء يعرف جيدا أن النتيجة لا تعنى علاقة سببية وأنه لا يعرف إلا المفهوم الأول معرفة جيدة.

ولكن هذه التقنيات بالغة الخصوصية تتضمن خطرا آخر يتمثل في تعميق الفروق الاجتماعية في مجال الاستهلاك فضلا عن تقسيم النسيج الاجتماعي. فكلما أصبحنا قادرين على معرفة الخصائص المميزة لشريحة العملاء التي يجتذبها كل منتج بصورة دقيقة كلما سعينا إلى زيادة تسويقها بناء على هذه المعايير. وكان التوجه على نطاق واسع لجمهور قليل التباين يجبر على خفض الطابع النوعي للخطاب وجعله أكثر سلاسة.

ومع هذه التقنيات الجديدة لن يكون هناك رقابة ذاتية. فإذا لم يمس الخطاب المفرد بصورة مؤكدة سوى الأزواج الباريسيين الذين تتراوح أعصارهم بين ٣٥ و ٤٥ عاما ويحصلون على عائد سنوى يزيد عن نصف مليون فرنك، فإننا سنتوجه مباشرة للهدف فيما يتعلق بالخدمات المالية والمقترحات غير المنقولة ومقاصد

السياحة وبطريقة جد سرية إذا كانت هي الاستراتيجية السليمة التي يتعين تطبيقها.

ويجب عدم استبعاد أن تتتهى دراسة غير متحفظة لتفاصيل مشترياتنا كلها في المحلات وكذلك استغلال مفصل للعديد من الاستجوابات التي نكون قد أجبنا عليها بطريقة تلقائية (ولكن عن طريق طعم يتمثل في الوعد بهدية في المقابل) إلى إحداث رد فعل رافض للمستهلك أو على الأقل لمجموعة من المستهلكين أو مقاطعة أو حصار له. ولا ينبغي على الإطلاق إغفال أن أحد عناصر قوة استخدام العملة الورقية في معاملات الحياة الجارية تتمثل في ضمان بقاء الهوية مجهولة. وإذا كان تعميم العملة البلاستيكية (الخاصة ببطاقات الائتمان والإخلاص) وتطور الشراء "عن طريق شبكة الإنترنت" (online) يجب أن يتم ترجمته عن طريق وضع علمة إسمية ودائمة على كل المشتريات تؤدى إلى زيادة الفروق الفردية في العروض التجارية، فإن ذلك كله قد يشكل في أن واحد تراجعا للحرية الفردية ولمبدأ الديمقراطية الذي يتجه نحوه مجتمع المستهلكين منذ نصف قرن.

# العمل بين الماضى والمستقبل<sup>(11)</sup> بقلم الآن توران Alain TOURAINE

ترجمة: د. أمل الصبان مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

كلنا يعلم أن الأول من مايو كان في البداية يوم الاحتفال بحركة نقابية على المستوى العالمي استهدفت الحصول على يوم عمل لمدة ثمان ساعات. وانطلقت المبادرة في هذا الصدد من الولايات المتحدة في جو من المواجهات الاجتماعية شديدة الحدة والاسيما في نطاق السكك الحديدية، وهذا ما أدى بالحكومات ومن بعدها منظمة العمل الدولية إلى التحديد الصارم لمدة العمل. ونظمت مظاهرة نقابية في الوقت الذي كان العمل النقابي في عداد ما نطلق عليه عملا نقابيا ثوريا -والأحرى أن نقول: عملا نقابيا ذا تأثير مباشر - أظهرت قوة ضغط العمل النقابي على مراكز اتخاذ القرار السياسي. بيد أن الأهمية التاريخية لهذا اليوم يمكن لها التأكيد على فكرة أن هذه الاحتفالات - شأنها شأن الحركة العمالية و فكرة العمل نفسها - التي اتسمت في المجتمعات التي كنا نطلق عليها قبل كل شيء مجتمعات صناعية تنتمي إلى الماضي أكثر منها إلى المستقبل، وكلنا يعلم جيدا أن الأول من مايو الذي يعد عيد العمل هو يوم بلا عمل، ويمكن أن نطلق عليه حتى عيد الربيع. ويمكننا الإضافة أن العمل لا يظهر بصورة عامة بوصفه المكان المركزي لمجتمع حتى وإن لم يعترض أحد على طابعه اللازم ووجوده المكثف سواء في المجتمعات أو في حياة الأفراد. والآن قل الحديث عن العمل وندر عن العمال وندر أكثر عن ا طبقة العمال، وذلك لتنوع طبيعة مجموع السكان العاملين والجزء الذي يحتله فيه

<sup>(</sup>٢١) نص المحاضرة رقم ١٣٣ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١ مايو ٢٠٠٠.

عالم العمال الحقيقى - الذى لم يشكل قط أغلبية - وشهد تراجعا شديدا ومن المتوقع أن تزداد حدة تراجعه. ويبدو العالم العمالى كما بدا من قبله العالم الزراعى - حتى ولو بقدر أقل - كقطاع يتراجع بينما تشكل الكتلة المكونة من خليط لمنا نظلق عليه الخدمات ثاثى مجموع السكان العاملين وتسهم بنسبة أكبر في تكوين الناتج القومى. وهذا ما دفع بالبعض إلى الإدلاء بخطابات مغالى فيها حققت نجاحا مؤكدا، ويرجع هذا النجاح في جزء منه إلى موهبة الذين كانوا يعبرون عن هذه الأفكار وفي جزء آخر إلى الشعور السائد بأننا نعيش ما يمكن أن نطلق عليه بصورة غير دقيقة تماما "نهاية العمل"، أى نهاية مجتمع وحضارة ونفسية تقوم على العمل كما لو كان العمل قد دخل في عالم الأدوات والأجهزة والحسابات بينما انفصلت الشخصية الفردية وكذلك الحياة الجماعية عن واقع هذا العمل، وقد قالها كثيرون: "يعد مجتمعنا بصورة أقل مجتمعا إنتاجيا عنه مجتمع استهلاك واتصالات، ودفع تطور قطاعات نشاط جديدة الكثير طواعية إلى التفكير بأن الإنتاج ومن شم العمل يحتلان موقعا نتناقص أهميته في مجتمعاتنا وبصفة خاصة في مستقبلنا.

وإذا كنت قد تحدثت عن هذه الموضوعات التي استرعت انتباه كثيرين خلال السنوات الماضية وذلك لأعين منذ البداية الهدف الذي أحدده لنفسي في هذه المحاضرة، سوف أحاول أن أثبت لكم أن فكرة نهاية العمل لا تقوم على أي أساس سواء في الواقع الموضوعي للاقتصاد أو في وعي مواقف وممارسات النين يعملون والذين لا يعملون. ومن ثم يمكننا إيجاد هدف جدلي في حديثي، ولكنني لن أتحدث بطريقة بديهية بنبرة جدلية.

## الموقف الحالى للعمل:

سوف أبدأ بالوصف السريع للموقف الحالى للعمل. إن أكثر الأمور التي تثير الانتباه والتي لا يتم مناقشتها كثيرا لا تتمثل في كسب العمل أو فقده للأهمية

ولكن في أننا نعيش في مجتمع يعاني شطر اكبير ا منه سواء من شظف العيش أو الفقر أو من اللاعمل وهما فئتان تتداخل كل منهما في الأخرى.

وبالنسبة لفرنسا التي لا تعد على الإطلاق حالة قصوى يتراوح عدد السكان الذين يعيشون في حالة من الفقر وغياب الاستقرار في العمل ما بين ١٢ إلــي ١٣ مليونا، وهذا يعنى أن حالة الفقر وعدم استقرار العمل تخص ٢٠ % من السكان. وإذا ما نظرنا إلى العمل بصورة أكثر مباشرة عجبنا من معرفة الأرقام التي قدمها رجال الإحصاء ولاسيما رجال إحصاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فمنذ عدة سنوات قبل الوصول إلى أدنى المستويات كانوا يتحدثون عن ٥٠% من الأشخاص القادرين على العمل والذين لا يعملون بالنسبة لمجمل الاتحاد الأوروبسي. وفسى فرنسا يبدو هذا الرقم أعلى بكثير من الواقع، فيمكننا الاعتقاد بأن ٣٠ إلى ٣٥% من سكانها القادرين على العمل لا يعملون. ففي الواقع فضلا عن الذين يعانون من البطالة المعلنين والمقيدين يتعين إضافة الشباب الذين يشغلون وظائف صـــغيرة أو يلتحقون بدورات تهدف بصورة واضحة إلى امتصاص البطالة أكثر من الإعداد لحياة مهنية وكذلك شباب آخرين لأن عدد الطلاب الذي نمي على فترة طويلة زاد عما كان متوقعا وذلك لاعتقاد عدد كبير من الشباب وعائلاتهم بأن فرص إيجاد عمل تعد أفضل عند دراسة خمس سنوات بعد الحصول على البكالوريا بدلا من دراسة عام أو اثنين بعدها. وهناك فئة مهمة بصورة خاصة في فرنسا وهـــي فئـــة الذين يكفون عن العمل قبل بلوغ السن القانونية للمعاش، وتعد هذه النسبة أكبر بين النساء عنها بين الرجال، ولكن بالنسبة للفئتين فإن الغالبية لا تصل إلى سن المعاش وهي لا تزال تعمل. وتعد فرنسا من بين الدول التي تصل فيها هذه النسبة إلى النبي مستوياتها ومن ثم فإن التوقف عن العمل يحدث مبكرا عن طريق المعاش المبكر أو طرق أخرى. وأما عن آخر فئة يتعين أخذها في الاعتبار فهي فنسة السيدات اللاتي تزيد أعمار هن عن خمس وأربعين أو خمسين سنة، والتي لا تقيد نفسها في

الوكالة الوطنية للعمل ANPE لاعتقادهن بعدم توافر أى فرصة لديهن لإيجاد عمل وهو حكم يتفق لسوء الحظ مع الواقع فى أغلب الأحيان. ومن ثم فإنكم تدركون أن ما نشهده اليوم لا يعد فى المقام الأول فقدانا لأهمية العمل أو معناه ولكنه تراجع مادى للعمل. فمجتمعاتنا عاجزة عن توفير العمل لمن ياملون الحصول عليه لتحقيق عائد مستقل. ولا طائل من إضافة ما نعرفه جيدا وهو أن غالبية التعيينات التى تمت خلال السنوات الماضية كانت لفترة محددة وبالساعة، بحيث أن ٢٠% فقط من الأعمال كانت تقتضى التفرغ ولفترة غير محددة.

ولكن يتعين علينا الخوض في هذا المضمار ولنعترف بأنه يسيطر علينا شعور قوى بأننا نعيش في مجتمع سوق أكثر منه مجتمع إنتاج. ولنتحدث عن مظهرين أو ثلاثة لهذه الرؤية العامة. المظهر الأول يتمثل في أن هرم المرتبات تم استبداله اليوم بالفصل بين ثلاث فئات اقتصادية مهمة، الفئة الأولى هي كل من ينتمون إلى أعلى عالم المرتبات أو أسفله وبالتالي إلى هرم المرتبات، والثانية وهي أن العدد الضخم الذي تحدثت عنه من "البعيدين عن العمل"، والثالثة هي الأعداد المتزايدة ممن لا يقفون في نطاق هرم المرتبات ولكن فوقه والذين يؤجرون وفقا لعلاقتهم بالسوق أكثر من مستوى تأهيلهم أو مسئوليتهم في مشروع ما. وهذه الكلمة تؤدى بنا إلى فهم مظهر آخر بنفس قدر الأهمية عن تحول مجتمع منتج إلى مجتمع سوق. ففي كتاب شهير الروبرت ريتش Robert Reich وزير العمل السابق للرئيس الأمريكي كلينتون خلال فترة رئاسته الأولى أظهر المؤلف أن الشركات تجنح إلى التضاؤل بسبب تعدد المقاولين من الباطن وإنشاء شبكات تميل عناصرها إلى التمتع بقدر متزايد من الاستقلال. واستخدم ريتش عبارة "مستخدمي الرموز" لتعيين الذين يظلون داخل الشركة وهم قبل كل شيء ممولون وكذلك مهنيون ورجال قانون وتكنولوجيا واقتصاد وخبراء حسابيون وأطباء أو رجال قانون عمل ٠٠ إلخ، وبتعبير آخر تحتل الشركة موقعا بلا شك مركزيا ولكن أقل حجما عما

سبق بين عالم التكنولوجيا من جانب وعالم الأسواق من جانب آخر. ومنذ ثلاثين عاما كانت أفكار جون جالبريث John Galbraith مقبولة بصفة عامة وهي تلك التي تنشر أفكار بيرل Berle وميرز Mears التي سادت قبل الحرب عن انتصار الهياكل التقنية للقيادات على أصحاب الأسهم، ولكننا نشهد اليوم حركة معاكسة لها، فما أطلق عليه الأمريكيون ومن بعدهم الإنجليز سيطرة "Governance" يشير إلى عودة المساهمين إلى السلطة عن طريق فرض خياراتهم على قيادات الشركات. فبينما أكدت نماذج شهيرة مثل آي. بي. إم (I.B.M.) وكوداك والشركات اليابانية الكبيرة على أهمية دمج "نموذج تيوتا" داخل الشركات، نعيش في يومنا هذا تطورا معاكسا، حيث تولى الأهمية لتعريف مراكز الإنتاج المسئولة في السوق عن مكاسب الشركات وعن زيادة هذه المكاسب ويستعيد المساهمون المنظمون -والاسيما عبر صناديق المعاشات - وخاصة في أمريكا الشمالية السلطة اليوم ولديهم القدرة التي عادة ما يمارسونها حاليا في إقصاء رئيس شركة يؤخذ عليه - حتى وإن حقق نتائج هائلة على المستويين التكنولوجي والتجاري - عدم تحقيق أرباح كافية. وفي الوقت ذاته يتراجع نصيب العمل في توزيع الناتج القومي. وأخيرا هل هناك ما يدعو للتذكير بأن حياتنا السياسية والاجتماعية لا تتنظم قط حول فنات محددة بمكانتها في علاقات الإنتاج الاجتماعية؟ لقد قبلنا طويلا فكرة أن اليمين كان يمثل بالأحرى أصحاب رأس المال والمقاولين، واليسار كان يمثل أصحاب الأجور. والحق أن نسبة أصحاب الأجور لا تتوقف عن التزايد فحسب - مما أدى بصورة شبه آلية إلى انتصار اليسار، ولكننا نجد فضلا عن ذلك أن العمال ورؤساء الشركات لا يمثلون معا إلا أقلية تتناقص في مجموع السكان العاملين. والسوال الذي يثور هو أين عسانا نضع الكوادر وحتى الكوادر العليا؟ وأين يقع مكان صغار المقاولين من الطراز التقليدي أو على النقيض المقاولين الجدد الذين يبدأون الطريق؟ ولا تحصل هذه الأسئلة كلها بسهولة على إجابة ذات نمط سياسي، إلى الحد الذي نشك عنده في أن أنظمتنا السياسية تستحق أيضا أن يطلق عليها

ديمقر اطيات تمثيلية. ففى الواقع تتراجع العلاقات فى كل مكان بين المطالب الاجتماعية المنظمة والتمثيلات السياسية بل وتتلاشى أحيانا، ولا تعكس كلمات مثل اليمين واليسار أو اشتقاقاتها تناقضات ملموسة حول الرأى العام، ونحن نعرف ذلك جيدا ولاسيما فى أوروبا حيث قبلت دول عديدة الفكرة التى أعلنها تونى بلير فى بريطانيا عن الطريق الثالث (Third Way) وهو طريق يختلف عن الليبرالية الحادة وعن الاشتراكية الديمقراطية التى كانت سائدة فى الماضى القريب. ألم يتحدث المستشار الألماني شرودر نفسه من مركز جديد، أى ألم يتحدث دون الإشارة إلى أى فئة أو تناقضات اجتماعية؟ فبالفعل من الذى يدرك التناقضات الكبرى بين سياسة تونى بلير فى بريطانيا ورئيس الوزراء اليمينى أثنار فى الكبرى بين سياسة تونى بلير فى بريطانيا ورئيس الوزراء اليمينى أثنار فى معارضة موقف القطاعات المحمية والقطاعات المفتوحة أمام المنافسة أو القطاعات الحديثة والقطاعات المحددة اجتماعيا أى الحديثة والقطاعات المحددة اجتماعيا أى

وقد قلت ما يكفى حتى أستطيع تقديم تفسير عام لهذا التراجع للعمل الدى تحدثت للتو عن عدد من مظاهره، وهو التفسير الذى يبتعد عن فكرة أن التسلية والاستهلاك يتفوقان بصورة متزايدة على العمل. فبالفعل يتعين اعتبار مجتمعاتنا دائما من وجهتى نظر وأن نحصل لها على تعريفيين مختلفين.

ويتمثل التعريف الأول في انتماء هذه المجتمعات إلى ما نطلق عليه طرازا مجتمعيا أي نمطا عاما لتنظيم اجتماعي، وبهذه الطريقة تحدثنا عن مجتمع صناعي ومن قبله عن مجتمع تجاري ومنذ عدة سنوات اعتدنا الحديث عن مجتمعنا وهو مجتمع المعلومات أو الاتصالات، وجميعنا يقبل أن يتم تعريف مثل هذه الأنماط من المجتمعات عن طريق كل من قوى الإنتاج والتمثيلات العامة للحياة الاجتماعية ومفهوم محدد عن الزمان والمكان .. إلخ، وكذلك عن طريق علاقات وصراعات

اجتماعية. ومن ثم لدينا يقين بأن الفاعلين والرهانات والصدراعات الاجتماعية لمجتمعنا المعلوماتي لا يمكن أن تكون هي نفسها الخاصة بالمجتمعات الصناعية، فقد انتقلنا من ثقافة طاقة إلى ثقافة معلومات ومن الطبيعي أن يطرأ تعديل عميق على المجتمع في مجمله.

ولكن هناك طريقة ثانية لتعريف مجتمعاتنا، لا بالنمط الذي تتتمى إليه ولكن بأسلوب تطويرها وأسلوب تحولها وتغيرها التاريخي. تحدثت منذ لحظة عن المجتمع الصناعي، وهو أمر يختلف بالتأكيد عن الحديث عن أسلوب التصنيع. فالمجتمع يتسم بأنه صناعى وتتم فيه عملية تصنيع تحت قيادة برجوازية قومية أو أجنبية أو دولة قومية أو أجنبية. وفي هذا المنظور تحديدا يتم استخدام كلمات مثل ا الرأسمالية والاشتراكية والتبعية والاستعمار .. إلخ، ولا يتعين بصفة خاصة الخلط بين فنتين من المفاهيم، فالمجتمع الصناعي والمجتمع الرأسمالي لا يمثلان تعبيرين متر ادفين أو متناقضين، فهما يختلفان حيث يعد الحديث عن مجتمع صناعي طريقة لتعريف نمط من المجتمع بينما يصف تعبير "مجتمع رأسمالي" نمطا من التصول ومن الدخول في مجتمع صناعي أو مجتمع ما بعد الصناعة، وهذا ما يقودني إلى الفرضية التالية؛ فخلال الربع الأخير من القرن تراجع تعريف مجتمعاتنا بوصفها أنماط مجتمعات أو بالأحرى بوصفها أساليب للإنتاج أو أساليب للعمل التاريخي وتم تعريفها بصورة أكبر عن طريق أسلوب تطويرها، أي ما نطلق عليه عولمة، أى انفتاحا عالميا للتجارة والتبادلات وتوسعا كوكبيا لمجموعات الإنتاج والتي يمكن أن نطلق عليها بطريقة أكثر تقليدية المرحلة الجديدة للتطور الرأسمالي في الأساس، أي المرحلة التي قادت فيها العناصر الخاصة أو شبه الخاصة للحركة الاقتصادية التغير الاجتماعي أكثر مما قامت به أمة وطنية أو عبر وطنية. وعندما نتحدث عن العمل فإننا نتخذ من نمط مجتمع الإنتاج مرجعية لنا، فعندما نتحدث عن سوق فنحن لا نستند إلى نمط من المجتمع ولكن إلى أسلوب تطوير وتحول

تاريخى. ويبدو من الأهمية بمكان أن أختم هذا الجزء من عرضى بأن أقـول إنـه عبر انتقالنا من مجتمع عمل إلى مجتمع لا عمل، انتقلنا من مجتمع يرتكـز علـى نفسه وعلى تنظيمه وإنتاجه إلى رؤية ديناميكية وتاريخية أكثر من كونها اجتماعية. وهذا ما نقصده عندما نقول بإننا انتقلنا "من مجتمع إنتاج إلى مجتمع سوق". وهـذا لا يعنى بأى صورة كانت أننا دخلنا في مرحلة غير محددة وربما قاطعـة حيـث تشكل السوق التى تمثل إرادة التغيير أساس مجتمعنا. وعلى النقيض سأشـير بعـد لحظة أنه اعتبارا من الآن يمكننا مرة أخرى مشاهدة قيام مجتمع إنتـاجى جديـد وبالتالى يكتسب مفهوم العمل أهمية مركزية بعد أن كان قد تم استبعادها من بـورة اهتماماتنا بفضل تنامى موضوع العولمة الذي يتضمن إعادة تخصـيص المـوارد وبالتالى يطرح أزمة العمل من جديد. لذلك يتعين أيضا ربط زيادة الظلم والاستبعاد في غالبية الدول الغنية أو الفقيرة بهذا الموضوع العام.

### عودة مجتمع الإنتاج:

وأعود مرة أخرى إلى فرضيتى الثانية، إننا نعود إلى مجتمع الإنتاج، ولا يكتفى إدراكنا لحياتنا الاقتصادية والاجتماعية بالتحليل أو التمثيل بعبارات النجارة الدولية، فنحن نعطى للتكنولوجيا وتنظيم الإنتاج وبالتالى للعمل أهمية متزايدة، ويتسنى لى القول بأننا نخرج من مرحلة انتقالية ليبرالية أو رأسمالية وأننا نعرف أنفسنا بطريقة متزايدة بوصفنا مجتمع معلومات واتصالات. وعلى أى حال لقد شهدنا في بداية القرن التاسع عشر في بريطانيا بصفة خاصة وكذلك في بلجيكا وشمال فرنسا ما أطلقنا عليه ثورة صناعية والتي كانت بالأحرى في هذه الفترة ثورة رأسمالية. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر انطلاقا من النموذج المهم لصناعة الكيمياء في ألمانيا بدأنا في إيلاء أهمية محورية لتحولات الإنتاج ولتنظيم العمل اعتبارا من تايلور Taylor بصفة خاصة. وفي هذا الوقت أيضا

اكتسبت الشركات والنقابات أهمية متعاظمة حتى رسمنا الأنفسينا شكل مجتمع صناعي.

ونتحدث اليوم بصورة صريحة عن مجتمعنا من جديد بعبارات الإنتاج، بينما كنا لا نتحدث منذ خمس سنوات سوى عن العولمــة أو بــالأحرى عــن انتصــار التبادلات المالية على التبادلات الاقتصادية، ولا نتحدث اليوم سوى عن الاقتصاد الجديد ونحن على قناعة الآن بأن الأمر يتعلق بشيء آخر يختلف عن مضاربات البورصة التي رفعت بصورة مذهلة مؤشر ناسدك Nasdaq أو السوق الثاني شم أخضعتهما لتصويبات عنيفة. وهذا الاقتصاد الجديد الذي لا ير تبط فحسب بصناعات المعلومات والاتصالات ينطبق في بلد كالولايات المتحدة على أكثر من نصف الوظائف التي تم استحداثها بالملايين في هذا البلد خلال العقد الماضي. وفي دول أخرى - أصغر حجما - كان أثر الاقتصاد الجديد أعظم. فأيرلندا التي يبلغ فيها دخل الفرد أقل من ثلث مثيله في جارتها بريطانيا، لحقت بجارتها وبالتالي بغالبية دول الاتحاد الأوروبي، ويرجع هذا التقدم بالغ السرعة إلى استيراد مشروعات عالية التكنولوجيا. وهناك حالة مثيرة أيضا وهي حالة إسرائيل وهي بلد يستطيع التفاوض اليوم على إعادة بعض أجزاء من أراضيه الحالية وذلك لأنه على امتداد الساحل من تل أبيب وحتى حيفا أقيم شريط طويل يبلغ بضعة عشرات من الكيلومترات ويوفر اليوم بفضل الشركات التكنولوجية الجديدة التى تتمركز هناك جزءا مهما من إنتاج الدولة. ومن المحتمل أن تعوض أوروبا الغربية في سنوات قليلة تأخرها في هذا المجال عن الولايات المتحدة وبالتالي سنكون قد دخلنا بطريقة جماعية في اقتصاد المعلومات. وعن طريق الحاسوب والهاتف المحمول وكل الوسائط المتعددة وبصفة خاصة التجارة على الإنترنت نشهد في يومنا هذا ظهورا سريعا لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية لم نكن لنتخيل أهميتها منذ عشر سنوات. وهناك واحد من أهم الكتب التي نشرت خلال السنوات الأخيرة من تأليف مانويـــل كاستاز Manuel Castells ويتناول مجتمع المعلومات. والمؤلف خبير في عليم

الاجتماع، ولد في إسبانيا وعاش سنوات طويلة في باريس، ويوضح في كتابه كيف يمكننا بصورة واضحة وفى كل أنحاء العالم تعريف الأشكال الجديدة لتنظيم الزمان والمكان والحياة في الحضر والعمل وهي السمات الرئيسية لمجتمع المعلومات الجديد. ونستطيع أن نضيف معه أنه لأول مرة تعد التكنولوجيا نقطة انطلاق شبه مطلقة في مجتمعنا. وعندما كنا نتحدث عن تنظيم العمل في مجتمعات ريفية تقليدية، كنا على علم بأن نظام العائلة والإدارة السياسية والاجتماعية والمعتقدات الدينية تمتزج مع النشاط المهنى. وكذلك نجد في المجتمع الصناعي أن تنظيم العمل "التقني" لا ينفصل عن تنظيمه "الاجتماعي". وأخذ الجزء الأكبر من الترشيد الذي حدث في القرن التاسع عشر شكل تعظيم تأثير تنظيم العمل - أي الإدارة - على العمال الذين يعدون المنتجين المباشرين. وعلى النقيض تودى اليوم تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة نفسها إلى نتائج لا يمكن إيعازها إلى أسلوب تنظيم اجتماعي أو أسلوب إدارة سياسي أو بصورة أقل إلى معتقدات دينية. وهذا لا يعنى على الاطلاق أن كل أشكال حياتنا الاجتماعية يستم تحديدها عسن طريسق هذه التكنولوجيات ولكن - هذا شيء جد مختلف - إن هذه التكنولوجيات لا يتم تحديدها بطريقة فاصلة عن طريق مظاهر أخرى للحياة الاجتماعية. ولقد أدركنا مؤخرا أن التفوق الذى حققته الولايات المتحدة منذ عشر سنوات إنما يرجع إلى قدرتها على ابتكار هذه التكنولوجيات الجديدة ونشرها واستخدامها، وكنا خلال السبعينيات نتحدث عن انحطاط الولايات المتحدة وكنا نحبذ المقارنة بين الولايات المتحدة ونجاح اليابان كمخترعة لمفهوم الشركات الكبيرة الجديدة حيث يلتقى فيه الجانب الإنساني والتكنولوجي. وخلال العقد الأخير انقلب الموقف فجاة، وأحرزت الولايات المتحدة تقدما كبيرا على أوروبا في الوقت الذي دخلت فيه اليابان في أزمة طويلة لم تخرج منها بعد وترجع أصولها إلى انفجار "فقاعة" مالية كان النظام المصرفي لهذا البلد قد أدى إلى ظهورها وزيادتها بطريقة غير مسئولة. وبينما لـم نكن نتحدث منذ عدة سنوات سوى عن الأوضاع المالية الدولية، نكتشف اليوم أن

النجاح الأمريكي إنما يرجع إلى أسباب داخلية أكثر من الأسباب الخارجية على الرغم من عدم وجود أسباب لنفى أهمية العجز الاقتصادي ووصول رؤوس أموال خارجية إلى الولايات المتحدة. لقد سمعنا جميعا عن سيلكون فالي Silicon Valley، ولكن حتى تاريخ قريب كان يعترينا الشعور بأن الأمر يتعلق بمكان استثنائي به أحدث التقنيات لا يؤثر إلا بصورة جد جزئيـة علـي مجمـل الحيـاة الاقتصادية. واليوم يبدو من المستحيل الدفاع عن وجهة النظر تلك، ولاسميما أننا نعلم عن طريق در اسات عدة إلى أي درجة لم يكن النجاح الأمريكي راجعا إلى الابتكارات النقنية فحسب ولكن بالأحرى إلى القدرة على الربط بين الابتكارات التقنية والأبحاث العلمية من جانب وإلى تحسول حساد ومفساجئ لأسساليب إدارة الشركات من جهة أخرى. ويمكننا إضافة أننا انتقلنا أو بالأحرى أن الولايات المتحدة قد انتقلت قبلنا من تمثيل معين للعالم إلى تمثيل آخر ومن صورة محددة للعالم تتسم بالتحديد و التخطيط و الثبات إلى ما يطلق عليه ادجار مور ان Edgard Morin التعقيد أي شبكة من عوامل تدفع إلى الحركة وإلى الاعتماد المتبادل غير المتوقع بحيث أصبح الشيء الأكثر أهمية هو القدرة على التواؤم مع مواقف غير متوقعة بدلا من وضع خطط تفترض ثباتا للبيئة لا نستطيع في الواقع ضمانه في للعوامل الاقتصادية الخالصة وكذلك الاجتماعية للتنمية بدلا من الأوضاع الاقتصادية الدولية، وهذا يعنى أيضا إيلاء أهمية مركزية مجددا للعمل.

#### معنى العمل بين الماضى والحاضر:

وإنطلاقا من هذه الملاحظات التي يمكن أن نصفها بالموضوعية، يتعين علينا الآن الدخول في عالم التميثلات، أي عالم المعنى الذاتي للعمل. هل زادت

أهمية العمل أم نقصت في تجربتنا الشخصية عما كان عليه الحال في الماضي، وهنا أيضا نستنتج أن مثل هذا الحكم يعد غير موائم لأن للواقع طبيعة مختلفة: فالتغير الملاحظ ذو طبيعة نوعية أكثر منها كمية.

ومن اليسير أن نعيد إلى أذهاننا مفهوم العمل الذي يمكن أن نسميه بالتقليدي، إذ أن هذا المفهوم عن العمل لم يختف. فقد تم تعريف العمل بوصفه العلاقة الأساسية النبي تربط بين الفرد والمجتمع، كما كان يتم اعتبار الأسرة أو المدرسة بوصفهما أدوات الربط بين الأجيال. وعندما كنا نذكر كلمة عمل، كنا نتحدث في الوقت ذاته عن واجباتنا وحقوقنا عن المعارف والمنفعة، ومن ثم كنا نعبر دائما عن أنفسنا بعبارات اجتماعية. ولذا غالبا ما تم معالجة موضوعات العمل بعبارات سياسية والسيما عندما كان يتم الحديث عن ديكتاتورية البروليتاريا وعن جمهورية العاملين أو عن ديمقر اطية صناعية أو عن ديمقر اطية اجتماعية. و من الثابت بما لا يقبل الجدل أن مثل هذه التصورات قد فقدت الكثير من قيمتها وأن فئات التحليال والعمل تلك التي كانت تتمي في أن واحد إلى الحياة الفردية وإلى التنظيم الجماعي للمجتمع تحتل موقعا تتناقص مركزيته في تجربتنا. وربما تمثلت أهم مظاهر التحولات التي نعيشها وخاصة منذ نصف قرن في الفصل المتزايد بين مشكلات النظام الاجتماعي ومشكلة الفاعل الاجتماعي. ويمكننا القول بأن النشاط الاقتصادي وبصفة خاصة خلال السنوات الخمس والعشرين التي تحدثت عنها - تم تعريفه -بعبارات غير شخصية خاصة بالسوق ومن ثم خاصة بمنطق الربح والعقلانية والتبادل بينما من جانب آخر شهدنا تطور التعريفات عن الذات ومن ثم عن الهوية بعبارات العمل. ففي كل أنحاء العالم نشاهد تحت أشكال جد مختلفة نمو سياسات للهوية ترتكز أحيانا على الأمة أو العرق وأحيانا أخرى على الديانة أو الجنس أو السن أو أساليب الاستهلاك. وهكذا يتم الفصل بين عالمين أحدهما يمكن أن نطلق عليه صفة الموضوعية والآخر يمكن أن نطلق عليه صفة الذاتية. وبقدر ما يتعمق بالفعل هذا الفصل تفقد مختلف طرق تعريف الذات في صورة عامل أو مهني أو حرفي – وكل هذه الفنات مرتبطة بالعمل أو كما كان يقول علماء علم الاجتماع مرتبطة بالعمل المنجز achievement – من أهميتها إزاء عودة ما يطلق عليه علماء الاجتماع أنفسهم اللامدون (ascription) أي الأوضاع الموروثة من جنس ولغة وأمة وجماعة اجتماعية أصلية .. إلخ، ومن ثم يبدو عند هذا المستوى أن نظرية نهاية العمل تجد أخيرا تبريرا لها لأننا إذا ما عرفنا أنفسنا من جهة بطريقة موضوعية عن طريق مشاركتنا في عالم التكنولوجيا والأسواق وإذا ما عرفنا أنفسنا بطريقة مختلفة تماما على مستوى تجربتنا الشخصية عن طريق – على سبيل المثال – الأصل أو الذوق أو المشروعات فمن الواضح أنه لا يوجد شيء مشترك بين مجال التجربة هذا ومجال التنظيم الاجتماعي. فنحن من جهسة مشاركون في السوق عن طريق إنتاجنا ومن جهة أخرى مستهلكون أو وسطاء، ولكن ما يميز موقفنا هو الفصل بين وجهي تجربتنا الشخصية والجماعية أكثر من الأهمية المتعاظمة لإحداهما.

بيد أن هذا الفصل بالتحديد وبالتالى فكرة انحطاط العمل نفسها وكذلك تصورنا لأنفسنا كمنتجين أو عاملين هو الذى يطرح مشكلات بهذه الخطورة حتى إننا لا نستطيع اعتبار مثل هذا الفقدان لأهمية مفهوم العمل كشىء محتمل ودائم لأننا ندرك بطريقة متزايدة أن الفصل بين عالم الاقتصاد وعالم الثقافات أو الهويات يعد من قبيل الكارثة، وأدى بالفعل فى عالمنا إلى كوارث تثير قلقنا، إذ إنه إذا لم يتم تعريف الشخص إلا عن طريق هويته فإننا لن نستطيع سوى خلق "جماعة مسن المتماثلين" وبالتالى القضاء على من يختلفون عن هذه الجماعة وهذا ما يقود إلى ظاهرة كره الأجانب والعنصرية وعدم التسامح. ومن جهة أخرى، إذا لم يكن الحياة الاجتماعية سوى أهداف اقتصادية وإذا كانت التبادلات هى غاية فى ذاتها، وإذا كان الاقتصاد ينفصل عن مجمل المجتمع والثقافة، فإن حياتنا محددة تماما

بالمنطق الداخلى للاقتصاد وإذا كان هذا المنطق يفرض نقل عشرة ملايين فرنسى أو برازيلى إلى الجهة الأخرى من العالم فينبغى علينا قبول ذلك. ومن كلتا الجهتين يعترينا شعور حاد بأن الهمجية تهددنا. فليس من الممكن أن نمارس حياة اجتماعية إذا ما عشنا من ناحية في عالم من التدفقات الخالصة داخل شبكات ومن ناحية أخرى في وسط من الهوية الخالصة يرفض كل ما هو مختلف.

ومن ثم ليس من قبيل التصنع التأكيد على الدور المهم الذي يضطلع به العمل والإنتاج في إمكانية استمر اريتنا كمجتمع، أي بوصفنا أفرادا يحافظون علي نوع من التكامل أو يخلقونه بين أدوار هم الاقتصادية و هوياتهم الثقافية. ولدى غالبيتنا يقين متنام بالمخاطر التي تحدثت عنها للتو، ولكن كيف يتسنى لنا إقامة جسر أو حتى نوع من التكامل بين هذين النصفين لعالمنا وتجربتنا؟ ويبدو لـي أن هناك وسيلتين للربط بين هذين الاتجاهين المتناقضين الأولى هي النداء إلى العمل الذى استعاد أولويته في مجمل الآليات الاقتصادية والسيما الأسواق، وهـو يركـز معنى الحياة الاقتصادية مجددا على "كل منا" وكذلك علينا بصورة جماعية. والوسيلة الثانية تتمثل في الوقت ذاته في الدعوة إلى "معتقدات"، فعندما تكون هذه الدعوة منفصلة عما يصنع الجماعة أي عن القوانين والعادات والطقوس فإنما تتحول إلى أداة للتمركز على أنفسنا. وتسمح لنا هذه الحركة المزدوجة بأن نصبح فاعلين يتم تعريفنا في أن واحد عن طريق "المعتقدات" و"العمل" وننتظم من ثم في شكل وحدة وجود وتجربة وفكر. وتأتى أهمية العمل اليوم بدرجة أقل بكثير من أهمية العمل لاستمرار حياة المجتمع والأفراد كما تعتمد بطريقة متضائلة على تصور العمل كطريق للخلاص أو تصوره كلعنة ولكن بالأحرى تتولد هذه الأهمية من أن العمل شأنه شأن المعتقدات والمشروعات التي توجــه ســلوكنا تبــدو لنـــا كعناصر أساسية لهوينتا الخاصة ولبنائنا لذاتنا بما أن هذا البناء يتم تعريفه قبل كل شيء بالقدرة على الربط بين نشاط تقني يقوم على استخدام أداة ومعتقدات أو مشروعات ثقافية. ولنقل ذلك بتعبير آخر، فالعمل يكتسب أهمية أساسية لحدى غالبيتنا حيث إنه يبعث لدينا الاعتزاز بأنفسنا والاعتزاز بالآخرين، فالعمل هو الشيء الذي يسمح لنا بأن نعترف ببعضنا البعض لا بوصفنا ننتمي إلى نفس نظام تقسيم العمل، ولكن بوصفنا نسعى جميعا لبناء هوية ديناميكية قادرة على الربط بين هذا النشاط التقني وتوجهاتنا الثقافية. وتذكرنا الملاحظات الحالية كيف أن لضياع العمل والبطالة مظاهر تؤدي إلى الإخلال بنظام الشخصية لدرجة أننا تحدثنا عن صدمة ناجمة عن انتقاء النظام الاجتماعي وفي الوقت ذاته عن جنوح نحو السلبية وقد روح المبادرة. ونجد مجددا أهمية العمل لا بوصفه واجبا أو قوة تغيير تاريخية أو بوصفه أداة للتقدم أو على النقيض أداة لتعاسة الإنسان ولكن بوصفه يقينا بأننا نخلق من خلال العمل وبواسطة وضع مشروعات شخصية وجماعية هوية لا تتسم بالجماعية ولكن بالابتكار بحيث تسمح بالاتصال بين تجارب مختلفة يجمعها قاسم مشترك يتمثل في محاولة الجمع بين نشاط تقنسي وتوجهات ثقافية لزيادة قيمة الفرد.

ولكن نحن بعيدون عن فكرة نهاية العمل والصور التى تصفى رونقا على مجتمع الاكتفاء الذاتى وأوقات الفراغ والمتعة! وكم هى مناظر مؤلمة تلك التسى نراها عندما نشاهد حولنا تعاسة من لا يجدون عملا أو من يمارسون نشاطا فسى ظروف مضنية مقابل دخل زهيد! ولكن الأمر لا يعنى أيضا بأن نقبل ألا يستم تعريفنا إلا عن طريق التبادلات الاقتصادية والمالية الدولية. والنتيجة التى أطرحها عليكم يمكن التعبير عنها بأسلوب تاريخى: فبعد الحرب العالمية الثانية ولمدة تتراوح ما بين عشرين أو ثلاثين عاما تختلف باختلاف البلاد، تحدثنا جميعا عن الإنتاج وأحيانا عن التخطيط ودائما عن البناء أو إعادة البناء الاقتصادى، وحصلنا فى ذلك الوقت على رؤية عن العمل تتسم بالشمول والاجتماعية، فقد كان العمل نشاطا اقتصاديا وأداة للاندماج الاجتماعي وكذلك أداة لخلق الأمة أو دعمها، وكان

الحديث عن العمل يقتضى تكوين مفهوم عن المجتمع يتسم أساسا بالإنتاجية والتفاؤل. وبعد ذلك شهدنا خلال الربع قرن الأخير اختفاء هذا التصور. وخلال بضعة سنوات ألغيت سياسات الإنتاج والتنمية تلك بسبب الأزمات الداخلية وكذلك تباطؤ النمو أو التنخلات الخارجية والسيما المالية. والآن ندخل في فترة ثالثة، فنحن لا نعيش بعد مشروعا شاملا "للتنمية" كما كنا نقول من قبل، ولكننا لـم نعـد نقبل ما تمنيناه أو اعتقادنا بعدم قدرتنا على تفاديه وهو أن نصبح مجتمع سوق، ولا يرجع موقفنا هذا إلى أن مثل هذا الحل يبدو لنا ملينا بالتهديدات فحسب ولكن الأنه لا يوافق الواقع الذي يمكن ملاحظته. فإننا نرى في كل مكان أن الاقتصاد لا يمكن فصله عن ظروف التنظيم الاجتماعي والسياسي وعن الثقافة والتعليم. ونحسن الآن بعيدون عن العقود الأخيرة بقدر بعدنا عن العقود التي سبقتها غداة الحرب، فسنحن نملك رؤية أكثر فردية عن أنفسنا، ونفكر في تاريخ حياتنا ونحاول أن نتشكل ونحمى هويتنا أي استمرارية صورتنا عن أنفسنا ونحن نمر بظروف لا تكف عن التغير والاختلاف وتهددنا دوما بالانفصال وعدم الاستمرارية. ومن ثم يتمثل هدفنا الأساسي في أن نتشكل بوصفنا نوات لتاريخنا الخاص، ولكن حتى يتسنى لنا إيجاد أو استعادة هذا النوع من الاستقلال أي القدرة على العمل المؤثر على أنفسنا وعلى بيئتنا، أي القدرة على أن نتحول إلى فاعلين اجتماعيين، يتعين علينا مناهضة سيطرة السوق وكذلك سيطرة مبدأ الحياة داخل جماعة وذلك بالاستناد إلى مبدأين إيجابيين يتمثل أولهما في تعريفنا بوصفنا كائنات عمل أي نشارك بطريقة مباشرة ونشطة في مجمل الحياة الاقتصادية وثانيهما أن نؤكد أنفسنا بوصفنا كائنات مشاريع وعقائد. إن الربط بين هذين الجانبين لتجربتنا من شأنه وحده أن يجعلنا قادرين على تحسين أو على النقيض على تدهور ظروف حياتنا ومستوى العدل في مجتمعنا وقدرتنا على إناحة التعايش بين أفراد وجماعات مختلفة.

# اقتصادات غير رسمية وإجرامية الوجه الخفى للعولمة(۱۱۱) بقلم فيليب إنجيلار Philippe ENGELHARD

ترجمة: د. أمل الصبان مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون

### العولمة الحقيقية هي عولمة الفقر:

لا تعد "الحداثة" أكثر الأشياء الموزعة بالعدل على وجه المعمورة، إذ يبلغ متوسط عمر الفرد حوالى ثمانين عاما فى الدول "الغنية" بينما يبلغ أربعين عاما فى الدول الأكثر فقرا. وتتزع الإحصاءات نحو تقليل الحقائق، ولكنها تطرح علينا فى حدتها سؤالا: لماذا هذا الظلم إزاء الحياة والمرض والموت؟

وهذا السؤال لا يمكن له سوى أن يطرح نفسه بقوة: هل يمكن التفكير في "الحداثة" أو أحد متغير اتها في أتحاء أخرى من العالم؟ هل لا تزال "الحداثة" ممكنة في يومنا هذا؟

يتعين في البداية معرفة ما أعنيه "باقتصاد حديث ومجتمع حديث".

يتسم اقتصاد "حديث" بسوق متنوعة ومتكاملة، وبتكنولوجيا تتواءم مع مشكلات الإنتاج التى يتعين عليها حلها، وكذلك بمستوى إنتاجية يسمح لغالبية السكان العظمى بتوفير احتياجاتها الخاصة والجماعية بصورة مناسبة.

<sup>(</sup>٢٢) نص المحاضرة رقم ١٢٣ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢ مايو ٢٠٠٠.

ويتم تعريف هذا الاقتصاد بنوع من "تقنين" أساليبه التكنولوجية وإجراءات إدارته وتمويله وبحثه وابتكاره وتخطيطه. ويزدهر هذا الاقتصاد في الأوساط الدولية والسياسية والقانونية القادرة على توليد قدر كاف من الأمن والحريات الفردية والجماعية والتعليم والتجهيزات اللازمة فيما يتعلق بالخدمات والبنية التحتية العامة.

ومن ثم تتضمن الحداثة الاقتصادية "شيئا" يشبه سيادة القانون واعتناق الغالبية لحد أدنى من القواعد والقيم بحيث يتم معاملة كل فرد بطريقة منصفة، وهذه القيم التي يصادق عليها قانون أساسى ودستور تفترض حدا أدنى من حرية الأفراد وأمنهم ينتزعها القانون من تعسف السلطة العامة والقضاة. وتبعث هذه القيم والقوانين نوعا من الثقة لا يتسنى دونها لاقتصاد غير مركزى - حتى ولو كانت الدولة هي التي تقوم بتنسيقه إلى حد ما - أن يعمل، ويدعم هذه الثقة نوع مسن التضامن يمنع عدم المساواة المغالى فيه على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وكانت شعوب العالم كلها تمتلك بالقوة قدرة التوصل إلى اقتصاد وإلى مجتمع يقترب بصورة قلت أو كثرت من النموذج الذي رسمته للتو، فعلى سبيل المثال عندما درس جاك جودي Jack Goody بعناية التاريخ الاقتصادي المقارن لكل من عندما درس جاك جودي بالهذ وأوروبا لم يظهر أي فارق جوهري يمكن عن طريقه تبرير فكرة تفوق ثقافي أوروبي أو أية سمة خاصة اجتماعية أو سياسية كان من شأنها أن تؤدي بالهند إلى الفقر والفوضي.

فقد أدى قرنان من السيطرة الغربية إلى نسيان أن تركيبة مخ الإنسان العاقل Sapiens واحدة فى كل أنحاء العالم، فالمشكلات التى واجهتها الإنسانية كان مسن المفروض أن تؤدى فى النهاية إلى حلول مماثلة – ولكن ليست متطابقة – فسى معظم أرجاء المعمورة، فعلى سبيل المثال عندما نعقد مقارنة بين تطور التقنيات فى أمريكا وفى باقى العالم خلال فترة ما قبل التاريخ تعترينا الدهشة مسن تماثل الحلول وأساليب التنظيم.

وعلى أى حال فإن الفروق بين مستويات التنمية بدأت فى التاريخ وفى وقت متاخر بكثير عما نعتقد. فيلاحظ أنجوس ماديسون Maddison الذى أنجز عملا جبارا – بمحاولة دراسة النمو اعتبارا من ١٨٢٠ وحتى ١٩٦٠ على مستوى كل القارات – أن الفروق ظهرت بين القارات ولكنها ليست بعد شاسعة، فيبلغ إجمالى الناتج المحلى للفرد حوالى ١٥٤٠ دولار في آسيا و٢٢٣٨ في أمريكا اللاتينية ويبلغ فى كوريا الجنوبية فى الفترة نفسها ١٣٠٠ دولار بالنسبة لإفريقيا فهذا الرقم ليس سينا للغاية إذ يبلغ ١١١١ دولار. ولكن الفرق اليوم مختلف تماما: فيبلغ إجمالى الناتج المحلى للولايات المتحدة ثمانين مثل مثيله فى إفريقيا جنوب الصحراء.

إن نمو مجمل دول الجنوب لا يمكن إنكاره ولكن منذ عشرين عاما نتناسى أن النمو والتطور يعدان شيئين مختلفين تمام الاختلاف. فالتطور يتم ترجمته فى صورة تنوع الاقتصادات وتكاملها. وتثير هاتان السمتان أنماطا من التعاون المتزايد بين مختلف الأقاليم والقطاعات والشبكات، وتساعد أشكال التعاون نفسها على الابتكار، وتزيد الإنتاجية مدفوعة بزيادة فى الطلب وتوسع فى الطبقة المتوسطة مما يؤدى بالتالى إلى زيادة النمو.

ويتضخم الفقر لعدم كفاية التطور، والنمو – إذا ما حدث – لا يمس سوى بعض قطاعات الاقتصاد. ولا يؤثر إطلاقا الرخاء النسبى لهذه القطاعات على باقى الاقتصاد، فالنمو يشبه الفقاعة التى تتمدد دون أن تؤثر على الفقر، أو بالأحرى يستشعر الفقراء شدة فقرهم إزاء الثراء المتعجرف للأقلية.

ولا ينتج اقتصاد الجريمة من الفقر، ولكن يوفر الفقر لهذا الاقتصاد أسلحة وبصفة خاصة جيشًا احتياطيا. ويتحول هذا الجيش أيضا إلى التعصب السياسي والديني وإلى الإرهاب. وهناك منحدر آخر للعولمة، فإذا لم تتفجر أزمة البيئة سريعا، فإن الفلاحين المطرودين من الريف سوف يزيدون لا محالة عدد البؤساء في المدن، ومن ثم سوف تتضاعف لعدة مرات قوة قنبلة الفقر الموقوتة.

### اقتصادات إجرامية وغير رسمية

#### اقتصادات شعبية:

يبلغ متوسط دخل الفرد في الغرب حوالي عشرين ألف دو لار، وتتناسب تكلفة وظيفة في الصناعة الحديثة مع هذا الدخل إذ تبلغ ثمانين ألف دو لار. وبالمقارنة يعيش مليار شخص بأقل من دو لار يوميا. والحق أن تكلفة الدخول في الاقتصاد الحديث جد مرتفعة حتى إنها تشكل عائقا لا يمكن تجاوزه بالنسبة للجزء الأكبر من سكان العالم الثالث، إن الشعوب الأكثر فقرا لا تملك سوى اختيار بناء اقتصاد آخر أو إعادة تنشيط دو انر تبادل تقليدية. وسوف أطلق مسمى "اقتصادات شعبية" على اقتصادات التبادلات غير الرسمية تقريبا، والتي يقوم هيكلها على العلاقة الاجتماعية ومنطق البقاء.

وتتفصل أسعار هذه الاقتصادات الشعبية وتكاليفها عن مثيلاتها في السوق العالمية: فترتبط من ثم بالإنتاجية الضعيفة للفقراء وقدرتهم الضيقة على التمويل أو ببساطة على "ثقافتهم". ويعد هذا الانفصال بلا شك ممكنا لأن تكاليف "الاقتصاد الشعبي" لا تضيف مجمل قيمة العمل وسلع الإنتاج المستخدمة والضرائب، وهذه الإضافة نفسها لا تتم لأن التبادلات تدخل في نظام للعلاقات الاجتماعية التضامنية لتشكل من هذا المنطلق نوعا من الإرضاء وبالتالي من "الربح غير المرنيي". وهناك عاملان يؤثران بصورة لا يمكن إنكارها على هذا النمط من الاقتصاد. يتمثل العنصر الأول في ضعف السيولة النقدية الذي يجبر الشركاء إلى ممارسة نوع من الأسعار المعتدلة، ويتمثل الثاني في أن قرب الاقتصاد الحديث يسمح بإعادة معالجة النفايات والمواد التي يمكن استردادها بتكاليف ضعيفة، بيد أن طبيعة الإنتاج نفسها هي التي تسمح بضبط التكاليف والأسعار على دخول الفقراء الضعيفة الإنتاج نفسها أساليب إنتاج اقتصادية في رأس المال شديدة التكييف في العمل. وفي

ظل غياب نوع من النتظيم الاجتماعي سريعا ما تتحول الاقتصادات الشعبية إلى اقتصادات استغلال شديدة الشبه بتلك التي كانت سائدة في مطلع النظام الرأسمالي.

وتظهر بعض التنبؤات بالأرقام لهذا "الاقتصاد الشعبى" في بعض البلدان أن "هذا الاقتصاد الثاني للعالم" ليس خيالا: ٧٠% من سكان الهند والبرازيل والمكسيك يدخلون في هذا القطاع غير الرسمي وكذلك دون شك ٨٠% من سكان إفريقيا.

ومن ثم نستطيع القول بأن الجزء الأكبر من الإنسانية لا يعيش في "الحداثة" ولا في "اقتصادات عادية"، فهو يعيش حياة تتسم بالبؤس أحيانا وبالشاح أغلب الأحيان حيث ترسم ملايين المشروعات الصغيرة الفردية أو العائلية "اقتصاد آخر للعالم" ذي تشعبات معقدة. وبطريقة ما تعد الاقتصادات الشعبية "إجابة على الفقر" ولكنها إجابة غير كاملة. فبسبب نقص رأس المال والتدريب الكافي لا يستطيع هذا الاقتصاد سوى تقديم دخول ضعيفة تثير بدورها طلبا ضعيفا. وبالتالي لا يحفز قط هذا الطلب الضعيف صغار المنتجين على القيام بجهود إنتاجية.

ومن جهة أخرى يؤدى ضعف الخدمات العامة والقدرة المنخفضة للاقتصاد الشعبى إلى إدانة الفقر، وهناك مثال توضيحى على ذلك فى زامبيا حيث تقل المصروفات العامة للفرد هناك أربعين مرة عن مثيلاتها فى بريطانيا. ففى الواقع يترجم الفقر بطريقة مأسوية فى صورة احتياجات لا يتم إشباعها من "الخدمات الأساسية" مثل مياه الشرب والصرف والصحة والتعليم والطاقة والمواصلات .. ومن ثم فإن سهولة الحصول النسبية على هذه السلع والخدمات هى التى تجعل الحياة محتملة أو غير محتملة.

وبصورة إجمالية يعيش فقراء الجنوب دون شك بطريقة أفضل مما تفترضه الإحصاءات، وذلك عند عدم تعرضهم للحروب والنهب والتمييز العنيف والأوبئة القاتلة. فتقديم المساعدات والمهارة وشجاعة المرأة تسهم بالكثير في تحمل العناء.

ويبقى أن فقراء الجنوب يعيشون فى "توازن هش" يهدده فى أغلب الأحيان بصورة لا يمكن علاجها كل من المرض والموت. ويعيش اليوم سكان العالم الثالث مثلما كان يعيش سكان المناطق الفقيرة فى أوروبا فى مطلع القرن ولكنهم يتحملون فضلا عن ذلك عبء الحداثة من تلوث وازدحام وعدم أمن كاف ..

#### الاقتصادات الإجرامية:

ويطفو اليوم اقتصاد آخر أكثر تشعبا ولكن أيضنا أكثر اختفاء وهنو "الاقتصاد الإجرامي". ويضرب هذا الاقتصاد بجذوره في الفقر وكذلك في العادات القديمة (المافيات الإيطالية – الأمريكية واليابانية والصنينية). وينفجر الاقتصاد الإجرامي مع تدهور العنصر السياسي وقاعدة القانون والأخلاقيات، وهذا التدهور الذي نلحظه في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق أدى إلى نشأة متعمدة لاقتصادات مافيا.

ولا تستهدف هذه الاقتصادات الاستجابة إلى أسواق عادية للسلع والخدمات بقدر ما تستهدف إعادة توظيف موارد غالبا ما تكون ضخمة نتجت عن النهب أو الأنشطة غير المشروعة.

ونشرت مجلة كومرزانت Komerzant أن روسيا تضم أكثر من ١٣٠٠ تنظيما إجراميا. ووفقا لدراسة أجرتها أكاديمية العلوم في موسكو عام ١٩٩٤ تسيطر المافيا التي ارتبط جزء منها بالأباطرة القدامي الذين تم ترقيتهم ليصبحوا أصحاب رأس المال على ثلثي التراث غير المنقول والتجارة. وقد صرح الإنتربول أن ٤٠% من إجمالي الناتج المحلى الروسي بين أيدي المافيا. إن التساؤل عن كيفية وسبب الوصول إلى هذا الموقف الذي يفتقد إلى الصواب لا يدخل في نطاق الفضول الفكري، فيتعين فهم أن القانون ليس له أي تأثير حقيقي على حياة الناس،

فالبحث عن حماية أو امتياز غير قانونى يكون دائما أكثر إغراء مسن الاستشهاد بقانون للحماية من إسراف السلطة أو الوقوع تحت وطأتها عندما يخرقون القانون. النافون بالمعنى المفهوم فى الديمقراطيات الغربية لم تتح له قط فرصه النفاذ داخل العقول، وهذا هو السبب فى أن الجميع فى روسيا – وكذلك فى إفريقيا – يعتقدون أنه من الأفضل العيش فى حالة من التشوش، ولكن لا يفصل بين "مجتمع مشوش" والمافيا المعممة إلا خطوة واحدة. ففى فترة القياصرة كان القيصر يمارس سلطته بطريقة شبه مطلقة، ولم يعدل الاتحاد السوفيتى بصورة أساسية موقفه حول هذا الشأن، فقد تم تعويض التعسف عن طريق السلطة التنظيمية لإدارة مدققة نجحت فى فرض سيطرتها بمساعدة حزب قدير. ولكن اعتبارا من برجنيف تراخت اليقظة، وانتشر الفساد بسهولة والاسيما بسبب ندرة الموارد القومية التسى استنزفتها المصروفات العسكرية، وزاد من حدة هذه الندرة التخطيط المركزى الذى فشل فى السيطرة على العلاقات الاقتصادية التي تتزايد تعقيدا. وحاول "اقتصاد خفى" سد عيوب التخطيط، وعمت حالة اللاقانون وعادات المافيا.

وتحول الاقتصاد إلى اقتصاد سوق لصالح "قائمة المتميزين" وفي يومنا هذا لا يستشعر "الرأسماليون الجدد" الحاجة إلى لعب لعبة السوق، فالاقتصاد الذي يظهر في روسيا اليوم ليس اقتصادا رأسماليا والمجتمع ليس مجتمعا قانونيا ولكنهما اقتصاد ومجتمع مافيا.

وإزاء الفساد والتهريب الضخم للأموال العامة بذل القائمون "بالإصلاحات" قصارى جهدهم حتى تتفتح دول الجنوب والشرق - حتى الأكثر فقرا - على السوق العالمية. وتمثل منطقهم تقريبا فيما يلى: إذا كانت هذه الدول تتسم بروح العشيرة والمافيا فإن نظام السوق سوف تجبرها على حد أدنى من القواعد.

وفكرة أن السوق تفرز الفضيلة تعد من قبيل الخرافة؛ فالسوق تؤدى دورها بصورة مقبولة في حالة وجود أخلاق يحترمها غالبية الفاعلين. ويرى المدافعون

عن فكرة السوق المولدة للفضيلة أننا قد نجد أنفسنا في موقف مماثل للقرون الوسطى المسيحية إذ نجحت الكنيسة – بعد تحالفها مع التجار والسلطة الملكية – من تأديب الإقطاعيين وفرضت عليهم قواعد أخلاقية وقانونية (مهادنة الرب على سبيل المثال)، واستكمل مشروع الملك هذا العمل. ولكن هذا التماثل يعد خادعا، ففى المجتمع العالمي المعاصر، لا يوجد مثيل لسلطة الكنيسة التي تعد النقطة الثابتة لمجتمع العصور الوسطى.

ويرجح البعض أن تراكم رأس المال يتبع دروبا ملتوية أحيانا بيد أن كل شيء سيعود إلى النظام. ولكن ليس هناك ما يدلل على ذلك: فليس لاقتصادات المافيا أية مصلحة للعمل لصالح رخاء الجماعة، بما أن الجماعة قد تسير ضد سلطة "الأوصياء". وبالفعل يمارس الأخيرون هذه السلطة بإعادة توزيع الدخول على أتباعهم وفي أغلب الأحيان على الطبقة الدنيا من الشعب التي يحاولون أن يحققوا لأنفسهم لديها نوعا من الشرعية. وإذا كان اقتصاد المافيا قادرا على إحداث نوع من التطور، لما خفى ذلك! ولما كان جنوب إيطاليا في المؤخرة بعد شمال إيطاليا الذي يدعى أن العالم الثالث يبدأ من روما، ويظهر بتصميم يدعو إلى القلق رغبته في الاستقلال، والمؤكد أن دخل الفرد في كولومبيا كان من الممكن أن يكون أقل ارتفاعا دون التجارة غير المشروعة في جميع النوعيات، ولكن الأمر يتعلق في هذا الصدد بنمو لا "بتطور".

## عولمة الجريمة والطابع غير الرسمى:

إن هذا الاختلاط يملك كل فرص الانتشار؛ فنجد بالفعل أن مساندة بعض الدول لهذه العصابات والجماعات الإرهابية قد قلت عما ذى قبل، والحركات الأكثر قوة هى التى تقاوم لقدرتها على الدخول فى مزاد ضد السلطات القائمة أو الباقية

منها. وتستمد جماعات مثل الطريق المضىء وتوباك أمارو Tupac Amaru في بيرو ونمور التاميل في سريلانكا والمحاربين في العصابات في الفلبين وياتا في اسبانيا وفرنسا حرب عصابة الـ UMRG في جواتيمالا والجماعة الإسلامية في الجزائر وغيرها من تجارة المخدرات موارد جديدة بتكاليف زهيدة .. ولكن بغية الوصول إلى هذه النتيجة يتعين عليها التواطؤ مع المافيا ومن ثم التنازل عن بعض نزاهتها أو فكرة نقائها الثابتة.

وتتسم العمليات الإجرامية بالتفاعلية، وبطريقة تدريجية تتنهى عولمة الإجرام بإفساد الاقتصادات الرسمية والشعبية التى تقيم فيصا بينها هى نفسها علاقات معقدة. إن مجرد وجود "جنات ضريبية" تسهل الحدود التى تسمح بالتبادلات بين الرأسمالية الرسمية والرأسمالية الإجرامية وبين المافيا والإرهاب. ويتم إعادة تشكيل الأموال القذرة بسهولة، ولكن هذه العملية ما كان لها أن تتم دون "العولمة المالية".

وترجع العولمة المالية في الأصل إلى الدولارات البترولية وكذلك إلى زيدادة النفقات العسكرية الأمريكية الموجهة لتعويض تأخر الولايات في سباق التسلح. ولتمويل هذه الزيادة الكبيرة في النفقات، أصدرت الخزانة الأمريكية أذون خزانة، وأدى شراء غير الأمريكيين بطريقة جماعية لهذه الأذون إلى الارتفاع الشديد لسعر الدولار وأسعار الفائدة، وأصبحت مشكلة الديون مشكلة لا يمكن حلها بالنسبة للعديد من دول الجنوب التي زادت فقرا. وفي الوقت ذاته أدت سلاسل الاضطرابات المالية إلى القضاء على آخر الحواجز التي كانت تحمى الرأسمالية المالية، واستلزم وجود نقطة مرور داخل المناطق "ذات الكثافة القانونية العالية"، وتمثلت تلك النقطة في الجنات الضريبية، واضطلعت البنوك التي يطلق عليها "حوالة hawala" بدور الوسيط أو المعبر.

وفى الوقت ذاته لم نبق الاقتصادات الشعبية منطقة بحكمة فى جيتو الفقر، فهذه الاقتصادات شبه الخفية كونت بطريقة تدريجية شبكات قوية، وتكثفت هذه

الشبكات بطريقة ملحوظة فى إفريقيا. إن أحد التحديات الحالية لنهر الكونغو يتمثل فى مراقبة التبادلات الرائعة غير الرسمية التى تتطور فيه. فقبائل الماما بنز فى مراقبة التبادلات الرائعة غير الرسمية التى تتطور فيه. فقبائل الماما بنز mama benz فى توجو وبنين ونيجيريا وغانا نسجت منذ زمن طويل علاقات تجارية مثمرة فى غرب ووسط إفريقيا. وهناك بعض التجار الأفارقة الذين يفتحون منافذ لأنفسهم فى قارات العالم كلها: فنجد على سبيل المثال الباول باول Baol المنظمين عادة بصورة جيدة تحت رعاية الجمعيات الدينية فى نيويورك وباريس وروما ولندن ومدريد وفالنسيا وحتى هونج كونج .. وقد نجحت سيدات من الولوف Wolofs فى مجال تجارة الجملة الإلكترونية فى نيويورك (حيث أسس من يطلق عليهم الولوف إذاعة محلية بلغتهم)، وتمتد "شبكات عربية" للتجارة والإنتاج فى منطقة تتضمن جنوب أوروبا والمغرب العربى، وتتطور تيارات تجارية غير رسمية بلا شك بين روسيا ودول الشرق وتركيا ومجموع دول البلقان والهند وأفغانستان والصين.

وينزلق هذا الاقتصاد العالمي الجديد في الفجوات التي لا يقدر الاقتصاد الرسمي على سدها بسبب نقص التصور أو المعلومات، أو ببساطة لأن الكميات التي سيتم تبادلها لن تكون مربحة بالنسبة "للفاعلين الرسميين" الذين يضطرون إلى حساب كل تكاليفها، ولكن الأمر يختلف بالنسبة "للمشغلين الشعبيين" الذين يعتمدون على النضامن العائلي أو العشيري الحر أو الاضطراري. وباتباع هذا النموذج من التواطؤ العائلي والعرقي ظهرت شركات متعددة القوميات حقيقية في تونس والتي تؤدى الأقليات المشتتة من الصينيين واللبنانيين واليونانيين والأرمن إلى ازدهارها. ولا تمتنع بعض الحكومات عن المشاركة القوية في هذه التبادلات غير الرسمية ونلك بإغراق أسواق الدول الفقيرة بمنتجات مقلدة بأسعار زهيدة.

#### منطق "السوق الرسمية" سيقضى بصعوبة على الفقر والجريمة:

يبدو جليا أننا على طريق نمو جديد كان قد بدأ فى الظهور فى الستينيات ولم نكن قد شهدنا مجىء آثار ثورة الاتصالات لأنها تخفت بسبب انهيار النموذج التكنولوجى القديم وأزمة السبعينيات التى كانت فى جزء منها نتيجة لهذه الشورة. واليوم لم يعد هناك شك فإسهام تكنولوجيات جديدة فى نسب نمو الولايات المتحدة زاد ثلاث مرات فى غضون خمس سنوات .. ولقد أكسبتنا التجربة الأمريكية قوة ولذا فنحن نميل إلى أن نرى فى العولمة والثورة التكنولوجية والنمو الحل لمشكلتى الفقر والجريمة ومع ذلك لا تبدو الصورة بهذا الإشراق لأسباب ثلاثة:

السبب الأول: يتمثل منطق الرأسمالية الرسمية الخاضعة لضيغوط تتافسية متزايدة في خفض الأسعار والتكاليف – ومن بينها تكاليف العمل إلى أدنسي حد. وهذا الخفض للتكاليف يتوافق مع ضرورة تحقيق عائد مرتفع لمرؤوس الأموال الخاصة وهذه الضرورة هي في ذاتها نتيجة للعولمة المالية، وينتج عن ذلك انفصال متزايد بين "التكاليف الخاصة" للشركات التي تخفض و "التكاليف الجماعية" والتي تبدو بصورة واضحة متزايدة. إن ما يتناقص سعره في السوق لا يعوض بالتأكيد التكاليف المتزايدة للبطالة ومرونة العمل والإجرام وتتاقص المواقف الأخلاقية والإضرار متعدد الأشكال بالبيئة. وإذا ما وازنا بسين تكاليف ومزايا الخاص والجماعي في الاقتصاد المعولم فليس هناك ما يثبت أننا سنستنتج أن الإنسانية قد ربحت بحق، فهناك مجال للتفكير في عكس ذلك حتى لو كان من المؤهلين على عمل لوقت كامل، ولكن احتمال استبعاد بعض أفراد الجماعة وفقر المؤهلين على عمل لوقت كامل، ولكن احتمال استبعاد بعض أفراد الجماعة وفقر المشخاص ضعيفي التأهيل ليس بقليل حتى في أوروبا. ومن الأن فصاعدا من المتوقع أن يعيش على الأقل خمسة ملايين شخص في فرنسا وثمانية ملايين في

انخفض متوسط المرتب الحقيقى بالساعة بنسبة ٢٠% بين عامى ١٩٧٠ و ١٩٩٥ بينما زاد إجمالى الناتج المحلى للفرد بأكثر من ٣٠%! ومن البديهى أن العمل لوقت كامل الذى يقتضى التفرغ لن يصبح مطلقا هو نفسه. وفي الوقت ذاته يتم الاعتراض بصورة أكبر على الموارد العامة المخصصة لمكافحة الفقر والتعليم وإعادة الاندماج الاجتماعي، وسوف تتزايد هذه المعارضة ولاسيما ونحن ندخل عصر "المنافسة الضريبية"، وفضلا عن ذلك تمول صناديق المعاشات حوالى نصف رؤوس الأموال النظيفة لكبرى الشركات الأوروبية، وسوف يتردد إداريوها بطريقة أقل عن الماضى في تعيين مجالس إدارة ملائمة لها، وسوف تمارس هذه المجالس حمقابل التهديد بالتشهير وحتى بنقل المقر – كل الضغوط الممكنة لصالح خفض الضريبة. ولكن سيكون ذلك بمثابة نهاية الدولة الاجتماعية مع خطر تفاقم الفقر وخفض القدرة الجماعية على تمويل انتماء الجماعات الثقافية والعرقية التي يتزايد اختلافها عن الجماعة. ودون "مقاومة اجتماعية" كافية سوف تزدهر في أوروبا أكثر من أي وقت مضى الجريمة والمافيا بجميع أنواعها والإرهاب والهامشية.

السبب الثانى: ليس هناك دليل على أن النمو الاقتصادى الفعلى سيستمر بإيقاع ثابت، فاليوم أصبحت الموضة فى اعتبار الولايات المتحدة كنموذج. وغالبا ما يغيب عن نظرنا أن اقتصاد الولايات المتحدة هو اقتصاد غاية فى الحركة فى بعض القطاعات الحديثة ولكنه يتراجع فى قطاعات عديدة أخرى. فالاقتصاد الأمريكى هو "اقتصاد ثنائى": فشأنه شأن اقتصاد بعض دول العالم الثالث، لا يفيد نموه الكبير سوى بعض أصحاب الامتيازات. والمؤكد أن العمل لوقت كامل لم يعد موجودا تقريبا، والسبب فى ذلك يرجع ببساطة إلى أن النمو شديد الضعف. للإنتاجية الأمريكية الذى نتج هو ذاته عن توسع معتدل لرأسمال الفرد تم تعويضه بصورة أكبر فى مجال خلق الوظائف عن طريق نمو إجمالى الناتج المحلى. فضلا عن ذلك سمحت سوق عمل قليلة الإلزام بتعيين أيدى عاملة منخفضة الأجر فى

قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة ونظرا لقلة زيادة الإنتاجية وتضاعف عدد الوظانف وبقاء تقسيم الدخل القومى بين العمل ورأس المال على ما هو عليه كان انخفاض أجور العاملين ذوى التأهيل الضعيف أمرا لا يمكن تفاديه.

ولقد دعمت سياسة نقدية ماهرة عملية النمو الأمريكي الذي غالبا ما اعتمد على تكثيف العمل ربما لغياب وسائل أخرى. وعلى عكس ما زعمه البعض كان انخفاض عجز الموازنة العامة نتيجة النمو ولا سبب له. ومن ناحية أخرى جنب التكلفة المعتدلة للواردات (ولاسيما البترول) حدوث توترات تضخمية. وكان العجز الخارجي الضخم – حوالي ٣٠,٥% من إجمالي الناتج المحلي عام ١٩٩٩ – من شأنه أن يترجم في أي دولة أخرى في صورة "تعديل" صارم، ولكن الدخول القوى لرؤوس أموال أدى إلى تجنب الكساد حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك أسهم نمو البورصة – مطلق العنان نسبيا إلى حد ما – في حفز استهلاك الأسر، وهذا يعني أن النمو الأمريكي شديد القابلية للتأثر: فبمجرد انخفاضه لسبب أو لآخر سيتغجر الفقر حتما، والجدير بالذكر أن الفقر قد انخفض بصورة لا تقبل الجدل خلل السنوات الماضية. وما ينطبق على الولايات المتحدة ينطبق بالمثل على أوروبا مع وجود فروق ملحوظة.

ونحن لا نقسم اليوم إلا "بالاقتصاد الجديد" ولكن ألا يحمل لنا هذا الاقتصاد بعض المفاجأة. والمؤكد أن الإنتاجية قد تم تتشيطها بفضل السيولة الكبيرة لشبكات الاتصال والمعلومات، وهذا ما يفسر قوة "النمو المحتمل"، ولكن "النمو الفعلى" ينخفض بانخفاض الطلب. وإذا كانت نسبة نمو الطلب الإجمالي أقل من العرض المفترض، ينخفض النمو وتزيد البطالة، وليس هناك ثمة ما يثبت أن تكنولوجيات المعلومات سوف تتشط بالطريقة نفسها كلا من الاستهلاك والاستثمار.

السبب الثالث: ليس هناك ما يثبت أن العولمة الرسمية ستستطيع الوفاء بوعودها. إن قابلية الاقتصادات للنفوذ والحركة المتنامية للسلع ورؤوس الأموال

والأشخاص تجعل صياغة قواعد القانون اللازمة لحسن أداء الأسواق أمرا أكثر صعوبة، كما تصبح عقوبة خرق هذه القواعد نفسها أكثر تعقيدا وأعلى تكلفة. وفى حالة عدم المراقبة الكافية على تطبيق هذه القواعد تتحول الأسواق إلى اقتصادات إجرامية بل وإلى اقتصادات مافيا.

ولكن إذا ما استمر الفساد والإجرام في طريقهما الذي يثير القلق فسوف تتزعزع قواعد السوق "الرسمية" نفسها وتختص "الثقة" التي تشكل حجر زاوية النظام، وقد نشهد بعد ذلك نوعا من إنزواء العولمة الرسمية.

ومن جهة أخرى تنتشر العولمة الاقتصادية في شكل شبكات قوية للسلع والخدمات والصور والمعلومات. وتخص شبكات الصور والمعلومات في يومنا هذا العالم بصورة شبه كاملة لأنها تعمل بتكاليف بسيطة (راديو وتليفزيون ..)، بيد أن الرخاء لا يخص سوى ربع الإنسانية، والمستبعدون عن شبكات الرخاء لن يكون لهم بالضرورة موقف سلبى، وسوف يستشعرون الحقد بصورة أكبر لإدراكهم المتزايد بمصيرهم لاسيما بفضل شبكات الصور والمعلومات. من شم فالتنبؤ بتوجههم مرة أخرى نحو الاقتصاد الإجرامي والإرهاب والأصولية بكل أنواعها ليس بالتشاؤم المفرط.

#### خاتمة:

من المتوقع أن تتشط خلال العقد المقبل ظواهر مثل الوقاحة والإجرام والطرق الملتوية والفقر وذلك إذا ما تركنا منطق الاقتصاد الحالى للنمو، وتتمثل المسألة الأساسية إذن في معرفة كيفية تجنب ظهور عالم تتزايد فيه عدم المساواة والتقسيم والعنف، ويمكننا في هذا الصدد رسم الخطوط العريضة لدروب التفكير والعمل.

يرتكز الدرب الأول على تتسيق أفضل بين الدول في مكافحة الجريمة، وذلك مع وجود الخطر البديهي المتمثل في ممارسة الشرطة لضغط متزايد ومن ثم تحديد للحريات وهو ما نراه يظهر بالفعل في الولايات المتحدة وأوروبا، وسوف تتضاعف شبكات المعلومات والرقابة والأمن وقد بدأت بالفعل في الانتشار. إن خطر تشديد الرقابة يوما بصورة ضخمة على وجودنا بل وعلى آرائنا السياسية ليس بضعيف، إن ردع التجاوزات والجريمة يمكن أن ينتهي يوما بالقضاء بطريقة خادعة على حقوق الفرد والديمقراطية.

إن الردع حدودا، ويتعين احترام هذه القاعدة، ولكن نادرا ما نتساءل عن سبب أو أسباب خرقها. فلماذا يتعين علينا احترام القاعدة القانونية بصورة مطلقة؟ إن إغراء الادعاء "بعدم رؤية الشيء أو عدم أخذه" يظل كبيرا إن لم يدعم احترام القانون شيء أقوى من الخوف من العقوبة، فالقاعدة القانونية تكون ضعيفة الأثر إذا لم تكتسب مشروعيتها من القانون الأخلاقي، وتستحيل الحياة في المجتمع نفسه دون نوع من "الدماثة" التي تحيل هي أيضا إلى الصلاح والأخلاق. لقد اعتقدنا بسذاجة أن المجتمع ليس له أي أساس سوى "العقد الاجتماعي" ومن ثم العقل، ولكن هناك شيئا أقوى وذو طابع رمزى ينتج عن التربية الأولى والنموذج الفاضل.

وما ينطبق على المجتمع ينطبق بالقدر نفسه على السوق بصورة بديهية، إن فكرة الصلاح والدماثة يمكن أن تبدو بعيدة عن الاهتمامات التجارية، ولا يكف آدم سميث Adam Smith – الذي لا نذكر عنه إلا "اليد الخفية" عن التأكيد على ضرورة توافر "المحبة" لعمل السوق.

ولكن ما هى مشروعية الحقوق الإنسانية بالنسبة لملايين من السيدات والرجال يعيشون بطريقة لا إنسانية؟ ما هى مشروعية القانون والأخلاق إن لم نحقق فكرة العدالة الكامنة فى الحقوق الإنسانية وفى المنطق الإنساني وإن لم نضمنها فحوى حقيقية، وبتعبير آخر فحوى اقتصادية وسياسية؟

وتتمثل الأولوية بداية في وضع "عقد تضامن" حقيقي مع الدول الفقيرة يجب أن يشمل جانبين تكميليين: توفير السلع والخدمات الرئيسية للشعوب بتكاليف قايلة وكذلك دعم أسواقها الداخلية بمساندة اقتصاداتها الشعبية، ويتطلب ذلك التخلي عن الفكرة القائلة بأن كل الاقتصادات خاضعة لنفس "السياسة الاقتصادية" التي تفترض النمو عن طريق الصادرات التي تواجهها أسطورة السوق الكوكبية التي تحمل الرخاء. ويتعين علينا الرجوع هنا إلى هذا التمييز القديم، وإن كان لازال قائما، وهو القائل "بأن النمو والتطور فنتان مختلفتان". ودون هذا التمييز سوف نحقق بلا شك نموا ولكن سيستمر الفقر في التكاثر.

إن المطالبة بالتطور لا بالنمو فحسب لا يخص سوى دول الجنوب الفقيرة ففى اقتصاد معولم تتضامن كل أشكال الفقر. والسؤال الذى يثار هو كيف ينبغى التصرف حتى لا يبنى مستبعدو الشمال ضعيفو الكفاءة عالما رابعا فى مناطق رخاء الغرب؟

إن تكاليف المقاومة الاجتماعية جد مرتفعة رغم كونها ضرورية وذلك عن طريق برامج إعادة الدمج والدعم المدرسي والشرطة القريبة وبرامج التأهيل أو إعادة التأهيل وخطط ترميم الأحياء الفقيرة .. ومن جهة أخرى ينبغي أن نكون قاصرين حتى لا نرى أنه عند معدل معين للنمو يعتمد عمل الأشخاص ضعيفي الكفاءة على التكلفة الاجتماعية للعمل. وقد بذلت جهود لخفض هذه التكلفة ولكنها لا تزال على استحياء، فلا يمكن خفض التكلفة دون زيادة الموارد العامة. إن زيادة الضرائب لا يمكن التفكير فيها من الناحية السياسية وقد تؤدى إلى خفض النمو وبالتالي يتحمل الفقراء الأعباء .. وكان روبير مانديل Robert Mundell الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد قد اقترح خفض النفقات العامة إلى النصف خلل عشر سنوات وذلك لدعم التتمية. والحل الوحيد يتمثل في فرض ضريبة على حركات الأصول الدولية (ضريبة توبان Tobin) أو الداخلية (حالة البرازيل).

إننا نجرم العولمة، ولكن لدينا العولمة التي نستحقها، وإذا ما تركنا السوق لتملى قانونها فلن يكون لدينا قانون أو سوق ولكن عالم مافيا تستحيل فيه الحياة، ولذلك هناك حاجة ماسة إلى سلطات مضادة.

وتكمن السلطة المضادة الأولى فى النقابات التى أصبح النتسيق بينها ضروريا أكثر من أى وقت مضى. وتتمثل السلطة المضادة الثانية فى المستهلكين، فالمستهلكون يصوتون ببطاقاتهم الانتمانية ودفاتر شيكاتهم، فليقاطعوا إذن الشركات التى لا تلعب اللعبة الاجتماعية والاقتصادية بطريقة سليمة! والمستهلكون هم فى الوقت ذاته مدخرون، ولذلك عليهم أن يقرروا الاستثمار بواسطة البنوك التعاونية وفى الشركات التى لها سلوك أخلاقى، وسوف تتتهى الدول بحذو حذوهم!

ولا نستطيع نفى السلطة المتزايدة لجمعيات المستهلكين والمنظمات غير الحكومية، إن هذه السلطة لا ينبغى التقليل من قيمتها فلقد أدت إلى قلب اتفاق الاستثمار متعدد الأطراف وقمة سياتل، وتم إعلان مقاطعة علامة نايك لأن أحد مقاوليها من الباطن كان يستخدم أطفالا. ومنذ غرق مركبة إريكا Erika، تعبر ف الشركات أنها لا تستطيع الاكتفاء باحترام القوانين المعمول بها، فقد بدأت في التخمين بأنه يتعين عليها تقديم حسابات للرأى العام الدولي، ولن يكون أمامها بعد ذلك سوى خيار سن مواثيق أخلاقية واجتماعية. وفي فرنسا يرى كل من الاتحداد الفرنسي الديمقراطي للعمل والاتحاد العام للعمل ومؤخرا الحزب الاشتراكي أن مشاركة العمال في ملكية المشروعات وسيلة للتأثير على القرارات الاستراتيجية للشركات وهي محقة في ذلك. ففي بريطانيا تضع النقابات أموالها لدى بنك صديق وهو يونيتدترست United Trust وهو لا يستثمر إلا في أصول أخلاقية. ويبقى علينا أن نأمل ألا تتأخر حركة "المقاومة" تلك عن القوى المعادية لها.

## الباب السادس

# أوجه المجتمع: المجتمعات والهويات والمجموعات

# الملكية الاجتماعية<sup>(۱)</sup> بقلم روبير كاستل Robert CASTEL

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

ما الداعى إلى التفكير فى الملكية الاجتماعية؟ لقد بدا لى أن هذه الفكرة يمكن أن تشكل مدخلا ممتازا لاستيعاب بعض الرهانات الرئيسية للمسألة الاجتماعية الراهنة الراهنة للدولة فى دورها الاجتماعى كضامنة للتماسك الاجتماعى.

وقد تألفت الملكية الاجتماعية أساسا من توفير أشكال حماية للعمل: بحيث يتمكن العامل، بدءا من عمله، بناء أمنه. وقد لعبت الدولة دورا أساسيا في هذا البناء. وما نسميها بي «دولة الرعاية الاجتماعية» – وإن كان من الأنسب تسميتها بالدولة الاجتماعية سعيا إلى تفادى كل دلالة إحسانية – إنما تتدخل قبل كل شيء كأداة لاختزال انعدام الأمن الاجتماعي – وكأداة لتقديم الخدمات، وذلك بقيامها خاصة بتوفير حقوق وأشكال حماية وخدمات بهدف مكافحة انعدام الأمن الاجتماعي. والوسيلة الرئيسية التي سمحت للدولة بلعب هذا الدور الحامي هي البجاد شكل أصيل للملكية: هو الملكية الاجتماعية – المختلفة عن الملكية الخاصة والتي كفلت الأمن لأولنك الذين كانوا خارج الملكية، خاصة أولنك الذين لم يكونوا يملكون سوى عملهم كمصدر للعيش أو للبقاء. وقد فعلت الدولة ذلك على نطاق واسع بحيث أن ما يسمى بأزمة أو بتراجع الدولة الاجتماعية، أو دولة الرعاية

<sup>(</sup>١) نص المحاضرة رقم ١٢٤ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣ مايو ٢٠٠٠.

الاجتماعية، يمكن تفسيره إلى حد بعيد بأنه أزمة أو تراجع للملكية الاجتماعية.

ومن ثم فسوف ينصب حديثى على التأزر العميق الذى يوحد بين الدولة الاجتماعية والملكية الاجتماعية، في آن واحد، في سيرورة بنائهما المتزامن والتسى سمحت بكفالة الأمن للجميع أو للجميع تقريبا، وفي «أزمتهما» الحالية في الرفض الذي يستهدفهما، وذلك خاصة بسبب ضغط الأيديولوجية والممارسات الليبرالية الجديدة.

#### الطبقة غير المالكة

لكى نفهم جيدا طبيعة وأهمية الملكية الاجتماعية، يجب البدء مما كان عليه الوضع قبل أن تفرض نفسها، وخاصة وضع أولئك الذين كانوا محرومين من الملكية ولم يكونوا يملكون غير قوة سواعدهم لتدبير أساب العيش، أى غالبية العمال. وكان هذا الوضع، لزمن طويل، رهيبا إلى حد بعيد. والحق، ودون مبالغة، أن من كانوا لا يملكون شينا، كانوا لا شيء، من الناحية الاجتماعية. وسوف أقتصر على شهادة واحدة حينما بدأت المسألة تنظرح في أواخر القرن الشامن عشر، وإن كنت لا أختار هذه الشهادة بشكل عشوائي، لأنها شهادة القس سييس، المملهم الأول لإعلان حقوق الإنسان والمواطن – ومن ثم فإنه ليس مفكرا رجعيا بشكل خاص. ففي ملاحظة ترجع إلى مستهل ثمانينيات القرن الثامن عشر، يتحدث بشكل خاص. ففي ملاحظة ترجع إلى مستهل ثمانينيات القرن الثامن عشر، يتحدث الآخرين، والذين يحصلون بشق الأنفس على ما يقيم أود أجسامهم المعانية والتي تحتاج إلى الكثير، ذلك الحشد الهائل من الأدوات ذوات القدمين والذي لا يملك غير أيد لا تكسب سوى القليل ونفسا مهمومة». وقد طرح سييس سؤالا رهيبا إلى أبعد حد: «هل تسمون أولئك بشرا؟». (٢) وهو إذ يفعل ذلك، فإنه لا يعبر، أو لا يعبر فقط في اعتقادي، عن احتقار طبقي. فهو يقدم رصدا يتميز بطابع سوسيولوجي.

Sieyès (E.), Textes choisis, Paris, Éditions des archives contemporaines, 1985. (Y)

فهؤلاء الأفراد «الذين لا يملكون غير أيد لا تكسب سوى القليل»، هم حرفيا من سوف يسميهم ماركس بالبروليتاريين «منتجى متعة الآخرين»، وإن كانوا لا يملكون شيئا ولا يعدون شيئا بالنسبة لأنفسهم، أو أنهم، بالأحرى - لأن البروليتاريا الصناعية لم تكن موجودة بعد - ذلك السديم من صغار الحرفيين ومن المياومين، والعمال اليدويين في المدن والأرياف، «أهل الكد واليد» كما كان يقال أنذاك، والذين كانوا يكافحون يوميا ليكفلوا لأنفسهم البقاء. وهم لم يكونوا بائسين فحسب، بل كانوا فاقدين للاعتبار من الناحية الاجتماعية، ومن ثم موضع احتقار، حتى في نظر المفكرين المستنيرين (كان فولتير يسميهم بد«الأوباش»).

ويمكننا أن نرى في ذلك ظهور المسألة الاجتماعية الحديثة، في وجود «طبقة غير مالكة»، كما قال أحد كتاب العصر. والواقع أنها نواة العمال الحديثين بأجر والتي بدا أنها قد حكم عليها بالبؤس وبفقدان الاعتبار الاجتماعي. والحال أن هذه المسألة التي تظهر في أواخر القرن الثامن عشر في فرنسا وفي أوروبا الغربية سوف تصبح المسألة الكبرى للقرن التاسع عشر، وسوف تتخذ مكانة متزايدة المحورية باطراد مع التصنيع. لأن العامل الصناعي إنما يصبح رأس حربة السيرورة الإنتاجية، وهو ضروري لإنتاج الثروات. وقد أصبح البروليتاريون أوفر عددا باطراد إلا أنهم ظلوا محرومين من الممتلكات ومن الحماية. ومن هنا خطر رؤية انتصاب وتطور جمهور في مركز الهيكل الاجتماعي نفسه يتألف من شبه «أدوات ذوات قدمين»، إذا تحدثنا كسيس، ويتكون من عمال ومن عائلاتهم البائسة، يجرى النظر إليهم أيضا على أنهم عديمو الأخلاق وخطرون، وعلى أنهم تكاثر له «برابرة جدد»، لو استخدمنا تعبيرا رائجا أنذاك، و قلب المصانع والمدن. «طبقات عاملة، طبقات خطرة».

والحال أن بالإمكان قول أن هذه المشكلة إنما تتفاقم مع التقدم في القيرن التاسع عشر لأن اعتماد العمل المأجور يكتسب طابعا معمما مع تطور التصنيع والنمو الحضرى. ويبدأ إدراك واقع أن العمل المأجور، بوجه عام، هو حالة لا

سبيل إلى ردها ثم إن توسعها إنما يرتبط ارتباطا عضويا بتحولات المجتمع الحديث. وفى الأغلب الأعم، فعندما يكون المرء عاملا بالأجر، فإنه سوف يظل عاملا بالأجر مدى الحياة. كما سوف يكون هناك عدد متزايد باطراد من العمال بالأجر فى المجتمع الحديث، ان تصبح غالبيتهم من الملك. ويمكننا أن نرى بوضوح المشكلة التي يطرحها وضع عمالي يبقى فى حالة البؤس وفقدان الاعتبار هذه التي هي بوجه عام حالتهم، وسوف تتمو في قلب المجتمع الحديث جماهير أوفر فأوفر عددا بشكل مطرد، في حالة انعدام دائم للأمن، وهي جماهير غير مندمجة في المجتمع الصناعي وتتذر بالسقوط في الضياع أو باللجوء إلى التمرد وإلى هدم النظام الاجتماعي.

#### ابتكار الملكية الاجتماعية

ابتكار الملكية الاجتماعية هو الرد الذي جرى تقديمه لهذه الصعوبة الجسيمة. وسوف تتألف الملكية الاجتماعية من توفير أشكال حماية ومهن تهوفير الأمن لوضع العامل نفسه. وكان هناك في الواقع رد آخر ممكن: هو القضاء على الملكية الخاصة وإحلال الملكية الجماعية محلها، وهذا الخيار طرحته آنذاك مختلف تيارات الاشتراكية الثورية، كما طرحه الماركسيون. إلا أن من الواضح أن الحكام والطبقات المالكة لم تكن تريد شيئا من ذلك، ويمكن قول أن ابتكار الملكية الاجتماعية كان الأسلوب الهادف إلى اختزال الحل الجنري، الثوري، المتمثل في تحقيق الملكية الجماعية. وقد سمح بالخروج من المعضلة، وبالعثور على طريق ثالث بين المدافعين عن الملكية الخاصة، أنصار الوضع القائم الذين حكموا بانعدام الوجود الاجتماعي على غالبية من العمال، من جهة، وأنصار اشتراكية جماعية، أو شيوعية، والتي سوف تفرض نفسها أيضا اعتبارا من عام ١٩١٧ في روسيا تحت

الشكل الذى سوف يسمى بـ«الاشتراكية القائمة فى الواقع»، مـن جهـة أخـرى. وسوف يجرى التمكن من الإفلات من هذه المعضلة بتوفير الأمن للعمـل نفسـه، وبالشروع، انطلاقا من العمل، ببناء دعامات توفير حمايات متكافئة أو شبه متكافئة مع الحمايات التى توفرها الملكية الخاصة للملاك. وهذا تحديدا هو ما سوف يؤدى إلى تطور الملكية الاجتماعية.

وقد جرى تداول كلمة «الملكية الاجتماعية» في أو اخر القرن التاسع عشر، في أوساط تلك الأسرة من المفكرين المرتبطين بالجمهورية الثالثة إلى أيجاد هذا الطريق الوسط بين الليبراليين المتمسكين بمبدأ حرية الاستثمار، من جهة، و[الاشتراكيين] المتمسكين بمبدأ الشورة الاجتماعية الجذرية، من جهة أخرى. والحال أن أحد هؤلاء الكتاب، وهو ألفريد فوييه الذي نشر في عام ١٨٨٤ كتاب الملكية الاجتماعية والديمقراطية، قد قدم أوضح تشخيص وجدته للملكية الاجتماعية: «بوسع الدولة، دون أن تنتهك العدل، بل وباسم العدل، أن تطلب للعمال حدا أدنى من الاحتياط ومن الضمانات بالنسبة للمستقبل، لأن هذه الضمانات لرأس المال البشرى والتي تشكل حدا أدنى من الملكية ضروريا لكل مواطن حر ومتساو حقا مع الآخرين إنما تعد ضرورية بشكل متزايد باطراد وذلك لتجنب نشوء طبقة من البروليتاريين محكوم عليها لا محالة أما بالعبودية أو باللجوء إلى التمرد». (٢)

وبهذا الاستشهاد، الثرى إلى حد بعيد، يمكننا أن نرى كيف جرى صوغ دور جديد للدولة (وهو نواة الدولة الاجتماعية التى يمكنها ويجب عليها التدخل باسم العدل والتى تنتهك تابو الليبرالية الرافضة لكل تدخل عام فى المسألة الاجتماعية) وأسلوب تدخل هذه الدولة نفسها، أو صوغ أسلوب له الأولوية على أية حال: وهو

Fouillée (A.), La Propriété sociale et la démocratie, Paris, 1884. (7)

أسلوب يجب أن يشجع على ضمانة إلزامية وأن يلزم العمال بتوفير الضمانات لأنفسهم حيال المخاطر الاجتماعية. وهو ما سوف يمنحهم أمنا بالنسبة للمستقبل، بدلا من العيش «يوما بيوم» تحت رحمة أبسط طارئ. كما يجرى تحديد محصلة هذه العملية: فهى توفر ما «يشبه حدا أدنى من الملكية»، أو معادلا للملكية، يكفل للعامل حدا أدنى من الاستقلال، أو من الموارد الضرورية حتى لا يعتمد على الأخرين، وحتى يتمتع بقدر من الحرية، ويكون مواطنا كالآخرين أي كأولئك الآمنين لأنهم ملاك. وأخيرا فإن الهدف السياسي للعملية إنما يجرى إعلانه بوضوح أيضا: فالأمر يتعلق بتبديد خطر الهدم الذي يتمثل في بروليتاريا أو في طبقة عاملة تشكو أوضاعها من انعدام الاستقرار ولن «تخسر شيئا سوى أغلالها»، كما سوف يقول ماركس.

ذلك هو البرنامج الذي سوف يشكل محورا رئيسيا للقوانين الاجتماعية للجمهورية الثالثة، بل وبما يجاوز هذه القوانين، إذ سوف يشكل نواة تطور هذه الدولة الاجتماعية التي يمكننا أن نرى الآن بشكل أفضل أنها تعمل أساسا كقوة اختزال لانعدام الأمن تكفل حدا أدنى من الأمن لأولئك الذين كانوا يشكون من الانعدام الدائم لأمنهم [الاجتماعي]. والحال أن سياسة اختزال المخاطر هذه إنما تمر بإيجاد نمط غير مسبوق من الموارد التي تتميز بوظائف مماثلة لوظائف الملكية الخاصة. ويمكن قول أن الملكية الاجتماعية نظير للملكية الخاصة، فهي ملكية من أجل توفير الأمن. وبعبارة أخرى، فإنها تختلف عن الملكية الخاصة مع لعبها أحد أدوارها الأساسية. وهي ليست ذخرا خاصا يتم التصرف فيه بحرية فيي السوق. فهي تعتمد على منظومة حقوق والتزامات. كما هو الأمر في حالة التقاعد مثلا: فالمرء لا يمكنه بيع حقه في التقاعد، إلا أنه ما أن يتم الوفاء بالالتزامات القانونية المرتبطة به والتي تضمنها الدولة، يحصل المرء على معاش يكف له هذا «الحد الأدنى من الملكية» الذي تحدث عنه فوييه. ودون أن يكفل ذلك المعاش الترف،

فإنه ينقذ على الأقل من البؤس ومن فقدان الاعتبار ويبدد تلك الدراما الحقيقية التى كانت فى الأغلب الأعم حالة العمال المتقدمين فى العمر والذين لم يعد بوسعهم العمل والذين كانوا محكوما عليهم، ما لم يتمكن أبناؤهم من إعالتهم، بأن يتعفنوا ويموتوا فى دور العجزة. والحال أن هذا المصير قد مثل مصدر خوف مزمن بالنسبة لجزء كبير مما كان يسمى فى الماضى بدالشعب».

المسألة إذا هي مسألة تغيير ملحوظ تماما قياسا إلى حالة البروليتاريين عند بدايات التصنيع، والذين كانوا يبددون حياتهم حرفيا في كسب عيشهم. وهكذا فإن هذا الشكل للملكية الاجتماعية إنما يوفر قيدا معينا على الهيمنة الكاملة للسوق على العمل. فضرورات تحقيق أقصى ربح ممكن لم تعد تسيطر سيطرة تامة على حالة العامل، فهي تعترف بمقابل اجتماعي يجب دفعه من أجل حماية العمال. ويمكن قول أن السوق قد جرى، إلى حد ما، تدجينها وتقييدها بإطار مراعاة الحماية العمال الاجتماعية. ومن الواضح أن ذلك لا يعنى إلغاء السوق وإنما يعنى إيجاد حل وسط يبدو لي أنه نواة ما سوف يسمى بد «الحل الوسط» الاجتماعي، والذي سوف يبلغ أوجه في سبعينيات القرن العشرين – وهو حل وسط بين متطلبات السوق، أي الشروط الضرورية لإنتاج الثروة، من جهة، ومتطلبات تأمين شروط حد أدنى من الأمن الاجتماعي لمن يعدون المنتجين الرئيسيين لهذه الثروة، أي العمال والعاملات بأجر، من جهة أخرى.

### توسع الملكية الاجتماعية

هذا العرض، العمومى جدا، للملكية الاجتماعية، ينطوى على فجونين مهمنين تتطلبان بعض التدقيقات حتى نتوصل إلى تمثيل أشمل للرهانات الدائرة اليوم حول الملكية الاجتماعية.

أولا، لقد توقفت عند لحظة انبثاق المفهوم في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، والتي أفضت في مرحلة أولى إلى إنجازات عملية جد متواضعة، إن لم نقل مثيرة للسخرية. فالقانون الخاص بمعاشات العمال والفلاحين والذي صدر في فرنسا في عام ١٩١٠ ابعد عشرين سنة من المناقشات الشرسة لـم يمس غير عدد جد محدود من الناس لأنه، من جهة، لم يتعلق إلا بالعمـــال الأفقــر الذين لا يحصلون إلا على أدنى الأجور و، من جهة أخرى، كانت الغالبية العظمي من العمال تموت قبل سن التقاعد. ومن ثم فإن المسألة هي معرفة كيف جرى تعزيز هذه الإنجازات الأكثر من هزيلة والتي تعود إلى أوائل القرن، ثم كيف جرى توسيعها بحيث تشكل بنية ما سماه فرانسوا ايوالد بـ «مجتمع تأميني»(٤) قاد إلـي «تأمين» جميع العاملين بأجر أولا، بل وفيما بعد إلى «تأمين» جميع السكان من الناحية العملية ضد المخاطر الاجتماعية الرئيسية. كيف حدث الانتقال من المجتمع الصناعي إلى مجتمع يتميز بتعميم العمل المأجور، إلى «مجتمع عاملين بأجر»؟ إن التحولات، التي لا يمكن عرضها هنا، كانت طويلة الأمد ومعقدة، وقد أفضت إلى العديد من النزاعات وكان دور الدولة فيها مهيمنا. لكن ما يمكن قوله على الأقل، هو أن «مجتمع العاملين بأجر» ليس فقط مجتمعا تحصل فيه غالبية السكان العاملين على أجور، بل هو أيضا وبشكل خاص مجتمع أدت فيه أشكال التأمين والحماية، التي تطورت في البداية بدءا من تأمين وحماية الأجراء العمال، إلى تأمين الجميع من الناحية العملية. ويمكننا أن نضيف أن «مجتمع العاملين باجر» هذا هو المجتمع الذي مازلنا فيه إلى الآن، بالرغم من التهديد الذي يتعرض لــه، وهو المجتمع الذي وصلنا إليه بفضل تعميم الملكية الاجتماعية.

ويجب طرح مسألة ثانية، ترتبط أيضا بالأولى. فقد قدمت الملكية الاجتماعية انطلاقا مما أعتقد أنه نواتها، أو على الأقل منجزها الأكثر أصالة: التحويل المباشر

<sup>.</sup>Ewald (F.), L'Etat Providence, Paris, Grasset, 1986 (ξ)

للعمل إلى الأمن عن طريق التأمين الإلزامي والذي لاشك في أن حق التقاعد والحصول على معاش، والذي ينطوى عليه، يمثل النموذج الأكثر وضوحا لحماية مبنية انطلاقا من العمل ويكفل حماية العامل المأجور حال خروجه من العمل وإلى آخر حياته. لكن الملكية الاجتماعية لا تتحصر في هذا النوع من الإعانات الاجتماعية. فهي تتألف أيضا من ضمان مشاركة الأفراد غير المالكين في منافع و في خدمات جماعية توفرها الدولة. وفي المقام الأول، يعرف حقوقي من أوائل القرن العشرين تطور ونمو الخدمات العامة على النحو التالي: «هو كل نشاط يجب تأمين وتنظيم تحقيقه من جانب الحاكمين لأن تحقيق هذا النشاط ضروري لتحقيق ولتنمية التكافل الاجتماعي ولأنه يتميز بطبيعة يتعذر معها تحقيقه على نحو تام و ناجز دون تدخل القوة الحكومية». ° وهذه الفكرة عن «التكافل الاجتماعي» (والتي تشكل إعادة صياغة لمبدأ «التضامن العضوى» الذي طرحه إميل دوركايم) إنما تعد فكرة جو هرية. فهي تعبر عن ضرورة صون أصرة روح تبادلية تعبر عن استراك المواطنين في كيان جماعي واحد بحيث يواصلون، في وجه مخاطر التفكك الاجتماعي - أي في وجه ما يسمى اليوم بالاستبعاد - «تكوين آصرة اجتماعية» بأقوى معنى للكلمة، وتأمين تكامل البعض مع البعض الآخر، وتكوين ما يسمى في اللغة السياسية بالأمة وما يسمى في اللغة السوسيولوجية بالتلاحم الاجتماعي. و الحال أن «القوة الحكومية»، أي الدولة الاجتماعية، هي التي تبني إمكانات هذا التكامل بوضعها منافع وخدمات مشتركة تحت تصرف الجميع. وهكذا فإن دورا رئيسيا للدولة الحديثة إنما يتمثل في أن تكون قوة توزيع منسق للخدمات باسم الصالح العام. وهذا ضرورى لأن المشاريع الاستثمارية الخاصة - وذلك تحديدا لأنها تمثل مصالح خاصة - لا يمكنها تولى هذه المهمة على نحو كاف ومرض.

Duguit (L.), Le droit social, Le droit individuel et la transformation de L'État, Paris, (°) 1908.

والواقع أن هذا المفهوم عن الخدمة العامة سوف يفضى بعد الحرب العالمية الثانية، في إطار اقتصاد موجه يستلهم أفكار كينز، إلى تاميم بعض المشاريع الاستثمارية. وتتمثل الفكرة في أن السلطات العامة يجب أيضا أن تدير بعض المشاريع لأن المنافع التي تنتجها تمثل مصلحة جماعية لا يمكن ترك إدارتها للمبادرة الخاصة.

ويمكننا أن نرى أن هناك تفاوتات قوية فيما بين هذه الأشكال المختلفة للملكية الاجتماعية، والتي يجب أن نضيف إليها على الأقل السكن الاجتماعي، وهو وسيلة أخرى لتمكين غير المالكين من الحصول على منفعة أساسية. وأنا لا أزعم أن الملكية الاجتماعية تمثل وحدة مفهومية مطلقة (وأيا كان الأمر فانني أعترف بأنني غير قادر على توضيحها بالكامل)، لكن هذه المنجــزات المختلفــة للملكيـــة الاجتماعية إنما تتسم على الأقل بالهدف نفسه والذي يمكن تسميته برد الاعتبار الاجتماعي إلى غير المالكين. فهم، بالرغم من حرمانهم من الملكية الخاصة، إنما يشاركون من الآن فصاعدا في الثروة الاجتماعية، أكان ذلك من خلال التمتع بأمن اجتماعي على شكل منظومات تأمين تكفلها الدولة، أم على شكل التمتع بمنافع و بخدمات جماعية موضوعة تحت تصرفهم من جانب السلطة العامة ضمن منطق ليس هو منطق السوق الخالصة. وسوف أزعم أن هذين القطبين للملكية الاجتماعية هما اللذان يؤسسان مواطنة اجتماعية بأقوى معنى للكلمة. وإذا كان لهذه الفكرة عن المواطنة الاجتماعية، والتي أصبحت اليوم عرضة لتشويس مسرف، معنى يتميز بالدقة وبالتحديد، فإنه يبدو لي أن ذلك هو المعنى المميز لها. فلم تعد الملكية الخاصة أساسا وحيدا للمواطنة. وذلك لأن من لا يملك إنما يتمتع هو أيضا بحقوق اجتماعية وبضمانات اجتماعية. وهو يشارك في الحصول على إعانات وعلى خدمات جماعية تكفلها الدولة وتعمل بذلك كنظير الملكية الخاصة بالنسبة لغير المالكين.

#### تفكك الملكية الاجتماعية

بعد أن قدمنا هذه الإيضاحات حول طبيعة ووظائف الملكية الاجتماعية، كيف يمكننا تحليل رفض وزعزعة الملكية الاجتماعية ودور الدولة التي تشكل دعامة لها، وذلك في إطار «أزمة» مجتمع العاملين بأجر؟ فهذه الأزمة التي لاشك في أنها أكثر بكثير من مجرد أزمة عابرة، إنما ترمز إلى إعادة تكوين جد عميقة للعلاقات فيما بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، كما ترمز إلى تهديد «الحل الوسط الاجتماعي»، الذي أشرنا إليه بالفعل، والذي تشكل الملكية الاجتماعية عموده الفقاري. ومن غير الممكن هنا عرض محصلة التحولات الملحوظة التي حدثت منذ خمسة وعشرين سنة. ومن ثم فسوف أقتصر على توضيح أثرها على مختلف جوانب الملكية الاجتماعية التي ميزتها – وهو ما يثبت أيضا بشكل عكسي الوحدة النسبية على الأقل للفكرة [فكرة الملكية الاجتماعية] لأن أشكالها المختلفة قد تأثرت كلها اليوم، حتى وإن كان بشكل متقاوت.

قلت إن تأميم بعض المشاريع الاستثمارية كان يمثل صدارة الملكية الاجتماعية في قلب القطاع الاقتصادي نفسه في إطار اقتصاد موجه من المنساريع الكينزي، حيث تولت السلطة العامة المسئولية المباشرة عن إدارة بعض المشاريع باسم الصالح الجماعي العام. وهذا القطاع هو أيضا القطاع الأكثر عرضة للاختزال بين قطاعات الملكية الاجتماعية ولا شك في أنه في حالة تصفية تامة، وحتى في ظل حكومة اشتراكية تشتد سيرورة خصخصة المشاريع المؤممة. وأعتقد أن بالإمكان قول إن هناك اتجاها يحقق انتصارا في كل مكان في العالم، وهو اتجاه يتمثل في رد إنتاج أو إدارة المنافع والخدمات ذات القيمة السلعية بشكل مباشر إلى دائرة السوق.

وما يحدث على مستوى الخدمات العامة بالمعنى الأصيل للمصلطلح إنسا يبدو لى أكثر تعقيدا. فمن جهة، نرصد اتجاها عاما إلى تسيير إدارة هذه الخدمات

بما يتماشى مع نمط تسيير الخدمات الخاصة. إذ يدور الحديث فى ذلك القطاع أيضا عن الكفاءة وعن المرونة فى الخدمة المقدمة إلى الزبائن، إلخ، وهو ما لا يعد شاننا فى حد ذاته بالضرورة. لكننا نرصد أيضا اتجاها إلى الإحالة إلى القطاع الخاص، اتجاها إلى خصخصة خدمات كانت قد أنشئت فى الأصل والبداية من جانب السلطات العامة. ففى فرنسا، مثلا، كانت السلطة العامة هى التى استحدثت شبكات الاتصالات اللاسلكية، اعتمادا، من جهة أخرى، على تكاليف باهظة تحملها المشتركون. لكن الدولة كانت هى وحدها القادرة على هذا النوع من الاستثمارات، أو أنه، على أية حال، لم يكن يهم القطاع الخاص، لأنه لم يكن مربحا. والحال أنه قد جرى مؤخرا خصخصة الهيئة الفرنسية للاتصالات اللاسلكية، جزئيا على الأقل، لأن الأمر يتعلق الآن بمنافع يمكن أن تكون مربحة. كما أن هذا الاتجاه إلى تحويل العام إلى خاص اتجاه عام، اشتد بشكل خاص فى بعض البلدان كإنجلترا فى عهد رئاسة السيدة ثاتشر للوزارة البريطانية.

وهذا التوجه يطرح سؤالا أساسيا: هل هناك منافع لا يمكن تسويقها، أى تتميز بطبيعة تحول دون إعادتها إلى السوق، وحتى إذا كانت هذه المنافع قابلة للبيع؟ إذ أن بالإمكان «إضفاء طابع سلعى من جديد عليها» مع التأكد من أنها سوف تواصل أداء وظيفتها الجماعية، أى سوف تواصل دورها كادوات لرائتكامل الاجتماعي» كما قال ليون ديجى؟ إننى أفكر بشكل خاص فى تلكما المنفعتين الأساسيتين المتمتلتين فى التعليم والصحة، العمودين الرئيسيين للخدمة العامة. فهنا أيضا نشهد صعود روح إدارية وحسابية. ومن المؤكد أن الحرص على تخفيف عبء النفقات العامة حرص مشروع، لكن المسألة هى معرفة ما إذا كان يمكن اختزال تكلفة خدمة عامة إلى مستوى ثمنها فى السوق. لأن وظيفة الخدمة العامة هى جعل الصدارة للصالح العام ولاشك فى أن السلطة العامة هى وحدها التى يمكنها أن تكون ضامنة لهذا الصالح العام، وذلك ببساطة لأن منطق

الخاص هو منطق الربح. وهناك توتر، إن لم يكن هذا التوتر تناقضا، بين هذين المنطقين، واليوم يميل تقدم منطق التسليع إلى اختزال صدارة السلطة العامة ومكانة الدولة الاجتماعية على حد سواء.

والتوتر نفسه فاعل من خلال إعادة التشكيل الحالية للحماية الاجتماعية. وفي حين أنه عبر تأسيس التأمين الإلزامي الذي أفضى إلى أمن اجتماعي معمم تأكدت الملكية الاجتماعية بالشكل الأكثر وضوحا، ففي هذا المجال أيضا، يجرى الحديث عن «أزمة» لمنظومة الحماية هذه وهي أزمة تتجلى بادئ ذي بدء على أنها أزمسة تخص تمويل هذه المنظومة. والواقع أنه إذا كان يتعين تمويل الجانسب الرئيسي لمنظومة الحماية عن طريق أقساط اجتماعية بدءا من العمل، فسوف يتضح لنا أن البطالة الواسعة وتزايد هشاشة الوظائف وتقدم أعمار السكان العاملين، إلىخ، إنما تهدد بوقف آليات التمويل، ومن هنا بعض الإصلاحات، التي جرى تطبيق بعضها بالفعل كالتمويل الجزئي لمنظومة الحماية عن طريق الاكتتاب الاجتماعي المعمم، ويجرى التخطيط لبعضها، كما هي الحال في المناقشات الجارية حول تمويل نظم ويجرى التخاعد والمعاشات.

إلا أنه فيما وراء مسائل التمويل هذه، أليس الشيء المعرض للتهديد هو منطق منظومة الحماية الاجتماعية نفسه? لقد تمثلت ذروة الحماية الاجتماعية في تأمين مجمل السكان عبر تدابير عامة ذات مهمة عمومية. وخلاصتها تأمين الجميع، أو الجميع تقريبا، من خلال ترتيبات متجانسة عامة. بما يعد منطقا مخالفا لمنطق المساعدة الذي يتألف من توزيع إعانات عاجلة على شرائح من السكان لأنها تمر بمصاعب خاصة، بحسب منطق الاستهداف الخاص، أو كما يقال في أميركا الشمالية، بحسب منطق التمييز الإيجابي، وهكذا نشهد تكاثر ما يسمى بالحدود الدنيا الاجتماعية، أي الإعانات المخصصة بحسب أوضاع الموارد لجماعات تمر بمصاعب خاصة، وفي فرنسا اليوم سبعة حدود دنيا اجتماعية،

آخرها هو الحد الأدنى من الدخل الذي يسمح بالاندراج في المجتمع.

ودون أن نشجب هذه الترتيبات الجديدة التي تشكل سبلا للسعى إلى مواجهة وضع أصبح أكثر صعوبة، فإننا يجب أن نتساءل ما إذا لم نكن بازاء تحويل لنظام الحمايات نفسه. فبدلا من نظم عامة لحماية مجتمع العاملين بأجر، سوف نكون بازاء نظام حماية يتميز بسرعتين: تأمينات عامة وراسخة لأولئك الذين ما يزالون مندمجين اندماجا قويا بهياكل مجتمع العاملين بأجر، وإعانات خاصة لأولئك النين جرى فصلهم عن الترتيبات العامة والذين يجرى منحهم تعويضات، ولكن بدءا من دونيتهم. وهي إعانات ليست فقط أدنى من الإعانات المستمدة من العمل، وإنما تهدد أيضا بأن تكون دليلا دامغا وذلك بقدر ما أنها تعطى على أساس قصور أو على الأقل على أساس معاينة أن الفرد لم يعد ينتمي إلى النظام العام المشترك.

ألا نشهد بذلك، عبر هذه التحولات، تمييعا عميقا لمفهوم التضامن نفسه والذي يتمثل أقوى معنى له في تكافل الأطراف والفرقاء قياسا إلى الكل؟ فاليوم، غالبا ما يميل التضامن إلى أن يصبح شكلا من أشكال العطف والإحسان على بعض الفئات المتروكة إلى هذا الحد أو ذلك لمصائرها، والتي يجرى مع ذلك تقديم بعض الإعانات العاجلة إليها، ولكن وفق موقف يشبه منطق فعل الخير بأكثر مما يشبه الاعتراف بمواطنة اجتماعية حقيقية. وتلك هي حال «مخصصات التضامن النوعية» الممنوحة للعاطلين عند سقوط حقوقهم، أي عند تجريدهم من الحقوق التي كانت مرتبطة بالعمل والتي اندرجت في منطق الحماية الاجتماعية. ولو عممنا هذا الكلام فسوف يكون بوسعنا أن نتساءل ما إذا كنا لا نشهد الأن بالفعل نوعا من ثأر الملكية الخاصة من الملكية الاجتماعية لم تلغ قبط الملكية الخاصة. بل إن بالإمكان الدفاع عن الأطروحة التي تذهب إلى أنها قد الملكية الخاصة الأمن الإجتماعي. لكن الملكية الاجتماعية قد قيدت هيمنة الملكية الخاصة إذ كفلت الأمن الاجتماعي لغير المالكين. وربما كان ما يعود إلى الصدارة الخاصة إذ كفلت الأمن الاجتماعي لغير المالكين. وربما كان ما يعود إلى الصدارة

هو وجه المالك، وإن كان في صور جديدة للغاية من جهة أخرى. فهو لم يعد مالك الأرض الذي كان مسيطرا في المجتمع قبل الصناعي، كما لم يعد صاحب الريسع الذي رسم صورته كتاب كبلزاك والذي كان بالغ القوة في القرن التاسع عشر بسل وبعد ذلك، ولا هو قطب الصناعة في عصر التصنيع العظيم، بل هو بالأخص رأس المال المالي، البحث عن الربح لأجل الربح، أيا كان الثمن. وإذا ما انتصرت هذه الملكية انتصارا مطلقا، فلن يعود هناك مكان للملكيسة الاجتماعيسة وللدولسة الاجتماعية كسلطة تنظيم، تعمل في آن واحد على اختزال انعدام الأمن وعلى توفير الخدمات العامة، حتى نعيد إلى الأذهان الدورين الرئيسيين اللذين قامت بهما في مجتمع العاملين بأجر.

على أننا لم نصل إلى ذلك اليوم، ليس بعد على الأقل. ويبدو لى أن التشخيص الذي يمكن تقديمه انطلاقا من الوضع الراهن هو التشخيص الذي يشير إلى تفكك الملكية الاجتماعية وليس إلى انهيارها. ومن المؤكد أننا نرصد تزايدا للهشاشة الاجتماعية، لكنها هشاشة اجتماعية ما تزال محاطة بالحمايات وما ترال تتخللها الحمايات. فالأمن الاجتماعي، الذي أعرفه، مايزال موجودا في فرنسا وفي العالم كله تقريبا. كما أن الدولة الاجتماعية موجودة، بل وبالإمكان الإدعاء بأن تخلاتها لم تكن قط بمثل ما هي عليه اليوم من وفرة وتتوع، حتى وإن لم تكن فعالة دائما. وعلى سبيل المثال فإن قانون التأمين الطبي العام الذي أجيز إنما يعتبر مدا للحماية الاجتماعية إلى أولئك الذين كانوا مستبعدين منها إلى الآن. ولا شك في مدا للحماية الاجتماعية ولا حتى منتبر أن الدولة الاجتماعية تتعرض للرفض وللتهديد، لكنها لا هي ميتة ولا حتى محتضرة. فما يزال دورها الحامي قويا، كما تثبت ذلك بشكل عكسي أيضا حدة الهجمات التي تتعرض لها من جانب الأيديولوجية الليبرالية. والحال أن التحليلات التي تتنبأ بانهيارها هي تعميمات وحيدة الجانب لاتجاهات قوية تنزع إلى الخصخصة وتجتاز بالفعل الوضع الراهن. لكن هذه الاتجاهات ليست مهيمنة. وهذا الخصخصة وتجتاز بالفعل الوضع الراهن. لكن هذه الاتجاهات ليست مهيمنة. وهذا الخصخصة وتجتاز بالفعل الوضع الراهن. لكن هذه الاتجاهات ليست مهيمنة. وهذا

الوضع الراهن يتضمن الكثير من الحدود بحيث يتعذر الإدعاء بأن المستقبل قد تقرر، وذلك بقدر ما أنه سوف يتوقف أيضا على ما سوف نفعله، أو ما لن نفعله، اليوم لتحمل أعبائه.

#### خلاصة

مثل ابتكار الملكية الاجتماعية ما يشبه ثورة لم تتم الإشارة دوما إلى أهميتها لأنها كانت ثورة صامتة، تحققت في أمد طويل - قرن على الأقل - دون انقلابات عنيفة، وهو ما لا يعني دون نزاعات، لكنها أحدثت تغييرا عميقا في الوضيع الاجتماعي لغالبية سكان المجتمعات الغربية وتوصلت إلى القضاء من حيث الجوهر على حالة الهشاشة وانعدام الأمن الاجتماعي الدائمة التي كانـت المصـير المزمن لغالبية العمال. وهذا ليس حكم قيمة، بل ما يشهد عليه التاريخ الاجتماعي منذ مستهل القرن العشرين. وعلى أساس هذا التحليل، فإنني أؤكد - وهو ما قد يكون حكم قيمة وإن كنت أتبناه - أن الملكية الاجتماعية فكرة تستحق النظر وأنه سوف يكون من المناسب التفكير مرتين قبل إعلان أنها فكرة بالية وأن الوقت قد حان للانتقال إلى شيء آخر - إلى قبول هيمنة السوق التامة مثلا. ولا يعني ذلك بالضرورة أنه يجب الاحتفاظ بها قائمة في ذات الصورة التي اتخذتها في «الحل الوسط الاجتماعي» في أوائل سبعينيات القرن العشرين مثلا. فالواقع أن هناك ما لا يمكن رده في التحولات التي حدثت منذ خمس وعشرين سنة وزعزعت مجتمع العاملين بأجر زعزعة قوية. لكن المسألة التي ماتزال لها راهنيتها وماتزال جوهرية هي مسألة معرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة نشر الملكية الاجتماعية في سياق جديد يتميز بقدر أكبر من الحركية ومتطلبات القدرة على المنافسة والمزاحمة المتزايدة، الخ. هل بالإمكان إقامة أشكال جديدة لحل وسط بين، كما قلت، الشروط

اللازمة لإنتاج الشروات والتي تحيل إلى متطلبات السوق التي قد تكون مشروعة، من جهة، والشروط اللازمة لضمان الحماية والاعتراف الاجتماعي لأولئك الدنين ينتج عملهم هذه الشروات، من جهة أخرى؟ من الواضح أن هذا سؤال آخر، وهو يطرح صعوبات رهيبة. لكنه يغرض نفسه إذا ما سلمنا بالأهمية التي اكتسبتها، يطرح صعوبات رهيبة الاجتماعية في مجتمع العاملين بأجر. لأننا إذا عجزنا عن تقديم إجابة عنه، فمن المؤكد أننا سوف نخرج من مجتمع العاملين بأجر، ولكن من أسفل، وذلك بالمجازفة بإعادة التواصل، باسم السعى إلى الكفاءة وإلى القدرة على المنافسة مهما كان الثمن، مع تلك المهانة التي تميز بها الوضع العمالي والتي الشرت إليها في البداية لكي أوضح ما كان عليه عالم العمل بوجه عام قبل تدشين الملكية الاجتماعية. والخلاصة أننا نجازف، باسم الاحتفال بمستقبل متحرر من القيود ومن اللوائح التنظيمية ومن بيروقراطيات الدولة، باستعادة أقدم أشكال البؤس العمالي وانعدام الأمن الاجتماعي.

## الجمعيات والديمقراطية: الفرادة الفرنسية<sup>(1)</sup> بقلم مارتين بارتيلمى Martine BARTHÉLEMY

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون

تستعد السلطات السياسية وأوساط الجمعيات للاحتفال بالدذكرى المنويسة لصدور قانون عام ١٩٠١ والخاص بتنظيم الجمعيات. وقد تسارع نمو منظمات العمل الطوعى خلال الربع الأخير من القرن العشرين. وأصبحت الجمعيات مدعوة الآن إلى تخفيف أزمة الوساطات التقليدية فيما بين السلطة السياسية والمواطنين. فإلى أى حد تعتبر الجمعيات رأس حربة الديمقر اطية؟ سوف أحاول الإجابة عن فإلى أى حد تعتبر الجمعيات رأس حربة التذكير بأصول النموذج الجمعياتي الفرنسي هذا السؤال في ثلاث خطوات. فبعد التذكير بأصول النموذج الجمعياتي الفرنسي سوف أقدم عرضا لبعدى الدمج والاستقلالية، وبعد ذلك سوف أقدم عرضا للسياق الراهن ولحدود الحل الجمعياتي.

## النموذج الجمعياتى الفرنسي

المقصود بالجمعية هنا هو تجمع إذ يبدأ من المجال الخاص يتدخل في المجال العام؛ وتستند الجمعية على أشخاص خاصين، لكنها تتميز في أن واحد عن السوق وعن المجال الخاص والعائلي، كما تتميز عن المجال العام بمعناه الدقيق

<sup>(</sup>٦) نص المحاضرة رقم ١٢٥ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٤ مايو ٢٠٠٠.

والذى يقتصر على سلطة الدولة. والحال أن مفهومى «التشارك الجمعياتي» و «العام» إنما ينتميان إلى المجتمع الحديث ويسيران يدا بيد مع انبثاق النزعة الفردية، أى مع إمكانية تصور المجتمع ليس بعد ككيان مراتبى من الطوائف والمراتب الاجتماعية، وإنما ككيان مؤلف من أفراد يعتبر وجودهم المستقل سابقا على اندراجهم في جماعات انتماء.

عندنذ تنظرح مسألة الأصرة الاجتماعية والسياسية ومسألة المواطنة. وكانت الإجابات المقدمة لهذه المسألة مختلفة من مجتمع إلى آخر. فالمجتمع الفرنسي إنما يضع السمات المميزة للمجتمع التقليدي، والمتمثلة في الطائفة والهيراركية والمقدس، من جهة، في تعارض مع السمات المميزة للمجتمع الحديث، والمتمثلة في الأمة والنزعة الفردية والمساواة والتنظيم العقلاني للسلطة، من جهة أخرى، فارضا على هذا الاختلاف التمايز بين العام والخاص. فالشأن العام الدي يحدد مجال السياسة والمواطنة إنما يتأسس على آصرة مباشرة فيما بين الفرد والأمة. والنزعة الفردية العقلانية للتنوير تضع ضمانة الحقوق الفردية في السيادة القومية، وسوف حيث يتمسك بهذا المبدأ كل من الليبراليين والجمهوريين في آن واحد. وسوف تضع الدسائير الجمهورية السيادة القومية في الشعب، بما يعني أن الدولة، وهي هيئة السلطة، يجب أن تتصرف بما يتماشي مع صالح أكبر عدد ممكن من النساس وأن تتدخل تدخلا مباشرا في الحياة الاجتماعية. (٧)

والحال أن المثل الأعلى الثورى، عبر السيادة الشعبية ومن خلال الأمل فى الاقتراب قدر الإمكان من الحكم المباشر، إنما يستبعد من الناحية النظرية كل شكل لجماعة وسيطة بين المواطن والأمة. والتهديد الذى تمثله الكنيسة إلى أواخر القرن التاسع عشر إنما يشكل عقبة أمام اعتراف الجمهوريين بالتشارك الجمعياتى؛ بينما

Claude Nicolet, L'Idée républicaine en France (1789-1924), Paris, Gallimard, 1982. (Y)

تكمن العقبة الفلسفية في الخوف الماثل دائما من الحرمان من حرية الضمير الفردي لصالح سلطة أو مرجعية ما تجسدها هذه المنظمة أو تلك. ومن شم فإن التراث الجمهوري إنما يتميز بأصالة لا جدال فيها. فكل شيء يحدث وكأنما هذا التراث يرفض جزئيا الحداثة على نحو ما اعترف بها وعرفها الأنجلو – ساكسون، أي العمل على تأكيد في قلب المجتمع المدنى للطاقات الفردية وتنظيمها عن طريق انضباط ذاتي يتم اختزاله إلى أدنى حد ممكن وعن طريق دولة مختزلة إلى أدنى حد ممكن، وذلك لصالح حد أقصى من الحرية. ولهذا سببان رئيسيان: تطور الملكية المطلقة والممركزة، والذي شجع على الترسيخ المبكر لمفهوم الخدمة العامة، ثم أهمية الكنيسة الكاثوليكية والعقيدة الدينية اللتين سوف تؤسس الجمهورية ضدهما مطالبتها بالحرية.

والحال أن حرية تنظيم الجمعيات إنما تعد مكفولة على المستوى الدستورى في غالبية بلدان أوروبا الغربية، بما في ذلك فرنسا، وذلك منذ قرار المجلس الدستورى الصادر في ٦٦ يوليو/ تموز ١٩٧١. وإذا كان أى تشريع خاص لا ينص على وضعية المنظمات الطوعية في الولايات المتحدة، فإن فرنسا ليست البلد الوحيد في أوروبا الذي أرسى تعريفا قانونيا للجمعيات. وبالمقابل، فإن هذه الجمعيات لا تعنى دائما أداء نشاط خال من المصالح. فالقانون الصادر في الأول من يوليو/ تموز ١٩٠١ يجمع بين حريتين، حرية الأفراد في أن ينشئوا عن طريق الاتفاق فيما بينهم جمعية وفي أن ينسحبوا منها عندما يشاءون وحرية تشكيل الجمعيات دون أية رقابة مسبقة وتسيير عملها بالشكل الذي ترتأيه، مع مراعاة القيود المتصلة بالجمعيات التي تضم أجانب. وتوضع الجمعية في المجال الخاص لكن الحظر الذي يمنعها من اقتسام المكاسب إنما يضعها بشكل صدريح خارج السوق، وحيازة الشخصية القانونية والإمكانات المرتبطة بها إنما تخضع لإعلان بذلك وتتوقف، فيما يتعلق بد «أقصى حجم لها»، على الاعتراف بها عن طريق

مرسوم كجمعية منفعة عامة. والحال أن الجمعية، التي كانت مستبعدة إلى ذلك الحين من الحقل الاجتماعي، قد اكتسبت شرعية لا جدال فيها وإن كانت شرعية ممنوحة من السلطة العامة ومؤطرة بها. وبعيدا عن القيمة القانونية، فإن قانون عام ١٩٠١ إنما يتميز بقيمة الرمز: فهو ثمرة حل وسط بين روح التنوير والتراث الجمهوري، من جهة، ومعاداة النزعة الفردية التي تضفي شرعية على مساهمة تجمعات المجتمع المدنى في الديمقر اطية، من جهة أخرى.

## أشكال منطق نمو الجمعيات

على أثر أليكسيس دو توكفيل، جرى على نحو منتظم التذرع بالتراث الجمهورى وبالمركزة وبصدارة السياسة لشجب تخلف الفرنسيين في مسألة النمو الجمعياتي ولإضفاء طابع مثالى على النموذج الأميركي، وتعتمد هذه المعاينة على اختلافات ثقافية لا سبيل إلى إنكارها، وهكذا فإن التوزع الديني للمجتمع الأميركسي وتشظى البروتستانتية إنما يفسران كيف أن دمج الأفراد في الطائفة الدينيسة يجد ترجمة له في ميل قوى إلى تشكيل الجمعيات: فنحو ثائي المنظمات الطوعية فسي الولايات المتحدة سوف يرجعان إلى أصول دينية.

ولا سبيل اليوم بعد إلى الشك فى حيوية الواقع الجمعياتى، بما في ذلك في فرنسا: فهناك الآن ٢٠٠٠ جمعية، حيث يستم تشكيل أكثر مسن ٢٠٠٠ فى العام الواحد، وتتتمى نسبة ٤٥% من الفرنسيين إلى جمعيات. وإذا كان جزء أقل من ذلك بكثير من السكان يندرج فى هذه الجمعيات بنشاط، فيأن ثمانية فرنسيين من كل عشرة تهمهم الحياة الجمعياتية، والهبات والأعمال الطوعية.

ويعبر نمو الجمعيات عن تحول شبكات العلاقات والوضعيات الاجتماعية. ويرجع تكاثر التجمعات إلى التعقيد المتزايد للحياة الاجتماعية وإلى تنوع

الرهانات وإلى دخول عدد متزايد الأهمية باطراد من الأفراد في هذا التعقيد. والشكل الجمعياتي ليس مجرد شكل التشارك الاجتماعي: ففي داخل الجمعيات، تتمو وتتجدد الوضعيات الاجتماعية وتتبلور الحركات الاجتماعية. وأخيرا، فيإن الطبيعة المزدوجة للجمعية إنما تضفي عليها هوية سياسية: فهي، في أن واحد أو بالتعاقب، أداة تعبير وتقرير ذاتي للمصير من جانب المواطنين وأداة رقابة اجتماعية وإضفاء للشرعية السياسية. فمصير الديمقراطية لا يتقرر في مجرد السياسة ذات الطابع المؤسسي و «المتحققة»، والتي تعتبر الدولة موقعها، وإنما يتقرر أيضا في الحركة الاجتماعية والتجمعات المنبثقة من المجتمع، أي في السياسة «التي يتم التشاور بشأنها». (^)

ولا يمكن، لا في الولايات المتحدة ولا في فرنسا، تشبيه نمو المنظمات الطوعية على نحو متسرع بسيرورة دمقرطة. فمنذ منعطف القرن، نجد أن أيديولوجية محافظة بدرجة عميقة تمزج بين المبادئ المسيحية والداروينية الاجتماعية تحيط بنمو الجمعيات الأميركية: فهي تجعل من الإحسان والعمل الطوعي واجبا دينيا يفرض نفسه على أولئك الذين سمح لهم تفوقهم «الطبيعي» بأن يكونوا أغنياء ومراكمين للثروات عبر الاستثمار. وعلى مدار جيلين، سوف تؤدى هذه الأيديولوجية إلى تكريس فشل دولة الرعاية الاجتماعية وذلك بالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبالرغم من عجز المنظمات الخيرية عن الوفاء بالأهداف التي حددتها لنفسها.

والحال أن تداخل سلطة البلديات مع الشبكات الجمعياتية إنما يعد اليوم واضحا في البلدين على حد سواء، وبحكم محدودية عددهم والأسلوب الذي يحددون به أنفسهم والاعتراف الذي يتمتعون به في داخل البلديات، يصل مناضلو الجمعيات

Nicolas Tenzer, La Société dépolitisée, Paris, PUF, 1990. (A)

إلى تكوين نخبة حقيقية قابلة لتقديم مرشحين وأشكال دعم لهذه القائمة الانتخابية أو تلك. وتمثل الحياة الجمعياتية بالنسبة للفاعلين فيها وسيلة مهمة للصعود الاجتماعى السياسي. ومن حيث الجوهر، فإنها تفشل في التزود بقاعدة شعبية. وإذا كانت توفر دراية بمحركات الحياة العامة والفعل الجماعي، فإنها تفترض أيضا حيازة أرصدة تقافية خاصة. ودمج الأفراد في الجماعة المحلية والذي تحققه أو تسهله المشاركة في الجمعيات توفر ساحة لإعادة تكوين «الاستبعادات»، حيث تبدو المشاركة في هذا التجمعيات أو ذاك بمثابة شبه واجب اجتماعي أو مصدر مكانة وهيبة.

والواقع أن نمو إنشاء الجمعيات ونمو معدل انتماء الفرنسيين إليها، وهو نمو أكثر اعتدالا من حيث مقاييسه، إنما يترجمان صعود الحركات المكرسة الدفاع عن قضايا مختلفة، كقضية البيئة أو النزعة النسوية أو مكافحة العنصرية، ويترجمان، منذ أواسط ثمانينيات القرن العشرين، تكاثر أو استثناف مسيرة الجمعيات الخيرية وجمعيات المهاجرين وجمعيات المساعدة على الحصول على عمل أو على سكن والدفاع عن المحرومين من وثائق الإقامة. وبالمقابل، فإن القطاعات التاريخية المتمثلة في التعليم الشعبي أو رعاية الأسرة أو العمل الصحى والاجتماعي إنما تشهد تراجعا في جزء نسبي من إنشاء الجمعيات وتعانى على نحو مباشر من أزمة الروح الكفاحية. أما نمو الجمعيات المتمحورة على أعضائها والتي لا تهدف إلا إلى إشباع حاجاتهم فهو يشكل ملمحا آخر لنمو الجمعيات. والحال أن الأخويات وأندية المرحلة الثالثة من العمر والجمعيات المؤلفة حول هوية تقافية أو حول عن إرادة تأثير اجتماعي و لا عن الرغبة في الاضطلاع بعمل حيال السلطات عن إرادة تأثير اجتماعي و لا عن الرغبة في الاضطلاع بعمل حيال السلطات العامة، حتى وإن كانت قادرة في ظروف معينة على الدخول إلى المجال العامة (على غرار جماعة القنص وصيد السمك والطبيعة والتراث).

وأخيرا، فإن بعض الجمعيات، المنخرطة في النشاط الاقتصادي، إنما تجد نفسها في الواقع على تخوم عالم الجمعيات وعالم السوق، كجمعيات الوسطاء أو جمعيات التدريب أو إدارات الأحياء. وهناك جمعيات أخرى، يتم إنشاؤها أو إدارتها بشكل مباشر من جانب جماعات عامة بهدف الإفلات من قيود القانون العام، تشهد على إساءة استخدام قانون عام ١٩٠١ من جانب السلطة العامة نفسها، كما تشهد على موقفها الملتبس حيال المصالح الخاصة.

وفى وجه التفاؤل الليبرالى والمناوئ للدولة، وهو التفاؤل الذي أعرب عنه توكفيل، يمكننا أيضا أن نضع السيرورة الجدلية التى تحكم حركة المجتمع المدنى وتوسع الدولة، والتى لا يمكن اختزالها فى درجة المركزة. وفى كل مكان، في أوروبا وفى أميركا الشمالية، يؤدى بناء الدولة – الأمة فى القرن التاسع عشر إلى تغذية نمو الفعل الجماعى ونمو الحياة الجمعياتية. وفى كل مكان، نجد أن قيام دولة الرعاية الاجتماعية إنما ينطوى على تطور أشكال جديدة للتعاون مع القطاع الجمعياتى، بين الدولة والجمعيات. واعتبارا من الحرب العالمية الثانية، أسهمت السلطة السياسية – الإدارية إلى حد بعيد فى تنظيم التكامل بين الفعل العام والمنظومة الجمعياتية، خاصة فى الشأن الاجتماعى والتعليمي. ولا تكمن الخصوصيات الفرنسية فى واقع تداخل المؤسسات العامة والتجمعات الجمعياتية بقدر ما تكمن فى تأطيره الحقوقى وأشكاله الرمزية والسياسية، وهى أشكال جد بقدر ما تكمن فى تأطيره الحقوقى وأشكاله الرمزية والسياسية، وهى أشكال جد

ومنذ قانون عام. ١٩٠١، ضاعفت الإدارة من عدد اللوائح التنظيمية المتصلة بالجمعيات وذلك، في آن واحد، من أجل تشجيعها ومن أجل مراقبتها. فالجمعيات تستمد جانبا على الأقل من مشروعيتها من الامتيازات والصلاحيات الممنوحة لها: ويظل التعامل مع الدولة إحدى أولوياتها. ولا يندرج التفاعل المستمر بين الأوساط الجمعياتية والسلطات العامة في إطار مؤسسي رسمي: ففرنسا تقلت من نظام

العلاقات التعاملية المتداخلة بين الجماعات والسلطات العامة، على نحو ما قد يكون موجودا في سكاندينافيا أو في ألمانيا أو النمسا. وبالمقابل، نجد أن القطاع التعليمي والمصالح العائلية قد قدمت منذ عام ١٩٤٥ توضيحا نموذجيا لشكل من أشكال «الكوربوراتية [الطائفية] من النمط الفرنسي»، وهو شكل يتولى فيه المحترفون أو المستفيدون إدارة نشاط اجتماعي بدعم من الدولة. (١) وقد عرفت مشاركة الجمعيات في تحديد السياسات العامة تسارعا بعد تداول السلطة في عام ١٩٨١، وهو تسارع ساعد عليه «التداخل السياسي» بين مناضلي الجمعيات ودعاة النزعة النسوية ومناهضي العنصرية أو أنصار حماية البيئة و «حلفائي» هي الحكومة. (١٠٠) ذلك أن الجمعيات القديمة والجديدة على حد سواء معنية بتداخل الفعل العام والحركة الاجتماعية وبالمواجهة بين منطق الدمج ومنطق الاستقلالية.

على أن منطق الاستقلالية هو الذى انتصر، منذ أو اخر سنينيات القرن العشرين. وفي تواز مع ارتفاع الأعداد السنوية للجمعيات المنشأة، يظهر عدد معين من السمات المشتركة. إذ تنشأ صلة متميزة بين الانتماء إلى الطبقات المتوسطة، التي تشهد صعودا سافرا، والاعتماد على الجمعيات. فالشكل الجمعياتي يستولى على الحياة اليومية ويظهر بوصفه الدعامة الأولى للمطالب وللاحتجاجات التي غالبا ما تتذرع بروح ثورة مايو/ آيار ١٩٦٨. وأخيرا، فإن قيم التضامن والعلاقات الإيجابية بين الافراد والديمقر اطية المحلية إنما تصبح المرجعية الساندة.

والحال أن الفرادة الفرنسية لا تعبر عن نفسها في الجمع بين هذه النضالات الاجتماعية الجديدة والجمعيات، وإنما في الانتماء إلى أيديولوجية جمعياتية حقيقية.

Bruno Jobert, Pierre Muller, L'État en action. Politiques publiques et corporatismes, (4).

Paris, PUF, 1987.

Calliope Spanou, Fonctionnaires et militants. L'administration et Les nouveaux (1.) mouvements sociaux, Paris, L'Harmattan, 1991.

والواقع أن التمايز بين العام والخاص، والذي ميز النموذج الأصلى لعام ١٩٠١، قد أخلى المكان تدريجيا في التمثيلات الجماعية لمجال جمعياتي مستقل، مبنى حول مفهوم المصلحة الجماعية والنزع المزدوج للقيمة عن العام، البيروقراطي، وعن الخاص، الفاسد الذي لا تهمه سوى المصلحة. (١١) وقد تغيرت وضعية الفرد: فهو بالأمس كان موضوع تطبيع ديموقراطي، أما اليوم فهو مدعو إلى المشاركة والسي التعبير عن إمكاناته. ولحمة هذه الأيديولوجية هي التشديد على فشل أو على أزمة الوساطات الاجتماعية – السياسية التقليدية. والحال أن البعد النقدي حيال النظام الحزبي وحيال السياسة المحترفة إنما يعتمد يسارا على الإعلاء من قيمة الأشكال «غير الممركزة» و «النوعية» للنزاع، بينما يعتمد يمينا على رؤية حداثية وتعددية شجب توسع الدولة وفي تمجيد «المجتمع المدني». وهذا الخطاب الجمعياتي إنما يعيد احتياز التيمات السائدة في أواخر القرن التاسع عشر: إذ يجرى تفعيل أسطورة الاقتصاد الاجتماعي، ورد الاعتبار إلى قيم التضامن والعمل الطوعي، أما مبدأ الدعم الذي يؤدي بموجبه تدخل الدولة إلى دعم المستويات المحلية أو النسيج الدعم الذي يؤدي بموجبه تدخل الدولة إلى دعم المستويات المحلية أو النسيج الدعم الذي يؤدي بموجبه تدخل الدولة إلى دعم المستويات المحلية أو النسيج الجمعياتي الذي ما يزال أوليا فهو يسند المطالبة باللامركزية ويكمن خلفها.

والجمعيات لا ترفض بدرجة واحدة من الحدة الأحزاب كلها. إذ تنشأ علقات متميزة بين الأوساط الجمعياتية واليمين الليبرالي كما تنشأ بشكل خاص بين هذه الأوساط والحزب الاشتراكي. ومن المعروف أن تجديد هذا الحزب وصعوده إلى السلطة إنما يرجعان إلى نمو الجمعيات وإلى إمكاناتها الكفاحية. وقد انتقلت السلطات العامة تدريجيا من موقف يتميز بالريبة إلى عناية جديدة بالجمعيات. واعتبارا من عام ١٩٨١، أخذ خيار الاشتراكيين الجمعياتي يكتسب طابعا ملموسا

Jacques Chevallier, «L'association entre public et privé», Revue du droit public et de la (۱۱)
Science Politique, no 4, 1981.

وأخذ يشكل امتدادا لسياسة فاليرى جيسكار ديستان الخاصة بتفعيل الجمعيات. وعلى أساس هيمنة الليبرالية الاقتصادية، يترافق الإعتراف المؤسسى بالعالم الجمعياتي مع انحدار العمل النقابي ومع الأفول النسبي لبعض الحركات الاجتماعية.

#### التجديد الجمعياتي وحدوده

مع تسعينيات القرن العشرين، تغذى عدة عناصر اللجوء إلى الجمعيات: البطالة المتصلة وتزايد الهشاشة الاجتماعية وانعدام ثقة الفرنسيين المتزايدة بالطبقة السياسية وبالأشكال التقليدية للمشاركة، وتراجع الأيديولوجيات المعولمة وتشطى العلاقات الطبقية. ومحل اختزال التماس تدخل الدولة والذى نودى به فلى السبعينيات، حلت المطالبة بدولة أخرى، دولة «تفعيلية» تعتمد على مبادرة وتعبئة الفاعلين المحليين والمشروعات الاستثمارية والمنتجين والجمعيات. وأصبحت هذه مسئولة عن إنتاج التشارك الاجتماعي والتضامن والمواطنة. وقد عينت السلطات العامة لها دور ترجمة وتأطير المطالب الاجتماعية وحفز روح المسئولية لدى المواطنين. وقد التقى هذا الدور المحدد للجمعيات مع طموحاتها والتي تتمثل فلى تأكيد نفسها كمواقع مستقلة لممارسة الديمقراطية في الحياة اليومية، قريبة من المواطنين ومستقلة عن أجهزة النقابات والأحزاب والدولة.

وترد اليوم مختلف المبادرات الجمعياتية عن طريق أعمال هادفة، على مستوى المشروع السياسى، على أحوال اجتماعية أو «مدنية» ملحة، كالفقر أو التخلف المدرسي أو «الحرمان من الاندراج في المجتمع» أو العنصرية. وعلى الجانب الإنساني للرد على الأحوال الملحة، يضاف حشد من الجمعيات الجديدة إلى الجمعيات التقليدية التي تكرس جهودها للعمل الاجتماعي. وعلى الجانب

الاحتجاجى، فإن تحمل المسئولية أو الدفاع عن الجماعة إنما يترافق مع شجب أكثر نقدا للوضع السياسى والاجتماعى. وفى الحالتين، فإن إشكالية الدفاع عن حقوق الفرد إنما تحكم الجانب الرئيسى من المبادرات. ويشكل السعى إلى التحالفات فى العمل خاصية رئيسية لإنشاء ولتعبئة الجمعيات. ولا توجد حاجة البتة إلى الاتفاق على ما قد يكون عليه مجتمع الغد كشرط للعمل المشترك اليوم: وتكمن هذه القناعة في أساس الإنشاء، بالغ الاتساع، لشبكات أفقية ولتجمعات للجمعيات.

أما فيما يتعلق بالنمو الجديد للجمعيات الثقافية والرياضية فهو يرمز إلى الأفول النسبى لبيداجوجيا [تربية] الانتماء الوطنى التى ميزت كبرى منظمات التعليم الشعبى وقضاء وقت الفراغ التقليدى، وذلك لصالح شواغل استهلاكية إلى هذا الحد أو ذاك. فروح «الرياضة للجميع» تميل إلى إخلاء المكان في آن واحد لرياضة المنافسة وللنشاطات الرياضية من النوع التجارى والفردى أكثر، ويؤدى تشجيع الأعمال الثقافية أو تتمية المشاريع الثقافية المحدودة الممولة «بحرية» من جانب السلطات المحلية إلى اختزال منزلة الفكرة التى تتحدث عن حق جميع الأفراد في الوصول إلى الممارسة وإلى التدريب.

وينمحى «المناضل» التقايدى لصالح فاعل فردى «ملموس». (۱۲) والحال أن نموذج الكفاحية السائد في التراث الجمهورى الفرنسى قد جرى تصوره بوصفه تعبيرا عن رؤية شاملة للعالم. ومن خلال اندراج التجمعات في شبكات سياسية وأيديولوجية (مسيحية، علمانية، اشتراكية، شيوعية، إلخ) فإن هذا النموذج إنما يعد نموذجا سياسيا بشكل أساسي. وتجد المقارنة بين الكفاحية النقابية والحزبية والكفاحية الجمعياتية تبريرا لها في الكفاحية التعددية، والتي تعد سمة مميزة لليسار الجديد في سبعينيات القرن العشرين، والحال أن انحسار هذا الشكل التاريخي

Jacques Ion, La Fin des militants ?, Paris, Éditions de L'Atelier, 1997. (١٢)

والسياسى للكفاحية لا ينحصر فى هبوط أعداد المنتمين والمرصود فى المنظمات الحزبية والنقابية، أو فى المنظمات الجمعياتية، فى بعض الحالات. فهو يتضح أيضا فى التحولات النوعية لدوافع الانتماء الفردى ولأنماط ولأهداف الالتزام في المجال العام. فهذا الالتزام لم يعد يفترض موقف انتماء عاما إلى نسق أيديولوجى، بل يفترض أشكالا مرنة وعملية للانتماء إلى الجماعة وللعمل المشترك، سعيا إلى تحقيق أهداف محددة. والحال أن المثل الأعلى الكفاحى قد تحدد في آن واحد باندراجه فى التاريخ القومى وبشحنته الهوياتية. واليوم يميل إلى أن يحل محل هذا المثل الأعلى البعد المحلى والأفق العالمي، من جهة، والمباشرة والمصلحة العامة، من الجهة الأخرى. أما الحظوة التى يتمتع بها العمل الطوعى فهى علامة أخرى على التجديد. فالعمل الطوعى إنما يطرح نفسه بوصفه عملا غير مجبر، يتوجه إلى الآخرين أو إلى الجماعة المحلية، وذلك قبل أن يكون، بداهة، انتماء إلى مماعة. وتنوع أنماط الالتزام وفئات المتطوعين تنوع واسع، لكن المسألة هى دوما مسألة التزام متواضع.

ولدى النظرة الأولى، فإن النمو الجمعياتى الأخير يبرر قدرا عظيما من التفاؤل. فهو يدل على إحياء صحى للديموقراطية المحلية وعلى تعبير مشروع عن التضامنات أو عن الجماعات الثقافية والجماعات التى لها مصلحة مشتركة تدافع عنها. وتعلن الديمقراطية الجمهورية مثلا أعلى هو تأمين المساواة فى الحقوق للجميع، وهو ما ينفيه رصد المجريات الواقعية الملموسة. والحال أن الحركة الجمعياتية إنما تطمح إلى التعريف بهذه المجريات الواقعية وأخذها فى الحسبان بهدف السعى إلى تجديد الديمقراطية. فهل ستصل إلى ذلك؟ إن نموذج «المواطنة الجمعياتية» قد حل، في التسعينيات، محل النموذج الذي طرحته ثورة مايو/ آيار الجمعياتية إنما ينطويان على عدد من الحدود.

إن تداخل الدولة والمجتمع إنما يبطل الأيديولوجية التى تتحدث عن «كل جمعياتي». والحال أن التوترات بين نمطى العمل الجماعي، حيث ينبني النمط الأول حول الدولة وحول ما هو قومي، بينما يتمحور النمط الثانى حول استقلالية الجماعات وحول الفعل المحلى، قد ازدادت حدة منذ أواسط ثمانينيات القرن العشرين. ويتحمل الاشتراكيون إلى عام ١٩٩٣ جانبا مهما من المسئولية عن التباين الذي بات من الواضح اتساعه بين المثل الأعلى والمجريات الواقعية: ففي كثير من الحالات، تغلب منطق الدولة على الحركة الاجتماعية أو على الديمقراطية المحلية، وذلك حتى مع أن الأوساط الجمعياتية كانت قد علقت آمالا عظيمة على وصول الاشتراكيين إلى السلطة. والحال أن الدعوة إلى المشاركة والموجهة إلى السكان، خاصة سكان الأحياء أو الضواحي المسماة بغير المحظوظة أو التي تمر بموقف صعب، غالبا ما تترافق مع البيروقراطية والاستخدام الذرائعي، بما يؤدي، بشكل عكسى، إلى كبح الديناميات المحلية.

وقد أدت اللامركزية إلى تغيير الموقف. فقد جسدت إدارة الدولة تحكيما جغرافيا متكافئا نسبيا واستمرارية معينة لتمويل الهياكل الجمعياتية، عن طريق الدعم. وبالنسبة للتجمعات الجمعياتية، يخلق تعزيز صلاحيات الجمعيات المحلية وتجزئة السياسات العامة موقفا تتزايد باطراد صعوبة التعامل معه، وهو يتمثل في تفاقم النزاعات مع الشركاء المحليين وفي التفاوتات المتزايدة بين الكومينات أو بين الإدارات وفي مزاحمة الخدمات التجارية وفي الاعتماد على المساعدة العامة.

ولا شك أن هناك حاجة إلى إعادة تعريف تكامل الجمعيات مع السلطات العامة. لكن واقع مساءلة الدولة لا يجب أن يقود الجمعيات إلى إهمال مسئولياتها هي عن قصور الديمقراطية. والواقع أن كل شيء إنما يتسابق على جعل الجمعية نقيضا لملاذ للديموقراطية: اختيار الأشخاص الأكثر كفاءة، لعبة الدمج وروح التكيف. وإذ تستعيد اليوم كبرى الجمعيات لحسابها المطالبات بالمواطنة، فإنها غالبا

ما تسعى إلى الفوز بشرعية لدى السلطة العامة، مع ما ينطوى عليه ذلك من المتمال تحولها إلى جمعيات محترفين فى الديمقراطية التشاركية. ويعرف عدد من التجمعات، الصغيرة أو الكبيرة، تحول عدد من مسئوليها إلى وجهاء، كما يعرف ضعفا فى تجديد القادة وتحللا من الإجراءات الديمقراطية. فعالم الجمعيات لا يفلت من التتاقض بين المثل الأعلى الجمهورى الخاص بالسيادة التامة وضرورات الحياة السياسية التى تقود إلى الاستعاضة عن إرادة المواطنين بإرادة ممثليهم.

وتحتم إعادة الحيوية إلى الديمقراطية ورد الاعتبار إلى السياسة كسرا لاحتكار التمثيل الذى تحوزه السياسة المؤسسية والأجهزة القيادية للأحزاب. إلا أنه إذا كانت الجمعيات ترغب في العمل على تحقيق تحول اجتماعي حقيقي، فإن عليها هي نفسها أن تتجه إلى تسييس لأشكال تدخلها في المجال العام، وهذا يفترض أن أسطورة حركة جمعياتية تسوى جميع الخلافات لابد لها من أن تخلى المكان لاعتراف بالنزاعات ولتحديد للرهانات. وهذا يفترض أيضا أن المبادرات والتعبئات المحددة لابد من تجاوزها ودمجها في رؤية اجتماعية كما يفترض أن ممارسات التضامن لابد من ربطها بدلالات سياسية. وأخيرا فإنه يفترض إعادة التفكير في تأزر بين النسيج الاجتماعي والفعل في المؤسسات، وذلك بما يسمح بإيجاد تمفصل بين حركات المجتمع المدنى والمجتمع السياسي. وفي هذا، في النهاية، يكمن سرر الحيمقراطية.

# المنظورات القبلية أو تغير النصوذج الإرشادى الاجتماعى<sup>(۱۳)</sup> ميشيل مافزولي Michel MAFFESOLI

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

من شأن التغيرات المهمة في القيم والتي هي بسبيلها إلى الوقوع في مجتمعاتنا، في نهاية القرن العشرين هذه، أن تلزمنا بأخذ مسافة عسن المجريات الراهنة حتى يتسنى لنا الحكم عليها بشكل أكثر موضوعية. وهذا هو ما يمكننا عمله مع بقاء حكمنا، في مرحلة أولى، بالغ العمومية. ويمكننا، بعد ذلك، اقتراح «رافعة أو أداة منهجية» لمحاولة فهم هذه التغيرات في القيم التي أشرنا إليها التو؟ مستخدمين في الوصول إلى ذلك مجازا، هو مجاز «القبلية» (وهو أسلوب آخر للحديث عن تكاثر الجماعات الاجتماعية الصغرى)، والتي تشكل ظاهرة منبئقة وصاعدة في أيامنا، تستتبع سلسلة بأكملها من الآثار والنتائج المهمة بالنسبة لصياغة وهيكلة الحياة الاجتماعية برمتها.

## العناصر الأساسية الأنثروبو - سوسيولوجية

لكى نحدد بسرعة بالغة الإطار الذى سوف أطرح ضمنه افتراضاتى، يجب التذكير ببعض المعطيات المميزة للحداثة، وهى معطيات مبذولة وشانعة على أبة حال.

<sup>(</sup>١٣)نص المحاضرة رقم ١٢٦ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٥ مايو ٢٠٠٠.

هناك أو لا مفهوم الـ épistémê [مجموع المعارف المنضبطة (مفهوم العالم، العلوم، الغلسفات...) المميزة لجماعة اجتماعية، في عصر من العصور]. وعبر هذا المفهوم، يشير الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكوه إلى أننا، في نهاية الأمر، موضع تفكير بأكثر من كوننا نفكر، وموضع فعل بأكثر من كوننا نفعل. وباقتراحه مفهوم الـ épistémệ كموضوع المناقشة، قصد ميشيل فوكوه أن أشكال التمثيل والتنظيم الاجتماعيين إنما تتميز بملمح مزدوج: من جهة، شيء سوف يصوغ بشكل عميق وبأسلوب تحتى خفي التمثيلات الاجتماعية، ومن جهة أخرى، واقع أن هذه التمثيلات الاجتماعية تتميز هي نفسها بسلسلة بأكملها من الأثار علي النتظيم الاجتماعي، وإن كان ذلك لا يتم بالضرورة التفكير فيه أو جعله موضوعا للإدراك والوعي أو التعبير عنه لغويا بصفته تلك. ويمكن قول الشيء نفسها التي للإدراك والوعي أو التعبير عنه لغويا بصفته تلك. ويمكن قول الشيء نفسها التي يقدمها ميشيل فوكوه. فعن طريق مفهوم النموذج الإرشادي أن هناك قالبا تتقاطع، والأكثر مرونة من مفهوم النموذج (والأكثر مرونة من مفهوم النموذج modèle)، يوضح كيف أن هناك قالبا تتقاطع، إنطلاقا منه، في المجال العلمي، أساليب تمثل العالم.

ومفهوم الحوض السيمانطيقى [الدلالي] الذى اقترحه جيلبير ديران مسئلهما مفهوم اللاوعى الجمعى عند يونج هو أيضا مفهوم يستحق النظر فيه وأخذه بعين الاعتبار، فجيلبير ديران يستخدم صورة الحوض الدلالي لكي يوضح كيف أن من شأن الأشياء الصغيرة أن تفضى إلى أشياء أكثر أهمية. فالسيل يفضى إلى تشكل النهر في أسفل الوادى، وهو نهر سوف نسميه وسوف نشق له قنوات وسوف ينتهى إلى فقدان معالمه في الدلتا، ثم يؤول إلى صب مياهه في البحر، إلى أن تبدأ من جديد دورة جديدة.

وبالأسلوب نفسه، يمكن استحضار حقل مياه جوفية من شأنه، مع أننا لا نراه، أن يدعم الحياة دعما عميقا، أى أن يدعم أساليبنا في الوجود والكينونة.

وهذا هو ما يمكن تسميته بالمحيط الاجتماعي، والذي يشمل مفهوم روح العصر، وهو مفهوم أبرز هيجل في القرن التاسع عشر أهميته. وهكذا، فحتى قبل نشوء وتكوين الأفراد أو الفاعلين الاجتماعيين أعضاء المجتمع، هناك شيء ما يتجاوز كل واحد، ويتجاوز عمومية وكلية المجتمع. والحق أن هذا الشيء «غامض»، بأبسط معنى للمصطلح، أي أنه ما يربط، ما يوحد الناس فيما بينهم.

وهذا، هنا، أسلوب آخر لتسمية وتعيين الثقافة، ليس الأعمال الكبرى التى تؤلف الثقافة، وإنما تلك الركيزة التحتية، تلك الخلفية التى يسبح فيها كل واحد دون أن يلحظ ذلك. فهى، من حيث الجوهر، ما يرضعه المرء مع لبن أمه، وما تشربنا إياه التربية. ونحن هنا بازاء ثقافة تصوغنا. وفى الوقت نفسه، فإن مفهوم السؤ épistémệ هذا ليس معطى خاصا بالأزمنة الحديثة. فبالإمكان تطبيقه على كثير من الحقب الأخرى، وذلك بحسب تطور دورى يجب أخذه فى الحسبان حتى نحسن تقدير ملاءمة هذا الكلام. إلا أنه لا مفر من أن تنطرح عندئذ مسألة الانتقال مسن épistémệ

إن الانتقال، أو اكتمال épistémé وبدء épistémé آخر، إنما يعد مسألة صعبة، لا يمكن التفكير فيها وفهمها إلا بقدر كبير من الرزانة والتعقل. ويمكن التمسك بفكرة طرحها سوروكين، عالم الاجتماع الأميركي الذي تخصص في علم اجتماع الثقافة. فهذا الكاتب يستخدم فكرة التشيع. وهو يوضح كيف أنه، في لحظة معينة، يفقد بنيان ثقافي عام بداهته. وعندما تتبدد هذه البداهة تحديدا، فإننا سندخل تدريجيا في نوع آخر من الـ épistémé. فيما يشبه إلى حد ما ما يحدث في علاقات الصداقة أو الحب، تتلاشى بداهة الحب أو بداهة الصداقة، ذات يوم، دون أن يكون بوسعنا العثور على سبب محدد لذلك. وببساطة، سوف نتذرع بالفتور أو بالإنهاك المترتب في نهاية الأمر على التاريخ المشترك الذي تقاسمناه لوقت طويل مع شخص ما، كما لو أن كل شيء لابد له، بشكل شبه تلقائي و آلي، أن يناله الإنهاك.

ويمكننا أن نتساءل ما إذا لم يكن شيء من هذا القبيل يمارس تأثيره بالفعل في مجتمعاتنا، خلف ما نسميه عادة بالأزمة.

ونحن لا نعرف بشكل بالغ الوضوح ما يجب أن ندرجه تحت مصطلح الأزمة هذا، ما لم نتفق بشكل متزايد باطراد على الاعتراف بأن هذه الأزمة ليست أو لم تعد مجرد أزمة اقتصادية، كما أنها ليست أزمة سياسية فقط، ناهيك عن أن تكون مجرد أزمة ثقافية. ولا مراء في أن من الأجدر بنا أن نتحدث هنا عن زوال للبداهة. وعندئذ فإن هذا إنما يعني أنه، في لحظة معينة، يكف كيان اجتماعي أو بالأحرى حضارى عن معرفة ماهيته. فهو يكف عن معرفة ماهية الأساطير الكبرى التي تحرك حياته. وهو يكف عن الثقة بماهيته. ولنتنكر هنا صيغة للروائي التشيكي - الفرنسي ميلان كونديرا في روايته خفة الكائن التي لا تحتمل أو المترجمة إلى العربية في ترجمتين متميزتين]: «هناك تجارب حب مصيرها أختفاء هذه الفكرة».

ومن كثير من النواحى، يمكن تصور أن الفكرة التى شكلت أساس الحداثة قد وصلت إلى درجة التشبع. فما شكل، إلى الآن، الهيكل الذى قامت على قاعدته بنية المجتمع، قد استنفد أغراضه بشكل ما، وذلك إلى الدرجة التى أصبح من الممكن عندها لشىء آخر أن يولد.

## أسطورة الحداثة

من الأهمية بمكان أن نرجع مرة أخرى إلى سوروكين. فاواقع أن هذا الكاتب إنما يوضح أن هناك من الناحية الإمبريقية نمطين من الكيانات الاجتماعية، نمط حسى.

وقد صاغ نيتشه بطريقته هذا التفرع الثنائى عندما أشار إلى التوازن بين أبوللو [إله النور والوضوح والفنون] وديونيزوس [إله النبيذ والنشوة الحسية]. كما أن مؤرخين للفنون قد استعادوا هذا التمييز، مثل والتر باتير. وبالمثل، فاب عالم الاجتماع كارل مانهايم قد طرح الفكرة نفسها. أما فيما يخصني، فقد أعدت أيضا استخدام هذه المفاهيم لكى أشير إلى أن شيئا ما لابد أنه قد شكل الحداثة حول صورة أبوللو الرمزية. لكنني، من وجهة نظر سوسيولوجية، أفضل صورة بروميثيوس، ذلك الذي سوف يتضح من خلاله عدد معين من المواقف الإيجابية في شخصه وفيما يتعلق بالعالم. والافتراض الذي أذهب إليه هو أن صورة أبوللو أو بروميثيوس الرمزية هذه إنما تخلي المكان الآن، خفية أو بشكل معلن إلى هذا الحد أو ذلك، لصورة ديونيزوس الرمزية.

وبعبارة أخرى، فإن مجتمعا أكثر حسية إنما يحل شينا فشيئا محل المجتمع العقلانى الذى كانه المجتمع الحديث، والواقع أن صورة بروميثيوس أو أبوالو الرمزية، ومن ثم كل ما سوف يميز الحداثة، إنما ينتظم حول بعض الكلمات المفتاحية الكبرى.

فما الذي يمكن أن تكون عليه، الآن، الكلمات المفتاحية للحداثة؟

## مفهوم الزمن مفهوم زمن غائی مستقبلی

عندما نود التوصل إلى فهم عميق لكيان اجتماعى، يجب أن نعرف على أى عنصر من عناصر الثالوث الزمنى يشدد هذا الكيان: على الماضى أم على المستقبل.

فنحن نرصد مجتمعات سوف ينقلب الزمن بالنسبة لها إلى الماضي: وتلك حالة المجتمعات المسماة بالتقليدية، والتى لا يتجدد شيء بالنسبة لها، فكل شيء إنما يحدث وفقا للتقاليد وللتراث، أي وفقا لما صار ماضيا بالفعل.

وعلى العكس من ذلك، تشدد مجتمعات أخرى على الحاضر.

وهناك مجتمعات ثالثة سوف يتشكل كل شيء بالنسبة لها من زاوية المستقبل. وقد عمل المجتمع الحديث على هذا الأساس، متخذا من المستقبل مرجعا له، وذلك مع النتيجة التي ترتبت على ذلك والمتمثلة في أسطورة التقدم، والتي تعد تعبيرا رئيسيا عن الزمن الغائي المستقبلي.

ومن الصعب للغاية أن نعرف لماذا اتجهت مجتمعاتنا على هذا النحو إلى هذا المفهوم عن الزمن الغائى المستقبلي. ولا نملك سوى معاينة ما حدث، اعتبارا من القرنين السابع عشر والثامن عشر بل وفي القرن التاسع عشر أيضا، حيث سوف يبلغ توجه المجتمع هذا من زاوية مستقبله ذروته.

وهكذا فإن فلسفة التاريخ الهيجيلية كلها، ومختلف تحليلات الفلاسفة أو علماء الاجتماع، كأوجست كونت، كلها، قد جرت من زاوية ما سوف يأتى. فاليوم لا قيمة له إلا من زاوية الغد. وهو ما يشير إليه فرويد أيضا في فكرته عن «ترحيل أو إرجاء المتعة».

وهذا المفهوم عن الزمن الغائى المستقبلى، عن الزمن منظـورا إليـه مـن زاوية المستقبل، هو أحد العناصر الأولى لتكوين épistémệ الحداثة. ويمكن القول أننا هنا بازاء مفهوم مشروعاتي: فالمشروع الذى سوف يتحقق فى المستقبل هـو عنصر تكوينى للفرد. وبالأسلوب نفسه، فإنه عنصر تكوينى للكيـان الاجتمـاعى برمته.

أما العامل الموجه لهذا الزمن الغائي المستقبلي، أى واقع أننا لن نفكر في العالم إلا من زاوية المستقبل، فهو أسلوب لزيادة ولإعمال حدة العقل.

#### العقلانية

من المؤكد أن العقلانية هي إحدى خصائص الكائن البشرى، لكن هذه العقلانية، في لحظات معينة من تاريخ الإنسان، تتخذ لدى الإنسان توجها خاصا ونوعيا. وأنا أرجع هنا إلى فلاسفة مدرسة فرانكفورت الذين أوضحوا جيدا كيف أن العقلانية rationalité قد أصبحت في القرن التاسع عشر روحا عقلانية المعتدية المعتدية والمصطلح أكثر دلالة، في الألمانية. فالصلعات الإلما له وجهة هو عقل يتوجه من زاوية غاية. ووفق هذا المنظور، «لا معني إلا لما له وجهة مستقبلية»؛ وبهذا نفسه يصبح عديم المعنى ما ليست له وجهة مستقبلية. ومن هذه الزاوية، فإن تعدد معانى المصطلح في الفرنسية إنما يصبح لافتا لأنه يسمح بالإشارة إلى أننا لن نحتفظ هنا، في داخل تلك الطاقة الإنسانية العظمى التي هسي العقل، إلا بنمط واحد من هذا العقل، أي بشيء لا يعطى معنى إلا من زاوية المستقبل. وقد جرت ترجمة ذلك بدالعقلانية الذرائعية»، وهو ما يعبر عنه جيدا المستقبل. وقد جرت ترجمة ذلك بدالعقلانية الذرائعية»، وهو ما يعبر عنه جيدا هذا المفهوم عن الحداثة والذي يعني أن كل شيء لن تكون له قيمة إلا بقدر استناده إليها. ويمكننا هنا أن نرجم إلى مساعدته على تحقيق المنفعة أو بقدر استناده إليها. ويمكننا هنا أن نرجم إلى مساعدته على تحقيق المنفعة أو بقدر استناده إليها. ويمكننا هنا أن نرجم إلى مساعدته على تحقيق المنفعة أو بقدر استناده إليها. ويمكننا هنا أن نرجم إلى

هايدجر عندما يتحدث عن «الأدواتية». وبدءا من ذلك، فإن سلسلة بأكملها من الآثار والنتائج الاجتماعية سوف تستحق الانتباه.

#### السيطرة

العنصر الثالث في تكوين هذه الأسطورة التي تخص الحداثة هو السيطرة، أي صورة لمنطق السيادة، على الذات وعلى العالم.

فالمفهوم النفعى الكبير للعالم والذى يكتسبه كل إنسان بشكل تدريجى مسن خلال التربية والاندراج الاجتماعى، هو واقع أن من المناسب أن يسيطر المرء على نفسه. وهذا هو المفهوم الاقتصادى للحداثة: اقتصاد الذات، اقتصاد العالم. إذ يتعين على الفرد أن يتمكن من امتلاك هوية مسيطرة على نفسها وأن يتمكن، كنتيجة لذلك، من أن يسيطر على العالم، بالاشتراك مع آخرين وصلوا إلى هذه السيطرة نفسها على الذات. ويجدر التذكير بهذه الصيغة التى نجدها عند كورنى فى مسرحية على الذات. ويجدر التذكير بهذه الصيغة التى نجدها عند كورنى فى مسرحية سينا يقول: «إننى سيد نفسى، كما أننى سيد العالم، أنا هذا السيد. وأريد أن أكونه». هو كذا فإن الشعراء غالبا ما يملكون المقدرة على بلورة الزمن بشكل جيد.

أما محور هذا المخطط التصورى للحداثة، والذى هو بمثابة البداهة، فهو الفرد أو النزعة الفردية.

#### النزعة الفردية

تظهر النزعة الفردية بوصفها التعبير النظرى عن الحداثة. وهي تندرج في إطارها العام. ومن المؤكد أن مبدأ الفردنــة principium individuationis هــو

النقطة الجوهرية التي يمكن تصور الحداثة انطلاقا منها، والنقطة الجوهرية التي نصوغ جميع أنساقنا انطلاقا منها. لكن إعادة إدراج هذا المبدأ أيضا في الحداثة إنما توضح لنا أنه ظاهرة محددة، فهو لم يكن موجودا دائما؛ وهو لسن يوجد دوما بالضرورة. ويمكن قول أن مبدأ الفردنة هذا قد وصل إلى درجة التشبع في المجريات الواقعية، في حين أنه لم يصل إلى هذه الدرجة في رعوسنا، أو على الأقل في رعوس جماعة المتقفين، أي أولئك الذين يملكون القدرة على عمل وقول شيء ما.

وبإمكاننا أن نحدد بسرعة أصل وتطور مبدأ الفردنة هذا.

عندما يطرح رينيه ديكارت مبدأ الكوجيتو ايرجو سوم [أنا أفكر إذا أنا موجود]، فإنه يوضح جيدا، قياسا إلى ما كان عليه الفكر الجماعى فى العصر الوسيط، أنه ما من فكر هناك سوى الفكر الفردى. ثم إن الصيغة اللاتينية فى مجملها إنما تعد أكثر إثارة للانتباه: cogito ergo sum in arcem meum أفكر إذا أنا موجود فى معقل فكري». وهذه الصيغة توضح جيدا «التسوير أو التسييج» الخاص الذى هو تسييج تكوين الفرد فى بداية الحداثة. كما توضح هذه الصيغة جيدا هذا الاختلاف الأساسى قياسا إلى فكر سابق كان جماعيا. وليس من المستحيل أن نعود فى زمن لاحق إلى فكر جماعى.

والحال أن الإصلاح الدينى، فى ذات الوقت تقريبا كالديكارتية، قد أدخل هو أيضا شيئا ينتمى إلى النزعة الفردية، فمع الإصلاح الدينى لم تعد العلاقة بالله مسألة جماعية. وقد أدخل لوثر وكالفن مبدأ حرية الاختيار، والذى يعبر عن علاقة فردية سوف تقيمها «الأنا» مع آخرية مطلقة.

وقد فعل جان-جاك روسو الشيء نفسه. فمن الواضح أنه انطلاقا من فرد عقلاني يمكن تصور عقد اجتماعي، كما سوف يظهر ذلك مسع الشورة الفرنسية

الكبرى [١٧٨٩] ومجموعة القوانين النابوليونية. وأخيرا فإن الكلمة المهيمنة، بما يشكل تتمة لما قلته عن ديكارت والإصلاح الدينى وفلسفة التنوير، هي كلمة الاستقلالية، الفرد المستقل، كما هو واضح. ولنتذكر أصل المصطلح autonomos: أنا قانون نفسى. ويبدو لى أنه فى هذا يكمن محور الحداثة، فى هذا المفهوم عن الفرد الذى يحدد لنفسه قانونه، والذى يمكنه بعد ذلك الاجتماع مع أفراد مستقلين آخرين سعيا إلى صنع التاريخ. وبدءا من ذلك ينبنى العقد الاجتماعى (الذى نرى جيدا هشاشته فى أيامنا) والمواطنة، التى لاشك فى أنها جماع ما يؤسس المثل الأعلى الديمقراطى. وقد أوضحت حنه أرندت كل ما يدين به هذا المثل الأعلى للفرد.

#### القبلية

فى مقابل هذا المخطط التصورى الذى عرضته للتو، وفى مقابل رموز الحداثة، فإن أطروحتى، الإمبريقية، هى أننا نواجه الآن تغاير ا [تفكيكا لتجانس] هذا النموذج التوحيدى الذى كان إلى الآن نموذج الحداثة:

\_ ليس هناك تنظير لما هو بسبيله إلى الوقوع فى مجتمعاتنا الغربية؛ إلا أنه بما أننا علماء اجتماع وعلماء أنثروبولوجيا، فإننا ملزمون بمعاينة تشبع وإنهاك واتساع متواصل لنفاذية مسلم الدولة—الأمة. فهذه الدولة—الأمة، وهى تعبير سياسى عن العقد الاجتماعي وعن المثل الأعلى الديمقراطي، إنما تصل إلى درجة التشبع ويمكن حشد سلسلة بأكملها من العناصر لبيان ذلك، أكان بشكل عنيف بل ودموى في بعض البلدان، أم بشكل أكثر تحضرا وأكثر رقة في بلدان أخرى.

\_ والشيء نفسه ينطبق على المؤسسات الكبرى التي تشكلت في القرن التاسع عشر أساسا: الأسرة، المؤسسة العلاجية، المؤسسة الجامعية، بل والمؤسسة الكنسية (فالكنيسة الكاثوليكية لم تصل إلى إنجاز قوامها إلا في مجمع الفاتيكان ا في

عام ١٨٧١، وهو المجمع الذي أضفى على الكنيسة إجمالا «طابعا رومانيا» [نسبة إلى روما، مقر الكرسى الرسولى الكاثوليكي]). وهكذا فإن جميع المؤسسات الاجتماعية، أيا كانت، قد أصبحت أكثر نفاذية باطراد في أيامنا. ويمكننا أن نستحضر، لأجل تكوين صورة، نسيجا اجتماعيا يظل كاملا، إلا أنه بسبيله إلى التعرض لهجوم العث من كل جانب. وهذا «التعرض لهجوم العث» إنما يولد في المؤسسات وفي المشاريع الاستثمارية وفي أوساط التربيعة والتعليم والعمل الاجتماعي كيانات ميكروسكوبية؛ أكانت زوايا للصلة أم جمعيات محدودة أم جماعات صغري أم، وهذا أفضل، ما أسميه بالقبائل.

- ويكمن عنصر آخر من عناصر هذا التغاير النموذج الحداثة في تشبع مشابه الميقينيات الأيديولوجية الموروثة. فالفكر كان يتغذى على أفكار كبرى، على «تلك المرويات والسرديات المرجعية الكبرى» (إذا استعدنا تعبيرا لجان-فرانسوا ليوتار) التى قد تكون الماركسية، أو الفرويدية من نواح معينة أو الوضعية. وهذه الأفكار الكبرى وصلت بدورها إلى درجة التشبع، وأصبحت ذات نفاذية عالية بشكل متزايد باطراد. وهذا لا يعنى أنها لم تعد موجودة، بل يعنى أنها ليست موجودة إلا في حالة مخلفات زالت بواعثها، وليس كمرجعيات يجب المرء تحديد موقعه حيالها. ونحن نواجه اليوم نوعا من البرقشة، من اللمامة الأيديولوجية المتنافرة، من الأيديولوجيات الخفيفة المتنقلة، المتعددة والمتنوعة، أي نواجه شكلا من أشكال «بلبلة إنسبة إلى مصير سكان بابل) الفكر».

\_ وفى إطار هذا التغاير أو هذا الافتراض للتغاير السياسي والمؤسسي والأيديولوجي، يبدو من الضرورى أن نتساءل عما عرفته للتو بأنه محور الحداثة: أى الفرد، مع هويته النوعية، الجنسية [ذكر/ أنثى/ خنثى]، الأيديولوجية، المهنية.

فالآن يبدو أنه يتعين على الفرد أن يخلى المكان لشيء آخر. ويبقى أن نعثر على المصطلح الذي يشير إلى هذا الشيء. وفيما يخصني، فقد اقترحت مصطلح

«الشخص»، بالمعنى الأصلى لمصطلح (persona). وهذا يعنى أننا بازاء «أقنعة» وأننا لا نحوز هوية بقدر ما نحوز تمييزات. فكسب الهوية كان إلى الآن قصة التربية والتعليم، وذروة الاندراج الاجتماعى. لكننا نشهد الآن انتقالا من الهوية إلى تمييزات متعددة. ويبدو لى أن هذا الانتقال يؤسس مولد، وقد يكون من الأفضل أن أقول إحياء، الأشكال القبلية للوجود الاجتماعى. وهكذا فإن القبلية مجاز مفيد للسعى، مؤقتا، إلى تسجيل التشبع الذى تحدثنا عنه ولتسجيل واقع أن الفرد أو النزعة الفردية إنما تتلاشى اليوم لصالح كيانات صغرى وأشكال جماعاتية. وغالبا ما اعتدنا التشديد على الفرد أو النزعة الفردية في أيامنا. والواقع أن ما يسود الأن هو «القرابات الاتحادية» التي لم تعد من فعل البعض، بل من فعل عدد كبير جدا والتي تصوغنا على شكل قبائل في داخل مؤسساتنا. وهذا أمر صارخ الوضوح في العالم الجامعى؛ وهو صارخ الوضوح أيضا في المجال الديني حيث يعتبر تطور الشيع أمرا بديهيا. والواقع أن جميع المؤسسات إنما تتشطى في كيانات

وفى ذلك فإن فكرة الاستقلالية التى كانت فكرة تكوينية للحداثة إنما تخلى المكان لشىء آخر. ويمكن الحديث عن قانون الآخر، بما يعنى واقع أننى لم أعد قانونى الخاص. فقانونى هو الآخر. وأنا لا أوجد إلا فى الآخر وبعقله، إلا فى نظر الآخر وبهذا النظر.

وفى هذا الصدد فإن «موضة المستقبل» إنما تستحق الانتباه: الموضة الملابسية، الموضة اللغوية، الموضة الجسدية، الموضة الجنسية. فهناك، كما فى ظاهرة الموضة، شىء يتأسس فى مجتمعاتتا، لا يستند بعد إلى الإرادة، بل يستند إلى العدوى. فهو شىء أشبه ما يكون بالحمى. فالموضة حمى؛ والحمى تؤدى إلى أوبئة. وأعتقد أن شيئا من هذا القبيل يستقر فى جميع المجالات، والفكر نفسه لا يفلت من هذه الظاهرة. وهذا واضح جدا بشكل خاص. وبينما يتوجب على المرء

أن يفكر بنفسه، فإننا نرى تشكل كيانات صغيرة، عصبوية، متعصبة، يعارض بعضيها البعض الأخر.

ففى تعارض مع العقد الاجتماعى، مع ذلك الملمح العقلائى الاختيارى الذى تتطوى عليه فكرة العقد الاجتماعى هذه، يبدأ فى التشكل أسلوب آخر للوجود سوف وشكل آخر للاندراج الاجتماعى. والحال أن هذا الأسلوب الآخر للوجود سوف يعيد استثمار عناصر كان التحليل الاجتماعى قد أهملها: عنصر العاطفة وعنصر الانفعال. والواقع أن الانفعال والعاطفة لا ينتميان فقط إلى ما هو عاطفى أو انفعالى، بل هما يشكلان بشكل واضح بيئة نوعية خاصة تستند إلى سيرورات العدوى، إلى واقع أن سلسلة بأكملها من «البيئات» الماكروسكوبية أحيانا، الميكروسكوبية غالبا، إنما تشكل تربة الحياة الاجتماعية الخصبة.

وبهذا المعنى، فإن الإنسان السياسى أو الإنسان الاقتصادى سوف يخلى المكان أكثر فأكثر، للأحسن وللأسوأ، لإنسان جمالى. والحال أن هذا الإنسان الجمالى سوف يشكل نفسه بالاستناد إلى العواطف المشتركة. وفى القدرات على تفعيل العاطفى والانفعالى تحديدا، سوف يتعين علينا من الآن أن نفكر فى هذا الإنسان الجمالى، ركيزة ما أسميه بالقبلية.

### مراجع

<sup>-</sup> MAFFESOLI (M.), L'Ombre de Dionysos. Contribution à une sociologie de l'orgie, Paris, Le Livre de Poche (coll. Biblio-essais) 1991.

<sup>-</sup> MAFFESOLI (M.), Le Temps des tribus. Le déclin de l'individualisme dans les sociétés de masse, Paris, La Table Ronde, 2000.

<sup>-</sup> MAFFESOLI (M.), Au creux des apparences. Pour une éthique de l'esthétique. Paris, Le Livre de Poche (coll. Biblio-essais), 1993.

<sup>-</sup> Maffesoli (M.), Du nomadisme. Vagabondages initiatiques, Paris, Le Livre de Poche (coll. Biblio-essais), 1997.

# الوساطة. وسطاء<sup>(11)</sup> جان–فرانسوا سيز Jean-François SIX

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

استونت كلمة على السنوات العشر الأخيرة: «الوساطة». وقد تشظت هذه الكلمة وتذررت، حرفيا: فقد جرى استخدامها والتذرع بها فى قطاعات جد مختلفة. فهناك «وساطة» جزائية، عائلية، قضائية، ثقافية وثقافية متبادلة، اجتماعية، السخ. والوسطاء موجودون فى المحاكم، وفى البنايات والأحياء، والمشاريع الاستثمارية والبنوك، وشركات التأمين والتعليم القومى، والمستشفيات والأبرشيات والصحف، الخ. فلنحاول، فيما يتعلق بالوساطات المتعددة ذات الأهمية، أن نعثر على خيط هاد يسمح بالتمييز فيما بينها.

### مقاربة وصفية

للاضطلاع بمهمة التمييز هذه، سوف أتقدم بحذر. وبالإمكان التمييز بين شكلين رئيسيين للوساطة: «الوساطة - البيت» و «الوساطة - البستان».

#### «الوساطة - البيت»

· يبنى البيت من مادة صلبة، لأجل استخدامات متباينة، وذلك بحسب مشيئة توجيهية تعين له غاية محددة؛ وهكذا فإن البيت المعنى قد يكون سيكنا خاصيا أو

<sup>(</sup>١٤)نص المحاضرة رقم ١٢٧ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ، مايو ٢٠٠٠.

مكتبا. و «الوساطات - البيت» تؤسس من أعلى؛ ولها بيت تتخذه مقرا لها؛ ولها وظائف تقوم بها، كما أن لها وجهة محددة جيدا.

فالجمهورية، على سبيل المثال، قد قررت منذ ما يزيد قليلا عن ربع قرن بناء «بيت – وساطة»؛ ويمكن للمرء أن يقرأ على لوحته المعدنية: «وسيط الجمهورية». وهو بيت مهمته استقبال أولئك الذين وقعوا في نزاع مع بيت آخنر، هو الإدارة، سواء لأنها قد أساءت استقبالهم أو أحبطتهم. وعلى أشر ذلك، فأن مؤسسات أخرى، عامة وخاصة، قد أقامت بيوت وساطة تخصها، كالبنوك وشركات التأمين وهيئة البريد والشركة القومية للسكك الحديدية الفرنسية والبلديات والأسقفيات وقنوات التليفزيون والصحف.

وهذه البيوت تابعة لمن أنشأها. فلو أخذنا على سبيل المثال «الوسيط» الذى نصبته القناة الفرنسية الثانية، فسوف نجد أنه جد مرتبط بالقناة الفرنسية الثانية، فهى قناته؛ وحتى إذا كان يعلن استقلاله أمام المشاهدين، فإن القناة الفرنسية الثانية هى التى تدفع له راتبه.

وهدف هذه المواقع التى أقامتها المؤسسات هو إقامة أو استعادة الاتصال فيما بين المؤسسة ومن يتعاملون معها. فعندما اغتالت الشركة القومية للسكك الحديدية الفرنسية سقراط، على المستوى المعلوماتى أعنى، مما أدى إلى صرف زبائنها عنها، تداركت الأمر وأنشأت بيت وسطاء لإعادة الأمور إلى سواء السبيل.

وقد جرى إنشاء هذه البيوت لتلبية حاجات القضية والإرضاء الزبائن الدنين خسرتهم المؤسسات ولرفع الافتة براقة أو لرفع الشأن ولتقديم «خدمة» إلى مسن يلجأون إلى مؤسسة من المؤسسات. وتلك هي حالة الجمعيات الكبرى التي تريد تقديم «خدمة» إلى أعضائها - فالاتحاد القومي للجمعيات العائلية مــثلا يقدم للعائلات «خدمات وساطة وتوفيق وإصلاح لذات البين» - لكنها أيضا حال

الجمعيات الصغيرة التي تنهمك في مثل هذا النشاط بما يؤدى إلى إنجابها، همي أيضا، للعديد من بيوت الوساطة الصغيرة.

ومن المفروض في هذه البيوت أن تلبى عددا من الحاجات: فعبر شبكة المصاعب الراهنة المعقدة، يحتاج كثيرون إلى التوجه إلى بيوت من هذا النوع، وذلك بهدف العثور على المعلومات أو المساندات الضرورية. وبما أن كل شيء يزداد تعقيدا، فإن هذه البيوت إنما تنمو كنبات الفطر. وقبل دخول بيروت الوساطة هذا قد يكون تحت الوساطة هذا قد يكون تحت رعاية شيعة من رعاية حزب سياسي متطرف، وهذا البيت الآخر قد يكون تحت رعاية شيعة من الشيع. ثم إن أسعارها المتباينة، تكون مجانية عند البعض وباهظة عند البعض الآخر. وبيوت الوساطة هذه تحذو حذو عصرنا وحذو انفجار وتكاثر الخدمات: بل إنها أحيانا ما تكون متحركة؛ ومثال ذلك مدرسة الآباء التي أقامت، بالاشتراك مع مدينة باريس، خدمة وساطة عائلية عبر التليفون.

### «الوساطة – البستان»

إلى جانب الوساطات – البيوت، يوجد شكل آخر أكثر تكتما بكثير، هو شكل «الوساطة – البستان». وبالمقارنة مع الوساطة – البيت، فإننا بازاء وساطة ليس لها أى مبنى، فهى مكان مفتوح، لا باب له ولا نوافذ، ومفتوح للكافة: فهي لا تعرف نطاقا مضروبا حولها ولا مجال لإغلاقها. والحال أن الوساطة – البيت الناشئة عن مؤسسة إنما تعد بالضرورة سلطة: سلطة تحديد موعد للقاء مع من يطلب مثل هذا اللقاء، وسلطة تقديم العون إلى من هو في حاجة إلى مثل هذا العون ويطلبه؛ ويرعى هذه الوساطة وسطاء مستعدون لتجنيبك المخاطر ولسد ما لديك من قصور. أما الوساطة – البستان فهي بلا أية سلطة؛ فهي وساطة تتم في لقاء

يتميز بالندية، حيث يمكن للمرء عقد الصلات التي قد يتمني المرء تنميتها أو وقفها، متقاسما مع الآخر مشاهد وأحداث ساحة الحياة في المجتمع، متحدثا معه عن بستانه الشخصي. فليس هناك، هذه المرة، من يقوم بالعمل نيابة عنك، وكأنه مساعد غيور على مصالحك: فكل طرف يلتقى بالطرف الآخر في هذه الوساطة وبيد كل منهما معزقته ومدمته، على بساط الأرض، أي على مستوى واقع يومي واحد.

وهذا الموقف غير مألوف وغير لائق بالنسبة لكثيرين من معاصرينا الدين استقروا على أسلوب تقديم المساعدة المجرب. فالوساطة - البيت أسهل لأنها تستعيد، دون أن تجدد، تلك الأساليب الثنائية الخاصة بالعرض والطلب. وهي أساليب، يجب أن نكرر ذلك، قادرة على تقديم وعلى مواصلة تقديم خدمات عديدة. أما في الوساطة - البستان، فإن المرء لا يمكنه أن يكون سلبيا، إذ يجب على الطرفين دخولها معا، بموقف نشيط وإيجابي.

موقف إيجابى وفى الوقت نفسه مستريح وهادئ: فالمرء يتنزه، فى بستان، والحديث هناك حديث بين أصدقاء؛ ولا يسعنى، هنا، أن أمنع نفسى عن تذكر أولئك الفلاسفة القدماء الذين كانوا يناقشون أمور الفلسفة فى بستان على مشارف أثينا. أولئك الفلاسفة الذين انتموا إلى مدرسة أرسطو والنين كانوا يسمون البيد المشائين» (أتمشى: pateo). وقبل هؤلاء كان هناك منافسوهم المنتمون إلى المدرسة الأفلاطونية المسماة بدالأكاديمية» والمستقرون فى داخل المدينة.

وأن يكون المرء «وسيطا»، وينتظر في داخل مكتب – في حمى المؤسسات – طالبي الوساطة، فهذا شيء، وشيء آخر أن يكون المرء في الهواء الطلق وأن يمتزج بالجميع وبكل واحد، وينصت إلى ما يحدث ويلاحظه، ويستكشف الواقع من حوله، ويتحدث مع البعض ومع البعض الآخر، في وساطة مشتركة.

والحال أننا بازاء شكلين ونوعين وبنيتين وأسلوبين مختلفين.

## مقاربة فينومينولوجية

ما يهمنا هنا هو التساؤل عن غاية كل من التيارين، عن الهدف الذي يسعى اليه كل منهما.

### الوساطة - النزاع

التيار الذى وصفناه فى الوساطة - البيت يهدف إلى إيجاد حلول لنزاع مسن النزاعات. وهذا على جميع المستويات: النزاع بين الدول، بين زوجين، أو فى أحد الأحياء أو فى مشروع استثمارى. وعندئذ فسوف يتعلق الأمر بتطبيق أساليب لإزالة النزاع الناشئ. ويمكن مقارنة الوسطاء المنتمين إلى هذا التيار بالأطباء الذى يكافحون المرض بالأساليب الملائمة أو أيضا برجال إطفاء يجتهدون في إطفاء الحرائق المتمثلة فى النزاعات.

وفى هذا النيار، فإن النزاع، السيئ فى حد ذاته، هو الذى يشخل المكانة المركزية وهو ما يجب العمل على ملاشاته، وعندئذ فسوف يكون الوسطاء من هذا النوع ملائكة تقضى على النزاع، هدفها استعادة الفردوس المفقود، والانسجام الأصلى الذى عكره النزاع.

وتقترح عدة مراكز للوسطاء أساليب تقانية لمحو النزاع. فغرفة التجارة والصناعة بباريس مزودة بمركز للوساطة وللتحكيم يسعى إلى معالجة «المنازعات فيما بين المشاريع الاستثمارية». فما هى أداة هذه الوساطة؟ إنها المفاوضات، سعيا إلى التصدى للمنازعات بكفاءة أفضل وسعيا، بالأخص، إلى ملاشاتها على نحو أفضل.

وهذا التيار - ما يسمى بـ «الوساطة المؤسسية» - إنما تتركز وجهته على حسم النزاع. وسواء أكنا بازاء غرفة التجارة والصناعة تلك أم بازاء وسيط

الجمهورية، فإن الهدف واحد: إنهم يقدمون العون والمساعدة في حالية النزاع، فهم «خالقون للحلول». وتلك مهمة لا ينقصها أن تكون جد نافعة في عالمنا الذي هو ساحة نزاعات بشكل متزايد باطراد. «الطلب - تلبية الطلب»، «النزاع - حل النزاع»: إن الوسطاء إنما يقومون هنا بعمل ثنائي صارم.

#### «الوساطة - اللقاء»

الهدف الذي تسعى إليه الوساطة غير المؤسسية هـو اللقـاء. أي تـوفير «الإحساس بالآخرين». وفي هذه الوساطة، ليس هناك «وسيط»، بالمعنى الدقيق للمصطلح. فذلك الذي نخاطبه بوصفه وسيطا سوف يرد: « أنا لست وسيطا. فأنا لا أملك حلا أقترحه عليك وليست لدى نصائح أقدمها لك؛ فأنا لست مستشارا. ولست «عليما ببواطن الأمور» ». وهناك، بالنسبة لنا جميعا، أسلوبان لمواجهة مشكلة من المشاكل: ويتألف الأسلوب الأول من حل المشكلة حلا تقانيا، بالإعتماد على خبير في الموضوع، هو الوسيط الفني، الثنائي؛ وفي كثير من الحالات، يتعين اللجوء إلى هذا الفني، أما الأسلوب الثاني فهو مختلف تماما: فعندما أتحدث إلى شخص ما، شخص ما لن أنظر إليه باعتباره فنيا بل باعتباره صديقا، شخصا أتحدث معه بندية، فإنه أن يعطيني نصائح، حتى وأو كانت حكيمة. وهو أن يحكم على، وأن يعطيني درسا في الأخلاق؛ بل سوف ينصت إلى وسوف يطرح من أن لآخر، كصديق، سؤالا؛ والحال أن اللقاء الذي سوف نجريه سوف يكون، في حد ذاته، عاملاً في تحريك مواجهتي للمشكلة. وهكذا فإننا سوف نحياً سويا تجربة توفيق، فيتلقى كل منا من الآخر ونتغذى على ما سوف نتقاسمه وعلى الثقة المتبادلة التي يمنحها أحدنا للآخر. وحتى إذا كان هذا الشخص أو هذا الفريــق قــد جاء على وجه الحصر للنظر في نزاع، فإنه لن يكون قد ضيع وقته: فمن شأن اللقاء أن يساعده على قياس هذا النزاع قياسا أفضل وعلى أخذ مسافة كافية تسمح له بالرؤية الموضوعية للأمور وعلى أن يدرك بشكل أفضل الإمكانيات الإبداعية التي يمكن استخلاصها من النزاع نفسه. وعندئذ تكون الوساطة رهانا على الكلام، على المحادثة التي تؤتى هي نفسها ثمارها، رهانا على تبادل للحديث يوافق عليه الناس بحرية وبسخاء روحي.

أما إذا كنت وسيطا أو إذا ما اعتبرت نفسى وسيطا، فإننى إنما أضع نفسى إلى حد ما فوق الآخر أو بشكل أعلى؛ ويساورنى إغراء تقديم أفكارى وتحويل الآخر إلى تبنى وجهة نظرى، والعمل على دفع الأمور إلى الأمام بأسرع ما يمكن حتى يتسنى الوصول أخيرا إلى ضفة الحل. لكننا، في وساطة مع هذا الشخص، إنما نتحدث ونتبادل الآراء ونستفيد بشكل متبادل من اللقاء في حد ذاته، وهو لقاء قد لا يسفر عن حل لكنه ينشئ أو اصر إنسانية.

وبوسع كل واحد منا معايشة هذه الوساطة في كل مكان: في الأسرة وفي العمل وفي الحي وفي جمعية من الجمعيات، بحسب الأحداث اليومية. والحال أن هذا اللقاء الذي لا يتميز بأية علاقة قوة مع الآخر هو لقاء سخى، ومصدر فرحة وبهجة.

#### الثنائى والثلاثي

اللقاء، الوساطة، يسعى إلى الندية، ندية قائمة بين أصدقاء أو بين مو اطنين.

وهذا لا يحدث من تلقاء نفسه. فعالمنا مبنى، مبنى بالدرجة الأولى على القاعدة الثنائية، قاعدة «السادة والمسودين»؛ مع كل ما تنطوى عليه هذه الوضعية من استراتيجيات هادفة إلى اختزال أو إلى إزالة الآخر، في نسيان لواقع أن بوسع

المرء الاستفادة حقا من آصرة سخية مع الآخر. والحال أن المتمسكين بعلاقة ثنائية خالصة من هذا النوع، والذين لا يرون، غالبا، إلا ما يقع في دائرة بصدرهم المحدودة، لا يحبون الطرف الثالث الذي هو بالنسبة لهم، بحكم طبيعته، مصدر إزعاج. وأنصار القطبين هؤلاء، كالوسطاء مثلا، لا يحبون الوساطة وإصلاح ذات البين. وهذه ليست مفارقة، بل هي معاينة لواقع الأمور.

والحال أن الشغف غير العادى بكلمة «الوساطة»، إنما يجد ترجمة له في تفريخ وسطاء عديدين، وهو ما يصدر في أغلب الأوقات عن شعور طيب: تقديم المساعدة، تزويد الآخر بحل لمنازعاته، الاتكباب على دراسة مشكلاته؛ فكل هذا نبيل، وإن كان يتميز أحيانا بما سماه أحد الفلاسفة براغراء فعل الخير». لكنه يصدر أحيانا عن هدف آخر: إذ يحدث أننا نخلق بصورة مصطنعة حاجات أو مشكلات لكى يتسنى لنا الرد عليها بشكل مصلحى؛ ويحدث أن بعض الوسطاء ليسوا غير فاعلين خبثاء يتاجرون بكل شيء وبأى شيء.

## أسس تاريخية

الوسطاء يتبنون مفهوما ثنائيا. أما الوساطة فهى ثلاثية بشكل جذرى. فكيف نفهم الوساطة فى جوهرها نفسه، البعد الثالث، تلك الوساطة التى هى شاملة، والموجودة والتى تسعى إلى الوجود فى كل الأمكنة والأزمنة؟ لكى أجيب عن هذا السؤال، أود أن ألجأ إلى فلاسفة يبدون بعيدين لكنهم يبدون أيضا قادرين على التعبير عن الوساطة وعلى شرحها.

#### الطاوية

نحن الغربيين نفسر علامة الـ Yin وعلامة الـ Yang على أنهما الأسود والأبيض، دون أن ندرك أنه، بالنسبة للطاوى، يوجد، بين الـ Yin والـ Yang مكان يسمح لهما بالتمفصل أحدهما مع الآخر، وبمعايشة أحدهما للآخر. وقد عبر عن ذلك المفكر الصيني فرانسوا شينج في مقال نشر في صحيفة ليپراسيون عبر عن ذلك المفكر الصيني فرانسوا شينج في مقال نشر في صحيفة ليپراسيون (٣١ ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٩): «كل فكر حقيقي متفاعل. فهذا هو ما يولد من منطق الواحد أو الاثنين. وهناك شأن كبير للثالث الذي حاز بعض الصينيين القدماء حدسا سمح لهم بتسميته بنفس الفراغ-الأوسط، وهو النفس الـذي يسمح بتقاطع متناغم، ممكن جدا، بين الـ Yin والـ Yang ؛ فهو النفس الذي يربط فيمـا بـين الأشياء الحية وينقلها دوما إلى أبعد مما هي عليه.». نحن هنا إذا بـازاء ديناميـة، حركية، وبازاء تجاوز.

والوساطة هي الثلاثة: فهي الـ Yin والـ Yang و «نفس الفراغ-الأوسط» معا. فبين كاننين يلتقيان ويرتبطان معا بشكل أو بآخر، هناك بالضبط الآصرة، «الفراغ - الأوسط»، التي تنشأ بينهما، وقد تكون صداقة أو حبا، شيئا مشتركا بينهما ولا ينتمي لأي من الاثنين، هو العلاقة فيما بينهما. وحتى بالنسبة لخصيمين متواجهين، فإن علاقة تنشأ فيما بينهما، فالنزاع نفسه قائم، واقعى، كتوتر قد يكون بناء ومساعدا على حدوث تحول. ويقول فرانسوا شينج: «علاوة على الكاننين في ذاتهما ومنفصلين، فإن هناك ما ينبثق بينهما، ما يجرهما إلى الصيرورة والتحول». ولابد من الاعتماد على «ما بين» الاثنين، أي على «الثالث القادر على السمو بالاثنين دون أن يقضى عليهما».

وما يكمن في صميم هذه الحكمة هـو الشـيء الجـوهري فـي الوسـاطة والتوفيق: انتفاء السلطة؛ وما تسميه الطاوية بـ«انتفاء الفعل»، الـــ wu-wei، لا يتميز بأى سكون أو بأية سلبية؛ فهو فعل أرقى، هو فعل ترك الأمور تتمو وتتضج

بدلا من الرد بسرعة وفورا وبدلا من إقامة حاجز عبر نوع من الروح النشاطية أو تحطيم الأمور عبر نوع من الروح التنخلية.

### في الغرب

فلسفة العلاقة هذه جرى صوغها منذ وقت مبكر فى الغرب. ويجب التذكير بأرسطو وبتحليله للصداقة؛ (١٥) فهو يميز، من زاوية الغايات، ثلاثة أشكال للصداقة، بحسب ما إذا كان المرء يسعى إلى المصلحة أو إلى المتعمة أو إلى الفضيلة. والشيء المشترك فيما بين هذه الأشكال هو أنها تميل ثلاثتها كلها إلى الندية فيما بين من يمارسونها. لكن الشكل الثالث هو ما يهمنا هنا – ومن الواضح أننا بازاء علاقة أخلاقية: فالأصدقاء يتعرفون على أنفسهم، فى داخل هذه العلاقة، كأشباه، لأنهم يسعون معا إلى خير مشترك؛ إنهم يتعرفون على أنفسهم فى ندية وفى تبادلية فى السعى إلى الأفضل.

ويرى أرسطو أن هذه العلاقة لا تتميز بطابع خاص خالص، فقد قال أن الصداقة هى «الآصرة الاجتماعية التى يولى لها المشرعون قيمة أعلى من قيمة العدالة نفسها». (١٦) وإذا كانت العدالة تتألف من إعطاء كل واحد ما يستحقه، فإن الصداقة إنما تؤدى إلى تمكين المرء من التخلى عما يستحقه. وهكذا رأى أرسطو في الصداقة صميم الآصرة الاجتماعية.

وهذه الفلسفة عن الطرف «الثالث»، أى عن العلاقة، موجودة اليوم فسى الغرب. وإذا كان لابد من ذكر أسماء، فلنذكر هوسرل أو مارتن بوبر، الذى يميز العلاقة فيما بين الأشخاص تمييزا بالغ الوضوح عن العلاقة بين الذات والموضوع،

Livres VIII et IX de L'Éthique à Nicomaque, Paris, Vrin, 1994. (10)

<sup>[</sup>وقد ترجم أحمد لطفي السيد هذا الكتاب إلى العربية تحت عنوان: الأخلاق إلى نيقوماخوس].

Ibid., VIII, 1, 1155 a 22. (17)

أو لنذكر جابرييل مارسيل، الذى يعرف الحب بأنه «مساعلة متقدة وتبادلية»، أو لنذكر تلميذه بول ريكور. ففلاسفة العلاقة هؤلاء إنما يستجيبون استجابة جد خاصة فيما يتصل بدهنزع تشيؤ» الكائن الإنسانى الغارق فى منظومة تقانية - علمية- اقتصادية ذات قو انين تفلت إلى حد بعيد من سيطرة الإنسان.

فعلى أى شىء يشددون؟ على أن العلاقة بين الأفراد تتشيئ أواصير لها قوامها الخاص، قيمتها الخاصة، الناشئة عن تصور وعين تياريخ. ومين شيأن الانتهاك، أيا كان، نفسيا أم جسديا، أن يدخل وقفا للاستمرارية، أن يدخل قطيعة فى العلاقة؛ فهو يحطم الشيء الذي هو، في الإنسان، أكثر الأشياء فيرادة وأكثرها عمومية. فإذا ما حدث انتهاك في العلاقة بين أب وابنته، فيإن ميا يصياب هو علاقتهما الفريدة، وهو، في الوقت نفسه، علاقة الأبوة والبنوة العامة. وبالمثل، فإن ما يصياب في خيانة الصداقة هو المابين، علاقة «المابين»، بين واحد وآخر. وهي إصابات تحدث من جراء إرادة تبدو، من طرف واحد، كلية الجبروت، وتستخدم القوة، القوة التي، كما تقول سيمون فيل، «تحول كل ما هو إنساني إلى شيء».

وهذه الفلسفة عن العلاقة هي «ما بين»: فهنا لا نتحدث عن علاقة «حيال»: حيال الذات أو حيال الآخر، وإنما عن علاقة «بين»: بين كائنات فريدة دوما ومختلفة دوما أحدها عن الآخر. فالناس يكتسبون فرادتهم واختلافهم عبر علاقتهم، عبر علاقتهم نفسها؛ وكل علاقة حقيقية هي مصدر للهوية ومراعاة لها.

وليست المسألة مسألة علاقات خارجية ومجردة بين أفراد كل منهم متشبث بموقفه، أفراد طافحين على أنفسهم وكاملين في أنفسهم، بل هي أواصر تتشأ على الفور بين أفراد، أواصر تتعقد عبر مسار الحياة وأفعالها، عبر السزمن، كأواصسر المواطنة مثلا: وهذه الفلسفة عن العلاقة ليست أولا أو بشكل وحيد فلسفة فرديسة تبادلية، بل هي فلسفة سياسية. وعلى المؤسسات السياسية أن تتحمل المسئولية وأن تتافع عن الحرية والمساواة الضروريتين لهذه العلاقة.

وكما كتب إيمانويل ليفيناس: «تبدأ الذات من علاقتها، من واجبها حيال الآخر [...]. الآخر الذى هو غريب عنك ومحايد، الذى لا ينتمى لا إلى طبيعة اهتماماتك ولا إلى طبيعة عواطفك، ومع ذلك يراعيك. إن آخريته تهمك. والعلاقة من نوع مختلف عن المعرفة التى تقتحم فيها الدراية الشيء، وهو النوع السذى يجرى اعتباره النمط الوحيد للعلاقة مع الكائنات». (١٧) والحال أن الكلام هو مخاطبة للأخر، ومناشدة له، وبوح له؛ فاللغة أصرة اللقاء مع الآخر.

و «الثالث» [أى العلاقة] صعب؛ ذلك أن الانفتاح على الآخر، على الحدث غير المتوقع، هو مهمة، هى مهمة التوفيق، وهى مهمة يتعين دوما معاودتها، بشغف وبحماسة يتعين متابعتها ومواصلتها على مدار حياة المرء.

هناك إذا، من جهة، وسطاء، وهناك، من جهة أخرى، الوساطة، ثقافة ثنائية وثقافة أخرى تماما، ثلاثية. وقد أشار مفكرون مثل د. ر. ديفور إلى عدم إمكان اختزال هاتين الثقافتين، إلى معركتهما المتصلة التى لا تلين. لكن هذه المعركة بالتحديد يمكنها تعزيز وتشذيب هوية كل من الفريقين، هوية كل في دوره الخاص.

## أى مستقبل للوساطة وللوسطاء ؟

#### وسطاء

لا يتطلب الأمر أن يكون المرء كاتبا جهبذا لكى يعلن أنه سوف يكون هناك المزيد والمزيد من الوسطاء وذلك فى جميع قطاعات المجتمع؛ بل وسوف يكون هناك، بفضل الإنترنت، وسطاء-آلات سوف يردون على كل مشكلة. وسوف ينتظم

E. Lévinas, Entretiens avec F. Poirié, Paris, Babel, 1966. (17)

هؤلاء الوسطاء في طوائف هدفها تتبع النزاعات الخاصة في كل قطاع، بأساليب فنية خاصة. وهذه الروح الكوربوراتية [الطائفية] موجودة بالفعل، وإحدى الخصائص الأكثر تمييزا لها هي تجمع الوسطاء العائليين من خلال اللجنة القومية لجمعيات وخدمات الوساطة العائلية؛ وهي لجنة لها موقعها على الإنترنت ولها مجلة تحمل عنوان لو ميدياتور فاميليال [الوسيط العائلي]. وهذه اللجنة تعرف مهمتها بالاختصاص في المنازعات العائلية وهدفها هو حلها. فهل سوف تتجح هذه الطائفة في العمل على نيل اعتراف بمهنة الوسيط العائلي من جانب السلطات العامة التي تبدو الآن جد متحفظة تجاه مثل هذا الاعتراف؟

فما الذي سوف تكون عليه، في المجتمع، وظيفة هــؤلاء الوسـطاء الــنين اكتسبوا قواما وطابعا مؤسسيا؟ يسعى كتاب صدر مؤخرا تحت عنوان الوسـاطة، الوسطاء الـنيار «الوسـاطة الوسطاء (١٠٠) إلى الإجابة عن هذا السؤال. ويمهد للكتاب رائد لتيــار «الوسـاطة النزاع»، هو ايبير توزار، الذي يعرف الوساطة بأنها «إجراء». وخاتمة الكتــاب، غير الموقعة، إنما تتمحور حول النزاع. وهي متشائمة جدا بشــكل غريـب فيمــا يتعلق بمصير الوسطاء، الذين يجرى تعريفهم بأنهم لا يملكون ثقلا حقيقيا للعثــور على «حلول لمشكلات اليوم»، وهي حلول «لا تتوقف في الواقع على الأشــخاص بقدر ما تتوقف على النظم». فما هو موقع الوسطاء، في هذه الظروف؟: «بوسعهم أن يؤدوا وظيفة نذير اجتماعي وناقل لمقترحات تتعلق بإدخــال تغييــرات علــي النظم». (١٩)

لكن الوساطة إنما تجد لها تعريفا آخر مختلفا، في هذا الكتاب، من جانب كاتبين، هما ج. سالزيه وج. ب. فوش: «حيال التأزم الاقتصادي والاجتماعي، تبدو الوساطة كمهدئ. وبالإمكان استخدامها كمهدئ مخدر، يبقى على وجوه خلل

La Médiation, Les médiateurs, Paris, Érès, 1999. (١٨)

Op. cit. p. 296. (14)

المجتمع الحالى بجعلها محتملة. إلا أن بالإمكان استخدامها كمهدئ حافز وذلك بخلق دينامية حياة أفضل للجميع». (٢٠) والحال أن الوساطة المعرفة بأنها «مهدئ» هى فكرة تجرى استعادتها فى الخاتمة: «هل سنخدع الجماعات السكانية عن طريق الوساطة البنجية بإعطائها وهم سلطة معطاة على مستوى بالغ المحدودية؟». (٢١) والواقع أن ما يزعج هؤلاء الكتاب هو، بشكل واضح، غياب السلطة الفعلية للوسطاء، وهى سلطة يريدون امتلاكها، بل ويسعون إلى نيلها من جانب السلطات العامة عبر الفوز بثقة هذه السلطات. ولا يمكننا أن نرى كيف يمكن لهذه الوساطة «البنجية» أن تؤدى إلى «حياة أفضل للجميع». اللهم إلا إذا كانت هذه الحياة الأفضل سباتا هائلا يؤدى إلى هدوء المجتمع وهدوء البيوت والشوارع والمكاتب

ومن حسن الحظ أن وسطاء آخرين إنما يسعون إلى هدف آخر؛ وإذا كان هذا الهدف ثنائيا، وإذا كان لا يبتكر جديدا بالفعل، وإذا كان يتألف، فلى نهاية المطاف، من شكل جديد للمساعدة الاجتماعية بالمعنى الواسع، إلا أنه له على الأقل فائدته ونبله، كما أنه لا يختزل الوساطة إلى مجرد جرعة أفيون للشعب.

### الوساطة

رأينا أن الوساطة، من حيث كونها وساطة بالفعل، إنما تسعى إلى الثلاثي، كهدف لها. وفي هذا الباب، ليست المسألة مسألة نظر إلى الكائنات والأحداث على أنها إما سوداء أو بيضاء. فالثلاثي مختلف عن ثنائي «اعرف نفسك بنفسك» حيث يبقى المرء في زجاجة مقفلة، في سكون تكرارى. ذلك أن الثلاثي يطلب الخروج إلى الخارج، يطلب الوجود الفعلى في العالم، والدخول في الحياة وترك الحياة

lbid., p. 155. (۲.)

Ibid., p. 296. (Y1)

تستولى على المرء، والجرأة على مواجهة الواقع والجرأة على تحمل المرء للمساس به، أكان مساسا من جانب زرقة السماء أم انفصالا أم إهانة أم كلمة حب. العيش بكثافة، إثمار هذه الأصرة، هذه العلاقة التي تتمثل في الوجود مع كائن أو مع فريق تقابله، في مشهد جديد أو حتى في نزاع.

وبوسعنا الأمل في أن هذه الوساطة سوف تشق طريقها في عام ٢٠٢٥، وأنها سوف تصمد للوسطاء وتقاومهم. أولئك الوسطاء الذين لن ينجحوا في التغلب عليها، حتى وإن اجتهدوا في الإيحاء بأنهم قادرون على الرد على جميع الأسئلة، وعلى تخفيف جميع الأوجاع، وملء الفراغ وسد الصدع الفاغر اللذين أصبحا من أقدارنا.

فالوساطة «وجود-مع-الآخر» و «وجود-من أجل-الآخر». وبهذه الصفة، بهذه الصفة وحدها، سوف يكون بوسعها أن توجد حقا في عام ٢٠٢٥. وهـو ما يعنى أنها لا يمكن، أنها لا يجب أن تدرج في إطار من اللوائح ومن القوانين. وأن تقوم مؤسسات، لتلبية حاجات ملحة، بتنظيم وسطائها، أجهزة وسلطائها، كتائب وسطائها، فإن ذلك إنما يرجع إلى مهمتها، الثنائية. لكن الوساطة شيء آخر.

أى شيء؟ الإخاء. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر في عام 19٤٨ يؤكد، بدءا من مادته الأولى، أن «جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة وفي الحقوق» – وهنا نكون في الثنائي، مجال العدالة، مجال القوانين التي يجب عليها العمل على مراعاة هذه الكرامة وهذه الحقوق. لكن الإعلان يضيف: «إنهم [البشر] يجب أن يسلكوا بعضهم حيال بعض في روح الإخاء». وهنا نكون بازاء هدف أخلاقي، واجب أخلاقي: «إنهم يجب». ولا يمكن استبعاد أحد من ذلك: «جميع البشر». وهذا السلوك، هذه «الممارسة»، هي واجب وهي مسلك يجب إنجازه في تبادلية متواصلة، فالإعلان يقول: «بعضهم حيال بعض».

والإعلان يضع الإخاء في مكانه بالضبط: بعد الحرية والمساواة. وكان ليون بلوم قد قال في عام ١٩٤٥: «إنه [الإخاء] يترتب عليهما. إذ لا يمكن أن يوجد إخاء إلا بين بشر أحرار ومتساوين». والوساطة إخاء إيجابي؛ فهي تتطلب أن نعمل أو لا من أجل الحرية ومن أجل المساواة، ويجب ألا ننسى ذلك، وإلا فإننا سوف نجعل من الإخاء، من الوساطة، موقعا للمثل العليا الجميلة وللمشاعر الطيبة وخواء.

والحال أن تحقيق الإخاء، الوساطة، بشكل ملموس إنما يعد مهمة ضخمة. ويقول لنا ليفيناس أن «الإخاء الحقيقي هو الإخاء بحكم أن الآخر يهمني؛ وهو أخ لي من حيث كونه غريبا». (٢٦) والآخر آخر، وأنا مسئول عنه في غرابته ذاتها؛ ونحن أن نكون شيئا واحدا، نسخا مكررة، ولذا فأنا لست مسئولا عنه لأنه يشبهني وإنما لأتنا آخرون أحدنا بالنسبة إلى الآخر. ويتحدث ليفيناس عن لقاء «الواحد بالأخر»، عن آصرة حية ويعرف الإخاء بأنه «ترفق فردي من جانب الإنسان تجاه الإنسان». وعن هذه الآصرة بالإنسان الآخر، يقول ليفيناس أنها مجازفة جميلة تستحق الإقدام عليها. فدون «الفعل التواصلي»، دون الترفق، دون الآصرة، دون النقة المتبادلة، دون الضيافة المتبادلة، من الوارد لقلب الإنسانية، في عام ٢٠٢٥ أو قبل ذلك، أن يصبح رسم قلب كهربائيا مسطحا بشكل متزايد باطراد، أن يصبح عالما من بعدين محددا تحديدا تقانيا دقيقاً. وحيال هذا الخطر يكمن رهان الوساطة بين البعد الثالث. وهذا يتوقف على تحملنا المسئولية، يتوقف علينا كلنا: فالوساطة بين

Op. cit. p. 129. (YY)

# الهوية والعولة (۲۲) زيجمونت باومان Zygmunt BAUMAN

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

فى تقديم لمجلد يتضمن مجموعة من الدراسات نشر فى عام ١٩٩٦، لاحظ ستيوارت هول: «حدث انفجار خطابى حقيقى فى هذه الأعوام الأخيرة حول مفهوم الهوية». (٢٤) وقد مرت عدة سنوات منذ هذه الملاحظة ودشن الانفجار سيلا حقيقيا. فأى جانب آخر من جوانب الحياة المعاصرة لا يستثير مثل هذا القدر من الاهتمام من جانب الفلاسفة والمتخصصين فى العلوم الإنسانية وعلماء النفس. وقد أصبحت «الهوية» مؤشرا يتم من خلاله فهم وفحص الجوانب الأخرى للحياة الاجتماعية. وهكذا فإن المناقشة حول العدالة والمساواة إنما تميل إلى أن تخاض من زاوية «الاعتراف» بالهوية؛ ويجرى الحديث عن الثقافة من زاوية هويات مختلفة لها طابعها الهجين والخلاسى – فى حين أن السيرورة السياسية يجرى التنظير لها هى أيضا فى الأغلب حول محور مشكلات حقوق الإنسان (الحق فى هوية منفصلة) وسياسات الحياة (بناء الهوية والتفاوض عليها وتأكيدها).

ونحن نعرف منذ هيجل أن بومة مينرفا تميل عند هبوط الليل إلى نشر جناحيها باحتراس: فالحكمة تجئ في آخر النهار، عندما تكون الشمس قد غربت

<sup>(</sup>٢٣)نص المحاضرة رقم ١٢٨ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٧ مايو ٢٠٠٠.

Hall (S.), « Who needs Identity? » in Hall (S.) et du Gay (P.) éd., Questions of Cultural (Y £)

Identity, London, Sage, 1996, p. 1.

ولا يعود من السهولة بمكان رؤية الأشياء. فالمرء لا يرى ما هو مرئي بجلاء، كما أنه لا ينتبه إلى الأشياء بمجرد كما أنه لا ينتبه إلى ما هو موجود وماثل دائما - بل إنه ينتبه إلى الأشياء بمجرد إختفائها. وبحسب الخلاصة القصيرة التي قدمها آرلاند آشر، فإن «العالم من حيث كونه عالما لا يتكشف لى إلا عندما تسوء الأمور ».(٢٥)

والحال أن اكتشاف أن الأشياء لا تحتفظ بشكلها إلى ما لا نهاية وأنها قد تكون مختلفة عما كانته للتو إنما يعد بالفعل تجربة ملتبسة. وانعدام إمكانية التوقيع بستتبع الكرب والخوف: وإذا كان العالم ملينا بالحوادث وبالمفاجآت، فإن المسرء لا يجب له البتة أن يخفف يقظته وحذره. لكن طابع الأشياء غير المستقر والهش والمرن قد يساعد أيضا على إيقاظ الطموح والعزيمة: فبما أن أى حكم من أحكام الطبيعة ليس دائما أو غير قابل للإلغاء، فإن بوسع المرء أن يحلم بحياة مختلفة، أكثر إشباعا وأكثر إرضاء. وإذا ما وثق المرء علاوة على ذلك بقوة تفكيره وبقوة عضلاته، فإن بوسعه العمل والتصرف بما يتماشى مع متطلبات تحقيق هذه الأحلام، بل قد يكون بوسعه تحقيقها في الواقع. وقد أشار آلان بيرفيت إلى أن الحركية الملحوظة، غير المسبوقة والفريدة، التي يتميز بها مجتمعنا الرأسمالي الحديث، شأنها في ذلك شأن جميع أشكال التقدم المثيرة التي أحرزتها الحضارة الغربية في هذين القرنين أو القرون الثلاثة الأخيرة، من شأنها أن تكون مستحيلة لولا مثل هذه الثقة: الثقة الثلاثية بالبذات وبالأخرين وبالمؤسسات الاجتماعية المعمرة التي يمكن للمرء أن يدرج فيها مشروعاته وأفعاله في الأمد الطويل. (٢١)

والواقع أن الارتباك والإقدام، والخوف والشجاعة، واليأس والأمل، إنما تولد معا، لكن حجم كل منها إنما يتوقف على الإمكانات التي نتمتع بها. فأولنك الذين

Ussher (A.), Journey through Dread, New York, Devin-Adair, 1955, p. 80. (Yo)

Peyrefitte (A.), La Société de confiance : essai sur les origines du développement, Paris, (۲٦)
Odile Jacob, 1998.

يملكون سفنا قوية وجبارة إنما يرون البحر باعتباره ساحة للمغامرات المثيرة للحمية؛ وأولئك المحكوم عليهم بالإبحار على زوارق صغيرة خطرة إنما يوثرون البقاء في مأمن. والمخاوف والمباهج الناجمة عن عدم استقرار الأمور إنما تعد موزعة بشكل جد متفاوت.

والحال أن الحداثة، بتحريكها العالم، قد أثبتت هشاشة الأشياء وانعدام استقرارها وفتحت على أوسع نطاق إمكانية إصلاحها وكذلك الحاجة إلى إصلاحها وقد أثنى ماركس وإنجلز على الرأسماليين، البورجوازيين الثوريين المدنين تمكنوا من «إذابة كل ما هو مصلب وإضفاء طابع دنيوى على كل ما هو مقدس» – تلك الأطر المتحجرة التى شكلت عقبة في وجه ملكات الإنسان الإبداعية على مدار قرون عديدة. أما أليكسيس دو توكفيل فقد رأى أن الأشياء الصلبة التى تمت إذابتها على حرارة الثورة الحديثة كانت في حالة تحلل بالغ قبل وقت طويل من بداية الصياغة الجديدة الحديثة للطبيعة والمجتمع. ولا أهمية كبيرة لهذه النقطة؛ فالطبيعة البشرية كانت دوما مرمية في البوتقة pot أنها «معطى ثابت». على العكس، لقد يعد ولم يكن بالإمكان بعد النظر إليها على أنها «معطى ثابت». على العكس، لقد أصبحت «مهمة»، مهمة لا يملك «كل» رجل و «كل» امرأة سوى تنفيذها بمفرده أصبحت «مهمة»، مهمة لا يملك «كل» رجل و «كل» امرأة سوى تنفيذها بمفرده المكتوب منذ الأزل» بـ«مشروع الحياة» وعن «القدر» بـ«الاستعدادات والميول والنزعات» وعن «الطبيعة البشرية» بـ«هوية» يتعين على المرء بناؤها ومحوها والخال المواءمات عليها باستمرار.

وقد احتفى فلاسفة الرينسانس بالآفاق المثيرة الجديدة التى يتيحها الطابع «غير المنجز» للطبيعة البشرية للأذكياء وللجسورين. وقد أعلن ليون باتيستا البيرتى أن «بوسع البشر عمل كل شيء إن شاءوا ذلك». بينما أعلن بك دو لا ميراندول «إن بوسعنا أن نصبح مانريد». والحال أن ضفدع أوفيد، الذى كان

بوسعه أن يتحول متى شاء من شاب إلى أسد أو إلى دب أو إلى ثعبان، إلى حجر أو إلى شجرة، والحرباء، تلك الأستاذة العظيمة فى إعادة التجسد الفورى، قد أصبحا النموذجين للفضيلة البشرية المتمثلة فى تكوين الذات والثقة بها والتى جرى اكتشافها آنذاك. (٢٧) وبعد ذلك بقليل، حدد جان-جاك روسو القابلية للكمال بأنها الصفة الشاملة الوحيدة التى أضفتها الطبيعة على الجنس البشرى. وقد شدد على واقع أن قدرة الإنسان على تحويل نفسه بنفسه هى الجوهر البشرى الوحيد والسمة الوحيدة المشتركة بيننا كلنا.

وهو ما لا يعنى بالضرورة أن البشر محكوم عليهم بالتقلب وبالسير على غير هدى... وربما كان الضفدع يمثل رمز القدرة على خلق الذات، لكن الوجود الضفدعي ليس بالضرورة الخيار الأول للبشر الأحرار. والأشياء الصلبة القديمة يمكن أن تذوب، لكنها تذوب بهدف صب أشياء صلبة جديدة يكون لها شكل أفضل من شكل الأشياء التي تحل محلها – أي بهدف تحسين سعادة الإنسان. كما أنها سوف تكون أكثر صلابة ومن ثم أكثر فاعلية مما كان بوسع الأشياء القديمة أن تكون عليه. ولا يجب لإذابة الأشياء الصلبة أن تكون سوى المرحلة الأولية للمشروع الحديث – إذ يجب أن تجعل العالم أكثر مؤاتاة وأكثر ملاءمة لسكني الإنسان. وتتألف المرحلة الثانية من صوغ إطار جديد – صامد ومقيم ومتين. ولابد من أن تلحق الهزيمة بنظام ما دام بالإمكان الاستعاضة عنه بنظام آخر تكون له هذه الوظيفة بما يتماشي مع معايير العقل والمنطق.

وقد شدد إيمانويل كانط على واقع أننا كلنا - كل واحد بيننا- نحوز ملكة العقل، تلك الأداة القوية التى تسمح لنا بالمقارنة بين الخيارات المتاحة لنا وبالقيام باختيارات فردية. ولو أحسنا استخدام هذه الأداة، فسوف نصل كلنا إلى استنتاجات

Davies (S.), Renaissance View of Man. Manchester. Manchester University Press, 1978. (YY) p. 62 sq.

واحدة وسوف نقبل كلنا شريعة للتعايش يقدمها لنا العقل على أنها الشريعة الأفضل. ولم يكن المفكرون متفائلين كلهم إلى هذا الحد الذى أمكن أن يصل إليه كانط؛ ولم يكونوا واثقين كلهم بأن كل واحد منا سوف يتبع طريق العقل بملء إرادته. وكما ارتاب فى الأمر روسو، أليس من الوارد أننا يجب أن نرغم أنفسنا على أن نكون أحرارا؟ وأليس من الوارد أن هذه الحرية حديثة الاكتساب بحاجة إلى استخدامها «من أجل» الناس بأكثر مما «من جانب» الناس؟ وأليس من الوارد أننا بحاجة دوما إلى مستبدين، وإن كانوا «مستنيرين» ومن ثم أقل غرابة في أطوارهم، وأكثر حزما وكفاءة من مستدى الأمس، لأنهم يحددون وينفذون مشاريع يمليها العقل من شأنها أن تضمن استخدام الناس حريتهم استخداما لائقا؟ إن الافتراضين يبدوان مستماغين ولكل منهما سواء بسواء أنصاره المتحمسون وأنبياؤه ودعاته. ويمكن القول بأن أفكار تأكيد الذات وبناء البشر لأنفسهم إنما تحمل في ذاتها بخور الديمقراطية ممتزجة ببذور الشمولية. وكان لابد للعصر الجديد، عصر المجريات الواقعية المرنة وحرية الخيار، أن يؤدى إلى مولد توانم غريبة: حقوق الإنسان ولكن أيضا ما سمته حنه أرندت بـ «الإغراء الشمولي».

ولدى النظرة الأولى، لا يبدو أن لهذا الكلام من علاقة بموضوعنا، لكن هذا ليس غير وهم. فالواقع أن عدم إنجاز الهوية وخاصة المسئولية الملقاة على عاتق الفرد عن تحقيقها وإنجازها إنما يحتفظان بصلة حميمة مع جميع الجوانب الأخرى للوضع البشرى. وعبثا جرى إدخال الهوية في عصرنا، فهي لا تعدو أن تكون «شأنا خاصا» أو «هما خاصا». فواقع أن فرديتنا نتيجة إنتاج اجتماعي إنما يعد الأن من البديهيات، لكن مقابل هذه البديهية إنما يحتاج إلى استعادته وتكراره: فشكل تشاركنا الاجتماعي، ومن ثم المجتمع الذي نتقاسمه إنما يتوقف بدوره على مفاهيمنا عن واستجاباتنا لمهمة «التفردن».

وما تعلمنا إياه فكرة «التفردن» هو كيف يتحرر الفرد من التحديد الممنوح والموروث والفطرى لشخصيته الاجتماعية؛ وهو توجه يعتبر بحق السمة الأكثر

وضوحا وأصالة للوضع الحديث، وبكلمة، فإن «التفردن» يحول «الهوية» البشرية من «معطى» إلى «مهمة» – وذلك بمنحه الفاعلين المسئولين عن تحقيق هذه المهمة وتحمل نتائج (وكذلك الآثار السلبية المترتبة على) أدائهم؛ وبعبارة أخسرى، فإن التفردن إنما يحقق استقلالية من الناحية القانونية وليس بالضرورة من الناحية الفعلية. والحال أن المفهوم الذى يذهب إلى أن مكانة الفرد فى المجتمع هى منحة (منشودة أم لا) لم تعد له صلاحية. وكما عبر عن ذلك جان – بول سارتر بشكل جيد، فإنه لا يكفى أن يولد المرء بورجوازيا، إذ يجب أن يحيا حياة بورجوازى، ولم يكن ضروريا ولا ممكنا قول الشيء نفسه عن الأمراء أو الفرسان أو أحسلاس الأرض أو سكان المدن فى العصر قبل الحديث، فضرورة أن «يصبح» المرء «ما الأرض أو سكان المدن فى العصر قبل الحديث، فضرورة أن «يصبح» المرء إنما تعد الخاصية الأخص للحياة الحديث. والحال أن الحداثة إنما تستعيض عن «تحديد» المرتبة الاجتماعية بـ«تحديد للذات» إجبارى وإلزامــى. ودعونى أكرر أن هذا ينطبق على كلية العصر الحديث – علــى جميــع الحقـب وجميع قطاعات المجتمع.

والآن، إن كانت تلك هي الحال، فما هو السبب في أن «الانفجار» الحقيقي للشواغل المتعلقة بالهوية لم يظهر إلا خلال الأعوام الأخيرة؟ ما الجديد الذي حدث، في نهاية الأمر، لهذه المشكلة القديمة قدم الحداثة نفسها؟

أجل، هناك بالفعل شيء جديد، وهو شيء يفسر الانزعاج الحالي تجاه مهمات يبدو أن الأجيال الماضية قد حققتها بشكل روتيني ودون أن يطرأ عليها شيء. إلا أنه في الوضع الدقيق الذي يتقاسمه خالقو الهوية، فإن تنويعات مهمة تميز الحقب المتعاقبة للتاريخ الحديث.

فبمجرد تحطيم أطر «المراتب الاجتماعية» الجامدة في بداية الحقبة الحديثة، نجد أن مهمة «التحديد الذاتي» للرجال وللنساء كانت مقتصرة في البداية على تحدى العيش «في تماش مع الواقع»؛ أي التماشي بشكل إيجابي مع الأنصاط

الاجتماعية المقررة ومع نماذج السلوك، وذلك باتباع صيغة «التثاقف» دون انحراف عن المعيار.

والحال أن انهيار «المراتب الاجتماعية» لم يترك الأفراد يسيرون على غير هدى: فقد جرت الاستعاضة عن «المراتب الاجتماعية» بــ «الطبقات». وفي حــين أن المر اتب الاجتماعية كانت مسألة معطى، فإن الانتماء إلى طبقة كان، إلى حد ما، شيئا يتعين تحقيقه. والطبقات، على عكس المراتب الاجتماعية، يجب أن تكون «موحدة»: والابد من تجديد أعضائها وتأكيدهم وتثبيتهم رسميا في مسلكهم اليومي. وبعبارة أخرى، فإن الأفراد «الذين تحرروا من تثبيتهم» كان عليهم أن يسارعوا على الفور إلى ممارسة حقهم الجديد في تقرير مصيرهم بأنفسهم في السعى المسعور إلى «تثبيت جديد» لهم. والحال أن التوزع الطبقي، بالرغم من أنـــه قـــد تشكل مبكرا ولم يكن مجرد «نتيجة للوسط الذي ولد فيه المرء» كما من الوارد أن يكون الأمر قد حدث على هذا النحو بالنسبة للــــ estates أو للــــ Stande أو للــ«états» [المراتب الاجتماعية قبل الحديثة]، قد مال إلى أن يصبح صلبا وغيــر قابل للتغير وصامدا في وجه التلاعب الفردي شأنه في ذلك شان الحيازة قيل الحديثة للمرتبة الاجتماعية. وكانت الطبقة ونوع الجنس [ذكـر/ أنثـي] إطـارين للخيارات الفردية. فالإفلات من قيودهما لم يكن أسهل بكثير من مساءلة مكانة كل واحد في «سلسلة المخلوقات الربانية». وإذا لم تكن تلك هي الحال في النظرية، فإن الطبقة ونوع الجنس [ذكر/ أنثي]، في النوايا وفي الأهداف العملية على الأقل، كانا يشبهان بشكل غريب «حقائق من حقائق الطبيعة»؛ وكانت المهمة الباقية أمام غالبية الأفراد هي «أخذ المكان» في الخانة المحددة والتصرف كشاغلين طبيعيين لها.

وأنا أرى أنه في هذه المسألة تحديدا يعتبر تفردن الأمس مختلفا عن الشكل الذي اتخذه التفردن في عصر الحداثة «السائلة» حيث نجد، ليس فقط «المواقع»

الفردية في المجتمع، وإنما «المكانات» التي قد يكون بوسع الأفراد الوصول إليها ونشدان احتلالها، في حالة اختلاط مستمر ويصعب أن تكون أهدافا لـــ«مشاريع حياة». وهذه الهشاشة والحركية الجديدة التي تتميز بها الأهداف إنما توثر علينا كلنا، سواء أكنا مؤهلين أم غير مؤهلين، مثقفين أم غير مثقفين، عازفين عن العمل أم عاملين. وهناك القليل جدا، بل ليس هناك على الإطلاق ما يمكن للمرء عمله من أجل «تثبيت المستقبل» باتباع المعايير الجارية إنباعا متواصدلا.

وكما قال دانيال كوهين، فإن «من بدأ مشواره عند ميكروسوفت ليست لديه أدنى فكرة عن المكان الذى سوف ينهى فيه هذا المشوار. أما بدء المشوار عند فورد أو رينو فقد كان من شبه المؤكد، على العكس من ذلك، إنهاؤه في المكان نفسه». (٢٨) فليس هناك سوى الأفراد الذين ينتقلون من مواقعهم. كما أن نقاط الوصول والدروب التي تقود إليها تتحرك هي أيضا. و «انعدام الثبات» هو من الأن تجربة تملك كل الفرص في أن تتكرر عددا معينا من المرات خلال مدار الحياة الفردية (إحدى عشرة مرة في حالة شاب أميركي، بحسب كلام ريتشارد سينيت). والرجال والنساء مرغمون على أن يكونوا دون توقف بسبيلهم إلى الركض دون وعد بالراحة ولا ضمان بالوصول إلى وجهة يمكن فيها للمرء أن يكف عن الحرب وأن يستريح وأن يتوقف عن تعذيب نفسه. وليس هناك أي أمل في «تثبيت نهائي جديد» في نهاية المشوار، والحال أن البقاء على الدرب قد أصبح أسلوب الحياة الدائم لأفراد يتم «نزع تثبيت» هم بشكل دوري.

وقد أوحى ماكس فيبر فى مستهل القرن العشرين بأن «العقلانية الذرائعية» هى العامل الرئيسى الذى يحكم السلوك البشرى فى حقبة الحداثة، وربما كانت العامل الوحيد الذى يتمتع بفرصة الخروج سليما من المعركة فيما بين الدوافع.

Cohen (D.), Richesse du monde, pauvreté des nations, Paris, Flammarion, 1997, p. 84. (YA)

وبالنسبة لفيبر، يبدو أن مسألة الأهداف كانت قد وجدت حلا لها وكان ما بقى مسن مهمة الرجال والنساء الحديثين هو اختيار أفضل الوسائل الوصول إلى الأهداف. ويبدو أن انعدام اليقين فيما يتعلق بالكفاءة النسبية للوسائل وبتوافر هذه الوسائل هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن وللكرب، المميز للحياة الحديثة.

وسواء أكانت وجهة نظر فيبر صحيحة أم لا في مستهل القرن العشرين، فإننى أعتقد من جهتى أن صحتها قد تبخرت تدريجيا في اتجاه أو اخر القرن والكرب؛ العشرين. ففي أيامنا، ليست «الوسائل» هي المصدر الأول لانعدام الأمن والكرب؛ فالوسائل قد تم إنتاجها بإيقاع متزايد السرعة، وذلك بما يتجاوز الحاجات المعروفة والمعتبرة ضرورية. فالوسائل تجئ في البداية - أما الحاجات فسوف تسأتي بعد ذلك. والحال أن وفرة الوسائل هي من الاتساع بحيث أصبح يتعين البحث عن الحاجات التي قد تخدمها. وهكذا جاء الدور على الحلول لكي تبحث باستماتة عن مشكلات لم يتم التعبير عنها بعد ويمكنها حلها. أما الأهداف فقد أصبحت أكثر توزعا وتفرقا وانعداما لليقين بكثير: لقد أصبحت مصدر الكرب الأعظم؛ «المجهول الأعظم في الحياة». وإذا كنتم تبحثون عن تعبير مقتضب لكنه مستوعب لحالة الهشاشة الجديدة هذه، فهاكم صياغة لها أفضل من كثير من الصياغات الأخرى، وهي عبارة عن إعلان قصير ظهر مؤخرا في باب «بحث عن وظانف» في صحيفة يومية إنجليزية: «طالب عمل يملك سيارة ويمكنه الانتقال وينتظر عروضا».

وهكذا فإن «مشكلة الهوية» التي تلاحق الرجال والنساء منذ مجئ الأزمنية الحديثة قد تغيرت في الشكل والجوهر. لقد كانت بالأمس من نوع المشكلات النوي يواجهه الحجيج والذين كانوا يجدون صعوبة في حلها: مشكلة معرفة «كيف الوصول إلى هناك؟». أما نوع المشكلات الآن فإنه أكثر شبها بالمشكلة التي يناضل ضدها يوميا الصعاليك والأشخاص الذين بلا مأوى ثابت أو بلا أوراق إقامة

رسمية: «إلى أين يمكننى، إلى أين يجب على الذهاب؟ وإلى أين سوف يقودنى هذا الدرب الذى سلكته؟». فالمهمة لم تعد استجماع ما يكفى من القوى أو العزيمة للتقدم خبط عشواء على طوال ممرات السير الممتدة نحو الأفق. فالمهمة هسى اختيار المنعطف «الأقل خطرا» عند مفرق الطرق «الأقرب»، وتغيير «الاتجاه» قبل أن يصبح الطريق المواجه عصيا على الاجتياز، وقبل أن تتغير معالم هذا الطريق أو قبل أن تتغير الوجهة المتوقعة أو تفقد فتنتها. وبعبارة أخرى، فإن المعضلة التي تعذب الرجال والنساء عند منعطف هذا القرن ليست هى معرفة كيفية الوصول إلى الهويات التى يختارونها وكيفية جعل الناس المحيطين بهم يعترفون بها، بقدر ما الهويات التى يختارونها وكيفية جعل الناس المحيطين بهم يعترفون بها، بقدر ما يتم سحب الهوية المختارة من السوق أو ما أن تفقد قدراتها الإغرائية. فالهم الرئيسى والأكثر إيلاما ليس هو معرفة كيفية العثور على مكان ضمن إطار صلب الطبقة أو لفئة اجتماعية و لا كيفية الاحتفاظ بهذا المكان، في حال العثور عليه، وتجنب الطرد أو النفى منه. فما يزعج هو الثبك الذي لا علاج له في أن هذا الإطار الذي تم كسبه بعد معركة شرسة سرعان ما سوف يجرى إلغاؤه أو تبذره

وفى تحليله الذى أصبح منذ أربعين عاما كلاسيكيا، توصل ايريك هـ.ايريكسون إلى تشخيص أن الاضطراب الذى كان يعانى منه المراهقون آنذاك هو «أزمة هوية»، عند البالغين، هـى مرض يتطلب تدخلا طبيا علاجيا؛ وهى بالمقابل مرحلة عادية ولكنها عابرة فـى التطور الشخصى «السوي»، تبلغ عادة نهايتها الطبيعية عندما يصبح اليافع أكثر نضجا. وردا على مسألة ما يجب أن يكون عليه شخص فى صحة طيبة، «ما هـى شاكلة الهوية عندما يكون المرء واثقا بأن له هوية»، أجاب ايريكسون بالحديث عن «الإحساس الذاتى باتساق وباستمرارية حافزتين».

فإما أن رأى ايريكسون قد أصبح عتيقا أو أن «أزمة الهوية» قد أصبحت في أيامنا أكثر من مرض نادر يصيب المراهق وأكثر من حالة عابرة من حالات المراهقة. ف «الاتساق» و «الاستمرارية» شعوران نادرا ما يجربهما هذه الأيام الشبان أو الكبار. بل إنهما لم يعودا محل اشتهاء. وحتى إذا كان هذا الحلم مرغوبا فيه، فإنه مصبوغ بالهو اجس التحذيرية وبالمخاوف الخبيثة. وكما أثبت ذلك محلسلا الثقافة، زبيشكو ميلوزيك وتوماش شكودلاريك، (٢٩) فإن آفة كل الصيغ الهوياتية هي «أنني أنقذ حريتي عندما أبلغ هدفي؛ أنني لا أكون نفسي، عندما أصبح شخصا ما». وفي عالم مشكالي قوامه القيم المتبدلة والدروب المتغيرة والأطر المرجعية المختلطة، فإن حرية الحركة إنما ترتفع إلى مستوى القيمة الأسمى، أي القيمة التي تعلو على جميع القيم، وشرط الوصول إلى جميع القيم الأخرى، الماضية والحاضرة وإن كان بالدرجة الأولى القادمة. والمسلك العقلاني في عالم كهذا إنما يتطلب ترك الخيار ات، بأكبر عدد ممكن، مفتوحة، وواقع أن حيازة هوية تتيح مسرة والسي الأبد «اتساقا» و «استمر ارية»، ليس من شأنه إلا أن يسفر عن سد باب الخيارات أو ضياعها. وكما لاحظ ذلك كريستوفر لاش، فإن الهويات التي يجري البحث عنها في أيامنا هي من النوع الذي «يمكن للمرء تبنيه والتخلص منه مثلما يبدل المرء ملابسه. وإذا كان يتم «اختيارها بحرية»، فإن الاختيار «الم يعد ينطوى على النزامات مع ما يترتب على هذه الالنزامات من نتائج»، وهكذا فإن حرية الاختيار إنما تساوى في الممارسة العملية الامتناع عن الاختيار ». (٢٠)

وفى جرينوبل، فى ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٧، تحدث بيير بورديو عن «الهشاشة» التى «تعد اليوم منتشرة فى كل مكان» و «تتسلط على الوعى والسوعى

Melosik (Z.) et Szkudlarek (T.), Kultura Tozsamost i Edukacja, Cracovie, Impuls, 1998, (۲۹) p. 89.

Lasch (C.). The Minimal Self: Psychic Survival in Troubled Times, Londres, Pan books. (\*\*)

1984, p. 38.

الباطن». والحال أن هشاشة جميع المرجعيات التي يمكن تصورها وانعدام اليقين المتوطن فيما يتعلق بالمستقبل إنما يؤثران تأثيرا عميقا على أولئك الذين أضيروا بالفعل وعلى جميع الآخرين بيننا الذين يمكنهم الثقة بأنهم سوف ينجون من آشار المستقبل. ويؤكد بورديو: «إن الهشاشة، إذ تجعل كل مستقبل غير مؤكد، إنما تحول دون كل توقع عقلاني وتحول، خصوصا، دون هذا الحد الأدنى من الإيمان والأمل في المستقبل وهو الحد الأدني الذي لابد من التمتع به لأجل التمرد، خاصة التمرد الجماعي ضد الحاضر، حتى الحاضر الأكثر تعذرا على الاحتمال. [...] ولأجل تصور مشروع ثورى، أي طموح مدروس إلى تحويل الحاضر قياسا إلى مستقبل يمكن التخطيط له، لابد من امتلاك حد أدنى من السيطرة على الحاضر». (٢١) ومن الواضح تماما أن السيطرة على الحاضر، الثقة بإمكانية سيطرة المرء على مصيره الخاص، هي ما نفتقر إليه في مجتمعنا المؤلف من أفراد وحيدين. ويتضاعل بشكل مطرد أملنا في أننا بتوحيد قوانا وبالسير إلى المعركة متخاصرين سوف يكون بوسعنا الوصول إلى تغيير قواعد اللعبة؛ ومن الوارد تماما أن المخاطر التي تخيفنا والكوارث المسئولة عن مكابداتنا لها أصولها الاجتماعية الجماعية، إلا أنه يبدو أنها تحل بكل واحد منا بمحض الصدفة، كـــ «مشكلات فردية»، من نوع المشكلات التي لا يملك المرء سبيلا إلى مواجهتها أو معالجتها إلا بشكل فردى، أو ، في أفضل الحالات، بجهود فردية.

ويبدو عندئذ أن هناك القليل من الاهتمام بتحديد أنماط أخرى للعيش المشترك، بتصور مجتمع يخدم على نحو أفضل قضية الحرية والأمن الاجتماعى، بصوغ مشاريع من أجل عدالة مكفولة على المستوى الاجتماعى، إن كان من المستحيل العثور على فاعل اجتماعى قادر على الانتقال من القول إلى الفعل. ولا

Bourdieu (P.), « La précarité est aujourd'hui partout », in Contre-feux, Paris, Liber (<sup>r</sup>) Raisons d'agir, 1998, p. 96-97.

شك أن تبعياتنا تعد اليوم عالمية ومعولمة حقا، في حين أن أفعالنا ما تزال محلية. ويبدو أن السلطات المسئولة عن «الوضع» الذي نواجه فيه مشكلاتنا تعد خارج مرمي جميع القوى الفاعلة التي أنتجتها الديمقراطية الحديثة خلال تاريخها الذي بدأ منذ قرنين. وكما أكد ذلك مانويل كاستل، فإن السلطة الحقيقية، السلطة العالمية والتي كانت ترتبط في السابق بوحدة ترابية، إنما تنسرب وتتدفق في حالة السيولة بحرية تامة، وذلك في حين أن السياسة، المحصورة اليوم كما في الماضي في إطار الدول – الأمم، تظل كما في السابق «مسمرة بالأرض».

والواقع أننا بإزاء حلقة مفرغة. فالعولمة السريعة لشبكات السلطة يبدو أنهسا تتداخل وتتعاون مع الحياة السياسية المخصخصة؛ فالاثتتان تحفيز كل منهما الأخرى، وتدعم إحداهما الأخرى وتعزز إحداهما الأخرى، وإذا كانت العولمة تهدم قدرة المؤسسات السياسية القائمة على التصرف بشكل فعال، فإن انسحاب الحياة السياسية الجسيم نحو الشواغل الضيقة للهوية الشخصية إنما يحول دون تبلور أنماط أخرى للفعل الجماعي تقع على ذات مستوى عالمية «شبكة التبعية». ويبدو أن كل شيء قد توافر بالفعل لكي تتحقق «في أن واحد» عولمة «شروط» الحياة أن كل شيء قد توافر بالفعل لكي تتحقق «في أن واحد» عولمة «شروط» الحياة الأطر يجب أن نفخص بعناية ونفهم المنطق واللا منطق المتوطن المذى يحكم «الشواغل الهوياتية» المعاصرة والأفعال التي تتتجها.

وكما لاحظ ذلك أولريش بيك، فإنه لا وجود لأى حل «بيوجرافي» للتناقض الكامن في صميم النظام، حتى وإن كان من نوع تلك الحلول المفروض علينا أن نكتشفها أو أن نوجدها. فلم يعد بالإمكان أن يوجد أى رد عقلاني على «التهشيش» المتسارع للشروط الإنسانية ما دام مثل هذا الرد مقتصرا على الفعل الفردى. والطابع اللاعقلاني للردود الممكنة «حتمي»، وذلك بالنظر إلى أن امتسدادات «سياسات الحياة» وشبكة القوى التي تحدد هذه «الشروط» قد أصبحت بشكل خالص وببساطة عديمة النظير ومنفلتة الزمام.

فإذا ما لم يكن بوسع المرء أو إذا كان لا يعتقد أن بوسعه عمل ما هو منهم فعلا، فإنه يتجه عندئذ إلى أشياء أقل أهمية أو حتى إلى أشياء قد لا تكون مهمة بالمرة ولكن المرء يمكنه عملها أو يعتقد أن بوسعه عملها. وإذ يوجه المرء اهتمامه وجهوده إلى مثل هذه الأشياء، فإن من الوارد أيضا أن يتصور أنها مهمة إلى حد ما، للحظة على الأقل... ويؤكد كريستوفر لاش أن «الناس، بما أنهم لا يملكون أى أمل في تحسين حياتهم بأى شكل من الأشكال المهمة، إنما يتصورون أن الشيء المهم هو السلامة الشخصية النفسية: التصالح مع أحاسيسهم، أكل الغذاء الصحى، أخذ دروس في فن البالية أو في رقصة هز البطن، الانغماس في حكمة الشرق، ممارسة رياضة الجرى، تعلم «التواصل»، التغلب على «الخوف من المتعة». ومع أن هذه الممارسات والمساعي ليست مؤذية في حد ذاتها، إلا أن رفعها إلى مستوى البرنامج وتغليفها ببلاغة الأصالة وامتلاك زمام الوعي إنما يعنيان انسحابا مسن

وهكذا نجد تنويعات هائلة ومتزايدة دوما من «التسليات البديلة» والتى تشكل أعراضا مميزة للتغير الذى يقود الأشياء المهمة، ولكن التى لا يملك المرء عمل شىء حيالها، إلى الأشياء الأقل أهمية أو التى لا أهمية لها على الإطلاق ولكن التى يملك المرء التعامل معها أو السيطرة عليها.

والحال أن النشاط الملتهم للوقت وللطاقة والذى يتألف من تركيب وتفكيك وإعادة ترتيب الهوية الشخصية هو أحد أقوى هذه الأدوية البديلة. واسمحوا لى أن أكرر ما قلته: إن هذا النشاط إنما يجرى فى ظروف أقل أمنا بشكل خاص؛ والأهداف التى يترسمها الفعل هشة بمثل ما أن نتائج الفعل غير مؤكدة. وغالبا ما تقود الجهود إلى ما يكفى من الإحباط اللازم لكى يسمم الخوف من الفشل النهائي

Lasch (C.), The Culture of Narcissism, New York. Warner books, 1979. p. 29-30. (TY)

بهجة النجاحات المؤقتة. وليس غريبا أن تذويب المخاوف الشخصية في «قسوة الأعداد»، بالسعى إلى جعلها غير مسموعة في هرج ومرج الجمهور الحاشد، هو بمثابة غواية متصلة يجد عدد كبير من «بناة الهوية» صعوبة في مقاومتها. ففي هذا التذويب تكمن غواية إدعاء أن «تشابه المخاوف» المعيشة «على المستوى الفردي» هو الذي «يؤلف الجماعة».

إلا أنه كما رأى نلك بوضوح إبريك هوبسباوم، فإن كلمة «الجماعة» لـم تستخدم قط بمثل هذا الأسلوب مفرط الاستخفاف ومفرط الخواء إلا خال الحقبة التي صار من الصعب فيها العثور على الجماعات، بالمعنى السوسيولوجي للمصطلح». (٢٦) فالرجال والنساء يبحثون عن جماعات يمكنهم الانتماء إليها انتماء أكيدا وإلى الأبد في عالم يتحرك ويتغير فيه كل شيء آخر ويعد فيه كل شيء آخر غير مؤكد. (٢٠) ويكرر جوك يونج هذه الفكرة بشكل موجز وموجع: «يجرى اختراع الهوية حتى مع أن الجماعة تنهار». (٢٥) والحال أن الاهتمام الذي تلقاه هذه «الهوية» والمشاعر التي تحفزها إنما تدين به «الهوية» لواقع أنها «بديل للجماعة»، دواء بديل لهذا «المقام الطبيعي» المزعوم الذي لم يعد متوافرا في سياق العولمة السريعة. ولهذا السبب عينه، يمكن تصور الهوية بحرية على أنها مالاذ مريح للحصول على الأمن والثقة. على أن المفارقة هي أن الهوية لكي تتيح ولو مجرد حد أدني من الأمن وتلعب بذلك دورها العلجي إنما يتعين عليها إعطاء فكرة زائفة عن منشأها، ويجب عليها إنكار واقع أنها ليست سوى دواء بديل، بل ويجب عليها علاوة على ذلك العمل على إطلاق شبح هذه الجماعة التي حلت الهوية التو محلها. علاوة على ذلك العمل على إطلاق شبح هذه الجماعة التي حلت الهوية النو محلها.

Hobsbawm (E.), The Age of Extremes, Londres, Michael Joseph, 1994, p. 428. (77)

Hobsbawm (E.), « The Cult of Identity Politics », in New Left Review, 1996, 217, p. 40. (٣٤)

Young (J.), The Exclusive Society, Londres, Sage Publications, 1999, p. 164. (70)

و «عصر الهوية» مشحون بالصخب وبالغضيب. فالبحث عن الهوية «يفرق» و «يفصل». والطابع الهش للخلق الوحداني للهوية إنما يحفز أولنك الذين يخلقونها إلى البحث عن خطاطيف يعلقون عليها معا مخاوفهم وكروبهم الفردية لكى يودوا طقوس التعويذ في صحبة أفراد آخرين مرعوبين ومكروبين هم أيضا. أما أن مثل هذه «الجماعات الخطاطيف» توفر ما يأمل المرء في أن توفره، أي توفر النقية الجماعية في مواجهة المخاطر الفردية التي نتعرض لها، فهذا أمر لا جدال في أنه قابل للنقاش. لكن إقامة متراس في صحبة أفراد آخرين إنما يوفر بالفعيل فرصية لالتقاط قصير للأنفاس في مواجهة الوحدة. وسواء أكان ذلك فعالا أم غير فعيال، فقد تم عمل شيء، وبوسع المرء أن يعزي نفسه بفكرة أنه قد خاص معركة. وكما يؤكد ذلك جوناثان فريدمان، ففي عصر العولمة الذي نحياه، نجد أن «أحد الأشياء التي لم تحدث هو اختفاء الحدود. على العكس، إذ يبدو أنها تظهر في كيل ركين لشارع في كل حي مهدم من أحياء عالمنا». (٢١)

والحدود لم تخلق لفصل ولحماية هويات «قائمة» بالفعل. وكما أوضح ذلك فريدريك بارت، عالم الأنثر وبولوجيا النرويجي الشهير، فإن الحالة المعاكسة تماما هي التي حدثت: فالهويات «الجماعاتية» هي تعرجات لخطوط حدود مضطربة. وبوسعنا القول مع أرنست رينان أن الجماعة، شأن الأمة، إنما تحيا بموجب استفتاء يومي، وبمجرد إقامة المواقع الحدودية جرى استثمار الأساطير التي تتحدث عن قدمها بينما جرى الاعتناء بإخفاء تاريخ منشأها الحديث جدا بالتذرع بتواريخ وبحكايات عن أصولها الموغلة في القدم، وهدف هذه الخدعة هو إعطاء فكرة خدعة عن واقع أن فكرة الهوية (إذا ما استشهدنا مرة أخرى بكلام ستيوارت هول)

Friedman (J.), « The Hybridization of Roots and the Abhorrence of the Bush ». in (٣٦) Featherstone (M.) et Lash (S.), Spaces of Culture, Londres, Sage Publications, 1999, p.

لا «تومئ إلى اتجاه»، بل هى «قاعدة ثابتة تتنشر من البداية إلى النهايية عبر تقلبات التاريخ». (٢٧)

وبدلا من الكلام عن الهويات، الموروثة أو المكتسبة، ولأجل صون الاتصال بالمجريات الواقعية للعولمة، ربما كان من الأنسب إذا أن نتحدث عن «صوغ الهوية»، عن نشاط لا نهاية له، غير مكتمل دائما، غير منجز ومفتوح، كلنا منخرطون فيه، بحكم الضرورة كما من باب الاختيار سواء بسواء. والفرص قليلة في أن تتوقف التوترات والمواجهات والنزاعات التي ينتجها هذا النشاط. والحال أن البحث المسعور عن الهوية ليس أحد مخلفات زمن ما قبل العولمة، لم يتم القضاء عليه كليا بعد وإن كان محكوما عليه بالفناء إذا ما استمرت العولمة. فهذا البحث هو على العكس من ذلك نتيجة ثانوية وفرعية لاجتماع العولمة بالضغوط الفردية وبالتوترات التي تنتجها العولمة. وحروب صوغ الهوية لا هي متعارضة مع العولمة ولا هي عقبة في وجهها بل هي ثمرة شرعية ورفيق طبيعي وأمين للعولمة. وبعيدا عن أن تؤدي هذه الحروب إلى وقف العولمة فإنها إنما تشحم الياتها وتطلق حركتها.

Hall (S.), art. cit. p. 3. (TV)

## التعددية الثقافية، التعددية عموما الروح الجماعاتية (۲۸) آلان رينو Alain RENAUT

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

جاءنا مصطلح التعددية الثقافية من كندا. ففي مستهل سبعينيات القرن العشرين، اضطلع بيير إليوت ترودو والليبراليون، الذين كانوا في السلطة في أوتاوا آنذاك، بالدفاع تحت هذا العنوان، ضد سياسة استيعاب ثقافي للمهاجرين، عن مبدأ الاعتراف من جانب السلطة العامة بالتنوع الثقافي وبالتعددية الإثنية. وكانت المسألة مسألة استفادة من واقع أن كندا لا تكف عن تكوين نفسها اعتمادا على المهاجرين القادمين إليها، سعيا إلى إغراق المطلب الذي أعربت عنه الأقلية الناطقة بالفرنسية والتي تشكل الأغلبية في كيبيك والداعي إلى اعتراف أقوى بهويتها. ومن الناحية الاستراتيجية، كان من الوارد في الواقع أن يكون من الذكاء إعلان أنه في كندا، همتي وإن كانت هناك لغتان رسميتان، فإنه لا وجود هناك لثقافة رسمية وأن أية جماعة إثنية لا تملك صدارة على الجماعات الإثنية الأخرى»: وبما أن الحكومة الاتحادية قد جعلت من التعددية الثقافية برنامجا لها، فقد سعت إلى سحب المطلب الكيبيكي واستبعاد خطر الانفصال الذي ينطوي عليه. وبفضيل هذا المسعى، أصبحت التعددية الثقافية مبدا دستوريا مسجلا في الميثاق الكندي للحقوق وللحريات منذ عام ١٩٨٢.

<sup>(</sup>٢٨)نص المحاضرة رقم ١٢٩ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٨ مايو ٢٠٠٠.

على أن هذا الانبثاق لبرنامج التعددية الثقافية لا يجب أن يخفي أن المبدأ الذى جرى تأكيده بهذا الشكل قد اندمج بمنطق قوى، لا يمكن اختزاله في المعطيات الخاصة لهذا السياق، في ميراث الليبرالية السياسية. فالتعددية الثقافية التي جرى تعريفها على أنها مراعاة لتعدد التقافات، إنما تمدد في الواقع أمد الرهان نفسه الذي قامت على أساسه المجتمعات الليبر الية منذ الحروب الدينية الإنجليزية في القـرنين السادس عشر والسابع عشر. فالمجتمعات التي مزقتها تلك الحروب قد أدركت أنه يتوجب عليها، لأجل السماح للجماعات الطائفية بالتعايش في داخل هذه المجتمعات، أن تنشن مبدأ التسامح حيال المعتقدات: وهكذا انبئقت ضرورة قبول تعددية مفاهيم الخير بوصفها تعددية كامنة في صميم المجتمعات التي لم يعد بوسعها تصور أن يكون نسق وحيد للمعايير أو للقيم مسجلا في سماء الأفكار أو في ماضي التراث. ومنذ ذلك العصر، يكون المجتمع ليبراليا من ثم إن جعل من هذه التعدديــة قيمــة، مؤكدا أن الموقف المناسب الوحيد حيال هذه التعددية هو التسامح و، من جانب الدولة، الحياد، ولو بقدر ما أن عدم التسامح مع هذه التعددية من شأنه أن يقود المجتمع إلى الانفجار. والحال أن برنامج التعددية الثقافية الحالى إنما يتماشى من حيث الجوهر مع مرحلة جديدة لهذا الرهان الليبرالي: فلو اعترفنا بالفعل بأن تعددية أنساق القيم تجد تجسيدا لها، وراء الأديان، في تعدد الثقافات، فكيف لا نأخذ بعين الاعتبار أن مما يكمن بشكل أصيل في صميم منطق المجتمعات التي تضميم جماعات تقافية متباينة أن تصل إلى استقصاء هذا التعميق للتعددية الليبرالية السذى يبدو أنه لابد أن تمثله التعددية الثقافية؟

ومن تعددية مفاهيم الخير إلى التعددية الثقافية، يبدو أن النتيجة لابد أن تكون طيبة وقوية، وإن كان بشرط عدم تهشيش قوام المجتمعات الديمقراطية – الليبرالية نفسه. والحال أن إحدى المشكلات الرئيسية لهذه المجتمعات، منذ مولدها، قد اتصلت بالفعل بالأسلوب الذي جازفت به تعددية مفاهيم الخير المعترف بها

والمكفولة فيها بأن تضعف في هذه المجتمعات قوام الآصرة الاجتماعية. والواقع أن قبول نقل مكان التعددية إلى الثقافات ما كان يمكن أن يكون له معنى ما لم يكن بالإمكان اتقاء إمكانية ازدياد تجذر مثل هذه المجازفة. وهذه المجازفة إنما يجرى تحديدها اليوم بشكل متواتر باطراد على أنها مجازفة تمزق جماعاتي للمجتمعات المتعددة ثقافيا، والمعرضة لأن تتجزأ أو إلى أن تتفكك إلى مجموعة متنوعة مسن الجماعات المنغلقة على نفسها: فإذا ما استتبع مبدأ التعددية الثقافية مثل هذا الانحراف الجماعاتي، فإن التوسع الثقافي للتعددية من شأنه أن يضع المجتمعات الليبرالية في تناقض مع أنفسها ومع مشروعها الخاص بتحقيق التعايش المشترك بين أفراد يعترفون بما بينهم من اختلافات.

ولكى أتتاول هذا الملف المركب، قررت ألا أبقى فيه على مستوى المواقف المبدئية، المجردة، (٢٩) بل أن أنظر إلى هذه المسائل من زاوية أكثر إجرائية، انطلاقا من تفكير في المناقشة التي دارت في فرنسا حول اللغات الإقليمية والأقلية. وإذ أستحضر هذه المناقشة التي ما تزال حامية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمسالة التعددية الثقافية، فإن هدفي هو أن أبين من خلال أي شيء تسمح هذه المناقشة الفرنسية، في مرحلتها الأحدث، بجعل الخيارات المائلة أكثر قدرة على التمثيل ومن ثم قابلة للنقاش بشكل أسهل مما هي عليه الحال عندما ننظر إليها في كل عموميتها. والحال أن الأهمية السياسية والفلسفية لمثل هذه المناقشة إنما تتجاوز بكثير مسائل كمسائل معرفة ما إذا كان يجب على جهاز الأمن الاجتماعي أن يوفر استمارات مكتوبة باللغة البريتونية وما إذا كان يجب ترجمة القانون المدني إلى اللغة الأوكسيتانية، وما إذا كان يجب ترجمة القانون المدني إلى

<sup>(</sup>٣٩) بالنسبة لهذه المناقشة الشاملة، فإننى أحيل القارئ إلى:

Mesure (S.) et Renaut (A.), Alter ego. Les paradoxes de L'identité démocratique, Paris, Aubier, 1999.

الكورسيكية: وهى مسائل كثيرة تخفى الرهان الحقيقى والذى يتصل بالاعتراف بالتنوع الثقافي.

## المنطق الأوروبي، المنطق القومي

فى ١١ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٩٧، أعلن ليونيل جوسبان، رئيس الوزراء الفرنسي، فى كلمته الاختتامية لقمة مجلس أوروبا، والتى ألقاها فى ستراسبورج: «إن أوروبا بحاجة إلى تأكيد هويتها، والتى تتألف من تتوع تراثها اللغوى والثقافى. وفى هذا الصدد، فإن اللغات والثقافات الإقليمية إنما تستحق اهتماما خاصا تماما من جانبنا: إذ يجب علينا صونها وتوفير شروط الحياة لها». وفى ٢٣ يونيو/ حزيران ١٩٩٩، عندما اضطر جاك شيراك، رئيس الجمهورية، إلى النظر فى طلب طرحه الأوتيل ماتينيون [مقر رئيس الوزراء] يتعلق بالإصلاح الدستورى المطلوب كى يتسنى التصديق على الميثاق الأوروبي الخاص باللغات الإقليمية، رفض رئيس الجمهورية تأييد إجراء كهذا. ولا يمكن للمرء فهم حيوية المواجهات رفض رئيس الجمهورية تأييد إجراء كهذا. ولا يمكن للمرء فهم حيوية المواجهات فيما بين وجهات النظر والتي حدثت بين هذين التاريخين دون الانتباه إلى الأسلوب فيما بين وجهات النظر والتي حدثت بين هذين التاريخين دون الانتباه إلى الأسلوب فيما بين وجهات النظر والتي تخضع لها السياسة اللغوية والثقافية لفرنسا بسبب فهي تتصل بالتنبنبات التي تخضع لها السياسة اللغوية والثقافية لفرنسا بسبب التنبلات التي تخضع لها السياسة اللغوية والثقافية لفرنسا بسبب التنبلات التي تخضع لها السياسة اللغوية والثقافية لفرنسا بسبب

فعلى المستوى الأوروبي، جرى في ٥ ديسمبر / كانون الأول ١٩٩٢، اعتماد ميثاق اللغات الإقليمية أو الأقلية من جانب اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا. ويقترح الميثاق على الدول الموقعة قائمة من التعهدات التي تعبر عن مثل أعلى قوامه التسامح اللغوى. وقد سمح إجراء تصديق مرن بأن تدخل الوثيقة حيز

التطبيق بالنسبة لسبعة بلدان اعتبارا من أول مارس/ آذار ١٩٩٨. ولم تكن فرنسا واحدا من هذه البلدان.

وعلى الجانب الفرنسى، فإن ما نشهده فى العقدين الأخيرين هو فى واقع الأمر سيرورة أخرى تماما. ففى عام ١٩٩٢، وهو عين العام الذى اعتمد فيه مجلس أوروبا ميثاق اللغة الإقليمية، أضيفت إلى المادة الثانية من دستور عام مجلس أوروبا ميثاق اللغة الإقليمية، أضيفت إلى المادة الثانية من دستور عام منذ ذلك الحين واحدة من البلدان الأولى التى دشنت سيرورة التصديق على الميثاق، فليس فى ذلك ما يدعو إلى الاستغراب. والواقع أن نزاعا قد أخذ فى التعمق بين منطقين متعارضين، المنطق الأوروبي والمنطق القومى، وهما منطقان تأكدا بعد ذلك فى الحياة السياسية الفرنسية نفسها.

فباسم الحكومة، وبموافقة رئيس الجمهورية، قام بيير موسكوفيتشى، الوزير المفوض للشئون الأوروبية، بالتوقيع بالأحرف الأولى على الميثاق الأوروبي في بودابست، في ٧ مايو/ آيار ١٩٩٩: وبوصفها البلد الثامن عشر الموقع على الميثاق، أصبح بوسع فرنسا أن تعلن استعدادها المتصديق في عام ٢٠٠٠ عليه، وهو تصديق يفترض موافقة مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. بيد أننا عرفنا آنذاك أن المجلس الدستورى، تحت إلحاح من رئيس الجمهورية، قد رأى في ٢٠ يونيو/ جزيران أن الميثاق يتضمن بنودا تتعارض مع الدستور. ويجب التذكير بأنه قد جرى من ثم تجريم نقطتين:

— إن التعهد، من أجل تشجيع استخدام اللغات الإقليمية، بـــ«مراعاة الحاجات والأمانى التى عبرت عنها الجماعات التى تستخدم هذه اللغات» (الباب الثانى)، إنما يعنى الإقدام على خيار يتعارض «مع المبادئ الدستورية الخاصة بعدم جواز تقسيم الجمهورية، وبالمساواة أمام القانون وبوحدة الشعب الفرنسي». وبشكل أدق، فإن مثل هذه البادرة إنما تساوى منح حقوق خاصة لــ«جماعات»، في حــين

أن «المبادئ الأساسية» لدستورنا، إذ تكفل «المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز بسب الأصل أو العرق أو الدين» (المادة ١)، إنما «تتعارض مع الاعتراف بحقوق جماعية لأية جماعة أيا كانت، محددة بوحدة الأصل أو الثقافة أو اللغة أو العقيدة».

إن الاعتراف لكل فرد بـ«حق لا يبلى» فى «ممارسة لغـة إقليميـة أو أقلية فى الحياة الخاصة والعامة» (الديباجة) إنما يساوى أيضا التعهد باتخاذ «ترتيبات تتعارض مع الفقرة الأولى من المادة الثانية للدستور» والتى تنص، منذ عام ١٩٩٢، على أن «لغة الجمهورية هى الفرنسية»: ومثل هذه الترتيبات إنما تميل بالفعل إلى «الاعتراف بحق فى ممارسة لغة أخرى غير الفرنسية ليس فقط فى الحياة الحامة».

ولا يتطلب الأمر مجهودا لفهم أن رأى المجلس الدستورى هذا قد ساعد بقوة على نجاح المحاولة. ففى ٢٣يونيو/ حزيران ١٩٩٩، رفض رئيس الجمهورية الاضطلاع بالتعديل الدستورى الذى افترضته مواصلة السيرورة والذى كان رئيس الوزراء قد طالب رئيس الجمهورية بتدشينه: وهو منظور أعلن رئيس السوزراء الآن أنه يتميز بطبيعة من شأنها «المساس بالمبادئ الأساسية لجمهوريتنا». فهل كان محقا، أم أنه قد أخطأ؟ من الناحية التاكتيكية على أية حال، نجد أن مصلحة الإيليزيه [رئاسة الجمهورية] وأوتيل ماتينيون [رئاسة الوزراء]، المفهومة تماما، أصبحت تتمثل في تهدئة النزاع، خاصة وأن العملية، من زاوية الألاعيب السياسية، كانت تهدد بأن تكون باهظة التكلفة. وهكذا جرى وضع نهاية مؤقتة لمناقشة كشفت، كما سوف يبين ذلك تحليل للحجج المستخدمة في المعسكرين، إلى أية درجة يمكن لمفارقات الهوية الديمقراطية أن تظل عصية في بلدنا على تحميل المسئولية عنها بشكل واضح تماما.

### الحجج المطروحة

عند تحليل حجاج خصوم التصديق على الميثاق نجد أنه يتركز أساسا على ثلاثة اعتر اضات:

\_ إن تبنى المطلب الهوياتى بهذا الشكل إنما يعنى فى الواقع تهديد المفهوم الجمهورى عن الأمة من حيث كونها تستند إلى إرادة مشتركة فى بناء مستقبل مشترك قوامه التقدم. وبما أن الهوية الجمهورية تتجاوز النزعات الخصوصية، فمن غير الوارد أن يدخل فى منطقها تنظيم جماعات لغوية ما فى قلب الدولة الأمة: وباختصار، فإن الانتماء إلى مثل هذا الميثاق إنما يصدر عن فلسفة معادية للجمهورية، يمكن تمييز شبح الروح الجماعاتية فيها عادة.

\_ تحت مظهر مجرد سياسة دفاعية عن اللغات التي تسئ الجمهورية معاملتها، يختفى أيضا هجوم سياسى واسع ضد مبدأ الدولة – الأمة نفسه: فعندما يرى الميثاق أن بوسع المجالس المحلية إجراء مداولاتها باللغة الإقليمية المعنية وعندما يتسنى بذلك تأسيس أواصر متميزة فيما بين الأقاليم التي، مع انتمائها لدول مختلفة، تتكلم لغة واحدة، فإن ذلك إنما يعنى بالفعل الإسهام في مشروع سياسي لأوروبا أقاليم، يكون بديلا عن المشروع السياسي لأوروبا الأمم. وبصرف النظر عن التحفظات التي يمكن توجيهها حيال المضمون الكامن في صحميم مثل هذا المشروع، فإنه سوف يجد ترجمة له على أية حال بالنسبة لفرنسا في إضعاف للدولة – الأمة وللقيم التي تنطوى عليها.

ـ ان الميثاق، بإشارته فى بابه الثانى إلى «جماعات» يتوجب على الدولة الاعتراف بها من حيث كونها جماعات كما يتوجب عليها تمويل احتياجاتها، إنما يميل أخيرا إلى إدخال كيانات وسيطة جديدة، بين الفرد والدولة، وهمى كيانات يتوافر كل ما يبرر الخوف من أن يتسنى لها أن تشكل فى الحياة السياسية قوى

تريد مقابلا ماليا للدعم الذي يمكن أن تقدمه لهذا الطرف أو ذاك. والأهم من ذلك أن عين مفهوم صاحب الحقوق الديمقر اطية سوف يتحول من الفرد إلى أصحاب حقوق جماعيين يشبهون طوائف عهد النظام القديم، ويتمتعون بحقوق خاصة وبامتيازات نوعية.

وعلى الجانب الآخر، فإن حجاج أنصار التصديق على الميثاق إنما يسمح هو أيضا بظهور ثلاثة اعتبارات رئيسية:

- تحت سيطرة اليعقوبية، فعلت الجمهورية كل شيء من أجل خنق، بل ومن أجل حظر، استخدام اللغات الإقليمية؛ وهكذا فإن فرسان جول فيرى السود قد فرضوا استخدام الفرنسية على أطفال لم تكن الفرنسية لغتهم الأم، وذلك بحيث أنه باسم الحريات التي جرى العبث بها على هذا النحو كما بالنظر إلى الإفقار الهذي جرى إنزاله بتراث فرنسا وأوروبا والبشرية الثقافي، لابد من الابتهاج بالإحباء الممكن لبعض هذه اللغات: ففي عالم يسلك درب العولمة، كيف يمكن الامتناع عن تشجيع طموح الناس إلى مواصلة صون هويتهم وجنورهم؟

- ثم إن رفض الميثاق إنما يعنى تهديد مكانة فرنسا نفسها في الجماعة الأوروبية. فمن جهة، سوف نجد أن فرنسا، بعدم اعتمادها هي نفسها نصا يعد اليوم مفروضا على كل بلد راغب في الانتماء إلى مجلس أوروبا كشرط لاندماجه في الجماعة الأوروبية، إنما تغامر في النهاية بوضع نفسها على هامش هذه الجماعة. ومن جهة أخرى، من المؤكد أن فرنسا محقة في التذكير بوجوب احترام تعدد الثقافات، أكان ذلك بهدف التصدي لتدفق منتجات الصناعة الثقافية ذات النمط الواحد أم بهدف مواجهة هيمنة الإنجليزية كلغة اتصال. وإذا كان ذلك كذلك، فكيف يمكن لاحترام التعدد الثقافي أن يقتصر على التعدد اللغوي للغات الرسمية للدول؟ وإذا كان من الوارد أن يؤدي شكل حقيقي للاندماج السياسي إلى أن يجعل من الجماعة الأوروبية ساحة جديدة للمواطنة، فعندئذ تنظر ح مسألة معرفة ما هي

الوضعية الحقوقية التي يمكن تحديدها في هذه الساحة لتنوع الانتماءات الثقافية التي بتعرف الأفر اد فيها على أنفسهم، بما في ذلك في تكويناتهم القومية القائمة. وفي أفق كهذا، هل سنبقى كلنا جد مقتنعين بأنه على المستوى الأوروبي أيضا سوف يكون منح حقوق متساوية للمواطنين متعارضا تعارضا صارما مع الاعتراف بحقوقهم في احترام هويتهم الثقافية المتميزة في تتوع أشكال التعبير عنها؟ وباختصار، إذا كنا نأمل في ألا يؤدي البناء الأوروبي [الموحد] غدا إلى منع أشكال الحياة النقافية والإثنية والدينية التي تضمها الجماعة الأوروبية من التعايش وإذا كنا نامل في ألا يؤدي إلى منع الأفراد من تطوير هذه الأشكال بحرية، فلماذا لا تتطبق القناعة نفسها منذ اليوم في داخل الدول-الأمم أنفسها، ولو لمجرد التمهيد لهذا الانتقال الأعظم شأنا من الانتقال إلى عملة موحدة؟ ومن ثم فإن أهمية اعتراف ممنوح للتنوع اللغوى الداخلي لا تقاس بعدد الأفراد المعنيين: فأن تتابع نسبة أقل من ٣% من التلاميذ الدروس المقترحة بهدف تعليمهم لغة إقليمية، فهذا معطى دال على الحالة التي توجد فيها الآن اللغات المحلية بعد قرون من المركزة اللغوية؛ ومع ذلك فإن هذا المعطى لا يمكنه رهن النقل الرمزى الذي يمكن أن يكون له في تعزيز الضمانات المكفولة للتعدية اللغوية عبر برنامج تعليمي باحترام لتتوع اللغات والثقافات سوف يكون ضروريا بشكل متزايد باطراد وذلك بقدر ما أن أوروبا السياسية [الموحدة] سوف تصبح واقعا.

\_ ومن المؤكد أن قرار المجلس الدستورى يتماشى تماشيا تاما مع التعديل الدستورى لعام ١٩٩٢ والذى جعل من الفرنسية «لغة الجمهورية»: على أن المشكلة التى طرحها التصديق على الميثاق، بدلا من أن تجد تسوية لها عبر مراعاة لهذا المنطق، ألا يجب النظر إليها بالأحرى على أنها المؤشر على أن التعديل قد شهد على انحراف مزعج فى مفهوم الهوية الجمهورية عينه؟ فالواقع أن المشروع قد تحمل بذلك المسئولية عن وضع علامة هوية ثقافية على قدم المساواة

مع هذه المبادئ الرئيسية للجمهورية والمتمثلة في حكم الشعب بالشعب أو شعار «الحرية والمساواة والإخاء». والحق أن هذه الإضافة [أي التعديل المذكور] التي جرى إدخالها بمناسبة هبة قومية ضد اتساع استخدام الإنجليزية، قد محت مفهوما للأمة يرجع إلى قرنين: فمحل الأمة المدنية، المبنية على المواطنــة وعلــي إرادة العيش المشترك، ظهر بذلك ميل إلى إحلال أمة إثنية، مبنية على مشاطرة تراث تقافى يجد تربته في وحدة للغة. والأول مرة وبشكل جد مهيب، فإنه يبدو أن قيم الانتماء قد انتصرت، في فرنسا، من ثم على قيم حقوق الإنسان. فبذريعة إنقاد الهوية، بل والاستنتانية الثقافية لفرنسا، أدى الخيار المنجز في عام ١٩٩٢ في واقع الأمر إلى تهديد الخصائص المميزة للنموذج الجمهورى الفرنسي والقابلة لأن تكون صالحة لكل البشرية والتضحية بها: ففي تعارض مع «جماعة المـواطنين» التـي تشكلها أمة الجمهوريين في نظر أفضل المدافعين عنها، (٤٠) يبدو من ثـم أن هـذه الأمة قد اختارت المجازفة بانحراف إثنوى يجعل من فرنسا البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يكرس يستوره الوضع الانفرادي للغة رسمية دون الالتفات إلىي وضعية اللغات الأخرى التي حققت لنفسها، تاريخيا، انغراسا على أرضها. وبهذا المعنى، فإن الخطر الجماعاتي لن يكمن في تشظى المجتمع الفرنسي، هذا التشظي الذى جرى التعبير عن الخوف منه، بقدر ما أنه يكمن في الخيار الذي اتخذه أنصار السيادة الفرنسيون بادئ ذي بدء: فهذا الخيار يخدم انكفاء قوميا على النفس سوف يؤدى إلى تشظ جماعاتي الأوروبا، يحبس الجماعات السكانية في جماعات قومية سوف تلتف كل واحدة منها من جديد حول هوية تقافيــة ولغويــة متميــزة ومتجانسة من الناحبة العامة. (١١)

Schnapper (D.), La communauté des citoyens. Sur L'idée monderne de nation, Paris. (5 · )

Gallimard, 1994.

<sup>(</sup>٤١) كشف عن هذا العنصر المكون لحجاج خصوم التصديق على الميثاق

Étienne (B.), Giordan (H.), Lafont (R.), Le temps du pluriel. La France dans L'Europe multiculturelle. La Tour d'Aigues, Édition De L'Aube, 1999.

وبوسعنا أن نسلم، انطلاقا من المواجهة بين هاتين السلسلتين من الحجج، أننا بإزاء مناقشة محيرة. فمن جهة، لا شك في أن اتساع الأمور محل النقاش اتساع ملحوظ (من مفهوم صاحب الحقوق إلى مفهوم الأمة، ومن مصير الدول – الأمم في البناء الأوروبي الموحد إلى العلاقة بين الروح الجمهورية والروح الجماعاتية). ومن جهة أخرى، وبسبب عين تعقيد هذه الرهانات، فإن أيا من هنين الموقف الأخر معارضة الماثلين ليس قابلا للتعامل معه باستخفاف، ولا معارضته بالموقف الآخر معارضة الخطأ بالصواب أو الشر بالخير. ويبدو أن الأكثر معقولية هو أننا هنا بإزاء نموذجين يملك كل منهما تماسكا نسبيا ويتماشي مع خيار يحيل في نهاية الأمر، شأن كل خيار قابل لأن يكون محل حجاج، إلى خيار القيم: وفيما يتعلق بهذا البعد عينه والخاص بالاختيار بين الموقفين الماثلين، أود أن أطرح أيضا بعسض الملاحظات الأخرى التي من شأنها توضيح دوافع خياري الخاص المؤيد لتعددية الملحظات الأخرى التي من شأنها توضيح دوافع خياري الخاص المؤيد لتعددية

## الحقوق في الهوية الثقافية حقوق فردية

قناعتى هى أن سيرورة التصديق على الميثاق الأوروبى يجب إعدادة تحريكها بأسرع ما يمكن، ضمن شروط من شأنها أن تجعل دلالتها وأهدافها أكثر وضوحا.

فالشرط الأول الذي يتعين الوفاء به حتى يتسنى استثناف مسيرة السيرورة هو إدخال تعديل على المادة الثانية من دستور عام ١٩٥٨. ذلك أن السنص السذى يجعل من الفرنسية وحدها، دون مزيد من التحديد، «لغه الجمهوريه»، سوف يعرض بلدنا، إن لم يجر تعديل هذا النص أو إن لم يجر استكماله، إلى سلسلة مسن المصاعب التي ليس من شأن الاعتراض الذي تم على ميثاق اللغات الإقليمية إلا

أن يبقى أحد أمثلته. ومن شأن مثال صادم أن يكون كافيا لإعطاء فكرة عن هذه المصاعب. فبموجب تفسير للدستور لم يكن من شأن التعديل الذى تم فى عام ١٩٩٢ بعد ذلك سوى صوغه بشكل قاطع، لم تصدق حكومة بالادور على الميثاق العالمي لحقوق الطفل في أغسطس/ آب ١٩٩٠ إلا في مقابل تحفظ غريب، يدل على الأثار الوخيمة المترتبة على تمسك الجمهوريين بواحدية اللغة.

فالواقع أن المادة ٣٠ من ميثاق حقوق الطفل الذي اعتمدته منظمــة الأمــم المتحدة في عام ١٩٨٩ قد نصت على أنه «في الدول التي توجد فيها أقليات إثنيــة أو دينية أو أشخاص من أصل إثني محلى، لا يمكن حرمان الطفيل المحلي أو المنتمى إلى واحدة من هذه الأقليات من الحق في أن تكون له حياته الثقافية الخاصة وفي أن يعتنق ويمارس ديانته الخاصة أو في أن يستخدم لغته الخاصة في اشتراك مع الأعضاء الآخرين لجماعته». وقد قبلت الحكومة الفرنسية الميثاق محددة أن المادة ٣٠ هذه «لا مجال لتطبيقها فيما يخص الجمهورية». والحــال أن هذا الرفض لبعد مهم من حقوق الطفل، وهو رفض أملاه، منذ عام ١٩٩٠ بالفعل، عزوف عن الاعتراف بالإشارة إلى جماعات ثقافية قد يكون الأطفال أعضاء فيها، سوف يمليه هذا العزوف نفسه بدرجة أكبر بكثير من خلال إعلان واحدية اللغة الذي جرى إدخاله في عام ١٩٩٢ في دستورنا. ومن ثم فمن المتوقع أن يقود خيار كهذا فرنسا إلى مصاعب متكررة في كل مرة يتعلق فيها الأمر بالانضمام إلى ميثاق دولي، جاعلة من حقها في تأكيد هويتها الثقافية، خاصة اللغوية، أحد الحقوق الأساسية للكائن البشرى: فهل يمكن لدولة ديموقر اطية، تفخر بأهمية إسهامها التاريخي في تكوين وبلورة مفهوم قيم النزعة الإنسانية الحقوقية أن تتمسك تمسكا مقيمًا بوضع نفسهًا على هامش عمل قوامه تعميق وإثراء حقوق الإنسان؟

ولذا فمن غير الممكن تصور إصلاح الضرر الذى أصاب اللغات الإقليمية بالموافقة على تهشيش لما كان الوجه المقابل لذلك: فمما لا سبيل إلى إنكاره أن تعليم

الفرنسية المقدم لجميع الأطفال قد أسهم في بناء وحدة قومية قادرة على الصمود في وجه أخطار التاريخ. ومن ثم يجب وزن حدود المشكلة: فالمسألة إنما تتمثل في تصحيح الجهر بعقيدة جامدة قوامها واحدية اللغة، والدي جرى إبخاله على الدستور، دون إضعاف الفرنسية وتدمير الوحدة القومية. وقد جرى طرح اقتراحات متنوعة في هذا الصدد. وأود أن أطرح بدوري اقتراحا من هذه الاقتراحات.

سوف يكون بالإمكان تماما تصور إعادة صياغة المادة الثانية من الدستور بأن ندخل فيها، وذلك بموجب روح تعديل فرعى جرى استبعاده خلال مناقشة عام ١٩٩٧، الإشارة إلى ضرورة «احترام اللغات والثقافات الإقليمية والجهوية في فرنسا». وسعيا إلى توضيح وضعية كل من الفرنسية واللغات الإقليمية أو الأقلية، فماذا لا ننص في الواقع على أنه، مع أن «الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة للجمهورية»، فإن هناك اعترافا من جهة أخرى بصفة «لغات قومية» (بمعنى لغات مندرجة في تاريخ أمتنا) باللغات الإقليمية أو الأقلية بحسب معايير محددة بعناية؟ (٢٠) فالدستور، بكفالته على هذا النحو فارقا واضحا بين وضعية اللغة الرسمية ووضعيات اللغات القومية، من شأنه أن يكفل صدارة الأولى، كشرط لا غنى عنه لوجود جماعة مواطنين، والاعتراف بالثانية – وذلك في آن واحد لما كانته، أي من حيث كونها ناقلات تحتوى لحظات من تاريخ هذه المجموعة مسن الجماعات السكانية التي كونت أمتنا، كما لما مازالت تمثله بالفعل، أي مسن حيث الجماعات العالم الثقافي يحدد بعضنا بالإحالة إليه جانبا من هويتهم.

وإذا ما تم الوفاء بهذا الشرط الدستورى، فسوف يبقى احتــواء الاعتــراض الرئيسى الآخر الذى طرحه القاضى الدستوري: هل يتماشى الميثاق أم لا يتماشى

<sup>(</sup>٤٢) صيغت هذه المعايير من جانب التقرير الذي يحمل عنوان لغات فرنما، الذي ملمه في ٥ مــايو/ أيــار ١٩٩٩ برنار سيرليجليني، مدير المعهد القومي للغة الفرنسية، إلى وزيرى التعليم القــومي والتكافــة. ويحدد التقرير قائمة من ٧٥ لغة مختلفة، يتم التحدث بتلاثيها في دوائر وأراضي ما وراء البحار أساسا.

مع عين مفهوم الحق، الموروث من الليبرالية السياسية الحديثة، والذي يجعل مسن الفرد بوصفه فردا الصاحب الوحيد والغريد للحق؟ ألن ينطسوى ذكسر الجماعسات الثقافية أو اللغوية على اعتراف بحقوق، لا تعود مجرد حقوق فردية، بسل تكسون جماعية؟ فالاعتراف بحقوق جماعية إنما يتألف من إبخال صاحب حقوق آخر غير صاحب الحقوق الفرد، كما يتألف من وضع الاعتراف بهذا الأخير في تنافس مسع الاعتراف بصاحب حقوق آخر (هو جماعة الثقافة أو التقاليد) يصبح بالإمكان، قياسا الاعتراف بصاحب على الإعلاء المطلق من قيمة الحريات الفردية: ومن شم فإنني أعتقد أن كل موقف من هذا النوع هو موقف مغامر بصورة عميقة. وبهذا المعنى، يبدو لى أن من الحكمة عدم تأييد وثيقة من شأنها، في حسال قبولها دون مزيد من التحديدات أو مراعاة الفروق في ظلال الأمور، أن تضعف الضمانات المكفولة لحريات ولحقوق الفرد.

ومن هذه الزاوية، من المهم مع ذلك الانتباه إلى التحديدات التى رأت الحكومة الفرنسية، عند توقيع الميثاق، أن من المناسب تقديمها. فالدراعات التفسيري» المؤرخ في ٧ مايو/ آيار ١٩٩٩ ينص على أنه، في قراءة فرنسا للوثيقة، فإن «استخدام مصطلح جماعات الناطقين لا يخلع حقوقا جماعية على الناطقين باللغات الإقليمية أو الأقلية»: فالجماعات سوف تفهم هنا على أنها مجرد مجموعات من الأفراد لا ينطوى اعتبارهم «جماعات» على الاعتراف بكيان أعلى للأفراد الذين يكونونها بهذا المعنى، كما أن الإشارة إلى مثل هذه الحقوق في الهوية اللغوية لا تخلع البتة أية حقوق على جماعات أو على أقليات بصفتها هذه، بل على أفراد يجرى النظر إليهم من زاوية انتمائهم إلى مجال ثقافي ويعتبرون هم أنفسهم أنهم يتقاسمونه مع آخرين.

ولا يبدو لنا أننا هنا بازاء ذريعة براجماتية، بل أننا بازاء إشارة إلى أن مثل هذه الحقوق اللغوية والثقافية هي، من ثم، ليست حقوقا جماعية على الإطلاق، بــل

حقوق للفرد فى أن تكون له هوية ثقافية يعتبرها مكونة لجزء منه. ومثل هذا التفسير الذى سوف يستحق جهرا به وإعلانا سافرا له، من شأنه أن ينطوى على ميزنين على الأقل.

ففى المقام الأول، سوف يندرج فى موقف أوسع يسمح بسد تغرة فى إعلانات حقوق الإنسان – بالدعوة إلى تضمينها حقوقا ثقافية، على شكل حقوق للفرد فى اختيار واحترام هويته الثقافية، ضمن تنوع أنماط التعبير عنها. (٢٠)

كما أن من شأن الإشارة إلى أن الحقوق اللغوية حقوق فردية وليست حقوق جماعات، أن تترتب عليها آثار مباشرة ومهمة على القيمة العملية للاعتراف باللغات الإقليمية. وسوف أقتصر هنا على التوقف أمام اثنين من هذه الآثار.

بحسب المنظور الذي تم الدفاع عنه هنا، سوف يكون بوسع الأفراد إسراز حقوقهم اللغوية كضرورات لها الوضعية ذاتها (أى كحقوق فردية) التي لحقوقه الأساسية، أى كضرورات يتعين على الدولة أخذها في الحسبان: وهكذا فإن الحقوق اللغوية سوف تغلت لأول مرة من أن تكون مجرد ترتيب تسامح عادى من النوع الموجود في فرنسا منذ اعتماد قانون ديكسون Deixonne (١٩٥١). فهذا القانون، المهم بحد ذاته، وإن كان اليوم غير كاف، يتيح إمكانية تعلم للغات الإقليمية لكنه يترك تدشينه، على المستوى المحلى، للمبادرة الحرة من جانب المدرسين. وهنا، بالمقابل، سوف يتمركز الترتيب من جديد على مطالبة الأفراد أنفسهم بحقوقهم الثقافية واللغوية، عندما يودون الإشارة إليها لكى يعبروا عن التمثيل المتوافر لديهم عن أنفسهم: وفي هذا المنظور، سوف تجد الدولة نفسها مدعوة إلى تنظيم تعليم يلبي هذه المطالب المعترف بها على أنها تعبر عن حقوق.

<sup>(</sup>٤٣)حول هذه النقطة انظر:

Meyer-Bisch (P.) (éd.). Les droits culturels. Projet de déclaration, Paris et Fribourg, Éditions Unesco et Éditions Universitaires, 1998.

وهناك أثر آخر لمثل هذا التعريف للحقوق اللغوية يعد مهما تماما هو الآخر لقياس المعنى المحدد للترتيب الذى جرى طرحه بهذا الشكل. فمادام الفرد وحده هو الذى سوف يكون صاحب هذه الحقوق، فإن تعليما للغات الإقليمية (أو تعليما مقدما باللغات الإقليمية)، مفهوما على هذا النحو، لا يمكن إلا أن يكون اختياريا: فلا الجماعات ولا المدارس ولا الدولة سوف يكون من حقها فرضه على الأفراد وعلى العائلات – وذلك بما يتماشى مع مفهوم للتعليم يظل مندرجا في إطار الليبرالية السياسية. ومنذ تلك اللحظة، أن يكون هناك ما يدعو إلى الخوف من أية صدارة لجماعة من الجماعات، لأن مثل هذا التعليم سوف يجرى تقديمه خارج المقرر الإجبارى، دون إلحاق ضرر من أى نوع بتعليم الفرد.

#### خلاصة

هكذا يشهد مثال الحقوق اللغوية على ما يمكن أن يعنيه الاعتراف بحقوق تقافية فردية، والذى أعنى به برنامج تعددية ثقافية معتدلة. فهذا البرنامج يخلع على الحقوق فى الهوية الثقافية عين الوضعية التى تخلعها الدولة على الحقوق الأساسية الأخرى، جاعلة من احترامها ضرورة قطعية مكونة للمجال السياسى الديمقراطى. ومثلما يعهد إلى الدولة بالاهتمام بكفالة تعايش الحريات الفردية المرتبطة بمثل هذه الحقوق، فإنه يترك للفرد حرية اختيار هويته الثقافية. وهذا المنظور إنما يستبعد كل نظام يمكن فيه للجماعة تنظيم تعليم أعضائها عبر اعتماد تدابير قسرية قد تراها ضرورية لتأمين البقاء الفعلى والفعال للغتها، حتى لو تطلب ذلك الهدف الحد من الحريات الفردية. والحال أن كل ترتيب من هذا النوع إنما يبدو بجلاء متنافيا مع منظور تظل القيمة الأولى بالنسبة له هي قيمة المساواة في الحريات الأساسية.

هذا النحو لقيمة الميثاق، سوف يتسنى لها أن تلعب أحد الأدوار التى تزعم لعبها فى العالم: إثراء تمثيل حقوق الإنسان، وفى هذه الحالة عبر تضمين مبادئ الجمهورية نفسها تعددية ثقافية معتدلة من خلال تأكيد حقوق الفرد.

#### الباب السابع

## الأسرة والأجيال: القبائل وأعمار الحياة

### أنثروبولوجيا الأسرة<sup>(۱)</sup> بقلم فرانسواز إيريتييه Françoise HÉRITIER

المترجمة: سحر سربانة حبيب مراجعة: د. محمد على محمد الكردى

عندما نتحدث عن أنثر وبولوجيا الأسرة، نجد أنفسنا وقد اصطدمنا التو بمشكلة تعريف هذا المصطلح العسير. فلم يكن من الممكن وضع تعريف شامل لهذا المصطلح على الرغم من أن الواقع الذي يعبر عنه نجده قائما في كل المجتمعات الحاضرة والسالفة. كما اتضح أن "تمط الزواج" الأحادي(١) هو الأكثر شيوعا وإن لم يكن النمط الوحيد. أما نماذج المجتمعات القائمة على مبدأ تعدد الزوجات فهى توضح أن نمط الزواج الأحادي لم يكن من قبيل النظام الطبيعي؛ ويفترض، فضلا عن ذلك، أن الزواج الأحادي قد نشأ كمحصلة لمسيرة طويلة من الإنجازات على مدى عملية التطور الحضاري. ومنذ عهد القبائل الرحالة البدائية التي اتسمت بالاختلاط الجنسي، مرت الإنسانية بمراحل مختلفة قبل أن تصل لمرحلة التهذيب الحضاري الذي أفضي بها إلى مبدأ الزواج الأحدادي. إلا أن ما البدوية النظر هذه هو أننا نجد داخل المجتمعات البدوية الرحالة أو شبه البدوية الصغيرة الحالية، نمط الهيكل الاجتماعي ذاته، أي الزواج الأحادي بشكله المتعارف عليه حديثا مع ما يتسم به من استقلالية حديثي الرواج في المسكن، المتعارف عليه حديثا مع ما يتسم به من استقلالية حديثي الرواج الواط العائلي حتى ودف، العلاقات العائلية فيما بينهم، والمثابرة على حفظ وحدة الرباط العائلي حتى

<sup>(</sup>١) نص المحاضرة رقم ١٣٠ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٩ مايو ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الزواج من امرأة واحدة. (المترجمة)

بعد رحيل الأبناء. ولا يمكن النظر إلى نمط الزواج الأحادى على أنه إنجاز حديث يحسب لتاريخ البشرية إذ أن هذا الشكل ربما كان النسق العادى لأشكال النتظيم الاجتماعى البدائية الشبيهة التى تعود لماضى البشرية.

إن الزواج الأحادى، الذى يعد أساس نظام العائلة القائمة على الزواج، هـو إذا نظام متبع فى القديم وكذلك فى الوقت الحالى فى أنماط مختلفة من المجتمعات، ولكنه ليس النظام الوحيد. وقد ينتج عن ذلك إمكانية وجود أنظمة اجتماعية مستقرة بدون هذه المؤسسة مع التحفظ بأنه حتى فى المجتمعات التـى تقـنن مبـدأ تعـدد الزوجات يظل الزواج الأحادى هو النمط الأكثر شيوعا للارتباط. ويتماشـى هـذا الأمر مع إحدى المعطيات الديموجرافية الأولية؛ حيـث إن نسـبة المواليـد مـن الجنسين (sex ratio) تكاد تكون متوازنة. إن المجتمعات القائمة على مبـدأ تعـدد الزيجات تكون، فى الواقع، غير متكافئة، لأن الرجال لا يتبوءون فيها، على نحـو واحد، مكانتهم كازواج وأرباب أسر، فالأقلية منهم فقط هى التى تتمتع بزمرة مـن الزوجات أو الخليلات. ويفرض هذا النظام أوضاعا زوجيـة متباينـة للزوجـات، ولكنه يستلزم أيضا من الزوج المشترك – الذى يرتبط بأكثر من امرأة – أن يعدل فى واجباته إزاء كل بيت أسسه بالزواج وتجاه أبنائه، كما يفرض هذا النظام وضع فواعد محددة تقرر حقوق كل ابن من الأبناء فى الميراث أو التركة.

وحتى فى القواسم المشتركة بين الزوجات اللاتى يشتركن فى الحياة مع رجل واحد: ألا وهى ممارسة الجنس وتبادل الحب وجذب انتباه الرجل، وهلى عناصر مليئة بالمؤثرات والصراعات، فينبغى أن تستقل كل زوجة عن الأخرى فى إقامتها وأسرتها.

وبالنظر فقط لهذه الملامح، فإن هذا النمط من الارتباط يندرج تحت التعريف الأشمل لمفهوم الأسرة والذى اقترحه ليفى - شــتراوس (Lévi STRAUSS) عــام

بين رجل وامرأة وأبنائهما"، باستثناء الحالة التي يقيم فيها هذا الرجل علاقات مع بين رجل وامرأة وأبنائهما"، باستثناء الحالة التي يقيم فيها هذا الرجل علاقات مع نساء أخريات في آن واحد، وفي إطار مقبول اجتماعيا. ولا يقام لهذا التزامن في العلاقات الوزن نفسه في حالة تعدد أزواج المرأة وهي، في شكلها التقليدي، الحالة التي تقيم فيها المرأة علاقات مع مجموعة من الأشقاء حيث يقوم كل منهم، بدوره، بمعاشرتها جنسيا لفترة معينة، فينسب الأبناء تارة إلى الأخ الأكبر، وتارة إلى الجميع.

ومن المنظور الغربى، فإن النظام العائلى القائم على الزواج الأحادى يقر بعقد زيجات مقبولة اجتماعيا، لأكثر من مرة، وعلى فترات زمنية مختلفة من قبل الأفراد أنفسهم، وفقا لشروط ينظمها القانون. ويتسم هذا النظام العائلى بعدة ملامح:

- يعد الزواج أو أى شكل آخر من أشكال الارتباط الذى يقره القانون أو العرف هو أساس تشكيل أسرة جديدة، قائمة على اتحاد الزوجين وأبنائهما ومن قد يجمعهم رباط الدم الواحد.
- يرتبط أفراد العائلة بعلاقات نسب معترف بها اجتماعيا، ويدخل في إطارها
   البنوة الشرعية، وتحكمها الحقوق المتبادلة والواجبات.
  - يفرض، على الجنسين، في إطار هذه الواجبات، الاضطلاع بواجبات معينة.
- تقرض الأنظمة الصارمة عدم ممارسة العلاقة الجنسية إلا بين السزوجين، مؤسسى العائلة-، ولا يمكن ممارستها بين الأباء والأبناء ولا بسين الأخوة والأخوات، وحتى في حالة الزواج الثاني لا تمارس هذه العلاقة بين الحمى أو الحماة وأي من أبناء أحد الزوجين ثمرة زواج سابق.

<sup>(</sup>۳) كلود ليفى شتراوس « La Famille »، ص ۹۰ – ۹۲ فى كتاب « Le Regard éloigné »، بساريس، دار النشر ۱۹۸۳، ۱۹۸۳.

وأخيرا، فإن الأسرة هي ذلك المكان الذي تزدهر فيه مشاعر مركبة وتترسخ فيه تشتركة متبادلة.

وتعد بعض هذه الملامح من الثوابت الراسخة التي يتسم بها النظام الأسرى: حيث تمثل الأسرة مجالا للتعلم و لإظهار مشاعر متعددة الأشكال، وكذلك مجالا لممارسة الحقوق والواجبات، وتمثل، بالأخص، مجالا ينهى بصورة ثابتة عن ارتكاب زنى المحارم، مما يضاعف، وإن كان "سلبيا"، امتياز حق ممارسة العلاقة الجنسية بين الزوجين مؤسسي العائلة ومنجبي الأطفال. وهناك بعض ملامح أخرى تتسم بثبات أقل، وهو ما يظهر في مفهوم الزواج أو شكل الارتباط الذي يقره المجتمع وما يعنيه هذا ضمنيا من نتيجة مزدوجة: كون هذا الارتباط قد عقد بين أحياء، من جهة، وبين رجل وامرأة، من جهة أخرى. وهناك نماذج لنزعات عرقية (إثنية) تكشف العكس؛ أمثلة تزيح النقاب بشكل واضح عما يتفتق عنه الذهن من بدع بشرية: هكذا الحال فيما يسمى "زواج الأشباح" لصالح الزوج المتوفى فينسب أبناء الزوج الثاني إلى الزوج المتوفى وليس إلى والدهم الجسدي على اعتبار أن المتوفى قد سدد التعويض الزوجي عن ذلك. وبالتالي، فإن تخيل وجود حق يجعل بالإمكان أن يصبح المتوفى أبا حتى بعد وفاته. وهناك كذلك الزواج بسين النسساء الذى ينتشر في بعض المجتمعات الإفريقية، حيث تصبح إحدى النساء، قادرة على المستوى الاجتماعي أن تتصرف كرجل، بمثابة زوج لامرأة أخرى وأب لأبنائها القادمين، وتقوم بتفويض أحد الخدم (أو أحد الأشخاص الذين يتم استغفالهم) في ممارسة حقها في العلاقة الجنسية فقط دون التمتع بأي حقوق أخرى. وفي هذه الحالة بالتحديد، التي قام بوصفها علماء الأنثروبولوجيا انطلاقا من أرض الواقع في قبائل النويير (Nuer) في إفريقيا الشرقية أو بين سكان نيجيريا، لاتوجد ممارسة نشطة للعلاقات الجنسية المثلية (الشذوذ الجنسي).

وفيما يخص نسب الأبناء، فإن لكل مجتمع قواعد تحدد شروط هذا النسب الذي من شأنه خلق حقوق وواجبات متبادلة. وتتباين هذه القواعد وتتغير من حيث

تحديد مصدر النسب الذي يعتد به، من الأب قصرا أم من الأم، أم من الاثنين في أن واحد، أو إذا ما كان يعتد بكل أصول النسب (نظام بنوة لا متميزة أو طبيعية (٥) مثل النظام المتبع في فرنسا)، كما يجب إضافة احتمالين آخرين، نادرا ما يتم الإقرار بهما. وتختلف هذه القواعد كذلك وفقا لمدى شرعية علاقة الارتباط ووضعها.

وفى هذا الوضع أيضا، لا يمكن ملاحظة أى قيود تنشأ من الوضع الطبيعي، الفسيولوجي الحيوى الذى يفرض قانونا واحدا، بل على العكس من ذلك، إذ تتبدى هنا إحدى السمات الأساسية للواقع الاجتماعي: ألا وهو التعسف الظاهرى الذى تتسم به الأعراف الشرعية، ولم الظاهري؟ لأننا نلاحظ بالدراسة العملية أن هذه الأنماط المعروفة لنسب الأبناء تتتج عن العلاقات التي يمكن أن تنشأ بصورة منطقية بل ورياضية بين أى من الزوجين وأبنائهما من الجنسين، في تركيبة كتب عنها بوفون (BUFFON) وذكرها ليفي شتراوس (Lévi-STRAUSS) في مقدمة كتابه "تاريخ الأسرة" ("L'Histoire de la Famille") كالآتي: "يبدو أن كل ما يمكن أن يكون". (1)

ومع ذلك، تأتى العديد من العادات الاجتماعية المعترف بها تماما، على مسر التجارب التاريخية والعرقية، لتعدل من هذه القواعد المحددة: سواء في حالات تأجير الأرحام في روما أو الالتزام بقوانيننا التي تسمح بإيداع الأطفال لدى الأقارب، وهي ظاهرة شائعة في منطقة الأقيانوسة (أوشانيا) (Océanie)، وبالتالي

<sup>(</sup>٤) (المترجمة) المقصود: نظام بنوة تكون فيه لسلالتي الأم والأب وظائف واحدة في المجتمع.

<sup>(</sup>٥) قرابة رحم. (المترجمة)

<sup>(</sup>٦) بوفون، Histoire naturelle, générale et particulière. الخطاب الأول: "مدخل لطريقة دراسة ومعالجة التاريخ الطبيعى" ذكره كلود ثيفى – شـتراوس، فى مقدمـة Histoire de la Famille، ص: 9-17، الذى أصدره أندريه بورجييار، كريستيان كلابيش- زوبير، مارتين سـيجالين، وفرانسـواز زونابند، باريس، دار النشر Armand Colin.

فإن مهمة تربية الأطفال تعهد إلى آخرين وليس إلى والديهما حتى ولسو كانا مرتبطين بعلاقة الزواج القانونية.

فليس بغريب إذا أن تثير هذه النقاط -المتعلقة بطرفى الارتباط ونسب الأبناء- تساؤلات جدية في مجتمعاتنا، سوف نتطرق إليها لاحقا.

ألا توجد أنماط أسرية أخرى قادرة على البقاء غير تلك القائمة على الاتحاد الجنسى للوالدين منجبى الأبناء، والمرتبطين برباط الزوجية؟ والإجابة أننا نجد أثرا لهذه الإمكانية في ثقافتنا ذاتها، من خلال الاعتراف بوجود بعض المجموعات التى يطلق عليها أيضا لفظ "أسرة". وإننا نعتبر أنه يندرج تحت مفهوم الأسرة، وفقا ليتريه (Littré): "كل الأشخاص، سواء أكانوا أقارب أم لا، الذين يعيشون تحت سقف واحد"؛ "مجموعة الأشخاص الذين تربطهم صلات دم واحدة مثل الأب، الأم، الأبناء، الأخوة، الأعمام والأخوال، أبناء الأشقاء، أبناء العمومة وأبناء الأخوال...إلخ "الأشخاص من دم واحد الذين يعيشون تحت سقف واحد"، ويضيف معجم لاروس (Larousse) إلى هذا التعريف: "مجموع الأجيال المتعاقبة والمنحدرة من نفس الأسلاف" و"مجموع الأفراد الذين تربطهم علاقات قرابة أو مصاهرة ونسب".

إن قرابة العصب والمصاهرة (التي استبعدها ليتريب (Littré) بشكل غريب)، والإقامة المشتركة، كل ثلك المجموعات من المفاهيم لتعبر عن حقائق ملموسة. ومن خلال هذه التعريفات، نلحظ وجود مفهومين محتملين للأسرة: الأسرة تحمموعة منزلية تعيش تحت سقف واحد" والأسرة باعتبارها "مجموعة الأقارب الذين تربطهم صلات عصب ومصاهرة".

ومن الممكن ألا تكون مجموعة الأفراد التي تعيش في بيت واحد أسرة قائمة على ارتباط زوجين؛ حيث إنها قد تجمع أبناء من زيجات مختلفة؛ ولا يتطلب ذلك بالضرورة وجود الوالدين (وهني الأسر ذات العائل الواحد كما نطاق عليها في لغتنا

الدارجة الحالية، في حين تدرج الحالة السابقة تحت مسمى "أسر معادة التشكيل"). ونجد أيضا في أعرافنا أشكالا أخرى عديدة لأنماط الأسر: كأن يتواجد معا تحت سقف واحد، مجموعة من البالغين العزاب الذين تربطهم قرابة الحم، وغالبا ما يكونون، على الأخص، مجموعة من الأخوة والأخوات؛ أو مجموعة مسن الأسر الممتدة، وإذا كنا أغفلنا هذه النماذج إلا أنها تواجدت في الغرب ولاتزال تتواجد في مناطق أخرى في العالم. كما نجد هناك أيضا تجمع العديد من الأجيال تحت سقف واحد، كما نجد عائلات متعددة من الأشقاء، أو كذلك بعض المجموعات التي ترتبط فيما بينها بعقود صريحة أو ضمنية (ومن هنا جاءت تسمية "العائلات الصامتة" التي كانت تطلق على هذه التجمعات والتي اختفت آخرها من فرنسا في منطقة تيار (Thiers) مع بدايات القرن) وكانت تجتمع بغرض زراعة الأراضي واستغلالها، تحت قيادة رب وربة العائلة اللذين كانا غير متزوجين، وفيي هذه التجمعات كانت تتم تتشئة الأبناء معا، وكان الجميع يتناولون الطعام على نفس المائدة.(٧)

وبالنظر إلى الإقامة، والتكافل الاقتصادى والقانونى، وكذلك ودونما أدنى شك الاعتبارات العاطفية، نرى أنه فى الغرب، يتم الاعتراف فى أنماط مختلفة من التجمعات، بالحق فى تكوين الأسرة بصورة شرعية، وعلى نفس نهج الطريقة القديمة، أى بالمشاركة فى نفس إناء الطعام أو مكان الاستدفاء.

إن المفهوم الثانى يصف الحقيقة المعقدة لصلة القرابة التى يعرفها كل فرد، متضمنا فى ذلك المجتمعات التى تسود فيها قواعد النسب الأحادية. وتكون صلة القرابة معروفة، سواء كانت مذكورة أو منسية، فإن هذه الأسرة تقوم على روابط الدم، ثم على علاقات مصاهرة تلازم كل فرد مولود طوال حياته. وبر تبط كل طفل

<sup>(</sup>۷) فرانسواز زونابند، "De la Famille. Regard ethnologique sur la parenté et la famille"، ص. (۷) فرانسواز زونابند، "De la Famille. Regard ethnologique sur la parenté et la famille ، المرجع السابق، الجزء الأول.

بروابط الدم بأسلافه وبأنسبائهم. ولكن بالنسبة لكل من والديه، فيأن روابط الدم بالنسبة لأحد الأزواج لا تمثل للأخر سوى قرابة مصاهرة. وتتكرر هذه الظاهرة في كل جيل: إذ تعتبر كل أسرة زوجية جديدة نقطة تلاق لأصلين مختلفين من العائلات يتم دمجهما من خلال الأبناء في ظل نظام صلة الدم الواحد، حيث ستسود بين هؤلاء الأبناء قاعدة النهى عن ارتكاب زنى المحارم وهو الأمر الذي لم يكن ينطبق بالطبع على آبائهم،

وعندما يكون النسل أحاديا، فإنه يقتطع في هذا النسق الكلي شعقا يحتل المرتبة الأولى من الوجهة القانونية، إن لم يكن من الناحية العاطفية، على اعتبار أنه المجال الذي تمارس فيه الحقوق والالتزامات. وإن كانت توجد بعض حالات لمجتمعات بحتل هذا الجزء السلالي من قرابة العصب كل الصدارة، لتصبح بذلك "الأسرة بمفهوم صلة الرحم" هي الأسرة التي تعيش في بيت واحد. وليس من قبيل المصادفة إذا أن نجد مثل هذه الحالة داخل المجتمعات القائمة على النسب الأمومى، حبث يعيش كل أفراد الأسرة الذين ينحدرون من النسب نفسه معا، ملتزمين بو اجبات متبادلة قائمة على المساعدة، و التعاون، و المسئوليات إز اء أبناء بناتهم، وينمو فيما بينهم جميع أنواع المشاعر المسموح بها عدا مشاعر الرغبة التي يتم التحكم فيها بصر امة. ولا يمكن ممارسة الجنس بشكل مقنن بين مجموعات الأزواج التي تعيش معا ممن قد يقتصر هذا الحق عليهم حيث إن النهي عن زني المحارم يحول دون ذلك بين الأقارب الذين تربطهم صلة الدم. فنجد أن أزواج السيدات اللائي ينتمين للمجموعة يقومون بزيارتهن أثناء الليل، وهو النظام المعروف باسم "الزوج الزائر". ويسكن الرجال مع شقيقاتهم من الأم داخل مجموعتهم التي تسربط بينها صلة الرحم، ويقومون بممارسة نشاطاتهم من إعالة الأسرة، وعمليات الإنتاج، والاستهلاك، وتربية أبناء مجموعتهم من أنجال شقيقاتهم، دون التطرق إلى الممار سات الجنسية.

ولم نعتبر أن وجود مجتمعات قائمة على النسب الأمومي ليس من قبيل المصادفة؟ إن النساء هن اللاتي يلدن الأبناء من الجنسين خلل مرحلة طويلة تشمل فترة الحمل، والرضاعة، والتربية، وتنتهى باستقلال الأبناء بأنفسهم. ولهذا الواقع الذي لا يمكن التغاضي عنه نتائج اجتماعية متنوعة. وعليه، فإن المجتمعات القائمة على النسب الأمومي تنكر أي أهمية للروابط الأبوية باستنثاء دور الأب في الممارسة الجنسية التي تؤدي لإنجاب الأبناء، وذلك على الرغم من وجود اتحادات زوجية مستقرة يقيم فيها الأزواج في معيشة مشتركة ويغدق الآباء على أبنائهم بمحبتهم. وهناك مجتمعات أخرى كذلك لا تولى أي اهتمام لدور الأب، وهي تشكل عائلات تربطها صلات رحم من جهة الأم وتتكفل بحماية أبناء بناتها. وفي هذه الحالة، فإن وجود الأب إذا لا يكون ضروريا عندما يعوض عنه وجود الخال. وعلى الصعيد الآخر - وإن كان لا يجب خلط هذا الوضع مع مبدأ التطور الزمني التاريخي للظواهر إذ أن الأمر يتعلق بمجموعة من الاحتمالات المطروحة والتي تظهر للوجود على اعتبار أنها أوضاع ممكنة الحدوث- نجد أمامنا مجموعة متباينة من المجتمعات منها ما يقر بحق النسب الأبوى أو الأمومي وصلة الرحم. فتارة تكون المشاركة المميزة لكل من الجنسين معترفا بها في العملية الإنجابية، وتارة تختفى مشاركة المرأة في هذا الأمر، ولكن في كل من الحالتين فإن حمل المرأة ينحصر في إطار اتحاد رباط الزوجية الذي ينتج عنه الإنجاب، حيث تتنقل المراة بعد زواجها من وصاية أقاربها الذكور الذين تربطها بهم صلات الدم لتعيش تحت وصاية زوجها وأقاربه. والأهمية تحكم الرجال في مجمل العملية الإنجابية وتسلسل النسب لصالحهم، عليهم أن يقيموا مع زوجاتهم ويبقوا عليهن بجوارهم. فليس بمستغرب إذا أننا لا نجد في النظم الاجتماعية القائمة على النسب الأبوى نظير الكيانات العائلية في النظم القائمة على النسب الأمومي حيث تجتمع مجموعات من الأقارب بالعصب، من الأخوة والأخوات الأشقاء معا، وتكتفى الزوجات بزيارة أزواجهن دون الإقامة معهم في حين تظل حقوق نسب الأبناء بين يد الأزواج. إن

عدم توافق هذا النظام العائلى قد يكون كبيرا، وإن كان ذلك لا يمثل السبب الوحيد لغيابه، إذا ما أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار أن عدم الانسجام فى المجتمعات التى تعتمد على نظام النسب الأمومى يحدث عندما يقترن أساس الارتباط فى العائلة المبنية على الزوجية بقاعدة أن تقيم الزوجة مع زوجها. ويبدو أننا نواجه مسالة معقدة غاية فى الصعوبة على نحو خاص، تجمع ما بين أحقية إقرار النسبب إلى الأب، وبين أنظمة تصورية ترفع من شأن دور العنصر الدنكورى فى العملية الإنجابية، وبين الحصر والتحكم فى عملية تخصيب وحمل الأنثى فى نطاق اختلاف التكافؤ بين الجنسين الذى هو أساس الهيمنة الذكورية.

وفى أكثر النماذج المعروفة للعائلات القائمة على النسب الأمـومى والتـى تكون مجموعة بينية واحدة يعيش أفرادها تحت سقف واحد (مثل: سينوفو، نافـارا، نايار...) (... Sénufo nafara, Nayar...) (بينوجب الارتباط أن يقيم الزوجان معا فى مكان مشترك، أو الاضطلاع بمجمـل واجبات الرعاية التى تقع على عاتق الزوج – الأب فى الأنظمة الزوجية الأخرى.

وهناك حالة لجماعة أصبحت، مؤخرا، مثارا للمناقشات على صفحات الجرائد وفي أدب الأنثروبولوجيا المتخصصة في دراسة القرابة، وهي تخصص جماعة عرقية في الصين يطلق عليها "نا" "Na" أو "موسو" "Moso" والتي وصفها أحد الكتاب الناطقين بالفرنسية بأنها "مجتمع بلا أب ولازوج". (^) وقد يتعلق الأمر، بلاشك، بإحدى الأنظمة القائمة على النسب الأمومي حيث يعيش الأقرباء ممسن تربطهم صلات الدم من جهة الأم، سويا في بيت واحد. ولكن، وفقا للكاتب، فإن هذه الجماعة التي تمارس الجنس في زيارات خاطفة بين العشاق قد لاتعرف علاقة الزواج العائلي أو الأبوة. وينبغي التوضيح أن بعض علماء علم (الإثنولوجيا)

<sup>(</sup>٨) كاى هويا، مجتمع بلا أب ولا زوج. جماعة النا بالصين، باريس، بوف، ١٩٩٧.

<sup>·</sup>Cai Hua, Une société sans père ni mari. Les Na de Chine, Paris, PUF, 1997

الآخرين<sup>(۱)</sup> ينكرون حقيقة هذا التوصيف؛ موضحين أن هناك مصلح (أدا) المستخدم في لغة هذه الجماعة للتعبير عن الأب، وأن نسبة الأبوة المنسوبة إلى أفراد بعينهم تصل إلى ٨١%، وأن نسبة ٢٠% من العلاقات الجنسية الليلية التي تتم بالتراضى بين الشباب، تتحول إلى علاقات مستقرة، وفي مسكن واحد، حتى ولو كان أساس العلاقات الأسرية الموجودة بينهم معتمدا على النسب الأمومى، ولكن، في كل من الحالتين، يحرم زنى المحارم تماما؛ فإن من يمارسون الجنس وإنجاب الأولاد يكونون، بالضرورة، من خارج الجماعة.

وقد شكلت هذه الحالة الدراسية مشكلة، ليس فقط لأنها تشكل نمطا نادرا غير مألوف للأسرة، ولكن بالأكثر لأنها قد تبدو وكأنها تدحض نظرية ليفي شتراوس (Lévi-STRAUSS) الخاصة بالتبادل والتي تمثل الأساس الذي ترتكز عليه التحليلات الأنثروبولوجية عن الأسرة.

ولكن ما هذه النظرية؟ يؤكد ليفي - شتراوس (Lévi-STRAUSS) على أنه من الممكن تحليل مفهومى القرابة والأسرة وفقا لمبدأين يطرحان غالبا وكأنهما مطلقان: أحدهما يضع فى المقام الأول ما نسميه بالسلسلة، أى تسلسل النسب وتعاقب الأجيال التى تربطها صلات الدم، بينما يضع الآخر في المقام الأول تركيب النسيج العائلي، أى العلاقات الضرورية التى ترسيها المصاهرة بين تلك السلاسل من الأفراد التى تربطهم صلات الدم. وتؤكد نظرية ليفي - شتراوس السلاسل من الأفراد التى تربطهم صلات الدم. وتؤكد نظرية تكوين المجتمع

Chuan-Kang Shih, "Tsese and its anthropological significance. Issues around the visiting sexual 9 system among the Moso", L'Homme 154-155, 2000: 697-712, numéro spécial: Question de parenté.

شوان-کانج شــيه، Tsese and its anthropological significance. Issues around the visiting "شوان-کانج شــيه، sexual system among the Moso"

الإنسان، ١٥٤-١٥٥، ٢٠٠٠؛ ٢٩٧-٧١٢، عدد خاص، مسألة القرابة.

البشرى، والتى بدونها لربما وجدت الجماعات البشرية المبنية على الأساس العائلى البيولوجى فى نفسها القدرة على الإنجاب وعلى إشباع حاجتها الجنسية وإن ظلت منغلقة على ذاتها، ووقعت "قريسة للجهل والخوف والكراهية". "وبمقاومته للميول الانفصالية للأقارب الذين تربطهم صلات الدم، فإن النهى عن زنى المحارم قد نجح فى خلق شبكة من علاقات المصاهرة التى من شأنها وضع الهيكل للمجتمعات، وبدونها ما كانت المجتمعات لتبقى". (١٠)

فى مجتمعات صغيرة كهذه، فإن المصادفات الديموغرافية ومخاطر الحياة قد تؤدى إلى عدم التكافؤ دائما فى العدد بين الشركاء من الجنسين لضمان البقاء على الحياة، وبالتالى، يجب اتخاذهم من أماكن أخرى سواء عن طريق الحيلة أو العنف. وهكذا ظهر الخيار الذى طرحه تيلور (TYLOR)، ((1) فى القرن الماضسى: فإما القتل على يد من هم خارج الجماعة أو التزاوج معهم. إن مبدأ النهى عن زنسى المحارم هو نتيجة لهذا الاعتقاد حيث يكبت الرجال رغباتهم فى الاستحواذ وممارسة الجنس مع بناتهم وأخواتهم ويستبدلوهم ببنات وأخوات رجال من جماعات أخرى ويتخذونهم زوجات لهم. ومن تبعات القيمة الإيجابية للنهى عن زنى المحارم يتولد التضامن بين الجماعات وذلك عن طريق تبادل القدرات الإنجابية بين المجموعات المختلفة والتى تستتبعها التبادلات الاجتماعية. وينتج عن ذلك أن التبادل الاجتماعى والزواج من خارج الجماعة ينشآن عن مبدأ التحريم. وجود عقد: وهو الزواج. ولجعل هذا الاتحاد القائم بين فردين، كذلك، ارتباطا بهائي قوزيع المهام التى تقع على عاتق كل من الجنسين – وهو الذى لا نسرى نهائيا فإن توزيع المهام التى تقع على عاتق كل من الجنسين – وهو الذى لا نسرى له أيضنا أساسا من الطبيعة – يجعلهما معتمدين بعضهما على بعض.

<sup>(</sup>۱۰) كلود ليفي شتر اوس، من كتاب le Regard éloigné، ص. ٨٤.

Journal of «On a method of investigating the development of institutions» ابا بيلور، (۱۱) اباد تيلور، (۱۱) ۱۲۹۰ مر ۲۲۷ مر ۲۲۰ مر ۲۲۷ مر ۲۲۰ مر ۲۲۰ مر

فى إطار هذا السيناريو الغريب والمركب، ينشأ المجتمع ومعمه الصديغ التعاقدية التى تربط بين المجموعات الأسرية التى تجمع بين كل منها قرابة العصب الواحد، ويتم ذلك عن طريق إيجاد أشكال جديدة من العائلة تختلف اختلافا جدريا عن النظام السابق الذى ربما نعتقد أنه لم يكن يشكل فعلا نظاما اجتماعيا بما أنه كان قائما على الاكتفاء الذاتى والخوف والعدوان ولم يكن يعرف الغيرية. وليس من الضرورى هنا أن نتصور وجود فكر يعلى من قيمة الإرادة ويتسم بالابتكار، بل يكفى فى الواقع "أن يحرم أمرا واحدا فقط لكى ينطلق، حتى خارج نطاق مسألتى الإرادة والإدراك، نظام تبادل عام".

وبذلك أصبحت الأنساب عن طريق الزواج والعائلة والمجتمع تعتمد كلها على بعضها البعض.

ومن خلال مثال الـــ"نا" "Na" التى تقدم كمجتمعات بلا أب أو زوج، نستنتج أن حظر ارتكاب المحارم، الذى كانوا يمارسونه على نطاق واسع، لم يــود إلــى إبراز ضرورة اتباع نظام الزواج. كما يمكن أن نستنتج أيضا أن المجتمع الهــادئ والمستقر يمكن أن يوجد بدون هذه الهياكل.

إن التشكيك في صحة المعطيات المتعلقة بخصائص الشعوب يقلل من أهمية هذا الانتقاد المحتمل لنموذج ليفي شتراوس. ويضاف إلى ذلك نقطتان على قدر من الأهمية: إن العشاق الوالدين يصنفان خارج المجموعة مما يؤدى إلى حدوث تبادل اللقاح من جهة، أو الاكتفاء من جهة أخرى – وهذا هو الأهم – بفرض حظر لكى ينطلق نظام التبادل المعمم حتى لو لم يتم ذلك بصورة رشيدة وفي إطار قواعد المصاهرة.

وفى إطار عام حيث تتحقق فعليا كافة الأشكال الممكنة والواردة فى توقيت ما، فان هذا النموذج للعائلة التى تتتمى لأب واحد والتسى تحظر التعايش مسع

أزواج/آباء يمثل الشكل الأكثر تطرفا من بين كافة الأشكال التي يمكن رصدها في نظام نسب الأم.

ومن هذا المنطلق، فإن نظام النسب إلى الأم يبدو في الجهة المقابلة مقارنة بالأشكال المعاصرة الناتجة عن نظام أقرباء الرحم وكذلك مع أشكال نظام نسبب الأكثر غلوا.

وكتب ليفى شتراوس: "لم يعد من قبيل المفاجأة ألا يمنح السزوج، أى السذى يتخذ المرأة زوجة له، مكانة مميزة فى النظام تماما مثلما لا تعطى هده المكانسة للخال، أى للمانح".

وفى إطار مستقبلى، تبقى هذه النظرية صالحة مع تحفظ وحيد تقريبا غالبا ما ينظر إليه خطأ على أنه نقطة الضعف التى تتعثر أمامها النظرية، ألا وهو فى الواقع المتعلق بمسألة الرجال الذين يتبادلون النساء فيما بينهم.

وكثيرا ما أوضح ليفى شتراوس تلك النقطة حيث بين أن هذا العرض يتناسب مع الحقيقة التى رصدت فى غالبية المجتمعات من جهة وأنه من منظور أكثر تجردا، فإن وضع هذا العرض فى صورة معكوسة لا يغير شيئا من أشكال المصاهرة التى تصنف فى إطار التبادل المعمم والموجه أو التبادل المحدود من حهة أخرى.

ورغم ذلك، فإنه لكى يتم مبادلة الشقيقات والبنات بواسطة أشقانهن ووالدهن، يجب أن يكون هناك أصلا نوع من التكافؤ التبايني بين الجنسين.

ولفهم تلك النقطة، يجب أن نتحول إلى النظريات المحلية التى تقدم أنظمة تعرض للتكاثر ولتنشئة الطفل. وهى تمثل بصورة أساسية مصادرة فكرية لخصوبة المرأة قبل أن تكون مصادرة اجتماعية عبر حظر ارتكاب المحارم وإقامة تبادل بين الإجماعات. وما يتم تبادله فعليا هو ما ينتج عن قدرة النساء على إنجاب أطفال

من الجنسين، فتلك النقطة تعد أقوى علامة على القابلية الاجتماعية بما أنها تعني إمكانية التوليد والاستمرارية.

ولنتناول من منظور مختلف القضية الأساسية المرتبطة ضمنا بتعريف الأسرة. والقضية هنا لا تتعلق بمعرفة الأشكال التي توجد في إطارها الأسرة أو كيف جاءت للوجود بقدر ما هي تتعلق أكثر بمعرفة لماذا هي موجودة بهذه الأشكال التي ترغم على صياغة شكل اجتماعي عبر تبادل الفرد، خاصة أنه لا الرغبة الجنسية ولا غريزة التكاثر أو غريزة الأمومة أو العلاقات العاطفية بين الزوج والزوجة وبين الأب والأطفال ولاحتى كل هذه العناصر مجتمعة تفسر وجود الأسرة ككيان مستمر عبر الزمن.

ومع ذلك، فإذا كانت الأسرة لا تعد نتاجا منطقيا للضرورات الطبيعية، فإنها تستند إلى معطيات عضوية لا يمكن تجاهلها وعلى مجموعة مركبة من الاحتياجات والعواطف لا يشاطر الإنسان الحيوان إلا في بعض منها فقط.

والمعطيات العضوية معروفة جيدا فهى تتمثل فى جنسين تكون العلاقة بينهما ضرورية من أجل التكاثر ومن أجل رغبة كل واحد منهما فى الآخر، وهو ما يتولد عنه أصول متعاقبة ينتج عنها بالتبعية تولد مشاعر من الألفة تكون أقوى بين من يعيشون معا مقارنة بمن هم ليسوا جزءا من سلسلة الإنجاب، وتشكل هذه الأصول قرابة العصب الواحد، وإن كانت فى النهاية النساء هى التى تلد إذا ما أصبح للرجال أبناء.

وانطلاقا من هذه المعطيات، يمكن تصور وجود عالم مكون من وحدات سكنية على الأرض تأسست بناء على نسب الرحم وتغذيها مشاعر الألفة الأسرية وضرورة التضامن. وكما أسلفنا، فان عملية تمييز داخلية تقوم على أساس تفضيل الجنس وتتزامن معها عمليات استبعاد وحظر، تكفى لإطلاق عملية تبادل بين الأصول داخل المجموعة الواحدة أو حول محيطها عندما يزداد حجمها اتساعا

بصورة لافتة. غير أن الجديد الذى تأتى به نظرية ليفى شتراوس هو التأكد من حقيقة أن هذه العمليات الأولية التى تتم داخل وحدات يجمع بينها العصب الواحد ليست كافية فى حد ذاتها لتوفير الاستقرار والسلام والتماسك إذا لم تكن مقرونة فى الوقت نفسه بعلاقات تربطها مع مجموعات العصب الواحد الأخرى.

والعامل العضوى حاضر بقوة فى هذا المقام، غير أنه لا يلعب دورا موثرا الا من خلال منظور القانون الاجتماعى والرمزى، خاصة أنه يجب أن يؤخذ فسى الحسبان القاعدة العريضة من الاحتياجات والمشاعر التى تسعى الأعراف الاجتماعية إلى تقنينها وتتمثل في: تلبية الاحتياجات الأولية للشخص ولأولاده من صلبه ولأقربائه وتلبية احتياجاته الجنسية والتى تم تحديدها أصلا داخل مجموعة أقرباء العصب الواحد عن طريق سن مزايا ومحرمات، بجانب ضرورة الوثوق بالقريب والامتثال للجماعة وأن يقبل من جانبها وأن يحظى بالحماية ويتولى بنفسه الحماية . وهناك احتياجات أخرى تبتعد أكثر عن تلك التى يمكن أن يتشارك فيها الإنسان والحيوان. وكل واحدة من هذه الاحتياجات لها بالطبع انعكاساتها الإيجابية داخل المجموعة الواحدة كما أن لها فى المقابل تداعيات سلبية ليس فقط بالنسبة للمجموعات الأخرى الخارجية وإنما داخل المجموعة نفسها.

وإذا كانت هناك قاعدة واحدة ضمنية أو صريحة يمكن أن تحكم الصراعات بين مختلف الاحتياجات والمشاعر المرتبطة بها داخل مجموعة أقرباء العصب الواحد، فإنه فقط عن طريق تجاوز وتوسيع نطاق هذه القواعد بحيث تمتد إلى من تتم مصاهرتهم أو لا ثم إلى أشكال أخرى من المحالفة، ينشأ مجتمع يكون قابلا للاستمرارية بفضل ما يتبلور من شكل جديد للوحدات الأسرية التي تؤسس بناء على إطار تعاقدي بين المجموعات الأجنبية.

وبذلك تبدو المؤسسة الأسرية من المعطيات ذات الصفة العالمية تماما متلك حظر ارتكاب المحارم. فهي تصيغ استنادا إلى معطيات طبيعية - بالرغم من أن

أشكالها لا تمليها الطبيعة - مجموعة متغيرة الشكل تضم في ثناياها كافة الأشكال التي يمكن لبشر أن يتصورها في وقت من الأوقات.

وهذه المجموعة متعددة الأشكال تتحقق من خلال الإدارة المعقدة لجوانب متعددة من الحقائق: فهناك فئات ممثلة ذهنيا على أساس الذكور والإناث، وهي تمثيلات على أساس الجسد والتكاثر وآثار تترتب على التناسل وما ينتج عنه من قرابة العصب الواحد والنسب القانوني. كما أن هناك الحاجة لوجود قواعد من أجل التطابق مع أقرباء العصب الآخرين ولأن توضع من خلال المصاهرة والخروج من المجموعة قواعد التضامن وعمليات التبادل بكافة الأشكال مع أخرين غير أقرباء العصب. وهذا كله يعني في الواقع حدوث عملية إعادة صياغة أو تشكيل مستمرة تجعل من الزواج عملية مصاهرة بين مجموعات العصب الواحد التي يتعدل بالتالي محيطها وامتدادها ليس فقط مع مولد كل طفل ينستج عن الزواج التعاقدي بين والديه وإنما أيضا مع المبادئ والأوضاع المتعلقة بالذكور والإناث وبمن هو مطابق للمجموعة ومن هو مختلف عنها والذي ينبغي العمل على التأليف بينهما، فيكون من الملائم دوما المزج بين الأنا وبين الآخر من أجل توليد الذريــة. وبذلك فان العائلة تبقى دوما، أيا كان شكلها، ذلك المكان الصغير الذي لا غني عنه من أجل ضبط الرغبة والتعرف على العواطف البشرية وإدارة تلك العواطف التي تنشأ نتيجة للاحتياجات والمؤثرات النفسية الأولية والتي يحسن دوما توجيهها الوجهة الصحيحة. إنها مقر القانون الاجتماعي والقانون الرمزي. وإذا كان من الممكن إشباع الرغبة الجنسية بدون حياة مشتركة وبدون عواطف وإذا كانت احتياجات الحياة الأساسية يمكن تلبيتها فرديا أو في إطار تجمعات غير دائمة، فإن الأسرة تقدم ما هو أبعد من العلاقة الجنسية الضرورية وما هـو خـارج نطـاق ضغوط الوقائع الطبيعية. فهي تجمد تركيبة طوعية من الملامح الخاصة في إطار شكل من الاتحاد متعارف عليه ويكون المسكن المشترك هو الشكل الأكثر تجسيدا لها، كما أن العشرة التى تتشأ فى إطارها تترتب عليها التزامات قد يكون من بينها أحيانا الاقتصار على زوج أو زوجة واحدة والوفاء ولكن من المؤكد أنه يترتب عليها طول مدة الزواج، سواء كان ذلك فى ظل وجود أطفال أم لا. كافة أشكال العائلة إذن تتسم بطابع متحضر قوى بحيث إنها لا تقوم فقط بتكوين المجتمع بسل إنها أيضا تشكل الكائن الاجتماعى.

وربما ترجع هذه الخصوصية الإنسانية - كما يقول باتريك تور الذى كان أفضل من أوضح هذه الفكرة - إلى أن عملية الانتخاب الطبيعى، من منطلق أنها تهدف إلى ضمان بقاء أفضل للنوع، انتقت لتحقيق هذه الغاية التحضر الذى اتجه بدوره في مسار يتعارض في حد ذاته مع الاصطفاء الطبيعى، بما أن التحضر تطلب من خلال بوابتى الأخلاق والمؤسسات استبعاد السلوكيات القابلة للاستبعاد وتطوير الغرائز الاجتماعية وأشكال العائلة في المقام الأول، ثم العمل على الإعلاء من القيمة الأخلاقية لمساعدة الفقراء والمعدمين.

ولكن كيف تندرج في إطار هذا التحليل التغيرات المعاصرة؟، وما هي هذه التغيرات أصلا؟.

البعض يتحدث عن حقائق موضوعية تتعلق بالجانب العضوى، وأبرزها حتى لو لم يكن تأثيرها يمكن ملاحظته على الفور – يتمثل في إطالة مدة العمر. فقد أصبح الآن ممكنا أن تعيش خمسة أجيال معا في فترة زمنية واحدة بينما حتى الماضى القريب لم يكن ممكنا لأكثر من ثلاثة أجيال أن تعيش معا في فترة واحدة.

وبدا مرجحا أن هذه الحقيقة مقترنة بعوامل أخرى توشك أن يكون لها تأثير سلبى على استقرار الأزواج.

وبطريقة أكثر صراحة، فإن ظهور العديد من التقنيات المرتبطة بالإنجاب لإ يمكن ألا تكون بلا تأثير على المؤسسة الأسرية. ومن المؤكد أن الإنجاب بوسائل

طبية مساعدة لا يمند سوى إلى فنة قليلة العدد من البشر. وفى المقابل، فإن منع الحمل بوسائل اصطناعية بجانب طول مدة العمر يعدان من بين أبرز ملامح القرن العشرين. وفى إطار ثقافاتنا الغربية، أصبح استخدام وسائل منع الحمل جزءا لا العشرين. وفى إطار ثقافاتنا الغربية، أصبح استخدام وسائل منع الحمل يتجزأ من حياة النساء. وهذا الإقبال الحماسي والسريع على وسائل منع الحمل (ثلاثة عقود) يرجع إلى أن تلك الوسيلة تتيح للنساء أن يأخذن قرارهن بأنفسهن فيما يتعلق بشؤونهن. وليس بالضرورة أن تقرر النساء إنجاب عدد أقل من الأطفال لأنه تبقى لديهن دوما الرغبة في الإنجاب مثلما كان الحال في الماضي، ولكنهن قد يقررن إنجاب الأطفال في وقت لاحق لكي تتمكن من تخصيص فترات زمنية، نماما مثل الرجال، لتحقيق الذات على المستوى الشخصي، وهو الذي يتأتى ممثلا عن طريق ممارسة مهنة ما. غير أن النقطة المهمة تكمن في أن حرية القرار التي تكتسبها النساء من خلال وسائل منع الحمل تكون أيضا بمثابة الرافعة التي تتسيح لهن تحقيق المساواة مع الرجل والخروج من دائرة سيطرته. وإذا كنا قلنا في السابق أن خصوبة المرأة هي التي تم الاستيلاء عليها وتوزيعها بين الرجال، فان الانعطافات في العلاقة بين الذكر والأنثى التي ظهرت لاحقا ستغير بالضرورة وبصورة ملحوظة العلاقة بين الذكر والأنثى التي ظهرت لاحقا ستغير بالضرورة وبصورة ملحوظة العلاقة بين الذكر والأنثى التي ظهرت لاحقا ستغير بالضرورة وبصورة ملحوظة العلاقات داخل المجموعة الأسرية أيا كانت.

ومن الصعب الادعاء بأن تلك النقطتين (إطالة العمر وتقنيات الإنجاب) بجانب المطالبة بالحرية الفردية يقفن وراء النفور من المؤسسة الشرعية للرواج. غير أن هذا التغير في النظرة تجاه الزواج الشرعي يظل ملمحا اجتماعيا مؤكدا ما نطلق عليه العائلات المعاد تشكيلها والتي تقدم كأمر جديد. وفي المقابل، ينبغي الإشارة إلى أن العائلات المعاد تشكيلها في الوقت المعاصر تعمل على أن تبرز أكثر الملامح الخاصة للعائلات التي تشهد زواجا جديدا للأرامل في الأزمنة السابقة، كما أنها تقر، بطريقة أكثر ذكاء لكنها واضحة، ضمن الفضاء الاجتماعي تقليدا يكون في مصلحة الزوجين ويشبه تعدد الأزواج، ولا يحكمه إطار متناغم ولكنه يقبل التكرار. لا يوجد إذن في كل ما سبق شيء جديد.

وبالإضافة إلى هذه الحقائق العضوية والملاحظات الاجتماعية المباشرة، حقيقة أن الخروج من إطار الزواج يقترن ليس فقط بالعائلات المعاد تشكيلها ولكنه يقترن أيضا وبصورة خاصة بالعائلات ذات ولى الأمر أو العائل الواحد، وقد يكون ذلك إشارة ضمنية إلى المجموعات الأسرية التى تكون النساء فقط هـى المسئولة عنها والتى تحدثت عنها صحيفة "لوموند" بتاريخ الأول من أبريل، فكتبت أنه يستم وصم تلك النساء بالعار بطريقة ظالمة، وهو ما يعد دليلا على أن نظام العائلة التى تكون نواتها الزواج موجودا بقوة، غير أنه فى ظل غياب النسب عن طريق الرم قد يكون من الخطأ أن نشهد عودة إلى مجموعات العصب الواحد عن طريق الرحم وليس عن طريق الأب.

إلى جانب هذه الحقائق، يوجد المطلب المزدوج المتمثل في شرعية الأزواج مثليي الجنس لتولى أمر العائلة. وقد منح ميثاق "باكس" الشرعية للمطلب الأول. ولا يعد ذلك تقدما كما يقال، لأن ذلك سيتطلب تسجيل حالات الزواج بين مثليي الجنس على سلسلة تطورية من حضارة تتعارض مع ألية ملاحظة السلالات التي نضع على قدم المساواة كافة الأشكال الاجتماعية. إن ذلك ببساطة يعد عملية تحديث معاصرة لأمر كان خفيا إلى عصرنا. وبجانب الأمثلة ذات الطابع المؤسسي لحالات الارتباط بين النساء بدون جنسانية، لا نعرف أطرا شرعية للارتباط بين الساء بدون جنسانية، لا نعرف أطرا شرعية للارتباط بين الرجال ويرافقها تشكيل عائلات، وإنما نشهد ممارسات معينة وبالأخص في المجتمعات الهندية حيث يمكن الرجل أن يلعب دور امرأة بجوار رجل آخر. وقلب الأوضاع هنا مثالى: فمن ناحية (حالات ارتباط بين نساء) فهو إطار شرعي ولكن بدون جنسانية، ومن ناحية أخرى هناك ممارسة بسيطة تستند إلى النشاط الجنسي. وهذا التناقض الذي يظهر من خلال قلب الأوضياع مسرده المصير المختلف المخصص لكل من الجنسين ضمن عملية الإنجاب: فالنساء الأزواج يمكن لهن أن يتمكن من الولادة بواسطة رجل يوظف لتلك المهمة لفترة محددة ولا يقيم مع النساء يتمكن من الولادة بواسطة رجل يوظف لتلك المهمة لفترة محددة ولا يقيم مع النساء

الأزواج المثليين. أما الرجال الزوجين فعليهما أن يكلفا أحد بتلك المهمة أو بواسطة امرأة كطرف ثالث.

غير أن الأمر لا يخلو في الحقيقة من تخيل لأوهام في أدبياتنا حيث نجد الصور التي تظهر رجلا حاملا أو رجلا يقوم بالإرضاع.

وإذا كان التخيل موجودا، وإذا أخذنا في الاعتبار ذلك القانون الذي يقضى بأن كل ما يتم التفكير فيه كأمر ممكن ينتهى به المطاف لأن يصبح بالفعل ممكنا، فإنه سيكون طبيعيا أن تكتفى "باكس" الميثاق المدنى للتضامن "PACS"بإعطاء الإطار لهذا الممكن خاصة أن التواصل التاريخي للعديد من العوامل يسمح بذلك.

إن الأسرة أساسها اجتماعي وليست قائمة على أساس عضوى، وإذا كانست الأمانة تقتضى بأن نضيف أنه إلى يومنا هذا قد صمم وقنن النظام الأسسرى علسى أساس جنسين مختلفين يتكاملان ويترابطان، فإنه لا يمكننا في الوقت نفسه القول بأنه توجد موانع على أسس أنثروبولوجية قد بقيت على حالها. وهذا يعنى أن الأمر يتعلق فعلا بشيء من التجديد تم عن طريق تحديث إطار تخيلي كان حتى وقتنا الحالي محروما من شكله المؤسسي الكامل. إلا أنه من المهم أن نحدد المخاطر. فحتى لا يتهم مشروع القانون بأنه يقر نوعا من "الزواج الرخيص القيمة" بالرغم من الشعور العام الذي كان يعتبره شكلا ثانيا للارتباط يمكن الخروج منه بسهولة أكثر من الإطار الأول، وإن كان يتضمن أيضما مشاعر التضمامن والحقوق والواجبات – فقد كانت هناك العديد والعديد من النصوص والمسودات السابقة على والواجبات الارتباط بين الأشقاء وبين الشقيقات أو بين الأشقاء والشقيقات، كما كانت نقضى تلك النصوص، من منطلق الرغبة في إقصاء فكرة الزواج عن مشروع القانون، بإمكانية إبرام من منطلق الرغبة في إقصاء فكرة الزواج عن مشروع القانون، بإمكانية إبرام

غير أنه إذا كان من الممكن أن نتوقع، لأن هناك عدة عوامل تدفع إلى ذلك، تحديث أمر ممكن كان أصلا موجودا في نطاق الخيال البشرى، فإن الأمر سيختلف تماما إذا كان يتعلق بزعزعة نظامنا الاجتماعي في أصوله وبدايات. ففي حال أقرت مثل هذه النصوص، لربما أصبح ممكنا التفكير في مخيلة الرأى العام بارتكاب المحارم بين أقرباء العصب الواحد وبالتالي الجمع بين أكثر من زوج أو زوجة، وهو ما سيؤدي من جهة إلى تدمير أساس العلاقة الاجتماعية، ومن جهة أخرى إلى التراجع فعليا عن مبادئ المساواة بين الجنسين والتي تبقى في هذا الإطار على الأقل لا غنى عنها لمجتمعنا.

أما تولى زوجين مثليى الجنس أمر الأطفال، فهو مطلب من نوع آخر تعرض للعديد من الانتقادات، خصوصا على الصعيد الرمزى نظرا للصعيبة تعرضة بالنسبة للأطفال أن ينشئوا أنفسهم دون أن يتمكنوا من الرجوع إلى المفترضة بالنسبة للأطفال أن ينشئوا أنفسهم دون أن يتمكنوا من الرجوع إلى الجنس الآخر الغير موجود مع زوجين من مثليى الجنس. كما أنه مع زوجين مختلفى الجنس يمكن توزيع العلاقة مع الأطفال ما بين الحنان والحزم وفقا لجنس الأبوين على أساس أن كل جنس (وتجدر الإشارة إلى أن تلك مقولة خاطئة) يعتبر أن مؤهلا "من الناحية الطبيعية" على أن يتميز أكثر بأحد هاتين الصفتين، غير أن الأمر ليس بتلك البساطة، فهذه المشاعر تتوقف بدرجة كبيرة على الخيارات وعلى ما تفرزه الثقافات من تكليفات لكل جنس. وبالنسبة لليفي شتراوس، فإن قطبي ما تفرزه الثقافات من تكليفات لكل جنس. وبالنسبة لليفي شتراوس، فإن قطبي أحدهما أب والآخر خال، كما أن مدلول ومضمون تلك الصفتين يمكن أن يتغير بحسب تصنيف الأنظمة وفقا لنظام النسب التابع للأب أو للأم، ففي حالة النسب للأب، تكون السلطة للأب والحنان الواقي من جانب الخال في حين أنه في حالة نظام النسب إلى الأم، يكون الحزم من نصيب الخال والحنان الواقى من قبل الأب.

السؤال إذن لا يتعلق بأدوار كل جنس وبالتكوين النفسى للطفل بقدر ما هـو مرتبط بالقبول الاجتماعي وبتحديد إطار شرعي (كيف يمكن أن يكون الأبوان مـن

جنس واحد) وكل تلك الأمور تعتمد بالطبع على الإرادة الشعبية وعلى القرار السياسي.

إن مؤسسة العائلة لا تعتمد على أسس طبيعية (الرغبة الجنسية - غريرة الأمومة - متطلبات تربية الأطفال - مشاعر الحب والارتباط) كما أنها ليست مرتبطة بالقواعد التي تسهم في إعطائها شكلها الخاص والتي تنظم عملية الانتساب والمصاهرة، وإنما هي تقدم إطارا يتسم بالاستقلالية وبالاستمرارية وكذلك بتناغم كبير من حيث وظيفة كل عضو بها. ويبقى أن كافة الاحتمالات أو معظمها عندما تتطابق مع مواقف تم التفكير فيها مسبقا أو تخيلها أو تم حتى تصورها فإنها تكون في حكم المتحققة أو في طريقها لذلك. غير أنه من الممكن مستقبلا أن تكون هناك احتمالات أخرى لم يتخيلها الإنسان، وبالتالي لم يتعامل معها بعد لأن الملاحظات والمتابعات التي تمكن من إجرائها لم تكن تسمح له بذلك.

### حول أزمة الحياة الزوجية (۱۱) بقلم فرانسوا دى سانجلى François DE SINGLY

ترجمة: د. جيهان حسن عبد النبى مراجعة: د. سلوى لطفى

شهدت الأسرة منذ منتصف الستينيات العديد من التحولات نذكر منها على سبيل المثال: تطور المعاشرة غير الشرعية بين الرجل والمرأة، وخروج المرأة بوجه عام وربة المنزل بوجه خاص للكسب والعمل، زيادة حالات الانفصال وحالات الطلاق بالإضافة إلى ظهور أنماط جديدة للحياة الخاصــة (كالأسـر ذات العائل الوحيد أو أسر الزواج الثاني). إن هذه التغيرات ليست متساوية فيما بينها إلا أن ظاهرة واحدة تطرح تساؤلات ألا وهي الطلاق. فعلى الرغم من التأييد القــوى للرأى العام بشأن تبسيط إجراءات الطلاق بواسطة ما يسمى "بالطلاق المدنى" الذى قد تتشابه إجراءاته إلى حد كبير وإجراءات عقود الزواج، فإن الطلاق يعد فسي الوقت ذاته ظاهرة مثيرة للقلق لما له من تداعيات قد تنعكس على الأبناء ولكونه يمثل أحد "المخاطر الاجتماعية" التي أوردها أولريخ بــك Ulrich Beck (١٩٩٢، ١٩٩٥). إن الحب في العلاقات الزوجية أو العلاقات غير الشرعية لا يمثــل أيـــة ضمانات الستمرار هذه العلاقة بل على العكس تماما: فالحب طائر حر يمكنه الطيران بعيدا بعد استكانته بجوار شخصين محظوظين، يترعرع الحب في ظل المناخ الحر، فهو يحمل بين طياته بذور الانفصال، وما من إطار يمكنه احتـواءه، فما الحب إلا مغامرة. ونحن جميعا نعلم أن دوام العلاقة الزوجية اليوم بين اثنين مدى الحياة غير مضمون. فمما لا جدال فيه أن الحياة الزوجية حياة غير مستقرة.

<sup>(</sup>١٢)نص المحاضرة رقم ١٣١ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٠٠.

إن أكثر أسباب عدم استقرار الحياة الزوجية شيوعا هو الإفراط والمبالغة فيما ينتظره الشريك من الطرف الآخر وهو ما يطلق عليه تضخم الأمال (ل.روسيل ۱۹۸۹ L.Roussel). فالرجل يتمنى امرأة تجمع بين دور العشيقة ودور الزوجة الصالحة والأم الحنون.. امرأة تستطيع أيضا التوفيق بين حياتها العملية وحياتها الشخصية. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة، فأحلامها لا تختلف عن أحلام الرجل. إن الجمع بين كل هذه الأدوار في وقت واحد ليس بالأمر الهين، لذا - وفي ضوء هذا التفسير لظاهرة الطلاق - قد تكمن عملية الإصلاح المأمول في الحد من متطلبات كل من الزوجين ولكن دون تحديد أي من هذه المتطلبات سوف يتم التنازل عنه. فمن خلال واقع الحياة الزوجية، لم يسبق أن أبدى أحد من الزوجين أية رغبة في تقليص ما ينتظره من الشريك الآخر. فكلا الطرفين لا يربد التنازل عن شيء مما يصبو إليه بل أن كليهما يفضل الانفصال أملا في إمكانية بدء حياة جديدة. وبما أن المجتمع ليس بإمكانه اقتراح أية حلول - والاسيما أن فرض أى نموذج أخلاقي للحياة الخاصة يعد أمر ا مستحيلا - وبما أن الأفراد يعتبرون أن الدولة ليس من شأنها تمييز شكل خاص للحياة الزوجية، فالمجتمع - استنادا إلى ما سبق - يأخذ على عاتقه مهمة النتظيم، وهو ما تم بالفعل في الثمانينيات بعد إقرار حق الطلاق باتفاق الطرفين مع الزامهما باستمرار العلاقة الأسرية بينهما. فالطلاق يتم إذن مقابل ضرورة قبول الشريكين فكرة الفصل بين العلاقة الزوجية التي يمكن فسخها والعلاقة الأسرية التي لا تقبل الانفصام.

# نماذج مثالية لحياة زوجية مستقرة ازدواجية الحياة:

من مكاسب فكرة الفصل بين العلاقة الزوجية والعلاقة الأسرية إتاحة البالغين المتمتعين بالحرية إمكانية فض العلاقة بينهما، هذا إلى جانب استفادة

الأطفال منها في بعض الأحيان عندما يكون هذا الانفصال أكثر ملاءمة لظروفهم المعيشية.غير أن كفة البالغين غالبا ما تكون الأرجح. فكيف يتم إعادة التوازن؟، حاولت بعض الكتابات التقدمية تحقيق خطوة إيجابية في هذا الاتجاه بتعديل قواعد الحياة الزوجية بشكل يساعد على استمرارها ويقضى على رغبة الطرفين في الطلاق (١٠٠). وهكذا أثار برتران روسيل Bertrand Russell ضبة كبيرة عام 19۲۹ عندما قدم في بحثه "الزواج والأخلاق" نموذجا مثاليا لحياة زوجية توفق بين مصالح الأباء ومصالح الأبناء، فروسيل Russell ضد فكرة الطلاق حتى لو كان باتفاق الطرفين. فهو يرى أن "الزواج بمثابة شركة بين اثنين يتعين عليهما العمل سويا من أجل استمرارها طالما كان الأطفال في مرحلة سنية صبغيرة". فالزواج بمثا بالنسبة له نظاما اجتماعيا يضطلع في المقام الأول بتوفير الحماية للأطفال من منطلق "الإقرار بأولوية حقوق الطفل"، فاستقرار حياتهم أمر لا جدال فيه.

ينبغى إذن على الوالدين إذا كانا فى حالة عدم ارتياح، تسوية مشاكلهما دون التعدى على حقوق أطفالهما. ويقدم برتران روسيل Bertrand Russell فــى هــذا البحث نموذجا للحياة الزوجية يماثل نمط الزواج البرجوازى حيث كان باســتطاعة الزوج – على عكس الزوجة – اتخاذ خليلة له بصغة دائمة نسبيا. أما المــرأة فــى تلك الأونة فلم تكن تتمتع بمثل هذه الحرية وذلك لأن طبيعة تكوينها كانت مرتبطــة دائما بمخاطر الإنجاب مما يهدد النظام الأسرى والاجتماعى. فقد ظل الزواج فــى الغرب وعلى مدى سنوات طويلة يمثل الإطار الوحيد للتناسل داخل الأسرة، ممــا كان يسمح بالتمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين ممن ليس لهــم الحق فى الميراث، وقد كان هذا التمييز هو أحد الأسباب الجوهرية التى أدت إلــى استمرار ارتباط الحياة الزوجية (١٤) بالحياة الأسرية.

<sup>(</sup>١٣) لا ترتكز هذه المقترحات إذن - بخلاف بعض الحلول الدينية - على التضحية من جانب البالغين.

<sup>(</sup>١٤) لا يزال الأزواج حتى يومنا هذا يحصلون في مقر العمدية على كتيب عن الأسرة يذكرهم بارتباط-

ونظرا لإمكانية الفصل بين الخصوبة والخصائص الجنسية من ناحية والبحث عن تحقيق مبدأ التكافؤ بين الجنسين من ناحية أخرى، يرى روسيل والبحث عن تحقيل نمط الزواج البرجوازى فيما يتعلق بنقطتين أساسيتين مع الأخذ في الاعتبار مصلحة كل من الزوجة والأبناء (بالنظر إلى الأبناء من الآن فصاعدا على أنهم أفراد جديرون بالاحترام لا على أنهم تراث ملكية). فالمرأة أيضا لها الحق في حياة مزدوجة تجمع فيها بين الزوج والعشاق. وفي إطار هذا النموذج للحياة الزوجية تصبح للفرد البالغ هوية تختلف باختلاف الأحوال: فتتسم شخصيته بالثبات والاستقرار حينما يقوم بدور الأم أو الأب (وفي ذلك تلبية لاحتياجات الطفل) ثم ما تلبث أن تصبح الهوية غير ثابتة عندما يتحول الفرد إلى إنسان في حاجة إلى إشباع رغباته العاطفية والجنسية (وفي ذلك تلبية لاحتياجات الخاصة). أما فيما يتعلق بتعريف طبيعة الحياة الثانية فيظل غير واضح، فهي إما أن تكون حياة عاصفة للغاية تتوالى فيها العلاقات واللقاءات وإما أن تكون حياة أكثر استقرارا في حالة الاكتفاء بعشيقة مميزة.

ومن هذا المنطلق، إذا كانت الحياة الزوجية تتسم بعدم الاستقرار فالسبب فى ذلك لا يكمن فى تضخم متطلبات الشريك إزاء الطرف الآخر فحسب، بل فى التعارض بين الرغبات العاطفية والجنسية للنساء والرجال من ناحية واحتياجات الأبناء من ناحية أخرى. لذا ينبغى أن يتمتع البالغين بنوع من الحرية دون أن يؤثر ذلك على تربية الأبناء واستقرار حياتهم. فيتعين على النساء والرجال الخضوع لمتطلبات تلك المؤسسة - مع إمكانية تعديل بعض قواعدها - ليس مراعاة للنظام

البنوة والبنوة الشرعية بجوهر الزواج. ونود الإشارة هنا - مثلما تبين لنا من خلال الحديث عن الإصلاحات الخاصة بقانون الأسرة - إلى الحيرة التي يجدها رجال القانون في تأييد نظام السزواج مقارنة بأنماط أخرى للحياة الخاصة ولاسيما أن المعايير الاجتماعية الجديدة (والمعايير القانونية الأوروبية) لا تقبل التمييز بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين على اعتبار أن هولاء الأطفال السرعيين وغير الشرعيين على اعتبار أن هولاء الأطفال السرعيين وغير الشرعيين على اعتبار أن هولاء الأطفال السرعين على اعتبار أن هولاء الأطفال السرعين وغير الشرعين على اعتبار أن هولاء الأطفال السرعين المناهم.

الاجتماعي أو لبعض المعايير الأخلاقية بل من أجل مصلحة الأبناء، وهنا يكمن الفرق بين الزواج على طريقة روسيل Russell والزواج البرجوازى. وتصبح هذه التعديلات ضرورية في حالة عدم ملاءمة القيود التي يفرضها الـزواج الأحادي اللبالغين، ولأن هذه التعديلات مرتبطة بميوليما العاطفية وشهواتهما الجسدية. للبالغين، ولأن هذه التعديلات مرتبطة بميوليما العاطفية وشهواتهما الجسدية. ويقترح سيرج شومييه Serge Chaumier في كتابه "الانفصال العاطفي" (١٩٩٩) النموذج الذي عرضه روسيل العياة الزوجية - لا يختلف كثيرا عن النموذج الذي عرضه روسيل Russell الحياة الزوجية على مفهوم عدم توحد الزوجين، وهو "شكل جديد من العلاقة يسمح بوجود طرف ثالث" بل والاعتراف به. فهو نمط لزواج "منفتح" على غرار العلاقة التي كانت تربط سارتر بسيمون دي بوفوار والتي كانت تتسم "بعدم وصول العلاقات الثنائية للطرفين إلى درجة التوحد على حساب تلاشي شخصية أحدهما أو كليهما" (صفحة ٢٠٧). فالرجل والمرأة لكل منهما مغامراته العاطفية الخاصة التي من المفترض ألا تـؤثر على الحياة الزوجية التي لم تعد قائمة على الوفاء الجنسي.

إن مثل هذا "الانفتاح" قد يكون من شأنه جعل الحياة الزوجية أكثر استقرارا لعدم كبت الرغبات الشخصية، على عكس نظام الزواج الأحادى القائم على الوفاء الجنسى الذى يقضى بكبح جماح الأهواء والرغبات الشخصية والعزوف عن التعبير عنها. ففي عصر تسوده النزعة الفردية التسى تستوجب تحقيق الذات وتقتضى أن يتمتع الرجل والمرأة كل بحريته، نستطيع أن ندرك أن الوفاء قد أضحى شيئا منتقدا وهو ما يفسر نجاح "نظرية الجسد العاشق" (٢٠٠٠) لذا فإن المشيل أونفراي Michel Onfray. لذا فإن

<sup>(</sup>١٥) ترجع هذه المقارنة إلى المؤلف بما أن س. شومييه S. Chaumier لم يتطرق إلى مسألة الأطفال ولم يذكر ب. روسيل B. Russell في قائمة مصادره.

تغيير المفهوم الكلاسيكى للأسرة التى يتعين زعزعتها أمر واجب ('`'): "لقد حقق النظام الأسرى الكلاسيكى نجاحا كأداة تعويضية عن كبت الغرائز البشرية بواسطة نظام الجماعة، فبينما تهدد الغريزة الجنسية بنشر الفوضى والعنف الناجمين عن طاقة عنيفة لا ضابط لها، تحد الأسرة من الرغبات وتكبح جماحها بوضعها داخل إطار اجتماعى مقبول" (٢٠٠٠، صفحة ٢٣٤).

إن التشخيص الذي توصل إليه أصحاب النماذج المثالية من النقاد يستلخص في أن الشهوة الشخصية والحياة الزوجية لا يؤديان إلى توافق الشريك مع شريكه. فهم ينتقدون التعارض بين الحب العذري والعلاقة الزوجية. إن المصالح المتعلقة بالأنساب والمواريث – والتي تتطلب استمرار الحياة الزوجية لمدة طويلة – لا تتلاءم واتقاد العواطف، فالحب داخل إطار مؤسسة الزواج يتسبب في اضطراب ذي طبيعة مزدوجة: ويتمثل هذا الاضطراب في تصدع العلاقة الزوجية لعدم توافقها صمودها أمام علاقات مفاجئة قدرية من جهة ولضعف الشهوة الجنسية لعدم توافقها مع الحياة الزوجية من جهة أخرى. وهكذا يظل التعارض بين الشهوة الجنسية والحياة الزوجية قائما. فما السبيل إذن لإيجاد حل لمشكلة التعارض بين مؤسسة مستقرة ومشاعر عاطفية متقلبة؟

لحل هذه المشكلة يمكننا اتباع إما نموذج أونفراى Onfray الذى يدعو إلى Russell التباع إما نموذج أو تطبيق نظرية روسيل Russell تعدد العلاقات العاطفية خارج نطاق الزواج أو تطبيق نظرية روسيل Chaumier وشومييه Chaumier التي تدعو إلى الزواج "المنفتح" (أو العلاقة المنفتحة)، وهو النموذج الذى يتيح للأبناء أن يشبوا وسط والديهم تحت سقف منزل واحد بينما يستطيع الوالدان إقامة علاقات خاصة بكل منهما خارج إطار الحياة الزوجية.

<sup>(</sup>١٦) نجد صدى لهذا الموضوع فى بحث بعنوان "فنساء الأسسرة" (1972) Mort de la famille الطبيسب و المحلل النفسى د. كوبر D. Cooper الذى يرى أن القمع يؤثر بشدة على الأطفسال أيضسا. راجسع .R.D. Laing , 1972

وبوسعنا أيضا اتباع النظرية الحديثة كما يتصورها المعاصرون، وهي حياة سعيدة تمر بمراحل عديدة تخضع لإيقاع "فوضي الحب" «le chaos de L'amour»، (U.Beck, E.Beck-Gernsheim, 1995) حيث تستمر فيها العلاقة بين الشريكين طالما يتواجد عن الطرفين الرضا من العلاقة الزوجية.

### نموذج للحياة الاجتماعية مقسمة إلى مرحلتين:

من الصعب أن يعود الزمن إلى الوراء، تحديدا إلى النصف الأول من القرن الماضى حيث كان الحب والزواج يكملان بعضهما البعض (ف.دى سانجلى، 1997 – 1993 , 1993 أفقد أخلت النزعة الفردية بالنظم الاجتماعية وبشرعية التنظيم الاجتماعي والسياسي للحياة الزوجية، وزعزعت أيضا المعايير الأخلاقية التي تدعو إلى عدم التعبير عن الرغبات الجنسية. فما زال هناك تصور الخرقة التي تدعو إلى عدم التعبير عن الرغبات الجنسية. فما زال هناك تصور الحزواج" أخر قدمه ليون بلوم Blum من خلال بحث له بعنوان "في أمور الرواج" ونظام "Bu mariage" عام ١٩٠٧. فمن أجل التصدي للصراع القائم بين الحب ونظام الزواج، تصور ليون بلوم Blum المواحدة المواع حتى وإن المستخدم المصطلحات نفسها مونجا لحياة مقسمة عدة مراحل (وهو مختلف تماما عما هو مطبق اليوم). وفيه يقوم الفرد – خلال المرحلة الأولى من حياته بإقامة علاقات جنسية متعددة أو بالارتباط بعلاقة أو أكثر من علاقة عاطفية. ثم ويضرب لنا المؤلف مثلا لامرأة فيها تأجج مشاعره، ولا يتردد في بدء حياة زوجية. ويضرب لنا المؤلف مثلا لامرأة (١٤) تتطلع إلى حياة جديدة بعد أن خاصت تجربة المرحلة الأولى فيقول: "سيأتي اليوم الذي ستشعر فيه المرأة بالإجهاد من فرط الإثارة وتعدد العلاقات العاصفة فتصبح في حاجة إلى الهدوء والاستقرار، فترحب الإثارة وتعدد العلاقات العاصفة فتصبح في حاجة إلى الهدوء والاستقرار، فترحب

القد أثار هذا البحث ضجة كبيرة حيث كان ليون بلوم Léon Blum يطالب بالمساواة بين الجنسين فيما يتعلق باللذة الجنسية.

حيننذ بالأفكار الجادة والقيام بأعمال مفيدة في الحياة، تلك الأعمال نفسها التي لم تكن تمثل بالأمس القريب سوى عقبة من العقبات في طريق الحب، كإدارة المنزل والعناية به وإقامة علاقات اجتماعية ومحاولة تتمية الثروة وتربيسة الأطفال بل والاضطلاع ببعض المهام المفيدة للمجتمع أحيانا " (35-9.34, p.34).

إن طرح مثل هذا النموذج لحياة مقسمة مرحلتين لا يعد أمرا غريبا تماما بالنسبة للرجال والنساء في عصرنا الحالي. ففيلم "تايتنيك" "Titanic" يمكن تفسيره - من وجهة نظرنا - وفقا لنظام بلوم (١١٠) Blum. فالبطلة روز النقت على ظهر السفينة برجل مهم في حياتها - جاك - وارتبطت معه بعلاقة حب قصيرة جدا ولكنها عنيفة في الوقت ذاته. وقد كان لهذه العلاقة دور حاسم في تكوين هوية هذه المرأة حيث مكنتها من معرفة ماذا كانت وماذا تريد ألا تكون. (F. de Singly, (1996. ثم تزوجت روز بعد ذلك برجل لم يظهر على الشاشة، وأنجبت منه أطفالا. ونحن عندما نشاهدها على الشاشة نعتقد أنها عاشت حياة سعيدة بدون مفاجأت. لقد عرفت روز نوعين من الحب، حب عنيف وأخسر متعقل، والنسوع الأخير هو الذي يتلاءم دون غيره مع الحياة الزوجية. ويبدو أن المعاصرين يتفقون ولو جزنيا على فكرة وجود نوع من التعارض بين الشهوة الجنسية والحياة الزوجية. في الواقع حين يطرح السؤال "ما هو الحب بالتحديد"، يجيب ٥١ من الرجال والنساء بأن الحب هو "الزواج وتكوين أسرة" بينما لا تزيد نسبة من يرون أن الحب هو "حالة من العشق" عن ١٤%. (١٩) وهذا لا يعنى تنازلهم عن حلم معاشة قصة حب عنبفة و لاسيما أن هذا اللون من الحب يمثل مادة خصبة للخيال القصصي والسينمائي، بينما لا يتجسد الحب المتعقل سوى في مشاهد العطف

<sup>(</sup>١٨) هناك، في واقع الأمر، ثلاث مراحل متعاقبة في حياة روز بما أنها قد مرت بفترة خطوبة تم فسخها فيما بعد نتيجة لإعادة تكوين هويتها تأثرا بعلاقتها مع جاك.

<sup>(</sup>١٩) طبعًا لاستطلاع الرأى الذي أجرته Ifop-Emap femmes عام ١٩٩٩ على عينة تمثل نماذج مسن النساء والرجال.

والحنان بين زوجين عاشا معا لفترة طويلة. ويتحقق النموذج الطوباوى الدى طرحه ليون بلوم عندما نتأمل سلوك الشباب فى حياتهم الخاصة. إذ نلاحظ أن عددا كبيرا منهم يقيم عدة علاقات خاصة قبل الزواج وهم يؤجلون الدخول فى حياة أكثر استقرارا.

بيد أن نمط الحياة العصرية لا يتلاءم ونموذج ليون بلوم ذو المسرحاتين. فالرجال والنساء أصبح بإمكانهم نسج خيوط علاقة عاطفية جديدة قد تكون المشاعر فيها أكثر تأججا من التجربة الأولى. فقد كانت فكرة ليون بلوم تعتمد على إمكانية كبح جماح عاطفة الحب في مرحلة الشباب. غير أنه لم يضع في تصوره الأثار المرتبطة في مجملها بنظرية التفرد في المجتمعات الحديثة ولا سيما أن سن النضج نفسه يتفاوت بين الشباب. فما الحياة اليوم إلا سيناريو معقد لسلسلة من المراحل المتماثلة التي تتعاقب. فهي تمضى تدريجيا دون ورقة طريق مسبق، وتتشكل تبعال للظروف والمصادفات بل تبعا لتطور الظروف نفسها. فالتشئة الاجتماعية للشخص البالغ لم تكتمل بعد (F.Dubet, 1995)، فالفرد البالغ يستطيع – بخلاف الأطفال التعبير عن حاجته إلى تعديل نمط حياته وتغيير شريكه في الحياة من أجل تكوين هويته.

## تناقض رغبات الأفراد الراشدين

فى ضوء تلك النماذج المثالية نجد أن نهايات الأزمات الزوجية تلتقيى في نقطة واحدة، ألا وهى أن استقرار العلاقة بين الزوجين يعد في الأساس مطلبا خارجيا لا يتعلق بالشريكين بل يتعلق بالأطفال أو المجتمع. وتفترض النماذج ضمنا أن الحرية – وإن أمكن العلاقات الحرة – لدى الأشخاص الراشدين تعلو كل اعتبار آخر خلال مرحلة كبيرة من حياتهم على الأقل، وعند هذا الحد من التفكير

يجب إعادة طرح المشكلة بأسلوب مختلف. فإذا كانت الرغبة لدى الشخص البالغ في أن يظل حرا هي رغبة شديدة إلى هذه الدرجة كما يرى على سبيل المثال كل من روسيل Russell وشومبيه Chaumier وأونفراى Onfray، فعلينا أن نتساءل ليس عن سبب ارتفاع نسبة الانفصال أو نسبة الطلاق بل عن سبب عدم ارتفاعها بقدر أكبر من ذلك؟ لماذا إذن يعيش اثنان معا طالما ستظل هذه "الحرية الغالية" حبيسة أو محجمة بشكل أو بآخر (السوشون A.Souchon)؟. تقوم إحدى السيدات التي تعيش بمفردها بشرح سبب تفضيلها لنمط حياتها فتقول: "لقد نجوت بنفسي من جديم حياة متواضعة تجمعني بزوج متواضع تحت سقف منزل متواضع، إنه الموت على نار هادئة. كانت لدى دائما أحلام بالحرية وممارسة الكتابة والتمثيل في السينما. لم تسفر هذه الأحلام عن شيء ذي قيمة بعد، لكن حياتي نابضة في السينما. لم تسفر هذه الأحلام عن شيء ذي قيمة بعد، لكن حياتي نابضة دائما... فأعيد تشكيل عالمي من جديد من خلل مناقشات لا نهاية لها مع دائمال والوعود.. فأي من هذه المجالات سأفتحم اليوم لكي أحقق لنفسي شيئا من النجاح؟" (J.- C. Kaufmann, 1999, p.160-161). إن هذه السيدة نفضل الحرية وترى أن الحياة الزوجية دائما ما تكون مصدرا للقيود.

إذا كانت الحياة الزوجية لا تزال تحنفظ بجاذبيتها رغم كل شيء، فهذا لا يرجع إلى فكر بعض الأفراد المحافظ (الذى ربما قد يؤدى إلى تقييد حسريتهم) فحسب، بل لشعور بالرضا لا يتحقق بسهولة فى ظل أية علاقة أخرى. وتعبر سيدة أخرى تعيش بمفردها أيضا عن المطالب التالية: "لا أرغب فى علاقة عابرة برجل أمارس معه الجنس بجرأة ووحشية لليلة واحدة. إننى لا أرغب فى الحصول على زوج، كل ذلك لا يعنينى، تكفينى فقط علاقة عارضة مع شخص جذاب، حنون ومحب.. شخص أتبادل معه الحوار، أتحدث إليه.. شخص أشعر معه بالحياة" J-C)

أن تغمض عينيها بين ذراعى رجل دون أن تستيقظ فى الصباح لتجد نفسها أسيرة لزوج ولحياة روتينية، مكبلة بأعباء منزلية ظالمة. إن الحياة الزوجية بمفهومها التقليدى والحياة بدون زواج كلتيهما مرفوضتان. فهاتان السيدتان تبحثان عن مخرج ثالث. حياة تجمع بين اثنين يتمتع كل طرف فى نطاقها بحريته واستقلاله الذاتى ويستطيع فى الوقت نفسه إشباع رغباته من خلال علاقة عاطفية مستقرة نسبيا. فكثير من النساء والرجال يرغبون فى أن تجمعهم "حياة مشتركة ولكن حرة"، فهم يرغبون ألا يتعرضوا لحيرة الاختيار بين "الحياة بدون زواج" و"الحياة الزوجية".

### الحاجة إلى الأمان:

للحياة الزوجية أو العائلية وجهان. فهى تحد من حرية الفرد من ناحية وتقدم له إطارا يلبى احتياجاته من ناحية أخرى.. كحاجته إلى اكتشاف ذاته من خلل شريك محب ومتفاهم، وحاجته إلى الأمان والاستقرار أيضا. لذا فالفكر السائد فلى المجتمعات المعاصرة حول مفهوم هذا النظام الاجتماعي يشوبه بعض الغموض لا سيما لدى الأشخاص الأكثر تأثرا بالنزعة الفردية ممن يرون أنفسهم في شخصية بطل رواية دوجلاس كنيدي Douglas Kennedy "الرجل الدى أراد أن يعيش حياته" (١٩٩٨). فبطل هذه الرواية يريد الفرار من حياته الزوجية، فيسافر على ظهر سفينة مع أحد أصدقائه المقربين وبينما تسير السفينة في مجراها يتساعل قائلا.. "لما لا ننطلق؟ نتجه شرقا، نعبر المحيط، نلوذ بالفرار؟ فنحن بينما نحلم دائما بحياة تتسم بقدر أكبر من الحرية ننغمس أكثر فأكثر في التزاماتنا وواجباتنا المنزلية. نطوق إلى الرحيل والانطلاق بعيدا بلا قيود أو أثقال ومع ذلك نستمر في عرقلة مسار حياتنا بمزيد من الأعباء التي تقيد خطانا وتمنعنا من الحركة. إن

الخطأ خطؤنا لأنه إلى جانب تمسكنا بحلم الحرية والهروب من الواقع تتجاذبنا المسئوليات بقوة.. التزامات المهنة والأسرة، الهموم المنزلية والأعباء المالية.. كل ذلك يعيدنا مرة أخرى إلى أرض الواقع ويمنحنا الشعور بالأمان الذى طالما بحثنا عنه. باختصار، إن كل ذلك يدفعنا كل صباح إلى النهوض من الفراش. وإذا كان لا مفر من تحديد اختيارنا، فالحياة الزوجية تمنحنا الشعور بالراحة النابعة من اليقين بضرورة هذه الحياة. ولكن، إذا كان جميع من أعرفهم من الرجال يعتريهم غضب داخلى لوقوعهم فى "مصيدة" الحياة الزوجية، فإننا لا نزال - جميعا - نسير بمحض إرادتنا تجاه هذا الفخ ونستقر فيه" (ص١٠٣).

إن الحياة الزوجية والحياة الأسرية تمنحان الشعور بالأمان لسيس للأطفال فحسب بل للبالغين أيضا مثلما يشير أنتونى جيدنز Anthony Giddens في كتاب له بعنوان "العصرية وتحقيق الهوية" (١٩٩١) (١٩٩١). فالشعور بالأمان ليس مطلبا تقليديا مهددا بالاندثار في ظل المجتمعات الحديثة المتطورة. وإذا كانت المخاطر التي تعترض الحياة الزوجية هي في المقام الأول مسئولية الرجال والنساء كنتيجة غير مباشرة لبعض تصرفاتهم على المستوى الشخصي أو الجماعي (١٩٩٥)، فهذا لا يعني أنهم على على قناعة بهذه المخاطر، بل على العكس من ذلك يسعون من أجل وضع حد لها، وإلا فيم نفسسر أن يكون الوفاء (٢٠) هو السمة الأساسية المطلوب توافرها لدى الشريك الآخر رغم

<sup>(</sup>۲۰) تؤكد جميع التحقيقات هذا الترتيب.

ففى استطلاع الرأى الذى أجرته Ifop-Emap femmes عام 1999 والذى سبق الإشارة إليه، وردا عن سؤال حول الصفات المطلوب توافرها فى الشريك الأخر، حصلت سمة الوفاء على ٤٠% مسن مجمل الأراء بينما حصلت سمة المشاركة على ٥٤%، أما سائر السمات الأخرى فقد حصلت علسى النتائج التالية: ٣٦% لشريك يشعر الطرف الأخر بسعادة لإنجاب أطفال منه، ٣٠٠ لشريك يسولى الاهتمام بالطرف الآخر، ١٥٠ لشريك يمنح الأمان، ١٤% لشريك يمارس الحب جيدا، وأخيرا ٥٠ لشريك يتقاسم مع الطرف الأخر الأعمال المنزلية.

سيطرة النزعة التحررية؟. إن الوفاء بمثابة وثيقة تأمين ضد مخاطر الحياة أو بمثابة اتفاق على الثقة المتبادلة التى قد تجيز بعض الهفوات بشرط عدم التمييز فى هذا الصدد بين الطرفين. إن الوفاء يعطى إحساسا بالأمان يتمثل فى التأكد من أن هناك شخص يوليك أهمية كبرى وأنه سيظل يوليك هذا الاهتمام للأبد.

من الممكن أن يتحقق هذا الوفاء طبقا لما ينص عليه العقد المبرم بين الشريكين فيما عدا شرط قصر المعاشرة الجنسية على العلاقة الزوجية، وهـو مـا طبقه سارتر وسيمون دى بوفوار في علاقتهما، فقد كانت تربطهما علاقة حب أساسية لم تحل دون وجود علاقات أخرى عارضة في حياة كل منهما. بيد أن المنزلة الأولى هي للعلاقة الأساسية التي تجلب نوعا من التوافق مع الذات مثلما ذكرت سيمون دي بوفوار قائلة: "كانت تقتى به نقة عمياء حتى أنه كان يمنحني الأمان الكامل تماما مثل والدي في الماضي ومثل الرب.. كنت أشعر في كنفه بالأمان التام". (ج.باري، ۱۹۸۰، ص ۲۷۰ J.Barry سيمون دي بوفوار). فقد كان الاثنان - كتاب "قوة الأشياء" La force des choses ، جبارى J.Barry ص ۳۸۹ نقلا عن سيمون دي بوفوار) – قد تعاهدا، فيما يبدو، على التوفيق بين حرية كل منهما الشخصية واحترام هذا الشعور بالأمان المتبادل بينهما حتى جاء اليوم الذي شعرت فيه سيمون دى بوفوار بما يزلزل هذا الأمان عندما روى لها سارتر "بسعادة بالغة" عن الأسابيع التي أمضاها مع دولوريس Dolorès (التي كان يرمز اليها بـ م. M.) مما جعلها تشعر بالقلق فقالت: "وفجاة تساءلت عما إذا كان متمسكا بـ M أكثر منى.. في علاقة استمرت أكثر من خمسة عشر عاما، وما نصيب التعود فيها؟ . كنت أعرف كيف سأجيب عن هذا التساؤل ولكنني أجهل إجابة سارتر . بدأت أراه أكثر غموضا. . أفهم من حديثه أن M. كانت تبادله تماما نفس العواطف والانفعالات وتشاركه اللهفة والرغبات ... ربما كان ذلك يشير إلى وجود نوع من الاتفاق العميق بينهما لم يشعر به سارتر معيى، فكان بالنسبة له أثمن من توافقنا معا. كنت أريد أن يؤكد هو ذلك بنفسه، فسألته: "قل لى بصراحة من منا أقرب إلى قلبك، أنا أم هى؟"، فأجابنى: "أنا متعلق بشدة بـــ M. ولكننى أعيش معك أنت". كان لهذه الإجابة أثر الصدمة على سيمون دى بوفوار: "فهمت ما كان يعنيه سارتر" "أنا احترم ما تعاهدنا عليه، لا تطلبي منى المزيد".

كان هذا الإحساس بالصدمة يعبر عن حالة معاناة. فسيمون دى بوفوار كانت تريد ألا تتوقف منزلتها لدى سارتر عند حدود مجرد وعد بينهما بل كانت تأمل فى المزيد، كانت تأمل أن تظل ترى مشاعر الحب تتبض فى عينيه. فالحب هو مزيج من مشاعر التقدير والأمان. إن علاقة الزواج المفتوحة أو أى نوع آخر من أنواع الارتباط المفتوح له أيضا حدوده، فهذا النوع من الارتباط يمنح مزيدا من الحرية الشخصية لكن دون أن يشعر الشريك أنه مهدد أو فقد منزلته لدى الآخر. إن العلاقة الناجحة التى يتوفر فيها ضمان عنصرى الحرية والأمان لكلا الطرفين لا تتطلب تقديم بعض التنازلات وبذل بعض الجهود من أجل التكيف مع الآخر فحسب بل تتطلب أيضا ويشكل خاص قيام كلا الطرفين خلال الحياة اليومية بإظهار بعض مظاهر الاهتمام التى تثبت على الأقل أنه يمثل شيئا ذا قيمة لديه.

#### المستقبل

يريد الإنسان المعاصر الاحتفاظ بحرية الحركة وحرية الفكر بحثا عن تحقيق ذاته، فهو على يقين أيضا أن العلاقة العاطفية هي السبيل للكشف عن الذات وتدعيم الهوية الهشة. إن الإنسان المعاصر لا يميل إلى عزلة النرجسية. فهو لا يرفض "الدفء الأسرى" (كوفمان، ١٩٨٨ – ١٩٨٨ – الحريه لا يقبل في الوقت نفسه أن يحرق هذا الدفء جناحيه. فهو يحلم بالحرية والحب ويرغب في الوقت نفسه في إقامة بيت وتكوين أسرة. إن الصراع الناشئ بين كل

هذه المطالب لم تعد تحكمه المبادئ الدينية بما أن أغلب المعاصرين لا يبغون اتباعها. فقد كانت هذه المبادئ تخضع هذه المطالب لنوع من التصنيف مع إعطاء الأولوية للزواج وتكوين الأسرة. كما أن المعايير النفسية مهما بلغت من قوة . R) (Castel, 1981 لا توفر التقنين المناسب للقيم والمطالب. ف"حقق ذاتك" يمكن التعبير عنها بشتى الطرق، وهنا تكمن جاذبية متطلبات مجتمعات النزعة الفردية، غير أن الوجه الأخر لهذه المجتمعات يفتقر إلى "الإشارات" اللازمة لإقامة حياة مستقرة.

إن التنسيق بين الاحتياجات الخاصة والقدرة على الموازنة بينها أصبح أمرا يشوبه الغموض مما يعرض مستقبل الحياة الزوجية إلى المزيد من عدم الاستقرار: (۲۱) إن أطوار الحب الذى تغلب عليه النزعة الحسية وأطوار الحب ذى النزعة الأسرية تتعاقب فى حياة الإنسان بشكل عشوائى (مما يحول دون تطبيق النزعة الأسرية تتعاقب فى حياة الإنسان بشكل عشوائى (مما يحول دون تطبيق نموذج ليون بلوم Blum الحياة الزوجية). فالحياة الزوجية يمكن أن تتخذ فى المستقبل شكلا أقرب لنموذج روسيل Russell الذى يطلق عليه اسم "العلاقة الخالصة" نموذج أنتونى جيدنز Anthony Giddens الذى يطلق عليه اسم "العلاقة الخالصة" والتعويض الجنسيين النابعين من العلاقة ذاتها" -، ويجيز هذا الشكل للعلاقة الفصل والتعويض الجنسيين النابعين من العلاقة ذاتها" -، ويجيز هذا الشكل للعلاقة الفصل بين الحياة الزوجية والمعاشرة الجنسية (1992 , 1994). غير أن هذا التساهل من شأنه خلق مناخ يهيئ الفرصة لهذه العلاقة الخاصة لكى تكون وسيلة ترسيخ للهوية من أجل دوام الثقة المتبادلة بين الطرفين. ولابد - فيما يبدو لنا - أن تظهر هذه العلاقة المحورية فى صورة نمطية لعلاقة عاطفية متعقلة. غير أن خطر الشهوة قد يطرأ من جديد ليعيد توزيع احتياجات الفرد من حنان وزواج وأسرة.

<sup>(</sup>٢١) ابن فسخ الميثاق المدنى للتضامن (PaCS) أيسر من إجراءات الطلاق باتفاق الشريكين. وهناك اتجاه قوى يدعو إلى إقامة طلاق مدنى يتم بموجبه تيسير الإجراءات أيضا.

- 1. BARRY (J.), À la française. Le couple à travers l'histoire, Paris, éditions du Scuil, 1985.
- 2. BEAUVOIR (S. de), La Force des choses, Paris, Gallimard, 1963.
- 3. BECK (U.), Risk Society: Towards a New Modernity (1<sup>re</sup> éd. allemande 1986), Sage pub., Londres, Sage publications, 1992.
- 4. BECK (U.), Beck-Gernsheim (E.), The Normal Chaos of Love (1<sup>rc</sup> éd. allemande 1990), Cambridge, Polity Press.
- 5. Blum (L.), Du mariage (1th éd. 1905), Paris, A. Michel, 1948.
- 6. CASTEL (R.), 1981, La Gestion des risques, Paris, éditions de Minuit, 1981.
- 7. CHAUMIER (S.), La Déliaison amoureuse. De la fusion romantique au désir d'indépendance, Paris, Armand Colin.1999.
- 8. COOPER (D.), Mort de la famille, trad. fr., Paris, Seuil, 1972.
- 9. DUBET (F.), Sociologie de l'expérience, Paris, Seuil, 1995.
- 10. GIDDENS (A.), Modernity and Self-Identity, Stanford University Press, Stanford, 1991.
- 11. GIDDENS (A.), The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, Stanford, Stanford University Press, 1992.
- 12. KAUFMANN (J.-C.), La Chaleur au foyer, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1988.
- 13. KAUFMANN (J.-C.), La Femme seule et le Prince charmant, Paris, Nathan, 1999.
- 14. KENNEDY (D.), L'homme qui voulait vivre sa vie, trad. fr., Paris, Belfond, 1998.
- 15. LAING (R. D.), Politique de la famille, trad. fr., Paris, Stock, 1972.
- 16. ONFRAY (M.), Théorie du corps amoureux. Pour une érotique solaire, Paris, Grasset, 2000.
- 17. ROUSSEL (L.). La Famille incertaine. Paris. Odile. Jacob. 1989.
- **18.** RUSSELL (B.), *Le Mariage et la morale* (1<sup>re</sup> éd., 1929), trad. fr., Paris, 10/18, 1997.
- 19. SINGLY (F. de), Sociologie de la famille contemporaine, Paris, Nathan, 1993.
- 20. Singly (F. de), Le Soi, le couple et la famille, Paris, Nathan, 1996.
- 21. SINGLY (F. de), « Penser autrement la jeunesse », Lien social et politiques, 2000, n° 43, p. 9-21.
- 22. SINGLY (F. de), Libres ensemble. L'individualisme dans la vie commune, Paris, Nathan, 2000.
- 23. TAYLOR (C.), Grandeur et misère de la modernité, Québec, Bellarmin, 1992.

# الأسرة والقانون والبنوة (۱۲۱ بقلم كاترين لابروس ريو Catherine LABRUSSE-RIOU

ترجمة: د. جيهان حسن عبد النبى مراجعة: د. سلوى لطفى

إن القوانين المدنية والاجتماعية والجنائية لا تتضمن أى تعريف للأسرة على الرغم من أن القضايا الأسرية تشغل حيزا كبيرا بها. وربما يرجع السبب فى ذلك إلى أن كل فرد يعرف ما هى الأسرة ولديه تجارب وارتباطات أسرية سواء كانت ناجحة أو فاشلة. أما فيما يتعلق بالبنوة فلا أحد يستطيع إنكار ضرورتها، فاستمرارية الحياة وتعاقب الأجيال يثيران لدينا العديد من علامات الاستفهام. فالقانون فى حد ذاته كلمة غامضة وتحتاج بنوده إلى تعريف، ففيه تختلط المعطيات بعضها ببعض سواء كانت قديمة أو حديثة. فالحاضر لا يلغى الماضى بل يندمج به ويجدده. وعليه تتشابك المصادر على اختلاف منابعها وطبائعها لتشكل قانونا يرمى ويجدده. وعليه تتشابك المصادر على اختلاف منابعها وطبائعها لتشكل قانونا يرمى الأساس ما يدين به الخلف للسلف.وإذا قمنا بدراسة البنوة على مر التاريخ وما طرأ على هذا النظام من تغيرات سيتضح لنا أن البنوة هى أحد العناصر المؤسسة للأسرة. فهى عبارة عن صلة تربط الابن بأبيه وأمه وتحدد مكانه في سلسلة النسب. أما الإطار القانوني لهذه العلاقات فبنود القانون هى التي تحدده، غير أن البنوة و وهي أساس صلة القرابة – تعد نظاما منفصلا لا يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة وما يثمر عنها من أطفال. أما الزواج – وهو أساس الارتباط – فهو يسمح والمرأة وما يثمر عنها من أطفال. أما الزواج – وهو أساس الارتباط – فهو يسمح والمرأة وما يثمر عنها من أطفال. أما الزواج – وهو أساس الارتباط – فهو يسمح

<sup>(</sup>٢٢)نص المحاضرة رقم ١٣٢ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١١ مايو ٢٠٠٠.

دون شك لكلا الزوجين بالانفصال عن دائرة النسب الخاصة بكل منهما، إلا أنه - حتى وقت قريب - كان يعتبر أحد مصادر التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين. فالبنوة هي إذن النظام الذي يحقق في آن واحد التمييز والصلة بين الجنسين من جهة وبين الأجيال من جهة أخرى.

وإزاء نظامى البنوة والأسرة ينبغى على القانون عدم استخدام المنطق المزدوج الخاص بمعالجة الادعاءين أو المصالح المتعارضة، بل يتعين عليه تبنى منطق آخر ثلاثى الأبعاد وهو منطق يوائم طبيعة القانون نفسه، بما أنه يمثل طرفا ثالثا فى حالة الفصل بين طرفين متنافسين أو بين خصمين. وفى ظل قانون البنوة، تتفاوت درجة الارتباط بين المجتمع والأسرة والفرد، أو بين الأب والأم والأبناء، أو بين الزوجين وسلسلة النسب الخاصة بكليهما، أو بين الابن والوالدين والجدود، وأيضا بين الابن بالتبنى والوالدين الأصليين إن خطر نشوب صراعات بين هذه وأيضا بين الابن بالتبنى والوالدين الأصليين إن خطر نشوب صراعات بين هذه الأطراف يتزايد نظرا لصعوبة تحقيق التوازن بين حقوق كل منهم ١٠٠ الأمر الذى يعد دائما مثارا للجدل.

إذا كان نظام البنوة يعانى فى وقتنا الحالى من أزمة فهذا ليس بالشىء الجديد الذى يثير الدهشة. فالثورة العلمية الحديثة والتكنولوجيا الحيوية والمطالبة بحقوق الني بثير الدهشة. فالثورة العلمية العلاقات الزوجية، كلها قوى أدت فيما للطفل الذاتية وكثرة الصراعات وهشاشة العلاقات الزوجية، كلها قوى أدت فيما يبدو إلى زعزعة كيان البنوة فى العصر الحالى. وقد أصبحت القوانين الخاصة بالبنوة هى الشغل الشاغل للمشرع فى فرنسا كما فى العديد من الدول الأخرى التسى لا تكف عن إدخال بعض التعديلات على بنود هذه القوانين. إن مهمة رجال القانون شائكة، إذ يتعين عليهم الدفاع عن البنوة ذاتها التى أصبحت اليوم ترتكز على أسس متناقضة وغير ثابتة، فبدت كما لو كانت الخيوط التى تشكلها والتى ترجع إلى أسس بيولوجية ونفسية واجتماعية قد انفصلت عن بعضها. كما يتعين عليهم أيضا الدفاع عن القانون – الذى طالما أسفرت التعديلات التى تثم بداخله عن خسائر – وذلك

بواسطة قوانين استثنائية أو اتفاقيات خاصة أو استراتيجيات أسرية تؤدى فى أغلب الأحيان إلى لفظ الشخص من الأسرة وليس إلى إقرار انتسابه إليها. إن الدفاع عن القانون كوسيلة ضمانية للهويات الشخصية والانتقال من جيل إلى آخر يقتضى نوعا من المرونة والقدرة الحذرة على تعديل وتهيئة بنود القوانين بما يتيح للمجتمع إدارة الحياة وتنظيمها إذا كان التعديل أو التجديد فى أى قانون ليس بالأمر اليسير، فإن الأمر يزداد صعوبة فيما يتعلق بقانون البنوة أكثر من غيره من المجالات القانونية الأخرى. فالطريق ضيق بين التقليد الأعمى والمقاومة المستحيلة وغير المبررة.

وبناء على ما تقدم، فإن تناول موضوع البنوة من وجهة النظر القانونية لا يمكن أن يتم دون الرجوع إلى تاريخ هذا النظام بأنماطه المختلفة التى لا تــزال سارية حتى اليوم. فالقانون الحديث يتجدد دون أن يقدر أو يلزم برفض مــا ســبق الغاء النصوص القديمة، تماما مثلما يفعل بعض الأبناء في كل جيل جديد عندما يتحررون من آبائهم ولكن دون إنكار لهم. ففي ضوء هــذا الماضـــى يــتم فهـم المتغيرات والقضايا الحاضرة. غير أن عملية تحليل التطور الذي طرأ علــى هــذا القانون لا يجب أن تخضع لنزعة التطوير من أجل التطوير فهناك بعض المتشدين الذين يقاومون الرغبة في التكيف و لا ير غبون في الوقت ذاته في مخالفة القــوانين. ولهذه الأسباب سوف أقوم بداية بطرح الوظائف الثابتة لأي نظام للبنوة، ثم أنتقــل بعد ذلك إلى دراسة بعض القضايا المعاصرة المتعلقة بالأسرة والبنوة في القــانون المنهني المعاصر. وقضايا عاصرة من جهة أخرى.

# المتطلبات الثابتة لقانون الأسرة والبنوة

إن قانون الأسرة والبنوة قديم قدم البشرية نفسها، فهو يتوافق مع أحد هذه القوانين القليلة الجامدة التي تمنح الأشخاص هوية خاصة بواسطة بعض العلاقات

التى تنشأ منذ لحظة الميلاد. فالضرورة القصوى تحتم أن يفرض القانون نفسه وأن يسبق تواجده توجد الفرد ذاته، بسبب قوة الصراعات وصعوبة تحقيق التوازن بين العلاقات الاجتماعية.

وقد تبين لنا على مر التاريخ الطويل أن التوازن بين مقومات نظم البنوة واستقرار العلاقات الناتج عن هذا التوازن، كلها مطالب ملحة من أجل محاولة تنظيم فوضى الحياة والسلوكيات الشخصية والجنسية ومن أجل كبح الرغبات الانفصالية أو الاندماجية وذلك لإتاحة الفرصة - دون ضمانات - لكل إنسان لتكوين أسرة دون منعه من التحرر منها. فالقانون هو المختص وحده دون غيره بتنظيم شجرة الأنساب لكل شخص في المجتمع، فلا وجود للهوية الشخصية أو الاجتماعية دونها. وبهذه الطريقة تنتظم - بواسطة القانون - العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة.

ويهدف قانون البنوة إلى تحقيق نوع ما من التوازن بين هذه المقومات الثلاثة، فهو - مثلما ذكر ببير لوجوندر Pierre Legendre - يعمل على "الربط بين العوامل البيولوجية والاجتماعية واللاشعورية بواسطة أساليب قانونية تكون بمثابة القاعدة التي تنظم تسلسل النسب بالنسبة للفرد". إن التغيير الداخلي الذي تتسم به نظم القرابة والمصاهرة له حدوده وتجاوز هذه الحدود يعني تحولا حقيقيا ولكنه نادر الحدوث لما له من مخاطر. وتنقسم هذه الحدود الخارجية إلى نوعين: النوع الأول يتعلق بالمادة التي يحكمها القانون أما النوع الثاني فيتعلق بالقانون في حدد ذاته وبأنماط التشريعات وبالقضاء في العصر الحديث. وفي ضوء وجهة النظر المزدوجة هذه قد نتساءل: هل نحن في زمن التكيف أم زمن التحولات؟

يرتكز قانون البنوة على بعض الثوابت التى أخرجها علم الأنثروبولوجى إلى النور. إن هذه الثوابت تضع قانون البنوة فى قالب واحد تمتزج فيه العوامل الطبيعية والثقافية بشكل دائم مما يعطى لهذا القانون دلالته ووظيفته الرمزية. غير

أن حاجة الأفراد والمجتمع إلى تجديد مفهوم ووظيفة البنوة أصبحت مطلبا حيويا في عصر يخضع فيه الإنجاب لعنصر المنفعة، وتتحكم فيه النزعة الفردية.. عصر تراجع فيه مفهوم الإنجاب وارتد إلى حيث الفوضى وعدم التمييز.

وسواء أردنا أو لم نرد فإن القانون - حتى وإن برع بكل ما لديه من فنون الخيال في صياغة الواقع - هو المنوط بتنظيم المسائل المتعلقة بالأسرة والبنوة بناء على عوامل طبيعية تفرض نفسها نظرا لطابعها الخارجي الذي لا يمكن التغاضي عنه: فالطفل يولد نتيجة علاقة جنسية بين رجل وامرأة هما بطبيعة الحال الأب والأم، فيتم تصنيفه تبعا للنوع وتبعا لازدواجية العوامل الوراثية للأم والأب معا. وهناك اختبارات لتحديد الجينات الوراثية يتم إجراؤها اليوم لتؤكد نسبب بعض الأطفال لآبائهم، كما أن هناك اختبارات أخرى تشكك في المقابل في نسب بعض الأطفال إلى أمهاتهم. فعملية الإنجاب لم تعد تقتصر - بسبب هذه التقنيات - علمي زوجين بعينهما بل أصبحت هناك تعددية، وقد ترتب على ذلك تفكك رباط الجسد ورباط الكلمة. إن هذه التقنيات الحديثة لا تؤثر إطلاقًا على ضرورة وجود جنسين مختلفين للقيام يدور الأب والأم وهي عناصر الأبوة والأمومة الثابتة منذ قديم الأزل. فطبقا لنظام الطبيعة يأتي الميلاد قبل الموت، وكذلك فالابن يخلف الأب، فإذا مات الابن قبل الأب، حل محله الحفيد – إن وجد – في الخلافة بدلا من أبيــه. وهذا ما نطلق عليه أن تمثيلات تتابع الأجيال تعيد النظام الطبيعي للوفيات الذي أخل به عنصر الصدفة. غير أن الخيال لا يتدخل إلا بخط تنازلي سوى على الخلف، فالزمن لا يعود للوراء فيما يتعلق بقوانين الميراث. وهكذا يقوم القانون بنشكيل المعطيات الطبيعية دون إنكار لها. ولهذا السبب قضى القانون الفرنسي، في عام ١٩٩٤، بقصر عمليات التلقيح الصناعي عن طريق متبرع على زوجين مرتبطين يختلفان في النوع و لا يزالان على قيد الحياة ولديهما استعداد الستقبال طفل. إن التقنيات الحديثة المستخدمة بحجة الرغبة في الحصول على طفل ليست

سوى مصانع للإنتاج البشرى. فهل تكفى الحدود المتفق عليها لسد الثغرة التى سببها غياب الحدود الموضوعية للطبيعة ولا سيما أن التقنيات الحديثة تعمل على تقويض مبدأ البنوة ذاته؟. إن تحكم التكنولوجيا البيولوجية في عملية الإنجاب مسن شأنه تهميش علاقة الرجل بالمرأة بل تخطى حدود الموت إلى جانب تغنية الأوهام والخيالات وفتح المجال أمام إمكانات تتعارض مع أسباب وجود قانون البنوة في حد ذاته. إن الجهود التي يقوم بها المشرع من أجل الدفاع عن عمليات التلقيح الصناعي عن طريق متبرع – وذلك بإدراجها داخل القانون العام – لا تخفي وجود الهجوم على البنية القانونية ذاتها لعدم قدرتها على التكيف في هذا الصدد.

إن التمييز بين الأفراد داخل نظام شجرة الأنساب يعد من الثوابت الطبيعية والنقافية التى أنشئ من أجلها خصيصا هذا النظام. فنحن جميعا نعلم أن الأخ ليس والد شقيقه وأن الزوجة ليست أخت زوجها. فالقانون يحدد لكل فرد دوره الخاص داخل سلسلة النسب بحيث يستحيل تبادل هذه الأدوار. إن هذا النظام من شانه التمييز بين الأفراد بواسطة تطبيق قانون النزواج الخارجي وتحريم الزنا بالمحارم وتحديد هويتهم وذلك بتوثيق العلاقة بينهم بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات كل حسب دوره داخل الأسرة. فبعض القضاة يرفضون تلقائيا طلبات التبني المقدمة من الجدود لتبني الأحفاد مع عدم وجود نص يمنع ذلك. فهذا النوع من التبني من وجهة نظرهم يؤدي إلى أن يحتل الجد مكان الأب وبالأخص أن تحتل الأم مكان الأخت بطفلها. بيد أنه يستحيل على الفرد أن يحتل مكانين مختلفين في آن واحد داخل سلسلة النسب، وهو ما ينص عليه القانون المدني ولكن بتحفظ شديد: فطفل زنا المحارم لا ينسب إلا لأحد الأبوين فقط وغالبا ما تكون الأم. كما لا يمكن تصور وجود أكثر من أم أو أكثر من أب لطفل واحد سوى في حالة التبني البسيط الذي غالبا ما تكون آثاره شديدة التعقيد. فهل يكون الوعي بضرورة التمييز في النسب وهو ما تتسم به كل نظم البنوة وراء الرفض شبه العام لتجارب

الاستنساخ البشرى بغرض التكاثر الذى يهدد بإنتاج مواليد بلا هوية على أية حال، فإن مجتمعنا يتصدى - على ما يبدو - بحزم لزنا المحارم على أمل أن يتصدى القضاء لهذا النوع من العلاقات ويصدر حكمه بإدانتها.

إن البنوة هي العامل الأساسي في تحديد الهوية الشخصية والاجتماعية. فالأطفال مجهولو النسب أو مجهولو الهوية أو الأطفال الذين تسم انتزاعهم مسن أسرهم الأصلية يعيشون بكل أسف – كما يطلق عليهم اليوم – مبتورين بلا نسبب وبلا كيان. فالأطفال يسعون إلى كشف ما يحاول الآباء إخفاءه تلبية لمصالحهم الخاصة، مؤكدين بذلك على وجود تعارض مباشر بين حقهم في الاعتراف ببنوتهم وحق أبويهم في إنكار هذه البنوة والتنصل من رباط الدم الموجود فعلا. إن القانون الفرنسي – بحكم ارتكازه منذ عهد الثورة على مفهوم حرية الإرادة بغض النظر عن العوامل البيولوجية – يواجه أزمة حادة فيما يتعلق بمسألة البنوة، فهو لا يجد أية صعوبة في تنظيم العلاقات غير الشرعية أو في عدم وجود أحكام شرعية أية صعوبة في تنظيم العلاقات غير الشرعية أو في عدم وجود أحكام شرعية تتعلق بالأنساب.

وأخيرا تحديد وضع الفرد بواسطة نظام البنوة نتيجة التميز بين مكانة الأفراد في سلسلة النسب يخلق نوعا من عدم التماثل مما يؤدى إلى تصنيف العلاقات فيما بين أفراد الأسرة الواحدة: فالعلاقة المتبادلة بين الأب والابن لا تتسم بالتماثل، فاذ كان كل منهما يستطيع أن يكفل الآخر، فللأب والأم وحدهما حق الوصاية على الطفل القاصر. وكذلك الحال بالنسبة للأخ والأخت، فهما متساويان في الميراث غير أنهما يحرمان الجدود من الميراث. فلا يتساوى الأفراد في الميراث نظرا لتفاوت درجة قرابتهم. إن مبدأ المساواة المدنية الذي يطالب بالمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأفراد لا ينطبق على الأسرة إلا بصورة نسبية لأنه يتعارض مع مبدأ تباين الأوضاع والأدوار واختلاف الحقوق والواجبات لكل فرد داخل الجماعة. فإذا كان مبدأ المساواة بين الشريكين في الحياة الزوجية قد أمكن تحقيقه الحماعة. فإذا كان مبدأ المساواة بين الشريكين في الحياة الزوجية قد أمكن تحقيقه

على الأقل على الصعيد القانونى – فالفضل فى ذلك يرجع إلى تطبيق مبدأ الزواج الأحادى. فالبنوة داخل أى نظام تعتمد على رؤية هذا النظام لمفهوم الارتباط بين الجنسين وتعريف صلة المصاهرة وصلة القرابة انطلاقا من رباط الزواج. وبعد أن تم تطبيق مبدأ المساواة بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين يبقى أن نعرف أيا من الطرفين السبب فى تكوين الأسرة: الطفل أم الأزواج؟.

وعلى أية حال، فالتمييز بين الأفراد يجعل من الأسرة – باعتبارها شبكة من العلاقات الشخصية والعلاقات المتعلقة بالميراث – جماعة تختلف عن الجماعات الأخرى بما لها من سمات خاصة بها: فأفراد الجماعة في أي مجتمع أو أية رابطة يتمتعون جميعهم بالمكانة نفسها بل يمكن لبعضهم شغل مكان البعض الآخر. فمما لا شك فيه أن داخل الأسرة: زوجة الأب أو زوج الأم قد يقومان بتربية أطفال من زواج سابق لأحدهما ولكنهما لن يكونا مطلقا أبا أو أما لهولاء الأطفال، فهما شريكان وليسا من الأقارب. فزوج الأم لا تربطه صلة قرابة بأبناء زوجته من زوج سابق وكذلك الحال بالنسبة لزوجة الأب. وهنا تكمن المشكلة الدائمة التسي تتعلق بحقوق وواجبات المربي أو المربية تجاه أطفال الشريك الأخر من زواج سابق. فإذا كان يتطلع – كما يأمل كثير من الناس – إلى أن يصبح أبا لأطفال شريكه بواسطة التبني فلابد أن نعي جيدا الخطر الذي يهدد هذا الطفل من جراء الغاء نسبه إلى الأب الأصلى، هذا لأن كل شيء يتم تحديده في إطار نظام عائلي.

فقانون الأسرة والبنوة هو في واقع الأمر مجموعة من التشريعات المعيارية شديدة التعقيد على الرغم من أن العوامل التي تحكمها هي في الحقيقة شديدة البساطة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن نظام الأسرة والبنوة - إن وجد - نظام يعنى بالأشخاص والممتلكات في إطار من الروابط المتنوعة وما يترتب عليها من آثار مشتركة. وإذا كان بالإمكان وبصورة حتمية تتاول كل عنصر من عناصر هذا النظام على حدة ووققا للمنطق الخاص به: هناك الأمومة أو الأبوة، وسلطة الآباء،

والالتزام بالنفقة، والاسم، أو الحق في الميراث، فإنه من الصعب جدا في الوقت نفسه عزل أحد هذه العناصر عن مجمل العناصر الأخرى. وفي ضوء ما سبق، هل يرغم أبناء الزواج الثاني لرجل مطلق على سداد دين النفقة عن والدهم المتوفى لصالح الزوجة الأولى؟. وهل يتعين حماية أطفال الزواج الأول ولاسيما فيما يتعلق بالمزايا والهبات التي يمنحها والدهم والدتهم للشريك الثاني؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل يسرى ذلك أيضا على طفل غير شرعى من امرأة أخرى غير الزوجة؟ وما حدود التكافل الأسرى فيما يتعلق بالنفقة أو الميراث؟. وبالإضافة إلى ما سبق فكل عنصر يحدد الآخر إلى حد أن ما يثبت على أحد العناصر يؤثر على العنصر الآخر. فعلى سبيل المثال، الأبوة تؤدى إلى الأبوة وهذا غير موجود في العلاقة الخارجة عن إطار الزواج، وهذا بدوره يؤدى إلى إعطاء اسم الزوج إلى الطفل. أما البنوة التي يقرها القضاء فهى تلزم الأب أو الأم برعاية الأطفال وتربيتهم، فتحدد صلة القرابة حينئذ الحق في الميراث وفقا للحدود التي ينص عليها القانون كما ينتج عن إنكار النسب أو إنكار البنوة انهيار تام للنظام بأسره وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية.

إن هذه القضايا برمتها تعد مثارا للجدل فى القانون المعاصر، لأن احترام تجانس مجموعة النظم الاجتماعية يصطدم اليوم بمجتمع تسوده النزعة الفردية.. مجتمع أصبح يفضل الاعتماد بشكل مباشر على الحقوق الشخصية - سواء بالنسبة للطفل أو الشخص البالغ - أكثر من اعتماده على الروابط التى تترتب عليها هذه الحقوق. ففى حالة عدم وجود ما يسمح بتصنيف وتحديد هذه الحقوق، تصبح البنوة ساحة للقتال ويصبح القانون الوضعى محلا للتناقضات وهو ما يعوق وظيفة القانون والقاضى.

فإذا نظرنا إلى القانون سنجد أن كثرة المصادر القانونية - سواء على المستوى القومى أو الدولى - تكشف عن حقيقة واضحة وهي أن قانون الأسرة

والبنوة في طريقه إلى الانهيار تحت ستار حقوق الإنسان. فريما يكون هناك تغيير في القانون ذاته يضطره إلى التخلي عن بنوده وقواعده المعيارية. فهناك العديد من الأمثلة التي قد تسمح بإثبات تحلل مفهوم حالة الأشخاص التي تعتبر البنوة أحد عناصرها الجوهرية، وهو المفهوم الذي يرتكز على مبدأ عدم قابلية التصرف. ويدل هذا المبدأ على عجز إرادة الفرد وعجز العقد على تعديل الوضع الشرعي، والاسيما أن إنشاء وتفكك الروابط الأسرية تحكمه قواعد عامة. فإذا كانت إرادة الأفراد لها دور في تأسيس نظام البنوة فإن هذا النظام يرتكز بدوره على مبدأ عدم قابلية التصرف ولا ينتج عنه أية عقود خاصة كما سبق وأشارت محكمة النقض فيما يتعلق بنظام الأم البديلة. بيد أن مبدأ عدم قابلية التصرف في طريقه إلى الزوال، فلم يعد معمولا به إلا بصفة استثنائية. وهكذا قد لا يكون أمام القانون العام سوى تخصيص بعض الحقوق والسلطات الملزمة لطرف واحد بحيث ينتج عنها -على أحسن تقدير - إبرام عقود قد تنشأ أو تتفكك بموجبها الروابط الأسرية تبعا للمصالح الخاصة التي قد يتفق أو يختلف عليها الأفراد أنفسهم المتحكمين في أحوالهم وأحوال أبنائهم. نحن في الحقيقة لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، وعلي افتراض أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحد فإن حق التعاقد له أيضـــا مقتضـــياته القانونية، فحرية التعاقد تستازم ضمنا الالتزام وتحمل التبعات. كما أن تغيير المعايير القانونية لا ينم بالضرورة عن وجود قصور أو إهمال: فإذا كان وضع الأسرة قد أصبح فاسدا ولم يعد يفرض أي جزاء على الأخطاء، فمن الممكن تطبيق هذا الجزاء من خلال مجالات قانونية أخرى كالالتزامات المدنية على سبيل المثال.

ومما يبعث بصورة أكبر على القلق تحول القانون نحو ضوابط أخرى غير تمعتادة أضفى عليها المجتمع قيمة معيارية. وهذا ينطبق أيضا على ما يطلق عليه القانون الاجتماعي الذي يدعو إلى تكييف نظام القانون وفقا للعادات والأفعال. بيد أن هذه العادات تتسم في واقع الأمر بتنوعها الشديد مما يحول دون استخلاص

قواعد عامة منها. فالمشرع بحاجة دائما إلى تكوين حكم بشأن العادات التى ينبغي على القانون توخى الحذر إزاءها فلا يتأثر بها ولا يتجاهلها فى الوقت نفسه. وفي كل الأحوال، يزخر تاريخ القانون بالعديد من الأمثلة التى ترشدنا إلى كيفية التعامل مع طبيعة العادات دون التخلى عن السيطرة الدائمة عليها: ألا نستطيع على سبيل المثال التعامل مع المعاشرة غير الشرعية بين شخصين مختلفين جنسيا على أنها واج غير رسمى كما كان يقره القانون الكنسى قبل انعقاد المجمع الكنسي في مدينة ترنتو Trente بإيطاليا فى القرن السادس عشر؟ إن الأصعب من ذلك هو محاولة التكيف مع القوانين العملية ولا سيما القوانين التى تتعلق فى الوقت الحاضر بعلم الوراثة وتجارب الإخصاب الصناعي، فعندما يميل القانون الوضعي إلى الألتزام بهذه القوانين، يترتب على ذلك تحول جذرى لمعنى قانون البنوة لأن علم الأحياء يختص بالخلايا والجينات أكثر من اختصاصه بالأشخاص، كما أنه عرضة للأحياء يختص بالفكرية والأوهام التي لا يتسنى للقانون نفسه التعرض لها دون خسائر. فالقانون عندما يساند التجارب العلمية التكنولوجية – التى تعتبر مصدرا للتناقضات وعرضة للأحكام القضائية التعسفية – فهو يتحمل تبعاتها والآثار المترتبة عليها.

وإذا نظرنا إلى الوظيفة القضائية سنجد أنها قد أصابها أيضا الخلط والالتباس. فالمحاكم المختصة بأحوال الأسرة والطفل عديدة ومتنوعة (فمنها محكمة أول درجة لقضايا الأحوال الشخصية، وقاضى المسائل الأسرية الخاصة بالطلاق وتبعاته، وقاضى الأحداث، إلخ...)، وربما أن هذا ليس كافيا، لقد تم تكليف محامى الأطفال في عام ٢٠٠٠ لضمان حقوق الطفل والدفاع عنها. إن تزايد دور القاضى في تدارك وإدارة الأزمات الأسرية – كدوره مثلا في حماية الأطفال – يواكب فقدان الثقة في القانون نفسه ، غير أن دور القانون محدود للغاية في هذه المجالات التي يبدو فيها دور علماء المنفس أو الوسطاء ودور تقنيات

التكييف النفسى والاجتماعى أكثر فاعلية من دور الأحكام القضائية القاطعة. كما أن التعاقد والمفاوضات المستمرة قد يكونا أكثر فاعلية فى تسوية المنازعات لأنها تفترض رغم كل شيء إمكانية التحاور بين الأفراد للتوصل إلى اتفاق. إن استبعاد الطرف الثالث فى القضايا التى يطلق عليها قضايا تبادلية أو التي تعتمد على التفاوض لا يتناسب مع قانون الأسرة، غير أن النظام القضائي المدنى والجنائى على السواء هو وحده المنوط بالفصل فى قضايا البنوة والتى غالبا ما تكون قضايا مأساوية. ولا يستطيع هذا النظام الفصل فى مثل هذه القضايا دون سند قانوني أو استنادا فقط إلى مصلحة الأبناء التى تعد معيارا مفيدا وجديا عندما يتعلق الأمر بتنظيم السلطة الأبوية أو بإيجاد بديل لها فى حالة عجزها عن القيام بدورها. غير أن هذا المعيار ذاته قد لا يصلح لإقرار البنوة أو لتحديد النسب.

ويبقى أن نعرف هل يقوم القانون الخاص بنا بدوره تجاه هذه المتطلبات وكيف يتم ذلك، مع الأخذ في الاعتبار صفة النسبية التي يتسم بها تاريخ هذا القانون.

## الأسرة والبنوة في القانون المعاصر

يتفق أغلب رجال القانون على استتكار ما بقانون الأسرة والبنوة مسن تعقيدات بالغة وعدم تماسك، وينتقدون أيضا عدم وجود نوع مسن التسيق بين القوانين المدنية والاجتماعية والمالية، كما يعيبون على بعسض القوانين رداءة أساليبها الفنية وينددون بسوء عمليات الإصلاح الدائمة غير المرضية على الإطلاق لبعض النظم كنظام البنوة على سبيل المثال. فكثير من رجال القانون يعتريهم القلق وكثيرا ما يثار بينهم جدل بشأن الحلول التى تأتى بها الأحكام القضائية كالحكم باستخراج جثة للبت فى قضايا ادعاء أو إنكار النسب كما لو كنا نستطيع أن نجعل الجينات تتحدث نيابة عن الشخص المتوفى.

هناك بعض المشاريع التى تتعلق بإصلاح القوانين جارى إعدادها من خلل بعض الدراسات والأبحاث العلمية التى يقوم بها علماء الاجتماع (مثل التيرى المدراسة المعض رجال القانون (مثل Defossez - Defossez). ولدراسة بعض مظاهر هذا الموضوع، يتعين علينا إلقاء نظرة إلى ما سلف من قوانين، ومحاولة فهم ما ينبغى تعديله فى قانون البنوة، كما يتعين علينا أن نتساءل عن المعنى الجديد الذى اكتسبه هذا الرباط الأساسى. إن قوانين البنوة الأوروبية تختلف فيما بينها اختلافا جوهريا حتى فى أوروبا، غير أن القوانين الوطنية تخضع جميعها الآن لإشراف محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التى تحاول إرساء قواعد مشتركة هون ادعاء فرض نوع من التوحيد عليها. بيد أن مصدر هذه المبادئ المشتركة هو حقوق الإنسان التى أصبحت اليوم نقطة ارتكاز مهمة يستند إليها أى حل قانونى. هذا غير أن الاستناد إلى حقوق الإنسان دون غير ها لا يقدم أية حلول دون مساندة السنظم غير أن الاستناد إلى حقوق الإنسان هى وحدها المصدر لإعادة تشكيل قانون الأشخاص والأسرة الذى يهتم بالطفل بصفة أساسية، ويجعل منه المستغيد الأول من هذا القانون.

يقسم التاريخ القرنين الماضيين إلى حقبتين: تمتد الحقبة الأولى من عام ١٧٩٢ إلى ١٩٦٠، وتمتد الثانية من ١٩٦٠ إلى يومنا هذا. إن التغييرات التى طرأت على القانون في الحقبة الأولى مرتبطة بالتاريخ السياسي للدولة، في حين أن التغييرات التي تمت في الحقبة الثانية إبان الجمهورية الخامسة هي تغييرات أملتها التطورات الاجتماعية التي أسهمت في تتمية بعض مبادئ الثورة (١٧٨٩) داخل النظم الأسرية. ولكن نظرا لعدم إمكانية استعراض تاريخ القانون على مدى قرنين أو أكثر، ونظرا لصعوبة دراسة العوامل العديدة التي أدت إلى تطوره، سوف اكتفى بتناول ثلاث قضايا من شأنها الكشف عن مدى صعوبة تفعيل القوانين الأساسية المتعلقة بمجال كل منها. وتتعلق هذه القضايا على التوالي بالمجالات التالية: البنوة الشرعية والبنوة الطبيعية، الأمومة والأبوة، وأخيرا البنوة بالتبني.

إن النفرقة في الحقوق بين الأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيين- والتــــي كانت تطبق بصورة كبيرة حتى عام ١٩٧٢ - في سبيلها إلى الزوال. فقد كانت بعض المشاريع الطوباوية - إبان الثورة - قد عزمت على تحقيق المساواة في الحقوق بين الأطفال جميعهم، غير أن القانون المدنى كما نعلم - عندما أعاد بناء الأسرة على أساس نظام صلب للزواج – قد حكم على الطفل المولود خارج إطـــار الزواج بمصير تعس وهو أن يصبح طفلا بلا أسرة. وجدير بالذكر أن الشورة لـم تكن في صالح الأبناء الطبيعيين فهي قد فضلت حقوق الأباء على حقوقهم. فقد تخلت عن تقاليد القانون الكنسى الذي كان يجبر الرجل على تحمل المسئولية تجاه الأطفال الذين ينجبهم (بما في ذلك أبناء الزنا) وذلك بهدف معاقبة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.هذا وقد كان اللجوء إلى القضاء لإثبات نسب الأبناء الطبيعيين أمرا محظورا وقتئذ على اعتبار أن إقرار البنوة الطبيعية لم يكن ليتم إلا بناء على اعتراف إرادى بها. وقد تم السماح بإقامة دعاوى البنوة الطبيعية مرة أخرى ولكن في أضيق الحدود عام ١٩١٢ ثم على نطاق واسع في عام ١٩٩٣. ونالحظ في ي هذا الصدد الاتفاق مجددا بين القانون الحديث والقانون الكنسى الذي كانت السلطة المدنية قد حاولت تحجيمه لاستبعاد الأبناء غير الشرعيين من الميرات. أما البوم فقد أدى الإثبات العلمي للنسب إلى سهولة إلـزام الأب بتحمـل المسـنولية تجـاه الأطفال الذين ينجبهم، بينما كانت الثورة تميل إلى عدم معاقبة الأب انطلاقا من مفهوم لإقرار البنوة الطبيعية القائم على الاعتراف الإرادي بها.

إن المساواة فى الحقوق بين الأطفال جميعهم بغض النظر عن ظروف إنجابهم يعد إنجازا حديث العهد، تم فرضها من منطلق تحقيق نوع من العدالة، هذا إلى جانب تزايد عدد المواليد خارج إطار الزواج منذ عام ١٩٨٠. ومما لا ريب فيه أن تطبيق المساواة لن يكون بالأمر اليسير خاصة فيما يتعلق بالحق فى الميراث وتحديدا بالنسبة لأطفال الزنا، وذلك لأنه يتعين أن يتوافق هذا الحق مع

حقوق الزوج الباقى على قيد الحياة. ولابد فى هذا الصدد أن نتذكر أنه من أجل ضمان فاعلية تحقيق المساواة بين الورثة – وكانت هذه المساواة قد أتشت المبدأ فى تلك الآونة لصالح الأبناء الشرعيين وحدهم – قام رجال الثورة بتطبيق إجراءات خاصة ومشددة ضد الهبات والوصايا. إن المساواة بين الأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيين مهدد بالفشل بسبب الحرية الممنوحة فى تحريس الوصية ولاسيما إذا أخذت فى التزايد.

إن المساواة في الحقوق لا تمنع من وجود بعض الاختلافات في أساليب إثبات البنوة، غير أن هذه المساواة لابد وأن ينعكس أثرها على العلاقة بين نظام البنوة والأبوين، بيد أن الأمور تبدو شديدة التناقض في هذا الصدد. فمن جهة، يجب أن يتم الفصل بين نظام الزواج ونظام البنوة الذي قد لا ينجم عنه سهوى علاقه استقلالية للأم من جهة وللأب من جهة أخرى. ولكن، بخلاف ذلك، يتم تقويم دور الأبوين معا بناء على سلطتهما وتتشنتهما للطفل، حتى أنه يتم الزامهما - في حالــة الانفصال - بالاستمر ار في المشاركة في ممارسة سلطتهما الأبوية. ونجد في ذلك تعبير ا عن الرغبة الدفينة في إقامة نظام زواج دائم يرجع الفضل في استقراره لوجود الطفل نظرا لممارسة الوالدين سلطتهما الأبوية معا. ومهما قيل في هذا الشأن، سوف نظل نعارض فكرة فصل نظام البنوة - أو على الأقل ما يترتب عليه من آثار - عن رابطة الأب والأم. إن هيكل الحياة الزوجية لا يزال قائما بكل ثقله وأعبائه وأوهامه ليمنع إمكانية استمرار الحياة الأسرية بعد فشل العلاقة الزوجيــة.. وهي فكرة غير واقعية. وفي المقابل، وفي حالة عدم انفصال السزوجين، يمكننا أن نتصور أن المساواة في الظروف بين الأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيين سوف تنعكس آثارها على حقوق الزوجين كليهما، وهو ما يمكن أن ينطبق كذلك علمي العلاقات غير الشرعية، ولكن جاء الميثاق المدنى للتضامن (PaCS) ليقلب الموازين رأسا على عقب بل ليتسبب في المزيد من التصدع الأسرى. فهذا العقد يعد بلا

جدوى الأطفال أو بالإنجاب، بل هو عقد يتعلق بصفة مطلقة باثنين يرغبان فى إقامة علاقة زوجية، فهو يقضى بالاستقلالية التامة لكل من الشريكين فيما يتعلق بالبنوة التى يجب أن تتفصل من الآن فصاعدا عن العلاقة الزوجية. فقد يصبح النموذج المثالى لنظام البنوة هو البنوة الطبيعية حيث يكون لكل من الوالدين الحق فى إقامة صلة بنوة خاصة به بعيدا عن الطرف الآخر، ولكن هل هذا هو ما نصبو إليه إذا كنا نزعم تكييف القانون مع واقع اجتماعى لا يزال يحكمه نموذج الحياة الزوجية؟

إذا تلاشى التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيين، فلد يرال التمييز بين الأبوة والأمومة قائما، فإثبات كل منهما لا يخضع للقواعد نفسها ويرجع ذلك لأسباب طبيعية. فإلى أى مدى تفرض هذه الاختلافات نفسها؟ وكيف لا يستم التمييز بين دور الأب ودور الأم عندما لا يكون لهذه الاختلافات ما يبررها؟ إن هذا النساؤل يتعلق بدور الإرادة بالنسبة إلى الحقيقة البيولوجية. وفيما يتعلق بهذه القضية، حدثت في الأونة الأخيرة تحولات جنرية تتمثل في انتقال بعض السلطات- التي تمثل مثار اللجدل - لصالح الأم. فطبقا للقانون القديم، كانت عملية الولادة في حد ذاتها كافية لتحديد هوية الأم والطفل والإثبات الأمومة، ثم تم استبعاد هذه القاعدة فيما يتعلق بمسألة البنوة الطبيعية فيما بعد عندما طالبت الثورة وطالب القانون المدنى الأم بتقديم اعتراف رسمى بأمومتها. ويبدو أن القضاء الأوروبي سوف يرغمنا على الرجوع إلى المبدأ القديم مما ينتج عنه تقليص أو الغاء حق الأم في عدم الاعتراف بطفلها أو حقها في عدم الإفصاح عن هويتها أثناء الوضع. وقد يكون ذلك في مصلحة الطفل ومناسب أيضا في نظر الأب. هذا لأنه في عام ١٩٩٣، فتح هذا القانون - شبه الخالي من التناقضات - المجال على مصراعيه أمام دعاوى إثبات الأبوة الطبيعية، كما أجاز عدم قبول دعوى إثبات الأمومة في حالة عدم إفصاح الأم عن هويتها أثناء الولادة. وعندما يكون في استطاعة الأم، قبول التخلى عن حق التبنى دون إنكار اصفتها كأم، فإن سلطتها غير المألوفة هذه

والتي تتعلق بالبنوة تعد أمرا غير مقبول، هذا فضلا عن إهدار حقوق الطفل وحقوق الأب. وفي المقابل، فإن الدعاوي التي تشهدها ساحات المحاكم هيي في أغلب الأحيان دعاوى تتعلق بالأبوة. لأن الأبوة، في الواقع، هي المشكوك في أمرها إذا ما أثبتت الحقيقة البيولوجية عدم صحة الأبوة الشرعية لأنها لا تتوافق مع الحقيقة. ويشهد هذا المجال تطورا هائلا إذ أصبحت الحقيقة البيولوجية معيارا شبه قاطع البت في قضايا النسب. فحتى عام ١٩٧٢، وفيما يتعلق بنظام البنوة الشرعية، كان رفع دعوى إنكار للأبوة أمرا في غاية الصعوبة. فالبنوة - حسي وإن كانت أمرا وهميا - قد كانت نظاما راسخا بسبب استنادها إلى الزواج وافتراض الأبوة، بيد أن السماح بإقامة العديد من دعاوى إنكار النسب من شأنه – باسم الحقيقة البيولوجية - التشكيك في نسب الأطفال جميعهم سواء كانوا شرعيين أو طبيعيين مما يشكل خطرا يهدد صلة البنوة بصورة كبيرة. وقد يتعين على المشرع القيام بتعديل هذه الظاهرة المتعلقة بالأحكام القضائية بشكل جوهرى، والتي تعتبر تعبيرا عن الرغبة في رفض الطفل والقضاء على الوهم القديم بوجود رابطة الدم والتي تم أحياؤها من جديد بواسطة علم الوراثة. إن ذلك يرغمنا على مراجعة المعنى المقصود بالحقيقة: فالدليل البيولوجي يصلح في الحالات التي تكون فيها البنوة غير مثبتة، لأن هذا الدليل من شأنه دفع الآباء والأمهات إلى تحمـل مسـنوليتهم تجـاه الأطفال الذين أنجبوهم ورفضوا الاعتراف بهم.

وإذا لم يتم استخدام هذا الدليل في أضيق الحدود، فسوف ينذر بأوخم العواقب عندما يكون الهدف منه تحطيم بنوة مثبتة بالفعل بإرادة الآباء، الذين يضطلعون فعلا بمسئوليتهم تجاه هؤلاء الأبناء. وتكمن المشكلة في سهولة الوصول إلى المعامل، حتى وإن كانت تخضع للرقابة القضائية، وكثيرا ما يلجأ القضاة إلى طلب الإثبات العلمي لأنه يبدو الوسيلة المثلى للفصل في المنازعات. ومن المحتمل، إذا لم نأخذ حذرنا، أن يأتي اليوم الذي يتسبب فيه علم الوراثة في الحكم

بعدم جدوى قانون البنوة. فقد يكفى حينئذ، أن يكون الإبلاغ عن ميلاد الطفل مرفقا به شهادة طبية تثبت التطابق البيولوجي بين روابط النسب المعلنة. وقد تتعدم في هذه الحالة الثقة في الكلمة المنطوقة، فتلك الثقة هي التي تفرض الالترام بالبنوة وليس وجود دليل مادى جامد. وأخيرا، فمن الملحظ وجود تناقض بين مخالفتنا القانون العام القائم على حقيقة بيولوجية مفترضة وقابلة للمنازعة أمام القضاء وذلك فيما يتعلق بالإخصاب الاصطناعي عن طريق متبرع وإيجاد نوع مسن البنوة لا يمكن إنكارها ولا تقبل المنازعة على غرار البنوة الناتجة عن العلاقة الجنسية، يمكن إنكارها ولا تقبل المنازعة على غرار البنوة الناتجة عن العلاقة الجنسية، بينما كان من الممكن اختيار نظام التبني. إن الحلول التي اتخذت عام ١٩٩٤ في هذا الصدد تتفق بشكل لافت للنظر مع الفكرة القديمة عن الأبوة المفترضة، بيد أن هذا الافتراض كان قائما على الحقيقة المصداقية وليس على خدعة منظمة. وقد نساعل ألا يمكن أن يسفر هذا التطور عن ظهور نوع جديد من التمييز بين الأطفال تبعا لظروف إنجابهم سواء كانت طبيعية أو اصطناعية إلا إذا جاء اليوم الذي يسمح فيه للطفل بمعرفة أصوله البيولوجية باسم حق الطفل في التعرف على هوية المتبرع بالنطفة أو بالبويضة. وقد ينجم عن ذلك إقرار الفصل بين البنوة هوية المتبرع والبنوة الإرادية وهو ما يحاول القانون جاهدا الحيلولة دون حدوثه.

إن هذا الفصل لم يتم السماح به إلا في حالة: التبنى، وهي بنوة الغرض منها إيجاد أسرة لطفل مجهول النسب، وكذلك منح أطفال لمن حرم من الإنجاب أو لديه عدد محدود منهم. إن تعدد القوانين التي تتعلق بنظام التبنى يعد مؤشرا على وجود خلل ما في هذا النظام. إن وضع حد للتمييز بين الآباء الأصلية وآباء التبنى، وتحديد شروط يتم بموجبها انتقال أطفال من البعض لينسوا إلى آخرين، وتنظيم "سوق" التبنى الدولى كلها أمور دقيقة وشائكة. أليس من الأنسب الاسترشاد بالممارسات القديمة التي كانت تعتمد على استضافة الطفل دون وجود نية لضمه مما يترتب عليه إقرار التبنى؟ وهل من الممكن إقرار البنوة بناء على التجربة مثلما تعتبر العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة نوعا من الزواج بناء على الممارسة.

هل يمكن أن تختفى هذه التناقضات إذا كان للطفل والاحتراميه واحترام حقوقه الأولوية في إصدار القانون؟

فليست بالنيات و لا بالكلمات تتحقق قدسية حقوق الطفل، مما يجعلنا نتعامل معه على أنه شخص بالغ في حين أنه لا يزال طفلا، بل وأحيانا على أنسه عدو لوالديه. إن الواقع القانوني والاجتماعي يختلفان عن أيديولوجية هذه الحقوق مما يلقي أحيانا بظلال الشك حول مصداقيتها. غير أنه إذا أردنا تناول هذه الحقوق بصورة جدية، لابد من الاهتمام أو لا بولجبات والتزامات البالغين تجاه الطفل أكثر من الاهتمام بحقوقهم. ففيما يتعلق بالقانون الخاص فهناك دائما دائن ومدين، وهذا ما ينص عليه القانون المدنى. فلا يكفي أن نطالب بالحقوق، بل يتعين علينا وضعها في حيز التنفيذ وهذا يقتضي تعديل نظم القانون الوضعي، لأن الطفل غالبا ما يكون الورقة الرابحة في المنازعات القضائية وأحيانا يكون ذريعة لحصول الآباء على حقوقهم عندما يكف هؤلاء الآباء عن النظر الطفل على أنه مصدر خالص للسعادة الأسرية والتجارب الاجتماعية. فتطبيق حقوق الطفل يفترض وجود قانون أساسي

إن رجال القانون يعلمون عن تجربة أن الأسر التي كان أندريه جيد Gide يعبر عن كراهيته لها في أعماله في حاجة لقانون بل لقليل من القوانين المنظمة إذا ما كانت تتسم بالترابط والتوافق، وهذه تعتبر صدرخة للتعبير عن الرغبة في عودة تلك "الأسر المغلقة" وذلك "الحرص الشديد على السعادة". إن رجال القانون يعلمون أيضا أن القانون هو أحد الوسائل النادرة للحيلولة دون انفصال أواصر العلاقات الأسرية عندما تكون الأسرة بؤرة للأطماع والصدراعات كما وصفها فرنسوا مورياك François Mauriac في روايته "عقدة الأفعى" Nœud

- CARBONNIER (J.), Droit civil, T. 2, La famille, Coll. Thémis/Droit privé, Paris, Presses Universitaires de France, 20° ed., 1999.
- Dekeuwer-Défossez (F.), Rénover le droit de la famille, Propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps, Rapport au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Collection des rapports officiels, Paris, La documentation française, 1999.
- DELUMEAU (J.), ROCHE (D.) (dir.), Histoire des pères et de la paternité, Paris, Larousse, 2000.
- LEFEBVRE-TEILLARD (A.), Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Coll. Droit fondamental, Paris, Presses Universitaires de France, 1<sup>re</sup> éd., 1996.
- LEGENDRE (P.), L'inestimable objet de la transmission, Étude sur le principe généalogique en Occident, Paris, Fayard, 1985.
- MEULDERS-KLEIN (M.-Th), La personne, la famille, le droit, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 1999.
- There (I.), Couple, filiation et parenté aujourd'hui, Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, Rapport à la ministère de l'Emploi et de la Solidarité et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Paris, Éditions Odile Jacob, La Documentation française, 1998.

# تنازع الجنسين (۲۳) بقلم جينيفياف فراس Geneviève FRAISSE

ترجمة: د. جيهان حسن عبد النبى مراجعة: د. سلوى لطفى

فى عام ١٩٤٩ كانت الكاتبة سيمون دى بوفوار ١٩٤٩ كانت الكاتبة سيمون دى بوفوار ١٩٤٥ كانت الكاتبة سيمون دى بوفوان بفكرة أولية – انتقدتها هى نفسها فيما بعد – ألا وهى عرض تاريخ تحسين أوضاع الحركة النسائية على أنه صراع متكرر ومتواتر. ففى مقدمة عملها "الجنس الثانى" كتبت قائلة: "عندما نتنازع لا نفكر جيدا".

على أن المجادلة هى أمر من الأمور المنطقية وهى عبارة عن مجموعة من الألفاظ والحجج والأفكار والأفعال. المجادلة ليست مناجاة ولكنها تبادل للحديث مع متحدث آخر. وهكذا فنحن نختلف فى الرأى وبكل مودة مع سيمون دى بوفوار. فالنساء مثلين فى ذلك مثل الرجال فى مجادلة مع الجنس الآخر. والنزعة إلى تحسين وضع المرأة هى جزء من هذه المجادلة الواسعة. والنزاع على حقوق المرأة – الذى يعرف الجميع جيدا مدى إثارته – يدلل دائما على حجة متينة ألا وهى أن النساء يفكرن.

وعلينا عند فهم التاريخ الطويل لمطالب المرأة، تتبع الخيط الأساسى لمبدأ المساواة بين الجنسين وهو مبدأ قديم ولكن تأثيره التاريخي متغير. فمنذ عصر النهضة ترسخت في الأدب فكرة المقياس المشترك بين الجنسين، ومن هنا نشأ الجدل المتعلق بالجنس الأفضل – المرأة أم الرجل – وهو الجدل الذي لم يظهر

<sup>(</sup>٢٣)نص المحاضرة رقم ١٣٣ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٠٠.

والجدل في هذا الصدد لم ينقض والدليل على ذلك هو الحوار الدائر حول قيم وقدرات المرأة في المجال السياسي أو غيره. ومنذ قيام الثورة الفرنسية قابضت المساواة بتحولها من مجرد فكرة إلى مبدأ. ولقد أفسح هذا المبدأ - أي المساواة بين الجنسين - المجال أمام المطالب مما أدى إلى نشوب مواجهة حقيقية بنفس قدر التطلعات الواقعية. ولقد امتلأ هذا المجال بالحجج التي تؤيد أو تعارض المساواة وطغت قضية اللامساواة والنقد الموجه لسيطرة الرجل على الجدل حول القيم الخاصة بالجنسين. وتحولت القضية إلى صورة من صور التراشق البلاغي الحديث واستمرت القضية حتى اليوم لتأخذ كل أشكال نضال المرأة. غير أن الوعي أو الإلمام بالإجراء السياسي الواجب اتخاذه في هذه القضية لا يزال ضعيفا: فالبعض لا يزال ينفي سيطرة الرجل على الرغم من شموليتها، والبعض الآخر يجهل التاريخ القديم لمقاومة المرأة، وكلا الجانبين يتجنب كثيرا الجمع في نظرياته بين السيطرة والمقاومة مكتفين في ذلك بالتحليلات أحادية الجانب. والبعض الأخر يؤكد أن مبدأ المساواة أصبح أمرا واقعا وهذا يكفي، والأمر لا يتطلب إلا التطبيـق.

والجدل يتطور عبر العصور، فبعد أن أخذت قضية الديمقر اطية وتطبيقاتها مجراها بدأنا منذ ذلك الحين حقبة الصراع وتبادل الحجج وأصبح الجدل يدور حول

هدف مشترك ألا وهو المساواة إذ أننا لا نتصور تأكيد اللامساواة. ولا طائل من أن يلعب البعض دور المخادع أو يتظاهر به. فلقد أصبح هناك إطار مشترك يحاول كل بدوره التعبير عنه بأنه هو الأكثر عدلا والأكثر مساواة. فالجدل يدور الآن على الأقل ظاهريا - حول الوسائل لا الهدف. والنقاش حول التكافئ أصبح يتعلق في الأعوام الأخيرة بالنزاع بين الرجل والمرأة.

ومن يقل جدلا يقل خلافًا. وتبرز أحد الجوانب المهمة للنزاع حول التكافئ في أنه يظهر التعارض ليس فقط بين الرجل والمرأة ولكن بين المراة والمرأة. بالتأكيد كان هناك دائما نساء متحفظات على التحرر ورجال مؤيدون لموقف المرأة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتكافؤ نجد أن النزاع يدور بكل وضوح بين المرأة والمرأة. وهناك بعض الآراء المتشائمة والثائرة من هذا النزاع كما لــو أن هذا الموقف يدل على ضعف المرأة أكثر مما يدل على ضعف القضية نفسها. والأمر من وجهة نظرى يختلف تماما. فالخلاف أظهر بكل وضوح أن عدد النساء كان كافيا حتى تتعدد أراؤهن وتختلف. ولقد ولى عهد المرأة البطلة والمتحدثة باسم النساء والمرأة الفريدة. لقد نجح اليوم عدد كبير من النساء في تحقيق شهرة في المجال الفكرى والممارسة الديمقر اطية في أن واحد. وهكذا فالخلاف يعتبر من وجهة نظرى أحد العلامات الايجابية: فقد كان عددنا كبيرا حتى أننا لـم نستطع الاتفاق على رأى. والساحة العامة التي تبرز هذا الجدل - أي الصحافة والمؤلفات - ساعدت إلى حد أوسع على إشراك المرأة في صنع التاريخ. غير أننا نرى أن المرأة فيما يتعلق بالجدل الدائر حول "المثقفين" - وهو الجدل الذي اشتعل مجددا في فرنسا - لم تحرز تقدما. فالتواجد المتواضع للمرأة في المجالات العامة لا يزال هو الوضع السائد حتى الآن.

## الدائرة الأولى للتنازع: المستوى الطبيعي والمستوى الشمولي

عند حديثنا عن المرأة تختلط الدلائل التصورية للحوار السياسي ولهذا علينا أن نسعد باستمرارية جدية الجدل. فأشكال الجدل في الفترة الأخيرة تظهر إلى أية درجة تظل مشكلة المساواة بين الجنسين مشكلة غير مكتملة، إذ تشكل مسالة السذاجة التاريخية المغلوطة عقبة على مستويين من مستويات الحجج: المستوى الطبيعي للتقدم والتحقق من المستوى الشمولي.

وقبل أن نناقش معنى التكافؤ، علينا التسليم بأن فكرة تشريع قانون يصحح وضع اللامساواة في مجتمعنا بين الرجل والمرأة يمكن أن يثير الحنق. فالبعض يعتقد عدم جدوى إصدار قانون إذ أنهم على قناعة بأن التاريخ يحقق تقدما مستمرا وتدريجيا، أي أنه سيؤدي في نهاية المطاف وبطريقة حتمية إلى الحد من اللامساواة. ولكي لا نبالغ فإن البعض منا يستطيعون القول بأن الديمقر اطية - منذ بدء تدوين تاريخ تطورها - يواكبها تطور حتمي للمساواة بين الجنسين. فانتتاسي تحفظ الديمقر اطيين الأوائل بعد قيام الثورة لمنح المرأة "حق المواطنة" وحقوق أخرى ولنتجاهل التفرقة الاقتصادية الحالية أو الاستهانة بالاستغلال الجنسي للمرأة الذي يتجدد بصورة دائمة. إن الاعتقاد في تحقيق تقدم واضح وتلقائي ومستمر يتصدى لأي وضع واقعى يتم رصده. غير أن الاقتناع بتلقائية تحقيق تقدم المساواة بين الجنسين يؤدى إلى نتيجة طبيعية مثيرة للدهشة ألا وهي التحفظ على الرغبة في سن قانون "لتنفيذ" المساواة. كما لو أن مسألة الجنسين تخالف القاعدة البسيطة المعروفة والقائلة بأن اكتساب الشخص للمساواة لا يتم إلا بالإكراه. فالمساواة ليست عملية تلقائية وبديهية ولكنها مكتسبة، وأفضل مثال على ذلك هو الزامية التعليم المطبق في فرنسا منذ أكثر من مائة عام بمقتضى قانون يمثل إكراها لكثير من الآباء والأبناء. وذلك على الرغم من عدم اعتراض أي شخص على المدرسة والتعلم واكتساب المعرفة. فالجدل يقوم إذن على قاعدة أولية مثيرة للدهشة مفادها

أن إصدار قانون خاص بالتكافؤ قد يعتبر انتهاكا للمجرى الطبيعي للديمقر اطية!

بالإضافة إلى هذا المستوى الطبيعي المؤمن بتلقائية التقدم هناك المستوى السياسي أي السلطة السياسية: فالشمولية لا جدال عليها فهي محايدة، هذا هو مجمل القول. وإذا كان البعض - المدركين للهوة بين القول والفعل - يؤيد فكرة قانون مصحح للأوضاع (خاص بالتكافؤ) فهناك الأصوات التي تحتج على الخطر الذي يتهدد سلامة الشمولية. من ذا الذي يفكر بجدية في القضاء على مرجعية الشمولية؟ من في فرنسا يطالب بتجزئة الشمولية؟ لا أحد على حد اعتقادي. ومع ذلك وكما انعكس رأى البعض في الاعتقاد باحراز تقدم مستمر وأكيد في المساواة الديمقر اطية بين الجنسين، تذرع البعض بالخطر الذي يهدد الشمولية بتغير صورتها إذا ما تحولت إلى واقع ملموس. وبصورة أوضح فإن فاعليتها قد تضعف بعد استنادها إلى التعبيرات الواقعية الفريدة في حين أن واقع تاريخها يشهد جيدا على تعثر أدانها: فالجميع يدرك أن الشمولية ترتكب - منذ قرنين - إفكا باستخدامها بصفة خاصة تعبير "الاقتراع الشامل" الذي كان يعني منذ عام ١٨٤٨ وحتى عام ١٩٤٤ - أي ما يقرب من قرن - الاقتراع المذكر فقط. هل سنقضى على فاعلية هذه الشمولية إذن إذا ما انتقلنا من الوهم الخاص بتطبيق المبادئ الكبيرة لكي نجد حلولا حقيقية تطابق المبدأ بالواقع؟ ولماذا عند كل محاولة للتوفيق بين الشمولية والتفرقة نثير دائما المطلب الفنوى، وبالتالى افتراض تغلب الجانب الفردى على الشامل؟ إن لعنة "تراجع الهوية" تمنع من إدراك أن المرأة تطالب باندماجها في الشمولية وليس تفتيتها، فهي تعمل على مشاركة الغير في "اتساع المجالات التي تثبت فيها هو بتها".

المساواة والشمولية: هاتان هما الكلمتان القديمتان للسياسة الديمقراطية الملازمتان لصنع تاريخ الجنسين. ونحن نقترح الاستناد اليهما كى نكتشف هذا التاريخ. ففى دائرة الحجج الأولى اشتعل الجدل بالادعاءات التى لجأت إلى النظرية

التقليدية لعلم السياسة دون الرجوع إلى التجربة التاريخية لمفاهيمها أى تجربة الصعوبات التى واجهت الديمقراطية عند تطبيقها لمبدأ المساواة واحترامها الشمولية. والأمر الغريب على ما يبدو هنا هو أن كل أنماط النقد المتراكمة التى أوردها التاريخ عن القرنين التاسع عشر والعشرين لم تتطرق إلى هذين المفهومين. وهكذا نلاحظ مرة أخرى كيف أن التاريخ المميز للجنسين يمثل إشكالية. وبالتالى فالرأى المباشر للجنس المعنى أقوى من معرفة التاريخ.

وهكذا نرى أن هناك ثلاثة آراء تمثل عقبة أمام الفكر الخاص بسياسة المجنسين: الرأى الذى ينكر اللامساواة بين الرجل والمرأة ويتغاضى عن الواقع (الأرقام والإحصائيات وحدها هى التى تبرهن على إثبات عكس هذا الإنكار) والرأى الثانى الذى يؤكد على التطور الحتمى والهادئ للمساواة ويرفض إرساء العلاقة بين الجنسين على إلزام سياسى، والرأى الثالث الذى يركز على أهم المبادئ الأساسية ويتجاهل التعارض - المعروف جيدا - بين الشمولية والسيطرة. وهكذا فإن تاريخ الجنسين يجب أن ينطلق من هذه المبادئ الثلاثة: الواقع الملموس للامساواة، ووجود علاقة سيطرة ومقاومة لكل جنس من الجنسين، وحقيقة السيطرة الذكرية. والغريب أن زعماء هذا الجدل لا يربطون دائما بين هذه العوامل الثلاثة مما أدى إلى إلى وقفة تاريخية.

# الدائرة الثانية للجدل: المبدأ والمفهوم والأداة

تبدو الدائرة الأولى للجدل وكأنها "الوجه المخالف" للسياسة الرئيسية باعتقادها الساذج في إحراز تقدم وبثقتها العمياء في الشمولية وتصريحاتها المعلنة. والدائرة الثانية تقودنا – في المقابل – إلى اعتبارات أقل تقليدية.

وفى استطاعتنا الآن التعليق على إدراج لفظ "التكافؤ". "فالجدل حول التكافؤ" الذى بدأ فى التسعينيات حدد هدفه بوضوح: غياب المرأة عن التمثيل السياسى. شم قام بعد ذلك ببلورة مجمل المطالب الجديدة للمرأة. ولنبدأ بملحوظتين عن ضرورة استخدام لفظ جديد للتعبير عن المساواة بين الجنسين. الملحوظة الأولى للإشارة إلى المرحلة النهائية لمعركة المساواة واقتسام السلطة أى "اتخاذ القرار" وفقا للمصطلح الأوروبي. فبعد مرور قرنين من الزمان على النضال من أجل الحقوق المدنية والسياسية وحق الفرد في التصرف في جسده وفي التعلم وفي العمل آن الأوان لكي نشارك في الشئون المدنية على أعلى مستوى. فالتكافؤ إذن هو التعبير عن القضية النهائية للامساواة أي السلطة.

والملحوظة الثانية تتعلق باللفظ نفسه وفاعليته من حيث المعنى والسياسة. فلقد أتاحت كلمة "تكافؤ" الفرصة لتجنب استخدام مصطلح "النزعة النسائية" الذي يعتبر دائما في فرنسا مصطلحا غير مهذبا أو بالأحرى ملعونا ومعبرا عن صورة هزلية. فرجل السياسة الفرنسي استطاع أن يقضي على مصطلح "النزعة النسائية" بطريقة غير مباشرة بفضل استخدام لفظ "التكافؤ". وإذا كان قد حول هذا التكافؤ اليي ملف سياسي فالفضل في هذا يعود إلى أوروبا بسبب التمثيل السياسي المتواضع للمرأة في فرنسا وهي الدولة التي تأتي في المرتبة قبل الأخيرة في أوروبا وبالتحديد قبل اليونان. فنقائض الأمور قاتلة في فرنسا وهو أمر معروف جيدا. وملف "التكافؤ" يجمع بالتالي بين الضرورة الملحة لحل المشكلة والفرصة المواتية لاستخدام لغة متجددة قادرة على هذا الحل.

من هنا بدأ الجدل المرتبط بماهية لفظ "التكافؤ" في حد ذاته. وأصبح التساؤل المطروح هو: هل يعتبر "التكافؤ" مبدا جديدا – بعيدا عن المساواة – يعمل على استكمال أحد المبادئ الرئيسة للجمهورية؟ أم هو مجرد لفظ حادق قادر على النهوض بالمساواة؟ لقد كان العنوان الفرعي للمؤلف الرائد "إلى السلطة أيها

المواطنون" واضحا عندما قام بتعديل مسميات الجمهورية: "فالحرية والعدل والمساواة" تعنى بكل وضوح أن الإخاء يجب أن يفسح المجال التكافؤ، وبعيدا عن المساواة قد يصبح لفظ التكافؤ في الواقع هو المصحح لكلمة إخاء، والمعنى الحرفي للكلمة يقصد به في الواقع الجانب الذكرى المجتمع: فهي جمهورية الإخوان دون الأخوات، هل هو إذن مبدأ مصحح للإخاء أم مبدأ بديل المساواة؟ لقد بدأ الجدل ولم يتمكن من اختصار التساؤل المبدئي عن المفهوم، إذ يمكننا الموافقة على لفظ تكافؤ دون أن نرى فيه مبدأ جديدا. ولكن هل في استطاعتنا إضافة أي شيء إلى الصيغة والأمل والمتطلبات المتضمنة في مبدأ المساواة؟ الرد بالسلب لأن هذا المبدأ قائم بذاته.

وإذا كان التكافؤ ليس بالمبدأ الجديد فهو إذن عبارة عن لفظ أكثر من كونه مفهوما وهو أداة لتتفيذ المساواة. وإذا كان أداة فمن اليسير بالتالى إدراك أنه يتطلع في آن واحد إلى اقتسام السلطة السياسية وكل مركز من مراكز النفوذ المذكرى داخل وخارج السياسة. لقد اتضح أن هذه الأداة كانت الأفضل وكانت تعبر عن النفرقة النهائية والأخيرة في معركة النزعة النسائية أي السلطة. وعند انتقادنا للسلطة الذكرية، كنا نعني بكل وضوح جميع أشكال اللامساواة التي تنطوي عليها هذه الثغرة. وهكذا عادت الحركة النسائية إلى الظهور بكل قوة. فالتكافؤ كان هدفا أكثر منه وسيلة. لهذا ظلت المخاطرة الفلسفية كاملة.

وأعتقد أن الوضع كان يتلخص في الآتي: التكافؤ كان صوابا من الناحية العملية وخطا من الناحية النظرية وسوف أعكس النظرية الكنطية (المتعلقة بالفيلسوف كانط) التي تتص على أن الصواب من الناحية النظرية قد يكون خطا من الناحية العملية. وأنني أبغى هنا التمييز بين قيمة أداة التكافؤ وصعوبة تطور هذا اللفظ الجديد. فلقد كان واضحا أنه من المستحيل إرساء التكافؤ من الناحية الفلسفية، كما أن التكافؤ ليس بالمبدأ الجديد للجمهورية ولم يكن يستمد قوته من

مفهوم استنباطى. فإننا لا نؤسس الجانب السياسى على البيولوجى ولا أيضا على طبيعة الاختلافات بين الجنسين.

فالتكافؤ ليس بالمبدأ الجديد للجمهورية وليس بديلا بالمرة للإخاء وليس مكملا للمساواة، فهو ينحصر بالأحرى في بعض النعوت مثل التكافؤ "السياسسي" والتكافؤ "العائلي". واللفظ يستحق كل هذه النعوت. ولكن لماذا نتحدث في هذا الصدد بالذات عن هذه النعوت؟ ذلك لأنها تحدد المجالات التي يتم التشكيك مسن خلالها في نفوذ الرجال. فالكل يعرف أن الجدال على تأنيث أسماء المهن بدأ مع حكومة ١٩٩٧ التي تقلدت فيها النساء مهام وزارية مهمة (العصل والقضاء) أن الجميع يعرف أيضا أن الخلط بين معنى الموقد (Cuisinière) كجهاز منزلي و(Cuisinière) الطاهية الإنسان لم يكن يشكل أي قلق لكائن ما كان (وكذلك الحال بين لفظي (Cadre) الذي يعني إطار لوحة و (Cadre) بمعنى كادر وظيفي أعلى). ولكنا نجد أن استخدامات اللفظ المؤنث تثير عند البعض مشكلة وذلك في المجالات الني يسود فيها نفوذ الرجل مثل لفظ "الحاكمة" على سبيل المثال أو الزوجة أو الموظفة، وهذا يتوقف على الظروف ويعتبر أمرا مقلقا. والحديث عن التكافؤ اللغوي يعنى تحديد مخاطر النفوذ في اللغة. فهل يمكن للنفوذ أن يتجلى من خالل خصائصه الجنسية؟ الكثير يعتقدون أن الأمر يجب أن يظل على حياد وبحياد.

عندما نطرح تعبير "تكافر عائلى" فإننا نسلك النهج نفسه: فإذا كان التكافر يعتبر في آن واحد أداة لتحقيق قدر أكبر من المساواة ومفتاح الفوز بالمشاركة في مجالات السلطة فإنه يمكننا القول بأن الأسرة هي المكان المفضل لإرساء المساواة وتوازن السلطات. فالزوجان يمثلان العالم الصغير للمساواة المحتملة والعلاقة التي يسودها الحب – في إطارها العائلي – هي علاقة نفوذ.

وفى المقابل فإن المجال الاقتصادى والمهنى لا يتصف بالتكافؤ إلا عندما نتحدث عن "التدرج الوظيفى" و "القيادة". فمن غير الملائم استخدام مصطلح "تكافؤ اقتصادى" إذا كان الأمر يتعلق بمسألة المساواة المهنية وخاصة المتعلقة بالمرتبات أو اللامساواة فى تقلد مختلف المناصب. فالتكافؤ لا يتأتى إلا فى مجال التنافس على النفوذ. وحتى إذا كان هذا اللفظ قد أدى إلى ظهور النزعة النسائية دون التصريح بهذا وإذا كان قد أتاح ظهور العديد من التطلعات مثل حصان طروادة الذى يصطحب معه العديد من المحاربين ويؤدى إلى نشوب المعارك فإنه يجب أن نحتفظ فى أذهاننا بالمعنى الدقيق له، فهو يعبر عن المساواة فى مجالات النفوذ. والمجال الاقتصادى ما هو إلا جزء من هذا النفوذ بل وأبعد من ذلك فالمجال المهنى يطالب بتطبيق مبدأ المساواة بنفس قدر مبدأ الحرية. فالعمل بالنسبة للمراة يمثل الحرية فى المقام الأول.

والنعوت التى تطلق على التكافؤ تقوم باستكمال مجالات مخاطر السلطة دون التطرق لمسألة عدم المساواة والعنف بين الجنسين. خلاصة القول يمكنا إدراك أن التكافؤ السياسي هو أحد مخاطر الديمقراطية التى تتفوق على خطر إصلاح نظام التمثيل الجمهورى (توازن أعداد الناخبين).

وعلينا التركيز على اتجاهين عند تأملنا للوضع. الأول يتعلق بالنفوذ كممارسة والثانى يختص بالفوز بالسلطة كاستراتيجية شاملة. والنفوذ كممارسة يدعونا إلى التأمل في ماهية اللفظ ذاته. فالنفوذ السياسي - في الديمقراطية - يتجسد في السلطة الشعبية التي تتخب الممثلين وتشكل الحكومة. وفي هذا الصدد تظهر ذكورة السلطة خاصة عند مباشرة الحاكم لوظيفته. من هنا كان علينا أن نقترح طرح عكس هذا التفكير انطلاقا من التعريف الخاص بالحاكم على أولئك النين يقولون أن المناضلات من أجل التكافؤ يرتكزن على الجانب البيولوجي (الفرق بين الجنسين) لاقتسام السلطة مع الرجل. الأمر الذي يدعونا لطرح التساؤلات الآتية: كيف يحقق انتزاع السيادة الديمقراطية تفوقا أكيدا أكثر مما يحققه انتزاع سلطة الحكم من الرجال؟ هل هناك بالفعل تمييز جسدي عندما يتعلق الأمر برئيس

الحكومة فى الجمهورية؟ ألا يقتصر منصب الحاكم على نوع الجسد؟ ومن يقل "جسدا" يقل "جنسا". والأحرى بنا أن نتساءل كيف يعتبر التمييز الجنسى جزءا من الحكم بدلا من إظهار التخوف من اعتماد الجانب السياسي على الفرق بين الجنسين؟ ولقد برز هذا التساؤل أثناء الإصلاح التأسيسي في حكومة جوسبان حيث يتدرج البند المتعلق "بمساواة الرجل والمرأة في تقلد المهام والوظائف" في المادة " التي تتناول بالتحديد مسألة السلطة: مما يفسر انطلاق الجدل السياسي فيما بعد. فالنزاع كان يرتكز في بدايته على التمثيل الجمهوري شم انتهى بالديمقر اطية والحاكم. فالتكافؤ ليس مبدأ جديدا ولكنة قد يؤدي إلى زعزعة الحكم الحديث بشدة.

ولقد ترتب على الحركة المطالبة بالتكافؤ نشأة الحركة النسائية في مجملها. ولم يعد هناك مبرر للتقيد بحدود فيما يتعلق بالتشكيك في النفوذ المذكري. وهكذا أصبح من الممكن تفسير تصاعد النقد النسائي على أنه هو "الجانب الحقيقي والواقعي للتطبيق العملي" لمبدأ التكافؤ. غير أننا يجب أن نتحرى الدقة بصورة أكبر فنقول إن انتصار المشاركة في السلطة السياسية إنما هو انتصار للمساواة "من أعلى". فهل يمكن ألا تقتصر هذه المساواة على الصفوة وتتحول إلى نقطة انطلاق تحقق المساواة للنساء جميعهن؟ هذا هو التحدي الذي تواجهه استراتيجية التكافؤ ومثاليتها.

## أساس النزاع: التعارض والحاكاة

ترجع استحالة إرساء أساس فلسفى للتكافؤ إلى أن إبراز الاختلافات بين الجنسين يأتى من خارج المجال السياسى، وإذا ما أدركنا أن هذه الاختلافات قائمة على الدوام لتفهمنا أن المرجعية البيولوجية لا تتعارض مع السياسة، والدليل على ذلك هو استرجاع التقاليد التاريخية التى تنهل منها حركة التكافؤ مصدرها، التقليد

الأول هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والثاني هو التأكيد المثالي والثوري على المساواة بين الجنسين. والتقليد الأول يستلزم سن القوانين لترجمة المبدأ إلى واقع والثاني يعتقد في إمكانية تشييد عالم جديد. والتكافؤ مبدأ مثالي يتطلب تحقيقه إصدار قانون. وتلاقى هذين التقليدين أمر ملحوظ ويرجع إلى صعوبة الربط بين الديمقراطية والتفاوت الجنسي.

وأختتم قولى بتحديد النواتين المحتملتين لهذه العلاقة كما تتجلى اليوم فى الجانب العملى والنظرى على حد سواء: النواة الأولى تتعلق بالتصنيف الفئوى للشمولية ومحاكاة المطالب والثانية تتعلق بالتعارض بين الاعتداد بنوع الجنس فى السياسة وعدم الاعتداد به فى المجال الاجتماعى.

وتأخذ النواة الأولى شكل التعارض: فمن الواضح أن النساء لا يمئل فئة مثل الفئات الأخرى حيث أنهن يمثلن نصف المجتمع. هذا من جهة ومن جهة أخرى يبدو واضحا أن ترجمة الشمولية التى تطالب بها النساء إلى واقع تنتقل إلى الفئات الأخرى وبخاصة فئة الأعراق، أحرى بنا إذن أن نقول إن التكافؤ ليس مطلبا مقتصرا على مجموعة بعينها لأن عدوى هذا المطلب تتنقل إلى الفئات الأخرى المحرومة منه. وإذا كان في هذا الأمر تعارض فإنه لا يثير مخاوفنا.

والنواة الثانية تعبر عن انعكاس غريب لإدراج اللامساواة بين الجنسين في المجال العام. فلقد نشأت في الحقب الأخيرة حركة مزدوجة: الأولى تربط الإقرار القائم على الاعتداد بنوع الجنس بحركة التكافؤ والثانية تعمل على إعداد تصور لا يعتد بالجنس في المجال الاجتماعي (على سبيل المثال: كثير من الأمهات غير منزوجات ولكن هناك أيضا عائلات أحادية العائل). فالاعتداد بالنوع الجنسي في السياسة وعدم الاعتداد به في المجال الاجتماعي هما حركتان متعارضان ومعاصرتان لبعضهما البعض، ولقد تولد في القرن التاسع عشر حوار سياسي محايد وآخر اجتماعي يرتكزان بصورة قوية على نوع الجنس. فإلى أين يقودنا هذا

التعارض في الرؤية الخاصة بمفهوم الجنسين على صعيد التاريخ السياسي والاجتماعي؟

وإذا كان الجدل قد أصبح من الآن فصاعدا صورة المناقشة حول الجنسين، علينا إذن الاستمرار في معالجة المشاكل انطلاقا من التاريخ الذي هو في طور التشكيل.

# المراحل العمرية الجديدة في الحياة (11) بقلم زافييه جولييه Xavier GAULLIER

ترجمة: سحر سربانة حبيب مراجعة: د. محمد على محمد الكردى

تعد مراحل العمر من الحقائق المعروفة جدا في ظاهرها: فلكل منا تجربة شخصية ولكل منا علاقة حميمة قوية تربطه بمرحلتي الشباب والشيخوخة. لكن الوضع الحالى لهذه المسألة أكثر تعقيدا وغموضا مما يبدو عليه. غير أن الفكر السائد على كل المستويات الفردية والعائلية والمؤسسية والسياسية هو أننا مازلنا نفكر في أغلب الأحيان في الحياة الإنسانية كما لو أنها مازالت تتقسم إلى ثلاث مراحل كبيرة متعارف عليها: المراهقة والنضوج والشيخوخة، على الرغم من أن هذه الكلمات لا تغطى أبدا المدة الزمنية نفسها ولا المضمون نفسه. إن محاولات حصر الحقائق الجديدة عن المراحل العمرية أظهرت صعوبة تحليلها بما في ذلك مستوى الكلمات المعبرة عنها: تشويش الحدود بين الأعمار كلمة معممة. فإننا بصدد الحديث عن: مرحلة ما بعد المراهقة والمراهقة اللامنتاهية (لـو بـرا علا والتباب الناضج (دو سينجلي Galland) مرحلة ما قبل النضيج (بيترو والمسنين وسن ما الشباب الناضج (دو سينجلي والأبكار والشيوخ ومن هم في العقد الثالث والرابع مسن العمر. وماذا نقول عن مرحلة النضيج؟ فإننا نستخدم مصطلحات: مرحلة النضيج (Roussel) المجددة (ماجنوني Majnoni) المرحلة الأولى والثانية للنضيج (روسل Roussel)

<sup>(</sup>٢٤)نص المحاضرة رقم ١٣٤ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٠٠.

المرحلة الثانية للنضج (شيهى Sheehey) مرحلة منتصف العمر والنضج (جونيالون نيكوليه Gognalons Nicolet)، مرحلة السلك المهنى الثانى (جولييه Gaullier)، ومراحل أخرى عديدة.

إن تشويش الحدود بين الأعمار قائم في كل مراحل دورة الحياة ولا سيما أنه من الصعب أن نرى جليا أن المواقف التي تواجه الأعمار المختلفة غالبا ما تحكمها العاطفة، وذلك في مجتمع شغله الشاغل عامل السن: الخوف من الشيخوخة والتنكر لها وإنكار الموت، وهما مرتبطين بنظرية عمرية موسومة ينظر لها نظرة متدنية، مما يعيق كبار السن من أن يعيشوا حياتهم ويعيق كذلك الشباب من أن يعيشوا حياتهم ويعيق كذلك الشباب من المرحلة الشباب، وهو سن غير ملموس، بما أن الوضع الحقيقي لمرحلة الشباب غير مرغوب فيه بالضرورة، بل مثال مجرد لكل الأعمار "تمينز الشباب" هو إضفاء قيمة للظفل الذي يصبح غالبا الطفل الملك. وتقع مرحلة النضج في فترة من الحياة تتميز بقصرها أكثر فاكثر، وهي بين مرحلت الشباب في فترة من الحياة تتميز بقصرها أكثر فاكثر، وهي بين مرحلت الشباب عن عدم النضج والطفولية في حياة البلوغ والرشد (بوتينيه، لوجوندر Legendre).

وهناك سؤالان يطرحان نفسهما فى التحليلات التى قمنا بها: ما العمل في مسيرة الأعمار وتنظيم الأوقات الاجتماعية (أوقات العمل، الفراغ، التنشئة، الحياة العائلية والاجتماعية) من إجمالى دورة الحياة؟ وما العمل بالنسبة لديناميكية الأعمار وما تمثله من نوع علاقات من مثل (التضامن، الصراع، التنافس، اللامبالاة...إلخ) حافظت عليها الأعمار فيما بينها أو الوضع الخاص بالأشخاص تجاه بعضهم البعض (سمات خاصة، مساواة أو لا مساواة...إلخ)؟

ولنأخذ في الاعتبار الفرضية التي وضعناها والخاصة بالسمة التطورية والمنتوعة للأعمار، فنحن لا نقدم عرضا مصطنعا لموازنة متماسكة للوضع

الحالى، ولكن بصورة أبسط فنحن ننظر إلى مسيرة الأعمار وديناميكيتها من خلال أربعة أبعاد ألا وهم: طول العمر، الحياة المهنية، الحياة العائلية والمراحل الحرجة. مما يتيح لنا طرح بعض الأسئلة تخص الحاضر والمستقبل عن طريقة العيش معا متساوين ومختلفين.

## الأعمار وطول العمر

لقد سبق وتحدثنا بحق عن كتساب ثـورة طـول العمـر (فوريـت ١٩٩٧) ولكن ينبغى أيضا الإضافة أننا بصدد محظور اجتماعى نـرفض تمامـا مواجهة نتائجه سواء على الصعيد الاجتماعى أو على سبيل المعرفة.

إن طول العمر ما هو إلا وقت أطول لكل على حدة: كيف تـم شـغل هـذا الوقت؟ وما هى تلك التجربة الجديدة للوقت التى تحدث عنها الكثيـرون؟ (روسـل Roussel 19۸۳).

إن طول العمر هو إحدى أشكال الشيخوخة السكانية والتى تزداد بقوة، فعلى مدار قرنين تجاوز معدل العمر من ٣٦ إلى ٧٨ عاما ومعدلها فى الوقت الحالى ٨٢ عاما بالنسبة للنساء و ٧٤ عاما بالنسبة للرجال وهو يزداد بمتوسط ثلاثة أشهر فى العام حتى لو أن التفاوت بين الجنسين والمجموعات الاجتماعية كبير. فى عام ١٩٥٠ كان عدد البالغين المائة ٥٠٠ وقد وصل عددهم فى الوقت الحالى حوالى ٥٠٠٠ وسيصبح عددهم حوالى ١٨٠٠ فى عام ٢٠١٠. إن تلك الإطالة فى معدل الحياة يتم دون زيادة مدة العجز (روبين ١٩٩٦ Robine). ويتوقع الخبراء أن متوسط معدل الحياة يجب أن يستمر فى الارتفاع. ويتساءل علماء الأحياء حول إمكانيات تجاوز معدل الحد الأقصى لطول عمر الجنس البشرى (١٢٥ عاما).

ويتعادل مثل هذا التقدم في السن وازدياد عدد الأجيال: فنجد أن هناك مجتمعا يتعايش فيه ليس فقط ثلاثة أجيال بل أربعة وخمسة أجيال. ومن خالال دراسة حالية فقد تم إحصاء أكثر من ٢٠٠٠ عائلة لهم من الأجيال خمسة. مجتمع معمر ومتعدد الأجيال.

وكان بالإمكان الاعتقاد بأن مثل هذه الزيادة في معدل الحياة تقسم بالتوازن بين الأعمار المختلفة ولكنه لم يكن الوضع كذلك. ولقد تعثرت دورة الحياة بسبب ازدواجية الحركة من إطالة معدل الحياة عامة وإقلال معدل الحياة المهنية. في بداية القرن العشرين، كانت نسبة ٧٠% من فترة الحياة مكرسة لعمل في حين أنها فيما بعد لم تعد تمثل أكثر من ١٥ إلى ٢٠٠% أي ٢٠٠٠ ساعة في بداية القرن الواحد والعشرين مقابل ٧٨٠٠٠ ساعة في عام ١٩٨٠. وعلى التوازي، فإن الجزء الأكبر من الوقت المكتسب تم تخصيصه لمن التقاعد: فلقد توصلنا إلى أنه في بعض العقود ازداد سن التقاعد عشر سنوات خمس منهم بسبب طول العمر وخمس بسبب نهاية مبكرة نسبيا للحياة المهنية.

وإذا ما أضفنا أن شيخوخة السكان زادت من عدد من هم أكبر من ٦٠ عاما (١٩% من السكان الحاليين، ٢١% في عام ٢٠٠٥، من ٢٦ إلى ٢٨% في عام ٢٠٠٠، من ٣٠ إلى ٣٩% في عام ٢٠٥٠) فمن المؤكد أن مجتمع طـول العمـر سيصبح أكثر فأكثر مجتمع غير عامل.

وهكذا فإن دورة الحياة المتغيرة تقلب من موازين الأعمار: فالمرحلة الأولى من الحياة محملة بالأثقال فهى مرحلة التكوين والعمل وتكوين أسرة أما المرحلة الثانية فعلينا اختراع ملامحها فالجزء الأكبر منها يكون جديدا حيث أن النشاط الإنتاجى والعملية الإنجابية قد تمتا في المرحلة الأولى. وفي سن الخمسين تكون المرأة في منتصف حياة النضج تمثل دورة الحياة بالنسبة لها ٢٢ سنة من التنشئة، وصح عاما من العمل، وتقاعدا طويلا يصل إلى ٢٧ عاما (لو برا برا ٢٠٠٠)

Bras). وفي سن الـ ٠٠ معدل حياة الرجال الآن يعد ٢٠ عاما و ٢٤ عاما بالنسبة للنساء، وفي عام ٢٠٤٠ سيصبح هذا المعدل على التوالي ٢٥ و ٣٠ عاما.

ولمواجهة هذا الوضع، فقد رأينا في الستينيات ظهور ما نسميه بالحقبة الثالثة من العمر وكانت بمثابة خطوة جديدة ممكنة في مراحل الحياة لأسباب عديدة (لازلات ١٩٨٩) وهي: امتداد معدل الحياة في صححة جيدة، ارتفاع معاشات المتقاعدين واكتشاف قيم جديدة لهذه السن (الاكتفاء الذاتي، التطور الذاتي والاندماج مع المجتمع). ولكن حاليا فإن العمر الثالث لا يكفي أبدا لإدارة الجيزة الثاني من الحياة التي تمتد وتصل الآن من ٥٠ إلى ٩٠ عاما إذا ما أخذنا في الاعتبار طول العمر والعمل في نهاية مدة الخدمة. إن تهيئة دورة الحياة والأعمار بمثل هذه الطريقة تثير العديد من الأسئلة حول تقسيم الأوقات الاجتماعية طوال فترة الحياة: مرحلة التكوين والعمل، الحياة العائلية والحياة المهنية، الوقت الحير وسن التقاعد...إلخ. إن السعى نحو تحقيق موازين جديدة أمر أصعب مما يبدو عليه. فإن الأفكار البسيطة لمربط بين تقليل ساعات العمل (الـ٣٥ ساعة) والمد من عليه المهنية أو الربط بين نفس عملية تقليل ساعات العمل وطريقة جديدة في عيش الوقت الحر لا تتدرج في جدول أعمال "إعادة بناء المجتمع".

#### المراحل العمرية والحياة المهنية

إن الوضع الحالى للأجور أدى بدوره إلى ظهور العديد من التحليلات: لقد تم الحديث عن أزمة، عن طفرة، وعن متغيرات طرأت على المسألة الاجتماعية، كما تم وضع تفسيرات عامة عن نهاية فترة حصول العامل على راتبه، ونهاية مدة خدمته، وحلول مجتمع وقت الفراغ. ولكن تلك الأبحاث لم تتطرق أبدا للتغيرات في الأعمار والأزمنة الاجتماعية على الرغم من كونها أمرا محوريا، خاصة في فرنسا.

وفى الواقع، فإن هذا الوضع اتخذ سمة حل وسط متفق عليه اجتماعيا يرمى إلى قصر الوظيفة على فئة عمرية بعينها: وهى فئة متوسطى السن الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والخمسين عاما (وزارة العمل، ١٩٩٥). ليس فقط البطالة بمجملها لها أهميتها – فنحن نعرف ذلك – ولكن تقسيم العمل يختلف بشدة تبعا للعمر: فهناك ارتفاع فى معدل النشاط لمن يتراوح عمرهم بين الثلاثين والخمسين عاما (معدل أكثر ارتفاعا من الولايات المتحدة)؛ بينما تعد البطالة، وعدم الثبات فى وظيفة، والتعطل من نصيب الشباب وهم فى مقتبل حياتهم المهنية، وكذلك العاملين المسنين فى نهاية حياتهم المهنية، ونجد أن فرنسا لديها أكبر الطلاب سنا وأصغر المتقاعدين سنا.

وفي فرنسا، يعد معدل نشاط الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ٥٥ إلى ٢٤ عاما هو الأقل مقارنة بالدول الأخرى (وفقا لمنظمة التتمية والتعاون الاقتصادى): فهو يمثل ٤٤% بينما يزيد بعشرين درجة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (أي ٤٢% و ٢٦%) كما يزيد ٤٠ درجة في السويد واليابان (٥,٠٨% و ٨٥%). إن الخروج من الحياة المهنية أصبح يأتي مبكرا أكثر فأكثر، فمن ٢٢ عاما سنة ١٩٦٩ أصبح الآن ٥٨ عاما. كما أصبح دخول نفس الحياة المهنية متأخرا أكثر فأكثر: فمن ١٩٦٩ ماما (سنة ١٩٦٩) وصل إلى ٢٢ عاما (سنة ١٩٩٧). ونحن نعرف خطورة ما تمثله البطالة والتعطل بالنسبة للشباب، ولكننا على دراية أقل بكون تفاوت الرواتب بين شباب العاملين (ثلاثين عاما) والعاملين المسنين (٥٤ عاما) قد ارتفع بصورة ملحوظة في الثلاثين عاما الأخيرة: والعاملين المسنين (٥٤ عاما) قد ارتفع بصورة ملحوظة في الثلاثين عاما الأخيرة: والعاملين على الرغم من كونهم الأجور كانت لصالح القدامي على حساب شباب العاملين على الرغم من كونهم معدين بشكل جيد، كما أدت إلى زيادة تراكم عوامل اللا مساواة المرتبطة بالعمر (فيما يخص الأجور، الترقيات، التدرجات الوظيفية) (بودلو بردور) (بودلو) (بيما بالترجات الوظيفية) (بودلو) (بودل

لكن ارتفاع الأجور في نهاية مدة الخدمة ساهم في الحث على تسوية المعاش مبكرا. إن ديناميكية الأعمار إذن ليست بمنصفة، فهلى لا تعدل بين المراحل العمرية الثلاثة بل وغير منصفة أيضا داخل ذات المرحلة العمرية الواحدة.

وفى ظل هذا التنظيم العمرى المتبع فى الحياة المهنية، فإن مسيرة الأعمار أصبحت غير مستقرة واعتراها التحول. فنموذج عمل اليوم الكامل لم يعد فقط غير موجود بل أيضا أصبح التطور الوظيفى لا يتبع خطا مباشرا بعد أن كان متواصلا فى الماضى، يبدأ ويتوافق مع ترك الفرد لعائلته الأصلية فى سن مبكرة، ثم عمله فى وظيفة مستقرة فالزواج (ماندراس، 1950 , Mendras) وتتوافق النهاية أيضا، التى تأتى فى سن متأخرة، مع إنهاء الحياة المهنية، والحصول على معاش ويلى ذلك فترة إعاقة الشيخوخة. إن نموذج الجيل الحالى الآن يجنح نحو تغضيل الحصول على قوة إنتاجية مرتبطة بوظائف قصيرة المدى، ولكنها مكثفة ومختارة. لذا فعلى الشباب وكبار السن، مواجهة عقد من السنين يمتاز بالمرونة، وتختلط فيه اللوائح والأنشطة والعوائد والدخول المتنوعة، إلى جانب التنقل بين الوظيفة والعائلة والاستقلال الذاتي وقد تتوفر أو تتعدم الخبرة. إنها تقافة المصادفة. فالنوافق لم يعد موجودا لا للشباب ولا للمتقدمين في السن. وأصبح تسوية المعاش فالنوافة لم يعد موجودا لا للشباب ولا للمتقدمين في السن. وأصبح تسوية المعاش قبل أوانه (ما قبل تسوية المعاش) والحصول عليه متأخرا مع انخفاضه، إلى جانب

لقد أصبح واضحا للكثيرين ضرورة إلغاء مثل هذا النموذج في العمل الذي يعتمد على السن: حيث إنه مكلف ماديا واجتماعيا. ولكن بمقدار ميل الآراء إلى ضرورة تعديل وضع الشباب بمقدار ما أصبح من المفضل الاستمرار في تسوية المعاش مبكرا إلى درجة أن التقاعد أي "حرية الوقت" أصبح أمرا شعبيا شانعا.

وفى السياق الجديد لسوق العمل، والوظيفة والمهن، ماذا أصبحت عليه الشيخوخة أو بالأحرى ما أصبح عليه التخوف من الشيخوخة، بما يسم به من

ديناميكية الأعمار التى يتضمنها (التكافل بين الأجيال)، وإدارة دورة الحياة التى يتطابها (التحكيم بين وقت العمل ووقت الفراغ)؟

لقد تغير وضع المتقاعدين في المجتمع بصورة شديدة، ففي الخمسينيات كانت الشيخوخة تعنى الفقر بالنسبة للكثيرين؛ أما اليوم فإن متوسط مستوى السدخل للمتقاعدين يعادل مستوى دخل العاملين. فلقد حدثت عملية إعادة تسوازن لمستوى المعيشة بين الأعمار العاملة وغير العاملة: وهذا هو "العصر الذهبي" للتقاعد حتى لو كان هناك تفاوت كبير فيما بين المتقاعدين.

إن المشكلة التى يعانى منها المتقاعدون تكمن فى مستقبلهم، آخذين فى الاعتبار الوضع الديموغرافى (وصول أجيال عديدة من زمن انفجار المواليد إلى سن التقاعد ابتداء من عام ٢٠٠٥، التزايد الثابت للعمر المديد...) كذلك الوضع الاقتصادى (العمل – الحياة المهنية – الرواتب). هل هى نهاية التكافل بين الأعمار (ففى "التوزيعات" يقوم العاملون بدفع المعاشات للمتقاعدين)؟ هل سيزداد عدم المساواة تفاقما بين الشباب وذوى الأعمار المتوسطة والمتقاعدين؟ هل هذه هلى بداية تطبيق نظام التأمينات الخاصة الرأسمالية التى يتم إدارتها بموجب دورات حياة الافراد ودون أن يكون لها علاقة بالفئات العمرية؟ إن الجدل المشار حول تمويل المعاشات (نسبة الأقساط والإعانات – سن التقاعد وطريقة الفهرسة، والتقسيمات والتحويل إلى رأسمال) هو جدل حول ما نود القيام به فيما يخص العلاقات بين المراحل العمرية والأجيال وحول المجهودات المالية المبنولة التي يجب على كل مرحلة عمرية تحقيقها لتقوية المساهمة فى نظام التوزيعات، وحول ما جرت العادة فى أن نسميه اليوم الإنصاف بين الأجيال.

إن مسيرة الأعمار هى الرهان الثانى لإصلاح المعاشات. ففى الأساس، كان التعريف لمفهوم مخاطر سن الشيخوخة هو تأمين الدخل حينما يعجز الفرد عن العمل لأسباب متعلقة بالسن (الشيخوخة). ماذا يكون الوضع إذن حينما يمتد سن

التقاعد عمليا من خمسين إلى تسعين سنة، وحينما يكون سبب التقاعد مسرتبط بمشاكل في العمل أكثر من أن تكون السن هي المعوق عن العمل، وحينما يستم الفصل بين الشيخوخة المهنية والشيخوخة الاجتماعية (يتم فيها الحصول على معاش) وبين الشيخوخة البيولوجية (بسبب كبر السن)؟ إن مخاوف الشيخوخة تغطى أكثر فأكثر مخاوف أخرى مختلفة: وهي مخاوف انتهاء مدة الخدمة ومخاوف الوقت الحر ومخاوف الاعتماد على الآخرين، ثلاثة أبعاد يمكن العمل على إدارتها معا أو على النقيض، تمويلها بطريقة مختلفة آخذين في الاعتبار مدة الحياة ومخاطر استمراريتها.

على التوازى، نرى أنه قد طرأ تعديل على صورة التقاعد: فعلى مدار وقت طويل كان التقاعد يعنى الانسحاب والشيخوخة والراحة والفقر، أما الآن فإن سن التقاعد يعاش وكأنه بداية مرحلة جديدة فى الحياة، مرحلة طويلة يتمتع فيها المتقاعد بالصحة الجيدة والدخل الكافى والوقت الحر المطول بلا خصوع ولا تبعيلة للرواتب: نكون متقدمين فى العمر ولا نكون مسنين (شيوخ) حتى إذا كانت الخبرة توضح أنه من أصعب الأشياء فى الحياة أن يتحول الوقت الذى كان مخصصا بالكامل للعمل إلى وقت فراغ كامل وأن اختراع أساليب جديدة فى الحياة للانسجام مع المجتمع وتطور الذات هو أكثر تعقيدا مما نتخيل.

إن السيناريوهات المستقبلية للحياة المهنية ما هي إلا أحكام فردية وجماعية تختص بديناميكية الأعمار ومسارها والاختيارات بين العمل والوقت الحر وبين الحصول على أجور أو معاشات وبين الاندماج في المجتمع والاكتفاء الذاتي. فهل سنتوجه إلى وظائف تحدد فيها فترة الخدمة ويرزداد معدل أقساط التأمينات الاجتماعية فيها أكثر فأكثر ومدة الحصول على المعاش تكون طويلة الأجل ومعدلات المعاش ضعيفة مع وجود صعوبات في الاندماج في المجتمع؟ هل سنتوجه إلى مجالات عمل تمتد فيها فترة الخدمة بمعدل أقلل لأقساط التأمينات

الاجتماعية ومدة الحصول على المعاش تكون قصيرة ومعدل المعاشات مرتفع نظريا لكنه مرتبط فى الواقع بظروف العمل؟ أم سنتوجه السي موازين أخرى تحكمها الأزمنة المختلفة فى الحياة؟ (جولييه Gaullier, 1999).

## الأعمار والمراحل الحرجة

إن امتداد الأجل، والحياة المهنية والحياة العائلية جميعهم قلبوا موازين الأعمار القديمة، فلم تعد دورة الحياة قاصرة على المراحل العمرية البثلاث (ألا وهي الشباب، والرشد، والشيخوخة) ذات النزعة المحددة في كل منها، وهي مراحل تتتابع بلا توقف. إن دورة الحياة التي تتخذ من مرحلة الرشد-البلوغ محورا لها، قد أبرزت ما أطلقنا عليه أزمة المراهقة، وهي تناول التحول إلى مرحلة النضج من منظور نفسي، وكذلك أيضا أزمة التقاعد بالنسبة للرجال، وسن اليأس والمعاناة من العش الشاغر (أي رحيل الأبناء من بيت العائلة) بالنسبة للنساء. فما هو الوضع حاليا؟

نحن نريد أن نوضح كيف يبرز تطور المجتمع فى نظرنا، شلاث مراحل جديدة فى الحياة للوجود، وهى مراحل حرجة، تعيد طرح مسألة الأعمار القديمة، بل وتبحث أيضا فى المفاهيم الخاصة بالبلوغ، والنضج، والشيخوخة، والفردانية. إن التحولات معطيات خاصة، ومحاولة تفسيرها مثار للجدل.

وتتسم مرحلة الشباب، كما رأينا، بتفاوتات شديدة مقارنة بالمراحل الأخرى وذلك في مجالات العمل، والأجور، والرعاية الاجتماعية. وهي أيضا مرحلة من الصعب الإحاطة بها.

إذا كان ببلوغ الرابعة والعشرين من العمر، في الستينيات، يكون السواد الأعظم من الشباب قد تركوا عائلتهم وألهم وظيفة ثابتة، وتزوجوا، فليس الوضيع

هكذا الآن: فإن مرحلة الشباب العمرية امتنت لتصل إلى الخامسة والعشرين، والثامنة والعشرين، والثلاثين... وأصبحت تتسم بالحركة والمرونة، وأيضا بالتنقلات العديدة بين الأنشطة المنتوعة، كذلك اتسمت بالإطالة في المراحل التعليمية، وضعف معدل النشاط، مع ارتفاع نسبي في البطالة، وعدم الثبات الوظيفي بصورة ملحوظة. وكذلك فإن الإطالة في المراحل التعليمية أدت بدورها إلى ترحيل سن الزواج وإنجاب الأطفال. إن مجمل هذه المرحلة من الشباب "الذي لا ينتهي" يعاش بطرق شتى، سواء أكان ذلك إيجابيا أم سلبيا نوعا ما: فهو شباب مختلف، له عدة سرعات (جالون Galland)، ١٩٩٧).

وهذا الوضع يكشف بداية عن ظاهرة نجدها الآن في جميع المراحل العمرية الا وهي: أنه لم يعد هناك بداية ثابتة للانتقال من حالة عمرية إلى أخرى (مرحلة الشباب ٢٤ عاما، ومرحلة التقاعد ٦٠ عاما). واستبدلت الفواصل الواضحة وحلت محلها عمليات ومسارات أطول، وتعديلات تدريجية، وأنشطة متقلبة غير متزنة. وكل شيء يحدث كما لو كان ينظر لتلك الحدود الفاصلة العنيفة بين الأعمار على أنها محض سلبية (فالتقاعد "كالساطور"، "المقصلة") على الرغم من أن تلك المراحل الفاصلة كانت غالبا ما تعاش في بعض الأزمنة وكأنها تقدم وارتقاء لحماية الأفراد.

ويتم تفسير المرحلة الشبابية الجديدة سواء على أنها تأخر، أو كمرحلة انتقالية أو كأنها مرحلة عمرية جديدة. فتأخر المرحلة الشبابية هو حدث ديموغرافى واقعى، تم التوصل إليه بالمقارنة مع عصور سابقة، ولكن هذا التناول يظل مرتبطا بالأحداث المحيطة (تاريخ نهاية المرحلة الدراسية، وتاريخ الالتحاق بأول عمل، وتاريخ إنجاب أول طفل...إلخ) وهو لا يفسر أسباب هذا الأمر إلا أنه يضع افتراضا - غير مثبت - أن الأمر يتعلق فقط باختيارات فردية.

أما كون المرحلة الشبابية مرحلة انتقالية فهو تفسير يصر بالضبط على غموض المرحلة الشبابية الجديدة التي يتم تعريفها في صورة تختلط فيها الملامح

التى تنتمى إحداها للمراهقة والأخرى لعمر النضج. ولكن هذا التفسير يفترض فيه معرفة ما هى المراهقة وحياة النضوج – والوضع ليس هكذا طالما أن كل شهم متغير. ويقودنا ذلك إلى الاستحضار من المجهول إلى المعلوم. إنه لحل كسول، يتعين الحذر منه، والاسيما أنه، في الوقت الحالى، يتم تطبيق مفهوم "الانتقالية" على العديد من الأحداث الجديدة.

وتبقى فكرة أن المرحلة الشبابية الجديدة هى مرحلة عمرية جديدة: فإجمالى أبعاد الوجود معنى بها (النشأة والإعداد، الوظيفة، العائلة، أوقات الفراغ...)؛ ويعد محتوى تلك الأبعاد جديدا كذلك تتابعها؛ فإن أنماط التعايش الاجتماعى والعمليات المتعلقة بالهوية تختلف عن مثيلاتها الخاصة بأزمة مرحلة المراهقة.

وترتبط المرحلة العمرية الجديدة بظاهرتين: تطور الرأسمالية ونمو الفردانية. وتوضح الدراسات التى تقوم بها الشركات جيدا لماذا توجد حالة من الاضطراب فى بداية الحياة المهنية، وأسباب عدم كون هذه الظاهرة مرتبطة بالظروف المحيطة (جولييه Gaullier)، 1999). إن الفردية التحررية تضفى قيمة على الاختيارات الشخصية والتتافسية، وعلى التحرك فى مجالات مختلفة وتراكم الخبرات، وكذا قيم العمل والعائلة، ولكن تبرز أيضا نقد المؤسسات (شركات وزواج)، مع التوازنات الجديدة بين العمل وما هو من خارج العمل.

إن حالة الشباب هى بالفعل مجتمع الغد، وهمى المرونة على الطريقة الفرنسية التى تبدأ بالشباب وأصحاب الرواتب المتقدمين فى السن. أهمى المرحلة الشبابية الجديدة؟ إنها مرحلة الشباب الناضج.

إن منتصف العمر هو مرحلة سنية جديدة، تغطى فترة نهاية الحياة المهنية وبداية التقاعد (تقريبا من سن الخمسين حتى الخامسة والستين). فلم يعد الأمر يقتصر فقط على أزمة التقاعد التي حدثت خلال العقود السابقة، ولا على الإحالمة

للمعاش إبان الستينيات، ولكن الأمر أصبح يتعلق بظاهرة حديثة مرتبطة بالإصلاحات التى طرأت على سن التقاعد (إطالة مدة الحصول على الحصص الخاصة بالمعاش الكامل، والتقليل من مستوى النفقات، والتقاعد المتدرج...) كما تعلق أيضا بعدم الثبات الوظيفي خلال العقد الأخير من سنوات العمل (ما بين سن الخمسين والستين). وتزداد أهمية هذه المرحلة العمرية من حيث العدد مع وجود جيل يعاني من الانفجار في عدد المواليد.

وتصبح المرونة سمة عامة لنحو خمسة عشر عاما، مع وجود لسوائح وجداول مواعيد ووظائف مختلفة، ولكن أيضا مع وجود أنشطة متعددة مزدوجة وغير مدفوعة الأجر. وفي الوقت ذاته، فإن مجموع أبعاد الوجود يخضع للتحول: الجيل الركيزة، الأزواج، وخصائص الممارسة الجنسية، المواريث والترمل، الصحة والشيخوخة (سن اليأس...). إنها المرحلة العمرية التي تتسم بتعديلات الهوية والتي تكتسب أهميتها لا سيما أنه، مع حداثتها، لا يتوفر لها مرجعيات مشتركة قد تستطيع تقليل الريبة في مصداقيتها. كما أن هذه المرحلة العمرية هي سن البالغين المتقدمين في العمر، الذين يقعون في ملتقى طريق الشيخوخة (جونيالون-نيكوليه المعر، الذين يقعون في مالتقى طريق الشيخوخة اهتمام علماء النفس الفرنسيين (ميليه، 19۸۹) وهي السن التي بدأت تثير زمن بعيد، في الولايات المتحدة تحت مسمى "Middle Age".

إن مرحلة منتصف العمر هذه أعطت مجالا للعديد من التفسيرات موازية للتفسيرات المتعلقة بمرحلة الشباب، ككونها مرحلة انتقالية بين العمل الرئيسى والتقاعد؛ تسوية مبكرة للمعاش (معادل لظاهرة التأخر عند الشباب). إن الأمر يتعلق، في الواقع، بظاهرة جديدة مرتبطة - هنا أيضا - بتطور سوق العمل والرعاية الاجتماعية مثلما يرتبط بتطور الفردية: جاذبية التقاعد ووقت الفراغ، وهموم الاستقلال بالذات، الاهتمام بالأنشطة الحرة، والجماعية، والثقافية.

ومن خلال تلك المراحل الثلاث الحرجة، يمكننا فهم أسباب تساؤل البعض عن مرحلة البلوغ والنضج. هل يمكننا أيضا، في ظل مجتمع في تغير سريع ودائم، التطرق إلى الحديث عن مرحلة للنضج تم تعريفها، لفترة طويلة، على أنها نتيجة لإنضاج المراهقة: أي حالة ثابتة على المستوى النفسى والاجتماعي؟ إن مفهوم مرحلة النضج، هو أيضا، في حالة من التغيير.

# أعمار المستقبل

لقد سبق وتحدثنا عن التشويش بين حدود الأعمار، وينضح لنا أكثر الآن كيف أن مسار وديناميكية الأعمار تختلف عن مثيلاتها في الثلاثين سنة المجيدة، كما يتضح لنا أيضا كيف أن النتوع يطرأ في كل مكان: فالتغيرات ليست بمكتملة ولا بمتشابهة لكنها تختلف وفق القطاعات. أعمار متغيرة، أزمنة متقلبة، دورات حيانية مرنة: تلك الميول تكشف مشاكل حاضرة ومستقبلية. فإننا نواجه ثلاث سبنار بوهات.

إن سيناريو "عودة الثلاثين سنة المجيدة" يلح على استمرارية الأعمار الثابتة والمنفصلة بوضوح بعضها عن بعض. ونتحقق من هذا في العمل، الحماية الاجتماعية، المؤسسات المدرسية ويعد الاهتمام بعامل السن من أهم السمات الفرنسية للسياسات الاجتماعية العامة والخاصة. كل هذا يحدث وكأن التنظيم السكاني لا يتم إلا من خلال فرض فئات عمرية مع احتمالية خلق مشاكل أولية وأخرى موسومة. وفي الحقيقة فإن الجدل يعد سياسيا: فبالنسبة للبعض تعد الأعمار الثابتة طوقا حديديا علينا تجاوزه بالمرونة، وللبعض الآخر هي معايير تعمل على حماية الأفراد في مواجهة الأمور العرضية.

وفى مقابل السيناريو الأول، يوجد مجتمع لا يعبأ بالأعمار ويرتكز على النزعات الفردية الزائدة والتحررية المتطرفة. وفيه نجد أن التواتر الجماعى والمؤسسى يميل إلى الزوال والعمر يصبح أمرا خاصا وثانويا.

إن مجتمع بلا أعمار يعنى مرونة معممة، الأولوية فيه تعطى فقط لأصحاب الكفاءة إلى جانب تنمية اختيارات الأفراد وكذا العلاقات المشروطة.

فى مجال الأحياء يظل عامل الإمكانية يلعب دورا كبيرا، فبفضل النقدم فى مجالى تكنولوجيا الأحياء والطب أمكن تحويل كل ما كان من المعتقد أنه من الطبيعى التحكم فيه إلى فعل حضارى وذلك فيما يخص السن والشيخوخة والتناسل والموت سواء كان ذلك يتم عن طريق الجينات أو بفضل استخدام الأدوية. والتحدى هنا سياسى وأنثروبولوجى: هل من الممكن أن يعيش مجتمع بلا مؤسسات جماعية وبلا معايير ورموز وبلا أعمار تحد من التقلبات وعدم المساواة؟

وأخيرا فإن سيناريو كفاح الأجيال يحتسبه البعض وكأنه مستقبل المجتمع، وفى القرن الواحد والعشرين سيحل هذا الصراع محل صراع الطبقات فى القرن التاسع عشر. وحقيقة أننا قد شهدنا زيادة اللامساواة بين الأعمار سواء فى العمل والرواتب والرعاية الاجتماعية. ويقلق البعض ليس فقط من الشيخوخة السكانية لكن أيضا من شيخوخة الكيان الانتخابى الذى فى استطاعته تدعيم اللامساواة لصالح المتقاعدين وكبار السن.

ويتضح في الحقيقة من خلال تحليل مفصل (جولييه 94 الحقيقة من خلال تحليل مفصل (جولييه 94 الحقيقة من خلال تحليل هي إلى حد ما ضعيفة وذلك لعدة أسباب: عدم تجانس كل عمر، تغيرات ضعيفة وصعبة، تضامن العائلات والأهداف المختلفة للرعاية الاجتماعية لكل عمر..الخ. خاصة أن الوضع العام جعل الأعمار وخاصة الشباب يتحفز أكثر للاندماج في المجتمع بدلا من رفضه. ولقد أثيرت حديثا

أسطورة صراع الأجيال (أتياس- دونفو، أربير، ٢٠٠٠ Attias-Donfut-Arber).

وفى المقابل فإن ضرورة إبرام اتفاق جديد New Deal بين الأعمار والأجيال أصبح أمرا ملحا بالنسبة للتلاحم الاجتماعي وديناميكية المجتمع وذلك للكفاح ضد الصدع الاجتماعي الجديد، ألا وهو زيادة حدة اللامساواة المتعلقة بالأعمار (خاصة اللامساواة التي يعانيها الشباب) حيث إن عامل السن فيها مرتبط بالمجموعات الاجتماعية ونوع الجنس. إن تقسيم دورات الحياة يمكن أن يتطور مستقبلا ليصبح على النحو التالى:

- بالنسبة للطبقات الغنية الحصول على قدر تعليمى طويل الأجل يتبعه العمل فى وظيفة دائمة يعمل فيها كل من الزوجين فى مهنة معينة (لا يتعلق الأمر بأنهما يعملان فقط) ويعقب ذلك سن التقاعد والحصول على معاش كبير مع القيام بأنشطة ذات حوافز مادية. أما فيما يتعلق بالأعمال المنزلية فإن هذه الطبقة توظف من يتكفل بها. أما بالنسبة لتوقعات الحياة لهذه الطبقة فإنها عادة تكون لفترات أطول من الطبقات الأخرى ولا تشهد معوقات.
- أما الطبقات الفقيرة فإنها تتلقى تعليما بدائيا مختصرا وفوضويا وعادة ما تلتحق هذه الطبقة بوظائف غير مضمون الاستمرار فيها، ويقوم أفراد هذه الطبقات بالأعمال المنزلية بأنفسهم ويكون المقابل المادى للتقاعد ضعيفا ولا يتوفر القيام بأى نشاط عقب تقاعدها وتكون أعمارها عادة أقصر ولا تتمتع بحالة صحية جيدة (لو دويجو توليس ١٩٩٩ Toulisse)

وهناك ضرورة وضع مشروع ومعايير ملائمة لما يمكن أن يكون عليه مجتمع لكل الأعمار: مجتمع بالفعل معمر، ومتعدد الأعمار، متعدد النشاط، ومختلط، كما سبق وأن تناولناه بالتحليل في موضع آخر (جولييه ١٩٩٩). نعيش معا متساوين، ومختلفين.

- ATTIAS-DONFUT (C.), Générations et âges de la vie, Paris, PUF, 1991.
- ATTIAS-DONFUL (C.), La Solidarité entre générations, vieillesse, familles État, Paris, Nathan, 1995.
- BAUDELOT (Ch.) et ESTABLET (R.), Avoir trente ans en 1968 et en 1998, Paris, Seuil, 2000.
- BOUTINET (J.-P.), L'Immaturité de la vie adulte, Paris, PUF, 1998.
- FORETTE (F.), La Révolution de la longévité, Paris, Grasset, 1997.
- GALLAND (O.), Sociologie de la jeunesse, Paris, Armand Colin, 1997.
- GAULLIER (X.), Les temps de la vie, emplois et retraite, éditions Esprit, Paris, 1999.
- GAULLIER (X.), « Âges mobiles et générations incertaines », Esprit, oct. 1998.
- GAULLIER (X.), « Les nouveaux âges de la vie », à paraître.
- ~ LASLETT (P.), A Fresh Map of Life, Weidenfeld & Nicholoson, Londres, 1989.
- MILLET (L.), La Crise du milieu de la vie, Paris, Masson, 1993.
- Pitrou (A.), « De la transformation des classes d'âges à l'évolution des rapports sociaux », Sociologie et sociétés, vol XXVII, n° 2, automne 1995.
- ROUSSEL (L.) et GIRARD (L.), Revue démographique et âges de la vie, vol. Les âges de la vie, tome 1, Travaux et documents, n° 96, Paris, INED et PUF, 1983.
- Vallin (J.), éd, L'Avenir de l'espérance de vie, Paris, INED et PUF, 1993.

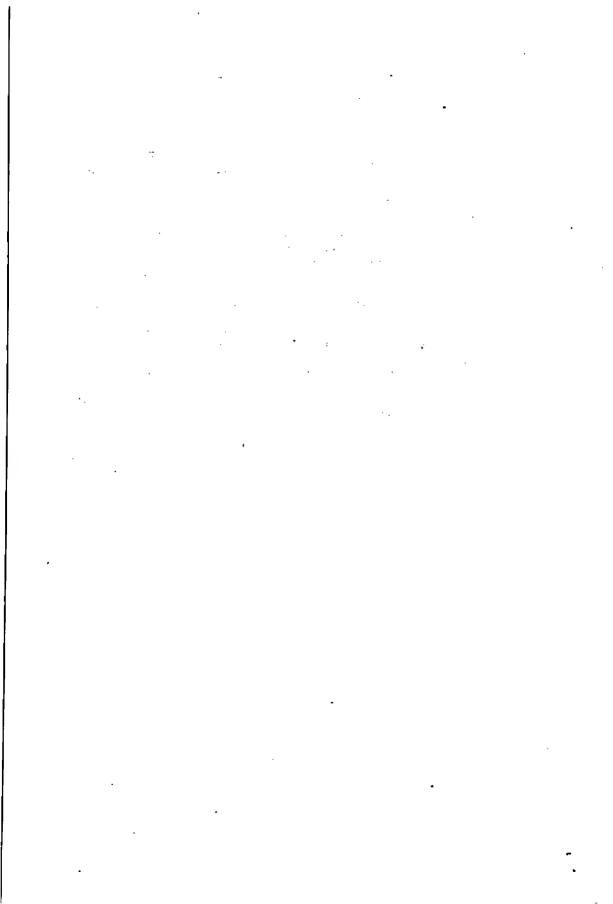

# العلاقات بين الأجيال (٢٥) بقلم لويس شوفال Louis CHAUVEL

ترجمة: سحر سربانة حبيب مراجعة: د. محمد على محمد الكردى

وهكذا نرى العديد من التركيبات التعبيرية الطريفة التى تلتقط على مر الأيام والتى تهدف إلى اختصار تنوع المجموعات فى مجمله فى كلمة واحدة جيل "ذهبى" جيل "مضحى به"، "مقاوم للصدأ"، من "١٩١٤" من "١٩٦٨" "ميتران" "مــولينكس"، "الشرنقة"، "الكونجورو"، "الحرباء" وهكذا كل تلك التركيبات التعبيرية المبتكرة التى تهدف إلى تلخيص تتوع المجموعات فى كلمة واحدة، وكل ما يربط المرء بها هو انتماؤه من الصبا إلى نفس العصر. وإذا كانت كلمة "جيل" لا يجب أن تغطــى إلا هذه الصفة فلا جدية هناك وعلينا التخلى عن نطقها.

لهذا فبدون كلمة "جيل" يكون مسن المستحيل التفكيسر في المستقبل الديموغرافي والخاص بالصحة والمعاشات والتعليم أو النطرق لأى موضوع هام على هذا النحو، وخلف تلك التعسفات يكمن منهج للعلوم الاجتماعية يهدف إلى فهم الديناميكيات المتباينة، الصراعات والانشقاقات، العلاقات الاجتماعية والسياسية التي غالبا ما تكون عنيفة وأحيانا تكون غير مرئية ولكن عواقبها تكون أكثسر جسامة. وكلمة "جيل" مدلولها مثل "طبقة" اجتماعية وهي إحدى تلك الكلمات الغنية المليئة بالمعاني التي تغطى مصالح وأوضاع جماعية معقدة تنشئ في آن واحد رابطة وصراعا، و"جيل" تماما مثل "طبقة" كلمة تصر لها الأسنان، وهي مثار

<sup>(</sup>٢٠)نص المحاضرة رقم ١٣٥ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٠٠.

للمجازفات السياسية والاجتماعية الكبرى. كلمة خطيرة تسير فيها المعرفة بالديموغرافية والاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع بمحاذاة السياسية والسلطة.

إن التعمق في مفهوم كلمة جبل يتيح لنا فرصة الإلمام بمختلف عمليات التغير الاجتماعي ورفع النقاب عن الظلم الواقع غير المرئي وتفهم المشاكل الحالية التي تواجه الشباب في التكيف مع الحياة الاجتماعية والاندماج فيها وإثارة أسئلة جديدة حول التنظيم الاجتماعي والسياسي والتدخل العام. "جيل" هو جزء من تلك الكلمات التي هي في غاية التعقيد، والتي من المستحيل استيفاء كل جوانبها. إن معناها الحديث في العلوم الاجتماعية يمكن إيضاحه بكلمة أخرى تطابقها في المعنى وهي "زمرة مواليد"، إن النتائي "جيل وزمرة" هو - إذا صحح القول - المعادل للتتائي "طبقة وفئة" اجتماعية. إن زمرة المواليد ما هي إلا مجموع الأفراد المولودين في نفس السنة ليس أكثر. إنها مجموعة أخلت نفسها من كل محتوى المعلوم الاجتماعية التجريبية وهي عبارة عن مجموعة إجرائية غير محددة الملامح للعلوم الاجتماعية التجريبيية وهي عبارة عن مجموعة إجرائية غير محددة الملامح يتميز أعضاؤها بالتتوع اللانهائي: أغنياء وفقراء، رجال ونساء، إناس من كل الأصول، دون أي فرق، ودون أن يكونوا، من قبل، في جماعة يوحدها قدر، ليس هناك ما هو أكثر حيادية من هذا.

ولهذا فإن الزمرة تضع أمام كل واحد حقيقة صارمة: فكل فرد يرمز لعمره بساوى فترة قياس عمره "p" ناقص سنة ميلاده "a" يساوى فترة قياس عمره "p" ناقص سنة ميلاده "E=mc²" الخاصة بالنسبية: ومن قبيل الوحى، ولكنه على درجة أهمية معادلة:  $(^{77})$  "E=mc²" الخاصة بالنسبية: ومن كانوا قد بلغوا سن العشرين عام ١٩٦٨، أصبحوا في الثانية والخمسين من العمسر عام ١٩٤٥، والانفجار في المواليد الذي حدث عام ١٩٤٥ كان مقدمـة لانفجـار

<sup>(</sup>٢٦) الطاقة تساوى مربع سرعة الضوء.

السكان من كبار السن عام ٢٠٠٥. إن أفظع أطفال العصر الذهبي للستينيات قد أصبحوا أجدادا في بداية القرن الواحد والعشرين (شكل ١).

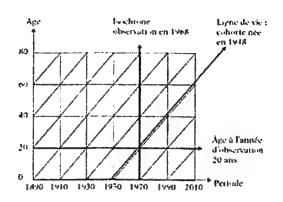

وتذكرنا الجماعات هكذا بأن التاريخ الاجتماعي هـو مصير الجماعات المختلفة وفيها تكون العلاقات متشابكة بعضها مع بعض وأحيانا تخضع لأنظمة لا نهائية من التدريبات والتتابع، وخلافة بعضها لبعض بصورة إبداعية، ويدخلون أحيانا في علاقات معقدة من النزاعات بين عدم صبر الـبعض وإحـلال الـبعض الآخر محل غيره، ومن هنا ظهرت كلمة "جيل" في علم الاجتماع. فنحن نتحدث عن أجيال اجتماعية وهم جماعات تتقاسم صفات مشتركة دون ضرورة لمعرفتها. فإذا كان لتلك الجماعات روح المصير الواحد وروح الانتماء فنحن بصـدد الـتكلم عن أجيال تاريخية. إن الجيل التاريخي بالنسبة للجماعة (الزمـرة) مثـل الطبقـة الاجتماعية الماركسية (في ذاتها ولذاتها) بالنسبة للفئة الاجتماعية. فإن الجيل الـذي

كان عمره عشرين عاما في عام ١٩٦٨ يمتلك هذا الوعى. وجيل ١٩١٤ لديه نفس الوعى ولكن بطريقة أقل مدعاة للحسد.

وللتكلم عن الجيل من الناحية الاجتماعية أو التاريخية، يجب أن تكون الزمرة حاملة لسمات ملازمة لها طوال فترة حياتها. إن الهوية والوضع الاجتماعي لجيل ما سيتبلور ان خلال فترة التنشئة الاجتماعية والتدرب على الأنظمة التي يعمل بها المجتمع، ومن خلال ضبط إرادة الفرد والامكانات الاجتماعية المتاحة له من خلال الشروط الاجتماعية التاريخية. يبدو أن تلك الشروط المحددة للشباب تترك آثارا لا تتعكس بما يكفى على المسار التابع للأجيال. وسنعود لهذه النقطة لاحقا.

ومن الواضح أن كلمة "جيل" هي كلمة معقدة وقوية ويجب علينا معرفة حدود هذه الكلمة حيث إن استخدامها خطير. فإن الزمرات هم مزيج مختلط من المجموعات الاجتماعية. وهذا المزيج يتكون من عنصرين أحدهما: أن تكون المجموعات المختلفة المكونة للجيل تتقاسم معا نفس التغيرات على التوازى وفق سياق مشترك بينهم، وأن تكون ديناميكية نقاط الالتقاء والاختلاف هي ذاتها السياق الذي يستند عليه الجيل. وكمثال، فلدينا جيل ١٩١٤، الجيل الذي ضحى بدماء شبابه المجاهد. وعلى نحو آخر لدينا مثال لأجيال سنوات ١٩٢٠ – ١٩٤٥ حيث تقاصت الهوة بين الطبقات الاجتماعية بسبب انخفاض وقع الظلم مع توسع الرعاية الممنوحة من قبل دولة العناية والتدرج التصاعدي المستمر الذي استفادت منسه الطبقات المتوسطة العاملة بأجر والذي عاد عليها بالنفع. إن تلك الأجيال المختلطة تتكون من طبقات اجتماعية مختلفة عن بعضها البعض، ولكن أعضاءها على دراية معا بديناميكية خاصة بهم وهي مختلفة تماما عن الديناميكية المعروفة لدى الأجيال المؤلودة في بداية القرن العشرين أو المولودة في نهاية الخمسينيات والتي تعرضت أكثر لللمساواة.

# التمايز الاجتماعي وعدم المساواة بين الأجيال

إذا ما فكرنا فيما يميز بالأكثر الأجيال بعضها عن بعض، لوجدنا أن تتاقضات القيم وأساليب الحياة تأتى على التو في أذهاننا، حيث إن الأجيال القديمة قد نشأت في مجتمع يفرض المحاذير على الإجهاض ومنع الحمل وكانت للثقافة الدينية التقليدية قوتها وللمؤسسة الزوجية سلطتها...إلخ. إن أهم ما ميز جيل ١٩٦٨ أنه أدان على وجه الخصوص الأطواق الحديدية الأخلاقية والاجتماعية التي أحاطت بعنق الحياة الجنسية، كما أدانت بصورة عامة الأساليب القمعية للحياة البورجوازية في بداية القرن العشرين. وإذا ما أردنا البحث عن الاختلافات التمثيلية بين الأجيال لوجدنا أكبر فجوة بين جيل عام ٦٨ وآبائهم.

وهناك مظهر التمايز بين الأجيال يعد في هيئت ثانويا، ولكنه يجسد اللامساواة بينهم وقد يأخذ هذا التمايز أشكالا مختلفة بناء على طريقة تقبل المجتمع له وما يوفره من وسائل للاكتفاء الذاتي والمستوى المعيشي وما يتبعه من رفاهية مادية ومعدل استهلاك وصحة ومعدل الحياة وثبات أو تغير الظروف المتاحة...إلخ. ونحن نجد هنا الفكرة التي صاغها Kant لامتاحة...إلخ ونحن نجد هنا الفكرة التي صاغها للامساواة وهي سمة حتمية وباطلة قائمة بين الأجيال: فهناك وضع لا تماثلي من المتعذر إصلاحه ألا وهو أن الأجيال الحديثة و ونتيجة لكفاح الأجيال السابقة لهم فإنهم يرثون عنهم مجتمع مهيأ أكثر رفاهية وجمالا ويزدادون فيه نموا وغني فيما يخص المستوى المعيشي والصحة..إلخ... ويعد هذا الأمر دينا – في عنق الأجيال سبيل أن يهيئوا للاحقين عالما أفضل – لا يمكننا الإبراء منه. إن إحدى وقائع اللامساواة الكبيرة والتي تعتمد على الحظ منذ الولادة هي أن نكون ضمن الأجيال الحديثة ولا يسعنا إلا أن نقدم التحية للأموات، خاصة وأن في أعناقنا دينا تجاه أجدادنا لا يمكننا الإيفاء به إلا لأو لادنا والعمل بدورنا على تهيئة عالما أفضل لهم.

بالرغم من ذلك فإن هذه القاعدة المتبعة منذ أمد بعيد والمتعلقة بقانون ارتقاء الأجيال شهدت بعض الاستثناءات على المدى المتوسط. فالذين ولدوا على التقريب عام ١٨٩٤ كان من المفترض أن يتهيئوا للاستمتاع بحياة أفضل من سابقيهم. لكن لأنهم عاصروا عشرين عاما من حقبة غير مواتية فإنه قد أبيد القسم الأكبر مسن جيلهم في حروب الخنادق. والذين هربوا من هذه الحقبة عسانوا مسن الركود الاقتصادى المتزامن بين الحربين، إنه "الجيل المضحى به". فالامتيازات التسي تستغيد منها الأجيال اللحقة على حساب الأجيال القديمة شيء غير منتظم.

وإذا ما رمينا البصر إلى نهاية القرن العشرين فإن هذا الامتياز الذى تستمتع به الأجيال اللاحقة سيكون مشكوكا فى أمره. فإنه وللمرة الأولى فى عهد سلمى، يعانى الأطفال من ظروف معيشية غير مواتية أكثر من آبائهم وذلك بسبب دخولهم إلى مجال العمل وهم فى سن صغيرة. وكما أوضح بودلو ولله Baudelot وجولاك هم فى السبعينيات كان تفاوت الأجور بين من هم فى سن الخمسين ومن هم فى الثلاثين يمثل ١٠% مما ترك مساحة ضيقة للتقييم وفق الأقدمية. وفى عام ١٩٩٣ أصبح التفاوت يمثل ١٤% مما أحدث فجوة بين الكبار والصغار. والاستدلالات عن كل جماعة أوضحت أن الشباب الذين تم تقييمهم بالأمس هم ذاتهم المسنين المتعين بالأفضلية فى الحاضر، ففى خلال عشرين عاما انتقلت زيادة المحرب المتعين بالأفضلية فى الحاضر، ففى خلال عشرين عاما انتقلت إثرائهم بواسطة سلبيتهم نفسها إلى الأجيال المولودة قبل ١٩٥٠ الذين أطالوا ديناميكية فيتحدث عن عملية استحواز على الثروة.

يمكننا أن نستعرض قائمة طويلة من مؤشرات الإحصاءات الاجتماعية التى توضح الصدع بين أجيال انفجار المواليد (المولودين بين عامى ١٩٤٥ و ١٩٥٧ أو ١٩٥٣) وبين من ولدوا بعد هذا التاريخ: فبعضهم شهد سرعة غير عادية في الحصول على فرص للدخول إلى شرائح ذوى الرواتب المرتفعة والالتحاق

بوظائف ذات قيمة أفضل وسرعة في الارتقاء الاجتماعي وانفجار الاستهلاك والبعض الآخر كبح جماحه. وهكذا وبصورة عامة فإن الأجيال التي ولدت قبل عام ١٩٢٠ لم تستفد على الإطلاق من ازدهار القرن الذي قارب على الانتهاء. وقد تميز عهد الأجيال اللاحقة، التي دخلت في مرحلة النضوج بعد الحرب العالمية الثانية، بالنمو الاقتصادي وتقدم "دولة العناية". وقد استفاد هذا الجيل من التقسيم العادل للاغتناء. وقد بلغ النمو الاقتصادي هذا أوج ازدهاره بالنسبة للأجيال الأولى لعصر انفجار المواليد الذين استفادوا من الازدياد الضخم للوظائف من المرتبة الثالثة فيما بين عامي ١٩٦٥ و ١٩٧٥ (تصميم الكونكورد - الفضاء الجوي، والطاقة الذرية - الالتحاق ثانية بالعمل في مجال التعليم وتطوير الرعاية الطبية وإنشاء بيوت الطلبة الجامعيين إلخ... تطور كبير للجامعات والأبحاث..). على النقيض فإن الأجيال التي ولدت اعتبارا من الخمسينيات قد شهدت ركودا كسر وبهذه الطريقة فإن جيل انفجار المواليد قد تفوق على الأجيال السابقة له، وهذا أمر طبيعي يتسق مع قاعدة الارتقاء الاجتماعي على الأمد الطويل وهي القاعدة التسي تحكم أيضا مصير الأجيال التالية، الأمر الذي يعد، بالنسبة لها، حالة استثنائية.

إن الصعوبات التى واجهت الأجيال اعتبارا من منتصف الخمسينيات وحتى منتصف التسعينيات لم تمثل قط فى الواقع أى اهتمام بالنسبة للإحصائيين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع. وبالنسبة للكثيرين فإن تلك المشاكل كانت خاصة بمرحلة الشباب، إذ أنه بعد الوصول إلى مرحلة النضج سرعان ما يستم تداركها وحلها.

ومنذ عام ١٩٩٥ مع ملاحظة أن الأجيال المولودة في عام ١٩٥٥ والتي وصلت إلى سن الأربعين لم تكن قد عوضت بعد تأخرها في مرحلة سنية مبكرة، نرى أن هذا الوضع دعم فرضية أثر الأجيال: أي أنه عند مرحلة سنية معينة لا

يمكن للجيل أن يتدارك ما فاته وأن التاريخ الاجتماعي لا يعيد ما مضى إلى جيــل لم يسع لتدارك ما فاته واللحاق به.

والأسوأ أيضا هو أن لا نهتم بالمعدلات ولكن بالنراتب الداخلي لكل جيل فيكون إثبات الحالة هو شغلنا الشاغل. إن القادمين الجدد هم حاملو بناء اجتماعي أكثر تفاوتًا، مما سبقه. كما أن ما يميز اتساع الرعاية الممنوحة من "دولة العنايــة" حتى بداية السبعينيات كان العمل بلا توقف على جعل جيل القادمين الجدد أكثر تساويا من الأجيال السابقة له من خلال أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية. وإذا كان نمو المساعدات الاجتماعية قد ساهم في التقليل من إمكانية رؤية التفاوتات الاقتصادية الصارخة، وذلك منذ نهاية الثمانينيات، فإن تلك التفاوتات تقوى فيما بين جزء من الشباب الأكثر حظا الذي عمل على الاستمرار في الانسجام مع المجتمع أكثر من سابقيهم ومن هم قد فضلوا الابتعاد عن الالتزام بمجتمع يعتمد في معيشته على راتب وظيفة ثابتة من خلال "الحد الأدنى للتنمية لأجور المهن المتعددة"، وذلك معيار الحد الأدني وتأمين معاش لائق في نهاية الحياة العاملة. وعلى النقيض فإنه منذ انتشار البطالة الجماعية خاصة المرتكزة على الشباب فإن التدرج الاجتماعي للدخول في الحياة بدا غير متساو. أما الانتعاش القائم منذ عامين فيعد ظاهرة قاصرة على بعض القطاعات التي تهيمن فيها الوظيفة المؤهلة ويستفيد منها شباب الطبقات المرفهة أكثر من الآخرين. وهنا، من وجهة نظر هيئة الهيكل الاجتمــاعي يكمن نوع من التطور المحدد الذي تنهار فيه "دولة العناية" ومبدأ المساواة مع تبدل الأجيال. فبالأمس كان الفقراء مسنين وكان الفقر في انحسار. أما اليوم فإن الفقراء شباب والمستقبل، لو جرؤت على قول ذلك أمامهم مفتوح.

## الاندماج الاجتماعى بين الأجيال: إضفاء طبائع متميزة في التنشئة الاجتماعية

إن ظاهرة الجيل تأتى من إدراك حدث مبكر في حياة الزمرة ويكون لمه نتائجه الملموسة في جميع أعمار الحياة.

إن فكرة جيل ترتكز على فكرة التنشئة الاجتماعية وهي أن التنشئة أوالتكيف التدريجي للشباب على مرحلة النضج يكون له انعكاساته القاطعة طوال مسارهم اللحق. ولقد أذهانا في الواقع تفاوت أشكال التنشئة الاجتماعية للأجيال المتتابعة فهو واضح في المحيط العائلي أكثر منه في محيط العمل. محيطان يتحركان بديناميكيات متوازية.

فلقد كان النموذج القديم مؤسسا على الدخول المبكر إلى حياة الاستقلال الاقتصادى بالاعتماد على التوظف الكامل والحصول على حقوق الرواتب للجميع وعلى الإيرادات الهامة بالمقارنة مع ما كان يحصل عليه الأهل، وعلى الثبات الوظيفى والمستوى المعيشى والتحكم فى التطور الاجتماعى بمناقشة إجمالى الأمر مع شركاء المجتمع. فى الثلاث سنوات التالية للانتهاء من الدراسة كان معدل البطانة ٥%. وكان للنموذج العائلى الذى تكون خلال الثلاثين سنة المجيدة سامات متبانسة لسمات محيط العمل فكان هناك مدخل سريع إلى الاستقلالية وانفتاح على كل شيء وثبات واستقرار لأمد طويل ومنذ قريب تم العمل على إدخال الشباب هذا العائم بالاعتماد على جاذبية الاستقلال المادى المبكر وارتفاع مستوى المعيشة الأهل فى مقتبل حياتهم.

إن هذا النموذج الجديد من الصعب تحديد هويته. فهو مؤسس على بقايا جزئية من النموذج القديم وتعايشه مع أشكال جديدة مثال العمل المرن والعائلة المعاد تكوينها، وتمنح هذه الأشكال، على الأقل ظاهريا، بدائل مرنة للأشكال

الصارمة الماضية (الغابرة). غير أنه بالنسبة لجزء كبير من السكان فإن التأخر في بدء وضع معيشي مستديم ومستقل وإرجاء اجتياز عتبة مستقبل أبدى كالوظيفة والعائلة المستقرة المستقلة يخفي وراءه اندثار نموذج الفرد البالغ. فلم يعد نموذج الفرد البالغ يمثل معيارا شاملا وموحدا! إن شباب اليوم لم يعد فقط يمثل خطوة نحو سن البلوغ لكنه بالأحرى يمثل البحث عن وضع داخل نظام مشكوك فيه حيث إن مداخله ومعالمه غير مستقرة. وفي الواقع، إن نموذج الفرد البالغ يندثر وأصبح مشكوكا فيه بشدة فهو متعدد ومتنوع ومرن ولا يترك أبدا مجالا للنقد. إن المشكلة الأساسية تكمن في أن كل الذين لم ينجحوا في إيجاد مراكز اجتماعية لهم قبل سن الثلاثين فإن الأمر يكون تقريبا محسوما للأبد وفق تبلور الظروف الاجتماعية لؤسس من حسمها قبل سن الثلاثين.

إن المشكلة الحالية التى نواجهها هى نقص نماذج التنشئة التى جعلتنا نستمر فى الاعتقاد بوجود نموذج للفرد البالغ المنفتح على كل شىء، حيث من المفترض أن يتجه الشباب إلى هذا النموذج على الرغم من أن المرونة الزائدة فى الأيدى العاملة الشابة يضاعف من مخاطر الفشل. فلا يمكننا توجيه رسالتين فى آن واحد: كونوا "بالغين وثابتين" و"كونوا مرنين وطيعين" دون أن يتسبب هذا فى إضعاف الشخصيات الهشة التى تتكبد عناء هذا الضغط المزدوج وهذا الإيعاز المردوج المنتاقض والقيد المزدوج كما سبق وقال Gregory Bateson.

إن الإخفاق فى تحقيق التشئة الاجتماعية وضعف عملية الدمج والتكامل الاجتماعي لهما نتائجهما المؤثرة على المتبقى من الحياة. وهنا نجد التساؤل المشترك الذى طرحه كل من Durkheim و Halbwachs حول العلاقة بين التكيف الاجتماعي والانتحار. وابتداء من أجيال الخمسينيات نجد أن الانتحار كان إحدى المؤشرات النادرة التى ارتفع معدلها بشدة، فلقد تضاعف المعدل بالنسبة للأجيال

المولودة اعتبارا من عام ١٩٥٥ بالمقارنة مع الأجيال السابقة لهم بعشر سنوات. ذلك أن وراء الـ١٠٠٠ حالة انتحار سنويا – وأكثرهم أقل من خمسين عامـا – يكمن كم من الاخفاقات المادية والاجتماعية، وخاصة من هم فـى الأربعـين مـن العمر الذين يقع العبء بصورة خاصة على عاتقهم، وهم يعانون من البطالة لأنهـم كبار تجاوزوا مرحلة الشباب وأصغر من أن يأملوا في الحصول على تقاعد قريب، ولعله لا توجد ظروف أفضل من هذه لخلق جيل مصاب بانفصام الشخصية.

# تنظيم الأجيال: من العلاقة السياسة إلى العقد الاجتماعي للأجيال

إن الثورة الميمونة التي قامت بها أجيال ١٩٦٨ ضد من هم أكبر عمرا، قد عبرت عن تفاوت خارق بين الأجيال الجديدة – أجيال السلام والرخاء – والأجيال القديمة – أجيال الحرب والأزمات، والتعاون مع العدو، والمقاومة. إن اخستلاف القيم، والروح الاجتماعية، والفوارق في مستوى المعيشة يتيح لنا فرصة تفهم أسباب ذلك التفاوت. ومن المدهش استنتاج أن "علاقة" "هوة" أو "حرب" الأجيال لم تحدث في سياق كان الشباب فيه أقل حظا: بل على العكس، فإن الجيل المتمرد كان جيلا متميزا تاريخيا، في حين أن أجيال أعوام ١٩١٤ و ١٩٢٩ و ١٩٤٠ لم يبذلوا أبدا أي مقاومة ضد المصير المشئوم الذي كانوا عرضة له.

ولقد قامت مارجاريه ميد (Margaret Mead)، في دراسة، أصبحت مسن الكلاسيكيات، بشرح معنى "هوة الأجيال". ففي المجتمعات النسى تشسهد تغيرا اجتماعيا بطيئا، والمجتمعات المسماة "بدائية" أو "تقليدية" يحتل الأقدمون، بما يملكون من تراكم المعرفة، موقع العلم، والمسئولية، والسلطة. وفي مقابل ذلك، فإنسه في المجتمعات التي تحدث فيها انتقالات سريعة، (أمريكا أو أوروبا في السنوات

1940–1940)، فإن معرفة الأجيال القديمة قد فقدت من قيمتها بسبب التقدم الذى حدث على كل الأصعدة، وهو ما يجنح نحو تجريد خبرات الأسلاف من أهليتها فى مواجهة ابتكار أنواع جديدة من أساليب الحياة ترنو وتتوق للمستقبل. ولقد نتج عن هذا انشقاق كبير بين القدماء والشباب، فالأولون يرون أن سلطتهم تزعزعت، ووضعت موضع الإدانة، بل واغتصبت، أما الآخرون الذين يعرفون أنفسهم على أنهم باعثى بل ومحركى التقدم، فهم يطالبون بالاستقلال الذاتى وحرية الاختيار وذلك ما يعارضه القدماء. إن "الهوة بين الأجيال" قد تكون، ببساطة، الفارق فى الأزمنة الجمعية التى تأتى بها مختلف الأجيال: فبعضها يجر الماضى والبعض الأخر يحمل المستقبل بين جنباته.

إن سرعة التغير الاجتماعى قد يحدد إذا، وبصورة آلية، إسقاط القدامى من مكانهم على عجل. ومن ثم، ستكون رؤية العلاقة بين الأجيال كمجرد محصلة بسيطة ناجمة عن سرعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ولكن سيكون من قبيل النظرة المنتقصة، رؤية العلاقة السببية من هذا المنظور فقط. إن الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية للأجيال هي، في المحصلة، أيضا، ديناميكية سياسية، وينبع ذلك من وجهات نظر مختلفة.

يتعين عدم إغفال أنه في فرنسا، كان متوسط عمر الممثل النقابي أو السياسي 20 عاما وذلك سنة ١٩٨٧ وأصبح ٥٤ عاما سنة ١٩٩٧: أي معدل الشيخوخة زاد ١٢ عاما خلال خمس عشرة سنة. إننا بصدد نفس الجيل تقريبا، فالذين تقلدوا الحكم وهم في الأربعين من العمر في الثمانينيات أصبحوا الآن في فالذين من العمر في التسعينيات ويشرفون على الستين من العمر على مشارف الخمسين من العمر في التسعينيات ويشرفون على الستين من العمر على مشارف القرن الواحد والعشرين. يتم تمثيل بعض الأجيال إذا، بطريقة مبالغ فيها، ضمن أفراد الهيئة السياسية سواء في سن مبكرة من فترة شبابهم أم متأخرة في مرحلة نضجهم. وفيما يتعدى تعددية الأحزاب والاختيارات الأيديولوجية، نجد أن التجانس

داخل الجماعات يلفت النظر. ويوجد هنا الدليل على وجود مشكلة سياسية بين الأجيال. ولكنها ليست مشكلة بسيطة تخص مجموعة العاملين في السياسة ولكنسا أيضا بصدد مشروع سياسي.

ومنذ عهد قريب، في الستينيات، كان هناك اتجاه للتدخل العام بصورة تكتلية، يوجهه مشروع سياسي قوى يعمل على تحقيق المساواة والتقدم، وبناء "دولة العناية" والخدمات العامة ذات الجودة، وقد ساهم في دمــج الشــباب مبكـرا فــي المجتمع، هذا الاندماج الذي كانت تتمناه وتشجعه السلطات الشــعبية وهــو الــذي حرمت منه الأجيال السابقة حيث كان ما يميزها بصورة خاصة الأزمــة الكبيـرة والحرب.

ومنذ عشرين عاما، كان التباطؤ الاقتصادى الذى عانى منه الشباب المقبل على الحياة العملية بدرجة أكثر عنفا من أى فئة أخرى من الشعب، ناجما عن نقص شديد ليس فى تعداد العاملين العموميين ولكن فى الوظائف العامة المطروحة: ولقد رأى شباب اليوم تقلص الفرص المطروحة له للدخول فى فئة العاملين فى الوظائف العامة بنسبة الثلث وذلك مقارنة بمن يكبرهم بثلاثين عاما. إد نجد أن الأماكن الشاغرة فى مجال انطب المفتوحة أمام الأعداد المحدودة تم قسمتها على إثنين، فى سياق ننتظر فيه، خلال الثلاثين سنة القادمة، ازديادا شديدا فى المطالب الصحية؛ إذ أن هرم الأعمار فى المهن المتعلقة بالأبحاث والتعليم العالى أصبح الآن مقلوبا.

ويفكر البعض في أن "آلهة الاقتصاد في حالة غضب ويطلبون القرابين" وهم في انتظار زمن الأبقار السمان (سنوات الخير). ويمكن أن يكون هناك تحليل آخر. نحن نعيش بالفعل أزمة اجتماعية في عملية النقل، ليس نقل التراث ولكن المشروعات السياسية طويلة الأجل. ومنذ عهد قريب، فإن كبار أبناء الجيل الذين تحملوا تبعات الأزمة الكبيرة والحرب – ارتضوا بتقديم تضحيات كبيسرة (زيادة الضرائب والاستقطاعات، الاستثمارات الشعبية المتزايدة، التوسع في العمل

الحكومي) وكان ذلك بهدف توريث الأجيال القادمة مجتمعا أفضل، يتمتع كل فرد فيه بنشأة أفضل ويكون فيه النظام الصحى بما فيه من وسائل الانتقال مثلا ذو جودة أعلى، مجتمع تغطى فيه، عامة، احتياجات الفرد والجماعة بشكل أفضل. أما اليوم، فإن فكرة تكوين مجتمع أفضل يورث للأجيال القادمة هي فكرة غير مطروحة بتاتا. ففي أفضل الأحوال، تكون الفكرة مدعاة للابتسام، وعلى أسوأ الظروف، فإنها تقلب أسطورة كبيرة اليوم: (اسطورة الحياة الأبدية والشباب الدائم). وهكذا فإن الأزمة هي أزمة نقل، فمنذ سنوات ينظر الشاب وكأنه شخص مزعج جاء ليكدر مسيرة عالم تستقر فيه الأجيال مكتفية بذاتها.

إن إجمالي التفاوت بين الأجيال الذي قمت بوصفه ينتج عن قصور عام في إعداد تقسيم سياسي طويل الأمد للموارد والأعباء الجديدة الناتجة عن تغيرات في معدل النمو، وفي حالة التباطؤ الاقتصادي فإنه يكون من الصعب الإيفاء بالوعود الضمنية التي قدمت للأجيال السابقة بإحراز تقدم اقتصادي وفي نفس الوقت دميج الأجيال الشابة في المجتمع عن طريق إشراكهم في الاستفادة من الإنجازات الاقتصادية البسيطة التي تتحقق، وبدلا من تقسيم الثروات بين مجمل مكونات المجتمع المعاصر فإننا نجد أن هناك اتجاها ضمنيا إلى تفضيل إعطاء المكتسبات الاقتصادية للأجيال القديمة وتهميش الأجيال الشابة القادرة على العمل.

إن عدم وجود "سياسة تحكم الأجيال" من المفترض أن تكون سياسة طويلة الأمد تساهم في التتمية الاجتماعية قد أدى إلى ظهور فروقات اجتماعية غير منظورة ولا يمكن السيطرة عليها. وفي ضوء حاجات المجتمع الملحة، اتضح أن السياسات الاجتماعية وسياسات توظيف الشباب لا يمكن تطبيقها، ويرجع ذلك بصورة خاصة إلى أن هذه السياسات اعتمدت نهج الاعتراف الجماعي بالقيمة الاجتماعية الدنيا للشباب وذلك عن طريق خلق فرص عمل غير دائمة وغير مجزية لهم بينما كان إلى عهد قريب توجد فرص عمل دائمة وتثبيت سريع في

الوظائف. وفي الواقع أن هذه المشكلة تتعلق بصورة خاصة بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و ٤٠ عاما، أى أجيال الشباب الأكبر سنا والتي يظل قسم كبير منها غير مندمج بصورة جيدة في المجتمع.

وهكذا فإن الأمريتم بهذه الكيفية حيث ينهار النطور الاجتماعي مع تبدل الأجيال. ويضر بصورة خاصة بالأجيال الناشئة التي لا تحظى بقدر كاف من الحماية ولا تتمتع بتنظيم جيد يمكنها من التوافق، ومن زاوية التلاحم الاجتماعي تتسم هذه العملية بالخطورة بما أنها قد تؤدي إلى الحاق الضرر بالنقاشات العامة حول "التضامن بين الأجيال" والذي ينتظر أن تزداد اتساعا مع حلول عام ٢٠١٠ خاصة بين الأجيال التي ستطالب بالحصول على زيادة قصوى في رواتبها وبين الأجيال التالية التي لن تكف عن تحميل الأجيال السابقة المسئولية، بل أنها ستعتبرها مخطئة في حقها بقدر تسببها في تحميلها بصورة ظالمة تبعات فتسرات التباطؤ الاقتصادي.

وعلى سبيل المثال، نحن نعلم من الآن فصاعدا وبلا تحيز أن عدد الشباب المؤمن عليه يقوم بتمويل المعاشات اليوم، ولكنه فى النهاية لن يستقيد من هذا النظام إلا فى حالة استطاعته سداد قدر كاف من الأقساط السنوية (المرحلة الدراسية وفترات البطالة بلا تعويض) إلا أنه فى استطاعتهم مد فترة الخدمة إلى ١٥ أو ٦٨ عاما. ونحن نضع القليل من المسئولية الجماعية على عاتق الأجيال القديمة أمام وضع اجتماعي قد استفادت منه وعليها الاستعداد لتوريث للأجيال الجديدة ألا وهو إهمال التوظف الكامل وإهمال أشكال الأجراء الثابت المنفتدون على كل شيء، شكوك جذرية مرتبطة بعدم القدرة على الحصول على الحقوق الاجتماعية وافتقار نسبي لشباب العاملين وزيادة معدلات الفروقات الاجتماعية. وافتقار نسبي لشباب العاملين وزيادة معدلات الفروقات الاجتماعية رائع المعاش فإنه أمر فريد أن نلاحظ أن الأجيال التي كان يجب أن تعاني من النتائج – دفع حصص

كبيرة من الاشتراكات أو اللجوء إلى ادخار إجبارى من الراتب أو الاثنين معا عير معنية بهذا الجدل. ومع ذلك فإن الكثير من هذه الأجيال الجديدة هم اساسا مواطنون حتى إذا كان البعض ليس له الحق بعد فى التصويت فهم بالنسبة للأغلبية قائمون معنا. ويعد من الخطر دعوة الأجيال الجديدة للدخول فى دائرة الجدل هذه لأنه من المؤكد أن رأيهم بجوانبه المتعددة لابد وأن يختلف عن رأى الأجيال الجديدة القديمة، وسيكون أيضا أكثر خطرا أخذ القرارات دون الرجوع إلى الأجيال الجديدة لأنها ستتذكر فى المستقبل القريب كيف أنها لم تصدق على تلك الاتفاقيات المبرمة بين الأجيال والتي تم إعدادها دون موافقتها. إن التصرف على هذا النحو يمثل موقف الهدامين فى دولة العناية وجماعة الضغط على الضامنين وعلماء الأيديولوجيا المستولين عن أموال المعاشات، حيث سيقوم هولاء باستثمار هذا الجدل ليكون أداة هدم أكثر منها أداة عدل. علينا أن نخترع دوافع للسياسة الخاصة بالأجيال.

# توقع المخاطر فى القرن الواحد والعشرين وكيفية إدارتها (۲۷) بقلم دونى كسلر Denis KESSLER

ترجمة: سحر سربانة حبيب مر اجعة: د. محمد على محمد الكردى

لكل مجتمع تنظيماته التي يتصدى من خلالها للمخاطر التي تواجهه. اعتقد البعض أن تنظيم المجتمعات يعتمد على العلاقة بين الجنسين. البعض الأخسر رأى أن تكوين تلك المجتمعات يعتمد على ملكية وسائل الإنتاج والعلاقة بسين الطبقات الاجتماعية. ونعتقد أن المخاطر والطريقة التي يمكن للمجتمع أن يواجهها بها هما اللذان سيميزان المجتمع بالديناميكية الخاصة به ويتجسد هذا في إقامة المؤسسات وسن التشريعات والقواعد واتباع أساليب لتوزيع الدخل القومي والشروات. ومسن الأخطار. وهكذا فإننا ننطرق إلى قضايا مثل تلك التسي تتحدث عسن مستقبل المتقاعدين، غرق سفينة والتداعيات الجسيمة التي يسببها ذلك على البيئة والأشار التي تنجم عن العواصف العاتية، انتشار فيروس ما أو ظهور مرض جنون البقر. في المجتمعات الديمقراطية الكبيرة نجد أن إدارة المخاطر حاضرة بقوة إلى درجة أنها تحظى باهتمام الساحة السياسية كلها، فنجد أن كل طرف يعرض حلا القضية من وجهة نظره للقضاء على هذا الخطر واقتلاعه من جذوره أو تخفيف عواقبه وفي الحقيقة إن السياسية الحديثة تعبر بقوة عن ما يظهره بحث التاريخ: فنجد أن وفي الحقيقة إن السياسية الحديثة تعبر بقوة عن ما يظهره بحث التاريخ: فنجد أن مسألة المخاطر ملازمة قطعا للتنظيم الاجتماعي.

<sup>(</sup>٢٧)نص المحاضرة رقم ١٣٦ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٥ مايو ٢٠٠٠.

وبطبيعة الحال، فإن المخاطر تتواجد بكافة أنواعها: إن مخاطر الحرب الخارجية أو الحرب المدنية كانت عوامل أساسية أسهمت في تكوين الدول الحديثة، مثلما كانت مخاطر الأوبئة سببا دائما في الإطاحة بالتنظيمات الاجتماعية بالإضافة إلى المخاطر التكنولوجية: فنجد أن التكنولوجيا الجديدة هي مصدر للثروات ولكنها محفوفة بالمخاطر، ففي التاريخ الاقتصادي المعاصر نجد أن المخاطر المالية لها أهميتها الخاصة فكم كانت الأزمات المالية الكبيرة (التضخم وتدني سعر الصرف وانهيار البورصة) سببا أساسيا في تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية والعمل على إقامة المؤسسات المالية المعاصرة، وأخيرا فإن المخاطر الاجتماعية تحتل مرتبة الصدارة في النقاشات العامة المعاصرة. وتلك كانت بعضا من المخاطر الأساسية التي تمنح – بجانب مخاطر أخرى – للمجتمعات هياكلها الخاصة من خالل التي تمنح – بجانب مخاطر أخرى – للمجتمعات هياكلها الخاصة من خالل

وتميز القرن العشرون خاصة النصف الثانى منه بالمواجهة الجماعية للمخاطر الاجتماعية وذلك عن طريق إيجاد نظام التأمينات الاجتماعية وخاصة التأمين الصحى الإجبارى. وبعد أن كان خطر الإصابة بالمرض ذا طابع فردى أصبح خطرا اجتماعيا. وكان ذلك الخطر محور جدل واسع مثاما كان الحال عام أصبح خطرا اجتماعيا. وكان ذلك الخطر محور المهال والمهال (CNAM). ويقاس على ذلك تأمين المعاش الإجبارى والخوف من أن يصبح المرء مسنا وبلا عمل، فقد كانت تتم إدارته يواجه في إطار العائلة في القرى أو في إطار التضامن بين اتحاد المهن. إن إقامة نظم جماعية تهدف لرعاية المسنين من مخاطر الشيخوخة غداة الحرب العالمية الثانية أصبحت لاحقا رهانا سياسيا رئيسيا في المستقبل. وشهد خطر التعطل عن العمل تطورا مماثلا. ولم يقر المجتمع بخطر البطالة إلا في عام ١٩٥٨ الذي شهد إنشاء "الاتحاد القومي المشترك بين المهن للعمل في عام ١٩٥٨ الذي شهد إنشاء "الاتحاد القومي المشترك بين المهن للعمل في عانية مجالات الصناعة والتجارة" (UNEDIC). ولم يكن خطر البطالة معترف به علنية

من قبل طالما أنه كان في وضع لا يتطلب تدخل الدولة أو حتى الجماعة.

إن المخاطر الكبيرة مثل البطالة والمرض والشيخوخة أو ما تبقى من الحياة تستازم تدخل السلطات العامة مع مضاعفة التدابير التي من المفترض أنها تحد من هذه المخاطر إلى جانب توفير الإمكانيات اللازمة للتعويض عن آثارها السلبية. وتشهد على ذلك التشريعات التي أقرت مثل تلك المتعلقة بالكوارث الطبيعية التب حدثت عام ١٩٨٢ أو بالمسئولية المدنية للسائق التي أصبحت إجبارية في فرنسا خلال القرن العشرين أو زيادة صناديق الضمان التي تسمح للدولة بتعويض ضحايا المخاطر على اختلاف أنواعها سواء كانت آفات زراعية أو اعتداءات. إن تعدد حالات تدخل السلطات العامة أدت إلى أنه في عام ١٩٩٨ تم تخصيص حوالي ٣٠% من الدخل القومي الفرنسي أي حوالي ٢٥٠٠ مليار فرنك لصالح الإدارة الجماعية للمخاطر. وكان من المعروف أن آلية تلك النفقات تلتهم جزءا متزايدا من الدخل القومي. وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين حدثًا بارزا تمثل في تصاعد مستمر في جهد الجماعة الذي يرمى إلى المشاركة في مواجهة المخاطر. ومثالا على ذلك التأمين ضد البطالة فإن معدل حصة صاحب العمل والعامل تمثل ١% من الإيرادات في عام ١٩٥٨ بينما تجاوز هذا المعدل اليوم الـ ٦٠٠. ونجـد أيضا أن حجم المعاشات في إجمالي الناتج المحلى (PIB) قد زاد الضعف خلال عشرين عاما. وتبرر الدولة زيادة تدخلها بأنه يرجع إلى قدرتها المفترضة على تحمل المخاطر التي يرفض أغلبية المواطنين تحملها.

وحيث إن المخاطر الاجتماعية تمثل قضية سياسية جوهرية في المجتمعات المعاصرة فقد وجدت الدولة في هذا الأمر مبررا جديدا لتدخلها في إدارة المخاطر. فبدون هذا التدخل لن تكون نتائج إدارة المخاطر مرضية سواء للفرد أو الجماعة. وترتكز هذه التدخلات على أربع فرضيات سلوكية لطالما تم التطرق إليها طيلة العقود الماضية. وهكذا فإن معظم المواطنين يفترض فيهم أنهم ليس لديهم معلومات

كافية عن المخاطر التي يمكن أن تواجههم وهم أيضا يسيئون تقدير الفترة الزمنيــة لحياتهم، ومن ثم سن تقاعدهم، كما يمكن افتراض احتمالات الإصابة بمرض خطير أو خطر فقدان الوظيفة والتواجد لفترات طويلة بلا مصدر رزق. أما الفرضية الثانية فتتناول قسما كبيرا من الأطراف الاقتصادية الفاعلة خاصة العائلات التي ليست لديها قدرة على الصبر " فتكون الأفضلية بالنسبة لهم هـو الحاضـر" الـذي يعيشونه وهو ما ينم عن قصر النظر. وبما أنهم لا يعيرون اهتماما للمدى الطويل ومصير الأجيال المقبلة فإن الدولة في المقابل تعرض لهم أفقها الزمني الأرحب والمعروف عنه أنه لا يزول. كما تتكفل الدولة بالمشاكل الناجمة عن التوقعات والاحتياطات التي لا يتمتع المواطنون بالكفاءة المناسبة لإدارتها. والفرضية الثالثة ترجح عدم وعي عدد من الفاعلين من حيث كونهم مستعدين لتعريض أنفسهم للخطر بلا أدنى ضابط سواء عن جهل أو أنهم لا يقدرون تبعات المخاطر ويكونون في النهاية سببا في زيادة احتمالية حدوث المخاطر. وثلك هي فرضية ضعف النفور إزاء المخاطر التي إذا لم تخشها بصورة كافية فليس لدينا السلوك المناسب للتصدي لها. وفي النهاية هناك فرضية تسمى الأنانية الواقعة في اطار تدخلات الدولة، وفيها يكون الممثلون فاقدى الحس تلقائيا تجاه الصعوبات التي تواجه الآخرين وفي كل الأحوال يكونون فاقدى الحس أكثر من الأول كما توضحه ضعف الترابطات الأسرية أو القروية أو المهنية. وإذا لم تعد مختلف المنشآت التابعة للمجتمع تأخذ على عاتقها المخاطر، وإذا لم تعد الأسرة تستوعب المخاطر كما كانت تساهم في هذا من قبل فعلى الدولة أن تحل محلهما.

ولقد بررت الدولة زيادة تتخلاتها طوال القرن العشرين بحجة الأزمات المالية الناتجة عن التضخم الزائد أو تدنى سعر الصرف. كما أرجعت الأسباب أيضا إلى ضعف المحصلات الفعلية للأسواق المالية بالإضافة إلى أزمات البورصة. إنه ليس صدفة إذا كان انهيار البورصة عام ١٩٢٩ قد أعطى مجالا لسن الكثير من

التشريعات في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها قانون جسلاس – سستيجول لعسام (Glass-Steagall Act) او نشأة نظام المعاش الإجباري للجميع. وأخيرا فإن الدولة بررت ذلك بارتباك أسواق تغطية المخاطر. وقد يكون العرض غيسر كساف فعدد قليل جدا من الفاعلين يقبلون إدارة واستيعاب المخاطر. وقد تكون هناك مشاكل أيضا ناجمة عن تضاد الاختيار في تلك الأسواق حيث إنسه فقسط السذين يسدركون الأخطار ويودون الوقاية منها هم الذين سيتجهون نحو من يمتهنون تغطية المخاطر.

إذا كانت مساهمة الدولة في الرفاهية الجماعية أمر لا يقبل الجدل، فإن تخطها في إدارة المخاطر هو اليوم في موضع المساءلة. ويرجع ذلك في المقام الأول لأسباب اقتصادية كلية ذلك أن تكلفة الاستقطاعات الاجتماعية وقيمة أقساط التأمينات تطرح مشكلة تنافس الاقتصاد الفرنسي مع عالم مفتوح وتنافسي. فالتنخل الأوروبي والعملة الموحدة تجعل النماذج الاقتصادية والاجتماعية للبلاد المعنية في وضع المنافسة. وذلك لأسباب اقتصادية أو اجتماعية جزئية. فقد يكون التدخل الدولة تأثيرات سلبية تتضح بدرجة أو بأخرى: فيمكن أن تكون هناك تأثيرات سلبية للتأمينات الإجبارية على عروض العمل - كما أوضح Rueff أو على عروض الادخار والتي تجعل من غير المجدى تقديم عروض ادخارية. من الممكن أيضا الادخار والتي تجعل من غير المجدى تقديم عروض ادخارية. من الممكن أيضا عليها لا سيما في البلاد التي في طور التنمية: فحينما يتم العمل بنظام تقاعد فإن عليها ميل الأزواج لأن يكون لهم عائلات متعددة الأفراد تلك التي كانت تتحمل من قبل عبء كبار السن. وقد اتضح هذا من خلال إدخال أنظمة الثقاعد في المكسيك أو أندونيسيا حيث هبط معدل الخصوبة بشدة.

إن تدخل الدولة يضعف في النهاية مبدأ المسئولية التي كانت لب التكوين الاجتماعي في القرن التاسع عشر. إلا أنه من خلال وجهة النظر هذه فإن القرن

العشرين قد اتسم بأربعة تطورات كبيرة: تدنى الاهتمام بالخطر الذى يواجه الأفراد، مع الاهتمام المستمر بأشكال التأمين الجماعى وهو تحرك ليس له مثيل ضد المخاطر الخارجية الناتجة عن الحربين العالميتين والحرب الباردة، ثم اتساع دائرة المخاطر المرتبطة بتطور التكنولوجيا الجديدة وذلك فى ظل ظهور الطاقة النووية والسيارات والكهرباء ووسائل الانتقال الجوية أو البحرية أو أيضا تطور الصيدلة، وكذلك استمرار مخاطر الكوارث الطبيعية فليس هناك ما يستدعينا للتفكير بأنها قد تختلف كثيرا عما كانت عليه فى الماضى من زلازل وأعاصير وزوابع وفيضانات وانزلاقات أرضية. إلخ. وبالنظر إلى الكوارث الكبيرة التى حدثت خلال السنوات الأخيرة فى كل من فنزويلا والصين وتركيا وعواصف فى أوروبا فإننا نخشى أيضا من سرعة تواتر تلك الأحداث.

وهذا هو حال عالمنا والطريقة التي كانت تراقب وتدار بها المخاطر حتى الآن. والقرن المقبل يجب أن يكون قرن التغيير العميق في علاقتا بالمخاطر. ويتضح لي أن هناك ثلاث أسئلة أساسية يجب طرحها: أي شكل ستأخذ إدارة المخاطر الفردية والجماعية؟ ما التنظيمات التي سيتبعها المجتمع للتعامل مع المخاطر الجديدة؟ وما التطورات المتوقعة في علم الأخطار؟

فى البداية يجب الإصرار على أن محيط الأخطار غير ثابت ولا ينتهى. بل على العكس هو فى تطور مستمر فمخاطر اليوم ليست هى نفسس المخاطر مسن خمسين عاما ولن تكون نفس المخاطر فى خلال الخمسين عاما القادمة. ماذا يغير من الأخطار؟ فى المقام الأول تأتى التغيرات التى تطرأ على العالم. فكل مرة تظهر تكنولوجيا جديدة يتولد معها خطر جديد. بل يمكننا التقدم فى القول بان التكنولوجيا هى الدافع الرئيسى للأخطار الجديدة. وفى المقام الثانى، يجب الإشارة إلى التغيرات الديموغرافية وهى ليست فقط فى سن التقاعد ولكن أيضا فى المرض أو كل مخاطر الحياة كما يتضح من الجدل الحالى الحديث إلى جانب مخاطر

التبعية. ونحن لا نتحدث عن التبعية القائمة منذ خمسين عاما حيث إنها أصبحت مادة سياسية منذ عشرين عاما. العامل الثالث، تطورات الطبيعة. إن التغيرات الطقسية تماما مثل استغلالنا للطبيعة تغير من محيط الأخطار. وهكذا فإن تدفق الأمواج التي يمكنها اقتلاع المنازل بعد نوبة من الأعاصير العاتية غالبا ما يرجع سببها إلى طريقة استغلال الإنسان للطبيعة. ويعد النقدم الاقتصادي عاملا آخر مشارك في تغيير محيط الأخطار. فكلما كانت الدولة غنية كلما خصصت جزءا هاما من ثرواتها لحماية مصالحها. وبالإمكان أيضا أن نتناول الأمر من الوجهة العكسية، إذا ما عرفنا أن رخاء - الفرد أو الأمة - يؤدي إلى رؤية محدودة للأخطار المحيطة. وهذا ليس بشيء يذكر. أما العامل الكبير والأخير الذي يفسر التغيرات التي نظراً على محيط الأخطار هو ضرورة تحمل المسئولية والتي تتضح خاصة في نطور القواعد السياسية وأحكام القضاء. وهكذا نرى أنه عند ظهور خطر طبي يظهر معه مسئولية الطبيب، إلى جانب الغموض الملسح الدي يلم بعنصري الصدفة والمسئولية. ونتعثر علاقة الطبيب بمريضه.

إن محيط الأخطار يتغير ولكن بماذا نسمى تغير المخاطر؟ يمكننا أن نحدد لهذا التغير أربعة أبعاد، البعد الأول، ظهور خطر جديد: الاستتساخ مسئلا. مسا أن أصبح الاستنساخ حقيقة حتى قام فورا عالم نظريسة الخطر بالاهتمام بنتائجه المتوقعة. وفي نفس الوقت هناك اختفاء حدث لبعض المخاطر، فالطاعون لم يعد موجودا، ولا داء السعار أو الحوادث الناتجة عن آلات البخار التي كانست الشسغل الشاغل في القرن التاسع عشر، التطور الثالث الرئيسي وهو تغيير توزيع الاحتمالات على مدار الوقت. حقا إن حوادث الطريق معدلها ليس ثابتا تبعا للوقت، وإنه حقيقي أيضا بالنسبة للمخاطر الاقتصادية مثل البطالة: ذلك أن معدل البطالة لم يكن ثابتا على مدار الثلاثين عاما الأخيرة.

مشترك بين مجتمع معدل البطالة فيه ٢% كما كان عام ١٩٥٨ عند إنشاء L' UNEDIC لوحينما يصل المعدل إلى/أو يتعدى الـ١٠ % كما فى التسعينيات. وعندما يكون معدل البطالة بين السكان العاملين هو ١٠ % وعندما نستخدم ما نسميه بـ معدل تكرار "البطالة، فإن فئات بأكملها من السكان يكون لديها احتمال كبير بأن تجد نفسها بدون عمل على الأقل مرة واحدة في حياتها. إن توزيع الاحتمالات إذا هو أمر قطعى لمعرفة حقيقة ظاهرة ما. والبعد الرابع من تغير الأخطار هو تطور متوسط وتغاير النفقات. بالإضافة إلى تواتر الأخطار، فإنه في الحقيقة لشيء أساسي معرفة متوسط وتغاير النفقات الناجمة عن وقوع تلك المخاطر إلى جانب تقييم المخاطر نفسها.

بالنسبة للإحصاء السكانى تعد تلك الإشارات مهمة للغاية وتعطى مجالا للعديد من الدراسات. ونلاحظ حينئذ أن منحنيات البقاء يتغير شكلها من جيل لآخر. ففى خلال نصف قرن، انتقل الخطر الديموغرافى من خطر كبير جدا ينذر بالموت قبل سن ٢٠ - ٢٥ عاما إلى خطر البقاء على قيد الحياة بعد سن التقاعد بمعدل من ٢٠٠٠ عاما. وعندما نتحدث عن تغيرات محيط الأخطار يجب أن نكون دقيقين جدا: فأى أخطار تظهر وأى أخطار تختفى؟ وكيف تنتشر تلك المخاطر بين السكان وما هي فرص وظروف انتشارها؟ إن النمنجة ضرورية في مثل هذه الحالة، إذ يجب تمييز الأخطار الفجائية والأخطار المختارة، الأخطار الاجتماعية والأخطار الفردية، الأخطار الشخصية والأخطار المتوقعة والغير متوقعة. ومن خالل نمذجة من هذا القبيل يمكننا إدراك عالم المخاطر بصورة أفضل ومواجهة تقلباته.

وفى القرن الواحد والعشرين ستكون هناك ثلاثة اتجاهات كبيرة سيحدد من خلالها تطور المخاطر وهى: توسع محيط الأخطار، التغيرات فى طبيعة الأخطار وإدارة جديدة لكيفية مواجهتها سواء على المستوى الفردى أم الجماعى.

إن محيط الأخطار هو بحق في توسع حيث إن معدل اختفاء الأخطار التـــي كانت موجودة في القديم أقل سرعة من معدل ظهور الأخطار الجديدة. ويمكنيا سرد العديد من الأمثلة: تزايد الأخطار الناجمة عن تطور تكنولوجيا المعلومات الجديدة والاتصالات، فيروسات نقل المعلومات، قرصنة مواقع الإنترنيت وتامين الصفقات خاصة التي تتم من خلال وسائل الاتصال الجديدة، حماية حقوق الملكية، الأعطال المتنوعة والحوادث العارضة لشبكات الاتصال... إلخ. يجب أيضا التذكير بالتأثير المتسلسل وتوسيع نطاق الأخطار الناتجة عن النشاطات الصناعية. وقد رأينا هذا في شبكات التغذية حينما يكون لإنتاج مصنع تأثيره على ملايين الزبائن من خلال شبكات التوزيع في فرنسا وخارجها. فضلا عن ذلك، هناك تغيير في حجم الأخطار حيث نجد نموا مستمرا في سعتها. ففي بداية القرن العشرين إذا ما تحطمت طائرة ينتج عن هذا ضحية واحدة ثم اثنان ثم عشرة ثم خمسون. أما في القرن المقبل وباستخدام طائرات مثل A3XX سيكون هناك خطر الكوارث الجوية المميتة أكثر مما حدث في غرق السفينة تايتانيك. ونجد أن الكثافة والمدنية تلعب دورا مهما في تغيير حجم الأخطار، فإذا ما طابقنا هذا بالخرائط الجغرافيسة الموضحة للأخطار الطبيعية والنمو الاقتصادى والبشرى في العالم سيتضح لنا أن سكان العالم يتمركزون في المناطق المحفوفة بالأخطار: الديموغر افية في كاليفورنيا أكثر ديناميكية - على الرغم من كونها منطقة تعانى الزلازل - عنها في الغرب الأوسط حيث لا توجد زلازل على الأطلاق. والظاهرة الثالثة تتقاطع مع توسع محيط الأخطار وتعميم المخاطر الناجمة عن المسئوليات: فهناك اتهام زائد موجه لمستولية العاملين في قطاع الصحة، وفي الشركات إزاء المستهلكين، وإلى إدارة النتائج المالية أو الاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة في الشركات، وإلى أصحاب الأعمال إزاء الموظفين...إلخ. إن شمولية الأخطار الناجمة عن العولمية الاقتصادية والمالية تشترك أيضا في توسيع محيط الأخطار: مخاطر مالية نظامية، جرائم اقتصادية ومالية، مشاكل السلب التكنولوجي. وأخيرا، فإن الأخطار المرتبطة بظهور أوبئة عامة جديدة مثل الإيدز، فيروس الأبيولا، مرض كروتسفيلدت جاكوب يمكنها أيضا التسبب في توسيع محيط الأخطار.

وإذا كان محيط الأخطار في توسع فإن طبيعة الأخطار نفسها تتغير. وهكذا فهي بلا انقطاع داخلية المنشأ أكثر منها خارجية المنشأ. وحتى وقتنا هذا، كنا نعتقد أنه لا توجد علاقة بين الأخطار وسلوكيات من يتعرض لها من أفراد تمامها مثل إصبيص الزهور الذي يسقط نتيجة الرياح، فإن هذه مجرد صدفة. والأكثر من ذلك نلاحظ في المقابل أن سلوك العاملين يتفاعل مع الخطر فيمكن أن يكون هذا السلوك سببا في الأخطار من جهة ومن جهة أخرى قد يحدد الخطر نفسه سلوك هولاء العاملين. ومثال على ذلك ما نراه في قيادة السيارات، العادات الغذائية أو التمارين الرياضية. ومن جهة أخرى، فإن المخاطر اليوم أصبحت تدريجية أكثر منها مفاجئة كما كانت في الماضي، فنجد أننا نتحدث عن الأمراض التنكسية حيث إننا نرصدها مبكرا وتتسبب في تدهور صحة الفرد تدريجيا. وكما أشرنا في السابق أن التبعية خطر يفرض نفسه. فهي عملية مستمرة ومتطورة تختلف كثيرا عن الحوادث التي كانت تمثل أساس الأخطار المادية في الماضي. هناك أيضا خسائر تتسبب في إصابة البيئة تدريجيا. وتلك المخاطر الجديدة تضاف إلى قائمة المخاطر العرضية وينتج عن ذلك مشكلات صعبة من حيث تحديد تاريخ حدوث الكوارث. وتعد الأخطار أيضا أكثر ترابطا ببعضها وأقل عزلة. وهكذا فإنه يبدو أن التعرض إلى مادة الأمينت مع إدمان التدخين تزيد أربعة أضعاف من خطر الإصابة بنوع ما من السرطان، كان يفصل بين هذين الخطرين منذ وقت قصير مضى. وأخيرا فإن الأخطار تكون متوقعة أكثر منها عرضية كما كانت في الماضي. ومن جهة أخرى فإن كثير من التقدم العلمي يتخذ هذا الاتجاه: أصبح يمكن التنبو بالطب خاصة باستخدام عنصر الجينات كذلك علم الأرصاد الجوية وعلم الرزلازل كان لهما الفضل في حسن معرفة الكوارث الطبيعية. . إلخ

و إذا كان محيط الأخطار في اتساع وطبيعة الأخطار مختلفة: فإنه لا ينتج عن هذا الا ادارة جديدة للأخطار. إن الأربع فرضيات التي اتسم بها السلوك في القرن العشرين لا يمكن فحصهم الآن. أو لا لظهور سلوكيات جديدة في مواجهة الأخطار. كما أصبح الأفراد لديهم المعلومات الكافية كما عن الأخطار والوضع لم يكن هكذا منذ خمسين عاما. إن أمراض الليستريا، التهاب الأنسجة المخية أو جنون اليقر تم اكتشافها في توقيتها تقريبا. وقد تمت إدانة كل تهاون في نقل مثل هذه المعلومات في وقتها. فنحن نجتاز إذا مرحلة كان الخطر فيها غير معروف جيدا والمعلومات المتوفرة عنه مشكوكا فيها إلى مرحلة أخرى تنتقل فيها المعلومة فوريا وعلى الملأ لدرجة أنها قد تثير في بعض الأحيان ردود أفعال متفاوتة. ونجد في التطور الثاني من التعامل مع الأخطار أن الأفراد أصبحوا ينتمون إلى "السلالة العائلية" أكثر من ذي قبل. وأصبح أفقهم الاقتصادي له بعد طويل أكثر من ذي قبل. فهم يعلمون أن معدل الحياة قد ارتفع بشدة فأصبح سلوكهم متطورا يرمى إلى أمد بعيد. وهذا ما نسميه "تأثير الاستعلان" فالحصول على معلومات زائدة حول الأخطار أدى إلى أن يكون لديهم إرادة قوية وقائية ضد تبعات المخاطر. وأخيرا فإن العاملين أثبتوا تفكيرهم المنطقي بطريقة أفضل في إدارة المخاطر ورغبوا في أن يكونو ا جزءا فعالا من هذه الإدارة. فمن المدهش على سبيل المثال طلبهم الدخول في مجال المعلومات الطبية.

وفى ظل هذه الفرضيات الجديدة والخاصة بسلوك الأفراد فى مجابهة الأخطار، فإنه يمكننا مواجهة بعض التطورات الكبيرة فى طرق إدارتها. وفى المقام الأول فنحن ننزلق من طرق العلاج إلى طرق الوقاية. لقد اتسم القرن العشرون بمعالجة الكوارث بينما على القرن الواحد والعشرين أن يركز على طرق الوقاية. الوقاية من الأخطار أى التقليل من تكاثرها والتقليل من متوسط نفقاتها واقتلاع الأخطار الجسام. غير أن هذه الوقاية يجب أن تكون متوافقة وأفضليات

الأفراد والضرورات الاقتصادية. يوجد إذا بحث أمثل بين الأخطار المقبولة وطرق الوقاية منها. ففى الإمكان التقليل من السرعة على الطريق، ولكن طالما أن السرعة ليست معدومة فسيكون هناك دائما حوادث طريق من ثم تكون الموازنة بين توفير الأمان والفعالية أمرا ضروريا. والوسائل الوقائية معروفة: التشريع، إدانة المسئولين لغياب الوقاية وإحداث التطورات في مجال الاختبارات والفحوصات واستخراج الشهادات أي اليقين من أنه في الإمكان محاصرة الخطر أو اقتلاعه عن طريق التعامل معه بصرامة.

وهناك ميل كبير في تطور إدارة الأخطار وهو ظهور تصور الاحتياط المختلف عن تصور الوقاية. وإذا كانت الوقاية تخص الأخطار التي يتم السيطرة عليها فإن الاحتياط يرجع إلى أخطار معروفة إلى حد ما، من الصعب توقعها، فليست هناك قوانين احتمالية تنص عليها، حيث نجهل السياسات المخصصة بالاحتياط والنتائج عامة تكون لأمد بعيد جدا. وهكذا، فإنه ربما في جيلين أو ثلاثة تم التعرف بدقة على نتائج الهيئات المعدلة وراثيا. ويرمز إلى هذا النوع من الخطر بسميدا الاحتياط". فمن الطرق العلاجية إلى الطسرق الوقائية والآن من الطرق الوقائية إلى الطرق الاحتياطية فلقد شهدنا بالفعل تغيرات جوهرية في التعامل مع الأخطار.

ونستخلص من هذا، أنه يجب الإشارة إلى أربعة نماذج مستقبلية لإدارة المخاطر، أول ذى بدء، توفير المعلومات واختيار الوسيلة حيث إنه ينتج عنهما مشاكل ضخمة. فكلما اقتربنا من الخطر على المستوى الفردى كلما ابتعدنا عن الخطر الجماعى المتمثل فى المعدلات والتواتر والإحصائيات. وحيث إن إدارة المخاطر ستكون أكثر اعتمادا على الفرد، فإن ذلك سينتج عنه ظهور مشاكل فسى الحصول على المعلومات الكافية عن المخاطر واختيار وسائل التعامل معها. إنه الجدل الناتج عن حل رموز الجنس البشرى، أو أيضا الجدل حول معرفة غامضة

جدا للسلوكيات العملية في قيادة السيارات. على سبيل المثال هل يجب وضع جهاز مراقبة داخل السيارات لمعرفة سرعة سير العربة؟ في يومنا هذا هناك ميل للتصدى نحو هذا بغية احترام خصوصية الأفراد. لكن البعض يتطلع لتنفيذ مثل هذا الإجراء بغرض التقليل من المعدلات المرعبة لحوادث الطريق. وهذه هي كل مشكلة الحصول على معلومات وحدودها. أما فيما يخصص سرية المعلومات ومراعاة الناحية الأدبية للوصول إليها فهذا الأمر معقد للغاية: نحن نعرف هذا عن الطب الوراثي أو الطب المتوقع للمستقبل. وبسبب الحصول على المعلومات تنتج مشاكل الاختيار: فإلى متى يمكن معالجة الأخطار بصورة فردية واستخدام هذه المعلومة المانعة للوصول لتعامل فردى مع الأخطار؟ وهناك تطور أان يخص تحمل المستولية وتبادل المعونة أثناء مواجهة الأخطار. إذ كيف يتم في آن واحد دعم مسئولية كل فاعل لمواجهة الأخطار مع ضمان تغطية مرضية في تبادل المعونة لمو اجهتها؟ فهناك جذب بين حقيقتين: "الأفراد مسئولون وعليهم التعامل مع المخاطر التي يواجهونها" و"أن المجتمع المنظم عليه حماية الأفراد لمواجهة الأخطار التي تداهمهم مع محاولة تحذيرهم منها بصورة جماعية". وهناك أيضا تطورات كبيرة متوقعة خاصة بالتجديد والتكيف. وهكذا فمن الممكن التذكير بتطور التغيرات المتعاقبة للمخاطر، بالإضافة إلى حلول ضمانية كالسيكية. يجب أيضا الإشارة إلى اللجوء إلى وسائل سفسطانية مثل (٢٨) Cat Bonds و degree derivatives. أما النشاط التالي للأخطار في القرن الواحد والعشرين هو ما نسميه monitoring وسيمثل تجديدا ضخما آخر. وهكذا فإنه سيكون هناك إشراف على الشركات للتأكد من أنها تدخل هذا النظام الإداري الجديد بكل مراحل تطوره للتعامل مع الأخطار. وفي المجال الطبي هناك "إدارة دورة الحياة managed life cycle" أو "الرعاية الإدارية managed care" بدلا من تقديم تعويض مادي بعد

<sup>(</sup>۲۸) وسيلة تأمين ضد الكوارث الطبيعية (الزلازل، الأعاصير...) خارج نطاق المخاطر الآسى تغطيها شركات التأمين حيث أن تكلفتها باهظة للغاية لذا يتم الاستعانة بشريحة كبيرة من المستثمرين المساهمة في مثل هذا النوع من التأمين. (المترجمة)

فترة المرض، فإن هذا النظام يساعد المريض على استرداد صحته بعد فترة المرض عن طريق التدريبات الرياضية وتغيير الأنظمة الغذائية....إلخ. وفي النهاية نواجه مشاكل في تحديد أسعار هذا النظام وكيفية التعاقد عليه.

إن توافق المؤسسات التي تتعاون في إدارة الأخطار أمر ضروري. فنندن بحاجة إلى قوانين جديدة لحل المنازعات الأدبية. إن المعلومات، الاختيار، التبادل، الاستبعاد، التمييز ... كل هذه المصطلحات يجب أن تكون دقيقة إذا ما أردنا تطبيقها في الإدارة الجديدة للمخاطر. إلى أي مدى يمكننا الذهاب؟ إلى أي مدى لا يجب أن نذهب؟ ونحن في بداية هذا القرن، علينا تنظيم معايير جديدة لسداد الديون وأسهواق جديدة مع تحديد دور جديد للدولة. على مدار القرن العشرين، سعت الدولة إلى التدخل كثيرا وبصورة مباشرة في إدارة الأخطار مما أثار مشكلات سياسية ضخمة. وبالنسبة لإطار إعادة هيكلة إدارة الأخطار فإن الدولة مطالبة بتغيير دورها. ومما لا شك فيه أن تواجدها هدفه وضع المعايير مع اشتراك مباشر لا يذكر في إدارة المخاطر. ومن جهة أخرى نحن نتوجه إلى علم مدمج بالمخاطر. ففي المجتمع، معظم العلاقات يتم تحالفها من خلال عقود لتشاطر المخاطر: عقد العمل، عقد الزواج، منتج مالي، عقد إيجار ... الخ. وشيئًا فشيئًا استحوذ العلم علي، مجال المخاطر هذا لتقسيمه إلى عناصر بسيطة، وتصور الصيغ التركيبية للتغطيـة ومشاطرة المخاطر. وإذا ما عمل كل مجتمع على تنظيم إدارة المخاطر على المستوى الفردي والجماعي مع إيجاد القواعد العلمية لعقود المشاطرة التي هي أكثر توافقا مع تلك الأوضاع من حيث إنها تحث الآخرين على تحمل المسئولية وعلى تبادل التعاون وتنمية طرق الوقاية وتنفيذ مبدأ الحذر، وإذا كان في الإمكان ابراز حلول فضلى لإدارة المخاطر التي نواجهها في حياتنا سيكون القرن الواحد والعشرون علامة في تقرير مصائرنا. وإذا ما توصلنا لهذا ربما تكون المخاطرة هي القيمة الإيجابية الوحيدة للقرن الواحد و العشرين.

# الباب الثامن ما عمل الغد ؟



# مستقبل العمل وظائف اليوم والغد<sup>(1)</sup> بقلم برنار بروناس Bernard BRUNHES

ترجمة: د. منى جلال حسن مراجعة: د. نعمت مشهور

كان عام ٢٠٠٠ بالنسبة لفرنسا منعطفا مهما خاصة فى مجال التوظيف، ليس لما يحمله هذا الرقم من سحر خاص، وإنما لتزامن العديد من الأحداث النسى كان يمكن أن تقع فى تواريخ أخرى أو فى بلدان أخرى.

كما شهد هذا العام أوج انتشار شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت" واجتياح التقنيات الرقمية الجديدة للمنشآت الفرنسية، وشهد كذلك نموا اقتصاديا جديدا صحبه انخفاض هائل في معدل البطالة الذي ظل في ارتفاع مستمر طوال ربع قرن، وفي نهاية القرن الماضي ومع بداية القرن الجديد أدخلت أوروبا عملة "اليورو" وانطاقت نحو وحدة لا رجعة فيها.

وفى ظل هذه الأحوال تصبح دراسة التغيرات العميقة التى تؤثر فى مجالى العمل والتوظيف أمرا لا غرابة فيه. فقد راجت خلال التسعينيات دراسات وأطروحات تناولت بقدر كبير من التشاؤم بل ومن الإحباط موضوع نهاية عصر العمل. ومع بروز ما يسمى ب"الاقتصاد الجديد" توجهت الأنظار نحو الآثار المترتبة على تطبيق التقنيات الرقمية على العمل والتوظيف.

<sup>(</sup>١) نص المحاضرة رقم ١٣٧ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٠٠.

وما نشهده اليوم فى الواقع ما هو إلا تسارع وبيرة ما اتخذ من إجراءات طوال فترة الأزمة. فقد أدى ازدياد البطالة وخاصة فى فرنسا إلى حجب، ولربشكل جزئى، الجوانب الايجابية والتغيرات الهيكلية العميقة التى يظهر ها اليوم بوضوح الانتعاش الاقتصادى من ناحية وسرعة التحولات التكنولوجية من ناحية أخرى.

وموضوع دراستنا له أبعاد عديدة جديرة بالبحث، منها على سبيل المثان التغير الذي طرأ على مضمون العمل ذاته والذي سيؤدى إلى القضاء نهائيا على نظرية تايلور في تنظيم الإنتاج ليحل محلها نموذج جديد لا يخلو من عيوب، وتلك العلاقة الجديدة بعامل الوقت والتي أظهرها التشريع الخاص بخفض ساعات العمل، ثم خضوع ظروف العمل لمتطلبات الفرد أو ما يمكن أن يطلق عليه شخصنة ظروف العمل مما يعنى الطعن في تشريعات بأكملها من قانون العمل وفي أنماط التنظيم الجماعي. وجدير بالذكر أن التغيرات التي تشهدها هذه المجالات واحدة في كل الدول الصناعية. فالعولمة واتساع نطاق الاتحاد الأوروبي يؤديان إلى انقسامات دولية جديدة في عالم العمل. وعلى هذا ينبغي صياغة عقد اجتماعي جديد سواء في فرنسا أو في كافة أنحاء أوروبا من أجل محاربة خطر ازدياد التفاوت بين الأفراد في العمل وفي الأجور.

#### تغير مضمون العمل

#### من علاقة بين الإنسان والآلة إلى علاقة بين شخصين

يترتب دائما على إدخال التكنولوجيا الحديثة ازدياد الاعتماد على الآلة بدلا من العامل في عملية الإنتاج. ولقد كان هذا هو الحال دائما مع كافة الاختراعات

الحديثة ابتداءا من نول النسيج إلى الآلة البخارية. ولكن وتيرة التحولات التى نشأت عن التكنولوجيا الحديثة أسرع بكثير من تلك التى نتجت عن اختراع الآلة البخارية أو الكهرباء. حيث ترتب على التكنولوجيا الحديثة حدوث تغيرين مهمين ذى تأثير عميق، يتمثل أولهما فى الخطر الذى يهدد ملكة الذكاء الخلاق وثانيهما فى التغير العميق لعلاقة الإنسان بالزمان والمكان نظرا لما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من اتصالات فورية لا تعبأ بالمسافات، فضلا عن كونها زهيدة التكاليف.

#### ظهور وظانف جديدة في مجال الصناعة

إن الآثار الواقعة على مضمون العمل ذاته ليست كلها آثارا ظاهرة وذلك لعدة أسباب منها: إن التقدم التكنولوجي في تطور مستمر ومن الصعب توقعه سلفا، ولكن الأهم من ذلك هو أن النشاط الإنساني لا يمكنه أن يتغير بالسرعة نفسها التي يحدث بها التقدم.

ومما يدل على ذلك أن مضمون العمل فى العديد من المنشآت أو الورش لم يطرأ عليه أى تغيير منذ عدة عقود. ولكن فترة التحولات الحالية تشهد ازدياد الفجوة بين الشركات التى بدأت على شبكة الإنترنت وبين الصناعات القديمة الآخذة فى الاندثار.

ونلاحظ أن علاقة انفراد العامل بآلته لإنجاز ما هو مطلوب منه في انحسار دائم، في حين تزداد الأعمال التي تستلزم طبيعتها التقاء فردين، حتى وإن تم هذا اللقاء من خلال جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو جهاز يضمهما معا.

ونلاحظ أيضا انخفاضا مستمرا في أعداد العمال أو الموظفين المكلفين بانجاز أعمال ذات طبيعة تكرارية سواء في مجال الصناعة أو في مجال الخدمات التي تقدم إلى الجمهور - كقطاعي البنوك والتأمين - والتي كانت في السابق تخضع

كالصناعة لمذهب تايلور في تنظيم الإنتاج. وفي مقابل هذا تنشأ وظائف جديدة سابقة على عملية الإنتاج كالوظائف المرتبطة بالبحوث والتسويق أو تالية لها كالعلاقة مع العملاء. وقد تجتمع هذه الوظائف في نفس المنشأة أحيانا أو قد تمارس في غيرها من المنشآت. ونلاحظ كذلك أن الإنتاجية الظاهرة للعمل الذي يؤديه العامل أو الموظف الأساسي تستمر في الارتفاع بينما تتخفض أعداد من يقومون بهذه الأعمال. هذا في الوقت الذي تزدهر فيه الأنشطة التكميلية ويحل محل الوظائف المندثرة وظائف أخرى ذات طبيعة مختلفة.

#### الاقتصاد الجديد

إن أحد عوامل قوة الاقتصاد الأمريكي (مثل اقتصاد بعض الدول الأوروبية وخاصة في البلاد الإسكندنافية) يكمن في قدرته على ربط أنشطة الإنتاج الصناعي بأنشطة الخدمات المرتبطة به مما يتيح له التقدم باستمرار. وترجع الانجازات التي تم تحقيقها مؤخرا إلى القدرة على تطويع نتائج البحوث لاحتياجات الصناعة، وإلى قيام كل مجال بتمويل أنشطة المجال الآخر، وإلى تسرك مساحة كبيرة لروح المبادرة – فردية كانت أو جماعية – من أجل استحداث تقنيات ومفاهيم جديدة، وإلى تسهيل عمليات الاتصال وإلى مضاعفة دوائر المعلومات. وبالمثل فإن التقدم الاقتصادي في أوروبا سواء الذي تشهده الآن أو ما سيحدث في المستقبل مرجعه الى القدرة على تطوير تكنولوجيا المعلومات، سواء في مجال الصناعة أو في المجالات القريبة منها.

وفى مجال العمل سيكون هناك حتما فانزون وخاسرون فى هذا الرهان. فأما الفائزون فهم أولاء الذين يطلق عليهم الاقتصادى الأمريكى روبرت رايخ لقب "محترفى استخدام الرموز" ويعنى بهم هؤلاء المهندسين أو رجال المال النين

يجيدون الاستفادة من كم المعارف المتداولة على شبكة الإنترنت، وهم الذين يتقنون إعادة صياغة المعلومات وإعادة نشرها، وهم الذين لهم القدرة على الابتكار في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا بفضل تعاونهم الجماعي، فهولاء يجيدون استخدام أدوات الاتصال إجادة تامة ويسايرون كل تقدم وتطور يحدث في هذا المجال، وهم الذين يألفون كل ما هو جديد في أساليب الاتصال وهم الذين يتحدثون الإنجليزية وهم أيضا الذين لا يترددون في الوثوب في أي طائرة والسفر من أجل أصغر الأمور، ولهؤلاء تقدم خيارات الأسهم (٢) والمكافآت الكبيرة.

ولكن "الاقتصاد الجديد" - هذا التعبير الغامض والأجوف بعض الشيء - ليس بحاجة إلى تعيين "الأبطال فقط"، إنما هو بحاجة أيضا إلى "الصغار" وهولاء الصغار يشكلون طبقة عاملة جديدة في ازدياد مستمر؛ هل يجوز أن نسميها "البروليتاريا الإلكترونية؟ "فهؤلاء هم الذين يعملون أمام شاشات الكمبيوتر وفي مراكز لتلقى المكالمات الهاتفية. وتقتضى طبيعة عملهم الرد الفورى على استفسارات محدثيهم - سواء كانوا عملاء أم لا - والتي تصل إليهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو شبكة المعلومات. ويجب أن تتوفر فيهم سرعة البديهة وقدر من الثقافة بالإضافة إلى إجادة اللغات الأجنبية عند الحاجة. وكيفية الأداء في هذا المجال، حتى وإن كان الاتصال غير مباشر، لها أهمية كبيرة وتستلزم مستوى عال من التعليم بالرغم من أن العمل يتسم بالتكرارية ويبعث سريعا على الملل وينبغي في المستقبل اختراع أو إيجاد مهنة لهؤلاء الذين يتم توظيفهم اليوم بأعداد كبيرة

وسوف تضطر المنشآت الكبيرة، لدى تحولها إلى ممارسة أعمالها عن طريق شبكة المعلومات، وهو ما يسمى بـــ e-business ثـم لــدى استخدامها الهواتف المحمولة المتصلة بالشبكة، وهو ما يعرف بــ m-business إلى تطــوير

خيارات الأسهم تعنى توزيع أسهم مجانية من أسهم الشركة على العاملين المتميزين ويدر هذا النظام أرباحا طائلة في حالة ارتفاع أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية. (المترجمة)

أساليبها التجارية وصلاتها بالعملاء؛ ولئن كان من الصعب اليوم التنبسؤ بمصير موظفى هذه المنشآت فإن الشيء المؤكد أن انقلابا كبيرا سيحدث في مجال الوظائف.

ومن بين المستفيدين من هذا التطور، نذكر على سبيل المثال الموظفين المختصين بالإمداد، فمن المعلوم أن بوسع المرء أن يتعاقد على طلبية ما على شبكة المعلومات، وهذا يعنى ضرورة ارتفاع مستوى أداء عمال الشدن والنقال، سواء فيما يتعلق بآجال التسليم أو بنوعية الخدمة المقدمة.

#### الخدمات المقدمة إلى الأفراد

إن التطور الاقتصادي ينطوي على نوع من المفارقة ينعكس أثرها على مجال الوظائف. ففي الوقت الذي يجعل فيه المنتجون من شبكة المعلومات المنتشرة في كافة أنحاء الأرض دينهم وديدنهم، تتمو نوعية من الخدمات هي أقل أنواع الخدمات اعتمادا على التقنيات الحديثة وأكثرها إنسانية. ونعني بها الخدمات المقدمة إلى الأفراد كالاحتياج مثلا إلى الخدمات التي ترتبط بكبار السن في المجتمع أو بتربية الأطفال أو بتقديم بعض أنواع الخدمات التي تحتاجها الأسرة (بما أن معدل عمل النساء يقترب تدريجيا من معدل عمل الرجال) أو بالحاجة إلى توفير خدمات أمنية أو وظائف تقتضي إنشاء أقسام المتعامل مع الجمهور في المدن الكبيرة أو الخدمات المرتبطة بتطور وسائل الترفيه نتيجة انخفاض ساعات العمل، وتحظي كل هذه الخدمات المقدمة إلى الأفراد بازدياد الطلب عليها باستمرار، ولكن ضعف إنتاجية هذا النوع من الأنشطة المنخفضة الأجور يباعد بينها وبين قطاع التجارة. كذلك فإن الضغوط التي تمارس على السلطات العامة من أجل تخفيض الضررانب تجعل السلطات تحجم عن زيادة المعروض من هذه الخدمات. ولذا ينبغي الاعتماد

فى المستقبل على قطاع الخدمات (الاقتصاد الاجتماعى - الاقتصاد التضامنى - عالم قائم على الترابط) وتظهر الإحصاءات الأوروبية وخاصة الفرنسية تراجعا فى هذه الخدمات مقارنة بالولايات المتحدة.

ويتضح مما تقدم أن قطاع الخدمات هـو مجال ممتاز لتطوير مجال التوظيف، مما يتطلب تأقلما وتكيفا من جانب الهياكل المؤسسية والنظم الضريبية. أما من الناحية الثقافية، فنحن نتفهم الصعوبة التي سيواجهها رجال ونساء قضوا الجزء الأول من حياتهم المهنية داخل ورش أو مكاتب، عندما يتحولون إلى العمل في قطاع الخدمات المقدمة إلى الأفراد. ولكن هذا ما سيحدث حتما خلال الجيل القادم.

وقد خلصت دراسة أعدتها مؤخرا إدارة تتشيط البحوث والدراسات والإحصاء التابعة لوزارة العمل الفرنسية إلى نتائج غاية في الأهمية تكشف عن التطور الذي تشهده المهن في الوقت الحالي. وذلك من خلال تحليل التغيرات التي حدثت في فرنسا في الفترة من عام ١٩٩٣ إلى عام ١٩٩٨. ففي خلال هذه السنوات الخمس لوحظ انخفاض عدد العاملين في مجالي الزراعة والصيد بنسبة ١٤% (فقدان ٨٢٠,٠٠٠ وظيفة) وبنسبة ١٣% في مجال البناء والأشغال العامة ومهندسي إنتاج ٥٨٠,٠٠٠ وظيفة).

أما المهن التي تشهد نموا كبيرا، فهي المهن المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد (زيادة في مجال الصحة قدرها ٣٨% وفي قطاعات أخرى بنسبة ٥٣%) كالسياحة والمطاعم (+٢٩%) الاتصالات (+٧٠%) العمل الاجتماعي والثقافي والرياضي (+٢٤%) التدريب (+٢٠%) الأمن والصيانة (+٢٢%).

نهاية مذهب تايلور

#### الهرم المسطح

أن إحدى السمات المميزة لمنشأة القرن الحادى العشرين هو اختفاء أهرامات السلطة – وهو الاتجاه الذي بدأ منذ ما يقرب من ربع قرن – وفي ظل هذا الندرج كان العامل الأساسي مجرد منفذ لأوامر عامل ماهر، هو نفسه يقوم بدور الناقل لاختيارات وضعها موظف كبير، يعمل بدوره في إطار حدود ضيقة وضعها له رئيسه، وهكذا دواليك. ولكن هذا التدرج التقليدي لم يصمد عمليا إلا في المنشآت العامة وفي الإدارة، وحتى هذين القطاعين حاولا على قدر مختلف من النجاح توزيع المسئوليات وجعلها لامركزية.

وهذا التطور، الذى أسهمت فى الإسراع بوتيرته أساليب الاتصال الحديثة وجعلته ضروريا وممكنا فى آن واحد، له نتائج عدة على وظائف المستقبل وطبيعة العمل ذاته.

فسيودى هذا التطور بادئ ذى بدء إلى اختفاء خصوصية كبار الموظفين، أى المسئولين عن أنشطة مرؤوسيهم. فالمنظور مختلف اليوم حيث لم يعد العامل الأساسى مجرد منفذ لمجموعة من الأوامر يطلب إليه القيام بها فى وقت محدد، وإنما تطورت عنده ملكة اتخاذ المبادرات، وقد يتمتع بالقدر نفسه من الاستقلالية التى كان يتمتع بها سابقا الموظف الكبير فى الوقت الذى فقد فيه هذا الأخير أى سلطة على العامل. ولكن هذا لا يعنى أن الضغوط التى تمارس على العامل عندما أصبحت أقل مما كانت عليه فى الماضى. على العكس من ذلك، فإن العامل عندما تحول من مجرد منفذ للأوامر، وأصبح له هذا القدر النسبى من الاستقلالية فى اختيار الوسائل التى تعينه على بلوغ الهدف المحدد له (الذى من الممكن أن يكون طموحا) أصبح يشعر بشكل أكبر بضغوط رب العمل عليه، وهو ما يفسر ازدياد التهامات "التحرش المعنوى"

وتتسم طبيعة العلاقة التي تربط بين رب العمل والعامل بالوضوح الكامل، فلم يعد العامل مجرد منفذ للأوامر أو الشخص الذي يكتفي بإنجاز ما يوكل إليه من أعمال في وقت محدد، وإنما أصبح وضعه يقترب أكثر فأكثر من وضع العامل الذي يتمتع باستقلاليته والذي يتم تعيينه ومكافأته وترقيته تبعا لقدرته على بلوغ الأهداف المحددة له، ولكنه أصبح في الوقت نفسه محروما من أوجه الرعاية التي ترتبط عادة بوضع العامل.

#### التنظيم الإدارى الذى يتخذ شكل شبكة

سيصبح العامل الذي يتمتع باستقلاليته أكثر اعتمادا على الآخرين وعلى البيئة المحيطة به ويصبح جزءا من شبكة، حتى وإن كان أقل خضوعا لرئيسه المباشر. فإذا استثنينا صغار الحرفيين (لكن كم ممن تبقى منهم استطاع الحفاظ على استقلاليته في الوقت الذي أصبح فيه التجار وكلاء للمصانع لكبيرة؟) فسنجد أن المنشأة، أيا كان حجمها، هي في الحقيقة جزء من شبكات متعددة، لأن ازدهارها يعتمد على العقود المبرمة مع الجهات المكلفة بالعمل ومع المقاولين من الباطن والممولين والإدارات المختلفة. والهرم المسطح الذي أشرنا إليه سابقا هو نفسه متداخل في عدة أهرامات أخرى.

وحتى فى داخل المنشأة الواحدة هناك عدة عوامل تؤدى إلى القضاء على عزلة الوحدات المكونة للمنشأة والى تداخل أنشطتها، وإلى إحلال نظم إدارية على هيئة مصفوفة رياضية حيث يجد فيها كل عامل نفسه مضطرا للتعامل مع جهات عديدة، محل أهرامات السلطة المريحة. وذلك فضلا عن التدفق الدائم للمعلومات من خلال الكمبيوتر والبريد الإلكترونى اللذين أصبحا من الأدوات الأساسية للجميع.

ولهذا التطور أثر هام أيضا على طبيعة العمل ذاته. فإذا ما نحينا جانبا الأنشطة التى لها علاقة بالجمهور أو بالتجارة أو بقطاع الخدمات، فسنجد أن العامل أو الموظف الكبير مضطرين إلى تخصيص قدر كبير من ساعات العمل للاتصال بالآخرين. وتصبح القدرة على الإيصال وعلى انتقاء المعلومات وتوطيد الصلات مؤهل النجاح الرئيسي لأى عامل. ولكن الحقيقة أن الجميع ليس موهلا لذلك، وهناك شك في أن النظام التعليمي يراعي هذا التطور.

وإذا كان لفظ الكوادر يطلق اليوم على الكوادر الإدارية والكوادر العليا، فإنه سيطلق في المستقبل على كل موظف يتحمل قدرا من المسئولية، لذا فإن عمل المؤسسة من خلال شكل الشبكة الذي سبق أن بيناه سيكون محفوفا بالمخاطر. إذ بدلا من أن يكتفى كل مسئول بتوطيد صلاته مع عدد محدود من الرؤساء والمرؤوسين، فسيجد أن شبكة اتصالاته تتسع لتشمل العديد من الجهات داخل المنشأة وخارجها. لذا ينبغى عليه أن يتعلم كيفية انتقاء قنوات اتصاله والتي أصبحت لا تحصى مع ظهور البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، حتى يتكون تدريجيا شكل جديد من أشكال الإدارة.

#### الكفاءات والمؤهلات

إن المنشآت التى تحقق نجاحا هى المنشآت القادرة على الابتكار. والمنشآت القادرة على الابتكار هى المنشآت التى تجيد تنظيم العمل الجماعى. فلم تعد الابتكارات الجديدة تأتى نتيجة جهد باحث واحد كما فى السابق، وإنما أصبحت نتاج عدة عقول وثمرة عدة كفاءات تعمل سويا، وهذا يعنى نهاية نظرية تايلور فى تنظيم الإنتاج.

إن اختفاء هذا الشكل من التنظيم القائم على تفتيت المنشأة إلى خلايا صغيرة يجهل بعضها بعضا له تأثير عميق على المميزات الواجب توافرها في العاملين.

فالتقييم لم يعد ينصب فقط على مفهوم المؤهل التقنى وإنما امتد ليشمل مفهوما آخر هو مفهوم الكفاءة. والمؤهلات يتحصل عليها بالتعليم والتدريب ويمكن التثبت منها بالاختبارات والمسابقات، ويتم قياسها بطريقة موضوعية. أما الكفاءات فهى تضيف إلى المعطيات التقنية الصرفة عناصر المهارة والتواصل وهى مهارات يصعب إلى حد كبير قياسها، لأنها تتألف من مجموعة غير متجانسة من القدرات قد تكون فطرية أو مكتسبة بطرق غير تقليدية بالمقارنة بالدورات التدريبية التقليدية. وإن الكفاءة مزيج من عناصر متعددة، ولا يمكن الاعتماد عليها عند إعداد ترتيب عام نظرا لغياب عنصر التقدير الموضوعي، وقد تكون الكفاءة المعترف بها في منشأة أخرى لعدم وجود شهادات أو تصديق كتابي يثبتها.

لذلك فالنصيحة التى يمكن إسداؤها إلى الشباب الذين يدخلون سوق العمل في بداية القرن الحادى والعشرين هى الحصول على مؤهل لأنه في جميع الأحوال هو أساس كل كفاءة مع تنبيههم إلى أن هذا المؤهل وحده لا يضمن لهم فرص الحصول على العمل أو الاستمرار في حياتهم المهنية، وإنما عليهم أن يهتموا باكتساب وتنمية كفاءات ومهارات جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

#### علاقة جديدة بعامل الوقت

إيقاعات جديدة

#### خفض ساعات العمل خلال القرن

فى بداية القرن الحادى والعشرين، انخفضت سأعات العمل السنوية بمقدار النصف تقريبا مقارنة بما كانت عليه فى القرن الماضى. على الأقل فيما يخبص

عمال وموظفى المنشآت والمصانع. لذا ينبغى مراعاة هذا الواقع عند محاولة التنبؤ بتطور العمل خلال العقود القادمة لأن انخفاض ساعات العمل يعتبر نتيجة مباشرة لارتفاع الإنتاجية. وما من شيء يدل على احتمال تباطؤ إيقاع التقدم المحرز في مجال الإنتاجية خلال القرن العشرين بل العكس هو الصحيح.

وغنى عن القول أن خفض ساعات العمل لن يسرى بشكل متساو على كافة مجالات العمل، فقد أظهر تطبيق القانون الخاص بخفض ساعات العمل إلى ٣٥ ساعة العديد من أوجه التفاوت القائمة بين المجالات المختلفة، ففى الوقت الدى يؤكد فيه المديرون وكبار الخبراء ممن وقعوا فى شرك الاقتصاد الجديد أو استمالهم عالم المال الدولى أنهم يعملون ٧٠ ساعة أسبوعيا، أى ضعف الوقت المحدد، نجد أن ساعات العمل الفعلية في بعض أقسام القطاع العام تصل إلى ٣٠ ساعة فقط. على أية حال فإن ساعات العمل ستنخفض أكثر وأكثر في المستقبل مما سيؤدى إلى تغير تدريجي في علاقة الإنسان بالعمل.

وقد يتلاشى دور العمل كأداة من أدوات التكامل الاجتماعى وكأساس من أسس التماسك الاجتماعى ليحل محله أو يكمله على الأقل أنشطة غير مدفوعة الأجر تحتل أهمية متزايدة فى حياة كل فرد. وخلال عقد أو عقدين سيصبح حديث مؤيدى ومعارضى القانون الخاص بخفض ساعات العمل إلى ٣٥ ساعة قد عفى عليه الزمن.

### الانتقال من أوقات العمل الجماعية إلى أوقات عمل فردية

فى المصنع التقليدى تبدأ خطوط الإنتاج وتنتهى فى ميعاد محدد. وهو الحال نفسه بالنسبة للإدارة بفهومها التقليدى. وهذا النظام القائم والمستقر ظاهريا بدأ يهتز تدريجيا تحت تأثير "مرونة" ساعات العمل. والواقع أن هذا النظام حديث نسبيا،

ففى القرون الماضية كانت الزراعة والحياة فى الريف مرتبطة بدورة الشمس وبالظروف المناخية. وفى القرن التاسع عشر ابتدعت الصناعة ساعات عمل محددة غير عابئة لا بفصول السنة ولا بصحة العامل ولكن مع نهاية القرن العشرين أخذ هذا الإيقاع الثابت فى التغير تدريجيا، وسيشهد القرن الحادى والعشرين اختفاءه.

و لاشك أن ساعات العمل المحددة تمثل طريقة غاية في البساطة لتنظيم الوقت، فهي تضمن أن العامل سيتفرغ للاهتمام بشئونه الخاصة أو العائلية في غير هذا الوقت الإجباري (مما يعني الإقرار بأن وقت العمل هو الذي يحدد الأوقات الأخرى) وهي تضمن بساطة الإدارة إذ تتيح للمشرفين أن يجدوا موظفيهم في أي وقت يحتاجون إليهم فيه، وهي في المقام الأخير تضمن عدم مناقشة عقد العمل بما أن الاتفاقية الجماعية هي التي تحدد بنوده.

إن التحول نحو ساعات عمل متغيرة يلبى احتياجات أصحاب المصانع وطموحات العاملين بدرجة يصعب معها إيقاف هذا الاتجاه، كما يحدث اليوم، والسؤال الحقيقى يتلخص فى قدرة العاملين وممثليهم على التفاوض مع أرباب العمل بحيث لا يمكنهم فرض ساعات عمل تتعارض مع مصلحة العاملين دون التفاوض معهم.

وبوسع المرء أن يتنبأ دون مجازفة بأن ساعات العمل فى القرن الحادى والعشرين ستكون متغيرة ومتماشية ضع احتياجات العامل والمنشأة، وسيتركز التفاوض الاجتماعى فى المستقبل على هذا المجال وعلى مجال الأجور. ونحن نشهد الآن النذر الأولى لثورة فى مجال العمل النقابي والحوار الاجتماعى والاتفاقات وقانون العمل.

#### مراحل الحياة

إن الطلبة الذين يتأهبون ليدء حياتهم المهنية يتوقون إلى معرفة كل شيء عن مستقبل المهن المختلفة وعن أنواع الوظائف التي ستزدهر خلال القرن الحادى والعشرين. ولكن يجب ألا تخدعنا التتبؤات في هذا الصدد. لأن تجربة التنبؤ التي حدثت في الماضي محبطة للغاية. ففي السبعينات والثمانينات كان يعتقد أن النطور في نظم المعلومات يستلزم زيادة كبيرة في أعداد المبرمجين شم طرحت في الأسواق أجهزة (كأجهزة الماكينتوش ثم الحواسب الشخصية ثم برامج الويندوز) يسرت على الجميع استخدام أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى تعليم.

لذا فليس بمقدور أى شخص أن يتنبأ اليوم بالتخصصات التى ستحتاجها شبكات الاتصال فى المستقبل. وما نعلمه اليوم على وجه اليقين بشان وظائف المستقبل قليل للغاية وسبق أن أشرنا إلى أن المهن التى ستزدهر فى المستقبل هي الخدمات بأنواعها المختلفة، وهى التى تضع "المنتج" وجها لوجه مع "المستهلك" أى الوظائف التى تقدم خدمات مباشرة، ونستثنى منها الخدمات التى تقدمها البنوك وأجهزة الإدارة لأنهما سيختفيان حتما.

ومفهوم كلمة "خدمات" ينطبق على أشتات متفرقة من الخدمات ابتداء مسن الخدمات ذات القيمة المضافة العالية كالخدمات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة إلى أبسط أنواع الخدمات كاستقبال الجمهور مثلا ولكن القاسم المشترك بين كل أنواع الخدمات هو أن القدرة على التواصل مع الآخرين وكيفية التعامل معهم والملكات الإدارية سيكون لها الأولوية.

ومع الزيادة المتوقعة في سرعة التقدم التكنولوجي، ليس فقط في مجال تقنيات المعلومات وإنما في ميدان التكنولوجيا الحيوية وغيره من الميادين، ستتفى الحاجة إلى المؤهلات والخبرات. وخلال العقدين القادمين ستؤدى التغيرات

الاقتصادية الكبيرة والحياة في ظل العولمة الاقتصادية إلى أن تصبح المؤسسات في حالة هدم وإعادة بناء دائمين.

إن كل شاب يدخل سوق العمل اليوم يعلم أنه سيضطر، خلال حياته المهنية التى تمتد نحو ٤٠ سنة، إلى تغيير تقنيات عمله أكثر من مرة وإلى تقلد وظاف مختلفة داخل المنشأة الواحدة بل وإلى تغيير المنشأة التى يعمل بها. ولا يمكن أن يقنع بمؤهله الذى حصل عليه في بداية حياته وإنما يعلم جيدا أن التدريب المستمر والتعلم الدائم هما وحدهما الكفيلان بالمحافظة على فرصة في الحصول على عمل. وهذا الواجب الذي يملى عليه التدريب المستمر ليس مقصورا عليه وحده وإنما ينبغي على أرباب العمل الذين سيتعاقبون على تشغيله من جهة وعلى السلطات العامة من جهة أخرى أن يعاونوه ليضمنوا له فرص عمل في المستقبل. وقد لخص موظف هولندى رفيع المستوى هذه الثورة التي تفرض نفسها على الجميع بقوله: "إن الارتباط بالمدرسة يجب أن يمتد ليشمل التعليم طوال الحياة".

#### التقاعد

إذا كان الفصل بين المرحلة التعليمية والعمل (أى بين الطفولة أو المراهقة وبين سن الرشد) ينبغى أن يختفى تدريجيا أفلا يجب أن ينطبق هذا أيضا على الطرف الآخر من الحياة العملية؟ ونقصد به فترة التقاعد عند سن الستين أو ما قبل ذلك، فالإنسان يتقاعد عند سن الستين وقد يمتد به الأجل إلى سن الثمانين أو التسعين أى سنوات طوال من الراحة والترفيه. وهذا الواقع يفرض علينا سوالا آخر هو الآتى: كيف يمكن تنظيم المجتمع والاقتصاد بشكل يسمح للجماعة الاستفادة من الخبرات الإبداعية والإنتاجية لمن بلغوا الستين أو السبعين؟ وبدلا من أن ندخل في حسابات جديدة غالبا ما تكون محبطة حول كيفية تمويسل رواتب

التقاعد في الوقت الذي تطول فيه مدة التقاعد وتقصر مدة العمل أليس من الأجدى البحث عن وسائل لتأخير سن الخروج على المعاش ومكافأة الأنشطة الإنتاجية التي يقوم بها المسنون ومحاولة تنظيم العمل داخل المنشأة ليكون أكثر تلائما مع الاحتياجات والقدرات الخاصة لمن هم في سن الخمسين أو الخامسة والخمسين؟ وتوجد بين العمل المدفوع الأجر الذي يقوم به الإنسان العامل وبين الأنشطة المجانية التي يقوم بها المتقاعدون منطقة يجب الاهتمام بها. لذلك فإن الحديث عن العمل في القرن الحادي والعشرين يعنى التطرق إلى إظهار آثار الطول المتوقع في متوسط عمر الإنسان على العمل.

### حياة مهنية متجددة

نحن هنا فى صلب مشكلة التوظيف والعمل خلال السنوات والعقود القادمة فالعمل المثالى الذى كان يحلم به إنسان نهاية القرن العشرين كان دائما عبارة عن رحلة منتظمة واضحة المعالم، فالإنسان الحاصل على شهادة كان يلتحق بأية منشأة ثم يبدأ فى صبر صعود درجات السلم الوظيفى والترقى حتى يبلغ سن التقاعد.

وتشكل النهاية المحتومة لهذا النموذج صدمة مروعة لأى مجتمع لاسيما أنه واكبتها أزمة اقتصادية لأنه من الصعب التكيف مع نمط جديد حيث تختفى الثوابت ويتوك القاق. وستصبح الحياة المهنية لغالبية المواطنين عبارة عن سلسلة متعاقبة من فترات الانقطاع عن العمل بعضها يحدث إراديا والآخر إجباريا. وستصبح فترات التأهيل والتيسيرات المقدمة للوالدين من أجل تربية الأطفال أو تقلد وظانف مختلفة والانتقال من منشأة إلى أخرى والعمل نصف الوقت في فترات ما قبل التقاعد جزءا من حياة أى عامل، هذا فيما يتعلق بفترات الانقطاع عن العمل لأسباب إرادية. أما فترات الانقطاع لأسباب إجبارية فستوجد أيضا. وهنا تنشأ

الواجبات التى يجب أن يضطلع بها أرباب العمل والدول. فإذا كان لا يمكن إلــزام أى منشأة بالإبقاء على وظائف لم تعد نافعة لها فإنه يمكن إجبارها على التأكد مــن أن موظفيها قادرون على إيجاد فرص عمل وعلى السعى لإعادة تأهيلهم.

من المعروف أن المواطن الفرنسى المتوسط يقضى فى عمله أقل من ١٠% من إجمالى عمره لذا ربما وجب التفكير فى كافة الأوقات التى تتشكل منها حياة الإنسان والتى لا يمثل وقت العمل إلا عنصرا من عناصرها.

#### عقد اجتماعی جدید

بدأت المهن المرتبطة بالإنتاج الصناعى فى الاختفاء أو فى تغيير موطنها. ويحدث هذا فى البلدان ذات التكنولوجيا المتطورة إما لأن الآلات حلت محل هذه المهن أو لأن هذه الصناعات انتقلت إلى بلدان ذات مستوى معيشى منخفض حيث الأيدى العاملة رخيصة التكاليف. لكن التكنولوجيا الحديثة التى تواكب العولمة تفرض خلق وظائف جديدة فى مجالى المعلومات والاتصال، والازدهار الكبير الذى حدث فى هذا النوع من الوظائف فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية بدأ يحدث فى فرنسا ومن المتوقع له الاستمرار بقوة. ومع ذلك فإن مجتمعاتنا تعانى نقصا كبيرا فى الخدمات التى تقدم إلى الأفراد.

إن التحول العميق الذى نشهده الآن والذى تمتد جذوره إلى عشرين عاما مضت سيستمر خلال العقدين القادمين ولكن بسرعة ستصيب النين ستشملهم قرارات إغلاق المصانع أو تخفيض عدد العاملين بها بصدمة مروعة، ولذا فإن مجتمعاتنا بحاجة ضرورية إلى أن تتعلم كيف تنظم، على نحو أفضل مما كان متبعا في الماضي، الفترات الانتقالية التي تمر بها.

أما التغير الآخر فيتمثل في شخصنة ظروف العمل ويمتد إلى التوظيف والمكافآت مما يفقد العامل شعوره بالاستقرار والحماية وهو ما كانت تسوفره له الإتفاقات الجماعية. ولذا فإن قانون العمل في مجمله بجانبه التشريعي والتنظيمي والإتفاقي بحاجة ملحة إلى تغيير عميق حتى لا تصبح كلمة "المرونة" مرادفة لعدم الثبات أو عدم الاستقرار.

إن الشركات التى سيكتب لها النجاح هى الشركات التى ستعرف كيف تحشد المعارف (التعليم المستمر والبحوث سيكونان مصدر كل شروة) وتحافظ على التماسك الاجتماعى فى أن واحد بحيث لا تترك على قارعة الطريق من يعانون من التحولات الفائقة السرعة.

إن الاقتصاد الجديد بحاجة إذن إلى عقد اجتماعي جديد.

## تطور قانون العمل<sup>(۳)</sup> بقلم فرانسوا جودو François GAUDU

ترجمة: د. منى جلال حسن مراجعة: د. نعمت مشهور

يرجع الفضل في ميلاد قانون العمل في العصر الحديث إلى عملية التصنيع، فهل ستكون نهايته على يد "الاقتصاد الجديد"؟ أفلا يوشك قانون العمل أن يصبح، دون أن يختفي، قانون الصفوة وحكرا على أصحاب الامتيازات؟ فبمقدور مدير شركة ما أن يجمع بين مركزه الاجتماعي وعقد العمل في الوقت الذي تحول فيله السائق أو العامل الذي يقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل إلى عامل مستقل. وهذا ما دفع جيرار ليون كان أن يكتب في عام ١٩٩٠: "لم يعد التناقض بين الأجير وغير الأجير هو ما كان يعتقد في الماضي، أي طبقة من "الضعفاء" يتلقون رعاية و "أقوياء" بلا رعاية و إنما بدأ يرتسم في الأفق اتجاه معاكس فهناك " أقوياء" يحميهم قانون اجتماعي و "ضعفاء" متروكون غالبا لحرية الاقتصاد".

وسواء كان الأمر يتعلق "بانهيار قانون العمل" أو على الأقل بعدم قدرت على تنظيم التصرفات القائمة فإن نموذج قانون العمل الذى التزمت به المجتمعات الغربية بعد الحرب العالمية الثانية كان يرتكز على عدة معتقدات أصبحت الآن محل إعادة نظر. ومن بين هذه المعتقدات:

- الاعتقاد في التقدم (إن تعبير " الضمان الاجتماعي" مأخوذ من " قانون الضمان الاجتماعي " الأمريكي الصادر في ١٤ أغسطس ١٩٣٥ وهو أمر قد يبدو غاية في الغرابة اليوم).

<sup>(</sup>٣) نص المحاضرة رقم ١٣٨ التي القيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٠٠.

- الاعتقاد باتساع طبقة العمال، وهو اعتقاد شكل عام ١٩٦٠ نقطة التقاء بين الآراء الماركسية التى كانت تبشر بأن طبقة العمال ستقضى تدريجيا على كافة أشكال المنشآت الصغيرة وبين آراء المؤيدين لعلم الإدارة الذين لاحظوا أن من يدير المنشأة لم يعد هو صاحب رأس المال وإنما العمال المتخصصون. وبما أن العمل بأجر أصبح هو مستقبل البشرية فقد أصبح تعبير "قانون العمل" بشير إلى قانون العمل المدفوع الأجر.
- الاعتقاد بأن مصير كل فرد هو أن يصبح عاملا في منشأة كبيرة (وهو ما يمثل نقطة التقاء أخرى بين الماركسية والاعتقادات الاقتصادية الليبرالية التي كانت سائدة في هذا الوقت).

وفى مثل هذه الظروف كان التطبيق الجزئى لقانون العمل فى ذلك الوقت أو عدم فعاليته، إذا أردنا استخدام اللفظ الشائع، يبدو أمرا غير ذى أهمية لأنه كان يطبق بشكل أفضل فى المدينة عنه فى الريف وفى المنشآت الكبيرة عنه فى المنشآت الصغيرة. ومع التقدم ومع الهجرة من الريف إلى المدن ومع تركز أنشطة المنشآت ازداد تطبيق قانون العمل. وعلى أساس هذه المعتقدات المشتركة أصبح العامل يتمتع بعمل دائم وبرعاية اجتماعية ضد صروف الدهر، وبالرغم من تباين الأساليب القانونية المستخدمة حدث نوع من "النتائج المتعادلة". ذلك أن وضع العامل فى مصنع سيارات بدترويت لا يختلف كثيرا عن وضع نظيره الذى يعمل فى بيلانكور بفرنسا. وفكرة "العمل مدى الحياة" هى الدليل على ذلك.

وبالرغم من ذلك، فلم يختف العمل بدون أجر، وأصبح إنشاء وظائف جديدة في ظروف جديدة يتم بصفة خاصة في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأعيد النظر في المعتقدات التي كان يرتكز عليها قانون العمل وفي نموذج العمل مدى الحياة. وأصبح عدم تطبيق قانون العمل أمرا مقلقا لاسيما وأنه لا يمكن اعتباره كأنه شيء عفى عليه الدهر بما أن تطبيقه يشهد تزايدا في أكثر قطاعات الاقتصاد تقدما، ومن هنا يمكن التحدث عن "أزمة قانون العمل".

ولكن هل يمكن مع تغير الفترات الاقتصادية تحديد عناصر التوازن الجديد؟ في الحقيقة يصعب تصور سبل التطور الممكنة دون دراسة الظروف التي أدت إلى إعادة النظر في قانون العمل الخاص بالفترة السابقة.

## إعادة النظر في قانون الفترة السابقة

### الدول الغربية تشهد تطورا مشتركا

إن الدخول فى فترة أزمة يجعل المنشآت تغير من سياساتها المتعلقة بادارة الأيدى العاملة بها. فتتجه إلى تسريح العاملين بها وإلى تغيير إجراءاتها فى التوظيف بحيث لا تعطى أجرا لأى يد عاملة إلا إذا كانت بحاجة ماسة إليها، ومن هنا أصبحت فكرة "العمل مدى الحياة" تحتاج إلى إعادة نظر.

### طرق مختلفة حسب حالة كل بلد

يتوقف استقرار التوظيف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مثلا على قوة النقابات بشكل أساسي. فإن القانون لا يحمى العامل ولكن يساعد النقابة على خلق علاقة قوة تمكنها من أن تفرض على أرباب العمل شروط التوظيف التي ترتضيها ولكن عن طريق التفاوض الجماعي وبعد المرور بخلافات حادة. ولا يستلزم خرق هذه القواعد بالضرورة تعديل عقد العمل وإنما يكفي فقط إضعاف سلطة النقابات وهو ما فعله رونالد ريجان ومارجريت تاتشر في بداية الثمانينيات.

لكن المسألة لم تحسم بهذا القدر من الوضوح داخل القارة الأوروبية. فقد ظهر اتجاهان في غالبية بلدان القارة:

- يأتى حق التسريح الأسباب اقتصادية في المقدمة. ولتسهيل تسريح أعداد كبيرة من العمال تم تعميم المعاش المبكر.
- أصبحت عقود العمل غير محددة المدة وبكامل الوقت هي الاتجاه السائد حنى كادت عقود العمل لأجل محدد أن تختفي. وبدأت الحكومات في اتخاذ تدابير مرنة ففي فرنسا صدر عام ١٩٧٢ القانون الخاص بالعمل المؤقت ثم قانون عام ١٩٧٩ والمرسوم الصادر عام ١٩٨٩ بشأن عقود العمل لمدة محددة ثم قانون عام ١٩٨٨ الخاص بالعمل جزء من الوقت. وفي ألمانيا صدر عام ١٩٨٥ قانون أدخل مرونة على عقود العمل محددة المدة أو لجزء من الوقت، واتخذت إسبانيا تدابير مماثلة عام ١٩٨٤، ويطلق على هذا الاتجاه " تتويع أشكال التوظيف".

وفى الواقع لا يوجد اتجاه عام نحو إلغاء اللوائح والتنظيمات ولكن "العمــل مدى الحياة" لم يعد يشمل سوى نسبة متضائلة من السكان.

### إعادة النظر في تنوع القواعد المطبقة على العاملين

فى الفترة السابقة كان قانون العمل يتجه إلى تحقيق قدر معين من التجانس؛ بالطبع كانت هناك فروق (عامل / موظف / كبار موظفين) ومع ذلك تفرض النقابات، حتى فى الولايات المتحدة (حيث يتم التفاوض الجماعى على مستوى المنشأة) نوعا من التوحيد فى ظروف العمل على مستوى الفرع فى صناعة ما. وغالبا ما ترى المنشآت أن هذا فى صالحها أيضا لأنها تضمن بذلك توحيد ظروف المنافسة فيما بينها، ولهذا السبب تقبل المنشآت فى أوروبا التفاوض مع النقابات على اتفاقيات تخص أحد فروع الصناعة.

لكن الاتجاه نحو تقريب النظم والقوانين قد انعكس. لماذا؟ السبب في ذلك يرجع أولا إلى تتوع أشكال المنشآت. فإلى جوار المنشأة الحرفية توجد المنشأة التي ندار على أساس مذهب تايلور حيث العمل المتسلسل، والمنشأة الكبيرة التي تقدم خدمات تحتاج إلى أيدى عاملة كثيرة ورخيصة كالمحلات التجارية الكبرى، خدمات التكنولوجيا العالية ومنشأة ما يسمى "بالاقتصاد الجديد"، لذا أصبح من الصعوبة بمكان تصور قانون موحد للعمل حتى عندما تتماثل احتياجات المنشآت، فإن شدة المنافسة فيما بينها تدفع كل واحدة منها إلى إنشاء نظام أكثر ربحية من نظم منافسيها، لذا فإن المفاوضات التي تتم بين النقابات العمالية وأرباب العمل على مستوى المنشآت تزدهر في البلاد التي تشهد تقدما في مجال المفاوضات النقابية وإيطاليا ولكن على مستوى فرع من فروع الصناعة كما هو الحال في فرنسا وألمانيا وإيطاليا ولكن على حسابها. ومع تنوع القوانين والنظم يصبح من الطبيعي أن تسعى كل منشأة إلى استغلال هذا التنوع. فيتم مثلا تحويل إدارة ما إلى فرع مستقل الخدمات إلى التعاقد من الباطن، كما يحدث منذ أمد بعيد، وذلك لكى لا تخضع إلى الخدمات إلى التعاقد من اللاخر.

وتتوع القوانين الجماعية غالبا ما يلازمه نوع من شخصنة علاقـة العمـل، بمعنى أن عقد العمل لم يعد قياسيا أو موحدا وإنما أدخلت عليه بنود خاصة – كبند التنقل بين الوظائف مثلا أو بند عدم المنافسة، وهناك أيضا بنود لصـالح العامـل كالبنود الخاصة بضمان التوظيف. فقانون ١٩ يناير ٢٠٠٠ والمعروف بقـانون أوبرى ٢ "(أ) الذي خفض ساعات العمل إلى ٣٥ ساعة أسبوعيا نص علـى نظـام يتيح تقسيم ساعات العمل على مدار أيام السنة، ومن ثم تختفـى سـاعات العمـل الجماعية في هذا النظام.

 <sup>(</sup>٤) باسم مارتين أوبرى وزيرة العمل في الحكومة الاشتراكية السابقة التي كان يرأسها ليونيل جوسبان.
 (المترجمة)

ويصبح التنوع في النظم والقوانين أكثر وضوحا مع ظهور العمل المستقل، ومما لاشك فيه أن العدد الإجمالي للعاملين المستقلين في تتاقص مستمر بسبب استمرار الهجرة من الريف إلى المدن ولكن العمل الذي لا يدفع عليه أجر يعود للظهور ثانية في أكثر قطاعات الاقتصاد ديناميكية، صحيح أن هناك بعض حالات تحايل كسائقي سيارات النقل مثلا، ولكن بما أن الذين لا يتقاضون أجرا غالبا ما يكونون في حالة تبعية اقتصادية (٥) فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بوجود قانون اجتماعي يطبق عليهم.

والأمر الذي لا ينبغى أن نخفيه هو أن تتوع وتعدد قواعد العمل قام أيضا على طموحات العمال الذين يسعون دائما إلى تحسين ظروفهم بشكل إيجابى يتمشى مع احتياجاتهم، لذلك فإن النقابات عندما تكون بصدد التعامل مع إدارة ذكية تجد من الصعب عليها رفض التفاوض على تقسيم ساعات العمل على مدار أيام السنة. وربما كان بحث العاملين عن هوامش جديدة يتحركون فيها من أجل التوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية في ظل ظروف يزداد فيها عدد العائلات التي تتكون من أب وأم عاملين يفسر الشعبية التي تلقاها فكرة خفض ساعات العمل، وخاصة القانون الذي خفض ساعات العمل إلى ٣٥ ساعة أسبوعيا والذي طائما اتهم بأنه قانون ذو طابع موحد ولكن تطبيقه أظهر أنه يسمح بتوزيع ساعات العمل المحددة قانونا على أيام السنة. ربما كان هذا المطلب من جانب العاملين يندرج في إطار الاتجاه نحو تتويع القواعد والقوانين.

وهنا نتساءل ألا يزال مفهوم التبعية أو المرءوسية يجد مكانا له اليوم مع از دياد كفاءة العاملين وفي ظل وجود سبل جديدة لتنظيم. العمل بفضل تطور التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلومات والاتصال وبعد أن حل العمل على شكل شبكة محل نموذج التنظيم الوظيفي؟

حالة العامل الذي يحصل أو لا يحصل على أجر قبل الشخص الذي يستخدمه عندما يحصل من العمل الذي يقوم به لهذا الشخص على الموارد الضرورية لمعيشته. (المترجمة)

إن تبعية العامل لرب العمل تمثل فى العديد من النظم القانونية معيارا لعقد العمل فإذا استخدمت شخصا ودفعت له أجرا وكنت مشرفا على عمله فما هـو إلا أجير مما يحتم على احترام قواعد قانون العمل، وإذا حاولت أن أدلس بجعل العامل المرؤوس عاملا مستقلا فسأخسر أول دعوى ترفع ضدى.

## أينبغى التخلى عن مفهوم المرعوسية لصالح التبعية الاقتصادية مثلا؟

هناك من الأسباب القيمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن قانون العمل سيظل يتخذ من المرءوسية عنصرا مميزا لعقد العمل، أو لا: لأن المنشاة التقليدية ستحتفظ بمكانة مهمة في الاقتصاد قدر ما يستطيع المرء أن يتصور، وثانيا: لأن تزاوج التكنولوجيا الحديثة مع ربط علاقة العمل باحتياجات الفرد تفرض على العامل قيودا جديدة. هل هناك مرءوسية أكثر من حالة عامل يضطر إلى الرد على الهاتف المحمول خلال فترة راحته؟

ومع إدخال نظام توزيع ساعات العمل المحددة قانونا على أيام السنه في النظام القانوني الفرنسي أصبح من الصعب على العامل أن يعرف مقدما مواعيد العمل، إذ من حق رب العمل أن يغيرها على أن تكون مدة الأخطار خلال سبعة أيام من العمل الفعلي.

إن المرعوسية لم تمت، ولكن وجود قانون مهيمن جنبا إلى جنب مع امتلاك أرباب العمل لسلطة غاية في القوة قد يكون من الخصوصيات الفرنسية.

#### مظاهر الخصوصية الفرنسية

لم يكن بالإمكان في فرنسا إلغاء القواعد واللوائح<sup>(١)</sup> على نحو فظ كما حدث في إنجلترا والولايات المتحدة. أولا لأن الرأى العام الفرنسي كان يعارض دائما هذا النهج – باستثناء فترة قصيرة – ثم لأن إلغاء نظام معقد من القوانين أصحب بكثير من الناحية التقنية من إضعاف النقابات عن طريق إنهاكها بنزاع أو أكثر يتم اختياره بدقة.

ولكن بين البلاد الأنجلوسكسونية والدول اللاتينية، ومن بينها فرنسا، أى بين القطب الذى يعتقد أن " النقابة هى كل شيء" وبين الذى يرى أن " الدولة هى كل شيء" وبين الذى يرى أن " الدولة هى كل شيء" توجد مجموعة من الدول ذات أنظمة مختلطة \_ كألمانيا وهولندا والدول الإسكندنافية \_ تجمع بين قدر كبير من التشريعات الحمائية واتفاقيات جماعية في عاية التطور بالإضافة إلى أشكال متعددة من الاشتراك في الإدارة والمشاركة في النفاذ القرار. ففي هذه البلاد أمكن التفاوض \_ كما حدث في ألمانيا عام ١٩٨٤ وفي بداية التسعينيات، وفي هولندا والدانمارك \_ بشأن الإجراءات التوفيقية على مستوى ثنائي (يضم نقابات العمال وأرباب العمل) أو ثلاثي (النقابات/ أرباب العمل/الدولة).

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو لماذا تعذر فعل الشيء نفسه فى فرنسا؟ فى الحقيقة يرجع ذلك لسببين: ضعف النقابات العمالية وضعف نقابات أرباب العمل، ويرجع ضعف النقابات العمالية إلى انخفاض معدل الانضمام إليها للغاية، أما ضعف نقابات أرباب العمل فيرجع إلى فقدان سلطتها على رؤساء المنشآت. وعندما يكون المرء ضعيفا فإنه يخشى المواجهة، والتفاوض يعنى فى الأغلب

<sup>(</sup>٦) الغاء القواعد واللوانح هي سياسة تهدف إلى الغاء أكبر قدر ممكن من اللوانح والتثسريعات النسى تفرض قيودا على العناصر الفاعلة الاقتصادية وهي سياسة تمارسها غالبية الدول الكبرى فسي ظلل ممارستها للتحرر الاقتصادى. (المترجمة)

المواجهة (أنظر ما حدث في الإضرابات الألمانية التي وقعت عام ١٩٨٠) وبسبب هذا الضعف ولأسباب ترجع إلى الأعراف الفرنسية اعتاد الشركاء الاجتماعيون، ومنهم أرباب العمل، على ترك مهمة القيام بالخيارات الصعبة للدولة.

ولذلك اضطرت الدولة، في أواسط السبعينيات، إلى إيجاد حلول أخرى غير التوفيق عن طريق التفاوض أو إلغاء القواعد واللوائح واتجهت نحو أسلوبي الإعفاء والاستثناء.

#### الإعفاء والاستثناء

الإعفاء مم؟ من الأعباء الاجتماعية (٧) لأن الأجر في فرنسا مثقل بأعباء كثيرة. والاستثناء مم؟ من قواعد قانون العمل. فعلى سبيل المثال يقتصر عقد العمل محدد المدة على إنجاز الأعمال غير الدائمة. لكن القانون يذكر على سبيل الاستثناء أنك إذا قمت بتوظيف عاطل ترك عمله منذ فترة طويلة يمكنك أن تلحقه بوظيف ثابتة دون أي تحديد، بل ويمكن للقانون أن يقول إذا ألحقت من يمرون بظروف صعبة من الشباب بعمل يمكنك القيام بذلك دون إبرام أية عقود معهم. ومن الأمثلة على ذلك الدورات التدريبية التي عرفت باسم دورات بار (٨) وأعمال المنفعة الجماعية في الثمانينيات، وعلى غرار ما يحدث اليوم في المنت التدريبية التي تدير ها الادارة العامة للتوظيف.

ويمثل الإعفاء من الأعباء الاجتماعية والاستثناء، أى اللجوء إلى الحافز المالى والحافز القانوني، إحدى الدعائم الرئيسية التي ترتكز عليها سياسة التوظيف.

 <sup>(</sup>٧) الأعباء الاجتماعية هي الالتزامات المالية التي تفرضها السياسات الاجتماعية على المنشآت المختلفة
 كاشتراكات التأمينات الاجتماعية والمبالغ الواجب تخصيصها للخدمات الاجتماعية إلخ. (المترجمة)

 <sup>(</sup>٨) باسم ريمون بار رئيس وزراء فرنسا في ذلك الوقت. (المترجمة)

وقد أصبح هذا النظام الذي يجمع بين هذين الأسلوبين - والذي تم التفكير فيه من أجل التشجيع على التوظيف - من الأدوات الرئيسية لخفض ساعات العمل.

وعملا بالقانون تم تخفيض ساعات العمل القانونية. ولكن نظرا لأن الأمر يتعلق بخفض ساعات العمل الفعلية وليس فقط باجبار صاحب العمل على دفع زيادة في الرواتب عن الساعات الإضافية التي تزيد عن ٣٥ ساعة فقد ورد في القانون ما يأتي: إذا قمت بتخفيض عدد ساعات العمل في المنشأة فسوف تتحمل أعباءا اجتماعية أقل (شق الإعفاء) ويمكنك عند التفاوض مع النقابة أن تدخل نظام توزيع ساعات العمل المحددة قانونا على أيام السنة (شق الاستثناء؛ في حالة عدم التوصل إلى اتفاق جماعي يجب الالتزام بالقواعد الناشئة عن مراسيم عام ١٩٣٦ المحددة لساعات العمل الأسبوعية).

إن الجمع بين الإعفاء والاستثناء قد أثبت فعاليته وأتى بثماره ولكنه يمكن أن يفتح الطريق واسعا أمام تجاهل القانون.

## لا شك أن تجاهل القانون يمثل خصيصة أخرى من الخصائص الذاتية الفرنسية

كان الفرنسيون يسخرون فى السابق من العمال الإيطاليين لأنهم يعملون بطرق مخالفة للقانون ولكن فرنسا أيضا تتجاهل القانون. وهذا التجاهل للقانون يتعاظم بشكل خاص فى مجال عقود العمل غير الموحدة (كعقد العمل محدد المدة أو العمل المؤقت أو المنح التدريبية) من جانب وفيما يتعلق بفترة العمل وعدد ساعاته من جانب آخر، وهما المجالان اللذان يحتل فيهما أسلوب الاستثناء أهمية كبيرة.

و لاشك أن التحقق من عقود العمل غير الموحدة أمر أيسر بكثير من إحصاء عددها. فمن بين ملايين عقود العمل غير الموحدة التى تبرم كل عام لا نعلم عدد العقود المعيبة فيها ولكننا نعرف أنها كثيرة، والأمر نفسه ينطبق على احترام

القواعد الخاصة بساعات العمل. فقد أجرى تفتيش العمل منذ عدة سنوات دراسة في مدينة باريس وضواحيها تبين فيها ارتفاع معدل انتهاك اللوائح والقوانين فيما يتعلق بساعات العمل القصوى أو الساعات الإضافية وأوقات الراحة. ولم تكن هذه المخالفات تتعلق بشكل خاص بالمنشآت التى تأخذ بنظام توزيع ساعات العمل على أيام السنة (لقلة عددها نسبيا في تلك الفترة) ولكن يبدو أن الاستثناء أو مخالفة القانون أصبحت تتتشر لدرجة أن من لا يستفيد منه أصبح يمنحه لنفسه.

إن توزيع ساعات العمل على أيام السنة ليست أمرا مفزعا، وإنما هو نظام يتطور وينمو في جميع البلدان لأسباب موضوعية. ولكن يحق للمرء أن يتساءل عما إذا كان تعميم اللجوء إلى الاستثناء بوصفه وسيلة عامة لتكييف قانون العمل يؤدى إلى الاستخفاف بقيمة القاعدة القانونية، فهل يكون دور النقابات هو التفاوض على مخالفة القانون؟

## اختلال دور النقابات

تسعى النقابات فى المانيا والسويد بل وفى إنجلترا والولايات المتحدة لأن تكون قوية بشكل يمكنها من الحصول على امتيازات فى إطار التفاوض الجماعى. ولكى تكون قوية لابد نها من المال لتتمكن من تمويل الإضرابات أى تمويل أعضائها. وتتجه النقابات فى سعيها إلى اجتذاب الأفراد للانضمام إليها إلى تفضيل أعضائها على مسن سواهم (فالاتفاقيات الجماعية فى ألمانيا مثلا لا تطبق إلا على أعضاء النقابات).

أما في فرنسا فإن النقابات اتخذت، تحت تأثير الفوضوية النقابية<sup>(١)</sup> وأسطورة "المساء العظيم" (١٠) موقفا عفي عليه الزمن \_ فحتى الآن توجد في فرنسا نقاباتان

 <sup>(</sup>٩) مذهب ثورى معاد للدولة نشأ من انضمام أعداد كبيرة من القوضويين إلى الحركة النقابية.
 (المترجمة)

<sup>(</sup>١٠) وَهَى أَسْطُورَةَ الاَشْتَرَاكِيةَ نَشْأَتُ مِنَ الثَّورَةَ التَّى سَتُولَد " مَسَاء يوم عظيم " وتعمل على إنهيار النظام القديم. (المترجمة)

يمثل القضاء على طبقة العمال وطبقة أرباب العمل بالنسبة لهما هدفا من الأهداف الواردة في نظامهما الأساسي. إذ تزعمان أنهما تمثلان مصالح الطبقة العاملة بل وحتى الصالح العام، وكون المرء عضوا في نقابة ما لا يعنى أي مزية بل على العكس من ذلك وبالإضافة إلى هذا فإن النقابات تسعى إلى اجتذاب أفراد مؤمنين بها أكثر من مجرد كونهم أعضاءا وهذا ما يفسر قلة عدد النقابيين، وتعد الإضرابات نوعا من الحريات العامة أكثر من كونها سلاحا اقتصاديا ولدذا كادت أن تنعدم فعاليتها في القطاع الخاص، نظرا لعدم توافرالمال اللازم لتمويلها لدى النقابات.

وأصبحت النقابات الفرنسية تعانى من ضعف كبير عدما انهارت الأيديولوجيات التى كانت تستند اليها لدرجة أن أعضاء النقابات من العاملين فى القطاع الخاص الفرنسى يشكلون بين ٥ % و ٦ % فقط مقارنة ب ١٣ % فى الولايات المتحدة و ٣٠ % فى انجلترا وأكثر من ٥٠ % فى المانيا وأكثر من ٩٠ % فى السويد.

ولتعزيز النقابات الضعيفة أصلا صدر منذ عام ١٩٨٢ القانون الذى حدد ساعات العمل بـ ٣٩ ساعة وأعطى النقابات الحق فى قبول الاستثناءات. ولكسن يبدو أن هذا التدبير كان بمثابة هدية مسمومة كما يقولون، لأن النقابة عندما تتفاوض مع أرباب العمل على الاستثناء أو مخالفة القانون ألا تكون فى الواقع فى وضع من يتخلى عن الدرع الذى يحميه؟ فبإمكان النقابة أن تأذن لرب العمل باستبعاد قاعدة ملزمة قانونا ولهذا فإن رب العمل بحاجة إلى التفاوض معها ولكن بمجرد انتهاء المفاوضات تعود النقابة إلى ما كانت عليه من ضعف.

وما أغرب الوضع الذى توجد فيه النقابات الفرنسية الآن فهى تتلقى دعمسا من الدولة بينما تخصص جل نشاطها للسماح لأرباب العمل بمخالفة القانون الدى تسنه الدولة. ألا تزال النقابات الفرنسية بحصولها على هذه الأموال وبممارستها لهذه الامتيازات منظمة خاصة أم تراها قد أصبحت نوعا من "الوكالات" على النمط الأمريكي؟

إن القانون الألمانى الذى يحدد ساعات العمل والصادر عام ١٩٩٤ يوفر للعاملين نفس الحماية التى يوفرها القانون الفرنسى، مع الفارق أن القانون الألمانى يقع فى حوالى ١٥ صفحة تكملها المفاوضات الجماعية أما القانون الفرنسى فيقع فيما يقرب من مائة صفحة فضلا عن المراسيم والنسرات (إن كثرة اللوائح والقواعد تعنى المرونة فى صورتها الفرنسية). ومن الأصلح دائما للنقابات أن تتفاوض لكى تضيف إلى القانون لالكى تتنقص منه.

إن النظم المختلطة التي تجمع بين قدر كبير من التشريعات والمفاوضات الجماعية المتطورة أو سبل أخرى من الرقابة الاجتماعية هي التي تمكنت من مواجهة الأزمات على أفضل وجه. ويعاون على تطبيق القانون داخل المنشأة إما التواجد القوى الدائم للنقابات أو السلطات التي يمثلكها المندوبون عن الموظفين والعمال (فلجنة المنشأة (١١) في المانيا مثلا تتمتع نظريا بحق النقض على سياسة التوظيف، أما فيما يتعلق بالرقابة الاجتماعية، فإنه من الصعب الاستهزاء بجزء بأكمله من اللوائح إذا كان من الضروري عرض القرارات التي يتم اتخاذها كل شهر على المندوبين المنتخبين) أما القانون فإنه يوفر للنقابات الحماية من الصدمات أو الضربات التي تتلقاها بهدف إضعافها.

## سبل التطور

يمكن تصور العديد من مسارات التطور، لذا يجب التفكير في المخاطر وفي الأسباب التي تبعث على الأمل على حد سواء.

<sup>(</sup>١١) لجنة المنشأة هي لجنة تشكل من مندوبين عن إدارة المؤسسة ومندوبين عن العمال وتعنسى بتنظيم العمل وتحسين ظروفه ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية. (المترجمة)

#### المخاطر

## فقدان المصداقية في إلغاء القواعد

عندما تطالب "حركة منشآت فرنسا" بإبرام "عقد عمل جديد" فهي تعرف الاتفاق الإطارى الذى أبرم بين أرباب العمل والنقابات على الصعيد الأوروبي في المنافق الإطارى الذى ينص على: " أن عقود العمل غير محددة المدة تمثل الشكل العام لعلاقة العمل" وهذا النص يحد من طموح "حركة منشآت فرنسا".

فما هى إذن الأسباب التى أدت إلى تراجع الأخذ بأيديولوجية إلغاء اللـوائح والقوانين؟ هناك عدة افتراضات منها: تأثر الفئات العليا من العاملين بالصـعوبات الاقتصادية؛ إدراك المنشآت أن نجاحها أصبح يقوم على توظيف اليد العاملة المؤهلة تأهيلا جيدا وبالتالى يصبح إخضاعها لقانون عمل منتقص منه أمرا غير منطقى بالمرة؛ رغبة الطبقة الحاكمة فى العيش فى مجتمع متحضر وهناك أيضا الخوف من انحراف المجتمعات الحضرية على الطريقة الأمريكية على اعتبار أن هذا الانحراف يعد، من بين جملة أمور، احدى عواقب القانون الاجتماعى الـذى لا يوفر حماية كافية للعمل.

ربما تكون عدم فعالية قانون العمل السبب الذى وفق بين طرفين كان بينهما تعارض كبير فى الثمانينيات، إذ ما جدوى حرق قانون العمل مثلما تصور البعض آنذاك إذا كانت المنشآت تتمكن من الوصول إلى ما تريده؟

#### خطر الجمود

إن خشيتنا مما قد يعترى القانون الاجتماعي من جمود وسكون ينبغي أن تفوق خشيتنا من الإلغاء الجذرى للوائح وقواعد قانون العمل، خاصة هذا الشكل

من الجمود الذي يمكن أن يختفي وراء بعض أوجه التقدم الحاصل في مجال تطبيق القوانين الأساسية.

هذا الافتراض مصدره ما يحدث فى أمريكا. فعندما يطالع المرء مجلة أمريكية عن قانون العمل يهوله الاهتمام الكبير الذى تحظى به القرارات الخاصة بالتمييز والتعليقات الواردة عليها.

ونحن ندرك أن مكافحة التمييز لها الأهمية الأولى فى الولايات المتحدة، ففى أوج ازدهار قانون العمل حدث اتفاق غير مكتوب بين النقابات وأرباب العمل فسى أحد قطاعات صناعة السيارات بقصر الوظائف الدائمة على البيض، ولأن التمييلز كان على أشده فى الولايات المتحدة فقد خصص له جلزء بأكمله فسى التشريع الأمريكي الذي يتميز بدينامكية كبيرة ابتداءا من قانون الحقوق المدنية الذي صدر عام ١٩٦٤، يستوى فى ذلك التمييز القائم على أساس الجنس أو النوع أو السن أو بسبب حالة الحمل أو الإعاقة.

ومع هذا فإن قراءة المجلات الأمريكية المتخصصة في قانون العمل تترك في النفس شعورا ما بالضيق والقلق. فحيثما يشتكي العامل الفرنسي مـثلا مـن التسريح غير المسبب فإن العامل الأمريكي ليس أمامه في الحقيقة وسيلة للطعـن. وغالبية المنشآت لا توجد بها نقابات وعلى العامل المتضرر من مستخدمه أن يلجأ إلى الوسيلة التي يمتلكها وهي الشكوى من وقوع تمييز ضده.

وبالرغم من أن التشريعات المتعلقة بالتمبيز تعتبر ضرورية فإن ازديداد المنازعات الخاصة بالتمبيز ازديادا هائلا يعد من علامات مرض قانون العمل وليس من علامات صحته، فقانون العمل الأمريكي لا يزال يعاني من ضعف النقابات وغالبا ما يكون اللجوء إلى القوانين الخاصة بالتمبيز بمثابة طعن.

وبالمثل فإن ازدياد دعاوى "التحرش المعنوى" ضد أرباب العمل ليست بالطبع من علامات صحة قانون العمل الفرنسى، فهلى تعكس ضعف الرقابة الاجتماعية وهو عيب لابد من معالجته.

فلنتخيل الآن أن قانون العمل الأوروبي بقي على ما هـو عليـه أى قليـل السعى إلى التقدم - بالرغم من أن فائدته أعم مما يقال عنه - ولنتخيل أن قانوني العمل المعمول بهما في فرنسا وفي إنجلترا، وهما اللذان يمثلان حصان طرواده، لم يطرأ عليهما أي تقدم، ولنتخيل أن تدويل أسواق رأس المال قد زعزع استقرار القوانين الاجتماعية لبلدان شمال أوروبا وأن تطبيق مبادئ الإدارة الجماعية أو كما يطلق عليها corporate governance (۱۱) قد أضـر بالمبـدأ الألماني الخاص بالمشاركة في القرار وبأشكال التفاوض الاجتماعي المتعددة في بلدان شمال أوروبا (بدأ بعض رجال الطبقة الحاكمة في ألمانيا في البعد بأنفسهم منذ الآن عـن الإدارة الجماعية). فمن الجائز جدا أن يتجمد قانون العمل على هذه الحال وأن ينهار عنـد هذه النقطة دون أن نتبين ذلك، لأن الطعن القائم على التمييز سـيزداد فـي نفـس الوقت على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة.

وينبغى عدم إنكار أهمية الدور الذى يضطلع به الاتحاد الأوروبى للنهـوض بالمساواة بين الجنسين. فلولاه ما كنا قد أنجزنا ما حققناه مـن تقـدم فـى الآونـة الأخيرة. ولكن مبدأ عدم التمييز هو مبدأ يحكم الحياة الاجتماعية بكاملها وهو لـيس من مبادئ قانون العمل (يتفق تماما مع صورة السوق العادلة). فما الجدوى إذن من هذا المبدأ إذا كان العامل الذى لا يقع عليه أى تمييز لا يتمتع بأى حق؟ إن الخطـر هو أن نكون غير قادرين على الاتفاق على ما يشكل النواة الصلبة لقانون العمل من قبيل الحد الأدنى للأجور أو التفاوض الجماعى أو مكان العمال فـى المجتمـع

<sup>(</sup>١٢) العلاقة بين مساهمي المنشأة ومديريها كما يحددها ميثاق الرابطة وسياسة الدولة وقواعد القسانون. (المترجمة)

التجارى الأوروبى - أو أن يتحول قانون التمييز إلى شكل من التشريع لغياب التشريع اللازم.

كذلك لا ينبغى الوقوع فى تصوير أوجه الشقاء فى المجتمع. فقد كافح قانون العمل منذ البداية للتخلص من سطوة سيدات البر والإحسان ولعله ينبغى عليه الآن أن يسعى للهروب من هذا الشكل من أشكال " الأبوية الجديدة" التى يقوم بها رؤساء المنشآت. فإن الوظيفة الأولى لهذا القانون هى تقنين العلاقات بين العاملين والعاملات المؤهلين جيدا والذين يملكون كافة أدواتهم من ناحية وبين منشآت بحاجة إلى خدماتهم لتحقيق مكاسب مالية، فقانون العمل ليس كما قيل هو " قانون من أساءت اليهم الحياة" بل هو فى المقابل يعكس القوة الجماعية للعاملين الدين يحاولون فى سعيهم من خلال تجمعهم إلى التخلص من ضعف موقفهم فرادى، إن قانون العمل يحمى الضعفاء ولكن ألا يعنى وجود قانون العمل أن العاملين أقوياء؟

وكما أن العاملين يقيمون فيما بينهم علاقات تضامنية فإن قانون العمل يتضمن أحكاما في صالح العاملين الأكثر ضعفا كالمرضى والمعاقين والمسنين. وبالرغم من أهمية هذه الأحكام فإنها لا تمثل إلا نتاجا فرعيا، ولكى يكون للضعفاء حقوقا ينبغى أو لا الاعتراف بحقوق كل فرد. وهناك من الأسباب ما يجعلنا نأمل في تحقيق هذا. ولعل التقرير الذي قدمه ألان سوبيو إلى اللجنة الأوروبية عام 1994 يصب في هذا الاتجاه.

## أسباب الأمل

## تقرير سوبيو وفكرة الحالة المهنية للأفراد

لم يعد نظام العمل التقايدى يمنح العاملين أفقا مهنيا يمكن النتبؤ به بدرجة كافية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة. وبعد أن يؤكد التقرير هذه الحقيقة يناقش اتجاهين وإن كان يستبعدهما:

- هو يستبعد أن يحل عقد العمل محل القانون أو محل القواعد التي يتم إلغاؤها.
- وهو يستبعد أيضا فكرة فصل الحقوق الاجتماعية عن إدماج الأفراد في المجال الاقتصادي. وعلى هذا يكون هناك رفض أيضا للفرضية القائلة بإعطاء الجميع "إعانة عالمية" دون أي مقابل. ومما لاشك فيه أن هناك تأييدا لفكرة أن العمل سيظل لفترة طويلة هو الركيزة الأساسية للاندماج الاجتماعي. إن وظيفة العمل كأداة تكامل اجتماعي ستحل إلى حد ما محل الحاجة إلى حماية الضعفاء عند وضع قانون العمل أو على الأقل فإنها تضيف إليه أساسا آخرا.

ولكى يحصل كل فرد على وضع اجتماعى معترف به يقترح التقرير تحديد "الحالة المهنية للأفراد". وقد وضع مفهوم الحالة المهنية انطلاقا من مفهوم الحالة المدنية. وكما أن لكل فرد حالته المدنية (كالاسم واللقب إلخ...) يصبح من الممكن لكل فرد، بعد مراعاة الحقوق الأساسية التى يعترف بها الدستور والنصوص الدولية كالحق فى العمل وحق التدريب المهنى، أن يسجل نفسه فى الحالة المهنية.

إن مفهوم الحالة المهنية مفهوم مجرد، ويشمل عددا من القواعد مهمتها تمكين الفرد من تحديد وضعه إزاء العمل. وتهدف بعض هذه القواعد إلى ضمان الانتقال المهنى الآمن: كالانتقال بين الوظائف وهو حق الإصلاح الوظيفى والانتقال بين التدريب والعمل والانتقال بين العمل بأجر والعمل بدون أجر. ويتعلق الأمر بتوفير الأمن حيث لا يتوفر فى الوقت الحالى. وعندما يمنح الشاب أو العامل المفصول، فى مقابل "حق العمل " الذى ينادى به الدستور الفرنسى، حقوقا جديدة كالحق فى التدريب والحق فى الحفاظ على حد أدنى للأجر والرعاية الاجتماعية فإننا بهذا نيسر التنسيق بين المراحل المتعاقبة للحياة المهنية.

ولا جدال أن هذه الحياة ستشهد ازدياد فترات الانقطاع عن العمل، لا لأن هناك تراجعا في عقود العمل مدى الحياة فحسب ولكن أيضا لتغير احتياجات وطموحات العاملين كاحتياجهم إلى التدريب مدى الحياة أو إدخال أشكال من العمل

الطوعى فى حياتهم العملية أو تخصيص فترات الانقطاع عن العمل للحياة الشخصية.

لا تهدف الحالة المهنية - حسب فهمى لتقرير سوبيو - إلى أن تحل محل قانون العمل لأنها أشمل منه (لأن العامل يبقى في إطار القواعد الحالية أثناء سريان عقد العمل) ولأنها تستهدف أيضا العامل بدون أجر.

وفكرة الحالة المهنية يمكن أن تؤدى عمليا إلى ما يأتى:

- تكييف سير العمل في الخدمات العامة في مجالي التوظيف والتدريب (كتنظيم التدريب المهني للعاملين بدون أجر مثلا).
- تطوير بعض الأساليب التعاقدية بشكل يسمح بتنسيق مرحلتين من مراحل الحياة العملية. فيمكن على سبيل المثال تعليق عقد عمل الشاب (لفترة خمس سنوات) للسماح له بقضاء فترة اختبار في منشأة أخرى، ويحق للشاب أن يحتفظ أتناء فترة الاختبار بعقد عمله. فإذا لم تكال فترة الاختبار بالنجاح يحق للشاب أن يعود إلى عمله الأول. ويطبق نفس الأسلوب على الإجازة لتأسيس منشأة.
- تطوير "حقوق السحب الاجتماعية" وهو ما يمثل تطبيقا آخر من تطبيقات التقرير. وقد يبدو التعبير غريبا ولكنه يعبر عن مؤسسة قائمة بالفعل وهو نظام توفير الوقت.

فبدلا من أن يقوم العامل بتوفير المال في حساب مصرفي فإنه يدخر حقب في مكافأة مؤجلة فيمكنه مثلا أن يغذى حسابه بتخصيص جزء من راحت التعويضية التي له الحق في الحصول عليها بعد قيامه بساعات عمل إضافية. وبعد ستة أشهر يمكنه أن يأخذ إجازة منفصلة عن إجازته المدفوعة الأجر وينبغي على رب العمل أن يستمر في دفع أجره بأن يسحب من حقوقه المدخرة لديبه، وتوجد آلية شبيهة بهذا النظام في العديد من البلدان الأوروبية. والسبب في اللجوء إلى هذه الآلية غاية في البساطة: فتوزيع ساعات العمل حسب الاحتياجات الفرديسة قد

ضاعف من الاحتمالات التى يمكن أن يكون فيها العامل متقدما أو متاخرا عن متوسط ساعات العمل. وتؤدى عملية حساب ساعات العمل التى يجب على العامل أن يؤديها تجاه رب العمل (أو حساب ساعات العمل التى عملها سلفا) إلى تصور نظام يعرف بد "حساب توفير الوقت" على أن يكون مسقطا على فترة ستة أشهر أو سنة.

وعلى هذا فإن فكرة الحالة المهنية للأفراد يمكن أن تجعل لمظاهر التطور التي حدثت في القارة الأوروبية معنى، ولكن ما يهم بشكل أساسى هو تحسين الوضع الفردي للعامل، إلا أن ضعف الرقابة الاجتماعية كما رأينا يمكن أن تفرغ كافة الحقوق الفردية من مضمونها.

### ما سبل تعزيز الرقابة الاجتماعية؟

اتخذ التفكير في هذا الموضوع عدة اتجاهات ولكن تقرير سوبيو يقترح اتجاها يتمثل في تطوير التفاوض الجماعي على مستوى الإقليم. وهذا النوع من النفاوض يتم بين اتحاد أو أكثر لمجموعة من النقابات على مستوى المحليات وبين أرباب العمل وله ميزتان:

- يمثل التفاوض على مستوى المحليات السبيل الوحيد الكفيل بتنظيم ظروف العمل داخل المنشآت الصغيرة والوسطى.
- يخل تنويع مواعيد العمل بالخدمات الجماعية (كوسائل النقل والمدارس) التى كيفت أداءها لتتمشى مع أوقات العمل الموحدة. وإعادة تنظيم مواعيد عمل الخدمات العامة وطريقة أدائها حسب إيقاعات العمل الجديدة يستلزم تفاوضا محليا على مستوى ثلاثى يشمل المحليات والنقابات وأرباب العمل.

ولعل مما يدعو إلى الأمل الموقف الذى اتخذه مؤخرا اتحاد نقابات العمل الفرنسى الديمقراطي عندما أيد الانتقال من الصفة التمثيلية (١٠٠ للأقلية إلى الصحفة التمثيلية للأغلبية (١٠٠ ( وهو موقف ينفق مع الإعلان السابق الصحادر عن اتحاد النقابات العام للعمل). في ظل الوضع الحالي (و هو الوضع الذى نشأ عن الحرب الباردة حيث كان الهدف آنذاك هو مساعدة أصغر النقابات المنافسة لأن اتحاد النقابات العام كان يتمتع بأغلبية كبيرة) يمكن لنقابة تمثل الأقلية، بشرط أن يكون لها صفة التمثيلية أن توقع على انفاقية جماعية حتى وإن قابلت بعض العقبات. ولكي تتمتع النقابة بصفة التمثيلية يكفي أن تكون منضمة الاتحاد يتمتع بصفة التمثيلية على المستوى الوطني أو منضمة إلى اتحاد يضم نقابات مهنية مختلفة. وهناك مقولة لكاتب بارز تذكر أن " بما أن كل النقابات تتمتع بالصفة التمثيلية فليس لأى واحدة منها هذا الحق" والقانون الحالي الا يولي أهمية كبيرة لحجم النقابة أو مدى تواجدها إذ الا يترتب على قلة أو كثرة عدد أعضاء النقابة أي فسرق في المعاملة، وعلى هذا تصبح الموافقة على الطلب الذي تقدم به اتحاد نقابات العمل الفرنسي الديمقراطي بمثابة الخطوة الأولى على طريق تعزيز الرقابة الاجتماعية.

إذا كانت نقابة أرباب العمل ترغب حقا فى إعادة تأسيس قانون العمل بإعطاء الاتفاقات التى يتم التفاوض بشأنها مكانة أكبر، فإنه ينبغى عليها أن تؤيد ذلك الطلب المقدم من النقابتين اللتين تتمتعان بالأغلبية، لأنه لا يمكن الجمع فى أن واحد بين قانون يتوخى الحذر ونقابات ضعيفة فى بلد أوروبى يطالب فيه الحرأى العام بقانون اجتماعى.

<sup>(</sup>١٣) هى صفة النقابة التي تلبي بعض المعابير القانونية التي تضمن أهميتها ونفوذها وتتمتـــع بامتيــــازات كبيرة في القانون النقابي المشترك. (المترجمة)

<sup>(</sup>١٤) هى النقابة أو النقابات التى حصلت على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين المسجلين فسى أخسر التخابات مهنية ويمكنها فى بعض الحالات الاعتراض على تطبيق اتفاق أبرم مع إحدى المنشأت ولم تكن قد وقعت عليه. (المترجمة)

# علم الإدارة والتصور الاجتماعي<sup>(10)</sup> بقلم جان بيير لوجوف Jean-Pierre LE GOFF

ترجمة: د. منى جلال حسن مراجعة: د. نعمت مشهور

يعرف علم الإدارة بأنه نشاط برجماتى ووظيفى يهدف إلى تحسين عملية إنتاج السلع والخدمات من حيث فعاليتها وإنتاجيتها ونوعيتها، ويستخدم هذا النشاط أساليب توجيهية وتنظيمية وإدارية هى عبارة عن أدوات وتقنيات محايدة ومجرد وسائل تخدم هذا الهدف.

وهذا هو التناول المبسط للغاية لعلم الإدارة الذي يهدف إلى الاستجابة إلى المنطلبات الوظيفية والمنطقية المرتبطة بمجال من مجالات الأنشطة المختلفة. ويخضع هذا النشاط بدوره لمنطق معين ولقيود اقتصادية لا يمكن التقليل من شأنهما، ومع ذلك فإن هذين البعدين الواقعيين لا يستوفيان تماما حقيقة علم الإدارة.

ونحن نبحث عن استيفاء النصورات التى يطرحها علم الإدارة من خلل قياس الفارق الموجود بين هذه التصورات وبين الحقيقة كما يفهمها هؤلاء النين يواجهون الواقع يوميا.

وهذا هو الإطار الذى يبدو لنا أنه من الممكن الحديث فيه عن "أيديولوجية إدارية". ونحن لا نعتزم وضع تصنيف لمختلف تيارات علم الإدارة، وإنما نحاول تحديد المواضيع الرئيسية التى تشكل تلك الأيديولوجية. ومن هذا المنطلق ينبغى

<sup>(</sup>١٥)نص المحاضرة رقم ١٣٩ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٠٠.

التأكيد على ثلاث نقاط رئيسية. أو لا: إن الأيديولوجية الإدارية تقدم صورة مشوشة عن أوجه التطور في كافة المجالات، ثانيا: إنها تقدم مفهوما عن الإنسان الجديد الذي تأقلم مع هذا التطور، وثالثا: إنها تقوم بإعادة تشكيل السلطة مما يودي إلى خلط الأدوار والمسئوليات.

ونتجاوز هذه الأيديولوجية حدود المنشأة ونتغلغل في كافة قطاعات الأنشطة. ويبدو لنا أن انتشارها بهذا الشكل يدل على وجود عملية تفكيك وإعدة تركيب لخيال أو تصور اجتماعي يجد صعوبة في التصالح مع الديمقر اطية، ويواكب عملية "تحديث" تبحث عن شرعية وجودها وعن معناها.

## عالم فوضوى بلا معنى

إن الخطاب الخاص بعلم الإدارة يتجاوز مع تتوعه مجرد الحديث عن أوجه التطور العديدة الراهنة ويرسم لها صورة مشوشة تجعلها تستعصى على الإدراك والسيطرة. وتعتمد الأيديولوجية الإدارية الحديثة على طريقتها نسقا ثوريا ينفصل عن الماضى ويلفظه. وغالبا ما تعرض التغيرات التى تحدث فى كافة المجالات على أنها تغيرات جذرية "ثورية"، وكثيرا ما نقرأ عبارات مثل "التغير الجذرى فى مجال العمل" و" إعادة تشكيل الإطار المؤسسى للعمل بشكل جذرى" و"الشورة التكنولوجية" و"ثورة المعلومات" و"ثورة الذكاء..." إلخ. ويصبح التكيف مع هذه التغيرات تكيفا ثوريا أيضا لأن التقدم والتطور الذى يحدث فى كافة المجالات يفرض بطبيعته طرائقا جديدة للعيش والتصرف والتفكير. والثورة التي تولدها الأيديولوجية الإدارية هى ثورة ثقافية ومستمرة، ولكنها خلافا للأيديولوجية الثورية ليس بإمكانها وضع الخطوط العريضة لمستقبل مشرق.

ويبدو من الوتيرة التى تتجدد بها العوامل التى تؤدى إلى حدوث التغيرات أنه من الصعب بمكان إيجاد عناصر تهيئ الاستقرار وتتنبأ بما قد يحدث من تطور.

فالبيئة المحيطة متحركة (إن صح هذا التعبير) وعمليـة الإنتـاج تمـوج بتحـولات متسارعة. وقد ذكرت اختصاصية في هذا المجال أن الوظائف تتغير وتتبدل بدرجـة كبيرة حتى أنه حين نضعها تحت الملحظة نجد "أنها بالفعل في طور التغير وإعـادة التشكل". فكيف يمكن أن نميز خبرات هي في حالة تحديث دائم ومستمر لكى نـتمكن من الإعداد "لوظائف غير معروفة على وجه الدقة وتتطور باستمرار؟". ويعد التنبـؤ بمستقبل غامض في ظل وضع يتسم بعدم الثبات ضرب مـن ضـروب المراهنة. فكيف يمكن إذن الاهتداء إلى الطريق الصحيح وسط هذا الانقلاب الكبير؟ فقد بلغـت البيئة المحيطة بنا من التعقيد وعدم الاستقرار حدا تبدو فيه الرغبـة فـي السـيطرة عليها أمرا لا طائل منه. ومن الأهمية بمكان إذن التعامل على أفضل نحو ممكن مع عليها أمرا لا طائل منه. ومن الأهمية بمكان إذن التعامل على أفضل نحو ممكن مع المستشار الدولي في علم الإدارة، يتسـاءل فـي كتابـه "مسـتقبل الإدارة" فبيتر دروكـر، "الأساس الذي يجب أن ترتكز عليه إستراتيجية الإدارة في عصـر يتسـم بتحولاتـه السريعة وبغموضه الكامل على النحو الذي سيواجهه العالم في بداية القرن الحـادي والعشرين؟" (١٠) ويقترح فيه ما يراه من نصائح وأدوات لمواجهة هذا العصر.

فكل شيء أصبح متحركا وغير مستقر، يدور في حركة من التغير الدائم، ذاتي المرجعية، فارغا من أي هدف أو معنى، لا تتوافر له معالم ثابتة ودائمة يمكن التمسك بها. وأصبحت الإشارة إلى التكنولوجيا الحديثة وإلى العولمة هي النغمة السائدة. ونظرا لأن الخطى التي تسير بها التكنولوجيا والعولمة أسرع بكثير من تلك التي تتطور بها العقليات والخبرات والهياكل الاقتصادية والاجتماعية فإن السباق المحموم من أجل اللحاق بالركب أصبح مفتوحا لا ينتهى.

<sup>(</sup>١٦) "إدارة الوضع المعقد أو الانفجار الهائل داخل المنشأة"، كان هذا عنوان إحدى الندوات التي نظمها في الثمانينيات خبراء مشهورون في علم الإدارة.

DRUCKER (P.), L'Avenir du management, Paris, Editions Village mondial, 1999. (17)

<sup>(</sup>١٨) المصدر السابق ص ٤٩.

ويفقد المجتمع والعالم الذي نعيش فيهما ألفتهما ووجهيهما الإنساني ويصبح من الصعب التعرف عليهما. ويبدو أنه لم يعد من حل سوى إعادة النظر بشكل جذرى في طرائق العيش والتفكير التي توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل. وهناك الكثير من المستشارين في مجال الإدارة، وممن يقومون بتدريب المديرين، من يرغبون عن وعي أو بغير وعي أن يكونوا محرري العصر الجديد، وهم يعتزمون التدريب "على إيجاد الحافز" و"غرس روح المبادرة والابتكار" (١٩١) و" تشكيل سلوك الأفراد" (٢٠٠) و"قولبة أذهان العمال" (١١١) وعلى هذا النحو صياغة الإنسان الجديد الذي يفترض أن المنشأة الحديثة بحاجة إليه. في هذا العالم الفوضوي يصبح "التحرك" و"القدرة على الاستجابة للمؤثرات الخارجية" و"المرونة" قيما مرجعية بينما تصبح الحاجة الصرورية إلى الاستقرار مرادفا للجمود ولرفض التغيير.

## ضوذج منفر للاستقلالية والأداء

إن الحديث عن الكفاءات الجديدة اللازم توافرها في العاملين وعن أدوات التقييم يرسم بين ثناياه نموذجا للإنسان أثناء العمل. فالفرد ينبغي أن يكون "مستقلا" و"مسئولا" في آن واحد، وأن يكون أداؤه في أفضل حالاته وأن يكون منخرطا بالكامل في النشاط الذي يؤديه.

أى استقلالية وأى مسئولية؟

إن "الأيديولوجية الإدارية" تقوض مفهومي الاستقلالية والمستولية وتجعلهما مرادفين للتبعية. حيث يتم التأكيد على مفهوم الاستقلالية بصيغة أمر، وهو ما

<sup>.</sup> GHOSHAL (S.), BARTLETT (C.), L'Entreprise individualisée, Paris, Maxima Laurent (19) du Mesnil éditeur, (coll. Institut du management d'EDF et de GDF). P.21.

<sup>(</sup>٢٠) المصدر السابق ص ١١١.

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق ص ٢٥٠.

ينطوى على تناقض ظاهر لأن انصياع الأفراد إلى انتهاج سلوك استقلالى تنفيذا للأوامر يعنى فقدانهم فعليا لتلك الاستقلالية. وتعتبر الاستقلالية هنا معيارا للسلوك القويم الذى يجب الامتثال له، وهو سلوك يتم تقييمه على أنه إحدى الكفاءات اللازمة لمواجهة التغيير.

و بضع شرط الاستقلالية هذا الأفراد في مواقف غاية في الصعوبة حيث يحملهم أعباء جديدة من المستولية يصعب الوفاء بها. لأنه يفرض عليهم الانخــراط في عملية من التدريب المستمر وتنمية مواهبهم الشخصية. وتحقيقا لهذه الغايـة يوضع تحت تصرفهم العديد من أدوات التقييم والتدريب. ويصبح الأمر كما لو كان على الفرد أن يطبق على نفسه المعايير الجديدة لعلم الإدارة، وأن يشعر أنه مسئول عن حسن أو سوء تطبيقها، وأن الابتعاد عن تلك المعابير ناتج عن نقاط الضعف أو النقص الكامنة فيه. ويرتبط بإرادته وحده مسئولية علاجها. و هكذا فإن الاستناد إلى مبدأ الاستقلالية المرجعي هذا، بعدم اهتمامه بالظروف الاجتماعية وبظروف العمل، يؤدى إلى جعل العاملين مسئولين عن كفاءاتهم ومستوى أدائهم وفي نهايــة المطاف عن قدرتهم على أن يصبحوا مطلوبين للعمل في المنشأة وفي سوق العمل. وبديهي أن أقل العاملين كفاءة هم أول المتضررين من هذا المنطق الذي يؤدي إلى ٠ خلط للأدوار والمسئوليات، إذ ينبغي على العاملين أن يعتبروا أنفسهم مسئولين عن تدريب أنفسهم وعن قدرة منشأتهم على المنافسة، بل وأكثر من هذا، كما يؤكد بعض المستشارين في علم الإدارة إذ يقولون إنه " إذا كانت هناك ضرورة لخفض أصول المنشأة فمسئولية القيام بهذه العملية تقع على عاتق الموظفين، المعنيين، وإذا حدث تجاوز في النفقات فينبغي على العاملين أن يعملوا على خفضها، وإذا كان من الممكن إنجاز العمل بأيدى عاملة أقل فاتخاذ القرار بزيادة الإنتاجية أو بخفض عدد العاملين يعود إليهم أيضا "(٢٢) كما يقال أيضا إن من شأن "هذه الفلسفة الجديدة في

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق ص ٢٥٠.

النتظیم "أن تتیح للعاملین أن یفکروا ویتصرفوا کما لو کانوا مدیرین مستقلین داخل حدود منشآتهم"(۲۲) إن مثل هؤلاء الموظفین المستقلین عن أی مرجعیة أو عن أی حمایة یوفرها قانون العمل والنین یتقمصون دور الإدارة ویقررون بأنفسهم وبمنتهی الشفافیة تسریح أنفسهم ألا یمثلون الشکل الکامل للتبعیة الذاتیة التی تصل إلی حد التضحیة؟ وهنا یلتقی النموذج اللیبرالی بنموذج الاستقلالیة کوجه لإلغاء القواعد التنظیمیة.

## أى نموذج للأداء؟

منذ الثمانينيات، أصبح الأداء "الكامل" هو النموذج بالنسبة للفرد العامل، وإذا اعتقدنا في كل ما كتب في الإدارة نجد أنه ينبغي على الفرد الذي يقوم بالعمل أن يكون لديه دائما الحافز على العمل وأن يكون في أفضل حالاته وعنده القدرة على لكون لديه دائما الحافز على العمل وأن يكون في أفضل حالاته وعنده القدرة على التواصل بكل شفافية مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه. وبالاطلاع على القائمة الطويلة التي تتضمن الإمكانات والكفاءات المذكورة في المشاريع أو في الأساليب المتنوعة التي تهدف إلى تطوير "الحافز" و" التواصل" أو على أدوات التقييم نجد أنه يبرز في المقدمة نموذج للأداء الفردي لا يشوبه أي عيب. ومن المفترض في هذا النموذج أن يكون الفرد بجميع خلجاته وحواسه منخرطا في العمل. فالخيال والقدرة على الإبداع والإمكانات التي كانت في السابق تدخل في نطاق الحياة الخاصمة أو الأنشطة الاجتماعية الحرة أصبحت الآن موضع تقييم وتستغل لخدمة الإنتاج في صورته المثلى. ولا مكان في هذا العالم المتخيل للإدارة الحديثة لأي قصور أو صراع أو إخفاق. حيث لا تعد هذه من قبيل الأحداث التي قد تساهم في تشكيل الفرد. وسرعان ما يصبح الصراع أو المشكلة التي لا يمكن حلها شدينا لا يمكن الفرد. وسرعان ما يصبح الصراع أو المشكلة التي لا يمكن حلها شدينا لا يمكن

<sup>(</sup>٢٣) المرجع السابق ص ٢٧.

احتماله، بل هو علامة من علامات الضعف وسببا من أسباب القلق. ولا يتعلق الرهان هنا بالظروف التى نعمل فيها أو بالأهداف غير الواقعية التى ينبغى تحقيقها أو بحدود الكفاءات المهنية وإنما بشخصية الفرد فى مجملها. والحقيقة أن المفهوم المشوش لإدراك الذات هو الذى يسمح تحديدا بتطوير هذه الصيغة الجديدة من الانخراط الذاتى فى العمل. وهكذا تتلاشى الحدود بين الحياة الخاصة والحياة الاجتماعية والحياة العملية، مما يسبب اختلالا نفسيا خطيرا.

ويتوافق هذا النموذج للفرد في حالاته المثلى للأداء وانخراطه بالكامل في النشاط الذي يقوم به مع النهج الذي يتتاول العمل بطريقة شديدة الخصوصدية بغرض الوصول إلى الأهداف المرجوة. فالعمل طبقا لهذا النهج مجرد حركات آلية وتصرفات بسيطة يتم تفكيكها إلى أقصى درجة واستخدامها كأداة للوصول إلى الأهداف المنشودة. وتفتيت النشاط المهنى إلى عدة مهارات وتقنينه في عدة طبقات ورسوم بيانية متعددة يعنى اختزاله إلى آليات وظيفية يدعى التحكم فيها وإصلاحها من أجل تحسين أدائها. وتحدد الكفاءات معايير التقدم على أنها أهداف يتعين على العاملين بلوغها إذا كانوا يريدون التأقلم مع التطور والاحتفاظ بوظافهم. ويتمشل التقييم في قياس الانحراف عن بلوغ الهدف باستخدام عدد من المؤشرات التي تتيح تحديد درجة الأداء الذي تم الوصول إليه تحديدا كميا. ولأن نموذج الأداء لابد وأن يكون كاملا ولأنه يتعذر الوصول إليه من الناحية العملية على هذا النحو فإن عمليتي التقييم وتحديد الأهداف الجديدة تستمران إلى ما لا نهاية.

## إعادة رسم السلطة

يواكب هذا التصور عن الفرد المستقل ذى الأداء الجيد والمنخرط بشكل كامل في عمله تصور جديد عن السلطة تختلط فيه الخطوط المحددة للمسئوليات

والإدارة. لذا فإن التطور الدلالى فى مسميات السلطة له مغزاه: فلم يعد هناك وجود لما يسمى "رؤساء العاملين" فى المنشأة الحديثة ولكن يوجد "مديرى الموارد البشرية" ولم يعد هناك وجود لـــ"رؤساء العمال" ولكن يوجد "مسئولين عن تتسيط الورش". كما يوضع الآن تحت تصرف إدارات الموارد البشرية عدد من المدربين والأطباء النفسيين وعلماء الاجتماع بكل ما يملكونه من أدوات متعددة للمراجعة والتقييم.

وتندمج عمليات المراجعة من كافة الأنواع، والتي غالبا ما تقوم بها جهات خارجية، في نظام جديد يبرر ما تحدده الإدارة من اتجاهات وخيارات. ولم تعد هذه الخيارات وهذه الاتجاهات تتسم بوضوح كبير، وإنما يفترض أنها تتشا نتيجة ملحظة أوجه النطور والاختلالات في المنشأة بشكل محايد وموضوعي. وتبعا لهذا المنطق يتم جمع وجهات نظر العاملين في المنشأة ويتم نقل ما يقولونه على نحو يتلاشي معه الفرق بين كلام المكتب الاستشاري وكلام الأشخاص الذين أجرى معهم الحوار، ويتضح فجأة أن كلام العاملين يتطابق مع الاتجاهات التي تحددها الإدارة. (٢٠١) ومن خلال هذه المراجعات يتأكد أن السلطة هي التي تدير التطور. وما أغرب هذه السلطة وما أشد تناقضها، إذ في الوقت الذي تؤكد فيه على وضعها كسلطة، تنكر هذه الحقيقة ولسان حالها يقول لمن يفترض أنها تسوسهم "إنني أعلى ما يحدث من تطورات وأحاول أن أتكيف معه على أفضل وجه" ثم تضيف "أنتم كل ما يحدث من تطورات وأحاول أن أتكيف معه على أفضل وجه" ثم تضيف "أنتم وأنا في مركب واحد".

وتؤدى الدعوة إلى الاستقلالية وإلى المستولية العامــة إلــى خلــط المعــالم الاسترشادية، حيث يفترض أن يكون كل فرد مستقلا ومسئولا، أيا كانت ظــروف

<sup>(</sup>٢٤) فيما يتعلق بهذه النقطة، أنظر المثال الموضح لها في الدراسة الخاصة " بإدراك الذات" التي أعدها مكتب استشاري لحساب منشأة كبيرة وهي منشورة في الصفحات من الرابعة عشرة إلى السادسية عشرة في .La Barbarie douce. La modernisation aveugle des entreprises et de l'école

عمله ووضعه ومسئوليته ورتبته. وما يطلق عليه "التقييم الذاتى" يعد خداعا مسن وجهة النظر هذه. لأن التقييم الذاتى لم يعد يتم من خلال كلام أو حكم الآخر الذى يمثل شخصية أخرى غيرى فحسب، وإنما من خلال هيئة مرئية ذات تسلسل إدارى، وهى نموذج للمتطلبات والمعايير المتعارف عليها والتى صاغتها مؤسسة ما. والواقع أن " التقييم الذاتى " يتم بواسطة أداة تعكس للفرد صورة مشوهة عن نفسه تختزله فى مجموعة من الكفاءات والآليات التى تأقلمت بشكل أو بآخر مع أوجه التطور التى تفرض بدورها معاييرها الخاصة.

إن انتشار عقود العمل بدون "كفالة الغير" والتي يتعهد الفرد بموجبها بتحقيق أهداف معينة تتمتع بكافة مظاهر احترام الاستقلالية ومظاهر العقد الذي تسم قبوله طوعا. ويمكن المتعاقد الشخصي أن يفيد من "الأخلاق" ويكون هذا العقد مبرما في علاقة ثنائية مع التسلسل الإداري، ويمكن أن يطلب إلى الفرد أن يحرر بنفسه تعهداته الخاصة والأهداف التي سيحققها، وقد يساعده في القيام بذلك متخصص يقدم له المشورة.

إن مواضيع مثل "الاستقلالية" و"المسئولية" و"التقييم" و" التقييم الذاتى" و"العقد" تعيد تحديد النظام الإنتاجى الذى يبدو أنه يتناقض تماما مع منظومة الصناعة التى كانت سائدة فى القرن الماضى ومع نظام تايلور فى الإنتاج. وتتزع السلطة إلى أن تكون غير مرئية، وتحولها هذا يجعلها تمثلك كافة وسنائل النجاح التى تمثلكها الديمقراطية بينما هى لا تزال تتحكم فى مصائر من تسوسهم من وراء الستار.

# هل غن بالجاه نظام إنتاجي جديد؟

كان النظام الإنتاجي السائد في القرن التاسع عشر يهدف إلى الستحكم في الأنشطة وفي أنواع السلوك التي تتم أثناء العمل باسم نظمام مفروض ونزعة

أخلاقية ترتكز على الدين. وكان هذا النظام يطبق في صورة لوائح تنظيمية داخلية تسنها الإدارات وتكملها بقائمة طويلة تتضمن النواهي الملزمة والجزاءات التي تردع كل جنوح ذاتي. ثم ظهر مذهب تايلور الذي ارتكز على النظام السابق مدعيا أنه أضاف له إدارة وأساليب علمية تجزئ العمل وتغرض بشكل صارم على العامل أن ينجز في زمن مقنن مهام مفتتة إلى أقصى حد.

وتدرك الأيديولوجية الإدارية المعاصرة أزمة هذه النصاذج السابقة والتطورات الاجتماعية والثقافية التى حدثت. وهى لا تدعى أنها تسلح باليقين ولكنها تقدم عن العالم رؤية تتسم بالشك والفوضى. فالسلطة تراجع وتدير أوجه التطور فقط ولا تفرض من الخارج أمرا أو نظاما ولكنها تحتكم إلى استقلالية كل فرد ومسئوليته وتحاول أن تستحوذ على ذاتيته لتسخرها لخدمة الإنتاج الأمثل. ويخلف عملية الإجبار الخارجي عملية السنبطان للقواعد الإجبارية والمعايير باستخدام أدوات متعددة لتقييم الأداء الفردي والجماعي.

ولا يوجد فيما يسميه بعض مستشارى علم الإدارة "بشخصنة المنشاة " أى سيطرة أو إجبار وإنما يجب أن يتم كل شيء عن طريق الاستيعاب. فالمديرون لا يتدخلون باتخاذ إجراءات تصحيحية وإنما يكتشفون وسائل للتأثير على الحوافز الموجودة لدى الأفراد ويعلمون الإداريين كيف يراقبون ويصححون أنفسهم ذاتيا. وقد أصبحت هذه القدرة على ترسيخ معنى النظام الذاتى في أذهان الموظفين الميدانيين وسيلة للتحكم أجدى بكثير من كل ما استطاع أن يحققه الإداريون عن طريق رفع ما لديهم من معلومات إلى الإدارة العامة من خالل "أنظمة المراقبة". (٢٥) وقد وضعت إجراءات "التقييم الذاتى" و"التصحيح الذاتى" إلى جانب جداول للأداء المقارن تتخذ " أكثر أنواع الأداء فعالية لنظرائهم معيارا لها". (٢٦) وقد

وه٢٧٠ و ٢٧٤ و GHOSHAL (S.), BARTLETT (C.) (٢٥)

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق ص ٥٥.

. ذكرنا في كتابنا "أسطورة المنشأة "(٢٧) أن السلطة داخل المنشاة الحديثة تمتد وتتسع من خلال نشاط مكثف للاتصال يتسم بالشفافية. فالسلطة لم تعد توجه الأفراد ولكنها تدير وتعبئ الموارد البشرية باستخدام العديد من الأدوات والأساليب التي يديرها متخصصون. ولم تعد المعايير والأهداف المنشودة والدور المنوط بكل فرد تحدد بطريقة تعسفية أو تفرض من الخارج، وإنما يفترض أنها محصلة عمليات تدقيق ومراجعة من كافة الأنواع، ويطلب من العاملين الالتزام بها من خلال حملات اتصال متكررة. والحق أن البون شاسع بين هذه الأيديولوجية والواقع الذي يعيشه العاملون. ومع ذلك تستمر هذه الأيديولوجية في فرض سيطرتها وإحداث أثارها التفكيكية. ولكن أليست هذه الرؤية للتطور وهذا النموذج للإنسان العامل وهذا الشكل الجديد من أشكال السلطة التي حاولنا الكشف عنها من خلال دراسة أساليب الإدارة الحديثة في المنشأة هي التي تنتشر اليوم في مجمل الأنشطة الاحتماعية تحت اسم "التحديث"؟

## غديث بلانتيجة

فى إطار عملية التحديث يجرى تبرير ما يحدث من اتجاهات وخيارات من خلال منظور سوسيولوجي للتطور الذى يحدث فى كافة المجالات ومن خلال التعرف على آراء الأفراد باستخدام العديد من أدوات المراجعة واستطلاعات الرأى. ويسمح رفع شعارات مثل شعار "التغيير" و"الحداثة" و" الطلب الاجتماعي " بإخفاء اتجاهات وخيارات مرفوضة ولكنها تقدم على أنها من مقتضيات التطور وتعبير عنه وعلى نحو يمكن أن يبدو فيه الاعتراض عليها أمرا في غير محله، وهنا تظهر لنا غرابة " الديمقراطية" التي تواكب عملية التحديث. فالخطاب السياسي

LE GOFF (J.-P.). Le Mythe de l'entreprise, Paris, La Découverte, 1992 et 1995. (YY)

ينزع إلى الامتثال إلى خطاب علم الإدارة وعلم الاتصال. ويجرى الإلحاح على المجتمع وعلى الأفراد بشكل مستمر لكنى يصبحوا جهات فاعلة في عملية التغيير الذي يبدو أن ليس لأحد القدرة على السيطرة عليه. وتسعى حملات الإعلم والاتصال إلى تعزيز التعبئة من أجل التغيير الذي يخفى في الحقيقة القلق القائم.

هذا النهج البرجماتي في مجال الإدارة والاتصال يدل من وجهة نظرنا على أن عملية التحديث بلا فائدة لغياب مشروع بناء. فالطريقة التي يستم بها تشهيع التطور في الساحة العامة تبعث على الحيرة حيث يكثر استخدام العبارات المكررة والمحفوظة. وهنا نتساءل عن معنى بعض العبارات مثل "بفضل المعلوماتية أصبحت الآلات تتحكم في الآلات" أو "لقد هدم الكمبيونر مذهب تايلور" أو "إعدادة المنشأة على أن يكون محورها العميل الملك" (١٨١) ويخفى السعى مسن أجل القبول بعملية التحديث التناقض الذي ينطوى عليه النطور واتجاهات المحتملة. وهناك مسئولون يؤكدون بصراحة أنه سيتعين على المرء أن يغير مهنت عدة مرات ويعود مرة أخرى إلى "المدرسة". فهل يدرك هؤلاء أثر كلامهم هذا على من أخفقوا في دراستهم وليس لديهم عمل؟ ويلتقي خطاب الإدارة والخطاب الإعلامي في نشر هذه الرؤية المشوشة عن العالم وعن التطورات التي سيشهدها. وتحتل في نشر هذه الرؤية المشوشة عن العالم وعن التطورات التي سيشهدها. وتحتل علوم الكمبيونر والتكنولوجيا الحديثة والإنترنت مكانة مهمة في هذا النطور الجديد عن العالم، وهو تصور يحتكم إلى ثورة ثقافية مستمرة. وهكذا يبدو الماضي وقد نضبت موارده والمستقبل مجالا لانتكاسات محتملة.

ويبدو أن التخبط فى حركة التطور الذى تشهده كافة المجالات سيستمر إلى ما لانهاية. فهذه الحركة تقضى على الاستمرارية التاريخية وتعيد النظر بشكل جذرى فى العالم الذى يمثل الإطار الذى تتحرك فيه البشرية. فكيف يتسنى لجماعة

<sup>«</sup>Travailler autrement», Préface, Le Travail dans vingt ans, Commissariat général du (۲۸)
Plan, Paris, Odile Jacob/La Documentation française, Paris, 1995.

إنسانية أن تعيش في حالة من عدم الاستقرار الدائم؟ وألا تمثل المؤسسات النسي تستمر وقانون العمل والقوانين نفسها عقبات أيضا أمام "التغيير"؟ إن الحاجة إلى الاستمرارية والتأقلم مع العالم هي إحدى سمات الوضع الإنساني كما يؤكد ه. أردنت. وأي تجاوز لهذه الحقيقة سيكون على حساب ما يميز الإنسان. إن الأيديولوجيا الإدارية تجعل العالم غير مفهوم وتافها وبلا جدوى وتتفق مع الرؤية التي تصوره على أنه خاضع بالكامل لقوانين السوق الهوجاء، وهي تسعى بلا جدوى إلى سد الفراغ الذي يولده حاضر مبتور عن البعد التاريخي، وهو ما يمثل في نهاية المطاف إحدى السمات الرئيسية لقلق وجودى واجتماعي نعتقد أن النمو الاقتصادي الحالي لن يتمكن من القضاء عليه.

# علم الإدارة بين الأمس والغد غو منشأة على هيئة شبكة (٢٩) بقلم ميشيل فريدلاندر Michel FRIEDLANDER

ترجمة: د. منى جلال حسن مراجعة: د. نعمت مشهور

لقد تطورت أساليب التنظيم ونماذج الإدارة المرتبطة بها تطورا هائلا. وقد وقع اختيارنا داخل مجموعة "ألتران"، وهى المجموعة الاستشارية الأولى فى أوروبا حاليا فى مجال الابتكارات التكنولوجية، على نظام إدارى على هيئة شبكة وهى تتشابه مع شبكة الخلية العصبية أو الشبكة البيولوجية.

وسأحاول أن أوضح بالتفصيل طريقة عمل هذه الشبكة والأساليب التي تسمح بتحسين الأداء إلى أقصى حد ممكن وتحديد أوجه قصور مثل هذا النوع من التنظيم.

#### المعايير الخاصة بتعريف تنظيم ما

يمكننا عند الحديث عن تنظيم ما أن نعرفه تبعا لثلاثة معايير رئيسية هي: معيار التخصص ومعيار التنسيق والمعيار الخاص بالقواعد. ويمكننا بالطبع أن نقول عن تنظيم ما إنه يضم عددا من الأشخاص كل منهم متخصص في مجاله، وفي هذه الحالة نحن نعرف هذه المنظمة في مجملها بمجموع التخصصات التي تتالف منها وبالموضوعات التي تتاولها هذه التخصصات.

<sup>(</sup>٢٩)نص المحاضرة رقم ١٤٠ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٠٠.

ومنذ أنشئت مجموعة "ألتران" عام ١٩٨٢ وقع اختيارنا على المعيار الخاص بالنتسيق. أى طريقة عمل تتخذ من الأفراد محورا لها. وتتحدد هوية هذا النوع من المنشآت التى ترتكز على مثل هذا المحور بمجموع الأحداث التى تسمح بتنسيق تداول المعلومات داخل المنشأة وتطور الأفراد العاملين بها.

أما فيما يتعلق بالمعيار الثالث فإنه يمثل بلا شك أساس عمل بعض الهياكل. ففى إطار ممارسة القضاء على سبيل المثال نجد أن الهياكل والمهن المرتبطة بها مقننة بشكل دقيق بحيث يمكن تعريف المنصب بالاعتماد بدرجة كبيرة على شكله القانوني أكثر من الاعتماد على الفرد الذي يمارسه.

## الثوابت المؤثرة في تنظيم المنشأة

تتعدد العوامل التى تؤثر على تنظيم منشأة ما. فحجم المنشأة يعد معيارا مهما. فالمنشأة الصغيرة تتسم بشكل عام بمرونة تنظيمية كبيرة ولكن هذه المرونة تقل كلما تطورت المنشأة وكبر حجمها وذلك بفعل عدة عوامل منها: تعدد المستويات الإدارية وازدياد تخصصات العاملين بها وبطء العمل داخل دوائر اتخاذ القرار. وبالإضافة إلى هذه العوامل التى تؤدى إلى تباطؤ العمل فإن الحاجة إلى التنسيق وسن القواعد تفرض نفسها بشكل متزايد.

إن حالة التخبط التى تلاحظ فى المنشآت التى تنمو تمثل إذن تحول المنشاة نحو درجة من البيروقراطية قد تقل وتكثر، وينعكس هذا فى ازدياد عدد العاملين ذوى النفوذ وفى نظام إدارى معقد وفى النهاية فى انخفاض قدرة المنشاة على الاستجابة للمؤثرات الخارجية.

يعتبر الزمن أيضا عاملا مزدوج الأهمية. فالمنشأة التي تمارس نشاطا في . أحد القطاعات القديمة تكون بشكل عام أكثر خضوعا للأعراف والتقاليد المعمول

بها في هذا القطاع من منشأة تعمل في قطاع في طور التكوين. كذلك كلما كانت المنشأة متقدمة في العمر كلما زاد ميلها نحو تقنين طريقة عملها.

يعد استخدام التكنولوجيا أيضا من المعايير المؤثرة. فيمكن للمرء أن يقرر (أو يتبين في يوم من الأيام) أنه يعتمد على نوع أو أكثر من أنواع التكنولوجيا في ممارسة مهنته أو في تنظيم العمل داخل منشأته.

وأخيرا، فإن المناخ الاقتصادى له تأثير واضح أيضا على تنظيم العمل داخل المنشأة، فقد تضطر العديد من المنشآت إلى تكييف أو تغيير أوضاعها الإدارية بما يتماشى مع المناخ الاقتصادى السائد. فعلى سبيل المثال قامت الكثير من المنشآت بتغيير طريقة الإدارة الخاصة بها أثناء حرب الخليج التى تسببت فى إخراج هذه المنشآت من حالة النشوة الاقتصادية التى كانت سائدة فى الثمانينيات ودفعها إلى مناخ شهد تقلصا كبيرا فى حجم الأعمال فى الفترة من عام ١٩٩٠ إلى ١٩٩٤.

# من التنظيم الهرمى إلى التنظيم على هيئة شبكة الخلية العصبية ثلاثة نماذج مرجعية

#### التنظيم الهرمي

نحن نعلم جيدا الآن أن هذا النمط من النتظيم يجد صعوبة كبيرة في التاقلم مع التطورات التي يشهدها السوق والمناخ الاقتصادي والتي نتسم بالحدة في بعض الأحيان. ولئن كان هذا النمط يحد من تطور الأفراد فإنه يتميز بحسن التخطيط وبقدرته على تحديد معالم تتسم بقدر أكبر من الوضوح في إطار عملية تواصل وإن كانت أحادية الاتجاه.

## التنظيم على هيئة مصفوفة رياضية أو ما يطلق عليه "التنظيم تبعا للمشروعات".

يتميز هذا النمط بتنظيمه المستعرض المفتوح ولكنه أيضا له مثالب. فالعلاقات الإنسانية معقدة. لأن الأفراد يجدون أنفسهم موزعين بين محورى المصفوفة: المحور الرأسى المرتبط بالتسلسل الإدارى الذى يخضعون له والمحور الأفقى المرتبط بالانتماء لأحد المشروعات. ويحدث ألا يعرف موظفو المنشأة من هو مديرهم على وجه الدقة، ومن يدير ماذا، ويتعذر عليهم إدراك تطورهم في مهنتهم. ويرتكز هذا النموذج على توزيع السلطات أكثر من ارتكازه على لامركزية حقيقية.

## التنظيم على هيئة شبكة الخلية العصبية أو الشبكة البيولوجية

يتميز هذا النمط بتسلسله الإدارى المسلح وبلامركزيته الكاملة في الوظائف. ويعد الفرد أهم عناصر هذا النوع من التنظيم. فترك المبادرة للأفراد يضمن للمنشأة الاستجابة القصوى للمؤثرات الخارجية. وفضلا عن ذلك يتسم هذا النوع من التنظيم بقدرته على التأقلم الذاتى والتعليم الذاتى. ولكن لهذا النمط عيوبه ولاشك، إذ كيف يمكن الإبقاء على التناغم بين كل هذا الجمع؟ فإذا كان كل فرد يفعل تقريبا ما يريده، فكيف يمكن التوفيق بين كل هذا من أجل العمل على استدامة خبرة المنشأة واستثمارها؟ وكيف يمكن تغادى التوتر داخل هذا النمط؟

## التناقضات التى ينطوى عليها التنظيم داخل المنشأة

إن إدارة منشأة ما يعنى فى الواقع إدارة مجموعة من المتناقضات. وأول هذه المتناقضات مرتبط بنمط الإدارة الذى يتم اختياره. ففى النمط الهرمى منالا، وهو نموذج جبرى فى جوهره، غالبا ما يكون الشعور بالثقة والأمان على حساب

مرونة المنشأة وقدرتها على الاستجابة للمؤثرات الخارجية. أما التنظيم على هيئة مصفوفة رياضية أو التنظيم تبعا للمشروعات، فإنه يحقق ظاهريا على الأقل أفضل توازن بين عناصر الإدارة المختلفة. أما التنظيم على هيئة شبكة فإنه يتسم بمرونته الفائقة، فالتنسيق "هى الكلمة الرئيسية داخل هذا النوع من المنشآت. وفي المقابل يزداد احتياج العاملين إلى المعالم الواضحة كلما ابتعدت المنشأة عن التخصص وافتقرت إلى نظام لتوجيه الأفراد. ويتعين على مدير أي منشأة أن يواجه مجموعة ثانية من المتناقضات مرتبطة بإدارة الأفراد.

ففى مجال إدارة الأفراد يحدث تعارض بين المفاهيم المرتبطة بالمجموعة من ناحية وما يتصل بها من مفاهيم متعلقة بسن الضوابط والقواعد وبين مفهوم الفرد والشخصنة والطابع الذى يصعب تصنيف شكله لأداء المنشأة والإدارة من ناحية أخرى. وبديهى أن النمط الهرمى لا يترك مساحة كافية للمبادرة لدى الأفراد بيد أنه يتميز بتقنينه للأشياء. وعلى العكس من ذلك يعمل التنظيم الشبكى على تشخيص الإدارة ولكن يعيبه أنه يعمل في بيئة لاشكلية مما يؤدى إلى خلخلة استقرار الأفراد الذين يعانون أصلا من نقص في المعالم. ويتمثل الرهان الحقيقى في إدارة هذا النوع من المنشآت في إيجاد توازن بين فرط الاستجابة للمؤثرات الخارجية والفعالية والبقاء بين ما هو عالمي وما هو محلي وبين ما هو فردي وبين، على الأقل، الذكاء الجماعي الذي يتيح الاستفادة من المهارات والخبرات وبين العمل في الزمن الفعلي والتزامن والابتعاد زمنيا لتقييم الأمور بموضوعية.

# التنظيم على هيئة شبكة مجموعة "ألتران" كنموذج

فى أى سياق وتحقيقا لأى هد ف يتم اللجوء إلى نمط الإدارة على هيئة شبكة عصبية؟

إن دراسة نموذج مجموعة "ألتران " التي اختارت هذا النمط منذ إنشائها يقدم بعض عناصر الإجابة على هذا السؤال. فقد كان هدفنا الأول تحقيق المرونة الكاملة والاستجابة السريعة لمؤثرات السوق والاحتياجات عملاننا.

وقد سعينا أيضا إلى الحفاظ على روح المغامرة والبداية من الصغر داخل المجموعة المجموعة فنحن نترك للأفراد، أيا كان الدور الذى يضطلعون به داخل المجموعة وأيا كانت وظيفتهم، إمكانية إنشاء شركاتهم الصغيرة الخاصة بهم داخل المنشاة، وهذه الإمكانية تدعمها بلا شك الاستقلالية والمسئولية اللازمين.

وتقوم كل شركة من الشركات التسعين التي تتألف منها المجموعة وكل مركز لتحقيق الربح (٢٠) داخل تلك الشركات وكل قسم يطلق عليه "القسم الوظيفي" أو "القسم المستعرض" ببناء شبكة العلاقات والمبادلات الخاصة به. ولا يوجد في شبكة العلاقات هذه ما هو مفروض أو محدد سلفا. ولذا فإن الشبكة تتطور باستمرار تبعا للاحتياجات.

ولهذا فإن تنظيمنا الإدارى هو تنظيم آنى تتبدل ونتغير فيه العلاقات بشكل مستمر، فهو تنظيم مختلف من يوم لآخر ومن شهر لآخر. والإجابة عن أسئلة من قبيل "من يتصل بمن؟ أو من يعمل مع من؟ أو من يتعاون مع من؟ " لا تكون واحدة فى كل الأحوال.

ولما كان التنظيم الإدارى على هيئة شبكة فإن اتخاذ القرارات وإنجاز الأعمال يتم على مستوى أققى أى على مستوى "العقد "المكونة للشبكة وليس على المستوى المركزى.

<sup>(</sup>٣٠) مركز تحقيق الربح عبارة عن وحدة مستقلة داخل منشأة ما. ولها رقم مبيعات خاص بها وأسعار خاصة بها وبالتالى فهى تحقق أرباحا أو خسائر. من الممكن أن يتكبد مركز تحقيق السربح خسسائر بالرغم من الإسم الذى يحمله. ويساعد المركز في التعرف على القطاعات التي تحقق أرباحا داخل المجموعة وفي تحليل العائد الذي تدره أنشطة المنشأة. (المترجمة)

وعقد الشبكة يمكن أن تكون وحدات أعمال (شركة أو مركز تحقيق السربح) أو وحدات إدارية داخلية (كالموارد البشرية أو القسم الإدارى والمسالى أو إدارة التسويق أو الاتصال أو الإدارة العامة).

وتظهر الإدارة العامة في الرسم التخطيطي لتنظيمنا على هيئة "عقدة" مسن عقد الشبكة شأنها شأن العقد الأخرى أو الإدارات الأخسرى. وتتحدد عند هذا المستوى الاستراتيجية الشاملة للمجموعة، فهنا يتم بحث ما نصبو إليه وطبيعة مهمتنا والأهداف الكبرى التي ننشد تحقيقها والقيم التي نرغب في تدعيمها وبالنسبة لباقي المهام، يكون هدف الإدارة العامة للمجموعة أن تكون وسيطا ومحفزا ومنشطا، ولا يتم اللجوء إلى الإدارة العامة، شأنها شأن باقي عقد الشبكة، إلا إذا كان يرجى نفعها.

## العمل على شكل شبكة: لماذا وكيف؟

## لماذا العمل على هيئة شبكة؟

إن تنظيم العمل على طريقة الخلية العصبية يسمح بالتعرف على طريقة تشغيل المنشأة ومن مزاياه البساطة والمرونة وهي إمكانات مركبة تكاد تكون لا نهائية. لا سيما وأن هذه الطريقة تنطبق على السواء على تنفيذ ونشر التقنيات والخبرات وعلى إمكانية الوصول إلى أي معلومة داخل المجموعة. ولهذا يتوقع من كل فرد أن يكون باحثا عن معلومة ما وناقلا لها أو مقدما لها في آن واحد كما يحدث على شبكة الإنترنت.

ويتيح هذا الشكل من التنظيم نوعا من الإثراء المتبادل بين العاملين أو ما يطلق عليه "الإخصاب المتقاطع". ويتمثل الرهان الأساسي داخل هذا المناط من

النتظيم في الإجابة على السؤال الآتي: كيف يمكن لمجموع الخلايا التي تتكون منها الشبكة الإفادة من الممارسات الجيدة داخل المجموعة ومن المعارف الموجودة بها؟

#### كيف يعمل هذا النظام؟

يستلزم تشغيل هذا النظام طريقة محددة لتتشيط وحدات المنشأة. وتتبادل هذه الوحدات المعلومات الخاصة بمسائل تنفيذية محددة تكون موضع تعاون فيما بينها. وتتم هذه الاتصالات بشكل فردى وحسب الحاجة ويتم تحديدها بشكل آنى ولا تفرض أبدا. ويبحث كل فرد عن الصلة التي ينشدها ويكون شبكته الخاصية به ويكيفها تبعا للظروف السائدة في تلك الفترة. وقد أنشئت شبكات وسيطة (تتكون من أفراد أو من هياكل بالغة الصغر على صعيد بلد ما أو منطقة ما) تقوم بالتوجيب والتنسيق، وتوفر مفاتيح الوصول إلى معلومة ما أو خبرة ما يكون معروف أنها موجودة في مكان ما من الشبكة.

### فوائد التنظيم على هيئة خلية عصبية في مجالي النمو والإدارة

### الفوائد التى تجنيها المجموعة

أثبت تطبيق هذه الطريقة في العمل داخل منشأتنا أنها وسيلة مدهشة من وسائل النمو. فعندما تسود روح المغامرة والبداية من الصفر داخل المجموعة بكاملها فهناك دائما من يقرر أن ينشئ في مكان ما من المجموعة مؤسسته المستقلة الخاصة به، صغيرة كانت أو متوسطة، ويبعث فيها من الديناميكية ما يحقق به نسبة نمو تتراوح بين ٥٠ إلى ١٠٠ % سنويا.

يوفر هذا النتظيم قدرة إنمائية لا حدود لها. ولا ينتج عنه أية تعقيدات في الهيكل الأساسي، لأن هذا الهيكل يبقى على حاله مكونا من وحدات من الخلايا التي

تتصل ببعضها. وعلى هذا تزداد كثافة الشبكة تبعا لنمو المجموعة ولكن دون أى تعديلات هيكلية.

وتحتل مجموعة ألتران اليوم مكان الصدارة فى أوروبا كمستشار فى مجال التكنولوجيات المبتكرة وذلك بفضل مستشاريها النين يبلغ عددهم ١٠,٠٠٠ استشارى. وتتواجد المجموعة فى ١٢ دولة أوروبية وفى البرازيل ولها برامج عمل فى الولايات المتحدة وسنغافورة وهونج كونج.

وقد احتفظنا، بالرغم من هذا النمو الهائل، بهيكل تنظيمى على هيئة خلايا. يتكون من كيانات صغيرة ومن مراكز مستقلة لتحقيق الربح ومن شركات شابة start-up) تضم كل واحدة منها ما بين ٢٠ إلى ٤٠ مهندسا. ولم نغير أى شيء في طريقة عمل الشبكة ولكنها ببساطة أصبحت تجمع مزيدا من الشبكات الوسيطة.

## الفوائد التي تجنيها الشركات التي تتألف منها المجموعة

إن الشعار الرئيسى للسياسة التى ننتهجها فى التوسع الخارجى هو احترام الثقافات التى تنتمى إليها المنشآت التى تؤلف المجموعة، ولهذا فلنحن حريصون على تجنب أى استعلاء ثقافى ونقترح على هذه المنشآت أن تجد أساليب التفاعل والتبادل فيما بينها، ويتيح هذا "الإخصاب المتقاطع" الذى تشجعه المجموعة الإفادة من الخبرات المختلفة.

<sup>(</sup>٣١) إن كلمة stan-up تعنى منشأة شابة في مجال التكنولوجيا المتقدمة ولها قدرة نمو هائلة تعتمد في ذلك على رأس المال المخاطر أو خيارات الأسهم. (المترجمة)

#### الفوائد التى يجنيها الفرد

لأن التنظيم على هيئة شبكة يرتكز أساسا على الفرد، فإن آفاق تطور هذا التنظيم تبدو بلا حدود، شريطة متابعة العاملين وتزويدهم بكل ما من شأنه أن يحدد لهم المعالم المناسبة. فنحن نعهد إلى الشباب العاملين في مجموعتا بمسئوليات جسام. وهذا الأمر غالبا ما يصدم المنشآت التقليدية. وكثيرا ما نرى في المجموعة شبابا محترفين يرأسون مراكز تحقيق ربح تضم ٥٠ شخصا أو أكثر. ذلك أن ترقيتهم لا تتم تبعا لأعمارهم أو لأقدميتهم داخل المجموعة وإنما تبعا لفاعليتهم ولجودة أدائهم ولقدرتهم على التواصل مع زملائهم وتبعا لإخلاصهم في العمل ولنضج تصرفاتهم بالطبع.

وعندما قيدت مجموعتا في سوق الأوراق المالية عام ١٩٨٧ حذرنا المحللون الماليون وقالوا لنا: "إن طريقتكم في التنظيم لن تتيح لكم الاستمرار طويلا بالرغم من أنها طريقة جذابة. وستضطرون إلى تعيين مديرين جدد كلما اقتضت الحاجة للمحافظة على هذه اللامركزية. وسيتعين عليكم كلما تضاعف حجم منشأتكم مضاعفة عدد المديرين وتوفير التدريب اللازم لهم والعمل على تطويرهم، وهذا معناه أنكم لو تضاعف حجمكم ١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ مرة فإن عدد المديرين سيتضاعف بالنسبة نفسها". وهذا ما حدث بالفعل ولكنه أمر صعب حقا.

## حدود هذا النموذج ومخاطره

#### بالنسبة للمجموعة

تظهر مشكلة الاتساق والتناغم داخل المجموعة بكاملها نظرا لما تتمتع بـــه كافة خلايا المنشأة المتناهية الصغر من استقلالية.

من ناحية أخرى فإنا بتركنا لكل فرد حرية الاتصال بسائر خلايا المجموعة وحرية تنفيذ اتصالاته الخاصة، كيف يتسنى لنا التأكد من أن المعلومات تتدفق بشكل جيد في نهاية المطاف؟

ثم كيف تتم رسملة الخبرات؟ وكيف نتأكد من أن المنشأة تتعلم بالفعل وأن رأس مالها من المعارف في ازدياد مستمر وأنها قادرة على تثميرها؟

#### بالنسبة للشركات التي تتألف منها المجموعة

فيما يتعلق بالمنافسة الداخلية، يطالب مديرو مراكز تحقيق الربح أحيانا بتدخل الإدارة العامة للمجموعة كيما تنظم الأمور بعض الشيء، وتحدد القطاعات التي يجب أن تقتصر على البعض ولا يحق للآخرين الاقتراب منها، وذلك حتى تصبح الحدود الفاصلة بين القطاعات أكثر وضوحا. ولكننا لم نخضع قط لهذا النوع من الضغوط حتى في أصعب الأوقات، كما حدث في الفترة ما بين عام ١٩٩٠ إلى ١٩٩٣. فقد دأبنا دائما على أن تكون المنافسة الداخلية حرة. فنحن لا نخضعها لأي تنظيم ولا نعمل على إيجادها ولكننا لا نعمل على عرقلتها.

### بالنسبة للفرد

إن حجم المسئوليات المنوطة بالشباب قد يؤدى أحيانا لبعض الاختلالات، ولذا فإننا نولى اهتماما كبيرا لمستويات من نختارهم للعمل معنا، أيا كانت وظائفهم. فنحن نبحث عن أفراد على مستوى عال من النضج على مستوى السلوك والتصرفات، ويتحلون بقدر هائل من المرونة وعلى استعداد دائم لمراجعة أنفسهم ولديهم القدرة على الإبداع ويقبلون تحمل المسئوليات بشجاعة وجرأة.

### شروط النجاح

### مهنة ذات قيمة مضافة عالية

إن صميم العمل الذي تقوم به مجموعة " ألتران " هو تقديم الاستشارات في مجال الابتكارات التكنولوجية التي لها قيمة مضافة عالية. وهذه الاستشارات تخصص مجموع التكنولوجيات التي يطلق عليها "التكنولوجيات المتقدمة". وعملاؤنا من رجال الصناعة أو من الشركات العاملة في قطاع الخدمات. وبغض النظر عن تخصصاتنا التقنية فإن قيمتنا المضافة تتمثل في تقديم رؤية عرضية للتكنولوجيات، أي حل المشاكل التكنولوجية باستخدام خبرات سبق استخدامها في قطاع اقتصادي آخر. ويتسم النهج الذي نتبعه في مجال البحوث والتتمية بانفتاحه وبارتكازه على قطاعات متعددة. فاستشار اتنا تتضمن المراحل الأولية لوضع الاستراتيجيات التكنولوجية، ومراجعتها تكنولوجيا، ثم مراحل بناء الحلول التكنولوجية المقترحة التي تشمل التصنيع وعمليات الإنتاج. وعلى هذا النحو نساعد في خلق وتصميم منتج ما أو عملية ما.

وكثيرون هم الذين يعتقدون أن اختيارنا للشكل التنظيمي على هيئة الخلية هو مهنتنا الحقيقية.

#### قيمة الأفراد

تمثل قيمة الأفراد أحد العناصر الأساسية في التنظيم على هيئة شبكة. فان التعرف على الشخصيات التي تتمتع بقدرات عالية، والعمل على إدماجها داخل المنشأة، وتيسير تطورها، يعد من الأعمال ذات الآثار التراكمية الحميدة. لذا فإن معجمنا الإداري يتكون من الكلمات الرئيسية التالية: الاستقلالية والمبادرة والقدرة على الإبداع وروح العمل الجماعي والشعور بالمسئولية وكل ذلك ينطبق على جميع الخلايا بما فيها أصغر الهياكل.

وتصل النسبة الانتقائية للأشخاص الذين نعينهم إلى ٥ %. ويصل عدد ما نتلقاه سنويا من طلبات الترشيح للعمل إلى ٢٠٠٠ طلب (أرقام خاصة بعام ٢٠٠٠) ٢٠ منها عبارة عن طلبات يتقدم بها أصحابها من تلقاء أنفسهم دون سابق إعلان. وتحتل مجموعتنا، للعام الثالث على التوالى، المكانة الأولى في تعيين المهندسين على مستوى القارة الأوروبية (مهندسون أو ما يعادلهم من خريجي أكبر المدارس والجامعات الأوروبية).

#### الفرد هو محور النظام الإداري

يمثل هذا شرطا أساسيا. فنحن نبنى إدارنتا حول الأفراد دون أن نحدد معالم منصب محدد يرتبط بخانة ما فى الخطة الإجمالية لتنظيم الإدارة، ونحن نحيط أنفسنا بأفراد يتمتعون بمواهب ونبحث بعد ذلك كيف نبنى معهم.

#### التسلسل المسطح

إن التنظيم الإدارى الذى يتخذ شكل الخلية العصبية لا يمكن أن يتضمن إلا عددا ضنيلا للغاية من المستويات الإدارية. فإن مجموعتنا لا تتألف إلا من ثلاثه مستويات إدارية: مستوى الإدارة العامة للمجموعة كلها، ثم إدارة الشركات، شم مستوى المدراء تحوطهم فرقهم من المهندسين. ولم تتغير هذه المستويات الثلاثة منذ إنشاء المؤسسة.

## استخدام نموذج الخلية العصبية على كافة المستويات

ينطبق نموذج الإدارة الذي يتخذ شكل الخلية العصبية على المجموعة ككل، وعلى كل شركة داخل المجموعة، وعلى كل مديري مراكز الأنشطة.

ويمثل المدير حجر الزاوية في النتظيم، ونحن نطلق عليه متعهد العمل الداخلي، وفضلا عن دوره كمدير للمنشأة فإن عليه أن يكتشف المواهب المختلفة في كافة مستويات المنشأة، وعليه أن يساعد على معرفة الأشخاص ذوى الخيرات والكفاءات التي يمكن تثميرها في مناخ أكثر فعالية.

# الأدوات التى تساعد على إيجاد منشأة توفر التعليم ونابضة بالحياة

ما دمت تطلب الكثير من الأفراد وترغب فى أن يكونوا متطورين ومبدعين وأصحاب اقتراحات كثيرة فيتعين عليك أن تقدم اليهم الدعم الذى ييسر لهم سبل التقدم. وتتيح الأدوات التى وفرناها للعاملين معنا فى مجموعة "ألتران" أن يحددوا طريقهم وأن يكونوا علاقات ويتصلوا بالآخرين ويجدوا من يرشدونهم.

- قلة هم فى مجموعة "ألتران" الذين يوجهون، وكثير هم الذين يراعون العاملين ويشرفون على استراتيجية الإنتاج. وكلمة "الرئيس" ليس لها معنى داخل مجموعتنا.
- عندما يسألنى الإداريون العاملون لدينا كيف يمكنهم تقييم تطور مسئولياتهم فإنى أطلب إليهم إحصاء عدد الأشخاص الذين يؤدون إليهم خدمات داخل المنشاة، ومعرفة ما إذا كان هذا العدد يرتفع يوميا أم لا، وأطلب إليهم أن يروا مستوى المسئوليات واحترافية الأفراد الذين يشرفون عليهم، وأقول لهم إذا كنتم ترعون مستشارين فأنتم بلا شك مسئولون عن قسم، وإذا كنتم ترعون إداريين صاغار فأنتم بلا شك إداريون كبار، وإذا كنتم ترعون مدراء فقد أصابحتم من الأشخاص المهمين في المنشأة.
- الأداة الأخرى تتمثل فيما نسميه " المخرج ذو الحدين". وقد تم تعميم العمل بهذه الأداة داخل المجموعة، لأنها تسمح بتبادل الخبرات والأفكار والتقليل من القلق والنوتر.

- "الحق فى الخطأ": نحن نعتبر أن الحق فى الخطأ يمثل جزءا من دورة تعلم مهنة الإدارى.
  - "التخصيب المتقاطع" وهي حالة فكرية دائمة داخل المجموعة.
- معهد ألتران للإدارة هو مدرستنا للإدارة الداخلية فهو يتيح تدريب إداريين شباب واستشاريين كبار على السواء، كما يوفر برنامجا لتبادل الخبرات وللتدريب المستمر لمديرى شركات المجموعة.
- مجالس الإدارة المنقاطعة: وهو نظام ثنائى لتبادل أفضل الممارسات ويتم على مستوى مديرى الشركات وهذا النظام يقوم على مبدأ المبادلة.
- منتدى المديرين الذى يتم تنظيمه بشكل دورى على الصعيد الدولى ويتخذ شكل تبادل للخبرات بين كل مديرى المجموعة.
- المعيار المرجعى الداخلى لقياس وتقييم جودة ما نؤديه من عمل ويقوم به الإداريون بشكل دوري.

#### خاتمة

عندما نقرر تطبيق النظام الإدارى الذى يتخذ شكل شبكة عصبية أو بيولوجية كالنموذج الذى بينته آنفا يتعين علينا العمل من أجل الحفاظ عليه وتثميره بمرور السنين أيا كان حجم المنشأة.

فإذا كان التنظيم الذى يتخذ شكل الخلية العصبية لا يزال يعمل بنجاح داخل مجموعتنا فإن ذلك يرجع أولا إلى تبنينا هذا النظام منذ إنشاء المؤسسة وإبقائنا عليه منذ ذلك الحين. وقد أتاح هذا النموذج التنظيمي لشركة "ألتران" التحول من شركة صغيرة بدأت بعشرة مستشارين عام ١٩٨٢ إلى مجموعة تحتل مركز الصدارة على المستوى الأوروبي في مجال تقديم الاستشارات في الابتكارات التكنولوجية، ويعمل بها ما يقرب من ١٠٠٠٠ استشاري في عام ٢٠٠٠.

# إدارة الأفراد السلطة والولاء داخل المنشأة – أثر الاقتصاد الجديد<sup>(۲۲)</sup> بقلم برونو برتون Bruno BERTHON

ترجمة: د. منى جلال حسن مراجعة: د. نعمت مشهور

"الاقتصاد الجديد" يستلزم نماذج جديدة للعلاقات بين الأشخاص و لإدارة الأفراد

أصبح هروب المديرين المحنكين نحو الاقتصاد الجديد شيئا معترفا به اليـوم حتى وإن لم يمثل ظاهرة مقلقة حتى الآن. ويؤكد ذلك ما حدث مؤخرا مثل انتقال جورج شاهين،المدير التنفيذى المسئول " لأندرسن للاستشارات" إلى شـركة وبفان جورج شاهين،المدير التنفيذى المسئول " لأندرسن للاستشارات" إلى شـركة وبفان الإنترنت. وكذلك انتقال ألكسندر عتال، النائب السابق لـرئيس شـركة IBM إلـى شركة أمريكية طموحـة للأغذيـة على شـبكة شركة ألكسندر عتال، النائب السابق لـرئيس شـركة شـان مـدير قسم شركة المواحة في Freelance.com الذي اختار أن ينشئ شـركة خاصـة بـه هـى الرياضة في France Télévision الذي اختار أن ينشئ شـركة خاصـة بـه هـى الاقتصاد الجديد. ونذكر منهم على سبيل المثال ج.ف. نيبل - المدير العام لـ PPR المدير العام لـ QCarrefour ومجموعة كارفور الإلكترونية الحديثة الحديثة ولكن المنشـآت الكبيـرة المبب في هذا إلى جاذبية ما يسمى بـ"خيار الأسهم". (٢٦) ولكن المنشـآت الكبيـرة المبب في هذا إلى جاذبية ما يسمى بـ"خيار الأسهم". (٢٦)

<sup>(</sup>٢٢) نص المحاضرة رقم ١٤١ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٠٠.

ر (٣٣) خيار الأسهم هو توزيع أسهم مجانية على المديرين المتميزين، وسيرد لاحقا تفصيلات أكثر عن هــذا الموضوع. (المترجمة)

المقيدة في البورصة تصنع أيضا مثل هذا. ولعل روح المغامرة أو المتعـة يفسـران بشكل أوضح هذه الظاهرة. فقد ذكر ألكسندر عتال مؤخرا في مجلة I'Expansion ". أن الإثارة الموجودة في مكاتبنا لا علاقة لها بالهدوء السـائد فـي شـركة IBM ". فقواعد الإدارة تختلف في الشركات الشابة start-up فهناك نوع مـن البسـاطة فـي الإدارة الجماعية وينظر إلى العلاقة بالمنشأة بشكل أكثر توازنا وأكثر حرية.

وهذه الرياح الشديدة التى هبت على نظم إدارة المنشآت كان لها أثرها على قواعد الإدارة التقليدية للأفراد في المنشأة. وينعكس انتشار روح المغامرة التي تتسم به شركات الاقتصاد الحديث فيما يلى:

- الدعوة إلى تجديد سوق العمل.
- زيادة سرعة دوران العاملين داخل المنشأة مع الميل إلى تعيين الشباب.
- إعادة النظر بشكل قوى فى طرائق الإدارة والتفكير بشكل جديد فى كيفية كسب ولاء العاملين.

ولندرس السمات المميزة للعلاقة بالسلطة التي تأثرت بشكل كبير بهذه البيئة الجديدة.

## السلطة في المنشأة

لقد شق على منشأة القرن العشرين أن تتخلص من النظام الإدارى التقليدى الذى نتج عن القرن التاسع عشر ويتميز بأنه نظام تعسفى وأبوى وتايلورى.

تصورات السلطة

المادة ١: الرئيس على حق دائما.

المادة ٢: إذا أخطأ الرنيس يتم الرجوع إلى المادة ١ "قول مأثور عن طلبة مدرسة سان سير الحربية".

استبدات المنشأة بكلمة السلطة، التي تعتبر كلمة ذات مداول سياسي إلى حدد كبير، مفاهيم تجسدها بشكل غاية في الدقة منها:

- التسلسل الإدارى (السلطة): هذه الكلمة القديمة نوعا ما لا تزال أساسية في كل ما يتعلق بمفهوم الاتصال والإبلاغ والمسئولية داخل المنشأة التقليدية وخاصــة في فرنسا.
- أما المسئولية واتخاذ القرار فيعتبران بحق بمثابة العقد المنشئ للسلطة داخل المنشأة. لذا فإن المسئول عن بيان النتائج التي تحققها المنشأة يتمتع بصفة عامة بحريات تنفيذية كبيرة وبأهلية كبيرة لاتخاذ القرار عملا بالقول المأثور " لا يمكن فرض الغاية وفرض وسائل الوصول إليها معا".
  - الوظيفة: يتم الوصول إلى السلطة عن طريق الوظيفة وغالبا ما تكون هذه الوظيفة داخل المنشأة مادامت الغالبية العظمى من المدراء العموميين يتم انتقاؤهم داخليا. وإذا كان المسار الوظيفى ليس محدد المعالم بشكل دقيق كما هو فى الجيش فإن بينهما الكثير من أوجه الشبه كالإعلاء من قدر كل ما هو تنفيذى وكإثبات الكفاءة (خاصة فيما يتعلق بالإخلاص المرئيس والمنشاة) وكالتذرع بالصبر الذى يعتبر الفضيلة الأولى.

بالطبع توجد ترقيات غير قانونية ومسارات متميزة تخصص للصفوة (كفلان خريج مدرسة الإدارة الوطنية) أو لذوى الحظوة (جاك ولش، ليندساى أوين جونز)، الذين يتم اختيارهم عمدا بطريقة مختلفة ولكن بشكل استثنائي. ولكن هذا هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة.

والواقع أن السلطة داخل المنشأة هي انعكاس لتقابات القرن الكبرى، كالافتنان بالاستراتيجية العسكرية ومذهب تايلور وثقافة الأقدمية فالصورة التي تغرض نفسها هي صورة الأب بل وصورة الرب، ولذا فإن مجتمعا تحتل فيه السلطة الأبوية مكانة قوية كفرنسا تتسع فيه سلطة المدير العام بشكل خاص.

#### مزايا السلطة

مبدئيا، يعتبر الراتب المزية الأولى التى تقدمها إدارة المنشأة تقديرا لعمل الفرد، وتختلف درجة الشفافية فى هذا الشأن حسب اختلاف الثقافات. ولكن المزايا الأخرى للسلطة اكتسبت مع مرور الزمن والتطور الضريبي أهمية متعاظمة مثل:

- المكتب وسكن الوظيفة والسيارة.
- الخدمات المصاحبة (توفير مساعدة للمدير، التكفل بمصاريف أنشطة متعددة،
   توفير سائق).
  - الوضع أثناء السفر (الفنادق الكبيرة...) أو في الشركة.
    - إمكانيات الاتصال.
      - الأمن.

وتعتبر المزايا غير المالية هي المزايا التي يمكن توسيع نطاقها بشكل أكثر سهولة ودون مراقبة. وهي نفسها المزايا ذات التأثير الأكبر في نفسوس العاملين الذين يعدون بمثابة شهود مجبورين على رؤية هذه الامتيازات وما قد ينجم عنها من سوء استخدام. وتتجه المنشآت التي تجد صعوبة في التعامل مع المال، كما في فرنسا، إلى تعزيز المزايا العينية كالألقاب والمزايا المحددة (كولائم العمل، عطلات نهاية الأسبوع المخصصة للعمل ووسائل المواصلات والسرحلات) والخدمات والترقيات غير القانونية على اختلافها. أما البلدان الأنجلو سكسونية فهي تميل إلى تقديم المكافآت بجميع صورها (كالعلاوات واختيار الأسهم).

تعتبر اختيارات الأسهم أحد بنود المكافآت المخصصة بشكل عام للمديرين وهى منتشرة بشكل واسع فى المنشآت الكبيرة وخاصة المنشآت الأمريكية. ويتمثل هذا المبدأ فى أن توزع على بعض العاملين أسهم مجانية تعكس قيمتها الإسمية المحددة سلفا سعر السهم أثناء الفترة التى تم توظيفهم خلالها أو بالرجوع إلى قيمة نظرية فى إطار طرح الأسهم فى السوق. فإذا كان أداء الشركة جيدا وكانت أسعار

الأسهم ترتفع خاصة وقت طرحها فى البورصة، فإن هذا النظام يصبح كأنه آلة تطبع النقود ويتم توزيع مبالغ هائلة (تصل إلى ملايين الدولارات) مما يمكن من الاحتفاظ بالأفراد ذوى المواهب النادرة.

وتتلخص الفلسفة التى يرتكز عليها هذا النظام فى العبارة التالية: "القيمة لصالح المساهمين" فإن هذه السياسة التى تمنح المكافآت لجهاز الإدارة على أساس الأداء الذى تحقق لصالح المساهمين تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المنشأة إلى الحد الأقصى والاحتفاظ بالمديرين تحت السيطرة.

وتلقى هذه النظرية نجاحا خاصة فى فرنسا، حيث كانت مجالس الإدارات تهمل فى كثير من الأحيان عائد رءوس الأموال المستثمرة. وقد أدى قيام شركات الاتصالات على شبكة الإنترنت إلى تعزيز هذه الظاهرة. فخيار الأسهم الذى تقدمه منشأة وليدة أو منشأة إلكترونية يعتبر وسيلة غاية فى الأهمية سواء لجنب رؤوس الأموال أو لتقديم المكافآت، لأنه يتيح للأسواق المالية أن تمول النجاح الذى تحققه إدارة منشأة شابة ذات نسبة نمو عالية، وبالتالى تتيح جنب المواهب الإدارية المحترفة التى غالبا ما تتقصها. ولذا فإن هذه الأداة تعد أساسية لهذا النوع من الهياكل الإدارية، وهى أداة عادلة لأنها تتيح مكافأة تحمل الفرد للمجازفة وكذلك رأس المال الذى يتحمل المخاطرة.

ولكن فلسفة "القيمة لصالح المساهمين" لها عيوبها. وأول هذه العيوب وضحها آرى دو جوس (٢٠) استنادا إلى تجربته في شركة 'شل"، وهي أن المساهمين ليسوا ببساطة إلا موردين لرأس المال، وأن الهيكل القانوني الذي يمنحهم حق المراقبة هو بالتالي مغلوط تاريخيا. أما العيب الثاني فيتمثل في أن هذا النظام يكافئ دون تمييز كلا من الأداء المتواضع والأداء المتميز وذلك على نحو مبالغ فيه.

Geus (A. de), The living Company, Londres, Nicholas Brealey Publishing, 1997. (75)

وفضلا عن المزايا الحالية التي تدرها السلطة، فإن الأوساط الإدارية في المنشأة قد استأثرت لنفسها في الواقع بنظام للمكافآت سليم مبدئيا ولكن التجاوزات التي قد تتشأ عنه لا تخفي على العين. فمما لاشك فيه أن ربط المكافأة بالأداء وبأثر لاحق يعد حافزا طبيعيا أساسيا سواء كان هذا بالنسبة للشركات الوليدة أو للمجموعات الكبيرة. ولكن كما أن المكافأة تبدو بالنسبة لشركات الاتصالات على شبكة الإنترنت كمقابل معترف به نظير ما تقبل عليه من مخاطر إلا أنها تبدو في المجموعات الكبيرة كأنها هبة غير قابلة للمراجعة وحكر على قلة من ذوى الحظوة.

#### الاختلافات الثقافية

نتأثر طرائق الإدارة بشكل كبير أيضا بالنموذج الثقافي السائد. فالنموذج النقافي السائد. فالنموذج الذي يعرف بـ Uncertainty Avoidance و Uncertainty Avoidance الذي يعرف بعرف بالإدارة ذات الثقافات المتعددة أو ITIM وهو اختصار للكلمة الإنجليزية:

Institute for Training in Intercultural Management.

يحدد بعدين للسمات الثقافية لطريقة الإدارة وهي Power Distance أو العلاقة بالسلطة وUncertainty Avoidance أو العلاقة بالقواعد والمخاطر.

إن الدمج بين هذين البعدين في ثقافة أوروبية ورأسمالية عالية المستوى يمثل النظام الإدارى على الطريقة الفرنسية. ويوضح الشكل رقم (١) أنواع السلوك التي ترتبط بهذين البعدين:

<sup>(</sup>۳۵) نموذج MTI لعام ۱۹۹۴.

| علاقة قوية بالسلطة                 | علاقة قوية بالقواعد والمخاطر      |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| احتياج شديد للتبعية.               | قلق وإحساس مرتفع بالضغوط.         |
| القبول بعدم المساواة.              | اتجاه طاغ نحو الماضي،العمل مخدر.  |
| الحاجة إلى التسلسل.                | بيئة انفعالية.                    |
| إمكانية محدودة للوصول إلى الرؤساء. | الخوف من الصراعات.                |
| امتيازات السلطة.                   | البحث عن اتفاق عام في الرأى.      |
| التغيير = الثورة.                  | القلق من الفشل، الحاجة إلى قواعد. |

#### الشكل رقم ١

ويوضح هذا التحليل الاختلالات الثقافية الخاصة بالعلاقة بالسلطة في فرنسا، وهي تتمثل في قبول ثقل ومزايا التسلسل والسلطة اللذين أثرا بلا شك في نموذج الإدارة على الطريقة الفرنسية وفي المدير العام للمنشأة الفرنسية وما يتمتع به من حق إلهي والذي يلام فقط بعد ثبوت فشله. وفي المقابل يوضح هذا التحليل بجلاء نموذجا أنجلوسكسونيا يبتعد بدرجة كبيرة عن هذين المحورين. ويتميز هذا النموذج الأنجلوسكسوني (في الولايات المتحدة، والدول الإسكندنافية وإنجلترا وألمانيا) المتأصل تاريخيا وثقافيا في النظام الرأسمالي بالعناصر التالية:

- فردية ضارية.
- علاقة قريبة بالسلطة وهو ما يعنى علاقة أكثر مرونة.
- علاقة ضعيفة بالقواعد والمخاطر وهو ما يعنى براجمئية وتجريبية وقدرة قوية
   على اتخاذ المبادرات وتحمل المخاطر.

ويؤدى تغلغل كل هذه القيم فى ثقافة "الاقتصاد الجديد" إلى إبراز مزية أصيلة فى الأمم التى أشرنا إليها آنفا تمكنها من الاضطلاع بدور رائد (كما هو الحال فى كاليفورنيا منذ عدة عقود) فإن الدمج بين المرونة الكبيرة والمناخ

الإيجابى الذى يشجع على تحمل المخاطر فى سبيل تحقيق الفائدة والعلاقة المرنــة بالسلطة يوفر بيئة مواتية لإرساء مفاهيم جديدة للمنشأة وللابتكار فى مجال السلوك الإدارى.

# السلطة وإدارة الأفراد

نماذج الإدارة الأبعاد التركيبية صاعد/هابط، خطى/ مصفوفى

لا يمكن تصور نهج يقوم على تقديم الاستشارات دون وجود نموذج ومصفوفة ذات محورين. ويبدو أنا من المفيد أن نشير في هذا الصدد إلى محوري المركزية والمسئولية. فقد كان القرن العشرين شاهدا على التطور المهم الذي حدث في نماذج الإدارة ابتداء من استلهام النموذج العسكري إلى ثورة المعلومات (شكل رقم ٢)

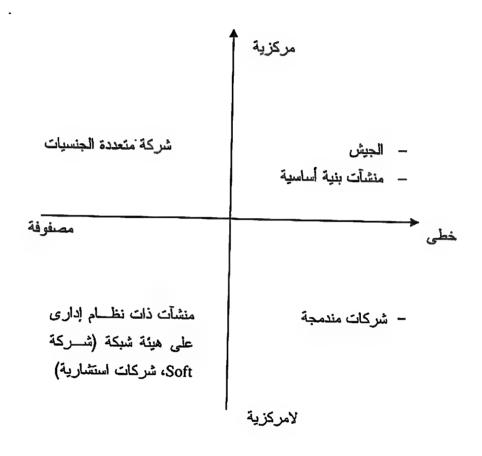

شكل رقم ٢

كانت المنشآت الكبرى التى تنتهج نظام تايلور فى بدايــة القــرن العشــرين شديدة المركزية وكانت السلطة داخلها بسيطة وتتجه اتجاها خطيا.

ثم تعلمت أولى الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات كيف تدير مزيدا من الأشكال الإدارية المعقدة على الصعيد الدولى من خلال نظم إدارية على هيئة مصفوفات (وهو ما يسمى بالتنسيق الوظيفى) بينما اعتمدت الشركات المندمجة على النتسيق الإقليمى (وهو تقويض السلطات جغرافيا).

أما المنشآت الجديدة التي تنتهج نظاما إداريا على هيئة شبكة والتي نتجت عن ثورة المعلوماتية فإنها ترتكز بالطبع على الدمج بشكل متغير بين التنسيق على هيئة مصفوفة والمسئولية على المستوى المحلى، ويكتمل هذا النموذج البسيط بالنموذج الذي استحدثه ميشيل سالوف كوست(٢٦) والذي يوضح التطور التاريخي للعلاقة الرباعية المؤلفة من الثقافة والإدارة والنظم والهياكل، ويتضح من هذين التحليلين أن علم الإدارة يتعين عليه أن يواجه انقطاعا في الصلة لأن الإشكاليات الأساسية للألفية الثالثة تتركز حاليا على الإعلام والإبداع والاتصال.

## ثورة شركة آبل Apple (۲۷) – نموذج للشركات الشابة

يمثل ظهور ستيف جوبز على الساحة الصناعية العالمية في نهاية السبعينيات تاريخا مهما في تكون ثقافة ما يعرف بالشركات الشابة start-up. فأن عاريخه يوضح في أن واحد دورات النمو الخاصة بهذه الشركات وأوجه التطور الرئيسية التي حدثت في السلوك الإداري الذي تجسده ومن بينها القضاء على

Saloff-Coste (M.), Le Management du troisième millénaire, Paris, éditions Guy (۲٦)

Trédaniel, 1991.

<sup>(</sup>٣٧) شركة أبل للكمبيونر.

مدونات الرموز التقليدية (ما يتعلق بالثياب أو بالتصرفات) واتساع مفهوم العمل والانفتاح على الثقافات الدولية وأسلوب الحياة وعلاقته بالعمل، ولكن هذه الثقافة تندرج صراحة في المنطق الرأسمالي لأنها تعتمد على قدرة الأسواق المالية على الاستثمار وتكافئ بسخاء الإقدام على المخاطر وهنا يكمن الاختلاف الأساسي بينها وبين ميراث أحداث عام ١٩٦٨ في فرنسا. وهي تعد شركة رائدة بالنسبة لكل الشركات التي بدأت بمواقع على شبكة الإنترنت وإن لم يكن من الضروري تقليد التخبط الإداري الذي شهدته الشركة بعد ذلك.

### فقدان الثقة في علم الإدارة التقليدي

"ليس من الصعب النخرج في كلية الهندسة وإنما الصعب حقا هو الخروج على المألوف".

شارل دی جول

أوضحت دراسة أعدها عام ١٩٩٧ سومانترا غوشال (٢٨) أستاذ الاستراتيجية في "لندن بيزنس سكول" أن أقل من ٥% من طلبة هذا المعهد العريق يطمحون في وظيفة في مجال الإدارة. ففي الوقت الذي يعلنون فيه أن طموحهم يستلخص فسي "الإسهام بشكل كبير في تنمية المجتمع" يعتبرون أن تولى منصب المدير لن يتسيح ازدهار شخصياتهم ولن يمكنهم من المشاركة في التقدم الاجتماعي والاقتصدادي. ومثل هذه التعليقات لا تصدر عن طلبة "لندن بيزنس سكول " فقط وإنما تسمع أيضا في هارفارد وفي غيرها من الجامعات العريقة. فهؤلاء الطلبة النابهين الذين لديهم خبرات كثيرة عن المنشآت يحلمون بإنشاء شركات اتصالات لهم على شميكة

<sup>(</sup>۲۸) عـد ٦ يونيــو (D.), "Loss of Faith in Managers", Financial Times, (S.) et Sull Ghoshal (۲۸)

الإنترنت ويفضلون مجال الاستشارات لكي يتمكنوا من تطبيق ما تعلموه بشكل عملي.

كيف يمكن إذن تفسير هذا التحول العام تجاه المنشأة في صورتها التقليدية على الأقل؟ يرجع غوشال وسول هذا التحول إلى سببين يعكسان بدورهما الجوهر الحقيقي للمنشأة: أولهما يتعلق بغيبة المثل الأعلى المهنى الواضح بالنسبة لمديرى المنشأت خلافا لمهن أخرى، ولكن غوشال وسول يلاحظان أيضا أن السبب الثاني يكمن بشكل خاص في النظرة التي ينظر بها إلى مديرى المنشآت حيث يسود اعتقاد بأنهم غير قادرين على خلق قيم اقتصادية خلافا للمقاولين مثلاً. وينطبق هذان التفسيران، كما بين المؤلفان فيما انتقياه من أمثلة مضادة، على نموذج للمنشأة أدى فيه الإفراط في عمليات إعادة الهيكلة وتوالى إلغاء الوظائف إلى تآكل ثقة الموظفين في الإدارة وإلى القضاء على رسالة المنشأة بل وعلى جوهرها.

فبينما كان كبار رجال الصناعة يفرضون رؤيتهم عن التكنولوجيا وعن العالم، يبدو مديرو اليوم في تصور العامة وكأنهم مسئولون عن "إبقاء الوضع على ما هو عليه" وطموحهم الوحيد المعروف هو زيادة إنتاجية منشآتهم بأى ثمن حتى وإن لجأوا إلى خفض حجم التوظيف بشكل هائل. وفضلا عن ذلك فان استخفافهم بالسلطة وخاصة أثناء سنوات الانكماش الاقتصادي أدى إلى تأثيم صورتهم في نظر العامة. فقد تمكن مديرو بعض المنشآت من الاستمرار في مناصبهم لفترات طويلة بالرغم من فشلهم المدوى وكان هذا في الغالب على حساب عمليات إعادة الهيكلة.

وتؤدى المنافسة فى إطار الاقتصاد الجديد إلى تعزيز هذه الحاجة إلى التجديد وإلى الحداثة. فإن المتطلبات التى يفرضها تحمل المسئولية والشفافية فى اتخاذ القرار، حتى ولو كان جماعيا، والإنصات إلى احتياجات المستهلكين والموظفين إنما هى ممارسات بسيطة وصحية تاهت فى أغلب الأحيان فى دهاليز بيروقراطية المنشآت. ومع ذلك فهذه هى الطريقة التى يسترد بها علم الإدارة

أصالته عندما يتم تطبيقه على أيدى رجال ونساء يتحلون بالشجاعة ويطمحون فى تحقيق النمو ويشعرون بمسئولياتهم وبمجتمعاتهم. ويتوافق هذا النهج مع الحق فى الخطأ، شريطة أن يتم تحمل مسئولية هذا الخطأ لا إخفاؤه، وشريطة أن يكون باعثا على التقدم لا على العقاب.

#### الاقتصاد الجديد

"إن حكمة العالم تعلمنا أن الفشل مع احترام القواعد أشرف من النجاح بالخروج عليها".

جون ماينارد كينز

يتكون الاقتصاد الجديد من منشآت، مقيدة كانت فى سوق الأوراق المالية أم لم تكن، ذات نشاط موجه بشكل أساسى إلى الإنترنت. وتتسم هذه المنشآت بخصائص إدارية مميزة منها:

- أنها منشآت شابة يتو لاها شباب.
- أن العنصر التكنولوجي فيها مرتفع.
  - أنها منشآت دولية في مجملها.
- أن نسبة النمو العالية التي تحققها غالبا ما تقترن بضعف الأداء التنفيذي.

ويضم هذا الاقتصاد شركات اتصالات dot.com مبتدئة ومستقلة تمولها أسواق رأس المال – المخاطر ونجد أيضا فروعا إلكترونية dot.corp، حديثة العهد تتبع المجموعات الكبرى التى تتتمى إلى الاقتصاد "القديم". وأيا كان نوع هذه المنشآت فإنه ينظر إليها اليوم على أنها صاحبة نموذج إدارى جديد يتميز بأنه أكثر إنصافا وأكثر مرونة وأكثر تعاونية وأقل تعصبا للذكور وأكثر عالمية، كما يترك مساحة كبيرة لاتخاذ المبادرات.

#### الولاء للمنشأة

"إن المنشأة تخسر نصف عامليها في أربع سنوات، ونصف عملائها في خمس سنوات، ونصف المساهمين فيها في أقل من سنة".

فريدريك رايشهلد

#### الخيانة المزدوجة

إن فرنسا بلد لايساير العصر لأنها لا تزال تمنح عامليها نوط العمل بينما ترتفع معدلات دوران العمالة بشكل كبير في العديد من منشآتها. فعندما التحقيب بالعمل في مجموعة "بيشيني "Pechiney" كان معدل دوران العمالة في فئة عمرية واحدة يقدر بين وعلى الصيعيد السولي سيجلت مجموعية "ماكينسي" Mckinsey "الاستشارية الشهيرة أكبر معدل لدوران العمالة في العالم، مما دفيع جان ماري دكاريونتييه - أحد مدرائها العظام السابقين - والمدير الحالي لشركة "بول "Bull" إلى القول بأن نظام دوران العمالة يمثل تبديدا كبيرا للموارد البشرية. وفي سوق الأوراق المالية بلندن تتضاعف عمليات إغراء العاملين على تسرك أعمالهم بشكل جماعي، أي يتم "شراء" فريق كامل من السماسرة أو من الباعية، بالوتيرة نفسها التي يتم بها إنشاء تخصصات جديدة أو أسواق جديدة. وفي التسعينيات كان مديرو الموارد البشرية يعطون الأولوية لوكالات تساعدهم على الجداد عمل لمن يرغبون في فصلهم أكثر من سعيهم لاكتساب ولاء الموظفين.

ولكن هذا الاتجاه في سبيله للتراجع الآن، لازدياد أثر النتائج السلبية لعمليات الفصل الجماعي على الحالة المعنوية للمنشأة. فإن الجهد المبذول لاستخدام موظفين جدد وكلفة انعدام الجودة نتيجة ضياع الكفاءات والأثر التجاري لمعدل دوران

العمالة المرتفع هي كلها مؤشرات - وإن كانت مستترة في أغلب الأحيان - عن انعدام الولاء. وهو الأمر الذي بدأت تدركه المنشآت. ويذكر صائدو الخبرات أن كبار موظفي اليوم مستعدون دائما لإجراء مقابلات بشأن البحث عن وظائف جديدة، ومتأهبون دائما لتقديم نماذج من سيرهم الذاتية لأن معظمهم لم يعد يصدق أن ولاءه محل تقدير من جانب المنشأة. وهكذا تكتمل دائرة الخيانة المزدوجة.

وتبين البحوث التي أجريت على الشركات التي لها رؤية مستقبلية أن اختيار المدير يتم في أغلب الحالات (أربعة استثناءات فقط من مجموع ١٧٧ حالة) من داخل المنشأة. وبالإضافة إلى ذلك تبين أن ولاء الموظفين مرتبط ارتباطا وثيقا بولاء العملاء الذين غالبا ما يغضبهم عدم الاستقرار التجاري لمورديهم أو يتبعون بائعهم المفضل أينما ذهب. واستنادا إلى هذه الحقيقة تسعى شركات ذات أنشطة مختلفة مثل شركة خطوط طيران Sowthwest أو SEB أو Canal Plus أو SEB إلى إنشاء نظام عمل جديد للمنشأة تكون القاعدة المطبقة فيه هي الولاء المتبادل بين العاملين والعملاء والمساهمين. ومما لا شك فيه أن المنشأة الشابة هي الأقدر على قبول مثل هذا الرهان. ولكنه يمثل في الغالب مرحلة ضرورية لتعزيز ثقافة روح الفريق. فالولاء أداة قوية تضمن الاحتفاظ بما يسمى ثقافة المنشأة والحفاظ على الكفاءات التي تعد جزءا لا يتجزأ منها. ويحيل أثر الولاء من جديد إلى مفهوم إنساني عن المنشأة وإلى إعادة خلق نوع من الوحدة الأسرية. ويبرز هنا مفهوم الشراكة كأداة لتحسين الأداء على الوجه الأفضل على المدى الطويل.

أثر الاقتصاد الجديد المنشأة الأحادية – السوهو (اختصار لكلمتى Small office, Home office)

فى هذا النوع من المنشآت يقرر فرد أو مجموعة صغيرة من الأفسراد أن يحتفظوا بحريتهم وباستقلاليتهم مع تسليمهم باحتمالية العمل ولو لفترة ما مع إحدى

المنشآت. ويزداد اليوم عدد الاستشاريين في مجال المحاسبة أو التسويق أو الاتصالات أو الموارد البشرية الذين كانوا يعملون سابقا في منشآت، أو يعطون الانطباع بأنهم يعملون في منشآت بينما هم في الحقيقة مستقلون ويعملون لحسابهم الخاص. وقد بلغت بعض التخصصات، خاصة في مجالي علوم الكمبيوتر والتقنيات، من التقدم والدقة شأوا كبيرا بحيث وجدت الشركات المنتافسة نفسها مضطرة إلى الاشتراك في تبادل هذه التخصصات في صورة مشورة وخبرة خارجية. ويتلاءم هذا الواقع الذي نشأ عن صناعة الطائرات مع ظهور مهنة جديدة في طور النمو وهي مهنة مدير منشأة بصفة مؤقتة. ولا يتعلق الأمر هنا ببيع الخبرة لمن يدفع أكثر وإنما تزايد ندرة بعض التخصصات يصل إلى الحد الذي يفرض على المنشآت استئجارها عوضا عن امتلاكها.

ويعنى هذا النظام بالنسبة للفرد مزيدا من الاستقلالية والحرية فى الاختيار بين المنشآت وقدرا أكبر من الموضوعية وتحكما أفضل في مضمون المهام المنوطة به وإمكانية تعميق الخبرات. ولكنه ينطوى أيضا على مخاطر: فليس هناك أمان وظيفى فضلا عن التباين الكبير فى الدخل. ولكن أليست هذه هي المخاطر التي يتعرض لها فى الحقيقة كل عامل؟

وتؤكد الأرقام المتاحة حاليا في الولايات المتحدة - هناك ٣٥ مليون أسرة تزاول هذا النوع من الأنشطة - مدى انتشار هذا النهج. وتعتبر آفاق نمو هذه المنشآت الأحادية مبشرة للغاية بين الأجيال الشابة نظرا لقدرتها على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة. لأن جهاز الكمبيوتر وجهاز الفاكس والهاتف المحمول هي أكثر الوسائل التي يستعملها هؤلاء المديرون الجدد. وأغلب هؤلاء الأفراد كانوا في بدايتهم من الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم ويحاولون ممارسة نشاط جديد. ولكن هذا الأسلوب في العمل يتحول الآن إلى أسلوب حياة في بعض المناطق كما في منطقة كلورادو وربما عما قريب في منطقة البروفانس (فرنسا)، حيث يفضل العديد من مديري الأعمال الذين يعملون في منازلهم أو عن بعد الإقامة بها.

### الانتصار في حرب المواهب

لقد أسهمت ظاهرة الشركات ألتى أنشئت على شبكة الإنترنت أو ما يعرف بسرف dot.com في تجسيد اتجاه حرب المواهب. فهذه المنشآت التى بدأت أصلا بموقع على شبكة المعلومات تجعل من مخاطرة إدارة الشركة أمرا أكثر سهولة وهى بهذا تثير الإعجاب بها إلى حد كبير، سواء على صعيد الأسواق أو في مجال التوظيف، وهي تسهم في تعزيز التحدى الكبير للقرن الحادى والعشرين الذي يتمثل في البحث عن المواهب. ففي عالم تيسرت فيه بشكل كبير إمكانية الوصول إلى المعلومات، يصبح الإبداع، والديناميكية في اتخاذ المبادرات، وتحمل المخاطر، والتحكم في الفرص مفاتيحا للمنافسة.

ويمثل المورد البشرى عصب الحرب فى القرن الحادى والعشرين. ولهذا السبب يأتى عنصر انتقاء العاملين فى أعلى سلم اهتمامات الغالبية العظمى من مديرى المنشآت الكبرى التى تم أخذ رأيها فى هذا الشأن.

#### اتعكاس الولاء

إن كافة المنشآت التي تواجه الاقتصاد الجديد، كتلك العاملة في قطاعي الاستشارات ونظم المعلومات تعانى من الارتفاع الكبير في معدلات دوران العمالة بها إلى درجة لا تستطيع زيادة التوظيف أن تعوضه، ويتحقق الآن ما سبق أن تتبات به في عام ١٩٩٨. (٢٩) فشبكة الإنترنت تعمل على الإخلال بالتوازن القائم بين العرض والطلب في سوق الخريجين الجدد والكفاءات الجديدة. فبفضل شبكة الإنترنت يمكننا أن نتخيل بسهولة أن كل من يمتلك كفاءة نوعية ما، ويكون قادرا على عرضها وتسويقها، يقوم بإنشاء موقع له على شبكة المعلومات ويتقاضى أجرا

Berthon (B.), Dans quelle entreprise travaillerons-nous demain ?, Paris, Hachette, 1998. (79)

نظير ما يطلب منه من خدمات. وعلى كل حال سيكون هذا بمثابة انقلاب تهكمي لحركة التاريخ لأن العاملين هم الذين سيقومون " بفصل" منشآتهم والعمل لحسابهم، إما لأنهم يمتلكون خبرات نادرة أو لا يمكن الاستغناء عنها، أو لأنهم يرفضون نمط الحياة الذي تفرضه الحياة الخاصة بالمنشأة.

### شراء الولاء: مسألة خيار الأسهم

ما إن تبدأ المنشآت مناقشة الاستراتيجية التي ستتبعها على شبكة الإنترنت حتى تبرز مسألة خيارات الأسهم، فإن تقييم أسعار الأسهم بشكل مبالغ فيه عند بداية طرحها في السوق والولع بهذه الظاهرة قد كشفا عن موهبة المضاربة التي يتمتع بها جميع العاملين في الاقتصاد الجديد. وكل من يبدأ نشاطه يضع خيارات الأسهم في المقدمة. فهي عنصر ضروري من عناصر استراتيجية شراء الولاء ولكنها ليست كافية بالتأكيد، لاسيما وأن الأسواق تسترد رشدها بمرور الوقت. ولهذا فإن منشأة غير مدرجة بالبورصة مثل أندرسن للاستشارات عليها أن تستحدث حلا خاصا بها (إن الحل الذي نطبقه يعرف باسم " الوحدات الإلكترونية" ويرتكز هذا الحل على تقييم مساهمات شركة أندرسن في رأس مال المنشآت الشريكة أو العميلة) من أجل إعطاء كافة العاملين بها مكافآت مجزية للغاية نظير ولائهم وأدائهم.

### بناء الولاء: فلسفة أخرى

من اليسير للغاية تقليد أى نظام للحوافز وإدخال تحسينات عليه. وأكثر هذه النظم جاذبية هو النظام الذى يقوم على منشآت تتمتع بأفضل أداء فى البورصة (مثل شركتى مايكروسوفت وكوكاكولا على سبيل المثال)، ولكن لأن لا أحد يستطيع أن يؤكد هذا النوع من الضمان فهناك احتمال أن يكون شراء الولاء أمرا

غير كاف وشديد التكلفة. ولذا يصبح عالم الاقتصاد الجديد فى حاجة ماسة إلى بناء نموذج لإدارة الأفراد والكفاءات يرتكز على قيم إيجابية كمصلحة العمل وديناميكيته والفرص المتاحة وأسلوب الحياة والانفتاح والإبداع.

#### هل نحن بصدد الاتجاه إلى نموذج جديد لإدارة الموارد البشرية؟

لم تحسم المنشآت رأيها حتى الآن فى الاقتصاد الجديد. فهناك من يعتقد أننا بصدد ثورة جذرية وهناك من يرفض هذا. ولكن إمكانات شبكة الإنترنت وإمكانات تهجين التكنولوجيا القادمة (كالتكنولوجيا التى تسمح بالاتصال بشبكة الإنترنت عن طريق التليفون المحمول وهو ما يعرف بـ وها والتلفزيون التفاعلى) تجعلنا نتجه صوب ثورة صناعية من نمط ثالث تسهم فى تغيير دور المنشأة فى القرن الحادى والعشرين. على أية حال، فإن هذه الهجمة الفوضوية تعد صحية للغاية لأنها سنصيب بالشيخوخة كافة الممارسات الإدارية التقليدية التى لا تزال موجودة بكثرة حتى اليوم فى فرنسا. فضلا عن ذلك فإن الاقتصاد الجديد بإعادته التوازن للعلاقات بين رب العمل والعامل، يفسح من جديد المساحة للحوار الاجتماعي ولإرساء نظام عمل بسيط ومباشر. ولكن يرجع إليه الفضل بصفة خاصة فى أنه وضع فى قلب المنشأة قيم الإبداع وقبول المخاطر والقدرة على اتخاذ المبادرات والتحالفات.

# الباب التاسع

أوجه جديدة للمنشأة من الابتكارإلى المخاطر

# العولمة وتأثيرها الشديد على المنشأة<sup>(1)</sup> بقلم أيان دوشسن Yann DUCHESNE

ترجمة: د. أمل المغربى مراجعة: د. نعمت مشهور

إن تحول الاقتصاد متعدد الجنسيات إلى اقتصاد عالمى يوسع محيط السوق العالمية بصورة هائلة. واليوم، نجد حوالى ٢٠% من إجمالى الناتج القومى على مستوى العالم، أى حوالى ٢٠٠٠ مليار يورو من إجمالى ٢٨٠٠٠ مليار يورو تستهلك فى الأسواق الخاضعة للعولمة. لكن هذه العولمة تؤثر فى قطاعات الإنتاج بشكل غير متساو. وهكذا، فإن الصناعات المتعلقة بالمواد الأولية أصبحت خاضعة للعولمة، بينما يبقى قطاع الخدمات وكذلك كل ما يتعلق بإدارة المجتمع أنشطة محلية.

ولقياس هذه الظاهرة، يجب أن نذكر أن إجمالى الناتج القومى لفرنسا يبلغ حاليا حوالى ١٥٠٠ مليار يورو (أى ٨٨٠٠ مليار فرنك). وسوف يصل إجمالى الناتج القومى على مستوى العالم خلال الثلاثين عاما القادمة إلى حوالى ٩٠٠٠٠ مليار يورو وسوف يبلغ نصيب الأسواق الخاضعة للعولمة حوالى ٨٠٠، وهو ما سيمثل ما يقرب من ٧٣٠٠٠ مليار يورو، أى ١٢ ضعفا لحجمه الحالى.

وبعد أن استعرضنا الواقع، سنركز على ثلاثة أسئلة:

- ما العولمة؟
- كيف تؤثر العولمة على نظامنا الاقتصادى؟
  - ما التحديات التي تواجه المنشآت؟

<sup>(</sup>١) نص المحاضرة رقم ١٤٢ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٠٠.

### ما العولم ؟

بدأت هذه الظاهرة منذ عشرين عاما تحت التأثير الناتج عن خمس عوامل مهمة.

## تحرير الأسواق والخصخصة

انخفض متوسط التعريفات الجمركية في العالم من 3% بعد الحرب العالمية الثانية أثناء جولة جنيف إلى ٣% بعد جولة أوروجواي، وهذا يعني إلغاء شبه كلى للحواجز الجمركية. وبلغت عمليات الخصخصة في القارات المختلفة حوالي مئات من المليارات من اليورو. وتمت خصخصة البنوك، وتلاها بصورة واسعة، قطاعات مثل الاتصالات والصناعات البترولية في أوروبا وخارجها، ولم يعد أحد يرجع إلى نظرية "المزايا النسبية" لريكاردو (Ricardo)، حيث يؤدي فستح الحدود بالطبع إلى زيادة النمو، كما يدل على ذلك التزايد السريع للتبادل العالمي بالنسبة لإجمالي الناتج الداخلي لدول العالم.

# تطبيق النظام القياسى في مجال التكنولوجيا مع التطور السريع للنظام الرقمى، وللمعايير العالمية.

أصبحت اللغة الإنجليزية، سواء كنا موافقين أم لا، هي لغة الأعمال وأصبح اليورو هو العملة الوحيدة في أوروبا، بينما لا يزال الدولار يحتفظ بالسيادة كعملة للتبادلات، أو أيضا للتعليم. كما يعتبر الآن الحصول على شهادة الماجستير هو جواز مرور لكل مدير شاب متمرن يحركه الطموح من أجل القيام بمهنة "بالا حدود" إلخ. أما عن المجال التكنولوجي، فنشهد ظهور اتفاقات ومفاهيم عالمية مع تطور سريع للنظام الرقمي وقائمة الإنجازات طويلة.

# توافر حركة رأس المال المتزايدة

فى خلال سبعة أعوام تزايدت الإصدارات الجديدة للأسهم الدولية إلى سبعة أضعاف: حيث ارتفعت من ١٦ مليار يورو سنة ١٩٩٠ إلى ١١٨ مليار يورو، وفى الوقت نفسه ارتفع النصيب النسبى للأسهم والسندات فى حجم حركة رؤوس الأموال إلى خمسة أضعاف، حيث ارتفع من ١١% سنة ١٩٨٠ ليصل إلى ٤٤% سنة ١٩٩٧، ليرتفع بذلك الحجم الإجمالي لرؤوس الأموال (من ٤٧٩ إلى ٦٣٦٣ مليار يورو)، مؤكدا بذلك ظاهرة عدم الوساطة البنكية.

## الاغفاض السريع لتكاليف النقل

يرجع ذلك إلى اختراعات عديدة (شحن الحاويات، نقل بالطرق البرية والطرق الحديدية / تجهيزات أكثر تقدما، شحن متخصص - دى إتش إل، فيديرال أكسبريس، كرونوبوست).

### الهبوط الحاد لتكاليف التفاعل

إن "تكاليف التفاعل" هي عبارة عن تكاليف مستحقة لجعل الأفراد والمنشآت يعملون سويا بهدف تبادل السلع أو الخدمات، ألا وهي: البحث عسن المعلومات، وتنسيق الأنشطة والتبادل، والأداء. وتمثل تكاليف التفاعل بصفة عامة أكثر مسن نصف تكاليف العمل. ففي مجال الخدمات، وبصفة خاصة في القطاع المالي، تمثل ثلثي هذه التكاليف، وحتى في صناعة مثل استخراج المعادن تصل إلى الثلث، وعلى مستوى دول مثل الولايات المتحدة تمثل 00% من تكاليف العمل، وتبليغ

٤٠ فى دول أقل تقدما مثل الهند. وفى الواقع، فإن هذه التكاليف موجودة فى كل مكان، وهى تغطى أيضا التفاعلات الضرورية على مدى كل "سلسلة القيمـة" مـن أجل تصنيع منتجات أو القيام بخدمات، وكذلك أيضا تكلفة التفاعل بين العاملين فى المنشأة نفسها.

ونجد أن حواجز الأسواق تتتج عندما تؤدى المسافة واللغة واللوائح وقلة حركة رؤوس الأموال والتباين في المقاييس إلى ارتفاع في تكاليف التفاعل عن قيمة هذا التفاعل نفسه، وتحدد وهذه الحواجز إذن طبيعة هياكل الأسواق سواء كانت محلية أو إقليمية أو وطنية أو عالمية.

فإذا حاولت جهة ما الوصول إلى المستهلكين أو الموردين في أسواق أخرى خارج نطاق سوقها الأصلية فإنها ستتكلف نفقات باهظــة فيمــا يتعلــق بتكــاليف التفاعل. وتحصل المنشآت التي تستطيع السيطرة على كل عناصر "سلسلة القيمــة" (من رأس القائمة إلى ذيلها أى من البحث والتموين والإنتاج إلى البيــع والتوزيــع وخدمات ما بعد البيع) على الميزة لأنها أحسن طريقة لخفض تكاليف التفاعل.

وكما أن هذه التكاليف كانت تخلق حواجز مرتفعة في الدخول وفي الخروج من الأسواق، فإن المنافسة في داخل الأسواق كانت تتعلق بمنشآت ذات واجهات وموارد متشابهة إلى حد ما: فكانت المنافسة ترتكز إنن بشكل واسع على إمكانية إدارة عمليات التصنيع. وكانت تكاليف التفاعل مرتفعة بالنسبة للجميع ومن الصعب جدا تخفيضها. خلاصة القول، إن تكاليف التفاعل قد شكلت الأسواق الجغرافية.

واليوم فإن ثورة النظام الرقمى، وتبنى المقاييس العالمية وتحرير الأسواق والحركة المتزايدة لرأس المال، كلها تعتبر تطورات لها تأثير يقلل بشكل كبير من تكاليف التفاعل ويعمل بصفة خاصة على تحسين فاعليته.

ومن الممكن أن نتخيل أن هذه الظاهرة سوف تتزايد فى الأعوام القادمة. وهكذا يعرفنا قانون مور (Moore) أن الأداء يزداد تقدما بسرعة، بينما تنخفض باستمرار تكاليف المعلوماتية بنسبة ٤٠% سنويا. كذلك، تتخفض تكاليف الاتصالات بصورة مستمرة، وتفتح تكنولوجيا "النطاق الواسع" عالما مدهشا من الإمكانات لأن أجهزة الكمبيوتر ستقوم بتوصيل المعلومات بطريقة أسرع وأكثر فاعلية.

### كيف تؤثر العولمة على نظامنا الاقتصادى؟

تختفى الحواجز الجغرافية إبتداء من اللحظة النسى يصبح فيها الوقت المخصص للتفاعلات أكثر إنتاجية وأقل تكلفة، بفضل التقدم التكنولوجي، ويتم إزالة القيود أمام التفاعلات (كاختلاف اللغات والمعابير والسلوكيات الثقافية).

أما اليوم، فلم يعد السباق نحو الإنتاجية الصناعية هو الرهان الوحيد في المنافسة: فلم يعد بذل كل ما في الوسع كافيا لتخفيض تكاليف العمالة والمواد الأولية والطاقة والأرض ورأس المال. وفي هذا الاقتصاد الذي يتحول إلى العولمة، سيصبح الفائز غدا هو الذي يعرف كيف يسيطر على تكاليف النفاعل. وهذا يعتبر بمثابة ثورة تستحق بعض التوضيح.

إن تقدم كل من الإنتاجية والانخفاض السريع لتكاليف التفاعل يغير إذن وبعمق الديناميكية الاقتصادية على المستوى العالمي، سواء فيما يتعلق بهياكل الأسواق أو بهياكل الصناعات. كذلك، ومع التزايد المتضاعف لحجم التفاعل، تظهر أمام المنشآت أفاقاً وائعة من الإمكانات الجديدة.

تقوم العولمة بتغيير جذرى لقواعد اللعبة، وبإزالة أغلب المزايا التى كانت تعود على المنشأت القائمة. فلم تعد هذه المنشأت تتمتع بميزة الوصول إلى

العملاء وإلى التكنولوجيا وإلى الأيدى العاملة، وإلى رأس المال، طالما أن هذه الموارد أصبحت الآن في متناول الجميع.

وتتخفض المزايا التتافسية التقليدية المرتبطة بهذه العناصر، ومن جهة أخرى يقلل تعميم المقاييس والبروتوكولات العالمية من الميزة التي تتمثل في معرفة جيدة بالممارسات المحلية. وكالعادة، كان فصل الأسواق المالية يحمى الوحدات القائمة. أما في الوقت الحالى، فتقوم الأسواق المالية العالمية بمكافأة المنشآت الأكثر كفاءة وبمعاقبة الأكثر ضعفا. ويطالب المساهمون من رؤساء المنشآت تقديم كشف حساب ليتابعوا آدائهم عن قرب. فلقد تطورت لوائح "حكومة المنشآت" بشكل كبير.

عادة ما كانت المنشآت تتجه إلى إدماج كل أنواع الأنشطة من البداية للنهاية. أما الآن فتضطر المنشآت إلى التركيز على أفضل نشاط تقوم به وعلى توسيع خبرتها إلى السوق العالمية حتى تستطيع تحقيق التطور. إن صناعة المعلوماتية هي نموذج لهذه الظاهرة التخصصية: فمن بين أكبر وحدات هذه القطاعات نذكر: "إنتال" (Intel) التي تسيطر على حلقة في سلسلة وحدة المعالجة الدقيقة للكمبيوتر، و"ميكروسوفت" (Microsoft المتخصصة في البرمجيات، أو "دال" (Dell) التي حققت نجاحا في إنتاج الكمبيوتر حسب الطلب و"ساب" (SAP) المتخصصة في تقديم حلول للمشروعات.

## ما التحديات أمام المنشآت؟

كيف تستطيع المنشآت الاستفادة من كل هذه التغييرات؟ إن أكبر تحد يواجه المنشآت اليوم هو تحول الأصول المجردة إلى رأسمال غير ملموس من أجل إيجاد مصادر جديدة للثروة. وفي الواقع، تعتبر الأصول المجردة أساس كل "تخصص على المستوى العالمي"، وتقوم كل المنشآت الكبيرة، بمجرد وجودها، بإيجاد أصول

مجردة مثل الثروة المعرفية وعلاقاتها المتميزة، وسمعتها والعمالة المؤهلة لديها.

ينتج رأس المال غير الملموس من تقييم لهذه الأصول المجردة: فهو نتاج لقدرة المنشأة على استخلاص عائد اقتصادى من هذه الأصول. وتؤدى هذه الأصول إلى إنتاج عائدات متزايدة لأن تكاليف التقييم لأصل مجرد تكون ثابتة، بينما تكون المكاسب متناسبة مع حجم النشاط، أى أن النفقات الحدية لعرض منتج أو خدمة، والتي تستند على أصول مجردة، هي في أغلب الأحيان قريبة من الصفر.

تعتبر النفقة الحدية لإنتاج نسخة إضافية من البرمجيات ضئيلة جدا مقارنة بعائدها. وينتج عن الأصول المجردة أيضا اتساع لدائرة النشاط تسمح لمنشآت مثل "الأمازون.كوم" (Amazon.com) أن تتحول من بيع الكتب إلى بيع السي دى (C.D.) أو اللعب.

لا يعتبر تكوين رأس مال غير ملموس بالشيء الجديد. إذ عادة ما كان يأخذ شكل منتجات يحميها القانون وتقدم مزايا كافية وذلك لحث المستهلك على دفع مبلغ أكبر من تكاليف عوامل الإنتاج. وقد قامت البورصة بتقييم الإيرادات الناتجة عن الأدوية المرخصة، أو الأفلام أو أى منتجات أخرى مصرح بها، وتتعدد هذه الإمكانات اليوم. وتعتبر مثلا كفاءات الموظفين في مجال البرمجة أحد الأصول المجردة في شركة "ميكروسوفت" (Microsoft). بينما تعتبر "ويندوز ٩٨" المجردة في شركة فكرية يحميها القانون تدر مباشرة "دخلا". وإذا كان هذا الدخل يمكن الحصول عليه بقليل من الاستثمارات في الأيدي العاملة أو رأس المال أو المواد الأولية، فإن القيمة المنتظرة من هذا الدخل والخيارات التي تقدمها ويندوز ٩٨ من أجل الحصول على دخول أخرى عن طريق عروض مستقبلية، قد ويندوز ٩٨ من أجل الحصول على دخول أخرى عن طريق عروض مستقبلية، قد أدت إلى زيادة كبيرة في قيمة الأسهم المقومة بسعر السوق لشركة ميكروسوفت أدت إلى زيادة كبيرة في قيمة الأسهم المقومة بسعر السوق لشركة ميكروسوفت

شركة ميكروسوفت، فإن قيمتها السوقية تغوق بعشرين مثل قيمتها المحاسبية. وذلك بالرغم من الدعوى المقامة من وزارة العدل بالولايات المتحدة.

ويستحق الدور المسيطر لرأس المال غير الملموس في الاقتصاد الخاضع للعولمة أن نقوم بدراسته بالتفصيل.

## الملكية الفكرية

إن المعرفة التي يحميها القانون هي التي تسمح بالحصول على "إيرادات" بغضل إبرام العقود، وهذه العقود موجودة بالفعل منذ وقت طويل على شكل براءات أو اتفاق مخالصة، أو عقد امتياز إلخ.. وفي ظل الاقتصاد "الإليكتروني"، يؤدى انخفاض تكاليف التفاعل إلى وفرة في الإمكانات تؤدى إلى تحويل الأصول المعرفية إلى ملكية فكرية، من السهل نسبيا تحويلها إلى عملة.

وبفضل البرمجيات، أصبحت المعارف التي كانت محصورة في عقول بعض الموظفين الأذكياء، من الممكن اليوم للمئات بل الآلاف من الموظفين الانكياء، من الممكن اليوم للمئات بتحسين إنتاجية رأس المال استخدامها لتحسين كفاءتهم، مما يسمح للمنشآت بتحسين إنتاجية رأس المال البشرى، وهذا يسمح أيضا للشركات التي تنتج البرمجيات بالحصول على عوائد فعلية ناتجة عن هذه الملكية الفكرية.

### الشبكات

تقوم الشبكات بتحويل العلاقات فيما بين المنتجين والممولين والعملاء إلى ما يشبه خيوط النسيج التى تجمع الأجزاء ببعض، وتزيد الشبكات من قيمــة التفاعــل

وتقال تكاليفه بالنسبة للمستخدمين فيما بينهم أو مع الشبكة المالكة، وتنمو الشبكات حول الجماعة. وبصيغة أخرى، تسمح هذه الشبكات لمجموعة المستخدمين بتخفيض تكاليف البحث والتنسيق أو بتبادل الأعمال ومتابعة النتائج. واليوم، تأخذ الشبكات أشكالا مختلفة، منها مثلا شبكات ثنائية أو شبكات محورية حيث يتفاعل مالك الشبكة مع كل مستخدم لها. إن شركة "أمازون" (Amazon) على سبيل المثال تتواجد في مركز التفاعلات مع العملاء المتصلين بسبعض عن طريق شبكة المعلومات. ويمكن للشبكات أيضا إقامة روابط بين الأطراف المختلفة، مثل خدمة البريد الإليكتروني أول (AOL) أو خدمات البيع بالمزاد بسين الأشخاص والتي كونتها أي باي (e-Bay).

#### العلامات التجارية

وهى تعنى تحويل شهرة ما إلى علامة تجارية. ويمكن للعلامات التجارية أن تخفض تكاليف التفاعل بطمئنة المستخدمين فيما يتعلق بالقيمة الناتجة مسن التعامل مع مالك العلامة التجارية، ذلك إن شراء أى علامة تجارية سواء لمنتج أو لخدمة، يؤدى إلى خفض تكاليف البحث والتنسيق ومتابعة الشراء. تعتبر العلامة التجارية أيضا مصدر دخل لمالكها، بما أنها تسمح بتخفيض تكاليف البحث، وخدمات ما بعد البيع، ومتابعة ارتباط العميل بالمنتج، وذلك مع زيادة هامش الربح، وترجع قيمة العلامة التجارية إلى رضا العميل، فإذا كان المستخدم راضا عن المنتج، ترتفع قيمة العلامة التجارية.

تزداد قيمة العلامات التجارية كلما تتوعت الاختيارات أمام العملاء، وكلما ازدادت سهولة المشتريات النسبية وتبادل المعلومات بين المستهلكين عن طريق الاتصال الإليكترونى المباشر، وهكذا يمكن للمنشآت التى تقدم منتجا أو خدمة

ممتازة أن تصنع علامات تجارية قوية جدا في غضون عدة سنوات فقط على غرار سيسكو (Cisco) وأول (AOL).

#### المواهب

إنها المصدر الرئيسى لرأس المال غير الملموس، وتحتل المواهب قلب الملكية الفكرية والشبكات والعلامات التجارية، فعلى عكس المصادر الأخرى لرأس المال غير الملموس، يعتبر الموظفون وكلاء اقتصاديون مستقلون يحاولون الحصول على "دخول". ومن أجل تكوين كوادر من ذوى المواهب المتميزة، يجب تحويل المصلحة الشخصية إلى مصلحة متبادلة ترتكز على التعاون، حيث لا تركز العناصر اللامعة على مصالحها الشخصية إذا كان التعاون مع الآخرين أكثر ربحا من العمل المنفرد.

ويصبح التحدى أمام الإنسان بسيطا، فكلما انخفضت تكاليف التفاعل، كلما أصبح الاختيار أمام أصحاب المواهب الفذة أكثر اتساعا وأكثر جذبا. وللحد من هروب المواهب، يجب زيادة المزايا المادية وغير المادية التى تحثهم على البقاء. ويجب على كل المنشآت الالتزام بذلك. ومن أجل اجتذاب هذه المواهب والإبقاء عليها، يجب أيضا إيجاد بيئة داخلية تتزايد فيها المزايا المتبادلة المرتبطة بالتعاون.

وتعتبر المجازفة المرتبطة بـ "حرب المواهب" كبيـرة جـدا لأن الاقتصـاد الجديد يفيض بفرص تكوين رأس مال غير ملموس. وتمثل هذه المواهـب أسـاس هذا التكوين. واليوم، لا يرجع فقط التزايد - المدهش في أغلب الأحـوال - لقيمـة الأسهم المقومة بسعر السوق للمنشآت الأفضل في العالم، إلـي زيـادة الأصـول المادية، وإنما يرجع هذا التزايد في الأغلب إلى تقييم الأسواق للكفاءات والمواهب. وبذلك تستطيع هذه المنشآت أن تستغيد على أكمل وجه من رأس المال الذي تمتلكه.

وهكذا، نجد فى ظل تزايد قيمة الأسهم المقومة بسعر السوق خلال العشر سنوات الماضية أن ٢٠% منها يرتبط بزيادة الأصول المادية و ٨٠% بالأصول غيسر الملموسة.

إن "العائدات" التى يمكن أن تربحها منشأة بأصولها غير المادية ترجع إلى احتفاظها بها بصورة مطلقة، حيث تعتبر هذه الأصول مصدر التميز فى عملية المنافسة من أجل الفوز باختيار المستهلك أو العميل أو من أجل الحصول على امتياز لدى الموردين.

إن التقييم الشديد من قبل محافظ الأوراق المالية للأصول غير الملموسة يسلح المنشآت لكى تتحكم فى المتنافسين الأقل سرعة فى تنمية قدراتهم غير المادية وفى الدفاع عن استقلاليتهم. إن الموجة الكبيرة للاندماج وللاكتساب السائدة اليوم ترجع إلى رغبة الشركات فى الاختيارات المستقبلية فى ظل ظروف غير واضحة ودائمة التطور.

ومما لا شك فيه أن مدى التغيير سيتعاظم خلال السنوات العشر القادمة نظرا لاستمرار انخفاض تكاليف التفاعل، بالنسبة لمئات الملايين من الأشخاص المتفاعلين، سواء في إطار حياتهم الخاصة أو في عملهم.

ومن المتوقع أن تصل التغييرات إلى أقصى حد فى الأعوام ما بين ٢٠١٠ و ٢٠٢٠ بما أن الظروف ستتيح زيادة عملية إدماج من يعيشون فى البلاد النامية، والذى يصل عددهم إلى ٥ مليارات شخص.

# **السوق وعولمته<sup>(۱)</sup>** بقلم جان– لوی جمبو Jean-Louis GOMBEAUD

ترجمة: د. أمل المغربي مراجعة: د. نعمت مشهور

ليس هناك مفهوم أوضح من مفهوم السوق، فالسوق جزء من حياتنا اليومية، والواقع يحيلنا دائما إلى "قوانين السوق" و"قوى السوق". ومعلومات ترد إلينا دقيقة بدقيقة عن أسواق رؤوس الأموال المالية، أو أسواق اليورو. ونحن نتابع استياء الفلاحين من سوق الفواكه والخضروات، في الوقت الذي نعد فيه بالصحة.

يبدو أن نظام المؤسسات لدينا متأثر بدوره بالسوق: أى بالسوق الأوروبية الموحدة، والعملة الموحدة، إذ يجب على الدولة أن تمول عجز الميزانية بسعر السوق.

والسوق موجودة في كل مكان لدرجة أننا نجدها حتى في الحوار اليومى: "تعتقد السوق أن"، أو "ترى السوق أن" ولكن من الذي يفوز بالتعامل معها؟ وبما أننا لا نستطيع أن نقوم بدر استها في المعمل، يبقى مفهوم السوق مجهولا تماما، بينما يتم الضغط علينا بصورة ملحة لكى نتكيف مع السوق، وقوانينه.

#### ما السوق؟

تتمثل السوق لنا كقوة ذات طبيعة يمكن تحديدها بالعودة بإيجاز إلى التاريخ الاقتصادى وبالنسبة للاقتصاديين، فإن البرهان على السوق هو السعر والعقد.

<sup>(</sup>٢) نص المحاضرة رقم ١٤٣ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٠٠.

فى عام ١٧٠٠ قبل الميلاد، ظهرت أول وثائق تشبه العقود، وقد استطاع جان بوتيرو (Jean Bottéro)، المتخصص المعروف فى حضارة ما بين النهرين أن يحسب أن سعر النبيذ فى هذه الفترة كان يزيد مائتى وخمسين مرة عن سعر القمح. إلا أن هذه الحسابات لم تستطع أن تبرهن على وجود السوق، لأن ذلك يتطلب ثلاثة شروط:

- -- من أجل وجود سوق، يجب أو لا أن تؤدى كثرة الصفقات إلى تجريدها من كافة المعايير الاجتماعية المتعلقة بالهيئة والأبهة.
  - يجب أيضا أن يكون البيع وسيلة للكسب بالنسبة للوحدات الاقتصادية.
- وأخيرا لكى تكون هناك سوق، يجب أن يكون سعر الشيء موضع صفقة الشراء منفصلا عن الظروف التي قام فيها كل منتج بإنتاجه، فحياة كل منتج معطاه وسعر السوق معطاه كل منهما مختلف عن الآخر.

إن اقتصاد السوق يضع كل منا في موقف خاص، يكون فيه مستقبله تابعا للآخرين ولكنه لا يستطيع أن يعتمد على ترك قيادة مستقبله للآخرين عن طريق السوق. فيجب على كل منا أن يسيطر على وسائل العيش الخاصة به عن طريق السوق؛ تلك السوق التي لا تقوم أبدا بمنحها لأحد. وتعتبر هذه الخواص التجارية الصرفة عوامل مواجهة أيضا. إن السوق المتاحة تلقائيا أمام كل منتج أي السوق الفورية أو الجاذبة، التي تكون في متناول اليد، هي السوق التي يسيطر عليها متنافس أو أكثر والآخرون وحدات اقتصادية. وفي الواقع، لا يمكن خلق سوق، ولكننا نتباهي باستكمال ما هو موجود بالفعل بأساليب وبضائع ووسائل أخرى وهذا هو البديل؛ إما العمل على إنتاج البضاعة نفسها التي تحل محل أخرى موجودة بالفعل وبيعها مثلا بسعر أقل، أو اقتراح إنتاج بضاعة مختلفة من عدة وجوه (مستوى جودة أفضل وظروف شحن أفضل وطريقة تقديم أفضل، البخ.)

إن غزو السوق هو محاولة "طرد"، وإذا ما أدى العرض الإضافي إلى الحداث نمو، فإن محاولة الإحلال هي محاولة طرد تودي إلى مواجهة بين المنتجين. وفي النهاية سيتم تدعيم واحد أو أكثر من العارضين وإضعاف أخرين أو إقصائهم وبهذا المعنى، فإن السوق يذكرنا بطبيعة الحرب وهي "مواجهة واسعة المدي" كما عرفها كلوسويتز (Clausewitz) والذي قارن صراحة الحرب بالتجارة.

هناك وجهة نظر ما كان سيرفضها بلا شك شومبيتر (Keynes) بل وكينز (Keynes) أكبر اقتصاديى القرن العشرين. فهو يصف اقتصاد السوق وديناميكياتها: "بالتدمير المبدع". فالرصيد يؤدى إلى النمو. ولا يمكن أن نعرف مقدما نتيجة هذه المواجهة. وإذا كان كل من اقتصاد السوق، و "عقوبات" السوق لا تقبل الظروف المخففة للمهزوم، فهما لا يعترفان أيضا بالقدر لأى شخص، لأن الوسائل، والآلات، والتقنيات، وأساليب الإدارة والتسويق، والتى اثبتت فعاليتها بالأمس، لن تتمكن بالضرورة من ذلك غدا. إذ أن طرق وأساليب الأمس هى فقط تجارب للغد، ويمكن للسوق تغيير التوزيع بين دورتين من الإنتاج والتبادل، ويجب علينا التكيف مع ذلك. ولدينا هنا مصدر للتقدم. ومن ناحية أخرى، إذا كنا نستطيع علينا التكيف مع ذلك. ولدينا هنا مصدر التقدم ومن ناحية أخرى، إذا كنا نستطيع لحماية المنشآت من الفشل، أو الخسارة الناتجة عن ظهور منافس جديد. والواقع أنه لحماية المنشآت من الفشل، أو الخسارة الناتجة عن ظهور منافس جديد. والواقع أنه النجاة من هذه المخاطر يعتبر أمرا غير مضمون.

وهذا النوع من التنظيم الاقتصادى لم يكن موجودا منذ الأزل، ويمكن القول بأنه كان سارى المفعول في بلادنا منذ ٢٥٠٠ عام على الأقل (لأن الدلائل الرسمية لوجوده لا يمكن أن تعود إلى أبعد من ذلك التاريخ). إن السوق كانت موجودة بشكل واسع في عصر الإغريق والرومان. وبدون شك كانت العصور الوسطى

تعرف أيضا التجارة. إن نظام الأسواق إنن قديم قدم التاريخ. ولكن أسواقنا الحالية تقدم نماذج فريدة للغاية.

### السوق المعاصرة

فى منتصف القرن التاسع عشر، وعندما كانت الثورة الصناعية فى أوج نشاطها، على الأقل فى العالم الغربى، كان إنتاج الإنسان الذى يدخل فى التجارة العالمية يصل إلى حوالى ١% فى صورة: توابل، ومعادن نفيسة، وقليل من النسيج... وظل أغلب النشاط الإنسانى محصورا داخل الحدود الموجودة آنذاك، فكان من النادر جدا شراء قمح من الخارج، أو أن تكون أدوات الحرث ليست فرنسية الصنع.

فى سنة ١٩١٣، ارتفعت النسبة إلى ٨%، وفى ١٩٧٣ وقبل صدمة البترول وصلت إلى ١٩٧٨. وهى اليوم ٢٥%. فإذا كانت السوق موجودة منذ ما يقرب من أربعة آلاف عام، يجب أن نوضح أن السوق موجودة اليوم أكثر من ذى قبل وكما لم تحدث من قبل. وذلك لثلاثة أسباب:

- السبب الأول هو أنه منذ الخمسينيات، اختفت تقريبا الحواجز أمسام التجارة والعقبات أمام حركة رؤوس الأموال بعد تقدم المفاوضات المتعددة الأطراف.
- السبب الثانى له صلة بالتقدم النقنى، ومن أشكاله السرعة والطابع العولمى اللذان يعملان على إحداث نشر وتقلب الظروف الدائمة للسوق بصورة غير مسبوقة، وقد بلغت هذه السرعة أن ظاهرة كالإنترنت نتج عنها العقاب الفورى فى العلاقات التجارية، وهو ما لم يحدث أبدا من قبل.
- يضاف على ذلك العملة وهى الخاصية الثالثة التى تميز عصرنا. فاليوم تباع كل بضائع العالم بواسطة عملة واحدة أو ربما اثنتان. الدولار، وفي

مجال أضيق قليلا: اليورو. وهكذا تصبح كل البضائع في الحال قابلة للمقارنة ببعضها البعض. وهو شرط التوحيد العالمي للسوق.

ولهذه الأسباب الثلاثة، لا تستطيع أى منشأة اليوم أن تـزعم أن منافـذها أو مبيعاتها أو مخزونها أو ظروف تمويلها تقع خارج السوق العالمية، أو على الأقـل مستقلة عنها. ولا يستطيع أحد (فردا أو منشأة أو دولة) أن يصرح أنه مالك لسوق، فهى ليست ملكا لأحد أيا كان، إذ تعتبر كل سوق جاذبة بطريقة كامنة مـع وجـود الجزاء الفورى، وهذا ما لم يحدث من قبل.

فى هذه الظروف، إذا كانت حضارة السوق قديمة جدا، فإن تعميمها فى كل أنحاء الكوكب لتغطى تقريبا كل الأنشطة الإنسانية، يعطى لعصرنا تفردا، فعليه أن يجد حلولا لمشكلات لم يقابلها من قبل بهذا الحجم، ولا يمكن لهذه العملية أن تتوقف.

فى عام ١٨٤٨ فى إنجلترا، طالب رجال الصناعة الإنجليز، بقيادة رئيس منشأة نسيج، فتح سوق القمح التى كانت خاضعة للحماية حتى ذلك الحين، وذلك من أجل صالح المملكة. وقد لخص زعيمهم روبير كوبدن (Robert Cobden) حجتهم قائلا: "نحن لا نطالب بالتجارة الحرة للقمح بهدف الحصول على هذه السلعة بسعر منخفض، ولكن نطالب بها لنحصل على القمح بالسعر الطبيعي للسوق العالمية". وبالنسبة لكوبدن (Cobden) كانت المشكلة هى نفادى الضرر الناتج عن الأسعار العالية للقمح، الذى ينعكس على سعر الخبز الذى يأكله عماله، مما يوثر على مستوى الأجور، وبالتالى على قدرة النسيج الإنجليزى على المنافسة. عندما يتم فتح سوق ما، يطالب المتنافسون فتح أسواق للأخرين، حتى يتمكنوا من الاختيار، وتصبح المنافسة على قدم المساواة.

وهكذا ومنذ نصف قرن، تم فتح الأسواق الواحدة تلو الأخرى بدون الحاجــة الى تنظيم مؤامرة دولية لأنصار العولمة على حساب الشعوب. ولكن إذا لــم يكــن هناك شيء يعرقل السوق، من الذي لديه القدرة على السيطرة عليها؟

# بعض التأملات حول النفوذ المضاد

هيا نعود إلى عام ١٦٧٥، حيث وجد كولبير (Colbert) نفسه حائرا أمام طلبات متناقضة، فهو لا يعرف ماذا يفعل: تجار ومزارعو الكروم من مدينة بوردو (Bordeaux) يبيعون الجزء الأساسى من نبيذهم للإنجليز الذين يبيعون بدورهم للفرنسيين الصوف وقماش الجوخ. وفي منطقة ليموج (Limoges)، يقوم الفرنسيون بتربية الخراف وبيع صوفها لصناع الجوخ من مدينة روان (Rouen). ليموج لا تريد إذن أن يدخل الصوف الإنجليزى المملكة الفرنسية، وصناع الجوخ في روان، الذين يسعدهم الحصول على الصوف الإنجليزى بسعر أرخص من الذي تبيعه ليموج، يرفضون الجوخ الإنجليزى، ولكن تصر بوردو على إمكانية بيع نبيذها للإنجليز: مما يحتم على روان وليموج أن يسمحا لمنتجات إنجلترا بالدخول إلى المملكة.

توصل كولبير إلى حل، فقد حاول وضع تعريفات جمركية معدلة وفقا لأنواع البضائع من أجل محاولة حماية مصالح جميع الأطراف. لقد حاول إيجاد تسوية، ولكن في النهاية نجد الحل الوحيد لهذا المأزق هو ترك السوق تختار وأن يبحث كل طرف عن مخرج في المكان الذي يجد فيه الفرصة المناسبة للبيع.

إن "حل كولبير" فى الواقع ليس عمليا مع زيادة العروض وتنوعها من مصادر مختلفة. ففى ظل العولمة، ومع تراكم هذا النوع من الصراعات، تعتبر مثل هذه الحلول مصطنعة ووهمية تماما.

فى الواقع يمكن للدولة – مع أنه أمر صعب جدا – تنظيم نتائج الاخستلاف فى الإنتاجية والفعالية داخل إطارها القانونى، ولكن عندما تزداد الفوارق وتتسع وتتجاوز حدودها القضائية، تصبح الدولة عاجزة، فلقد دخلنا عالم جديد تماما. ويمكن للتاريخ أن يقدم تعريفا جديدا لطبيعة هذا العالم:

- المرحلة الأولى حيث البداية: في القرن السادس قبل الميلاد، اخترع اليونانيون العملة، وبذلك يكونوا قد قدموا القبول العام لوحدة النقد النسى تسؤمن التبادل النجارى. فالدولة هي التي تسمح للتجار بالعمل بثقة، وهذا هو الذي سيقوى التجارة المتوسطية.
- المرحلة الثانية أساسية: يجب انتظار القرن الحادى عشر والثانى عشر حتى يقوم تجار مدينتى فينيسيا وجنوة باختراع عملة خاصة بهم ألا وهى الكمبيالة، فقد وثق التجار بعضهم بالبعض إلى حد الاقتراض فيما بينهم. وهذه العملة التي استخدمت في الاقتراض والتي جابت كل أوروبا مع أسواق شامباني، سمحت لكل تاجر بأن يبدأ عملية تجارية جديدة حتى قبل أن يتم بيع منتجات. وبالتأكيد يأتي الوقت الذي يجب فيه تصفية الحسابات، ونجد في هذا عاملا ديناميكيا تجاريا مدهشا بين التجار أنفسهم. ويقدر الفارق الزمني بين القبول العام لوحدة النقد والكمبيالة بـ ١٥٠٠ سنة.
- ثم تأتى المرحلة الثالثة الحاسمة سنة ١٩٧١. وذلك بعد مرور ألفية كاملة تقريبا. وفى هذا التاريخ: ١٩٧١ تنفصل عملة العالم الدولار الأمريكى عن الذهب. إنها ثورة تجارية غير مسبوقة وهائلة المدى. حيث أصبحت وحدة النقد التى يتم بها تسعير كل التبادل الدولى تقريبا لا ترتكز على أى ضمانة عامة، وإنما ترتكز بالكامل على النقة التى يمنحها الشركاء بعضه لبعض وعلى النقة الممنوحة لدولة هى نفسها لا تمنح أى ضمانات: ولا حتى قابلية تحول عملة ورقية.
- اخيرا تأتى المرحلة الرابعة وهى ظهور اليورو. إنها وحدة نقد ترتكز على الثقة الخالصة، ولا تتأثر حتى بحجة ضمان الدولة مثلما يحدث مع الدولار. وذلك لأن الدولار هو وحدة النقد للولايات المتحدة، بينما اليورو هـو وحدة النقد لأوروبا التى لا تظهر ككيان سياسى، بل كدولة أوروبية. فنحن غارقون إذن في مبدأ الثقة.

إن من الواضح إذن أن الثقة بين الوحدات الاقتصادية قد حلت محل السلطة العامة، التي أصبحت أساس استقرار عولمة التبادل.

إن هذا المعيار الأساسى، أو حجر الزاوية، يستقر بينما العالم يهدم الحدود وهذا يتضمن أن كل الأسواق جاذبة للجميع ومن كل مكان، فالسوق تتفتح والمجازفة تزيد. إنها إحدى المعطيات الأساسية في تاريخ شركانتا التجارية، فهلي ثقة نسبية مقترنة دائما بالشك تجاه الشريك، وهو حذر أولى منظم ومطلق تجاه المنافس، إنه البحث عن الثقة في عالم من المجازفة المتزايدة ومن إزالة أماكن الحماية. ولقد أدرك ذلك الشاعر بول فاليرى (Paul Valery) حيث قال: "إن كل البنية الاجتماعية قائمة على الثقة أو الإيمان". وبعد خمس وسبعين سنة، أثبت الأحداث صحة قوله، واليوم، من لا يحوز ثقة السوق لا يربح شيئا في السوق.

وفى مواجهة ذلك، يحاول العالم وضع شيء من التنظيم والانضباط العالمي، مثل الشرطة الدولية مع ترتيب أوراق اللعبة؛ مما يعتبر مهمة شديدة التعقيد تعتمد على إمكانية التوفيق بين الشروط اللازمة للمنافسة، وهو رهان طموح، حيث يمكننا أن نتخيل أن البشر (نظريا) يمكنهم التساوى أمام القانون، بينما يجب أن نعترف في مواجهة السوق، أن هناك العديد من الحالات الخاصة، حيث تتعدد الإنتاجية بتعدد الأفراد العاملين. لذا يمكننا أن ندرك وجود فرص متساوية، ولكننا لا يمكنا تخيل وجود ظروف إنتاجية متوافقة. إن العولمة التي توسع نطاق السوق تزيد إذن من المتمالات ارتفاع عدد الرابحين، بل وعدد الخاسرين أيضا، أيا كانت قواعد اللعبة السارية. وإذا كانت لعبة التاريخ الاقتصادي هي بصفة عامة وفي مجملها إيجابية على المدى الطويل، فإن المحصلة على مستوى جيل واحد وحياة إنسانية تكون على المدى الطويل، فإن المحصلة على مستوى جيل واحد وحياة إنسانية تكون السوق هي فقط المكان الذي يحيى فيه الكل، فإن تركها لذاتها سوف يجعلها ساحة مواجهات على مستوى العالم بما لا يمكننا أن نتنباً مسبقا بالنتحة.

# دورة جديدة وغو اقتصادى جديد<sup>(۳)</sup> بقلم ميشيل ديدييه Michel DIDIER

ترجمة: د. أمل المغربي مراجعة: د. نعمت مشهور

إننا نحيا بلا شك مرحلة استثنائية، ألا وهي عودة النمو الاقتصادي. كما نشهد تطور موجة الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تحدث تغييرات عميقة في أشكال الإنتاج والتبادل، وتنتج وفرة من الخدمات الجديدة، مكونة بذلك نوعا من النسيج غير المادي الذي يتخطى الحدود. فهل ستشكل هذه الموجة أساسا لاقتصاد جديد تضعف من خلاله الدورة الاقتصادية في المستقبل ويزداد النمو قوة؟ لكي نحاول الإجابة على هذا السؤال، فلنبدأ بتفسير ما حدث في الماضي.

### حركات الإنتاج الطويلة ونظريات اقتصادية

لنتذكر أو لا تطور الأرقام البيانية لمجمل الإنتاج الصناعى الفرنسى منذ سنة المدنين (شكل ۱). فلقد ارتفع حجم الإنتاج الصناعى بصورة واضحة خلل القرنين الماضيين. إنها ظاهرة النمو الاقتصادى؛ إلا أن حركته لم تكن منتظمة. فلقد كانت هناك فترات جيدة وفترات أقل من هذا المستوى وهناك أيضا فترات سيئة بالفعل. وخلال هذه الحركات الإيجابية أحيانا والسلبية أحيانا أخرى، اعتقد بعض الاقتصاديون حدوث دورات، أى تعاقب منتظم تقريبا لفترات نمو وفترات كساد أو على الأقل فترات تباطؤ. وتزداد الأمور تعقيدا مع توسيع مجال الملاحظة إلى عدد كبير من الدول، حيث لا

<sup>(</sup>٣) نص المحاضرة رقم ١٤٤ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠٠٠.

يظهر النمو كقانون عام. وكما تدل على ذلك معدلات النمو للناتج الكلى الداخلى للمواطن على سبيل المثال في عدد من الدول منذ أربعين عاما. (شكل ٢)

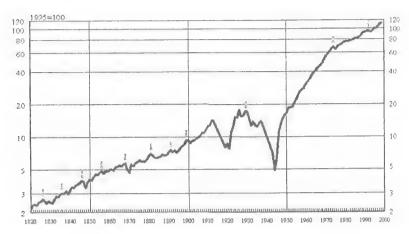

شكل ١ - الإنتاج الصناعى الفرنسى (المصدر: دليل الإحصائيات، بيانى) يشير السهم إلى أعوام الكساد (باستثناء فترة الحربين العالميتين).

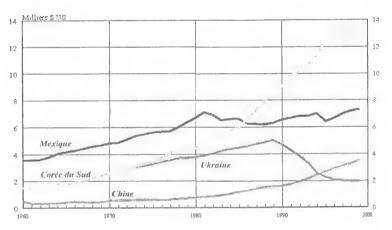

شكل ٢ – إجمالى الناتج الداخلى لكل مواطن (المصدر: الحسابات الوطنية، بيانى) سعر الصرف للدولار الأمريكي يتطابق مع تكافؤ القوى الشرائية.

وتدل هذه المعطيات على النتوع الكبير للأحوال والديناميكيات الاقتصادية. وفي مواجهة مثل هذه الاختلافات، يمكننا أن نتساءل إذا كان لمسألة الدورة الجديدة والنمو الجديد معنى بالفعل؟

من أجل محاولة استقراء الكم الهائل وغير المحدد للإحصائيات الاقتصادية، يمكننا أن نستند إلى النظريات الاقتصادية، أى إلى أفكار مسبقة تتعلق بمنطق الواقع، وتسمى هذه الأفكار المنظمة بالنظريات، وهى لا يكون لها معنى إلا إذا كانت مترابطة، كما لا يكون لها قيمة أو فائدة إلا إذا أوضحت بطريقة سليمة إلى حد ما الحقائق التى تم رصدها. فبالنسبة للاقتصادى، فإن التاريخ الموجز لأمة ما يتم تفسيره كسلسلة من التوازنات المؤقتة، والتى نحاول استعراضها عن طريق تضافر نظرية التوازن ونظرية الحركة، أي سلسلة التوازنات المتتابعة.

يعتبر النموذج الأساسى للتوازن هو قانون العرض والطلب المعروف. ويأتى التوازن العام للاقتصاد كنتيجة للمواجهة بين العرض والطلب فى كل سوق، أى فى سوق السلع، وسوق العمل وسوق رؤوس الأموال. وتشير النظرية التقليدية إلى أن مثل هذا التوازن قائم بالنسبة لمستوى جيد من الأسعار والأجور ومعدلات الفائدة.

وتدل نظرية التقلبات الاقتصادية على أن اللعبة التلقائية للتصرفات تسؤدى بصفة عامة إلى سلسلة من التوازنات التى ترسم حركات دورية تشمل مراحل نمو ومراحل كسا د. ويقودنا التفسير إلى وجود تفاوت بين رأس المال والناتج القومى. ففى مرحلة النمو، تقوم الوحدات الاقتصادية (منشآت وأسر) بتجميع رأس المسال. وبما أن معدل التجميع يتجه تدريجيا إلى أن يصبح أكثر سرعة من معدل الإنتاج، فإن ذلك يؤدى ذلك يوما إلى حالة تشبع أو ازدياد الحاجة إلى رأس المال، والسذى يؤدى بدورها إلى تراجع الاستثمار، وانقلاب الأحوال الاقتصادية وحدوث مرحلة تباطؤ أو كساد. ويحدث الانتعاش عندما يصبح رأس المال من جديد غير كاف.

وتسعى مرحلة النمو الطويل إلى تفسير العلاقات طويلة المدى بين الاتجاهات. ويعتبر النموذج الأساسى للنمو أن معدل النمو الاقتصادى هو مجموع حدى:

- الحد الأول يقيس كم الموارد المستغلة في عملية الإنتاج (عدد ساعات العمل، حجم رأس المال المنتج وكمية الموارد الطبيعية).
  - الحد الثاني يعكس عوائد الإنتاجية.

إذا كان الناتج القومى يزيد بمعدل أكبر من كميات العوامل المستخدمة، فإن ذلك يعنى أن العوامل أصبحت أكثر إنتاجا". فالإنتاجية الكلية للعوامل هى بالتعريف الفارق بين الإنتاج وكميات عوامل الإنتاج المستخدمة. وتعتبر الإنتاجية، مضافة إلى الاستثمار، مفتاحا للنمو طويل المدى. ويمكن بالتالى إظهار حسابات النمو في صورة عملية حسابية بسيطة: معدل النمو للإنتاج = معدل نمو عوامل الإنتاج + عوائد الإنتاجية الكلية للاقتصاد.

وهناك جدل حول طريقة قياس الحدود المستخدمة في هذه الحسابات (الإنتاج والعمل وبالأخص رأس المال)، ولكن الجدل الرئيسي يدور حول حد الإنتاجية. هله هي فقط انعكاس لتقنيات اليوم، أي أحد المعطيات الخارجة؟ وإذا كان ذلك صحيحا، لكان من الضروري أن تصل كل الدول إلى معدل النمو نفسه بفضل نقل التكنولوجيا. أم أن الإنتاجية الشاملة هي في جزء منها نتيجة للنمو؟ لأن زيادة النمو تتيح المزيد من الأبحاث العلمية وتأهيل العاملين، مما يتيح بدوره المزيد من النمو الاقتصادي. وفي هذه الحالة الثانية، يمكن أن يكون هناك اختلاف دائم بين الأمم. إن المسألة لم يتم حسمها اليوم، ولكن بعد أن مالت كفة الميزان نحو التقارب، تتجه اليوم نحو التباعد ومخاطره، إذ يجب بصفة خاصة الاعتراف بأن المصدر الدقيق لعوائد الإنتاجية لم يتم تفسيره جيدا حتى اليوم. لماذا نشهد من حين لأخر تغيرات ذات الجاهات دائمة؟ ما دور الإنسان بالتحديد؟ وما دور المؤسسات؟ وما دور التقنية؟

هل نرى اليوم مؤشرات لاقتصاد جديد؟ إن فكرة تغيير الاقتصاد تجد أصلها في الأداء المتميز الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، حيث تشهد الولايات المتحدة منذ سنة ١٩٩١ أطول مرحلة من النمو المتصل في تاريخها: دورة طويلة تزداد سرعة في الوقت الذي كان ينبغي أن تنتهى فيه، وموجة من الاستثمارات ذات ضخامة استثنائية، وإنتاجية عمل تزداد قوة، كل ذلك يؤكد فكرة أن السدورات ربما تكون قد انتهت وأن هناك عصرا جديدا من النمو الضخم يمكن أن يبدأ، حيث قد نشهد التحول من مجتمع صناعي متجزئ إلى مجتمع إعلامي خاضع للعولمة. وفي ظل اقتصاد يميل أكثر إلى التجرد. سوف يقل دور الضعوط المادية التي كانت تحدث الدورات وتحد من النمو الطويل؛ مما يمهد الطريق أمام عصر جديد كانت تحدث الدورات وتحد من النمو الطويل؛ مما يمهد الطريق أمام عصر جديد من التوسع الضخم والمستقر. ولتأكيد هذه النظرية، يبني ليستر تورو ( Lester ) في كتابه الأخير، أنه على عكس المتعارف عليه في الماضي، فإن أغني رجل في العالم بيل جيتس (Bill Gates) لا يمتلك أي شيء مادي أو أراض أو ذهب أو بترول، أو مصانع أو جيوش فلأول مرة في تاريخ البشرية، لا يمتلك أغني رجل في العالم سوى المعرفة.

## الأسس الاقتصادية الجزئية للاقتصاد الجديد

من المؤكد أن عدة ملاحظات ظهرت مؤخرا لا تخضع للمعايير الاقتصادية التقليدية: موجة عارمة لتكوين المنشآت، عمليات الاندماج العملاقة، ارتفاع مفاجئ في بعض أسعار البورصة. هل هذه الملاحظات ناتجة عن آليات جديدة بالفعل أم من الممكن تفسيرها عن طريق البراهين الاقتصادية المعتادة؟ يميل الاقتصاديون أكثر إلى الإجابة الأخيرة، بشرط الأخذ في الاعتبار الخواص المحددة لاقتصاد الاتصالات. وما يمكن اعتباره جديدا – أكثر من الآليات الاقتصادية – هـو حجـم

ودور اقتصاد الاتصالات والسرعة الهائلة للتقدم الثقنى في هذا القطاع، وهذه السرعة غالبا ما يلخصها قانون مور (Moore).

ومنذ سنة ١٩٦٥، توصل جوردن مور (Gordon Moore)، أحد مؤسسى أنتيل (Intel) إلى أن كل شريحة تحل محل أخرى كل ١٨ شهرا، وأن كل شريحة اليكترونية جديدة تتمتع بقوة تصل إلى ضعف السابقة، ويسمى هذا التضاعف الذى يحدث كل عامين أو أقل بقليل بقانون مور (Moore). وهذا معناه أن وحدة المعالجة الدقيقة التى كانت تحتوى في سنة ١٩٧٠ على ٢٠٠٠ جهاز ترانزيستور متصلة ببعضها، تحتوى الآن على ١٠ مليون. إنه انفجار حقيقى للطاقات وللإمكانيات من المنتظر أن يستمر لعشر سنوات أخرى، ولنتأمل الآن بعض المفاجآت الاقتصاد الجديد وكيف يمكن تفسيرها عن طريق البراهين الاقتصادية التقليدية.

إن أولى مفاجآت الاقتصاد الجديد، وبصفة خاصة الإنترنت، هي الوفرة الهائلة لعرض بعض الخدمات مجانا، والتي تبدو للوهلة الأولى مخالفة لقوانين الاقتصاد المعتادة. وفي الحقيقة تتنفى هذه المفاجأة إذا لاحظنا أن إنتاج خدمة تتعلىق بالمعلومة يتضمن ارتفاع التكلفة الاستثمارية الثابتة وانخفاض التكلفة الحديبة وانعدامها تقريبا. وتعلمنا النظرية الاقتصادية التقليدية أن سعر السلعة يجب أن يكون مساويا لتكلفتها الحدية. فإذا كانت النفقة الحدية معدومة فإن سعر البيع سينخفض إذن بلا نهاية، وهو ما يفسر الوفرة الغريبة للمنتجات المجانية على الإنترنت.

إن ثانى مفاجأة للاقتصاد الجديد هى النمو الهائل لبعض المنشات، ونحن نقصد بالتأكيد شركة أمازون.كوم (Amazon.com) أو منشأة مثل فودافون (Vodaphone) فى مجال الهاتف المحمول، أو ميكروسوفت (Microsoft) فى مجال البرمجيات. ويمكن تفسير هذا النمو الاستثنائي بما يسمى "بتأثيرات الشبكة". فهناك تأثير للشبكة عندما تتوقف منفعة السلعة أو الخدمة لكل مستخدم على عدد

باقى المستخدمين، وتوجد تأثيرات الشبكة عند جميع مستويات اقتصاد الاتصالات، ففى حالة وجود تأثير للشبكة – كلما تقدم إليها مستهلك جديد – تزداد جاذبية الدخول فى الشبكة، ويستحث اثنان من المستهلكين الإضافيين إلى الدخول فى اليوم التالى. ويزداد حجم السوق إذن بدرجة عالية. وفى حالة الإنترنت يصبح التشبع شديدا بصفة خاصة لأن تأثيرات الشبكة تؤثر دفعة واحدة على المستوى العالمى.

إن ثالث مفاجأة هى الحركة الدائمة لإعادة توزيع الأوراق ولعمليات اندماج المنشآت، وتفسر وفورات الحجم حالة عدم الاستقرار المستمرة هذه، فالمنشأة التى تحتفظ بأهم جزء من حصة السوق تمتلك بالفعل ميزة حاسمة فى المنافسة وتحاول استبعاد الآخرين. مما يؤدى إلى تسابق جنونى من أجل الحصول على حصة السوق. وتفسر هذه الملاحظة إعادة التكوين المستمر لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وبعد ذلك للإنترنت كما تفسر الاتجاه المحتمل نحو اتحاد الأسواق.

إن المفاجأة الأخيرة هى الظهور المباغت لوسائل الإعلام التقليدية فى عالم الإنترنت والتصاعد المذهل لأسعار البورصة لبعض أسهم وسائل الإعلام. ويمكن تفسير ذلك إذا تذكرنا أن قيمة المعلومة ليست مرتبطة بتكلفتها وإنما باستخدامها. فكل ما يجعل المعلومة أسهل فى الوصول إليها يعطيها قيمة جديدة. وما إن تجد المحتويات أوعية جديدة لها أو "أنابيب انتشار" فإن قيمة هذه المرتفعات ترتفع بشدة. وتفسر هذه الملاحظة بدون شك ارتفاع الرسملة لبعض منشأت الإعلام التى أظهر اتصالها فجأة بالإنترنت قيمة كامنة.

ونخلص من ذلك إلى أن اتباع هذه البراهين يبين عدم وجود أى جديد بالفعل في الآليات الاقتصادية. وهذا على سبيل المثال هـو رأى كـارل شـابيرو (Shapiro) وهال ر. فاريان (Hal R. Varian)، ومفاده أنه: "يمكننا فهـم البيئــة

Shapiro (C) Varian (H.R.) Economie de l'information, Bruxelles, De Boeck Université, (£) 1999.

الجنونية التى نعيش فيها عن طريق مبادئ لا تتغير. إن التكنولوجيا تتغير، أما القوانين فتبقى ثابتة. وإذا حاولتم فهم دور الإنترنت بالنسبة لكم أو لمنشآتكم، فعليكم أو لا بدراسة كيف قام الهاتف بتغيير العلاقات الاقتصادية منذ ١٠٠ سنة فقط". وهذه الملاحظة حقيقية ولكن جزئيا فقط. وهذا هو ما تشير إليه المقارنة بين الموجية الحالية لتطور تكنولوجيا المعلومات والموجات الكبيرة السابقة، كالخطوط الحديديية والكهرباء والهاتف.

### اقتصاد جديد وموجات الاختراعات السابقة

ولكى ندرك المخاطر الاقتصادية الناتجة عن تطور التكنولوجيات الجديدة، من الممكن أن نقوم بالتقريب بين ما يحدث حاليا وما حدث أثناء موجات الاختراعات السابقة، مثل ظهور الخطوط الحديدية والكهرباء والهاتف.

ويلاحظ مؤرخو التقنيات أن مرحلة النمو تنتهى دائما بالاصطدام بعراقيل هى التى وضعتها بنفسها. وتصبح إذن موجة الاختراعات الجديدة ضرورة اجتماعية ملحة من أجل تذليل هذه العراقيل والانطلاق إلى نظام جديد للنمو. فلقد سمحت الخطوط الحديدية بامتداد الثورة الصناعية الأولى التى كانت تصطدم بالحاجة المتزايدة إلى نقل المنتجات الثقيلة وخاصة تلك المتعلقة بالمناجم، وبطريقة مماثلة، ستصبح الكهرباء وسيلة للخروج من مأزق المواصلات داخل المدن التى كانت تعتمد على العربات العامة وسيارات النقل في نهاية القرن الماضى، حيث كانت العناية بالخيول تكلف أموالا باهظة كما كان البخار يعد طاقة تسبب التلوث الشديد، وذلك بينما كانت الحاجة إلى المواصلات داخل المدن الكبيرة ترداد دون توقف. وهكذا قدم كل من المترو والترام الحل. وفي الوقت الراهن، قدمت وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت أيضا الحل لاحتياجات تطور التبادلات

التجارية والصفقات المالية والتى تأخذ الآن أبعادا عالمية وتحتاج إلسى اتصالات فورية. إلا أن موجة الاختراعات التقنية لا تكتفى فقط بتقديم حلولا" للحاجات الملحة، وإنما تقدم أيضا ابتكارات لخدمات وممارسات اجتماعية جديدة. وهذا ما يذكره باهتمام شديد كل من فرنسوا كارون (François Caron) وفابيان جاردو (Fabienne Gardot):(°) تعد التقنية بناء اجتماعيا بالمعنى الواسع للكلمــة، فهــى تقدم دائما إجابات أكثر تلاؤما مع تطلعات يتم التعبير عنها بوضوح أحيانا وتكون موجهة باستمرار نحو المستقبل، وهي تبتكر في الوقت نفسه ممارسات ثقافية جديدة". من المهم أن نذكر في هذا الشأن حماس الاشتراكيين التابعين لسان سيمون (Saint Simon) بشأن الخطوط الحديدية والذي لخصمه شوفالبيه (Chevallier سنة ١٨٣٢ في صحيفة الجلوب (Le Globe) التي يحدير ها قائلا: "إن الخطوط الحديدية، التي تساعد على حركة البشر والبضائع بسرعة، كنا نعتقد أنها هائلة منذ ٢٠ عاما، سوف تضاعف بصفة خاصة حجم العلاقات بين الشعوب وبين المدن. وتعتبر الخطوط الحديدية على المستوى المادى همى الرمرز المشالي للرابطة العالمية".(١) ووفقا لشوفالييه فقد قدمت الكهرباء فيما بعد مساهمتها فـــى "الرابطـــة العالمية"، وأعطى التلغراف الكهربائي بعدا جديدا للسوق المالية وللمنافسة بصفة عامة. فللمرة الأولي، أصبح من الممكن تحديد الساعة عالميا.

ومن الممكن أيضا التقريب بين أوجه التماثل والثورات المالية الكبيرة التسى ينتج عنها بدايات مراحل الابتكارات الكبيرة، وكمثال، فإن الاكتتاب المفتوح في بداية عصر الخطوط الحديدية يتشابه بشدة مع الإدخال في البورصات الحالية. ويكمن المنفذ الطبيعي للمنافسة بالنسبة للمهندسين مقدمي العروض في "الارتباط بالشركة التي تشكلت بصفة نهائية والتي تقوم بالتناوب ويتم في الوقت نفسه

Caron (F) et Gardot (F), Histoire de l'électricité en France, Paris, Fayard 1991. (°)

Ribeill (G) La Révolution Ferroviaire, Paris, Belin, 1933. (1)

مكافأتهم بالحصول على أسهم التأسيس ووظيفة طبيعية كمديرين للأعمال". (٧) وكانت مجموعة الأسهم المعروضة للاختيار موجودة إذن منذ القرن التاسع عشر، كما يمكن أيضا أن نذكر تصاعد سندات شركات الكهرباء في البورصة خلال عشرينيات القرن الماضى، في فرنسا مثلا" بين سنة ١٩٢٠ وسنة ١٩٢٩ تضاعفت أسعار الأوراق المالية للكهرباء سبع مرات، وهي نسبة مضاعفة قريبة جدا من تلك الخاصة بشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية في الفترة المعاصرة.

ولكن هناك أيضا اختلافات، فإذا كانت الخطوط الحديدية قد بدأت بعدد هائل من المشروعات يذكرنا بازدهار مشروعات الإنترنت، فإن التشابه يتوقف سريعا لأن مشروعات الخطوط الحديدية ليست في مجال المنافسة، باستثناء عدة حالات غير أساسية. وفي الواقع، تمثل هذه المشروعات مجموعة من الاحتكارات المحلية، حيث لا مجال للمنافسة إلا في المرحلة التي تسبق وضع الخطوط الحديدية على الأرض، وذلك من أجل تخصيص الامتياز، ولا تمتد المنافسة إلى ما بعد مرحلة التشغيل، بينما نجد اليوم أن المنافسة بين شبكات الهاتف المحمول تسبق الإنشاء وتمتد إلى المراحل التالية عليه.

هناك نقطة اختلاف مهمة بين المراحل تتعلق بالسياق الهيكلسى. ذلك أن الموجات السابقة حدثت فى سياق يتجه نحو اتحاد واحتكار الأسواق، بينما تتطور المرحلة الحالية فى سياق الانفتاح على المنافسة التى تتشط التغيير التقنسى. فبعد قرن تقريبا من اختراع الشبكات الهاتفية المتكاملة والاحتكارية، بدأت فى سبعينيات القرن الماضى عملية توصيل أجهزة أخرى غير الهاتف إلى نهايسة الخطوط الهاتفية، خاصة الحاسب الآلى، وبينما كانت الوحدات الهاتفية المجمعة جزءا من احتكار الخدمة التليفونية، فإن سوق التجهيزات سوقا محررة. وتكمن النقطسة

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر.

الأساسية في أن توصيل الكمبيوتر للشبكة يؤدى تدريجيا إلى تكامل المعلوماتية ووسائل الاتصالات اللاسلكية، مما يترتب عليه نتائج مهمة. فلقد زادت قدرات الإرسال بشكل ضخم لأن إرسال "صفر" و"1" يعتبر أسهل من إرسال الإشارة الصوتية، وما يدور داخل شبكات الاتصالات اللاسلكية مماثل لما هو معالج داخل ذاكرة الكمبيوتر، مما يجعل التزاوج بين الاتصالات اللاسلكية والمعلوماتية تاما. كما يمكن الآن تحويل، ليس فقط الصوت، للنظام الرقمي وإنما أيضا النصوص والنغمات والصور والوحدات الهاتفية المجمعة وأجهزة فك الشفرة التليفزيونية والكمبيوتر، وينضم لهذه القائمة الآن الهواتف المحمولة. وأخيرا، حقق الأمريكيون الذين كسبوا معركة المعلوماتية، تقدما كبيرا في كافة التكنولوجيات الجديدة.

هناك مظهر أخير يعتبر بصفة عامة نقطة اختلاف بين موجات الابتكارات السابقة والموجات الحالية وهو الوقت الذي يستغرقه الانتشار. فالفكرة هي أن أحداث التاريخ تتسارع. ولنتأمل الأشياء عن قرب عن طريق الإحصائيات، ولنبدأ برؤية طويلة تمتد عبر قرنين تقريبا، تنقسم هذه المرحلة إلى ٤ موجات كبيرة: الخطوط الحديدية والكهرباء والهاتف والراديو. ونلاحظ في المجموع أن انتشار المنتجات الجديدة يستغرق زمنا طويلا، حتى أن عملية انتشار الهاتف والدذي يحتل اليوم قلب التكنولوجيات الجديدة التي بدأت منذ قرن مضى استغرقت عقودا عديدة قبل أن تحقق الانتشار التام وخاصة في فرنسا. ولكي يصل معدل الانتشار من ١٠% إلى ٩٠% كان من الضروري مرور سنوات عديدة تتراوح بين ٤٠ إلى ٥٠ سنة، باستثناء الراديو الذي انتشر في ٢٠ سنة.

ولنعد الآن إلى النصف الأخير من القرن الماضى والذى يشتمل على معطيات كثيرة (شكل ٣). إذ يبدو أن سرعة الأحداث قد ازدادت خلال هذه الفترة. فلكى يصل معدل الانتشار من ١٠% إلى ٩٠% كان يجب مرور حوالى ٢٠ سنة أمام الهاتف والذى سجل تأخرا ملحوظا فى بداية السبعينيات، كما كان يجب مرور ٢٠ سنة قبل انتشار غسالة الملابس أو التليفزيون.

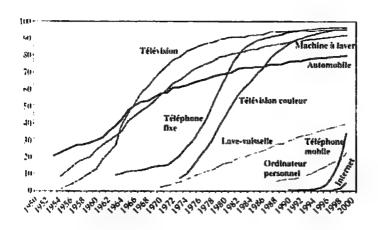

شكل ٣ - معدل انتشار المنتجات الجديدة منذ عام ١٩٥٠ في فرنسا.

قد تم حساب المعدلات وفقا لعدد المنازل، باستثناء الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصى والإنترنت التي يتم نسبتها إلى عدد السكان.

إذا تأملنا الآن أحدث هذه الأجهزة (الكمبيوتر، الهاتف المحمول، الإنترنت) فإننا نجد أن الشيء اللافت للنظر هو التطور السريع بشكل مذهل للهاتف المحمول. أما بالنسبة للإنترنت فإن الوقت ما يزال مبكرا على التكهن لأنه لا يزال في بدايته. أما بالنسبة للكمبيوتر الشخصى، فإن تطوره لا يزال حاليا أقل بطئا من التليفزيون وأقرب للغسالة، على الأقل في فرنسا. إنن هناك زيادة في سرعة الانتشار إلا أنها ليست عامة ولا حتى مذهلة. ففي الواقع كانت كل أحداث القرن الماضي ما هي إلا سلسلة من موجات ظهور منتجات وخدمات جديدة، حيث شهدنا أنظمة مختلفة للنمو الشامل، وإن الصلة بينهما لا تظهر بوضوح.

### غو تغيرات في الاقتصاد الكلي؟

يجب في الخلاصة أن نعود إلى سؤال البداية: ما تأثير كل ذلك على النمو الاقتصادي الشامل وبصفة خاصة على أساس النمو، ألا وهي الإنتاجية؟

ومما لا شك فيه إن التكنولوجيات الجديدة أحدثت انقلابا فى أشياء كثيرة، أدت إلى ظهور أشكال جديدة من أنظمة المنشآت، وإلى إنشاء عدد هائل من المنشآت الجديدة. ولكن هل سيضاف نمو هذه القطاعات الجديدة إلى القطاعات العديمة، أم إنها تحدث على الأقل جزئيا كإحلال لخدمات جديدة بدلا من أخرى أقدم منها؟ ويبقى السؤال مطروحا اليوم.

إذا رجعنا للاقتصاد الأمريكي، والذي يعتبر الأكثر تقدما، يبدو أن زيادة الإنتاجية ظلت متركزة في قطاع إنتاج التكنولوجيات الجديدة، أما في القطاعات الأخرى، فإن التحسن أكثر تواضعا. ففي القطاع التكنولوجي، يلاحظ بوضوح، على مستوى مكاسب الإنتاجية، الانهيار الحاد في أسعار الكمبيوتر وفي إرسال معطيات النظام الرقمي. وهناك ملاحظة ثانية تتعلق برد فعل القطاعات المستخدمة بالنسبة لانخفاض الأسعار: فوفقا للاقتصادى الأمريكي كيفن مستيروه ( Kevin Stiroh) فإن القطاعات المستخدمة للتكنولوجيات الجديدة، تتفاعل مع انخفاض الأسعار ، بإحلال رأس المال المعلوماتي محل عناصر الإنتاج التقليدي، وهي العمل ورأس المال التقليدي. ونطرح كمثال أن البنوك تشتري الكثير من أجهزة الكمبيوتر وشبكات الاتصالات ولكنها لا تقوم بتعيين عمالة جديدة ولا بإنشاء وكالات. أي أن هناك إحلال للعنصر المعلوماتي محل باقي عناصر الإنتاج الأخرى في هذه القطاعات، ولكن بدون أو بقليل من الزيادة في الإنتاجية الكليـة للعوامـل داخـل القطاعات المستخدمة. وفي المجموع، وبالنسبة للاقتصاد ككل، إذا كانت التكنولوجيات الجديدة لا تمثل سوى نسبة بسيطة من الاقتصاد القومى (من ٤ إلى ٨% من إجمالي الناتج المحلى طبقا للدول) إلا أنه لا يمكن إغفال أثرها على الانتاجية الكلية، والذي يحدث ببطء.

نأتى للملاحظة الأخيرة وهى على شكل سؤال. هل تعود فائدة من نورة تكنولوجيا الاتصالات على العالم أجمع أم على البعض فقط وبالتأكيد فإن المعلوماتية، والهواتف الجديدة والإنترنت تتطور وستتطور في كل مكان. ولكن هل يكفى ذلك لضمان تحقيق نمو قوى ومستمر في كل أنحاء العالم وكمثال (لإعطاء صورة كاريكاتيرية مقصودة) لو استخدم جميع الأوروبيين الإنترنت لإجراء عمليات شرائية عن طريق أمازون كوم (Amazon.com) واستخدموا في ذلك أجهزة الكمبيوتر ووحدات المعالجة الدقيقة الأمريكية الصنع، فإن النمو الجديد سيعود بالفائدة على كاليفورنيا بصفة خاصة. ومن أجل تحقيق الفائدة الكاملة من الاقتصاد الجديد، علينا التوسع في نشر استخدام التكنولوجيات الجديدة فضيلا عن المتلك القدرة على تقديم عروض لسلع ولخدمات مرتكزة على التكنولوجيات الجديدة غطي التكنولوجيات الجديدة تكون قوية وديناميكية وتنافسية بقدر كاف. ويعتبر هذا تحديا حقيقيا خاصة لأوروبا.

#### المراجع

<sup>-</sup> CARON (F.) et CARDOT (F.), Histoire de l'électricité en France, Paris, Fayard, 1991.

<sup>-</sup> MADDISON (A.), L'Économie mondiale 1820-1992, Paris, OCDE, 1995.

<sup>-</sup> RIBEILL (G.), La Révolution ferroviaire, Paris, Belin, 1993.

<sup>-</sup> SHAPIRO (C.), VARIAN (H. R.), Économie de l'information, Bruxelles, De Boeck Université, 1999.

# المسيرة الطويلة للنظام الجديد لحيازة الأسهم في فرنسا أهى تُورة في حيازة الأسهم(^)

## بقلم إلى كوهين Élie COHEN

ترجمة: د. أمل المغربي مراجعة: د. نعمت مشهور

## النظام الجديد لحيازة الأسهم في فرنسا

إن النطورات المالية التي ترتبط بدور المساهمين هي بلاشك الأكثر تـــأثيرا بين كل النطورات التي أثرت في الاقتصاد الفرنسي خلال الأعوام الأخيرة.

وبالنسبة لقطاعات عريضة للرأى، يبدو المساهمون من الأن فصاعدا كمن يمثلك سلطة جديدة تفرض نفسها على رؤساء المنشآت، وتوجه قراراتهم بطريقة إجبارية نحو البحث الشغوف عن الربح وإيجاد قيمة جديدة.

هذه الرؤية تنطوى جزئيا على بعد خيالى. ولكنها تجد جذورها في رصد العديد من التطورات الحقيقية التى تعبر عن تأكيد فعلى لوجود نظام جديد "لحيازة الأسهم".

تعكس هذه الرؤية فى المقام الأول تقدما فى النظام غير المباشر والمتبادل لحيازة الأسهم والذى سمح بوجوده تطور أشكال قوية للإدارة الجماعية للادخار. ويتمثل هذا النطور فى تنمية إجمالى الناتج عن التأمين على الحياة وكذلك إجمالى OPCVM (هينات الاستثمار الجماعى فى الأوراق المالية المنقولة)، وبصفة

<sup>(</sup>٨) نص المحاضرة رقم ١٤٥ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٠.

خاصة الأموال المشتركة للتوظيف والـ SICAV (شركات الاستثمار الجماعى فى الأوراق المالية المنقولة). إلا أن هذه الهيئات لا تخصص سوى جزءا من الأموال الني تجمعها للاستثمارات فى الأسهم. وطبقا لمعطيات (COB) لجنة العمليات الخاصة بالبورصة المتعلقة بشهر فبراير ٢٠٠٠، تدير كل من SICAV والأموال المشتركة للتوظيف مجموعة من الأوراق المالية تقدر قيمتها الإجمالية بـ ٥٠٠ مليار فرنك، منها ٥٠٠ مليار فرنك تقريبا أسهم مملوكة لبعض الشركات الفرنسية. أما منشآت التأمين على الحياة، فهى تدير أصولا تتجاوز أكثر من ٤٠٠٠ مليار فرنك تقريبا.

وقد شهد شكل آخر من نظام الحيازة الجماعى للأسهم تطورا مدذهلا مع انطلاق نظام الدخار الأجور، فلقد أتاحت أنظمة مشاركة الموظفين في الأرباح، والمساهمة في خطط الادخار للمنشآت، لمليون موظف تقريبا أن يصبحوا من مالكي الأسهم، وتقدر إجمالي قيمة الأسهم المملوكة لصناديق ادخار الأجور بد ٢٥٠ مليار فرنك.

ومن ناحية أخرى، شهد نظام حيازة الأسهم الفردية والذى ظل مهمشا لفترة طويلة فى فرنسا، تقدما هائلا خلال عدة سنوات، فطبقا للدراسة التى أعدها كل من بنك فرنسا وبورصة باريس، والتى صدرت فى يوليو ٢٠٠٠، بان هناك ١,٣٠ مليون مسأهم فى سنة ١٩٧٩ عقب الخصخصة التى حدثت فى السنتين ١٩٨٦ مليون مسأهم فى سنة ١٩٧٩، ارتفع عدد الأسهم إلى ٢٥٠ مليون شخص ليتراجع إلى ٢٥٠ مليون فى سنة ١٩٩٩ ثم يعود ليقفز مرة ثانية إلى ٢٥٠ مليون. ويمثل ارتفاع معدل انتشار نظام الأسهم الفردية إذن حقيقة هامة، حيث يعبر عن حركة غير منتظمة تتعاقب فيها مراحل التقدم والتراجع الملحوظ أكثر من كونه تطورا موجها، على الرغم من الأهمية التى اكتسبها هذا النظام الجديد لحيازة الأسهم، إلا أنه لا يمثل سوى ١٠٥٠ مليار تقريبا من قيمة الأسهم مقومة بسعر السوق فى فرنسا، أى ما يعادل قيمة ١٠٥٠ مليار فرنك من الأسهم.

## عدم الكفاية الدائم لقاعدة حيازة الأسهم للمنشآت الفرنسية

إذا كان من المناسب الإقرار بحقيقة وحيوية النظام الجديد لحيازة الأسهم، فإن الخوف من السيطرة المتزايدة التي من الممكن أن يمارسها هذا النظام على الاقتصاد الفرنسي، ينجم مع ذلك عن تصور خادع. فعلى الرغم من تقدم الاستثمار في الأسهم لفترات طويلة، يجب أن نشير بالتأكيد إلى حدود هذه الحركة التي تبدو محدودة في اتساعها، وغير مستقرة في تقدمها، ومحصورة في مجال توسع يشمل عدة مئات من الوحدات بين ٢٤٠٠٠٠٠ منشأة فرنسية على الأكثر.

ومقارنة بالقيمة السوقية للمنشآت المدرجة في البورصة، تبدو قيمة الاستثمارات في الأسهم المملوكة سواء بطريقة مباشرة، أو من خلل مستثمري المؤسسات من قبل المقيمين، محدودة، ويمكن إذن الإشارة إلى عدم الكفاية الدائم للقاعدة الرأسمالية للمنشآت الفرنسية كما يمكننا أيضا تفهم اتساع المجال المفتوح أمام توظيف أموال الاستثمارات الأجنبية.

يفسر ذلك بوضوح الدور الذى يلعبه المستثمرون الأجانب، خاصة بواسطة صناديق المعاشات الإنجليزية، فى الإشراف على المنشآت الفرنسية المدرجة فى البورصة، حيث يحتل المستثمرون غير المقيمين مكانا أكبر من ذلك الذى يحتلونه فى البورصات الأمريكية والبريطانية والألمانية، بما أنهم يمثلون مراكز تقدر بأكثر من الرسملة.

وإذا كان لابد من الإقرار بحقيقة "ثورة حيازة الأسهم"، فيجب إذن ملحظة أن هذه الثورة لا تظهر على هيئة نظام ديناميكى دائم بصورة ذاتية، يتمثل في حركة مستمرة لتوسع الاستثمار في الأسهم للمواطنين الفرنسيين المقيمين، كما يجب أيضا الإقرار بأن اتساع هذه الثورة ليس كافيا لضمان إشراف ثابت من قبل المستثمرين المحليين على المنشآت الفرنسية الكبيرة.

لا يمكن تفهم سمات وحدود "ثورة نظام حيازة الأسهم" الذي أثر سلبا في الرأسمائية الفرنسية، إلا إذا تم الربط بين هذه الثورة والمتغيرات المائية التي التي التي النظام النظام النظام المائي التحولات التي حدثت في النظام المائي الفرنسي خلال الثمانينيات والتسعينيات. ويعتبر الوقوف على تفهم الصلة التي تربط بين متغيرات النظام المائي والثورة في نظام حيازة الأسهم أمرا حتميا لاستنباط المعنى العميق الذي أدى إلى هذه الثورة، بعيدا عن أي تصور خيائي.

## السمات الثابتة ومتغيرات النظام المالى

جمع المدخرات، تمويل النظام الإنتاجي وطرق الإشراف على المنشآت.

إن النظام المالى، يعتبر بصفة عامة نمطا دائما لتنظيم العمليات المالية، أى العمليات المتعلقة بالعملة وبنظام الانتمان، حيث يمكن أن يعبر عنه بمجموعة من الحلقات المتشابكة تربط بين مختلف الوحدات الاقتصادية الوطنية عند القيام بمثل هذه العمليات المالية. كما يمكن أيضا أن يتسم بوجود مجموعة من الأدوات التي تحركها هذه العمليات، أى مجموعة الأصول أو الأوراق المالية التي تمثل عقودا مبرمة بين هذه الوحدات.

لكن لابد النظام المالى أو لا أن يتميز بالطريقة التى يؤدى بها الوظائف الست الأساسية المعهودة إليه.

يتعين عليه أولا تمويل الأنشطة الإنتاجية، وبالتالى السماح للمنشآت بتقديم رؤوس الأموال اللازمة لها للحصول على السلع المعمرة وكافة عناصر الإنتاج المطلوبة لأنشطتها.

ثانيا يجب على النظام المالى تنظيم جمع وتعبئة الادخار بأن يقترح على الوحدات التى تمتلك قوة شرائية فائضة، أدوات تتيح لهم تخزين ما لديهم من فائض فى ظل ظروف تضمن لهم عائدا وأمانا كافيين.

وحتى يقوم النظام المالى بثلك الوظائف الخاصة بتعبئة الادخار والتمويل، ينبغى عليه إذن اقتراح مجموعة منتوعة ومترابطة من الأصول المالية، أى أدوات تمثل العقود المبرمة بين العملاء ممن لديهم فائض والعملاء الذين يعلنون عن حاجتهم للتمويل.

وبالإضافة إلى ذلك يجب على النظام المالى اقتراح طراق تنظيمية للصفقات المالية، أي للتبادل القائم على هذه الأدوات التي تمثل هذه العقود المالية.

ومن ناحية أخرى، ينبغى على النظام المالى اقتراح آليات لتحديد معدل الفائدة تسمح بقياس العائد من الفائض الذى يكونه المدخرون من جهة وتكاليف الموارد التى تم الحصول عليها من العملاء ممن يعلنون عن الحاجة للتمويل من جهة أخرى.

ويتعين أخيرا على النظام المالى تحديد آليات تثبيت السعر أو ثمن الأصــول المالية التي تمثل عقودا مبرمة بين المدخرين والمستفيدين من التمويل.

إن هذه الوظائف الأساسية التى تميز الدور المحدد للنظام المالى تتيح بكل تأكيد الارتباط بالنظام النقدى الداخلى، بما أن خلق العملة يتركز فى علاقات التمويل. كذلك، فهو يقيم علاقات وثيقة بالنظام النقدى العالمي نظرا لأن الصفقات المالية تستخدم تدفقات الأدوات المالية المحررة سواء بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية.

من ناحية أخرى، يقيم النظام المالى علاقة أساسية مع طرق الإشراف على المنشآت ومجموعة الكيانات المشاركة فى أنشطة الإنتاج والتبادل، لأن العقود المالية تمثل مجموعة من القوانين والالتزامات، كما تعبر عن علاقات ذات تاثير وسلطة كبيرة بين الوحدات التى تجلب أموالا من جهة وتلك التى تحصل عليها من جهة أخرى، وهو ما يفسر اعتبار النظام المالى قاعدة لآليات الإشراف والإدارة للمنشآت، وذلك بعيدا عن التقنية شديدة التعقيد للأدوات والآليات المستخدمة.

### القنوات التمويلية المختلفة للنظام الإنتاجي

تتسم الأنظمة المالية، على الرغم من نتوع الوظائف التى تقوم بها، بآلية بنائية ألا وهى نموذج التمويل المستخدم. فأيا كان تطورها التاريخي، نجد الأنظمة المالية تتميز دائما بالمزج بين ثلاث آليات أساسية للتمويل: التمويل الذاتي، والتمويل المباشر، والوساطة التمويلية.

من خلال نظام التمويل الذاتى، تقيم المنشأة مشروعاتها النتموية على أساس الموارد المالية التى تحصل عليها، بواسطة أنشطتها الخاصة. وبالمصطلح التقنى تستثمر المنشأة التدفق النقدى لديها، أى قدرتها على التمويل الداتى أو الحد الإجمالى للتمويل الذاتى، وذلك لتوفير تكوين كل من رأس المسال الثابت ورأس المال المتداول (أرصدة، ديون تجارية) الذى يجب أن تحصل عليه من أجل تنمية أنشطتها. ويوفر هذا النظام بالتأكيد استقلالا ماليا واسع النطاق للمنشآت، بما أنه يربط تنمية هذه المنشآت بقدرتها الخاصة على تدبير الموارد المالية.

فى نظام التمويل الخارجى، يمكن استكمال موارد التمويل الذاتى المملوكة لكل عميل، بواسطة حصص يقدمها أطراف آخرين. ويمكن لطلب التمويل الخارجى أن يتم بواسطة مؤسسات متخصصة، ووسطاء ماليين؛ ويعرف ذلك بالتمويل عن طريق الوساطة، ويمكن أيضا توفير التمويل الخارجى عن طريق المعونات التى يمنحها مباشرة عملاء لديهم فائض مالى إلى عملاء يعربون عن حاجاتهم إلى التمويل، ونشير هنا إلى التمويل المباشر.

عندما يتم الحصول على التمويل الخارجى عن طريق وسيط متخصص، يصبح دوره هو تجميع السيولة المملوكة لعملاء لديهم فائض ثم تخصيصها، وذلك بمنح القروض، لعملاء فى حالة عجز تمويلى محتمل. وبذلك يسهم الوسطاء فى تشغيل الفائض ووضع هذه السيولة لصالح مساهمين قادرين على استخدامها

بطريقة إنتاجية، إلا أن إسهام الوسطاء لا يقتصر على إعدادة توزيع الادخدار المحتمل، حيث يتيح تدخلهم بالفعل زيادة مستوى المدخرات القابلة للتشغيل وتعديل سماتها النوعية، خاصة عن طريق زيادة تأمين استخدام هذه المدخرات وإطالة مدتها. ويملك الوسطاء الماليون القدرة على تغيير الهياكل الآجلة، أى صلحية استحقاق الأموال القابلة للاقتراض أو مدة استخدامها، وذلك بتشغيل المدخرات السائلة لكى يتم تخصيصها في عمليات الاستثمار الدائمة. وتعتبر عملية التغيير هذه أحد الآليات الأساسية التي تسمح بتمويل الاستثمارات في الاقتصاديات ذات النظام التمويلي المتقدم.

على الرغم من إسهام الوسطاء في تمويل ونمو الاقتصاد، فإنهم يتعرضون لمخاطر احتكار القلة، ففي الواقع، يسمح حجم هؤلاء الوسطاء لتلك المؤسسات أن تجد نفسها في مركز يسمح لها بالحصول على هامش مرتفع بين تكاليف الموارد التي تجمعها هذه المؤسسات أي عائد الأموال التي تؤتمن عليها مضافا إليها نفقات التشغيل والفوائد المطبقة على القروض التي تمنحها. وفي خلال بعض مراحل التاريخ المالي، أدى تكوين احتكار حقيقي لقلة بنكية إذن إلى الحصول على ثمن للندخل له تأثير قوى على نفقة القروض، وفي مثل هذه الحالات، تتقل الوساطة تكلفة رأس المال المفروضة على الدائنين وتمارس تأثيرا سلبيا على سرعة الاستثمار والنمو. وفي مواجهة هذا الخطر، تلعب المنافسة التي تمارسها آليات التمويل المباشر إزاء الوساطة التمويلية دورا منظما وذلك باقتراح آلية تمويل بديلة تتجه إلى احتواء المخاطر المترتبة على الوساطة. وتفسر إمكانية الإصلاح الناتجة عن المزج بين الوساطة والتمويل المباشر، الأهمية التي تكتسبها، منذ عقدين ماضيين، في الاقتصاد الفرنسي، وفي اقتصاديات معظم الدول المتقدمة الأخرى.

## التمويل المباشر ودور الأسواق التمويلية

تقيم آليات التمويل المباشر علاقة مواجهة بين العملاء ممن لديهم فائض فى التمويل والعملاء الذين يعانون من عجز مالى. ويلجأ العملاء ممن قد يكون لديهم عجز مالى، وخاصة المنشآت والدولة والتجمعات الأهلية الأخرى، بطريقة مباشرة إلى العملاء الذين لديهم فائض ويوافقون على تقديم سيولة للعملاء ممن يعانون من عجز مالى على أن يحصلوا فى المقابل على سند الملكية الجماعية أو سند الدين. إن عملية التمويل تؤدى إلى تكوين أو إصدار سندات أو أصول مالية، ويبدو الكيان الذي تلقى أموالا كمصدر لهذه السندات، أما الممول الذي قد أصبح يمتلك هذه الأصول الني أسواق رؤوس الأموال.

بذلك تسمح آلية التمويل المباشر عقد علاقة دون وساطة بين الممولين والمنتفعين، وتعد هذه الآلية مصدرا لإصدار معظم السندات المطروحة في الأسواق المالية. وتعتمد حدود هذه الآلية على أن الممولين لا يمكنهم الموافقة على تقديم حصة إلا لصالح مساهمين يتمتعون بسمعة وفعالية مالية كافية تجعلهم جديرين بثقة الممولين وإقناعهم بقبول المخاطرة المرتبطة بهذه الحصة. وتظل هذه الآلية المالية إذن اختيارية إلى حد كبير، وهي تخص الدولة، والجماعات الأهلية وعدد محدود من المنشأت ذائعة الصيت جدا المدرجة في الأسواق المالية. ويقتصر عدد المنتفعين المحتملين من التمويل المباشر على عدة آلاف على المستوى العالمي وعلى عدة مئات في فرنسا.

## آثار الثورة المالية في الثمانينيات والتسعينيات: منتجات جديدة. أسواق مالية جديدة. ونظام جديد لحيازة الأسهم

إن تصاعد النظام الجديد لحيازة الأسهم هو النتاج الحقيقى "النسورة الماليسة" التى أثرت على الهياكل وطرق عمل الأنظمة الماليسة المعاصسرة وارتباطها بالاقتصاد الحقيقى، حتى إذا لم تغير هذه الثورة مهامها الأساسية. وقد عمت هذه الثورة أغلب الدول المتقدمة، ولكنها شهدت اتساعا خاصا في فرنسا لأنها قلبت أوضاع عدة سمات تاريخية كبرى للنظام المالي كما قامت بتغيير كل من هياكل العرض والطلب على رؤوس الأموال، وذلك خلال العقدين الأخيرين.

فيما يتعلق بالطلب على رؤوس الأموال، فلقد كان للتغييرات التى حدثت تأثيرا كبيرا على هيكل تمويل المنشآت الفرنسية. ويتمثل ذلك فى اللجوء المتزايد إلى إصدار السندات وخاصة الأسهم فى سوق رأس المال، الذى تضخم دوره على حساب دوائر الوساطة المالية التى تسيطر عليها الاعتمادات المصرفية. إلا أن هذا التطور انتشر بصورة غير متساوية داخل النظام الإنتاجي، وهو يتعلق بشكل أساسى بالمنشآت الكبيرة و لا يشكل نفعا إلا لعدد محدود جدا من الوحدات المتوسطة والصغيرة.

أما فيما يتعلق بعرض الأموال، فلقد أثر التغيير على الأدوات التى يستخدمها المدخرين لتخصيص فوائضهم، وكذلك على دوائر تجميع وتخصيص الأموال الادخارية. وعلى الرغم من بعض الميل الشديد لاستثمار الأوراق المالية المملوكة بطريقة مباشرة، فإن المدخرين يظهرون اهتماما واضحا بالأشكال المتنوعة للإدارة الجماعية التى تحرك كفاءة المديرين المحترفين وتسمح بالحصول على أداء متزايد سواء بالنسبة لعائد الأصول أو السيطرة على المخاطر المرتبطة بذلك.

خلال السبعينيات، تم إعادة تتشيط السوق المالى بطريقة دائمة وفعالة. وتلعب الإصلاحات التى قدمها رينيه مونورى (René Monory) سنة ١٩٧٨،

دورا بارزا فى إطلاق هذا النطور. وعقب ذلك، تعمقت الإصلحات واتسعت بفضل الثورة المالية الحقيقية وحركة الإصلاحات الهيكلية الواسعة التى قام بها جاك ديلور (Jacques Delors) وبيار بيريجوفوى (Pierre Bérégovoy).

وتتمثل هذه الحركة فى إدخال مجموعة كبيرة من الأدوات الجديدة الناتجة عن تيار حتمى للتطوير المالى وذلك بخلق أسواق جديدة وبإصلاح المؤسسات المالية والبورصة.

إن تتوع الأدوات التى يستخدمها النظام المالى الفرنسى يؤثر على مجموعة المنتجات التقليدية، حيث يضاف إلى السندات "التقليدية" المتعارف عليها ذات معدل الدخل الثابت، أشكالا جديدة منتوعة مثل سندات ذات معدل دخل متغير أو سندات مرتبطة بالأسعار القياسية لبعض السلع، والسندات التبادلية، والسندات المتجددة للخزانة (١٩٨٢)، والـ OAT (السندات المماثلة للخزانة سنة ١٩٨٥)، والسندات المؤجلة وسندات الاكتتاب أو السند التضامني. كما ظهرت أشكال جديدة مسن الأوراق المالية ذات خصائص قريبة من الأسهم والمنتجات الوسيطة بين الأسهم والسندات، وكذلك الأوراق المالية المشاركة (١٩٨٣)، والأوراق المالية غير محددة الاستحقاق وشهادات الاستثمار.

إن إضافة أدوات الأجل القصير إلى مجموعة الأوراق المالية المتداولة في أسواق رؤوس الأموال، تمت بإدخال أذون الخزانة سنة ١٩٨٥.

أخيرا، فإن سلع الإدارة الجماعية القائمة بالفعل مثل SICAV (شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير التي تم إنشاؤها سنة ١٩٦٤) قد تم تدعيمها بفضل ظهور FCP (صندوق الاستثمار المشترك الذي تم إنشاؤه سنة ١٩٧٩)، وSICAV وFCP قصيرة الأجلل (١٩٨١)، وFCPR (الصيدوق المشترك للاستثمار ذي المخاطر الذي تم إنشاؤه سنة ١٩٨٣).

بالإضافة لسلع التمويل والاستثمار، ظهر نوع جديد من الأدوات المالية يتعلق بالعقود محددة الأجل (مستقبليا) وكذلك أشكال جديدة للخيارات القابلة للتفاوض.

إن صفقات هذه المجموعة المزدحمة بالمنتجات المالية، التقليدية والجديدة، يجعل من الضرورى إصلاح السوق المالية والسوق النقدية، وهي تؤدى في الوقت نفسه إلى إنشاء مواقع جديدة للتبادل مثل MATIF (سوق مؤقتة للأدوات المالية) وMONEP (سوق باريس للخيارات القابلة للتفاوض) وعقب ذلك، أدى إنشاء السوق الثانية والسوق الجديدة إلى انفتاح السوق المالية على منشآت صعيرة ومتوسطة ذات طاقة نمو قوية.

وبخلاف التغييرات التى أدخلها تيار التطوير المالى، فقد أدى تطور الوضع الاقتصادى إلى التأثير العميق على السلوك المالى للمنشآت، وبصفة خاصة أدت سياسة إزالة التضخم التى تنتهجها فرنسا منذ سنة ١٩٨٣ إلى خفض المزايا الكبرى المرتبطة بالاقتراض بصورة جذرية وإلى قلب مبدأ الاستفادة. ومنذ ذلك التاريخ، فإن المنشآت اضطرت إلى التحول عن الاقتراض نظرا لارتفاع التكاليف الحقيقية للدين. حيث تبدأ هذه المنشآت حركة تطهير لهياكلها المالية وتحرص على تعزير رأسمالها، سواء بزيادة جهود التمويل الذاتى أو باللجوء إلى زيادات في رأس المال.

هذه الصلة التى تم التأكيد عليها فى الثمانينيات بين إزالة التضخم، وتغيير التقنيات المالية والإصلاحات الهيكلية قد قلبت شكل النظام المالى، وأعطت منذ ذلك الحين لأسواق رؤوس الأموال دورا مركزيا فى آليات جمع الأمسوال الادخارية وتخصيص موارد التمويل.

#### النفوذ الجديد للمساهمين

وقبل الثورة المالية التي حدثت في الثمانينيات والتسعينيات، كان تمويل المنشآت يعتمد أساسا على التمويل الذاتي والاقتراض البنكي، وهكذا ظلت حصص سوق الأسهم هامشية، وقد وضع هيكل التمويل نفسه المنشآت خارج أي تبعية تجاه مساهميهم وسمح لهم بالاحتفاظ برد فعل شبه تجاهلي، بل أيضا إهمالي، إزاء متطلباتهم من حيث العائد أو المعلومات.

### السهم، وحق إبداء الرأي

منذ أن اكتسبت عملية إصدار الأسهم أهمية متزايدة بالنسبة لتمويل المنشآت، اضطرت هذه المنشآت في المقابل إلى اتباع سلوك نشط في علاقاتها مع المستثمرين من أجل مراعاة احتمالات الزيادة المستقبلية لرأس المال، وكذلك لمساندة مسار أعمالهم التي أصبحت منذ ذلك الحين تخضع لاستراتيجية متغيرة.

أن المنشآت غير قادرة إذن على تجاهل تقييم المستثمرين الذين يجب أن تسعى إلى التمسك بهم والحفاظ على ثقتهم.

أما المستثمرون، فإن الفرص المتاحة لاختيارهم بين الاستثمار في الأسهم الأجنبية والاستثمار في الأسهم المحلية، وكذا الاختيار بين امتلاك الأوراق المالية والأشكال الأخرى من الإدارة المتعلقة بالذمة المالية، تتيح لهم اتباع سلوكيات أكثر يقظة وأكثر تشددا. ذلك أنهم في مواجهة جذب الدوائر التنافسية الخاصة بتجميع الأموال الادخارية، يصبح لديهم فرصة الاختيار، فيمكنهم الإفصاح عن متطلبات جديدة في مجال العائد والمعلومات. وتتمثل عودة المساهم بزيادة ما يمارسه من ضغط سواء بطريقة مباشرة على رؤساء المنشآت، أو بطريقة غير مباشرة بواسطة المستثمرين المؤسسين والمديرين المحترفين المتخصصين في إدارة الأموال

الموضوعة كسندات، ويؤدى تعرض رؤساء المنشآت المصدرة للسندات لهذه النوعية من الضغوط إلى الخضوع مرغمين الإظهار جودة أداء حقيقية.

لكن المتطلبات الجديدة لنظام حيازة الأسهم الفردية وللمؤسسات التى تقوم بإدارة أموال الادخار الجماعي لا تتعلق بعائدات المستثمرين فحسب، بـل تتعلق أيضا بمطلب الشفافية والمعلومات الخاص بالإدارة، بل وأكثر من هذا أيضا إلى مطلب الإشراف على جودة أداء هؤلاء الرؤساء. وبعد إلقاء المسئولية على هـؤلاء الرؤساء، فإن الضغط الذي يمارسه نظام حيازة الأسهم يؤدي إلى وضع طرق جديدة للإدارة تؤثر، ليس فقط على استراتيجية المنشآت الغرنسية، ولكن أيضا على ممارسة وخطاب رؤسائها.

يفسر إذن تطور سلوكيات الادخار، وتلك الخاصة بطرق التمويل، التأكيد على إيجاد طرق ومعايير جديدة لإدارة المنشآت، والتي تتمثل في الرجوع الدائم لمفهوم خلق القيمة للمساهم، بطريقة ملحة بلا شك، ولكنها قبل كل شيء فعالة.

### نفوذ متزايد لنظام حيازة الأسهم، ولكن نفوذ متبادل وموضع جدل

يتأثر الرأى الفرنسى بصفة خاصة لظهور ولتأكيد هذا النفوذ الجديد لحيازة الأسهم، فهو يدرك الأخطار الناتجة عنه بصورة أوضح من إدراكه شرعيته. إن التأثير الذى يمارسه المساهمون، وخاصة من قبل صناديق المعاشات والمستثمرين المؤسسين الآخرين، يبدو ملموسا في أغلب الأحيان كمصدر للضغط الذى قد يسبب أحيانا عثرات لا سبيل لإصلاحها في إدارة المنشآت، إن لم تكن ضمانات لأداء اقتصادي أكثر مسئولية وشفافية.

فى الواقع، تبدو بعض آثار الاستراتيجيات القائمة على التسابق نحو زيادة قيمة الأسهم وكأنها تبريرا لمثل هذه المخاوف. ذلك أن ردود الأفعال الإيجابية

لسوق البورصة عند الإعلان عن الخطط الاجتماعية، أو عند إغلاق المواقع، بـل وأيضا عند التخلى عن أنشطة، تعتبر إذن غير مربحة بالقدر الكافى، مما يكرس الفكرة التى تلعب من خلالها البورصة دورا غالبا ما يكون ضد النمو، ودائما ما يكون ضد العمل وضد التوازنات الاجتماعية. ومن أجل تفسير مبدأ أصبح شهيرا، يرفض الرأى الفرنسى أن تؤدى ضروريات إقامة اقتصاد السوق المالى إلى إقامة مجتمع السوق المالى.

إن مثل هذا المنظور يبدو بعيد الاحتمال، لدرجة تجعل كما لو كان هناك قطاع من الرأى الفرنسى يمارس لعبة التخويف الذاتى بإعطاء أهمية مبالغ فيها لدور الأسواق المالية والذى تضخم فى الأونة الأخيرة، فالمساهمون قد حصاوا على بعض السلطات ولكنهم لم يحصلوا على السلطة كاملة.

فلقد اكتسب المساهمون نفوذا مؤكدا، ولكن هذا النفوذ محدود بوضوح في مجال التطبيق كما هو محدد في مجال الممارسة.

إن مجال التطبيق لنفوذ حائزى الأسهم فى فرنسا يقتصر اليوم على عدة مئات من المنشآت المدرجة فى البورصة، والتى يجرى التعامل على أوراقها المالية بشكل كبير، مما يجعلها غير خاضعة لضغوط السوق. فهناك قطاعات كاملة من الاقتصاد الفرنسى بمنأى عن هذا المجال، ذلك أنه بالإضافة إلى ملايين المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو المنشآت المتعلقة بالذمة المالية ذات رأس المال المغلق، تظل هناك مكونات أخرى للنظام الإنتاجي غير خاضعة لتاثيرات البورصة. وهذه هى حالة الكيانات الخاضعة لسيطرة الدولة والتى يتجه عدها إلى التناقص، ولكن هناك أيضا كيانات عديدة خاضعة لسيطرة جماعات أهلية أخرى (خاصة الجماعات الإقليمية) والتى لا تعرف الانهيار سواء فى قوتها العاملة أو فى حجم نموها. وهذه هى أيضا حالة قطاع الخدمات الذى يضم جميع أنواع المنشآت التعاونية. وهذا القطاع يحتفظ بكل حيويته فى أنشطة على القدر نفسه من الأهمية

وهى التأمين، والبنوك والتوزيع، ويفلت بطبيعته من منطق اقتصاد السوق المالى. بل وقد يبدو أحيانا قادرا على اقتناص الفرص، كما هو الحال أثناء عملية إتمام إعادة الهيكلة، دون الخضوع للتبعية أو للضغوط.

لكن تصطدم ممارسة نفوذ نظام حيازة الأسهم بضوابط تضع حدا لتأثير هذا النظام الجديد وذلك حتى في حالة المنشآت الرأسسمالية البحتة ذات رأس المال المفتوح والخاضعة تماما للعبة السوق المحلى حيث تسعى عدة قوى تنظيمية، المفتوح والخاضعة بنظام حيازة رسمية أو غير رسمية، إلى تعويض تأثيرات المتطلبات الخاصة بنظام حيازة الأسهم. فبالإضافة لتنخلات الدولة في الدور النتظيمي أو القانوني وتدخلات الجماعات المحلية، تقوم بعض السلطات الإدارية المستقلة بمسئولية التنظيم القطاعي، (على سبيل المثال سلطة تنظيم وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية واللاسلكية، والجنة عمليات البورصة أو لجنة تنظيم الكهرباء) أو تنظيم القطاعات المستعرضة (مثل مجلس المنافسة). وتضع تدخلات هذه السلطات، وكذلك تلك الخاصة بالقضاء حدا لنفوذ رؤساء المنشآت وحائزي الأسهم والمفترض أنه غير محدود. وبخلاف هذه المؤسسات المقيدة، هناك تدخل المجتمع المدني في إدارة المنشآت التي تعتبر دون شك الحدث الجديد الأكثر تأثيرا. إن التأثير المكتسب على رؤساء المنشآت من قبل جمعيات على ستراتيجيات على هؤ لاء الرؤساء تكون مخالفة أن المساهمين لا يستطيعون فرض استراتيجيات على هؤ لاء الرؤساء تكون مخالفة للقيم أو للمصالح التي ترى قطاعات عريضة من الرأى أنها تمثل مصالح حيوية.

ويذكرنا ذلك بصورة واضحة بالأزمات التى تعرضت لها شركة ميكروسوفت (Microsoft) أخيرا مع إدارة وقضاء الولايات المتحدة. إذ أنه حتى في إطار اقتصاد السوق المالي، لا تستطيع أي منشأة من الدرجة الأولى أن تكتفى بتقديم حساب لمساهميها وبإرضاء عملائها، إنما يجب عليها أيضا أن تضمع في الحسبان العديد من الطلبات الاجتماعية، والتي يؤدي تجاهلها إلى الوقوع في أخطاء

خطيرة. إن المنشآت ذات المنظور القوى تكتميب لائحة مؤسسات حقيقية، ويجب أن تواجه تحديات السوق، وتندرج هذه المنشآت في نظام قوى متعدد الأقطاب، مفتوح أمام العديد من الوحدات، ولا يمكن إذن لرؤسائها أن ينغلقوا في مواجهة خاصة مع مساهميهم، فهم خاضعون أيضا للمراقبة الاجتماعية.

وبالتأكيد، فإن ممارسة نفوذ المساهمين وتأثير الأسواق المالية لا يستم في فراغ مؤسسى أو خارج الحقل الاجتماعي، لذا فإن البحث عسن التوازن بين متطلبات المساهمين ومتطلبات الأطراف الأخرى القابضة (حملة الأسهم Stake) هو بلاشك شرط ضرورى للنجاح بالنسبة لرؤساء منشآت يتعين عليهم إظهار قدرتهم على تضافر الأداء الاقتصادي مع اكتساب الشرعية الاجتماعية.

## الاغماد الاقتصادى وحدوده (۱) بقلم جان مارى شوفالييه Jean-Marie CHEVALIER

ترجمة: د. أمل المغربي مراجعة: د. نعمت مشهور

ير ببط مفهوم الاتحاد الاقتصادى ارتباطا مباشرا ببنية قطاع اقتصادى أو بصورة أدق ووفقا للمعالجة الأنجلوساكسونية ببنية "صناعة"، على اعتبار أن هذه الأخيرة هى نشاط إنتاجى يرتبط بمنتج وبسوق. ويستند الاتحاد الاقتصادى إذن إلى عدد المنتجين فى هذه السوق وإلى حصة كل واحد منهم فيها. ويمكننا اعتبار صناعة ما متحدة إذا كان عدد المنتجين ضئيلا جدا، ولا تعتبر كذلك فى حالة تقسيم السوق بين العديد من المشتركين الذين لا يحتل أحد منهم مكانة مسيطرة. فقى الحالة الأولى، قد يخيل إلينا أن المنافسة لا تلعب دورا كاملا، وفى الثانية، قد يخيل إلينا أن المنافسة لا تلعب دورا كاملا، وفى الثانية، قد يخيل الينا أنها تسرف فى لعب دورها. ويهدف أى تجمع للمنشآت بنتيجة الدمج والتملك المنشأة (أو مجموعة المنشآت) على التأثير فى السوق، وبالتالى على إحداث توترات فى مجال المنافسة. وخير دليل على ذلك موضوع شركة ميكروسوفت التى وجه إليها اللوم لسوء استغلالها لمركزها المسيطر، أى استخدام قدرة السوق الذى وبيحه لها مركزها المسيطر.

نبدأ في أول الأمر بتوضيح الفرق بين الاتحاد الاقتصادى وقدرة السوق، ثم نسرد بعد ذلك تاريخ الاتحاد الاقتصادى، وأخيرا سنبحث ما إذا كان "الاقتصادى،

<sup>(</sup>٩) نص المحاضرة رقم ١٤٦ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٠٠.

الجديد" البازغ لا يغير في عملية الاتحاد الشامل التي بدأتها "الاندماجات الكبرى" في السنوات الأخيرة، نلاحظ أن المصدر الأساسي لفكرة الاتحاد ولقدرة السوق أمريكي، وهو ما يفسر كون الاقتصاد الأمريكي - القائم أساسا على الملكية الخاصة - هو أول من اهتم بالمخاطر التي يمكن أن تتتج عن الاتحاد المفرط للقوى الاقتصادية.

#### الاتحاد الاقتصادى وقدرة السوق

تقوم النظرية الاقتصادية بشكل واسع على نموذجين متناقضين للسوق: الأول خاص بالمنافسة الكاملة والثاني خاص بالاحتكار. وللنموذج الأول خميس خواص، ألا وهي التكافؤ الجزيئي للسوق (عدد كبير من البائعين والمشترين)، وتجانس المنتجات، وحرية دخول وخروج المنتجين، وشفافية السوق (السعر والمعلومات)، وسهولة حركة عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل). وإذا قارنا -على مستوى صناعة معينة وبالمثل على أشياء أخرى - بنية احتكارية ببنية منافسة كاملة، يتضح لنا بسهولة أن السعر في حالة الاحتكار (الذي يسعى إلى تحقيق أقصى ربح ممكن) يرتفع عن السعر في حالة المنافسة، بينما تقل كمية المنتجات المعروضة في الأسواق. ونصل إلى نتيجة حتمية من منظور الصالح العام، وهـــى أن المنافسة جيدة وأن الاحتكار سيئ (باستثناء حالة خاصة للاحتكار الطبيعي لن نتعرض لها هنا). وفي نموذج المنافسة، لا يكون للمؤسسات تأثير على الأسعار، فالسعر ينتج عن السوق، كما أن هذه المؤسسات ليس لها سلطة على الأسواق فالاتحاد ضعيف. أما في نموذج الاحتكار، تقوم المؤسسة بتحديد السعر، فهي التي تصنعه، وتتحكم في السوق بقوة، فالاتحاد كامل (١٠٠% من السوق). أما في الاقتصاد الواقعي، فبين الاحتكار والمنافسة، يعتبر الاتحاد قويا نوعا ما، والتحكم في الأسعار مثيرا للقلق. تتم دراسة الاتحاد عن طريق دراسة قدرة السوق "فنقول أن إحدى المؤسسات تملك قدرة السوق عندما تتمكن من التصرف دائما بطريقة مختلفة عما كانت ستقوم به في حالة المنافسة الكاملة". (١٠) وبصفة عامة هناك ثلاثة أسكال كبيرة لقدرة السوق، ألا وهي الأفقية والرأسية والتكتلية. (١١) تنتج القدرة الأفقية عن موقف للسوق (أو عن جزء منه) يتبح الفرصة لمؤسسة أو أكثر المتحكم في الأسعار، وبالتالي إحداث تشوه في حالة المنافسة، ويمكن لقدرة السوق الأفقية أن تتخذ أشكالا مختلفة القوة للممارسة منها الاحتكار الفردي أو المقسم، واتفاقيات الكارتل، والممارسات التواطئية سواء كانت واضحة أم لا، والقرارات المدروسة أو المتوازية. وتتتج القدرة الرأسية عن بنية متكاملة رأسية تحقق للمنشأة المتكاملة مزايا بالنسبة لمنافسيها غير المتكاملين، وهي المزايا التي يمكن أن تستفيد منها لإحداث تشوها في المنافسة. أما القدرة التكتلية فهي القدرة التي تمارسها مؤسسة شديدة النتوع على مستوى المنافسة غير الشريفة تجاه منافسيها المتخصصين جدا.

أعدت النظرية الاقتصادية أدوات معقدة ومتقدمة نوعا ما لقياس مدى قوة الاتحاد الاقتصادى وقدرة السوق. (١١) والأدوات الأكثر استخداما هي مرونية الأسعار ومعدلات الاتحاد ومختلف أنماط المؤشرات (-Gini, Hirshman). ويمكن أن نعرض مثالا بسيطا لمؤشر ليندا لمناط المؤشر الندا المبسط) والمتعلق برقم الأعمال القطاعي الذي حققته أكبر أربع مؤسسات في الفطاع (C4). إذا كان الرقم يساوى أو يعلو عن ٨٠% تعتبر ليندا أننا في "المنطقة الحمراء" المتصفة "بالخطر الشديد والمحتمل الذي يمكن أن يصيب المنافسة". وإذا

Kaysen (K.) et Turner (D.), Antitrust Policy. An Economic and Legal Analysis., (1.)

Cambridge Ma., Harvard University Press, 1959.

Sherer (F.M.) and Ross (D.), Industrial Market Structures and Economic Performances, (11)

New York Houghton Mifflin, 2è éd., 1990.

Morvan (Y.), Fondements d'économie industrielle, Paris, Economica, 1985. (17)

كان الرقم يتراوح فيما بين ٦٠ و ٨٠% أى "المنطقة البرتقالية" فإن الخطر "شديد وممكن حدوثه". وفيما بين ٤٠ و ٢٠ % أى "المنطقة الصفراء" فيجب متابعة الحالة. أما إذا قل الرقم عن ٤٠% فإن "المنطقة الخضراء" تشير إلى افتراض المنافسة.

وينتج تناول موضوع الاتحاد وقدرة السوق بهذه الطريقة عن إشكالية مقاومة التراست (في الولايات المتحدة) أو عن سياسة المنافسة (في أوروبا). فمن ناحية، تسعى المنشآت بكافة الطرق لبناء قدرة للسوق تقيها من المنافسة وتسمح لها بتحقيق الربح. من ناحية أخرى، تسعى السلطات العامة، التي تمثل الصالح العام، بكل السبل إلى الحفاظ على الحالة التي تكون فيها التيارات التنافسية أقوى من التيارات الاحتكارية.

### تاريخ الاخاد الاقتصادي وحدوده

يعتبر تاريخ الاتحاد الاقتصادى تاريخا المريكيا حتى النخاع، وتبدأ أول فصوله فى نهاية القرن ١٩. وبعد الانتهاء من هذا الشق الأمريكى الملئ بالخبرات، سندرس الاتحاد الدولى على حالته الحالية، من خلال الحركات الكبرى للاندماج / الاكتساب.

### مولد ونمو مقاومة التراست الأمريكى

فى النصف الثانى من القرن ١٩، ظهرت رأسمالية رائدة على الحدود الأمريكية الجديدة تميزت بالملكية الخاصة وروح المنشآت. وتتيح هذه الرأسمالية "المتوحشة" فرصة مهمة أمام المقاولين عديمى الذمة "البارونات اللصوص" الدنين أقاموا الإمبراطوريات الشاسعة، على شكل التراست، أى أقاموا كيانات مالية تتحكم في عدد كبير من المنشآت التى تتتمى لنفس القطاع: كالبترول والتبغ والصلب

والتصوير الشمسى والسكر. ومن الأمثلة المعبرة مثال تراست البترول الذي أنشاء جون دیفیدسون روکفلر (۱۳) فی الفترهٔ فیما بین سنهٔ ۱۸۱۶ و ۱۸۸۰. لـم یقدم روكفلر على مخاطرة التنقيب عن البترول، وإنما أقام أكبر معمل تكرير للبترول في الولايات المتحدة في كليفلاند على مشارف أكبر أسواق التجزئة. وفي البداية، كان أكبر مشتر للبترول الخام. وفي النهاية، أصبح أكبر موزع لمنتج مكرر "ستاندر" (الإستاندر أويل) الذي يغذي مصابيح الجاز في المنازل الأمريكية والــذي يشكل أول سوق جملة صناعية في التاريخ. وقد استغل هذا الوضع لتخفيض تكلفة إمداداته، فطلب على سبيل المثال الحصول على تخفيض من شركات الخطوط الحديدية وهددها بالاستغناء عن خدماتها بإنشاء خطوط أنابيب للبترول. وبعد أن تسبب في إحراج منافسيه في مجال التكرير، اشترى شركاتهم الواحدة تلو الأخرى ودفع ثمنها بأسهم (محرومة من حق التصويت) في اتحاد شركاته. وفي سنة ١٨٨٠، أصبحت إمبراطورية "ستاندر" تتحكم في نحو ٨٠% من معامل التكرير والتوزيع. وفي البداية، كانت الشركة شبه محتكرة لعملية الشراء (٨٠% من السوق)؛ وفي النهاية كانت شبه محتكرة لعملية الشراء بما أنها تشترى ٨٠% من البترول الخام بسعر تحدده هي وهو السعر "المعلق على حوائط" مكاتبها. وبصورة مزدوجة كانت الشركة هي التي تصنع السعر. إلا أن إقامة هـذه الإمبر اطوريات أغضبت البعض، ومنهم في حالة الستاندر - أصحاب المعامل التي بيعت بسعر منخفض والمستهلكين الذين يدفعون ثمنا غاليا، ومنتجى الخام الذين يلاقون صعوبة في الصمود. وهنا كان تدخل الدولة محل تساؤل: هل عليها التدخل لتحد من قدرة سوق التراست أو تطلق العنان للأسلوب الداروني الذي يلتهم فيه الأقوياء - النين يصفون أنفسهم بالأفضل - الضعفاء؟ وانتهى هذا الجدل الذي لا يزال دائرا حتى

Chevalier (J.M.), Economie industrielle des stratégies d'entreprises, Paris, Domat (17)

Montchrestien, 2è éd., 2000.

اليوم، إلى صدور قانون شيرمان – أول قانون مناهض للتراست في التاريخ – الذي يلقى الضوء على مكافحة القدرة الأفقية بما أنها تحظر الوفاق أو الاحتكار أو محاولة إقامة نظام احتكارى. وفي سنة ١٩١١ استندت المحكمة العليا إلى قانون شيرمان وأصدرت حكمها بتفكيك تراست الستاندر أويل. وتستند الاتهامات الموجهة اليوم ضد شركة ميكروسوفت إلى هذا القانون نفسه.

استنادا إلى قانون شيرمان ثم إلى قانون كليتون الذى تم التصويت عليه سنة استنادا إلى قانون شيرمان ثم إلى قانون كليتون الذى تم التصويت عليه سنة والإجراءات التى تساعد على كشف وتحديد وفرض العقاب على الصور المتعددة لقدرة السوق المرتبطة بالاتحاد. واستنادا أيضا إلى هذه القواعد، يتكون حاليا فرح جديد من العلوم الاقتصادية، وهو الاقتصادى الصناعى المعروف في الولايات المتحدة باسم "التنظيم الصناعى" (إندستريال أورجانايزشن). وتكمن إشكالية الاقتصاد الصناعى في محاولة معرفة كيف يتم تنظيم قطاع نشاطى ليصبح فعالا". وتستند طريقة الاقتصاد الصناعى إلى القيام بتحليل أحد القطاعات عن طريف الدراسات المنتالية لبنيته وتصرفاته وأدائه.

إذا كان الأداء قد ابتعد عن أشكال المنافسة الكاملة، فذلك دليل على أن التصرفات أو البنية ليست جيدة ويجب العمل على تغييرها، وهذه هي طريقة التفكير التي أدت إلى تفتيت الستاندر أويل. فبالنسبة لرجال الصناعة، من الضرورى الإشراف على تطور الاتحاد الاقتصادى وعلى سوء استغلال قدرة السوق المرتبطة به. ذلك أن رجال الصناعة لا يؤمنون بالوجود الفعلى للمنافسة الكاملة، مما يجعلهم يسعون إلى تشجيع ما يعرف بالمنافسة القابلة للتطبيق، وهو الوضع الذي تكون فيه الضغوط النتافسية أقوى من محاولات التواطؤ، ونجد أن كل التاريخ الأمريكي لمناهضة التراست مطبوع بالاجتهادات المحكمة للاتصادى.

#### الحركة الحالية للاتحاد الاقتصادى الدولى

إن الاتحاد الاقتصادى الدولى الناتج عن الاتدماج / الاكتساب يعتبر ظاهرة جديدة نسبيا حلت محل الحركات الوطنية للتضامن، فمثلا في حالة فرنسا، شهدت الفترة الممتدة من سنة ١٩٦٠ إلى سنة ١٩٩٠ العديد مـن عمليات الانـدماج / الاكتساب التي كانت تهدف إلى إعادة تجميع المنشآت الصـغيرة نسـبيا لتكـوين مجموعات ذات أحجام تسمح لها بالبقاء على المستوى الدولى، وخير مثـال علـي ذلك هي دانون Danone وهي إحدى أولى المؤسسات العالمية للأغذية الزراعية، حيث حلت علامة Danone محل BSN، وهي مؤسسة نتجت في السـتينيات عـن دمج ثلاث منشآت للزجاج Boussois و Souchon و Souchor و بـدأت المنتجات لفي صناعة الأواني الزجاجية وسرعان ما اشترت مصانع للبيرة ومنشآت للمنتجات الطازجة لتصبح - نتيجة هذه العمليات المتتالية - العمــلاق الحــالى للأغذية الزراعية. إن هذه العمليات الاتحادية التي كانت تهدف دائما إلى تكــوين عمالقــة وطنيين كانت تتم تحت أعين السلطات الوطنية والأوروبية، إلا أنه يمكن القول إنها وكانت مدعمة من قبل السلطات السياسية.

إن ظاهرة الاتحاد على مستوى الأمم أكثر حداثة؛ وهى تسرع الخطى منفذ سنة ١٩٩٨، وتتميز بعمليات الاندماج العملاقة ذات المدى المالى المذهل، وتضم منشآت من دول مختلفة على غرار Renault/Nissan و Daimler/Chrysler و Renault/Nissan. ويفسر هذا النمط الجديد من الاتحادات و BP/Amoco و Vivendi/Seagram. ويفسر هذا النمط الجديد من الاتحادات الساسا - برغبة المنشآت الاستراتيجية في خلق نظم اقتصادية واسعة المدى. ومسن الواضح أن كل هذه المنشآت تتمتع بأحجام هائلة، إلا أنها تبغى تحقيق أحجام أكبر وأكبر، حيث يبدو الحجم العملاق وكأنه في حد ذاته إحدى المزايا النسبية، لما يضفيه من قوة مالية أكبر، وتوزيع أفضل للمخاطر، وسطوة متزايدة على الساحة الاقتصادية العالمية.

إن السؤال المهم الذى تطرحه هذه الاندماجات العملاقة هو دعم قدرة السوق على المستوى الدولى. وفى الواقع، تخضع عمليات الاتحاد لسلطة لجنه التجارة الاتحادية وذلك بالنسبة للعمليات التى نتم على الساحة الأوروبية، ففى حالة Exxon المصول بناء على طلب هاتين السلطتين فى أسواق كان الاندماج قادرا على تقليل حدة المنافسة فيها. وخارج النطاق الأوروبي والأمريكي، الست هناك مطلقا مراقبة على تدعيم قدرة السوق، ولذلك نخشى، على المستوى الدولى، من ازدياد قوة بعض المراكز المهيمنة، وبالتالي مضاعفة أخطار التجاوزات. وهو ما يشكل حجة قوية لصالح تكوين سلطات عالمية لتنظيم هذه العمليات.

إن الاتحاد الاقتصادى العالمي يتجه إلى التزايد، ولكن يمكننا التساؤل عما إذا كان بزوغ الاقتصاد الجديد يغير من معطيات المشكلة.

#### الاقتصاد الجديد والاتحاد

لا يزال النقاش دائرا منذ سنتين حول ما إذا كان يمكن الحديث أم لا عسن بزوغ اقتصاد جديد، وحول المعنى الواجب إعطائه لهذه العبارة. ونسرد بالإيجاب على هذا السؤال بالقول أن الاقتصاد الجديد هو شكل جديد للتنظيم العالمي للإنتاج والتبادلات، وعموده الفقرى هو شبكة الإنترنت، والإنترنت هي شبكة تفوق قدرتها على إحداث التغيير في البنية الاقتصادية قدرة كبرى الشبكات الأخرى التي سبقتها (السكة الحديد ووسائل الاتصالات). ففي الواقع، هناك جزء من استخدام الشبكة يتم مجانا، ومن جهة أخرى، تسمح الإنترنت باتصال العناصر المستخدمة للشبكة فيما بينها بحيث يمكنها تكوين المجموعات الرسمية وغير الرسمية على مستوى الشراء والتفاوض والبيع والنقاش والتصرف.

إن الإنترنت لا يشكك في القوانين الاقتصادية الكبرى - مثال العرض والطلب - ولكنه يجرى تعديلات جذرية على شروط تطبيقها. فعلى المستوى النظرى والواقعى أيضا، يمكن لأى مشتر أن يبحث على الإنترنت عن الموردين المناسبين، والحصول على المعلومة المطلوبة، والتفاوض، وتنظيم المزادات، أو أى شكل شرائي آخر، وعقد الصفقات. ويمكن لأى مورد أن يعلن عن بضاعته وسياسته السعرية ومراجعه، كما يمكن لأى مورد على كوكب الأرض، سواء كان واقعيا أو افتراضيا، الاتصال بأى مشتر، واقعى أو افتراضى. ومن المنتظر أن تتطور هذه الإمكانيات خلال سنوات، أولا مع طفرة التجارة الإلكترونية فيما بين المنشآت، وثانيا، ولكن بصورة تدريجية، مع تطور تجارة التجزئة الإلكترونية. ففي ظل هذه الأساليب الجديدة، يجد المشترى نفسه أمام عدد أكبر من الاختيارات، مما يعنى تزايد شدة المنافسة.

ما آثار الاقتصاد الجديد على البنية الاقتصادية نفسها، وعلى الاتحاد، وعلى قدرة السوق؟ بادىء ذى بدء سيسبب الاقتصاد الجديد تدميرا شبه أوتوماتيكيا لسلسلة القيم، ثم يعيد بناءها وفقا لنماذج مختلفة، حيث يعاد النظر في الأشكال التقليدية للتنظيم القائمة على التكامل الرأسى. وهنا يواجه الاقتصاديون المشكلة القديمة للتكامل الرأسى الذى حلله رونالد كوواز، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة ١٩٣١ ميهارة شديدة في مقال نشر منذ سنة ١٩٣٧ حول طبيعة المؤسسة. ويقارن كوواز، ومن جاءوا بعده، بين تنظيم التسلسل الإدارى والأسواق الفعالة المتتالية. إن المؤسسة قائمة لأن الأسواق الفعالة ليست موجودة وهي تحل محلها. ويعدل الإنترنت هذا الهيكل، فهي تفتح التنظيم الرأسي لسلسلة القيم وتقسم المهن إلى مهن فرعية مساعدة وتكاملية، ويصبح من الممكن للمؤسسة التي استوعبت فائدة شبكة الإنترنت أن تشترى من السوق وبسعر أفضيل المنتج أو استوعبت فائدة شبكة الإنترنت أن تشترى من السوق وبسعر أفضيل المنتج أو الخدمة التي كانت تقوم بها هي نفسها من قبل؛ وتكتسب بذلك درجة أكبر مين

المرونة، وتقلل من تكاليفها، كما يمكنها أن تتحول إلى مؤسسة افتراضية تقوم بتنظيم وربط المهن المختلفة فيما بينها، فالإنترنت يعتبر من كبار معارضى التسلسل الإدارى القائم والثقافات المرتبطة به.

هكذا تبدو السلسلة الرأسية للقيم، من البداية (المواد الأولية) إلى النهاية (التوزيع)، كحلقة اتصال بين الأسواق المتتالية التي يختص عدد منها بالمنتجات أو بالخدمات المتعارف عليها. وفي النهاية، فإن عمليات البيع وتوصيل المنتج وخدمة ما بعد البيع سنتولاها منشآت سبق وأن قامت بشراء من أسواق الإنترنت المنتجات التي ستبيعها، بصورة جزئية عن طريق هذه الشبكة، للمستهلك الأخير. وهكذا تمت إعادة النظر في تنظيم النشاط الاقتصادي على المستوى الرأسي والأفقى.

لناخذ كمثال صناعة الكهرباء الذي يرتبط تحولها الحالى بثلاثة عوامل متصلة: تحرير الأسواق، والعولمة، وبزوغ الاقتصاد الجديد. وكان النموذج التقليدي هو التكامل الرأسي (طراز EDF). وفي إطار النموذج الجديد، فإن عمليات الإنتاج ونقل الجهد العالى والمنخفض والتوزيع ستتولاها هيئات مختلفة. وبالنسبة للنشاط الإنتاجي، يجب التمييز بين ملكية الأصول (التي ستؤدى إلى تكوين سوق) وسير عمل السنترالات، وصيانتها، وعمليات التغذية، وبيع الكيلووات/ ساعة في الأسواق. ويمكن أن تتولى هيئة مختلفة كل مهمة من هذه المهام. وسيقوم منتجو الكيلووات/ ساعة المتنافسون ببيع إنتاجهم في أسواق يتبادلون فيها كميات من الكهرباء والعقود المالية (أسواق لأجل ومنتجات مشنقة). ساعة بغرض الاستهلاك أو لإعادة البيع. كما سيقوم المستهلك النهائي بشراء الكيرباء الكورباء التعامل معه أو من مورد جديد الكهرباء اللازمة لاحتياجاته من المورد الذي اعتاد التعامل معه أو من مورد جديد أو حتى من المتاجر الكبرى. وستتولى شركات النقل توصيل الكهرباء مقابل الحصول على أجرة. وهذا التحول، المرتبط في المقام الأول بتحرير الأسواق الخاضعة للتعليمات الأوروبية، يسرع الخطي وينمو نتيجة استخدام الإنترنت.

يتم تقسيم المهن وإعادة تكوين سلسلة القيم بشكل متواز مع الاتحاد الشامل. فقد تحولت EDF، بعد عمليات الشراء المتتالية، إلى أول شركة كهرباء فى العالم منتشرة فى عشرين دولة. وتتم الاندماجات الكبرى بشكل متواز مع الإنترنت، وعلى سبيل المثال هناك حالة BP/Amoco/Arco، التى يزيد فيها الحجم والقدرة المالية للمنشأة، ولكن فى الوقت نفسه تسعى المنشأة، التى أدركت جيدا التغييرات التى يحدثها الاقتصاد الجديد، إلى أن تعهد إلى جهات أخرى بعدد كبير من المهام، بما فى ذلك إدارة مواردها البشرية، أى إنها تشترى من السوق ما كانت تقوم به هى نفسها مسبقا. ويصاحب الحركة العالمية للاتحاد حركة عالمية لإلغاء الرأسية.

تتسم الديناميكية العالمية للاتحاد الاقتصادى بقوى متناقضة طاردة مركزية وأخرى جاذبة مركزية. فمن جهة، تعجل عولمة الاقتصاد من عملية إزالة الحدود الجغرافية، ويزداد نمو الحركة العالمية للاتحاد بتضامن منشآت عالمية غاية في الأهمية تمثلك قوة مالية تفوق قوى الدول التي تتتمى إليها؛ ومن هنا تتشأ المراكز المسيطرة مع كافة الأخطار الناجمة عن ذلك. ومن جهة أخرى، يبدو أن الاقتصاد الجديد يرحب بالقادمين الجدد الذين يقدمون الابتكارات، ويخفضون الأسعار، ويشعلون المنافسة التي تهدد المراكز القائمة. ويبدو أن الاقتصاد الجديد يرحب بظهور القدرة المضادة التي يمكن أن تحد من لعبة القوى الطاردة المركزية. وتقوم القدرة المضادة على شفافية الأسواق والتداول السريع للمعلومة وفرص الإبداع و"التنازعية" المتوفرة على الإنترنت. وفيما وراء هذه الديناميكية المعقدة، لازالت لإشكالية البداية قائمة وهي أن الصالح العام يتطلب أن تتم المنافسة إلى أقصى مدى، حيث يبدو أنه من الأفضل ومن الضروري وضع نظام، على المستوى العالمي، للإشراف على الاتحاد وقدرة المسوق.

## إدارة سلسلة الإنتاج اللوجستية والمنشأة الافتراضية (۱۱) بقلم لوران جريجوار Laurent GRÉGOIRE

ترجمة: د. أمل المغربي مراجعة: د. نعمت مشهور

هل تجد اللوجستية مكانا لها في جامعة كل المعارف، مع إنها ليست مادة جامعية معروفة جيدا، ولا تتسم اليوم بمجموعة معارف محددة؟ ويحمل الموضوع الذي اقترحوه محورين متضادين: الأول هو استخدام العبارة الأمريكية Supply الذي اقترحوه محورين متضادين: الأول هو استخدام العبارة الأمريكية Chain Management غير المترجمة عمدا، ثم العبارة الأخرى وبها كلمتان معناهما عكسى: المنشأة المسماة الافتراضية واللوجستية بكل ما تحمله من مادية. وأخيرا، فالأمر يتعلق هنا بإحدى الجلسات التي يتحدث فيها أحد المهندسين عن الممارسة اليومية. وأود أن أوضح أنه علاوة على تجربتي داخل مجموعة فورت جيمس(١٠) منتج السلع واسعة الانتشار، المعروفة في فرنسا، ومنها ومنها الي المعلى والمعد من الأنشطة شبه المهنية. (١٦) ومن الأمور الدارجة اليوم وصف سير العمل في عدد من الأنشطة شبه المهنية. (١٦) ومن الأمور الدارجة اليوم وصف سير العمل في إحدى المنشآت عن طريق عملياتها الإدارية. وأود هنا الإشارة إلى مقعد في منظمة بوادي (١٠)

<sup>(</sup>١٤)نص المحاضرة رقم ١٤٧ التي لُلقيت في الطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٠٠.

Voir Festinger (J.-C.), « fort James dévoile sa logistique européenne", Stratégie (1°) logistique, n. 14, mai 1999, p 26

Guillaume (J.-P.), « Laurent Grégoire: Le combat pour la logistique », in La Performance (13) logistique. Paris. Nathan, 1993, chap.2.

Voir les Professeurs du Conservatoire national des Arts et Métiers, t.1, p. 197, Paris ; (۱۷)
CNAM 1994

العمل العلمية التابعة لـ CNAM لمدة خمس عشرة سنة. وتعود بداية اللوجستية أولا من منظمة علمية للعمل ذات فكر منظم متطور وأبعاد إنسانية.

#### ما معنى اللوجستية ؟

يرجع أصل كلمة لوجستية إلى المجال العسكرى، ففى سنة ١٨٣٨ جعل الجنرال أنطوان جومينى اللوجستية قسما من الأقسام السنة التى تشكل فنون الحرب. فهى "التطبيق العملى لفن تحريك الجيوش" وكانت عنصرا أساسيا للنصر الذى حققه الحلفاء إبان الحربين العالميتين، والذى يرجع خاصة إلى جين مونيه (١٨٨) المستشار اللوجستى للحكومة الأمريكية.

أدت اللوجستية العسكرية إلى مفهوم الدعم اللوجستى المتكامل الذى يشمل مجموعة الأنشطة التى تعمل على توفير المنتجات أو المعدات لمستخدميها، ابتداء من مجرد التصميم وحتى التفكك، مرورا بعملية الإنتاج والصيانة.

تطور المفهوم اللوجستى – فى خط متواز مع التطبيق العسكرى شم الصناعى العسكرى – خلال الستينيات ثم السبعينيات داخل الجامعات الأمريكية كعنصر مهم فى إدارة المنشآت، التى حددت الهدف الرئيسى للوجستية بأنه ضمان خدمة توصيل المنتجات إلى العملاء، على اعتبار أن الخدمة مع المنتج جزءا لا يتجزأ من العرض المقدم. وأدى ذلك إلى وجود لبس شديد بين اللوجستية ومفهوم إدارة توزيع المنتجات. وكان هذا اللبس شديد الوضوح فى فرنسا نتيجة الظهور المبكر للوجستية فى المنشآت – على عكس ما هو حاصل فى الدول الأخرى – وذلك اعتبارا من السبعينيات، حتى قبل أن تدرس النظرية الكاملة أو يتم فهمها وتطبيقها.

Voir Monnet (J.), Mémoires, Paris, Fayard, 1989. (14)

إلا أن اللوجيستية ليست هي عملية النقل أو التخزين أو التوزيع المادى، حيث يكون، من السهل إدراك أن عملية التوصيل لا تتم إلا إذا كان المنتج جاهزا للتحميل في الوقت المناسب. ويعتمد على إدارة المخازن وبالتالي على عملية تخطيط التصنيع، التي لا تتحقق إلا إذا تم توفير المواد الأولية في التوقيت المناسب. وهكذا تصبح عملية تدفق المواد على المنشأة مرتبطة ببعضها، وهو ما تعارف عليه في اللغة الفرنسية بعبارة "السلسلة اللوجستية" التي تتكون من حلقات متصلة ببعضها. ويمكننا استخلاص درسين من نموذج هذه السلسلة، الأول مادى والثاني رياضي:

- يعادل تماسك السلسلة تماسك أضعف حلقة فيها، فقد تنبع عملية تسليم فاشلة من خطأ في تموين المواد الأولية في المراحل الأولى.
- لا ينتج تعظيم مجموع الأنشطة المتداخلة عن إجمالى التعظيمات المحلية، ذلك أن الإدارة الشاملة لتدفق المواد والمنتجات في المنشأة هي وحدها القادرة على تحقيق الإنتاجية المثلى.

لدينا في فرنسا (١٩) اليوم نظام مرجعي مقنن يسمح لنا بتحديد هذه المعالجة. فاللوجستية، هي إذن "التخطيط والتنفيذ والسيطرة على التحركات وتسكين الأشخاص أو المنافع والسيطرة على أنشطة الدعم المرتبطة بهذه التحركات وبهذا التسكين، داخل نظام من أجل تحقيق الأهداف الخاصة". وهذا التعريف يعتبر عاما لأنه يمكن تطبيقه على كافة الهيئات، بما في ذلك السلطات العامة، والصحة أو الدفاع.

إن التخطيط والتنفيذ والسيطرة هي المراحل الثلاثــة المعروفــة لأى إدارة، وفقا لمنظومــة النوعيــة الكاملــة (Plan, Do, Check, Act) (PDCA)، ويعــد

Voir les normes X50 - 600 et suivantes de l'AFNOR. (19)

التخطيط اليوم الشغل الشاغل للوجستيين، وهو يضم أساسا خطة العمل، والخطسة الصناعية والتجارية، وخطة موارد التوزيع، وخطة تنظيم الإنتاج، وخطة موارد التوزيع، وخطة تنظيم الإنتاج، وخطة موارد الإنتاج أو حساب الاحتياجات الصافية. إن التنفيذ هو مرحلة العملية. وتتمثل السيطرة في عملية المراقبة التي تقارن التنفيذ بالتخطيط، وشرح الاختلافات واقتراح وسائل التصحيح، وتعتبر اللوجستية إذن جزءا من علم الإدارة الحديثة. ويعد المستوى اللوجستي لأى منشأة هو الشغل الشاغل لمستوليها: بداية من التنفيذ، ثم التخطيط، وأخيرا ونادرا السيطرة.

يتم التوسع من خلال نظام. ففى الواقع، تعتبر اللوجستية عملية منهجية "تسمح – من خلال إدارة حاسمة لوسائل الربط – بتحويل سلسلة من العمليات إلى عملية شاملة متكاملة". (٢٠) وتكمن خاصية اللوجستى فى العمل داخل نظام متغير، وفقا لعملية التوسع التى يجب أن يقوم بها. والسؤال الأول له هو معرفة الأسلوب الواجب تنظيمه.

إن الأهداف النوعية واضحة أمام المنشآت التجارية المتنافسة، فهى تتلخص فى "توفير مستوى من الخدمات بأقل تكلفة". (٢١) ولا ينبع مستوى الخدمات الخارجية التي يستفيد منها العملاء، من اختيار لوجستى بل من قرار استراتيجي تتخذه المنشأة، وينتمي إلى تعريف العرض. وبصفة عامة، فإن على اللوجستي أن يرفع من هذا المستوى ليصل به إلى مستوى يقرب من النوعية التامة. وبشكل مواز وبعمليات توسعية متتالية، يسعى اللوجستي إلى تحقيق انخفاض عام في التكلفة التي تتقسم بدورها، اليوم، إلى قسمين: الأول تكلفة العمليات والثاني رأس المال المستثمر المرتبط باللوجستية على مستوى المخزون ومرونة أداة الإنتاج والتعبئة والتوزيع. إن الأولوية المعطاة اليوم لعائد رأس المال المستثمر، أي

Norme X50-600 révisée, AFNOR 1999, p.4. (\* · )

Heskett (J.L.) and coll., Business Logistics, New York, Ronald Press, 1973. (Y1)

للمساهمين، عدلت من الهدف المحدد للوجستيين. وهكذا يصبح التوسع اللوجستى أكثر تعقيدا مما كان عليه من قبل لما له من أبعاد ثلاثة: نسبة الخدمات والإنتاجية والعائد المالى. (۲۲) ونشير في هذا الصدد إلى الأداء المتميز لبعض المنشآت التي تطبق نظام لوجستى حقيقى، وتلتزم به لفترة، فقد ارتفعت فيها نسبة الخدمات مسن ٥٨% إلى ٩٨%، في الوقت الذي انخفضت فيه تكلفة العمليات من ١٢% إلى ٩٩ من سعر تكلفة المنتجات و ٥٠٠% من قيمة المخزون الثابت. (۲۲)

إن لوجستية "التدفق" هي عملية منهجية تمتد على طول دورة المنتج، على غرار الدعم اللوجستي، (١٤) ويجب وضعها في الاعتبار منذ اللحظة التي يتم فيها تصور وتطوير المنتجات. وفي نهاية هذه المراحل، في الوقت الذي لم يظهر فيه أي تدفق حقيقي، يتم تحديد أكثر من ٨٠% من التكلفة اللوجستية للمنتج القدم، وذلك نتيجة الاختيار الذي تم في البداية. ذلك أن من أهم الأسس التي يجب أن يتبعها اللوجستي هو التدخل بأسرع وقت ممكن في استراتيجية المنشأة ومنذ تحديد العرض.

إن الأنشطة ذات التأثير المباشر على سياسة المنشأة اللوجستية يقوم بها عناصر غير لوجستية. فالبائعون يتولون الطلبيات، والعاملون فى ورش الإنتاج يتولون تطبيق أو عدم تطبيق الخطة اللوجستية، والتسويق يتولى الرقم الكودى للتشكيلة واحتمالية تخصيص المنتجات، إلخ... ويجد اللوجستي نفسه مضطرا لتنظيم عوامل بشرية عديدة منتافسة على المدى القريب، في معظم الأحيان، (٢٥) على المستوى التجارى والتسويقي والإنتاجي أو على مستوى المشتريات. وهدو لا

Voir Tixier (D.), Mathe (H.) et Colin (J.), La Logistique d'entreprise, Paris, Dunod 1996. (YY)
Voir les nombreuses enquêtes effectuées à ce sujet. Une liste en est donnée en Annexe 7 (YY)
du rapport Benchmarking Logistics, Commission européenne (DG3), 1998.

Voir la norme X50-600 révisée, AFNOR 1999, p.9. (Y £)

Mathe (H.) et Tixier (D.), La Logistique, Paris, PUF 1987, coll. Que sais-je ? p. 114. (Yo)

يقف موقف الحكم من هذا النزاع، وهو موقف الإدارة العامة، وإنما يكون وسيطا فيه، أى أن عليه اقتراح حل أمثل لكل مشكلة لوجستية يكون لصالح المنشاة وإلا تراكمت عليه المشاكل. وحينئذ سنسمع من يقول "إن الأمور لا تسير في نصابها". وحول أهمية الوساطة، أود الإشارة إلى الكلمة التي ألقاها جان فرنسوا سيكس في الاجتماع رقم ١٢٧ لجامعة كل المعارف.

يتم التخطيط والسيطرة على التدفقات عن طريق معالجة معلوماتية، حيث تكون أكثر من ٨٠% من المعلومات الإلكترونية في خدمة اللوجستى الذي يعتبر المستخدم الأول للحاسب الآلى في المنشأة، وتمثل الزيادة الهائلة للمعالجة والرزمن الحقيقي والتطبيقات المساعدة والتقنيات الحديثة للاتصالات، إمكانيات لا حدود لها لتدعيم أداء اللوجستية. ونجد اليوم أن كل الوسائل متاحة لتطوير نظم حقيقية متخصصة تساعد، في القريب العاجل، في تعظيم مجموع التدفقات بواسطة قيادة اقتصادية فردية وجماعية في آن واحد داخل المنشأة.

كان البروفسور جوليان فرويند، عالم الاجتماع ومؤسس علم النزاع فى فرنسا، يحب ترديد مقولة أن العالم تأثر بثلاثة اختراعات بشرية عظيمة، وهى: العجلة واتفاق التسوية والذكاء الصناعى. والمثير للدهشة أنها (٢١) تمثل الادوات الثلاثة الرئيسية التى تخدم اللوجستى:

- العجلة للإدارة المادية للتدفقات.
- اتفاق النسوية لإدارة نقاط التلاقي.
- الذكاء الصناعي للتوسع العلمي في الخدمات والتكلفة.

Voir Grégoire (L.), "Le Logisticien dans l'entreprise », Actes du ler congrès international (۲٦) de génie industriel, Paris, ECP/AFCET, 1986, t. 1, p. 338.

# تطور وآفاق اللوجستية

#### المنشأة الموسعة

يتفق هذا المفهوم المنتشر حاليا، مع فكرة أن المنشأة تعمل في إطار نظام يضم عملاءها والموردين والمقاولين والشركاء والممولين، وفي هذا الإطار يجب أن تكون اللوجستية إدارة شاملة لتدفقات "موردي الموردين لعملاء العملاء". وهنا فقط يكمن مفهوم عبارة supply chain management التي ظهرت في بدايسة التسعينيات في الولايات المتحدة. فقد ذكر الجامعيون الأمريكيون، النين كانوا لا يستخدمون عبارة السلسلة اللوجستية، أن إدارة السلسلة تهدف إلى توافق العرض هذه الكلمة ترجمة كلمة وupply - مع الطلب. وفي فرنسا، (٢٧) وجدنا أن كلمة "سلسلة لوجستية" تعنى الشيء نفسه، وبالتالي لم تكن هناك جدوي من اختراع عبارة جديدة. (و على عكس ما يكتب ويقال فإن عبارة الفرنسية أول حلقات عبارة جديدة. (و على عكس ما يكتب ويقصد به في اللغة الفرنسية أول حلقات السلسلة، ولا ربط المشتريات بإدارة اللوجستية ولا حتى استخدام الجديد في اللبرمجيات!).

ويترجم الارتباط المتزايد للمنشآت بمورديها تطور اللوجستية في المنشأة الموسعة، وعلى سبيل المثال في إطار تدفقات السيارات، عن طريق إدارة المخزون المعهود به إلى الموردين، وعن طريق برامج الشراكة المسماة (الرد الفعال على المستهلكين) بين رجال الصناعة والتوزيع الواسع، ... إلخ.

Voir la norme X50-600 révisée, AFNOR 1999, p.4. (YV)

## البرمجيات الموحدة الجديدة المتكاملة واللوجستية

يمثل إدخال البرمجيات الموحدة المتكاملة الخاصة بالإدارة الموحدة ثورة حقيقية في المنشآت (٢٨). فهي نتهض بأهمية اللوجستية وضرورة تكاملها مع النظام المالى. ويتم استكمالها اليوم بأدوات تخطيطية جديدة، منها APS (نظام التخطيط المنقدم). وتشكل هذه البرمجيات شيئا فشيئا ما سوف يكون في الغد الذكاء الصناعي في خدمة عملية التوسع اللوجستي.

## أوروبية وعولمة التجارة

كان جان مونيه لوجستى وأوروبى فى آن واحد. ويقوم الاتحاد الأوروبى، المشروع السياسى الكبير الحالى، على مبدأ تتمية التبادلات، وكما كان يؤكد جان فرانسوا بوسيه، وزير الخارجية السابق أن: "أوروبا التى تستطيع، إذا ما أردنا، أن تصبح أهم مجموعة اقتصادية على وجه الأرض، فإن اللوجستية ستكون غالبا عمودها الفقرى". (٢٩)

وسيزداد تمكن اللوجستية من إدارة الأنظمة المعقدة للتبادل الدولي والعالمي. وكأداة عاملة في المنشأة، يجب أن يتم تنظيمها داخل المجموعات العالمية الكبيرة بتطبيق مبدأ الفرعية (٢٠) لضمان التخطيط والتتقيذ والسيطرة على التدفقات على أفضل مستوى من الفاعلية.

Voir Grégoire (L.), « Optimisation des flux". Logistique & Management. vol. 6 No. 2, (۲۸) 1998, p. 3.

Congrès national de logistique, ler décembre 1993, ASLOG. (Y4)

Voir Grégoire (L.) et Navarre (T.). «Logistics strategy and subsidiarity", Logistics ( $^{r}$ )

Technology, 1996, p. 115.

## التعهد من الباطن أو "الظاهر"

تقوم المنشأة بالتركيز على أداء الأعمال الأساسية بها، بينما تتجه إلى آخرين للقيام بما لا يقع فى دائرة اختصاصها، وهذا ينطبق على العمليات اللوجستية التسى توكل فى أكثر من ٢٠% من المنشأت الفرنسية إلى ممولين متخصصين، كما ينطبق على الأدوات المستخدمة فى إدارة تدفق المعلومات مع تطور البرمجيات الموحدة. ويحدث الشىء نفسه بالنسبة للتمويل الفكرى مع التطور الشديد الذى يشهده سوق المشورة اللوجستية، أما اللوجستية نفسها فلا يمكن أن يتم بتعهد من الباطن إذ أنها كالدماء التى تسرى فى جسم الإنسان كله.

#### قطاعات تطبيقية جديدة

لم تتطور العملية اللوجستية فعليا إلا على مستوى بعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السيارات (٢٦) والإلكترونيات وإلكترونيات الطيران والكيمياء والصيدلة والمنتجات واسعة الاستهلاك والمنتجات الغذائية الزراعية، وتشهد قطاعات أخرى تطورا أقل مثل قطاع الأعمال العامة والتشييد، ويبدو قطاع الصحة في الانضمام وبصورة أدق مجال بناء المستشفيات، ومن المنتظر أن يتم تحسين الأداء على مستوى خدمات المرضى واستخدام القاعات وخفض أسعار المشتريات والمخزون وصيانة المعدات، وعلينا الإشادة بالمبادرات (٢٢) التي شهدها هذا المجال مؤخرا، وهناك قطاع يتطور خارج نطاق الماديات وهو قطاع حجز الأماكن في

Voir Coutansais (G.). "La logistique: outil de marketing", Revue annuelle des élèves des (T1) Arts et Métiers, 1998, Dunod, p. 334.

Notamment: les Congrès de logistique hospitalière de Troyes, les réunions d'EAN France. (TY) la Commission logistique hospitalière de l'ASLOG, le colloque AAQTE-APHAL de Nancy.

الطائرات والفنادق. وتتطور لوجستية هذه الخدمات، التي تخفض قيمتها عند الاقتراب من تاريخ تتفيذها، في إطار Yield management

#### اللوجستية المرتجعة

فى العقود القادمة يوجد تحد هائل أمام المجتمعات والمنشآت يتعلق باستعادة وتفكيك وإعادة تدوير المواد، والتغليف والمخلفات والمنتجات المنتهية الصلحية، وهو يتعلق بمشكلة لوجستية (٢٠١) كبيرة لم يتم حلها حتى الآن. وهكذا، وباسم حماية البيئة، يتضاعف عدد الحافلات على الطرق والتي تأتى، فارغة، لتحمل المنتجات لإعادة تدويرها، وهناك حافلات أخرى تعود، فارغة أيضا، بعد إفراغ حمولتها. هل نعرف أن حافلة من كل ثلاث حافلات تسير فارغة على طرق أوروبا؟ يجب أن تدرج اللوجستية المرتجعة في إطار معالجة بيئية شاملة.

## آلية التحقق الدائم من البضاعة من المصنع حتى التوزيع

إن ضرورة التحقق الآلى للمنتجات على طول السلسلة اللوجستية تـــتم عــن طريق تتطور أساليب التشفير، وغدا، عن طريق وضع العلامة الإكترونية داخـــل التغليف والمنتج، إلا أن ضرورة توفير الأمن والحماية للمستهلك تحتم تتبع المنـــتج من المصنع والمعرفة الدقيقة لجميع مكوناته، ونرى هنا أن نظام المعلومـــات فـــى

Voir Festinger (J.C.) « L optimisation par le yield management », Stratégie logistique, no. (۲۳) 6, mai 1998, p.90.

Voir Grégoire (L.), "Bienvenue à la reverse logistics », Logistique & Management, vol. 7 (° £) No. 2, 1999, p.3.

غاية التعقيد، كما أنها فرصة عظيمة لفريق اللوجستيين لتتبع إجمالي التدفقات في غاية التعقيد، ومن حقيقي.

# التأثير الشديد للتقنيات (الجديدة) للإعلام ولوسائل الاتصالات

### اللوجستية والمنشأة الافتراضية

يعتبر كل ما هو ليس ماديا، بالتعريف، افتراضيا. وتستند المنشاة الافتراضية التقليدية إلى مفهوم جروب وير (groupware) أو الإدارة الجماعية للمشاريع عن طريق الشبكات التي تربط فيما بينها الأشخاص الذين لا يعملون بدنيا في مكان واحد. وهناك (٢٠) نوعان من المنشآت الافتراضية: "المكان الافتراضيي الذي يجمع العديد من الأشخاص في المنشأة نفسها والمشروع الافتراضي والذي بمقتضاه يقوم العديد من الأشخاص التابعين لمنشآت مختلفة بالعمل في مشروع واحد، وفي إطار هذا المعني الضيق للمنشأة الافتراضية، تكون الصلة شبه منعدمة مع لوجستية التدفقات، إلا أنها تكون مهمة على مستوى الدعم اللوجستي لأن الستخدام (الجروب وير) يتوافق تماما مع "الهندسة الفورية"، وهي قطاع من الدعم اللوجستية التدفقات، فقد نتج عن الوركفلو (workflow) أو "آلية العملية الإدارية" أفاقا مهمة. وتمثل الدوائر الإدارية، وخاصة فيما يتعلق بالتعهدات والمراقبة، حصة مهمة مسن التكاليف اللوجستية داخل المنشأة ويمكن أن ينتج عنها تأخير كبير. وسيساهم تطور الوركفلو (workflow)، بل تعميمه، في خلق إدارة فورية لوجستية.

Voir Collectif, Le travail en groupe à l'âge des réseaux, Paris, Economica, 1998, p.14. ( °)

ويصفة أعم، على المنشآت، مستقبلا، معالجة المعلومات والوثائق كمواد تسم شراؤها وتحويلها وتخزينها وتسليمها. فالمعلومة الساكنة والملف القابع داخل المكتب ليسا سوى أموال راكدة، أى فقدان القيمة المضافة. وهناك منشآت مثل البريد تقوم بدراسات حول هذه الإشكالية. وعلى المنشأة الافتراضية، بتعريفها التقليدي، حسن تطبيق مبادئ اللوجستية على تدفق المعلومات، أى المعلومة في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب، وبأقل تكلفة.

إلا أن معنى المنشأة الافتراضية يتسع اليوم لكى يصف المنشأة التى تستخدم شبكة الإنترنت فى إطار علاقتها مع عملائها فى وجود "متجر افتراضى". ومن هنا ظهرت عبارة "اللوجستية الإلكترونية" التى تحوى مفهومين: استخدام الإنترنت فى اللوجستية ولوجستية البيزنس الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية.

#### استخدام شبكة الإنترنت في اللوجستية

على المستوى الاقتصادى الأقل إلزاما من نظام تبادل المعطيات الإلكترونية، ستساعد شبكة الإنترنت اللوجستى فى الإدارة الفورية الصائبة لتدفق المعلومات سواء على المستوى الداخلى أو على مستوى المنشأة الموسعة، مما سيسمح بتغذية النظام الخبير الذى يخطط ويراقب دوما حسن التوافق بين العرض والطلب. وتجدر الإشارة إلى أن هناك كتاب حديث عن الشركات المستخدمة لشبكة المعلومات يخصص أكثر من عشر صفحات حول "التقنيات الجديدة في مجال الإعلام والاتصالات داخل اللوجستية". (٢٦) ومن خلال الإنترنت نرى انطلاق مواقع السوق التي يمكن أن ينتج عنها تعديلات مهمة فى العلاقـة بـين المـوردين وأصحاب

Champeaux (J.), et Bret (C.), La Cyberentreprise, Paris. Dunod, janvier 2000. (٢٦)

الطلبات. ولكن هل ستطبق هذه التعديلات أيضا على العملية اللوجستية الدائرة بين المنشآت؟ من السابق للأوان الرد على هذا السؤال. والجدير بالذكر أن هذا لم يكن الحال بالنسبة لمراكز المشتريات ذات التوزيع الكبير، بالإضافة إلى أن مراكز المشتريات ذات التوزيع الكبير، بالإضافة إلى أن مراكز المشتريات اللوجستية الأولى على الشبكة بدأت في الظهور.

#### اللوجستية الخاصة بالتجارة الإلكترونية

يرجع إلى محاضرين آخرين فى جامعة كل المعارف تناول موضوع تطور المنشآت التى تبيع بواسطة شبكة الإنترنت، والتى لا يزال مستقبلها غير واضح. وذكرت دراسة حديثة قامت بها جارتنر جروب (Gartner group) أن التجارة الإلكترونية ستنتهى عام ٢٠٠٦(٢٠) أو على الأقل ستنتهى بصورتها الحالية. وأود الإشارة هنا إلى أن إنشاء وتطور هذه النوعية من المنشآت التى تعمل بالتجارة الإلكترونية قد تم دون الاهتمام بالعملية اللوجستية. وزادت الدعابات حول الأخطاء أو التأخير فى مواعيد تسليم المنتجات التى يتم حجزها عن طريق الإنترنت، والأخطر من ذلك هو أنه من المعروف أن الخسائر الفادحة التى لحقت بهذه والأخطر من ذلك هو أنه من المعروف أن الخسائر الفادحة التى لحقت بهذه المنشآت، على غرار الأمازون (Amazon)، مرتبطة بتكاليف لوجستية لم يتم السيطرة عليها. وهذا دليل واضح على العودة إلى الوراء، فمنذ أكثر من قرنين من الزمان، كانت التجارة الصغيرة، ثم بعدها التوزيع الكبير، توفر تدفق البضائع حتى الإلكترونية هذا التدفق: هل سنرى غدا أربعين حافلة تقف يوميا أمام كل منزل تحمل كل واحدة منها بضعة منتجات تم طلبها عن طريق الإنترنت؟ بالطبع، لمن تحمل كل واحدة منها بضعة منتجات تم طلبها عن طريق الإنترنت؟ بالطبع، لمن يكون لهذا الوضع معنى على المستوى الاقتصادى ولا البيئي. لذا بجب إعداد يكون لهذا الوضع معنى على المستوى الاقتصادى ولا البيئي. لذا بجب إعداد

Voir l'article paru dans la revue Marketing Direct, no. 43, février 2000, P. 37. (TV)

شبكات توزيع (٢٨) جديدة، وإعادة توزيع التنفقات وذلك بهدف اختراع لوجستية جديدة تناسب التجارة الإلكترونية.

كان من نتيجة ثورة التقنيات (الجديدة) للإعلام وللاتصالات توافر المعلومات التجارية، بين يوم وليلة، للجميع، وفورية التدفقات الإدارية والمالية، حتى تخيلنا أن المكان والزمان لم يعد لهما وجود، إلا أننا تسرعنا في نسيان أن هذا الوضع لا ينطبق على المنتجات التي لازالت مادية، ولا يمكن نقلها عن طريق الإلكترونيات.

وهناك تعريف، قديم وفلسفى إلى حد ما للوجستية مفاده أنها "تقليل الزمان والمكان". وحاليا أصبح هذا التقليل تاما على مستوى التبادلات التجارية والمالية، في الوقت الذي ينعكس فيه الوضع بالنسبة للتدفقات المادية الآخذة في التزايد. وقد أدت دولية التبادلات إلى إطالة المسافات الواجب قطعها، كما تطور التقسيم المزدوج الراجع من جهة إلى التدفقات الممتدة من أجل التدفقات الصناعية، ومن جهة أخرى إلى الطلبات التي تتم عن طريق الإنترنت من أجل توصيلها إلى المستهلكين، كما يجب الأخذ في الاعتبار تشبع البنية التحتية والاهتمام بالبيئة.

هل يمكن أن نتصور آفاقا تفتح الأبواب للتدفقات المادية لتتأثر بشدة من تقليل حجم الزمان والمكان"؟ ومما لا شك فيه أن ذلك سيتم من خلال استخدام أفضل لطرق التوزيع في فرنسا وفي العالم، إذ يجب أن يكون هناك تنسيق، على الأقل على المستوى الأوروبي، بين سياسات استغلال الأراضي. ويمكننا تصور آلية لوسائل النقل سواء على مستوى الطرق السريعة أو داخل المدن. فقد سبق لنا الإشارة إلى ضرورة إعداد أنظمة خبيرة حقيقية لتوسيع نطاق اللوجستية، لكى

Voir Peters (S.), « La course d'obstacles du cybermarchand", l'Usine nouvelle, no. 2728, (r^) 6 avril 2000, p. 40.

تستخدمها بعد ذلك العديد من المنشآت ذات التدفقات التكميلية. ألم يحن الوقت لبذل الجهود نفسها من أجل البضائع بدلا مما تم، خلال العقود الأخيرة، من أجل تداول المعلومات والأموال؟

وفى كل الأحوال، فإن المجهود الرئيسى الواجب بذله هو تطوير التأهيل والكفاءة، أو لا على مستوى اللوجستيين والطلاب أو العاملين فى المنشآت الصناعية والخدمية أو فى القطاع العام، وأيضا على مستوى كافة المستولين عن الأعمال الأخرى المشتركين فى هذه العملية.

إن افتراضية المنشأة تظهر الحاجة الملحة لسيطرة أفضل على اللوجستية أو على إدارة سلسلة الإنتاج (supply chain management). ألسنا الآن بصدد الشار من أمناء الصناديق؟ (٢٩) فلم تعد أمانة الصندوق في موقف التابع، بل أصبحت هي السابقة، وأصبح اللوجستيون يفكرون في الاستراتيجية مع عدم إغفال حقيقة الأوضاع. (٠٠)

على مستوى اللوجستية، شأنها شأن أى نشاط بشرى، يجب أن نحاسب أنفسنا، "علينا فى كل أوان التضحية بما نحن عليه مقابل ما يمكننا أن نصبح عليه" (شارل دوبو).

Voir Bertolus (J.J.), « La revanche des intendants », Science et Vie Economique, No. 27, (۲۹) avril 1987, p.66.

Voir Sous la direction de Laurentie (J.), Logistique, démarche et techniques, AFNOR, (£.)

1994, préface de L. Grégoire, p. VIII.

# الاقتصاد الجديد.. ما هو ؟ (١٤) بقلم فيليب لوموان Philippe LEMOINE

ترجمة: د. أمل المغربى مراجعة: د. نعمت مشهور

فى الأوساط المالية التى تستخدم الإنترنت، يوجد مفهوم يستند إليه عند تقييم إحدى المنشآت وهو: الكاش بيرننج (Cash burning)، أى سرعة المنشأة فى حرق السيولة. إن التعامل مع مثل هذا المفهوم دليل على الإحساس بالإسراع والسرعة والتفاهة.

يمكننا التساؤل أيضا عما إذا كانت هناك نظرية بيرننج، أى سرعة الشركة فى تعدى نظرياتها الطليعية. وتهدد النظريات السابقة عبارة "الاقتصاد الجديد" التى تجد نفسها اليوم محاصرة بنيران الأحداث الجارية. فتارة نرى الاقتصاد الجديد فى حالة استقرار وتارة أخرى نراه فى الحضيض.. والسؤال هو هل سيثبت أم سيختفى؟

للإجابة على هذا السؤال، يجب علينا تحديد ما هو الاقتصاد الجديد. أهو فقط عبارة تومض لبضعة أشهر من خلال وسائل الإعلام؟ ولكن في هذه الحالية، ستصيبنا الدهشة عندما نعرف أن هذا المفهوم قد تبناه عيدد من كبار رجال الاقتصاد الأمريكيين. أهى إذن نظرية علمية تشير إلى آفاق جديدة للعالم؟ إلا أن عدم مرونة العبارة يفتح آفاقا يتعدى مداها مجرد كونها عبارة مستقبلية.

<sup>(</sup>١٤)نص المحاضرة رقم ١٤٨ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٠٠.

نشرت مجموعة LASER ليزر تقريرا يضم النصوص التى أثارت التساؤلات حول الاقتصاد الجديد، (٤٢) واستنادا إلى ذلك أريد:

- الإشارة أولا إلى أن الأمر يتعلق بنقاش مهم.
- عرض النقاط الثلاثة المتعارضة التي يدور حولها النقاش.
- اقتراح إطار تحليلي شخصى حول الجديد في الاقتصاد الجديد.

# نقاش مهم

هناك سؤال نظرى ملح خاص بالتساؤلات الدائرة حول الاقتصاد الجديد يتعلق بالعلاقة بين التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع، فهى مسألة حساسة منذ قرنين من الزمان، وقد زاد من صعوبة تحليلها تطوران معاصران:

- الأول هو أن أساليب تكنولوجيا المعلومات قابلة للبرمجة وللنشاط الحوارى، مما يفترض وجود كوادر تحليلية مختلفة عن التصورات القائمة على مجرد السينة الألبة.
- الثانى إنه منذ اختراع الحاسب الآلى، تم تنظيم تكنولوجيا المعلومات وفقا لنموذج الإعصار. حيث تعمل حركة حازونية متكاملة، تزداد سرعتها، على توافق الأساليب التكنولوجية المختلفة حول أساس عددى واحد: في مجال المعلوماتية والاتصالات، والمجال السمعى البصرى، وما يتعلق بدراسات الإنسان الآلى، ... إلخ، وفي الوقت نفسه تزداد قوة الإعصار ويتحرك مركز

<sup>(</sup>٤٢) هذه التقارير التى نشرتها ليزر (أول مجموعة أوروبية للخدمات المتخصصة وللتقنيسة لعسالم التجسارة ولخدمات العامة) تساهم فى تنظيم النقاش حول المخاطر الناجمة عن تسداخل التكنولوجيسا والتجسارة والمجتمع. وهى نسخة رقمية قابلة للتداول. www.oohoo.com

قوته. ففى الأمس الأول، كان مركز القوة هو المصنع وهو عالم الإنتاج، وأمس، كان المكتب ووسائل إدارة المنشآت، أما اليوم، فى زمن الإنترنت فهو عالم التبادلات بكافة أبعادها، السلعية وغير السلعية. وعند كل مرحلة، تزداد التحليلات تعقيدا.

إن المجازفة الأولى الخاصة بمفهوم "الاقتصاد الجديد" هي تصور انعكاس تكنولوجيا المعلومات على الاقتصاد، في الوقت الذي ينصب فيه تأثيرها على عالم التبادلات. وبالطبع تؤدى القراءة اليومية للصحف إلى اعتياد القارئ على هذا النوع من الاقتصاد الجديد، الذي لن يكون سوى قطاع أو صورة مختلفة للحديث عن الهاى تك بطريقة رجل البورصة المتردد وهو يختار هل يضع في سلة واحدة كل أساليب التكنولوجيا ووسائل الإعلام والاتصالات، أم عليه أن يفصل اللاعبين المحترفين في عالم الإنترنت؟ لم يكن أبدا هذا هو النقاش الدائر حول الاقتصاد الجديد الجديد. فعلى عكس الرؤية "القطاعية" التي تتعارض فيها قطاعات الاقتصاد الجديد والقديم، يتعلق الأمر بالتساؤلات حول التغيرات العميقة التي تؤثر بطريقة عرضية على البنية الاقتصادية بأكملها.

لكن هل يتعلق الأمر فقط بالاقتصاد؟ في الواقع، أوضحت لنا شركة سيليكون فالى Silicon Valley حقائق اجتماعية شديدة التضاد، فالأثرياء يردادون ثراء، وتضيق الحلقة أكثر فأكثر على الموظفين التقليديين، خاصة فيما يتعلق بالسكن نتيجة الارتفاع الشديد في الأسعار. وتؤدى هذه الأوضاع إلى خلق جو من التوتر.

يبدو أننا أن نستطيع اليوم تجميع وتمييز كل نقاط المفاهيم الاجتماعية. وتعتبر أعمال دانيال بل (Daniel Bell) أو آلان توران (Alain Touraine) حول "المجتمع في مرحلة ما بعد الصناعة" مصابيح تضيء لنا المستقبل، إلا إننا يجب ألا نندفع ونعرض على المجتمع ما لا يستطيع تصوره بعد. فلطالما كثرت

السفسطة حول "مجتمع المعلومات"، ولكن من ذا الذى يعرفه ويتكلم نيابة عنه؟ وتعتبر عبارة "الاقتصاد الجديد" الأمريكية أكثر ملائمة وأكثر تواضعا. فالأسطة المثارة دقيقة وتدور حول طول فترة الدورة الحالية للنمو التى تشهدها الولايات المتحدة. من أين أتى؟ ولماذا لا يزال مستمرا؟ ولماذا لا تؤدى نسبة العمالة الكاملة إلى حدوث تضخم؟

#### متناقضات ثلاثة

هناك قانونان ينظمان اللوحة الاقتصادية الجديدة. يصف قانون مورالتقدم المتضاعف للمكونات الإلكترونية، فكل ثمانية عشرة شهرا، يحدث تضاعف في نسبة الأداء / للسعر بالنسبة للمكونات. ويشير قانون ميتكالف (Metcalfe) إلى أن نشاط شبكة يتزايد بمعامل يساوى مربع عدد الأشخاص المرتبطين بذلك النشاط.

يتعلق الأمر بوجهات نظر فاعلى التكنولوجيا الذين يفكرون في مهنتهم، جوردن مور (Gordon Moore) كان أحد مؤسسى أنتل (Intel) وروبير ميتكانف (Robert Metcalfe) أحد مؤسسى 3COM. ولا ندخل في نقاش اقتصادي حقيقي الا مع اقتصاديين يقدرون الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات ابتداء من الإشكاليات الناجمة عن الاقتصاد السياسي نفسه. والدليل على هذا التغيير و "الشك العلمي" لدى العناصر المشتركة في النقاش حول الاقتصاد الجديد، هي أنها تتناول أمورا متعارضة ولا تتناول القوانين.

ويمكننا حصر هذه المسائل حول ثلاث متناقضات كبيرة: تناقض سولو، وتتاقض نيرو، والتتاقض في مجال البورصة.

#### تناقض سولو

ذكر روبير سولو (Robert Solow)، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، سنة ١٩٨٧: "انتشر الحاسب الآلي في كل مكان إلا فيما يتعلق بإحصائيات إنتاجية المحاسبة الوطنية". وبعد أن درس تأثير التكنولوجيا على الإنتاجية وفرص العمل، لاحظ الهوة السحيقة بين التشغيل التقنى المتزايد للحاسبات الآلية التي يزداد عددها وبين التقدم السنوى للإنتاجية الأمريكية التي تراجعت تراجعا شديدا (من متوسط ٢٠٦% في الفترة من ١٩٧٧ إلى ١٩٧٠ في الفترة من ١٩٧٠ إلى متوسط ١٩١١% في الفترة من ١٩٧٠ إلى ١٩٧٠ أبى متوسط المام والخاهرة: مكابح الجنماعية (الخوف على الوظيفة)، ضغوط تنظيمية (الاحتكار العام والخاص)، تصرفات وظيفية (الحرفيات المختلفة)، وفي نهاية السبعينيات أشارت دراسة قام بها كلود سالزمان (Caude Salzman) لحساب سيجو (Cegos) حول تحويل المهام الحسابية إلى الحاسب الآلي داخل المنشآت الكبرى، إلى أنسه كلما كثر استخدام الحاسب الآلي في مجال الحسابات، كلما كثر عدد المحاسبين في المنشأة.

من هنا يبدو أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا مرتفعا على مستوى إنتاجية ساعات العمل منذ سنة ١٩٩٦، بنسبة ٣% في السنة. وتعتبر هذه نقطة أساسية لتقييم نوع جديد من الاقتصاد.

منذ الوقت الذى لم تعد فيه التقنية آلة إنتاجية فقط، وإنما تتدخل فى عملية التبادل وتساهم فى فتح منافذ جديدة، اختفت كثير من العقبات التى كانت تحول دون تجسيد مكاسب الإنتاجية، وتعتبر هذه الظاهرة شبيهة بما عرفته الثورة الصاعية من عقبات أعاقت الآلات البخارية وأنوال النسيج، قبل أن تؤدى نفس هذه الأسس التكنولوجية إلى ظهور السكك الحديدية وإلى إزالة حواجز الأسواق، وظهور وسائل اتصالات جديدة.

إذن لماذا الشك في مكاسب الإنتاجية؟ هناك سببان لذلك. فمن جهة، يبدو أن مكاسب الإنتاجية تم تحقيقها بواسطة قطاع تقنية المعلومات وليس من القطاعات الأخرى للاقتصاد، ومن الجهة الأخرى، تقوم الدراسات التي أجريت حول الإنتاجية على أجهزة إحصاء لا تتواءم مع هذا الاقتصاد الذي يقل فيه إنتاج الماديات. وعلى أية حال، فإن دراسة الإنتاجية الوطنية الأمريكية هي أساس الحسابات التي نقوم بها فيما يتعلق بالنمو في الولايات المتحدة. ويرجع ذلك إلى أننا تعلمنا التمبيز بين تأثير السعر وتأثير الحجم في إحصائيات قطاع تقنية المعلومات، وكانت النتيجة استفادة إجمالي الدخل العام الأمريكي، ولكن هل بالغنا في عملية التصويب؟ وفي هذه الحالة، لن يكون للحديث عن الاقتصاد الجديد أساس. هل كان التصويب غير كاف أم كان من الأفضل تحديث إجراءات أخرى في قطاعات اقتصادية أخرى؟ في هذه الحالة، لن تتم ملاحظة التشوهات القطاعية بالطريقة نفسها، وستزداد قوة النقاش الدائر حول الاقتصاد الجديد.

#### تناقض نيرو

مهما يكن الأمر فإن موازنة السعر والحجم مسألة أساسية تؤدى إلى تساؤل عام حول طبيعة نظام القيمة ونظام السعر داخل نظام اقتصادى غير مادى، وهو ما يعبر عنه النقاش الدائر حول التناقض الثانى الخاص بالاقتصاد الجديد وهو تناقض نيرو (Nairu) المتعلق بمعدل البطالة الذى لا يرفع معدل التضخم.

إن النتاقض يكمن في أن معدل البطالة الأمريكية انخفض اليوم من ٥٨,٥ من نسبة قوة العمل إلى ٤%، دون ملاحظة أية زيادة في معدل التضخم. ولدى الاقتصاديين أداة، وهي منحنيات فيلبس، تظهر الارتباط الوثيق بين البطالة والتضخم، فعندما تزداد فرص العمل، نشهد ازدياد المطالبة برفع الأجور، وبالتالي تزداد نسبة التضخم.

إن النقاش الدائر حول نيرو يستند باستمرار إلى تناقض سولو. فاذا كان الاقتصاد قد دخل مرحلة من الازدياد المستمر لمكاسب الإنتاجية، فإن ازدياد معدل فرص العمل لن يؤدى تلقائيا إلى التضخم، كما أن الإنتاجية المتصاعدة لعوامل الإنتاج ستؤدى إلى قيمة مضافة وليس إلى انحراف الأسعار. وهذه الأسباب هي التي جعلت التساؤلات حول الاقتصاد الجديد تتوسط التساؤلات حول انخفاض نيرو. وبالطبع هناك عوامل خارجية لعبت دورا في استقرار الأسعار في الولايات المتحدة. فمنذ سنوات والاقتصاد الأمريكي يعيش في إطار ضخم من امتصاص التضخم المستورد المرتبط بانخفاض قيمة الموارد ثم بارتفاع قيمة الدولار. ولا تزال أسعار المنتجات المستوردة في انخفاض مستمر لتساهم بشدة في الحد من التضخم.

ناور آلان جرينسبان (Alan Greenspan) بتناقض نيرو محافظا على تساؤل إيجابى بشأن التحول إلى اقتصاد جديد يزيد من الحد الأقصى للسرعة التى يكون فيها الاقتصاد مهددا بالإصابة بالتوتر. إن التعرض لمثل هذه التغييرات الهيكلية يعد حقا معالجة ممتازة لتتمية الثقة فى العوامل الاقتصادية، إلا أن الدهشة تصيبنا نتيجة سطحية التحليلات والحجج المثارة حول مجازفة نيرو. وتستند النصوص إلى نظرية الاقتصاد الجديد ولكنها لا تحلل الآليات الجوهرية لهذه الزيادة الجديدة التى لا تؤدى إلى التضخم.

#### التناقض في مجال البورصة

يلزم التنويه بأنه يجب على أية تساؤلات حول التضخم المذى يسؤثر على العملة وعلى البورصة ألا تغفل القيام بدراسة عن إنتاجية رأس المال وعسن دورة رأس المال المتداول، فالنقاش الدائر حول التناقض الثالث يتعلق بالتناقض في مجال

البورصة، أى الطريقة التى فصلت فيها البورصة بين طرق تقييم المنشآت التابعة لنظام الاقتصاد القديم والأخرى التابعة للاقتصاد الجديد. هل تم ذلك بطريقة عمياء أم إنها فقاعة مضاربية أم حساب عقلانى؟

ظهر النتاقض في مجال البورصة خلال سنة ١٩٩٩ من خلال عملية تقويم لم يسبق لها مثيل خاصة بكافة المنشآت ذات التقنية المتقدمة وخاصة بمجرة الإنترنت. وفي فوربز (عدد ١٧ إبريل ٢٠٠٠) ذكر ديفيد ديرمان وجهات النظر التقليدية: "في نهاية سنة ١٩٩٩، كانت قيمة الأسهم مقومة بسعر السوق لـــ٠٠٠ من شركات الإنترنت تصل إلى ألف مليار دولار (٢٧% من قيمة داوجونز). وكانت هذه المجموعة تحقق رقم أعمال إجمالي يصل إلـي ٢٩ مليار دولار، أي ٢% فقط من رقم أعمال داوجونز". هل يمكن اعتبار تقويم أنشطة "الاقتصاد الجديد" مضاربية بحتة؟

رد ماسايوشى سان رئيس سوفت بنك، وهـو الفاعـل الآسـيوى (إحـدى الوحدات الاقتصادية) الرئيسى فى مجال الإنترنت، ردا مسبقا على حجـج فـوربز عندما تساءل فى بداية العام قائلا: "ما المخالف للصواب"؟ هل أن أسهم الإنترنـت تساوى حقيقة ألف مليار دو لار؟ أم أن أسهم الحاسب الآلى التقليدى لا تزال تساوى ستة آلاف مليار دولار؟ بطريقة أخرى، هل ترفع الأسواق من قيمة أسهم شـركة الإنترنت؟ أو على العكس، لا تعمل الآنية المستطرقة بقدر كـاف ويجـب تشـديد العقاب على المنشآت التى لم تستعد بدرجة كافية للثورة التقنية؟

بصورة أساسية، يفتح التناقض فى مجال البورصة النقاش حول تنوع أنماط تقويم المنشآت فيما يتعلق بالتنبؤ بمصيرهم فى مرحلة تتسم بالتحولات الخطيرة. ومن السمات الأساسية لهذا النقاش كيفية تقدير فرص فوز المؤسسات الراسخة (الإمبراطوريات) على الداخلين الجدد (الهمجيين). وتذكر المكاتب الاستشارية الاستراتيجية: "إن الإنترنت يعتبر ثورة كبرى، وهى تمثل مع سيل المنافسين الجدد

تهديدا قاتلا لمنشآتكم، إلا أن منشآتكم، بفضل تنظيمها ومكانتها، ستحرز النصر شريطة الالتزام باستراتيجية طموحة مدعمة باستشاريين أكفاء".

إلا أن الأسواق المالية لها رأى عكسى، فعلسى مستوى المواجهة بين الإنترنت والمنشأة التقليدية، فإن الإنترنت هو الرابح خاصة على مستوى القطاعات التي يمثل فيها بالفعل حصصا مهمة في السوق. ويجب علينا استبعاد القطاعات التي بدأت لتوها في استخدام الإنترنت، وكذلك الأسواق التي لا زالت صغيرة. ففي مثل هذه الحالات، فإن الداخلين الجدد الذين ينطلقون بسرعة شديدة يصابون بالضعف نتيجة ضيق السوق، في الوقت الذي تستخدم فيه المنشآت الراسخة الإنترنت بسهولة كنظام تكميلي لأنشطتها التقليدية.

فى مجال تسويق الحاسبات الآلية والبرمجيات، وسمسرة الأسهم، وفى مجال التجارة فى أوقات الفراغ وتذاكر السفر، تصل نسبة التجارة الإلكترونية من ٢٠ إلى ٣٠% فى الأسواق. والفائز هى المنشآت ذات الاستراتيجيات المجددة لتوليد القيمة. وفى السباق القائم بين تشالنجر دال (Challenger Dell) وليدر كومباك القيمة. وفى السباق القائم بين تشالنجر دال (Dell) من فرض نفسه على سوق الميكرو معلوماتية، وهذا ما رصدته الأسواق المالية وترجمته خلال شتاء ١٩٩٩/٢٠٠٠، عندما فصلت فيما بين تقويم المنشآت التابعة للنظام الاقتصادى الجديد وبين الأخرى التابعة للنظام القديم.

هناك مثال واضح هو اندماج AOL وتايم وارنز (Time Warner)، ولا يتعلق الأمر بالتناقض بين القطاعات "القديمة" و"الحديثة"، بما أن المنشأتين تابعتين لمجال التكنولوجيا والميديا والاتصالات، فقد مضى الأمر كما لو كانت الأسواق المالية قد تساءلت عن الأفضل لإدارة هذا اللقاء، بعد أن وافقت على الرأى العام الذي يقول إن الإنترنت والأنشطة التقليدية "للمحتوى" هي التي سوف تتلاقى. هل ستكون المنشأة الأقوى هي ذات الأنشطة المتعددة؟ أم ستكون هي المنشأة الأكثر

قدرة على إعادة التنظيم من خلال منظور الإنترنت؟ وقد حسمت البورصة الأمر لصالح النوع الثاني.

# إطار خليلى

يثير النقاش السابق ذكره التفكير حول التناقضات الثلاثة الخاصة بالاقتصاد الجديد: سولو ونيرو والبورصة. فهى لا تفيد فى تعريفه ولا الوقوف على محركاته ولا مصيره. وهذا هو السبب الذى جعلنا نقترح اللجوء إلى إطار تحليلى.

حتى أو كنا لا نعرف بعد ما هى طبيعة الاقتصاد الجديد، إلا أننا يمكننا تحديد الاقتصاد القديم.

إن الاقتصاد القديم ليس اقتصاد الزراعة أو اقتصاد القطاعات الكبرى الموروثة من الثورة الصناعية في القرن ١٩، كما أنه ليس أيضا اقتصاد الخدمات، حيث تتجه كل هذه القطاعات إلى الدخول في النظام الاقتصادي الجديد، إلا أن التحول من القديم إلى الحديث لا يتوقف فقط على ظاهرة الانتشار العرضى لتكنولوجيا المعلومات.

إن الحدود أكثر دقة. فالاقتصاد الجديد هو الكترونية التبادل مقارنة بالنظام الاقتصادى القديم الذى لا يزال يسيطر فيه النموذج الاستراتيجى الذى يعمل من خلال الكترونية الإنتاج والإدارة. ومن خلال هذا الاقتصاد "القديم" (على مدى الثلاثين سنة الأخيرة) ظهرت قوانين ذات مقاييس معيارية إدارية، ولم ندرك انتهاء صلاحية هذا النموذج نتيجة انغماسنا الشديد فيه، وهو ما أوضحه لنا الإنترنت، أنه كانت هناك تكنولوجيا إلا إنها لم تكن الأصلح، وكانت هناك تجديدات إلا أن روح التجديد كانت قد خبت، وكان هناك دوامة إلا إنه لم تكن هناك سرعة.

كان النموذج السائد لسنين طويلة هو نموذج صناعة المعلوماتية نفسها، فكانت التكنولوجيا تحقق إنتاجية مرتفعة. وأدى قانون مور إلى تقسيم تكاليف المنتجات إلى نصفين وذلك كل ١٨ شهرا. ولمواجهة هذا الوضع، اتصف النموذج الاستراتيجى السائد بما يلى: "إذا كانت نسبة متوسط البيع دولارا، ستظل دولارا في المستقبل. وبدلا من خفض الأسعار، سنقوم بتحديث المنتجات ونبيع المزيد من المنفعية للمستخدم مقابل الدولار". وكانت شركة IBM قد ساهمت في ترسيخ هذه النظرية المضادة للانكماش واعترفت بها كل الوحدات الاقتصادية في مجال المعلوماتية. فالإنتاجية يجب ألا تساهم في خفض الأسعار، وإنما عليها المساهمة في الأبحاث والإعلانات والأسهم التجارية.

انتشر هذا النموذج على صعيد القطاعات الأخرى التي كانت تسمعي همي الأخرى إلى التوصل إلى استراتيجية لحماية القيمة. ولجأت صناعة السيارات إلى مضاعفة الكماليات إلا أنها لم تخفض الأسعار. وطور قطاع الاتصالات من نفسه، ولكنه فضل حلولا أخرى مثل استبدال الدوائر (التي تسمح ببيع نسبة أكبر من الموارد) بدلا من استبدال وحدات التعداد.

اتسم عصر الإلكترونيات باللامادية. وكل سنة كانت الإنتاجية تخفص مسن مكونات المعالجة الصناعية الخاصة بالسعر النهائي للمنتج، والتي كانت لا تمثل غالبا سوى نسبة تتراوح بين ١٥ و ٣٠% من القيمة النهائية للمنتج ذى الاستهلاك الجارى، أما باقى التكلفة فكانت خاصة بتكلفة الأبحاث في مجال التطور والتغليف والبرمجيات والتوزيع والإعلانات. وأصبح الاستثمار في مجال المنتجات المتميزة وسيلة من وسائل حماية تماسك مجموعة غير متجانسة من عناصر القيمة، ومسن هنا نادت هذه الحركة بتمويل وتطوير وسائل الاتصالات.

تحول الاقتصاد القديم إلى اقتصاد بلا هوية، وتضخم فيه كل شيء، ومع تزايد التجديد التسويقي، اكتظت المخازن وزاد ثقلها على الاقتصاد، ومع غياب انخفاض الأسعار (على الرغم من الانكماش)، ومع مفهوم الصفوة الخاص بالخدمات، لم يتوقف ارتفاع قيمة وقت الشركة. وانخفضت سرعة دورة الأصول، وأسقطت نظريات النقد مفهوم سرعة تداول النقد (لصالح مفهوم آخر لسرعة تضخم رأس المال النقدى).

يقوم أساس الاقتصاد الجديد على خفض سمة اللاهوية، ومنذ الوقت السذى حولت فيه التكنولوجيا أشكال النبادل وأصبح التعامل معها يستم عن طريق الأشخاص، حدث تحول تام في سلسلة القيم، وبما أن القدرة على التجديد لازالت في بدايتها، كان من الممكن منع استفادة المستهلك من مكاسب الإنتاجية. كما كان في إمكان المنشآت الكبيرة النظاهر بأنها تعمل من أجل "الصالح العام" في الوقت الذي تحجب فيه مواردها لتمويل الأبحاث ووسائل الابتكار.

ويظهر التباين مع ترابط الظاهرتين.

من جهة، نفاذ القدرة على الابتكارات التقنية، وعلى المستوى الاستراتيجى للاقتصاد القديم كان نصيب المكاسب الإنتاجية في تمويل عمليات التقدم يسزداد ضالة في الوقت الذي يزداد فيه نصيبه في الحفاظ على حصص السوق.

ومن جهة أخرى، فإن التقنية وهى فى يد الأشخاص أظهرت الحاجة الملحة للابتكار على مستوى توافق المنتجات والخدمات مع تتوع أشكال المعيشة. فهناك طلب شديد على المنتجات والخدمات التى توفر الوقت على مستوى الأشخاص وبصفة خاصة السيدات العاملات. ومن هنا قلبت أوتوبايت (Autobytel) نظام تسويق السيارات، عندما اخترعت نظام عرض شخصى على شبكة الإنترنت يعتمد نجاحه على الشعار الآتى: "أوتوبايتل أو وسيلة القضاء على معاناة شراء سيارة".

إن نجاح التجارة الإلكترونية هو ثمرة نظام تسويقى جسور، فقد اخترع الوسطاء الجدد قيمة مضافة ذات نسبة قليلة يحصلون عليها من العميل الأخير، فهم

ينشئون "عمليات تجارية نموذجية" تقوم على مزايا تنافسية حقيقية وعلى "تصفية" ما يعوق الإنتاجية. وعندما اخترع دال DELL نظام تسويق الحاسب الآلى، وهو منتج يتم حسب الطلب، ويحصل عليه العميل خلال ثمانية أيام، اخترع بسذلك نموذجا للتوزيع ذا دورة سريعة للمخزون (خمسة أيام للمخزون مقابل عشرة أضعاف هذه المدة بالنسبة لمنافسيه).

إن سرعة دوران الأصول مضافة إلى الابتكار التسويقي السابق ذكره والمرتبط بالعميل يعتبران أساس الاقتصاد الجديد، فبمجرد أن يعاد تنظيم عملية المنافسة، وفقا لهذه المبادئ على مستوى كافة الأسواق، سيسهل علينا إذن الخروج من دائرة تناقض سولو: بضربة واحدة يتم إخراج مكاسب الإنتاجية التي كانت تتخذ كنظام "تخزين" لمدة عقود عديدة. وهذا ما يفسر أيضا أننا أمام دائرة تناقض نيرو، ومنذ اللحظة التي تظهر فيها المكاسب الكبيرة لرأس المال المتداول، تظهر نماذج أخرى في عالم التبادلات تختلف عن تلك القائمة على الإنتاجية المرتفعة للعمل.

لندرس نموذج محلات Wal-Mart وول مارت العملاقة. فبعد أن زادت استثماراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، اخترعت نموذجا مبتكرا، وهو نموذج الأسعار المنخفضة يوميا، والذي جعلها تتصدر قائمة التجار العالميين. ويقضى هذا النموذج بالحد من التخفيضات الدائمة، والإسراع من دورة المخزون وإنتاجية رأس المال المتداول، ثم استثمار هذه المكاسب في الخدمات بهدف تحسين مستوى خدمة العملاء. والنتيجة: منفذ متوسط لمتاجر وول مارت الكبرى يستخدم ٤٥٠ شخصا ويحقق ٢٠٤ مليون فرنك مقابل ٢٨٠ عامل يحققون هذا الرقم نفسه في متجر فرنسي عملاق. في الوقت الذي يحقق فيه مخزون المتجر العملاق ١٠٥٥ دورة في العام، يحقق المخزون ٢٠ دورة في متجر وولمارت الكبير.

بمصطلحات الاقتصاد الجزئى، فإن متاجر وول مارت تعد نموذجا للانخفاض الناجم عن نيرو. وهي تقدم لنا دليلا على إمكانية خلق فرص عمل مع

وجود الأسعار المنخفضة مع الاعتماد على إسراع دورة رأس المال المتداول. وبعد أقل من سنة على افتتاحها فى إنجلترا، أعلنت متاجر وول مارت عن خفض الأسعار بنسبة ١٥% وتوفير ٢٥ ألف فرصة عمل، وذلك مع رفع مستوى الخدمات، وكان هذا خبرا مثيرا للدهشة فى مجال قواعد الاقتصاد القديم حيث تتعارض الأسعار مع الخدمات، وكان على جميع المتنافسين اتباع هذه القواعد.

إذا طالت هذه التغييرات، سنكتشف أن الاقتصاد الجديد لم تكتمل هيئته بعد، ولا تزال قطاعات عديدة من التجارة التقليدية تعمل في ظل مخزون يحقق دورتين أو ثلاثة في العام.

فى إطار تسويق الخدمات المادية أو غير المادية، يمكن تحقيق دورات إلى ما لا نهاية. وكان مثال المنتج الآلى (البرمجيات أو قطعة موسيقى) دائما محل جدال، فهو يماثل نموذجا يختفى فيه المنحنى التقليدى لهبوط الأسعار التصاعدى الخاص بحجم الإنتاج لصالح رسم بيانى أكثر حدة على شكل الزاوية القائمة. وتحقق تكلفة النسخة الأولى، النموذجية، رقما مرتفعا، أما النسخ التالية فتكلفتها شبه منعدمة بما أنه لم تعد هناك مصاريف نقل أو توزيع، هناك فقط تكلفة إعادة إنتاج وشحن. وذلك نظر الأنه منتج إعلامى، فهو منتج مجانى تقريبا، حتى وإن كانت مكانته كبيرة جدا في مجال الاستثمار.

أصبحت هذه النماذج، التي كانت تعتبر في الماضي حالات فردية ومتناقضة، أساسا للاقتصاد الجديد، وظهرت توترات جديدة ومبادئ جديدة لخلق القيمة، ففي اقتصاد الغد، ستحدث حالات من التوتر الشديد بين منطق البنية التحتية واستثمار رأس المال الثابت من جهة، وبين منطق الوساطة والوصول إلى العميل من جهة أخرى.

ستصبح إنتاجية رأس المال المتداول هي وسيلة إدارة هذه الضعوط وتكوين سبل جديدة لخلق القيمة. ويتضح هنا التغيير بجلاء، ففي ظل الاقتصاد القديم، اعتدادت

البورصة على خلق القيمة للمساهم على أساس إنتاجية العمل وإعادة الهندسة، وفصل العاملين والبطالة. وفى الثمانينات لاحظت الأسواق المالية أن الاقتصاد لم يظهر، بدرجة كافية، مكاسبه الإنتاجية، واعتبارا من سنة ١٩٩٩، تم الاهتمام بإعادة التنظيم، فى الوقت الذى لاحظ فيه الباحثون تقارب تواريخ فصل المستخدمين والجمعيات العمومية، والهدف واضح وهو زيادة أسعار بورصة المجموعات الكبيرة. وفسى "هورور إيكونوميك" (Horreur économique) أشارت فيفيان فورستر (Viviane) المارور إلى الصلة الوثيقة بين خلق القيمة والخطط الاجتماعية.

إن النتاقض الحقيقى فى مجال البورصة هو أنها لم تعد تعمل. ففى زمن الإنترنت، أصبحت الأسواق تعترف بمبادئ أخرى خاصة بخلق القيمة. والأمر الواضح وهو ما يحدث منذ عام تقريبا، هو تخبط بعض المجموعات المتعددة الجنسيات الكبرى التى فاجأها التحول العنيف فى قواعد اللعبة. فبعد أن لاحظت سوء أحوالها، زاد غضبها لأن السوق قيم نتائجها بصورة أقل من الحقيقة (٢٠ أو ١٠ بينما كانت المؤشرات المتوسطة لقيمها التكنولوجية تصل إلى ٥٠).

وأعلن عدد منها (كوكاكولا، يونيليفر، بروكتل أند جامبل، بريتش أيرويــز) عن خطط (British Air-ways, Procter and Gamble, Unilever, Coca-Cola) عن خطط لعداد مستخدميها، إلا أنها كانت ضربات في الهواء.

لم تؤد أى من هذه الإعلانات إلى أثر قوى فى أسعار البورصة، ومن هنا جاء التخبط، فنحن نعيش فى إطار العولمة والسوق العالمى، ونحن نندمج، ويسيطر علينا هدف واحد، وهو خلق القيمة من أجل المساهم، ولذلك نقوم بالترشيد وأسعارنا لا تتغير، ما الذى يجب علينا عمله إذن؟ المجازفة خطرة، إذ أن عند الاندماج الذى يتم تسديده بالأوراق وبالسندات، يعنى المضاعف الكبير أننا أمسكنا بمبادرة الاتحاد فى أيدينا، (الصفقة رابحة) أما إذا كان المضاعف صعيرا، فإسه يعنى أن الأمر سينتهى ببيعنا إلى جهة أخرى (الصفقة خاسرة).

مثلما يحدث دائما، تحولت الأسواق المالية من طرف إلى الآخر. فقد كانت بالأمس تحقق دخلا يعادل ١٥% من رؤوس الأموال النظيفة، ثم فجاة أصبحت تطابق بين خلق القيمة والخيال. هل أصبح تحقيق الربح أسلوبا باليا؟ والأمر لم يقتصر على منشآت الاقتصاد الجديد ذات النظام القوى، واستفاد عدد من الشركات البادئة من ذلك.

وهناك شيء جديد يظهر في الأفق، فالاقتصاد الجديد لم يولد من البورصة ومصيره يتعدى منحنيات ناسداك (Nasdaq). والمهم أن النظم الاقتصادية الغربية تعمل على إعادة استخراج قدراتها في النمو، وتعمل الأسواق على تقويم شيئا آخر غير الإنتاجية الواضحة، فقد غيرت التكنولوجيا من أساليب التبادل، واليوم هو زمن الابتكار والبحث عن مصادر أخرى للثروة.

المهم هو الابتعاد عن أية تشويه. ألم يحن الأوان للتساؤل حول وسيلة الاعتراف ووصف وتعزيز انتشار هذا الاقتصاد الجديد الذى لازال مليئا بالغموض والوعود؟

# نقل التكنولوجيا - العلاقات المركبة بين البحث النظرى والبحث التكنولوجى والبحث التكنولوجى والتطبيقات الصناعية (١٠٠) بقم ديدييه رو Didier ROUX

ترجمة: لبنى الريدي مراجعة: د. نعمت مشهور

إن الرؤية المنهجية لنقل التكنولوجيا تقود إلى تصور العملية وكأنها المحصلة النهائية لمجموع الأعمال البحثية التى تستخدم فى أن واحد، كلا من الاكتشافات النظرية ونتائج الأبحاث التكنولوجية ورؤية تطبيقية فى شكل منتج يمكن طرحه بنجاح فى الأسواق. وقد يكون معقولا تصور أن ذلك يحدث أحيانا، لكننا سنحاول تقديم حالات لمواقف غالبا ما تكون أكثر تعقيدا، وبعيدة عن اتباع خط سير "متتابع". كما سنبرهن على التفاعل المستمر بين رؤية لتطبيقات الأبحاث والأبحاث النظرية الصرفة. سنرى كيف يمكن أن يفضى طرح مشكلة تطبيقية ما إلى مجالات بحث نظرى جديدة، وبالتبادل، يمكن أن يقود اكتشاف نظرى إلى المعتمر بالكامل.

لا يقدم هذا العرض رؤية شاملة لعملية نقل التكنولوجيا، إنما اختار الكاتب توضيح مدى تعقيد هذه العملية، وذلك من خلال ثلاثة أمثلة معاشة. من المناسب في البداية تعريف المصطلحات التي سوف نستعملها. ويجب ألا نعتبر أن لهذه التعريفات طابعا رسميا، إنما يمكن اعتبارها بالأحرى مقترحات تسمح بإرجاع مجموع عملية نقل التكنولوجيا إلى إطار محدد،

<sup>(</sup>٤٣)نص المحاضرة رقم ١٤٩ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٠٠.

"البحث النظرى": سنأخذ بشكل كاريكا تورى بعض الشيء تعريف مبسطا ومقيدا بالطبع، فيما يلى، سيعتبر البحث النظرى هو البحث الذى يهتم بفهم العالم الذى يحيط بنا بدون هدف تطبيقى، وهو يصدر عن جهد تجريبى ونظرى ناجم عن حركة ذهاب وإياب بين الملاحظة والتجريب، مما يسمح بإجراء مقارنة مع النماذج النظرية، وتؤدى هذه المقارنة والمطابقة إلى التأكد من صحة عملية وضع النماذج.

"البحث التكنولوجي": نقترح تعريفا عاما ربما لا يتطابق مع الرؤية الشائعة. إن البحث التكنولوجي يستخدم كل أنواع البحث الضرورية لاجتياز عقبة تكنولوجي ما، شريطة أن تكون محددة ومعرفة بوضوح. ويمكن أن يكون هذا البحث التكنولوجي " نظريا" بنفس قدر البحث المسمى نظرى والفرق الرئيسي يتناول الأهداف. في حالة البحث التكنولوجي، يتعين أن يتيح هذا البحث بلوغ هدف تطبيقي.

"نقل التكنولوجيا": سنحصر التعريف فى الجهد اللازم (غالبا ما يكون مهما جدا نوعيا وكميا) لتحويل ابتكار تكنولوجى إلى منتج (بالمعنى الواسع للكلمة)، سواء تم الحصول على هذا الابتكار من بحث تكنولوجى أم نتج مباشرة من بحث نظرى.

ولتوضيح هذه التعريفات، سأتناول بسرعة مثال مصباح البلازما. في عقد السبعينيات من القرن العشرين، عندما قاد غزو الفضاء إلى ابتكار مواد جديدة تسمح بمقاومة الظروف غير العادية والقاسية جدا (دخول الغلاف الجوى على سبيل المثال)، طرحت مشكلة اختبار هذه المواد قبل استخدامها في التطبيق النهائي (سفينة فضاء مثلا). وكان على شركات صناعة الطائرات المكلفة بابتكار هذه المواد، أن تطور أداة اختبار تسمح ببلوغ درجات حرارة قريبة من تلك التي تواجه سفينة الفضاء عند دخولها الغلاف الجوى للأرض، وسميت هذه الأداة "مصباح البلازما"، لقد استفادت هذه الأداة من أبحاث نظرية أجريت على البلازما. (١٤٤)

<sup>(</sup>٤٤) مادة عالية التأين: بها أعداد متساوية من النويات الذرية المؤينة والإلكترونات الطليقة. (المترجم)

بالتالى، كان يتعين بذل جهد فى مجال البحث التكنولوجى للوصول إلى هذه الأداة الجديدة. وكان لهذا البحث هدفا محددا بوضوح دون أن يؤدى ذلك إلى منتج لسه سوق فعلية. وقد تطور هذا البحث التكنولوجى، مبررا ومطورا الأبحاث النظرية عن البلازما التى كان عليها أن تحقق تقدما من أجل دعم هذا البحث التكنولوجي، وعندما أصبح هذا المنتج جاهزا ومطبقا بنجاح فى اختبار المواد الخاصة بسفن الفضاء، نبئت فكرة التتويع المحتمل للتطبيقات، ومن بين تلك التطبيقات، ظهرت السوق المحتملة لإعادة معالجة النفايات الجماعية عن طريق ترجيج (منا رماد مطالت الطاقة الحرارية. ومن ثم يتطلب الأمر مطابقة هذه التكنولوجيا مع التطبيق الملائم، وهذه الحالة تعتبر إذن حالة نقل تكنولوجيا نموذجية، حيث تعين نقل مهارة ما إلى مجال مختلف تماما عن المجال الذى ابتكرت له التكنولوجيا الأصلية. وفى منطقة بوردو، تم هذا النقل للتكنولوجيا بإنشاء شركة صغيرة للتكنولوجيا المتطورة منطقة بوردو، تم هذا النقل للتكنولوجيا بإنشاء شركة صغيرة للتكنولوجيا المتطورة

سنحاول أن نثبت أن الترتيب الذى تتبعه هذه العملية التى تقود إلى تقديم منتج مبتكر ليست ببساطة مثال مصباح البلازما. سوف نصف ثلاثة أمثلة في مجالات بحث الكاتب (الكيمياء – الفيزيائية للمادة المكثفة). سيتناول المثال الأول إعداد ناقلات غير فيروسية للعلاج الجينى، في حين يتناول المثال الثانى المستحلبات (٢٠٠) المجهرية وتطبيقاتها، أما المثال الثالث فيتناول دراسة جريان الأطوار الرقائقية واكتشاف طريقة جديدة للكبسلة المجهرية (الوضع في كبسولة). بينما يتناول المثال الأول رهانا طبيا مهما وضرورة حدوث تقدم في العلم النظرى ليؤدى ذلك إلى ابتكار يشده التطبيق، يوضح المثال الثاني كيف تمتع اكتشاف

<sup>(</sup>٤٥) تذويب المواد التي تصبح بعد أن تبرد شبيهة بالزجاج. (المترجم)

<sup>(</sup>٤٦) موقعها على الشبكة:www. europlasma.com

<sup>(</sup>٤٧) مركبات تتألف من مانع يحمل رذاذا من مانع آخر لا يختلط به. (المترجم)

عرضى تم تجاهله طويلا باهتمام صناعى قوى فى الثمانينيات من القرن العشرين وأفضى بعد ذلك إلى بحث نظرى شديد الديناميكية. فى المثال الثالث، سنرى كيف أدى الاكتشاف النظرى إلى إنشاء شركتين صغيرتين للتكنولوجيا المتطورة مما أتاح نقل التكنولوجيا فى مجالات مختلفة جدا (علم القياس بالآلات والتكنولوجيا الحيوية أى البيوتكنولوجي).

# إعداد ناقلات غير فيروسية للعلاج الجينــى

العلاج الجينى هو مجموعة من التكنولوجيات العلاجية تهدف إلى التدخل مباشرة في عمل الجينات من أجل تنظيم تخليق البروتينات. تتركز هذه التكنولوجيات بطريقة أو بأخرى على إدخال سلسلة حامض نووى إلى نواة الخلايا بحيث تسمح بتكوين بروتين يدخل في العملية العلاجية، وذلك من خلال استخدام الآليات الخلوية. تنطبق هذه التكنولوجيات مباشرة بالطبع على الأمراض الوراثية، لكن الأمر لا يقتصر عليها، فلقد تم تطوير استراتيجيات تسمح بتصور استخدام العلاج الجيني في علاج الأمراض الخاصة بالقلب والشرايين، والسرطان، كذلك استخدام العلاج الجيني في التطعيم، ويجرى حاليا تجريب هذه الاستراتيجيات. (١٠٤/ خلال عام ألفين، وقع حدثان رئيسيان أظهرا طابع التنازع في استخدام هذه المسابين بقصور مناعي له أصل يتصل بالمكونات الوراثية (يتعلق الأمر الأطفال المصابين بقصور مناعي له أصل يتصل بالمكونات الوراثية (يتعلق الأمر بـ"أطفال الفقاعة" المصابين بمرض نادر يصيب الجهاز المناعي: DICS-X)، (١٩٤٠)

W. French - Anderson, La Recherche, 315, 1998; J.Y. افيروسات معالجة لنقل الجينسات الجينسات الجينسات (٤٨) فيروسسات معالجة لنقل الجينسات (٤٨). Legendre et al., Medecine / Sciences, 12,1334, 1996.

M. Cavazzana - Calvo et al., Science 288,669,2000, (54)

ولقد نجح هذا العلاج حتى الآن. أما مجموعة حالات الفسل فترتبط بالتجارب العلاجية فى المرحلة الثانية التى أجريت فى الولايات المتحدة، التى استخدمت فيروسات غددية كناقلات، ولقد تم إيقاف هذه التجارب إثر وفاة أحد الرجال.

إن إحدى المراحل الرئيسية الضرورية لنجاح هذه التكنولوجيات، تفترض إمكانية إدخال جزء من الحامض النووى في نواة الخليسة. إن الحامض النسووى جزئ هش لا يدخل الخلايا بشكل تلقائي (إلا في بعض الحالات الخاصسة جدا) لإدخال هذه الجزيئات، أقترح في وقت مبكر جدا استخدام فيروسات معدلة تتوافسق مع الاحتياج العلاجي، خاصة الفيروسات الغددية، وقد تم تجربة هذا الاقتراح. لقد أثبتت الفيروسات الغددية فاعليتها كناقلات للحامض النسووى، ووضعت عدة بروتوكولات بهذا الشأن. لكن رغم هذا النجاح، فإن استخدام الفيروسات الغدديسة يتعثر بسبب عقبتين: انطلاق محتمل لرد فعل مناعى لدى المريض المعالج بهذه الطريقة، وصعوبة السيطرة الصناعية على إنتاج هذه الفيروسات المعدلة.

وبالتالى تكون عملية مثيرة جدا، محاولة ابتكار ناقلات للحامض النووى لا تكون ذات أصل فيروسي، ويمكن تخليقها بشكل كامل بواسطة الكيمياء أو بواسطة صياغة جالينوسية. (٢٠٠) لكن لا يزال الموقف الحالى غير مشجع بالقدر الكافى في الواقع. إن كان استخدام بعض الجزئيات التي يمكنها الاتحاد مع الحامض النووى قد بلغ مستوى معينا من الفاعلية والكفاءة في المعمل (يتعلق الأمر بدهون موجبة الشحنة أو بوليمرات موجبة الشحنة)، فإن النتائج في الجسم الحي لا ترال بعيدة عن مستوى الفاعلية اللازمة للاستخدام العلاجي. إن الخطوات التي استعملت مثيرة للاهتمام وإن كانت تمثل المجال بشكل نموذجي. منذ عشر سنوات تقريبا، جرب علماء الأحياء مجموعة من الجزئيات مباشرة على تطبيقات في المعمل لتحديد

<sup>(</sup>٥٠)نسبة إلى جالينوس وهي مركبات ذات مكونات نباتية وليست مواد كيميانية صرفة. (المترجم)

الجزئيات التي تتمتع بدرجة فاعلية معقولة. وهكذا، وبعد العديد من التجارب تم انتقاء الدهون الموجبة الشحنة التي تعطى نتائج مرضية في المعمل، كذلك بالنسبة لبعض البوليمرات الموجبة الشحنة التي تسمح بالحصول على نتائج مماثلة (١٠) بعد انتقاء هذه الجزئيات، أجريت دراسات بنيوية سمحت بتحديد بنية تجمعات غير متجانسة ناتجة عن الاتحاد مع الحامض النووي. (٥٢) وقد أوضحت هذه الدر اسات النظرية نوعا من التفرد لهذه التجمعات يتجاوز التطبيق البيولوجي ويطرح مشكلة مثيرة للاهتمام في الفيزياء النظرية (٢٠) كما تجرى حاليا أبحاث لفهم آلية نقل الحامض النووي عن طريق هذه الناقلات. إن الطبيعة الموجبة الشحنة لهذه الجزئيات (أي المشحونة بشحنة موجبة من المنظور الكهربي) هي سبب نجاحها في المعمل، وقد تكون في الوقت نفسه سبب فشلها النسبي في الجسم الحي. يبقي حاليا التوصل إلى استراتيجية تفضى إلى تحقيق فاعلية وكفاءة في الجسم الحي، إن نجاح تجهيز مثل هذه الناقلات، نتج من بحث يجمع في أن واحد كل من البحث النظرى في علم الأحياء (فهم آليات نقل الحامض النووي) وفي الفيزياء (طبيعة التجمعات غير المتجانسة والتفاعل المتبادل مع الخلايسا) والبحث التكنوا وجي التطبيقي (اختبارات بيولوجية في المعمل وفي الجسم ألحي) وسيتم نقل التكنولوجيا في هذا المجال، عندما يتم اكتشاف ناقلات فعالة، وستتوقف إمكانية التنفيذ الصناعي على طبيعة الجزئيات التي يتعين إنتاجها وطريقة بدء تنفيذ الاتحاد مع الحامض النووى. فيما يلى مخطط للخطوات في هذه الحالة:

- لقد بدأ هذا البحث بضرورة تجهيز ناقلات مخلقة للحسامض النسووى، أى أن الأمر يتعلق بـــ "بحث تكنولوجي".

J. P. Behr, Medecine/Sciences, 12, 56, 1996. (01)

Radler et al., Science, 275, 810, 1990. (97)

C.S O'hem et al., Phys. Rev. Lett., 83. 2745. 1999 (07)

- أفضى هذا البحث التكنولوجى بعد ذلك إلى مشكلات (فى علم الأحياء والفيزياء) خاصة ب "البحث النظرى".
- إن فهم العقبات التى يتعين تجاوزها لتحقيق ناقلات فعالة فى الجسم الحى، يتعلق مرة أخرى بـ "البحث التكنولوجي".
- بمجرد تحديد هوية النظم الفعالة سيتعين تصنيعها وتحويلها إلى عقاقير حقيقية، وسيتطابق ذلك مع مرحلة من مراحل "نقل التكنولوجيا".

#### المستحلبات المجهرية وتطبيقاتها

فى نهاية عقد الأربعينيات من القرن العشرين، كان عالم كيمياء فيزيائية (١٥) يسعى للحصول على أكبر قدر من المستحلبات من عملية تصنيع لتلك المركبات، وأثناء محاولة تنظيف وعائه بإضافة كحول دهنى (البيوتانول)، لاحظ أن خليطه اللزج والعكر المتكون من الماء والزيت ومواد تجعل الأجسام السائلة تتمدد بشكل مفرط، قد تحول إلى خليط صاف يبدو كأنه متجانس. وعلى الفور، أطلق على هذه الحالة اسم "مستحلب مجهرى"، معتقدا أنه عثر على شكل خاص من المستحلب. في الواقع لم يكن الأمر كذلك بتاتا، واستغرق إدراك أن المستحلبات المجهرية تختلف اختلافا أساسيا عن أخواتها الكبرى عشرات السنين. وظل هذا الاكتشاف إحدى العجائب المعملية قرابة ثلاثين عاما، ولم يثر اهتماما كبيرا من جانب الباحثين النظر بين خلال تلك الفترة.

فى منتصف السبعينيات من القرن العشرين، اكتشف العالم الغربى أن البترول لم يعد مصدرا لا ينضب ورخيص الثمن، لكن على النقيض أصبح البترول

T.P. Hoar et J.H. Schulman, Nature (Londres), 152,102,1943. (05)

رهانا سياسيا – اقتصاديا قويا. إن سعر البترول الذي كان يتراوح بين ١٥ و ٢٠ دو لارا للبرميل منذ أكثر من قرن إرتفع فجأة، ليصل في احتداد الأزمة إلى اكتسر من ٥٠ دو لارا للبرميل. إن شركات البترول التي كانت تعرف أن في أحسن الأحوال يتم استخراج ما بين ٤٠% و ٥٠% من البترول من بئر ما، سواء بالاستخراج الأولى (الضخ) أو الثانوي (الحقن بالبخار)، قد دفعت الأبحاث في الجامعات للتوصل إلى حلول لاستخراج الـ ٥٠% الباقية، وذلك دون اهتمام في أول الأمر بالتكلفة. واتضح عندئذ أن المستحلبات المجهرية هي المرشحة الحقيقية لتحقيق استعادة ثالثة للبترول، وذلك بحقن الآبار بخليط من المستحلبات المجهرية والبولميرات. في الواقع، تتميز هذه المستحلبات المجهرية بقدرتها على أن تخفض والبولميرات. في الواقع، تتميز هذه المستحلبات المجهرية بقدرتها على أن تخفض هذا التركيب يشبه إلى حد كبير الإسفنجة، حيث تشكل دو السرر الزيت المترابطة وسطا مساميا تتفرق فيه جزئيات الماء، ويقصل بين دو ائر الزيت ودوائر الماء غشاء رقيق يتكون من خليط من الكحول الدهني ومادة تسبب تمددا مفرطا للسوائل. (شكل رقم ۱).



تعليق الشكل رقم(١): تركيب مستحلب مجهرى، دوائر الماء والزيت مبينة على التوالى باللون الأسود والأبيض، والغشاء الذى يفصل هذه الدوائر مبين فى البرواز.

وكشفت دراسة المستحلبات المجهرية أنها غنية من وجهة نظر البحث النظرى، وتجاوزت بكثير الرهانات التطبيقية التى افترضتها وطلبتها هذه الدراسة. إن البحث فى مجال الفيزياء الإحصائية، الذى يهتم منذ أكثر من قرن بوصف سلوك مجموعات الجزئيات التى تكون مادة ما، يسعى فى الواقع إلى فهم أفضل لسلوك الأسطح المتفاعلة. إن المستحلبات المجهرية والأطوار التى اكتشفت بعد ذلك فى نظم مماثلة منحت أداة تجريبية رائعة لدعم هذه الدراسات التى تطورت خلال الثمانينيات من القرن العشرين ولا تزال مستمرة حتى الآن، وبالتوازى مع تفجر الاهتمام النظرى، ضعف الاهتمام باستعادة البترول مع بداية الثمانينيات إلى خط خاصة بعد انخفاض أسعاره، فلقد وصل سعر البترول مع بداية الثمانينيات إلى خط الأساس ألا وهو ٢٠ دولارا للبرميل (وإن كانت هناك بعض القفزات الفجائية التى تتعش بشكل دورى الاهتمام باستخدام المستحلبات المجهرية لاستعادة البترول) غير أن النتائج المتنوعة للأبحاث الخاصة بالمستحلبات المجهرية أتاحت تقويم (عدن طريق "نقل التكنولوجيا") استخدام المستحلبات المجهرية فى مجالات مختلفة لا علاقة لها بالتطبيقات المستهدفة فى البداية وفيما يلى قائمة غير كاملة للتطبيقات:

- في مجال البيئة: تنظيف الأرضيات الملوثة.
  - في مجال معالجة المعدن: التشحيم
- فى الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية (البيوتكنولوجى) الجالينوسية لبعض العقاقير (السيكلو سبورين مثلا).
- في الصياغة الغذائية الزراعية أي المتصلة بتصنيع المنتجات لتحويلها الله المعمة.
- فى مجال مستحضرات التجميل والعطور (عطور بدون كحول للأطفال وأسواق الشرق الأوسط).
  - في صناعة الحبر والصبغات في الأوساط المائية.
  - في تخليق البوليمير والجسيمات المتناهية الصغر.

باختصار، بدأ هذا المجال بــ"اكتشاف نظرى"، اعتبر في حينه كمزحة، ثــم "بحث تكنولوجي" موجه نحو استرداد البترول، الذي أطلق "بحثا نظريا" ذا مســتوى عال، وكشف البحث النظرى لنفسه عن حقل للتجريب ولوضع النماذج في مجــال الأسطح المترجرجة غير المستقرة خاص به ومستقل عــن التطبيقــات. إن "تقــل التكنولوجيا" نحو أسواق متنوعة للتطبيقات أتاح تقويم هذه الأعمال في مجــالات لا علاقة لها بالمجال المستهدف أصـلا.

## جريان الأطوار الرقائقية وإعداد طريقة جديدة للكبسلة الجهرية

لقد اهتمت الفيزياء الإحصائية طويلا بربط الخواص الفيزيائية للمواد بوصف مجهرى لها. والتناول الشائع هو وصف الجزئيات أثناء تفاعلها مع بعضها البعض، تلك الجزئيات التى هى العناصر المكونة لهذه المواد، ومن ثم استنتاج خواص تلك المواد. ويمكن اعتبار، فى نهاية القرن العشرين، أن مستوى الفهم المتحقق فى هذا المجال مرض نسبيا، حتى وإن كانت هناك ظواهر لازالت تحتاج إلى الوصف.

إذا كانت خواص هذه المواد وهي في حالة توازن قد وصفت بشكل جيد، فعلى النقيض من ذلك، لا تزال خواص هذه المواد نفسها وهي في حالة عدم التوازن بعيدة عن الفهم. إن فهمنا، بشكل خاص، لطبيعة سلوك الموائع ذات اللزوجة المرنة وهي في حالة جريان، لا يتعدى الرؤية الميكانيكية. ومن أجل فهم أفضل للعلاقات بين البنية المجهرية والسلوك الانسيابي (٥٠) للموائع، عمم علماء الفيزياء في بداية التسعينيات التقنيات البنيوية التي تسمح بتحديد بنية الموائع المنظمة (مثل البوليمرات والمواد شبه الغروية، والبللورات السائلة..) عند جريانها. وقد جعلت هذه المشكلة النظرية من الضروري تطوير أدوات رصد

<sup>(</sup>٥٥)يشمل المرونة واللزوجة واللدونة. (المترجم)

وملاحظة جديدة، وتعين بالتالى تطوير بحث تكنولوجى سمح بتجهيز وإعداد مجموعة من التقنيات الجديدة، التى أطلق عليها اسم "فيزياء الانسياب"، وتشتمل تقنيات فيزياء الانسياب على استخدام طرق انتشار الإشعاع (أشعة إكس، نيوترونات، انتشار الضوء...) أو طرق بصرية (المجهرية) وأخرى خاصة بالعزل الكهربي (قياس التوصيلية)، وذلك في خلية قياس مصممة خصيصا للحفاظ على المائع في حالة حركة أثناء إجراء القياسات (خلايا تضع المائع بين سطحين يدور أحدهما في ما يظل الآخر ثابتا).

وكان من أول النظم التي تم دراستها في مركز أبحاث Paul-Pascal في بوردو، نظام الأطوار الرقائقية التي تتكون من خليط من المواد التي تزيد بشكل مفرط تمدد الأجسام السائلة (مثل الصابون)، والماء، والزيت في بعض الأحيان، والتي تنظم في الحيز في شكل طبقات من الماء والمواد التي تزيد بدرجة كبيرة تمدد السوائل، بحيث تفصل الأجزاء التي تكره الماء عن الأجزاء المحبة له. وتشكل هذه الأطوار تنظيما من نوع البللور السائل مع ترتيب طويل المدى ينمو في الاتجاه الرأسي للطبقات. (شكل رقم ٢).



تعليق شكل رقم (٢): صورة لطور رقائقى يتكون من ماء ومادة تزيد بشكل مفرط من تمدد السوائل، كما تظهر من خلال المجهر الإلكتروني. تمثيل بسيط لتنظيم جزيئات مواد تزيد بشكل مفرط من تمدد السوائل.

عندما تبدأ الأطوار الرقائقية في الجريان، وفي ظل ظروف معينة، تتحرك هذه البنية عبر اضطراب توازن هيدروديناميكي، نحو بنية من الحويصلات متعددة. الرقائق تملأ الحيز بشكل متماسك (شكل رقم ٣). وتتحكم سرعة الجريان في حجم هذه الحويصلات متعددة الرقائق (٢٥) إن اضطراب توازن الطور الرقائقي نحو هذه البني التي تتخذ شكل البصلة قد تم در استه بتوسع منذ عشر سنوات، وكان محل در اسات أساسية تجريبية ونظرية في محاولة لفهم آلية ومصدر هذا الاضطراب الخاص بالطور الرقائقي. وبصرف النظر عن هذه "الدر اسات النظرية" اتضح أن لهذا الاضطراب في التوازن أهمية صناعية. ففي الواقع يقود الجريان المتحكم فيه للأطوار الرقائقية إلى تصنيع حويصلات متعددة الرقائق ذات أحجام متنوعة (حوالي ميكرومتر). ولقد تم استغلال هذا الاكتشاف لإعداد تقنية جديدة لتصنيع حويصلات متعددة الرقائق تهدف إلى إنتاج كبسولات متناهية الصغر، يمكن أن يدخل فيها منتج فعال (دواء مثلا).



تعليق شكل رقم (٣): صورة بالمجهر الإلكتروني لتحول الطور الرقائقي تحت تأثير التقاء تبارين دائريين، إلى طور حويصلات متعددة الرقائق (طور يسمى "بصلة").

O.Diat et al., Journal de Physique II France, 3.9,1993 (07)

ومن أجل استغلال هذا الاكتشاف، بعد إصدار براءة اختراع من قبل CNRS تسمح بحماية تطبيقاته، انطلقت أولى هذه التطبيقات وسميت (عنه CApsulis) وتطور هذه الشركة حاليا منتجات في مجال الطب البيطري والصيدلة والكيمياء. إن التطور الصناعي لهذه الشركة مر بنقل للتكنولوجيا (معرفة عملية وبراءات اختراع، يشارك فيها مباشرة الباحثون الذين اكتشفوا الظاهرة النظرية). لقد استمرت الدراسات النظرية التي تتناول حالة عدم الاستقرار هذه، وأتاحت الفرصة لتطوير أجهزة خاصة بفيزياء مبحث الانسياب (أي المرونة واللزوجة واللدونة) لتصبح أكثر تطورا بشكل مطرد. وبعد ذلك في عام ١٩٩٨، أنشأ فريق البحث نفسه شركة (Rheocontrol) (منه) التي أعدت وسوقت جهاز لفيزياء الانسياب يسمح بمراقبة البنية أثناء الجريان، وذلك بواسطة عدة تقنيات في آن واحد: مبحث الانسياب وانتشار الضوء والمجهرية البصرية وتباين الخواص التوصيلية.

إننا نرى إذن كيف أن "اكتشافا نظريا" جعل من الضرورى فى بداية الأمر إجراء "بحث تكنولوجي" لإعداد أدوات ملاحظة جديدة، ثم زادت قيمة هذا الاكتشاف بإنشاء شركة صغيرة للتكنولوجيا المتطورة عن طريق "نقل التكنولوجيا" يشارك فيه الباحثون. وأدى "البحث النظرى" الذى استمر فى المعمل الأصلى، إلى "نقل تكنولوجيا" ثان بإنشاء شركة أخرى تصنع الأجهزة التى أتاحت الاكتشاف الأصلى. هذه الأجهزة التى تمنح للجميع أجهزة خاصة بفيزياء الانسياب تستطيع بالمقابل دعم أى جهد لـ "البحث النظرى" على أنواع أخرى من الموائع غير الأطوار الرقانقية.

<sup>(</sup>۵۷) موقع Capsulis على الشبكة: ۲۳

<sup>(</sup>٥٨) موقعها على الشبكة: www.rheocontrol.com

#### الخاتمة

لقد رأينا من خلال هذه الأمثلة القليلة التى تم وصفها باختصار شديد، أن النداخل بين البحث النظرى والبحث التكنولوجي ونقال التكنولوجيا هو تداخل مركب. في كثير من الأحيان (لكن ليس دائما)، قد تبرر إمكانية التطبيق ما بذل من جهد خاص في مجال البحث النظرى، والذي يتطلب غالبا تطوير بحث تكنولوجي لبلوغ الهدف. وأحيانا، تكون النتائج الصناعية مختلفة تماما عما كان مستهدفا في البداية، لكنها تتطور دائما إثر مرحلة نقال التكنولوجيا (وهي بالتحديد حالة التطبيقات الخاصة بالمستحلبات المجهرية). ويمكن استغلال اكتشاف أساسي ليس البحث التكنولوجي (أدوات جديدة) ونقل التكنولوجيا ضروريين لكي يتحقق لهذا البحث التكنولوجي (أدوات جديدة) ونقل التكنولوجيا ضروريين لكي يتحقق لهذا الابتكار قيمة مضافة (وهي حالة تصنيع الحويصات معارف نظرية لا تتبع مسارا الخطوات المؤدية إلى تطبيق صناعي انطلاقا من معارف نظرية لا تتبع مسارا خطيا. إن الحالات التي سبق وصفها لا تتطابق مع الرؤية التبسيطية التي تفترض خطيا. إن الحالات التي سبق وصفها لا تتطابق مع الرؤية التبسيطية التي تفترض فرق البحث التكنولوجي التي تتولى تطبيق هذا الاكتشاف لإعداد منتج جديد، ليقود فرق البحث التكنولوجي التي تتولى تطبيق هذا الاكتشاف لإعداد منتج جديد، ليقود نظى في النهاية إلى نقل للتكنولوجيا بواسطة فرق صناعية.

على النقيض من ذلك، يحدث الربط بين المراحل المختلفة تدعيما ذاتيا، حيث يقوم فى أن واحد بعملية إلهام وإرشاد للبحث. ومع الأخذ فى الاعتبار هذا التصور الإجمالي، فإن من الضروري إعادة التفكير في طريقة تصدورنا لنقل التكنولوجيا.

إذا أردنا مضاعفة الأمثلة الناجحة لنقل التكنولوجيا، وتقليص زمن إعداد المنتجات الجديدة في الوقت نفسه، سيتعين في المستقبل القريب أن يشارك جميع العلماء وعلى كافة المستويات (حتى النظريين منهم) في عملية نقل التكنولوجيا.

ويجب أن يكون هؤلاء على علم برهانات الاكتشافات التى يمكن أن يحقوها، وأهدافها المحتملة. ويتعين عليهم أن يشاركوا بشكل كامل فى المساعدة على النقل ذاته للتكنولوجيا، وليس فقط بالمساعدة على تحديد هوية التطبيقات. ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون أن تشهد طرق تفكير العالم الأكاديمي تطورا قويا. سيتعين إذن على العلم النظرى أن يجعل التطبيقات المحتملة للأبحاث التي تم إجراؤها ملكا له (بشكل ما).

## المخاطر الصناعية (٥٩) بقلم إيفان فيرو Yvan VÉROT

ترجمة: د. أمل المغربي مر اجعة: د. نعمت مشهور

إن كل مبادرة وكل عمل وكل نشاط يشتمل على شيء من المخاطرة، وما لا يكون في الحسبان، فالمخاطرة جزء لا يتجزأ عن الوجود. وكتب ف. إيوالد (F.Ewald): "يدرك الإنسان، من خلال المخاطرة بحياته، إنه إنسان". (١٠٠)

على مر العصور، واجهت الإنسانية مخاطر الطبيعة، كما واجهت تلك الناجمة عن أفعال البشر. وعلى الرغم من الجدال الدائم في هذا الموضوع إلا أن هناك، حتى وقت قريب، اتفاق للآراء، على أن التقدم العلمى والتقنى كان يمتزج بالتقدم الذي أتاح الفرصة، في الدول المتقدمة، لتحسين مستوى المعيشة والصحة وإطالة عمر الفرد بصورة لم يسبق لها مثيل، غير أننا نلاحظ أن هناك إفراط، من جانب المجتمعات المعاصرة، في تصور المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها ومنها المخاطر الصناعية.

وترجع الحساسية الحالية تجاه المخاطر الصناعية إلى الصلة القائمة بين مجتمعاتنا المعاصرة وبين العلم والتقنية، ذلك أن العلم المعاصر الذي لا يرتبط مباشرة بالاحتياجات اليومية والقائم على أسس نظرية معقدة، أصبح غير مفهوم

<sup>(</sup>٥٩)نص المحاضرة رقم ١٥٠ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٠٠.

Ewlad (F). « Le risque dans la société contemporaine ». Actes du colloque risque et (7 · ) société, NUCLEON, novembre 1998.

بالنسبة لغير الملمين به. وفى الوقت نفسه الذى يجيب فيه العلم على عدد من المسائل، نجده يفتح أفاقا جديدة للتساؤلات ويثير الجدل بين الخبراء. فبالنسبة للجمهور غير المؤهل، يثير العلم القلق والشك فيما يتعلق بالمخاطر الجديدة المحتملة، وذلك نتيجة التقدم فى مجال القياسات والتحاليل.

تناولت أعمال وحلقات دراسية عديدة (١١) موضوع تطور العلم والتقنية. ونطرح في دراستنا هذه المخاطر الصناعية، من وجهة نظر الفني، ونتساول بالدراسة:

- مفهوم الخطر.
- العناصر المكونة للخطر الصناعي.
- كيفية قيام رجل الصناعة بتحديد الخطر وإدارته (إدارة الخطر).
- إيجاد حلول للتوقعات الخارجية وللأخطار كما تراها الوحدات الخارجية.
  - تعقد الأنظمة الحديثة وأهمية العامل اليشرى.

#### مفهوم المخاطرة

يلتبس دائما، خطأ، مفهوم المخاطرة بمفهوم الخطر. إن الخطر هو خاصية مادة أو نظام يمكن أن يؤدى إلى ضرر وهكذا، فهناك مادة سامة وأخرى قابلة للاستعال، ونظام ذى طاقة كامنة عالية (مثال الصاعقة التى يحدثها الرعد)...إلخ. ولكى ينتج الضرر نتيجة وجود عنصر حامل للخطر، يجب أو لا أن يظهر الخطر،

Avenir du progrès, Textuel (diffusion le Seuil), 1977, Boy (D.), Le 61 « Lecourt (D.), L (11) Homme artifice. Le Progrès en procès, presses de la Renaissance, 1999. Bourg (D.), L débat/Gallimard, 1996. Leblond (J.-M.) La Pierre de touche; la science à 1 épreuve...,

Opinion publique et la Science – A chacun Folio essais, 1996. Bensaude-Vincent (B.), L son ignorance, Coll. Les empêcheurs de penser en rond, PUF.

ثم يترجم ذلك بإصابة عنصر قابل للإصابة. إن كل حالة قد تؤدى إلى ضرر هي حالة خطر، تتسم بوجود مؤقت لعنصر خطر يتفاعل مع عنصر قابل للإصابة وقابل للتلف.

بالنسبة للكائن البشرى، تتعدد عناصر الخطر التى يمكن أن تصيب سلمته البدنية، فهناك العناصر الطبيعية والمعدية الناجمة عن التطور التكنولوجى أو عن السلوك البشرى أو عن نمط الحياة. (١٢)

إن المخاطر المفاجئة والطارئة هي التي تقع عند حدوث الضرر الناتج عن حالة خطر، وتتصف عامة بعنصرين: احتمال حدوث التلف وخطورة النتائج.

يمكننا توضيح هذه النقطة بدراسة منعطف إحدى الطرق الجبلية التى تقع على شفا جرف:

- عنصر الخطر هو وجود المنعطف.
- حالة الخطر تظهر عندما تظهر مركبة.
- العناصر القابلة للإصابة هي المركبة وراكبيها والمركبات الآتية من الاتجاه المعاكس وراكبيها وحتى الأشخاص أو الممتلكات أسفل الجرف.
  - المخاطرة هي فقدان السيطرة على قيادة المركبة.
- الاحتماليات تتوقف على كثافة المرور على هذا الطريق، وبالتالى على عدد المركبات وحالة الطريق وظروف المناخ (مطر وضباب. النخ).
- جسامة الخطأ تتوقف على إجراءات الوقاية والحماية (الحد من السرعة السدود -.. البخ) وتخضع أيضا لتصرف قائد المركبة (احترام قانون المرور... البخ).

Tubiana (M),, L'éducation et la vie, Odile Jacob, 1999. (37)

ونحن نشير إلى المخاطرة المزمنة عندما يكون هناك تواجد دائه لعنصسر الخطر والعنصر القابل للإصابة. وما تتسم به المخاطرة إنن هو الجرعة، أى مدى كثافة الآثار ومدة تعرض العنصر القابل للإصابة للخطر.

إن وجود الخطر لا يؤدى تلقائيا إلى وجود المخاطرة، فعندما توجد المخاطرة لا يمكن وصفها بذلك لمجرد وجود الخطر.

يحدد ف. أيوالد (١٢) نظرية المخاطرة وفق ثلاثة محاور: كتجربة معنوية وكتجربة اجتماعية وكتجربة قانونية.فهو يصفها بأنها "كلمة جامعة تضم كل أنماط الأحداث الفردية أو الجماعية، البسيطة أو المفجعة...، السنمط الحديث للحدث، الطريقة التي نفكر بها، في مجتمعاتنا، في مشاكلنا، وفيما يقلقنا".

فيما يتعلق بالمخاطر الصناعية، إن المعالجة الأولى (معالجة الشخص الفنى) العقلانية التى تستند إلى المعلومات العلمية والتقنية الخاصة بالمجال المعنى وإلى الاستنباط الرياضى للعناصر المكونة للمخاطر، هى التى تسمح بالتقييم وبتصور وجود مخاطر أخرى (مخاطرة محسوبة، مخاطرة موضوعية).

وهناك معالجة ثانية تقوم على نظرية عقلانية أخرى تضم عناصر تستند إلى الإحساس والمعتقدات والذوق والمذاهب، وتؤدى إلى تقدير محسوس وشخصسى للمخاطر (المخاطر المدركة) وهذا النوع من المعالجة يجعل من المخاطر تركيبة اجتماعية ناتجة عن التقديرات الشخصية والجماعية، وعن هويتنا الثقافية.

إن أى إجراء ينتج عنه مخاطر يؤدى إذن إلى مواجهة بين المنطق الذى يتيح لصاحب الصناعة إجراء التقييم ثم قبوله داخليا من جهة، ومن جهة أخرى بين منطق المدرك والمحسوس الخارجى. إن اتخاذ موقف يلائم جميع الأطراف، أى تحديد شروط القبول يتطلب إيجاد وتحديد ظروف تسمح بتبادل وجهات النظر المختلفة والتقريب بينها.

<sup>(</sup>٦٣) المصدر السابق.

#### مخاطر صناعية

إن كل نشاط صناعى، سواء تم عن طريق المعدات المستخدمة أو المواد المستعملة والمنتجات المصنعة أو الأشكال والكميات المستخدمة من الطاقة، يشتمل على العديد من عناصر الخطر التي يمكن أن تسبب حالات خطر متعددة. ويمكن أن تؤثر هذه العناصر داخل المنشأة - على الأشخاص والأملاك، وخارجها على الأشخاص والممتلكات ومكونات البيئة الطبيعية.

وهناك تصنيف تقليدى فيما يتعلق بالمجالات التالية:

- الأمن داخل مركز العمل (حماية السلامة البدنية لمختلف العناصر داخل المنشأة).
- حماية الصحة داخل مركز العمل (حماية مختلف العناصر داخل المنشأة من الآثار الضارة للنشاط).
- الوقاية من المخاطر الكبرى (الوقاية من الإصابات البالغة التى تصيب الأشخاص والأملاك خارج المنشأة)
- حماية البيئة (الوقاية من الإصابات البالغة التي تصيب عناصر البيئة الطبيعية المختلفة).

أصبحت النظم الحديثة وخاصة التجهيزات الصناعية شديدة التعقيد، ويتعلق العنصر الأول من هذا التعقيد بالجانب التكنولوجي للعديد من الأجهرة المرتبطة ببعضها، وبالعديد من الدوائر المتفاعلة...إلخ، ويأتي بعد ذلك الجانب الخاص بالإدارة وبالوظائف المتعددة المتداخلة فيما بينها وبالعناصر المتخصصة والتسي تعمل بصورة جماعية، وبالنظام المرجعي المشترك (المراجع التقنية والتعليمات وإجراءات العمل والصيانة، ...إلخ) وياتي أخيرا الجانب البشري المرتبط بالعناصر، الخارجية والداخلية، التي تخدم الوحدات وبعلاقة هذه العناصسر بالتجهيزات وباللوائح الداخلية والخارجية للمنشأة.

#### إدارة المخاطر

فيما يتعلق بأى نشاط يحوى مخاطرة، يتعين على رجل الصناعة الإشارة إلى:

- إن المشروع المقترح أو النشاط القائم يدخل فى إطار عملية البحث عن التحسين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وإن النتائج الإيجابية المنتظرة ستفوق الأضرار المتوقعة (نسبة المزايا / الأضرار).
- إنه في إطار المعلومات والتقنية الحالية، تم تحديد مخاطر المشروع، كما أن كافة الاستعدادات لضمان حسن السيطرة تم العمل بها.

فيما يتعلق بأى نشاط يحوى مخاطرة، على المنشأة تحديد كافة الاستعدادات (التقنية والتنظيمية والإجرائية) والعمل بها، والإشارة إلى كافة المخاطر التى يمكن أن تحدث نتيجة تشغيل التجهيزات، وفي حالة الحوادث العرضية يجب تقليل الآثار التي يمكن أن تترتب عليها. تشكل مجموعة الاستعدادات هذه ما نطلق عليه "إدارة المخاطر". إن السيطرة على المخاطر الناجمة عن النشاط هي الهدف الأكبر للمنشأة وهي في الوقت نفسه هدف استراتيجي يوجه القرارات والسياسات (معتقدات، قيم، أهداف).

#### الأسس العامة

إن الرغبة في إحكام السيطرة على نظام ما، تفترض التزود بمعلومات كافية لتحديد عناصر الخطر بصورة سليمة، ولتحديد حالات الخطر المفترضة، ولتقييم المخاطر، وأخيرا لتحديد وتشغيل الإجراءات المختلفة للسيطرة على الأداء وحسن التصرف إزاء الأحداث غير المتوقعة.

- وهذا يفترض النقاط التالية على حسب ترتيبها:
  - . تجميع وتفعيل واستكمال المعلومات اللازمة.
- الحكم على هذه المعلومات وعلى الأنظمة السارية وعلى اللوائح الداخلية وعلى نظام القيم (الداخلي أو الخارجي) القائم.
  - اتخاذ القرار.
  - تطبيق هذا القرار في إطار دوافعه.

تشكل كل من المرحلة الأولى والثانية مرحلة تقييم المخاطر، أما الثالثة والرابعة فهما مرحلة إدارة المخاطر.

استنادا إلى ما سبق ذكره حول العناصر المكونة للمخاطر، فإن الرغبة في إحكام السيطرة عليها توجب الآتى:

- القضاء في المقام الأول على عنصر الخطر، وفي إطار الهدف المحدد، لا تسفر مثل هذه العملية إلا عن إمكانيات محدودة ولا تكون في النهاية إلا اختيار من بين عناصر عدة للأخطار التي تتماشى مع الهدف المحدد، وتؤدى إلى الإحلال بدلا من إزالة الخطر.
- العمل على التقليل من حدوث حالات الخطر، وفي حالة عدم إمكانية ذلك، يجب العمل على السيطرة على العناصر المكونة له.
- تحديد الظروف التي يمكن أن تقلل من احتمالات وقوع حالة طارئة، وتقلل من خطورة النتائج المحتملة.

وبصيغة أخرى، فإن العمل على السيطرة على المخاطر يستلزم الآتى:

- إعطاء الأولوية للوقاية، أى لتوفير الظروف وانتهاج الإجراءات النسى من شأنها القضاء على المخاطر في مهدها.

- تحديد وتنفيذ نظم المراقبة للسيطرة على النظام وعلى سبل الخروج منه.
- تحديد وتنظيم وتطبيق وسائل التدخل والحد من النتائج في حالة وقوع حدث مفاجئ.

#### الخطوات الداخلية في العمل الصناعي

بالنسبة للعمل الصناعي، تتعلق إدارة المخاطر بكافة مراحل الإجراءات:

- تصور الأسلوب والإنشاءات.
  - بناء الإنشاءات.
- سير عمل التجهيزات وصيانتها.
  - إرسال ونقل المنتجات.
    - استخدام المنتجات.
- تدوير وتقييم ومعالجة وإعدام المنتجات المستهلكة.

فى مرحلة تصور الأسلوب والإنشاءات، فإن عمل الحسابات واتخاذ الاستعدادات والقرارات يحدد الاحتياجات اللازمة وظروف سير العمل الاعتيادى، بالإضافة إلى الانحرافات المحتملة، ونظم السيطرة عليها. وهذه المرحلة المسماة بمرحلة التوقع تتعلق بسير العمل المستقبلي للتجهيزات على المستويين المتوقع والسابق التنظيم.

وعلى العاملين في مرحلة سير العمل:

- التأكد من أن سير العمل الفعلى يتم فى إطار الهدف والظروف المحدة (التوافق بين الواقع من ناحية والمتوقع والمنصوص عليه من ناحية أخرى).

- الننسيق (بين الوسائل والإجراءات) لمواجهة المواقف المندهورة أو المفاجئة. وهذه القدرة على مواجهة المواقف الطارئة وغير المتوقعة تسمى مقاومة الصدمات. (٦٤)

لتغطية كافة احتياجات إدارة المخاطر، يتم تحديد وتطبيق عدة نظم متداخلة ومتجانسة لضمان الحماية التقنية والتنظيمية والإجرائية في حالة وقوع المخاطر المحتملة.

#### ويتوقف ذلك على:

- سياسة المنشأة وتنظيمها ومواردها.
- اللوائح والمنهجية والنماذج العامة التي تمت مراعتها في مرحلة تصور الأساليد وبناء المنشآت.
  - اللوائح والتنظيم والإجراءات المتبعة في موقع التشغيل.
  - تأهيل وتدريب وتصرفات القائمين على موقع التشغيل.
    - أجهزة الأمن ومنها الأجهزة الآلية ووسائل التدخل.

ويحتوى كل عنصر من العناصر السابقة على جهاز تحكم داخلى الوقوف على مدى احترام الأهداف المحددة.

إن مثل هذه الإجراءات التى تلبى العديد من طلبات المنشأة (التوافق مع القيم والمعتقدات والأهداف، والأداء التقنى والاقتصادى، وتلبية الاحتياجات التنظيمية المختلفة، الصورة الخارجية) ليست كافية للرد على كافة التساؤلات الخارجية.

Girin (J.) et Journe (B.), « la conduite dune centrale nucléaire au quotidien – les vertus (15) .méconnues du facteur humain », Le Journal de l'Ecole de Paris, No. 10, avril 1998

#### الرد على ما ينتظر من المنشأة من الخارج - المخاطر المتوقعة

تختلف نظرة العوامل الخارجية (الجمهور والجيران والمنتخبين والإدارة ووسائل الإعلام، .. إلخ) للمنشأة وأنشطتها وسير العمل بها، عن النظرة إليها من الداخل، وقد حددت العديد من الدراسات العوامل التأسيسية للتقييم الداخلي. ويختلف هذا التقدير وفقا لما إذا كانت المخاطر جديدة أو معتادة، طبيعية أو مختلقة، يمكن التعامل معها بتلقائية أم لا، يمكن إدراكها بطريقة كافية أم لا... إلخ.

فى معظم دول العالم، تم إصدار التشريعات والنظم المعقدة التى تحصر مختلف الأنشطة التى تحتوى على مخاطر وتعمل على إخضاعها لإجراءات مسبقة وسيطرة منتظمة. وفي فرنسا استندت اللوائح الأساسية المنظمة لهذه الأنشطة إلى المنشور الإمبراطورى الصادر سنة ١٨١٠. ويقوم قانون العمل بضمان الأمن والحماية الصحية داخل أماكن العمل، ويستند إلى القانون المدنى الدى ظهرت عناصره الأولى في نهاية القرن الماضى.

إن كل مشروع يولد نشاطا ذا نسبة عالية من المخاطر يخضع إلى لـواتح مازمة تنص على الكشف عليه قبل البدء في تشغيله. وينص هذا الإجراء الخاضع للإدارة على القيام بتحقيق عام لإعلام الجمهور وكافة الأطراف المعنية. وفي بعض الحالات، ينص التشريع أيضا، عند الضرورة، على تنظيم جلسة مداولة عامة واستشارة الخبراء الخارجيين. وبعد البدء في التشغيل، تخضع التجهيزات لنظام متابعة منتظم من قبل الإدارة التي يمكن أن تستشير الخبراء الخارجيين وأن تجيب على أسئلة الجمهور.

عندما يتعلق الأمر بسير العمل للأنشطة ذات المخاطر العالية، تقوم المحليات، بتصريح من العمدة، بنشر المعلومات على الجمهور، وذلك في إطار الإعداد لخطط الطوارئ. ويمكن أيضا إعداد مراكز محلية للمعلومات والمتابعة والرقابة الخاصة ببعض الأنشطة.

بعد الوفاء بهذه الالتزامات التنظيمية، تقوم الوحدات الصناعية التى تحوى مخاطر بالبحث عن الوسائل التى تجيب على تساؤلات الذين يعيشون فى الجوار، وبصفة عامة الجمهور والجماعة الاقتصادية والتقنية والمنتخبين...إلخ، وقد اعتادت المنشآت، فى الوقت الراهن، الإعلان عن سياستها الأمنية ونشر تقرير دورى عن النتائج وأداء العمل والالتزامات فى مجالى الأمن وحماية البيئة. كما تقوم بتنظيم زيارات الجمهور للمصانع (يوم الباب المفتوح).

نلاحظ إذن وجود سبيلين يهدفان إلى تقبل الجهات الخارجية للأنشطة التي تمارسها المنشأة:

- الأول تقليدي، ويستند إلى التشريع والنتظيم.
- الآخر يتماشى مع تطور المجتمع ويهدف إلى تنظيم جلسات للمناقشات وتبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية.

كان هذا الموضوع موضع حلقة دراسية أقيمت داخل إطار البرنامج الرابع الأبحاث اللجنة الأوروبية (سمنار تراسنت). (١٥٠ وتوصل الحاضرون (الموظفون والباحثون ورجال الصناعة وأعضاء الرابطات) إلى نموذجين:

- الأول يدعو إلى "فرض السلطة"، تلعب فيه السلطات دورا ملحوظا إزاء المشكلات المثارة، والتي تتيح فيه المعلومات الرد على مجموع التساؤلات.
- الآخر يدعو إلى "الثقة المتبادلة"، التى يتم التعبير من خلالها عن مختلف أنواع المجازفة وعن الآراء الخاصة بكبريات المشاكل التى تتسم بالتعقيد ويغلفها الشك.

وفى جميع الأحوال فإن النموذجين متصاحبان فى الوجود، وتتوقف الأهمية التي تولى لواحد منهما على مدى اتساع وتعقيد المشاكل المطروحة.

<sup>«</sup>Acceptabilité – Justifier le risque en justifiant lactivité (à risque)», Environnement & (10)

Technique, Janvier-Février 2000, No. 193.

### أهمية العنصر البشرى

أدى تطور التقنيات والآليات والمعلوماتية إلى الحد من استخدام العنصر البشرى في إدارة الإنشاءات. إن تعدد المواقف التي قد تطرأ أثناء التشغيل لا تسمح بتوقع تركيبتها الكاملة ووضع تنبؤ كامل لها. لكى تتم السيطرة على المخاطر في الأنشطة الحديثة، يجب تعيين كوادر مؤهلة ومدربة قادرة على احترام اللوائح. ويفترض ذلك وجود عملية إدارية تهدف إلى عدم جعل إدارة المخاطر داخل المنشأة قاصرة على المختصين فقط، وإنما تهدف إلى تحويل كل فرد من العاملين إلى عنصر مدرب يحترم اللوائح، ويراعي سلامة المنشأة عند اتخاذ قرارات وتصرفاته، ويشترك في عملية إحكام السيطرة على المخاطر، وأخيرا تهدف إلى تزويده بسلطة اتخاذ القرار والتكيف، أثناء تأدية مهامه، مع أي مواقف طارئة.

إن اللوائح والإجراءات الضرورية لحسن سير العمل يجبب ألا تحد من السلطات اللازمة لإدارة المواقف الجديدة، فهى تنظمها من حيث المكان والحدود. وبعد استيفاء هذه الشروط، سيكتسب العاملون ثقافة أمنية ضمنية غير معبر عنها، تتيح الفرصة للعناصر للتوحد مع الأهداف المرجوة، وتصبح اللوائح والإجراءات ثرية بتجارب الأفراد والجميع، وبالتالى تتقدم وتتطور.

#### الخاتمة

أبعد تطور المعلومات والتقنيات الجمهور عن نمط التقنية الغامضة والمعقدة والقوية جدا، وظهرت حاجة الشعوب الملحة إلى تقليل المخاطر وخاصة الصناعية، إلا أن مثل هذا الطلب من شأنه إضافة شيء من عدم الوضوح على تعريف الأولويات في مجال المخاطر، والأضرار بحصة الموارد المتاحة ورفض أي تجديد.

إن الإجراءات الصناعية تنظمها لوائح صارمة ومعقدة سواء على مستوى السماح بالنشاط أو على مستوى السيطرة على العمل. وقام رجال الصناعة بتعريف مجموعة عناصر تحدد وتتذر وتسيطر على المخاطر الناجمة عن أنشطتهم، وذلك في إطار من اللوائح التي تضمن نشرها.

للإجابة على تساؤلات الأطراف المعنية من خارج المنشأة، تم وضع نظام لتبادل وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى نقطة تفاهم مشترك. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى إيجاد حل للتعارض القائم بين منطق التطور من ناحية، والبحث الدائم عن تقليل نسبة المخاطر من ناحية أخرى. كما تهدف أيضا إلى أن يكون التوتر القائم بين هذين الاتجاهين سببا في خلق، مع مراعاة ما حققه العلم، نوعا من وحدة وجهات النظر ومن الموقف المشترك.

إن تقدم المتحكم فيه للمعلومات والتقنيات، يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق الرخاء وحماية وتحسين البيئة. فإذا تم استغلال التقنيات مع المراعاة الدقيقة لكافة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بها، ومع الحرص على تقديم المعلومات السليمة لمختلف الأطراف المعنية، فإن "التقنيات تصبح سبيلا" إلى التحرر أكثر من كونها سببا في تجريد الإنسانية من إنسانيتها (ف. داجونيه).

## الباب العاشر

# الأمم والعنف والاتصال والرياضة

## السلطة <sup>(۱)</sup> بقام كلود لوفور Claude LEFORT

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون

في جامعة كل المعارف هذه، يبدو من الطبيعي أن يتوفر متسع لدراسة السلطة. وأنا على وعي بالمجازفات التي ينطوى عليها تحمل المسئولية عن القيام بدراسة كهذه. فالواقع أنه لا وجود هناك لفرع تخصصي علمي موضوعه المحدد هو طبيعة ومنشأ وممارسة السلطة، مع أن هذه الظاهرة قد استثارت منذ زمن بعيد تأملات وتفكير كبار المفكرين. ويخامرني الشك من جهة أخرى في أن تكون هناك فرصة ما لتشكل مثل هذا الفرع التخصصي العلمي، وذلك لأسباب سوف تظهر خلال هذا العرض. وعلى أية حال، فليس هناك ما يسمح بتصور أن بوسعنا الاستفادة من حيازة معرفة تراكمية. ما الذي ندعوه بالسلطة? هذا سؤال ضروري كمدخل للبحث، على ما يبدو، إلا أنه لكي نجيب عن هذا السؤال يجب أن نصد معيارا يسمح في التو والحال بحل مشكلة مجموعة من التمثيلات يحمل كل منها ميسم خبرة جماعية. وإذا كنا مستعدين للاعتراف بأن السلطة لا يمكن اختزالها في ميسم خبرة جماعية. وإذا كنا مستعدين للاعتراف بأن السلطة لا يمكن اختزالها في ميسم خبرة على البت في الأمور العامة أم في القدرة على حيازة وتجيير وسائل على الناس أو، أيضنا، تساعد على ذلك، أم في القدرة على امتلاك معرفة عملية لا على الناس أو، أيضنا، تساعد على ذلك، أم في القدرة على امتلاك معرفة عملية لا على الناس أو، أيضنا، تساعد على ذلك، أم في القدرة على امتلاك معرفة عملية لا

<sup>(</sup>١) نص المحاضرة رقم ١٥١ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٠٠.

يتوصل إليها الحس المشترك أو الدراية العامة. وباختصار، فإن السلطة يمكن ربطها بصورة الأمير أو الحاكم أو المحارب أو الكاهن أو الساحر. وفي جميع الحالات، فإن طابع السلطة إنما يرتبط بطابع الطاعة، والطاعة نفسها تنطوى على نمط معين من أنماط الإيمان والتسليم. وفيما يتعلق بسيطرة مبنية على القوة، يمكننا أيضا أن نتساءل، كما يدعونا إلى ذلك لا بويسيه، ما إذا كان بوسعها في أي يوم من الأيام أن تحافظ على نفسها بصورة مقيمة ودائمة من غير الاستفادة من العبودية الطوعية» والاطمئنان إلى توافرها.

والحال أننا لن يكون بوسعنا تخليص أنفسنا من المسألة التي تطرحها طبيعة السلطة باللجوء إلى تعريف للكلمات. ثم إن كل واحد منا يحوز نوعا من الفهم المسبق للظاهرة بحكم تجرية الطاعة والتبعية التي مريها في طفولته قبل أن يكون فكرة ما عن مصدرها. وليست هناك حاجة بالمرة إلى تبنى النظرية الأفلاطونيـة عن النفس حتى نعترف بأن الحياة النفسية والحياة الاجتماعية لا تقبلان الفصل فيما بينهما. والفهم المسبق يوجه تحفظاتنا حيال تفسيرات يبدو مع ذلك أنها تستند إلى بداهات. ومن ثم فقد جرى اقتراح تصور السلطة من زاوية علاقات فيما بين أفراد. وعندئذ فسوف تتحدد السلطة بوصفها المقدرة التي تحوزها الذات A لـدفع الذات B إلى التصرف بما يتماشى مع مخططات الأولى. وما أن نعترف بأن كل ذات تتمتع بكم محدد من السلطة، فإن مهمة عالم الاجتماع سوف تتمثل في اكتشاف توزيع علاقات السلطة الفاعل ثم المتبدل، في نهاية الأمر، بحكم ائتلافات فيما بين فاعلين يهدفون إلى غاية واحدة \_ ويمكن لهذه الغاية أن تكون قيادة قطاع من جماعة أو قيادة الجماعة نفسها. على أن مخططا تصوريا من هذا النوع إنما يتعارض مع الحس المشترك. فهو يفترض أن بالإمكان تجريد الفرد أو الفعل المشترك بين الأفراد من كل سياق خاص، وأن بالإمكان تنحية كل اعتبار يتعلق بطبيعة بواعث وغايات الفعل. ومن ثم يجرى نزع الدلالة عن علاقة السيطرة والقيادة والنفوذ. والشيء الأقرب إلى الحس المشترك هو فكرة أن السلطة تمثل أحد بواعث السلوك البشرى وأنها تستثير بالطبع شهية لا حدود لها وأن كل فرد، بمجرد تمكنه من ممارستها، سوف يجتهد في الحفاظ عليها، بل وفي زيادتها، إن لم يواجه عقبة تمنعه من ذلك. وهذا تمثيل يرافق التمثيل الذي يرى أن السلطة مفسدة، لأنها تولد لدى من يحوزها الثقة بأنه فوق القانون. وفي هذا المنظور، تختلط السلطة بالقوة. على أن اللجوء إلى الفكرة التي تتحدث عن طبيعة بشرية إنما يحذف الملاحظة المترتبة على المجريات الواقعية، ألا وهي الملاحظة التي تقرر أن تصرفات البشر إنما تصاغ إلى حد بعيد من جانب الوسط الذي يحيون فيه ومن جانب التربية والتعليم وخاصة من جانب أعراف وشمائل المجتمع بحسب ما إذا كان بعلى من شأن أو يحط من شأن مبدأ فعل كهذا.

قد قلت إن السلطة لا تشكل موضوعا محددا لفرع تخصصى علمى. ولكن أليس العلم السياسي هو هذا الفرع التخصصي العلمي [الدراسة موضوع السلطة]؟ إن هذا العلم الذي جاء متأخرا إلى حقل العلوم الإنسانية إنما يعطي مساحة واسعة، كما تشهد على ذلك الأعمال التي تزعم الانتماء إليه، لأبحاث إمبريقية حول اختيار القادة السياسيين وأساليب عمل الأحزاب وطابع جمهورها أو أيضا أساليب عمل أجهزة الدولة وآليات اتخاذ وتنفيذ القرار السياسي، إلخ. أي أن ما يهم هذا العلم هو البحث في قطاع خاص من النشاطات، على نحو ما يتجلى في المجتمع الديمقراطي الحديث. وقد تسنى قياس الأخطاء التي يقترفها هذا العلم حين يطبق مخططاته التصورية على مجتمع من نمط شمولي ينمحي فيه التمايز بين ما هو سياسي وما هو غير سياسي، والحال أن هذا التمايز هو الذي يعطي هذا العلم إمكانية إبقاء موضوعه مستقلا بشكل نسبي عن الموضوعات الاقتصادية أو الجمالية. وعندما يرتفع العلم السياسي إلى مستوى النظرية، فإنه يتصور السلطة إما بالإحالة إلى فعل الأفراد، أو من زاوية

الاستراتيجية العقلانية أو أيضا بالإحالة إلى منطق وظائف أو أنساق ونظه. وما يوجهه هنا أيضا هو المفهوم التقليدى عن قطاع من قطاعات السياسة. والحال أن تحديد السياسة ليس معطى طبيعيا أو عقلانيا: فهو يحمل ميسم نظام خاص جدا بالفعل ولا سابق له. وبهذا المعنى فإن له دلالة سياسية، بقدر ما أنه يقتضى خبرة حياة اجتماعية وخبرة بالعالم.

وأنا أقترح على نفسي اقتحاما قصيرا للحقل السياسي للمجتمعات. ففي هذه الأخيرة تظهر السلطة بوصفها مؤسسة. وبالإمكان التعرف عليها من خلل تلك العلامة التي يمكن لجميع أعضاء جماعة ما تسميتها. وبتعبير أدق، فإنها تلك المؤسسة التي تمنح كيانا اجتماعيا طابعه كتجمع سياسي. ثم إنها تملك تلك الخاصية التي تتمثل في كونها «جلية وظاهرة للعيان». وهي تتطلب، وإن كان ذلك بأساليب مختلفة، طقوسا ومراسيم - أي أن تتجلى على شكل شخصية أو أيضا على شكل مجلس تتألق سيادته بالرموز وبالشعارات التي تشير إلى صدارته. فأخلاق الاعتيادية الديمقراطية لم تلغ في أيامنا ضرورة مسرحة ظهور رئيس الجمهورية، الفرنسي أو الأميركي، إن لم تشر أيضا إلى الاستعراضات الاحتفالية الباذخة لظهور الأسرة الملكية البريطانية. ومن المؤكد أنه يجب التساؤل عما يشمله اسم أو صورة المؤسسة أو ممثلها - الرئيس، الملك، الإمبراطور، رئيس الدولة - إلا أننا لا يجب أن نهمل هذه السمة التي سوف أرجع إلى الحديث عنها. كيف يمكن التساؤل عن السلطة دون تتاولها بشكل ملموس في إطار مجتمعات ذات أنواع مختلفة؟ إن حيلة العلم السياسي الحديث، الذي يزعم حصر السياسة في الفضاء الاجتماعي بوصفها قطاعا خاصا بين قطاعات أخرى ويزعم وصف خصائص هذا القطاع، إنما تتألف من الاستحواذ خلسة على الخبرة الأولى التي نحوزها عن هذا الفضاء لأجل ادعاء إعادة تركيبها انطلاقا من افتراضات أولية. وهكذا يختلق العلم السياسي الحديث أسطورة علاقات اجتماعية سابقة في وجودها لأي تكوين ولأي

تحديد المعنى و لأى تنظيم. والحال أن المسألة التى تطرحها ظاهرة السلطة إنسا تحيلنا إلى المسألة التى تطرحها «مؤسسة الاجتماعى». وهذا المصطلح الأخير، لا آخذه هو أيضا بمعناه المتعارف عليه، بل بالمعنى الذى تحتفظ به له قوة الكلمة. والحال أننا بإزاء مفهوم لا يمكن تصوره، حرفيا، لأنه يشير إلى أصل للاجتماعى ويسد فى الوقت نفسه الطريق أمام الوصول إلى الأصل، بمنعه تمثيل حالة قبل اجتماعية. لكنه مفهوم لا يمكننا إهماله لأنه، مهما رجعنا فى الزمن وأيا كان اتجاه تساؤلاتنا، فإن كل تجمع بشرى إنما يبدو لنا أنه يحمل أثر صياغة يكون بفضلها لانقساماته الداخلية، بدءا بأكثرها أولية، أى اختلاف الجنسين، معنى بالنسبة لكل عضو من أعضائه. وذلك تماما بقدر ما أن الأسطورة الليبرالية عن أفراد يحيون فى حالة من حالات الطبيعة، وكذلك الأسطورة الدوركايمية [نسبة إلى عالم الاجتماع اميل دوركايم] عن جماعة تستمد من وجودها المادى تمثيل كانسات الطبيعة والأشياء، تؤديان إلى عدم القدرة على تمييز صدارة ما هو رمزى.

على أننا لا يجب أن نتعامل مع النظام الرمزى بوصفه نسقا مغلقا. فكل مجتمع إنما يجد نفسه مواجها بعرضية تنظيمه وبضرورة محوه، أى أنه منشغل دائما بالتوصل إلى مبرر ما هو موجود: ما هو موجود كما يجب أن يكون موجودا عليه. والحال أننا إذا اعترفنا بذلك، أفلا يجب علينا أن نتعرف مع السلطة، مع الفارق الذي تظهره، مع اللامساواة التي تتخلها في الحقل الاجتماعي، على علامة استحالة تمكن الجماعة – أكانت قبيلة أم مملكة أم مدينة أم أمة – من النطابق مع نفسها، أو، بتعبير أدق، علامة الفريضة التي تتمثل في وجوب أن تبدى هذه الجماعة تبعية رئيسية؟ إن مفهوم السلطة إنما يرتبط بمفهوم القانون.

تتمثل مأثرة واحد من أبرز ملهمى علم الاجتماع وخاصة العلم السياسى، اعنى ماكس فيبر، فى كونه قد أبرز أنماطا مختلفة لشرعية السلطة، حرصا منه على عدم خلطها بالقوة. وأنا أذكر بالتمايز الذى أجراه فيما بين ثلاثة أنماط من

السلطة: فالنمط الأول، «التقليدي»، إنما يتم تبريره بالفضيلة المنسوبة إلى التماشي مع العادات والأعراف التي يضفي قدمها الشرعية على السلطة؛ والنمط الثاني هـو السلطة الكاريزمية، التي يتأسس نفوذها على الحظوة الشخصية الاستثنائية والتي يتمتع بها فرد - قائد عسكرى، سيد حائز لأغلبية استفتائية، ديماجوجي خطيسر الشأن، زعيم حزب سياسى؛ والنمط الثالث يفرض نفسه بحكم الشرعية، أى بحكم الإيمان بمشروعية وضعية معينة، الإيمان بأهلية مبنية على قواعد مقررة بشكل عقلاني: وهذا النمط هو نمط السلطة التي يمارسها موظف الدولة الحديثة. والحق أن فيبر يوضح أن هذه الأنماط الثلاثة من السلطة يمكنها، في الواقع، أن تتداخل وتتراكب بدرجات مختلفة. على أن هذا التحفظ لا يمكنه إخفاء أن دراسته للأنماط إنما تسترشد على نحو مستتر بمعاينة الديمقراطية الحديثة: فهذه الأخيرة تتميز بالتقليل من قيمة العادات والأعراف وهي تجمع صورة عقلانية تقسيم العمل، المميز لبيروقراطية الدولة، بصورة الفاعل السياسي المتورط دوما في نزاع والذي ترجع فرصه في النجاح إلى المكانة التي يتمتع بها. وبصرف النظر عن قوة إعجابي بعمل ماكس فيبر، فإن تصنيفه الأنماط السلطة والذي ثابرت على اجتراره أجيال من علماء الاجتماع لا يبدو لى أنه يأخذ في الحسبان تنوع أشكال السلطة. وإذا كان هناك مفهوم أكل عليه الدهر وشرب، فهو مفهوم «السلطة التقايدية» الذي يمكننا أن نربط به مؤسسة الزعامة الهندية ومؤسسة الاستبداد ومؤسسة الملكية المسيحية. وإذا ما مددنا إلى دراسة نماذج السلطة التعريف الذي يعطيه ماكس فيبر للتجمع السياسي، فسوف تتأكد الفكرة التي تذهب إلى أنه كان منجذبا إلى تمثيل الدولة الحديثة. وقد كتب يقول: «إن الدولة، شأنها في ذلك شــأن كـل الجماعـات السياسية التي سبقتها، إنما تتألف من علاقة سيطرة للإنسان علي الإنسان، قائمة على وسائل عنف شرعي». ويكفيني اعتراض واحد: في أثينا، كانت السلطة الديمقر اطية تتميز بتناوب أداء المسئوليات العامة بين المواطنين. وقد لاحظ أرسطو أن الحاكم إنما يتعلم ممارسة السلطة من حيث كونه هو نفسه محكوما. ومن المؤكد أن المواطنة التي أتاحت المشاركة في القرارات العامة كانت محصورة. ومفهوم الديمقراطية نفسه، والذي اخترعه مع ذلك أعداء هذا النظام، كان يعنى أن الله للايمقراطية السلطة] تعود إلى الشعب وليس إلى عدد محدود من «أرقى الناس شأنا»؛ وقد شهد على وجود نزاع في صفوف الأمة. وأخيرا، فإن تأسيس النفي قد كشف عن الخوف من تجريد الشعب من السلطة على يد أحد المنطلعين إلى الاستبداد.

والخطر الذى أشير إليه بالفعل إنما يتمثل فى بناء نظرية عن السلطة، بـل ومخطط تصورى لتطورها، يسترشدان كلاهما برصد عدد من السـمات المميـزة للدولة الحديثة. ومن ثم يجب أن نسلم باندهاشنا حيال مجريات واقعية تثير حيرتنا.

وفي أصقاع متمايزة فيما بينها، مثل سكاندينافيا وميلانيزيا وبولونيزيا والشمال الغربي الأميركي، على مدار زمن طويل، تصور الناس علاقاتهم وفق نمط التبادل القائم على العطايا. والحال أن مارسيل موس، في عمله بحث حول العطية، يستخلص من ذلك درسا رئيسيا يتعارض مع أطروحات علماء الاقتصاد الكلاسيكيين: ففي المجتمعات المسماة بالبدائية، لا يوجد شيء يشبه الاقتصاد الطبيعي. إذ لا توجد تبادلات للخيرات بين أفراد؛ فالشركاء في التبادلات مجموعات اجتماعية. وما يجرى تبادله فيما بينها ليس مجرد الخيرات الثمينة إلى هذا الحد أو ذاك، وإنما أيضا الأعياد والولائم والمجاملات والخدمات العسكرية والنساء. وفي عدد من الحالات، فإن من المتوقع أن تحفز التقدمات الآلهة إلى أن تكون سخية تجاه المانح. وتتم الإعانات والإعانات المقابلة بموجب شكل طوعي من الناحية الظاهرية، وذلك على الرغم من كونها من حيث الجوهر، كما يلاحظ ذلك موس، «إجبارية بصورة صارمة، وذلك تحت طائلة نشوب حرب خاصة أو عامة إفي حال عدم الالتزام بتقديمها].

وهذه ملاحظة خطيرة الشأن، فمن الواضح أنه لا وجود لعلاقات محايدة في هذا العالم: فالآخر إما أن يكون حليفا فعليا أو ممكنا أو عدوا. والظاهرة ليس ذات

دلالة اقتصادية فحسب، فهى «ظاهرة اجتماعية كلية». فهى سياسية بمعنى أنها عنصر تكوينى لشكل المجتمع، وهى سياسية أيضا بالمعنى الدارج للمصطلح، لأنها تكشف عن فن سياسى، هو فن الزعيم الذى يسعى إلى إخضاع شريكه فى التبادل للالتزام بتقديم ما هو أكثر مما أعطى له، إذا كان لا يريد فقدان مكانته وكرامت. ومن شأن شكل حاد من أشكال التبادل، هو الـ Potlatch (وهو مصطلح مستعار من لغة هنود الشمال الغربى الأميركى) أن يساعدنا على تمييز المعنى الأخير لهذه المؤسسة. فالواقع أن الـ Potlatch هو مناسبة لاستهلاك ملحوظ للشروات، بـل ولتنمير جنونى لخيرات ثمينة يمكن بفضله لزعيم و، مـن خلالـه، لجماعـة، أن تستعرض قوتها وتؤكد تقوقها. وفي ظرف كهذا، فإن الهيراركية تتأسس أو تتغير. ويشير موس إلى أن «المنح» إنما يعنى إظهار التقوق [...] وأنك أعلى؛ في حـين أن الأخذ دون العطاء إنما يعنى الخضوع للآخر وأن تصبح عميلا وخادمـا [...]

أما فيما يتعلق بدور الزعيم في عدد من المجتمعات البدائية، فهو يرتبط أساسا بتنظيم أداء الطقوس، وذلك بحسب ما يذهب إليه موريس هوكار (مؤلف كتاب ملوك ورجال بلاط)، حيث لا يتمثل هدف هذه الطقوس في صدون نظام المجتمع، وإنما في تنظيم الحياة وتأمين خصوبه التربة وإنجابية الجماعة. وتظهر وظيفة الملك، بفضل تنام للعلاقات فيما بين الجماعات، كنتيجة لتركيز الطقوس التي يصبح الملك المنظم الذي لا غنى عنه لها. والزعيم، حتى وإن صار ملكا، لا يحكم، فمهمته هي تنظيم العالم من زاوية النظام الذي يخضع هو نفسه له. ولذا فإنه غالبا ما يبدو سجين تابوات لا حصر لها، وعبدا لمكانته، وذلك إلى درجة تودي إلى تثبيط تطلعات المرشدين لممارسة مسئولياته. وإلى جميع التزامات الرعيم، يضاف التزام السخاء والكرم حيال رعاياه. وأخيرا، فإنني أطرح افتراضا تُمينا: بما أن الزعيم لا يتمتع بحرية إصدار أوامر إلى الوجهاء الذين يحيطون به، فإنه

ينتج عن ذلك أن ممارسة السلطة إنما تسقط فى أيديهم. ومثل هذا الافتراض يدخل فكرة ازدواج السلطة، فتصبح سحرية بالنسبة الطرف وإدارية بالنسبة لطرف آخر.

والحال أن دراسة الجماعات الهندية في أميركا الجنوبية والتي انكب عليها على وجه الحصر بيير كلاستر، مؤلف كتاب المجتمع ضد الدولة، إنما تكشف عن نمط قانون أساسي ترجع أصوله إلى أزمنة بعيدة. فالزعيم ليس له من وظيفة غير تقديم الموعظة الحسنة. والحق المعترف له به والذي يتمثل في ممارسة تعدد الزوجات إنما يجعل منه كاننا استثنائيا، لكن سلطته معدومة. وبدلا من التشبيث برصد انعدام وجود سلطة إكراهية، يرى كلاستر في مؤسسة الزعامة علامة الرفض جماعي من جانب الجماعة لهذا النوع من السلطة. والخلاصة أن مؤسسة الزعامة إنما تقدم البرهان على أن السلطة الفعلية إنما تعود إلى الجماعة من حيث فرادته؛ ثانيا، تأسيس جماعة قائمة على استبعاد جزء من أعضائها، هـو النساء؛ فرادته؛ ثانيا، تأسيس جماعة قائمة على استبعاد جزء من أعضائها، هـو النساء؛ تجارب قاسية، يصفها المراقب بأنها أعمال تعذيب. وإذا افترضنا أن القانون يوضح لكل واحد، بشكل مطبوع على جسده، أنه لا يمكنه إلا أن يكون ندا للذرين، فلابد لنا من الإقرار بوجود سيطرة حقيقية للجماعة على أعضائها.

وفى كتابه الشهير معجم المؤسسات الهندو – أوروبية، يوضح لنا إميل بنفنست، انطلاقا من دراسة تفصيلية لجذور اللغات السنسكريتية والسلتية والإيطالية واليونانية، أن الـ Rex [الملك] هو فى أصله مصطلح دينى باكثر من كونه مصطلحا سياسيا. فمهمته ليست هى القيادة أو ممارسة السلطة، وإنما تحديد القواعد، وتحديد ما هو، بالمعنى الدقيق، "droit" [قانون، حق، استقامة]. والحال أن الطريق المستقيم كانت له فى البداية دلالة مادية تماما، فهو يتألف من مسار خطوط يميز الحدود. وعندما درس [إميل بنفنست] اللغة الإيرانية، شهد مولد ملكية

لم تعد ذات طابع ديني إرشادي، لكنها تشير إلى سلطة مطلقة ذات أصل الهين. والحال أن الملكية الفارسية الأخيمينية [من القرن السابع قبل الميلاد إلى فيتح الاسكندر فارس] سوف تجسد في أعين الغرب الكلاسيكي نمط السيادة الإمبر اطورية. وفي بحثه الضخم حول مفاهيم الملكية في الشرق الأدني، تحت عنوان الملوك والآلهة، يشير هنرى فرانكفور إلى أن مثل هذه السلطة \_ سلطة الملك \_ الإله في مصر أو سلطة الملك نصف البشري \_ نصف الإلهي في بــلاد ما بين النهرين \_ لا تعتبر سلطة سياسية في نظر رعاياهم. وهو يقول أن الحياة تشكل جزءا من شبكة واسعة من العلاقات بين الجماعات المحلية والقومية تمتد لتشمل أعماق الطبيعة والقوى التي تحكمها. والاستبداد لا يسمح لنفسه بأن يرد إلى تاريخ غابر سحيق. والنموذج مهم لماكيافيالى ولمونتسكيو ولماركس، خاصة. والحال أن المستبد الذي غالبا ما يجرى تقديمه كحائز لسمات سيد مطلق يخضع رعاياه لرغباته، حتى وإن كانت هذه الرغبات أكثر الرغبات إسرافا وجموحا، إنما يعد مثارا للفضول بسبب قدرته على استخدام جيش من الخدم المنتشرين في مجمل أرجاء الإمبر اطورية. وسوف نجد أن البرتغاليين قد ذهلوا هم أيضا من مشهد الأعاجيب التي أنجزها الهنود الإنكافي التنظيم الاجتماعي وفي تعبئة يد عاملة ضحمة وفي استغلال الموارد الطبيعية.

وحالة الصين تستحق الاهتمام لأنها تشير على نحو فريد إلى الارتباط بين سلطة مقدسة تعتبر مطلقة من الناحية النظرية، هى سلطة الإمبراطور، «ابن السماء»، وسلطة مدنية من حيث الجوهر، يمارسها موظفون يتم اختيارهم على أساس امتحانات أدبية. وقد أوضح ايتيان بالاز، في سلسلة من المقالات تم جمعها تحت العنوان ذي الدلالة: البيروقراطية السماوية، استمرار الظاهرة البيروقراطية في الصين على مدار تاريخ قوامه آلاف السنين.

فعند قاعدة الهرم الاجتماعي، سوف نجد جمهورا ضخما من الفلاحين؛ وفي المستويات الوسطى، سوف نجد فئة من الحرفيين والتجار قليلة الشأن؛ وفي القمة،

سوف نجد بيروقراطية يتولى أعضاؤها جميع وظائف الإدارة والسيطرة على مجمل المجتمع تحت سلطة الإمبراطور. وضمن دائرة اختصاص الموظفين نجد تحديد الجداول الزمنية للنشاطات وتنظيم التبادلات وبناء الطرق وأعصال الرى الكبرى، لكننا نجد أن من اختصاصهم أيضا تأمين الطقوس والتربية ورعاية فن الموسيقى والحفاظ على الأخلاق والآداب العامة. ويوضح بالاز أنهم «مديرون قبل ظهور مصطلح المدير»، لكنهم ليسوا اختصاصيين. فهم لا يعرفون غير فن الحكم، والدولة أبوية وسلطوية. ويسميها المؤرخ على التعاقب «دولة الرعاية كلية الانتشار والنفوذ» و «الدولة الشمولية». ومن الحقائق بالغة الأهمية أن البيروقراطية تعد كلية الجبروت من حيث كونها طبقة، لكن أعضاءها لا يستمدون من وظيفتهم لا الستقلال ولا الأمن. فهم يراقبون أحدهم الأخر، ويبقى واقع أنه إذا كان الاستبداد الصيني ليس دينيا (إذ لا وجود هناك لأي موقع مخصص لعبادة منظمة)، فإنه يتغذي على الإيمان بأن الجنس البشرى والكون لا يشكلان غير ملكوت واحد.

فماذا عن السلطة فى الدولة الحديثة؟ ألا ترمز إلى تقدم فى سيطرة الإنسان على الإنسان؟ يقول لنا توكفيل أن السلطة قد فازت بأعظم قوة لها عندما صارت اجتماعية بشكل خالص: «لم نر قط فى العصور الماضية سيدا مطلقا إلى هذا الحد وقويا إلى هذا الحد بحيث يمكنه الاضطلاع بأن يدير بنفسه ودون معاونة من سلطات ثانوية كل أجزاء إمبراطورية عظمى. كما لم يوجد قط من حاول أن يخضع جميع رعاياه دون تمييز لتفاصيل قاعدة عامة موحدة، مثلما لم يوجد قط من هبط عليهم لكى يحكمهم ويقودهم». وهو يستلهم هذه النظرة من التعارض القائم بين المجتمع الديمقراطى والمجتمع الارستقراطى خلال عهد النظام القديم إعشية الثورة الفرنسية]. ففي هذا الأخير، كان الناس مدرجين دائما في جماعة وواقعين في شرك شبكات تبعية شخصية؛ وكانت سلسلة فاصلة طويلة تربط الفلاح بالملك. على أنهم قد أصبحوا، تحت تأثير تقدم تعادل ظروفهم، أفرادا لا يرون فوقهم غير

الدولة أو غير المجتمع («وهو فكرة كانت في الماضيي غامضة»). ويكتشف توكفيل، وراء تحول السيادة من الملك إلى الشعب، تسارع سيرورة المركزة الإدارية التي كانت قد دشنتها سياسة الملوك الحريصين على اختزال قوة النبلاء. والحال أن تبعثر وضالة الأفراد يجعلانهم ينتظرون كل شيء من الدولة، منذ ذلك الحين فصاعدا: «ففوقهم ترتفع سلطة وصية ضخمة». ومن المؤكد أن واقع أن هذه السلطة تمارس على أفراد سوف يدفع توكفيل إلى أن يرى في النهاية أن «كلمتي الاستبداد والطغيان القديمتين ليستا مناسبتين». لكن النظام الجديد يحمل ميسم سيطرة قصوى من نوع جديد، والحال أن هذه النظرة قد لقيت في أيامنا نجاحا لا يرجع فقط إلى اكتشاف سلطة تنظيمية وتفصيلية، تحجب معالمها نظرية الديمقر اطية. ومن المؤكد أن هذه النظرة يستغلها منتقدو دولة الرعاية، وهي دولة تتزايد تدخلاتها من جراء نمو المجتمع؛ لكن نجاحها ليس أقل من نجاح الاستخدام الذي يتم الفكرة التي تتحدث عن سلطة وصية وعطوف وتفصيلية \_ وهو استخدام يتم دون ذكر أصله ... سعيا إلى وصف حيل السيطرة في القطاعات الأكثر تباينا، من قطاع المدرسة إلى قطاع المشروع الاستثماري. والواقع أن توكفيل لم يكتـف برصد أن السلطة تصبح سيدة شئون المواطنين، فقد قال ساخرا بالفعل أنها «تعمل من أجل سعادتهم» و «تعمل على تيسير مسراتهم» مردفا: «ما الذي يحول دون أن تتمكن من أن تنزع عنهم عبء التفكير ومشقة العيش».

على أن نموذج نوع جديد من الاستبداد إنما يسمح بتفدى المسألة التى تطرحها طبيعة السلطة الملكية فى عهد النظام القديم. فالواقع أنها قد رمزت بالفعل إلى قطيعة مع جميع الأشكال القديمة للملكية المقدسة، وإذا كانت قد احتفظت منها ببضع سمات، كما أوضح ذلك مارك بلوك بشكل رائع فى كتابه الملوك صانعى المعجرات، فإنها لم تكن رمزا للكل: لقد كانت رمزا للواحد. ومع احتفاظها دوما بأثر إدعائها الأول بتجسيد المسيح أو الله نفسه على الأرض، فإنها قد أعطت مع

صورة جسدها الفانى المرتبط بجسدها الخالد، صورة جسد سياسى، هـو الأمـة وصورة أرض مقدسة ضمن حدود محددة. وبالرغم من جمعها بين قـوة روحيـة وقوة زمنية دنيوية، فإنها لم تتمكن من المزج بينهما فى شخصها. وقد اصـطدمت سلطة الكاهن بسلطتها. أما قدرتها على احتواء القانون فلم ترتفع بها إلى مسـتوى التحرر من مرجعية أسمى.

ومن بين جميع أشكال المجتمع المعروفة، من المؤكد أن الديمقر اطية تتمير بالتخلى عن الإيمان باندراج العلاقات الإنسانية في نواميس الكون، وإن لـم تكـن الديمقر اطية] أقل تميزا بالتخلى عن الإيمان بقانون إلهي يعتبر حائز سلطته ممـثلا له. وهذا لا يعنى أن «موقع» السلطة يكف عن أن يمثل في وعى الأمـة علامـة «شيء خارجي». على أن هذا الموقع، بمجرد تعنر تسميته وتعنر تصوره تصوره مجسدا، بمجرد ما لا يتسنى لأحد شغل منصب وسيط أعلى أو قاض كبير، إنما يتم تصوره ضمنيا بوصفه «موقعا شاغرا». وما يحدث هو أنـه لا يجـرى وحسب الإبقاء على الفارق بين الرمزى والواقعى: فالرمزى يفلت من التجسيدي. ومن شم فلا يجب لنا أن نتوقف أمام فكرة مجتمع تعتبر القوانين كلها فيه متصلة بضرورات تنظيمه المتغيرة. وأن تكون السلطة غير منتمية لأحد، فإن هذا ليس واقعا مكتسبا، وإنما هو نتاج حاجة غير مشروطة، أى حاجة ينهار النظام في غيـاب تحقيقها. والحال أن الترتيب الحقوقي الذي تعتمد ممارسة السلطة بفضله على حق الانتخاب العام، إنما يشترط منافسة متجددة دوريا فيما بين الأحزاب ووجود معارضـة فـي على هذه الحجاة الإلزامية.

فى أى شىء تبدو الديمقراطية الحديثة مختلفة جوهريا عن الديمقراطية القديمة [الأثينية]؟ فى هذه الأخيرة يجرى أيضا التأكيد على مبدأ أن السلطة لا يجوز احتكارها من جانب أى كان؛ على أن هذه السلطة جرى تخويلها لمجلس

المو اطنين؛ فهي سلطة جماعية تتأسس بفضل محو للنقسيم الاجتماعي. وهي ظاهرة يشير إليها في أن واحد نظام نتاوب أداء المسئوليات العامة الذي أشرت إليه وتبادل المواقع بين الحاكمين والمحكومين كما يشير إليها مبدأ الإجماع عند اتخاذ القرارات في مجلس الشعب. ومن ثم فلا يجب أن نخلط الفكرة التي تتحدث عين سلطة لا تتتمى لأحد بالفكرة التي تشير إلى موقع شاغر. وبالإمكان صوغ الفكرة الأولى وترجمتها في هذه الصيغة الأخرى: إن السلطة إنما تنتمي إلى جماعية المواطنين. أما الفكرة الأخرى فلا يمكن صوغها وترجمتها في صيغة أخرى كهذه، إذ مادامت سيادة الشعب مؤكدة فإنه إنما يجرى الاعتراف ضمنيا بأن الأمة ليست من حيث الجوهر كيانا واحدا موحدا، أي بأنها، إذا تكلمنا بشكل مناسب، لا يمكن اخترالها في جماعة، لأن ممارسة السلطة إنما تظل دائما متوقفة على الصراع السياسي، كما أن هذا الصراع إنما يشهد ويحافظ على تنازع المصالح والمعتقدات والأراء في المجتمع. وللسبب نفسه، فإن السلطة السياسية لا تحيل إلى «خارج» يكون من نصيب الآلهة أو من نصيب ناموس كوني، كما أنها لا تحيل إلى «داخل» ثابت تماما. كما يجب تحديد أنه حيثما يشار إلى موقع شاغر، فإنه من غير الممكن أن يوجد اجتماع بين السلطة والقانون والمعرفة، كما لا يمكن أن توجد ضمانة لقيام السلطة والقانون والمعرفة. وهذا الموضوع محل نقاش لا ينتهى: وهو نقاش يتصل بأهداف الفعل السياسي وبما هو مشروع وما هو غير مشروع وبما هــو حقيقــي وزائف أو كاذب، كما يتصل، أخيرا، بالسيطرة وبالحرية. والحال أن الديمقراطية هي ذلك النظام الذي تنحل فيه المعالم الأخير ة للبقين.

ولا مراء في أن الديمقراطية تفضى إلى تطور سلطات الجهاز، جهاز الدولة أو جهاز المشروع الاستثماري بالأخص. وأسلوب ممارسة سلطات الجهاز هذه يتباين بحسب الفرص المتاحة لاستخدام القوة أو لاستخدام الترغيب. وهذه الممارسة، بعيدا عن أن تكون تحت تصرف ممثلي السلطة، إنما تتكيف مع

النمثيلات الجماعية. إلا أنه بقدر استمرار الثقة التي تتمتع بها السلطة الديمقراطية والتي يوضحها تفوق الحياة الاجتماعية على كل تنظيم واقعى بيارغم من فقدان الاعتبار الذي يعاني منه ممثلوها، فإن الأجهزة المتعددة لا يمكنها أن تنوب في جهاز واحد. والحال أن المغامرات الشمولية توضح لنا مدى الجاذبية التي تمارسها سيطرة البيروقراطية من فوق إلى أسفل في نظام يزعم محو كل علامة للنزاع وتحقيق نوع من الإقفال لدائرة المجال الاجتماعي. والآن، فإن توسع السوق لا التي يقال أنها تتولى تنظيم نفسها بنفسها وامتدادها لكي تستوعب كوكبنا، هو الذي يمثل تحديا للسلطة الديمقراطية.

# فكرة المواطنة (٢) بقلم ايتيان بيكار Étienne PICARD

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

على الرغم من سهولة اتفاقنا، فى النقاش المعاصر، على التذرع بالمواطنة والتأكيد عليها باستمرار، إلا أنه نادرا ما يجرى شرح ماهية المواطنة وما تتمثل فيه على نحو محدد. والحال أننا كلما تذرعنا على هذا النحو بالمواطنة، كلما تزايدت فكرتها غموضا والتباسا وكلما وجدنا أن كل ما تكسبه من حيث الانتشار إنما تخسره من حيث الكثافة والقوة \_ أى من حيث كثافة وقوة معناها.

وبادئ ذى بدء، سوف نحاول تقدير حجم ومعنى ظاهرة التضخم اللفظى هذه للمواطنة، وهى ظاهرة حديثة جدا نسبيا على أية حال.

وسوف نحاول، في مرحلة تالية، تحديد هذه الفكرة [أو هذا المفهوم] بالإحالة إلى ماهية المواطنة في القانون العام الفرنسي المعاصر، على نحو ما أسسه إعلان حقوق الإنسان والمواطن في عام ١٧٨٩، والذي ما يزال سارى المفعول، وإن كان قد جرى استكماله فيما بعد بمصادر أخرى.

ومع ضرورة مثل هذه المقاربة، إلا أنها لن تكون كافية على أية حال. وذلك، تحديدا، لأن النموذج الكلاسيكي للمواطنة إنما يعاني اليوم من توترات بالغة الاحتدام، تعمل على تحويله تحويلا بالغ العمق، في الأذهان على الأقل، ويمكنها أن تجدد المواطنة على المستوى السياسي والحقوقي، وإن كان يمكنها أيضا أن تودي إلى ذبولها، من حيث الشيء الأكثر جوهرية والأغلى فيها.

<sup>(</sup>٢) نص المحاضرة رقم ١٥٢ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٠٠.

### تضخم المواطنة

### أسباب الظاهرة

يرجع السبب الأول للتضخم إلى أن عددا كبيرا من اللغات المختلفة السياسية والفلسفية والأخلاقية والحقوقية والإعلامية \_ تستخدم كلمة «المواطنة» دون أن تجمع كلها على معنى واحد لها. ويبلغ التشوش أقصى مدى له عندما لا يتموضع المتحاورون المختلفون في إطار حقل معرفي تخصصي واحد أو عندما يبدلون الموقع الذي يتموضعون فيه خلال المناقشة \_ دون أن يلحظوا ذلك دائما من جهة أخرى. ولكي نعيد تكوين مفهوم للمواطنة يكون مقبولا في هذا الصدد، سوف يتوجب علينا من ثم أن نتمسك بنسق مرجعي واحد. وهذا النسق سوف يتمثل بالنسبة لنا في القانون العام، لأن الكلمة [ كلمة " المواطنة " ] تتميز في هذا الحقل بمعنى واضح ودقيق ومستقر نسبيا وذلك مع اكتسابها لدلالات ملموسة جد محددة بجلاء. وهذا لا يحول دون الاعتراف بأنه، في المنتدى الذي تدور فيه المناقشة حول المواطنة، يمكن أن تكون هناك تمثيلات أخرى المواطنة ولغات مسيطرة تؤثر على لغات أخرى. إلا أنه سوف يكون من الأهمية بمكان أيضا تقدير ملاءمة كل منها.

على أن نقطة مشتركة واحدة على الأقل تميز كل هذه الاستخدامات لكلمة «المواطنة»: ألا وهى أن هذه الكلمة تتميز بشحنة عاطفية قوية، والحال أن الكلمات من هذا النوع إنما تؤدى بسهولة وظيفة بلاغية: وتبعا للقيمة الإيجابية أو السلبية التى تستحضرها هذه الكلمات، فإن مجرد التذرع بها إنما يستثير بسهولة بالغة الانجذاب أو على العكس النفور حيال الموضوعات التى يجرى ربطها بها كما أن الكلمة غالبا ما تستجيب لتلبية وظيفة مجازية، خاصة عندما يستخدمها المرء بين هلالين مزدوجين. والحال أن تكرار المجاز غالبا ما ينتهى بحذف

الهلالين المزدوجين وتسهم سطحية بعض الاستخدمات المجازية في العمل على الخذها بمعانيها الأصلية التي تخصها!

ونحن نرى فعل هاتين الوظيفتين عندما يجرى استخدام كلمة «مــواطن» كصفة، كما نجد ذلك في تعبيرات مثل «موقف مواطني»، «مشروع مــواطني» دون أن ننسى التعبير جد الرسمى وجد المثير للسخرية «لقاء مواطني». وفي صيغ من هذا النوع، فإن الصفة «مواطن citoyen» يمكن استخدامها بدلا مــن الصــفة «مدنى civique»، لكن هذه الأخيرة تشكو من قدر معين من فقدان القيمــة: فهــى تعنى بالأحرى الامتثال لواجب، لأخلاق، في حين أن الصفة «مــواطن citoyen» تعنى بشكل أوضح فعلا قصديا ومسئولا من جانب طرف يملك سلطات ومــن ثــم مسئوليات وبالأخص حقوقا، يؤكد أو يطالب عن طريقها بدمجه في الوسط المعنى.

### نتائج التضخم

يبدو أن كلمة «المواطنة» تنتهى اليوم إلى الانطباق على كل ما يعتبره المرء خيرا أو صالحا أو مستقيما فى النظام السياسي أو الاجتماعى، بالمعنى الأوسع لهذه المصطلحات. ومن ثم فهناك اليوم حشد من المواطنات، بحيث إن كلمة «المواطنة»، لكى يتسنى فهمها إلى حد ما، يتوجب تحديدها بشكل أو بآخر. ومن جهة أخرى، حيال هذا الحشد، فإن المواطنة الحقيقية نفسها، المواطنة التى سوف نحاول تعريفها، يجب أن تتحدد هى أيضا. وهكذا، فنحن نشعر بالاضطرار من الآن فصاعدا إلى الرجوع إلى «المواطنة السياسية» (ولكن كيف يمكن للمواطنة ألا تكون «سياسية»، إن لم يكن ذلك لأن البعض غالبا جدا ما ينظرون اليها فى خارج هذا المجال!)؛ ثم إننا قد شهدنا ظهور «المواطنة المدنية» (التى لا تتزعج من هذا اللغو الكلامى المائل فى اسمها). ويبدو أيضا أن هناك «مواطنة أهلية»، يصعب تمييزها عن المواطنة السابقة وذلك بسبب الأصل الاشتقاقى

المشترك بينهما، بل وهناك «مواطنة اجتماعية» (مصحوبة عند الضرورة بددخل المواطنة»، الذي يمكن أن يشير في فرنسا إلى الحد الأدنى من الدخل الدلام للإدماج RMI)، أو أيضا «مواطنة إدارية»، وأيضا «مواطنة صناعية». ومن الواضح أن الإنترنت لا تفلت هي الأخرى من ذلك، وهذا بقدر وجود السامواطنة في العالم»، والمعروفة منذ زمن بعيد.

وهكذا فإن كلمة «مواطن» لا تأخذ وحسب شكل صفة: فالمواطنة نفسها سرعان ما تصبح مردفة بنعت أو بتكملة ما. ومن المؤكد أن الكلمة تكسب عندئذ قدرا من الدقة والتحديد. إلا أننا لو تأملنا كل هذه الصفات لرأينا بوضوح، حتى بقدر ما أنها قد أصبحت ضرورية لإضفاء معنى على «المواطنة»، أنها تسهم بالمقابل في تجريد كلمة «المواطنة» من كل تحديد عندما تظهر غير متبوعة بصفة. وفي الحقول الجديدة التي تستخدم فيها أيضا (الحقول الاجتماعية والصناعية والإدارية واستخدام الإنترنت...)، لاشك أن القيمة القوية التي تمثلها إنما تتواصل مع المجالات التي تدخلها، إلا أنه، وراء هذه الإعلاءات الممكنة للقيمة، تتكاثر بالفعل الظاهرة المعاكسة تماما: إذ من الممكن أن تتبي كلمة «المواطنة» إلى أن من جراء تهافت أو انعدام أهمية أو مجرد انعدام ملاءمة الأشياء التي يجرى فرض كلمة «المواطنة» عليها: فمن الواضح أن فرز ملاءمة الأشياء التي يجرى فرض كلمة «المواطنة» عليها: فمن الواضح أن فرز المرء لقمامة في منور البناية بحسب ما إذا كانت هذه القمامة مطبوعات أم بقايا مأكولات، إلخ] ليس «سلوكا مواطنيا»، بـل هـو مجرد رجاجات فارغة أم بقايا مأكولات، إلخ] ليس «سلوكا مواطنيا»، بـل هـو مجرد موقف متحضر لا أكثر.

وإذا كان قد أمكن لفكرة المواطنة أن تصبح جد غامضة، إلا أن اللجوء الذى ما يزال متكررا إلى استخدام الكلمة إنما يشهد على أنها تواصل اكتساب قيمة

عظيمة. والحال أنه بما أن القانون يتأسس ويعمل استنادا إلى مجموعة من القسيم، فإن الحقوقي نفسه لا يمكنه صرف الاهتمام عن هذا الاستخدام. ففكرة المواطنة تظهر بوصفها فكرة إيجابية إلى حد بعيد بحيث يمكنها أن تنقذ من الرفض بعض الأشياء التي يجرى إضفاء هذه الفكرة عليها. وعلى سبيل المثال، فبمجرد ما أن يقال عن واجب أو عن قاعدة أخلاقية أنهما «مواطنيان»، فإنهما يصحبان مقبولين بل وقابلين للدفاع عنهما. بل إن بوسعهما أن يتمتعا بقوة معيارية بالفعل. وقد شهدنا منذ عهد غير بعيد اتساعا زائدا عن الحد للظاهرة نفسها فيما يتصل بكل ما كان يسمى «جمهوريا»، كرالقوانين الجمهورية» و «النظام العام الجمهوري»، وعير ذلك كثير من الموصوفات التي من شأنها، قياسا إلى المرجعيات الثقافية الحالية، أن تكون مثار ريبة عظيمة أو لم يجر تطهيرها على هذا النحو باستخدام هذا النعت. وفي مجال النظام السياسي والاجتماعي، فإن المواطنة، بدورها، إنما تبرئ هذا النظام مما قد يمثله بحد ذاته من عيوب. وإذا المتخدمنا تعبيرا أفضل: فإن المواطنة إنما تضفي القداسة على كل ما تلمسه.

ومن ثم فإن نقد الاستخدامات الغريبة لفكرة المواطنة، وهى استخدامات يستم القيام بها فيما يتعلق بمفهوم جد كلاسيكى للفكرة، لا يجب أن يستبعد وجود تهور وتحسب. فهذه الصيغ التى تتحدث عن «مواطنة اجتماعية» و «مواطنسة إداريسة» و «مواطنة استخدام الإنترنت»، إنما تعبر عن تطلعات عميقة إلى ما يمثل أو مسايجب أن يمثل مواطنة حقيقية. ومن المؤكد أن هذه الصيغ لا تمثل تعبيرا عن واقع حقوقى موضوعى، على أن مثل هذه الاستخدامات لكلمة «المواطنة» إنما تتطوى على إمكانية العمل على تطوير الواقع الذى تحيل إليه، وذلك، على أقل تقدير، فسى بعض مجالات الفكر واللغة ومن ثم الفعل ــ ثم القانون.

وبهذه الروح، وبشكل أعمق، فإنه يبدو أن فكرة المواطنة تمثل اليوم المثل الأعلى لعلاقة الإنسان بالعالم السياسي عموما. وقيمة هذه المثالية إنما تبدو من

النفوق بحيث أن الواقع السياسي والحقوقي الحالي للمواطنة لم يعد بوسعه الاعتراض عليها اعتراضا مشروعا أو مقبولا. وتميل هذه المثالية إلى أن تكون المرجعية الوحيدة المناسبة لتبرير صلاحية الكلمة وملاءمتها. وهي ليست بحاجة إلى تجسد ملموس قدر حاجتها إلى الإلهام والطموحات. ونحن نعرف الظاهرة جيدا: فمنذ عدة عقود، حدثت لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن ثم فإنها تؤثر الأن على حقوق المواطن: فلم يعد الواقع الملموس لهذه الحقوق هو معيار صلاحية التمثيل الذي نكونه عنها، على العكس من ذلك، هو الأنسب لقياس صلاحية الواقع الملموس. ومن ثم فإن الحقائق الواقعية هي التي تكون خاطنة إذا لم تتماش مع هذه المثالية؛ والخطاب الذي يعلى من قدر المثالية هو أصدق خطاب، حتى وإن كان لا يلتصق بالواقع. وفي هذا، فإن هذا التمثيل إنما يصبح معياريا. والمشكلة هي أن هذا التمثيل يظل غائما وضبابيا بل وذاتيا إلى حد بعيد جدا شأن المثالية نفسها. ومن ثم فسوف يتعين محاولة تحسس تماسك وصلاحية هذا المثل الأعلى الجمعي والذاتي وغير المحدد.

والحال أن دراسات فرنسية متتوعة في مجال العلم السياسي إنما تهتم بالمواطنة، وغالبا ما يتم ذلك حذوا لحذو التأملات والتتاولات الفكرية الأنجلوس أميركية المنصبة على هذا المفهوم نفسه. على أن المفاهيم إنما تصاغ أيضا مسن السياق الذي أدى إلى مولدها. والحال أن المواطنة في إنجلترا وأميركا لا تتشكل بالأسلوب نفسه الذي تتشكل به في فرنسا، خاصة من حيث أن إنجلترا وأميركا لا تميزان بالفعل بين حقوق الإنسان وحقوق المواطن. والحال أن هذه التمثيلات التي لا تتماشي بالمرة مع التمثيلات الكلاسيكية التي يقدمها القانون الفرنسي عن هذه الحقوق، إنما يجرى الآن إعادة استيرادها وإدراجها في الخطاب الفرنسي. ويسنجم عن هذا عدد من الالتباسات وإساءات الفهم. إلا أن من شأن هذا التاثير أيضا أن يؤدى إلى تجديد فكرة المواطنة.

وقد أشارت مؤلفات في حقل علم الاجتماع السياسي من جانبها إلى المعنسى المرتبط، في الرأى العام، بكلمة «المواطنة». إلا أننا لو تحدثتا بالشكل الواجب، فسوف نجد أن هدف هذه الدراسات لا يتمثل في تعريف معنى كلمة المواطنــة أو تحديد فكرة المواطنة في حد ذاتها، فهدف هذه الدراسات هو رصد التمثيلات التسي تكونها هذه الحماعة الاجتماعية أو تلك عن المواطنة. وهذا شيء مختلف تماما. إذ لا شيء بشير إلى أن حقيقة الكلمة أو صلاحية المفهوم أو واقعية المواطنة لابد لها من أن توجد في الفكرة التي تكونها عنها جماعة سكانية معينة، حتى وإن كانت جماعة تتألف من مواطنين. وإذا كان على حقوقى أن يستنبط فكرة المواطنة من الرأى العادى الذي يمكن أن يشكله المواطنون عنها، فلابد عندئد فيزيائي أن يستنتج ماهية المحرك الانفجارى بالرجوع إلى الفكرة العادية التى يكونها سائقو السيارات عنه! وفي نظام حقوقي معين، فإن القانون إنما يتميز بوجود موضوعي، بصرف النظر عن ماهية التمثيل أو التصور الذي قد يكونه عنه رعايا هذا النظام، حتى ولو كانوا مواطنين. على أن الحقوقي يعرف أن قواعد القانون إنما تنشأ وتعمل وتتطور بحسب المعتقدات والقناعات وتبنيات الضمائر ومكونات الوعى. ومن ثم فلا يمكن تعريف فكرة المواطنة تعريفا عموميا ومجردا، شاملا وغير متجسد، أي منفصلا عن سياق ثقافي معين. فلأجل تعريفها، يجب الرجوع إلى الثقافة النوعية الخاصة التي تتشكل ضمنها الفكرة على المستوى الحقوقي.

## تحديد المواطنة

تشكل المواطنة تعيينا وتسمية لعلاقة معينة للبشر بالعالم (والمقصود بالعالم هنا هو الكائنات البشرية)، مأخوذة في جوهرها السياسي والحقوقي والاجتماعي. وبشكل أساسي جدا، فإن المواطنة هي تلك العلاقة التي يهدف البشر من خلالها، بدلا من تلقى نظام العالم على نحو ما قد يفرض عليهم على هذا المستوى، إلى أن يقوموا هم أنفسهم، على العكس من ذلك، بتكوينه بحسب ما يتراءى لهم: وبهذا

المعنى، فإن المواطنة إنما تشكل علاقة للبشر بالأمة. وبشكل أكثر تحديدا أيضا، فإن علاقة البشر هذه بالأمة هي عينها العلاقة التي يشكلونها عامدين فيما بينهم. فالأمة تشكل إضفاء طابع مؤسسى على علاقتهم السياسية والاجتماعية والحقوقية، وهي تلك العلاقة التي يقومون هم أنفسهم، عبر مواطنتهم، بتحديد أشكالها. ومن ثم فإن الأمة إنما هي الجماعة الاجتماعية القادرة على تقرير مصيرها بنفسها على المستويين السياسي والحقوقي: أي الجماعة التي يشترك الناس كلهم ضمنها في تحديد القواعد التي تحكمهم تحديدا جماعيا ودالا على سيادتهم لأنفسهم. وهو تحديد ذو سيادة لأن المواطنة لا تمنح للناس من جانب طرف ثالث، يمكنه من ثم تجريدهم منها أو إثقالها بالشروط أو تقرير مقاييسها؛ ثم إنه تحديد جماعي لأن المرء لا يمكنه أن يكون مواطنا بمفرده، وإنما فقط بالاشتراك مع نظرائه: إذ ليست هناك مواطنة دون تشارك في المواطنة. والحال أن التشارك في المواطنية هو بالفعل أسلوب من أساليب التعبير عن جوهر المواطنة، والتي تعني سلطة مشتركة وذات سيادة: فالمواطنون الشركاء، إذ يتداولون في الأمور فيما بينهم، إنما يعتبرون بالضرورة شركاء في التمتع بالسيادة؛ وإلا فان تكون هناك مواطنة، بل مجرد دعوة إلى الإدلاء بالرأى وإلى مشاركة وإلى تشاور وتنسيق... وهي أمور لا تعدو أن تكون إفر ازات غير مؤكدة ناتجة عن المواطنة.

وإذا ما كان بوسعنا بالفعل اقتراح تعريف للمواطنة، فإن هذا التعريف سوف يتلخص في أن المواطنة هي المسئولية التي يتحملها أفراد أمة من الأمهم بعضهم تجاه بعض، وإنما أيضا تجاه أنفسهم، في تكوين هذه الأمة عهن قصد، وفي أن يحددوا، بشكل مباشر أو غير مباشر، وإن كان بشكل ديموقر اطي وبشكل يتميز بالسيادة، قو اعد تأسيسها وسير عملها.

إلا أننا لكى نتوصل إلى هذا التعريف، الذى لا ينبغى له أن يكون غير نتيجة ختامية، فإنه يتعين البدء بإعادة تكوين شروط إمكانيته، ثم تعميق عناصره التكوينية.

#### شروط المواطنة

لا مراء في أن الفكرتين الرئيسيتين اللتين تتجبان فكرة المواطنة هما فكرة الحربة و فكرة المساواة.

والأولى ليست حرية العبد الهارب من بيت سيده: فهى لا تشكل هروبا، كما لا تشكل تملصا ولا فرارا \_ وهى كلمات ما أكثر ما يجرى الثناء عليها اليوم. إذ من الواضح أن الحرية هى بالأحرى مسئولية تتحملها الذات تجاه نفسها، وهم مسئولية لا تتمثل فى «القدرة على عمل ما يريده المرء بقدر ما تتمثل فى «القدرة على عمل ما يجب على المرء أن يريده»، إذا ما تبنينا الصيغة التى استخدمها مونتسكيو، وأيا كانت الافتراضات، فلم بعد هناك لا سيد ولا عبد \_ من حيث المبدأ \_، وذلك بقدر ما أن المادة الأولى من الإعلان [إعلان حقوق الإنسان والمواطن] تعلى أن جميع الناس أحرار ومتساوون فى الحقوق.

والثانية ليست المساواة في الظروف \_ والتي سوف تتم المطالبة بها فيما بعد \_ كما أعلن ذلك توكفيل، بل هي بالأحرى المساواة في الحقوق: وهذه المساواة، خلافا للمساواة في الظروف، لا تمنع الحرية من إنتاج الفوارق الجوهرية التي تترتب على ممارستها. ولا يدور الحديث بعد عن مجرد حرية القدماء، التي هي حرية جماعية، حرية \_ مشاركة، الحرية السياسية التي يمكن الناس بفضلها أن يشاركوا في السلطة، فهي أو لا حرية المحدثين، التي هي حرية \_ حكم ذاتي، أي حرية شخصية: حرية الفرد في أن يتخذ قراره بنفسه فيما يتعلق بأهداف وفيما يتعلق بالأساليب التي يجب عليه استخدامها لتحقيق هذه الأهداف. لكن حرية المحدثين لا ترفض بالمرة حرية القدماء. على العكس، إنها تدخل فيها روحها لكي تحول شكلها وتقوم بتفعيلها بشكل غير مسبوق وجذري. والواقع أن ارتباط الحريتين إحداهما بالأخرى وارتباطهما سويا بفكرة المساواة في الحقوق سوف سوف يسمحان لهما بهدم مجتمع النظام القديم عبر ثورة غير مسبوقة سوف تستوعب روحها، في غضون قرن، كل أوروبا، ثم العالم بأسره.

وفى سياق كهذا، يتصور الإنسان نفسه من ثم ككائن مفكر، من حيث الجوهر. وبصفته هذه، فإنه يتصور نفسه أيضا كائنا حرا: حرا تجاه جميع الأعراف التى لا يجد عقله مبررا لها. ولأنه يتصور نفسه بنفسه ويفكر أيضا متمتعا بالسيادة بالكمال المطلق ربما ، فإنه يتصور نفسه بالضرورة وهو في العالم مثلما يفكر في العالم. ومن خلال عقله النقدي، يمكنه إذا أن يحكم عليه، ومن ثم أن يقوم بتفكيكه. إلا أن بوسعه أيضا، بموجب عقله دائما، أن يعيد بناءه. وهكذا فإن روح الحرية تريد أن تجعل من الإنسان «سيد ومالك العالم» وهو ما لن يتأخر، في الواقع، عن ادعاء أنه قد صاره، بحكم إرادته ومشيئته نفسها.

ومن ثم فإن الثورة مستنبطة برمتها من الكوجيتو ايرجو سوم [أنا أفكر، إذا أنا موجود] الذي أعلنه ديكارت: فهي [الثورة] إسقاط عملي لهذا الكوجيتو. وانطلاقا من هذا الانقلاب الجذري الذي يحدث من ثم في الأدمغة، فإن الناس يكفون بالفعل عن تصور نظام الأمور الاجتماعية والسياسية وكأنه لابد وأن يكون النتاج، الذي لا مفر منه، لضرورة تاريخية أو طبيعية أو مفارقة ومجاوزة للطبيعة، ليس لهم مسن سيطرة عليها. وإذ تصوروا أن لهم الصدارة في تحديد نظام هذه الأمور، فقد شاءوا إخضاعها لأنفسهم. وسعيا إلى إعادة بناء هذا النظام في اتجاه تحقيق هذا الهدف، فقد عادوا إلى الاستجارة بالحكمة المؤسسة لـ«حالة الطبيعة» التي قيل أنها سبقت «الحالة الاجتماعية». إذ أصبح بوسعهم أخيرا، في حالة الطبيعة هذه الافتراضية إلى حد بعيد، أن يتصوروا أنفسهم وكأنهم «بحكم الطبيعة» أحرار مسن الأعراف الاجتماعية تفترض أن الناس أنفسهم هم الذين يحققون التحول من حالة إلى الأخرى. وهذا يسمح لهم أن الناس أنفسهم تأسيس هذه الآصرة السياسية والاجتماعية بحسب مشيئتهم وحدها. لكنهم بتعريفهم لجوهرهم ولطبيعتهم ولـ«حقوق»هم «الطبيعية» بالإحالة إلى حالة طبيعة كهذه، تصوروا أنفسهم أحرارا من حيث الجوهر؛ وعندند صسار

بوسعهم أن يفترضوا أنهم قد أسسوا هذا المجتمع وقانونه بفضل حريتهم الجوهرية وبفضل استقلالية مشيئتهم، معتمدين في هذا التأسيس على اتفاق مشترك فيما بينهم: فقد أسسوا هذا المجتمع وقانونه عبر عقد من نوع خاص، هو العقد الاجتماعي الذي قاموا هم أنفسهم طبعا بتحرير جميع بنوده التي تجعل منهم، على المستوى الحقوقي، أحرارا، متساوين، و، بشكل مشترك، سادة ذوى سيادة على هذا المجتمع. وهنا نتعرف على «الاشتراك السياسي» الذي رمى إليه إعلى حقوق الإنسان والمواطن بشكل صريح في مادته الثانية.

كما يجب أن نفهم لم يفصل الإعلان الخصائص المتنوعة للكائن الإنساني، الذي هو بالتناوب صاحب حقوق أو فرد أو إنسان أو مواطن.

فبحريته نفسها، والتي هي حق أصيل لكل واحد ويمكن للجميع التمتع بها، يجرى الكف عن تصور الإنسان كرعية أو كسيد إقطاعي بحسب قدر مولده. «الناس يولدون ويبقون أحرارا ومتساوين في الحقوق». ذلك هو مجمل الأساس الأنثروبولوجي للثورة والذي يسجله الإعلان على نحو مكثف بدءا بمادته الأولي. وهكذا، فعبر انقلاب استثنائي، هو بالفعل ثورة في حد ذاته، نجد أن الذات، التي كانت ذاتا مملوكة لآخر على وجه الحصر، ذاتا خاضعة، ذاتا تتحمل أعباء واجبات أساسية أولية، قد أصبحت ذاتا تنتمي إلى نفسها بشكل أساسي. فهي تصبح ذاتا لفكر وللقول، ومن ثم سيدة للفعل، أي تصبح ذاتا لحرية المرء: فهي في أن واحد، نظرائها وهي تصبح على الأقل صاحبة الحق، وذلك بشكل متساو وبالارتباط مع نظرائها وهي تصبح على الأقل صاحبة القانون، فمن خلال اللقاء الضروري بين مبدأ الحرية المتساوية ومبدأ الوجود الاجتماعي المشترك إنسا يولد المبدأ الديمقراطي، وذلك بشكل لا يمكن مقاومته: فإذا كان الناس من حيث الجوهر أحرارا ومتساوين، يتميزون بوجود اجتماعي مشترك وإذا كانوا من حيث الجوهر أحرارا ومتساوين، فلابد أن يكون بوسعهم، من حيث الجوهر أيضا، أن يقرروا معا، بشكل يعبر عين فلابد أن يكون بوسعهم، من حيث الجوهر أيضا، أن يقرروا معا، بشكل يعبر عين

سيادتهم وبشكل يتميز بالمساواة فيما بينهم، شروط وظروف حياتهم المشتركة: ومن ثم فإن الإنسان مدعو من حيث الجوهر إلى أن يكون مواطنا.

والحال أن حرية الناس وإرادتهم وتاريخهم وعقلهم وقوتهم أو عنفهم همي التي سوف تحدد الموقع الذي يجب فيه من الناحية الحقوقية ممارسة مواطنتهم المشتركة ذات السيادة. ووفقا لمبادئ القانون العام الحديث، فإن هذا الموقع هو الدولة، أيا كان الكيان الذي يتقلد السيادة، في قلب الدولة. وفي فرنسا، وبموجب إعلان عام ١٧٨٩، فإن الأمة هي التي تشكل الكيان ذي السيادة: ومن شم فإن السيادة تسمى سيادة قومية. على أن دستور عام ١٩٥٨، في مادته الثالثة، ينص بشكل ملتبس على أن «السيادة القومية تعود إلى الشعب، الذي يمارسها من خــلال ممثليه وعن طريق الاستفتاء». فعن طريق صيغة كهذه، أراد كاتبو النص الجمع بين المفهومين، القومي والشعبي، للسيادة. وأيا كان الأمر، فإن السيادة تنطوى من جانبها على وحدة الموقع الحقوقي الذي تمارس من خلاله، أو وحدة الكيان الذي يحق له تقلدها، أيا كان، الأمة أم الشعب: فالواقع أن السيادة إنما تنطوى على انفراد الموقع الذي يتولاها بممارستها. فبما أن السيادة سلطة عليا، فإنه لا يمكن لعدة مؤسسات أو مستويات ممارستها في آن واحد، بشكل متساوق، على أشياء متطابقة يتم تحديدها بشكل سيادي من جانب كل كيان من هذه الكيانات \_ إلا إذا افترضلنا ضرورة اتفاق هذه الكيانات على تحديد قواعد، كما يحدث ذلك في النظام الدولي، المعمول به فيما بين الدول.

وبمجرد انتماء السيادة إلى كيان خاص، هو الأمة، الشعب، المجتمع بأسره، فسوف يبدو، على أساس المبادئ المذكورة أعلاه، أن جميع الناس الذين يشكلون هذا الكيان يمكنهم أن يكونوا مواطنين. لكن الأمر ان يكون كذلك بالضرورة، لأن هذه المفاهيم كلها ليست متماهية فيما بينها؛ وهذه الكيانات لا تتكون بالضرورة من مجموع الأشخاص المنتمين إليها. ثم إن المفهوم الكلاسيكي للمواطنة، وهو مفهومنا

على أية حال، إنما يميز بين الإنسان والمواطن، وهو ما يفرضه بجلاء عنوان إعلان عام ١٧٨٩ نفسه.

وحتى إذا كان هذا التمييز بين الإنسان والمواطن قد ساعد، في الماضي، على تبرير فرض قيود على حق الاقتراع، وإذا كان لا يكاد يعد مفهوما اليوم، إلا أنه يظل مبررا تماما من حيث مبدأه وثمينا من حيث النتائج المترتبة عليه، لأن المواطنة هي بالنسبة للإنسان شكل معين من أشكال وجوده يكفل حقوقه. وتذبذب فكرة الفرد إنما يعبر عن جانب من الإزدواجية فيما بين الإنسان والمواطن.

وفى معناها الأول، وهو المعنى الأكثر شيوعا، فإن فكرة الفرد إنما تحيل إلى فكرة الفردية، والتى تفترض أن كل فرد ندرسه سوف يبدى سمات أصيلة تخصه. والحال أن الناس من حيث هم أفراد نوعيون، يتميزون باستقلاليتهم وبذاتيتهم التى لا تقبل الاختزال وبمصالحهم الخاصة، قد عقدوا فيما بينهم، بحسب الظن الشائع، العقد الاجتماعي الافتراضي، لأجل تأسيس الآصرة الاجتماعية والسياسية والحقوقية، سعيا إلى ضمان حقوقهم الأصيلة على أفضل نحو ممكن، وهو ما تنص عليه صراحة المادة الثانية من نص عام ١٧٨٩: «إن هدف كل اشتراك سياسي هو صون حقوق الإنسان الطبيعية وغير القابلة للزوال، وهذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد».

لكن كلمة الفرد، في معناها الثانى الذي يكشف عنه اشتقاقها، إنما تعنى ما لا يعود بالإمكان تقسيمه. ثم إن الفرد نتاج لانقسام الجماعة على نفسها، وهو الانقسام الذي يتميز بأكثر تناه ممكن، إلى العنصر الذي لا يقبل القسمة، أي عندما لا يكون بوسع الانقسام أن يؤدي إلى انقسام أصغر: وعندئذ فإن الفرد لا يعود بالإمكان أخذه في شخصيته النوعية، وإنما أخذه من حيث هو ذرة اجتماعية. وهذه المرة، لا يعود المجتمع من ثم هو الذي ينبثق ويتكون من أفراد: فالفرد هو الدني ينبشق من حيث هو المجتمع. وهو [الفرد] يشكل وحدته [وحدة المجتمع] القاعدية ويقيمه من حيث هو

وحدة غير متمايزة ولا شخصانية. والحال أن الشكل الذي يستوعب بــه القانون الذوات صاحبة الحقوق هو بالتحديد ما يجعل هذه الذوات ذرات اجتماعية؛ والقانون لا يريد بشكل محدد استبقاء الخصائص النوعية الشخصية لهذه المنوات، لأنه لا يريد بشكل محدد استبقاء الخصائص النوعية الشخصية لهذه المنوات، لأنه لا يسعى إلى إجراء تمييز في الأصل أو الرأى أو المعتقد بينها... فهؤلاء الأفراد هم من حيث المبدأ، بالنسبة له، لا اسم لهم ولا جنس (sexe) ولا عمر ولا حاله ولا دين ولا محل إقامة جغرافيا أيا كان... ومن ثم يمكننا أن نفهم في أي شيء تعد هذه الخاصية، خاصية الفرد المجرد من الفردية، غالية إلى أبعد حد: فهي التي تضمن، على المستوى التقاني، كلا من المساواة والحرية في آن واحد. والواقع أنه بما أن وضعية الفرد هذه مشتركة بين الجميع فإنها تعد في الوقت نفسه متساوية بين الجميع. ولأنها لا تراعي الخصائص النوعية الشخصية ولأنها من ثم تعد مجردة ولا شخصانية نسبيا، فإنها تبقى عامة نسبيا في منطلباتها، الأمر الذي يحفظ بالمثل الحرية للجميع.

# الجوهر النوعى لفكرة المواطنة

غالبا ما يجرى خلط المواطنة بإجراءات إعمالها أو بأهدافها أو بصلاحياتها أو بامتداداتها.

وهكذا نجد ميلا إلى تصور أن ممارسة المواطنة تتم ما أن يستم اقتسراع أو انتخاب. وهذا الخلط، الرائج بشكل يدعو إلى الدهشة، إنما يسهل تبديده: فالبابا، مثلا، يتم انتخابه من جانب مجلس، هو مجمع الكرادلة، لكن أحدا لم يزعم قسط أن هؤلاء الكرادلة إنما يتصرفون بذلك كمواطنين أو أن البابا هو رئيس ديموقراطيسة! والاقتراع والانتخاب يمكن تحليلهما ببساطة على أنهما مجرد أداتسين إجسرائيتين للمواطنة، بوسعهما أيضا خدمة أغراض وغايات أخرى: فهما لا يشكلان لا جوهر المواطنة ولا المعيار الوحيد لها.

ومن المؤكد أن المواطنة تتطوى على المشاركة في قرارات أو في انتخابات ويمكن فهمها على أنها جمع بين حقوق ومشاركة. إلا أنه لا يمكن أن نستنتج مسن ذلك أن مجرد المشاركة في اتخاذ قرار أو في انتخاب من شأنه أن يخلق ويصنع المواطن: فنحن نناقش ونصوت في مجالس الملاك المشتركين لبناية لكي نقرر، مثلا، إعادة طلاء السلم أو لكي ننتخب مجلسا نقابيا. إلا أن من الواضح أن هذا التشاور واتخاذ القرار وهذا الانتخاب لا يكفيان لاعتبار هؤلاء الملاك المشتركين للبناية «مواطنين للبناية»! كما أننا نمارس التصويت في جمعيات حملة الأسهم أو الروابط أو الأحزاب السياسية أو النقابات، إلخ.

وهناك ما يحمل على تصور أن كل هذه الأمثلة تمس المواطنة، فهى تتصل كلها بحقوق الإنسان. إلا أنه حتى إذا كانت حقوق المواطن وحقوق الإنسان تحتفظ فيما بينها بعلاقات جد وثيقة، فإنه لا يمكن مماهاة الحقوق الأولى بالحقوق الثانية.

وهكذا فمن الواضح أن المواطنة تغترض المقدرة على المشاركة في اتخاذ قرارات ديموقراطية؛ والديمقراطية، الديمقراطية الليبرالية على الأقل، تحدد هدفها في ضمان حقوق الإنسان. ثم إن من الواضح أن الديمقراطية، حتى تتسنى ممارستها، إنما تتطلب احترام حقوق الإنسان. إذ كيف يمكن للمرء أن يعبر عن نفسه أو أن ينتخب أو أن يدلى بصوته على نحو ديموقراطي لو لم يكن يملك، بالأخص، حرية المعلومات؟ على أنه، ناهيك عن أن الهدف لا يختلط بالوسائل، فإن ما يحقق شرط الأشياء لا يحقق جوهرها: فأثينا كان بها مواطنون، لكن فكرة حقوق الإنسان كانت غريبة عنها تماما. ومن ثم فلا يمكن إذابة حقوق المواطنة في بند حقوق الإنسان، ولا القيام بالعكس، كما يميل البعض إلى عمل ذلك بشكل متزايد الشيوع.

وبوجه خاص، فإنه لا يمكن اعتبار حقوق المواطنة حقوقا للإنسان، ولا هذه الأخيرة حقوقا للمواطنة، وذلك بسبب معطى موضوعى آخر، عضوى بشكل دقيق

(وإن كانت ترفضه مفاهيم أخرى للمواطنة): ليس كل البشر مواطنين؛ وإذا كانت حقوق الإنسان تغيد جميع البشر، مواطنين أم غير مواطنين، فمن الواضح أن حقوق المواطنة لا تعود إلا إلى المواطنين. وهذه الاعتبارات كلها إنما تتطلب توضيح الجوهر النوعي للمواطنة.

إن جوهر المواطنة، في ديموقراطية حديثة، إنما يكمن في المشاركة، المباشرة أو غير المباشرة، ولكن المعبرة عن السيادة المشتركة، في بناء وتنظيم الأمة. وهي تتمثل في المقدرة، المنصوص عليها في القانون، على تحديد القواعد الأساسية لحياة الأمة، وهذه القواعد هي الدستور والقوانين. وهي تشمل المقدرة، الممارسة ضمن الشروط نفسها، على المصادقة على الضريبة والمصادقة على النفقات العامة للأمة؛ كما أنها تشمل حق المواطنين في المشاركة في صوغ أو في تطبيق القانون، وذلك بوفرة من الأساليب والأشكال، أكان على شكل حكام ومحافظين أو قضاة أو موظفين أو منتخبين أو محلفين في المحاكم أو أعضاء في قوة عامة، مدنية أو عسكرية؛ وهي تشمل أيضا المقدرة على الممارسة، غير المباشرة أو المباشرة، لرقابة معينة على الموظفين العموميين، بالمعنى الأوسع، وهي رقابة تشمل جميع الأجهزة التي تتمتم بسلطة عامة.

لكن طول قائمة صلاحيات المواطنة \_ والذى لا يهم هنا سوى القانون العام الفرنسى \_ لا يجب أن يخلق الأوهام: إذ يجب الحكم على واقع المواطنة ليس بقدر عدد تطبيقاتها الخاصة، وإنما بالأحرى بقدر رسوخ أساسها. والحال أن الركيرة الأساسية للمواطنة إنما تكمن ببساطة فى الحق الأساسي لكل مواطن، في أن يشارك مشاركة فعلية، بشكل أو بآخر، فى ممارسة السيادة نفسها، والتى تتألف من التمتع بحق قول الكلمة الأولى و/أو الأخيرة أو، كما يقال فى القانون، بالحق فسى التمتع بصلاحية الصلاحية. وما لم يتمتع هؤلاء المواطنون بهذه السلطة بوصفها سلطة أساسية، فإنهم لن يحوزوا فى الواقع أية سلطة مهمة بالفعل، إذ من الوارد أن

يجدوا أنفسهم محرومين من كل صلاحية، دون أن يكون بوسعهم الشكوى من ذلك محقين، ما أن يكفوا عن أن يكونوا سادة قواعد القانون الأساسية؛ وفي هذه الحالة، فإنهم لن يكونوا مواطنين فعلا.

وهذا هو معنى السيادة القومية الذى تكرسه المادة الثالثة من إعلن علم ١٧٨٩: «إن مبدأ كل سيادة إنما يكمن من حيث الجوهر فى الأمة. ولا يمكن لأية جماعة ولا لأى فرد ممارسة سلطة لا تصدر عن الأمة بشكل صريح». والمادة الثالثة من دستور عام ١٩٥٨ تعيد تسجيل المبدأ نفسه، انطلاقا من الجمع الذى تجريه بين مفهوم السيادة القومى ومفهوم السيادة الشعبى: «السيادة القومية تعود إلى الشعب ولا لأى فرد اغتصاب ممارستها».

وبصرف النظر عن هذا الالتباس، فإن هذه السلطة العليا لا يمكن أن تكون الا واحدة: فهى تعبر عن «الإرادة العامة» للكيان صاحب السيادة. وبهذا المعنى يجب أن نفهم المادة السادسة من إعلان عام ١٧٨٩ والتى ترى أن «القانون هو التعبير عن الإرادة العامة» وتضيف أيضا أن: «جميع المواطنين لهم الحق في المساعدة بصورة شخصية أو من خلال ممثليهم على صياغته». وفي هذه الظروف، فإن المواطنين، بانصياعهم للقانون، إنما لا ينصاعون، على ما يبدو، إلا لإرادتهم الخاصة. وهنا نجد على المستوى الحقوقي التعبير الأكثر كثافة والأكثر كلاسيكية عن الديمقراطية الفرنسية وحقوق المواطن.

والعنصر الثانى المميز للمواطنة هو أنها عامة من حيث الجوهر. وبالإمكان التعبير عن الفكرة نفسها بالإشارة إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك مواطنـة إن لـم تكن هناك جمهورية \_ بالمعنى الأصيل للـ res publica \_ شىء مشترك بـين جميع المواطنين، منفعة عامة غير منقسمة بينهم: مؤسسة أقاموها، وذات وجـود موضوعي، وعامة بهذا المعنى.

ثم إن الناس — الناس بوجه عام — إنما يحتفظ ون في داخل المجتمع بعلاقات فيما بينهم من حيث هم أشخاص خاصون — وذلك بقدر ما أنسا نسرا الفصل بين المجتمع والدولة. وإذا ما نظرنا إلى الأمر الآن من زاوية النظام المحقوقي العام، فإننا نرصد أن هذا النظام إنما يختص بالأحرى بأصحاب الحقوق الذين تتجلى حقوقهم وواجباتهم في العلاقات الخاصة أو العامة بحسب ما إذا كانوا في علاقة مع صاحب حقوق (خاص) آخر أو مع سلطة عامة. لكنهم لا يظهرون في علاقة مع صاحب حقوق (خاص) آخر أو مع سلطة عامة. لكنهم لا يظهرون كأعضاء في الجماعة العامة الذي يشاركون في صوغ وفي تنفيذ قراراتها إلا مسن حيث كونهم مواطنين. ومن هذه الزاوية، فإن المواطنين هم من ثم أعضاء جسم عام حتى وإن كانوا فضلا عن ذلك أصحاب حقوق يمكن أن تكون لهم نشاطاتهم عام حتى و إن كانوا فضلا عن ذلك أصحاب حقوق يمكن أن تكون لهم نشاطاتهم وضعية عامة ليست وضعية المواطن. ثم إنهم، بممارستهم سلطاتهم كمواطنين، إنما يمارسون وظائف عامة لا حريات أو حقوقا ذاتية. وهذا يعني أن المواطنين، في ممارستهم سلطتهم، ليس من المتوقع منهم أن يقرروا مصيرهم من زاوية مصالحهم الشخصية، الخاصة، التي يجب عليهم تجاوزها، وإنما من زاوية المصالح العامة للجماعة أو من زاوية المصالح المشتركة لمجمل أعضائها.

وفى مقام ثالث، فإن المواطنة، على نحو ما يجرى تصورها فى فرنسا، إنما تفترض صلة مباشرة وحصرية بين المواطنين والأمة أو الشعب. ونود أن نشير بذلك إلى أن هذه الصلة لا تقوم بين الجماعة العامة وكيانات جماعية خاصة، كطوائف الحرف أو الطبقات أو المراتب الاجتماعية فى عهد النظام القديم، أو أيضا كالأعراق أو الطوائف الدينية أو أى نوع آخر من الجماعات الاجتماعية، بل تقوم بشكل مباشر تماما بين الجماعة العامة وأفراد مستقلين، أحرار.

والمقصود من هذا المبدأ الدستورى أن الجماعة العامة إنما تتجسد كلها جماعيا في كيان واحد، في العمومية التي لا تتقسم لأعضائها الأفراد، أي

للمواطنين. ثم إنه فى حالة القانون الدستورى الفرنسى، وكما حكم بذلك المجلس الدستورى بالفعل، فإنه لا يمكن أن يكون هناك «شعب كورسيكى»، حتى وبالأخص من حيث هو «أحد عناصر الشعب الفرنسى».

وإذا كان المواطنون لا يتميزون بأصرة جهوية خاصة في داخل فرنسا، فإنهم لا يشار إليهم أيضا من حيث جنسهم (sexe) وذلك بقدر ما أن الدستور لم يفرض على المشرع تأكيد تناظر بين الرجال والنساء في تقلد الولايات الانتخابية السياسية.

وأخيرا، فمن المؤكد أن المواطنة، من حيث طبيعتها، هي وظيفة ومن شم مسئولية. وبهذه الصفة، فإنها تتطوى، هي نفسها، بشكل مشترك، على حقوق والتزامات، وعلى سلطات وواجبات. على أن حقوق والتزامات المواطنين، أيا كانت افتر اضاتنا، لا يمكن اختزالها في حقوق والتزامات أصحاب الحقوق الخاصة. فالأولى والثانية ليستا منظمتين لأجل غايات واحدة. حيث أن الثانية إنما تمارس من أجل المصلحة الخاصة لأصحابها، بينما تمارس الأولى من أجل مصلحة الجماعة نفسها أو من أجل مصلحة جميع أعضائها، دون تمييز.

ومن المؤكد أنه غالبا ما يجرى إرجاع المواطنة إلى «الحقوق المدنية» وحدها، أي، من جهة، إلى حق التصويت في الانتخابات وفي الاستفتاءات و، من جهة أخرى، إلى حق الترشح في الانتخابات السياسية. وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من الدستور الحالى، والمكرسة للسيادة، فإنها تنص على أن: «الناخبين، ضمن الشروط التي يحددها القانون، هم جميع الرعايا الفرنسيين البالغين من الجنسين والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية». ومن ثم يمكننا أن نستخلص من ذلك أن المواطنة إنما تتلخص في هذه الحقوق المدنية. وهذه نظرة منتشرة، إلا أنها حصرية تماما. فالواقع أنه، بعد الثورة مباشرة، كان هناك مواطنون سلبيون، كانوا، بالرغم من عدم قيامهم بالإدلاء بأصواتهم، مواطنين على أية حال؛ وكانت النساء

يعتبرن «مواطنات»، حتى قبل تدشين حق الاقتراع العام. ومن ثم فإن المواطنة لا تتلخص في الأهلية للاقتراع.

بل إن المواطنة لا تتلخص بالكامل في الانتخاب أو في حق المشاركة، المباشرة أو غير المباشرة، في القرارات الرئيسية للجماعة. شم إن السروح التي تمارس فيها هذه السلطة إنما تكشف عن بعد آخر للمواطنة، لا يجرى ذكره بما يكفى: حق كل واحد من أعضاء الجماعة، أكان يتمتع بحق الاقتراع أم لا، في أن يتم تمثيله، والواقع، في روح الديمقر اطية كما تفهمها الجمهورية، أن القانون قانون للجميع، بمن في ذلك غير الناخبين، أو بمن في ذلك من لا يشاركون في سنه أو من لا يتم انتخاب مرشحيهم.

وإذا ما نظرنا إلى المواطنة كما تصورها قانوننا العام الكلاسيكي من الناحية العملية، فسوف يتعين أيضا أن نشير إلى أن فكرة المواطنة قد عبرت عن مجمل الروح التي جرى فيها تصور العلاقات بين أصحاب الحقوق والجماعة العاملة أو الله و التي جدى فيها تصور العلاقات بين أصحاب الحقوق والجماعة العاملة و الله publica والتي لا جدال في أن معناها آخذ الآن للأسف في التحلل. وفي هذا الصدد، يمكننا تصور أن البقاء والحضور، في القانون العام الفرنسي، لتيملة السلطة العامة، التي هي إمبريالية بأكثر من كونها جمهورية، قد أفسدا بشكل واضح مفاهيم المواطنة والد publica. فهما قد مسخا هذه المفاهيم إذ اعتمدا تلك الفكرة التي تذهب إلى أن السلطة إنما تنبثق بشكل أصيل عن هذه السلطة العامة، وإذ اختز لا المواطن في مجرد وضعية الناخب.

ثم إن المواطنة من حيث هى وظيفة ومن حيث هى مسئولية إنسا تفسر كونها تشتمل ليس فقط على حقوق أو على سلطات، بل تشتمل أيضا على مسئوليات أو واجبات أو التزامات، كالواجب الانتخابي والخدمة القومية والمسئوليات العامة وأداء الضرائب أو المشاركة في هيئات المحلفين في المحاكم: إذ لا يمكن لجماعة أن توجد وأن تعمل إلا إذا قبل أعضاؤها شروطها الضرورية.

لكن هذه الشروط لا تبدو لهم غير محتملة إلا بدءا من اللحظة التى يكفون فيها عن التعرف على أنفسهم في هذه الجماعة ويكفون فيها عن اعتبار أنفسهم مسئولين عنها.

ومن الواضح أن هذا كله إنما يشير إلى أن من شأن تطور للأذهان أن يهيئ دوما لتطور للأذهان أن يهيئ توما لتطور للقانون، وأنه يتوجب من ثم إيلاء كل الانتباه اللازم إلى الضغوط التي تضغط اليوم بقوة شديدة على فكرة المواطنة.

## الضغوط على المواطنة

من الوارد أن يبدو نموذج المواطنة الذى تكشف لنا للتو على أنه نموذج دوجمائى. والواقع أنه يتبدى لنا بهذه الصفة بالفعل. إلا أنه كيف يمكن للأصر أن يكون بخلاف ذلك إن كانت قواعد القانون تستند بالضرورة إلى رؤية للعالم وللمجتمع وللإنسان، على شكل حقائق، وكانت تستند إلى مبادئ مستنبطة من هذه الحقائق؟ ومن ثم فمن الوارد أن تبدو هذه العقائد الجامدة (dogmes) وكأنها قد أكل الدهر عليها وشرب أو أنه قد تجاوزها بالفعل، فيما يتعلق بتطور الممارسات أو الآراء، هذه المرة. ومن المؤكد أن هذا هو ما يحدث اليوم فيما يتعلق بالمواطنة.

فالممارسات الاجتماعية لم تعد متماشية تماما مسع هذه المبادئ، والآراء السائدة لم تعد تؤيدها بالفعل. بل إنه يبدو أن هذا الاتجاه هو الذي يفسر نوعى الضغوط، جد المرتبطين أحدهما بالآخر، في هذا الصدد، واللذين يضغطان اليوم على المواطنة: وبوسعنا تمييز الضغوط التي تمس المواقع الحقوقية التي يتوجب ممارسة المواطنة فيها، ثم الضغوط التي تخص مسألة الاشخاص الذين يجب لهمة التمتع بها.

### مواقع المواطنة

منذ الثورة، تركزت المناقشة دوما حول معرفة ما إذا كان المرء مواطنا فى داخل الأمة، كما افترضت ذلك الجمعية التأسيسية، أو ما إذا كان مواطنا من حيث هو عضو من أعضاء الشعب، كما أعلن ذلك المؤتمر [اليعقوبي]. واليوم، فإن المبدأ الذي نبحث عنه في أساس المواطنة إنما يؤدي إلى المطالبة بها في جميع مواقع الحياة الاجتماعية تقريبا، وذلك باعتبار المواطنة أداة للدمج الاجتماعي.

وقد رأينا تجلى مبدأ هذا التعارض بين هذين المفهومين للسيادة [المفهوم القومى والمفهوم الشعبى] فى جميع منعطفات النقاشات الحالية التى تطرحها المواطنة. وذلك لأن ما هو محل تساؤل من حيث الجوهر هو دوما مسألة أساس المواطنة نفسه: هل يستند مبدؤها إلى انتماء الأشخاص إلى كيان جماعى يتجاوزهم ويحولهم إلى مواطنين، أم أن مبدأ المواطنة ينبثق مباشرة من خصائص أو من الحقوق الأصيلة للأشخاص الذين يؤلفون هذا الكيان؟

وبحسب الإجابة المقدمة، فإن المواطنة ليست واحدة بالضبط، والقواعد التي تؤدى إلى تفعيلها تتباين فيما بينها تباينا جو هربا.

وفى الافتراض الأول، والذى يتشكل نموذجه من مذهب السيادة القومية كما تسنى لسييس صوغه، فإن المواطنة إنما تظهر تقريبا كملحق لقيمة أخرى، لها السيطرة الواضحة، وتتمثل تحديدا فى الأمة. ومن حيث كونهم مواطنين، فإن الأشخاص إنما يعدون فى هذا المنظور أقل أهمية بكثير: فهم لا أهمية لهم، على مستوى الاعتراف بالمواطنة، إلا إذا أمكنهم أن يثبتوا أولا، عبر هويتهم، انتماءهم إلى الأمة. فالأمة هى التى تجعل منهم رعايا، ثم، عند اللزوم، مواطنين؛ إلا أن من المؤكد أن المواطنين ليسوا هم الذين يخلقون الأمة؛ وأن الأمة هى صاحبة السيادة، بأكثر بكثير من المواطنين.

وفي الافتراض الثاني، الذي يتحقق هو نفسه في إطار المفهوم الشعبي للمواطنة، فإن الكيان الجماعي، وهو الشعب هنا، قلما يتميز بوجود خاص خارج الأشخاص الملموسين الذين يؤلفونه \_ إن لم يكن، دون ريب، بموجب الروى الأكثر جماعية لفكرة السيادة الشعبية والتي تسنى لها، في فرنسا على الأقل، أن تنزرع في المفاهيم الناشئة عن هذا التمثيل للسيادة. ومن نواح معينة، ليس هذا الشعب غير الجسد الجماعي الذي أقامته أطراف العقد الاجتماعي. ومن المؤكد أن مؤسسة الجسد الاجتماعي إنما تعل محل الاتفاق الأصلى، كما رأى ذلك روسو. وهنا، في الأصل على الأقل، فإن حقوق الناس الأصابلة، حريتهم ومساواتهم وإرادتهم، هي، بالأحرى، التي تصنع المواطنين، بشكل غير مباشر. اكننا نرى اليوم أن ما يتعين إعادة تأسيسه باستمرار، كاتجاه ملحوظ وبحسب الرأى ألمسيطر، هو المؤسسة، التي يجب إعادة تأسيسها على الاتفاق وأن الأطراف يجب أن تسهم في ذلك من جديد حتى يجد الاتفاق مشروعيته الكاملة. وهكذا فإن المواطنين لا يظلون شركاء في السيادة على الجسد الاجتماعي غير منقسمين إلا لأنهم يظلون، في اعتقادهم، شركاء في التعاقد على تكوين آصرة سياسية واجتماعية فيما بينهم؛ فهم يرون أنه ليس صحيحا من ثم أن المؤسسة هي التي تجعل منهم مواطنين، بـل إنهم هم، بالأحرى، الذين يشكلون أنفسهم كل يوم كمو اطنين، بحكم ما لهم من حقوق ذاتية.

ومنذ تلك اللحظة فصاعدا، فإن كل شيء يجرى وكأن مبدأ المواطنة لا يجب أن يستند إلى انتماء المواطنين إلى كيان يعترف لهم بهذه الخاصية، أكان هذا الكيان هو الأمة أو الشعب، بقدر ما يجب أن يستند بشكل متزايد دوما إلى عين واقع أنهم بشر. ومثلما يستخلصون بشكل مباشر، من هذا الواقع وحده، مختلف الاستنتاجات التي يستمدون منها، بشكل فورى أو مباشر، حقوقا حقيقية، فإنهم يتوصلون منذ تلك اللحظة فصاعدا إلى الإيمان بأنهم إنما يستمدون حقهم في المواطنة من كونهم بشرا

لا أكثر ومن كونهم يحيون حياة اجتماعية مشتركة لا أكثر. ومن الواضح أن عين المبدأ الذي يسمح لهم بعقد الأصرة السياسية والحقوقية لا يختسزل، في هذه الظروف، آثاره عند مجرد تأسيس الأمة العامة فحسب: فهذا المبدأ يمكن أن ينطبق على ما لا نهاية له من الكيانات في داخل هذه الأمة العامة. إذ يمكن أن ينطبق على كل تلك الكيانات التي قد تتزع حرية وإرادة الأشخاص إلى إقامتها، على على كل تلك الكيانات التي قد تتزع حرية وإرادة الأشخاص إلى إقامتها، على أساس هويات مشتركة أو مصالح مشتركة. والحال أننا لم نعد اليوم نتصور أي تشارك اجتماعي دون المطالبة في الوقت نفسه، من جانب كل كيان اجتماعي، بدهمواطنة جديدة»!

وهكذا، فعن طريق معاودة الاتصال عبر هذا السبيل بنماذج تسنى لتساريخ الأفكار أو الأساطير سوانما أيضا تساريخ المجريسات الواقعيسة، أحيانسا سالأفكار أو الأساطير سوانما أيضا تساريخ المجريسات الواقعيسة، أحيانسا يصوغها، فإن أشكال النزعات القيدير الية والإقليمية والبلدية والجماعاتية المختلفة إنما تريد مواطنيها. على أن هذه الحركة تمتد إلى ما وراء هذه الكيانسات؛ ويقسال اليوم أن المواطنة يجب أن تمارس أيضا في إطار الحي والمشروع الاسستثماري والمدرسة والجامعة والخدمة العامة والجماعة الإثنية والطانفية الدينيسة. بسل لقد جرت المطالبة بممارسة المواطنة في داخل الكنيسة الكاثوليكية ! فإنسان اليوم يرى أو يريد الحصول على المواطنة «في كل موقع» !

وهذا الانتشار المطالب به لمواقع المواطنة يمكن تفسيره بأشكال مختلفة كما يمكن أن ينطوى على معان متنوعة. ونحن نرى لهذا الانتشار معنيين رئيسيين.

# حقوق المواطن كحقوق للإسان

بادئ ذى بدء، لن يدهشنا هذا الانتشار إذا ما عرفنا كيف أن الرأى العسام يخلط بهذه الدرجة أو تلك بين حقوق الإنسان وحقوق المسواطن: فالمعنيون إذ

يطالبون بالأخيرة إنما يريدون في الواقع الأولى. وعن طريق هذه المطالبة، فإنهم يعبرون عندئذ عن مجرد تمنيهم الحصول، ضمن هذه الكيانات الاجتماعية، على مزيد من الحرية ومزيد من الاستقلالية ومزيد من المراعاة ومزيد من المشاركة في جميع صور الحياة الاجتماعية. وبشكل عام، يبدو من الواضح أن تيمة «المواطنة الاجتماعية» إنما تعد تعبيرا عن طموح، مشروع تماما، إلى ما لم يتسن لخاصية الكائن البشرى، الكائن الاجتماعي، صاحب الحقوق، «المواطن السياسي» إشباعه: أي الطموح إلى الاندماج المتناغم في المجتمع، على جميع المستويات، الاقتصادية والمهنية والثقافية و، بمنتهى البساطة، الإنسانية، وهو طموح يراود جماعة كاملة من الأشخاص المستبعدين اليوم من المجتمع. فعندما يقول هؤلاء الأشخاص أنهم يريدون «الانساد والمهنية والمواطنة»، فإنهم إنما يقصدون في الواقع أنهم يريدون «الانسدراج في المجتمع»، لأن الانتماء إلى «مجتمع مدنى» إنما ينطوى على تمتع المرء فيه أيضا بعدد من القدرات وبعدد من الحقوق التي تسمح بالتواجد وبتحقيق الذات في هذا المجتمع دون أن تكون هذه الحقوق بالضرورة حقوق مواطنة بالمعنى الصحيح، أي حقوق مواطنة سياسية.

وبالمثل، فإن ممارسة المواطنة الحقيقية لا جدال في أنها تتطلب شافية الإدارة. فمجرد صفة المستفيد أو المدار لا تعنى البتة أن يكون المعنيون مستبعدين، من جانب الإدارة، من معلوماتها الخاصة ومن خياراتها ومن إجراءاتها. فأشكال الاستبعاد هذه إن هي إلا نتائج نموذج إدارة نراه في الدولة الإدارية، أو دولة السلطة العامة، وهو نموذج ما تزال الإدارة الفرنسية مرتبطة به ارتباطا صارخا. ومن ثم فإن الدعوة إلى «المواطنة الإدارية» إنما تعنى شجب مناهج الإدارة التي تهدف إلى عدم تقديم كشف محاسبة لها عما تفعله، إلى أي كان. لكن هذا النموذج ليس نموذج إدارة لجمهورية ديموقراطية أو لدولة قانون ماخوذتين بصفتيهما هاتين.

وإذا زعمت فكرة «المواطنة الإدارية» اتخاذها ساحة الحق موقعا لها، فمسن أهم ما يترتب على ذلك إدخال تشوش جسيم على توزيع سلطات ومسئوليات كل واحد. لأنه، مهما كان ما يمكن أن تكون عليه أهمية جميع حقوق المنتفعين والمدارين، فإنهم لا يمكنهم أن يحتفظوا، مع الإدارة، بعلاقة مواطنة حقيقية: فالإدارة ليست جمهورية (وكل إدارة خاصة ليست، من باب أولى، جمهورية!).

إن الإدارة، بجميع فروعها، هي جهاز من أجهازة الدولة. وفي دولة جمهورية وديموقراطية، تخضع الإدارة لقوانين يقرها المواطنون أو ممثلوهم لكنها لا تخضع لمنتفعين يدعون أنهم مواطنون، بينما هم لا يتقلدون أيا مان مسئوليات المواطنين.

والحال أن الخلط بين حقوق الإنسان وحقوق المواطن، وهو خلط حدث مؤخرا جدا، إنما يظهر غالبا كخلط مقصود ولا يرجع إلى مجرد الخطأ. إذ يبدو أنه يعنى أن حقوق المواطنة أصبحت تؤخذ بشكل مطرد على أنها حقوق للإنسان: فهى لها عين طبيعتها وعين هدفها وعين نظامها، بما أنها تستند إلى الأساس عينه. وإذا كان الأمر كذلك، فإن المطابقة إنما تعنى أن حقوق المواطنة يمكن تحليلها بالشكل عينه على أنها الحق الأساسي في حرية أصحاب الحقوق: أي كاستقلالية أساسية وكنوع من السيادة الشخصية الأصيلة، الأساسية، التي لا تخضيع البتة لإرادة كيان ثالث ما يعترف بمبدئها وينظم ممارستها الجماعية والعامة. فالحي سوف يكون مستقلا في داخل الكومينة، مثلما ستكون الكومينة مستقلة في داخل الكومينة أو الإثنية على أي كان لكي تحدد القواعد التي تنطبق عليها أو تنطبق في داخلها.

### حقوق الإنسان كحقوق للمواطن

في المقابل، يمكن تصور حقوق الإنسان على أنها حقوق للمواطن. وبتعبير أدق، فإن المواطنة يمكن فهمها على أنها الوسيلة المباشرة لتحديد هذه الحقوق مسن جانب المعنيين أنفسهم، أى من جانب أولئك الذين يطالبون فسى آن واحد بهذه الحقوق وبهذه المواطنة. وفي هذه الحالة، فإن الوضع إنما يصبح، بشكل مفسارق، أكثر جسامة بكثير، وذلك بقدر ما أن هذه المطالبة تعنى عندئذ أن هؤلاء المواطنين يكفون، بشكل واع تماما، عن قبول أن صاحب السيادة هو المستوى الذي يحدد حقوق الإنسان هذه. وهكذا فإن سلطته في هذا الصدد، إنما تبدو محل رفض سافر، وذلك تحديدا لصالح الكيان الذي تجرى المطالبة في داخله بالاعتراف بمواطنة. وعندئذ فإن هذه المواطنة النوعية تجرى المطالبة بها بوصفها سلطة جديدة تتازع وعندئذ فإن هذه المواطنة النوعية تجرى المطالبة بها بوصفها سلطة بديدة تارع المشرع في سيادته: وتحت غطاء المواطنة، فإن ما تجرى المطالبة به في الواقع

ثم إنه إذا كان كل كيان جديد مطالب بحقوق المواطنة لأعضائه لا يطرح بشكل سافر، إلا نادرا جدا، مسألة السيادة، فإن هذه الكيانات كلها، مأخوذة معا، إنما تحرص على الاتفاق فيما بينها على التعتيم الكامل على هذه المسألة. وذلك لأن من الواضح أنه يتعين على هذه الكيانات إيجاد تمفصل فيما بينها يوحد كل هذه المواطنات الجديدة وكل السلطات السيادية التى تنطوى عليها. والحال أننا نعرف أن من المستحيل التوصل إلى خلق تعايش، في الموقع الحقوقي الواحد، بين مواطنات متنافسة حقيقية. وذلك لأنها إنما تدخل، بالضرورة، في تنازع فيما بينها، ولابد عندئذ من معرفة ما هي المواطنة التي يجب لقواعدها أن تسيطر على المواطنات الأخرى، وبموجب أي معيار أساسي، مقرر من أية جهة. فهذه الجهد هي التي يجب أن يكون القول الأول والأخير لها. وذلك لأن المواطنة الحقيقية إنما تعبر عن نفسها في هذه الجهة. أما السلطات الأخرى، التابعة بالضرورة، فهدى لا

يمكن أن تكون بحسب الأحوال إلا حريات، حريات تسيير، حريات إدارة، سلطات تقديرية بحسب مقتضيات الأمور، تتسيقات، حقوق \_ مشاركة، حقوق \_ ضمانات، حقوق \_ تصديقات: جميع حقوق الإنسان أو الحقوق الأساسية، إلا أن من المؤكد أنها ليست حقوق مواطنة بالمعنى الأساسى للمصطلح.

وأخيرا، فإننا لا يجب أن نخطئ فيما يتعلق بمعنى أو بواقع بعض المواطنات المعلنة، حتى وإن كانت مواطنات على المستوى الحقوقى: وهكذا، مثلا، فإن «المواطنة الأوروبية» ليست مواطنة حقيقية، بل إنها ليست أوروبية حقا. وهي لا يمكنها أن تكون مواطنة وذلك بقدر ما أنها لا تسمح بالمشاركة في أية سيادة أيا كانت. ومن الذي لا يرى أن هذه «المواطنة الأوروبية»، إذا كانت تكرس بعض الحقوق للمنحدرين من الدول الأعضاء، إنما تخدم بالأخص مصالح الاتحداد الأوروبي نفسه؟

إلا أن بوسعنا القول أن الضغوط الممارسة على فكرة المواطنة فيما يتعلق بالمواقع التى يجب أن تمارس فيها، لا تعد من حيث الجوهر، وذلك بشكل عام وأكثر أساسية، غير تجليات لسلسلة أخرى من الضغوط: هي الضغوط المنصبة على مسألة معرفة من هم أو من الذين يجب لهم أن يكونوا مواطنين.

#### المستحقون للمواطنة

المشكلة الأساسية في المواطنة هي أنها لم يجر الاعتراف بها قط لكل إنسان وأنها غالبا ما تجد صعوبة معينة في تبرير تقصيرها هذا. ومن ثم فإن هذه المشكلة لا تحل، تدريجيا وجزئيا، إلا من خلال المطابقة المطردة بين صفة الإنسان وصفة المواطن. كما توجب، لأجل ذلك، أن يرقى الوعى السياسي إلى مستوى التعامل مع

مختلف تجليات المشكلة، وذلك لأن الديمقر اطيات القديمة [الإغريقية] قد مارست العبودية، لزمن طويل، في حين أن الديمقر اطيات الأحدث قد تمكنت من إيجاد ازدواجية بين المواطنين الفاعلين والمواطنين غير الفاعلين، و، بعد أن ألغت هذه الازدواجية، تأخرت أيضا بشكل غير عادى في الاعتراف بحق النساء الانتخابي وأهليتهن للانتخاب ولترشيح أنفسهن في الانتخابات.

ومن الطبيعى أن هذه التطورات قد أحدثت تقدمات فى تنامى الديمقراطية. ولكن، هل من الضرورى، اليوم، قطع شوط أبعد فى اتجاه اعتبار أن كل شخص، بحكم كونه إنسانا لا أكثر، يجب أن يحصل على الاعتراف، تلقائيا، بكونه مواطنا؟ أم أن المواطنة، على العكس من ذلك، تتماشى مع صفة نوعية لا يمكن الاعتسراف بها لكل إنسان، ولكن على أى أساس واستنادا إلى أى معيار؟ وحتى لو افترضنا أن المواطنة يمكن أو يجب الاعتراف بها على أوسع نطاق ممكن، فهل تبدى صفة المواطن أو يجب أن تبدى أيضا خصوصية ما قياسا إلى خصوصية الكائن

يبدو لنا أن هذه الخصوصية يجب أن تبقى وأن توقف المرء عن التميز بها إنما يهدد بالضرورة بالحكم بالزوال على فكرة الموطنة نفسها. والحال أنه يبدو أن جميع الضغوط الممارسة اليوم على المواطنة، والتى تتمثل فى ابتذالها وفى تحويلها عن جوهرها، إنما تعمل، بشكل جد مفارق، على انحسارها. وإذا ما تأملنا التسامى المستمر للاعتراف \_ المطالب به أو المتحقق، بحسب الحالة \_ بصفة المواطنة، فسوف نرى على أية حال أن هذه الحركة العامة إنما تشتمل فى الواقع على ثلاثة جوانب جد مختلفة فى دلالتها، حتى وإن كان من الوارد أن تتراكب هذه الجوانب فى الممارسة العملية.

والمرحلة الأولى، التي لم تتتبه من جهبة أخرى، إنما تتألف ببساطية، دون تغيير فعلى لتماسك المواطنية، من منحها لفنات منن الأشخاص

متزايدة الاتساع، ومن تجاوز الحدود التي كانت مفروضة في البداية علي هذا التوسيع، حدا بعد آخر. وعن هذا الطريق، تتجلي كل تقدمات الديمقر اطية ولا يستثير هذا التطور اعتراضا – وإن كانست مبادرات مسن قبيل المبادرة التي أدت بشكل جددي للغاية إلى تأسيس برلمان الأطفال تستثير عددا من التحفظات.

أما الجانب الثانى للتطور فهو لا يتميز إطلاقا بالمعنى نفسه، فهو لا يتالف من مجرد منح صفة المواطن لعدد أكبر من الأشخاص، بل يتألف من تغيير خصائص المواطنة نفسها، سعيا إلى تحقيق الانطباق لها بأدق درجة ممكنة على شخصية المواطنين الجدد: ويتعلق الأمر هنا، بشكل عام، بإعادة شخصنة المواطن. والنتيجة النهائية لذلك هى أن تحديد القواعد الاجتماعية لا يعمل بعد من زاوية المرجعيات المشتركة والمجاوزة، بل يستجيب لمواجهات ولتفاوضات على مصالح خاصة يفوز فيها الأكثر قوة.

وأما الجانب الثالث للتطور فإنه يقطع شوطا أطول بكثير، وهو يشكل مسن حيث الجوهر الأفق النهائى لهذا التطور، أى يشكل القطب الذى لابد للجميع مسن الالتقاء فى الاتجاه إليه: فالمواطن يميل إلى العودة إلى الذات، والذات تميل إلى التجاوب بشكل مطرد مع ما تطمح إلى أن تكونه بشكل أساسى، أى الذات المطلقة: الذات التى، إذ تمزج الحرية بالاستقلالية التامة، تعتبر نفسها ذاتا تتمتع بالسعادة على وجه التحديد.

ولا مراء فى أننا نلمس هنا السبب الأساسى للنجاح الحالى لتيمة المواطنة ونجاح التذرع المستمر بها فى الخطاب المعاصر: فهى تزود هذا الفرد الجديد وديانة حقوقه الأصيلة بسلاحهما المطلق، لأن المستحق لهذه الحقوق إنما ينسب إلى نفسه بذلك صلاحية تقريرها وتحديدها بنفسه ولنفسه، على نحو فورى مباشر ومتميز بالسيادة. ومن ثم فإن المواطنة لا تخطئ فهم نفسها البتة فيما يتعلق بسيادة

المواطن الضرورية، لكنها تفسد معنى هذه السيادة. لأن المواطنة، بما يمثل مسيلا كامنا فيها على الأقل، إنما تلغى المواطنة المشتركة، بمطالبتها بهذه السيادة للذات وحدها. وبنفيه الآخرية من خلال إخضاعها لنفسه، فإن صاحبنا المسواطن هذا لا يتصور أنه لا يجب ولا يمكن ممارسة المواطنة إلا في مستوى السلطة العليا الوحيدة، حيث تجتمع كل الآخريات على اختلافها بعضها بالبعض الأخر للمضاهاة بين مبررات آخريتها. لكن التوفيق بين الحقوق لا يهم هذا المواطن، وذلك مسا أن يكون من شأنها تقليل حقوقه: ومن الواضح أنه يريد «المواطنة في جميع المواقع»، في جميع المواقع التي يمكنه فيها أن يفرض نفسه وأن يفرض حقوقه، لأنه يريد أن يكون صاحب السيادة في كل شيء: فهو يقنع نفسه عبر تماهيه مع حقوقه الخاصة، على نحو مطرد، بأن المستوى الأعلى للمواطنة الوحيدة والحقيقية ليس مجرد كل موقع من مواقع اندراجه الاجتماعي، وإنما هو شخصه الأصيل وإرادته الوحيدة موقع من مواقع اندراجه الاجتماعي، وإنما هو شخصه الأصيل وإرادته الوحيدة التي لا تتوقف على أية إرادة أخرى.

السلاح المطلق لحقوق الإنسان؟ بل بالأحرى موتها وموت مستحقها، لأن الحقوق ليست سوى خصائص نسبية لصاحب علاقات، ولأن الإنسان، لو توقف عن أن يكون صاحب علاقات، إنما يصبح مسخا.

- « Citoyenneté et Société », Les Cahiers français, n° 281, Paris, La Documentation française, 1997, 83 p.
- Badie (B.) et Perrineau (P.), sous la direction de Le Citoyen, Mélanges à Alain Lancelot, Paris, Presses de Sciences Po, 2000. 319 p.
- BIRNBAUM (P.), « Sur la citoyenneté », L'Année sociologique, 1996, p. 57-85.
- CARRÉ DE MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de l'État, 2 tomes, 1920, réédition Paris, CNRS.
- Colas (D.) et coll., Citoyenneté et nationalité. Perspectives en France et au Québec, PUF 1991, 505 p.
- CONSTANT (F.), La Citoyenneté, Paris, Montchrestien (coll. Cless politiques), 1999, 158 p.
- Duchesne (S.), Citoyenneté à la française, Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences politique, 1997, 330 p.
- LECA (J.), « Individualisme et citoyenneté », in Sur l'individualisme. Théories et Méthodes, sous la direct. DE BIRNBAUM (P.) et LECA (J.), Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1986.
- LECA (J.), « La citoyenneté en question », in Face au racisme. Analyses, Hypothèses, Perspectives, sous la direct. de TAGUIEFF (P.A.), Paris, La Découverte, 1991.
- LOCHAK (D.), « La citoyenneté, un concept juridique flou », in Citoyenneté et nationalité. Perspectives en France et au Québec, sous la direct. de Colas (D), ouvr. cit.
- ROSANVALLON (P.), Le Sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992, 492 p.
- Schnapper (D.), La Communauté des citoyens. Sur l'idée moderne de nation, Paris, Gallimard, 1994, 228 p.
- SCHNAPPER (D.), avec la collaboration de Christian BACHELIER, Qu'est-ce que la citoyemeté?, Paris, Gallimard (coll. Folio actuel), 2000, 320 p.
- WITHOL DE WENDEN (C.), La Citoyenneté et les changements de structures sociale et nationale de la population française, Paris, Edilig, Fondation Diderot, 1988, 364 p.

# الدولة، أرضها والعولة <sup>(۳)</sup> بقلم ريشار كلينشماجر Richard KLENSCHMAGER

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

بدأ علم الجغرافيا مرتبطا بتعيين أراضى الدول. وأوصافه للفضاء الجغرافى تسهم فى ذلك شاء أم أبى. وقد مر زمن طويل بالفعل على فضح إيف لاكوست زيف براءة هذا العلم، وهو زيف تستر خلف مظاهر هذا العلم التسى تسزعم موضوعيته ونزاهته، وقد فعل إيف لاكوست ذلك فى كتابه للبيان الذى حمل عنوان: الجغرافيا، علم يساعد بالدرجة الأولى على شن الحروب(٤) والواقع أن «الحرب الجراحية» التى خيضت فى البلقان بفضل إسهامات الدقة الجغرافية للرصد عن بعد قد ذكرت براهنية هذا الكلم. والحال أن الجماعات المحلية التسى تنشئ أنظمة المعلومات الجغرافية، إنما تكفل لنفسها إمكانية تفعيل أكبر لتدخلانها الخاصة بالأراضى وإن كانت تزود نفسها أيضا عن هذا الطريق بأداة للسيطرة على الأراضى تعد من أقوى الأدوات.

والواقع أن فريدريش راترل (١٨٤٤-١٩٠٤)، مؤسس علم الجغرافيا السياسية في أواخر القرن التاسع عشر، كان قد أكد بالفعل على أهمية صلات الجغرافيا بتكوين الدولة في كتابه: الجغرافيا السياسية (ع) الصادر بالألمانية. وقد

<sup>(</sup>٣) نص المحاضرة رقم ١٥٣ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١ يونيو ٢٠٠٠.

Lacoste (Y.), La Géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, Paris, Maspero, 1975. (5)

Ratzel (F.), Géographie Politique, trad. Rusch et Hussy, Paris, Economica, 1988 (0)

كتب يقول « إن الدولة إنما تتكون كجسم حي مرتبط بشريحة محددة مسن سلطح الأرض، وذلك على نحو بالغ الوضوح بحيث إن خصائصها إنما تتبع من خصائص الشعب ومن خصائص الأرض التي يسكنها هذا الشعب». وقد أضاف «إن الدولة جسم حي ليس فقط لأنها تمحور حياة الشعب على ثبات الأرض وإنما لأن هذه الصلة إنما تتعزز عبر التبادلية، إلى الدرجة التي يكفان فيها [الشعب والأرض] عن تمثيل شيء سوى كل واحد وإلى درجة أنه لا يمكن تصور أحدهما دون الأخر». وبعيدا عن الرؤية البيولوجية المضمرة التي تشبه الدولة بجسم حي، فإن راتزل يشترط الأرض كواحدة من الصفات الأساسية الملازمة للدولة. وهذا الشرط قد يبدو باليا في الأزمنة الراهنة وفي أماكن كأوروبا الغربية حيث يظهر العبور الحر لحدود الدول كشيء بديهي. وعنف النزاعات على الأراضي اليوم في البلقان أو في وسط أفريقيا أو في الشرق الأوسط، حيث يجرى طرح مسألة حدود الدول والسلاح في اليد ومن خلال مواجهات قاتلة، إنما يتجاوب مع الأهمية الأساسية لمسالة الأرض في خلق كيانات الدول، وهي الأهمية التي تحدث عنها فريدريش راتزل.

فهل ترسم حركة عولمة الاقتصادات علاقة جديدة بين الدول وأراضيها؟ وألا تنطوى هذه الحركة على ضرورة إلغاء الحدود، بما يهدد أحد أسس الدول، أى سيادتها على أراضيها؟ وألا تؤدى كيانات اقتصادية \_ يتزايد تجاوز ثقل تدخلاتها على مستوى اتخاذ القرار وعلى مستوى الاتساع الجغرافي لهذه التدخلات ثقل تدخلات عدد من الدول \_ إلى إصابة قدرات الدول في السيطرة والتدخل على أراضيها بالاعوجاج؟ الحال أن مسألة معرفة ما الذي يبقى من سلطات للدولة على أراضيها في الوقت الذي تتخطى فيه الأوضاع العامة للاقتصاد حدود الدول إنسا تعد مسألة مطروحة اليوم. وبعض الكتاب مثل برتران بادي(1) [أو بديع، بالنظر

<sup>(</sup>٦) Badie (B.), Un monde sans souveraineté, Paris, Fayard, 1999. [10] ويالعربية: برتران بادى: عالم بلا سيادة، ترجمة: لطيف فرج. مكتبة الشروق، القاهرة، ٢٠٠١].

إلى أصلة الإيراني] يصوغون، ليس دون مبرر، الافتراض الذي يذهب، إن لم يكن اللي اختفاء فعلى الأقل إلى إضعاف إحدى الصفات التكوينية الملازمة للدول، ألا وهي السيطرة على الأرض، ومن ثم، اختفاء السيادة نفسها. وقد لا يكون من المبالغة تصور أن إعادة صياغة الأسس الاقتصادية للمجتمعات، وهي إعدادة صياغة تنطوى عليها العولمة، إنما تهدد قوة الدول من زاوية العناصر التكوينية التي صاغت هذه الدول منذ القرن السادس عشر.

وبوسعنا التساؤل ما إذا كانت إعادة الصياغة هذه سوف تؤدى في نهاية الأمر إلى اختزال مهم لقدرة الدول على السيطرة على أراضيها، وهي السيطرة التى تعد إحدى الخصائص الأساسية المميزة لسيادة هذه الدول.

## عوامل إضعاف سيطرة الدول على أراضيها

تندرج العولمة في سياق يؤثر على الخصائص المهمة لأراضى المجتمعات المعاصرة ودولها. والحال أن الثورة الزراعية في القرن العشرين والتطورات المتوقعة للبيوتكنولوجيات لم تعد تجعل من حماية الأرض الزراعية ضرورة رئيسية لعمل الدول، وذلك بقدر ما أن التوقع المالتوسي باتساع الهوة بين نمو السكان ونمو الأغذية قد ثبت بطلانه. كما أن هذه الثورة الزراعية تترافق مع تخصص زراعي على مستوى كوكب الأرض بما يجعل البلدان معتمدة بشكل مطرد على إمدادات غذائية من الخارج. أما ثورة النقل الجوى فهي تلم شمل مختلف أطراف العالم وتختزل جميع المسافات. وأما الثورة الإليكترونية وشبكات الاتصال التي أنجبتها كشبكة الإنترنت، فهي تقدم مجموعة لا حدود لتنوعها من المعلومات، وذلك بأرخص الأثمان، وذلك في ذات الوقت الذي تحقق فيه فورية إعلامية لم يسبق لها مثيل قط. ومن شأن قدر ملحوظ ومؤكد من انخفاض الميول الحربية في المنازعات

فيما بين الدول أن يخلق الظروف المهيئة لقانون دولي جديد لا يستبعد بعد إمكانية التدخل، خاصة التدخل الإنساني، ويختزل من ثم صلاحيات الدول.

## ضعف الدول في مواجهة العولمة الاقتصادية

هناك ضبابية معينة تحيط بحدود أراضى الدول، لكنها تحيط أيضا بقدرتها على إدارة تكوين بنيتها الداخلية. فترتيب أوضاع الأراضى إنما يقتصدر على ممارسة أشكال من التأثير على القرارات التى، عندما لا تتصدل بمجال الدولة بالمعنى المحدد، تناط غالبا بأهداف كيانات عبر قومية بشكل محدد.

وفى تطور العولمة، تلعب بعض الخصائص دورا فاعلا وحاسما فى تحرير المؤسسات التى تعمل على هذا المستوى العالمي من ارتباط ضرورى بالمستوى القومى للدول. والحال أن تداخل الأسواق وتتميط الطلب الذى ينطوى عليه هذا النداخل ودمج سلسلة إنتاج القيمة من مشاريع البحث والاستحداث إلى الاستهلاك النهائي، إنما تخلق كلها ظروفا جديدة للإنتاج لا تعود فيها عناصر التمايز الحاسمة مرتبطة بالدول قدر ارتباطها بالمتروبولات الحاملة للقدرات على الابتكار والحاملة لإسهامات حاسمة من جانب يد عاملة عالية المستوى تعمل فى القطاع الثالث، وهى اسهامات يتغذى عليها نمو هذه المتروبولات. وهكذا يتكون «اقتصاد أرخبيل»، إسهامات يتغذى عليها نمو هذه المتروبولات. وهكذا يتكون «اقتصاد أرخبيل»، بحسب التعبير الذى اقترحه بيير فيلتز، (۱) وهو اقتصاد يتبع المنطق الجغرافي لنقاط ارتكاز هازئا بمواقع أراضى الدول. وهو يتماشى إلى حد بعيد مع تطور الشركات متعددة الجنسيات فى مجال الخدمات والتى يعتمد توسعها على تحريسر الاقتصاد وعلى تكنولوجيات المعلومات.

Veltz (P.), Mondialisation, villes et territoires: L'économie d'archipel, Paris, PUF, 1996. (Y)

ومنذ ذلك الحين فصاعدا فإن الحواضر العظمى والكبرى تصبح مستويات حاسمة في عمل المؤسسات المتعددة الجنسيات في حين أن المستويات القومية إنما تعامل بشكل متزايد على أنها كوابح يمكن التغلب عليها. وقد زاد عدد سكان العالم بنسبة ضعفين منذ بداية ستينيات القرن العشرين وكان من شأن مكتسبات النمو السكاني أن تفيد من حيث الجوهر المواقع الحضرية الكبرى على كوكب الأرض. ويتوقع جان - كلود شونيه (^) أنه بحلول عام ٢٠١٥، فمن المؤكد أن عدد سكان طوكيو سيصل إلى أكثر من ٢٨ مليون نسمة. في حين أن عدد سكان بومباي سيصل إلى نحو ٢٧ مليون نسمة، بينما سيصل عدد سكان الجهوس إلى نحو ٥ ٢ مليون نسمة، بما يؤدى إلى خلق أسواق واسعة أوسع بكثير من أسواق عدد من الدول. وتترافق العولمة مع تعمق غير مسبوق للتفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية على مستويات جغرافية عديدة، بين القارة الأفريقية وبقية العالم خاصة. وإذا كان الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للفرد قد عرف تطورا سنويا بمتوسط ١,٨ + فـي السنة من عام ١٩٧٣ إلى عام١٩٩٣ في أوروبا أو بمتوسط ٣,٢ + في آسيا، فإنه قد انخفض إلى متوسط ٠,١ - في أفريقيا. كما ظهرت تفاوتات أخرى ليست أقل أهمية، كما في داخل القارة الأوروبية بين غربيها وشرقيها، أو أيضا في المتروبولات بين المناطق المركزية وبعض هوامش هذه المناطق. ولا شك أن توزيع الثروة العالمية على الصعيد الجغرافي ليس اليوم أسوأ مما كان عليه في أي وقت مضى، حتى وإن كانت بعض البلدان قد عرفت نموا اقتصاديا مثيرا خلال العقود الأخبرة، في آسيا خاصة.

وتؤدى العولمة إلى مفاقمة حدة تباينات النمو الإقليمية. فهى إذ تحرم الدول من بعض صلاحياتها الاقتصادية إنما تضعف قدرتها على تنظيم التوزيع الجغرافى للخيرات وللنشاط الإنتاجي. كما أنها تحفز بذلك نموا محسوسا مهما لبعض الأقاليم

Chesnais (J.C.), «Vers une recession démographique». Ramsès, Paris, Dunod. 2000. (A)

الرئيسية التى يمكنها أن تستحدث بالنسبة لحملة النمو العالمى استراتيجيات متعامدة على استراتيجيات الدول التى تحاول إيجاد تتظيم جغرافى للنمو الإقليمى. والحال أن تحليلات كينيتشى أوهمامى (٩) عن النمو العالمى + المحلى إنما تأخذ بعين الاعتبار تلك التطورات التى نتسج بعيدا عن صلاحيات الدول الأمم أشكال توزيع جديدة وسلطات جيو سياسية جديدة. ففى أوروبا على سبيل المثال، من الواضح أن رينانيا وستفاليا ولومبارديا وكتالونيا تحوز قدرات على الاندراج فى سيرورة العولمة لا تحوزها كالابريا أو غاليسيا أو نورثمبر لاند.

### إزاحة الحدود

تؤدى سيرورة إضفاء الطابع الحضرى الواسع والضخم على كوكب الأرض الى تفكيك المنطق القديم لتنظيم المكان والذى تسنى للدول أن تتصور أنها المسئولة عنه. والحال أن الدمج الإقليمي والذى تهدف إليه سياسات تنظيم الأقاليم إنما يودى يتراجع أمام إنشاء شبكة من معاقل النمو. وهذا الإضفاء للشكل الشبكى، إنما يؤدى إلى تشديد منطق هيكلة للأراضى من خلال مفاصل ترتبط فيما بينها بمحاور. وتحفز هذه الهيكلة تصحر الأماكن الجوانية الواقعة بين المفاصل والمحاور كما تحفز خلق جيوب للتخلف. وقد يجد النمو الاقتصادى مبرره بفضل هذا المنطق الخاص بالتركيز الإقليمي للثروة عبر تعظيم الاقتصادات الرئيسية. وليس من شأن قصور الدمج الإقليمي إلا أن يفاقم الظلم فيما يتعلق بوصول السكان إلى الشروة وإلى الخدمات.

و لاشك أيضا في أن بعض البني متعددة الدول كالاتحاد الأوروبي لا تسهم في هذا التطور بمحو الحدود الداخلية، فهي تسهم في اختـزال الحـدود السياسـية

Ohmae (k.), de L'Etat-nation aux Etats-regions, Paris, Dunod, 1996. (4)

القديمة فيما بين الدول اختزالا تدريجيا إلى وضعية حدود إدارية. والحواجز والمدن الكبرى الأوروبية في المناطق الحدودية تدمج بالفعل في نموها أراضي مناطق بلدان أجنبية مجاورة دون أن يلعب انتماء الدول دورا حاسما في ذلك. ففي إقايم الراين الأعلى، بين كارلسروه والألزاس الشمالية أو بين بال وإقليم سان لوي الحدودي الفرنسي المتاخم لها، وحتى مع أن سويسرا لا تشكل بعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، تبدأ سيرورة تكوين كيانات مشتركة عبر حدودية أخذة في الاندماج الإقليمي والاقتصادي، وهو ما يعبر عن التخطيط الإقليميي أو كثافة التدفقات الاقتصادية. ومن الواضح أن الكيان عبر الحدودي إنما يتكون في انعدام للتوازن، حيث يفرض هذا الإطار، لا تعود كابحا لسيرورة اندماج لمناطق أقل نموا من تلك التي تعد أقل نموا بكثير.

والواقع أن الحدود القانونية للدولة إنما تبهت إلى درجة أنها تكاد تصبح غير مرئية، وهو مالا يؤدى بالضرورة إلى اختفاء الحدود الثقافية ولا يولد بشكل تلقائى تكثيفا للحيوات المعيشية للسكان على جانبى الحدود القديمة للدول. وتقتصر الحدود في داخل الأراضى على نقاط محدودة كالمطارات أو، كنتيجة لذلك، في بعض المراكز الحضرية في داخل البلد، على بعد عدة عشرات من الكيلومترات من خط السيادة الحدودى. وتتلاشى السيادة الإقليمية المطلقة لصالح سيادة نسبية حيث لا تعود السيطرة على التدفقات محكومة بحدود بقدر ما تكون محكومة بطبيعة التدفقات التي يمكن السيطرة عليها في كل نقطة من الأراضى. وفي سياق تداخل معمم، ألا يستشرف هذا النموذج نموذجا جديدا للعلاقات بين الدول والأرض على مستوى كوكبنا برمته، نموذجا تستشرفه أنساق الاندماج بين دول متعددة؟

### انتهاء السيطرة المطلقة للدولة

تزداد علاقات الدول بأراضيها تعقدا. وقد ولت أزمنة السيطرة المطلقة للدول على أراضيها. وتؤدى تدخلات عديدة إلى تآكل العلاقات التقليدية للدول بأراضيها.

وعلى المستوى السياسى، من المؤكد أن المنظمات متعددة الدول فى أوروبا، ولكن أيضا فى أميركا وفى آسيا، تعد القوة الموجهة الحاسمة لتحولات هذه العلاقة وإن كانت تلعب دورا فى ذلك أيضا بعض تطورات القانون الدولى التى تكرس إمكانيات تدخل جديدة.

وعلى المستوى الاقتصادى، فإن تعميم قوانين السوق ونزعة التبادل الحر، والتطور غير المسبوق للاستثمار الدولى والتسارع غير العادى لحركة التركز الاقتصادى المسئولة عن قيام كيانات اقتصادية خاصة مهمة، قد أدت كلها إلى تصفية جانب مهم من الدور الاقتصادى ـ الجغرافى الحاسم الذى تلعبه الدول.

وعلى المستوى الثقافي، فإن شبكات الاتصال على مستوى كوكب الأرض وانتشار المنتجات الثقافية الموجهة إلى سوق عالمية، إنما تخلق الظروف اللازمة لتحرير للمجالات الثقافية من نفوذ الدولة. وهذه التدخلات المتتوعة تسهم على نحو غير مباشر في تفكيك الأشكال التقليدية لحيازة الدول للأمم لأراضيها. فمحل دولة ذات سيادة وحارسة لأرض تحوزها بشكل واضح تحل صورة حائز جرى تجريده من حدود أرضه وبعض تخومها.

والحال أن سيطرة الدولة على أرضها قد أصبحت سيطرة نسبية، خاصة فى الأوضاع السلمية حيث لا تكون الأرض رهانا مباشرا بالنسبة لوجود الدولة. ومسألة القابلية للحياة فى الأمد المتوسط والطويل لهياكل دولة لم تعد تعتمد على أرض محددة بشكل واضح إنما تعد مسألة تستحق الطرح. فألا يستدعى تطور كهذا إعادة تعريف موقع الدولة كفاعل فردى فى إطار حكم عالمى؟

وألا نرى أن تمثيلات الدولة المتجسدة في أرضها قد تجاوزها بالفعل واقع استحالة سيطرة ملموسة على هذه الأرض؟ وألا يجب أن نرى في ظهور نزعات الهوية الجغرافية المتعددة المزاحمة للهوية القومية أحد أعراض هذا التفكيك لواقع الدولة ـ الأمة الترابي؟ إن تمثيل الأرض القومية إنما يصبح غائما ويخلى المكان لتمثيلات عديدة متزاحمة غير متناسقة.

ووراء صعود نزعات الهوية الجغرافية المتعددة التي تؤدي إلى تفكيك عدد من التآزرات القومية ذات النزعات الفيديرالية، فإننا نشهد ارتسام وضع جديد لحيازة الفضاء الترابي، وهو وضع يتمايز في ثلاثة أنواع من الأراضي: الأراضي التي هي بمثابة القلب، أي الأراضي التي تتركز فيها القوة والشروة كأميركا الشمالية وأوروبا الغربية أو جنوبي \_ شرقي آسيا، ثم الأراضي القريبة من القلب كأوروبا الوسطى أو منطقة البحر المتوسط في حالة أوروبا، ثم الأراضي الهامشية البعيدة عن هذه الأراضي الأخيرة التي تشكل محيطا للأراضي التي هي بمثابة القلب. ويمكن لضبابية حدود الدول في داخل الأراضي التي هي بمثابة القلب بالنسبة للقوة العالمية أن تتعايش مع مرشحات حدودية قوية منتشرة على حدود هذه الأراضي التي هي بمثابة القلب بينما يتواصل على نسوعي الأراضي الآخرين وجود منظمات دول ذات أنماط حيازة ترابية متغيرة بحسب السياقات الجيو سياسية. ويجرى تنظيم العالم بحسب أنماط جديدة. وتتلاشى يوتوبيا مجموع من الدول المتساوية في الحقوق وفي الواقع الفعلى بصسرف النظير عن أحجامها ومواقعها. والحال أن واقع قيام أنساق جغرافية معقدة لكنها تنطوى على إمكانيــة التميز بالمراتبية إنما يتبدى في تفكك الارتباط بين الدولة والأرض، وهـو تفكـك تؤدى إليه العولمة.

تسهم العولمة في محو الحدود السياسية التقليدية للدول ــ الأمم. وحيال هذه السيرورة، منذ سقوط سور برلين، فإن الدول المجبسرة علـــي أن تكفــل الرخــاء

الاقتصادى للمجتمعات التى تتحمل المسئولية عنها، والمحكومة إلى أبعد حد بسياق النبادل الحر المعمم الذى اندرجت فيه كلها تقريبا منذ ذلك الحين، لا يبدو أنها قادرة أو أنها تريد فعلا إبداء أشكال من المقاومة. وفى هذا السياق تحديدا تولد معارضة من جانب المواطنين لسيرورة لا يبدو أن بالإمكان طرح شىء فى مواجهتها إن لم يكن هذا الشىء هو يوتوبيا عالم تعاد صياغته خارج قرارات الشركات الكبرى والدول التى تقدم العون إلى هذه الشركات.

# البناء التاريخي للأمة (۱۰) بقلم جيرار نواريل Gérard NOIRIEL

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون

# نزاع القداسة عن التفكير في الأمة

أود الإشارة بادئ ذى بدء إلى أنه بالرغم من التطورات الجارية، فان «الأمة» لم تصبح بعد تيمة بحث كالتيمات الأخرى. وبما أن الأمة موضوع مقدس يقاوم المشاريع النقدية، فإنها غالبا جدا ما تضع «المؤيدين» لها في مواجهة «المعارضين» لها، مع أن المنطق العلمي يتطلب أن نجتهد في التمييز بين ما هو حقيقي وما هو زانف. والحال أن المكان الملحوظ الذي تحتله هنا أحكام القيمة هو أحد موروثات الماضي التي يجب على المؤرخ أخذها في الحسبان. فتحت راية «الأمة» تحديدا خيضت المعارك الكبرى من أجل الديمقراطية منذ قرنين. لكن الحمية القومية قد غنت الانحرافات التي تتميز برهاب الأجانب، كما غنت نتائج هذه الانحرافات الملازمة لها والمتمثلة في المذابح والإبادة. وهذا الماضي الخصامي والأليم مازال ينيخ بكامل كلكله على النقاش العام حول الأمة. ومن الواضح أن على المؤرخ كبح هذه الشحنة العاطفية إن كان يريد تأبية مهمات وظيفته على أن الدور الرئيسي الذي لعبه التاريخ في صوغ الأمم إنما يؤدي إلى تعقيد مهمة المؤرخ تعقيدا لا مثيل له. وفي الحالة الفرنسية، فإن أكبر الموخين

<sup>(</sup>١٠) نص المحاضرة رقم ١٥٤ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٠٠.

الجمهوريين، من جول ميشليه إلى فرنان برودل، قد سعوا بحمية إلى الكشف عن أسرار «هوية فرنسا». إلا أنهم بإدراجهم تأملاتهم عن الأمة في منظور هوياتي، غالبا ما مالوا إلى خلط رهانات الذاكرة برهانات المعرفة.

ومنذ خمسة عشر عاما، تجدد البحث في المسألة القومية تجددا قويدا بفضل أعمال جرى الاضطلاع بها في منظور يجمع بين فروع علمية مختلفة، وهي أعمال منفتحة على مختلف العلوم الاجتماعية، وإن كانت منفتحة أيضا على القانون والفلسفة السياسية. وعلى المستوى المنهجي، فإن النظرة الجديدة التي يلقيها المؤرخون على الظواهر القومية إنما تتميز بثلاث خصائص كبرى نقابلها، بشكل منفصل أو مجتمعة معا، في كثير من الأعمال الأحدث.

وتتعلق الخاصية الأولى باستقلالية التفكير العلمي قياسا إلى الرهانات السياسية. فبدلا من تبرير الأمة أو من إدانتها، من الإفضل السعى إلى فهم افضل المعلقات المعقدة التى يحتفظ بها كل مؤرخ مع الدولة \_ الأمة التى ينتمي إليها، بشكل يوقف الخلط بين ما هو قومى وما هو عالمى وصالح لكل الأمم (عبر ما أجرؤ على تسميته بأنه خلط «فرنسى بشكل نموذجى»). وصحيح أن غالبية الباحثين اليوم لم يعودوا قوميين، لكننا جميعا، بالرغم من كل شيء، إنما نعد مدينين للغة ولثقافة قوميتين أصبحتا جزءا لا يتجزأ من كياننا في سياق ما تلقيناه من تربية وتعليم وما تزالان توجهان تصوراتنا ورؤيتنا للعالم، والحال أن مواجهة هذا التوتر بدلا من تجاهله إنما تشكل ضرورة منهجية لا يمكن تفاديها بالنسبة لأى تفكير نقدى في المسألة القومية.

والخاصية الثانية التى تميز البحث التاريخى الآن حول الأمة (حتى وإن كان ما يزال هناك الكثير الذى يجب عمله فى فرنسا فيما يتعلق بهذه النقطة)، هلى المكانة المتنامية التى تحتلها المقاربة المقارنة. ففى المنطق الهوياتى، لا يلى الملامة فلى الموضوع المحبوب. وهو يميل إلى المبالغة فلى تقدير ماثره

وجوانب نفرده. إلا أننا قبل أن نتحدث عن «حالة فرنسا الاستثنائية» أو عن الفرادة "Sonderweg" الألمانية، سوف يكون من المناسب أن نعيد وضع كل دراسة حالة في إطار عام أوسع، وذلك بشكل يوضح الاختلافات والجوانب المشتركة. إذ يجب مراعاة التفاعلات والتحولات والتبادلات، لأن أي فكر، أي نسق اجتماعي أو سياسي، لا يتشكل في انبيق مقفل.

وأخيرا، وهذا هو الجانب الثالث للتجديد، فإن البحث التاريخي في الظـواهر القومية إنما يعد اليوم تركيبيا بصورة حاسمة. فمشكلتنا لم تعد هي تغذيـة روايـة الأصول القومية ولا تصور الأمة كما لو كانت «شخصا». فهذه الرؤية «المتشيئة» و «العضوانية» هي الجزء الذي تم تجاوزه من تراث ميشليه. وخلف «شخصـية» فرنسا، نريد أن نكتشف الأفراد الذين هم من لحم ودم [أو من لحم وعظـم بحسب التعبير الفرنسي]، وذلك حتى نتوصل إلى فهم أفضل للسبب في أن الأمة كانت في قلب الصراعات الاجتماعية والسياسية في التاريخ المعاصر ولسبب ولمدى وصول الفكرة القومية إلى التمكن شيئا فشيئا من تحديد بنيـة الأشـكال الجديـدة للحيـاة الاجتماعية والهويات الجماعية الجديدة.

#### النضالات في سبيل الاستقلال القومي

تشير كلمة «الأمة»، من حيث جذرها اللاتينى، إلى جماعة ينحدر أفرادها من أصل واحد. لكن هذا المصطلح لا يبدأ فى اكتساب معناه الحديث، أى معناه السياسى، إلا خلال القرن الثامن عشر. والحال أن النضالات فى سبيل الاستقلال فى أميركا، والثورة الفرنسية، ومقاومة الشعوب الضحية لاحتلال الجيوش النابوليونية، إنما تمثل الأحداث التأسيسية التى تحدد فى ظلها، بين سبعينيات القرن الثامن عشر وسنوات العقد الأول من القرن التاسع عشر، تعريف الأمة الذى مازال

سارى المفعول. ولابد من استبقاء نقطتين بشكل خاص. فأولا، يجب التشديد عليي العلاقة الوثيقة التي تقررت، منذ ذلك العصر، بين الأمة والمواطنـــة. ففـــي عــــام ١٧٨٩، سوف نجد أن سبيس، في كراسه الشهير ما هي الفئة الثالثة؟، يعرف الأمة بأنها «كيان من البشر المتشاركين الذين يحيون في ظل قانون مشترك عام ويمثلهم جهاز تشريعي واحد». ومن ثم فإن الأمة، في نظره، هي «الفئة الثالثــة»، أى جميع أولئك الذين لا يتمتعون بامتيازات والذين يشكلون، بحكم هذا الواقع، جماعة من المتساوين. لكن الأمة إنما تعد أيضا مجموعا من الناس الأحرار اللذين يقررون بأنفسهم، في استقلال تام، حياتهم المشتركة. وأخيرا، فإن الأمة «الواحدة والتي لا تتجزأ»، هي الإرادة الجماعية في الوجود كشعب ذي سيادة. على أن هذا التعريف الجمهورى ناقص لأنه لا يقول شيئا عن المعايير التي تسمح بتمييز الأمم بعضها من البعض الآخر. وهذه المسألة، التي كانت ثانوية في عام ١٧٨٩، إنمــــا تكتسب كل أهميتها عندما تتجه الجيوش الثورية إلى فتح أوروبا. فسرعان ما يساعد «حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها» على إضفاء الشرعية علم، الاحتلال العسكرى وأعمال العنف والسلب والنهب. وعلى الفور، لا يبدو ممثلو الشعب الفرنسي، في أعين الشعوب ضحية هذه المظالم، إلا كمضطهدين وبراسرة جدد. وعندئذ ترتفع أصوات داعية إلى المقاومة ضد هذه السيطرة الإمبريالية، ومشيدة بتقاليد وبثقافة وبتاريخ الشعوب المقهورة. وفي هذا السياق تحديدا يجرى، في ألمانيا أساسا، صوغ ما يمكن تسميته بالبعد الهوياتي للأمة. فسعيا إلى إثبات حيوية وديمومة الشعب الألماني عبر العصور، قام فلاسفة كهر در وفيشته بحشد حجج ذات طابع تاريخي ولغوى وإثنوغرافي. لكنهم شددوا أيضا على البعد الذاتي للهوية القومية. فروح الشعب \_ Volksgeist \_ هي «مبدأ روحي» يضفي الشرعية على تطلعات الأمة الألمانية إلى أن يكون لها وجود سياسي، شانها في ذلك شأن الأمة الفرنسية. وسعيا إلى تحديد جميع العناصر الهوياتية التي تشكل «الطابع الجرماني»، دون اللجوء إلى مصطلح «الأمة» الفرنسي، استفاد فريدريش

ياهن من موارد اللغة الألمانية وابتكر كلمة Volksthum الجديدة. وهكذا ولد ما يسمى بـــ«مبدأ القوميات».

وفي مواجهة التحيزات الفرانكية \_ الفرنسية حيال «الفكر الألماني»، يجب أن نتجنب هنا الخلط فيما بين الأزمنة التاريخية. إن عددا كبيرا من الكتاب والفلاسفة والباحثين المنخرطين في النضال من أجل الــــ Volksthum، سوف يسهمون بكل قواهم في النضالات المعادية للأرستقراطية وسوف يشاركون في ثورة ١٨٤٨. لكن إخفاق «ربيع الشعوب» إنما يقضى على التطلعات الديمقر اطيــة في هذا الجزء من أوروبا. ويجب أن نضيف أن حركة رد الاعتبار هذه إلى النَّقافات القومية كانت، في البداية، حركة ذات توجهات كوزموبوليتية [إنسانية عالمية]. فالإخوة [ياكوب وفلهلم وجوريس] جريم، مثلاً، لم يكتفوا بجمع الحكايات والتراث الشعبي للغة الألمانية. فقد نسجوا علاقات مع جميع أولئك الذين استحدثوا وطوروا، في أوروبا، مشاريع من النوع نفسه. وبدلا من خلق تعارض بين «الفكر الألماني» و «الفكر الفرنسي»، سوف يكون من الأنسب من ثم أن نشدد علمي التبادلات وعلى تداول وانتشار المرجعيات. وكما سبق لنا أن رأينا، فإن تفكير الفلاسفة الألمان قد تأثر تأثرا عميقا بمبدأ السيادة القومية اللذي جرى استحداثه وتطويره في زمن الثورة الفرنسية. وبالمقابل، في ظل عهد عودة الملكية [١٨١٠\_١٨١٠]، فإن الكتاب والمؤرخين الذين فتنتهم الرومانسية الألمانية، قد تبنوا مفهوم الـ Volksthum، ولكي يترجموه إلى الفرنسية، ابتكروا بدورهم كلمة جديدة، موعودة بمستقبل سعيد: "nationalité" [الجماعة القومية]. وعلى أثر ذلك، أغنى ميشليه التعريف الجمهوري للأمة بإضافة معايير هوياتية إليه: إن فرنسا شخص، ولد من اندماج أجناس أولية، وأصبح على وعى بذاته بفضل الثورة.

ويجب أن نتذكر هذين الجانبين لتعريف الأمة (المواطنة والهوية) حتى نفهم السبب في أن الدفاع عن مبدأ القوميات سرعان ما أفضى السي مواقف سياسية

متفجرة. وفي الجزء الشرقي من أوروبا وفي البلقان، خاصة، أدى تداخل اللغات والأعراف والديانات إلى الحيلولة دون تكوين دول قومية قانمـة علـي المعـايير القومية، وبفضل دراسات عديدة نشرت مؤخر احول هذه المسائل، فإننا نفهم اليهوم على نحو أفضل منطق الاشتباك القوموى الخصامي. ولنأخذ مثال المعابير اللغوية. فقبل القرن التاسع عشر، قلما كان مفهوم «اللغة القومية» يتميز بمعنى. ففي أوروبا المسيحية، كانت اللاتينية هي اللغة الرسمية المشتركة بين جميع المثقفين. وفي القرن الثامن عشر، فإن فرنسية (فرساى) هي التي لعبت دور اللغة الدولية. إلا أنه إذا كانت الفرنسية قد مثلت لغة بلاط قيصر روسيا أو بلاط ملك بروسيا، فإن غالبية رعايا مملكة فرنسا كانوا ما يزالون يجهلونها. وبالمثل، فإن الفلاحين، في بوهيميا، هم الذين كانوا يتكلمون بالتشيكية؛ بينما كان النبلاء يتكلمون ويكتبون بالألمانية. وفي مستهل القرن التاسع عشر، نجد أن الولع بالتراث الشعبي قد دفسع عددا كبير ا من الباحثين وعلماء النحو وفقهاء اللغة إلى أن يحددوا كتابة وإلى أن يصوغوا قواعد لغات شعبية قلما تخطى انتشارها، في الأغلب الأعهم، الاطهار الإقليمي. وهكذا فبين عامي ١٨٠٠ و ١٨٥٠، تشكلت ثلاث لغات مكتوبة في شمالي البلقان: السلوفينية والصربية \_ الكرواتية والبلغارية. وخلال الفترة نفسها، نجد أن ألسنة أخرى، كاللسانين الأوكراني والتشيكي، قد صعدت إلى وضعية لغات مكتوبة «قومية». وفي الوقت نفسه، انكب المؤرخون على إنتاج تاريخ لهذه الشعوب، «مثبتين» عراقة أصولها واستمرارية وتواصل ثقافتها. لكن حججهم التاريخية أو الإثنولغوية قد جرى حشدها بشكل متناقض سعيا إلى تحديد حدود الأراضي والشعوب التي كان المناضلون يخططون لوضعها تحت سلطة الدولة التي كانوا يتمنون إقامتها. وهكذا تبدأ الصراعات الإثنية التي سوف تغمر أوروبا بالنار والدم، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من العالم. إلا أننا يجب أن نشير إلى أن هذه المعايير الهوياتية لم تلعب دوما دورا حاسما في النضالات في سبيل الاستقلال القومي. ففي أميركا، مثلاً، لم يجر إضفاء الشرعية على القطيعة مع المتروبولات

الأوروبية بالتذرع بمبدأ القوميات. بل إن لغة الدولــة الاســتعمارية (الإنجليزيــة، الإسبانية، البرتغالية) غالبا ما جرى الاحتفاظ بها كلغة قومية، من جانب قادة الدول الجديدة. وبالمثل، ففي النضالات المعادية للاستعمار في القرن العشرين، فقدت المرجعيات الهوياتية أهميتها لصالح الحجج الاجتماعية \_ الاقتصادية التي صاغتها الماركسية \_ اللينينية. ومن المناسب أيضا أن نعيد إلى الأذهان أن جميع هذه النزاعات الإثنية لا يمكن تفسيرها بمجرد أسباب ترجع إلى الأقاليم المعنية نفسها. ومنذ مستهل القرن التاسع عشر، كما رأينا، فإن نخب البلدان الأوروبية الأكثر تقدما هي التي صاغت التعريف الهوياتي للأمة. وإذا كان المناضلون في سببيل القضية القومية قد حشدوا بكل هذه القوة الحجج التاريخية أو الإثنولغوية، فإن ذلك إنما يرجع أيضا إلى أنه كان عليهم الانخراط في هذا الدرب حتى يتسنى اعتبار قضيتهم مشروعة من جانب الدول العظمى. والواقع أن الأمة لا تصبح ذات سيادة بشكل كامل إلا إذا جرى الاعتراف رسميا بوجودها استتادا إلى القانون الدولى. وغداة الحرب العالمية الأولى، بحفز من الرئيس ويلسون، اتخذ مبدأ القوميات، في اللعبة الديبلوماسية، أهمية أعظم بكثير مما في القرن التاسع عشر. وتـــذرعا بهـــذا المبدأ، حاولت عصبة الأمم حماية حقوق «الأقليات» وذلك بالرغم من قيامها في الوقت نفسه بتنظيم ترحيلات جماعية للسكان، سعيا إلى «تحقيق التجانس» على المستوى الإثنى \_ اللغوى، للدول الجديدة.

ومن بين الأبحاث الجديدة المتصلة بتاريخ الأمة، فإن الأبحاث المهتمة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة قد بينت أن إحدى الخصائص الكبرى للأمة الحديثة، قياسا إلى أشكال أخرى للجماعة الاجتماعية، إنما تكمن في واقع أن غالبية أفرادها لا يعرف أحدهم الآخر ويتواصلون فيما بينهم عن بعد. وفي هذه الظروف، يمكننا أن نفهم فهما أفضل لماذا يعد ظهور الأمة ظاهرة معاصرة للثورة الصناعية. وحتى يتسنى التواصل عن بعد، فلابد من الانتشار الواسع لاستخدام

الكتابة، و لابد لوسائل النقل الجديدة، التي تستخدم المحركات البخارية، أن تضع حدا لعزلة الجماعات القروية. ويترافق تقدم الاتصالات عن بعد مع تطور ضخم للمهن التي تتطلب تمكنا من الثقافة المكتوبة. والحال أن هذه البورجو ازية الثقافية انما تدعم مبدأ القوميات فهو حجة فعالة في النضال الذي يضعها في مواجهة النبلاء. وهذا هو السبب في أن هذا الوسط الاجتماعي يقدم مجمل كتائب الأنصار المنتمين إلى المنظمات المناضلة في سبيل الاستقلال القومي، في حين أن الفلاحين والعمال، الذين يتحدث ويتصرف باسمهم هؤلاء المثقفون، لا يشكلون غير جانب جد قليل من الأنصار المنتمين إلى هذه المنظمات. وإذا ما دفعنا تحليلنا خطوة أخرى إلى الأمام، فسوف يكون بوسعنا إضافة أن القادة القوميين (أكان ذلك في أوروبا القرن التاسع عشر أم في العالم الكولونيالي) هم في الأغلب متحدثون بلغتين. ومع تمكنهم من الثقافة السائدة المسيطرة، فإنهم يظلون على اتصال بالوسط الأصلى الذي ينتمون إليه. وهذا الوضع الخاص يحتهم على أن يوظفوا لحسابهم المبررات والحجج التي صاغتها الدولة العظمى التي يحاربونها، سعيا إلى استخدام هذه المبررات والحجيج ضدها. وعلى سبيل المثال، فإن المناضلين المنخرطين في نضال ضد الاستعمار الفرنسي قد تبنوا المثل العليا لثورة ١٧٨٩ الفرنسية سعيا السي تبرير قضيتهم السياسية الخاصة. كما يمكننا أن نلحظ أن الهويات الإثنية التي يدافع عنها قادة حركات الاستقلال غالبا ما كانت مبتكرات سبق استحداثها من جانب الإدارات الاستعمارية، التي استخدمتها بما يتعارض مع الحقائق الواقعية المحلية التي أسهمت هذه الإدارات في هدمها.

## إضفاء الطابع القومى على الجتمع

بالرغم من أهمية تاريخ مبدأ القوميات، إلا أنه لا يجب أن ينسينا أن سيرورة البناء التاريخي لأمة من الأمم لا تتوقف في اللحظة التي تتوصل فيها هذه الأمية

إلى الفوز بالسيادة. ويعنى الاستقلال أن الأمة الجديدة تتمتع بدولة تخصها، ويستطيع قادتها بفضل هذه الدولة أن يفرضوا إرادتهم على كل السكان الذي يحيون على الأرض التي يسيطر عليها هؤلاء القادة. وبالنسبة لتاريخ الأمة، فإن ما يبدأ عندئذ هو فترة جديدة. وتتدرج هذه المرحلة من مراحل إضفاء الطابع القومي على الأمة في امتداد المرحلة السابقة. والحال أن المناضلين في سبيل القضية القومية، وقد صاروا رجال دولة، إنما يواصلون سعيهم من أجل تحقيق الفوز للمبادئ التسى كان قد سبق لهم النضال في سبيلها. وهنا نجد نوعى الممارسات السياسية اللذين أسلفت الحديث عنهما. فمن جهة، وسعيا إلى تجسيد فكرة سيادة الشعب، يتوجب على النظام الجديد حفز سيرورة دمقرطة للمجتمع عن طريق دمج الطبقات الشعبية في الدولة \_ الأمة (إقرار حق الاقتراع العام للذكور، التشريع الهادف إلى حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين...). ومن جهة أخرى، فان الحجيج التاريخية أو الدينية أو الإثنولغوية والتي سبق استخدامها في تبرير النضال في سبيل الاستقلال إنما تصبح منذ ذلك الحين فصاعدا معايير هوياتية تنطبق على مجموع السكان المقيمين على الأرض القومية. وفي غالبية الحالات، يترابط هذان البعدان (مبدأ المواطنة ومبدأ الهوية) لأن دمج الشعب في الحياة السياسية إنما يتطلب درجة معينة من التجانس الثقافي. فالأفراد الذين يريدون المشاركة في الحياة العامة يجب أن يتكلموا لغة مشتركة وأن يتقاسموا فيما بينهم حدا أننى من المرجعيات المشتركة. وتتعزز هذه الضرورة بحكم واقع أن الأمة، بعد حصولها على استقلالها، يجب أن تدافع عن وجودها ضد التهديد الذي يضعط به عليها أعداؤها السابقون أو الأمم المنافسة. ومنذ ذلك الحين، يشكل الدفاع عن الوطن بعدا أساسيا في سيرورة دمج الشعب في الدولة \_ الأمة. ويجب على المواطنين أن يتقاسموا فيما بينهم شعور انتماء واحدا لأنهم، في حالة الحرب، سوف يتعين عليهم الاستعداد للتضحية بأرواحهم في سبيل جماعتهم. وهذه العوامل كلها إنصا تسمح بفهم السبب في أن السعى إلى تحقيق التجانس القومي هو المهمة الأولى التي تتكب

عليها غالبية الدول — الأمم. وهنا نرى بوضوح ما يميز هذه الدول — الأمم عسن الدولة الملكية. فشرعية السلطة الملكية قد استندت إلى الإيمان بوجود اختلاف فسى «الطبيعة» بين الملك («الحق الإلهى») ورعاياه. وهذا هو السبب فسى أن وحدة الدين كانت عقيدة مذهبية جامدة ما كان يمكن لأحد أن ينتهكها. إلا أنه بالنظر إلى النبلاء والشعب قد جرى النظر إليهما على أنهما «جنسان»، «نوعان» مسن البشر مختلفان تماما، فإن الدولة الملكية لم تسع البتة إلى «استيعاب» رعاياها، على عكس الدولة القومية. والحال أن النتائج الاجتماعية لهذا المنطق السياسي إنما تظهر بوضوح عندما ندرس، مثلا، تاريخ روسييون في منظور «الأمد الطويل». فبعد وقت طويل من ربط هذا الإقليم بفرنسا (من خلال معاهدة البرانس فسي عسام وقت طويل من ربط هذا الإقليم بفرنسا (من خلال معاهدة البرانس فسي عسام القرن التاسع عشر، كانت هذه الحدود، من جهة أخرى، غائمة وغير محددة بوضوح. والواقع أن سيرورة الدمج والاستيعاب التي سوف تسؤدي إلى تحويل السردان إلى فرنسيين «أرومة وأصلا»، لن تأخذ كه اتساعها إلا فسي عهد الجمهورية الثالثة ونسيين «أرومة وأصلا»، لن تأخذ كه اتساعها إلا فسي عهد الجمهورية الثالثة ونصوع المناثرة وأملا»، الن تأخذ كه التساعها الله فسي عهد الجمهورية الثالثة والملاكة والملا»، الن تأخذ كه التساعها الله فسي عهد الجمهورية الثالثة والملاكة وأملا»، الن تأخذ كه التساعها الله فسي عهد الجمهورية الثالثة والملاكة والملاكة والملاكة والملاكة والملاكة والملاكة والملاكة والملاكة والملكة والملكة

وبما يشكل ظاهرة رئيسية من ظواهر تاريخ أوروبا اعتبارا من ثمانينيات القرن التاسع عشر، فإن إضفاء الطابع القومى على المجتمع إنما يعد سيرورة عالمية، حتى وإن كانت قد اتخذت أشكالا جد متباينة بحسب الأماكن والسياقات. وتتصل الخاصية الأساسية لهذه الظاهرة بواقع أن الشواغل المتعلقة برلامة»، والتى كانت إلى ذلك الحين محصورة في وسط النخب المثقفة، قد أصبحت شواغل بالنسبة للدولة. ولإعطاء فكرة عن أهمية هذه المشكلة، سوف أعلى هنا من شأن مثلين: فرنسا والمانيا.

كما رأينا أعلاه، كان الفلاسفة والكتاب، في ألمانيا، هم المنين احتكروا التفكير في الأمة. لكن الأرستقراطية في القرن التاسع عشر قد استبعدت هذه

اليورجوازية الثقافية من السلطة. وفي الوقت نفسه، اضطلع مصلحون منحدرون من صفوف النبلاء، خاصة في بروسيا، بترشيد وتحديث الدولة، معتمدين على الإمكانيات الجديدة التى أتاحها انتشار الثقافة المكتوبة وتقدم وسائل النقل والاتصالات. والحال أن الوحدة الألمانية قد تحققت في عام ١٨٧٠ بفضل جهودهم أساسا. ولا حاجة إلى التشديد على واقع أن رجال الدولة هؤلاء لم يتصرفوا في جهودهم باسم مبدأ القوميات. فقد سعوا، على العكس من ذلك، إلى تدعيم المنطق الملكى. وعلى سبيل المثال، فإن بسمارك كان لوقت طويل جد مرتاب في النزعة القومية لأن الخطابات حول سيادة الشعب كانت تعتبر تهديدا للسلطة الإمبر اطورية. وفي مرحلة أولى، فإن الطابع «متعدد الإثنيات» للرايخ الجديد (والدذى يتضمن عنصرا بولونيا قويا، وإن كان يتضمن أيضا أقلية دانمركية، وألزاسية...) قلما يشغل القادة لأن الأيديولوجية الأرستقراطية ليست مبنية على المنطق الاستيعابي التذويبي. على أن الشعبية المتزايدة لمبدأ القوميات إنما تؤدى إلى تجذر النضالات السياسية التي تشكل تهديدا مزدوجا للإمبراطوريات. فعلى المستوى الاجتماعي، يتبنى المطالب القومية الجماعات (البورجوازية، ولكن أيضا الحركة العمالية الوليدة) التي تطالب بدمقرطة المؤسسات. وعلى المستوى الهوياتي، فإن تحرك «الأقليات» إنما يزيد من خطر تمزق الدولة الألمانية، حتى مع أن هذه الدولة كانت ما تزال حديثة النشأة. وفي هذا السياق تحديدا، واعتبارا من ثمانينيات القرن التاسع عشر، تبدأ السلطة الإمبر اطورية في تبنى المبادئ القومية التي كان قد سبق لها أن حاربتها، وذلك في مسعى منها إلى وضع هذه المبادئ في خدمة سياستها الرجعية. ومنذ ذلك الحين، تسارع إضفاء الطابع القومي على المجتمع الألماني؛ وهـو مـا يستتبع اعتماد نوعين من التدابير. فمن ناحية، وسعيا إلى مواجهة تحديات التصنيع، يحبذ بسمارك تدشينا أوليا لدمج الطبقات الشعبية وذلك من خلال فسرض تشسريع اجتماعي لا مثيل له في البلدان الأوروبية الأخرى. ومن ناحيــة أخــرى، ينهمــك الرايخ في سياسة جرمنة قسرية للأقليات تستهدف بالأخص السكان المنحدرين من

أصول بولونية. وفي ذلك الزمن نفسه، نجد أن الإمبراطوريات الروسية والنمساوية المجرية والعثمانية تقع هي أيضا في هذا المنطق القومي، وعندئذ يحتدم عنف سلطة الدولة ضد جميع أولئك الذين لا يتماشون مع معايير الامتياز القومى: اليهود، الأرمن، إلخ.

وإذا ما اتجهنا الآن إلى فرنسا، فسوف نجد أن الدولة أصبحت دولة قومية حقا خلال العقود الأخيرة للقرن التاسع عشر بالمثل. وبينما كان الشعب، حتى الإمبراطورية الثانية، مستبعدا من الحياة السياسية، فإن دمج الطبقات الشعبية إنما يكمن فى صميم الاستراتيجية التى استحدثتها وطورتها الجمهورية الثالثة، كما يثبت ذلك تطور التشريع الاجتماعى ودمقرطة الحياة السياسسية. وفى الوقىت نفسه، تضاعف الحكومة من التدابير الرامية إلى تحقيق التجانس للمجتمع الفرنسى (حتى وإن كانت هذه التدابير عديمة الصلة والشبه بالسياسة القمعية التى استحدثتها وطورتها الإمبراطوريات). وقد تمثلت الوظيفة الرئيسية للمدرسة الجمهورية فى خلق مواطنين فرنسيين، يتقاسمون فيما بينهم ثقافة قومية مشتركة ويتحدون فيما بينهم عبر شعور واحد قوامه الانتماء إلى الوطن. وهذه المسألة معروفة اليوم بما فيه الكفاية. ولذا فلن أشدد عليها.

وبالمقابل، أود أن أتوقف أكثر قليلا عند مسألة حـق الجنسية، مقتصرا، لضيق المساحة، على الحديث عن الحالة الفرنسية. وأنا أعتقد أن هذه مسالة جـد مهمة لأن التمييز الحقوقى والإدارى الدقيق جدا بين الرعايا والأجانب إنما يرمـز، على المستوى المؤسسي على الأقل، إلى إنجاز سيرورة بناء الأمة الحديثة. وكما توضح ذلك تماما اللغة المستخدمة للتعبير عن الحق فـى الجنسية، فـإن قـانون الجنسية يكرس بشكل رسمى العلاقات الوثيقة الموجودة منذ ذلك الحين فصاعدا بين الأمة والدولة. ففي الفرنسية، نجد أن مصطلح "nationalité" ـ الذي كان حتـى نلك الحين يشكل بالأخص جزءا من المعجم «الأدبى» الـذي يسـتخدمه الكتـاب

والمؤرخون لتحديد المعايير (التاريخية أو النقافية أو الذاتية) للانتماء إلى الأمــة \_ قد جرى دمجه في المعجم الحقوقي، لتحديد الانتماء إلى الدولة. وقد احتفظت كلمــة "nationalité" إلى اليوم بهذا الالتباس الدلالي، فهي تشير في أن واحد إلى الارتباط بالأمة وبالدولة. ومن المؤكد أن هذا التشوش إنما يجد تفسيره في واقع أن الدولة تصبح، منذ ذلك الحين، في خدمة الشعب بأسره. وليس من قبيل المصادفات أن التشريع الفرنسي بشأن الجنسية قد بدأت صياغته في ثمانينيات القرن التاسع عشر، أي في عين اللحظة التي مرت فيها أوروبا بأول أزمة عميقة للنظام الرأسمالي: الكساد العظيم. فالقادة الذين كانوا إلى ذلك الحين محبذين لليبرالية، قد اكتشفوا أن توسع التبادلات والتحول الحضرى وتزايد استخدام العمل المأجور إنما تساعد كلها على حرمان الطبقات الشعبية، بشكل مطرد، من إمكانات الحماية التقليدية التي كانت تتمتع بها في المجتمعات الريفية. وفي هذه الظروف، فإن الدولة هي التي يتعين عليها حل المشكلات المرتبطة بالبطالة والبؤس، إلـخ، بإصـدار تشريع اجتماعي قابل للتحسين بشكل مطرد. لكن كل دولة لا تريد تحمل المسئولية إلا عن فقرائها هي. ومنذئذ، فإن مشكلة الانتماء إلى الدولة تصبح رهانا يتميز بأهمية أولى. وفي الحالة الفرنسية، تعد المسألة أكثر خطورة بقدر ما أن ركود النمو السكاني والمصاعب التي يواجهها أرباب العمل في العثور على عمال يمكنهم العمل في الصناعة التقيلة التي تشهد نموا سافرا، يحتمان اللجوء على نطاق واسع إلى العمال المهاجرين القادمين من بلدان أجنبية. ويصبح التمييز الصارم بين الفرنسيين والأجانب وسيلة إضافية يستخدمها الحكام لحل مشكلات سوق العمل. وشيئا فشيئا يجرى إيجاد ترتيب حقوقى - إدارى حديث بشكل مطرد يهدف إلى حصر المهاجرين في قطاعات النشاط الأقل قيمة. ويفسر سبب آخر لماذا أصبح الانتماء إلى الدولة رهانا أساسيا، منذ عام ١٨٧٠. فالواقع أن كون المرء فرنسيا إنما يتيح، منذ ذلك التاريخ فصاعدا، إمكانية حصوله بشكل مباشر على المواطنة (وهي إمكانية مناحة للرجال على أية حال). والآن يصبح مصير الأمة من ثم في

أيدى الشعب حقا. ومرة واحدة، تصبح مسألة معايير التمتع بالجنسية رهانا سياسيا أسيا. ويحدد قانون عام ١٨٨٩ الخطوط العريضة للتشريع الفرنسي حول الجنسية والذي ما يزال سارى المفعول إلى اليوم. ومن ناحية، بيرر العجز الديموجرافي [السكاني] المكانة المهمة الممنوحة لحق الانتماء، والذي جرى بفضله دمج ملايين من المهاجرين في الأمة منذ قرن. لكن الفرنسيين من أصل أجنبي سوف يعتبرون، من ناحية أخرى، ولزمن جد طويل، مواطنين من الدائسرة الثانية»، مدعوين من جانب الجمهورية إلى أن يقدموا باستمرار براهين ارتباطهم بالأمة. وهذا المنطق إنما يفسر أشكال التمييز الحقوقي التي سوف يعاني منها الفرنسيون المنحدرون من صفوف المهاجرين (وخاصة من حصلوا على الجنسية الفرنسية) لزمن طويل. وهذا أحد عيبي (العيب الآخر مرتبط بالمشكلة الاستعمارية الثي لا يسعني تناولها هنا) التراث الجمهوري اللذين سوف يستخدمهما نظام حكومة فيشي [الممالئة للمحتلين النازيين] سعيا إلى إضفاء الشرعية على سياسته المعادية للأجانب.

- ANDERSON (B.), L'Imaginaire national (1983), trad. fr., Paris, La Découverte, 1996.
- Brubaker (R.), Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne (1992), trad. fr., Paris, Belin, 1997.
- GELLNER (E.), Nations et nationalisme (1983), trad. fr., Paris, Payot. 1989.
- Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780 (1990), trad. fr., Paris, Gallimard, 1992.
- NOIRIEL (G.), Le Creuset français. Histoire de l'immigration XIX-XX siècles, Paris, Le Seuil, 1988.
- Noiriel (G.), Les Origines républicaines de Vichy, Paris, Hachette, 1999.
- Sahlins (P.), Frontières et identités nationales. La France et l'Espagne dans les Pyrénées depuis le xvir siècle (1989), trad. sr., Paris, Belin, 1996.
- Timesse (A.-M.), La Création des identités nationales, Paris, Le Scuil, 1999.

# العنف والنزاع (۱۱۱) بقلم إيف ميشو Yves MICHAUD

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

#### ملاحظات تمهيدية

### الصور والواقع

سوف يتعين علينا البدء باستحضار صور للعنف. أيا كانت \_ أو أيا كانـت تقريبا. إنها دائما ما توضح بما فيه الكفاية العنف البشرى الأقصى والمتعة التى قد يستمدها الإنسان منه.

تترتب على هذا ملاحظة أولى، لن أعود إليها مرة أخرى، إلا أنها يجب أن تبقى ماثلة باستمرار فى الأذهان: الكائن البشرى قادر على اقتراف كل شىء، فهو كائن مسرف فى العنف \_ وهو لا يخرج من هذا العنف إلا بالتدجين، ومن ثم فإن القمع هو الثمن الضرورى لهذا الخروج. وذلك هو قدرنا اللعين. فالعنف موجود فى كل واحد منا. وهدفى هنا ليس هو البحث عن تفسيرات لذلك.

على أن صور العنف تستدعى أيضا ثلاثة تأملات:

\_ سوف يتعين علينا دوما أن نتذكر الاختلاف فيما بين مختلف صور العنف (ومن ثم العنف الواقعى الفعلى)، والتى لا يشار إليها عموما لأنها لا تحتمل

<sup>(</sup>١١) نص المحاضرة رقم ١٥٥ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٠٠.

والصور المنمقة والمبتذلة التى تقدمها السينما والتليفزيون، حتى وإن اعتبرناها «عنيفة». ولابد لهذا من أن يجعلنا متعقلين فى تقييمنا لدور صور العنف التى تقدمها الميديا: إنها جد منمقة بحيث إنها لا تترك أثرا عظيما وهى، فى الوقت نفسه، إنما تميل إلى إخفاء وحشية العنف الحقيقية تحت رقتها المتصنعة وعاديتها.

— إن واقع أننا مجمعون على الاتفاق على ماهية ما يشكل حالة أو موقف عنف مميز لا يجب أن ينسينا أن المخاوف مما هو عنيف إنما تتباين تباينا كبير المحسب المجتمعات والجماعات والأفراد. فأسلوب لعب لعبة الركبى فى فرنسا يعتبر عنيفا من جانب اللاعبين الرياضيين النيوزيلانديين أو البريطانيين. والعنف فلى الشارع فى باريس فى القرن الثامن عشر لم يكن يتتاسب مع ما نعرفه عن هذا العنف الآن. والبعض يعتبرون تكدير المعنويات عنفا، إلخ.

— العنف يوحشينه يشكل موضوعا للتناولات الفكرية: وهكذا تولد تمثيلات العنف التى تخلط بين الأحداث الواقعية والتقييمات. وهكذا يجرى تأسيس بحوث «مشكلات العنف» التى تخفى جزئيا العنف البشرى المسرف وتدمجه بوساوس ومصادر خوف أخرى. ففى سبعينيات القرن العشرين، كان العنف، قبل كل شىء، هو عنف الديكتاتوريات وعنف الحركات الثورية. أما فى الثمانينيات من القرن نفسه، فقد أصبح العنف هو الإجرام. وأما فى التسعينيات، فإن عنف سكان الضواحى الفقيرة هو ما انتقل إلى بؤرة اهتماماتنا (فى أوروبا، كان العنف هو العنف ضد الأجانب). والآن، فإن العنف فى المدارس هو الذى يتصدر المسرح. إلى أن ننتقل إلى عنف آخر. ونحن نستخدم مفهوم العنف لكى نقول شيئا ما عن مجتمعاتنا وعن المشكلات التى تشغلنا فيها.

#### العنف، أداة وتعبير

العنف وسيلة للوصول إلى غايات. فأنا أريد شيئا ما، ومن ثم فإنني أخذه. ودائما ما كان النهب أداة لحصول الناس على موارد عيش ولتحقيق الثراء لأنفسهم (السرقة، النهب، السلب، القرصنة، الاستعمار). مثلما أن الاغتصاب أسلوب للحصول على شريكات لممارسة الجنس معهن. ومن ثم فهناك بعد ذرائعي للعنف: إنه يخدم في تحقيق أشياء معينة. وهذا الأسلوب ليس بالضرورة الأسلوب الأكتسر فاعلية كما أنه قد يكون مكلفا. فهناك الثمن الباهظ الكامن في الإقدام على المخاطرة (لأن الضحية تدافع عن نفسها). وهناك أيضا تكاليف باهظة فرعية. وإذا ما سرقت شيئا، فإن على أن أكون قادرا على الاحتفاظ به، ويجب أن أكون قادرا على حماية نفسى من الأعمال الانتقامية منى، ويجب أن أفلت من يد العدالة. ومن الممكن لهذه التكاليف الباهظة أن تكون غير متناسبة مع مقابلها أو أنها تتطلب تخصصا لمواجهتها. ومن شأن تأريخ للحروب أن يبين أنه في ضوء هذا تحديدا جرى استحداث وتطوير الأسلحة والأساليب العسكرية وتكنولوجيات السلطة وتكنولوجيات حفظ النظام. والقول بأن العنف أداة إنما يعنى أن هناك تكنولوجيا عنف، وهندســة عنف وإدارة عنف \_ تمتد من التدريب البدني إلى أساليب الإدارة اللوجستية. وهذا يعنى أيضا أن هناك اخصائيين في العنف، هم أفراد يجعلون من العنف حرفة لهم أو مهنة، وهؤلاء الأفراد هم العسكريون واللصوص ورجال الشرطة وحراس وحماة المومسات والمواخير القوادون.

على أن العنف ليس مجرد أداة. فهناك عنف يتمثل أيضا فى تكدير النظام، ورد فعلنا على ذلك يتميز بالتحسب والانضباط والحذر (حتى عندما نستخدم العنف وذلك إلى اللحظة التى لا يعود بوسعنا عندها تحقيق النجاح لرد فعلنا. وعندئذ يظهر عنف آخر، هو عنف الامتناع عن الامتثال للقواعد، وهو عنف كائن مكره ومحاصر ويصبح «شريرا مؤذيا»، يعبر بالحنق وبالغضب عن عدم قدرته على

الالتزام بالإجراءات الطبيعية المتعارف عليها. وبالنظر إلى غياب مصطلح أفضل، يمكننا وصف هذا العنف بأنه عنف تعبيرى. وهو العنف الماثل فى بعض جرائم القتل العاطفية غير المتعمدة، وفى انفجارات غضب أفراد ضائعين فى عالم من الضوابط، وفى التمردات الغاضبة التى تقوم بها أقليات مقهورة. وهذا العنف ليس ذرائعيا. فهو ينتمى إلى السخط والهلع. ومن الوارد أن تترتب عليه نتائج عكسية أو مدمرة أو أن يؤدى، على العكس من ذلك، إلى نتائج لم تكن مأمولة ولا متوقعة. وهو فى جميع الأحوال عنف غير محسوب: فهو يندلع تلقائيا دون سابق تدبير.

### العنف، النزاع، المواجهة

العنف، أكان فرديا أم جماعيا، هو لحظة مواجهة بين قوى، بما فى ذلك فى حالة العنف المعنوى. فالمسألة هى معرفة من الذى سوف يفوز فى هذه المواجهة. والدخول فى العنف، حتى ولو دامت المواجهة، هو تجربة مواجهة للحقيقة. وهذه التجربة إنما تنتهى بهزيمة أحد الفريقين، أو تنتهى أيضا، بحل وسط، أو تنتهى مرة ثالثة باختفاء أحد الفريقين — أى بموته. وفى العنف، يقدم الخصوم برهان قدراتهم وشجاعتهم ومقاومتهم أو يثبتون جبنهم وخوفهم من الموت أو من الإصابة بجراح. هناك إذا خوف من العنف — حتى فى صفوف الأكثر جسارة وحنكة. وهذا هو السبب فى أن المتحاربين يتعاطون المنشطات أو الخمور أو المخدرات. وبالمثل، فإن العنف لا يكون البتة عديم العواقب. فهناك دوما صدمة العنف بالنسبة لجميع الفرقاء، غالبين كانوا أم مهزومين. فالفائزون تجتاحهم الكوابيس والضحايا المهزومون يعاودون استحضار وإحياء صور محنتهم — إن لم ينجحوا فى بناء المهزومون وترك الذاكرة تؤدى عملها وتسوية حسابات العفو أو الانتقام.

وأفضل الفلاسفة استيعابا لجدل العنف هذا هو هيجل، وذلك في تناوله الشهير لجدل السيد والعبد. فعندما تتواجه شخصيتان، فإنهما إنما تغامران بحياتيهما في رهان المواجهة. وفي تجربة الصراع حتى الموت، سوف نجد أن الغالب هو من تجاسر على مواجهة الموت. وهو يصبح السيد. أما من خاف من الموت فهو يخضع ويصبح عبدا. وعلى أثر ذلك، يمكن للسيد أن يستمتع بالحياة مستفيدا من عمل عبده، لكن هذا الأخير يخوض محنة العمل وعبر هذه المواجهة يتوصل إلى علاقة بالواقع والتي تتمثل في مجرد المتعة.

والحال أن الخوف من الموت ومواجهة الموت إنما يجعلان من العنف أداة يصعب للغاية استخدامها، حتى ولو جرى اتضاذ جميع التحسيات والاحتياطات. فالعنف، كما قالت ذلك [الفيلسوفة اليهودية الألمانية ثم الأميركية] حنه أرندت، إنما يدخل عنصر استحالة للتوقع وللتنبؤ بنتائج المواجهة.

وهذا هو السبب في أن الخصوم يجتهدون في نقليل أو تحييد استحالة التنبو هذه. ويمكن الاعتماد على عدد من العوامل: تدريب المتحاربين وتدعيم حنكتهم ومراسهم، تأليل المواجهة (عبر تحديد نمط ضابط للتصرفات وعبر تعظيم الاستجابات المدروسة سلفا وغير الاعتباطية)، تطبيق مناهج الحساب وتحقيق الأداء الأمثل، ابتكار قواعد لتأطير العنف وتعيين حدود للمواجهة (قوانين الحرب). وإذا كان بوسع المرء درء وتقليل مخاطر استحالة التنبؤ، فإن هذا لا ينفي واقع أنه لا يمكن الغاؤها تماما. ومن هنا الجهود المبذولة من أجل الاقتصار على الردع، وعلى الأعمال التهديدية والمفاوضات في ظل التهديد وعلى الإيماءات المتباينة. فهناك محاولة للاستعاضة عن العنف، بما ينطوى عليه من استحالة للتنبؤ بنتائجه، باللجوء إلى إجراءات تسوية النزاعات، إلا أنه سيظل من المخاطر الواردة أن يكون من المفيد إعادة إدخال عنصر استحالة التنبؤ، من باب التوكيل على الله أو على السلاح، بحيث إن طرفا ما قد يسعى إلى مواجهة «لحظة الحقيقة».

وبعد طرح هذه المسائل التمهيدية، سوف أتساءل الآن عن التطـــورات الرئيسية الجارية الآن في موضوع العنف، وذلك من زاويــة قومية كمـا مـن زاويــة دوليـة.

ويبدو لى أن بالإمكان إعادة جمع هذه التطورات وتصنيفها في فصلين:

- \_ تطور اقتصاد للعنف.
- تزايد جهد السيطرة والوقاية.

على أننى سوف أضيف، كنقطة ثالثة، أنه مازالت توجد مخاطر مهمة فى

#### اقتصاد العنف

لا تكاد توجد ضرورة للإشارة إلى التحسين المتواصل المعدات وللأسلحة وللإمكانات اللوجستية والإمكانات تمييز الأهداف والتوجيه. وقد انتقانا من مواجهات كانت إلى عهد قريب ما تزال قاصرة إلى مواجهات أكفأ وذات طابع تقانى متزايد التطور. وهذا ينطبق على حفظ النظام (انظروا إلى مختلف مجموعات وأنواع قوات مكافحة الشغب والعصيان المنتشرة في العالم كله تقريبا) كما ينطبق على الحرب الدولية (حرب الخليج، حرب كوسوفو). ولن أتوقف عند التفاصيل التي يمكن التعرف عليها من خلال أي تحقيق إعلامي. ومن الأفضل أن نلاحظ أن لهذا التطور عدة نتائج:

- ثقل اقتصادى ملحوظ للانفاقات العسكرية في مجمل الاقتصاد العام.
  - ثقل مهم للبحوث العسكرية في مجمل البحوث العلمية.

- \_ سباق مستمر في مجال الابتكارات وهو سباق يتميز بمراحل متعاقبة من التعميم والتجديد (التصعيد، الردع، التصعيد وهكذا دواليك).
- إضفاء طابع مهنى على حرف العنف (جيش المحترفين، الاعتماد على الفنيين والمهندسين كما على الجنود سواء بسواء).
- \_ تسيير، من نوع إدارى، للعمليات ولكن أيضا للبرامج وللاستثمارات وراء البرامج.

وفى اقتصاد العنف هذا، لا يجرى الاهتمام بمجرد الإدارة الجيدة وإنسا بالسيطرة أيضا. وذلك لأسباب تتصل بنموذج الإدارة وإن كانت تتصل أيضا بالمخاطر التى لا مفر منها.

وهنا أيضا يسهل رصد عدد معين من السمات:

جهد لتقييم العنف من زاوية التكاليف (المباشرة وغير المباشرة أو الجانبية) مع استهداف للإدارة الجيدة \_ اختزال التكاليف وعدم المجازفة بمغارم جانبية.

\_ جهد السيطرة على المخاطر يمكن أن يقود إلى إضفاء طابع طقسى شبه كامل على المواجهات.

\_ سيطرة على الاتصالات مهمة أهمية السيطرة على العمليات (جامى شيا Jamie Shea في بروكسل في مقر القيادة العامة لحلف شمالي الأطلسي).

جهود متواصلة للبحث عن الوساطة سعيا إلى تفادى المواجهة والمخاطر.

والواقع أن ترشيد الإدارة إنما يتميز بحضور شامل، بما في ذلك على شكل مظاهر الانسجام مع المنطق، لأن مظهر هذا الانسجام مع المنطق جزء من نمط التسيير الإداري والتقاني.

وفيما يتعلق بهذه النقاط، فإن العمليات في كوسوفو في عام ١٩٩٩ كانت دالة كلها عليها.

ولنتوقف الآن قليلا قبل أن نمضى إلى ما هو أبعد.

إن العنف لا يفلت فى الواقع من السيرورة العامة لترشيد المجتمعات المتقدمة، وقد ارتسمت معالم هذه الحركة مع إضفاء الطابع الصناعى على الحرب فى القرن التاسع عشر، ثم مع ترشيدها خلال الحربين العالميتين وأخيرا مع تطور التحليل الاستراتيجى خلال الحرب الباردة فى أزمنة الردع النووى الخالية.

وهو ما يضاف إليه اليوم على أية حال عامل جديد. ففى حين أن الاستراتيجيين والمتخصصين فى الجوانب اللوجستية للحرب فى القرن العشرين لم يتورعوا عن إبداء قدر من الاستخفاف الذى كان يشكل جزءا أساسيا من مناهج الحساب (وتخطر ببالى هنا تقييمات منظر التصعيد النووى هرمان كاهن)، نجد أنه قد تطور وعى بقيمة حياة الإنسان يعقد بشكل ملحوظ من منطق تتاول الأمور.

وعندما أقول الوعى بقيمة حياة الإنسان، فإننى إنما أشير إلى إعلاء من قيمة الإنسان يعد ماثلا بالفعل فى المشاريع الإنسانية وفى أشكال الدعم التى تلقاها من جانب شريحة مهمة من الرأى العام. والحال أن هذا الوعى الإنساني هو ما يعبر عن نفسه أيضا فى الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والعمل على احترامها على المستوى الدولى.

وفى الوقت نفسه فإن هذا الإعلاء من قيمة الإنسان إنما يتساوق تماما معود الأنانيات الفردية وهاجس العيش في هناء في مجتمعاتنا المريحة والمتسامحة الخيرة. ومن هنا هاجس الحرب «التي لا يقتل فيها أحد» والذي يشغل الرأى العام، كما يشغل الحكام الحريصين على التجاوب مع الرأى العام في بلدانهم، بل ويشغل محترفي العنف الذين يرغبون في ممارسة مهن الخطر ولكن بشرط الوصول مع ذلك إلى سن التقاعد.

لذا لا يجب المبالغة فى تقدير هذا البعد الأنانى، لأن هذا الوعى بقيمة حياة الإنسان إنما يتساوق أيضا مع انبثاق نوع من المجتمع يتراجع فيه المحارب لصالح المهندس والمنتج، ويتقدم فيه الإنتاج والتبادل على السلب والنهب.

والحال أن هذه الأفكار قد نظر لها وطورها عالم الأنثروبولوجيا ارنست جيلنر، الذي طرح فكرة تغير دور العنف في المجتمعات.

وقد ميز جيلنر ثلاثة عصور للعنف في التاريخ البشرى:

\_ فى المجتمعات الأبسط، ليس هناك إنتاج. وما يحصل عليه المرء قليل الأهمية من الناحية الكمية ويتم استهلاكه. ومن ثم فلا حاجة هناك للدفاع عن فائض. والعنف ليس مبدا لتنظيم المجتمع، ناهيك عن أنه لا يمكن أن يكون مبدا كهذا وذلك لأن عدد الأفراد الذين يمكن تعبئتهم لممارسته عدد هزيل.

\_ ويتغير الموقف مع المجتمعات التي يوجد فيها إنتاج وفائض يتعين تخزينه. وتلك هي المجتمعات الزراعية. فهي تتتج الغذاء والخيرات التي تقوم بتخزين جانب منها، لكنها لا تعرف نموا ناتجا عن الثقانة. وهناك أعوام أفضل من أعوام أخرى كما أن هناك بعض التجديدات، لكن هذه التجديدات بطيئة ومتفرقة والنمو ليس منهجيا منتظما. ومثل هذه الظروف إنما تنطوى على الحضور الشامل للعنف وللإكراه. والواقع أنه لا وجود هناك لمبدأ حاسم لتوزيع الخيرات وبمجرد إقرار أي مبدأ، فإنه لا يمكنه مواصلة فرض نفسه تلقائيا. ومن ثم فلا مفر من فرض نظام للتوزيع وحمايته. وأولئك الذين يحمونه هم خير من يسنى لهم زيادة حصتهم بشكل مباشر. وفي مجتمعات كهذه، فمن الأسهل الحصول على الثروة عن طريق الإكراه والنهب مما عن طريق الإنتاج. والحرب تتفوق على التبادل.

وهذا العنف هو في الأغلب الأعم عنف وقائي: فالمسألة مسألة ردع للمنافسين المحتملين ومنعهم من حمل السلاح. ومن هنا تركيز الأسلحة والقوة

العسكرية في أيدى فئة اجتماعية وفي مواقع معينة. وهذه المجتمعات العنيفة ليست مجتمعات إنتاج ولا ابتكار. وإنسان المجتمعات الزراعية خاضع لسيطرة الملوك والمحاربين ولسيطرة أعضاء من عشيرته. والأداء الاقتصادي أقل أهمية من المكانة في الهيراركية الاجتماعية. وهذه مجتمعات مالتوسية. وهي بحاجة إلى الأرض الزراعية وإلى السواعد العاملة. وفيها يجرى الإعلاء من قيمة الدكور ومن امتلاك الأرض الزراعية. وتسمح الفتوحات بامتلاك شروات وأراض وأيد عاملة.

وهذا النظام يبدأ في التحول والضعف عندما يشرع الإنتاج بالتزايد تزايدا منتظما. وكان من الوارد أن تواصل الطبقة السائدة الاستئثار بثمار الإنتاج، كما هي الحال في البلدان التي تستحوذ فيها السلطة اليوم على المساعدات الإنسانية الدولية. على أن الحاصل هو أن المنافسة في أوروبا بين الدول قد قادت إلى صدارة الدول الأوفر ثراء، الدول التي شجعت النمو على نحو أفضل. وشيئا فشيئا، تعين على كل دولة الاتجاه إلى تشجيع النمو.

\_ وهذا يقرر انقلابا تاما للقيم. إذ يصبح من المشرف أكثر أن يكون المرء تاجرا أو منتجا بدلا من أن يكون محاربا.

وما جعل هذا الانقلاب ممكنا هو أفق نمو متصل ولا نهاية له يستند إلى أساس تقانى ثم تكنولوجى. أما فيما يتعلق بالإمكانات العسكرية، فإنها تصبح من القوة والقدرة على التدمير بحيث يتعين استخدامها باعتدال وتعقل او عدم استخدامها بالمرة حتى لا يتم تدمير كل شيء.

فإلى أى حد يمكن الثقة بهذه الأطروحة التي تتحدث عن تجاوب البشر مع داعى السلم؟

## المخاطر، السيطرة على المخاطر، النجاحات والفشل

الواقع هو أن المجتمعات المتقدمة أصبحت اليوم بحاجسة إلى السلم والاستقرار حتى يتسنى لها الإنتاج. فهى لا يمكنها العمل وسط الفوضى والدمار واسعى النطاق بينما تجيد التكيف بالمقابل مع التبنير، الذى يمكن القول بأنه تدمير كامن فى صميم النظام الاقتصادى، كما تتكيف مع أشكال تدمير محدودة من شأنها إعادة دفع عجلة النمو الاقتصادى إلى الأمام. كما أن هذه المجتمعات تملك إمكانات تكريس حصة عظيمة من ثرواتها لتكوين ترسانات حربية مهمتها ردع من تراودهم فكرة اللجوء إلى العنف - وذلك بشرط ألا تضطر إلى الستخدام هذه الترسانات بأكثر من اللازم.

وبوسعنا من جهة أخرى أن نوسع تحليلات جيلنر بمساعدة تحليلات ألفرد هرشمان في دراسته للظروف الفكرية لتطور الرأسمالية. (١١) إذ يذهب هرشمان إلى أنه اعتبارا من القرن السابع عشر، ظهرت المصلحة بوصفها ما يسمح بكبح العواطف: فمحل عشق العزة والمجد، ومحل المشاعر التنميرية والبطولية، أمكن أن يحل الحساب والمنطق اللذان جرى منذ ذلك الحين فصاعدا منحهما خصائص سلم عجيبة. ففي عالم تحكمه المصلحة، يمكن قيام إمكانية التوقع والمثابرة. ومن هنا الأطروحة التي تتحدث عن «لين التجارة».

وإذا كان مونتسكيو لم يبتكر هذا التعبير، إلا أنه قد روج هذه الفكرة التى تتحدث عن نعم «التجارة التى تتميز باللين»، خاصة فى الجزء الرابع من كتاب روح القوانين. وكما يقول هرشمان، فإن «كلمة التجارة، سوف تحمل بذلك، فى معناها الاقتصادى، دلالة إضافية تفيد التمدن والسلوك المتحضر، والمفيد، بشكل أعم، للحياة فى مجتمع». (11) فالتجارة هى العلاج والدواء لداء العنف.

Albert O. Herschman, Les Passions et Les intérêts (1977), trad. Fr., Paris, PUF (coll. (17) Sociologies), 1980.

Ibid., p.60. (17)

ومن نواح كثيرة، تحمل اليوم الخطابات التى تمتدح العولمة والنمو الاقتصادى الأفكار نفسها، ربما بذات العمى فيما يتعلق بالعواطف التى قد تصاحب المصالح.

والواقع أن الأمور بعيدة عن أن تكون مثالية تماما. ففى داخل ما نسميه بالمجتمعات القومية، تتعايش قطاعات لا تحيا عصرا واحدا، ولا تعمل بأدوات واحدة ولا يحكمها منطق واحد.

وهكذا فإن الاقتصاد الموازى والذى يعتمد على تجاوزات محدودة إنما يزدهر بالعيش على الموارد التى يتركها له مجتمع إنتاج تسود فيه الوفرة والاقتسام الاجتماعي لتحمل الخسائر عبر التأمينات، وهو مجتمع يتسامح مع مستوى عال من التبذير ومن النهب والاستحواذ، حيث يعد هذا المستوى هو نفسه مشجعا على الاستهلاك وعلى الإنتاج. والحال أن «بدائيين» أسوياء تماما إنما يواصلون الحياة، بل وبشكل رائع أحيانا، إلى جانب «المحترفين» الأكفاء، العقلاء، المنتجين والمجدين.

وعلى المستوى الدولى، يعد تباين العصور والتصرفات أكثر وضوحا بكثير. فإلى جانب الفاعلين العقلاء والحكماء من حيث المبدأ (الدول \_ الأمم المنقدمة في البلدان الغنية)، نجد الدول التي يهيمن فيها الفساد والاقتصاد الموازى (الاتحاد السوفييتي السابق) ودولا أخرى تعرف الفوضى والحرب الأهلية (الكونجو كينشاسا وسبيرا ليون) ودولا إرهابية على المستوى الداخلي كما على المستوى الخارجي (ليبيا وسوريا) ودولا أخرى غارقة في نزاعات قومية تنتمي إلى القرن التاسع عشر (الهند وباكستان والصين) ودولا أخرى أيضا تبدو غير قابلة لتوقع سلوكها (كوريا الشمالية وأفغانستان). والحال أن المشهد يمكن أن يكون أي شيء إلا أن يكون موحدا وهادئا، حتى وإن كانت القوة من نصيب البلدان الغنية ومعها أيضا، بشكل مطرد، النظام الحقوقي الدولي من خلال العولمة الجزائية [عبر المحكمة الجزائية الدولية] والتدخل الذي يحمل طابع تقديم العون الإنساني.

ومن ثم فإننا بإزاء نظامين أو اقتصادين لعمل المجتمع، اقتصاد العنف واقتصاد المنفعة والحساب.

وعالم العنف هو عالم غياب المعايير وانعدام إمكانية النتبؤ \_ عالم المجد والزهو والغرور أيضا. أما عالم التجارة والإنتاج فهو عالم الحساب والتوزيع المتناغم للأدوار والمثابرة. ولكل امرئ إيثاراته. ولم يكن هناك انعدام لاتخاذ موقف يميل إلى اتجاه أو إلى آخر. وهكذا فمن الممكن للمرء الدفاع عن منطق ذرائعى من النمط الذي طرحه ماكس فيبر مع الأسف من كون هذا المنطق يحمل تلاشيا للفتنة كما يحمل التفاهة بل والضجر، كما أن بوسع المرء، خلافا لذلك، أن يحتفى بالتمرد وبما يحفظه من كرامة للإنسان، حتى وإن اقترب هذا التمرد من الوحشية والبربرية. وهنا نجد أنفسنا بإزاء التعارض بين العقلانية المجردة إلى حد التقزز والتي طرحها ريمون آرون وبين الدعوات إلى التمرد الوحشي والتي طرحها جان بول سارتر في مقدمته لكتاب فرانز فانون: المعنفيون في الأرض أوهو مترجم إلى العربية].

على أنه حتى إذا كان جيلنر على حق وحتى إذا كان المنتج يتغلب على الكائن البشرى الذى يسلك سلوكا بهيميا، وحتى إذا كان لين التجارة يميل إلى الهيمنة لأن هناك الكثير والكثير من الناس المجدين والمجتهدين كما لأنهم يملكون الإمكانات التقانية «للتمتع بالسلم»، فألا يؤول ذلك إلى القول بأن السلم في مأمن من كل خطر. وما هي هذه الأخطار؟

الأخطار من نوعين: خطر عودة السلوك البهيمى الوحشى الطبيعــى مــن جهة، ثم خطر تقدير مستهتر للأمور يعتمد على الجبن والسلبية الناجمين عــن التجارة من جهة أخرى.

وفى عالم متمدن متحضر منضبط يحكمه الحساب، فإن عودة العاطفة إنما تتخذ فى البداية شكل تقهقر بال. فهناك جماعات وأفراد ودول تستغنى عن إضفاء

المنطق على التجارة وهو منطق لا تفهمه أو حتى لا تعرفه. ومن ثم فهى تتصرف بعنف وتنفجر غضبا وتنقض اللعبة وتفعل ما تهوى (فى نظر الآخرين)، معيدة بذلك إدخال استحالة التنبؤ وإدخال المفاجأة. ولا نكون عندئذ بإزاء المواجهة القديمة بين الأجلاف والمنتجين (وأيضا...)، وإنما نكون بإزاء المواجهة بين المتأخر والمتقدم، بين المتخلف والمتطور، بما يشكل استعادة لانشطارين يشكلان، بحسب هرشمان أيضا، امتدادا للانشطار بين العنف والتجارة المتميزة باللين.

ويبدو لى أن بوسعنا من ثم أن نفهم أشكال العنف الداخلية (العنف الوحشى الأعمى «البدائي»، بما فى ذلك من مردود على الذات، في داخل مدننا) كما الخارجية (التمرد، العصيان، الأعمال الانتقامية الوحشية). فهى من فعل «بدائيين» لا يهمهم حساب الأمور أو أنهم عاجزون عن القيام به. فالعنف بالنسبة لهم هو وسيلة عادية للفعل. ومن المؤكد أن هذا «الأسلوب البالى العتيق» فى التصرف إنما يضعهم فى وضعية دونية فى مواجهة خصوم أكثر إعمالا للمنطق وأفضل تسليحا، ويحوزون مجموعة متنوعة من أشكال السلوك الأكثر تعقيدا والأكثر تتوعا وإن كانوا يحوزون أيضا القدرة على إحداث ضرر جسيم وذلك تحديدا لأنهم قادرون على تكدير وإرباك نظام التجارة والمنطق. فلم تكن الأساليب الصربية البالية العتيقة أكثر خطورة إلا أن الأمر تطلب عدا مخيفا من الطلعات الجوية (١٤) لأجل القضاء على ستين مدرعة، وهو رقم اختزل اليوم إلى أقل من عشرين. وكما أن عصابة من البلطجية ترهب حيا لا تعلن نهاية المجتمع، وإن كانت تجر إلى استقرار الشرطة فى ذلك الحى، فإنها تفسد حياة الحى، وتجعل الحياة مستحيلة المنتسبة لإناس ليسوا أسعد حظا من أولئك البلطجية.

هذا مستوى أول للخطر.

<sup>(</sup>۱۶) ۵۷۰ ملعة من بينها ۱۰ ۱۶ ۱۰ طلعة هجومية، بحسب تقرير جان اينار فـــى لومونـــد ۱۳-۱۲ مبتمبر ۱۹۹۹. ص۱۰.

لكننا يجب أن نتحلى بالنزاهة ونعترف بأن مجتمعاتنا، مجتمعات التجارة المتميزة باللين، مع كل ما تتميز به هذه المجتمعات من رقة ولين، إنما تعد أفضل فأفضل تجهيزا واستعدادا للرد على هذه التحديات. وسواء أكان الأمر يتعلق بحفظ النظام الداخلى أو بالفعل العسكرى الخارجي، فإن هذه المجتمعات تتمتع بالإمكانات المادية والتقانية كما تحوز الأخصائيين القادرين على التعامل مع المشكلات التي يطرحها البدائيون \_ ولكن بشرط ألا تكون التكلفة البشرية باهظة وألا تكون المخاطر جد عظيمة وألا يعيد العنف إدخال قدر زائد عن الحد من استحالة التنبؤ ومن الخوف، ومن ثم بشرط أن يكون تحرك النقانة أفضل من تحرك البشر.

وعلى مستوى ثان يتموضع الخطر الأكثر جسامة.

والواقع أنه لم يعد هناك وجود كبير لبدائيين حقيقيين، أى لبدائيين متاخرين ولا يحوزون شيئا بالفعل. فالبدائيون أنفسهم قد تعلموا تقدير وحساب الأمور وهم يعرفون أن المرء لا يخسر شيئا إن أعاد إدخال المصلحة فى اقتصاد العاطفة. ومن ثم فهناك اليوم استهتار فى استخدام العنف من جانب فاعلين يحسبون أن أهمية المصلحة والسلم بالنسبة لأولئك المنشغلين جدا بالتجارة سوف تسهل لهم الأمور. ويحسب العنيفون أن أولئك الذين يعتبرون حياتهم أغلى بكثير جدا من حياة العنيفين لن يقدموا على تعريضها للخطر دفاعا عن بضع ممتلكات أو كرامة لا تساوى شيئا يذكر. وهم يحسبون أن الخطر بالنسبة للخصم سوف يكون عظيما جدا والخسائر بالغة الفداحة بحيث أنه سيرى أن المسألة لا تستحق كل هذه المكابدات. وقد رأينا انتشار مصطلح rogue (المارق، النذل، الحيواني) لوصف هذا النوع من السلوك، بما فى ذلك سلوك بعض الأمم.

وفى ندوة حوار عقدت مؤخرا، تحدث المؤرخ إيريك ج. هوبسباوم بالشكل التالى:

«حرب كوسوفو هى أول حرب تخاص فى ظروف، يمكننا قول ذلك، سيادة المستهلك. لقد عدنا إلى الظروف التى افترض توماس هوبز أنها طبيعية \_ أى أنه أيا ما كان بوسع اللوياثان عمله، فإنه لا يمكنه إجبار الناس على المجازفة بأرواحهم. وعلى مدار عدة قرون، استندت السياسة إلى الفرضية المضادة. ومن الوارد أن هذه العودة إلى هوبز قد لا تنطبق إلا على أميركا لكن حرب كوسوفو قد خيضت من جانب سياسيين كانوا على علم بأن شعوبهم لن تحتمل وقوع خسائر بشرية». (١٥)

وعلى النحو التالى، قام إدوارد لوتواك بتوسيع فكرة هوبسباوم:

«أوافقك على ما قلت. فهى أول حرب بعد ــ بطولية. لكن ليس الأميركيون وحدهم هم الذين نظروا إلى الأمور هذه النظرة. ومن الــوارد أن يقبــل الإنجليــز سقوط ثلاثمائة قتيل وأن يقبل الفرنسيون سقوط مائة وخمسين. لكن أحدا، ولا حتى الروس، ليس مستعدا لقبول سقوط آلاف من القتلى لا مفر من سقوطهم فى حــرب برية». (١٦)

ومن الواضح أن عهد التجارة التي تتميز باللين هو عهد الفرد الذي يتبادل وعهد المستهلك. وهذا المستهلك هو اليوم مستهلك سياسي أيضا: مواطن الديمقر اطيات الحديثة. ومنذ القرن الثامن عشر، كان بعض المنظرين قد توقع ذلك، خاصة آدم سميث: «التجارة تثبط شجاعة الجنس البشرى وتميل إلى خنق الروح العسكرية [...]. وما أن تكف عقول الناس عن التجاوب مع شيء سوى فنون الترف، فإنهم يصبحون متسونين وجبناء»(١٧)

<sup>(</sup>١٥) نقلا عن الانترناشيونال هيرالد تريبيون، عدد ٣٠ يوليو/ تموز ١٩٩٩.

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق.

ر (١٧) أدم سميت، محاضرات حول العدالة والشرطة والدخل والأسلحة، نقلا عن ألبرت أو. هرشمان، مصدر سبق ذكره، ص ٩٧.

ويعتمد العنيفون المارقون على هذا التليين الذى تحققه التجارة والنشاطات التى تتطلب كدا وجهدا. وبشكل فعلى، يصبح العنف من جديد أداة رهيبة فى وجهد خصوم لا يريدون دفع ثمن المواجهة الافتراضى وإن كان النهائي والأقصى المجازفة بأن يموتوا هم أنفسهم. وهنا نجد من جديد صواب جدل السيد والعبد الذى صاغه هيجل: إن الفائز هو من لم يخامره خوف من الموت.

وذلك بشرط انطباق هذا الجدل على كل الناس. فالمنتج «المتنسون وعديم الهمة» بوسعه هو أيضا معاملة العنيف بعين أسلوبه. وبما أن العنيف بحسب الأمور هو الآخر، فإنه هو أيضا عرضة للعنف، وبصورة مزدوجة: من زاوية الحساب. والحال أن عالم التجارة التى تتميز باللين لديه مسايدفعه ثمنا لما يقوم به من أعمال انتقامية فعالة بشرط ألا يهرب مواطنوه المستهلكون من ساحة الصدام.

وعندئذ فإن الرد على العنف من حيث هو تهديد بتكاليف غير مقبولة إنما يندرج في إمكانية عنف مقابل تكاليفه غير متناسبة شرط أن تبقى جمالية وتجميلية، أى شرط أن تكون قابلة لتقديمها ولتبريرها أمام المواطنين المستهلكين.

ومن ثم فإن الرهافة «الفكرية» الجديدة للبدائيين العتيقين ولكن الحاسبين إنما تجد ردا عليها قوامه تنامى تفاوت القوة والمصحوب علوة على ذلك بقدرة مشروعة على الاتصال. ونحن نرى ذلك اليوم بوضوح في برامج التسليح متزايدة التعقيد والموجهة إلى صد أعداء غير محددين وإن كانوا رهيبين في لا عقلاني تهم المحسوبة \_ كما نراه في سياسات الاتصال.

ويكمن جانب آخر للرد في عولمة التبعية.

فالواقع أن العنيفين لديهم هم أيضا حاجة إلى آخرين، فهم بحاجة إلى السلاح وإلى الدعم الاقتصادى وإلى المؤازرة. وهم بحاجة على الأخص إلى الحصانة

القانونية. فالعالم واسع لكنه في المتناول، وإحدى قوى التجارة التي تتمير باللين هي قوة العولمة. فإلى أين يمكن أن يذهب القتلة وممارسو التعذيب والتطهير عندما يريدون الخروج في أجازات أو زيارة أحفادهم أو علاج الأعمدة الفقارية لظهورهم؟ إنهم ليسوا في مأمن إلا في ديارهم: في بلدتهم أو في ضاحيتهم. أما في أي مكان آخر، فلن يجدوا غير أرض غير مضيافة.

ومع ذلك يبقى أن هذه الردود هشة: إذ يكفى أن يفرض العنيفون بالفعل تكاليف غير مقبولة حتى يكف الردع عن أن يكون فعالا وحتى ينتاب الرعب المستهلكين.

#### خاتمة

سوف يتحدد مستقبل العنف في الأعوام القادمة على ذلك الفاصل الضيق الذي يفصل بين التكاليف المقبولة والتكاليف غير المقبولة، وهو فاصل يتبدل موقعه بقدر تقدم الإمكانات التقانية وإن كان أيضا بقدر انتشارها. ومن هذه الزاوية، فإن المخاطر الكبرى إنما ترتبط اليوم، في جميع المجالات، بانتشار الأسلحة الرهيبة القابلة للسقوط في أيدى أناس غير مسئولين أو أناس مستهترين في المجال الداخلي كما في مجال السياسة الدولية. وهذا الخطر إنما يتزايد وذلك بقدر ما أن تجارة السلاح إنما تتدرج على أية حال في نشاطات التجارة التي تتميز باللين... على أنه لأجل إعادة التوازن إلى الأمور، وإن كان بشكل غير حاسم وواضح، لابد من إضافة شيء أخير أيضا: من الوارد أيضا أن يحدث أن تعاود العاطفة الظهور لدى الفاعلين العقلاء أنفسهم، وذلك، مثلا، على شكل انفجار لشعور الكرامة غضبا مما مسها من هوان. وعندئذ فإن الحساب سوف ينظمر من جديد تحت تأثير حسس الكرامة — وهو حس زائف لكنه يبقى حسا مع ذلك.

- ARON (R.), Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy (coll. Liberté de l'esprit), 1962.
- BENJAMIN (W.), « Pour une critique de la violence », in Mythe et violence, trad. fr., Paris, Denoël (coll. Dossiers des Lettres Nouvelles), 1971.
- ENZENSBERGER (H. M.), Politique et crime (1964), trad. fr., Paris, Gallimard (coll. Les essais), 1967.
- GELLNER (E.), Anthropology and Politics, Revolutions in the Sacred Grove, Oxford, Blackwell, 1995.
- HEGEL (G. W.), Phénoménologie de l'esprit, IV A, Autonomie et non-autonomie de la conscience de soi; maîtrise et servitude, 1807.
- HÉRITIER (F.) sous la dir. de, De la violence, 1 et 2, Paris, Odile Jacob, 1996 et 1999.
- MICHAUD (Y.), Violence et politique, Paris, Gallimard (coll. Les essais), 1978.
- MICHAUD (Y.), La Violence, Paris, PUF, (coll. Que Sais-je?), 4e éd., 1998.

# مستقبل التفاوتات العالمية (۱۸) بقلم دانيال كوهين Daniel COHEN

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون

فى فجر الثورة الصناعية (الأولى)، كانت الكتل الحضارية الكبرى التى شكات كوكبنا قد وصلت إلى مستويات تطور جد متقاربة. ويذهب بول بيروك P.Bairoch إلى أن فجوة الثروة بالنسبة للفرد بين الهند أو أوروبا أو الدولة العثمانية لم تكن تتجاوز نسبة ٣٠٠ إلى ٤٠ فى المائة. وكان الجانب الجوهرى في ظاهرة التفاوت قائما فى داخل كل كتلة من هذه الكتل؛ بين السادة الإقطاعيين والفلاحين، بين بورجوازيى المدن والحرفيين، ومع انبثاق الثورة الصناعية الأولى وبشكل أوسع مع انبثاق الثورة الصناعية الأانية، أخذت الصورة تتغير على نحو جذرى. فالتفاوتات فى داخل الأمم الصناعية تضيق باستمرار، في حين أن التفاوتات فيما بين الأمم تتسع بشكل مدوخ. ذلك أن فجوة الدخول بين الأمم الأغنى والد ١٠٠ الأفقر فى داخل بلد كفرنسا هى أقل بأكثر من عشرة السناء وكما تثبت ذلك أعمال آنجاس ماديسون فإن البلدان الأفريقية أو الأميركية أن الأسيوية الفقيرة لم تتجح قط فى تحقيق نمو أسرع بشكل مستديم مين المو البلدان الغنية.

<sup>(</sup>١٨) نص المحاضرة رقم ١٥٦ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٠٠.

وهذا التغير في شكل العالم خلال القرنين التاسع عشر والعشرين قياسا إلى تاريخ البشرية الأسبق هو النتيجة المباشرة لسيرورة تصنيع فاعلة على مدار هذين القرنين الأخيرين، لكنه يعد أيضا نتيجة لعوامل أخرى ذات طابع سياسى ومؤسسى. وبشكل مفارق، يمكن القول بأن التبادل الحر قد زاد التفاوتات فيما بين الشمال والجنوب خلال القرن التاسع عشر وإن كانت السياسة الحمائية التي اتبعتها بلدان الجنوب (حديثة الاستقلل) قد أدت إلى مفاقمة حدة هذه التفاوتات خلال القرن العشرين.

وعلى مدار القرن التاسع عشر، نجد، في الواقع، أن البلدان التي أصبحت خلال هذه الفترة بلدان العالم الثالث، قد عانت من المنافسة من جانب البلدان الصناعية، خاصة إنجلترا، وذلك بشكل بالغ الضراوة بحيث إن هذه المنافسة قد عنت بالنسبة لهذه البلدان قبل الصناعية استنصال الحرف التي كان من الوارد استخدامها كقاعدة لانطلاق عملية التصنيع في هذه البلدان. وهكذا فقد كانت الهند، مثلا، في مستهل القرن التاسع عشر مصدرة للمنسوجات الحريرية ولمنتجات عالية الجودة من منتجات حرف النسج؛ أما في أو اخر القرن التاسع عشر، فقد اضطرت إلى استيراد الجانب الرئيسي من حاجات استهلاكها الداخلي، وقد عانت بلدان الجنوب خلال القرن التاسع عشر من آثار قانون المزايا النسبية الحديدي: فالبلدان المنقدمة تملك الصناعة، في حين أن البلدان الأخرى لا تملك سوى المنتجات الزراعية، الاستوائية، التي تستبعدها من جنى الثمار المفيدة لسيرورة تصنيع.

واقتداء بما فعلته البلدان الأوروبية نفسها، كفرنسا أو ألمانيا، لحماية نفسها من إنجلترا، فإن غالبية بلدان العالم الثالث سوف تختار بشكل تلقائى، عندما تحين ساعة استقلالها، استراتيجيات تتمية حمائية بشكل حازم. والحال أن تاريخ القرن العشرين سوف يكون أكثر قسوة بكثير مع هذه الاستراتيجيات مما كانه تاريخ القرن التاسع عشر مع استراتيجية التبادل الحر. فالواقع أن السياسة الحمائية إنما

تحرم البلدان الفقيرة من إمكانية الوصول إلى المبتكرات التكنولوجية الكبرى التصع عرفها القرن العشرون. إذ كان بوسع البلدان الأوروبية أن تستنسخ بسهولة المبتكرات التى قام بها جيرانها (حيث قامت فرنسا باستنساخ مبتكرات إنجلترا، وقامت ألمانيا باستنساخ مبتكرات الاثنتين). والحق أنه كان من السهل تقليد الشورة الصناعية التى نشرت آثارها على مدار القرن التاسع عشر. ويحكى بول بيروك بحس الفكاهة كيف أن مارك سيجان قد اشترى قاطرة، قام بتركيبها فى وسط ورشته، ثم جعل عماله يستنسخونها. وعندما يختار اليوم بلد استنساخ المبتكرات التى تمت فى بلد آخر، مع تمسكه بالبقاء خارج النظام، فإنه سرعان ما يجد نفسه منفيا من أسرة الأمم ويفقد الاستفادة من التسارع المتصل لإنتاج التقانات الجديدة. ولم يتسن لأى بلد كبير يسلك طريق التمية أن يلحق، فى ظل سيامة حمائية، بالبلدان الأغنى. واعتبارا من منتصف سبعينيات القرن العشرين، بدأ الاتحاد السوفييتى السابق والصين والهند رصد واقع أن التنمية المتمدورة على الدات ليست كافية و لا مرضية.

والأمثلة المقابلة الوحيدة لبلدان يبدو أنها قادرة على اللحاق بالبلدان الأغنى إنما تجئ من التنانين الأربعة التى اختارت كلها، لأسباب سياسية أساسا، تأسيس استراتيجيتها التتموية على تتمية الصادرات. ومع الأزمة العالميسة في منتصف سبعينيات القرن العشرين، تبدو النتيجة عديمة الجدوى، وفي المدى الزمنى القصير الممتد من موت ماو إلى سقوط سور برلين، نجد أن البلدان المسماة آنذاك بأنها بلدان «في طريق النمو»، والتي أصبحت منذ ذلك الحين «بلدانا صاعدة»، قد غيرت بشكل جذرى رؤيتها لتأثير السوق العالمية على استراتيجيتها التتموية. فقد أدركت أن من شأن السوق العالمية تحقيق انطلاق لتصنيعها وأن بنيسة المزايا النسبية قد تبدلت بشكل صارخ. ففي منتصف سبعينيات القرن العشرين، كانست الغالبية العظمي من السكان العاملين على المستوى الدولي ما تزال تحيا في بلدان

مغلقة في وجه السوق العالمية. وكان نحو نلث السكان العاملين يحيون في اقتصادات تعتمد مبدأ التخطيط، بينما كان ثلث آخر يحيا في اقتصادات محمية بقوة. أما في عام ٢٠٠٠، وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن نسبة ثقل عن ١٠ في المائة من سكان العالم هي المنفصلة بالفعل عن السوق العالمية. وإقتداء بتتانين آسيا، فإن البلدان الفقيرة تدرك الآن أن بوسعها الاعتماد على التجارة العالمية في تصييع نفسها. وقد حدث بالفعل تغير نوعي أساسي: فحصة المنتجات المصنعة في عام ١٩٧٠ صادرات البلدان المندرجة في طريق التنمية قد زادت من ٢٠% في عام ١٩٧٠ إلى ٧٠% اليوم. وهكذا تتلاشي صورة البلد المندرج في طريق التنمية والمتخصص في تصدير المنتجات الأولية. وتشير كل الشواهد إلى أن البلدان الفقيرة تريد تعزيز هذا الاتجاه. وخلال مفاوضات جولة أوروجواي، كانت هي التي تضع العراقيل.

### المصدر الجديد لخوف الغرب

المسألة الكبرى في التجارة مع الجنوب ليست هي معرفة ما إذا كانوا سيبيعون أم سيشترون (فهم سيفعلون الاثنين)، بل هي معرفة ماهية القطاعات التي سوف يتعين على بلدان الشمال هجرها وماهية القطاعات التي سوف تزدهر على العكس من ذلك. ولنحاول توضيح طبيعة هذه المسألة، التي سوف تشكل الإجابة عنها قلب مساهمة علماء الاقتصاد السياسي الكلاسيكيين، خاصة مساهمة ديفيد ريكاردو: والتي سوف تسمى بنظرية المزايا النسبية. وكان أدم سميث قد شخص العالم الحديث بأنه عالم يتخصص فيه كل واحد في مهمة بعينها ويترك المهام الأخرى للأسواق. والمنطق الذي يحكم اختيار هذا التخصص منطق سهل: إنسي اختار المهمة التي أكون، قياسا إلى الآخرين، أفضل في أدانها. ومن الوارد تماما

أن أكون أنا نفسى حلوانيا ممتازا وفى الوقت نفسه إسكافيا ممتازا. بل ربما أكسون حلوانيا أفضل من الحلوانى الذى أشترى الجاتوه من عنده. لكن هذا لا يمنع مسن أننى لو كنت إسكافيا أفضل من كونى حلوانيا فسوف أكرس كل وقتى لإنتاج الأحذية وسوف اشترى الجاتوه. والحال أن الدخل الذى سيعود على مسن النشاط الذى أنا متميز فيه سوف يعوضنى بالضرورة عسن الوقت الذى كنت ساقضيه في صنع خبزى بنفسى. وبالمثل، كما يوضح ذلك ريكاردو، فإن التجارة فيما بين الأمم سوف تخضع لهذه المبادئ نفسها: فكل أمة سوف تتخصص فى المجال الذى تتمتع فيه بميزة نسبية. ومن الممكن لأمة من الأمم أن تكون الأفضل في كل المجالات كإنجلترا فى أوائل القرن التاسع عشر، أكان فيما يتعلق بإنتاجيتها الزراعية أم بإنتاجيتها الصناعية، إلا أن من الأنفع لها أن تعتمد على بلدان أخرى في المجال الزراعى حتى يتسنى لها التخصص فى الصناعة، وهى المجال الذي تعد فيه (إنجلترا) الأفضل، قياسا إلى الأمم الأخرى.

فما هى مزايا الشمال النسبية قياسا إلى الجنوب والتى تنظم اليوم بنية التبادلات؟ سرعان ما نجد الإجابة: إن الميزة النسبية التى يتمتع بها الشمال إنما تكمن فى تكوين يده العاملة: فحصة العمل الماهر، فى اليد العاملة الإجمالية، هسى النقطة الفارقة التى تميز الشمال عن الجنوب. وتستهلك الصادرات حصة من العمل الماهر أكبر بكثير مما يستهلكه متوسط الإنتاج؛ أما الواردات، خلافا لمذلك، فهسى تتميز بمحتوى من العمل غير الماهر أقوى بكثير، وهكذا ففى قلب عالم العمل نفسه تتتج التجارة العالمية آثارها.

وفى النظرية الريكاردوية الجديدة عن التجارة الدولية، يمكن وصف أنسر التجارة فيما بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة على النحو التالى: إن بلدان الشمال، باستيرادها سلعا قادمة من الجنوب تتميز بأهمية محتواها من العمل غير الماهر، وبتصديرها إلى هذه البلدان سلعا تتميز بمحتوى قوى من العمل الماهر، إنما

تعرض نفسها لاتساع للتفاوتات الداخلية. فالواقع أن الواردات القادمة من الجنوب إنما تقضى على وظائف العمل غير الماهر؛ وصادراتها تخلق بالمقابل وظائف عمل ماهر. ومن ثم فإن أجور و/أو وظائف العمال غير المهرة لابد لها من أن تتخفض، في حين أن أجور و/أو وظائف العمال المهرة لابد لها من أن تزيد. ووفق هذه النظرية، ينتج عن ذلك من ثم اتساع للتفاوتات الداخلية في البلدان الغنية وانخفاض للتفاوتات على مستوى العالم. والحال أن التجارة العالمية إذ تعيد الإعلاء من قيمة أجور أولئك الذين يمكنهم الوصول إلى منتجات القطاعات التي تستخدم تكنولوجيا عالية وإذ تهدم بشكل لا يقاوم حظوظ العمال غير المهرة والذين تستحوذ بلدان الجنوب على وظائفهم، إنما يمكن من ثم تفسيرها على أنها محرك إثراء متفاوت. فهي تحطم تلاحم مجتمع العاملين بالأجر وتستثير أنها محرك الثراء متفاوت. فهي تحطم تلاحم مجتمع العاملين بالأجر وتستثير

ومادمنا قد حددنا بذلك طبيعة الخوف الناشئ عن تفاوت عالم العمل المأجور، فلنقل على الفور أن زوال الحظوة عن العمل غير الماهر والذي ينبئ عنه هذا الخوف إنما يتطابق بالضبط مع ما رصدناه خلال ثمانينيات القرن العشرين ! واكتفاء برقمين يعبران عن بيئتين مؤسسيتين جد مختلفتين، فسوف نلحظ إذا أن أجر العمال الأقل مهارة قد انخفض بنسبة ٣٠% في الولايات المتحدة، في حين أن نسبة بطالة العمال غير المهرة في فرنسا قد تزايدت بشكل لافيت، إذ ارتفعت من أقل من ٣٠ في عام ١٩٧٠ إلى نحو ٢٠% في عام ١٩٩٠، بينما ظلت شبه مستقرة فيما يتعلق بالعمال المهرة !

فهل تكفى هذه الأرقام لإثبات أن التجارة سبب لهذه التفاوتات الجديدة؟ إن رصد زوال الحظوة عن العمل غير الماهر شيء وإرجاع هذا الزوال للحظوة إلى التجارة الدولية شيء آخر. وهل يمكن لهذه الآلية تفسير التفاوتات التي تتجلى اليوم؟ إن غالبية البحوث المتصلة على نحو مباشر بهذه المسألة إنما ترفض هذا

التفسير. فهي تلاحظ أو لا أن النسبة المئوية للعمال الذين تمسهم المنافسة مع البلدان الفقيرة إنما تعد في الواقع منخفضة: من ٢% إلى ٣% لا غير. وحتى إذا اقتصرنا على العمال غير المهرة وحدهم، فإن ارتفاع الواردات القادمة من الجنوب قد قضى، بحسب التقديرات الأكثر تمثيلا لاتفاق الآراء في هذا المجال، على نحو 7% من الوظائف غير الماهرة في الصناعة المانيفاكتورية الأميركية. على أن الصناعة المانيفاكتورية نفسها لا تمثل غير نسبة ١٨% من القوة العاملة الأميركية. وهذه الأرقام منخفضة جدا بحيث إن من المستحيل، حتى مع مراعاة أشر «تعليق» العمال الذين فقدوا وظائفهم على بقية الاقتصاد، إرجاع أكثر من خمس اتساع التفاوتات إلى المنافسة من جانب الجنوب، أكانت قادمة من خـــلال التجـــارة الدولية أم من خلال الهجرة. والحالة الفرنسية أقل نموذجية بكثير. والتقديرات الأكثر تشاؤما تتحدث عن اختزال إجمالي للوظائف قدره ٢٠٠ ٥٠٠ وظيفة. وإذا رصدنا [في الحالة الفرنسية] عين زوال الحظوظ، الماثل في الولايات المتحدة، عن العمل غير الماهر، فإننا لا نلحظ أن التجارة الدولية قد لعبت في ذلك أدنى دور. فالواقع، في الحالة الفرنسية، أن التجارة الدولية إنما تمثل في حقيقة الأمر مولدا للوظائف غير الماهرة، وذلك خاصة بحكم الدور الذي تلعبـــ السلســـلة الزراعيـــة الغذائية!

وعلى وجه الإجمال، فى فرنسا أو فى الولايات المتحدة، كما فسى غالبيسة البلدان الغنية، تعد العلاقة الملموسة بين التجارة والتفاوت ضعيفة، بل ومعدومسة، حتى وإن كانت العلاقة النوعية تسير بالضبط فى الاتجاه الذى تنبأت به النظرية.

ومن ثم يجب البحث عن سبب آخر لصعود التفاوتات في داخل الأمم الغنية والذي تترتب عليه عين النتائج المترتبة على التجارة الدولية، وإن كان ينتج آثارا كمية أقوى. وهذا السبب من السهل رصده، فهو يتمثل في الثورة الصناعية الجديدة.

## الثورة الصناعية الجديدة

من الوارد أن يبدو من قبيل الجزم أن نتحدث عن ثورة صناعية جديدة فيما يتصل بالثورة المعلوماتية، لكن اتساع الظاهرة وسياق التطور التاريخي يدفعان إلى ذلك. والواقع أنه يبدو أن الثورات الصناعية تحدث في ختام كل قرن. فالثورة الصناعية الأولى قد حدثت في أواخر القرن الثامن عشر، وهي شورة المحرك البخاري. أما الثورة الثانية فقد حدثت في أواخر القرن التاسع عشر، وهي شورة الكهرباء. وأما الثالثة، والتي ننخرط فيها اليوم، فهي الثورة المعلوماتية.

وهناك سبل عدة لوصف الثورة المعلوماتية. وذلك بحسب الزوايا التى يريد المرء أن يبين أو أن يشير إلى رهاناتها بالنسبة لتنظيم العمل أو لمجتمع الاستهلاك أو للتجارة الدولية. وسوف نقتصر هنا على تتاول رهان من رهاناتها: الرهان الذى يتصل بالتفاوتات فى الأجور بين العمال «المهرة» والآخرين.

والواقع أن أبسط شيء هو وصف الثورة المعلوماتية بأنها الأداة التي تسمح للعمل الماهر بزيادة إنتاجيته، بل وبالاستغناء محليا عن العمل غير الماهر. المدير الذي ينسخ نصه بنفسه، سكرتيرة الإدارة التي تطلب شراء المنتجات أو المعدات...: أمثلة كثيرة كهذه تبين كيف أن المعلوماتية تزيد كفاءة المهرة. وبتعبير آخر، يمكن تفسير المعلوماتية بأنها الأداة التي من شأنها تكوين «شبكة ناظمة» للذكاء الاجتماعي للعمال الأكثر مهارة، وذلك بالتخلص من المراحل البينية التي تحفظ دور اللعمل غير الماهر. فنقل نص بالبريد الإلكتروني إنما يجهز على عمل أولئك الذين كانوا يقومون في السابق بنقله. ومن جهة أخرى، لا يتردد بعض الاقتصاديين في إرجاع منشأ الثورة المعلوماتية إلى اتساع التعليم المدرسي. ولنشرح هذا الكلام بإيجاز.

فى مجتمع يتميز بوجود عدد قليل من العمال المهرة وعدد كبير من العمال غير المهرة، يتمثل أفضل استخدام للأولين فى شغل المهام التى سيتم الحاق غير المهرة، يتمثل أفضل استخدام للأولين فى شغل المهام التى سيتم الحاق الأخيرين بها كمرؤوسين. وما يمثل جوهر المصنع من «النمط الفوردى» فى القرن العشرين هو إنشاء مواقع إنتاج تتميز بمراتبية عالية، حيث يقوم مهندسون على مستوى عال من المهارة بتسيير المصانع التى تستخدم عمالا غير مهرة. وعندما يتزايد عدد العمال المهرة المتوافرين، يمكن مع ذلك تطبيق منطق آخر، وبما أن العمال المهرة يشكلون الآن جماعة، أكثر كثافة، فإنهم يجدون حافزا إلى إعادة تجميع صفوفهم، فى داخل وحدات إنتاجية أكثر تجانسا. وعندئذ يمكن تفسير المعلوماتية بأنها الوسيلة التى تسمح بتكوين شبكة إنتاجية عامة انطلاقا من وحدات متجانسة ولا مركزية.

ومن ثم فإن النتائج التى نتوصل إليها إنما تسير فى الاتجاه المضاد تماما التخمينات التى تفضى إليها النظريات المألوفة. ففى نظرية عرض وطلب العمال «الساذجة»، نجد أن العامل الذى يظل غير ماهر، إنما تجرى مساعدته بإعادة تأهيل جاره، حتى وإن كان هو نفسه لا يستفيد من ذلك. أما فى النظريات الجديدة التي نشير إليها هنا، فإن العكس تماما هو ما يحدث. فالعامل الذى لا يشارك فلى مجهود بقية المجتمع من أجل إعادة التأهيل إنما يتخلى عنه هذا المجتمع، ومن شم فإن تحديد الهدف المتمثل فى إعطاء البكالوريا للله « ٨٠ من السكان » هو شلىء ممتاز بالنسبة للجميع، بما فى ذلك نسبة اللله ١٠٠٠ الباقية، وذلك من زاوية تعليم، إذا ما صدق المرء المنطق الذى عرضناه. ففى عالم تعرف فيه نسبة ٨٠ من السكان القراءة، يصبح بقاء المرء أميا نقيصة تستوجب استبعاده، وهي نقيصة تشكو منها نسبة الله ١٠٠٠ التى لا تعرف القراءة. وإذا كنا نتحدث اليوم عن ضرورة التحدث بالإنجليزية وفهم المعلوماتية، بعد أن كنا نتحدث عن ضدورة

معرفة القراءة والكتابة، فإن هذا يعنى أننا قد أصبحنا في قلب مسألة الاستبعاد الحديثة.

والحال أن مصير أولنك الذين «ليسوا منتمين»، كما يقول روبير كاستل، إلى بقية المجتمع إنما يثير مسألة التمييز الذى يجب القيام به بين صعود التفاوتات وتزايد الاستبعاد. ورصد أن مجتمعا ما يتميز بالتفاوت، بالمعنى الذى كانت فرنسا، مثلا، تعتبر به الأمة الأكثر تفاوتا بين الأمم المنتمية إلى المنظمة الأوروبية للتعاون والتتمية في أوائل سبعينيات القرن العشرين، شيء، ورصد أن فرنسا تزيد من والتتمية في أوائل سبعينيات القرن العشرين، شيء، ورصد أن فرنسا تزيد من جيوب الاستبعاد، كما هي اليوم حال عدد من البلدان الصناعية، شيء آخر. ففي الحالة الأولى، نجد أن ما يمارس الفعل هو دينامية «لحاق» خاصة بكل مجموعة، بينما لا نجد دينامية كهذه في الحالة الأخرى.

ويمكن طرح المسألة نفسها بالشكل نفسه بالنسبة للبلدان الفقيرة. فرصد أن ماليزيا تعتبر أمة في طريق النمو يمكن المراهنة على وجود دينامية لحاق فاعلة فيها، حتى وإن كانت «نتيجة» هذه الدينامية ما تزال غير مؤكدة كما هو واضح، شيء. أما رصد أن بعض البلدان، أو بعض مناطق الفقر، في أفريقيا وفي أميركا اللاتينية، تعد حبيسة مصيدة فقر أن تخرج منها، فهو شيء أخر. وتعوزنا المؤشرات الإحصائية التي يمكن الركون إليها والتي تسمح بأن نميز على وجه الدقة الجماعات أو البلدان التي تعد فقيرة بسبب تاريخها، وإن كان مستقبلها مفتوحا، عن الجماعات أو البلدان التي يعد مستقبلها رهينة لماضيها بالكامل.

وعلى أية حال، فإن السياسات العامة يجب لها إدراك أن رهان امتصاص «التفاوتات». إنما يتمثل في تحسين وضع الأقل حظوة، في لحظة معينة، كما يتمثل في خلق ديناميات تتفادى مصيدة الاستبعاد.

#### التنظيم الاجتماعي الجديد

السيرورة المزدوجة التى خلقتها العولمة والثورة المعلوماتية تطرح مسالة تنظيم السيرورة الكلية. فبادئ ذى بدء، يجب أن يكون بالإمكان قول أنه لا خيار بين خفض التفاوتات العالمية وخفض التفاوتات فى الداخل. وإذا كانت هناك سمات مشتركة، إلا أن المحاور التى يجب أن تدور عليها السياسات العامة متمايزة. ولننظر هنا فى الضرورة الجديدة والتى تتمثل فى النضال ضد التفاوتات فى داخل البلدان العنية. فدولة الرعاية الاجتماعية قد أوجدت حقوقا اجتماعية، لكن هذه الدولة الحقوق كانت متوقفة على مساراتها المهنية. ومن حيث الجوهر، تقوم هذه الدولة بتوزيع مبالغ تتناسب مع المبالغ التى دفعها الأفسراد كأقساط: المعاشات، مخصصات إعانة البطالة؛ ومن هذه الزاوية، لا تتمايز هذه الدولة تمايزا أساسيا عن شركة تأمين خاصة، حتى وإن كانت عامة.

وما أن تصبح مسارات الحيوات الفردية متقلبة وغير مستقرة وغير وطيدة، فإنه يتعين على دولة الرعاية الاجتماعية تجديد إمكانات فعلها. وإذا كانت هذه الدولة تبقى عاملا قويا قوامه إعادة توزيع العاملين على العاطلين، فهى عامل سيئ جدا فيما يتعلق بحماية العاملين أنفسهم. ومن المؤكد أن فقد المرء وظيفته يمنحه الحق في الحصول على إعانات بطالة؛ لكن هذه الإعانات تتحدد، من جهة، قياسا إلى أجر آخر وظيفة شغلها المرء، ومن ثم فإن الإعانات سرعان ما تعبير عين تقلبات الأجر؛ وهي، من جهة ثانية، متناقصة بقوة، الأمر الذي يدفع العاملين بأجر إلى دوائر الفقر، وبسرعة. ومن ثم يجب التفكير في أدوات جديدة للنضال ضيد التفاوتات والاستبعاد. وسوف نستشهد هنا بأداتين ترمزان إلى ما يجب إنجازه: أماكن الإقامة و المدرسة.

فالبعد الجهوى للتفاوتات قد أصبح اليوم محورا مقررا للتجزئة الاجتماعية. وبأكثر مما في أي وقت مضى، تحدد الجهة التي يقيم فيها المرء فرص الاندماج

الاجتماعي. والواقع أن من الأفكار الزائفة تصور أن تزايد البعد غير المادي فسي الإنتاج سوف يجعل المسألة الجهوية نافلة. وبشكل مفارق ربما، فإن العكس تماما هو الذي بسبيله إلى أن يحدث. فالواقع أن الثورة المعلوماتية لا تعنى البتة أن كل عامل سيصبح منتجا مستقلا يوصل حاسبه الإلكتروني بالشبكة التي تناسبه. ويظلل الله «تلى - عمل» أسطورة (و، كما قال ذلك مانويل كاستل، هناك الآن أناس يفكرون في موضوعه أكثر من الناس المعنيين).

والحال أن الثورة المعلوماتية لا تفصل بين الأفسراد، وإنما تفصل بين «الجماعات» الاجتماعية. فسوف تكون هناك مجموعات «علمية»، محترفة، يمكنها أن تحسن إلى حد بعيد تتمية تشاركها الداخلي بحيث أن الاخستلاط بالجماعات الاجتماعية الأخرى سوف يصبح أقل ضرورة. وكان يتعين على رئيس المهندسين في مصانع فورد أن يقيم في ديترويت. أما رئيس مهندسي الثورة المعلوماتية، بل جيتس، فبإمكانه الإقامة في معقل سياتل، دون أي قرب ضروري مع أولئك الدنين سوف ينتجون الحاسبات الإلكترونية هم أنفسهم، و، من باب أولى، مع أولئك الذين سوف يستخدمونها. ومن ثم فإن التفكير في ترتيب جهوى يتفادى جيوب الفقر قد أصبح أكثر أهمية من ذي قبل. ومادام الأغنياء والفقراء ما عادوا يلتقون اليوم، أو قلما يلتقون، في موقع عملهم، فإن خطر التجزئة الجهوية ينذر بأنهم لن يلتقوا أبدا.

والحال أن النضال ضد التفاوتات الجهوية إنما يعد أحد الأدوات التى تقتضيها الجهود التى يجب بذلها حيال المدرسة. فالواقع أن المدرسة إنما تتيح المجال اليوم لعصر جديد من التجزئة التى يعد شكلها جد قريب من شكل التجزئة المرصود في مجال الإنتاج، ويبدو في حقيقة الأمر أن المدرسة إنما تصبح بدورها موقع سيرورة «إقترانات اختيارية»، أي موقع تشاركات تتشكل بشكل اختياري «بين أفراد متجانسين»، وليس بشكل عام بعد (انظر حول هذه المسألة كتاب دانيال كوهين، الصادر عام ١٩٧٧). ففي قلب المنظومة التعليمية نفسها، فرض الآباء في

حقيقة الأمر استراتيجيات اقترانات اختيارية، والحال أن مدرسة الجمهورية الثائشة حيث كان تلاميذ من أوساط غير متجانسة يلتحقون بالفصل الدراسى الواحد، إنسا يمكن تفسيرها على أنها تنظيم منطقى لمنظومة مدرسية كان المدرسون ما يزالون فيها نادرين. أما فى الوقت الذى تم فيه بلوغ مستوى كمسى هائسل مسن التلامية والمدرسين، فإن الاستراتيجية التعليمية التى يختارها الآباء لأبنائهم إنما تصبيح بدورها ذات طابع اختيارى أكثر وضوحا، ويمكن لجماعات أكثر كثافة أن تتشكل، بما يؤدى إلى تجزئة التعليم بشكل أكثر حصرية مما كان فى الأزمنة الأولى للمدرسة العامة، والحال أن الليسيهات «الجيدة» تصبح «أفضل»، لأنها تتمتع ببيئة من التلاميذ والمدرسين أكثر أهمية، بينما نتلوها الليسيهات المتوسطة، وهكذا دو اليك.

وعلى غرار المصنع من النمط الفوردى، تعانى المدرسة العامة من النتيجة المفارقة المترتبة على توسيع التعليم المدرسى: فهى تصبح أكثر تميزا بالتجزئة ومن ثم تصبح، بدورها، جسرا إلى تفاوتات جديدة. ومن المؤكد أن التعليم المدرسى يظل الطريق الوحيد للوصول إلى ثراء الجميع وإلى تكافؤ الفرص. لكنه طريق أكثر وعورة من ذى قبل.

#### خاتمة

يمكن تصور تطور للدينامية العالمية تؤدى فيه العولمة إلى القضاء في نهاية الأمر على التفاوتات فيما بين الأمم، بما يعيد العالم بعد هذا المنعطف الطويل إلى النقطة التي كان عندها قبل التصنيع، عندما كانت فجوات المصائر أكثر اتساعا في داخل كل أمة أو حضارة مما بين هذه الأمم أو الحضارات. لكن تطورا كهذا إنما يظل افتراضيا. والأكثر حكمة هو أن نستنتج أن كل واحدة منها سوف تنصاح للمنطق الذي يخصها، دون أن يكون بوسعنا الحكم سلفا أي المنطق بن سينتصر. ومما لاشك فيه أن هناك في داخل البلدان الأغنى اتجاها جديدا إلى التجزئة يختزل قوى الدمج التي أمكنها الهيمنة في القرن العشرين. لكن هذه القصة لم تكتب بعد، وبمجرد اتضاح نتائج الجهود التي يجب بذلها، تجاه المدرسة أو تجاه إدارة الجهات خاصة، فقد تصل الأمم الغنية إلى خوض نضال فعال ضد صعود التفاوتات. ومسن زاوية كوكبية، فإن الزخم الذي أضفاه النمو الآسيوي على انكماش التفاوتات. ومسن العالمية قد حطمته الأزمة المالية. ويجب أن نتعلم من جديد أن نميز بسين عولمة سوق رؤوس الأموال، إلا أنه عندما يتم ذلك، فلن يكون هناك ما يحول دون استثناف النمو. وقد بدأت ترتسم بالفعل علامات على هذا الاستثناف، علينا أن نرحب بما تشر به.

#### المراجع

<sup>-</sup> CASTELLS (M.), La Société en réseaux, Fayard, 1998.

<sup>-</sup> Banque Mondiale, Le Miracle asiatique, Oxford University Press, 1993.

<sup>-</sup> Cohen (D.), Richesse du monde, pauvretés des nations, Flammarion, 1997 (rééd. Champs).

<sup>-</sup> MADDISON (A.), L'Économie mondiale, 1820-1992, Paris, OCDE.

# الحاجات الجديدة إلى الحماية (۱۹) بقلم فريديريك أوكتو Frédéric OCQUETEAU

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

في مجتمعاتنا المعلمنة، أصبحت الحاجة إلى الحماية من المصائب التي تطال (الأفراد والممتلكات والمعلومات) حاجة تكاد تكون هاجسا شاغلا تماما، وذلك باعتبارها الحق الأول بين جميع الحقوق. وقد انتقلنا خلال التاريخ من الدولة الدركية إلى دولة الرعاية الاجتماعية، إلى درجة أن مختلف مستويات الارتباط الاجتماعي المنتجة للنظام الاجتماعي وللتحكم في الفوضيي (الأسرة، المدرسة، العمل، إلخ) قد وضعت تحت التبعية النهائية للدولة الحامية. ولا تتدخل الدولة إلا مستوى الوقاية من المخاطر عن طريق السيطرة على المهام التأمينية (التعريض مستوى الوقاية من المخاطر عن طريق السيطرة على المهام التأمينية (التعريض عن الخسائر). وتاريخيا، نجحت الشرطة العامة المدنية والعسكرية في فرض نفسها بوصفها المهيئات الوحيدة المكلفة بالتحكم في الفوضي العامة أم باحتوانها وذلك بعد عرفتها الأزمنة القديمة حيث كان الكهنة غير القانونيين يلعبون الدور المهيمن في عرفتها الأزمنة القديمة حيث كان الكهنة غير القانونيين يلعبون الدور المهيمن في هذه الهيئات. وسواء أكان الأمر يتعلق بحماية التراب الوطني ضد التهديدات الخارجية أم بالمهام الاستخباراتية الملازمة لمواجهة مخاطر التخريب الداخلي أم بإدارة النظام العام في اتجاه مناوئ لأشكال العنيف ذات الطابع الأيديولوجي بإدارة النظام العام في اتجاه مناوئ لأشكال العنيف ذات الطابع الأيديولوجي

<sup>(</sup>١٩) نص المحاضرة رقم ١٥٧ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٠٠.

والسياسى أم بالمواجهة القضائية للجرائم والجنح، فإن مختلف هذه الاختصاصات المحتكرة قد كفت عن أن تكون مثار نزاع من أحد فى الشطر الثانى من القرن العشرين. لكن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بحماية الأمن العام اليومى، والمكفول نظريا عن طريق شرطة موزعة على الأحياء؛ فهذه الوظيفة الرئيسية للشرطة إنما تبدو اليوم فى أزمة ويتطلب الأمن الحضرى إعادة تفكير فيه على ضوء التحولات التى مست أساليب الحياة المعاصرة. ومادام الأمر يتعلق هنا بتناول حماية الأفراد والممتلكات والمعلومات، فسوف أعالج ثلاث ظواهر تستثير تساؤلات بالنسبة لمستقبل الفعل العام.

وسوف أتساءل عن الأسباب التي أدت اليوم إلى صدارة قيم «الأمن للحماية» على قيم الحرية وسوف أوضح كيف تضع السلطات العامة آمالها في فكر وفعل جديدين للأمن المسمى بالأمن «عن قرب».

وسوف أتساءل بعد ذلك عن الأسباب التي أدت إلى سيطرة متنامية في مجتمعاتنا لموارد القطاع التجارى لحماية الأفراد والممتلكات والمعلومات. وسوف أوضح كيف أن هذه السيرورة تؤثر على عمل هيئات الشرطة التقليدية الملزمية بالتعايش مع منطق عماده «المستهلك \_ عميل الحماية».

وسوف أتساءل أخيرا عن الكيفية التي أدى بها ظهور تكنولوجيات المراقبة عن بعد إلى تغيير للحدود بين ما هو خاص وما هو عام، وكيف أن هذه التكنولوجيات تطور أشكالا جديدة للفعل حيال «الجماعات السكانية المعرضة للخطر»، وسوف يدفعنى تشاؤم إيجابى، سعيا إلى مواجهة الانحرافات والمخاطر التي تنطوى عليها هذه التكنولوجيات التي من المفترض أن مهمتها تتمثل في توفير الأمن، إلى التفكير في استراتيجيات مختلفة للنضال، بموارد القانون خاصة، والذي يشكل المورد الوحيد للدفاع عن مفهوم معين للحريات.

#### معضلات القرب

تدخل وظيفة «السكينة العامة» التي تكفلها الدولة في أزمــة مقيمــة تمـس شرعيتها وذلك في حين أن الوظائف السيادية لــ«أمن السيادة» و «الأمن الجنائي أو القضائي»، بما في ذلك وظائف «الاستخبارات»، ما تزال غير إشكالية تقريبا وهي ليست بالفعل محل مساعلة في عمومها.

وفى أواخر القرن التاسع عشر، استقرت سيرورة سيطرة أجهـزة الشــرطة العامة على المجال العام الذي أخرجت منه الجماعات الشعبية التي كان الشارع يشكل بالنسبة لها في الماضى المجال الوحيد للحياة إلى حد بعيد. وعندنذ، جسدت شرطة الدولة شرطة لأمن المجال العام، بينما جرت تربية الجماعــات الحضــرية تدريجيا على احترام الملكية الخاصة والآداب المتعلقة بالجنس وتحريم العنف والمشاجرات فيما بين الأفراد. والحال أن الشرطة العامة، باكتسابها طابعا علمانيا وجمهوريا كجهاز مدنى، قد حاولت بدأب استعادة صورتها المثالية التى أعلنت في عام ١٧٨٩، من حيث كونها قوة قامت لتأمين الجميع وليس للانتفاع بها من جانب من عهد بها إليهم. وفي حين أن هذه الصورة المثالية يبدو أنها ما عادت تستثير اعتراضا بعد انقضاء قرن، إلا أن النظرة السوسيولوجية الحالية عن أشكال تـوفير السكينة للأفراد وحماية ممتلكاتهم عن طريق الوقاية والقمع البوليسيين إنما توضيح أن هذه الصورة المثالية قد أصبحت موضع مساعلة، وبشكل أكثر تحديدا، فإن تقانات تعزيز الأمن العام تعد أقل فأقل تكيفا مع تغيرات المجتمع الملحوظة خلل الأعوام العشرين الأخيرة. وترتبط هذه التغيرات أساسا بظواهر الفصل بين مواقع السكن والعمل والترفيه؛ ومن هنا تضاؤل إمكانيات المراقبة الذاتية للمجاورات وتفكك أواصر القربي المكانية في الأوساط الحضرية و، بوجه عام، انحسار الكوابح الاعتيادية. وإزاء هذه التغيرات، تجد الدولة صعوبة كبرى في أن تتحمل بمفردها عبء عجز «الأمن»، وهو العجز الناشئ عن هذه الظواهر، وتتبلور

أشكال انعدام الأمن والمطالبة بالحماية على اختلاف أنواعها في صفوف شرائح من السكان تتزايد اتساعا باطراد، وخاصة الشرائح التي تشكو من هشاشة حمايتها الاجتماعية والقلقة من عزلتها أو من تقاعدها وغير المنتمية إلى عمل والمستبعدة.

وفجأة، تصبح وظائف العمل الأمنى والقضائى الرادع خاضعة للتسييس، المرتبط بتغير عميق فى منظومات الولاء: إن شرائح بأكملها من السكان إنما ينتهى بها الأمر إلى المطالبة بمحاسبة الحكومات التى تعتبر مسئولة عن النجاحات أو الإخفاقات الأمنية، بينما كان الإذعان سائدا فى السابق، دون مساءلة فعلية عن النتائج. والحال أن سلطة «دولة الأمن» قد تعرضت لخطر الاهتزاز بصورة مقيمة، بينما ظهرت تغيرات فى مجمل السياسات العامة تتجه إلى حفيز تعاقدى للمناطق مستهدفة.

ومنذ عشرين عاما، وحيال الأحياء التى تمر بمصاعب، تتذبنب الدولة بين سياسات خاصة وسياسات عامة لتحسين الأمن مع سعيها إلى وقف آثار الضعف الذى أصاب التلاحم الاجتماعى و «الآصرة المدنية» اللذين تعد الدولة تجليا لهما. وفيما يتعلق بهذه المسألة، أمكن لنا أن نرصد فى البحث فى الهويات المتغيرة وفى الممارسات الثقافية التى تجهل بعضها البعض الآخر وسط الجماعات السكانية الماثلة مؤشرا على أزمة مقيمة للنموذج التاريخي للدمج الجمهوري المستند إلى الأمة. وبالرغم من ظواهر أكيدة لصعود العنصرية التمييزية في عالم العمل وفي المجالات الحضرية، فقد شهدنا انبثاق حركات اجتماعية ذات طابع مؤسسي ضعيف تهدف إلى النضال ضد هذه الانحرافات. وعندنذ تنشأ تربية حقيقية على صون آصرة اجتماعية آخذة في التفكك، وهي تربية تهدف إلى تشجيع الدمج مع السعى إلى تهدئة التوترات الاجتماعية التى تتخذ طابع توتر بين أعراق أو بين تشغي إلى تهدئة التوترات الاجتماعية التى تتخذ طابع توتر بين أعراق أو بين تقافات، كما تهدف إلى الحيلولة دون صعود أشكال السلوك غير المتحضرة، وذلك

عبر إقامة «وحدات شرطة مدينية» في مناطق جد محدودة وفي المنشآت المدرسية والمراكز التجارية ودور الرعاية الاجتماعية وشبكة المواصلات العامية، وهي وحدات تحمل أسماء مثل وحدات التوفيق بين الثقافات ووحدات النساء المناوبات ووكلاء حماية البيئة والمراسلين الليليين ووحدات التوفيق بين الأحياء والإخوة الكبار. والحال أن استراتيجيات المصالحة والتوفيق هذه لم تصل إلى اكتساب طابع مؤسسي، لأن الريبة تظل مستنفرة دائما فيما يتعلق بالانحرافات الجماعاتية الممكنة التي قد تصيب هذه الممارسات: كزوال الحيادية قياسا إلى قيم الجمهورية التسي تنظبق على الجميع، و، بشكل أكثر اعتيادية، مخاطر الشلاية والسعى الشعبوى إلى الشهرة المحلية، من جانب القائمين بمهمة التوفيق، على حساب الصالح العام، وهذا الطابع المؤسسي الضعيف إنما يرتبط على الأخص بهشاشة التعاقدات التي يتم اعتبارها أيضا مؤقتة وبهذه الصفة لا يتم فقط تعديلها من جانب السلطات، وإنما يتم أيضا في الغالب الأعم هجرها من جانب المنتفعين بها.

ويجب التفكير في قيمة تبادل الخدمة وفي قيمة «التبادلية» في أشكال التعامل مع المشكلات الحضرية، بما يتجاوز المسائل البسيطة الخاصة بالتعامل مع الخوف المرتبط بانعدام الأمن المحيط. ومن جهة أخرى، تشير مؤشرات كثيرة إلى الروح الابتكارية وإلى الروح المتحضرة في الممارسات الاجتماعية الشعبية الرامية إلى تبديد اليأس المرتبط بنفاد أشكال التضامن التي كانت دولة الرعاية الاجتماعية تقدمها. وتقييم أثر هذه المحاولات الرامية إلى تأمين الوقاية «بأسلوب جديد»، عن قرب أكثر، للسكان الذين يمرون بمصاعب إنما يظل إلى الآن أوليا. ومثل هولاء الفاعلين يلعبون الآن دورا مهما في تقليل التوتر الاجتماعي في هذه المناطق المضطربة، لكن أعمال «الإخاء» والتي تنشن توفيقا بين المدرسة والأسرة والحي (المساعدة في أداء الواجبات مثلا) إنما تظل موزعة بين حماية القيم المساواتية الجمهورية والقيم الدينية المرتبطة بالأصول القومية وقيم الولاية الهيراركية.

والحال أن هذه «المهن» الجديدة التي تعد هويتها غير مستقرة وإن كانت فائدتها الاجتماعية لا تنكر إنما تظل مخترقة من جانب إلى الجانب الآخر بخط تمييز، يحكم عليها تارة بأداء وظائف التنظيم «البوليسية»، بينما يحكم عليها تارة أخرى بأداء وظائف التنظيم «التربوية» أو باكتساب طابع «عمل اجتماعي». ويمكن للمرء قراءة الترجمة المؤسسية لهذه الممارسات الجديدة المتصلة بالحماية الاجتماعية في إيجاد مساعدين للأمن في داخل الشرطة الوطنية، وهم عبارة عن نسخ شاحبة من حرس الأمن المساعدين، وفي إيجاد فاعلين محليين للتوفيق الاجتماعي، وهم عبارة عن نسخ باهتة من «المشتغلين بالمسائل الاجتماعية» الدنين تتولى البلديات والمنشآت المدرسية أو دور الرعاية الاجتماعية توظيفهم ضمن عقود محلية لتوفير

والخلاصة أننا نتحرك اعتمادا على لوحتى مفاتيح: دمج شريحة من الشبان المهمشين وذلك بمنحهم عملا قوامه ضبط سلوك أقرانهم، مع مراعاة أن قيم الأمن لها اليد العليا. كما أننا نمنح الشرطة العامة مبدأ جديدا للتوظيف بمنح اسم «شرطة توفير الأمن عن قرب» لرجال الشرطة الذين كانسوا يوزعون في السابق على الأحياء، ونمنحهم اختصاصات متعددة (الوقاية، القمع) ضمن ترتيبات تعاقدية على المستوى المحلى، حيث يتعين على مدير الشرطة والعمدة ووكيل النيابة العمل بشكل جماعي على تلبية الاحتياجات المحلية.

على أن مقاومة جهاز الشرطة الرسمى ما نزال قوية، والحال أن العراقيل التى تشكل سمات أصيلة للمؤسسة إنما تفسر إلى حد بعيد صعوبة القيام بأعصال عامة عن قرب. وهذه العراقيل بنيوية. فمن جراء فصل جميع العرى بين الشرطة والأحياء المدينية، أدت سيرورة دولنة الشرطة في الأحياء السكانية التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ نسمة، وهي سيرورة بدأت في عام ١٩٤١، إلى القضاء على جانب كبير من عناصر فاعليتها في المناطق الحضرية، وذلك بإبعادها الشرطة

العامة الراكبة عن جمهورها. ومن الصعب على المؤسسة السير في اتجاه مضاد لاتجاه هذه الظاهرة، أي «إعادة توزيع» الشرطة «على المناطق من زاوية الأحياء الأكثر إشكالية» في الوقت الذي تعلمت فيه العمل وفق منطق آخر للتدخل. إلا أن هناك أيضا عراقيل ثقافية خاصة بهوية الجهاز: فالمكافأت المهنية المرتبطة يممار سات الوقاية من خلال مهمات حراسة المواقع إنما تظل أقل قيمة بكثير من المكافآت المهنية المرتبطة بالمهمات المتصلة بالبحث عن الجانحين وإلقاء القبض عليهم متلبسين بارتكاب الجنح الصارخة. ولابد من قول أن أعمال الوقاية من انعدام الأمن لا تقاس بالسهولة التي تقاس بها الإحصاءات المرتبطة بحساب الفجوة النسبية بين تقديم شكوى وحسم قضية تتصل بنزاع أو آخر. وأخيرا، وبالرغم من السياسات العامة التي تعلى من قيمة الفعل عن قرب، من القاعدة إلى قمتها، فإن الشرطة لا تتخلى بسهولة عن أن تحدد بنفسها مهامها، كما أنها لا تسمح لنفسها بالانصياع بسهولة للإملاءات، من باب تدخل مستويات اجتماعيـة قد تكون هير اركيتها مستعدة للإنصات، الأمر الذي من شأنه أن يكشف عن مخاطر لابد لها من أن تهتم بها. والحال أن المؤسسة إنما تتمسك تمسكا قويا بقراراتها الخاصة فيما يتعلق بتجريم مرتكبي أعمال العنف الحضرى بحيث يتعذر عليها أن تتعلم قراءة انعدام الأمن بوصفه نتاجا المشكلات يجب حلها بالمشاركة مع قوى أخرى تقوم بتنظيم المجتمع المدنى. وترتيبات المشاركة لا تعمل وفق هذا المنظور إلا إذا اقتنعت الشرطة بحيازة السلطة على الشركاء الآخرين.

ومن حيث الجوهر، وبالرغم من الأيديولوجية الحالية الخاصة بثالوث الوقاية والقرب والمشاركة، فإن المعضلة الأساسية ما تزال مطروحة: هل المسألة هى أن نعطى الأولوية لتلبية حاجات أمن حماية المواطنين أم أن نعبئ فاعلى التنظيم المدنيين (المتحدثين بلسان المواطنين) لخدمة أولويات تحددها المؤسسة البوليسية في رؤيتها لإدارة مهام الأمن والحماية؟

والحال أن تحديا آخر أكثر أساسية بكثير بالنسبة للأمن وللديمقراطية إنسا يتصل بالتفاوتات الجديدة (بين الهيئات والمواطنين الميسورين أو غير الميسورين) الناشئة عن السيطرة أو عدم السيطرة على الموارد التجارية للحماية والتي حققت اختراقا فائقا لمشهد التنظيم المعاصر منذ عشرين عاما.

### سيطرة الأمن ـ الحماية كمورد تجاري

كيف يمكن تفسير انطلاق القطاع الصناعي والتجاري للأمن وفوزه بالشرعية في المجال العام؟ إن هذا القطاع، الذي اقتصر لزمن طويل على فسرض الأمن في النظام الداخلي للمشروعات الاستثمارية الخاصة والعامة (الوقايـة مـن مخاطر إصابات العمل والحريق والأعطال الفنية)، قد اجتهد في تنويع أشكال الحماية البشرية والتكنولوجية ضد الأعمال العدوانية بحيث إن مبالغ معاملاته قد زادت بعشرة أضعاف خلال الأعوام العشرين الأخيرة. وبينما يعمل في هذا القطاع ١٠٠٠٠٠ موظف، فإن عدد مشروعات التحري والأمن قد زاد بثلاثة أضعاف بين عامي ١٩٨١ و ١٩٩٥ كما زادت مبالغ معاملاتها. وعن طريق أثر متزايد للتوسع الخارجي للمراقبة الداخلية في اتجاه مقدمين لخدمات متخصصة (لقاء مبالغ من المال) فإن المشروعات الحرفية المتخصصة في الحماية (حماية القيم والممتلكات والمعلومات)، قد عاشت خلال تلك الفترة سيرورة تركيز وتنويع للخدمات التسى تقدمها، حتى تتكيف في أن واحد مع انفتاح السوق الأوروبيــة ومــع الإضــفاء المتسارع للطابع التكنولوجي على ترتيبات المراقبة. وإلى جانب الحراسة التقليدية، فإن المراقبة عن بعد قد زادت من سيطرتها، حيث أصبحت المراقبة التليفزيونية أداة يتم استخدامها من جانب المشروعات التي تستقبل جمهورا كما من جانب عدد متزايد من الكومينات، فتجمع بذلك هذه الخدمات بخدمات شرطتها البادية أو تقوم عن طيب خاطر أكثر بالاستفادة من هذه التقانات وذلك بقدر ما أنها لا تحوز

فاعلين بلديين. والحال أن المراقبة عن بعد إنما ترصد المنطقة رصدا دقيقا بشكل متزايد بتوفيرها موارد مهمة لمشاريع النقل ودور الرعاية الاجتماعية، كما لزبائن من الأفراد الميسورين (أجهزة الإنذار، الإدارة التقانية الممركزة، المنزلية)، وإن كان لأهداف أمنية مختلفة.

وإذا كانت المشاركة الشعبية من جانب المواطنين في مراقبة ممتلكاتهم ضمن دوريات المجاورة لم تعمل قط على قارتنا (خلاف الحال في المراقبة البريطانية للمجاورات)، فإن مبرر النضال النشيط من جانب المشروعات والأفراد ضد صعود أعمال النهب وانعدام الأمن إنما يجد مشروعيته من خلال فلسفة عمل مستوردة من الجانب الآخر للمحيط الأطلسي اسمها فلسفة «المجال الذي يمكن الدفاع عنه» (أوسكار نيومان وآليس كولمان) وفلسفة «الوقاية الموقعية» (رونالد كلرك). وهي تتألف من العمل في مواقع جغرافية محددة أو في كيانات أكثر تحديدا ضمن هذه المواقع، وذلك بتدعيم «الأهداف» المعرضة للأعمال العدوانية (الغش، النهب، إلخ) والعمل على تفادى التفكير في العوامل الاجتماعية للجنوح وذلك سعيا إلى تطبيق استراتيجيات حماية للضحايا من الفاعلين النهابين.

والحال أن هذا النسق المرجعي للحماية عن طريق ردع الجانح المعتدى، وهو كائن عاقل يحسب تكاليف ومكاسب انتقاله إلى الفعل العدواني، قد أثر خلال تسعينيات القرن العشرين على صوغ مفاهيم مسائل الأمن الداخلي، المحلية والقومية على حد سواء، وشكل رافعة قوية لإضفاء الشرعية على نشاط صانعي وبائعي ومنظمي خدمات الحماية؛ وقد أسقط الأهداف التقليدية الخاصة بدالحماية الاجتماعية» والتي عرفتها ثمانينيات القرن العشرين. كما أن انتشار التأكيد على الأمن الخاص، من حيث هو «منفعة لها رسومها»، وفي عنصره الوحيد الخاص بالوقاية من العمل العدواني، قد أصبح ممكنا من جراء اجتماع عملين متكاملين (العمل المهني والدولاني):

— فمن جهة، قام مقدمو الخدمة الذين يتمتعون بالسيطرة على السوق بتعبئة جانب كبير من طاقتهم لإقناع السلطات العامة، التي تنصت لشرطة وطنية هي منذ البدء معادية لمصالحهم، بأن من الواجب الإشراف على نشاطاتهم وإضفاء الشرعية عليها بشكل يساعد على جعل موظفيهم قوة مساعدة للشرطة، وذلك في حين أن ولاء الموظفين الأول هو في واقع الأمر ولاء يمارس بالدرجة الأولى هي تجاه الزبائن الذين يدفعون ثمن الخدمة بالعملة الرنانة الأنقل وزنا (والمشكلة هي أن جانبا كبيرا من الزبائن إنما يتألف من منشآت عامة). وقد تعين على إدارات أقسام الشرطة تهذيب وإصلاح نشاطات حراسة ونقل الأموال؛ وتم تطبيع العلاقات الصعبة القائمة فيما بين المراقبين عن بعد ورجال الشرطة والتي تتميز بخلق مواجهة فيما بين الطرفين فيما يتعلق بمشكلة التدخل لتلبية نداءات الاستغاثة مين الخطر عن بعد.

\_ ومن جهة أخرى، كان من شأن قانون خاص بتحديد توجهات برمجة النشاط الأمنى تكريس نشاطات الحراسة والمراقبة التليفزيونية والتدقيقات والمشورة في التعامل مع المخاطر في البناء وفي تنظيم السكن المديني، بوصفها نشاطات خاصة متباينة «تسهم في إنتاج» الأمن الجماعي. وقد مضت السلطات العامة إلى حد القيام بأن تفرض على بعض المشاريع والتجارات التي تعتبر عرضة لأعمال النهب (البنوك، الصيدليات، المتاجر، الجراجات، مواقع التظاهرات الثقافية والرياضية، إلخ) واجب استخدام معدات للحماية الخاصة، تحت طائلة محاسبة المسئولين عن هذه المشاريع والتجارات في حالة تقصير هم.

إلا أن الاكتفاء بذلك لن يكون مرضيا، لأن هذا التوزيع للأدوار بين الموظفين الخاصين والموظفين العموميين والذي يرغم السلطات العامة على القيام بتدريبات إدارية جديدة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية، من باب «خصخصة» معينة لمهمات الحراسة، إنما يبدأ في التشوش لأننا نسرى، في الوقت نفسه، أن

التكنولوجيات الإلكترونية لمراقبة المعلومات والتي يسيطر عليها القطاع الأمنى الخاص سيطرة متزايدة باطراد إنما تحدث انقلابا في رهان الحماية.

## أمن وحرية المعلومات: حديات المستقبل الجديدة

حتى الآن، لم اتحدث إلا عن تجليات للحماية مقتصرة على حدود محدودة. والحال أن ممارسات المراقبة عن بعد والتى سمحت بها تكنولوجيات المعلومات والاتصال إنما نطرح تساؤلات جديدة تتصل بإدارة النظام، لأن هذه التكنولوجيات لم تعد تعرف حدودا جغرافية. وسوف أوضح على أى نحو تتجلى الاستخدامات الأمنية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال المستخدمة من جانب الشرطة العامة (للاستخبارات، القضائية والإدارية) ومن جانب الهيئات الخاصة (في مجال التحريات ومراقبة الممتلكات والأفراد والمعلومات) بمن في ذلك الأفراد الدنين يقومون بتحمل المسئولية المباشرة عن مراقبة سلامتهم دون اعتماد على أحد وبشكل طوعى. وسوف يفضى حديثى بعد ذلك إلى تحليل الأنماط الجديدة للأخطار التى تتهدد الحريات والناجمة عن هذه التقانات، وسوف أتساءل أخيرا عن

إن تكنولوجيات المعلومات والاتصال إنما تعمل كبدائل علاجية اجتماعية: ضرورة النضال ضد صعود للنزعة الغردية يولد العزلة؛ وضرورة النضال ضد شيخوخة جماعة سكانية تابعة بشكل مطرد (المساعدة الطبية عن بعد وتشخيص المرض عن بعد)؛ وضرورة النضال ضد اختتاق الحركة المدينية (العمل عن بعد والتعليم عن بعد واللذان يسهمان في اختزال الانتقالات الجسدية)؛ وضرورة التكيف مع شروط السكن الحديث، مع انبثاق التكنولوجيات المنزلية الفردية والعيش في

مساكن جماعية مزودة بشبكات متكاملة لإدارة الطاقة عن بعد (أو لإدارة تسدفقات للطاقة وللاستهلاك) وللتواصل المعلوماتى عن بعد (توصيل المعلومات المختلفة بين المديرين والسكان ومقدمى الخدمات)، والتى يضاف إليها الرصد عن بعد (ضبط ومراقبة مختلف أشكال الخروج عن المقاييس وإرجاءات الإبلاغ عن ننذر الخطر) أو الأمن عن بعد (ضبط ومراقبة المنافع والأفراد المرتبطين بالتسدخلات المادية من جانب مراقبين محترفين).

وهذه التكنولوجيات المرتبطة بإدارة التدفقات إنما تسجل بيانات عن الأفراد وعن أساليب حياتهم. فلأجل أى هدف يجرى استخدام هذه المليارات من المعلومات وعلى أى نحو يمكن تشخيص استخدامات هذه التقانات انطلاقا مما تجمعه ومما تكشفه من معلومات؟

إننا نفكر أو لا في استخدامات المعلومات عن طريبق تكوين مجموعات البطاقات. والحال أن أجهزة الشرطة العامة لا تقوم فقط بتكوين مجموعات بطاقات عن الأفراد المطلوب البحث عنهم أو المختفين، وإنما تقوم أيضا بتكوين مجموعات بطاقات عن الممنوعين من الإقامة والمطرودين والمستبعدين ومن رفض مستحهم حق اللجوء، بينما تقوم، الهيئات الأخرى، بتكوين بطاقات غير اسمية من الناحية النظرية. ونحن نفكر ثانيا في استخدامات «المعلومات التبادلية» والمرتبطة بتنامي استخدام البطاقات التذكيرية والمعلومات التبادلية المقدمة من جانب عناصر مساعدة مرقمة؛ ونفكر في استخدامات المعلومات المكونة من الآثار: الآثار الناجمة عسن مسجيل عناصر تحدد هويات الأفراد، وهو ما أصبح الآن أكثر سهولة وذلك بقدر ما أن التكنولوجيات المسماة بالتكنولوجيات مطلقة اليدين تسمح، في حالات معينة، باستخدامها بحيث لا تعود هناك حاجة أصلا إلى تقديم بطاقة تذكيريسة لتحديد الهويات عن طريق نظام من أي نوع؛ ونفكر في استخدامات وسائل تحديد الهويات أخيرا من جانب أجهزة الالتقاط التي تستخدمها المراقبة عن بعد، والتي تكون

أحسن أداء بكثير عندما تجتمع بكاميرات فيديو تثرى شفافية الأفراد انطلاقا من صورتهم المتحركة (وجهاز تحديد الشكل morphing قادر على إعادة تشكيل سيناريو انطلاقا من شرائح مرقمة عن فرد يتحرك وسطحشد).

والحال أن هذه النقانات الخاصة بتمييز الأفراد وتحديد هوياتهم إنما تشكل ابتكارات مهمة لكنها تشكل في الوقت نفسه تهديدا للحريات. ويكمن التحدي في خوض معركة يبادر بها المواطنون المنزعجون من الاستخدامات الجائرة لجمع المعلومات. وتهدف هذه المعركة إلى سد عجز ديمقراطي فعلى، سوف يكون رهانه هو التوصل إلى تحكم أفضل في الأساليب التي تستخدم بها أجهزة الشرطة العامة أو المشتغلون الخاصون (في إطار داخلي وعبر قومي وإن لم يكن قضائيا دائما) نقانات المراقبة والتحكم عن بعد. وسوف تتجلى في هذا المجال ممارسة لنقد اجتماعي خاص بطابع الطلب الجماعي على الحماية من التهديدات الخارجية، في حين أن هذا التصور للتهديدات إنما يعد تصورا ذاتيا إلى حد بعيد؛ وبقدر تزايد مطالبة المجتمع بالشفافية وبالكفاءة، فإنه إنما يتجه إلى عبودية طوعية.

وإذا كان مصطلح «حماية الحياة الخاصة» من هيمنة تكنولوجيات الأمن هذه مازال له معنى، فلماذا وكيف يجب الدفاع عنها؟ إن المدافعين عن هذه الحريات لن يجدوا حلفاء بين صفوف الجماعات السكانية الوائقة بموارد حماية منازلها، والتي تقبل عن طيب خاطر وضعها تحت المراقبة وتبدى استعدادا للعيش في أحزمة أمن أو في جيتوات مترفة آمنة بالكامل، على نحو ما نرى ذلك في كل مكان تقريبا في العالم، وبوسعنا أن نتخيل أن الطبقات المتوسطة التي تتمسك ببساطة بفضائل يكتولوجيات الأمن المنزلي وبجميع التكنولوجيات الرئيسية التي تسهل الحياة اليومية (المساعدة عن بعد) سوف تظل قليلة الانتقاد لمكونات هذه التقانات القادرة على الانقلاب ضد حرياتها.

والحال أن دراسات فاحصة لاستخدامات المراقبة عن بعد من جانب سكان أماكن سكنية إنما تقترح أحيانا إدخال تغييرات على علاقتهم بالمكان، لكن المراقبين عن بعد نادرا ما يفكرون من زاوية النهديد الذي تتعرض له حريتهم الفردية، لأن ممارسات الحماية إنما تظل موجهة إلى الخارج، ضد التعدى غير المرغوب فيه، بأكثر مما هي موجهة إلى داخل الجماعة السكنية. وقد أبرزت هذه الدر اسات بشكل خاص أن سر نجاح حماية بناية إيجارية للسكن الاجتماعي قد ارتبط بتمفصل مناسب فيما بين المجال الخاص (شقة المستأجر) والمجالات شبه العامـة للبنايـة والبيئة العامة الحضرية. وهذا يتطلب علاقات جيرة قوية (أي يتطلب مستأجرين يتقاسمون الاهتمام بقيم استعمال إمكانات المراقبة التليفزيونية عن بعد والاتصالات اللاسلكية المتوافرة في الشبكات الداخلية المشتركة بين جماعة المستأجرين) كما يتطلب علاقات قرب مع المؤسسة المؤجرة (حماية عن قرب، تكفل وظيفة إدارة فنية وإدارية ومفاوضة وتسوية المنازعات فيما بين المستأجرين)، ويتطلب كذلك المشتركة» (أو المراقبة المشتركة) والذي يمكن أن يكون مقبولا إنما يعد حالـة نادرة، لأن غالبية ترتيبات المراقبة عن بعد إنما تعطى انطباعا بالأمن الزائف المرتبط بتمفصل سيئ فيما بين المراقبين عن بعد وقوات التدخل المشروع في الموقع في حالة التعديات غير المرغوب فيها.

والمناضلون من أجل الحرية، وهم بالضرورة أقليات نشيطة، لا يمكنهم الاعتماد إلا على شرائح من السكان المهمومين، ليس بالأخ الأكبر [الديكتاتور المستبد الذي يعرف كل شيء عن كل رعاياه في رواية جورج أورويل الشهيرة المستوى المهمومين بالأحرى بالاستخدامات «البصرية المحيطة» على المستوى الموضعي الأدق للمراقبة المعممة عن بعد في جميع الأماكن التي يكون فيها الأفراد في جماعة ومذررين في كل مجال من مجالات الحياة الاجتماعية. فمن هم؟ إنهم

أقليات نشيطة بحكم الانفصال عن الآخرين أو بحكم القناعة، أو أشخاص آخرون قد يتكشف بالنسبة لهم أن تتشيط القانون من جانب الأضعف إنما يعد سلاحا فعالا أحيانا عندما يرتد بحكمة ضد الأقوى.

والأقليات بحكم الانفصال عن الآخرين إنما تتألف من مواطنين جد عليمين ببواطن الأمور يختارون الابتعاد، ساعين إلى تفادى تزويد الآخرين بمعلومات شخصية يمكن ربط عناصرها دون علم منهم. وإذا كانت مثل هذه النضالات تستحق التقدير والثناء، إلا أن نهجها «الكارثي» يبدو نهيج معارك تخوضها المؤخرة. فمن المستحيل من الآن فصاعدا العيش في ملاذات يمكن فيها للمرء الإفلات من عين الكاميرات الراصدة أو أن يكون متأكدا من عدم ظهوره في بطاقة معلومات تتكتم اسمه.

أما الأقليات النشيطة المؤلفة من أنصار للحرية بحكم القناعة، يتميزون بأنهم جد عليمين ببواطن الأمور ويؤمنون إيمانا عميقا بأسطورة الديمقراطية المعلوماتية العالمية، فهى لا تتردد فى اتخاذ موقع لها فى ساحة مماثلة للساحة التى يتخذ فيها البوليس موقعا له، معتبرة أن تشفير اتصالاتها وتعاملاتها الخاصة على شبكات كالإنترنت هو عمل من أعمال المقاومة ضد الاحتكارات التى تستأثر بها الدول فى مجال السيطرة على الشبكات سعيا إلى طرد شبح التهديدات الجديدة المرتبطة بالجرائم التى يتم ارتكابها باستخدام سماوات الاتصال المفتوحة. وتهدف هذه الأقليات إلى التمتع بالحد الأقصى من الحرية، وهى مستعدة لمواجهة أى شيء الأقليات إلى أن تتحدى بشكل رمزى وصاية الدول التى تزعم حماية المواطنين مسن أنفسهم، وذلك بحسب أيديولوجية أكل الدهر عليها وشرب ثم أعيد تدويرها وتتحدث عن استخدامات فى غير أوانها للحريات من جانب مواطنين يجرى النظر إليهم على أنهم غير قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم.

وأما الغالبية المتمسكة بالشرعية فهى تهدف إلى تأكيد مصداقية معركتها فى الساحة العامة. وقلما يحوز أنصارها شيئا غير أسلحة القانون التي يجب استخدامها

ضد التجاوزات البوليسية وتجاوزات الجماعات المنطرفة. ويتمثل سلاحها في القيام باستقصاءات لا تكل حول الاستخدامات البوليسية غير المشروعة لهذه التقانات، حتى وإن وصل الأمر إلى حد خوض نضال غير متكافئ بالمرة. وعندما ببحث الحقوقي - المحامي في التشريعات الداخلية للدول الأعضاء [في الاتحاد الأوروبي] أو في التشريع الأوروبي العام عما يقول قانون تكنولوجيات الأمن القائمــة علــي المعلومات والاتصال، فإنه قلما يجد ما يسعفه سوى التعليق على ما يحظر القانون عمله. فلا طائل من وراء الدفاع عن حظر تكوين بطاقات معلومات عن آراء العاملين بأجر أو غيرهم أو التذكير بالطابع غير المشروع للمراقبة عن بعد في أماكن خاصة كحجرات الثياب في المؤسسات مسئلا، أو التذكير بلزوم إطلاع المستخدمين على حقهم في الرقابة على تسجيل صور أنالوجية أو رقمية في الأماكن الخاصة التي تستقبل الجمهور أو في المواقع العامة، فمثل هذه التقدمات على مستوى الحريات المنتزعة عبر نضال دءوب ما تزال محدودة الوزن. وذلك لأن هذا الحق لا يوفر أسلحة يمكن استخدامها إلا بشكل بعدى، بما لا يسمح إلا بالتحقق من أن ترتيبات الأمن قد جرى حرفها أو تحويلها، بهدف سافر عند القائمين على هذه الترتيبات قوامه تعمد إلحاق الأذى بالحياة الخاصة، وذلك في حين أن هذه الإمكانية قد اصبحت من الآن فصاعدا متضمنة فعليا في مجرد واقع الاستخدام والجمع اليومي والمنهجي لمخزون من المعلومات الأكثر تنوعا والأقل، من الناحية الظاهرية، تميز ا بالطابع الأمني.

فما الذى يبقى عندئذ حيال الاستخدامات التى يمكن أن تكون غير مشروعة لجمع المعلومات من جانب فاعلين أقوياء؟ شيء واحد: المطالبة على الأقل بقلب منهجى للمسئولية عن تقديم البراهين عند نشوب نزاع يمس الحريات الأساسية من جانب كل فرد مشتبه به.

فحتى الآن، مازال يقع على كاهل الضحية التى تعرضت لمراقبة غير مشروعة أن تقدم برهان براءتها. ويتوجب على هذه الضحية أن تناضل ضد جمع

معلومات من وراء ظهرها، وهي معلومات قد تتمثل نتيجتها الأكثر وضوحا في استبعاد هذه الضحية بسبب ضريبة أو دين من نوع ما، بل وقد تتمثل في استبعادها من أو دمجها في «فئة الجماعات السكانية المعرضة للخطر»، وهي فئة لن يكون بوسع الضحية أن تعرف حتى معايير الاندراج فيها، ولا يمكن لهذه الضحية إلا أن تشكو، بصفة فردية، من أنها كانت هدفا لبطاقة معلومات تتعلق ببعض جوانب حياتها الخاصة ويجرى استغلالها في هدف أمنى، بما يضع الضحية في فئة الأفراد المشتبه بارتكابهم شيئا ما؛ وكما نجد عند [الروائي التشيكي] كافكا أفى روايته القضية] فإن المرء لا يعرف البئة سببا لجعله موضع اشتباه.

ويجب أن نكون على وعى بالانشقاقات الجديدة التى أدخلتها تكنولوجيات الأمن بين العناصر المستهدفة والمتمايزة فيما بينها وذلك بحكم حاجات المعرفة التى تتزايد تعقيدا والتى تحتاج إليها أجهزة الأمن العامة والخاصة. ولا مراء في الابتكار الحقوقى لمبدأ النتاسب المفترض فيه إعادة التوازن السوسيولوجى إلى علاقة غير متكافئة بين ضعف الأفراد المذررين وقوة الفاعلين الأمنيين العموميين أو الخاصين الذين يستخدمون هذه التقانات هو مبدأ عام لاقت من مبادئ القانون الدولى. ولابد له من أن يشكل سلاحا يجب استخدامه بشكل منهجى للسماح بهذا القاب لعبء تقيم البراهين. لكن التوجيه الأوروبي الأخير فيما يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يختص بمعالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي وبحرية تداولها إنما يعتبر للأسف بعيدا جدا عن هذا المثل الأعلى. ومن المعروف أن هذا التوجيه قد أدخل في مجال تطبيقه معالجات المعلومات ذات الطابابع الشخصي، نظبق أيضا على المعلومات المسجلة بالصوت والصورة (الفيديو). لكن هذا التوجيه لا يمكن أن يكون فاعلا في جميع الحالات حين توضع في وجهه معالجات التوجيه لا يمكن أن يكون فاعلا في جميع الحالات حين توضع في وجهه معالجات البحرى تفعيلها من أجل أهداف تتعلق بـ«الأمن العام أو الدفاع أو أمس الدولـة أو

لأجل نشاطات تضطلع بها الدولة وتتصل بمجالات القانون الجزائي». وهـو مـا يعنى أن هذا التوجيه لن يكون فاعلا البتة، لأن هذه الأهداف، المحددة بشكل سيادى من جانب الفاعلين العموميين هم أنفسهم، سوف يجرى التذرع بها دائما فى المقـام الأخير باسم صالح الدولة العام. وعلى الأقل، يجب لهذا الأمر أن يجعلنا واثقين بأخينا الأكبر الطيب طويل العمر فى لحظة يتنبأ لنا فيها عدد من علماء اجتماع ما بعد الحداثة بزوال أجهزة الشرطة التابعة للدولة فى وجه انبثاق «مجتمع مخاطر ومجازفات».

كل هذا يثبت حقيقة يدركها الجميع وإن كان لا يجب لأحد أن يتصالح معها: إذا كان صالح الدولة العام المتذرع بالأمن — الحماية قد غلب الصالح الديمقراطى العام المتذرع بالحرية، فمن المرجح أن هذا قد حدث لأن غالبية الديمقراطيين الأوروبيين قد قبلوا إلى الآن مبدأ الحد من حرياتهم ضمن منظور تقييدى بشكل خاص. ولا مراء أيضا في أنه قد حدث لأنهم سمحوا لأنفسهم بتصديق وجود تهديدات أكثر إخافة بكثير من الموارد الخرافية التي تتمتع بها الدول اليوم لمواجهتها ولأن الحدود بين المجال العام والمجال الخاص (الذي لم تكن المراقبة العامة تتغلغل فيه) قد اصبحت اليوم عصية بشكل متزايد على التمايز.

# الديمقراطية الإلكترونية (٢٠) بقلم تييرى لوتير Thierry LETERRE

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون

تعبير «الديمقراطية الإلكترونية» تعبير فريد في نوعه. وهو يحيل إلى فكرة أن استخدام الحاسبات الإلكترونية ودمجها في شبكات - باختصار، عالم ما يسمى من الآن فصاعدا بالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات وللاتصال - سوف يكون بوسعهما الإسهام في تجديد - وفي الأغلب الأعم نقول «تثوير» - التجريبة الديمقراطية، ومن شأن هذه الفكرة أن تبدو غريبة بالنسبة للجمهور الفرنسي: إذ لا يجرى عموما التحدث إليه عن المعلوماتية إلا فيما يتعلق ببابين متناقضين من الناحية الظاهرية هما باب «اقتصاد جديد» ثرى بالوعود أو باب الارتياب الأكيد حيال مفهوم مشبوه عن الشبكات المعلوماتية حيث تطول قائمة الجرائم المرتكبة فيها: هجمات الفيروسات، أفلام ممارسة الجنس مع الأطفال، البورنوجرافيا، العنصرية. ومن ثم فليس من السهولة بمكان توضيح معالم المكان الذي يتخذه بين تصوراتنا عن «مجتمع المعلومات» الاهتمام بالديمقراطية، إن كان هناك اهتمام كهذا: فالتفكير في هذا الأمر من شأنه أن يجعلنا نطلق بفظاظة صور ايبينال [التي كان يطبعها الناشر الفرنسي جان شارل بيليران (١٧٥٦ - ١٨٣٦) في مطبعت الموجودة في ايبينال بإقليم الفوج، وهي صور شعبية لقيت نجاحا ملحوظا في فرنسا كلها] وصور حكايات الماحرات.

<sup>(</sup>٢٠) نص المحاضرة رقم ١٥٨ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٠٠.

ثم إنه لابد من طرح تساؤل يتميز بطابع تمهيدى أولى: ما علاقة الآلات المعلوماتية بالسياسة، وبهذا الشكل المحدد من السياسة والذى تمثله الديمقر اطية? وكيف يمكن الجمع بين التقانة والسياسة؟ فلم تكن هناك لا ديمقر اطية المحرك البخارى ولا ديمقر اطية الأجهزة المنزلية الكهربائية. فلماذا نتحدث بمشروعية أفضل عن «الديمقر اطية الإلكترونية»، أى عن الديمقر اطية من خلال الحاسبات الإلكترونية؟

ومن هذا السؤال: «ما هو الشيء الخاص جدا في هذه الآلات والذي مسن شأنه أن يسمح لنا باعتبارها أدوات للديمقراطية؟». إن الرد على هذا السؤال إنما يتطلب أن نتذكر أن الديمقراطية تصف نظام حكم كما تصف سوسيولوجيا سياسية، كما أكد ذلك توكفيل، أعظم من قام بتحليلها إفي كتابه: عن الديمقراطية في أميركا (١٨٣٥)، أساسا]. والحال أنني سوف أشدد على هذه النقطة موضحا كيف تشكل، انطلاقا من دمج الحاسبات الإلكترونية في شبكات، شكل من أشكال التشارك الاجتماعي يتصل بعدد من الجوانب الرئيسية للتكوين الديمقراطي للأصرة الاجتماعية. ومنظور كهذا محدود لأنه يقود إلى إغفال العديد من الرهانات كرهان الحكومة الإلكترونية، والعديد من التجارب السابقة (كالمينيتل). ثم إنه يستبعد الحكومة الإلكترونية، والعديد من التجارب السابقة (كالمينيتل). ثم إنه يستبعد جهازا وصفيا كاملا لاستخدام المعلوماتية في المجال السياسي حتعبئة الشبكة مسن أجل الدفاع عن فكرة أو من أجل القيام بحملة مثلا. إلا أنه محوري، وهو يتركز على نقطة محددة: كيف ينبثق، في الوجود الديمقراطي، عصر المعلومات، الذي غلى نقطة محددة: كيف ينبثق، في الوجود الديمقراطي، عصر المعلومات، الذي

#### تسييس مجتمع المعلومات

إن تضخم الخطاب الدائر منذ سنتين في فرنسا حول التكنولوجيات الجديدة والموجه إلى الجمهور الواسع لا يفلح في إخفاء نوع من البوس في

المجالات التى تجرى تعبئتها. فإن قلنا إن المعلوماتية سوف تقود إلى معجزة اقتصادية أو إلى ارتكاب الجرائم عن طريق استخدام سماوات الاتصال المفتوحة، فإن ما يجرى دائما تعبئته هو تصور مفرط النفعية (الاستخدام التجارى أو الجنائى) للشبكة المعلوماتية، كما لو أنه يجب تحييد مفهوم أكثر دينامية عن الشبكة، هو مفهوم جماعة قوام عيشها الفكر. ومنذ عام ١٩٧٧، كان بول ماتياس قد توقع الحركة ودلالتها بالنسبة لتكوين مفهوم سياسى عن الإنترنت:

«إن الاستخدام الذرائعى لشبكة الإنترنت إنما ينتمى إلى مبدأ حقيقى قوامه «نزع التسييس». فالمهم لم يعد هو «الرؤية» الجماعاتية التى قد تحجبها، أى ذلك السديم الديمقر اطى الذى سارعوا إلى محوه، بل المهم همو الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التى سمحت بالأمل فيها، و «النمو» المتوقع فى اخترال المسافات وقلب الأزمنة». (٢١)

والحال أن الحديث عن «الديمقر اطية الإلكترونية» إنما يعنى قبول إعدة تسييس المسألة، في حركة شعارها تعبير جرى صوغه وسط الأوساط المناضلة التي تستخدم الإنترنت، وهو تعبير الـ netizen ــ أي مواطن دولة إلكترونية ذات وجود مضمر. وهكذا انقتح مجال على هامش الشواغل النفعية، وهو مجال يتصل بالسياسة. وقد جرى التأكد من الفكرة تجريبيا: إذ يشير استطلاع حديث جرى الاضطلاع به لحساب الفيجارو ماجازين إلــي أن مستخدمي شبكة الإنترنست الفرنسيين أكثر حساسية من المتوسط للمسائل السياسية، مثلا. (٢٢)

Mathias (P.), La Cité Internet, Paris, Presses de Sciences Po, 1997 (coll. Bibliothèque (Y1) du citoyen), p. 67

Sondage SOFRES-Figaro Magazine 19 mai 2000, http://www.sofres.com (77)

#### ما وراء الحساب: الحاسب الإلكتروني اليوم

بحكم التعريف، يعد الحاسب الإلكتروني جهازا يسمح بتحويل جميع المعلومات إلى «وحدات تعداد» [أى وحدات تتخذ أساسا في التعداد المردوج الخاص بالآلات الإلكترونية]، وذلك في سلسلة مرموزة قوامها الواحد والصفر. فالحاسب الإلكتروني آلة «ترقيم». (٢٠) وهذه الخاصية لا تجعل من الحاسب الإلكتروني بالضرورة آلة ذكية له هنا نجد حلم الذكاء الاصطناعي بل هو آلية تخدم الذكاء، آلة يمكنها أن تعمل، بشكل مثالي منشود، بوصفها امتدادا طبيعيا للفكر.

وفى شكل أولى، كانت الحاسبات الإلكترونية تستخدم فى البداية فى عمل الحسابات، وبحكم هذا الواقع، كان الـ computer [الحاسب] فى البداية صورة للمنطق التقانى للمنطق التقانى للمنطق الأكثر صرامة، والقائم على البرمجة. وقد غير اختراع الحاسب الإلكترونى الشخصى الوضع. إذ أصبح الحاسب الإلكترونى فى غضون بضع سنوات أداة تحت تصرف المستخدم، أداة «ميسورة الاستخدام من جانب غير المحترفين». على أن يسر الاستخدام هذا هو إلى حد ما ذو طابع بروسى لأن واقع الاستخدام إنما يتطلب قدرا من الاحتراف وكثيرا من الصبر. لكن الحركة التى انطلقت، والتى لابد لها من الاستمرار فى التعمق، حركة واضحة: إن الحاسب الإلكترونى إنما يسمح باستخدامات نوعية متزايدة الاتساع، ومتوافرة بشكل مطرد، خارج الميادين الرياضية حصريا والتى كانت قد عملت على خلقه.

وخلافا لجميع التوقعات، اتخذت الحاسبات الإلكترونية مسارا معاكسا لما يعتبره علماء كثيرون مسار العلم. فالانطلاق من الكيفى واختزاله إلى كمي،

Nicolas Negroponte. L'Homme numérique, trad. Fr. Michèle Garène, Paris, Pocket. (۲۳)

وإضفاء طابع رياضى على الواقع، وتحويل ثراء العالم إلى سلسلة معقدة إلى هذا الحد أو ذاك من المعادلات، باختصار، الانتقال من روح الرهافة حيث «تكون المبادئ متاحة للاستخدام العام المشترك، وأمام أعين جميع الناس»، كما قال بسكال، إلى روح الهندسة حيث «تكون المبادئ واضحة، لكنها بعيدة عن الاستخدام العام المشترك»: ذلك على ما يبدو هو البرنامج التقانى العلمي، والحال أن تطور المعلوماتية قد قلب هذا الاتجاه رأسا على عقب.

و لا مراء في أن روح الهندسة لم تتجرد من دعاويها الخاصة بالتخلص مسن روح الرهافة: في المجال المعلوماتي، نجد أن البحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي حيث يجتهد المرء، بمساعدة الحاسب الإلكتروني، في محاكاة التفكير البشري، إنما تترجم مجهود هذا المجال. على أن هذه التوجهات لم تعد تشكل الواقع الأوسع انتشارا للاستخدامات المعلوماتية: فاليوم تخدمنا الحاسبات الإلكترونية في اللعب والكتابة والقراءة والرسم، بل وفي التعليم؛ وعندما تتدمج هذه الحاسبات في شبكة، فإنها تفتح السبيل إلى مكتبة ضخمة ذات وجود مضمر وأمام عرض من الخدمات بالغ الاتساع، من التسوق إلى قراءة الكلاسيكيات، ومن استشارة قواعد المعلومات الضخمة إلى تلك الملايين من الصفحات الشخصية التي تهيمن على عالم الاتصال عبر السماوات المفتوحة. وهذه الوفرة ليس فيها ما يشبه عالم النظام الذي وعد به المنطق الحسابي الذي حكم اختراع الحاسبات الإلكترونية. ومن الآلة إلى الرهافة، جعلتنا الحاسبات الإلكترونية نعاود ارتقاء مهبط ومن الهندسة إلى الرهافة، جعلتنا الحاسبات الإلكترونية نعاود ارتقاء مهبط حضارتنا العقلانية الخاصة.

#### الثورة الكيفية

وهكذا فإن المعلوماتية قد عرفت توسعا كيفيا مثيرا ومذهلا أدى إلى تكاثر للوثائق وللمعلومات ولد «مواقع الشبكة» التي تحتوى كل شيء وأيا كان، من

المعلومات المشكوك فيها إلى هذا الحد أو ذاك إلى الخيال الخالص، من الشائعات إلى «أدبيات» العلماء «الرزينة». وهذا هو ما يسمى أحيانا بد«فضاء الاتصال». وغالبا ما نشكو من أن هذا «الفضاء المضمر» هو عبارة عن بازار [سوق] غالبا ما يجد فيه المرء الأسوأ كما الأفضل. وهذا الوصف ليس زائفا: فمجتمع المعلومات إنما يعد في جانب كبير منه فوضويا في موارده.

فهل يجب أن نشكو من ذلك؟ إننا نجد في الأغلب الأعـم الأفضـل غيـر المتوقع، شرط أن تكون أعيننا مفتوحة إلى حد ما على هذا «الأفضل» (والذي قـد يبدأ ببالغ البساطة بالإسهام الجماعي في إنشاء مدرسة يعد الاهتمـام بهـا حيويـا بالنسبة لعدد ضئيل من الأفراد، الآباء، الأصدقاء، المراسلين، دون أن يلحق ذلـك ضررا بقيمة هذا الاهتمام). لكن الفوضى الجلية التي تتميز بها الشبكة، والتي هـي في واقع الأمر بالأحرى إعادة تتظيم لخيط الروابط الموجـودة بـين وفـرة مـن النصوص، إنما تنطوى بالأخص على قلب ثمين للبداهات: فالحاسبات الإلكترونية، تنك الآلات المفرطة في عقلانيتها والمفرطة في طابعها المنطقي والمفرطـة فـي انضباط قواعد سلوكها، قد فتحت ما هو بمثابة ترسانة معلوماتيــة. والحاسـبات الإلكترونية، بعيدا عن أن تكون قمة هذه الثقافة مفرطة الترشيد العقلانــي، والتــي تهيمن على حضارتنا التقانية عموما، قد أدت إلى إغراق هذه الحضارة في وفـرة من الاهتمامات الأكثر تتوعا. ولم تعد الــ "ordinateurs" [الحاسبات الإلكترونية]

#### الكتبة الذين لا يجمعهم ديوان إنشاء

فى تواز مع هذه الثورة الكيفية التى نقلتنا من رقمى «الهندسة» إلى رقمى «الرهافة»، حدثت أيضا عودة، نادرا جدا ما يشار إليها، إلى حضارة نسارع إلى سجيل شهادة وفاتها، حضارة الكتابة. فخلافا للمخيال الذى ينزع إلى اعتماد الفكرة

التى تتحدث عن عالم جديد يتميز بخبرات ثورية بشكل جـذرى، أى عـن عـالم تكنولوجيا الاتصال العالية والذى يعد جديدا تماما، سوف نجد أن واقع الاستخدامات إنما يحيل إلى توسيع هائل للاتصال عبر الكتابة والقراءة فى مجتمعاتنا المتقدمة. وبهذا المعنى فإن المجازات التى غالبا ما يجرى استحضارها والخاصة بـ«محو الأمية» (ويقال مثلا فى الإنجليزية Computer Literate، وترجمتها الحرفية: «غير الأمى فى الحقل المعلومات») إنما يصعب اعتبارها مجازات أسلوبية. فالواقع هو أن «مجتمع المعلومات» هو مجتمع تجرى القراءة والكتابة فيه على أوسع نطاق: «مع أن المبشرين بالواقع المضمر يعدون بخبرات منفصلة تماما عن قيود اللغة، فإن عالم الاتصال من خلال السماوات المفتوحة إنما يعتمد إلـى حـد بعيد، في صيغته العادية، على اللغة[...]. فعالم الاتصال المذكور لا يفهم التجربة خارج النص، بل يختزل التجربة إلى نص». (٢٠)

والحاسبات الإلكترونية، بشكل شامل، إنما تفتح السبيل أمام حضارة كتابة جديدة وتنطوى على إمكانية تحويلنا إلى «كتبة لا يجمعهم ديوان إنشاء». وبذا نعاود التواصل مع الفكرة والأشكال الاجتماعية شبه المنسية في حضارتنا والتي نصنفها تحت اسم «التجارة». فمن المعروف أن التجارة كانت تشير لزمن طويل إلى تبادل الأفكار كما إلى تبادل السلع. وشبكة الإنترنت إنما تعيدنا إلى هذا الوضع: وإذ كانت في البداية بنية فكرية، فقد أضيفت إليها باطراد نشاطات تجارية، وبهذا المعنى فإن «الاقتصاد الجديد» ليس جديدا تماما، وهو ينتمى في جانب كبير منه إلى الاقتصاد قبل الرأسمالي حيث كان التداول التجاري النقدي يساعد على نشر فكرة الصالح العام نفسها. والحال أن الإنترنت إنما تعيدنا جزئيا إلى ثلاثة قرون خلت، عندما صيغت المفاهيم والمواقيف التي تشكل اليوم عمادا لديمقر اطيتا، أي الديمقر اطية الليبرالية.

J. M. Streck in Toulouse (C.), Luke (T.W.), (dir.), The Politics of Cyberspace, New (YE)

York & Londres, Routledge, 1998, p. 28-29.

## ديمقراطية الأغنى؟

إلا أنه قبل التوغل في معنى هذه الحركة، يجب أن نلاحظ أن المقايس ما تر ال متو اضعة: (٢٥) أقل من ٣٣ من سكان العالم، ثم إن هذه النسبة متركزة في البلدان المنقدمة، وفي الولايات المتحدة أساسا من بين هذه البلدان. ففي فرنسا، تقدر هيئة قياس استخدام الميديا، أن المستخدمين لشبكة الإنترنت بمثلون نحو ١٥% من السكان. وفي هذا الحيز الضيق جدا، فإن الهيراركيات الاجتماعية إنما تتميز بالصرامة: فالأكثر يسرا والرجال (٣٠٠ وفق هذا الاستقصاء) هم «الذين يستخدمون شبكة الإنترنت» في المقام الأول. وعنصر التصحيح السوسيولوجي الوحيد للهير اركيات الاجتماعية الكالسيكية إنما يتمثل في حضور الأكثر شبابا. فهم من حيث كونهم نسبة إنما يعدون الأكثر تعاملا مع الشبكات (نصو ٤٠% من السكان الفرنسيين في الفئة العمرية ما بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة) قياسا إلى من يكبرونهم سنا ـ وهو ما يمكن تفسيره إما بأنه فارق لوني في مشهد «السيطرة الاجتماعية» لمستخدمي الشبكات المعلوماتية أو بأنــه مقدمــة لانقــلاب للهير اركيات لا يكون فيه الشبان بالضرورة أقلية، بل ميزة نسبية اجتماعية «عالية». وتلك هي من جهة أخرى أطروحة نيكولا نيجروبونت Negroponte، و هو أحد المراجع الأوسع ذكاء فيما يتعلق بمجتمع المعلومات، والذي يرى أن التفاوت في التعامل مع الشبكات ليس اجتماعيا بالضرورة، وإنسا هو تفاوت بين أجيال. لكننا نعرف مع ذلك أنه بالنسبة لفرنسا، مثلا، حتى في هذه الفئة من السكان، فإن التفاوت بين الرجال والنساء يتواصل، بعيدا عن التفاوت بين

http://www.mediametrie.fr/fr/chiffre/plurimedia/2000/mai.htm . http://www.mediametrie.fr/fr/chiffre/plurimedia/2000/mai.htm . http://www.nua.ic/surveyslsource: مجهزة في مقابل حوالي النصف في الولايات المتحدة. http://www.nua.ic/surveyslsource: وبموجب هذا المصدر نفسه، فإن هناك ۱۷۱ مليونا يستخدمون الإنترنست فسى العسالم؛ ونصفهم أمير كيسون. cf.http://www.internetindicators.com/facts 1.html ويفهسم ۷۷% الإنجليزيسة (source NUA).

الأجيال \_ وهذا بالمقاييس نفسها التي تتميز بها الشرائح العمرية الأكثر ارتفاعا.

وإذا كان يجب التذكير بهذه الأرقام، فذلك لأنها تسهم في رد الخطابات التي يمكن أن تقال عن الشبكات المعلوماتية والمسألة الديمقراطية إلى حجمها الحقيق. فما نحن بازائه الآن ليس غير أقليات محظوظة على مستوى العالم، همى على المستوى الأوروبي الأقليات التي تتمتع بكل ما تحتاج، وعلى مستوى الولايات المتحدة، ليس غير جماعة سكانية من المؤكد أنها أكثر نتوعا لكنها تتألف أساسا ودائما من بين الفئات الاجتماعية المهنية المحظوظة. والخلاصة أن الس ٣% (في العالم) والد ١٥% (على المستوى الفرنسي) أو الد ٥٠% (على المستوى الأميركي) الذين يستخدمون شبكة الإنترنت ما يزالون إلى حد بعيد ممثلين لفنات تتمتع بثلاثة مزايا سوسيولوجية للمفاهيم والجدارة والعلاقات. (٢١)

وغالبا ما جرت دراسة هذا الواقع، وهو واقع يغذى الخوف من «فجوة وقمية» بين المزودين بإمكانات عالم الاتصال من خلال السماوات المفتوحة وبين «من يشكون من الأمية في التعامل مع شبكة الإنترنت» (analphanets)، أو أيضا، وفق مصطلحية منتشرة، بين «الأغنياء في المعلومات» وبين «الفقراء في المعلومات». ومن جهة أخرى، يسيطر هذا الواقع الملموس على المعالجة السياسية في فرنسا لظاهرة الإنترنت: فمنذ خطاب أورتان في عام ١٩٩٧، والذي بدأ برنامجه الحكومي بالإنترنت، لم يكف ليونيل جوسبان عن إبداء اهتمامه فيما يتعلق برائموت السوسيولوجي والجغرافي في الوصول إلى شبكات المعلومات». (١٩٠ والحال أن الرهان لا مفر منه ومهم، إلا أننا يجب أن نعرف ماهية المكان الدي بجب أن نخصصه له.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر المذكور في الهامش قبل السابق، ص ١٢٩.

ر ۲۷) مؤتمر صحافى فى ختام اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمجتمع المعلومات، أوتيسل دو مساتينيون (۱۹ يناير/كانون الثانى ۱۹۹۹).

إن واقع أن استخدام الشبكات المعلوماتية ما يزال الآن مقصورا من الناحية الفعلية على جماعات اجتماعية ثقافية مهيمنة لا يجب أن يحجب منطقا واسعا للاستخدامات يمحو تدريجيا التفاوتات الأولية (وذلك، أيضا، دون أن ترول هذه التفاوتات تماما). والتزايد الكمى لاستخدام شبكة الإنترنت (٤٠ مليون مستخدم بالكاد في عام ١٩٩٨، وهو ما يعد أقل بأربعة أضعاف من عدد المستخدمين اليوم) إنما يقترن باتساع لجمهور الشبكة يتجاوز مجال الفئة الاجتماعية المهنية الأرقى.

## تشظى الجال العام

استنادا إلى هذه الحقائق الملموسة، يمكننا أن نفكر على نحو مماثل في الساع المجال المعلوماتي الديمقراطي وفق نموذج تشكل المجال العام على نحو ما حدده [الفيلسوف الألماني المعاصر] يورجن هابرماس. فالواقع أن هابرماس يشير (وهي إشارة غالبا ما جرى توبيخه عليها) إلى أن تشكيل مجال عام إنما يستم بالدرجة الأولى في أوساط جد محدودة. (٢٨) لكن تاريخ المجال العام إنما يشتمل بعد ذلك على سيرورة توسع وتحويل للفئات الاجتماعية التي تندمج فيه. فهناك إذا اتجاه إلى امتداد مجال العمومية خارج الظروف والجماهير العامة المحددة تاريخيا.

وبالرغم من كل شيء، فإن نموذج هابرماس إنما يعد محدودا، إذا أردنا وصف طبيعة هذا المجال المعلوماتي الآخذ بالاتساع. ومن جهة أخرى، فإن المجاز المكاني ليس مناسبا تماما، حتى وإن كنا نتحدث عن «مجال الاتصال من خلال السماوات المفتوحة»، فالشبكة لا توجد كأفق محدد سلفا: بل هي ظاهرة

Habermas (J.), L'Espace public, Archéologie de la publicité comme dimension (YA) constitutive de la société bourgeoise (1962), trad. Fr. Par M.B. de Launay, Paris, Payot, 1978.

انبثاق ناتجة عن نشاطات الاتصال التى تسمح بها. وغياب وحدة الإنترنت إنسا يستمد تبريره من ذلك: فهى تتشكل عن طريق تراكم الإسهامات وليس عن طريق تراكم صالح عام يعيد لم أطراف الشبكة من جديد أو يمزج كل هذه الإسهامات فيما بينها. وهذا الانعدام للتجانس إنما يجد ترجمة له فى تجزئة سوسيولوجية قوية. ففى مجموعة نقاش، لا نكون إلا بإزاء أناس يتقاسمون اهتماما مشتركا واحدا؛ وإذا كان هذا الاهتمام اهتمام أساتذة للفلسفة، فإنه لن يتطابق بأى شكل من الأشكال مع اهتمام معجبين بلعبة "Doom". وهؤلاء الأخيرون لن يكونوا هم هم إذا كانوا يتحدثون بالإنجليزية أو بالفرنسية أو أيضا بالألمانية كوسيلة للتواصل. وبالمثل، فإن موقعا من مواقع شبكة الإنترنت لن يجتذبنا إلا من زاوية اهتماماتنا الأولية، وهمى اهتمامات تعد متنوعة إلى أبعد حد ممكن. والخلاصة أن الشبكة لا تشكل البتة مجالا لالتقاء جميع النشاطات التي يمكن أن تظهر على «الشبكة». فالشبكة تتشبئ تجاورا بين هذه النشاطات دون أن تقوم بتركيبها.

وبهذا المعنى، فإن عالم الاتصال عبر السماوات المفتوحة هو شكل لموت المجال العام المفهوم بوصفه تفكيرا عاما موحدا، معنيا بالصالح العام، وذلك، ببساطة، لأن الشبكة لا تعرف الصالح العام. فهل يجب أن نفزع مما ينذر به ذلك؟ تلك هى الحال غالبا فى فرنسا حيث عودنا التراث الجمهورى على التفكير فى السياسة من زاوية توحيدية وعامة، كما عودنا على إضافة الدولة كضامن لهذا التراث. (٢٩) على أن من الضرورى أن نفهم أن فكرة الصالح العام ليست لها أهمية إلا فيما يتعلق بمشكلة نهضت بمعالجتها أفكار العقد الاجتماعى الكلاسيكية: مشكلة المواجهة بين المصالح فى النزاع. ولأن جميع المصالح ليست متطابقة، فإنه يجب تحديد بنية هيراركية لها من زاوية الصالح العام للمجتمع. وعلى شبكة، منذ اللحظة

Voir Leterre (T.). La Gauche et La peur Libérale, Paris, Presses de Sciences Po (coll. (۲۹)
Bibliothèque du ctoyen), 2000.

التى يتم فيها حل المسألة التقانية الخاصة بتعيين المجال المتاح (على الديسكات الصلبة) والخاصة بالتدفق (سرعة الشبكات أو تباطؤ هذه السرعة بسبب تزايد الضغط عليها)، فإن مسألة النزاع هذه إنما تخلو من المعنى. فجميع المصالح متساوقة، أو لابد لها أن تكون متساوقة إلى حد ما. فموقع الشبكة الذى لا يجتذب غير حفنة من آباء تلاميذ إحدى المدارس ليس فى تنافس مع الموقع الذى يجتذب سيلا عارما من الزبائن. فلا اتصال بينهما ولا علاقة. وليست تلك هى الحال فى العالم الواقعى حيث تعد المدرسة الريفية الصغيرة القريبة فى منافسة موضوعية مع البنية العظمى النائية.

ونتائج هذا الوضع لا حصر لها: فهى نتجاوز المسألة السياسية بكثير. لكنها تؤثر تأثيرا جد واضح على هذه الأخيرة. ومما لا طائل من ورائه مطالبة الشبكات بتولى دور فى أجورا [ساحة عامة لعقد المجالس السياسية فى مدن اليونان القديمة] موحدة جديدة. وإذا كانت الشبكة المعلوماتية رافعة لواحدة مسن أقوى الأفكار الديمقراطية، وهى فكرة مجتمع قائم على الاتصال الحر، فإن هذا الاتصال الحر لا يتبلور البتة فى شواغل مشتركة أو مستويات نقاش متجانسة. ولأسباب واضحة للعيان، فإن المرء لا يمارس الغزل عندما يكون على الإنترنت فى مجموعة نقاش دينى، ناهيك عن أنه لا يمتدح مزايا سيارة ماركة فيرارى أو جهاز حاسب الكتروني ماركة آبل فى جماعة لا يروق لها سوى سيارة ماركة بورش والحاسبات الإلكترونية الشخصية.

### موقفية أم ديمقراطية؟

على أن التجزئة ليست فصلا بحواجز: فالحدود بين «الجماعات المعلوماتية» التي تشكل شبكة ليست مقدسة يتعذر المساس بها لأن من الممكن دوما

متابعة عدة نشاطات على الشبكات \_ ولنقل مثلا متابعة قائمة حـول مزايا هـذا الحاسب الإلكتروني أو ذاك، واللعب في شبكة في هـذا العـالم المضـمر أو ذاك واستشارة هذا الموقع أو ذاك بصورة منتظمة. فخلافا لمجتمعات الأمـس، يختار المـرء لنفسه أن يكون عضوا في هذه الجماعة أو تلـك. بـل إن بوسـع المرء أن يفعل ذلك بصفة مؤقتة: فالاشتراك في شبكة لا يلزم بشيء. وهنا أيضا نجد من جديد أحد اتجاهات الديمقر اطية، وهو الاتجاه الخاص بـ«خفـض تكافـة التعبير»، بحسب صيغة لبرنار مانان Bernard Manin. ومحل التزامات الأمـس الكبري حلت إتخاذات موقف عابرة، مميزة للديمقر اطيات المتقدمة.

وبحكم هذا الواقع، سوف يتعين بالأحرى، باللعب على أصل الكلمة، أن نتحدث وفق نموذج «الملكية» أو «الأوليجاركية» عن «الموقفية» (demarchie)، أى عن عن المبدأ الشعبي، بدلا من أن نتحدث عن «الديمقر اطية» (democratie)، أى عن «السلطة الشعبية». فما يظهر على الشبكات، هو في واقع الأمر «الحشد» قبل أن يجرى إسباغ شكل محدد عليه يجعل منه شعبا مسئولا أمام هيئات السلطة أو جمهرة لا اسم لها. وهو يتطابق إلى حد بعيد مع ما يسميه الفيلسوف جيورجيو آجامبن Giorgio Agamben بدالجماعة القادمة»: وهي ليست جماعة تملك قوة بحكم وحدتها، بل بحكم مجرد «وجودها معا»، في داخل لعبة اتصال لا نهاية لها. والشبكات المعلوماتية إنما تتماشي مع هذه الرؤية «بعد الحداثية» نهاية لها. والشبكات المعلوماتية إنما تتماشي مع هذه الرؤية «بعد الحداثية» المجتمع وهي تعرف على المستوى السياسي نوعا من المواطنة دون تشارك في المواطنة نراه فاعلا في مختلف جوانب الحياة السياسية في الديمقر اطيات المتقدمة.

والحال أن إنهاء «التشارك في المواطنة» إنما يعنى «فقد عرى الاتصال» قياسا إلى جميع المبادئ الكلاسيكية للمجتمع الجماهيرى: فالميديا قد عودنتا على أجندتها، إذ فرضت علينا شواغل مشتركة (البث الذي يسمعه الجميع أو يرونه، الجريدة التي لابد من قراءتها، الكتاب الذي يدور الحديث عنه)؛ وبالمثل تتصور

الدولة ـ الأمة السيادة في وحدة «كيان سياسي»؛ وهيئات السلطة العليا تحدد حق الكلام وأولئك الذين لهم أهمية إذ تصدر لهم شهادات استحقاق السلطة الاجتماعية التي تتمثل في الدبلومات والألقاب والمناصب. بل إن الفرد، الذي ما أطول الرزمن الذي جرى فيه تصوره من زاوية نفوسه الثلاث أو من زاوية علاقة الروح والجسد الثائية، قد اضطر إلى إعادة تكوين نفسه في الوحدة. وإذ جرى تحديد هويته بفضل رقم قومي (لأغراض الأمن الاجتماعي، في الأغلب الأعم) فإنه يقبع في ذات الأكثر واحدية، ويعبر سياسيا عن هذا الاضطرار إلى أن يكون ذاته لا أحدا آخر بموجب قاعدة «للفرد الواحد، صوت واحد إلى الاقتراع]». ثم إن سوسيولوجيا المجتمع الصناعي الحديدية قد ضيقت الخناق عليه أكثر فأكثر: فهي لم تتوقف عن توضيح أن تتوع الأدوار التي يجرى الاضطلاع بها في وجود بشرى يمكن أن يرد ألى معطيات اجتماعية مهنية واحدية المعنى \_ فالمرء ليس بالتناوب أبا أو عاملا أو عاشقا: بل يكون كذلك في كل مرة بشكل معين يتبدل مع انتمائه الاجتماعي.

ولعبة الوحدة الكبرى هذه إنما تميل إلى الانفجار فى قلب الشبكات: فالمعلومات التى يجمعها المرء إنما تتوقف على خياره هو على ضربه [zapping] هو على لوحة المفاتيح. وليس هناك من يأمر بالوحدة أو يقول هذا مهم وهذا غير مهم، أو هذا حقيقى أو زائف، أو مؤكد أو محتمل لا أكثر. ولا تظهر أية جماعة، فما هناك لا يعدو أن يكون الشبك المتعارف على ترتيباته لشبكات ملتحمة بعضها بالبعض الآخر بل إن نطاق الفرد إنما يتفكك فى وحدته: فبوسع المرء أن يعبر عن نفسه مستخدما هوية زائفة أو مدرجا نفسه فى جنس [sexe] آخر أو زاعما لنفسه دورا اجتماعيا آخر، كما أن بوسعه أن يلعب، بل وأن يغش، وذلك دون رقابة أولية. وفى هذا، تبرز الشبكة القيمة الديمقراطية الكبرى بامتياز، قيمة الحرية. فهى تعيد إدخال حرية لا تضاهى، حرية تفلت منا باطراد، الحرية قياسا الحرية.

ومن هنا وجود شكل من أشكال محو مرجعية الكلام، فهو كلام لا مرجعية له لأنه لا صاحب له: فهذا الصاحب يمكنه الاختفاء خلف اسم مستعار أو أن يبقى عديم الاسم بصورة خالصة وببساطة. وفى هذا، تحقق الإنترنت نبوءة كاتب قديم جدا [هو أفلاطون] والذى أوضح أن الكلام المكتوب «سوف ينتقل يمنة ويسرة ويمر دون فارق بمن يتعرفون عليه كما بمن لا يعنيهم أمره». (٢٠) وقد أدرك أفلاطون الأهمية العميقة للكلام غير المنسوب لأحد ولا يجسده أحد والذى تحمله الكتابة؛ وقد وصله بالخطاب الديمقراطي، خطاب الحيل والإقناع، معارضها إياه بخطاب الحقيقة الذى يفترض الهيراركية ويهدف إلى الواقع الأكثر واقعية. وليس مما لا يشكل فارقا أن مجتمع المعلومات يصف نفسه على وجه التحديد ليس بأنه موقع الواقع، بل بأنه موقع الواقع المضمر، المقابل. وهو يعلى، مع إعلائه قيمة الديمقراطية، قيمة ما شجبه أفلاطون: العار الذى يوصم به كل شكل مسن أشكال الهيراركية، بما فى ذلك هيراركية تفوق «الواقع» على «الواقع المضمر».

لقد بدأت معركة، هى معركة الحرية تحت أكثر شكل جذرى للحرية عرف تاريخ الإنسانية، حرية السلطات الروحية للكائن البشرى، حريته فى التعبير عن نفسه وفى الاتصال دون عائق أو كابح. وسوف يكون هذا، إن شئتم، نضال الساعدة الإنترنت] ضد المواطن الكلاسيكى، أسير القوانين والتاريخ.

وهذه المعركة ليست «معركة الذكاء» التى يدور الحديث عنها أحيانا والتى لا تعدو أن تكون منافسة بين العقول المنظور إليها على أنها سلعة جديدة فى سوق جديدة، حيث تساوى الآن «المعرفة العلمية» وزنها ذهبا، وحيث تتذرع مواهب كل فرد بالمجانسة القديمة للكلمة مع الفضة [الكلام من فضه]. بـل سوف تكون

Platon, Phèdre, 275 d-e, traduit par L.Brisson, Paris, Flammarion "GF" 1989. (\*\*)

بالأحرى معركة ضد هذا الشكل من أشكال تصور الذكاء والذى يجعله «ذا قدرة تنافسية» وفى الوقت نفسه «ذا قدرة على المضاربة به»، أى قابلا لتحويله إلى سلعة فى السوق بحسب المراد؛ إنها سوف تكون معركة من أجل الإعلاء من قيمة قدرة الكائن البشرى على الاتصال والتواصل دون عائق (ولا حتى العائق المتمثل فى شخصيته المدنية) ـ تواصله هو وتواصل أولئك الذين يختارهم كمحاورين له.

# القوة، الهوية والتنظيم: كرة القدم، مرآة أوروبا<sup>(٢١)</sup> بقلم بسكال بونيفاس Pascal BONIFACE

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون

بالنسبة للأمم كما بالنسبة لكرة القدم، يعاش البناء الأوروبي [الموحد] بوصفه، في آن واحد، عامل قوة ومصدر فرصة واعدة، وإن كان يعاش أيضا بوصفه مصدر انزعاج في مواجهة مخاطر تمييع للمعالم الهوياتية [لكل أمة أوروبية على حدة].

فالأمم الأوروبية موزعة المشاعر. فهي تعتقد أن أوروبا [الموحدة] تشكل ضرورة لأسباب استراتيجية (الكف عن خوض حروب أوروبية - أوروبية) واقتصادية (التمتع بالقدرة على المنافسة) وثقافية، إلخ. إلا أنها تخشى من أن تجد أوروبا الموحدة ترجمة لها في تقهقر اجتماعي للمتروكين لمصائرهم ومن أن تؤدي أحكام وتسويات تكنوقراطية إلى القضاء على الهويات القومية التي ما تزال الأمم الأوروبية متعلقة بها تعلقا عميقا. والتوتر بين هذين الشعورين هو أحد أعظم الكوابح لتعميق البناء الأوروبي [الموحد]. ومن ثم فمن الضروري دمقرطة البناء الأوروبي من زاوية سياسية واجتماعية والتأكد من سماح هذا البناء بتعايش مختلف الهويات (فالمرء إنما ينتمي في آن واحد إلى إقليم وإلى دولة وإلى أوروبا)، دون أن تؤدي راصفة أوروبية إلى سحق جميع التباينات وتسوية الكل بالكل.

<sup>(</sup>٣١) نص المحاضرة رقم ١٥٩ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٠٠.

والقول نفسه صحيح بالنسبة لكرة القدم. فكرة القدم الأوروبية اليوم إنما تتميز بقدرة تنافسية عالية، إلا أن هناك خوفا من محو للخصوصيات ومن انحفار هوة، لا أمل في عبورها، بين الأغنياء والفقراء.

# أوروبا وكرة القدم: البناء الموازى نجال مشترك

فى موضوع كرة القدم، يعد العالم وحيد القطب وأوروبا هى القوة الأعلى التى لا منازع لها. ففرقها القومية (بالرغم من مقاومة البرازيل والأرجنتين) تسيطر على المسرح العالمي. وقد اختصت أوروبا بـ ت فرق من فرق الدور ربع النهائي الثماني وبـ ت فرق من فرق الدور نصف النهائي الأربع خلال المونديال الأخير. وأنديتها هي الأغنى، بما لا يقارن، في العالم. وهي تجتذب عبر ظاهرة استنزاف للأقدام [قياسا على ظاهرة استنزاف العقول] أفضل المواهب من قارات أخرى، كالمواهب الأميركية ـ اللاتينية والأفريقية بل والآسيوية (فاللاعب الياباني النجم، ناكاتا، يلعب في إيطاليا).

وهذه الأندية معروفة على مستوى العالم. وتوجد لنادى مانشستر يونايتد أندية مشجعين في العالم كله، بما في ذلك في آسيا. (٢٧)

واللاعبون الأوروبيون الذين يلعبون فى قارات أخرى (آسيا، أميركا الشمالية) هم لاعبون فى نهاية مشوارهم الرياضى يحولون المجد الذى كسبوه فى أوروبا إلى ثروة مالية.

<sup>(</sup>٣٢) وهكذا فإن صحيفة النادي يونايتد قد باعث ١٥٠٠٠ نسخة في تايلاند. لو موند، ٢ مارس ١٩٩٩.

ومن الواضح أن هذه القوة إنما تدين بها الأندية الأوروبية للمباريات الأوروبية \_ الأوروبية (رابطة الأبطال، مباريات كأس الـ UEFA) التى تدر حقوقا عن البث التليفزيوني المباشر تسمح بتعزيز هذه السيطرة.

ويمكن أن نلاحظ أيضا أن عام ١٩٥٦ هو، في آن واحد، عام توقيع معاهدة روما ومباريات كأس أوروبا الأولى، التي فاز فيها نادى ريال مدريد. (٢٣) ومن المؤكد أن هذا التحديد إنما يوضح حدود المقارنة. فإسبانيا التي كانت بعيدة آنذاك عن البناء الأوروبي، لأسباب سياسية [ترجع إلى سيطرة ديكتاتورية فرانكو على البلد]، سوف تهيمن على أوروبا كرة القدم الوليدة، تتلوها البرتغال (نادى بينيفيكا لشبونة) التي كانت هي أيضا معزولة عن أوروبا السياسية بسبب نظامها الديكتاتوري إفي عهد سالازار].

على أن أوروبا كرة القدم هذه سوف تعجل شعور الانتماء المشترك إلى قارة اخترقتها الحروب على مدار قرون.

وقد أعلن الاسكتلندى دينيس لو، الفائز بالكرة الذهبية في عام ١٩٦٤ ضمن فريق مانشستر يونايند: «بفضل إنشاء مباريات كأس أوروبا من جانبكم أيها الفرنسيون، تواجدت بلدان مختلفة في ساحة واحدة مشتركة، هي ساحة اللعب، حتى وإن كان ذلك لأجل أن يلعب البعض ضد البعض الأخر. لقد دفنا إلى الأبد أعقاب الحرب [العالمية الثانية]. وعبر نادى ريال مدريد، الذى فاز بخمس بطولات في مبارات كاس أوروبا، فإن ما أعيد بناؤه، بفضل كرة القدم، هو أوروبا الموحدة]». (٢٤) والمباريات بين الأندية الأوروبية إنما تحفز الانتقالات والريبورتاجات الصحافية والبث الإذاعي والتليفزيوني وكلها أشياء تساعد على

<sup>(</sup>٣٣) كما هي الحال بالنسبة لأوروبا الاقتصادية والسياسية [الموحدة]، جاءت المبادرة التي أدت إلى قيسام أوروبا كرة القدم [الموحدة] من فرنسا.

<sup>(</sup>۳٤) فرانس فوتبول، ۲۱ دیسمبر ۱۹۹۹.

إدراك وجود الآخرين. ولم تعد الحرب موجودة فيما بين البلدان الأوروبية ويجرى صرف المواجهات إلى الاستادات. والحال أن الأوربتين اوروبا الجماعة [السياسية] وأوروبا كرة القدم سوف تتطوران وتتوسعان تدريجيا. إذ يجرى اعتماد أحكام جديدة وضم أعضاء جدد وإنشاء مباريات جديدة. وتشكو الأوربتان من الانقسام بين شرقى أوروبا وغربى أوروبا حيث يوجد فى الحالتين رخاء أعظم وحرية أعظم فى غربى أوروبا. وقد عرفت الأوربتان تسارعا لبنائهما مع معاهدة ماسترخت (١٩٩٥) بالنسبة لأوروبا الجماعة السياسية ومع قرار بوسمان (١٩٩٥) بالنسبة لأوروبا كرة القدم.

وهذا الحدث الأخير إنما يطرح مبدأ حرية حركة اللاعبين \_ على غرار حرية الحركة التى يتمتع بها غيرهم من العاملين \_ فى داخل حدود الاتحاد الأوروبى. ولم يعد بالإمكان أن يكون هناك قيد على عدد اللاعبين المنتمين إلى الاتحاد الأوروبى فى ناد من الأندية، وبالمقابل، مازال هناك قيد على عدد اللاعبين غير المنتمين إلى الاتحاد الأوروبى فى ناد من الأندية، إذ لا يجب لهذا العدد أن يزيد عن ثلاثة لاعبين.

وقد أدى ذلك إلى تسارع عميق لانتقالات اللاعبين الأوروبيين في جميع الأندية. وفي نهاية الأمر، تصاغ كرة القدم الأوروبية وفيق نموذج المجتمع الأوروبي.

وفيما مضى، كان اللاعبون يقضون كل مشوارهم الرياضى تقريبا فى فريق واحد، هو عموما الفريق الأقرب مكانيا من مسقط رءوسهم. وبعد الحرب العالمية الثانية، تسارعت الانتقالات وأخذ تتقل اللاعبين يتم على المستوى القومى.

<sup>(</sup>٣٥) إعلاء من شأن قاعدة وحدة الجماعة على الخصوصية الرياضية، اتخنت المحكمة القضائية للجماعة الأوروبية قرار بوسمان الذي يسمح بحرية تنقل اللاعبين في داخل الدول الأعضاء. إلا أنها قد استثارت زلزالا على مستوى الانتقالات، بما سمح بحدوث مزايدة جامحة من جانب الأندية الأغنى.

وكان اللاعبون الأجانب في البطولات الأوروبية يعدون على أصابع اليد. (٢٦) وحتى ثمانينيات القرن العشرين، إذا ما استثنينا إمدادات المستعمرات السابقة والإمداد اليوغوسلافي (وقد أثبتت يوغوسلافيا بذلك أنها كانت أكثر انفتاحا من البلدان الشيوعية الأخرى على الغرب)، فقد كان هناك القليل من الأجانب في البطولات الأوروبية. واللاعبون الأوروبيون الذين لعبوا خارج بطولتهم القومية كانوا استثناءات. فكوبا الذي ترك نادى رانس [الفرنسي] ليلعب لحساب نادى ريال مدريد [الإسباني] إنما يمثل حالة استثنائية. وفي أواسط ثمانينيات القرن العشرين، نجد أن بلاتيني، الذي التحق بنادى يوفينتوس تورينو [الإيطالي]، هو واحد مسن اللاعبين الفرنسيين القلائل الذين لعبوا لحساب ناد في الخارج، ناهيك عسن أن بلاتيني قد فعل ذلك في بلد توجد له فيه جذور عائلية. وبعد ذلك بعشرة أعوام، كان كانتونا أول لاعب فرنسي يفرض نفسه في البطولة القومية الإنجليزية. وبعد عام 1990، سوف يزاحمهما كثيرون. فاليوم، نجد أن عدد اللاعبين الشبان الفرنسيين الواعدين، وإن كانوا ما يزالون يعتبرون من الناحية القانونية أشبالا، والذين تجندهم أندية أجنبية، يعد أعلى بكثير من عدد اللاعبين المعترف بمكانتهم والذين كانوا بلعبون في تلك الأندية قبل عشر سنوات.

والآن، يحدث التنقل على المستوى الأوروبى وذلك بمناوبات أسرع بكثير، بما يشكل رمزا لسوق أوروبية واحدة لكرة القدم، وإن كان بما يشكل أيضا رمزا لمجال أوروبى حل، من كثير من النواحى، محل الإطار القومى، وهذه المناوبة على نطاق واسع إنما تخص بالدرجة الأولى النخبة التي تمثل كرة القدم الاحترافية. لكن الأمر ينطبق بالمثل على الكوادر القيادية، الطلاب، إلخ. فالطلاب الفرنسيون،

<sup>(</sup>٣٦) في عام ١٩٦١، سوف ينضم دينيس لو هذا نفسه إلى نادى تورينو، لمدة سنة واحدة فقط، لأنسه لسن ينكيف مع قواعد اللعب الإيطالية. «كنت رائدا. فالذهاب إلى هناك في ذلك الزمن كان يشبه الذهساب إلى أستراليا اليوم. ولم يكن هناك من يرحل، باستثناء عدد قليل جدا من السـ businessmen. فالنزول المي هناك كان كالهبوط على كوكب آخر»، فرانس فوتبول، ٢١ ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٩.

بمجرد قضائهم عاما في الخارج، كانوا يعتبرون بذلك مميزين حتى في الثمانينيات. أما الآن، فإن هذا إنما يصبح عادة متعارفا عليها، بل ويصبح القاعدة في عديد من التدريبات. والعمال الأقل مهارة أو غير المهرة، باستثناء أولئك الموجودين فسى المناطق الحدودية المشتركة، هم أقل حركة من الكوادر ذات المستوى الرفيع. وفجأة، يتابع كل واحد بشكل أكثر اهتماما نتائج مختلف البطولات، الإسبانية، الإنجليزية، الإيطالية، التي لم تعد أجنبية بالمرة. وعديدون من المعجبين بكرة القدم يصبحون مشجعين لأندية أجنبية، لأن لاعبين من فريقهم القومي يلعبون فيها ويتميزون.

فهل تعد هذه الأرقام مزعجة أم طبيعية؟ إنها تشير إلى نسبة قوامها ما بين ٢٥ إلى ٣٠% فى المتوسط للاعبين غير القوميين. وهذا يتماشى مع صورة عالم وصورة لأوروبا قوامهما تزايد عناصر الاختلاط والامتزاج، حيث تتطور الحركة الشخصية والمهنية بلا توقف.

<sup>(</sup>۳۷) ليبراسيون، ۲۸ أبريل/ نيسان ۱۹۹۹.

<sup>(</sup>۲۸) فرانس فوتبول، ۲۰ يناير / كانون الثاني ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٢٩) المصدر السابق، ٨ فيراير/ شباط ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤٠) المصدر السابق، ١٥ فيراير/ شباط ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤١) المصدر السابق، ٢ فيراير/ شباط ٢٠٠٠.

وعلى أية حال، فإن المرء لا يهتم بما إذا كان فريق OM يتألف في معظمه من المارسيليين. بل إن فريق باستيا، المرتبط مع ذلك ارتباطا وثيقا بالوسط القومي الكورسيكي، قلما يضم بين صفوفه لاعبين من مواطني الجزيرة.

وكما أن تأسيس اتحاد سياسى أوروبى سيتركب على دول قائمة ولا يمحوها، فإن تأسيس مجال أوروبى لكرة القدم ان يهدم البعد القومى. فالفرق القومية، على العكس من ذلك، إنما تحفز ولاء وانحيازا حماسيا ثابتين، بل وأكثر قوة. والاشتباه الذى يذهب إلى أن المصلحة المالية قد حلت محل «حب الفائلة المميزة» قد ينطبق على الأندية، لكنه لا ينطبق على الفرق القومية. والمباريات بين هذه الفرق تبرز أكثر انفتاحا على النتائج غير المتوقعة، لأن نتائجها قلما يمليها قانون السوق خلافا للمباريات بين الأندية.

### احترام وتأكيد الهويات

ينظر فى الواقع إلى البناء الأوروبى [الموحد] باعتباره مصدر تهديد لصون هوية الأندية. والحال أنه إذا كف المشجعون عن تشجيع ناديهم، ألن يؤدى ذلك إلى اختفاء جاذبية كرة القدم؟

فى برشلونة، حيث استقدم المدرب الهولندى لويس فان جال ثمانية لاعبين من هولنده، تظاهر الاجتماعيون مرددين «نريد عددا أكبر من الكتلان، وعددا أقل من الخزاميين [الهولنديين]». (٢٠) وفى ديسمبر / كانون الأول ١٩٩٩، نجد أن فريق تشيلسى، الذى فاز بهدفين مقابل هدف واحد على فريق ساوثامبتون لم يضم لاعبا إنجليزيا واحدا.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر السابق، ٢ فيراير/ شباط ١٩٩٩.

ونادرون من يفلتون من هذا المزج العام. وهناك الحالة شبه الوحيدة لناد يرفض هذا النطور: فنادى آثليتيكو بيلباو [نادى بيلباو الرياضى] لا يجند من حيث المبدأ لاعبين غير باسكيين. ونادى روزنبورج، الذى برز فى مباريات رابطة البطولات، إنما يتألف من جهته من لاعبين نرويجيين بنسبة ١٠٠٠%.

ومن المؤكد أن بإمكاننا اعتبار أن النجم هو الفريق. إلا أنه عند درجة معينة للتباعد فيما بين النجوم الذين يحصلون على أجور باهظة، والذين غالبا ما يجرى لومهم على عدم إبدائهم التمسك بفائلة مميزة والذين ينتقلون من ناد إلى آخر، فأن شعور الانتماء سوف يخبو وسوف يخبو معه نجاح كرة القدم.

والحال أن تسليط الأضواء الإعلامية بشكل متزايد القوة على اللاعبين ووضعيتهم كنجوم، إنما يخلقان علاقة عاطفية. وبشكل مواز، فإن مبالغ أجورهم، وواقع أن بوسعهم الانتقال بشكل مؤقت جدا إلى أحد الأندية قبل أن يحققوا انتقالا مهما من الناحية المالية في ناد آخر، إنما تكسر الملمح الاندماجي بين المشجعين

<sup>(</sup>٤٣) لوموند، ۱۹أبريل/ نيسان ۲۰۰۰.

والنجوم. فالمبالغ التى يحصل عليها هؤلاء الأخيرون تلزمهم بأداء أفضل. وفى حال الأداءات السيئة، وإذ يشعر المشجعون بأنهم قد جرت «خيانتهم»، فإنهم يعيدون صب غضبهم على عين اللاعبين الذين كانوا يكنون لهم الإعجاب منذ قليل. وبإمكان المرء أن يتسامح كثيرا مع أحد أعمدة النادى، لكنه لن يتسامح البئة مع مرتزق.

والواقع أن سيطرة المال على كرة القدم هي ثمرة لجاذبيتها الطاغية لدى الجمهور. فهذا الجمهور يبحث عن شيء يحرك مشاعره وعن مشاعر الترقب التي تحركها مباراة حيث تكون النتيجة في علم الغيب في البداية وغير مؤكدة حتى إطلاق صفارة انتهاء المباراة. وفي النهاية، هناك خطر القضاء على هذا الشخف إذا ما شعر المشاهدون المباشرون والمشاهدون من خلال التليفزيون أن النتائج مقررة سلفا بحكم ميزانيات الأندية. وإذا ماخامر الجمهور الانطباع بأن كل شيء مرتب سلفا، وبأن الملعب الذي تدور فيه المباراة ليس في واقع الأمر بساطا أخضر بل بساط حسابات مالية، فإن الحماسة سوف تتبخر، وحتى يتسنى الإبقاء على قدر معين من الشغف، فسوف يكون مما لا غنى عنه من ثم أن يتبارى عدد كاف مسن الأندية، المتنوعة حقا من حيث أصلها القومي، في المباريات بقوى شبه متساوية.

ويعد التماهى مع كرة القدم ظاهرة على جانب عظيم جدا من الأهمية وذلك بقدر ما أن أشكال المعالم الهوياتية تمر بأزمة. هى أزمة الدولة \_ الأمة التى تزاحمها فى آن واحد مختلف مستويات الجماعات الإقليمية، من تحت، والعولمة، من فوق.

والحال أن المسائل الهوياتية، وليس بعد المواجهات الأيديولوجية أو التنافسات فيما بين الدول، هي السبب الأكثر تواترا للنزاعات.

فالحروب فيما بين الدول قد أصبحت أقل تواترا وأقل وحشية من الحسروب الأهلية. وقد جر تفكك الإمبراطوريتين متعددتى القوميات السوفيتية واليوغوسلافية إلى إعادة تعريف عامة للحدود. وأدت العولمة إلى ضياع للعلامات الهوياتية. ومنذ

ذلك الحين فإن كرة القدم سوف تكفل وتخلق معلما هوياتيا ما عاد له وجود.

وفى الأغلب الأعم، نجد أن التماهى مع فريق قومى، أو مـع أنديـة، إنما يتميز بدلالة مطلبية. ففى نظم الحكم السلطوية، تعتبر الاستادات الساحات القليلـة التى يسمح فيها باللقاءات الجماهيرية. وتحت غطاء الدعم المألوف الـذى يقدمـه المشجعون لفريقهم، يجرى طرح المطالب وتساعد على بلورة معارضة محظـورة فى صناديق الاقتراع أو فى الشارع. وهكذا، فخلال الفترة السوفييتية، سمح نـادى دينامو كييف بتأكيد الهوية الأوكرانية فى مواجهة الروس. وكانت انتصارات نادى دينامو كييف على نادى سبارتاك موسكو أحد الأشكال النادرة لتأكيد الهوية القومية الأوكرانية فى مواجهة سلطة موسكو قبل استقلال أوكرانيا فى عام ١٩٩١. وفـى السبانيا، فى ظل ديكتاتورية فرانكو، كان نادى برشلونة، بالنسبة للكتلان، أو نـادى السبانيا، فى ظل ديكتاتورية فرانكو، كان نادى برشلونة، بالنسبة للكتلان، أو نـادى مدريد، المحظوظ بدعم من الزعيم [فرانكو]. وكان بالإمكان التحدث بالباسـكية أو ما لم يكن ممكنا فى الأماكن العامة الأخرى. وكـان بالكتلانية فى الاستادات، وهو ما لم يكن ممكنا فى الأماكن العامة الأخرى. وكـان الناديان رمزين لمقاومة قومية وسياسية فى آن واحد.

ولأجل تفادى هذه الظواهر جرى طرد نادى بريشتينا لكرة القدم من الرابطة اليوغوسلافية من جانب السلطات الصربية، بعد وقت قصير من إلغاء الحكم الذاتى لكوسوفو، وفى ٢٤ يوليو/تموز ١٩٩٩، غداة حرب كوسوفو، قام ٢٥٠٠٠ من المشجعين الذين كانوا يلوحون بالرايات الألبانية والأميركية بدعم نادى بريشتينا لكرة القدم الذى فاز فى مباراته ضد نادى تيتوفو المقدونى. ومن زاوية معينة، فقذ جسدت المباراة عودة شعب كوسوفو إلى الحياة الطبيعية.

كما أن المنافسات فيما بين الناديين الرائدين في صربيا وكرواتيا، وهما نادى النجمة الحمراء ببلجراد ونادى دينامو زغرب، قد شكلت علامة إرهاص بالحروب في يوغوسلافيا السابقة. (٤٤)

CF. Boniface (P.), Géopolitique du football, Paris, éditions Complexe, 1998. (£ £)

وكان يجب لحمية المواجهة بين الفرق الروسية والأوكرانية والجورجية أن تجتنب انتباه المراقبين إلى حدود تجاوز مشكلة القوميات في داخل الاتحاد السوفييتي. وفي عام ١٩٥٨، سبق إنشاء فريق قومي من جانب جبهة التحرير الوطني قيام الدولة الجزائرية [التي ظهرت إلى الوجود في عام ١٩٦٢]. والمباراة الإسرائيلية الفلسطينية التي دارت تحت رعاية «ملك كرة القدم» بيليه في روما في ٢٥ مايو/ آيار ٢٠٠٠ هي علامة ارهاصية على اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية.

ولم يعد تعريف الدولة يقتصر الآن على العناصر الثلاثة التقليدية: الأرض والسكان والحكومة. إذ يبدو أنه يجب أن نضيف إلى هذه العناصر عنصرا رابعا، هو وجود فريق لكرة القدم، بما يسمح بتصور أن الاستقلال الوطنى إنما يتميز بإمكانية دفاع البلد عن حدوده وسك عملته وخوض مباريات دولية لكرة القدم.

والواقع أن قيام شعب دولة فتية بتعبئة صفوفه دعما لفريس قسومى يلعسب اللعبة الأكثر شعبية في العالم هو أمر أسهل من قيام هذا الشعب بتعبئة صسفوفه دعما لإنشاء بعثة ديبلوماسية لدولته لدى منظمة الأمم المتحدة، والحال أن كرة القدم إنما تسمح بإيجاد رابطة بين السيادة والحياة اليومية.

لكن الفريق القومى لم يكن مجرد نتيجة لإنشاء دولة، إذ غالبا ما ساعد على صوغ أمة. وبالنسبة للدول الفتية، حيث كان الشعور القومى هشا أو معبرا عن الإحساس بالخطر، فإن هذا الشعور القومى قد لقى، بأكثر مما يعتقد، تعزيزا من جانب كرة القدم، التى لعبت دور عامل تأليف لجماعة تعرضت للصدمات أحيانا.

وفى أوكرانيا، كانت انتصارات نادى دينامو كييف، وبدرجة أقل انتصارات الفريق القومى، موضع فخر قومى.

وفى ٥ سبتمبر/ أيلول ١٩٩٨، فى مباراة سميت بــــ«مباراة العصر»، هزمت أوكرانيا روسيا بخمسة أهداف مقابل هدفين. وقد أكد الملحق الصحافى

للاتحاد الأوكرانى: «عبر كرة القدم، يمكن لبلد فتى كبادنا أن يكبر. وفى انتصار انتا، يلعب الشعور القومى دورا عظيما». (من وبالنسبة لبلد يملك إمكانيات عظيمة، لكنه يشهد مصاعب اقتصادية جسيمة ومصاعب جسيمة تتعلق بالهوية (التوزع بين روسيا وبقية أوروبا)، تعد كرة القدم عامل استعادة للثقة بالذات.

والحال أن المدرب الكرواتي بلازفيتش هو الدى أعلن: «في كرواتيا يعتبرونني بطلا، فأنا الذي أيقظت الشيعور بالهوية الكرواتية بكسب بطولة يوغوسلافيا في عام ١٩٨٢ اعتمادا على نادى زغرب، وعندنا، تعد كرة القدم ظاهرة اجتماعية. وأنا واع بذلك. ولم يمض غير وقت قصير على خروجنا من الحرب، وقد فقد الناس أباء وأخوة وأطفالا، كما فقدوا بيوتهم، وشيعبي الصغير محبط، لكنه شجاع ويعلق من الآن فصاعدا كل آماله على منتخبنا». (13)

وفى تركيا، كان انتصار نادى جالاتا سراى فى كأس الـــ UEFA فى مــايو/ آيار ٢٠٠٠ بالغ الأهمية. والحال أن النادى، المرتبط بليسيه جالاتاسراى، كــان قــد تأسس فى عام ١٩٠٥ من جانب مدرسين أجانب وأتراك كانوا يريدون لبلدهم كسـر عزلته والتطلع إلى الخارج. وقد عيش هذا الانتصار فى تركيا باعتباره تلاشيا لعقدة دونية حيال البلدان الأوروبية. وقد قال شريف إيرول، وهو معلق إذاعى: «إذا كــان بإمكاننا إلحاق الهزيمة بأى فريق أوروبى فى ملعب كرة القدم، فإن هذا إنما يساعدنا على الثقة بأن بوسعنا أن نكون ممتازين أيضا كبقية أوروبا عبر الديمقراطيــة فــى مجال احترام حقوق الإنسان وفى جميع الأمور، ومن الواضح أن هذه المباراة هــى أكثر بكثير من مجرد مباراة فى كرة القدم». وغداة الفوز، أعلــن نجــدت ســيزر، رئيــس تركيا الجديد، خلال أول ظهور عام له بعد توليه مهام منصبه، أن «نجــاح جالاتاسراى يبين أن البلد عازم على منافسة العالم فى جميع الميادين». (٢٤)

<sup>(</sup>٥٤) لوموند، ۲۷ مارس/ آذار ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٤٦) لوكيب، ٦ يوليو ١٩٩٨، قبل الدور نصف النهائي لكأس العالم حيث لعبت كرواتيا ضد فرنسا.

<sup>(</sup>٤٧) انترناشيونال هيرالد تريبيون، ١٩ مايو/ أيار ٢٠٠٠.

فهل هى صدفة أن هذا الفوز قد حدث بعد قمة هلسنكى الأوروبية فى ديسمبر / كانون الأول ١٩٩٩ التى اعترفت لتركيا بالحق فى أن تكون بلدا مرشحا للانتماء إلى الاتحاد الأوروبي؟ (٨٤)

وبالمثل، ليس مما لا قيمة له أن فرنسا، التي فازت بكأس العالم في عام ١٩٩٨، تضم غالبية من اللاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية. فهذا يبين أن فرنسا الموزعة غالبا بين الغطرسة والشك لا يجب لها أن تخشى تحدى العولمة وأن عليها الاعتماد على البعد الأوروبي حتى تفوز.

ويمكننا أن نلاحظ بالمثل أنه لا يوجد غير ناد واحد (هـو نـادى هانسـا روستوك) منبثق من ألمانيا الشرقية بلعب ضمن الـ Bundesliga [رابطة الاتحاد الألماني لكرة القدم] وأن فريق ألمانيا يعاني من واقع أن العناصر الأكثـر وعـدا والتي تلعب في البطولة الأوروبية قد اختارت اللعب لحساب بلدانها الأصلية وذلـك حيال مصاعب نيل الجنسية الألمانية، حتى التغيير الأخير لقانون الجنسية والـذى بادر به الاشتراكيون ــ الديمقر اطيون.

### حاجة إلى التنظيم

تشكو الأندية الكبرى من قلة أهمية المباريات القومية قياسا إلى المباريات ` القارية الأوروبية. وتحاول رابطة تجمع الأندية الأغنى بينها، همى مجموعة

<sup>(</sup>٤٨) وسوف يساعد هذا الغوز على التآم الجروح التى تسببت فيها مباراة جالاتا سراى ــ يوفينتــوس فــى نوفمبر/ تشرين الثانى ١٩٩٨. وقبل ذلك ببضعة أشهر، كان الزعيم الكردى عبــد الله أو غــلان قــد اعتقل فى روما وكانت إيطاليا قد رفضت ترحيله وتسليمه إلى تركيا وذلك لأن تركيا تطبــق عقوبــة الإعدام [التي لا يطبقها الاتحاد الأوروبي]. وقدر رفض فريق يوفينتوس الذهاب إلى تركيا موكــدا أن أمنه نيس مضمونا وقد طلب اللعب على أرض محايدة. ثم تم تأجيل المباراة لمدة أسبوع بقرار صادر عن الــ VEFA مــن رجــال عن الــ مراقبة عدد قوامه ٧٠٠ من المتفرجين.

على أن المشروع الخاص، الذى جرى كشف النقاب عنه فى عام ١٩٩٨، والذى تشرف عليه جماعة شبكات الميديا الشريكة المرتبطة بجماعات تليفزيونية، كان يشكو من عيب رئيسى: فالأندية المشاركة فى مباراة يجب أن تفعل ذلك بناء على دعوة، ومن زاوية ميزانيتها. وسعيا إلى الحفاظ على إمكانية توقع النتائج المالية، فلم يكن هناك مجال الإنزال فريق إلى مرتبة أدنى.

ومن ثم فقد كان من شأن المعابير المالية أن تطغى على المعابير الرياضية.

ومسئولية المؤسسات الأوروبية عظيمة. فبعد اتهام أوروبا بالسماح بسيولة تهدد الاستقرار من خلال قرار بوسمان، صار يتعين عليها ابتكار تنظيم يحول دون تطبيق قانون السوق وحده. (٤٩)

ومن جهة أخرى، فإننا نرى بوضوح أن تركيز الثراء في أندية معينة وتكاثر الدول الذي عاشته أوروبا يجعل من المستحيل \_ إذ يقلل هو أيضا إلى حد بعيد من الأهمية \_ إجراء مباراة يتعين فيها على نادى يوفينتوس مواجهة أبطال لوكسمبورج وإستونيا وسلوفاكيا.

<sup>(</sup>٤٩) وهو ينطوى أيضا على حدود تخصه، إذ ليس من المؤكد أن بوسع مباراة تفتقر إلى نكهة القبول الرياضي أن تظل جذابة. وأمام هرب المتفرجين، اضطرت الرابطة اليابانية - التي تتسرف على بطولة الأندية اليابانية - إلى التراجع عن قرارها الخاص بعدم نزول مرتبة الأندية وإلى إنشاء مرتبة ثانية.

والاتحاد الأوروبي يواجه التحدى نفسه. فعلى سبيل المثال أيضا، ليس مسن الوارد أن يتحقق التوسيع الضروري للاتحاد الأوروبي إذا ما تعين تأمين الرئاسة الدورية للاتحاد كل ستة أشهر بشكل تناوبي من جانب البلدان المذكورة هذه نفسها. فمن الواضح أنه سوف يتعين انتهاك المساواة النظرية ــ كل البلدان حقوقها واحدة ــ عن طريق تكافؤ واقعى حيث يكون لعدد من البلدان وزن أكبر لأن إسهامها أكبر.

وكما أنه لا يمكن في نهاية الأمر لكل بلد من البلدان الأعضاء أن يكون له مفوض، فليس بوسع جميع البلدان أن يكون لها الحق على قدم المساواة في أن يوجد لها ناد في رابطة الأبطال. لكن الاختيار يجب أن يتم وفق معايير رياضية: إذ ما المانع لإقامة مباريات للفوز بالبطولة بين ١٦ ناديا من الأندية المؤهلة في رابطة الأبطال، على أن تعفى هذه الأندية من خوض مباريات البطولات القومية وإن كان يمكن القيام كل عام بإنزال مرتبة عدد معين منها إلى مستوى هذه البطولات القومية والاستعاضة عن هذا العدد بالناديين المشاركين في الدور النهائي أو بالأندية الأربعة المشاركة في الدور نصف النهائي لكأس الـ UEFA؟

ومن المؤكد أن الأندية الكبرى الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية بل والفرنسية سوف تمثل الأغلبية. إلا أن بوسع أندية جيدة الأداء تتتمى السى بلدان صغيرة أن تتدرج في مصافها وأن تحوز فرصة لتعزيز مكانتها.

وبالشكل نفسه، فإنه إذا كان لا يمكن وضع الدول الأوروبية الكبيرة على مستوى واحد مع الدول الأخرى فيما يخص رئاسة الاتحاد عبر اختيار المفوضين الأوروبيين، فإن ذلك لا يعني أن البلدان «الصغيرة» لا يجب البتة أن يكون لها الحق في ذلك. فشخصية هذا المستول أو ذاك قد تبرر حكمة تخويله مسئوليات لا يسمح له وزن بلده أصلا بممارستها.

وترى المفوضية الأوروبية أن الوظيفة الاجتماعية للرياضة (وهمى أحمد مجالات النشاطات الأكثر تمتعا باهتمام مواطنى الاتحاد الأوروبى والأكثر مساعدة على تحقيق التقارب فيما بينهم) «قد تأثرت منذ عدة سنوات بظهور ظواهر جديدة تهدد أحيانا أخلاق الرياضة ومبادئ تنظيمها: أكانت هذه الظواهر تتمثل فى العنف فى الاستادات أم فى اتساع ممارسات تعاطى المنشطات أم فى السعى وراء المكاسب المالية السريعة على حساب تطور أكثر توازنا للرياضة». (٥٠)

وقد جرى اتهام المؤسسات الأوروبية بتهديد استقرار توازن الوسط الرياضى من خلال قرار بوسمان، والذى يشكل اليوم رمزا للانحرافات المتمثلة فى استخدام الرياضة فى تحقيق أغراض مالية. إلا أنه يجب التذكير مع ذلك بأن هذا القرار كانت له مأثرة القضاء على المفاسد المترتبة على انعدام حرية تنقل اللاعبين المحترفين فيما بين الأندية المختلفة. بيد أن من الصحيح أن القرار قد أدى إلى نتائج وخيمة تهدد التوازن الاقتصادى فيما بين الأندية وأنه قد أوجد مصاعب بالنسبة للأندية التدريبية.

كما أن القرار كان دالا أيضا على اتجاه ليبرالي متطرف في سياسة المفوضية، وفي داخل المفوضية، ألم يكن المسئول عن الرياضة هو كاريل فان ميرت، المسئول عن مشكلات المنافسة? (٥٠)

والحال أن استيعاب المعادلة الرياضية لا يمكن قياسه واختزاله في مشكلات المنافسة الحرة. ولهذا السبب تحديدا نجد في المفوضية الجديدة، التي يرأسها

<sup>(</sup>٥٠) تقرير المفوضية الأوروبية إلى مجلس أوروبا من منظور حماية الهياكل الرياضية الحاليسة وصسون الوظيفة الاجتماعية للرياضة في إطار الجماعة، ١٩٩٩.

<sup>(</sup>٥١) كان نادى ويمبلدون الإنجليزى قد أراد الاستقرار في ايرلنده في دبلن. ورأى فان ميرت: «في هـذه المسألة، هناك مبدآن يوجد تعارض فيما بينهما: فمن ناحية، هناك مبدأ حرية الانتقال ومن ثم حريسة الاستقرار، وهو مبدأ أساسى من مبادئ روما، ومن ناحية أخرى، هناك مبدأ الإطارا الإقليمسى للمباراة. وليس من اختصاصنا تقرير هذا الإطار: هناك مبدأن أساسيان يجازفان بالتنازع فيما بينهما ونحن بسبيلنا إلى دراسة أيهما الذي يجب أن تكون له السيادة»، لوكيب، ٢٦ ديسمبر ١٩٩٨.

رومانو برودى، أن المسئول عن الرياضة هو مفوض التعليم والثقافة، السيدة فيفيان ريدنج. وهى تشير إلى أن السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي إنما تختلف عن السياسة التي اتبعتها المفوضية السابقة. «ولأن الرياضة تدخل في مجالات الاهتمام العام، فإنها سوف تعالج بشكل لا يجعل منها وسيلة لكسب المال». (٢٠)

ويتعين على هذه المؤسسات الأوروبية اليوم أن تتدخل، ليس بعد من أجل التحرر من الضوابط، وإنما على العكس من ذلك لأجل تحديد ضوابط تنظيم المباريات الرياضية، وإلا فإن تكافؤ هذه المباريات ومن ثم أهميتها بالنسبة للجمهور، في نهاية الأمر سوف يكون عرضة للخطر.

والواقع أنه يجب الآن التدخل، ليس بعد على المستوى القومى، وإنما على المستوى القارى الأوروبي، من أجل توفير إطار لرياضة منافسة.

والمسائل التي تتصدر جدول الأعمال إنما تتعلق ب:

- \_ البيع الجماعي لحقوق البث التليفزيوني.
- حركة اللاعبين فيما بين الأندية المختلفة ومراعاة دور الأندية النديبة.
- \_ فرض مغارم على اللاعبين وعلى الأندية المسئولة عن الانحرافات والتفاوتات.

- تنظيم المباريات (هل يجب صون احتكار الاتحادات أم إعطاء دور للجماعات الخاصة؟). وترى المفوضية. (٢٥) أن نظام «رفع المرتبة - إنزال المرتبة» يشكل علامة مميزة للرياضة الأوروبية. فهذا النظام «يتيح فرصا أكبر للأندية الصغيرة أو المتوسطة ويعلى من قيمة المأثرة الرياضية».

<sup>(</sup>٥٢) فرانس فوتبول، ١٥ فبراير/شباط ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥٣) تقرير المغوضية الأوروبية، مصدر سبق ذكره.

- \_ مكافح عاطي المنشطات.
- \_ تقديم الإعانات العامة للأندية.
  - \_ البنود المتعلقة بالجنسية.

وإذا ما لعبت أوروبا هذا الدور التنظيمى، فإنها سوف تسمح لكرة القدم الأوروبية بالتوصل إلى تحقيق توازن بين متطلبات الحد الأقصى من المنافسة واحترام القواعد الأخلاقية والأشخاص.

وقياسا إلى قارات أخرى، تتميز أوروبا بضرورة تحقيق توازن بين الفرد والجماعة وبين الأداء الاقتصادى وتنمية المعايير الاجتماعية، وضرورة تطبيق نظام يتفادى النزعة الليبرالية المتطرفة المدمرة كما يتفادى النزعة التوجيهية الخانقة.

وبوسع أوروبا أن توفر فى آن واحد وبشكل مشترك كلا من القوة واحسرام الهويات. وهذا ينطبق على الدول والجماعات السكانية والمشاريع الاستثمارية الأوروبية. كما ينطبق على كرة القدم الأوروبية.

# الدعاية، الإعلان، الإعلام والتضليل<sup>(10)</sup> بقلم سيرج تيسرون Serge TISSERON

ترجمة: بشير السباعى مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون

الموضوع الذى اقترح على معالجته أمامكم موضوع واسع، لكننسى أبقيت عنوانه كما اقترح على. والواقع أن هذا العنوان إنما يلفت إلى وضع صور الإعلان وصور الدعاية على مستوى واحد. والحال أنكم سوف ترون أن ما يجرى استخدامه في كليهما، في واقع الأمر، هو آليات واحدة، وأنه، قياسا إلى هذه الأليات، يجب استحداث آليات مقاومة واحدة.

وهناك أشكال كثيرة لتناول مشكلات الدعاية والإعلام والتضليل هذه. وبوسعنا القيام بهذا التناول من زاوية اقتصادية أو سوسيولوجية أو سياسية خاصة. لكن الزاوية التى سوف اتناول منها هذه المشكلات سوف تكون مختلفة. فبوصفى محللا نفسيا سوف يكون سؤالى هو: لماذا نميل كل هذا الميل إلى تصديق الصور؟ ثم إن هذا التصديق لا يخص مجرد الصور البصرية المادية، بل يخصص أيضا الصور التى تتقلها اللغة. فالصور «المحكية» تميل إلى أن تجد ترجمة لها على نحو مباشر فى تصديقات، على غرار ما يحدث تماما مع الصور بمجرد تقديمها على أنها «أشياء مرئية» ومن ثم موضوعية. والحال أن ميلنا إلى أن نصدق بشكل غير انتقادى الصور المحكية إنما يتطابق عمليا مع الميل الذي يقودنا إلى أن نصدق بشكل نصدق دون تحفظ الصور البصرية.

<sup>(</sup>٥٤) نص المحاضرة رقم ١٦٠ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٠٠.

والشيء المهم الأول هو أن نفهم أن مشكلة تصديق الصور هذه ليست مشكلة دراية أو معرفة، فنحن نعلم أن المعرفة التي تقدمها لنا صورة ما هي معرفة جزئية إلى أقصى حد. لكن العلاقة بين الصور والإنسان ليست من شئون العقل، بل هي مسألة قلب أو عاطفة أو، إن استحسنتم ذلك أكثر، مسالة افتتان، ولهذا السبب تحديدا يجد المحلل النفسي ما يمكنه قوله في هذا الصدد. وتنطرح المشكلة على النحو التالى: إننا نعرف جيدا بعقولنا أن الصور لا تقول الحقيقة، لكن جسدنا يتجاهل ذلك، وعلى هذا الواقع بالتحديد تلعب الإعلانات. فنحن نعرف جيدا أنها تقول لنا مزاعم لا أساس لها ومع ذلك فإننا نشترى المنتجات التي تحدثنا عنها. وعلى هذا الواقع بالتحديد أيضا تلعب الدعايات. فهي لا تقدم بالضرورة صورا وعلى هذا الواقع بالتحديد أيها جزئية، ومع ذلك تدفعنا إلى التصديق.

ولنأخذ مثالا قريب العهد. فخلال حرب كوسوفو، شاهدنا على شاشات التليفزيون طوابير من اللاجئين الفارين إلى الحدود اليونانية. ولا جدال في أن هذه الريبورتاجات قد قدمت صورة جزئية عن وضع أكثر تعقيدا. ومع علمنا بأن هذه الريبورتاجات لم تكن تعبر إلا عن «وجهة نظر»، إلا أننا قد شعرنا بالتعاطف مع هؤلاء اللاجئين كما شعرنا بالكراهية حيال من اضطروهم إلى هذا الوضع. ومع علمنا بعقولنا أن كل الصور ليست سوى «وجهات نظر» لا تشرح شيئا، إلا أننا لا نقوى على الامتناع عن تصديقها، بكل مشاعرنا وبشكل جسدى، كما لو كانت حقائق. والحال أن الصور لا تقنع عقولنا لكنها تكسب تصديقنا العاطفي لها.

وسوف أبدأ بالحديث عن الإعلان لأنه يسمح لنا بفهم شيء جـوهرى، هـو أننا، في الصور، لا نكون وحدتا البتة. وإذا كنا نصدق الصور، فما ذلك إلا لأننا مدفوعون دائما بالرغبة في أن نكون هناك مع آخرين.

### مختبر الإعلان

إقتداء بفرويد، غالبا ما قيل، فيما يتعلق بالإعلان، أن محركه الرئيسى هـو الرغبات الجنسية. فهو يعمل أو لا باستثارتها، ثم يبدل اتجاهها. وقد يتعلق الأمر بإثارة مباشرة تربط مثلا بين امرأة جميلة ترتدى ثوبا شفافا وأحد المنتجات. كما قد يتعلق الأمر بإثارة غير مباشرة عبر ما لا حصر له من المجازات الممكنة التـى تحيل إلى الأعضاء الجنسية وإلى الالتقاء بينها. وعندئذ سوف يعمل الإعلان كرجل إطفاء يشعل الحرائق، إلى حد ما. فهو يشعل الرغبة الجنسية، ثـم، بما أن مسن الواضح أنه لا يستطبع إشباعها في الواقع، سوف يحاول إطفاءها بتبـديل وجهتها صوب شيء معروض للاستهلاك.

على هذا النحو تحدث الأمور في الواقع أحيانا. إلا أن من الأهمية بمكان أن نضيف أن هذه الرغبة التي يشعلها الإعلان ليست مصدرا للمتعة، بل هي بالأحرى مصدر للحرج، بل وللغم. فليس من المريح أن نكون مستثارين، والدليل على ذلك هو أننا نسعى إلى تهدئة الاستثارة. ومن منظور فرويدى خالص، فإن الزبون إنما يشترى لكي ينفس عن التوتر الجنسي الزائد الذي ولده الإعلان فيه. وهذا يحدث أحيانا على هذا النحو، لكن القلق الذي يخلقه الإعلان ليس، في الأغلب، تعبيرا عن رغبة جنسية. فقد يتعلق الأمر مثلا بالغم أو بالإحساس بالعار أو بالسخط كما بينت ذلك الإعلانات عن المنتجات من ماركة بينيتون. والحال أن هذه المشاعر، إذا ما صدقنا القائمين على الإعلان، إنما تدفع إلى شراء المنتجات التي يجرى ربطها بها.

ولكى نفهم كيف يتم ذلك، لابد لنا من قول بضع كلمات عن الحياة النفسية. فهناك رغبة أساسية لدى الإنسان تتمثل فى أن يكون لنفسه تمثيلات لمختلف خبراته وتجاربه مع العالم. وهذه التمثيلات من ثلاثة أنواع: أو لا التمثيلات الحسية والعاطفية والمحركة، ثم التمثيلات على شكل صور وأخيرا التمثيلات اللغوية. لكن هذه التمثيلات، فى جميع الحالات، لا يمكن الاعتراف بها من جانب الذات نفسها

إلا إذا أكد ثبوتها طرف ثالث. ونحن لا نتواصل لمجرد التواصل ناهيك عن أننا لا نتواصل لمجرد نقل الخبرات. بل نحن نتواصل لأننا لا نبني لأنفسنا تمثيلات لخبراتنا وتجاربنا مع العالم إلا بتأكيد صدق هذه التمثيلات عن طريق طرف نتحدث إليه ونتبادل معه الحوار. وهذه الزاوية تسمح لنا بأن نفهم على نحو أفضل كيف تعمل الإعلانات، وخاصة الإعلانات الصادمة.

إنها تنتج فيضا من الاستثارة يزعزع استقرار الفكر ويهده. فالمشاهد يفقد القدرة على رؤية المعالم التي يسترشد بها. ويستولى عليه قلق غالبا ما يجد صعوبة في تحديد ماهيته. وعندئذ لا يمكنه تصور مخرج من هذا الانزعاج إلا بسبيلين: إما بالتحدث عن الإعلان لكي يكون لنفسه تمثيلات لغوية له تسمح له بمعالجة قلقه \_\_ وعندئذ يعزز من أثر الإعلان \_ أو بشراء المنتج الذي جرى الإعلان عنه. والواقع أنه إذ يتصرف بهذا الشكل إنما ينضم بشكل وهمى إلى فريق كل أولنك الذين يفترض فيهم تبديد قلقهم حيال تلك الصورة بالشكل نفسه. وهذا، بالنسبة للمستهلك، في آن واحد، شكل لادعاء أن آخرين غيره يجربون القلق نفسه وأن آخرين غيره يعالجون هذا القلق بالشكل نفسه إذ يشترون المنتج نفسه. وباختصار، فإنه شكل لإدعاء أنه بإزاء أمر طبيعي مرتين، في القلق الذي استشعره وفي الأسلوب الذي يبدد به هذا القلق. والواقع أنه كلما تمكن الإعلان من استثارة حالات جسدية غريبة مصحوبة باستيهامات مزعجة، كلما أصبح من المهم أن نطمئن أنفسنا بأن هذا أمر طبيعي وذلك بالانضمام إلى فريق يجرب هذا الأمر نفسه. وهو ما يفسر أن هذه الإعلانات تظل دائما ضمن حدود التمثيلات المقبولة بالنسبة لتقافة معينة. وخارج هذه الحدود، لا تنجح الإعلانات في استنفار ما يكفي من الأحاسيس والمشاعر والحالات الجسدية التي تشعل الرغبة في الانتماء والتعلق، بما يسمح للمرء باكتساب إمكانات إضفاء طابع رمزى عليها. فوراء هذه الحدود، تغامر الإعلانات بانقلاب الرغبة في الانتماء وبانضمام المشاهد إلى الحزب الكبير الذي يتألف من أولئك الذين يرفضونها [أى الذين يرفضون هذه الإعلانات]. وهذا هو الخطر الذى جازفت به منظومة «بينيتون» وقد تورطت فى ارتكابه الحملة الأخيرة للشركة بشأن المحكوم عليهم بالإعدام فى الولايات المتحدة الأميركية، إذ أن عدة سلاسل من المحال التجارية قد رفضت توزيع منتجاتها فى الولايات المتحدة وإذ أن ملهمها توسكانى كان قد جرى الاستغناء عن خدماته...

وهكذا ترون أنه لا يكفى التفكير من زاوية «الأثر الشعورى» للصور. والواقع أن هذه الصيغة إنما تسمح بتصور أن مربط الفرس هو كثافة الشعور. إلا أنه لو كان ذلك صحيحا، لكانت الصور التى تحقق المتعة مساوية فى أثرها للصور التى تثير الارتباك. والحال أنه ليس صحيحا بالمرة أن ما يحدث شيء ولحد. فالصور التى تقسو على مشاهدها لها أثر خاص جدا يتمثل فى تهديده ودفعه إلى الانضمام إلى فريق كل أولئك الذين يفترض أنهم يجربون القلق نفسه، وذلك حتى يشعر بأنه أقل وحدة. والحال أن هذا إنما يشبه معلومة تتحدث عن المجريات الحالية للأحداث. فكلما أربكتك كلما زادت فرصها فى دفعك إلى الانحياز إلى فريق. وفى النهاية، فإن ما له أهمية فى الصور ليس هو عدالة القضية التى تتحدث عنها الصور، بل واقع مشاطرة هذه القضية.

ولو فكرنا في الإعلان من زاوية الرغبات الجنسية، فسوف نمتنع عن التفكير في استمرارية الصور الإعلانية وصور الدعاية. والواقع أن هذه وتلك إنما تعمل بأسلوب واحد إذ تستنفر فيضا من الاستثارة يصبح المشاهد مدعوا على أثره إلى معالجته باتباع أسلوب التصرف الذي يجرى اقتراحه عليه في الوقت نفسه. وقد يتمثل هذا العلاج، بحسب الحالات، في شراء أحد المنتجات لاستهلاكه أو في أتباع خط سياسي، أو في مجرد شعور الجميع بالاستنكار والاحتجاج.

### لماذا نميل ميلا قاتلا إلى تصديق الصور؟

ومن ثم فإن الرغبة في الانتماء إلى فريق تعد عنصرا مهما مسئولا عن تصديقنا الصور. وسوف نرى أنها ليست العنصر الوحيد.

ولكى نرى ذلك، يجب أن نرجع إلى سؤالنا الأول. لماذا نميل دائما إلى تصديق ما نشاهده؟ هذا السؤال ليست له إجابة واحدة، بل ثلاث إجابات تكمل كل واحدة منها الإجابتين الأخريين. والواقع أن كل واحد منا قد وجد ملاذا فى تصديق صورة، وذلك ثلاث مرات فى حياتنا: عندما شكلنا لأنفسنا تمثيلا بصريا أول لبيئتنا وقررنا تصديقه، وعندما شكلنا لأنفسنا ومرزنا تصديقه، وأخيرا عندما قررنا تصديق الصور المحيطة بنا، فى عائلتنا خاصة، وهى صور قدمها لنا آباؤنا على أنها حقيقية.

وأول هذه التصديقات يتعلق بأصول الفكر، وثانيها يتعلق بأصول الهوية الفردية وثالثها يتعلق بأصول هوية الجماعة. وسوف أقول بسرعة بضع كلمات عن كل واحد منها:

أو لا وقبل كل شيء، لدينا ميل إلى تصديق ما نشاهده لأن الرغبة في المعرفة، لدى الإنسان، لا تتفصل عن رغبته في تزويد نفسه بصور. وقبل الصور، يكون الإنسان غارقا في خبراته الجسدية والحسية والاتفعالية والمحركة. ومع الصور التي يزود بها نفسه، وهي صور نفسية ومادية على حد سواء، يبدأ في الخروج من هذه الحالة. وفي الأصل، فإن رغبة حديث المولد في تزويد نفسه بصورة لا تتفصل عن الرغبة في الخروج من عدم التمييز الأول الذي يجد نفسه فيه، والذي تختلط فيه حالات الجسد بما ينتجها. ومع الصور، نشكل لأنفسنا شاشة أولى يمكن لفكرنا أن يتجلى عليها. والحال أن المعرفة إنما تتمثل بادئ ذي بدء في أن نترود بصورة. وهذا هو السبب في أن الوهم الذي نكون فيه والذي يتمثل في

تصديق أن الصور تقول الحقيقة هو بشكل ما ضريبة يومية ندفعها لقاء هذه الخدمة الأولى التي تقدمها لنا الصور. والواقع أن تصديق أن الصورة حقيقية إنما يتأسس بالنسبة لكل واحد على خبرة تأسيسية جوهرية، هي خبرة انبثاق فكر لا يكون بعد مطمورا في الجسد، وإنما يكون قابلا لاتخاذ حضور موضوعي وقابلا لإعادة إنتاجه بفضل صورة. والمشكلة هي أن هذه الخبرة الجوهرية هي أيضا أحد الأسباب التي تجعلنا نصدق الصور دون تحفظ.

والسبب الثانى وراء ميلنا إلى تصديق الصور إنما يتعلق بالنرجسية، وتحديدا بصورة الذات. فرؤية صورة، بالنسبة لكل واحد منا، تقوم دائما بإعادة تنشيط الرهانات من جهة اكتشاف صورة الذات. وأن يرى المرء نفسه كاملا في مرآة إنما يعنى أن يصدق أنه كامل في الحقيقة والواقع. وهذا بشكل ما هو الضريبة الثانية التي ندفعها مقابل الصور وهو السبب الثانى لميلنا إلى أن نومن، على المستويين الشعورى والحسى، بحقيقتها. وعندما اكتشفنا لأول مرة صورتنا الموحدة في مرآة، كان من الضروري لنا أن نصدقها. وهذا هو السبب الثاني لميلنا القاتل إلى تصديق الصور، وفي واقع تصديق الصور، هناك دائما قدر من الرغبة في معالجة أنفسنا من كرب التمزق الأولى، فتصديق الصورة عيش في وهم رأب صدوع أنفسنا من خلال الصورة وفي وهم التغلب على تمزقاتنا الداخلية. ومن ينظر إلى صورة ويصدقها على أنها حقيقية إنما يخامره دوما الوهم بأنه قد لم شتات نفسه عبر الصورة (وهو ما قمت بصياغته في مكان آخر بقولي أن الصورة تسمح باستبطان حاوية كما تسمح باستبطان محتوى).

وأخيرا، فإن السبب الثالث وراء ميلنا إلى تصديق الصور إنما يتعلق بانتمائنا الله جماعة تتألف من كل أولئك الذين يصدقون معا الصورة نفسها، حتى ولو لم يكن هناك ما نراه، كما في حكاية «ثياب الإمبراطور الجديدة». فكل مشاهد يصدق صورة إنما يفعل ذلك وهو مدفوع بالرغبة في أن يكون جزءا من كل أولئك الذين

يصدقونها، أكان ذلك لكى يتعرف على نفسه فى هذا الفعل أم لكى ينصدم به والصور نوع من الغراء الاجتماعى. (ده) فتخيل الصور نفسها يكفل نوعا من التواصل المضمر ولو فى غياب كل تواصل فعلى واقعى. وهو بمثابة شعور بالانتماء إلى سلطة ويمكن أن نقول أيضا قوة و تتجاوز وتشمل كل واحد، تكاد تكون «قوة خفية» بالمعنى الذى تحدث به عنها فرويد فى كتابه الطوطم والتابو [191٣].

ويمكنكم أن تروا أن الصور التى نراها لا تتطوى على مجرد رهانات العلمية. إذ أن لها دوما علاوة على ذلك ثلاث وظائف أخرى لا نلحظها: فهى تؤكد لنا فكرتنا التى تذهب إلى أننا محقون إذ نرغب فى الرؤية لكى نعرف، خاصة فى مجال الفضول الجنسي؛ وهى تطمئننا على كمالنا النرجسي؛ شم إنها، أخيرا، تطمئننا على انتماننا إلى جماعة. وهذا هو السبب فى أن مشكلة الخلط بين الصورة والواقع ليست مجرد مشكلة إذعان «عاطفى» يمكننا أن نحمى أنفسنا منه بدسالحفاظ على رجاحة عقولنا». فهى مشكلة ترتبط برهانات النرجسية، وهى رهانات فردية وجماعية فى آن واحد.

## الوجوه المختلفة لإذعاننا العاطفي للصور

تعرفون أن فى المعلوماتية برامج وإجراءات ضرورية لتأمين سير عمل منظومة معلوماتية ما، وهى برامج وإجراءات تسمح بالدوران حول شيء ما. وأنا

<sup>(</sup>٥٥) تجد هذه الفكرة تطويرا لها، على المستوى النظرى، في كتابي:

Psychanalyse de L'image, des premiers traits au virtuel, Paris, Dunod, 1996. كما تجد تطويرا لها، فيما يتعلق بنتائجها العملية على الجماعات، في كتابي:

Y-a-t-il un pilote dans L'image?, Paris, Aubier, 1998.

أفترح عليكم عمل الشيء نفسه فيما يتعلق بالمسالة التي نواجهها والخاصة بالعلاقات التي نقيمها مع الصورة. وقد تتاولنا الصور حتى الآن من زاوية التاريخ المشترك بين الجميع، ويمكننا الآن أن نتناولها من الزاوية التي نضع أنفسنا فيها حيال الصور. ففي العلاقات التي نقيمها معها، تتميز الصور بنوعين من القدرة، قدرة الاحتواء وقدرة التحول والتحويل.

والحال أن قدرات الاحتواء المميزة للصور إنما تتميز بثلاثة جوانب متكاملة فيما بينها. فهذه القدرات تسهم، أولا، في تكوين كل صورة على شكل ساحة يجب استكشافها وتخلق، عند مشاهدها، وهم القدرة على احتوائها. وهذا الـوهم يتعلق بالنرجسية. فالصورة هي دائما فضاء نجد أنفسنا مدعوين إلى الإقامة فيه، كما أنها، في الحالات القصوى، تشكل إهابا ثانيا لنا إلى حد ما. ثم إن جميع الصور لها قدرة على تحريك تجارب عاطفية وحسية مع الشيء الذي تمثله كما لو أن هذا الشيء موجود وحاضر في الواقع. وهذا الوهم، الذي ساطه الفكر الغربي منذ قرون باعتباره وهما «فيتيشيا» أو «عباديا»، لا يتطابق بالتأكيد مع واقع مادى (من غير الوارد قول أن الصورة تحتوى «في الواقع» جزءا مما تمثله)، بـل يتطابق مـع رغبة كامنة في صميم علاقتنا بأية صورة. وهذه الرغبة تتعلق أيضا بالنرجسية، أي بالتركيزات النفسية على الجسد، وذلك لأن هذه الرغبة إنما تتألف من تصور أن الآخر حاضر في صورته كما أنني حاضر في صورتي. وأخيرا، فإن قدرات الاحتواء التي تتمتع بها الصور هي التي تسهم في خلق وهم أن الصورة الماديسة الواحدة بتم استقبالها بشكل واحد من جانب جميع المشاهدين، في الماضي والحاضر والمستقبل. وبعبارة أخرى، فإن الصورة لا تحتوينا بمفردا، وإنما تحتوينا مع مجمل مشاهديها الآخرين، الحاضرين أو الممكنين.

ومن حسن الحظ أن الصور لا تمثلك قدرات الاحتواء هذه وحدها، فهي تمثلك أيضا قدرات التحول. وهذه القدرات الأخيرة، شأن قدرات الاحتواء التي

تتميز بها الصور، لها عدة جوانب. فهى، أولا، تشارك فى تكوين الرمز. ولذا، فإن الصورة تولج معنى تمثيل أول فى تمثيل ثان يستحضر الأول فى غيابه. إلا أنه كما أن قدرات الاحتواء التى تتمتع بها الصور لا يمكن اختزالها فى الرغبة وفى وهم الوجود «فى الصورة»، فإن قدرات التحول التى تتمتع بها الصور لا يمكن اختزالها فى تكوين الرمز. فقراءة صورة من الصور قد تؤدى إلى زحزحة أو فعل أو تغير داخلى امشاهدها، وبوسع هذه القراءة أيضا أن تؤثر على الصور نفسها: فكل صورة إنما تستثير صورا أخرى مختلفة عنها اختلافا طفيفا («محولة»)، لكنها قريبة منها، ويمكنها أن تندرج معها فى «سلسلة». وفى جميع الحالات، تتطلب القدرة على تحويل الصورة مرحلتين، مرحلة الفصل الرمزى الذى هو شكل من أشكال الوصل: أشكال القطع، ومرحلة التحديد الرمزى الجديد الذى هو شكل من أشكال الوصل: فالعواطف والحالات الجسدية المرتبطة بتمثيل ما إنما يجرى فصلها عنه بهدف فالعواطف والحالات الجسدية المرتبطة بتمثيل ما إنما يجرى فصلها عنه بهدف

ويمكنكم أن تروا أن ما يحمينا من قدرات الصور على الاحتواء هـو فـى نهاية الأمر قدراتها على التحول - فعن طريق تحويل الصور، نتجنب قيامها هـى بتحويلنا.

## كيف نقاوم فعل التشويش الذي تقوم به الصور ؟

ومن ثم فإن خطر الصور الحقيقى، مرة أخرى، هو أننا نعرف تماما أنها ليست الشيء الحقيقى، لكننا لا نقدر مع ذلك على الامتناع عن تصديقها! إلا أن لدينا علامة مرجعية مهمة. فقد رأينا أن التشويش الذي تحدثه الصور له ثلاثة أصول: أصل جسدى وآخر نرجسى وثالث جماعاتى.

ولنتأمل أولا كيف يمكننا الإفلات من قدرة الصور المرتبطة بالإذعان الجسدى الذي تستتبعه. والأمر يتعلق بإعادة إدخال الجسد في المعادلة. إذ يجب علينا التمكن من تمييز جسد خالق الصور حال النظر إليها. وأنا لا أشير بذلك إلى النوايا التي قد تكون مسئولة عن الاختلاق، بل أشير إلى الظروف الملموسـة التـي أدت إلى ذلك. (٥٦) ومن جهة أخرى، فمن اللافت أن الأطفال والفتيان يطرحون اليوم على أنفسهم بشأن الصور أسئلة مختلفة تماما عن أسئلة الراشدين. فبالنسبة لجيل الناس الذين هم في الثلاثين من العمر وأكثر، غالبا ما يكون السؤال الرئيسي المتعلق بصورة: «ما الذي تعنيه؟» أو «ما الذي يعنيه الكاتب؟». وعلى العكس من ذلك، غالبا ما تكون الأسئلة الرئيسية التي يطرحها الأطفال والفتيان على أنفسهم: «كيف جرى صنع هذه الصورة؟» أو «ماذا عساى أصنع بها؟». ومن هذه الزاوية، فإن أفضل ترياق ضد السموم الاغترابية والتضليلية التي تحملها الصور إنما يكمن لحسن الحظ في الأسلوب الذي يدعى به كل واحد إلى خلق أو إلى تحويل صوره بأدواته المألوفة الجديدة، أكانت جهازا فوتوغرافيا يتم التخلص منه بعد استخدامه أم جهاز تشغيل عن بعد لماجنيتوسكوب أم كامسكوبا أم لعبة فيديو أم برنامجا لمعالجة الصور. فبإعمال الجسد والحواس، تقودنا هذه الممارسات إلى معايشة الصور والهوية في أن واحد بشكل متمايز، وهذا هو السبب في أنه يجب ليس فقط التشجيع على هذه الممارسات في كل مكان، بل يجب أيضا تمييز نتائجها. فالحال أن الشغف بالصور سوف يكون أقل فأقل شغفا بالرؤية وسوف يكسون أكثر فأكثر شغفا بالعثور على دعم لنا من جانب أدواتنا المألوفة الجديدة. والواقع أن هذه الممارسات، بقضائها البطيء، ولكن المؤكد، على أساطيرنا القديمة عن الصور، إنما تشكل على الأرجح أفضل علاج ضد جميع مخاطر التلاعب بنا في المستقبل.

<sup>(</sup>٥٦) لو عرفنا، مثلا، ما إذا كانت صورة ما قد التقطت بعدسة ٥٠ مم أو بعدسة مسافية، فإن ذلك سوف يسمح باستحداث نمط لمعرفة مختلف أشكال التكوين التي أدت إلى ذلك.

ولنتأمل الآن كيف يمكننا الإفلات من قوة الفنتة النرجسية التي تتميز بها الصور. إن الشيء الأول هو أن نفهم أن قوتها النتويمية لا تملك أية فرصة للتأثير إلا على من يحبون الاستسلام لفعل تتويمهم لأن هذا يعد بالنسبة لهم سبيلا للإفلات من قلقهم النرجسي. فالقوة التنويمية للصورة لا تتنظم بادئ ذي بدء إلا برغبة المشاهد في تنويم نفسه! والواقع أن هذا يعد بالنسبة له أسلوبا للتغلب على المعاناة النرجسية وكرب التمزق الوجداني. وهذا هو السبب في أننا يجب أن نعبود دوميا إلى هذه الفكرة الأساسية. فذلك الذي يقدم صورة ما على أنها حقيقية ويدفع الآخرين إلى تصديقها هو إنسان مسكون دائما بالرغبة في تنويم نفسه بنفسه وهذا هو السبب في أنه يحاول جر الآخرين إلى مشاطرة وهمه. وحتى نستمكن من مكافحة الفتنة النرجسية للصور، فإنه إنما يتوجب علينا بكل تأكيد أن نتمكن من الاعتراف بمكابداتنا النرجسية الخاصة، لكن ذلك ليس الأسلوب الوحيد. فهناك أيضا أسلوب غير مباشر. وهو أن نتمكن من قبول العيوب في الصورة النها في أن واحد صورة العيوب التي نحملها في أنفسنا والعيوب التي تقسم العالم. وجميع الصور التي لا تدخل عنصر الشك إنما تحمل خطرا تتويميا و، بالعكس، فإن جميع الصور المنومة هي صور لا تدخل عنصر الشك. وتلك، مرة أخرى، هي حالـة الصور اللغوية، المنطوقة أو المكتوبة، شأنها في ذلك شأن الصور البصربة. وفي كل شريحة من العالم، هناك أمواج صاخبة مرتدة ودوامات وأفلاك ومسارات غير متوقعة، أى هناك، باختصار، ما هو طارد عن المركز وما هو جاذب إلى المركز، وهذا على وجه التحديد هو ما يجب للصورة، البصرية واللغوية على حد سواء، أن تجتهد في الإعلاء من شأنه. والواقع أن العيوب في الصور هي التي تسمح بإحباط شباكها التنويمية. فالصورة المتجانسة هي التي تحمل وهم شخصية مشاهدها التي لا تشكو من انقسام وجداني. وهذا هو السبب في أن هذه الصورة تحمل أيضا خطر الشمولية. وقد تركت لنا ليني ريفينستال صورا جد نقية وبلا بقعة واحدة، وجد

قاطعة بحيث إننا مازلنا نخشى من قدرتها على دفعنا إلى تصديقها والإذعان لها. وعلى العكس من ذلك، فإن الصورة الملتبسة إنما تساءل العالم وتساءل مشاهدها عن نفسه.

وأخيرا، يتعلق التغير الثالث الذي تجبرنا عليه الأشكال الجديدة للصور بضرورة ابتعادنا عن استخدام الجماعة للصور. إذ يجب أن نتمكن من تتمية تفكير فردى، بل وفردى النزعة، في الصور، حتى نواجه مخاطر الإذعان الجماعي التي تتطوى عليها. ولكن كيف نفعل ذلك؟ يجب أن نتعلم استخدامها كمصدر معلومات عن أنفسنا. وتاريخيا، فإن فهم الصور، أو ما يسمى أيضا بتوضيح معناها، إنما بشير إلى فهم للصور «في ذاتها»، أي فهم قواعد تركيبها وبنائها وبنيتها على نحو ما علمتنا السيميوطيقا تمييزها. ويبدو لي من الضروري اليوم أن ندعو كل مشاهد للصور إلى أن يجعل منها أداة لمعرفة نفسه. لماذا؟ لأننا نجازف، في كل لحظة، بأن نكون مواجهين، كل واحد منا، بصور تصدمنا، تهز كياننا، تحرك مشاعرنا. (٥٧) والحال، من هذه الزاوية، أن الصورة التي تقسو على مشاهدها هي مصدر للمعلومات أهم بكثير بالنسبة لمناطق هشاشته الشخصية وأحداث حياته سيئة الترتيب من الصورة التي تدخل السرور على قلبه والتي، لهذا السبب، لا تدعو إلى مساعلة آثار ها علينا. لذا يجب علينا أن نتخلى عن الإعلاء من معنى الصور «في ذاتها» لكى نتأمل الدلالة التى تمثلها بالنسبة لكل واحد منا، أى، باختصار، لكى نتعرف على معناها «بالنسبة للذات». فنحن سوف نكسب من ذلك صفاء فهم لأنفسنا لن يكون بوسع أية سلطة قائمة تجريدنا منه وسوف يكون من شانه أن يجعلنا في مأمن من جميع التلاعبات التي تولدها التكنولوجيات الجديدة للصور!

3.8

X

La Chambre claire, Paris, Gallimard.

لكن بارت يخصص هذه التسمية لعالم الفوتوغرافيا بينما يبدو لى أنها لابد لها اليوم من أن تخص كل أشكال الصورة.

وعلاوة على ذلك، فمنذ اللحظة التي يقبل فيها الراشدون مواجهة الصور التي تزعجهم أكثر من سواها ويحاولون فهم الأسباب الشخصية لهذا الانزعاج، سوف يصبحون أكثر قدرة بكثير على مواجهة أشكال الكرب والانزعاجات التي يكابدها أطفالهم حيال صور أخرى. والتساؤل عن آثار الصور على الذات ليس مجرد أسلوب لتحويل الصور إلى مصدر دائم للمعلومات عن أنفسنا وعن مسيرة حياتنا وعن شخصيتنا. فهو أيضا أسلوب لإدخال تبادل للمعلومات في الحوار العائلي.

وتاريخيا، فإن الصور إنما تقدم لنا معلومات عن العالم. وهذا المفهوم الذى يدين بالكثير لاختراع الفوتوغرافيا ولبدايات التليفزيون، لم يعد اليوم صالحا. فتكاثر الصور إنما يلزمنا بالتفكير فيها ليس كمصادر للمعلومات عن العالم، وإنما كمصادر للمعلومات، في آن واحد، عنها هي نفسها وعن المشاهد المتمثل فينا بالنسبة لها.

الباب الحادى عشر ما أدوار الدولة ؟

# المرفق العام ومهامه (۱) بقلم میشیل روکار Michel ROCAR

ترجمة: د. منار رشدى مراجعة: د. محمد على الكردى

إن لويس الحادى عشر هو من أنشأ هيئة البريد فى عام ١٤٧٠ تقريبا ولويس الثانى عشر، هو الذى أصدر أو امره فى عام ١٨٠٥ إلى أمناء الخزانة الفرنسية بتفقد دروب المملكة وطرقها وجسورها وشوارعها وموانئها وممراتها وبإصلاحها مؤسسا بذلك ما حمل لاحقا اسم مرفق الطرق والكبارى. وهاتان الهيئتان هما أولا مرفقين فرنسيين يعود تاريخهما إلى العهد القديم.

وفرنسا حالة فريدة من نوعها. فلقد بزغت هذه النوعية من المسئوليات في باقى ربوع أوروبا وتم تحملها - في بادئ الأمر - على مستوى الإقطاع وملك الأراضي وكذا على مستوى المدن والبلديات. ففي كل مكان قامت الدولة في عصر متأخر جدا بالنسبة لميلادها في بلادنا؛ وقد استشعرت الحاجة إلى وجودها لدينا جماعة لغوية تزايدت حاجتها إليها مع تبادلاتها على الصعيد الداخلي وتضاعف حجم المتبادلات والمسافات التي تغطيها على الصعيد الخارجي مع ما يتطلبه ذلك في الوقت نفسه من دبلوماسية حماية عسكرية للطرق والوكالات التجارية وربسا للموردين.

أينبغى لنا إذن أن نعود بميلاد فى فرنسا إلى عهد كلوفيس Clovis (٤٩٨) أو، لو اتبعنا نهجا أكثر عقلانية فيليب لوبل

<sup>(</sup>١) نص المحاضرة رقم ١٦١ التي ألتيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٩ يونيو ٢٠٠٠.

philippe Leh Bel (١٣٢٤-١٢٨٥) وأتباعه من فقهاء؟ إن الجدل ما زال محتدما في هذا الشأن. والشيء الواضح هو أن الدولة تمثل بنيانا عسكريا أساسيا، ولد قبل زمن طويل من نمو التبادلات التي استوجبت إقامته لتلبية الاحتياج الأمنى. وسعيا وراء توسيع نطاق أملاكهم وزيادة نفوذهم، غزا ملوك فرنسا نحو ستة قطاعات مختلفة في لغاتها وعاداتها عن لغتهم وعاداتهم المحلية وقاموا بضمها إلى المملكة. كانت لانجدوك Languedoc هي أولى هذه المقاطعات.

وقد أسفر الغزو الذى أطلق عليه اسم حرب الألبيجوا" الذى كان يرمى إلى فرض أسلوب عقائدى، عن مصرع مليون شخص بسبب التقنيات العسكرية التى كانت سائدة آنذاك. ثم جاء ترتيب المقاطعات الأخرى على التوالى: جزء من إقليم الباسك ومقاطعة بريطانيا وجزء من إقليم الفلاندر وعاصمته ليل ثم مقاطعة إلزاس وأخيرا كورسيكا. وكانت لغة مقاطعة بورجونيا أقل بعدا عن اللغة الفرنسية السائدة في إيل دو فرانس وفال دو لوار، بيد أنها ضمت إلى المملكة عن طريق الحرب. وباختصار، فإن الأمة في فرنسا تعد كيانا عسكريا للدولة ونحن هنا أمام حالة فريدة.

ولقد تولد من كل ذلك، ارتياب كبير من الدولة تجاه التجمعات الإقليمية. إذ أن توحيد الدولة تم من أعلى وبفضل تعزيزات قوية من مراقبة الشرطة وتوحيد لأشكال الحياة الاجتماعية: قواعد قانونية ومرافق عامة.

ومنذ قرون مضت، كانت فرنسا- ولا تزال- تنعم- كنتيجة لتاريخها- بأكبر عدد من رجال الشرطة مقابل كل عشرة آلاف نسمة. وهي أكبر نسبة في أوروبا. فالكثافة السكانية ضعيفة في أوروبا وهذا ما يجعل من الصعب لوسائل المواصلات أن تحقق عائدا يذكر، الأمر الذي يستدعى بالطبع مساعدة الدولة في أوروبا أكثر منه في أي مكان آخر.

والتجارة التى أيقظت العقلية الاقتصادية التجارية لدى الفينيقيين والجنوبيين والإسبان والبرتغال والفنلنديين والإنجليز والألمان الشماليين عن طريق التحالف التجارى تمت أولا وبصفة خاصة عن طريق مجارى المياه - أنهارا أم بحارا، فهل حالت جغرافية فرنسا أو مزاجها دون اتباعها لهذا النهج؛ فلقد تأخرت فرنسا عن اللحاق بركب التجارة وعنيت، أساسا بالتجارة البرية وهذا ما استازم بالطبع مصروفات أكبر في مجالى شق الطرق وإنشاء قوات للشرطة يصعب تحديد عائدها المادى.

إذن؛ نحن ندرك أن المرافق العامة في فرنسا - دونا عن غيرها في معظم الدول المجاورة لنا - قد مثلت عنصرا فعالا للتوحيد القومي بسبب انعدام لغة مشتركة وكذلك شرطا لرفع أفق التبادل والتتمية وهو ما لم يتوفر بهذه القوة في أي مكان آخر.

وبناء على ذلك، فإن فرنسا أيضا هى الدولة الأوروبية الوحيدة التى تضاعفت فيها مدارس الموظفين الذين لا يتعلمون فيها القانون والإدارة المالية فحسب ولكن أيضا التقنيات الهندسية وفن الإنتاج. وهذا هو السبب الرئيسى الذي جعل أداء المرافق العامة في فرنسا أفضل مما هو عليه في أي مكان آخر، إذ أنها تمكنت وحدها من إنتاج القطارات الفائقة السرعة والنظام الكهربائي النسووى شم بالتعاون مع جيراننا أنتجت طائرات الإيرباص وصواريخ أريان.

وقد أنتج جهازنا القانونى مجموعة نظرية من المفاهيم والقوانين لدعم هذا التطور فى المرافق العامة والذى لا نظير له فى أى دولة أوروبية أخرى؛ وقد تضخم عدد هذه المفاهيم والقوانين وأصبحت اليوم متأصلة فى هوينتا القومية.

بيد أن موجة التغيير قد شملت العالم بأسره فى النصف الثانى من القرن العشرين. وانفتحت التجارة أو لا ثم الحركات المالية على كافة ربوع الكوكب.

وتعاظمت سرعة الانتقال لتبلغ سرعة الضوء في مجال المعلومات وأوامر البورصة وعلاوة على ذلك، وبدافع أو لا من رغبة الدول في الإبقاء النهائي على السلام فيما بينها ثم في ضمان نمو أفضل لبلدانهم بفضل حجم السوق الداخلي، انخرطت ست دول في بادئ الأمر – لقد أصبحت الآن خمسة عشر – في عملية بناء اتحاد أوروبي يتجلى اليوم في أبهى صورة مع إنشاء سوق موحدة متكاملة وعملة موحدة.

وفى مثل هذا العالم انهارت الحدود ذات الدلالة التى كانت تحمى الهوية وأساليب عمل المرافق العامة. فالتتافس يدفع إلى تسعيرات جديدة فى التعريفة؛ أضف إلى ذلك أن الاعتماد المتبادل فيما بين الاقتصاديات يظهر الحاجة لمثل هذا الترابط فيما بين المرافق وهى التى تمثل البنية التحتية لها.

كما أن اكتساب التقنيات الجديدة يتطلب إقامة شراكات لا يعزز ها إلا مشاركات فى رأس المال. فالأنماط والمعايير والإجراءات تسير كلها نحو تجانس حتمى. وممارسة هذه الضغوط نتم فى مناخ فكرى وسياسسى تميزه النظريات الليبرالية الجديدة وكذا النقدية.

وفى ظل هذه الظروف، يدور الجدل على المستويين الداخلى والأوروبسى حول مجال عمل المرفق العام فى فرنسا ومدى المهام التى يتولى إنجازها وأساليب تمويلها ووجود اتحادات احتكارية صناعية عامة وقوية أو مرافق، ويحتدم هذا الجدل بين أربع قوى متباينة: الأولى تدافع عن فكرة المرفق العام "علسى الطراز الفرنسى" لما له من فاعلية ومن ارتباط مواطنينا، أما الثانية فهى تدافع عن وجهة نظر قومية وترفض التطورات المختزلة للهوية الجمعية، أما الثائلة وهسى التسي تعبر أساسا عن الأسواق - فهى تحث على إقامة أسرع تجانس ممكن للمعايير ولأساليب العمل والتكاليف وكذا للوائح والقواعد التجارية، وأخيرا القوى الرابعة التى لها طابع أكثر أيديولوجية والتى تدعو إلى اختفاء الملكية العامة الاقتصادية والمالية وإلى تقليص ضخم للخدمات التى تحظى بضمان المرفق العام.

إن عملية تحرير المرافق العامة القائمة على النتافس والتفكيك والخصخصة إنما تطرح النساؤلات حول إسهامها في التلاحم الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي وأيضا في التضامن. بيد أنه، ينبغي علينا أن ننأى بأنفسنا عن تبنى موقف دفاعي أو جامد، نندفع إليه باسم "الاستثناء الفرنسي" أو "الثانوية". على النقيض من ذلك، يتحتم إطلاق ديناميكية جديدة تضع في اعتبارها آمال المستخدمين والمجتمع وذلك عن طريق تجديد المرافق العامة وإحلال الديمقر اطية فيها والعمل على بزوغ مفهوم أوروبي للمرفق العام يكون ذا مغزى بالنسبة للمواطنين. وأخيرا، ينبغي بناء أسلوب ضبط عام ينطوى على تحديث المرافق العامة القومية وإقرار لا مركزيتها وإحلال الديمقر اطية غيها مع العمل على إحكام الرقابة على المرافق العامة المحلية والسيطرة عليها وإضفاء طابع المشاركة عليها..

وسوف أتناول بالحديث المرافق العامة ذات الطابع الصناعى أو التجارى التي هى أكثر عرضة للتشكيك وإعادة النظر فيما هو عليه الحال بالنسبة للمهام الأخرى للدولة: كالشرطة والعدالة والدفاع والتعليم.

### أسس المرافق العامة

فى فرنسا، يرتبط مفهوم المرافق العامة ارتباطا وثيقا بفكرة المنفعة العامــة وهو يرتكز على ثلاثة تعريفات متكاملة:

- على الصعيد القانوني، يقوم مفهوم المرفق العام على ثلاثة مبدئ هي الاستمرارية والمساواة والقدرة على التكيف.
- ويرتكز التعريف الاقتصادى على فكرة أن المرافق العامة تسمح بأن تأخذ فى حسبانها ظواهر يتجاهلها السوق وهى: إدارة المدى الطويل والاستثمارات الثقيلة ذات المردودية غير المباشرة والحفاظ على ملك نادر أو تمين وإدارة المكان.

وإذا ما تجاوزنا هذه التعريفات القانونية والاقتصادية، يكون لمفهوم المرفق
 العام طابع سياسي مستمد من أسلوب التنظيم الاجتماعي.

وهو يمثل- في الواقع- على كل صعيد من الأصعدة الجغرافية (المحلسي والإقليمي والقومي والأوروبي بل وربما العالمي في الغد القريب):

- ضمان حصول كل فرد على السلع والخدمات الضرورية لإشباع احتياجاته.
- ضمان ممارسة كل فرد لحقوقه السياسية والتى تعتبر شروطا الإقامة الرابطـــة
   الاجتماعية.
  - المصلحة العامة للجماعة المعنية.
- وسيلة أساسية تمنحها السلطة العامة انفسها من أجل ضمان الستلاحم الاقتصادى والاجتماعى والإقليمى والثقافى ومن أجل تنظيم السوق واتباع سياسات تنموية.

والمرفق العام في فرنسا ينعم بما يشبه التقديس الذي غذى أشكالا عديدة من الخلط والتشويش، تفجرت بصفة خاصة بين مهام المرفق العام والهيئة المكافة بإنجازها أو بين القطاع العام والاحتكار طالما أن كلا منهما يحيلانه إلى مرجعياته الخاصة ومفاهيمه.

وفى أعقاب حرب تحرير فرنسا، أتاح تنفيذ المرافق العامة القومية (النقل والطاقة والاتصالات) بالاشتراك مع عدد كبير من المؤسسات العامة إنشاء مرافق عامة تغطى احتياجات المستخدمين الأفراد بصفتهم جماهير هذا العصر.

وتدريجيا، أضيفت إلى المبادئ التأسيسية الثلاثة - الاستمرارية والمساواة وقابلية التكيف - مبادئ أخرى تقضى بتعديل التعريفة فى إطار المنطقة التى يغطيها المرفق العام وإقرار حياد المرافق العامة إزاء كل المستخدمين، علاوة على الالتزام بالتوريد وتحقيق هدف تقليص التكاليف للجماعة رويدا رويدا، واستكملت هذه

المبادئ التى تم تنظيم قواعدها فى القانون الإدارى أدوات الإدارة (نظريات اختيار الاستثمارات ومعدل تفعيلها ومعدل التسعيرة نسبة إلى التكلفة الحدية ومعدل تحقيق الحد الأقصى لفائض المجتمع).

بيد أنه كان طبيعيا ألا تسلم هذه المسيرة من بعض الانحرافات، فباسم سلطة الدولة على التوجيه والمراقبة شاعت الوصاية الحكومية والإدارية المتخبطة من ناحية كما تشكل من ناحية أخرى احتكار الخبرة في قلب مؤسسات الخدمة العامة والذي أدى إلى مصادرة مسمى المرفق العام ومهامه على أيدى بعض هيئات كبار الموظفين.

#### المهام والمستخدمون والعناصر الفعالة

يهدف المرفق العام إلى التوفيق بين الفاعلية الاقتصادية والفاعلية الاجتماعية وعدم إقرار التعارض فيما بينهما بل إثرائهما بالتبادل.

وتقع المسئولية الأولى على عاتق السلطات العامة أى على كاهل السياسة التى يتعين عليها الإعراب عن رغبتها القوية فى تحقيق المنفعة العامة. فهى وحدها التى تتخذ قرارها بشأن ما يقع فى نطاق المرفق العام وليس السوق وحده فحسب. ويتحتم على هذه السلطات أن تقدم تعريفها لمهام المرفق العام وأسلوب التنظيم وشكل التمويل والطابع العام أو غير العام لملكية المؤسسات المعنية وكذا طبيعة الرباط القانونى القائم مع الدولة فى حالة المؤسسات الخاصة. وتجدر الإشارة أن مهام المرفق تتطور مع تغير الزمان والمكان.

وينطوى هذا الإجراء على إعادة فحص أفضل علاقة يمكن إقامتها بين الاحتكار والتنافس، على أن يتم ذلك من خلال دراسة كل حالة على حدة وفى كل قطاع بعينه وتبعا للتغيرات التكنولوجية والاقتصادية. ومن البديهى أن إدخال عناصر تنافسية جديدة يعود بالنفع عندما يرتبط ذلك بجلب منتجات جديدة نافعة كما

أنه يؤدى إلى تحسين النوعية وإلى مزيد من الفاعلية التقنية والتنظيمية. بيد أنه قد ينطوى على ضرر بالغ إذا ما كانت آفاق تتوع المنتجات غير كافية؛ حيث يضاعف التكاليف الثابتة ويخفض المردوديات النامية؛ علاوة على أنه يشكك بصفة خاصة في تسويات التعريفة التي قد يجد المرفق العام لزاما عليه أن ينفذها لأسباب اجتماعية أو إقليمية.

وسواء تعلق الأمر بالمرافق العامة المحلية أو بالمجموعات الكبرى للمصالح الحاصلة على تكليف القيام بمهام المرفق العام، فإن الهيمنة العامة تتم عن طريق إعادة تمليك الجماعة لضمان تقديم خدمة متميزة بأقل التكاليف، وهذا ما ينطوى أولا على السماح للمجتمعات الإقليمية بالقيام بمهام التوجيه والرقابة الخاصة بهاعن طريق تتمية وسائل الخبرة ونشر نتائجها. فالمرفق العام للمياه على سبيل المثال لا يستطيع ان يتبع كل مستوى به حلقة تقنية أو اقتصادية أو ذات نزعة رأسمالية. فهناك ما يدعو إلى إرساء تنظيم عام فعلى على كل مستوى بلدى - بين البلديات - محافظى - حوضى - قومى - فالماء لا ينبغى له أن يمول إلا الماء.

إن غاية المرفق العام تتمثل فى الوفاء باحتياجات المستخدمين بوصفهم مستهلكين ومواطنين واحترام المستهلك المواطن ينطوى على الاستماع بشكل متزايد لآماله واختياراته وطموحاته.

فالأمر يتعلق بالانتقال من الكم إلى الكيف. فمبدأ المساواة ليس مرادفا الفسظ تجانس، فهو يتمثل في استجابة على القياس لاحتياجات متمايزة بالفعل أو لم تسزل في طور التمايز. ويتحتم الربط بين هذا المبدأ ومبدأ العدالة، فلقد أثبت مبدأ الدولة الداعية أن التدابير المماثلة للجميع لا تسهم دائما وبشكل أفضل في تحقيق المساواة في الفرص أو الحصول على الخدمات أو في المعاملة، بل إن هذا لا يتأتى أيضا إلا عن طريق بعض التدابير التمييزية الإيجابية وبداهة أن تلك الحقيقة غير مقصورة على حالة المعوقين.

ويتحتم على المرافق العامة اندماج كافة الشواغل المتعلقة بحماية الطبيعة والبيئة والأمن والأمان. فهى كلها عناصر ينبغى وضعها فى الاعتبار عند اتخاذ القرارات أو وضع الاستراتيجيات؛ وهذا ينطوى على وضع الرهانات ومقترحات التحكيم فى محل الجدل العام لتمكين المواطنين من تملكها.

وينبغى على المرافق العامة أيضا أن تقوم بنشر سياسات اجتماعية داخلية وخارجية. فالمرافق العامة منوط بها أداء واجب المواطنة تجاه الجماعة، وهذا الواجب هو جزء لا يتجزأ من المهام الواقعة على عاتق المرفق العام. ويجدر بهذه الإشكالية الدخول اليوم إلى حيز التنفيذ وبصفة خاصة في مجال العمالة ومكافحة الإقصاء، ويتحتم علينا أيضا إعمال لا مركزية حقيقية بداخل المرافق العامة علاوة على إحلال فعلى للديمقر اطية في أسلوب عملها مما يتيح تدخلا حقيقيا لمجموع العاملين وللمنظمات النقابية.

وللمرافق العامة المنوط بإدارتها للمؤسسات العامة لوائح نوعية نسبة للقانون العام، مارست تأثيرها على لوائح العاملين وأسهمت فى تحديد مكان ودور خاص للمنظمات النقابية.

وهذا ما أسفر عن ثقافات مؤسسية قوية وتعبئة لمختلف أنــواع العــاملين. وتتميز هذه اللوائح أيضا بشكل من أشكال آداب المهنة التي تقيم العلاقة مع السلطة على أساس الكرامة ومع المال على أساس النزاهة وأخيرا مع الزمن على أساس الاستمرارية.

ويجدر عدم التهويل من المزايا التي تندرج في إطار لوائح العاملين. فهسى تقل كثيرا بصفة عامة عما يقال. وإذا كان البعض يرى أن تلك اللوائح تمثل عقبسة على طريق التغيير والتحديث فذلك على المستوى الاجتماعي أكثر منه على المستوى القانوني.

وتنطوى الاستراتيجيات القائمة على الإغراق الاجتماعى أو على القضاء على الهيكلة النقابية على العديد من المخاطر الحقيقية التى تتمثل فى التربح وتغيير التخصص وانسحاب العاملين؛ وهى أخطار من شأنها أن تلحق الضرر بالفاعلية الاقتصادية والاجتماعية للمرافق العامة.

وقد برهنت التجربة أن بإمكاننا وضع إدارة للائحة، علاوة على استراتيجية تغيير يتم التفاوض بشأنها مع العاملين والمنظمات النقابية.

وفى الوقت نفسه، يتعين علينا الشروع فى دراسة جلية وغير قابلة للمعارضة حول مدى تناسب التدابير العامة مع الاحتياجات. حيث يتعذر استخدام لائحة الوظيفة العامة لتبرير عمليات طرد أو زيادة فى القوة العددية أو الحفاظ على ما هو قائم بلا أى مساس أو رفض لإعادة توزيعه باسم الدفاع عن المكتسبات.

# عن فتح رأس مال مؤسسات المرفق العام

تقر مقدمة دستور عام ١٩٤٦، فيما يتعلق بلائحة المؤسسات المنوط بها مهام المرفق العام، مبدأ الملكية الجماعية للمؤسسات المستغلة لمرفق عام، ولا يتأتى تحليل التعديلات إلا في هذا الإطار. وتستلزم القرارات الخاصة بفتح رأس مال المؤسسات المكلفة بإنجاز مهام المرفق العام لرؤوس الأموال الخاصة القيام بدراسة جادة وغير قابلة للدحض.

وتتعلق الحجة الأولى بإمكانية أن يكون العاملون من حاملى الأسهم. وهذا الأمر رمزى ولكنه هامشى من وجهة نظر النفوذ والوزن الحقيقيين.

أما الحجة الثانية فتتمثل في إتاحة الفرصة لكبرى المجموعات الفرنسية بعقد تحالف مع شركاء أجانب. وحتى يومنا هذا، لم تحل لاتحة المؤسسة دون قيام هذه

المجموعات فى السنوات الأخيرة - بعقد تحالفات تقوم على مشاريع صناعية حقيقية تجاوز فى ثباتها مجرد حركات تبادل رأس المال بين بعض الشركات الأم. إلا أن الشركاء الخارجيين يتمنون غالبا الذهاب إلى أبعد من هذا الحد.

ونتمثل الحجة الأخيرة في منح المؤسسات استقلالا ذاتيا حقيقيا بالنسبة للدولة.

وقد برهنت التجارب الأجنبية أن فتح رأس المال لا يحول دون تدخل السلطات العامة. ويشيع استخدام تلك الحجة من جانب قسم من "الإدارة الكبرى" الذي يتمنى الخلاص من وصاية الدولة وهي حجة غير كافية لتبرير الخصخصة.

ويبرر فتح رأس المال استخدام الدولة للإيرادات التى ترد إليها لسد العجز أو لتمويل مخصصات رأس المال التابعة للمؤسسات العامة الأخرى، وهذا ما يعنى بيع الأملاك العامة بسعر بخس،

ويؤدى فتح رأس المال أمام رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة إلى تغيير في منطق إدارة المؤسسات عن طريق زيادة المطالبة بوجوب تحقيق المردودية على المدى القصير على حساب المشاريع والاستثمارات الطويلة المدى.

وواقع امتلاك الهيئة العامة لمؤسسات يتيح لها ضمان توجيه أنشطتها والسيطرة عليها شريطة الارتكاز على مشروع صناعى أو اقتصادى أو اجتماعى محدد الملامح؛ وعندئذ يصبح بإمكانها تحديد توجهات قصيرة وطويلة المدى أو اتخاذ قرارها بإدخال مشاركات خارجية، وهي عناصر لا تستطيع المؤسسة الخاصة القيام بها بصورة تقليدية. وعليه، يتحتم على السلطات العامة تحديد أسلوب الملكية الأكثر تواؤما على أساس التحليل المتعمق لوقف القطاع وطموحات المؤسسة وأهدافها ومهامها والمشاريع الصناعية الواجب تنفيذها وكذا التوجهات طويلة المدى التي يتعين النهوض بها. وتكمن هنا مسئولية الدولة في التنسيق بين

مختلف أجهزتها وتقديم تعريف واحد المهام من جانب سلطة واحدة، وهى مسئولية لقيت الدولة مشقة بالغة فى الوفاء بها فى الماضى. ومن المتوقع أن يعين مفهوم عقد الخطة على تحقيق هذا الأمر.

### مفهوم أوروبى للمنفعة العامة

لم تتطرق معاهدة روما لعام ١٩٥٧ بالحديث عن المرافق العامة إلا قليلا. فلقد كان هدفها الأول آنذاك يتمثل في بناء سوق موحدة تستلزم بالتالى القضاء تدريجيا على مختلف العوائق التي تعترض طريق المتبادلات. أما أنشطة المرفق العام فلم تشملها هذه المعاهدة بل ولم يكن أحد قد فطن بعد إلى إقامة نوع من التناغم فيما بينها.

واعتبارا من تاريخ صدور الوثيقة الموحدة في عام ١٩٨٦، شرعت المؤسسات الأوروبية وبصفة خاصة اللجنة بل والمجلس الأوروبيي في عملية تحرير تدريجية لكافة قطاعات المرافق العامة. وقد جاء ذلك في إطار تحقيق هدف السوق الموحدة وباسم منفعة المستهلكين والتطورات التكنولوجية. وقد استتبع ذلك عملية تآكل للمرافق العامة، لم تزل قائمة حتى يومنا هذا.

وقد أقرت معاهدة الاتحاد الأوروبي لعام ١٩٩١ (المعروفة باسم ماستريخت) الفكرة الضمنية القائلة أن السوق وحدها لن تكون كافية وأن هناك مصالح أوروبية ينبغى التعامل معها بشتى السبل. وبات واضحا أن المرفق العام هو واحد منها. بيد أن هذه الأحكام لم تستغل إلا بقدر ضئيل بل وظلت احتمالية وخاضعة لأولوية قواعد المنافسة.

وعلى مدى هذه السنوات الأخيرة، وخلال فترة إعداد اللجنة الأوروبية للتوجيهات القطاعية للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، قامت بإعطاء الصدارة

لمفهوم "المرفق العمومى"؛ وهو يتمثل فى "ضمان حصول كافة الأفراد على بعض الخدمات الرئيسية المتميزة بسعر معقول". ينطوى مفهوم "المرفق العمومى"على خطر الاكتفاء بتأدية الحد الأدنى من الخدمات المصحوبة بتدابير اجتماعية لأشد المعوزين، وهذا هو الحال بالنسبة لوضعه الحالى.

لن يكون بوسع أوروبا أن تصبح فقط سوقا كبرى منظمة ترتكز على احترام قواعد المنافسة. فالقارة لن تمثل معنى حقيقيا للشعوب إلا إذا مثلت شأنها فى ذلك شأن كل مجتمع أوروبى يسعى إلى تأكيد هويته ويضع تاريخه فى اعتباره هيكلا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا يتسم على السواء بالتوازن والتلاحم ويواصل مبادئ التضامن والمواطنة. وهذا ما يتضمن اليوم إعادة التوازن للقارة الأوروبية والعمل على ظهور مشروع حضارى سياسى وتفعيل إعادة التملك السياسي للاقتصاد.

والمرافق العامة هى الرافعة التى ستمنح المشروع محتواه وتعيد للبناء الأوروبى معناه فى عيون الشعوب. إذن، ينبغى أن يكون التنافس والمصلحة العامة على قدم المساواة، وهذا ما يستلزم إعادة التوازن ليس فحسب الى ممارسة المؤسسات الأوروبية بل وأيضا إلى المعاهدة، بغية إقامة حق أو شرعية للمرافق العامة، يعضد حق التنافس ويتفاعل معه.

وقد سجلت رسالة اللجنة الأوروبية في أيلول/ سبتمبر ١٩٩٦ بشأن المرافق الخاصة بالمنفعة العامة في أوروبا مرحلة جديدة في الاعتراف بالمرافق العامة كعنصر فاعل في بناء أوروبا وفي وضعها في الاعتبار، وكانت هذه المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة الأوروبية عن قبولها البدء في تفكير شامل لمجمل مرافق الخدمة العامة والتي كانت قد قصرت دراستها حتى ذلك الحين على الإجراءات القطاعية. ولم تحل هذه التأكيدات المبدئية، الجديدة والهامة دون تبرير اللجنة لمنظور التحرير في مختلف القطاعات والتمسك به.

وقد زاد من أهمية هذه المرحلة الجديدة في أنه لم يستم حتى ١١ أيلول/ سبتمبر ١٩٩٦ التقدم بأى اقتراح رسمي في إطار المؤتمر المشترك للحكومات. بيد أنها لم تسبغ رغم ذلك شكلا قانونيا على التوازن المقترح بين المنفعة العامة والسوق الكبرى.

بيد أن تعديل المعاهدة الذي تم تبنيه إيان المجلس الأوروبي لأمستردام في يونيو / حزيران ١٩٩٧ ظل أقل طموحا من سابقه. فالبرغم من معالجة أحد المسواد الجديدة به "٧د" موضوع مرافق المنفعة العامة، إلا أن هذه البنود لم تزل مقيدة رغم اعترافها صراحة بمرافق المنفعة العامة على أنها أحد مكونات القيم المشتركة، حيث تبرز دورها في النهوض بالتلاحم الاجتماعي والإقليمي. وعلى الاتحاد الأوروبي والدول أن تحرص على تمكينها من إنجاز المهام الخاصة بها، إذ ترتكز هذه المادة وبمنتهي الوضوح على مبادئ "المساواة في المعاملة" و"الجودة" و"الاستمرارية" ويبدو لازما، حتى يتأتى للجنة الأوروبية النهوض بنموذج أوروبي لمجتمع يجمع بين التفاعل النافع بين المنفعة العامة والسوق، أن تواصل جهودها من أجل تعريف مجال وطبيعة مرافق المنفعة العامة والمبادئ التي تدعمها.

#### النهوض بالتنظيم

شهد مفهوم التنظيم بفرنسا منذ نحو عقد من الزمان - نجاحا مدويا في مجال العلوم الاجتماعية ولاسيما في مجال الاقتصاد. وأخص بالذكر هنا تعريف النتظيم على أنه "ضبط العديد من الأعمال وآثارها وفقا لقاعدة أو معيار والتحكيم بين المصالح المختلفة لكافة العناصر الفاعلة". والسبب في ظهور الحاجة إلى التنظيم يكمن في عدم قدرة القواعد على النتبؤ بكل شيء ووجوب تفسيرها وتقييمها وتكييفها باستمرار تبعا للأوضاع والأهداف.

وإشكالية التنظيم هذه تستلزم ضمنا تطوير تقييم متعدد المعايير والخبرات من ناحية وقطع كافة الصلات القائمة مع مفاهيم العمل العام الداعية للتدخل أو الهادفة إلى إقرار المركزية والتوحيد والبيروقراطية واستبداد السلطة.

وتعتبر إزالة القدسية عن الدولة في فرنسا شرطا لازما لإقامة ثقافة تنظيم حقيقية. فالنجاح الكبير الذي حققته في الخمسينيات والستينيات يرجع إلى تمتع الاقتصاد آنذاك بدرجة عالية من الحماية وانفتاحه الضعيف عن حركات التبادل العالمية.

فعلينا إذن أن ندرك أن الدولة ليس بمقدورها السيطرة على كل شيء ولا أن تتبا بكل الأمور المستقبلية أو أن تضع برنامجا لكل المجالات ولا أن تسوى كافة أوجه التناقض في المجتمع. ولكنها تستطيع تنظيمها وهذا أفضل من الاستقالة التي يقترحها الليبراليون الجدد عن طريق تسجيل أشكال المصالح والآراء المتناقضة الموجودة في المجتمع ومحاولة دمجها واستخلاص توجهات استراتيجية منها يمكن أن تضفى صفة المشروعية عليها وإدخالها أو العمل على إدخالها حيز التنفيذ على الأصعدة الإقليمية والوطنية والأوروبية.

ويفترض هذا التوجه إعادة توزيع نوعى وكمى للأشكال القديمة للتدخل العام من أجل تحقيق ممارسة مثلى لمسئوليات التنظيم. ويمكن للمبادرات الخاصة أن تحل محل بعض مهام السلطة العامة بقدر تطور الكفاءات وآليات السوق وتعقيد المجتمع. بيد أن حل الهيئة العامة من التزاماتها في هذا الشأن يعزى إليها مسئوليات جديدة في مجال تنظيم هذه الأنظمة الحديثة.

وتدفعنا إشكالية التنظيم إلى أن نأخذ في اعتبارنا تعدد هيئات التنظيم والتحكيم شبه الدولية وكذا السلطات الإدارية المستقلة. وهي تمارس أنشطتها في ثلاثة مجالات رئيسية هي حماية حقوق المواطنين في مجال الإعلام والاتصال وتنظيم اقتصاد السوق وحماية المستهلكين ومكافحة تجاوزات البيروقراطية. وهذه

الأنشطة هى ناتج تناقص ظاهرى حيث تبدو كشكل من أشكال التجديد الذاتى للسلطة التنفيذية وأنها تنبئق عنها وأنها - هى أيضا - تتعرض للمصادرة من جانب الهيئات الكبرى للموظفين.

ومن مصالح المسئولية العامة أن تؤدى إلى الفصل بين العنصر الفاعيل والعنصر المنظم، من أجل كسر دائرة "النموذج البين – ذاتى " السذى تنتقيل بداخليه المهمة أو الوظيفة ذاتها من بين الأشخاص أنفسهم الممثلين للصفوة، وتقديم تعريف واضح للإجراءات الحقيقية للتنظيم العام والتقويم وكذا لمعايير التطور في الزميان والمكان. ويزيد من أهمية مهمة التنظيم أن التنافس الاحتكاري يشمل كافة القطاعات وأنه يتم إقرار مبدأ الشفافية فيما يتعلق بقواعد اللعبة وبخاصة تخصيص مكاسب الإنتاجية والربع الملازم لها لشبكات البنية الأساسية بين المستهلكين ومؤسسات القطاع والعاملين والموردين والسلطات العامة القومية والمحلية.

وهو أمر ضرورى لأن العنصر المحرك يشغل غالبا موقعا قويا تجاه الهيئة العامة التى عهدت إليه بمهمة الخدمة العامة وهو – عاما أو خاصا – يجد نفسه فجأة واقعا تحت إغراء إساءة استخدام موقفه من أجل الاستحواذ على الريع أو اختلاسه – ويزعم اللييراليون الجدد تقديم علاج فعال لتلك المشكلة عن طريق إخضاع المرافق العامة لقوانين السوق والتنافس. وقد رأينا أن هذا الأمر يؤدى إلى النخلى عن مهمة الخدمة العامة ويسهم في التغيير الاجتماعي.

وإيجاد حل لمثل هذه المشاكل يفترض الخروج من اللعبة الثنائية ومن هذه المواجهة بين المنظم والمحرك وذلك للانتقال من تنظيم الخبراء لتنظيم الفاعلين ويجب على السلطات العامة العمل كعناصر تنظيم مسئولة عن طريق إخضاع المرافق العامة لقواعد قانونية واضحة، محددة وغير محدودة، وفقا لمراقبة التشريعات القومية أو التابعة للمجموعة الأوروبية من ناحية والعمل على حد سواء السلطات المضادة والمشاركة، الداخلية للمرافق العامة. وهذا يخص على حد سواء المستهلكين والعاملين والنقابات.

ويمثل هذا التوجه استجابة لاحتياجات الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية مع الإبقاء على أسس المرافق العامة؛ وهو يمتاز بأن تنفيذه أقل ثقلا من توليفة التنافس وإزالة الاندماج والخصخصة التي ينادي بها الليبراليون الجدد.

ودون انتهاج نهج من يرون أنه من السابق الأوانه التساؤل حول إنشاء هيئات تنظيم أوروبية ينبغى علينا أن نضع فى حسباننا أن المؤسسات الأوروبية واللجنة الأوروبية ومحكمة العدل بانت تؤدى دورها فى التنظيم دون الاعتراف بذلك صراحة فى أغلب الأحيان. ويجدر بنا إذن تقديم التوضيحات الضرورية والارتكاز على مبدأ الفرعية فى تحديد الأمور التى تندرج فى إطار التنظيم الأوروبي والقواعد والأجهزة اللازمة للوفاء به.

فالأمر يتعلق - فى فرنسا وأوروبا على حد سواء - بتبنى منظور عكسى تماما يتمثل فى تحديد المرفق العام ليس انطلاقا من المبادئ ومن أعلى وإنما من الحقوق الأساسية للفرد ومن ضمان ممارستها ومن احتياجات وآمال المستهلكين والمواطنين والمجتمع الذين يعدون بحق غاية المرافق العامة.

وينطوى هذا الإجراء على السعى إلى إقامة التقارب بين كافة العناصر الفاعلة المعنية (من العاملين والمنظمين والمنتخبين والمستخدمين والباحثين والجامعيين والجمعيات. الخ) الذين يتعين إدخالهم في منظومة المرافق العامة وفي تنظيمها وتقويمها. فالمواجهات التعددية والديمقر اطية والمواطنة هي وحدها فقط دون غيرها القادرة على ضخ دماء جديدة في العلاقات بين العناصير المنظمة والعناصر المحركة في المرفق العام؛ ومن هنا إعادة تأسيسه وإعادة إضفاء الطابع التشريعي على العمل العام بل وإعادة بنائه. (٢)

Reconstruire Paris, Pierre Bauby لإعداد هذه المحاضرة، استخدمت أبحاث السيد بيبسر بسوبي (٢) Jean- والتي تحمل عنوان Syros, 1998, L'action Publique vers une societe civil europeenne, • Claude Boula. Paris, Aube, 1999

# دول وسيادات سيادة الدولة فى مواجهة العولمة

بقلم برجیت سترن<sup>(۳)</sup> Brigitte STERN

ترجمة: د. منار رشدى مراجعة: د. محمد على الكردى

"ما من إنسان يشكل وحده جزيرة" هكذا قال الشاعر جون دوان Joan Donne. فالإنسان لا يعيش منعز لا بل يندرج في مجموعة مجتمعات، العائلي والقبلي والديني والرياضي والعلمي والسرى بل أيضا مجتمع الدولة.

ما وضع الدولة في هذا النسيج؟ إن الدولة تتميز أساسا عن غيرها من المجتمعات الإنسانية في أنها مجتمع ذو سيادة وذلك لامتلاكها احتكار القوة المسلحة المشروعة المنظمة على أراضيها والمرتبط به احتكار سن القوانين.

ونحن نرى أن هناك اختلافا بين خصائص القانون المخصص للتطبيق"فى قلب" دولة تمتلك القوة القانون الوطنى وبين سمات قانون القوة السدولى والمعد للتطبيق"بين" دول ذات سيادة لكل منها احتكار القوة المسلحة المنظمة فوق أراضيها وليس في مجمل مجتمع الدول. وهذا الاختلاف الهيكلي بين المجتمعات الداخلية والخارجية إنما يفسر تباين الخطوط العريضة للسيادة في النظامين الداخلي والدولي.

<sup>(</sup>٣) نص المحاضرة رقم ١٦٢ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٠٠. ويقتبس هذا النص بعض عناصر المقال المعنون souveraincić de l'Etat et droit tntrrnational فى مجلة Tocqurville لعام ١٩٩٨ المجك التاسع عشر، رقم ٢ ص١٥-٣٦.

ففى النظام الداخلى، تكون السيادة مانعة، حيث تمتلك الدولة اختصاصا بـــلا حدود أو أصليا، تقوم بمقتضاه بإعداد الدستور الذى ينتج عنـــه النظـــام القــانونى الداخلى.

أما السيادة فى النظام الدولى، فمعناها مغاير تماما لهذا المعنى الأول طالما أن الدولة ليست هى الوحيدة صاحبة السيادة. فالسيادة فى المجتمع الدولى تتقاسمها الدولة ليس مع سيادة أعلى طالما أنها غير قائمة وإنما مع سيادات متساوية، طالما أن المجتمع الدولى يقوم على أساس المساواة المطلقة بين الدول.

والدولة في المجتمع الدولي لا تخضع لأي مشرع أو لأي سلطة تنفيذيـة أو قاض، اللهم إذا كانت قد وافقت مسبقا على ذلك. وبعبارة أخرى، في مجال العلاقات الدولية لا تستطيع الدولة الخضوع لأي حدود أخرى خلا حدود إرادتها حتى وإن كانت هذه الإرادة الصريحة يمكن أن تقع في حصار محكم للعبة السلطات والضغوط الأيديولوجية والقوى الاقتصادية، ولكن إذا كانت الدولـة لا تعلوها أي قوة فهذا لا ينفى أن هناك قوى أخرى مجاورة لها ومن ثم، فإن تحديد السيادة يبدو كنتيجة منطقية لوجود عدد من دول. فكما أن حرية الفرد تتوقف حيث تبدأ حرية الآخرين فإن سيادة كل دولة تتوقف أينما بدأت سيادة الدول الأخرى.

زد على ذلك أن التعايش بين مختلف الدول لا يأتى فى إطار نظام قانونى يحقق المساواة فيما بينها فحسب بل يندرج فى إطار العالم الحقيقى بما فيه من علاقات قوى، حيث تحديد سيادات الدول يبدو كنتيجة تاريخية لاختلافات فعلية متعددة؛ فهناك الاختلافات الجغرافية المرتبطة بمساحة الدول وموقعها لها منفذ بحرى أم لا والاختلافات الاقتصادية المتعلقة بما تنعم به من ثروات طبيعية أو نمو الجهاز الإنتاجي أو اختلافات عسكرية أو المواجهة للقوى الاقتصادية. فنحن نعلم أن حجم مبيعات العديد من الشركات المتعددة القوميات يتجاوز إجمالي الناتج القومي للعديد من الدول.

وعليه، فإن سيادة الدولة، من منظور دولى، تبدو مرتبطة ارتباطا وثيقا وفى أن واحد بعلاقات القوى والتوازن السياسى والاقتصادى للمجتمع الدولى وبهيكاته القانونية.

# الماضي: الدور التقليدي للدولة: الدولة – الدرك والسيادة السياسة

فى غصون الحقبة الكلاسيكية، كانت المهمة الرئيسية للدولة ذات السيادة، على المستوى الداخلى، تتمثل فى ضمان أمن المواطنين. ولم يكن تدخل الدولة فى المحال الاقتصادى واردا.

أحد العناصر الرئيسية لنمو الليبرالية كما أوضح ذلك أحد الكتاب في أسلوب لا يفتقر إلى البلاغة حين قال:

"لو لم تضاف الروح القانونية (٤) للاقتصاد لما كتب لــ دوام النمــو" وهــذا المظهر، لا ينبغى علينا نسيانه عند إقامتنا لنوع من التقابل المبسط بــين القــانون والاقتصاد.

بيد أنه من البديهي أن هذا الدور المحدود للدولة لم يكن معدوم النتائج على المستوى الدولي. وهكذا، كان القانون الدولي الكلاسيكي بمثابة "قانون للتجاور" حيث كانت الدول تتوقع من القانون الدولي ضمان عدم التدخل في سيادتها. وهذا ما يمثل مفهوما سلبيا للقانون الدولي، وليس من قبيل المصادفة أن غالبية قواعد القانون الدولي الكلاسيكي هي قواعد امتتاع أو حظر، حيث نذكر منها على سبيل المثال: خطر التدخل في سيادات الدول وهي قاعدة تمثل أصل الحصانات الدبلوماسية والتشريعية والتنفيذية للدولة مثل حصر الاختصاص الإقليمي وحظر التدخل في الحقوق المكتسبة من قبل الأجانب... إلخ.

<sup>(</sup>٤) محمود Mondialisation et souverraineté de l'Etat, M.S.M international صحيفة القانون الدولي، Journal du droit international، ١٩٩٢، رقم ٢، ص١٦٥.

## الدور الحديث للدولة: الدولة الراعية والسيادة الاقتصادية:

وقع أول تغيير متعلق بالدور الذى تلعبه الدولة فى بداية القرن العشرين، عندما بدأت تشارك مباشرة فى النمو الاقتصادى بأشكال جذرية متفاوتة.

وقد مثلت ثورة أكتوبر ١٩١٧ في روسيا لحظة حاسمة من لحظات هذا التطور، حيث ظهرت معها الدولة السوفيتية لتكون العنصر الاقتصادي الرئيسي الفاعل والمالكة لكافة وسائل الإنتاج. ولم يكن هدف الدولة يتمثل في ضمان أمن المواطنين فحسب بل أيضا في توفير الرخاء الاقتصادي لهم.

وقد وقع تطور مماثل - إن لم يكن بهذه الدرجة نفسها - في أعقاب أزمة عام ١٩٢٩ شمل مجمل الدول الغربية حيث بدأت الدولة أيضا في التنخل في المجال الاقتصادي والاجتماعي تحت مسمى الدولة الراعية. وقد شهد هذا المفهوم ازدهارا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. بالطبع، لعبت الاختيارات الاقتصادية التي قام بها عدد كبير من الدول الجديدة التي ولدت في أعقاب إزالة الاستعمار في السنينيات دورها في إعطاء الدفعة لمشاركة الدولة في الاقتصاد؛ ففي مواجهة تحدى التخلف، وقع اختيارها غالبا على أساليب داعية لتدخل الدولة، عبر تخطيط مستوحي بدرجات متفاوتة من النموذج السوفيتي وتطوير للمؤسسات العامة. حتى عندما كان يقع اختيارها على الرأسمالية، كانت غالبا ما تلجأ إلى تخطيط مرن ونموذج دائم للدول الراعية. إذن، فقد شهد القرن العشرون مشاركة مؤكدة للدولة في إدارة عجلة الاقتصاد سواء من جانب الدول الشرقية ذات الاقتصاد المركزي أو الدول الغربية التي يسود فيها اقتصاد السوق أو الدول النامية. ولم يقتصر دورها على دور المشرع الذي يقدم قواعد اللعبة بل تخطته لتصارس دور العنصر على دور المشرع الذي يسعى لتحقيق الرخاء والتنمية لشعوبه على المستوى الاقتصادي الفاعل الذي يسعى لتحقيق الرخاء والتنمية لشعوبه على المستوى

وقد انعكس هذا التغيير في مفهوم دور الدولة في إطارها القدومي على المستوى الدولي: حيث ظهر "حق التعاون" ليحل محل "حق التجاور" وطفقت الدولة في إقامة التعاون فيما بينها للشروع في أعمال مشتركة ولاسيما عن طريق المنظمات الدولية الاقتصادية التي شهدت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نموا هائلا في مختلف المجالات (المال والنقد والعمل والصحة والتكنولوجيا وبرامج التنمية... إلخ).

وقد بلغ هذا القلق الاقتصادى للدول ذروته مع المطالبة - اعتبارا من عام ١٩٧٤، وهو التاريخ الذى أطلقت عليه الدول الغربية اسم الأزمة البترولية - بإقامة نظام اقتصادى دولى جديد حتى وإن كان فى ذلك استجابة لمطلب الدول البترولية.

وعلى هذا النحو، أثرى البعد الاقتصادى مفاهيم القانون الدولى حيث باتـت الدول تهتم، عوضا عن اهتمامها السابق بالسيادة السياسية، بالرغبـة فـى التأكيـد الموازى للسيادة الاقتصادية أى للسيادة على الموارد الطبيعية. وإذا كان الهـدف واحدا، فإن النتائج متباينة جذريا كل التباين، فإذا كانت السيادة السياسـية تقتـرض ضمنا تطبيق القواعد نفسها على الجميع، فإن السيادة الاقتصادية قد تستلزم تطبيقا لقواعد متنوعة، متباينة تشكل تعويضا يهدف إلى منح فرص متكافئة لكـل دولـة. اضف إلى ذلك أن القواعد تتطلب التزامات عمل إيجابية في إطار التعـاون بـين الدول المتساوية أو المساعدة على التتمية في أشد الدول فقرا.

#### الحاضر والمستقبل

## الدور المعاصر للدولة: نهاية السيادة:

إن ما يحدث الآن قد يمثل تحديا للسيادة، حيث يثار الحديث كثيرا اليوم عما سمى بأزمة الدولة - الأمة أو بعبارة أخرى عن نهاية سيادة الدولة.

وحقيقة، أن سيادة الدولة تبدو لأول وهلة وكأنها نتراجع تحت تأثير مجموعة من العوامل التي يتسم بها التطور الحالي للمجتمع القومي والدولي.

ولتحديد الظواهر التى تبدو مهده لسيادة الدولة بصورة موضوعية يتعين علينا النفرقة إجمالا بين أوجه التقهقر فى السيادة التى "تقرها" الدولة باسم السيادة الشاملة وبهدف تحقيق أداء أمثل لوظيفة الدولة وأوجه التقهقر فى سيادتها التى "يفرضها" التطور الاجتماعى.

#### انتقال السيادة إلى كيانات فو قومية

تعهد الدول بشكل متنام ببعض من اختصاصاتها للمنظمات الدولية اعترافا منها بحقها في العمل بدلا عنها حين ترى في ذلك إنجازا لمهام الدولة بشكل أفضل.

وهكذا، قامت الدول بنقل سلطات مترايدة الضخامة إلى الاتحاد الأوروبى شملت كافة المجالات الاقتصادية ابتداء من التجارة وحتى الزراعة مرورا بالعملة أو السياسة الصناعية ولا يعنى انتقال هذه الاختصاصات انتقال سيادة الدول بأكملها، فلو صح هذا الأمر لكان معناه أن الاتحاد الأوروبي قد أصبح دولة قارية جديدة ولكن ينبغي اعتبار هذا التحول انتقالات نهائية، كما يظهر ذلك في تشريع محكمة العدل في لوكسمبورج.

### ميلاد نوع من النظام الدولي العام

من المؤكد أننا نشهد اليوم تطور ما يشبه النظام الدولى العام الذى يتألف من قيم مشتركة بل ومن ممتلكات مشتركة، وقد تأكدت هذه القيم المشتركة أولا فى رد الفعل تجاه النازية الذى تبلور فى إنشاء محكمتى نورمبرج وطوكيو وفى التطور

الملموس الذى شهده القانون الجنائى الدولى المزمع تطبيقه فى شتى ربوع العالم حتى تتسنى باسم المجتمع الدولى ملاحقة مرتكبى أبشع الجرائم، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمذابح. وبناء عليه، تم فى عام ١٩٩٣ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الد

ونشير أيضا في هذا الصدد إلى أنه في حين جرت العادة فسى الماضي - الاسيما أثناء الحرب الباردة - على التأكيد على حق الدول في أن يكون لها - بدافع من سيادتها - مطلق الحرية في اختيار تنظيمها الاقتصادي والاجتماعي، فلقد أصبح هناك اليوم توافق عام في الآراء حول ضرورة إجراء اختيار ديمقراطي.

وحقوق الإنسان هي مثال آخر لتلك القيم المشتركة التي يتعين اليــوم علـــي الدول اتخاذها كمرجعية حتى وإن تم ذلك على مضض غالبا ودون تتقيــذ فعلـــي يؤدى إلى حماية الأفراد حماية حقيقية.

وقد أدركت الدول أيضا أن هناك بعض الممتلكات المشتركة التى يتعين تحقيق إدارة مشتركة لها على المستوى العالمي. وقد أطلق مفهوم الموروث المشترك للبشرية على كل من القمر والأجرام السماوية الأخرى كما أطلق أيضا وإن كانت نتائجه أقل حده على قاع البحار،

ومن منا لا يعترف اليوم أن البيئة تمثل ثورة مشتركة تلتزم كل الدول بحمايتها؟ وقد نطلق المفهوم نفسه على الموروث الثقافي للبشرية أو الجينوم البشري.

#### عولمة الاقتصاد

يبدو أن كل شيء قد قيل حول العولمة المعاصرة للاقتصاد. بيد أن هذه العولمة قد بدأت مع منتصف القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام ١٨٥٨ - مع اختراق أول كابل هاتفي بحرى للمحيط الأطلنطي، ولم تزل تلك العولمة مستمرة حتى يومنا هذا.

وحقيقة أن العولمة الاقتصادية تشمل ثلاث ظواهر رئيسية هي: تدويل النجارة وكوكبة كبرى الشركات المتعددة القوميات عن طريق الدمج أو التملك وكذا وبصفة خاصة عولمة تدفق رؤوس الأموال.

وحقيقة أن العولمة الاقتصادية تشمل ثلاث ظواهر رئيسية هيى: تدويل النجارة وكوكبة كبرى الشركات المتعددة القوميات عن طريق الدمج أو التملك وكذا وبصفة خاصة عولمة تدفق رؤوس الأموال.

و لاشك أن كون التجارة العالمية لديها ميل طبيعى للانفلات من حدود الدولة ليس بالظاهرة الحديثة وقد كتب هوريو Haurio في بداية القرن قائلا: "لتجارة التبادل دوائرها الإقليمية أيضا إلا أنه لا سبيل للخلط بينها وبين الحدود السياسية، وهذا ما يطلق عليه اسم "أسواق". (٥)

وتميل الشركات متعددة القوميات أيضا إلى اعتبار الكوكب بمثابة"رقعة لعب". وأبلغ مثال على ذلك هو الشركة العالمية "World Company" التى تقدم مهرجى الأخبار". وبفضل القوة الاقتصادية التى تمتلكها هذه الشركات، يصببح بوسعها أن تلحق ضررا شديدا بسيادة الدول. فكلنا نعلم أن أرقام مبيعات شركة ITT قد تجاوزت الناتج القومى الإجمالي بشيلي إبان سقوط الجنرال الندى. وقد تم

<sup>(°)</sup> هوريو Hauriou، ميادئ القانون المام، الطبعة الأولسي، Hauriou، ١٩١٠، ١٩١٠، ميادئ القانون المام، الطبعة الأولسي، ١٩١٠،

غالبا تحليل علاقة القوى هذه على أنها لا تتعارض مع الأحداث التي وقعت أنذاك.

و أخير ا ومما لا شك فيه أن الأمر يتعلق بممتلكات غير مادية تخترق الحدود بلا أية عوائق.

#### تطور التقنيات

إن العولمة ليست اقتصادية فحسب بل إن تنظور تقنيات الإعلام والاتصال قد جعلت من العالم قرية صغيرة. والتلفزيون المتجاوز للحدود يقدم لنا مثالا على هذه التقنيات التي لا تلقى بالا لا للحدود ولا لسيادة لدول؛ فهى تتيح لكل فرد يمثلك هوائيا فضائيا التقاط البث القادم من كافة أنحاء العالم دون المرور بملتقط مركزي يقع تحت رقابة الدولة. وعليه لم يعد بوسع الدولة ممارسة الرقابة على البرامج الملتقطة على أراضيها، اللهم إلا إذا لجأت إلى فرض الحظر على الهوائيات الفضائية وهذا على سبيل المثال هو الحل الذي تبنته إيران.

أضف إلى ذلك أن كافة وسائل الاتصال الجديدة الأخرى، مثل العاكس والبريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت، تتجاوز أيضا حدود الدولة.

وبالطبع، فإن هاتين الظاهرتين العولمة الاقتصادية وعولمة الإعالم تعاضد كل منهما الأخرى. فوسائل الاتصال تتطور لخدمة التفاعلات بين البشر كما لخدمة التبادلات التجارية على ما تنطوى عليه من نمو لما يعرف باسم "التجارة الإلكترونية" أو "الاقتصاد التخيلي".

## تنوع العناصر الفاعلة للعلاقات الدولية:

لقد تحدثنا أنفا عن الدور الذى تلعبه الشركات متعددة القوميات بوصفها عناصر فاعلة كبرى في العلاقات الاقتصادية الدولية. ويمكن أن ننذكر في هذا

الصدد أن ما يزيد عن نصف أغنى مائة كيان عالمي هي الشركات متعددة القوميات.

وبالطبع، نحن لا نستطيع أن نمعن التفكير اليوم في دور الدولة ونغفل الظهور القوى للمنظمات غير الحكومية، التي تستخدم وسائل الإعلام لممارسية ضغوطها على الدولة عن طريق الرأى العام الدولي، والتي أحيانا ما تكال بالنجاح، ولكن، ليس من المؤكد أن المنظمات غير الحكومية تشكك أساسا في سيادة الدول من وجهة نظر احتكار القواعد والمعايير، وفي الواقع أن المنظمات غير حكومية ترغب بالأحرى في أن تكون المتحدثة باسم الحركات الاجتماعية الدولية والتسي تتمنى أن تؤخذ مصالحها بعين الاعتبار عند إعداد القواعد الدولية.

ومن هذا المنطلق، استقبل مدير مكتب العمل الدولى فى جنيف عام ١٩٩٨ مسيرة عالمية للأطفال قطعت مسافة ٨٠ الف كيلو مترا ووجه حديثه إليهم قائلا: إن عولمة الاقتصاد يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع عولمة القوة الفاعلية في المجتمع، وإن هذه المسيرة التي تستمد قوتها من مساندة آلاف الأطفال والبالغين الذين يكافحون عبر المائة وسبعين دولة التي قاموا باختراقها صد عمل الأطفال، لهى خير مثال على عولمة الفعل (١) وقد قامت الدول مؤخرا بتبنى هذه الاتفاقية.

ومن ناحية أخرى، ما من شخص يجهل أنه ما كان لاتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية أن ترى النور لو لم تمارس المنظمات غير الحكومية ضغوطها المستمرة والقوية والملحة بل وأخيرا "غير القابلة للمقاومة"؛ والحال كذلك بالنسبة لإقرار اتفاقية القضاء على الألغام الأرضية التي ولدت على أيدى جماعة

<sup>&</sup>quot;174 pays vont s'engager à lutter contre l'exploitation des enfants", «Vichnaic (۱) فیکنیاك (٦) ۱۹۹۸، پونیو ۱۹۹۸،

تضم مائة منظمة غير حكومية حصلت على جائزة نوبل لما بذلته من جهود في هذا المضمار. كما كرمت أيضا منسقة الجماعة السيدة جودى ويليامز ·

وأخيرا، لم يزل فشل مؤتمر قمة سياتل حاضرا في الأذهان وهو وقد أصبحنا منذ انعقاده نتحدث عما قبل سياتل وما بعده  $^{(v)}$  يذكرنا بألا ينبغي علينا، من الآن فصاعدا تجاهل دور المجتمع المدنى العالمي في زمن العولمة  $^{(h)}$  الذي نعيش فيه.

## بزوغ جديد للنزعة القومية

من السخف أن نقر أنه مع انتهاء عهد الأيديولوجيات أصبحنا نشهد بزوغا جديدا- دمويا غالبا- للعديد من النزعات القومية المتنوعة. ويفسر هذه الظاهرة - بلا شك- الحاجة إلى عمليات جديدة لتحديد هوية كل من فقد المعالم الأيديولوجية الخاصة به. ومن البديهي أن هذا التصاعد المتنامي للنزعة القومية- والذي يرتكز غالبا على اختلافات دينية حادة- مثل التي نراها في يوغوسلافيا السابقة إنما تمثل قوة طاردة تهدد وحدة الدول ذات السيادة ووجودها.

ومن المؤكد أن مثل هذه التطورات إنما تحدث بعض الاضطراب في تصورنا لسيادة الدول.

وهل معنى ذلك أنه ينبغى علينا قبول التحليلات الغامضة التى تتنبأ بنهاية الدولة ذات السيادة؟ إننى لا أعتقد فى هذا الأمر ولا أظن أن مثل هذا التطور قد يكون مرجوا. بيد أنه لا مناص من إعادة النظر فى حدود السيادة.

<sup>(</sup>۷) أنظر في هذا المعنى تصريح جيرار ميسراليه Gérard Mestrallet رميس مجلس إدارة السويس المنافق المسويس المنافق المساوية ا

<sup>(</sup>۸) انظر سترن (Projet, "La mondialisation du droit", Stern (B) يونيو

# دور الدولة المستقبلي: الدولة بصفها مجتمع حياة و"السيادة الثقافية"

السؤال المطروح الذي يستلزم معرفة إجابته هو: ألم يعد للدولة أي دور تؤديه في مواجهة القوى الاقتصادية؟ بالطبع، لقد أصبحت عولمة الاقتصاد والإعلام والاتصالات أمرا واقعا. ومن المؤكد أن هذا التطور يسيطر عليه تحرير الاقتصاد وعدم الانتظام. بيد أن اليد الخفية السوق ليست ضمانا لرخاء الجميع وإقرار العدالة للجميع. فإذا كانت نظرية التكاليف المقارنة، التي نظر لها ريكاردو والتي تعتبر أساسا لسياسة التحرر، تحقق أفضل مكسب اقتصادي شامل، فهي لا تضمن إطلاقا أي توزيع عادل لهذا المكسب الكلي. وحقيقة، ينبغي أن يكون للإنسان يدين: الأولى هي يد السوق "الخفية" والثانية هي يد الدول البالغة الوضوح.

ويعتقد البعض أن ثورة الإنترنت تطمس التباينات القائمة كما لو كان ذلك بفعل عصا سحرية. لكن، ما من شيء أقل يقينا. فعلى النقيض من ذلك، و"وفقا لمنظور شديد التشاؤم لهذه الظاهرة يمكن للإنترنت أن يمثل عاملا لتوليد كافة أشكال عدم المساواة، إما في داخل المجتمع ذاته بين من يستطيعون امتلاك هذه التقنية ومن لا يستطيعونه وإما وبشكل متزايد بين الدول المتقدمة والدول النامية. (..) فهل تعلمون أن نسبة سكان العالم الذين يمتلكون عنوانا إليكترونيا هو المفقط? وأن دول منظمة التعاون والتتمية الاقتصادية والذين لا يمثلون إلا ٩١٪ من مجمل سكان العالم ببلغ نسبة مستخدمي الإنترنت فيها ٨٠٪ من إجمالي سكان العالم؟. (٩)

## النماذج المكنة لتنظيم العولة

بإمكاننا أولا أن نرى بعض محاولات "التنظيم" الأحادية الجانب التى تقوم بها دولة عظمى؛ وأبرز مثال على ذلك هو رغبة الولايات المتحدة في بسط نظامها

<sup>(</sup>٩) أنظر سنزن (Internet comme systeme social", Stern (B) ، ندوة القانون الدولي، سبتمبر ٢٠٠٠.

القانونى القومى على كافة أنحاء العالم. وهذا ما سعت بالفعل إلى تحقيقه عن طريق قانونى هلمز بورتون وأماتو حيث رغبت أن تغرض من خلالهما على كل المؤسسات العالمية سياسة معينة إزاء كوبا وإيران وليبيا. وإذا ما حاولت بعض المؤسسات - فرنسية كانت أو كندية أو يابانية - الالتزام مع هذه الدول بأنشطة تحظرها الولايات المتحدة، فإن هذه الأخيرة تعطى لنفسها الحق فى فرض العقوبات عليها. وهذه المحاولة الإمبراطورية فى بسط نظام قانونى على مجمل الكوكب عليها مثل يتناقض تماما مع القانون الدولى - ينبغى استنكارها تماما فهى لا يمكن أن تمثل حلا مستقبليا.

علاوة على ذلك، يمكن تصور أنظمة تنظيم أخرى لاسيما"التنظيم المتعدد الجوانب الذي تقوم به السلطات الخاصة فالشركات متعددة القوميات تقف في موقف المنافس من الدول بغرض وضع القواعد التي تحكم العلاقات الاقتصادية الدولية مشكلة بذلك نسقا تنظيميا حقيقيا أو بالأحرى قانونا للتجار، وكثيرا ما كان هذا النظام محلا لموجة من الاستنكار بسبب إدانته لسيادة الكيان العام للدولة عن طريق السلطات الخاصة.

بيد أنه لم يكن لهذا النظام المعيارى أن يتطور لولا تسامح الدول التى بوسعها السماح بالتتفيذ القهرى لقرار دولى تعسفى فى حالة وجدود خلف بين الأطراف سببه احتكارها للقوة.

وقد رأت أنظمة خاصة أخرى النور منها على سبيل المثال قانون الإنترنت الذي يهدف الأفراد من خلاله إلى تنظيم الإنترنت ذاتيا.

وبالطبع، فإن الدول لا تكتفى باتخاذ موقع المشاهد من العولمة بل إنها تسعى إلى أن تحكم سيطرتها على العولمة إما عن طريق تنظيم إقليمية وأول مثال يرد على أذهاننا هو الاتحاد الأوروبي وإن كانت

هناك أمثلة أخرى مثل السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية أو اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية أو عن طريق"تنظيم عام تقوم به منظمات عالمية" مثل منظمة العمل الدولية أو منظمة التجارة الدولية بصفة خاصة والتى توشك، بفصل جهازها الخاص بفض المنازعات، أن تصبح أكبر منظم لعالم الغد.

وبالطبع، لن يتأتى لكافة هذه التنظيمات التى تقوم بها المنظمات الدولية أن تؤتى ثمارها إلا إذا ركنت إلى دعم الدول.

#### الدور المستقبلي للدولة

أعتقد أن الدولة عليها الاستمرار في أداء دور مهم فسى تنظيم الليبرالية. فحتى تتسم قواعد دولية لا غنى عنها لتنظيم الاقتصاد العالمي بالفاعلية يتعين أو لا توافر ذات الصفة في الدول التي تولت وضع هذه القواعد بل وأن يكون لها وجود قوى. وطالما لن يكون هناك جيش أو شرطة عالمية وهذا بلا شك ليس مرجوا فسوف تظل الدول بمثابة الموجه الوحيد لإنشاء القانون وتنفيذه.

لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التى تعمل على عدم اختفاء الدولة ذات السيادة. فلا يبدو أنه يمكن بل ويستلزم تسوية كل شيء على المستوى الكلى. فالنتوع هو أساس ثراء كوكبنا و مهمة الحفاظ على النتوع تقع على عاتق الدول سواء كان هذا النتوع أيدلوجيا أو سياسيا أو ثقافيا أو لغويا أو قانونيا.

وعلى الدول أيضا القيام بدور المحكم بين السوق والمجتمع حتى يؤخذ في الاعتبار الاحتياجات غير المستوفاة.

أضف إلى ذلك أن الدول هي مستودع القيم غير التجارية والقيم الثقافية وقيم الديمقر اطية وحقوق الإنسان وأخيرا، تمارس الدول دورها كهيئة تضامن. فالمدول

وحدها هى القادرة على إصلاح التأثيرات السلبية للعولمة على جل الشعوب التى تعيش على أراضيها. فقط الدول التى تعى مهمتها هى القادرة على تأمين حد أدنى من التقسيم الاجتماعى والتضامن القومى. وتنكرنا الكاتبة مونيك شوميليه من التقسيم الاجتماعى والتضامن القومى. وتنكرنا الكاتبة مونيك شوميليه Monique Chemilier بهذا الخصوص فتقول: "ليس بوسع مواطنى المستقبل الاستغناء لا عن التأصل الإقليمى ولا عن مأوى إنسانية للتضامن تحقق الوساطة بين "الأنا" الفردية و"الكل" التى ترمز للجنس البشرى بأكمله. ويمكن للدولة الأمة أن تجد هنا أيضا نفعا عظيما.

وأخيرا، فإن الدول وحدها هى التى يمكن أن نطلق عليها اسم مرايا الهوية". وغم أننا نقف الآن على أعتاب الألفية الثالثة، وقد شملنا تيار العولمة وبتنا نشعر أننا قد أصبحنا وبشكل متزايد مواطنين عالميين، فإننى أعتقد أنه من اللزم خشية أن تسحقنا العولمة أن نقيم تماثلا إنسانيا بيننا وبين مجتمع نترسخ فيه ويكون لنا تاريخنا المشترك الذى نتمنى مواصلته بكل ما فيه من مزايا وعيوب؛ وأن يكون هذا المجتمع متفردا وغير قابل للنوبان فى مجتمع آخر مخافة أن تسحقنا حركة العولمة.

الدور المنظم للدولة فى إطار العولة بقلم حبيب عوان (۱۰۰) Habib OUANE

ترجمة: د. منار رشدى مر اجعة: د. محمد على الكردى

كان مارتان لوثر كينج يقول مؤكدا"إن كافة أشكال الظلم أينما ارتكبت، تمثل تهديدا للعدالة في كل مكان في العالم".

ونحن اليوم نشهد عملية عولمة، وهي مع كونها عامل نمو غير مسبوق، إلا أنها تؤدى في الوقت نفسه إلى سلسلة من الإختلالات وتزيد من حدة اللامساواة وتؤجج شعورا بعدم الأمن من شأنه أن يضير باستمرارية هذه العملية. ومن غير المثير للدهشة أن يتم استدعاء الدولة من جديد في مثل هذه الظروف وأن تظهر الحاجة – الملحة يوميا أو بشكل متزايد – إلى تحديث الدور المنظم الواجب على الدولة أدائه مع بداية الألفية الثالثة. ومما يزيد من وجاهة هذا الدور مواجهتا لنوعين من التحدى: النوع الأول شمل نهاية القرن العشرين وتجسد بصفة خاصة في صورة البطالة والفقر وتدهور البيئة، أما النوع الثاني الذي سيصبح من سمات بدايات الألفية الثالثة فهو يتمثل في الأمن الغذائي وعدم المساواة والتطور المنضبط للعلوم والتقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحيوية. ويعزى تعقد الإجراء المنظم للدولة إلى الانتقال من العالم الدولي إلى العالم الكوكبي. فهذا الأخير تتناقص ملاءمت تدريجيا لعمل منظم كلاسيكي يقوم على أساس من صلاحيات الدولة – الأمة.

<sup>(</sup>١٠)نص المحاضرة رقم ١٦٣ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١١ يونيو ٢٠٠٠.

# الدولة – الأمة وتحديات العولمة من أجل مشاركة مثمرة بين الدولة والسوق:

ما من شخص بوسعه التشكيك في واقع ما حدث على مر العقد المنصرم لتوه من بسط ثنائية التحرر الاقتصادي/ العولمة لنفوذها مع ما صاحبه ذلك مسن إنجاز اضطراري لدور الدولة. وما لبثت الدولة أن تخلت عن التزاماتها في المجال الاقتصادي؛ وقد دفعها إلى انتهاج هذا السبيل أنها كانت غارقة في اضطرا بات تقنية وسياسية ومالية. ومن كان عساه أن يؤكد على أهمية دور الدولة في تلك الحقبة التي كانت تجسد تناقضا بينا بين انهيار حائط برلين وفشل التخطيط المركزي من ناحية والصحوة الملانهائية للتغيرات التكنولوجية والرخاء الملحوظ أنذاك في الاقتصاديات التي تبنت الأفكار الليبرالية من ناحية أخرى؟

وأفول حظوة الدولة مع نهاية القرن العشرين لا ينبغي له أن ينسينا أن مفهوم الدولة والدور المنوط بها تأديته في المجال الاقتصادي قد شهد تطورا مستمرا على مدى القرون الأخيرة. فبعد أن اتسمت الدولة بالعقلية التجارية القوية في القرنين السابع والثامن عشر، عرفت طريقها نحو الليبرالية كما اقترحها كل من كورنو Cournot وآدم سميث Adam Smith ودافيد ريكار دو David Ricardo والتي فتحت الطريق أمام الثورة الصناعية في نهاية القرن التاسع عشر. وقد أعقب ذلك الكساد الكبير لبدايات القرن العشرين حيث شهدنا عودة لمركزية دور الدولة. ومع بزوغ مفهوم الدولة الراعية وعن طريق المصروفات العامة المستوحاة مسن إيرادات كنز Keynes، انخرطت الدولة بشدة في المجال الاقتصادي، ففكرة الدولة الراعية قد أصبحت قائمة بل وعلى استعداد للازدهار. وسوف يثبت هذا النموذج كفاءته في العديد من المواقف و هكذا، تولد عن أنقاض عام ١٩٤٥ حقبة الثلاثين

وفى خلال أعوام الثمانينيات، أحدث انكماش دور الدولة توسعا غير مسبوق فى مجالات التبادلات الدولية التى أدى التقدم المذهل لتقنيات الاتصال الحديثة إلى تيسيرها وزيادة رقعتها. وهكذا، أصبحنا على أعتاب عولمة نشهدها ونقوم بدور العناصر الفاعلة فيها.

إلا أننا ينبغى أن نذكر أن هذه العولمة قد تمكنت أخيرا من التورط بفضل القرارات التى اتخذتها الدولة فى مجالات تحرير الاقتصاد وتخفيف الرقابة المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال. ومن ثم، حتى فى الحالات التى يتعين فيها على الدولة تقليص دورها فى مواجهة قوى السوق، فإن ذلك لن يكون إلا فى أعقاب قرارات تتخذها الدولة نفسها.

وبسبب إثارة العولمة للعديد من المشاكل فإنها قد أصبحت تثير في المقابل حاجة متزايدة لتعزيز دور الدولة. ومن ثم، فهل نشهد اليوم فجر تغيير جديد في الموقف بحيث تعود من خلاله الدولة مرة أخرى إلى احتلال المكان المخصص للسوق؟ وأنا على قناعة تامة بأن الظروف قد توفرت اليوم لإعادة إحياء التكامل بين هاتين القوتين اللتين تشكلان النشاط الاقتصادي المعاصر. وإنني لأعتقد أننا نسير نحو نوع من الدمج الخلاق الذي يمكن للاقتصاد والمجتمع أن يستفيدا منه من خلال ما يوفره من مشاركة صلبة بين هاتين القوتين: الدولة والسوق.

#### تحديات العولمة:

إحدى أولى المهام المنوط بنا أداؤها تتمثل في تقويم ما ينبغي على الدولة التمسك به حتى تضفى على العولمة معنى أكثر إنسانية. وهذا لا يعنى التشكيك في المزايا المؤكدة التي بوسع الدولة الاستفادة منها من جراء اندماجها في الاقتصداد العالمي. وقد تمثلت أحد الآثار المترتبة على فشل الأنظمة الشيوعية في أوروبا

الشرقية في الاختفاء التخيلي للاعتقاد القائل بأن انقطاع الصلات التجارية والمالية مع باقي دول العالم يمكن أن يؤدي إلى التتمية. أضف إلى ذلك أن العولمة ينبغي أن تعود بالفائدة على كافة دول العالم بل وأن يجنى ثمارها كافة أفراد الدولة الواحدة وهذا ما ليس بالواقع الفعلى. ويرى البعض أن العولمة مرادفة الختلالات ومظالم الا يمكن قبولها بأى حال من الأحوال. وتوشك القارة الإفريقية بصفة خاصة أن تكون أكبر الخاسرين. وهل من الأخلاق أن نظل الا مبالين إزاء ما تلقاه من قدر محتوم؟ فهل ينبغي لتلك القارة التي ينهش جسدها يأس صامت أن تظل بالا معين على مواجهة مستقبلها المظلم مع الانهيار المستمر لحصتها من السوق العالمية للسلع والخدمات منذ ما يزيد عن عشرين عاما؟

وقد تولد عن العوامة – في مجال مختلف – مشكلة أخرى، مثيرة للقلق وهي الاختفاء المتزايد للأسواق المالية. وقد شهدنا هذه الظاهرة في جنوب شرق آسيا وفي روسيا وأمريكا اللاتينية مع ما يترتب عليها من آثار وخيمة على التنمية الاقتصادية واستقرار العلاقات الاقتصادية الدولية. وقد زعزعت هذه الأزمات وبشكل مأساوي – أسس الاقتصاد العالمي وأحيانا، يتضح أن هذا الاعتماد المتبادل الذي بات دائما وحتميا – يتخذ شكلا بالغ الخطورة بسبب ازدواجيته وكذلك بصفة خاصة بسبب الدور الذي يقوم به كناقل قوى للأزمات المالية.

ويرجع أيضا السبب في نشأة عدد كبير من مشاكل العولمة إلى الاخستلال الذي بات قائما في مجال تحرر التجارة. وقد كتب البروفيسر هارولد جيمس مسن جامعة برانستون في أحد منشورات صندوق النقد الدولي(١١) الصادرة في ديسمبر ١٩٩٩ أن التقدم الذي تم إحرازه في مجال التحرر التجاري قسد يسره الاختيار المتعمد باستبعاد الزراعة والمنتجات النسيجية والملابس من مجال هذا التحرر على

<sup>(</sup>١١) الخطاب الافتتاحى الذى ألقاه السيد روبنس ريكوبير Robens Ricupero السكرتير العام لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والنتمية (CNUCED) بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للمنظمة.

الرغم من أن هذين القطاعين الكبيرين يمثلان حجر الزاوية في الدول النامية. والسؤال الآن هو إلى متى سوف نبقى على هذه الحالة الراهنة التى تؤدى إلى كبح زمام مشاركة الدول الأقل ثراء فى اقتسام أرباح التوسع العالمى، فضلا عن ذلك، فإن دوام النظام التجارى المتعدد الأطراف رهن بعلاج هذه الاختلالات.

وأخيرا فإن مشاعر القلق والخوف التي تجتاح غالبينتا تمثل أحد المشاكل الأخيرة الناجمة عن العولمة. والحق أن الكثيرين يتشككون في مكاسب العولمة علاوة على أن المجتمع المدنى يبذل أقصى مساعيه لإسماع صوت هذه المشاعر القلقة في المحافل الدولية. إن الثورة التكنولوجية التي شملت وسائل الإعلام والاتصال بصفة خاصة، وقد تولى عنها رأى عام كوكبى يتجاوز الحدود ولا يعتزم البقاء مكتوف الأيدى أمام انحرافات العولمة.

### الدولة ودور يلزمه التحديث:

إن بعض الإخفاقات الجماعية التي وقعت في بعض أعوام نهاية هذا القرن النما تدفعنا إلى أن نقر تماما بانقضاء سياسة "التسيب" في كل الأنحاء. وبات هينا الآن تصور ضرورة وجود نظام اقتصادي دولي جديد قادر على تصحيح انزلاقات السوق. وهو نظام جديد، يجب فيه على الدولة استعادة دورها الريادي، دور جديد يتواءم مع المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية للألفية الثالثة، ويصبح من الملح تحديد معالمه لضمان إدارة أفضل للمخاطر الجماعية التي نواجهها.

لقد جاء الخطاب الاقتصادى للعقد الأخير تحت السيطرة، كما دلت على ذلك تسميته باتفاق واشنطن الذى يضم قرابة اثنتى عشرة قاعدة مستوحاة من مبدأ الليبرالية الجديدة التى يتعين على كل شخص مستقيم الرأى أن يتبناها حتى يصبح مواكبا "لآخر صيحة". إلا أن هذه القواعد ما لبثت أن برهنت أنها قاصرة ومفرطة

فى التبسيط. حتى أن البنك الدولى نفسه ممثلا فى شخص نائب رئيسه وهو فى هذا العهد البروفيسير جوزيف ستيجليتز Joseph Stiglit قد نادى بتجاوز اتفاق آراء واشنطن. (۱۲) والاحقا، وفى الحادى عشر من يناير الماضى، أشار جوردون براون وزير المالية البريطانى فى خطابه (۱۳) الذى القام في أوكسفام (أوكسفورد) إلى ضروة تجاوز اتفاق واشنطن الذى جاء انعكاسا لعقد الثمانينيات وأسفر عن تقليص أهدافنا فى مجال النمو والعمالة". وخلص إلى وجوب توصلنا إلى صيغة جديدة فى عام ۲۰۰۰.

وفى دراسة صادرة عن مجلس التجارة والتنمية التابع لأمه المتحدة، (11) سعى بول موزليه Paul Moshey إلى تحديد أثر اتفاق آراء واشنطن على نمو البلاد النامية. وقد خلص، من خلال تحليله للخيارات الثلاثة المطروحة من جانب صندوق النقد الدولى انفتاح السوق واستقرار الاقتصاد الكلى وتقليص دور الدولة إلى أن الخيارين الأولين قد يكونان مهمين في بعض الحالات، أما الخيار الثالث الذي يقضى بتقليص حجم الدولة فليس له أدنى تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للدولة نظرا لأنه لن يؤدي إلى تعجيل بالنمو الاقتصادي.

ومؤخرا، أوضحت التجربة الإفريقية أن هذا من شانه أن يودى، على العكس من ذلك، إلى الإضرار بدورها في إعادة توزيع المصروفات العامة وبصفة خاصة في مجالى الصحة والتعليم. إن زمن الدولة مطلقة السلطة قد ولي ويات

Stiglitz (J.) More Instruments and Broader Goals: "Moving Toward the Post- (۱۲) Washington Cosensus", 7 janvier 1998, The 1998 Wider Annual Lecture (Helsinki, Finland).

Oxfam's Gilbert Murray Memorial Lecture, 11 Janvier 2000, Oxford. (17)

<sup>&</sup>quot;Globalization, Economic Policy and Growth Performance", International Monetary (15) and Financial Issues for the 1990s, Volume X. UNCTAD/ GDS/MDPB/, research papers for the group of 24. New York, Genève, 1999.

لزاما علينا الآن الاعتراف بأن الإذعان لتدهور الظروف الاقتصادية باسم أيديولوجية السوق الكلى لا ينطوى على خطورة اقتصادية فحسب بل إنه أمر غير مقبول أخلاقيا.

ففى قلب كل بلا، تواجه الدولة مواقف، لولا تدخلها فيها، لنجمت عنها أزمات قاسية. فهل من المقبول إنسانيا والمحتمل سياسيا أن يتفاقم التفاوت الاجتماعى فى قلب كافة البلان، وهى ظاهرة لا تتجو منها حتى الدول الصناعية حيث نشهد مؤخرا بزوع "العالم الرابع"؟ فكل مجتمع متحرك ينبغى أن يكون له توجه وأن يضفى معنى على السياسة والاقتصاد. وشعوره بأن له طريقا يسلكه لا يمكن أن ينشأ إلا عن القضاء على الفقر وعن تقليص أوجه عدم المساواة. ولكل مواطن الحق فى إمكانية الانتفاع من الآثار الإيجابية للعولمة. وعلى الدولة التدخل لضمان توزيع عادل للدخول والإسهام فى منح كل فرد - بل وفى إعادة منحه كرامته الإنسانية، فالخطر يتهدد مصالح الجميع ومثل هذه الضروب من التفاوت غير المقبولة لا يمكن أن تؤدى إلا إلى خلخلة تلاحم النسيج الاجتماعى. ومسن شم فإن ضرورة التلاحم الاجتماعى وأهمية الإدارة لنتشيط الاقتصاد الجزئسى والمنافسة، علاوة على التباع مبدأ الحذر، تعد كلها - بلا شك - مجالات كبرى للدولة على المستوى القومي وحتى الإقليمي.

## التلاحم الضرورى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية:

إن التحدى الذى تواجهه الدولة ليس أخلاقيا فحسب ولكنسه أيضما عملسى. وعلى الدولة اليوم ممارسة تأثيرها على الاقتصاد بسبل تختلف تماما عن الإدارة المباشرة للمؤسسات. ولتحقيق هذا الغرض، يتوجب عليها ودون إبطاء إقرار التلاحم بين مختلف سياساتها المعنية بالنقد أو الموازنسة أو المجتمع. فتحقيق

الاستثمارات الضخمة في الموارد البشرية وفي التعليم والصحة هي أهداف لا غنى عن بلوغها لضمان التتمية المستدامة في كل دولة.

وأحد المشاكل التى ينبغى على الدولة أن توليها اهتماما خاصا هى مشكلة التمركز الصناعى الذى يحرز التقدم فى مقابل تسريح العاملين. فلا يمر أسبوع واحد دون الإعلان عن ضم أو شراء لبعض الشركات على نطاق واسع، وعملية الضم أو الشراء هى جزأ لا يتجزأ من التطور الطبيعى للاقتصاد وهى السبيل إلى تجديد النسيج الصناعى ونموه، بيد أنه يؤدى إلى ارتفاع أسعار أصول البورصة من ناحية وتخفيض الوظائف المهمة من ناحية أخرى. من حقنا إذن أن نتساءل حول هدف المؤسسة.

فمن واجب الدولة الأخلاقي ومن صلاحياتها السياسية أن تحث المؤسسات على توخي مزيد من البقطة بشأن التداعيات الاجتماعية لأنشطتها وأن توفر الإطار المؤسسي والقانوني حتى لا يتحقق التركز الصناعي على حساب المجال الاجتماعي. وهذا ما يفرض على الدولة إدارة جديدة للنشاط الاقتصادي الجزئي يتسنى لها علاج هذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وعلى الدولة أيضا العمل على إرساء قواعد منافسة حقيقية لا يتم من خلالها التعسف في استخدام المركز المهيمن أو اللجوء إلى آليات من شأنها أن تحدث خللا في الأسعار بل منح إمكانية اختراق السوق لكل مؤسسة. والحق أن خلق هذه النوعية من المنافسة ليس بالأمر الهين، والخطر الذي يستلزم درؤه في هذا المجال هو الحيلولة دون قيام احتكارات خاصة جديدة لتحل محل الاحتكارات القديمة للدولة، ويتوجب في هذا الصدد إقرار قواعد واضحة ومحكمين حياديين.

وعلى الدولة أن تضع في اعتبارها المناخ المحيط والأسلوب الذي يكيف به قدرة التطور الاقتصادي على الاستمرار والتنمية. ونحن نشهد الآن سلسلة متصلة

من الكوارث البيئية. وما بوسعنا أن نقبل- كما لو كان قدرا- العيش في عالم منهوب وملوث باسم التقدم المادى المتولد عن العولمة، ومن هنا يستوجب على الدولة أن توظف طاقاتها من أجل العمل على إنشاء تشريع ونظام خاصين لحماية البيئة بحيث يتناسبان مع جسامة الخطر، وعلى السلطات العامة إقرار نوع من التآلف الخلاق بين الفاعلية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتوازن الأيكولوجي، فمن أفضل من الدولة- وهي الضامنة للمدى الطويل والرفاهية الجماعية- يستطيع أن يتحمل هذه المسئولية على مدى السنوات القادمة؟

ومن ناحية أخرى، عكف المنتدى العالمي للتعليم المنعقد في داكا، بناء على مبادرة من منظمة اليونسكو، على دراسة واحدة من المشكلات الشائكة وهي: كيف يمكن ضمان حصول أكبر عدد ممكن على التعليم، إن المعرفة هي أقوى عناصر الاندماج في مجتمع تتنامي قدرته المعرفية بلا توقف. إن توفير المعرفة للجميع عملية لا يمكن تحقيقها إلا على المدى البعيد، بيد أنها لا غنى عنها لمواجهة التحدى الذي أطلقه الاقتصاد الجديد. هذه هي إحدى المهام الكبرى التي يتعين على الدولة إنجازها مع بداية هذا القرن الجديد. فاليوم باتت الاتصالات المسلكية والمعلوماتية تدخل التعديلات على مفهومي المسافة والزمن. وهذا ما جعل مشكله الحصول على المعلومات ذات أهمية كبرى. إن المهمة التنظيمية للدولة ينبغي أن تتمثل في النهوض بعملية الحصول على المعلومة وعلى التقنيات والعلوم لتصبح بمثابة عوامل للتنمية البشرية أكثر منها قوى للاضطهاد أو السيطرة.

## ما التنظيم الكوكبي الصالح للألفية الثالثة؟

وعليه، بوجد إذن في كافة القطاعات التي قمنا لتونا بتحليلها نوع من النقض أو الانتظار بإمكان الدولة أن تسهم في تقديم بداية الإجابة عليه. بيد أنه من المؤكد

أن مجمل هذه المشاكل قد بلغ بعدا عالميا وأصبحت له انعكاسات على المستوى الكوكبى، وهذا ما أدى إلى التتامى الملحوظ للاعتماد المتبادل بين الأمم، وإذا ما اقتصر عمل الدولة على حل المشكلات فى إطار حدودها القومية فسوف يحكم عليه بالفشل، فالمقتضيات الحالية تدعو كل الدول قاطبة إلى إرساء قواعد عمل فعلا وكونى وليس مجرد عمل دولى".

### إصلاح المعمار المالى العالمى:

إذا ما كان هناك إصلاح مهم ينبغى إنجازه فهو إصلاح المعمار المالى العالمي. فلقد بات من الملح الآن العمل على درء الأزمات النظامية المتكررة التى تندلع فى هذا المجال أو – إذا تعذر ذلك – التمكن من إدارتها بأفضل صورة. وقد أبرزت الدورة العاشرة لمؤتمر المم المتحدة للتجارة والتنمية أهمية القيام بمثل هذا الإصلاح الذى يتعين عليه عكس الاتجاه الحالى للانخفاض للمساعدة العامة للتنمية - م ٤٪ تقريبا على مدى السنوات العشر الأخيرة – وإيجاد حلول فعالة ونهائية لمشكلة مديونية الدول النامية.

وعلى إصلاح المعمار المالى العالمى أن يضع فى اعتباره ضرورة الحفاظ على الاستقلال الذاتى للدول النامية بل وتعزيزه بغية إرساء نظام إدارة حركات الأموال الذى يبدو الأكثر تواؤما مع ظروفها وأهدافها، حيث لا ينبغى إخضاع هذه الدول لاتفاقات دولية ملزمة بشكل مبالغ فيه فى مجالى حرية انتقال رؤوس الأموال أو تجارة الخدمات المالية.

ومن المقرر أيضا لمثل هذا الإصلاح أن يتيح - بل تشجع - إدخال آليات إقليمية تهدف إلى اتقاء عدم الاستقرار المالى وانتشار الأزمات عن طرق العدوى. ويجدر إذن تبنى هذا التطور المنظور في دراسة التجربة الأوروبية على صعيد .

التعاون النقدى والمالى كذلك النظام الأوروبى القديم لسعر الصرف ("الثعبان المالى"). ومن شأن التعاون النقدى والمالى بين الدول النامية أو الانتقالية على المستوى الإقليمى أن يشتمل على اتفاقات حول سعر الصرف وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلى وتبنى القواعد المشتركة المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال والآليات الإقليمية التى تهدف إلى خلق السيولة الدولية وإقرار الاستقرار فيها.

# إعادة التوازن إلى الإطار التجارى المتعدد الأطراف:

من المقترض أن يؤدى النظام التجارى المتعدد الأطراف القائم إلى تخفيف حدة الدور الذى تمارسه القوى الاقتصادية والسياسية فى العلاقات التجارية بين العناصر المؤلفة له وهى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية. (١٥) فالقواعد ذاتها والموضوعات التى تم اختيارها للتفاوض علاوة على شروط التحرر غير المتناظرة لم تزل تعكس السلطة النسبية لأعضاء منظمة التجارة العالمية. وعلى سبيل الإيضاح، نذكر فى هذا الصدد أن اتفاق الدعم ينص على درجة عالية من المرونة بالنسبة للحكومات فيما يتعلق بالدعم فى مجال البحث والتنمية والتكنولوجيا. وهذا ما يتيح للدول المالكة السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف أن تعزز – عن طريق الدعم – تنافسيتها الدولية فى مجال التصدير والتى تعتمد على الميزة التكنولوجية.

وكما أشرنا آنفا فإن منتجات الدول النامية الخاصة بالتصدير تخضع لمعاملة أقل تميزا من جانب النظام التجارى المتعدد الأطراف: فلم تـزل المـواد الأوليـة (الأغذية والألياف) ومشتقاتها المحولة بما فى ذلك منتجات المناطق الاسـتواتية

<sup>(</sup>١٥) أنظر (Ouane (H) تماسك السياسات في العلاقات بين الشمال والجنوب

Annuaire Suisse-Tiers Monde, La coherence des politiques dans les relations Nord-Sud'' 2000. العدد 19، المعهد الجامعي لدراسات التنمية، جنيف.

والأنسجة والملابس تصطدم بالجواجز التجارية الشاهقة التسى أقامتها السدول الصناعية.

ومن المذهل أن نلاحظ أن صادرات الثمانية وأربعين دولة الأقل تقدما لا تمثل إلا مر، ٢٥ من التجارة العالمية وهي نسبة يتعذر عليها أن تمثل تهديدا لأكثر الاقتصاديات قوة في هذا العالم. ولتوضيح هذا الأمر، نورد ما ذكره المدير العام لمنظمة التجارة العالمية حيث يقول: "إنه لمن المؤسف أن أذكر ذلك حيث إن متوسط رسوم الجمارك التي تفرضها الدول الغنية على منتجات أكثر الدول فقرا تزيد كثيرا عن تلك التي تفرضها هذه الدول على منتجات الدول الغنية الأخرى. ففي الولايات المتحدة وكندا على سبيل المثال على ارتفاع الرسوم الجمركية إلى نحو الضعف (...) فالمشكلة هنا أخلاقية بقدر ما هي اقتصادية. (١٦)

وفى الواقع، أنه منذ منتصف عقد الثمانينيات، شرعت الدول النامية في عملية تحرير سريعة مستمرة لاقتصادها. وقد نتج هذا الوضع ليس عن المفاوضات التجارية متعددة الأطراف فحسب ولكن أيضا عن الشروط الملازمة لبرامج الإصلاح الهيكلى وإقرار الاستقرار. وكانت النتيجة المتوقعة هي عدم التناظر المتزايد بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بإيقاع التحرر.

لقد أصبح من الضرورى تصور معالجة جادة لهذه الاختلالات التي تزعزع قواعد النظام التجارى المتعدد الأطراف مع التركيز بصفة خاصــة علــى التنفيــذ الكامل لنتائج مؤتمرات جولتي أوروجواى وطوكيو والتي وصفت بأنهـا "جـدول أعمال غير منته وأحد أهم الرهانات تتمثل في إضافة بعد حقيقي للتنمية والمسـاواة في كل تنظيم للتجارة الدولية. ومن أفضل من الدول، في اتحادهـا مـع المجتمـع المدنى، يستطيع أن يعكف على هذه المهمة؟

<sup>(</sup>١٦) صحيفة لوموند Le Monde ، عند ٢٨ نوفمبر ١٩٩٩، ص ١١.

## إدارة أفضل للطابع المتعدد القوميات للشركات:

رافق تعزيز عملية التعدد القومى لنشاط المؤسسات بزوغ رأى عام إجمالى، شبه كوكبى، كان حامله الرئيسى هو تفجير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أدى تلازم هاتين الظاهرتين إلى إدراك تدريجى لمسئولية كبرى الشركات متعددة الأطراف فى العديد من المجالات، وهى مسئولية لم تعد فى حاجة إلى إثبات جدواها على مستوى حياة الأفراد فى المجتمع.

فهى تشمل الظروف الاجتماعية وبصفة خاصة ظروف العمل والبيئة وحقوق الإنسان والأمن الغذائى وبصفة خاصة الكائنات المعدلة وراثيا. ولا يمكن الاستهانة بالدور الذى يلعبه المجتمع المدنى وجماعات الضغط فى هذا الإدراك الجديد. ومن الملائم أيضا أن نضع فى حسباننا أن المجالات التى نشعر فيها بمثل هذا الإدراك هى مجالات الأنشطة التنظيمية المحددة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وقد أتاح وجود مثل هذه المحافل اندلاع الجدل على المستوى الدولى حول آثار ممارسات المؤسسات بشأن المظاهر التى ذكرناها لتونا.

بيد أنه لا يزال أمامنا الكثير للقيام به حيث إن العديد من المؤسسات المتعددة الأطراف قد اكتفت بتحديد المسئولية الاجتماعية أو البيئية دون اتخاذ الإجراءات الكاملة ولاسيما في صورة بعض القواعد السلوكية. ويتحتم وضع آليات مراقبة حتى يتسنى استعراض المسئوليات التي تتحملها كبرى الشركات المتعددة الأطراف في مختلف المجالات ذات الصلة وأيضا تقويمها وتحسينها، ومن الضروري أيضا في هذا الشأن التوصل إلى إدراك الأثار السلبية والإيجابية لأنشطة المؤسسات على تتمية العالم الثالث، وهو الإدراك الذي لم يكن قائما. وهناك سببان يبرران إدراك الشركات المتعددة الأطراف في هذا الشأن: السبب الأول يتمثل في الحيلولة دون قيام بعض التدابير الخاصة بتحسين ظروف العمل أو البيئة وحقوق الإنسان بالتقدم على حساب الأهداف التنموية للعالم الثالث. أما الثاني فينلخص في الرغبة في منح

هدف النتمية كل المكانة التي يستحقها في إطار أنشطة المؤسسات، والدول هي العناصر الفاعلة الرئيسية للمراقبة الدولية في هذه المجالات وسوف تمارس المقتضيات المنتامية في مجال التلاحم الأخلاقي ضغوطا قوية على القوة المنظمة للسلطات العامة التي ستحثها المنظمات غير الحكومية والنقابات وجمعيات المستهلكين على ممارسة مسئولياتها بوصفها ضامنة للتنظيم القومي بل الكوكبي أيضا.

### الخلاصة: واجب التضامن:

لقد برزت إلى العيان سلسلة جديدة من المشاكل التي تستدعى تدخل الدولة وذلك بقدر ما تمثل مجالا كبيرا لعمل الجيل المنظم القادم. ويناط بالعناصر المؤلفة لهذا الجيل المنظم الجديد تحمل أفضل لمسئولية الأمن الغذائي - سواء في الشمال أو الجنوب - وكذلك بمواءمة ديناميكية بين التقدم التكنولوجي والعلمي من ناحية والاعتبارات الأخلاقية من ناحية أخرى، وأخيرا إدارة فعلية للمسئولية المشتركة بين الدولة والعناصر الجديدة الفاعلة في المجتمع المدنى والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الجديدة الملازمة لتقليص أشكال عدم المساواة.

إن الحدة التى تتسم بها عملية الإقصاء داخل الأمم وعملية تهميش بعيض القارات بأكملها مثل القارة الإفريقية إنما يستدعيان تدخلنا جميعا. فهل بوسع الدول وهي الضامن للتوازن الكوكبي الاستمرار في النهوض بالمنافسة دون التيقن من "توافر فرص مساوية للجميع" على المستوى القومي والدولي؟ ألم يحن الوقت من أجل النهوض "بصفقة كوكبية جديدة" ينعم فيها الطرف الأضعف بتميز إيجابي؟ ومن أفضل من الدول بوسعه أن يفكر في اتخاذ مثل هذه المبادرة؟

لقد شهدنا في هذه السنوات الأخيرة تقاعسا نسبيا وتدريجيا من الدول- وإن كان حقيقيا- في أداء واجب التضامن المنوط بها حتى اضطر المجتمع المدني أن

يأخذه على عاتقه مع ما صاحب ذلك من قصور وعوائق حتمية. وأود في هذا الصدد أن أؤكد على ضرورة وحتمية بناء مجتمع شامل يحترم آمال كافة أعضائه بغية تحقيق تنمية مجدية للجميع.

بيد أن مفهوم التضامن هذا لا يمثل فحسب التزاما أخلاقيا لصالح الضعفاء والأفراد الأكثر تعرضا للمخاطر، فهو له مبرراته على المستوى الاقتصادى، حيث يسير في صالح المصلحة الجماعية. فالفكرة الأساسية لمفهوم التضامن تكمن فصى مبدأ المشاركة العامة، أي في تحمل "مسئولية الاعتماد المبادل"؛ وهو لفظ لا نغفل أبدا، في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميسة، عسن السربط بينسه وبين "العولمة". وسوف يتبح مؤتمر الأمم المتحدة ألقادم حول الدول الأقل تقدما السذى سينعقد وبين "العولمة". وسوف يتبح مؤتمر الأمم المتحدة القادم حول الدول الأقل تقدما الأقلل القدم الأقبال الأقبال الأقبال الأقبال المتحدة القادم حول الدول الأقبال الأقبال الأقبال من أجبال النصاح مفهوم التضامن الشامل.

وعلى الدولة أن تقى بالتزاماتها بطريقة فعالة لمواجهة المخاطر والتحديات الضخمة الناجمة عن العولمة على المستوى الاقتصدي والبيئي والسياسي والإنساني. لقد بات حتميا على الدول أن تستعيد سيطرتها على نفسها وألا تودى فقط دورها النظامي بل أن تعتبر هذا الالتزام بمثابة التحدى المستقبلي الأعظم، فالأمر يتعلق بالنهوض تدريجيا وبتضافر خلاق بين "الأيدي المرئية" للحكومات من أجل بناء عالم أكثر توازنا بما سيتميز به من درجة أعلى من المساواة ومن الاهتمام بالمقتضيات طويلة المدى. هذا التصور على قناعة راسخة تتمثل في أن الأسواق إذا ما تركت لحالها فلن نستطيع تخيل قيام مجتمع لائق للجميع.

# انعدام التقنين(۱۷) بقلم كريستيان ستوفاس Christian STOFFAES

ترجمة: د. منار رشدى مراجعة: د. محمد على الكردى

انعدام التقنين هو أداة من أدوات تحرير التبادل الاقتصادى وعولمت مثل خفض الأسعار والضرائب والخصخصة.

ويتمثل انعدام التقنين في إلغاء كافة اللوائح - أي النصوص ذات المغرى القانوني - والقوانين والتنظيمات والقرارات وغيرها من الوثائق الإدارية التي تحكم الأنشطة الاقتصادية، فلقد تميزت السياسات الاقتصادية للقرن العشرين بالتصاعد المطرد لهيمنة الدولة على الاقتصاد مقارنة بسياسة "التغاضي" التي عرف بها القرن التاسع عشر الرأسمالي الحر. وفي دائرة التقنين ، تعقدت الحياة الاقتصادية بفعل مد زاحف لا يقهر لنصوص من كل الأنواع إلى الحد الذي دعا بعض الكتاب الساخرين إلى التحدث عن تحرش نصى. وينتهي القرن الحالي بحركة تسير في اتجاه معاكس. فنحن نعتقد اليوم أن هناك ضغوطا كثيرة تعوق حرية السوق وأن تكاثر اللوائح يعاقب على اتخاذ المبادرات أي النمو الاقتصادي والتوظيف ومن ثم، يعتقد البعض أن التقنين المفرط لسوق العمل مسئول جزئيا عن استمرار البطالة. فالحد الأدني من المرتبات والأعباء الاجتماعية المفروضة على الرواتب المنخفضة علاوة على تقنين عقد العمل،... إلخ قد تؤدي إلى عزوف أصحاب العمل عزوفا علاوة على تعيين موظفين جدد، خالقين بذلك "مصائد الفقر" ونذكر على سبيل المثال

<sup>(</sup>١٧)نص المحاضرة رقم ١٦٤ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٠٠.

الاقتصاد الأمريكي، حيث حرية التعاقد في علاقات العمل تفوق مثيلتها في أوروبا. فهو يشهد خلق مليوني فرصة عمل سنويا ومعدل بطالة ينخفض عن ٥٪.

وبالطبع، فإن حجة التحرير الاقتصادى محل جدل. فوجود اللـواتح يفسـره هدف متعلق بالصالح العام: ما الذى يحدث لهذا الهدف لو تم إلغاء التقنين المتعلـق به. ومن ناحية أخرى، إذا كان الرأى العام يبدو مائلا للتمسـك بفريضـة التقنـين الشامل المفرط فى المجال الاقتصادى فإنه على العكس من ذلك يطالب بالمزيد منه فى مجال الصحة العامة والتحكم فى المخاطر الصناعية والأمن الغـذائى وحمايـة المستهلك والدفاع عن البيئة أو أيضا من أجل السيطرة على العولمة.

ومن بين المجالات التى تنطبق عليها سياسات انعدام التقنين، نقترح أن نركز انتباهنا على عدم تنظيم المرافق العامة، حيث تدفعنا ضخامة المخاطر وتعقد الموضوع إلى تبنى هذا الاختيار.

#### عدم التنظيم يعنى إعادة التنظيم

من المجدى تحديد معنى الكلمات حيث إن المصطلحات المستخدمة تنطوى على أفكار تقريبية.

- "السوق الحرة" هي سوق تحكمها حرية العقود المبرمة بين العناصر الاقتصادية الفاعلة في إطار القواعد العامة للقانون التجاري. "السوق المنظمة" هي سوق تحد من حرية التعاقد فيها قواعد حصرية مبالغ فيها تابعة للقانون العام وتطبيقها مراقب من قبل السلطات الإدارية.
- "المرفق العام" هو نشاط منتج للسلع والخدمات التجارية (وهـو يختلف عـن المرافق العامة غير التجارية الناتجة عن الإدارات)، يعتر م المجتمع العام، لا يستثنيها من القواعد العادية التي تحكم الإنتاج

والتبادلات. من هذه الأسباب - على سبيل المثال- الرغبة فى ضمان خدمة تعتبر ضرورية لمجمل أفراد الشعب أو إتاحتها للجميع بشكل متساو أو حمايسة المستخدمين من التعسف،... إلخ.

- يحكم أسواق المرافق العامة - وفقا للمعنى المدذكور آنفا - لوائح متشددة. فالكيانات المنتجة لهذه المرافق والتي تقوم بتسويقها - وهي تشراوح بين المؤسسات العامة والخاصة والإدارات والوكالات والمؤسسات العامة، المختفع لالتزامات ومراقبات مشددة تفرضها السلطات العامة عليها للتحقق من مدى تطبيقها للقانون العام الذي يحكم أنشطتها التجارية، وتمثل قطاعات النقل والاتصالات والطاقة قسما من الخدمات العامة التجارية يقدر بنحو ١٠٪ من إجمالي الناتج القومي والبنية التحتية الأساسية التي لا غنى عنها من أجل تشغيل الاقتصاد الحديث.

ويقصد بلفظ انعدام أو الغاء التنظيم وهو نقل حرفى للكلمة الإنجليزية ويقصد بلفظ انعدام أو الغاء التنظيم وهذه السنوات الأخيرة محركى المرافق العامة والأنظمة القانونية الخاصة بها؛ وقد ترجم هذا اللفظ بشكل غير دقيق بكلمة العامة والأنظمة القانونية الخاصة بها؛ وقد ترجم هذا اللفظ بشكل غير دقيق بكلمة Déréglementation أى انعدام اللوائح أو العانها ومع ذلك فنحن عندما نقوم بالغاء انظمة مؤسسة الاحتكارات عامة تمارس عملها تحت وصاية إدارات الدولة، فنحن ندخل لوائح معقدة وضخمة في أغلب الأحيان من أجل تحديد قواعد لعبة المنافسة ونقوم بالتالى بخلق هيئات جدية لتطبيق اللوائح وهي سلطات التنظيم. إذن، فنحن حين نقوم بوضع مزيد من اللوائح نقوم في الوقت نفسه بما هو عكس الغاء اللوائح. وحقيقة، إذا كان منح احتكار ما أو اختصاص وزاري تحددهما أحكام بالغة الاقتضاب، فإن تنظيم قطاع غير منظم "يتطلب مجلدات من النصوص والتشريعات القضائية علاوة على هيئات جديدة. وهكذا، فإن قانون عام ١٩٤٦ القاضي بإنشاء هيئة الكهرباء الفرنسية ينص بمنتهي البساطة على "تأميم إنتاج الكهرباء ونقلها

وتوزيعها" على أن تتولى ذلك مؤسسة عامة، فى حين أن القانون الخاص باستبدال التوجه الأوروبى الخاص بإلغاء اللوائح الخاصة بسوق الكهرباء يتألف من عشرات الصفحات وفى حاجة إلى قرابة ثلاثين مرسوما حتى يتسنى تطبيقه.

أين إذن مصدر هذا النتاقض؟ إن كلمة "عدم الانتظام" تستمد أصلها من فكرة الرغبة في إحلال نظام قانوني للحريات الاقتصادية حرياة التأسيس وحرياة المنشآت وحرية التجارة وحرية الأسعار،...إليخ، محلل نظام قانوني للقيود والضغوط وللاستثناء مثل الاحتكارات والتنازلات والإجازات والتعريفة،...إليخ. ولكن، من أجل إقرار اجتدام التنافس وحماية الحريات الاقتصادية في المناطق الاقتصادية التي يصعب فيها ممارسة هذه الحريات بصورة طبيعية مثل قطاعات شبكات البنية التحتية التي يتمخض عنها "احتكارات طبيعية" - يتحتم إرساء قواعد بالغة التعقيد بصفة عامة وهيئات تنظيم يقظة نتمثل مهمتها في فرض احترام المنافسة، وهذا يعني الانتقال من اقتصاد كان يخضع للإدارة سالفا إلى اقتصاد للم يعد يخضع إلا للإشراف.

وفقا للمفهوم الذي تتبناه الدولة، فإن المجتمع يعرف المرفق العام انطلاقا من إقرار عجز القطاع الخاص عن تأمين الإمداد بالخدمات الاجتماعية التي تعتبر ضرورية والدولة حينئذ تأخذ على عاتقها إدارة هذه المهمة أو تشرف على تنفيذها بالوكالة أو التتازل عن طريق مؤسسات خاصة تفرض رقابتها عليها. إن المبدأ الرئيسي القائم في القانون الليبرالي إنما يكمن في حرية التأسيس والتجارة. فالدولة لا تتدخل إلا بصفة استثنائية و وبصفة رئيسية عن طريق سلطة القضاة عندما يتعلق الأمر بتصحيح الآثار السلبية للتغاضي أو بفرض العقوبات على بعض التصرفات الخاطئة أو لإصدار قرارات التحكيم بشأن بعض النزاعات. وفي القانون الليبرالي، يعتبر المرفق العام أحد الأشكال المناهضة لاتحاد الشركات. وفي القانون العام، يعتبر التأميم أحد أشكال سياسة التنافس. فإذا كان هناك احتكار واقعي،

فالدولة منوط بها إدارته. وفيها يظهر المرفق العام- على النقيض- كما لـو كـان امتدادا لقواعد المنافسة.

ويؤيد المتفاتلون الفكرة القائلة بأنه طالما كان الاحتكار الطبيعى وهميا أو غير متطابق مع التطورات التكنولوجية الحديثة، فإن الإشراف الدقيق على الأسواق المنتظمة مرحلي. وهو شر لابد منه لاجتياز المرحلة الانتقالية التي سنتنج إضعاف الموقف المهيمن للاحتكار القديم- المسمى بالحراك التاريخي ولتفريخ مدخلات جديدة.

فهى تمثل مرحلة انتقالية سيتاح لنا فى أعقابها الانتقال إلى الاقتصاد الحر بعد ترسيخه فى القانون العام، وفى المقابل، سوف يساند المتشائمون الفكرة القائلة بأنه على تنظيم النتافس أن يكون دائما، ذلك لأن الحفاظ على الخدمة العامة واحترام مبدأ المساواة فى المعاملة وآثار التركز واحتياجات مراقبة التجاوزات المحتملة، مكتوب لها الدوام، فالمنافسة تخلص إلى الاحتكار والاحتكار يثير التنظيم و"المنافسة الدائمة" تفترض التنظيم بالضرورة.

# إزالة الاحتكار وإحلال الطابع القضائي

يتألف النسق التنظيمي من قانون للقواعد القانونية يحكم النشاط المعنى الذى يهيمن على طريقة عمل السوق ومن هيئة مكلفة بمراقبة احترام هذه القواعد، وأخيرا من كيانات منظمة مؤسسات خاصة أو وكالات عامة تستغل السوق.

ويمكن تعريف الغاء التنظيم بإصلاح قانونى خاص بالصناعة يهدف السي إحلال:

- نظام حرية التأسيس وحرية التجارة وقواعد المنافسة محل نظام احتكارى يأخذ غالبا شكل إدارة عامة أو مؤسسة مؤممة أو امتياز أو صورة منح لحقوق مانعة للغير.

- ميئة لمراقبة السوق تعمل وفقا لإجراء متفرع من الإجراء القضائي على أساس من الدعاية وشفافية القواعد والمراقبة اللاحقة والمداولة غير القابلة للمناقضة التى تجمع بين المصالح المتنوعة وعملية اتخاذ القرار وجماعية القرارات والاستغلال إزاء السلطة السياسية محل الإجراء السياسي الإداري المشتق من المفهوم الملكي للسيادة العامة (من أبرز الانتقادات الموجه إليه (١٨) الوصياية الوزارية وتبعية الإدارة للسلطة التنفيذية والطابع التمييزي وعتامة القرارات، وعدم دقة الاختصاصات والمسئوليات ومخاطر إخضاع التنظيم لصالح الحالات الخاصة).
- هيكل صناعى متعدد يتألف من العيد من المنفذين عادة برؤوس أموال خاصة محل هيكل احتكارى يتألف من منفذ واحد يتمتع إما بحقوق قاصرة أو باحتكار قائم وقد يكون هذا المنفذ من القطاع العام أو الخاص.

بعد أن كانت السوق محتكرة، أصبحت من الآن فصاعدا مفتوحة أمام النتافس. وقد يشهد الهيكل الجديد للسوق غير المنتظمة تعايشا بين الاحتكار القديم المسمى آنذاك "بالمنفذ التاريخى" وبين "مدخلات جديدة" نسعى لتقابلها معها (نموذج OH/NE) أو قد يتم تقسيمه رأسيا وفصل "مدير البنية التحتية" عن "مستغلى الخدمة" (نموذج GI/ES) أو قد يتم أخيرا تجزيئة أفقيا بين المنفذين المتشابهي الحجم الذين يخوضون "تنافسا متوازنا" (نموذج FH-CE).

<sup>(</sup>١٨) عندما تتولى "الوصاية الإدارية" ميمة مراقبة المرفق العام، ينشأ عن ذلك مخاطر تسييس القرارات حيث تخضع الإدارة لسلطة القوى السياسية – وكذلك مخاطر تشويش الأدوار. وهناك أيضا تعارض في المصالح – عندما يكون المنفذ مؤسسة عامة – بين الدولة المنظمة والدولسة صساحبة الأسهم. فاللجوء إلى إزالة التنظيم يعنى تخلى الدولة عن موقفها كضامن أوحد للصالح العام، إذ يهدف فصسل المنظم ونقله من السلطة التتفيذية إلى النظام القصائي إلى إقرار استقلاله سواء إزاء الملطة السياسية أو التأثيرات الاقتصادية.

#### الدخول الحرإلى داخل الشبكة

تتم ممارسة تنظيم السوق بسبل مختلفة وفقا لأقسام السوق التي يشملها التنظيم:

- بعض أساليب التقنين الجديدة المتعلقة بالمراقبة العامة للأنشطة محل التنظيم أو التي تظل تابعة لنظام الاحتكار منها على سبيل المثال البنية التحتية للشبكات والتجهيزات الرئيسية التي تستلزم وضع شروط الدخول فيها وإقرار التعريفات وتوجيه الاستثمارات.
- يهدف البعض الآخر إلى أن يخلق، في السوق التي تم إلغاء التقنين فيها والتي باتت مفتوحة للمنافسة على سبيل المثال المرافق المقدمة للجمهور عن طريق استغلال البنية التحتية الإطار الضروري للتعايش بين الاحتكارات والمدخلات الجديدة؛ وهذا معناه اتقاء التعسفات الخاصة بالوضع المهيمن وإقرار شروط عادلة والإشراف على أوجه التعاون والتقارب بين المحركين،...إلخ.

على هذا النحو نستطيع التمييز بين مجالات الأنشطة المفتوحة أمام التنافس، حيث تتم ممارسة التنافس بشكل دائم (السوق غير المنتظمة) والمجالات التى لم يزل يشملها الاحتكار (القاع المنتظم). ومن أبرز الأمثلة على ذلك حالة السلا تكامل الرأسى عن طريق التمييز بين البنية التحتية للشبكة التى تظل موضوع احتكار طبيعى بسبب ثقل رأس مالها ونفوذها (شبكة نقل الكهرباء والمطارات وشبكة السكك الحديدية على سبيل المثال... إلخ،) وبين الخدمات المفتوح مجالها لتنافس المستغلين (شركات النقل بالسكك الحديدية وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ذات القيمة المضافة والخطوط الجوية... إلخ).

ونستطيع إقرار نموذج تصنيفي لإزالة التنظيم يتمحور حول تــــلاث فتــــات للتغيير في الأنظمة القانونية: الخصخصة واللا تكامل والانفتاح التنافسي.

المناقيم المناقيم المناقية التاريخي التأميم هو أقصى أشكال التقنين الإداري للأسواق. وبوسع المنافذ التاريخي إذن الانتقال آنذاك من وضع الإدارة الإدارة الدولة (مثل وزارة البريد والهاتف والتلغراف PTT على سبيل المثال) إلى وضع المؤسسة العامة الخاضعة للإدارة الذاتية (مثل وزارة البريد التي المثال) إلى وضع المؤسسة العامة الخاضعة للإدارة الااتية (مثل وزارة البريد التي انشئت في عام ١٩٩٠ في إطار تفكيك وزارة البريد والهاتف والتلغراف PTT) أو المؤسسة المؤسسة المؤممة ذات الوضع التجاري (مثل هيئة الاتصالات الفرنسية) "فرانس تليكوم" وشركة الطيران الفرنسية (إير فرانس) أو أخيرا في شكل مؤسسة ذات رؤوس أموال خاصة تماما (مثل شركة الطيران أو الشركة البريطانية للغاز أو الشركة البريطانية للاتصالات) وبإمكان حركات رؤوس الأموال أن تتفاوت درجة تحررها في هذه الحالة الأخيرة.

- أما فيما يتعلق بالهيكل، ففى إمكان الإدارة المنفذة التفكك رأسيا أو الانشطار أفقيا. (١٩٠ فالسلطة المهيمنة حينما تتقسم تتضاعل قوتها. والهدف من إلغاء اتحادات الشركات هو توجيه ضربة قاضية لها.

فى الولايات المتحدة والشركات الإقليمية للنقل بالسكك الحديدية في إنجلترا... إلخ.

<sup>(</sup>١٩) إن الانفتاح النتافسي لاحتكار شبكة يمكن أن يحدث عن طريق التفكيك الرأسي، يفضل البنية التحتية التي تمتمر على حالها كاحتكار (كما هو الحال بالنمبة المركة Rialtrack الخاصة بالسكك الحديدية التي تمتمر على حالها كاحتكار (كما هو الحال بالنمبة المركة المتحدة) عن الخدمات التي تؤديها البنية التحتية والتي تدخل في حالة تتافس. وقد يأخذ اللاتكامل هنا شكلا مؤسسيا عن طريق إنشاء كيان قانوني مستقل (نذكر على سبيل المثال شبكة سكك حديد فرنسا والتي أنشنت في عام ١٩٩٦ كمؤسسة عاسة مستقلة عن هيئة السكك الحديدية الفرنسية SNCF ) أو شكلا حمابيا فحسب عن طريق تقديم حمسابات مستقلة وشفافة للمماح بإرساء تعريفات دخول عادلة (منها على سبيل المثال مدير شركة النقل التي تم إنشاؤها في قلب هيئة الكهرباء الفرنسية EDF بمقتض القانون الخاص ٢٠٠٠ بنقل توجيه الكهرباء). ففي حالة مايكروسوفت على سبيل المثال يفصل القضاء الفرنسي بين برمجيات التشعيل ويندوز، والتي يتم اعتبار ها كتجهيز رئيسي والتي يجب أن تكون متاحة لكل الراغبين في الاتصال والولوج إلى داخل الشبكة وبين البرمجيات التطبيقية التي لم تزل برمجيات للمالكين نفتح المجال أمام المتنافس الحر. أما اللاتكامل الأفقى فيتمثل في تقسيم النشاط المحتكر إلى مناطق جغرافية. منها على سبيل المثال الشركات التابعة لشركة مناندرا أويل ATT و وكذا شركة بل أوبريتنج ريجيونال (RBOCS) الشركات التابعة لشركة مناندرا أويل TTP و TTT ، وكذا شركة بل أوبريتنج ريجيونال (RBOCS)

وعندما يتضخم التعسف فى استخدام الموقع المهيمن، يكون التفكيك إلى عدة شركات مستقلة هو الحل الذى يتبناه القضاء الأمريكى: شركة ستاندر أويل فى بداية القرن العشرين و ATT فى الثمانينيات.

- أما فيما يتعلق بقواعد المنافسة، كان الشكل الرئيسي لتقنين الأسواق يتمثل في المراقبة الإدارية لظروف المؤسسة - إذا كانت خاضعة لاحتكار أو لامتياز أو لوكالة المرفق العام أو لتصريح إداري - وفي مراقبة الإدارة للتعريفات. ويهدف الخاء التنظيم إلى استبدال حرية التأسيس والتحديد الحر للأسعار بلعبة السوق التنافسية.

- يرتبط إرساء القوانين واللوائح القطاعية الخاصة بكون التنافس في القطاعات المعنية لا يستقر بصورة آلية ويستلزم مراقبته عن طريق أحكام تحدد تطبيق المبادئ العامة للتنافس على القطاع المعنى، إن قطاعات الاحتكارات الطبيعية ذات المردود المتنامي يتولد عنها في الواقع اتجاه "طبيعي" نحو التمركز، فالانخفاض السريع لتكلفة إنتاج الوحدة الحدية تبعا لعدد الوحدات المنتجة يؤدي إلى تملك المنفذين - بتحقيقهم لأحجام ضخمة - مزية تنافسية تمكنهم من السيطرة على السوق وابتلاع منافسيهم، وعلى السلطات المكلفة بإقرار احترام التنافس أن تقوم بمراقبة مخاطر تعسف الوضع المهيمن وحماية الداخلين الجدد.

على سبيل المثال، فيما يختص بتأمين الوصول العادل البنية التحتية الأساسية - شبكات النقل التي تمثل لب الاحتكار الطبيعي - فإن على السلطات أن تحرص على وضع تعريفة وصول لها ومعايير تقنية شفافة وعادلة بهدف الحيلولة دون قيام المنفذ التاريخي بالتعسف في استخدام وضعه (نظام "الدخول المفتوح"). ويتمثل إلغاء تقنين الشبكات في فتح الباب أمام حرية الدخول لاستخدام البنية التحتية التي كانت محتكرة سابقا: الاتصالات الدولية أو القائمة بين المدن في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، نقل السلع عن طريق السكك الحديدية ونقل الطاقة

الكهربائية في الشبكات ذات الضغط المرتفع، ونقل الغاز الطبيعي في أنابيب الغاز، الخبر وينسحب هذا المبدأ من الآن فصاعدا وبشكل متزايد، ليس على شبكات النقل الجماهيري فحسب ولكن أيضا على الشبكات الدقيقة التي تقدم خدمة نهائية للمستخدمين ("إعادة توزيع مجموعات" خطوط مشتركي التليفون، والباقة المحلية اللاسلكية للاتصالات الهرتزية القصيرة المسافة وشبكات التوزيع الكهربائي ذات الضغط المتوسط والمنخفض،..إلخ).

#### إلغاء التنظيم. ميلاده وتقدمه

شهد إلغاء النتظيم صحوة تاريخية في نهاية السبعينيات، فلقد طالب السرأى العام في كبرى الدول الغربية في رد فعل إزاء الركود الذي شهده العالم في تلك الحقبة ببنني تدابير جادة لمكافحة التضخم والبطالة. وعليه، بادرت الحكومات المنتخبة إلى تتفيذ سياسات نقدية متشددة ذات فائدة مرتفعة. وإلى ضعط الإنفاق العام مع الشروع بالتوازي في عملية خصخصة المؤسسات العامة، ويمثل إلغاء النقنين في المرافق العامة أحد العناصر الرئيسية لهذه السياسات الاقتصادية الجديدة.

#### كارتر وريجان وتاتشر:

تعتبر التجربتان الأمريكية والبريطانية بمثابة التجربتين الرائدتين اللتين مهدتا السبيل. وقد تميزت كلتاهما برغبة مذهلة في وضع حدد لتنظيمات قطاع الخدمات العامة.

شرعت فى التجربة الأولى إدارة ديمقراطية هى إدارة جيمى كارتر تحت تأثير حركة تجمعات المستهلكين وتابعت التجربة نفسها إدارة رونالد ريجان الجمهورية المعروفة بحملتها الأيديولوجية الهادفة إلى تقليص ثقل الدولة. ويرى أنصار هذه الحركة الذين ترمز الأعمال القانونية لرالف نادر إلى حركتهم، أن الاحتكارات تضر بالمستهلكين وأن المؤسسات المنظمة تستقطب المنظمين لحماية موقفها والأمر - يتمثل في إبخال مزيد من المنافسة في أنماط التنظيم من أجل وضع حد لأوضاع الاستحواذ وتشجيع انخفاض الأسعار والتجديد لصالح المستهلكين وإدخال مدخلات جديدة في الأسواق المحمية. ويرى الليبراليون أن الأنظمة المبالغ فيها تضعف المؤسسات وتعاقب المبادرات.

هكذا، كان إلغاء الننظيم في الولايات المتحدة موضعا لإجماع في الآراء 
ثنائي المناصرة. وعلى التوالى، شملت الإصلاحات الجذرية أنظمة الننظيم في 
قطاعات البترول والغاز الطبيعي (١٩٧٧) والنقل الجوي (١٩٧٨). وإنتاج 
الكهرباء (١٩٧٨) والنقل البرى والاتصالات السلكية واللاسلكية (١٩٨٤). وقد جاء 
بمبادرة إما من الكونجرس أو السلطة التنفيذية الاتحادية أو المحاكم التي تمت 
دعوتها لتحكيم نزاعات مناهضة للاحتكارات أو المحكمة العليا أو حتى أيضا من 
قبل هيئات تشريعية أو لجان تنظيم تابعة للولايات المتحدة.

وسوف تتبع هذه الإصلاحات عمليات إعادة هيكلة جذرية للهيكل الصناعى للقطاعات المعنية وتغييرات جوهرية في استراتيجيات المؤسسات العاملة فيه وكذلك في الخدمات المقدمة. ومن بين أكثر آثار إلغاء التنظيم تأثرا بالرأى العام، نذكر على سبيل المثال، تضاعف الخدمات والانخفاض الملموس للتعريفات وظهور عناصر فاعلة جديدة في مجال النقل الجوى والثورات التكنولوجية والخدمات الجديدة والمدخلات الجديدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية - التليفون المحمول والتقارب مع المعلوماتية لشبكة الإنترنت والاقتصاد الجديد علاوة على الابتكارات التكنولوجية مثل ظهور توربينات الغاز والطاقات المتجددة وتزامنها مع إنتاج الطاقة الكهربانية.

أما التجربة الايجابية الثانية فقد قامت بها بكل إصرار وثبات المحكمة المتحدة على مدى خمسة عشر عاما اعتبارا من عام ١٩٧٩ الذى تم فيه انتخاب أغلبية المحافظين بزعامة مارجريت تاتشر التى شرعت وبفضل المساندة الدائمة للرأى العام فى تغيير جذرى للمجتمع البريطاني بهدف تقليص نفوذ النقابات والدولة.

وقد شملت هذه الثورة التي استمرت اعتبارا من عام ١٩٨٣ وحتى ١٩٩٨ الت تختلف كثيرا عن التجربة الأمريكية من حيث إنها موجهة لقطاعات مؤممة وتديرها مؤسسات تمارس احتكارا قوميا وتحظى بقاعدة نقابية قوية المؤسسات الكبرى التي شملها التأميم في أعقاب الحرب وهي على التوالى شركة الطيران الكبرى التي شملها التأميم في أعقاب الحرب وهي على التوالى شركة الطيران البريطانية "British Air ways" وشركة الغاز البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية والإرة المياه وهيئة توليد الكهرباء وهيئة السكك الحديدية والبريد، وتمت خصخصة احتكارات الدولة القديمة وفتح أبوابها المتنافس أمام الداخلين الجدد، كما تم أحيانا تقسيمها إلى العديد من الوحدات المستقلة (الكهرباء والسكك الحديدية على سبيل المثال)؛ وتتولى هيئة تنظيمية تتمتع بسلطات هائلة الإشراف على هذا. وقد وجهت السلطات البريطانية انتقاداتها للتجربة الأمريكية فيما يختص بالإدارة الجماعية وأعربت عن رغبتها في إضفاء الشخصية المستقلة على السلطة التنظيمية بحيث يصبح لكل وطاع منظم هيئة التنظيم الخاصة به (على سبيل المثال OFFER)، الخ) بحيث يرأسها مدير عام مستقل (وليس جماعة مندوبين كما هو OFGAS)، الخ) بحيث يرأسها مدير عام مستقل (وليس جماعة مندوبين كما هو الحال في الولايات المتحدة).

واصلت حكومة جون ميجور هذه الإصلاحات التى لم تعارضها حكومة تونى بلير. ولقد كان للتجربة البريطانية دوى هائل فى أوروبا الغربية فاق بمراحل التجربة الأمريكية التى كان نموذج تنظيمها يختلف اختلافا كبيرا عن النموذج القائم فى الدول الأوروبية.

وفى أعقاب تلك التجارب التأسيسية، انتشرت موجة إلغاء التنظيم فى العالم بأسره، سواء فى الدول المتقدمة وفى أوروبا الغربية واليابان التى حررت مرافقها العامة وفقا لإيقاعات ودرجات متباينة، أو فى الدول النامية تحت تأثير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى اللذين قاما بفرض برامج إصلاح اقتصادى وتحسين فاعلية القطاع العام عن طريق الخصخصة وإلغاء التنظيم، وأيضا في دول الاقتصاد المخطط أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق والصين... إلخ فى إطار انهيار النموذج الاقتصادى الخاص بالتخطيط المركزى وبتحرير الاقتصاد.

### التقنيات والخدمات وانعدام التنظيم:

إذا كان الأصل السياسي لانعدام التنظيم هو أكثر الأصول وضوحا وأشدها إثارة للجدل، فمن اللائق هنا أن نذكر العوامل الاقتصادية والثقنية المرتبطة به.

فبادئ ذى بدء ينبغى القول إن آمال المستخدمين قد شملها التطوير. فبالأمس، كانوا يتوقعون أن تقوم المرافق بتقديم خدمة جماهيرية وغير متميزة ورخيصة الثمن. لقد اختفى اقتصاد الندرة وأصبح المستخدم عميلا. فالنزعة الاستهلاكية الفردية مثلها مثل نزعة استهلاك المؤسسات تتطلب اليوم خدمات متميزة بشكل أكثر حتى يتسنى تلبية الاحتياجات الفردية: فالعملاء يريدون خدمات ذات قيمة مضافة ومعاملة متفردة تحتاج إلى عروض متعددة أى تنافسية. وأبرز مثال على ذلك، هذان القطاعان اللذان تم إلغاء القوانين بهما: شعر المستخدمون بانخفاض أسعار النقل الجوى بعد العمل بآلية غياب التنظيم فيه وأيضا بزيادة الخدمات الجديدة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. وفي هاتين الحالتين، أطلق انعدام التنظيم العنان لحركة النمو السريع وإحلال الديمقراطية على الطلب.

وفى العديد من القطاعات، أضعفت الابتكارات التكنولوجية الضخمة الاحتكار الطبيعي أو أدت إلى اختفائه. وعليه، فإن الفضاء الهرتزى في مجال

الاتصالات السلكية واللاسلكية - ليس خاضعا للاحتكار مثاما هو الحال في الشبكة التقليدية للأسلاك النحاسية. وتتخفض التكلفة الرأسمالية لشبكة كابلات انخفاضا كبيرا عن بنية تحتية للنقل بالسكك الحديدية أو للنقل البرى. وأوضح مثال على ذلك هو التليفزيون. فمشاهد التليفزيون يستطيع التقاط ما بين أربع إلى خمس قنوات عن طريق الشبكات الهرتزية التقليدية والآلاف من القنوات عن طريسق الأقصار الصناعية والكابل والتليفزيون الرقمي. وقد ترتب على ذلك اختفاء احتكار القطاع العام وتكاثر القنوات الخاصة. وفي مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، فإن الطاقات المتجددة وتوربينات الغاز والدورات المتداخلة تتيح وجود محطات توليد طاقة صغيرة وتعميم اللامركزية التنافسية، واضعة بذلك حدا لمحطات التوليد المرتفعة الطاقة التي عرفت بها صناعة الكهرباء على مدى التاريخ. وهكذا انخفضت الكثافة الرأسمالية للمرافق العامة، مسفرة بذلك عن تخفيف أثر العائد المتزايد الدي كان مصدر اللاحتكار.

## العولمة الاقتصادية وأوروبا

وأخيرا، فإن العولمة الاقتصادية والاعتماد المتبادل المتزايد بين الاقتصاديات القومية قد نتج عنهما اختفاء الجواجز بين الأسواق المقامة بفعل الحدود وعليه، وتحت تأثير التبادلات الدولية والانتشار الدولى السريع للابتكارات التقنية، أصبح لزاما على العالم بأسره التحرك سريعا لمسايرة التنافس في مجالي النقل الجوى والاتصالات بالولايات المتحدة. فكيف يمكن في هذه الحال للاقتصاد أن يظل مؤمما وتحت سيطرة رقابة متشددة أي مكبلا بالأغلال في حين أن المنافسين يتمتعون بحريتهم؟

ولقد لعبت المفاوضات التجارية الدولية دورا حاسما في نشر انعدام التنظيم في العالم كله. فالتنظيم في مجال حرية التبادل يمثل عائقا أمام حرية التجارة.

وعليه يتعين إلغاؤه أو على الأقل تخفيف حدته. ففى أعقاب النجاحات التى تم إحرازها اعتبارا من بعد الحرب سواء فيما يختص بالقضاء على الحصص أو تخفيض التعريفات الجمركية أو إلغائها، ركزت مفاوضات الجات التى أصبحت اليوم منظمة التجارة العالمية جهودها فى القضاء على القوانين الوطنية التى تمثل عائقا أمام التبادلات (فى الاتصالات السلكية واللاسلكية على سبيل المثال) وعلى تفكيك اتحادات المنتجين (IATA على سبيل المثال)؛ وهذا من أجل إرغام الدول الاعضاء على الالتزام بتعهداتها وتحديد مهل لفتح أسواقها؛ وهو سبيل انتهجت تحت تأثير الولايات المتحدة وفى اتجاه أوروبا واليابان، وقد كان هذا التأثير حاسما فى مجالات الاتصالات وفى تفكيك وزارات البريد والتلغراف والهاتف.

وتقدم لنا السوق الداخلية الأوروبية مثالا مهما لتحليله، عن تأثير حريبة النبادل على عدم تنظيم المرافق العامة. وعلى مدى العقد المنصرم، شملت العديد من التغيرات الجذرية الإطار النتظيمي والهيكل الصناعي للمرافق العامة.

كانت غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نطبق أنظمة المرافق العامة. وبعد إلغاء الحواجز الجمركية، نشأت السوق الداخلية أو السوق الكبرى في عام ١٩٨٥ انطلاقا من الرغبة في مد نطاق السوق المشتركة ليشمل الدول التي لم تزل تعمل بنظام الحواجز غير الجمركية والقوانين المعوقة للتنافس. وتنص معاهدة العمل الموحد - التي تم تبنيها في إطار إنعاش البناء الأوروبي الملحق بها قائمة من ثلاثمائة توجيه لاتخاذها قبل عام ١٩٩٣ - بغرض تطبيق قواعد السوق المشتركة على القطاعات التي ظلت في منأى عنها حتى ذلك التاريخ - لاسيما المرافق العامة الخاصة بالنقل والطاقة والمواصلات؛ مع إحلال قاعدة الأغلبية النوعية محل قاعدة إجماع الآراء عند تبني نصوص المجموعة الأوروبية المتعلقة بالتحرير التجارى.

وقد استتبع ذلك ثورة تربوية وقانونه ارتكزت على عملية الكتب الخضراء وإرشادات إلغاء التنظيم، المضافة إليها قرارات الإدارة العامة للتنافس والمستبدلة أحيانا بقرارات محكمة العدل ذات المرجعية التشريعية المهمة. ولاشك أن انعدام التنظيم في المرافق العامة قد فرض نفسه في كل الدول الأعضاء بالاتداد الأوروبي وذلك عن طريق نقل إرشادات ولوائح المجموعة الأوروبية بشأن السوق الداخلية إلى مستوى القانون الوطني.

وفى بادئ الأمر، شملت التوجيهات الكبرى التى تم تبنيها فى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية (١٩٨٨) والنقل الجوى والنقل بالسكك الحديدية لتنسحب لاحقا- وفى أعقاب عملية أكثر صعوبة على الكهرباء (١٩٩٦) والغاز والبريد.

كما تمت نقل التوجيهات وفقا لإيقاعات مختلفة وشروط متنوعة. وقد وحدت أوروبا بين كل هذه الحركات وأصبحت هناك مرجعية واحدة متجانسة هى قانون المجموعة. .

#### التدويل والتجمعات الجديدة

بالأمس القريب، كان تعريف المرفق العام يقتصر على كونه سلطة عامـةتتمتع بكم طبيعتها باختصاص جغرافي محدد المعالم: قومي، إقليمـي أو محلـيوذات تخصص قطاعي، حيث إن مبدأ التخصص يرتبط هو أيضا، مـن منطلـق
طبيعته، بالمرفق العام علاوة على أن محرك المرفق العام قد تم خلقه لبلوغ هـدف
محدد. ومع إلغاء التنظيم، تحرر المنفذون التاريخيون- الذي كان نشاطهم مقصورا
في الماضي على مهنة واحدة وكانوا محصورين في أرض إقليمية واحـدة- مـن
ضغوط القصر الجغرافي والتخصص القطاعي، ومنذ ذلك التاريخ، أصـبح بوسـع
استر اتيجيات المنفذين الانتشار بلا حدود عن طريـق اسـتثمار مجـالات جديـدة
للأنشطة مع مد نطاقها إلى الخارج، وأصبح منفذو المرافق العامة تمثلهم شـركات
متعددة القوميات بعد أن كانوا وطنيين بالأمس، ولربما شكلوا في الغد القريب- مثل

أسلافهم من قبل زمن التأميم- تكتلات شاسعة ومتباينة تقيم استراتيجياتها الخاصة بالتوسع على ربع احتكاراتها الضخمة في الأغلب. (شركات متعددة التخصصات Multi- Utility companies).

ولتوضيح هذا المنظور، نلاحظ أنه إذا كان إرساء التنافس في مجال النقل الجوى بالولايات المتحدة، منذ عشرين عاما، قد أدى سريعا إلى إدخال مدخلات جديدة وهي الشركات الجوية الإقليمية الأمريكية التي لها مجال نشاط واسع في جمع العملاء فإن القطاع قد بات اليوم على نهج التكثل السريع، وهذه المرة على مستوى السوق العالمية حيث يواكب ذلك بزوغ ثلاثة أو أربعة تكتلات للتحالف تضم عددا كبيرا من الشركات حول محاور عابرة للأطلنطي مشيدة حول شركة رائدة أمريكية وأخرى رائدة أوروبية. وحتما، سوف يثير خطر التجمع المذكور الحاجة إلى التنظيم الدولي لهذا القطاع.

ونحن نشهد فى الوقت نفسه، فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التى شملها التحرير التجارى، حركة اندماج وتكتل واسعة المدى تمولها منات الآلاف من الدولارات. إذ قامت مجموعات شركات مالية عملاقة بالانطلاق لغزو "الاقتصاد الجديد" سعيا منها للحصول على مواقع استراتيجية مهيمنة على شبكة الإنترنت. وكما هو الحال دائما فى كل صناعة من صناعات الشبكة يتحكم أثر الانتشار فى مزية المقارنة؛ وأحيانا ما يؤدى السباق المحموم للمنفنين المتنافسين لإحراز أكبر حجم ممكن فى السوق إلى ارتفاع جنونى فى الأوراق المالية للبورصة. أما أشر التجديد وآفاق النمو ذات الرقمين على مدى عدة سنوات فهى تضخم من جانبها معدلات الزيادة. ففى عام ٢٠٠٠، حققت بعض شركات برامج الكمبيوتر والإنترنت والإعلام أضخم خمس رسملات للأرباح فى البورصة. وأصبح التشريع والإنترنت والإعلام أضخم خمس رسملات للأرباح فى البورصة. وأصبح التشريع المناهض للاحتكار يشمل من الأن فصاعدا عمالقة الاقتصاد الجديد كما شمل فى الماضى شبكات السكك الحديدية والنقل البترولى وشبكات الكهرباء. إنها إحدى

محصلات النظام الجديد للمرفق العام الذى بانت خطوطه العريضة نتضــح علــى المستوى الدولى.

ونتيجة لذلك، فإن التنظيم مطالب بمد الحلقة الجغرافية لأرضه الإقليمية التى يمارس عليها نشاطه. ففى الماضى كان محليا وإقليميا. وبالأمس قوميا وبات لزاما عليه الآن أن ينتقل إلى مستوى السوق الجديدة الملائمة. حيث إن عولمة أسواق المرافق العامة تؤدى - بداهة - إلى ظهور الحاجة إلى وضع تنظيمات جديدة تعمل هذه المرة على مستوى أرض إقليمية تتجاوز الحدود القومية. وتعتمد حركة هذه السوق على التقنية المعنية: فنقل المياه يتم على مسافات قصيرة - الأرض التابعة للدية واحدة - ونقل الكهرباء على مسافات إقليمية، ونقل المعطيات المعلوماتية على مسافات عالمية.

على كل حال، إن إلغاء التنظيم قد أدى إلى تجاوز الحدود القومية. فوفقا لنوعية النشاط أو التقنية، أصبح بوسع الأرض الإقليمية الملائمة للتنظيم أن تصبح إما السوق الأوروبية لنقل الغاز والسكك الحديدية على سبيل المثال أو السوق العالمية (مثل النقل الجوى والاتصالات السلكية واللاسلكية، حتى بالنسبة لشبكات الحركة القومية أو الإقليمية (الكهرباء على سبيل المثال) فإن مراقبة التجارة بين دولة ودولة تتطلب تنظيما على المستوى الأوروبي. وأصبحت الولايات المتحدة تحتل من الآن فصاعدا وبصفة جزئية وروبا بالدور نفسه ولكن على مستوى أقل.

إلا أنه، من المتفق عليه أن مفهوم تنظيم المرافق العامة على مستوى الحلقة الدولية يتجاوز بحق حدود المبادرات من هذا النوع، فلم تزل عملية مراقبة الأسواق المعنية وتنظيمها على المستوى الدولى والأوروبي في مراحلها الأولى ترافقها في ذلك التطورات المؤسسية؛ وعلى السوق الأوروبية المشتركة ومنظمة التجارة العالمية أن يمثلا الموقع المتميز لإثارة الجدل حول التنظيم الدولى لتلك الأسواق

الحساسة. بيد أن التنظيم الأوروبي للمرافق العامة لن يصبح منتهيا بمجرد تبني توجيهات المجموعة الأوروبية ونقلها على المستوى القومى. فالأمر لا ينبغي أن يقتصر على وضع القواعد فحسب بل يستلزم أن نكون قادرين على تطبيقها. إن التماثل القائم بين البناء الأوروبي والتكامل التجارى للولايات المتحدة إنما يثير من جانبه فكرة أن أوروبا سوف تتجه حتما إلى التزود بسلطات قطاعية متخصصة يشبه نمونجها النموذج الأمريكي.

#### الخلاصة

إن دور الدولة كعامل منظم الذى أصابه الضعف حاليا على المستوى القومى - يبدو فى طور إعادة الخلق على مستوى سوق العولمة وعلى مستوى أوروبا، وذلك من خلال أشكال براجماتية وتدريجية. ونحن نستخلص من هذا التحليل أنه لا ينبغى علينا اعتبار اللانتظيم بمثابة نهاية التاريخ أى إرساء نظام جديد مستقر من شأنه أن يكتب له الاستمرار والاستقلال والثبات على مدى عشرات السنين كما كان الحال بالنسبة لنظام المرافق العامة عند إرسائه منذ نصف قرن من الزمان - بل على العكس ينبغى اعتباره كبداية فترة إعادة هيكلة صناعية واقتصادية عاصفة على مستوى واسع يندرج في إطار تطورات تشريعية ومفاوضات دبلوماسية ونقاش سياسي واجتماعي يتناول موضوع التنظيم بكثير من الجدل. إن مستقبل تنظيم اقتصاد العولمة لم يتم تسجيله بعد.

# خريب مسئولية الدولة (۲۰) بقلم أوليفييه كايلا Olivier CAYLA

ترجمة: د. منار رشدى مراجعة: د. محمد على الكردى

مع عودة الفلسفة الأخلاقية هذه السنوات الأخيرة (بول رابكور وهانز جوناس) أصبح موضوع المسئولية محل شغف بالغ ليس من جانب المفكرين فحسب بل أيضا من جانب المجتمع بأسره. فلقد أصبح المجتمع حساسا للغاية تجاه موضوع مسئولية أصحاب القرار السياسي. فهو يرى في الواقع أن مسئولية المرء عن أفعاله، حينما يكون مضطلعا بمهمة سلطوية تجاه أشقانه في المواطنة، على عن أفعاله، حينما إلاقل في حالة ما إذا أسفرت هذه الأفعال عن أصرار وخيمة على الصحة أو على حياة المحكومين أنفسهم، فقد أصبحت من أدني متطلبات السياسة والأخلاق في إطار الديمقر اطية الحديثة أو بالأحرى في إطار دولة القانون هذا المصطلح الثاني الذي بات يحظى بتقدير بالغ منذ أن أشاع الفلاسفة السياسيون استخدامه (بعد أن كان محصورا حتى ذلك الحين في معنى ضيق وتقنى إلى حد كبير قصره عليه رجال القانون الجامعيون) ببعض الحماس في الثمانينيات. فتكاثر "القضايا" التي تطرح مثل هذا السؤال الحاسم (مثل قضية السياسية نحو اللجوء إلى رد الفعل القديم قضية "جنون البقر") وكذلك نزعة الطبقة السياسية نحو اللجوء إلى رد الفعل القديم المتمثل في الاستصدار الذاتي لعفو شامل (مثل ما تثيره على سبيل المثال عبارة مسئولون ولكن لسنا مدانون") قد أسهمنا في إشاعة الفكرة القائلة بوجوب إخضاع مسئولون ولكن لسنا مدانون") قد أسهمنا في إشاعة الفكرة القائلة بوجوب إخضاع

<sup>(</sup>٢٠)نص المحاضرة رقم ١٦٥ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٠٠.

السلطة العامة، في مقابل ما تتمتع به من سلطة قيادية استثنائية أحادية الطرف، "للقانون العام" بصفة عامة وللمسئولية بصفة خاصة؛ وهذا معناه تأصيل فكرة أن أفعال السلطة العامة لم يعد بمقدورها من الأن فصاعدا الترزع بسعيها لبلوغ الصالح العام حتى تتعم تحت كل الظروف بمزية عدم الخضوع لقانون المسئولية الذي ينطبق على كل متقاض عادى. إذن، فعلى رجل القانون المعاصر أن يمعن تفكيره في هذه المسألة الشائكة "مسئولية الدولة" في هذا الإطار المعاصر من النزعة السياسية والأخلاقية نحو مزيد من المساواة بين الحكام والمحكومين.

وتكمن الصعوبة الرئيسية- بكل تأكيد- في التعدد الشديد لمعانى كل من لفظى تعبير "مسئولية الدولة". فالفكر القانوني يقتر -- بداية -- عدة تعريفات الكلمسة دولة التي ينبغي هنا إدراكها بمثابة فاعل هذه المسئولية. والحق أن بعض هذه التعريفات يتفق بسهولة إلى حد ما من حيث إنها قد وضعت في نهاية القرن التاسع عشر، تحديدا لتلبية احتياجات النظرية القانونية المتعلقة بدولة القانون". حيث تجعل منها "شخصا" أي عاملا ينعم بالذاتية وقادرا على العمل بمحض إرادته التي يمكن بمقتضاها أن يتحمل مسئولية عن عمل من شانه أن يلحق الضرر وذلك حتى يتم مطالبته قانونا بتقديم الحساب عن أعماله وفي مجرى هذه الحساسية المذهبية، اعتاد رجل القانون إدراك الدولة كشخص شديد الخصوصية، فهو يتميز أولا، من منطلق وصفه كشخص اعتباري، عن الأشخاص الطبيعيين وهم الأفراد، كما تختلف الدولة . أيضا عن باقى الأشخاص الطبيعيين بسبب وضعها كشخص عام وأصلى في آن واحد وهذا ما يجعل من المستحيل تشبيهها لا بالشخصيات الاعتبارية في القانون الخاص (الجمعيات والشركات التجارية على سبيل المثال) ولا بالشخصيات العامـة الأخرى (المجتمعات الإقليمية المؤسسات العامة) التي أنشأتها الدولة نفسها وبناءا عليه لا تتمتع إلا بكونها شخصية منشقة فحسب. وعليه، إذا كان من الممكن تصور مسئولية الدولة وفقا لهذا التعريف، فإنه ينبغى التفرقة بينها وبين مسئولية المجتمع المحلى كمقاطعة على سبيل المثال؛ فهذا المجتمع وإن كان يتمتع بمثل وضع الدولة كشخص عام يمارس صلاحيات متعلقة بالسلطة العامة فهو ليس مماثلا لها ولا يمكن الخلط بينهما. وهذا مما يزيد الأمر تعقيدا.

وإذا كان هناك ما يثير الضيق فهو تعارض بعض التعريفات الأخرى للدولة مع الاعتراف بمسئوليتها تعارضا شديدا إما لأنها تمنح الدولة طابعا موضوعيا ولا ذاتيا بحتا - كما في النزعة المعيارية للمفكر كلسن Kelsen الذي يشبهها بمنتهى البساطة بالنظام القانوني نفسه أي بمجموعة معيارية أي بمجموعة المعابير الصحيحة موضوعيا في مساحة إقليمية محددة. وإما أن هذه التعريفات - مع إقرارها لمبدأ ذاتية الدولة - تؤكد قبل كل شيء على سيادتها، وهذا بالطبع ما يتنافى مع فكرة مسئولية الدولة حيث تؤكد على البعد الأساسي المتعلق بالمعصومية أي بقدرتها على عدم تادية الأفعال إلا التي تكفل الصالح العام أي بالتالي عدم قدرتها على الحاق أدني ضرر وهذا ما يتصف به الأداء الرائع للملك. وعليه، علينا أن نقر - حتى وإن كان ذلك غير مرض فكريا بالقدر الكافي - أننا لم نتمكن البتة من فهم المسئولية القانونية للدولة لو لم ندرك في آن واحد تقريبا كافة التعريفات وإن شابها الكثير من التناقض فيما بينها.

وتزداد الأمور تعقيدا وحساسية حينما نفكر كذلك فى تعدد فئات المسئولية فى القانون الوضعى الفرنسى حيث تتبع كل منها نظاما قانونيا خاصا. ومن شم يجدر التمييز بين أربعة أنواع على الأقل للمسئولية يترتب على كل واحد منها إجراءات وعقوبات مختلفة تماما فيما بينها: المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية والمسئولية الإدارية والمسئولية السياسية. وإطلاعنا على كتب القانون يثير مشكلة أخرى وهى التباين الواضح فى تعريف كل واحدة من هذه المسئوليات الأربع علاوة على بعض الغموض الذى يجعل من مسألة مسئولية الدولة التى تبدو بسيطة،

معضلة ضخمة بسبب نقص وضوح اللفظ نفسه أي تشوشه. (٢١)

وعند هذا الحد، ينبغى القول أنه لن يكون واقعيا و لاحتى من التواضع فى شىء - أن نزعم توضيح الأمور هنا ولكنه ليس من المؤكد أننا سوف ننجح فى ذلك. وقد يكون من الأفضل لوصف خطاب القانون المتعلق بمسئولية الدولة أن نبرز تشوشه بشكل صريح. فمن غير المستحيل فى نهاية الأمر ألا يكون لهذا التشوش طابع ذو معنى، يعكس الاضطراب الكبير الذى يشهده اليوم النظام القانونى الفرنسى الذى أصبح الآن معتركا تتنازع فيه مفاهيم للمثل الأعلى الديمقراطى متناقضة كل التناقض.

وفى الواقع أن النظام القانونى الذى ينطبق عادة – وفقا للتقليد الفرنسى – على أجهزة الدولة لضمان دولة القانون هو نظام القانون العام. إذن، فالميزة الأساسية لهذا القسم من القانون – وفق الفكر التقليدى – هو أنه قانون استثنائى للقانون العام. حتى أن الفكرة المعاصرة المرتبطة بإخضاع الدولة لمسئولية مشابهة أو بالأحرى مماثلة لتلك المفروضة على الأشخاص العاديين أى الأفراد من الخاصة تتعارض بالضرورة مع الروح الأساسية للقانون العام طالما أن هذه الفكرة تنزع إلى أن تنكر على الدولة غايتها فى الاستمرار بالتمتع بنظام قانونى يمثل استثناء من القانون العام.

<sup>(</sup>٢١) لا عجب في أن نرى انعكاما لهذا التشوش على الجمهور المستنير نفسه، وهذا يتضح في الخطأ الذي ارتكبته إحدى "الصحف اليومية المسائية" عند تتاولها لحكم المحكمة الإدارية الذي يعترف بمسئولية الدولة عن خطأ ارتكبته في قضية من قضايا الأسبستوس حيث أعزت هذا الخطأ أو الضرر (مصرع أربعة أشخاص) إلى تأخرها في إصدار المعايير المتعلقة باستنشاق ألياف الأسبستوس في الوسط المني.

وقد كتبت الصحيفة في عنوانها لهذا الخبر: "الدولة ممئولة جنائيا" عن الكثير من أحداث الوفاة المنعلقة بالأسبستوس. (صحيفة لوموند، الأول من يونيو ٢٠٠٠، ١٣٥٠) إذن، فهذا العنوان اليس خادعا فحسب لخلطه بين نوعين مختلفين من المسئولية ولكنه أيضا عبثى حيث إن المسئولية "الجنائية" للدولة - بالمعنى الذي سنعرضه لاحقا - مستحيلة في القانون الفرنسي.

وإذا كانت الرغبة الحالية في زيادة مسئولية الدولة من أجل إخضاعها للقانون العام يؤدى إلى إحداث بعض التشوش فهذا ما يفسره، وبمنتهى اليسر، أن هذه الرغبة "تقوض" بعمق القانون العام حيث تحرض على إفساد روحه أى التشكيك في المعايير التي تكفل للدولة مزية نظام مبالغ فيه للقانون العام. بعبارة أخرى أن هذا التخريب يؤثر بالفعل على نفس مبدأ الفصل بين القانون الخاص والقانون العام الذي كان يمثل حتى الآن الهيكل الثابت للنظام القانوني الفرنسي، بل وأيضا لأنواع الفكر الجامعي والتقسيم الأكاديمي لمختلف التخصيصات العلمية، وهذا ما عساه أن يؤدي حتما لنتائج مثيرة للاضطراب في الحياة الفكرية لكليات الحقوق. (٢٢)

إذن، لماذا هذا التمسك بتعريف الحق العام كاستثناء للقانون العام؟ بالطبع، أن تفسير هذا الأمر يكمن في الاعتبار الخاص الذي يوليه هذا القانون لسيادة الدولة والتي وفقا للفكر السياسي الحديث - تمثل جوهر القانون طالما أنها هي التي تؤسس صلاحيته للحكم أي على سن القوانين التي تعبر عن الإرادة العامة". ولهذا الإدراك لمفهوم الدولة القائم على إبراز سمتها السيادية نتيجة أساسية تتمثل في المسلمة القائلة أن ليس بوسع الدولة التسبب في أي ضرر، حيث إنه كما أوضح روسو Rousseau، في قوله بأن الرغبة العامة لا يمكن أن تضل. (٢٣) ومن ثم، فإن

<sup>(</sup>٢٢) لمزيد من التفاصيل حول تلك العقيدة في العصر الحديث وهذا التقسيم الأساسي للفكر القانوني ولقياس قد ته السياسية أنظر

J.Caillosse «Droit public-droit privé. Sens et portée d'un partage académique», AJDA, 1996, p. 955 sqq., et S. Papaesthymiou, «La distinction "droit privé- droit public" en France entre 1848 et 1900: le paradigme positivste perdu», in La science juridique française et la science juridique allemande de 1870 à 1918, dir. O.Beaud et P. Wachsmann Presses Universitaires de Strasbourg, 1997, p. 101-133.

 <sup>(</sup>۲۳) حتى وإن كان الأمر يقتضى- حقا- إظهار الكثير من التباين لفهم هذه المقولة الفلسفية والتي يتم غالبا
 إقامة نوع من التشابه المبالغ فيه بينها وبين مفهوم يزعم إقراره للسيادة المطلقة" أنظر

A.Philonenko, Jean-Jacques Rousseau et la pensée du Malheur. Apothéose du désepoir, Vrin, 1984, et O.Cayla, «"si la volonté générale peut errer". Á propos de "l'erreur manifeste d'appré-ciation" du legislateur», Le Temps des saviors. 2000, no 2.

المشهد القانونى، المتوارث عن الثورة الغرنسية منذ عهد الجمهورية الثالثة الوليدة حيث تمت منهجة علم القانون العام الحديث، كان واضحا فى كل تفاصيله: فبأى حال من الأحوال لا يمكن للدولة أن تكون مسئولة مسئولية الأفراد أى أنها لا يمكن أن تخضع لأى من شكلى المسئولية فى القانون العام: المسئولية المدينة والمسئولية الجنائية. واليوم، لم تزل عقيدة اللامسئولية المدنية أو الجنائية للدولة قائمة رسميا ومعمولا بها. ولنوجز الخطوط العريضة لهذا التحول أى أسلوب تفويض هذه العقيدة أو بعبارة أخرى كيف استطاعت المسئوليتان المدنية والجنائية أن تشملا الدولة بأسلوب لم تتمكن من مقاومته رغم أنه غير مباشر أو واضح.

إن فكرة عدم جواز إخضاع الدولة لنظام المسئولية اللذي تفرضه الملواد ١٣٨٢ وتاليتها في القانون المدنى على الأفراد من أجل ضمان اللياقة في المسلك (أو "التأدب" بشكل يلزم بإصلاح الأضرار التي تم التسبب فيها للآخرين) من خلال علاقات منساوية، إنما لم تزل تمثل مبدأ حيا دائما للقانون العام الفرنسي، مراعاة لسيادة الدولة والتوجه الملازم لدورها القيادي الأحادي الجانب في سبيل تحقيق الصالح العام. ولكن، انعدام المسئولية المدنية للدولة لا يعني بالتبعيـة عـدم مسئوليتها الواضحة والصريحة؛ فهي نتطوى في معناها على مسئولية مختلفة تمثل مخالفة استثنائية للقانون المدنى المشترك سواء من ناحية قواعده، الحريصة على إدماج البعد غير المتساوى بالضرورة في العلاقة القائمة بين شخص الدولة وأشخاص الخاصة، أو من ناحية القضاء المختص لضمان تطبيقها: إن المستولية الإدارية التي يعتمدها القاضي الإداري هي التي تتوب عن المسئولية المدنية غير القابلة للتطبيق على الدولة وهي التي تمنح هذه الأخيرة ميزة عدم الخضوع لقضاء القانون العام. وهذا معناه أنه لو تم إرغام الدولة على التعويض عن الأضرار التي أدت إليها بعض الأفعال الخاطئة أو غير الخاطئة من جانبها، فذلك لا يمكن فبولسه إلا على سبيل الاستثناء وفي نسب متفاوتة يمكن أن تتفق مع المصالح العليا للمرفق العام ومع امتيازات السلطة العامة، واختصارا دون أن نسيغ على هذا الأمر نفسس الطابع العام والمطلق الذي يتسم به الالتزام المغروض على الخاصة بمقتضى القانون المدنى: هذه هي الروح المتأصلة للمسئولية الإدارية كما عرفها مرسوم بلانكو الشهير لمحكمة النزاعات في عام ١٨٧٣.

وقد ترتب على هذا الحل الوسط، بين فكرة دولة صاحبة حق أي مسئولة وبين فكرة دولة ذات سيادة أي مسئولة بشكل يختلف عن الجميع أي ليس تماما مثل كل الخاضعين للقانون العام، تشجيع منطقي وواضح لبــزوغ مفهــوم المســـئولية المؤكدة للإدارة. ولهذا السبب، تمكن القاضى الإدارى اعتبارا من عام ١٨٩٥ أن يرغم الدولة على الالتزام بتعويض مستخدميها من، المـوظفين العمـوميين عـن حوادث العمل، على أساس المسئولية عن المخاطر - وذلك حتى من قبل أن يرفضيها القانون المدنى في عام ١٨٩٨ على أصحاب العمل من القطاع الخاص. وهو تامين، انسحب بعد ذلك ليشمل مجرد المعاونين الموسميين في المرفق العام، وبالمثل، شرع القاضى الإدارى في إتاحة التعويض عن الأثار الضارة لبعض الأنشطة التي تمارسها الدولة والتي- رغم شرعيتها الكاملة- يمكن أن تسفر عن إخلال مجحف بالمساواة أمام الأعباء العامة التي يتحملها الرعايا- إلى حد الذهاب إلى الاعتراف بإمكانية وجود مسئولية من واقع القوانين وهذا بالطبع مـــا يصـــعب تصوره إزاء مبدأ السيادة المعصومة للإرادة العامة، إذا لم يكن الأمر يتعلق، في الحالة الراهنة، بمسئولية أكيدة من جانبها. وفي الواقع، أن مثل هذا النظام للمسنولية- يتيح بلا أية مساوئ- تكريسا رسميا لمبدأ دولة مسنولة ولكن ليست مدانة" - وإن كان يعتبر هذا المبدأ في يومنا غير كاف بدرجة كبيرة أو بالأحرى محرضا.

فمجمل الصعوبة يكمن- بداهة- عند التجرؤ على وصف عمل سلطان أو عاهل في إمكانية قبول مسئولية عن خطأ ارتكبته الدولة، مع ما ينطوى عليه استخدام مفهوم الخطأ من معنى ضمنى. مقارب للعيب في الذات العليا- المتمثل مع

نلك في امتثال أخلاقي أكثر منه ديني أو قانوني. ونحن نفهم إذن أن مثل تلك المسئولية قد تم تصورها أو لا بصورة حصرية للغاية: وعليه قام القاضي الإدارى بصياغة حيلتين صوريتين في إطار إستراتيجية التصنيف (٢٤) لتقليص عدد الاحتمالات التي يمكن من خلالها وصف أفعال الدولة كما لو كانت خاطئة. فهناك أو لا توصيف الخطأ الشخصى الذي أتاح أن نستبعد من مجال المسئولية الإدارية الخطأ المرتكب من قبل موظف المرفق العام؛ وهو خطأ قد يبدو الأسباب متنوعــة منها على سبيل المثال خطورته الاستثنائية- غير قابل للارتباط بوظيفت. ولنن كانت الدولة غير متورطة في مثل هذا الخطأ، فإن الشخص الذي وقع ضحية الضرر لا يمكن له الحصول على تعويض عنه إلا إذا توجه للقضاء بشأن المسئولية المدنية والشخصية للموظف المتورط في هذا الخطأ، وهناك ثانيا، هذه العبارة الموفقة المتمثلة في مفهوم الخطأ الفادح، وهو لفظ لابد منه حتى يمكن تحديد مسئولية الدولة في تورطها بشأن النتائج الضارة لبعض الأنشطة التي يقر القاضى بصعوبتها الخاصة من خلال تفهمه المتسامح لعبء المهمة الإدارية المناط بها. (والقاضى هو نفسه هيئة منبثقة أصلا عن الإدارة والأسلوب الحالي لتعيينه والذي تتولاه أساسا المدرسة القومية للإداريين ENA لا يزال يعكس هذا القصـــور في الفصل بين القاضي وأحد طرفي الدعوي). ومن هذه الأنشطة تلك المتمثلة في الأعمال الرقابية أو التي تحمل طابعا تقنيا متقدما. وفي هذه الحالة، يكون الخطأ البسيط- أي الضعيف الخطورة- خطأ مغتفرا ويمكن أن يماثل الانعدام التام للخطأ. وهذا التسامح الذي يتفضل به القاضي الإداري على الدولة عندما يعكف على الدراسة القانونية الفقهية الفعالها هو الذي يمثل تعارضا شديدا مع التشدد القاسي الذي يبديه القاضى المدنى من جانبه عندما يعاقب بلا رحمة على كل الأخطاء، أيا

éLa qualification ' O. Cayla عن الأهلية كنشاط استطرادي يقع في قلب انتشار سيادة الدولة أنظر O. Cayla عن الأهلية كنشاط استطرادي يقع في قلب انتشار سيادة الدولة أنظر o. 17 - 37. من الم ١٦٠ من الم ١٦٠ من الم مناطقة الم مناطقة المناطقة المناط

كانت درجة خطورتها، التى يرتكبها الفرد بمجرد أن يكون من شأنها الحاق الضرر. وهنا بالذات تكمن الميزة الكبرى التى نتعم بها الدولة كطرف مسنول خاضع للقانون.

بيد أن قانون المسئولية الإدارية وهذا ما يثير اهتمامنا في هذا الصدد يشهد منذ عدة سنوات تطورا ضخما وسريعا إلى الحد الذي يبدو فيه كما لو كان انقلابا حقيقيا ربما يبدو الدولة كمن ينذر بنهاية ليلة ٤ أغسطس جديدة تمثل إلغاء لكل الامتيازات التي كانت قد حصلت عليها: حيث حلت قسوة مماثلة المتى يبدها القاضى القضائي إزاء الخاصة محل عناية القاضى الإداري. وإحقاقا للحق، فإن خضوع الدولة لمسئولية القانون العام يتم بأسلوبين غير مباشرين، فهو أو لا لا يأتى تعبيرا عن مسئولية مدنية واضحة وصريحة طالما أن الجهة العقابية تتمثل في القاضى الإداري وليس القضائي، بيد أن ما قام به القاضى الإداري نفسه من إحداث تطابق بين نظام المسئولية الإدارية ونظام المسئولية المدنية هو الذي قوض من الداخل تعريف القانون الإداري بوصفه خاصية في قطاعات النشاط الإداري حيث لا نجد الدولة معنية بالضرورة حيث يتعلق الأمر بالأحرى بشخصيات عامة أخرى مثل مؤسسات الاستشفاء العامة على وجه الخصوص التي يفترض أن تكون قد عانت بصفة خاصة من قسوة هذه المسئولية الإدارية المسئولية المدنية من فكر المسئولية المدنية المسئولية المدنية المسئولية المدنية من فكر

وفى الواقع أن اهتمام القاضى الإدارى قد انصب- بداهـة- علـى مجال المسئولية فى المستشفيات ليحقق بذلك رغبة المواطن فـى تمديـد نطـاق نظـام المسئولية الإدارية وتوحيد معاييره ويهدىء من حدة قلقه بعدما تكشف مـن أوجـه قصور خطيرة فى النظام الصحى العام فى أعقاب الفضائح التى شهدها هذا القطاع مثل فضيحة نقل الدم. وعليه، فقد تخلى القضاء تقريبا عن المطالبة بإثبات وقـوع خطا جسيم، وهو ما كان حتميا فى الماضى للحصول على تعويض عـن الضـرر

الذي يكون قد تسبب فيه طب المستشفيات. وقرر القضاء بشكل عام إخضاع استخدام النقنيات التجريبية غير معروفة النتائج جيدا والأعمال الطبية العادية التي لا تحتمل تولد حوادث خطيرة عنها للنظام الخاص بالمسئولية عن المخاطر (حتى وإن أتاح ذلك الحيلولة دون تقويم نوعية الخدمة الطبية). كما اتخذ أيضا قرارا بإخضاع كافة الممارسات الطبية الأخرى لمبدأ المسئولية عن الخطا ليس على أساس الخطأ البسيط ولكن، تحديدا، الخطأ الطبي. (٢٥٠) عالموة على أنه جعل المستخدم ينتفع من "احتمال الخطأ البسيط" في حالة ضرر تسبب فيه سوء التشعيل أو سوء تنظيم الخدمة، ولهذا الأمر مدلول رمزى أكبر، فهذه الآلية - رغم بقائها في الإطار الرسمي للخطأ - إلا أنها تقدم ضمانا تلقائيا بالتعويض قياسا على التعويض عن المسئولية المرتبطة بمخاطر المهنة، على اعتبار أن الخطأ ليس في حاجة إلى عن المسئولية المرتبطة بمخاطر المهنة، على اعتبار أن الخطأ ليس في حاجة إلى

إلا أن هذا التحول الجوهرى فى المسئولية الإدارية التى أصبحت تقترب فى مضمونها أكثر فأكثر من المسئولية المدنية لا ينحصر نطاقها على مجال المستشفيات فحسب بل ينسحب أيضا على عدد متزايد من القطاعات منها بصفة خاصة - القطاع المختص بتوزيع بعض المنتجات (الدوائية والغذائية والبيولوجية)

<sup>(</sup>٢٥) إحقاقا للحق فإن التأويلات المتعددة لم تقطع إذا كان هذا التغيير اللفظى شكليا أم جوهريا؛ لما كان بامكان القاضى أن يقرر بأنه لا يرى خطأ طبيا "إلا عند الحد الذى كان يرى فيه سالفا خطأ جسيما"، فهذا من شأنه عدم إبخال تعديل يذكر على قضائه.

<sup>(</sup>٢٦) هذا يوضح إلى أى حد لا يتجه التطور المعاصر للقانون - وهو المعنى بالإبقاء على التعيين الرمسزى للخطأ بل وبنتشيطه لتأسيس مبدأ المسئولية التى تزداد أهميتها عندما تعزى إلى شخصسيات عامسة الني للبهة التي ينبأ بها ف - إيوالد F. Ewald في كتابه "- L'Etat Providence" وهو التوجه المتمثل في الانتصار المفترض للمسئولية التي لا يشوبها أي خطأ، والتي يراها حاسمة مسن وجهسة النظر للفلسفية، انظر - في هذه النقطة - التحليل الواقي لسد، بيشيون D. Béchillon changer dans le التحليل الواقي لسد، بيشيون cardre. Genèse et structure de la droit "responsabilité sans faute dans le رقم ٢١.

حيث يقيم القاضى الإدارى تطابقا بين قضائه وقضاء القاضى المدنى. إلا أن هذا القطاع قد شهد القضية المتعلقة بالدم الملوث، وقد أدت هى الأخرى بسبب ما كشفت عنه من أوجه قصور فى كيان الدولة بلى "تفويض عقيدة اللامسئولية الجنائية للدولة".

إلا أن القانون الجنائى الجديد الذى أصبح نافذا اعتبارا من عام ١٩٩٤ يبدو صريحا حيث جاء فى نصه: "إن الأشخاص الاعتباريين "باستثناء الدولة" مسئولون جنائيا" ومن المؤكد والحالة هذه أنه يمر على أية حال بإمكانية جنب إن لم تكن الدولة بمعناها الصريح فعلى الأقل باقى الشخصيات العامة للمثول أما القاضى الجنائى؛ وهذا ما أتاح تصور ملاحقات قضائية محتملة ضد بعض العمد على سبيل المثال بوصفهم ممثلين للشخصية الاعتبارية للمقاطعة التابعين لها إما لجنح غير عمدية تتسم "بعدم التبصر أو الإهمال أو التعريض الاختيارى للخرين للخطر" مع ما ينطوى عليه من خطر السخط أو نضوب الميول الوطنية لدى المنتخبين المحليين.

ولكن هذا لا يمنع من المبدأ المقدس القاضى بعدم المسئولية الجنائية للدولة قد ظل- على ما يبدو- لا تشوبه شائبة فى التشريع الجنائى فى شكله الحديث، ففكرة وجود حاكم مرتكب لجنحة أو بالأحرى مجرم نتيجة لسلوكه غير اللائف فكرة غير واردة رسميا. ومثل هذا الموقف المذهل الذى يتم فيه استثناء الشخص ممثل الدولة- دون غيره- من الخضوع للقانون الجنائى يعكس الأولوية المطلقة التى يتمتع بها القانون السياسى (أو القانون العام) الذى يمثل استثناء من الشريعة العامة.

بيد أن هناك حالة أخرى لا تقل عن الأولى فى انحرافها عن تعريف القانون العام كاستثناء من الشريعة العامة وهى التى أنشأها القانون العام نفسه فى اندفاعــه المتناقض نحو التقويض الذاتى حين أرسى فــى ٢٧ يوليــو ١٩٩٣ مــن خـــلال

مراجعته للدستور، محكمة عدل الجمهورية (CJR) التي نظرت في عام ١٩٩٩ القضية الجنائية للوزراء الثلاثة المتورطين في قضية الدم الملوث. ومما لا شك فيه، أن هذه القضية لم ترفع ضد الدولة في حد ذاتها ولكن ضد أفراد متورطين في هذه القضية من خلال مسئولية جنائية شخصية. إلا أنه من الصعب أن لا نرى في هذا الإجراء الذي وضعه الدستور، وينص من خلاله أن أعضاء الحكومة مسئولون مسئولية جنائية عن الأفعال التي ارتكبوها خلال ممارستهم لمهام وظائفهم ووصفت على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، تتفيذا لإجراء جنائي ضد الدولة - على الأقل غير مباشرة - طالما أن الأمر يتعلق بالحكم على النشاط الحكومي البحيت للوزراء. ومما لا شك فيه أيضا أن هذا النص الدستورى الذي يجعل من التقويم الجنائي للعمل الحكومي أمرا جائزا ليس جديدا تماما حيث إنه وارد في النص الأصلى لدستور عام ١٩٥٨. إلا أننا لا يمكن أن ننكر أن المراجعة الدستورية التي تمت في عام ١٩٩٣ وما أفرزته (محاكمة الوزراء وليس رئيس الجمهورية) من إنشاء محكمة عدل جمهورية (CJR)، تنعقد فيها هيئة مؤلفة من قضاة محترفين إلى جانب أعضاء التمثيل الوطني، لتحل محل محكمة العدل العليا المؤلفة - بصفة حصرية - من البرلمانيين؛ قد عززت- وبفضل هذا التحسين الإجرائي- البعد الجنائي لهذه المسئولية الوزارية الخاصة كما أنها قد خففت من حدة طابعها السياسي الصريح.

ومن جهة أخرى، لم يخطئ المعلقون العديدون على هذه المرحلة القصائية غير القياسية، فسواء أقروا بمبدأ القضية الجنائية للوزراء تحقيقا كمطلب إقرار العدالة إزاء ضحايا الدم الملوث ولمبدأ دولة القانون أو سواء، بالعكس، هاجموا هذا المبدأ نفسه باسم الدفاع عن المفهوم التقليدي للديمقر اطية البرلمانية التي تقضى – تبعا لمفهومهم – باستبعاد أي معاقبة للمسئولية الوزارية، فقد رأوا جميعا في هذه القضية أيضا أنها مراهنة رئيسية على حق مسئولية الدولة الذي بتطابقه مع

القانون الجنائى العام، يكتسب معنى سياسيا جديدا جذريا ومقوضا تماما للحق العام التقليدي.

على هذا النحو، لا يسعنا إلا أن نأسف لكون المدافعين عن هذا التعديل لـم ييسروا لنا فهم مفهوم "المسئولية في القانون" وذلك عندما عمدوا إلـي إدعاء أن المسئولية الوزارية الوحيدة التي يمكن تصورها - في القانون العام لديمقراطية حديثة مستوحاة من فكر "الدستورية" - هي - بطبيعة الحال - المسئولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، فهذه المسئولية بوسعها أن تكون الإطار القانوني العادي للحكم الـذي يحق له تقديم تقويم قيم للأخطاء السياسية التي عابت نشاطا حكوميا بعينه، وهذا ما يوضحه البعض (٢٧) الذين يشيرون إلى أن المغرى الديمقراطي تحديدا للتطور التاريخي لبريطانيا أو فرنسا يرتبط بالتحول الذي تم في البلدين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بالانتقال من المسئولية السياسية إلى المسئولية الجنائية للوزراء.

ولكن هذا التعريف لمسئولية الحكومة أمام البرلمان، بوصفها المسئولية التى سنتيح للثانى معاقبة الأولى على الأخطاء أو "الزلات"، إنما تمثل تعريفا مذهلا حقا. فمسئولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية المنظمة وفقا للمادة ٤٩ من دستور الجمهورية الخامسة والتي يمكن أن تبدأ إما بمبادرة من رئيس الوزراء في إطار برنامجه أو إعلان سياسة عامة أو بمبادرة من النواب عن طريق التصويت على اقتراح بترجيه اللوم لا تستخدم البته في المعاقبة على أدنى خطأ، وبالأحرى أي خطأ سياسي، كما لم تستخدم لغرض مشابه في التقليد البرلماني للجمهوريات السابقة. فهي تستخدم ببساطة في عزل الوزراء عن طريق "إسقاط" الحكومة عندما لم تعد تحظي بشرف نيل رضي التمثيل الوطني. وهذا معناه بعبارة أخرى أنها

<sup>(</sup>۲۷) أنظر Le sang contaminé O. Beaud، باريس، Le sang contaminé O. Beaud انظر (۲۷) انظر المثارة في هذا الكتاب"La constitution du Critique contitutionnalism انسوفمبر .۲۰۰۰

عمل اختيارى صرف يقوم به النواب لصالح السلطان الشعبى الذى يمثلونه. وأيا كانت الأسباب، يحق للجمعية الوطنية - لأنها تجد سعادة في ذلك - أن تعزل الوزراء دون أن توجه لهم اللوم على أدنى خطأ (مثل عدم الإسراء - على سبيل المثال - في السيطرة على عملية نقل الدم) كما يحق لها أيضا الامتناع تماما عن الإطاحة بالحكومة رغم توافر القناعة بارتكابها لبعض الأخطاء.إن المسئولية السياسية ما هي إلا ترجمة لتبعية الحكومة للبرلمان، حيث من المرجح أن لا تتمكن من إنجاز سياستها - الخاطئة أو الصحيحة - دون حصولها على مساندة الممثلين من قبل الشعب. (٢٨)

بعبارة أخرى وللأسف، عكس ما يوحى به التعبير (المستحسن أن نتخلى عنه، طالما أن عدم ملاءمته كبيرة وخادعة)، فإن مفهوم "المسئولية السياسية" يشتمل تقريبا على كل ما نريده، باستثناء المسئولية ذاتها"، هذا، على الأقل، إذا ما استخدمنا هذا اللفظ الأخير بالمعنى الدارج الذى يعنيه فى مجال الفلسفة الأخلاقية وبالذات فى القانون. فالحكومة، بخضوعها لهذه المسئولية، لا يتعين عليها تحمل مسئولية الأعمال التى تقوم بها أمام وكيل قضائى لديه الصلاحية لإدانتها وفرض العقوبة عليها أو إلزامها بدفع تعويض عن ضرر تكون قد تسببت فيه. فالحكومة المطاح بها ليست بأى حال من الأحوال حكومة معاقبة قانونا أو تم تقييم عملها نسبة لمعيار أو لمبدأ أو لقياس قانونى فهى مجرد حكومة تخضع لنزوات نواب لا يستسيغونها، هذا كل شيء. فالدفاع عن فكرة احتكار الوزراء للمسئولية السياسية بصدد معالجة إحدى القضايا مثل قضية الدم الملوث، إنما يعنى بالتأكيد مساندة بصدد معالجة إحدى القضايا مثل قضية الدم الملوث، إنما يعنى بالتأكيد مساندة فكرة الإبقاء على اللامسئولية السياسية للوزراء.

<sup>(</sup>۲۸) انظر

O. Beaud, Le sang contaminé, باريس , PUF, 1999.

للإطلاع على مناقشة عامة القضايا المثارة في هذا الكتاب، انظر

O. Cayla, «La constitution du contitutionnaliste», Critique, novembre 2000.

وبعبارة أخرى، هذا معناه أن القانون العام التقليدى عاجز عن إرضاء آمال المواطنين في مزيد من مسئولية الدولة. فأساس هذه المسئولية هو الاستثناء من الشريعة العامة وقد يعنى أيضا - جزئيا على الأقل - استثناء من القانون بمعناه الواسع.

وقد رأينا أنه إذا كانت المسئولية الإدارية تعوض - يقينا - اللامسئولية المدنية للدولة، فإن مسئوليتها الجنائية لا يمكن لها - في المقابل - وبأي حال من الأحوال أن تحل محلها المسئولية السياسية المزعومة.

إلا أنه يظل حقيقيا أن الإدماج التدريجي للشريعة العامة بنظام المساولية القابل للتطبيق على الدولة لا يمكن أن يفرز إلا آثارا وخيمة على تعريف مفهوم القانون العام، وهذا ما يفسر الثورة الانفعالية التي يثيرها هذا الاندماج في بعض كليات الحقوق المتخصصة في القانون العام والمنتمية على أية حال لقانون الحقوق الطبيعية. (٢٠) بيد أن المشكلة ربما لا تتمثل في الاستبشار بهذا الأمر أو الحزن عليه ولكن بالأحرى في تأمله كظاهرة من أكثر الظواهر تميزا في تطور مجتمعنا علاوة على أنها ظاهرة شائكة سياسيا بالقدر نفسه. وهناك سؤال يفرض نفسه هنا: ما هو الأساس الآخر – غير السيادة – الذي يمكن أن نبرز من خلاله سلطة القيادة التي يمارسها الحكام على المحكومين. أو في حالة عدم جدوى هذا الأمر علينا أن يمارسها الحكام على المحكومين. أو في حالة عدم جدوى هذا الأمر علينا أن تتساءل عن كيفية صيانة مفهوم السيادة – الذي أعده الفكر السياسي الحديث في ترابط وثيق مع مفهوم حقوق الإنسان – وإقامة نوع من التلاحم بينه وبين مفهوم المسئولية الراسخة للدولة. غير أننا نعترف أن هذا السؤال ليس جديدا تماما فالمشكلة الحرجة المتمثلة في ضرورة محاكمة السلطان – وهو أمر غير متصور – فالمشكلة الحرجة المتمثلة في ضرورة محاكمة السلطان – وهو أمر غير متصور –

<sup>(</sup>۲۹) انظر على وجه الخصوص العدد ۹۲ من مجلة Pouvoirs) الذي يتناول La responsabilité des gouvernemants, dir O.Beaud et J.M. Blanquer, Paris . Descartes et cie, 1999.

عن أخطاء يكون قد ارتكبها ضد رعاياه وبصفة خاصة فى الحالة التى يكون- وفقا لقانونه الخاص- قد ارتكبت انتهاكا لحياتهم - هى المظهر الرئيسى لمشكلة فلسفية يطرحها كبار منظرى الدولة الحديثة مثل هوبز Hobbes أو لموك Locke بوجه خاص.

# معنى العلمانية (٢٠٠) بقلم فرانسواز شامبيون Franchise CHAMPION

ترجمة: د. منار رشدى مراجعة: د. محمد على الكردى

لقد احتدمت حدة الجدل في مجال تفسير معنى العلمانية. دار الجدل في الماضي ولم يزل دائرا بصورة رئيسية حول موضوع "الفصل" بين الدين والدولة،الفصل بين العام والخاص، وهي أشكال من الفصل قد تجعل – في نظر الكثيرين – من فرنسا – دون غيرها من الدول الأوروبية – الدولة الوحيدة العلمانية، ومن الجدير بالذكر حقا أن لفظى "علمانية" و"علمنة" لا يمكن ترجمتهما إلى اللغة الإنجليزية وهي اللغة الدولية في عصرنا الحالي، وتبرز لنا مسألة الترجمة هذه أهمية تتاول مسألة العلمانية ليس في فرنسا فحسب بل أيضا في المجال الأوروبي.

## العلمنة النضالية والفصل الحيادي. مفهومان ميزان لتاريخ العلمنة الفرنسية:

ساد مفهوم العلمنة النضالية طويلا على الصعيد الأيديولوجى. أما على الصعيد المؤسسى، فكانت الغلبة لمفهوم الفصل الحيادى والذى أكده إنشاء نظام قانون سياسى ليبرالى.

<sup>(</sup>٣٠)نص المحاضرة رقم ١٦٦ الني ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٠٠.

وإذا كان لفظ "علمانية" قد نشأ في بداية السبعينيات من القرن التاسع عشر، فإن العلمانية الفرنسية هي نتاج ديناميكية بدأت مع الشورة. فاعتبارا من عام المهام المنظهر تعارض جذري بين الثورة والكنيسة الكاثوليكية مما تمخض عنه "حرب الفرنساتين". وعلى عكس الفكرة البديهية السائدة بين الكثيرين التي تجعل من المسيحية دين دولة، سمحت الدولة بالحرية الدينية التي تكفل حقوقا متساوية للجميع (اعتبارا من ۱۷۸۹ للبروتستانت ومن ۱۷۹۱ لليهود). إلا أن فكرة وجود دين كاثوليكي يمثل جزءا لا يتجزأ من النظام الجديد سوف تستمر بعض الوقت. وتمحور الانقلاب حول الدستور المدني لرجال الدين". ليس تحديدا بسبب المنس الذي قلب رأسا على عقب تتظيم الكنيسة الفرنسية، وإن لم يكن مرفوضا منها وهي التي اعتادت منذ زمن طويل الخضوع للسلطة السياسية، ولكن لأن الكنيسة كانت ترى وجوب حصول هذا الإصلاح على موافقة سلطة روحية مثل المجمع الوطني أو البابية، إلا أن الأمر لم يتم على هذا النحو.وعند إنذار الكهنة بأداء القسم الدستور، بدأ الانقسام الديني والمدياسي.

كانت مراحل الحرب بين شطرى فرنسا متعددة،وشهدت فترة ما بعد الثورة ثلاث مراحل كبرى للعلمنة.

اتفاق المصالحة (concordat) الذي أرساه نابليون بونابرت في المعارف المدر المدر المدر أعاد للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية وحدثها وبدأت عملية إعادة البناء اعتبارا من الكنيسة المتمردة على الدستور. وقد سجلت الكنيسة الكاثوليكية انتصارا ليها بإرساء هذا النظام الذي مثل ضرورة سياسية مطلقة لنابليون بونابرت. إلا أن اتفاق المصالحة كان يستهدف - في آن واحد - استبعاد بعض قطاعات النشاط الاجتماعي من هيمنة الكنيسة الكاثوليكية مع إخضاع الكنيسية الكاثوليكية، وبصفة عامة الكنائس، - في إطار استمرار السياسة الغليكانية - لسيطرة الدولة. وقد ترتب على ذلك إقامة ثلاث مؤسسات ذات أهمية حاسمة في هذا المجال: وزارة الشعائر والطقوس وهيئة القانون المدني والجامعة والتعليم. وكان معنى

إنشاء وزارة للشعائر الدينية يكمن في أن الكاثوليكية لم تكسن إلا " ديسن الغالبيسة العظمى من الفرنسيين " (وليست دين دولة)، وأنه يعترف بغيرها من الديانسات. وفي الوقت نفسه، أصبحت خدمة مختلف الديانات من اختصاص متقاضى الرواتب بالدولة وتابعين للسلطة السياسية ولا سيما في مجال التعيينات، ولم يتعرض القانون المدنى إطلاقا لموضع الدين؛ وأصبح تنظيم العائلة والعقود مستقلا تماما عن قانون الكنائس. أما فيما يختص بإنشاء الجامعة فقد عبر عن الرغبة في إنشاء "نقابة علمانية" للمدرسين، تتجاوز الثانوي والعالى اللذين أصبحا فعليا بين أيدي العلمانيين. وقد أعطت الإمبر اطورية للدولة حق احتكار التعليم على كل المستويات، بيد أن هذا الاحتكار لم يكن فعليا على المستوى الابتدائي.

- أرست القوانين المدرسية للثمانينيات من القرن الناسع عشر نظاما للفصل بين الكنيسة والتعليم. وهذه "الفترة"لا تأتى في إطار تاريخ خطى، فهـى لا تمثـل حقبة جديدة فحسب نقوم على استبعاد التعليم من هيمنة الكنيسة الكاثوليكية في الوقت نفسه الذي تقرض عليه الدولة درجة عالية من الإخضاع والسيطرة؛ وإنما أصبحت السياسة التعليمية فيها ليبرالية - وليس فقط غليكانية، ونقصد بسياسة ليبرالية، سياسة مرتبطة بفكرة الحرية وكذلك بمسألة العلاقات القائمة بين الكنيسة والدولة، ومع إرساء قوانين مدرسية تنظم مدرسة ابتدائية عامـة وعلمانية وإلزامية، كان الأمر يستلزم حتما استبعاد الأطفال عن تأثير الكنيسة الكاثوليكية ومكافحة الإكليروسية؛ بيد أن القانون العلماني لم يكن فـى بدايـة الأمر مجرد قانون هجومي إذ كان يتعين على المدرسة العلمانية احترام حرية العقيدة حرية "أرباب الأسر" في المدارس وكذلك عبر الإمكانية الفعلية لتعلـيم الدين، الذي خصص يوم الأسبوع لتلقين مبادئه.

وفكرة الحل الوسط تؤصل أيضا فكرة إنشاء أخلاقيات مستقلة وعلمانية، وهو ما يشكل فعلا تحريريا بالغ القوة: فالدين لم يعد مصدرا للأخلاق. وحتى فى

موضوع العقائد الذي يمثل نقطة خلاف أساسية الكنيسة الكاثوليكية والجمهوريين، تمت دعوة المعلمين إلى الامتتاع عن إيداء أي نقد. واختصارا، كان على المدرسة الاستمرار في انتهاج "الحيادية" إزاء المعتقدات التي كانت "شخصية وحرة ومتغيرة". علاوة على ذلك، لم تسد الفكرة، التي دافع عنها عدد كبير من الجمهوريين، وهي القائلة بإعادة احتكار الدولة للتعليم.

- وآخر الفترات القوية التى شهدت إرساء للعلمانية "على الطراز الفرنسى" هى بداية القرن العشرين، التى تميزت - أول ما تميزت - بالسياسة النضالية لله إميل كومب Email Combes. إلا أن قانون الفصل بين الكنائس والدولة الصادر في التاسع من ديسمبر ١٩٠٥ - تحت سلطة جوريس Jaurés وبريان Briand - فهو وإن مثل استنكارا فعليا أحادى الجانب لاتفاق للمصالحة إلا أنه من طراز أخر.

لقد كان إعداد القانون فرصة سانحة لاحتدام صراعات قوية ومتنوعة. فما أن استبعدت أكثر الاتجاهات راديكالية مع استقالة وزارة كومب Combes، حتى اندلعت حركات معارضة عنيفة في قلب المعسكر الجمهوري العلماني وبصفة خاصة فيما يتعلق بالحل الوسط المتعلق بتنظيم الجمعيات الشعائرية. فهل كان يستلزم إقرار هذا التنظيم وفقا لقواعد تشكك في الهيكل التسلسلي للكنيسة الكاثوليكية مع الأمل في جعل قانون الفصل أداة مستقبلية لإضفاء الطابع الديمقراطي على التنظيم الكاثوليكي، أم كان ينبغي الاعتراف بالتنظيم الداخلي للكنيسة الكاثوليكية؟ إن الحل الوسط واضح للعيان في نص القانون ذاته فالمادة الرابعة من القانون تنص على أن تشكيل الجمعيات الدينية "يخضع لقوانين التنظيم العام للديانات التي تعتزم العمل بها". وعلى النقيض، هناك نصوص أخرى تعارض حرية التنظيم الداخلي للكنيسة الكاثوليكية وهذا ما دفع البابا بي العاشر × Pic إلى رفيض الدينية. إلا أن الحكومة الجمهورية أرادت جعل الكنيسة الكاثوليكية.

"قانونية بأى ثمن" وفقا لعبارة جان بوبيرو Jean Baubérot، وقد أتاح قانون صادر في عام ١٩٠٧ للكاثوليك بشغل الكنائس بصفة مؤقتة. وقد سويت المسألة في عام ١٩٢٧ مع تشكيل الجمعيات التابعة للأسقفية.

وقد مثل الفصل بين الكنائس والدولة هزيمة ساحقة للمعسكر الإكليروسي. وأصبحت العلمانية دستورية في عام ١٩٤٦ وقد أسهمت الأحداث التي شهدتها الحرب العالمية الثانية في تحقيق هذا الأمر، علاوة على أن دستور عام ١٩٥٨ يؤكد من جديد أن فرنسا جمهورية علمانية ويضيف" أنها تحترم كافة المعتقدات". وعلى المستوى التأسيسي، تمت تسوية النزاع بشكل "ليبرالي" وتأصل الفصل الحيادي واصبحت الكنيسة الكاثوليكية تنعم بحرية التنظيم. وعلى المستوى الاجتماعي، استمر النزاع القائم بين أنصار الإكليروس ومناهضيه وكان شديدا بصفة خاصة على المستوى التعليمي.

وعلى مدى هذا التاريخ، تمكن هذا الالتزام القوى بإيجاد بديل لدين شم اعتباره متناقضا مع "تقدم العقل البشرى" من التحول إلى "إيمان علمانى". وفى مواجهة السمو الدينى، لم يحدث هناك فراغ على مستوى الوضع الإنسانى إذ حل محله نوع من السمو التناوبي الذي تمثل في الحياة الدنيا التي كانت في آن واحد مكان هذا السمو وموضوعه. وفي هذا الصدد تحدث علماء علم الاجتماع عن "الدين العصري".

أما أوروبا شهدت آليات مختلفة لتحقيق نفس عمليــة التحــرر إزاء هيمنــة الدين.

فمختلف المجتمعات الأوروبية الغربية هي مجتمعات علمانية بمعناها الواسع دون أن تحمل المعنى الخاص للعلمانية الفرنسية. فأساس السلطة فيها وقتى وقائم على عقد اجتماعي كما أن الدولة مستقلة عن الكنائس علاوة على أن الحرية الدينية

مكفولة. كما أن التعدد الديني سائد في هذه المجتمعات، وهو ليس قائما فحسب أو مصرحا به ولكنه يدخل في إطار الحقوق.

وهي أيضا مجتمعات مستقلة بما يحمله هذا المعنى تحديدا من أنها تعتبر أن القوانين الاجتماعية من صنع البشر، هذا في مختلف دوائر النشاط الاجتماعي التي تضع لنفسها المعايير والقواعد الخاصة بها في معزل عن أي دين. الدولة مستقلة عن الكنائس ولكن العكس ليس صحيحا بالضرورة / فالكنائس يمكن أن تخصيع للدولة. ومن خلال الهيكل التشكيلي للمفاهيم الفرنسية، فإن الدول الأوروبية الموجود بها كنائس قومية، تبدو غالبا كما لو كانت "لا تزال" - قليلا أو كثيرا -خاضعة لهيمنتها وهذا ما يتتافى مع الواقع، كما يوضحه وضع الدانمارك. ففي الدانمارك، ينص الدستور على أن الكنيسة اللوثرية - وهي الكنيسة القومية - "تتعم بمساندة الدولة". ويخضع دعاة الأبرشيات، مثلهم مثل الأساقفة - للائحة الموظفين ويحصلون على رواتبهم من ضرائب الكنيسة وهي جزء لا يتجزأ من موازنة الدولة. والدانمركيون مبدئيا لوثريون إلا أن الحرية الدينية قائمة ومن الممكن - في حالة حصول المرء على إعلان بعدم الانتماء إلى الكنيسة اللوثرية - أن يتم إعفاءه من الضريبة الكنسية وأن ينتمي إلى دين آخر. وفي الوقت الحالي، هناك إحدى عشر ديانة معترف بها ويمكن لها الحصول على الدعم لممارسة نشاطها الاجتماعي وليس الديني. ومازالت الكنيسة اللوثرية مستمرة في ضمان مستولية السجل المدنى وكذا خدمة دفن الموتى ولكن، اعتبارا من عام ١٩٦٩، بدأ الاعتراف بمشروعية الأثار المدنية لكافة "الشعائر" التي يحتفل بها القائمون على قداس الديانات المعترف بها.

فالكنيسة اللوثرية مميزة ولكنها خاضعة للدولة. وتحدد توجهاتها العامة وزارة الشئون الكنسية.والبرلمان والمحكمة العليا بالدانمرك مكافان بالسلطة التشريعية والقضائية للكنيسة الوطنية. وليس للكنيسة أى تنظيم مركزى مستقل، فلا

يوجد إلا طوائف محلية وأبرشيات. ولا يحق للرعاة - بوصفهم موظفين - الامتناع عن أداء شعائر عادية (مثل التعميد والزواج والمراسم الجنائزية) أيا كان من يطلبها ومدى بعده عن الدين. فلقد تحولت الكنيسة اللوثرية إلى مرفق عام الدولة الراعية، وهي دولة اعتبرت أن من حقها تنظيم الكنيسة والقيام على تطويرها في اتجاه ديمقر اطي. وهكذا، ينتخب الرعاة ويعاونهم مجلس من الرعاة ثم انتخاب هو أيضا مع منح النساء حق التصويت والانتخاب (١٩٠٣)، كما يحق للنساء تقلد منصب الراعي (١٩٤٧). وقد اتخذت مثل هذه الإجراءات - عامة - ضد غالبية الإكليركيين التزاما. إلا أن السلطة السياسية كان لها حلفاء أقوياء في الكنيسة. وهذا معناه أن نقول إلى أي حد "الكنيسة موجودة في الدولة " وكيف من الخطا لنا أن المعتبر أن الكنيسة القومية تعنى بالضرورة هيمنة الكنيسة المستمرة على الدولة والمجتمع.

إلا أنه من غير المؤكد أن فرنسا العلمانية تمثل أعلى درجات التحرر إزاء الدين. ويصعب القيام بمقارنات في هذا المجال طالما أن كل دولة تمثل حالة منفردة ولنأخذ على سبيل المثال هولندا، حيث ٧٠%من التعليم يقع في نطاق القطاع الخاص وبصفة خاصة الطائفي كما تتحمله الدولة ماديا ولكن في مقابل كراسة شروط مازمة بدرجة كبيرة. علاوة على ذلك، فإن هولندا هي بلد التجديد الأخلاقي وهذا معناه – في الواقع – أنها متحررة بصفة خاصة من التأثر المسيحي "التقليدي" على مشاكل الأخلاق الجنسية والحياة والموت. وهذا ما يتضح فيما يطلق عليه البعض اسم الموت الرحيم وغيره من حقوق أخرى للموت بكرامة.

والحالة هذه، فالوضع لا يتعلق هنا بترتيب الدول أو بإعطائها درجات ولكن بتفهم الاختلافات: فتحرر المجتمعات الأوروبية من الدين تم وفقا لأساليب مختلفة منشأها أصلا وضع الكنائس وأشكالها - كاثوليكية أو بروتستانتية - كما تأسست في عهد الإصلاح.

ومن زاوية منطق "العلمنة" التي هي من سمات الدول الكاثوليكية، عندما كانت السلطة السياسية بين أيدى المناوئين للإكليروسية، إلى التأثير عليها من أجل إبعاد الأشخاص ومختلف دوائر النشاط الاجتماعي عن هيمنة الكنيسة الكاثوليكية وهي كنيسة فوقومية ترى أنها وجدت من أجل تحمل المسئولية الإجمالية للحياة الاجتماعية ولتكون قوة مواجهة ومنافسة للدولة.

أما في منطق "العلمنة" التي تتصف بها الدول البروستانية، فان تحسرر المجتمع من سطوة الدين قد حدث نتيجة دور الكنيسة المتقدم بداهة. لم تكن الكنيسة البروتستانية (في وضع الاحتكار أو الهيمنة) مماثلة للكنيسة الكاثوليكية في معارضتها للدولة ولكنها كانت مؤسسة داخل الدولة ممثلة للرابط الاجتماعي وتنوء بمسئوليات خاصة في تبعيتها للسلطة السياسية. والدولة الحديثة هنا لا تدخل في نزاع مع كنيسة فوقومية، فعلى العكس من ذلك، فإن الكنائس البروتستانتية جزء لا يتجزأ من هوية كل الدول الأمم. علاوة على ذلك، ففي الديانة المسيحية، لا تمثل الكنيسة كيانا وحدويا. وهذا ما يحد بدرجة كبيرة النزاعات مع الإكليروس ومن شم التيار المناوئ له. فهناك نزاعات عليها اسم "توعية" بين المحافظين والليبر اليين – ولكن هذه النزاعات تخترق الكنيسة التي تتحول بدورها – بينما تتحول كافة قطاعات النشاط الاجتماعي – مثلها مثل المجتمع.

وعبر هذين المنطقين، تألقت مجتمعات على نفس نمط المجتمع المتحرر من الدين أو التى "خرجت" من الدين وفقا لعبارة مار سيل جوشية Marcel Gauchet وهي علمانية بالمعنى الواسع أو متعلمنة وفقا للفظ الذي يستمد مدلوله من الدول ذات التقاليد البروتستانتية.

# انقضاء عهد التحرر الاجتماعى من الدين : تأصل تاريخ آخر للعلاقات بين الدين والدولة التحول الكبير لفترة ١٩٦٠–١٩٨٠

في القرن التاسع عشر الميلادي، امتدت موجة التعلمن (٢١) والعلمنة لتشمل كافة المؤسسات مع بقاء الأشخاص في قسمهم الأعظم تابعين للنهج المسيحي. ومنذ عقد الستينيات من القرن العشرين، أصبح تحول العقليات والضمائر عن المسيحية أمرا واردا على نطاق واسع. وبات انهيار الممارسات الدينية والمعتقدات المسيحية يمثل ظاهرة بارزة في كافة أرجاء أوروبا. والكنائس غير قادرة (بشكل متزايـــد) على توجيه الاختيارات السياسية وعلى تنظيم الأخلاق. ففي فرنسا على سبيل المثال، وعلى مدى عقد أو عقدين (١٩٧٠ و ١٩٧٠) شهدت هيمنة المسيحية وأخلاقها نهاية مدوية. وفقد المجتمع الفرنسي هيكله المستمد من الأخلاقيات الإكليروسية الكاثوليكية والجدل الاجتماعي بين أنصارها ومعارضيها ليس فقط في مجال العلاقات الجنسية بل وأبعد من ذلك في مجال العلاقات بين الأجناس بل وأيضا في مجال العلاقات الاجتماعية التي يهيمن عليهما النموذج الإكليروسي للعلاقمات السلطوية أو الأبوية. حتى أنه يمكن القول إن المظاهرات الطلابية لعام ١٩٦٨ قد اندلعت - بصفة رئيسية - ضد قواعد مجتمع خاضع دائما الأخلاقيات الدين ومتشرب بالإكليروسية. ونذكر في هذا الصدد حق الزيارة بين الفتيان والفتيات في المدن الجامعية. وبعد هذا التاريخ بعشرين عاما، تلاشى الفكر المناهض للإكليروسية تماما من أذهان الشباب لصالح لا مبالاة هادئة إزاء الكنيسة الكاثوليكية التي توقفت عن تشكيل مؤسسة اجتماعية ملزمة ومحتوية للجميع.

<sup>(</sup>٣١) يختلف معنى العلمنة Laïcisation عن معنى تعلمن secularization. فالأول يعنى انفصال الدولة كسلطة سياسية عن السلطة الدينية ويقصد به التحديث، أما الثانى فمقصور استخدامه على الدول الأنجلوسكسونية - على عكس الحال في المجتمعات البروتستانتية - ويقصد به تراجع هيمنة الدين على المجتمع. (المترجمة)

وفي الوقت نفسه تحول الدين الكاثوليكي في فرنسا. وأيا كانب التأكيدات الرجعية التي يمكن أن تصبح حديث الناس،فإن الكنيسة الكاثوليكية، اعتبارا من رسالة الفاتيكان رقم ٢، أصبحت تقبل فكرة التعددية الدينية والأيديولوجية من منطلق التحديث السياسي الغربي. أما المؤمنون، فلم يعد تصورهم للمجتمع الإنساني يندرج في إطار التبعية. فهم يعتقدون أن الأرض والقوانين التي تحكمها هي من صنع الإنسان، وهم يتصورن الآن في غالبيتهم دينا يعلى قيم حريـة العقيدة والتعدديـة وحقوق الإنسان (القائمة على الإنسانية المسيحية وليس 'الإنسانوية" بالمعنى المحدد) والضمير الأخلاقى الشخصى والروحانية الداخلية وهذا ما زعزع في الوقت نفســـه قواعد العلمنة وأضفى عليها من جديد المشروعية.وفي الواقع أن تقادم فكرة التبعية - تبعية المجتمع الإنساني لنظام فوق بشرى إنما يجرد العقيدة العلمانية من المعنى الديني تقريبا الذي تمكنت من اكتسابه. علاوة على ذلك، فان الكفاح العلماني و"الإيمان العلماني"، كانا يرتكزان على أمل ضخم في العقل الذي يتعارض مع ظلام الدين الذي استمر أمدا طويلا. وقد تجلى تزعزع العقيدة العلمانية (والبحث عن مصدر أخر للمعنى) بوصفها غزوا يهدف إلى "تحرر العقول" في محاولاتها لأن تجعل من "الإكليركيين الجدد"غرماء لها. ومن البديهي،أن وضع تعريف جديد ومؤكد للعلمانية ليس بالشيء الهين على هؤلاء. فتضارب التفسيرات. وإعادة التفسيرات بلغ اليوم ذروته. بيد أن هناك عنصرا إضافيا للقيمة،يبدو وكأنه يتمخض عن محاولات إعادة التفسير هذه: العلمانية أفضل إطار للتعايش في مجتمع تعددي (أكثر فأكثر). وعليه، إذا كانت "الديمقر اطية" قد بدت طويلا منحازة أكثر لجانب منطق العلمنة أكثر منه لجانب منطق التعلمن - لأن الديمقر اطية كان لا يمكن لها التطور إلا في مجتمعات محدودة النزاعات وليس في حالة حرب- فلقد بات من الواضح اليوم أن أسلوب الفصل بين الكنيسة والدولة،الذي فرض نفسه أخيرا فسي فرنسا وفي مختلف الدول الكاثوليكية - والذي يعني الفصل بين الأدوار وليس النزاع فيما بينها -اكثر "ديمقراطية" من أسلوب العلاقات بين الكنيسة والدولة (الكنيسة في الدولة) القائم في الدول البروتستانتية. هذا، لأن مفاهيمنا للديمقراطية اليوم هي (في غالبيتها) ليبرالية الطراز وتؤصل فكرة الفصل بين الدولة والمجتمع المدنى أضف إلى ذلك أن الفصل هو "النظام" القادر على الاستجابة بشكل أيسر لمطالب المساواة المتعاظمة من جانب الجماعات الدينية.

لقد أصبحت الديانات جزءا لا يتجزأ من النظام العلماني الديمقراطي لفرنسا. فمنذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين (ومع نقلد اليسار النقايدي "العلماني" للسلطة) أصبح للديانات دور عام جديد. الشخصيات الدينية تشارك بصفة خاصـة في المجلس القومي للأخلاقيات لعلوم الحياة والصحة الذي تم إنشاؤه في عام١٩٨٣. وكان هذا إيذانا بتعلية قيمة الدور العام للدين. وقد ظهر التعاون بين الكنائس والدولة واضحا من خلال مهمة المصالحة في كالدونيا الجديدة في عام ١٩٨٨. وقبل عام من هذا التاريخ، شمل قانون جديد، خاص برعاية الآداب والفنون والقاضى بتخفيض الضرائب، الهبات المقدمة إلى الكنائس. وقد سبق هذا الشكل الجديد للعلاقات بين الكنيسة والدولة ضعف جديد للعنصرين الفاعلين في هذه العلاقة: فالكنيسة الكاثوليكية فقدت من نفوذها وأصبحت منحازة واقعيا للحداثة، أما الدولة العلمانية (اليسارية) لأعوام الثمانينيات من القرن العشرين فقد فقدت الكثير من اليقين الأيديولوجي للدولة الجمهورية المحررة القديمة التي كانت تعمل باسم العقل والعلم والتقدم. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن نقول إنه إذا كانت الدولة يجوز لها "الاحتياج" إلى الديانات الأخرى من خلال الدور العام الجديد الموكل به إلى الدين، فهذه الدولة نفسها هي التي تتحاز إلى المجتمع المدنى وتحدد قواعد اللعبة وهي التي تعطى الثقة لأراء الكنيسة كما يحلو لها. فهي لم تتعرض لموضوع الأخلاق الجنسية والعائلية في حين أن مثل هذا الموضوع لـــه أهميـــة جوهرية للكنيسة الكاثوليكية. وحقيقة أن الأديان بمثابة موارد: فهناك الدين الذي

يتولى القيام بمهام اجتماعية جديدة ودين شمله التفتت والانقسام مما يتيح استخدام أى من عناصره - الأخلاقية أو الشعائرية بصفة خاصة - أو حتى مصداقيته كما هو الحال في كالدونيا الجديدة.

### مسألة تعددية الهوية المناصرة للمساواة:

تتمثل إحدى ركائز تحرر المجتمعات الأوروبية في إرساء فكرة التعددية الدينية - هذا التعدد الذي يفصل ما بين المواطنة والانتماء الديني - عن طريق إقرار الحق في الحرية الدينية.

وتعريف هذا الحق متولد عن التعريف الاجتماعي للدين الذي أصبح سائدا في منعطف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اوالذي كان يقلص من الأهداف الاجتماعية القديمة للدين ليعتبره بمثابة اعتقاد شخصي وعلى المستوى الجماعي كإيمان أو طائفة مؤمنة لا يمكن أن تكون طائفة عرقية تمنح أفرادها هوية لا يستطيعون الخلاص منها. بعبارة أخرى القد تم تصور حق الحرية الدينية كحرية فردية وهوية الطائفة المؤمنة كحرية دينية بحتة (لا عرقية ولا سياسية). وفي فرنسا، تم قصر هذه الهوية - إلى حد كبير - على الدائرة الخاصة وحدها.

وأبرز مثال على ذلك هو حالة "الأمم اليهودية" في العهد القديم أي قبل الثورة في فرنسا والتي تحولت إلى "الديانة الإسرائيلية": فالحق في الحرية الدينية كان يعنى - بالنسبة لليهود - تحررهم وكذلك خصخصة هويتهم التقليدية التي كانت هوية شاملة تشمل كافة مظاهر حياتهم. وحتى يجعل اليهود من اليهودية ديانة متفقة مع التعريف القانوني،اضطروا إلى القيام بفصل جديد تماما في قلب القوانين التقليدية أي بين القوانين "المدنية" القابلة للتطابق مع قوانين الدولة - الأم الفرنسية وبين القوانين "الدينية" (الغذائية "على سبيل المثال" التي ينبغي لها البقاء محصورة

فى الدائرة الخاصة (المنزل والمعبد اليهودي). وقد أتاح هذا "النموذج الطائفى" – وهو لفظ استعرناه من مارتين كوهين – الذى يمثل جزءا لا يتجزأ من النموذج الجمهورى الاندماجي، اندماج اليهود-كما نعرف – فى المجتمع الفرنسى فى الوقت المناسب.

إلا أن اليهود يأملون اليوم في حصولهم على اعتراف جماعي أقوى. فإبدادة اليهود في ظل الحكم النازى وما لاقوه أيام حكم فيشى في فرنسا من عدم اعتبارها بمنتهى البساطة مجرد مواطنين فرنسيين كغيرهم من مواطني الدولة قد أدى إلى بأثارة موضوع الشعور بهوية يهودية (أكثر) شمولية إلا أن اليهود لم يؤكدوا هذه الهوية الجماعية في الوسط العام إلا اعتبارا من أعوام السبعينيات من القرن العشرين وطالبوا - بشتى الطرق الممكنة - بوضعها في الاعتبار. ففي المجال الديني - على سبيل المثال - بات اليهود يطالبون جهرا بالحصول على طعام يحترم التقاليد اليهودية في المدارس وكذلك إمكانية التغيب يوم السبت وتنظيم تجمعات احتفالية واضحة. وهذا البعد الجماعي للهوية اليهودية الذي يتأكد اليوم ليس دينيا فحسب طائما أنها تشمل أيضا التضامن مع إسرائيل وذكرى الإبدة الجماعية.

يندرج هذا التعريف الجديد للهوية -فى الواقع - فى إطار حركة عامة لمجتمعنا، ليس فقط فى فرنسا ولكن حركة تشمل كل مجتمعاتنا الديمقراطية بدافع من منطقين متباينين ومتداخلين فى آن واحد. فمن ناحية، نجد الرغبة فى إدماج كل ما حصل عليه من معطيات ميلاده واعتباره عنصرا مهما للهوية الشخصية، منها ميراثه العرقى والثقافى بل والبيولوجى، وهذا المسلك معاكس تماما للفكر التحررى - وبصفة خاصة فكر العلمانية - الذى يعتقد أن المرء يتأصل كفرد حر حينما ينتزع نفسه من هذه المحددات القائمة لدى ولادته؛ ومن ناحية أخرى، نجد إعلاء لقيمة الحريات الفردية وتوسيعا لمداها. ونذكر على سبيل المثال الحقوق المعترف

بها من الآن فصاعدا للطفل وحقوق التلاميذ في المؤسسات العامة وكذلك تنامى دور القاضى الذي ترفع أمامه قضايا الحريات العامة وهي مسائل لم تكن تدخل في الماضى في نطاق اختصاصه، ومن ثم، فما كان يجرى بداخل المدرسة منذ نحو خمسة عشر عاما كان يدخل في مجال اختصاص الإدارة المدرسية. أما اليوم، فهناك اعتقاد بأن المساس بالتنظيم المدرسي إنما يعنى المساس بحقوق : وهذا ما حدث حين عارضت مسألة ارتداء الحجاب في المدارس على القاضي.

لقد شاعت اليوم النزعة إلى "استرداد" التجذر الفطرى - أو التوق إلى الجذور - ليصبح جزءا لا يتجزأ من الهوية. فتأكد الهوية أمر لا يمس ديانات الأقلية فحسب؛ فالعصر الآن ليس عصر مواجهات بين رؤى مختلفة للعالم تطمح في التأصل كحقائق كونية بل إنه عصر إدراك لقناعات على بينة بأنها مطلعة إلى حد كبير على نتيجة تأصلها في تقليد أو في جماعة أو "عائلة فكرية" حيث الأمر لا يتعلق فيها بالقناعات فحسب بل أيضا بالهوية.

والسؤال الآن: هل تنطبق هذه النوعية من التحليل وهذا المنظور على موضوع الإسلام في فرنسا؟ الإجابة "نعم" ولكن "بأسلوب أقل بساطة ". فهنا ليس ثمة تداخل بين منطقى تأكيد الحقوق الفردية والمطلب الجديد للهوية. فبالنسبة للإسلام، نجد أن هناك – من ناحية – "تصادما" بين بعض التحولات في حين أن هذه التحولات قد تعاقبت على مدار الزمن بالنسبة للديانات الأخرى وبصفة خاصة اليهودية. ومن ثم، فهناك تطور للمنطقين بينما تتم عملية "مذهبة" للإسلام وهذا ما يعنى تحول هوية تقليدية شاملة و إثنية دينية (فهناك إسلام مغربي ومالي وتركى...) إلى دين يتميز فقط بمضامين الاعتقاد والممارسات الثقافية والطقسية وبطائفة مؤمنة بالمعنى المحدد.

وبوسع هذه المذهبة أن تؤدى إلى تكثيف الالتزام الدينى وإدانة الإسلام التقليدي في الوقت نفسه. ومن ناحية أخرى.فإن بعد الهوية للمسلمين - وبصفة

خاصة الشباب الفرنسى - يتجاوز بكثير البعد الدينى حتى في معناه الواسع، وبصفة خاصة لأن الأمر يتعلق بمطالب "المقهورين": نسبة للماضى - الماضى المستعمر لفرنسا - ونسبة لليوم حيث إن المسلمين يمثلون غالبا الطبقة ذات "حقوقها المهضومة" اقتصاديا واجتماعيا، إلا أنه لا ينبغى لنا الاعتقاد أن هذه المطالب المتعلقة بالهوية ليست إلا مطالبات وإجسراءات دفاعية أو سلبية، فهى تستطيع أن تكون أيضا - وهذا ما يحدث في الأغلب - "إيجابية".

والخلط بين كل ذلك يمكن أن يفضى إلى تأكيد لهوية دينية إسلامية (مثلما هو الحال بالنسبة لارتداء الحجاب فى المدارس حيث أوضحت كافة التحقيقات أنه يمكن أن يرجع لأسباب مختلفة وأن يحمل مدلولات متباينة. وهذا التأكيد الدينى يطرح بشكل متزايد مسألة الاعتراف بالهوية أكثر من طرحه مسألة الحق فى الحرية الدينية. فالرجوع لهذا الحق عند القاضى - يمكن أن تتعاظم فائدته طالمائه يسمح بمنح إطار جديد لمطالب هوية مختلطة على طريق واضح نسبيا ومزود بمشروعيته القوية.

#### الخلاصة

لقد خفت حدة الشحنة الرمزية والانفعالية المرتبطة بعملية الفصل بين الكنيسة والدولة: ولم يعد هذا الفصل يحمل المعنى العاطفى الذى كان مرتبطا به في الماضى. ويمكن أن يتأكد الآن "كعدم اختصاص متبادل بين الكنيسة والدولة" على أنه لا يستبعد رغم ذلك أشكالا محتملة للتعاون ويسمح - أكثر من أى نظام أخر - بالمساواة بين الديانات.

أما فيما يتعلق بأوروبا، فإن المخاوف المرتبطة باستثنائية العلمانية الفرنسية، التي قد يعاد النظر فيها بسبب الاندماج الأوروبي، قد بدأت تتبدد. فالفصل بين

الكنيسة والدولة - شريطة ألا يحمل فى طيا ته معنى النضال ضد الدين - يمكن أن يبدو كنظام جيد كما توضح ذلك حالة السويد التى انتقات مؤخرا من النظام ذى الطراز الدانمركى إلى الفصل بين الكنيسة والدولة.

بيد أن الولع الذى كان قد صاحب من مسألة الفصل بين الكنيسة والدولية، يبدو وكأنه قد انتقل إلى مسألة الفصل بين المجالات العامة والخاصة: بين عامنية تقضى بالإبقاء على فصل صريح وعامنة تقبل الإدراك العام للهويات. ومما لا شك فيه أن العلمنة الفرنسية تواجه – في هذا الصدد – مشاكلا تقوق ما تواجهها الأنظمة الأوروبية الأخرى التي لم تعرف عمليات إقصاء الدين أو الهويات "الخاصة" إلى المستوى الشخصى، ومن ثم فإن الطراز الفرنسي للعلمنة أقلل استعدادا لمواجهة تأكيدات الهوية التي باتت تتنامي في كل مكان.

وإذا اعتقدنا أنه يمكن أن هناك إدراك عام الهويات، فهذا معناه وجود سبب لجدل حقيقى يتيح لنا أى من هذه الهويات وأى قسم منها يتحتم وضعه في الاعتبار.

- BAUBEROT (J.), Vers un nouveau pacte laique? Paris, le Seuil, 1990.
- CHAMPION (F), "Entre laicisation et sécularisation. Les rapports Église-État dans l'Europe communautaire", Le Débat, no. 77, November 1993.
- COHEN (M.) "Les Juifs de France. Affirmations identitaires et é volution du modèle d'intégration", Le Débat, no. 75, maiaoÛt1993.
- GAUCHET (M.) La religion dans la démocratie. Parcoues de la laïcité, Paris, Gallimard, 1998.
- WILLAIME (J.-P.) "La laïcité Francaise", in Davie (G.) Hervieu léger (D.) Identités religieuses en Europe, Paris, La Découverte, 1998.

### المشرفون

- ايف ميشو Yves Michaud، التصور العام والتنظيم
- جابرييل ليرو Gabriel Leroux، مساعد التصور العام والتنظيم
  - جوليت روسل Juliette Roussel، التحرير ومتابعة النشر
- سباستيان جوكال Sébastien Gokalp، تنظيم برنامج العمل ومتابعة النشر
  - أودرى تيشر Audrey Techer، التوثيق ومتابعة النشر
- أنييس دى فارينجيان Agnès de Warenghien، الاتصال والوسائط السمعية والبصرية
  - جولى نافارو Julie Navarro، المتابعة الإدارية
  - كريم بدرى ناصرى Karim Badri Nasseri، المتابعة التنفيذية
  - كاترين لاوليس Catherine Lawless، الاتصال، ودراسات بعثة ٢٠٠٠ بفرنسا

### المؤلفون

- Gilbert ABRAHAM-FROIS جيلبرت أبراهام فروا، أستاذ بجامعة باريس- نانتر مدير مختبر موديم نمذجة الديناميكية الاقتصادية والنقدية.
- Edmond ALPHANDERY إيدموند ألفانديرى رئيس مجلس المراقبة التابع الشركة تأمين CNP،وزير الاقتصاد الأسبق (١٩٩٥-١٩٩٥)
- Francois ASCHER فرانسوا أشى، أستاذ بمعهد العمران الفرنسى (جامعة باريس ٨) رئيس المجلس العلمى "للعمل المتفق- مبادرة المدينة" (وزارة التعليم القومى والبحث والتكنولوجيا)
- Martine BARTHELEMY مارتين بارتلمي مشرفة أبحاث، بمركز دراسات الحياة السياسية الفرنسية (CEVIPOF)
- Alain BAUER ألان بوير مدرس في معهد الدراسات السياسية IEP بباريس وفي السوربون.
- Zygmunt BAUMAN زيجمنت بومان أستاذ علم الاجتماع المتفرغ بجامعتى
   ليدز ووارسو.
- JEAN BAZIN جان بازان، مشرف دراسات فى معهد الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية HANS BELTING مدير مركز أنثروبولوجيا العوالم المعاصرة.
- HANS BELTING هانز بلتنج، أستاذ تاريخ الفن ونظرية الإعلام في Karlsruhe في Hochshule fÜr Gestaltung
- Bruno Berthon برونون برتون، شریك مشارك لدى أندرسون كانسالتنج Andersen Consultion

- Pascal BONIFACE باسكال يونيفاس، مدير معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية (IRIS)، ومدرس في معهد الدراسات السياسية IEP بمدنتى ليل وباريس.
- Bernard BRUNHERS برنار بروهز مدير عام شركة برنار بروهز الاوهاد الاستشارية من مجموعة برنار بروهز ومدير شركة برنار بروهز الدولية.
- Robert CASTEL روبرت كاستيل مشرف دراسات في معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية EHESS، مدير مركز الحركات الاجتماعية.
- Olivier CAYLA أوليفية كايلا، مشرف در اسات في EHESS معهد الدر اسات العليا في العلوم الاجتماعية.
- Francoise CHAMPION فرانسوا شامبيون باحث CNRS المركز القــومى للبحث العلمي وعضو في "جماعة علم اجتماع الدين والعلمنة. CNRS-EPHE
- Louis CHAUVEL لويس شوفيل مدرس في معهد الدراسات السياسية Louis CHAUVEL بباريس باحث مشارك في المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية (OFCE/ FNSP) وبمرصد العلوم الاجتماعية للتغيير (CNRS)).
- Jean- Marie CHEVALIER جان مارى شيفاليية، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة باريس دوفين.
- Daniel COHEN دانيل كوهين أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة باريس-١٠ البانتيون - السوربون وبدار المعلمين العليا (ENS).
  - Elie COHN. إلى كوهين، أستاذ بجامعة باريس دوقين.

- Batrice COLLINGNON بياترس كولينيون مدرس جغرافيا بجامعة باريس ١ ، بانتيون سوربون، باحث مشارك في مجموعة عمل EHGO (فلسفة العلوم وتاريخ الجغرافيا).
  - Alain CORBIN ألان كوربان أستاذ بجامعة باريس ١- بانتيون سوربون.
- Geoffre CROSSICK جيوفرى كروسيك، أستاذ التاريخ بجامعــة اســكس، نائب رئيس الجامعة.
- Michl DIDDER ميشيل ديدييه أستاذ في CNAM المركز القومي للفنون والمهن: أستاذ كرسى الاقتصاد والإحصاءات الصناعية.
- Yann DUCHESNE بان دوشن مشارك رئيسى فى ماكنزى وشركاه مدير
   عام الشركة ماكنزى بفرنسا.
- Philippe ENGELHARD فيليب أنجل هارد أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة ماين Maine.
- Geneviéve FRAISSE جونوفياف فريس مشرفة أبحاث فى المركز القـومى للبحث العلمى CNRS ونائبة أوروبية.
- Michel FRIEDLANDER ميشيل فريد لاندر، مدير عام مجموعة التران، عضو في مجلس إدارة شركة التران للتكنولوجيا، مؤسس التران للتجديد ورئيسها.
- FRANCOIS GAUDU فرانسوا جودی استاذ قسانون بجامعــة بــاریس ۱ (بانتیون سوربون).
- Xavier GAULLIER جزافيه جوليه باحث في المركز القومي للبحث العلمي CNRS، مستشار لدى المكتب الدولي للعمل والمجموعة الأوروبية.

- Jean- Louis GOMBEAUD جان لوى جومبو كاتب مقالات افتتاحية اقتصادية في إذاعة أوروبا ١، وفي جريدة "Nice- matin" اليومية.
- Christian GRATALOUP كريستيان جراتالو أستاذ الجغرافيا بجامعة باريس ، دنيس ديدرو.
- Laurent GREGOIRE أوران جريجوار، مدير شركة أوروبا اللوجيستية
   مجموعة فور جامس.
- Michel GRESILLON ميشيل جريزيون أستاذ الجغرافيا بجامعة ماين .Main
  - Yves GUERMOND ايف جيرمون، أستاذ الجغرافيا بجامعة روان.
- Franchise HERITIER فرانسواز إيريتيه، أستاذ في كوليج دو فرانس، مدير مختبر الإنثروبولوجيا الاجتماعية.
- Pierre JACOB بيبر جاكوب مشرف على أبحاث بالمركز القومى للبحث العلمي (CNRS).
- Denis KESSLER دنيس كيسار أستاذ حاصل على الأجر يجاسيون فى العلوم الاقتصادية، رئيس الاتحاد الفرنسى لشركات التأمين ونائب الرئيس المناوب لشركة التأمين MEDEF.
- Richard KLEINSCHMAGER ريتشارد كلينشماجر أستاذ علم الجغرافيا بجامعة لويس بستير في سترازبورج.
- Serge- Christoph KOLM سيرج كريستوف كولم، مدير دراسات بمعهد الدراسات العلوم الاجتماعية بباريس.
- Catherine Labrusse-Riou أستاذ القانون الخاص والعلوم الإجرامية بجامعة باريس-١-بانتيون سوربون.

- Abdallah LAROUI عبد الله العروى أستاذ بجامعة محمد الخامس بالر ابط.
- Claude LEFORT كلود لوفور مشرف دراسات في معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية EHESS.
- Jacques LE GOFF جاك لوجوف مشرف دراسات في معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية EHESS.
- Jean Pierr LE GOFF جان بيير لوجوف عالم اجتماع في مختبر جورج فريحان باريس ١- المركز القومي للبحث العلمي CNRS.
- Philippe LEMONIE فيليب لومان رئيس مجلس إدارة بنك سيجما ورئيس
   مجلس إدارة شركة ليزر.
  - Thierry LETERRE تيرى لوتير أستاذ بمعهد الدراسات السياسية بباريس.
- Jean- Hervé LORENZI جان هرفية لورانزى أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس دوفين. مستشار الهيئة الإدارية للشركة المالية الفرنسية إدمون دى روتشياد بنك. رئيس هيئة الاقتصاديين.
- Michel MAFFESOLI ميشيل مافسولى، أستاذ علم الإجتماع بجامعة باريس موريون العلوم الإنسانية. مدير مركز الدراسات الخاص بالمعاصــر واليومى (CEAQ).
- Philippe MARTIN فيليب مارتان باحث في CERAS (مركز تعليم وبحث التحليل الاجتماعي الاقتصادي المدرسة القومية للطرق والمباري) مدرس اقتصاد بكلية الهندسة école polytechniq.
  - Yves MICHUD إيف أستاذ الفلسفة بجامعة باريس-١.
  - Olivier MONGIN أوليفيه مونجان مدير مجلة Esprit.

- Jérôme MONNET جيروم مونيه، أستاذ الجغرافيا بجامعة تولوز لو مراى.
- Gérard NOIRIEL جيرار نورايل مشرف دراسات في معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية EHESS.
- Fréseric OCQETEAU فريدريك أوكنو باحث في المركز القومي للبحث العلمي CNRS وفي معهد الدراسات العليا للأمن الداخلي.
- Jean Pierre ORFEUIL جون بيير باحث ومدرس بمعهد العمران بباريس
   التابع لجامعة باريس ۱۲.
- Pascal ORY باسكال أورى أستاذ التاريخ بجامعة باريس ۱ (بانتيون موربون).
- Habib OUANE حبيب أوان، عالم اقتصاد، مدير مكتب السكرتير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
- Francoise PAROT فرانسواز بارو مدرس تاريخ علم النفس بجامعة رينيه ديكارت (باريس ٥) وباحثة مشاركة في مجموعة الأبحاث حول فلسفة وتاريخ العلوم الخاصة بالعلوم الدقيقة والمؤسسات العلمية.
- Jean- Claude PASSERON جان كلود باسيرون مشرف دراسات معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية EHESS.
- Michelle PERROT میشیل بیرو استاذ منفرغ بجامعة بـــاریس ۷− دنـــیس دیرو.
- Etienne PLCARD إيتبان بيكار أستاذ بجامعة باريس ١ بانتيون سوربون.
   مدير مدرسة أبحاث الدكتوراه في القانون العام بجامعة باريس ١-.
  - Denise PUMAIN دنيس بومان أستاذ الجغرافيا بجامعة باريس ١٠

- Alain RENAUT ألان رونو، أستاذ الفلسفة بجامعة السوربون باريس٤.
- Michel ROCARD ميشيل روكار، النائب الأوروبي رئيس لجنة العمل والشئون الاجتماعية بالبرلمان الأوروبي. رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق.
- Robert ROCHEFORT روبير روشفور مدير عام لمركز الأبحاث لدراسة ظروف الحياة (CREDO).
- Marcel RONCAYOLO مارسيل رونكايولو، أستاذ متفرغ بجامعة باريس. ١- ومشرف دراسات في معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية EHESS.
- Didier ROUX ديديه رو المدير العلمى المساعد لشركة رون بولانك، عضو المجلس العلمي والتكنولوجي لروديا ٢٠٠٠.
  - Alain SCHNAPP ألان شناب أستاذ علم الآثار بجامعة باريس ١-.
- Francois DE SINGLY فرانسوا دوسانجلى أستاذ علم الاجتماع بجامعة باريس ٥- رينيه ديكارت.
  - Jean Francois SIX جان فرانسوا سيكس مدير المركز القومي للوساطة.
- Brigitte STERN بريجيت سترن أستاذ بجامعة باريس ١- بانتيون السوربون.
- Christian STOFFAES كريستيان ستوفايس، أستاذ مشارك للعلوم الاقتصادية بجامعة باريس دوفين، مدير بشركة الكهرباء الفرنسية.
- Serge TISSERON سيرج تيسرون طبيب نفسانى ومحلل نفسى، ومدرس علم الأمراض النفسية بجامعة باريس ٧.
- Alain TOURAINE ألان توران مشرف دراسات بمعهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية EHESS، باريس.

- Jean- Didier URBAIN أستاذ بجامعة فرساى / سانت كانتان أون إيفلين.
- Yvan VEROT مدير الآمن البيني Atofina مــدرس بالمدرســة المركزيــة والمصانع الصغيرة في باريس.
- Jean- Claude ZIV جان كلود جيف أستاذ في المركز القومي للفنون والمهن CNAM، حامل لقب أستاذ كرسي في "النقل والسياحة".

## المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب .
- 3- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة
   الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب
   من حركة الإبداع والفكر العالميين .
- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل
   بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
  - ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة ،

## المشروع القومى للترجمة

| أحمد درويش                             | چون کورن                      | اللغة المليا                       | -1         |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| أحمد قؤاد بليع                         | ك. مادهو بائيكار              | الوثنية والإسلام (14)              | -4         |
| شوتی جلال                              | چودع چیمس                     | التراث المسروق                     | -4         |
| أحمد المضري                            | إنجا كاريتنيكواا              | كيف تتم كتابة السينارين            | -£         |
| مصد علاء الدين منصور                   | إسماعيل قصيح                  | ثريا في غيبوية                     | -0         |
| سعد مصلوح ووفاء كامل فايد              | ميلكا إلميتش                  | اتجاهات البحث اللساني              | -7         |
| يرسف الأنطكي                           | أوسيان غوادمان                | الطوم الإنسانية والفلسفة           | <b>-V</b>  |
| مصطفى ماهن                             | ماكس فريش                     | مشعلو الحرائق                      | -4         |
| محمود محمد عاشون                       | أندرو، س، جودي                | التغيرات البيئية                   | -4         |
| معمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | چپرار چیئیت                   | خطاب الحكاية                       | -1.        |
| هناء عبد الفتاح                        | فيسوافا شيميوريسكا            | مختارات شعرية                      | -11        |
| أحمد محمود                             | ديثيد براونيستون وأبرين فرانك | طريق العرير                        | -14        |
| عبد الوهاب علوب                        | روپرتسن سمیٹ                  | ديانة الساميين                     | -17        |
| حسن الموين                             | چان بیلمان نویل               | التحليل النفسى للأدب               | -18        |
| أشرف رفيق عقيقي                        | إدوارد لوسى سميث              | المركات الفنية مئذ ١٩٤٥            | -10        |
| بإشراف أحدعتان                         | مارتن برنال                   | أثينة السوداء (جـ١)                | -17        |
| محمد مصطفى بدرى                        | فيليب لاركين                  | مختارات شعرية                      | -17        |
| طلعت شاهين                             | مختارات                       | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | -14        |
| نعيم عطية                              | چورچ سفیریس                   | الأعمال الشعرية الكاملة            | -11        |
| يمني طريف الخولي وبدوي عبد الفتاح      | ج. ج. کراوٹر                  | قصة العلم                          | -۲.        |
| ماجدة العثاني                          | مسد پهرئجي                    | خرخة رألف خرخة وقصص أخرى           | -41        |
| سيد أحمد على الناصري                   | چرن أنتيس                     | مذكرات رحالة عن المصريين           | -44        |
| سعيد ترفيق                             | هانز جيورج جادامر             | تجلى الجميل                        | -44        |
| یکر عباس                               | باتريك بارندر                 | ظلال المستقبل                      | -72        |
| إبراهيم الدسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي      | مثنری (٦ أجزاء)                    | -40        |
| أحدد محدد حسين هيكل                    | محمد حسين هيكل                | دين مصن العام                      | -77        |
| بإشراف: جابر عصفرر                     | مجموعة من المؤلفين            | التنوع البشرى الخلاق               | -YY        |
| متى أبو سنة                            | چون لوك                       | رسالة في التسامح                   | <b>-YA</b> |
| بدر الديب                              | چپمس پ، کارس                  | الموت والوجود                      | -44        |
| أحمد فؤاد يليع                         | ك. مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط٢)              | -r.        |
| عبد الستار الطريجي وعبد الوهاب طوب     | چان سوفاجیه – کلوډ کاین       | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | -71        |
| مصطفى إبراهيم فهمى                     | ئيڭيد روپ                     | الانقراض                           | -77        |
| أحمد فؤاد بلبع                         | اً. ج. هوپکنز                 | التاريخ الاقتصادى لأتريقيا الغربية | -17        |
| حصة إبراهيم المنيف                     | روچر آان                      | الرواية العربية                    | 37-        |
| خليل كلفت                              | پول ب . دیکسون                | الأسطورة والحداثة                  | -70        |
| حياة جاسم محمد                         | والاس مارتن                   | نظريات السرد العديثة               | 77-        |

| جمال عبد الرحيم                                         | I. A                                | t in a sec                               |            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| جمان عبد الرهيم<br>أنور مغيث                            | پريچيت شيقر                         | واحة سيرة وموسيقاها                      | -77        |
| انور معیت<br>منیرة کروا <i>ن</i>                        | آلن تورین                           | نقد الحداثة                              | -47        |
|                                                         | بيتر والكوت                         | الحسد والإغريق                           | -79        |
| محمد عيد إبراهيم<br>عاطف أحمد وإبراهيم فتحي ومحمود ماجد | اُن سکستون                          | قصائد حب                                 | -8.        |
|                                                         | پیتر جرا <i>ن</i><br>               | ما بعد المركزية الأرروبية                | -٤1        |
| أحمد محمود                                              | بنچامین باربر                       | عالم ماك                                 | -84        |
| المهدى أخريف                                            | اوکتانیں پاٹ                        | اللهب المزدوج                            | -24        |
| مارلين تادرس<br>•                                       | ألدوس مكسلى                         | بعد عدة أصياف                            | -11        |
| أهمد محمود                                              | روبرت دينا وچوڻ فايڻ                | التراث المغدور                           | -10        |
| محمود السيد على                                         | بابلق نيرودا                        | عشرون قصيدة حب                           | <b>73-</b> |
| مجاهد عيد المنعم مجاهد                                  | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأببي الحديث (ج1)           | -£V        |
| ماهر جويجاتي                                            | قرائسوا دوما                        | حضارة مصر الفرعونية                      | -£A        |
| عبد الوهاب طوب                                          | هـ . ت ، نوريس                      | الإسلام في البلقان                       | -14        |
| محمد برادة رعثماني الميارد ويوسف الأنطكي                | جمال الدين بن الشيخ                 | ألف ليلة وليلة أو القول الأسير           | -0.        |
| محمد أيو العطا                                          | داريو بيانوييا وخ. م. بينياليستي    | مسار الرواية الإسبانو أمريكية            | -01        |
| لطفى قطيم وعادل بمرداش                                  | ب. نوفاليس رس . روچسيفيتر وروجر بيل | الملاج النفسي التدعيمي                   | -oY        |
| مرسى سعد الدين                                          | أ . ف . ألنجتون                     | الدراما والتعليم                         | -07        |
| محسن مصيلحي                                             | ج . مايكل والتون                    | المفهوم الإغريقي للمسرح                  | -o£        |
| على يوسف على                                            | چون بولکنجهوم                       | ما وراء العلم                            | -00        |
| محمود علی مکی                                           | فديريكو غرسية لوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)            | -07        |
| محمود السيد و ماهر البطوطي                              | فديريكو غرسية لوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)            | -oV        |
| محمد أبو العطا                                          | فديريكو غرسية لوركا                 | مسرحيتان                                 | -oA        |
| السيد السيد سهيم                                        | كارلوس مونييث                       | المحيرة (مسرحية)                         | -01        |
| مبيرى محمد عبد الغتى                                    | چوهانز إيتين                        | التصميم والشكل                           | -1.        |
| بإشراف : محمد الجوهري                                   | شاراوت سيمور – سميث                 | مُسِيعة علم الإنسان                      | -71        |
| محمد خير البقاعي                                        | رولان بارت                          | لذُّة النَّص                             | -77        |
| مجاهد عبد المتعم مجاهد                                  | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأدبي المديث (جـ٢)          | -77        |
| رمسيس عرض                                               | آلان ييد                            | برتراند راسل (سیرة حیاة)                 | -78        |
| رمسيس عوض                                               | برتراند راسل                        | في مدح الكسل ومقالات أخرى                | oF-        |
| عبد اللطيف عبد الطيع                                    | أنطونير جالا                        | خمس مسرحیات انداسیة                      | -77        |
| المهدى أغريف                                            | فرنانس بيسوا                        | مختارات شعرية                            | -17        |
| أشرف المبياغ                                            | فالنتين رأسبوتين                    | نتاشا العجوز وقصص أخرى                   | A.F.       |
| أحمد فؤاد مثولى وهويدا محمد فهمى                        | مبد الرشيد إبراهيم                  | العالم الإنسان مي في أوائل القرن العشرين | -34        |
| عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد                              | ارخینیو تشانج رودریجث               | ثقانة وحضارة أمريكا اللاتينية            | -Y•        |
| حسين محمود                                              | داريو فو                            | السيدة لا تصلح إلا للرمى                 | -V1        |
| ۔<br>فؤاد مجلی                                          | ت . س . إليوت                       | السياسي العجوز                           | -VY        |
| حسن ناظم وعلى حاكم                                      | چين ب . تر <b>مبک</b> نز            | نقد استجابة القارئ                       | -٧٢        |
| ے۔<br>حسن بیرمی                                         | ل ، ا ، سیمیئرانا                   | صلاح الدين والماليك في مصر               | -V£        |
| 2 : # 2                                                 |                                     |                                          |            |

| أحمد درويش                 | أندريه موروا              | فن التراجم والسير الذانية                       | -Yo          |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| عبد المقصود عبد الكريم     | مجموعة من المؤلفين        | چاك لاكان وإغواء التطيل النفسي                  | <b>-</b> V7  |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد     | رينيه ويليك               | تاريخ القد الثبي الحيث (جـ٢)                    | -٧٧          |
| أحمد محمود وتورا أمين      | روبنالد روبرتسون          | العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية    | -44          |
| سعيد الغائمي وناصر حلاوي   | يوريس أوسينسكي            | شعرية التآليف                                   | -٧4          |
| مكارم القمرى               | ألكسندر پوشكين            | بوشكين عند دنافورة الدموعه                      | -4.          |
| محمد طارق الشرقاوي         | بندكت أندرسن              | الجماعات المتخيلة                               | -41          |
| محمود السيد على            | میجیل دی اونامونو         | مسرح ميجيل                                      | -AY          |
| خاك المعالي                | غوتفريد بن                | مختارات شعرية                                   | -84          |
| عبد الحميد شيحة            | مجموعة من المؤلفين        | موسوعة الأدب والنقد (ج.١)                       | -A£          |
| عبد الرازق بركات           | مىلاح زكى أقطاي           | منصور العلاج (مسرحية)                           | Ao           |
| أحمد فتحى يوسف شتا         | جمال میر صادقی            | طول الليل (رواية)                               | アメー          |
| ماجدة العنائي              | جلال آل أحمد              | نون والقلم (رواية)                              | -AY          |
| إبراهيم البسوقي شتا        | جلال آل أحمد              | الايتلاء بالتفرب                                | -84          |
| أحمد زايد ومحمد محيى الدين | أنتربني جيدنز             | الطريق الثالث                                   | -41          |
| محمد إبراهيم مبروك         | بورخيس وأخرون             | وسم السيف وقصيص أخرى                            | -4.          |
| محمد هناء عبد الفتاح       | باربرا لاسوتسكا – بشونباك | المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق            | -11          |
| نادية جمال الدين           | كارلوس ميجيل              | لمساليب ومضامين المسوح الإصبانوأمويكى الماصو    | - <b>1</b> Y |
| عيد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون وسكوت لاش   | محبثات العرلة                                   | -97          |
| فوزية العشماري             | مسويل بيكيت               | مسرحيتا الحب الأول والصحبة                      | -48          |
| سرى محمد عبد اللطيف        | أنطونيو بويرو باييخر      | مختارات من المسرح الإسباني                      | -10          |
| إدوار الفراط               | •                         | ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى                     | -17          |
| بشير السباعي               | <b>فرنان برود</b> ل       | هوية فرنسا (مج١)                                | -17          |
| أشرف الصباغ                | مجموعة من المؤلفين        | الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني                | -44          |
| إبراهيم قنديل              |                           | تاريخ السينما العالمية (١٨٨٠-١٩٨٨)              | -44          |
| إبراهيم فتحى               | بول هیرست وجراهام تومبسون | مساطة العربة                                    | -1           |
| رشيد بنمص                  | بيرنار فاليط              | _                                               | -1.1         |
| عز الدين الكتاني الإدريسي  | عبد الكبير الخطيبي        |                                                 | -1.Y         |
| محمد يتيس                  | عبد الوهاب المؤدب         |                                                 | -1.7         |
| عبد الغفار مكاري           | برتوات بريشت              |                                                 | -1-8         |
| عبد العزيز شبيل            | چيرارچپئيت                |                                                 | -1.0         |
| أشرف على دعدور             | ماريا خيسوس روبييرامتي    |                                                 | 7.1-         |
| محمد عبد الله الجعيدى      |                           | مبورة اللدائي في الشعر الأمريكي اللاتيني العامس | -1.Y         |
| محمود على مكى              |                           | ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي ،                 | -\-A         |
| هاشم أحمد محمد             | چون بولوك وعادل برویش     |                                                 | -1.4         |
| منى قطان                   | مسئة بيجرم                |                                                 | -11.         |
| ريهام حسين إبراهيم         | نرا <b>ئسس ھيدسون</b>     |                                                 | -111         |
| إكرام يوسف                 | رلین علوی ماکلیود         | الاحتجاج الهادئ                                 | -117         |
|                            |                           |                                                 |              |

| أحمد حسان                 | سعادى پلانت              | ١١٣ - راية الثمرد                                       |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| نسيم مجلى                 | وول شوینکا               | ١١٤- مسرحيتا حصاد كرنجي رسكان الستتقع                   |
| سمية رمضان                | فرچينيا وواف             | م١١٥ غرفة تقص المره وحده                                |
| تهاد أحمد سالم            | سينثيا ناسون             |                                                         |
| متى إبراهيم وهالة كمال    | ليلى أحمد                | ١١٧ - المرأة والجنوسة في الإسلام                        |
| ليس النقاش                | بٹ بارین                 | ١١٨ – النهضة النسائية في مصر                            |
| بإشراف: روف عباس          | اميرة الأزهري سنبل       | ١١٩ - النساء والأسرة وتوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي |
| مجموعة من المترجمين       | ليلي أبو لقد             | ١٢٠ - المركة النسائية والقطور في الشرق الأرسط           |
| محمد الجندى وإيزابيل كمال | فاطمة موسى               | ١٢١- الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية              |
| منيرة كروان               | چرڑیف فرجت               | ١٢٢ - نظام العبريية القديم والنموذج المثالي الإنسان     |
| أتور محمد إبراهيم         | أنينل الكسندرو ننابولينا | ١٢٢ - الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها العواية          |
| أحمد قؤاد بلبع            | چون جرای                 | ١٧٤ - النجر الكانب: أرهام الرأسمالية العالمية           |
| سمحة الخولى               | سىيدرك ثورپ ديڤى         | ١٢٥ - التحليل المسيقى                                   |
| عبد الوهاب طوب            | فالقانج إيسر             | ١٢٦ - فعل القراءة                                       |
| بشير السباعي              | صفاء فتحى                | ۱۲۷ - إرهاب (مسرحية)                                    |
| أميرة حسن نويرة           | سوزان باسنيت             | ١٢٨ - الأدب المقارن                                     |
| محمد أبو العطا وأخرون     | ماريا دواورس أسيس جاروته | ١٢٩- الرواية الإسبانية المعاصرة                         |
| شىوقى جلال                | أندريه جوندر فرانك       | -١٣٠ الشرق يصعد ثانية                                   |
| اويس بقطر                 | مجموعة من المؤلفين       | مصر القديمة: التاريخ الاجتماعي                          |
| عبد الوهاب علوب           | مايك فيذرستون            | ١٣٢ - ثقافة المرائة                                     |
| طلعت الشايب               | طارق على                 | ١٣٣- الخوف من المرايا (رواية)                           |
| أحمد محمود                | باری ج. کیبب             | ۱۳۶– تشریع حضارة                                        |
| ماهر شفيق فريد            | ت. س. إليوت              | ١٣٥- المختار من نقد ت. س، إليوت                         |
| سنحر توفيق                | كينيث كرنو               | ١٣٦ - فلاحر الباشا                                      |
| كاميليا صبحى              | ر چوزیف ماری مواریه      | - ۱۳۷ مذكرات ضابط في العملة الفرنسية على مصر            |
| وجيه سمعان عبد المسيح     |                          | ١٣٨- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف                  |
| مصبطقي ماهن               | ريتشارد فأجئر            | ١٣٩ - يارسيڤال (مسرحية)                                 |
| أمل الجبوري               | هربرت میس <i>ن</i>       | ١٤٠ - حيث تلتقي الأنهار                                 |
| نعيم عطية                 | مجموعة من المؤلفين       | ١٤١- اثنتا عشرة مسرحية يونانية                          |
| حسڻ ٻيومي                 | أ، م. فورستر             | ١٤٢ - الإسكندرية : تاريخ ودليل                          |
| عدلى السمرى               | ن ديرك لايدر             | ١٤٣- قضايا التنظير في البحث الاجتماع                    |
| سلامة محمد سليمان         | كارلو جوادونى            | ١٤٤ - صاحبة اللوكاندة (مسرحية)                          |
| أحمد حسان                 | كارلوس فوينتس            | ه ۱۵- موت أرثيميو كروث (رواية)                          |
| على عبدالروف البمين       | میجیل دی لیبس            | ١٤٦ - الورقة الحمراء (رواية)                            |
| عبدالففار مكارى           | ئانكرېد دورست            | ١٤٧- مسرحيتان                                           |
| على إبراهيم منوقى         |                          | ١٤٨ – القمنة القصيرة: النظرية والتقني                   |
| أسامة إسبر                |                          | ١٤٩- النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيم                  |
| منيرة كروان               | روبرت ج. ليتمان          | <ul> <li>١٥٠ التجربة الإغريقية</li> </ul>               |
|                           |                          |                                                         |

| بشير السباعي                                                                                                                                                                                                                      | قرنان برودل                    | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ١)                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| محمد محمد القطابى                                                                                                                                                                                                                 | مجموعة من المؤلفين             | عدالة الهنود وقصص أخرى                             |                |
| فاطمة عبدالله محمود                                                                                                                                                                                                               | فيولين فانويك                  | غرام القراعنة                                      |                |
| خليل كلفت                                                                                                                                                                                                                         | قيل سليتر                      | مدرسة فرانكفورت                                    |                |
| أحمد مرسى                                                                                                                                                                                                                         | نخبة من الشعراء                | الشعر الأمريكي المعاصر                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | چي أنبال وألان وأوديت ڤيرمو    | المدارس الجمالية الكبرى                            |                |
| عبدالمزيز بقوش                                                                                                                                                                                                                    | النظامي الكنجوى                | ځسرو وشيرين                                        |                |
| بشير السباعي                                                                                                                                                                                                                      | فرنان برودل                    | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ٢)                            |                |
| إبراهيم فتحى                                                                                                                                                                                                                      | ديڤيد هوكس                     | الأيديولوچية                                       |                |
| حسین ہیومی                                                                                                                                                                                                                        | پول إيرايش                     | ألة الطبيعة                                        |                |
| نيدان عبدالطيم زيدان                                                                                                                                                                                                              | أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | مسرحيتان من المسرح الإسبائي                        |                |
| مىلاح عبدالعزيز محجرب                                                                                                                                                                                                             | يوحنا الأسيوى                  | تاريخ الكنيسة                                      |                |
| بإشراف: مصد الجردري                                                                                                                                                                                                               | جورنون مارشال                  | مرسوعة علم الاجتماع (جـ ١)                         | -177           |
| نبیل سعد                                                                                                                                                                                                                          | چان لاكوتير                    | شامبوليون (حياة من نور)                            | 37/            |
| سهير المسابقة<br>سهير المسابقة                                                                                                                                                                                                    | اً. ن. أفاناسيفا               | حكايات الثعلب (قمىص أطفال)                         |                |
| محمد محمود أبوغدير                                                                                                                                                                                                                | يشعياهي ليثمان                 | العلاقات بين المتعينين والطماشين في إسرائيل        | -177           |
| شکری محمد عیاد                                                                                                                                                                                                                    | رابندرنات طاغور                | في عالم طاغور                                      |                |
| شکری محمد عیاد                                                                                                                                                                                                                    | مجموعة من المؤلفين             | دراسات في الأدب والثقافة                           |                |
| شکری محمد عیاد                                                                                                                                                                                                                    | مجموعة من المؤلفين             | إبداعات أدبية                                      |                |
| بسام یاسین رشید                                                                                                                                                                                                                   | ميجيل دليبيس                   | الطريق (رواية)                                     | -14.           |
| هدی حسین                                                                                                                                                                                                                          | فرانك بيجو                     | رضع حد (رواية)                                     |                |
| محمد محمد الخطابى                                                                                                                                                                                                                 | نخبة                           | حجر الشمس (شعر)                                    | -177           |
| إمام عبد الفتاح إمام                                                                                                                                                                                                              | ولتر ت. ستيس                   | معنى الجمال                                        |                |
| أحمد محمود                                                                                                                                                                                                                        | إيليس كاشمور                   | متناعة الثقافة السوداء                             | 37/-           |
| وجيه سمعان عبد المسيح                                                                                                                                                                                                             | أورينزو فيلشس                  | التليفزيون في الحياة اليومية                       | -170           |
| جلال البنا<br>جلال البنا                                                                                                                                                                                                          |                                | نحر مفهرم للاقتصاديات البيئية                      | <b>7</b> 7/- i |
| . من المنطقة ا<br>المنطقة المنطقة | هنری تروایا                    | انطون تشيخوف                                       | -177           |
| محمد حمدی إبراهیم                                                                                                                                                                                                                 |                                | مختارات من الشعر اليوبناني الحديث                  | -\YA           |
| إمام عبد الفتاح إمام                                                                                                                                                                                                              | أيسوب                          | مكايات أيسوب (قصص أطفال)                           | -174           |
| سليم عبد الأمير حمدان                                                                                                                                                                                                             | إسماعيل قصيع                   |                                                    | -\^-           |
| محمد يحيى                                                                                                                                                                                                                         |                                | فناد الخبى الأمريكي من التلائبنيات إلى التمانينيات |                |
| یاسین مه حافظ                                                                                                                                                                                                                     | ب ب <u>۔</u><br>وب، ييئس       | 4 .311 .5 4                                        |                |
| يسيو العشري                                                                                                                                                                                                                       | رينيه جيلسون                   |                                                    |                |
| دسوقی سعید                                                                                                                                                                                                                        | هانز إبندور <b>نر</b>          | لقاهرة: حالمة لا تنام                              |                |
| عبد الرهاب علوب                                                                                                                                                                                                                   | توما <i>س</i> تومسن            | سفار العهد القديم في التاريخ                       | 1 -140         |
| إمام عبد الفتاح إمام                                                                                                                                                                                                              | مبخائيل إنوور                  |                                                    | ~ -\A7         |
| محمد علاء الدين منصور                                                                                                                                                                                                             | بُزْدج علوی                    | لأرضة (رواية)                                      |                |
| بدر الديب                                                                                                                                                                                                                         | ألثين كرنان                    | A.s.                                               | <u> </u>       |
| ••                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                    |                |

| سعيد القائمي                             | يول دي مان                         | المس والبصيرة: مقالات في بلاغة الثقد للعاصر | -141         |
|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| محسن سيد نرجاني                          | كونفوشيوس                          |                                             |              |
| مصطفى حجازى السيد                        | الحاج أبو بكر إمام وأخرون          | الكلام رأسمال وتصمص أخرى                    | -111         |
| محمود علاوى                              | زين العابدين المراغى               |                                             |              |
| محمد عيد الواحد محمد                     | پيتر أبراهامز                      |                                             |              |
| ماهر شقيق قريد                           |                                    | مغتارات من النقد الانجار-أمريكي العديث      |              |
| محمد علاء الدين منصور                    | إسماعيل فصبيح                      | شتاء ۸۴ (روایة)                             |              |
| أشرف الصياغ                              | فالنتين راسيوتين                   | المهلة الأخيرة (رواية)                      |              |
| جلال السعيد الحنناري                     | شمس العلماء شيلي النعماني          | سيرة الفاريق                                | -144         |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                    | إدوين إمرى وأخرون                  | الاتمنال الجناهيري                          | -114         |
| جِمال أحمد الرقاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يمقرب لاندان                       | تاريخ بهرد مصر في الفترة العثمانية          | -111         |
| فخزى لبيب                                | چیرمی سیبروك                       | خدمايا التتمية: المقارمة والبدائل           |              |
| أحبد الأنصاري                            | جرزايا رويس                        | الجاتب الدينى للفاسفة                       | -4.1         |
| مجاهد عيد المتعم مجاهد                   | رينيه ويليك                        | تاريخ النقد الأدبي المديث (جـ٤)             | -7.7         |
| جلال السعيد الحقناري                     | الطاف حسين حالى                    | الشعر والشاعرية                             | -7.7         |
| أحمد هويدى                               | زالمان شازار                       | تاريخ نقد العهد القديم                      |              |
| أحمد مستجير                              | اريجي لوقا كا <b>فاللي-</b> سفورزا | الجينات والشعوب واللغات                     | -4.0         |
| على يوسف على                             | چیمس جلایك                         | الهيرلية تصنع علما جديدا                    | F.7-         |
| محمد أبو العطا                           | رامون خوتاسندير                    | ليل أفريقي (رواية)                          |              |
| محمد أحمد ممالح                          | دان أوريان                         | شخصية العربي في السرح الإسرائيلي            | -Y-A         |
| أشرف الصياغ                              | مجموعة من المؤلفين                 | السرد والسرح                                | P.7-         |
| يوسف عبد الفتاح فرج                      | سنائي الغزنوي                      | مثنویات حکیم سنأئی (شعر)                    | -11.         |
| محمود حمدي عبد الغني                     | جرناثان كللر                       | فردينان دوسوسير                             | -111         |
| يوسف عبدالفتاح فرج                       | مرزیان بن رستم بن شروین            | قصص الأمير مرزبان على اسان الحيوان          | -717         |
| سيد أحمد على النامىرى                    | ريمون فالاور                       | مصر منذ قدرم نابليرن حتى رحيل عبدالناصر     | -117         |
| محمد محيى الدين                          | أنتونى جيدنز                       | قواعد جديدة المنهج في علم الاجتماع          | -112         |
| محمود علاوي                              | زين العابدين المراغى               | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ٧)                 | -710         |
| أشرف الصباغ                              | مجموعة من المؤلفين                 | جوائب أخرى من حياتهم                        | <b>F/Y</b> - |
| نادية البنهاوي                           | صمويل بيكيت وهاروك بينتر           | مسرحیتان طلیعیتان                           | -Y1Y         |
| على إبراهيم متوقى                        | خوابر كورتاثان                     | لعبة الحجلة (رواية)                         | A/Y-         |
| طلعت الشايب                              | كازو إيشجورو                       | بقايا اليوم (رواية)                         | -719         |
| على يوسف على                             | بار <i>ی</i> پارکر                 | الهيولية في الكون                           | -44.         |
| رقعت سلام                                | جریجوری جوزدانیس                   | شعرية كفانى                                 | -177         |
| نسيم مجلى                                | روناك جراى                         | فرانز كافكا                                 | -777         |
| السيد محمد نفادى                         | باول نيرايند                       | العلم في مجتمع حر                           |              |
| منى عبدالظاهر إبراهيم                    | برانكا ماجاس                       | دمار يوغسلانيا                              | 377-         |
| السيد عبدالظاهر السيد                    | جابرييل جارثيا ماركيث              | حكابة غريق (رواية)                          | -770         |
| طاهر محمد على البريرى                    | ديثيد هريت لورانس                  | أرض المساء وقصائد أخرى                      | -777         |
|                                          |                                    |                                             |              |

| السيد عبدالظاهر عبدالله                          | ر خوسته ماریا نید بیرک               | ٣٢٧ - المسوح الإسبائي في القرن السابع عشر              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ماری تیریز عبدالمسیح وخالد حسن                   | ۔ ان یہ کرے دیات بریدس<br>چائیت رواف | ۲۲۸ - علم الجالية بعلم اجتماع النن                     |
| شرق پرور میدهسیم رسان هسن<br>أمیر إبراهیم العمری | پ ۔ تک<br>نورمان کیجان               | ٢٢٩ مأزق البطل الوحيد                                  |
| سیر زین سیم مسری<br>مصطفی إبراهیم قهمی           | در انسواز چاکوب<br>فرانسواز چاکوب    | ٢٣٠ - عن النباب والفئران والبشر                        |
| جمال عبدالرحمن<br>جمال عبدالرحمن                 |                                      | ٢٢١ - الترافيل أن الجيل الجنيد (مسرحية)                |
| مصطفى إبراهيم فهمى                               | توم ستونير                           | ٣٣٢ ما يعد الملهات                                     |
| طلعت الشايب                                      |                                      | ٢٣٢- فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي                  |
| <br>قژاد محمد عکود                               | ج. سبئسر تريمنجهام                   | ٢٣٤- الإسلام في السودان                                |
| إبراهيم الدسوقي شتا                              | مولانا جلال الدين الرومي             | ۲۳۰ میوان شمس تبریزی (جـ۱)                             |
| أحمد العليب                                      | ميشيل شودكيفيتش                      | ۲۲۲ - الولاية                                          |
| عنايات حسين طلعت                                 | روپين فيدين                          | ۲۲۷ - مصر أرض الوادي                                   |
| يأسر معمد جادالله وعربى منبولي أحمد              | تقرير لمنظمة الأنكتاد                | ۲۲۸ العولة والتحرير                                    |
| نادية سليمان حافظ وإيهاب مملاح فايق              | جيلا رامراز – رايوخ                  | ٢٣٩- العربي في الأنب الإسرائيلي                        |
| صلاح محجوب إدريس                                 | کای حانظ                             | <ul> <li>۲٤٠ الإسلام والغرب وإمكانية الحوار</li> </ul> |
| ابتسام عبدالله                                   | ج . م. کوټزي                         | <ul> <li>۲٤١ في انتظار البرابرة (رواية)</li> </ul>     |
| صبری محمد حسن                                    | وليام إمبسون                         | ٢٤٢ - سبعة أتماط من القموض                             |
| بإشراف: صلاح فضل                                 | ليثى بروفنسال                        | ٢٤٣ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)                    |
| نادية جمال الدين محمد                            | لاورا إسكيبيل                        | ۲۶۴- الغليان (رواية)                                   |
| توفيق على منصور                                  | إليزابيتا أبيس وأخرون                | ه ۲۷– نساء مقاتلات                                     |
| على إبراهيم متوقى                                | جابرييل جارثيا ماركيث                | ۲٤٦ - مختارات قصصية                                    |
| محمد طارق الشرقاري                               | والتر أرميرست                        | ٧٤٧ - الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر               |
| عبداللطيف عبدالطيم                               | أنطونير جالا                         | ۲٤٨- حقول عدن الخضراء (مسرحية)                         |
| رقعت سلام                                        | دراجو شتامبوك                        | ٢٤٩- لغة التمزق (شعر)                                  |
| ماجدة محسن أباظة                                 | دومنيك فينك                          | ٢٥٠ - علم اجتماع العلوم                                |
| بإشراف: محمد الجوهري                             | جوريون مارشال                        | ٢٥١- موسوعة علم الاجتماع (جـ٢)                         |
| على بدران                                        | مارجو بدران                          | ٢٥٢ - رائدات الحركة النسوية المسرية                    |
| حسن بيومي                                        | ل. أ. سيميئوقا                       | ٢٥٢ - تاريخ مصر الفاطمية                               |
| إمام عيد اللتاح إمام                             | دیف روبنسون وجودی جروفز              | ٢٥٤ - أقدم لك: الفلسفة                                 |
| إمام عيد الفتاح إمام                             | دیگ روینسون وجودی جروفز              | ٥٥٠- أقدم لك: أفلاطون                                  |
| إمام عبد الفتاح إمام                             | ديف روينسون وكريس جارات              | ٥٦٣- أقدم لك: ديكارت                                   |
| محمود سبيد أحمد                                  | وايم كلى رايت                        | ٢٥٧- تاريخ الفاسفة الحديثة                             |
| عُيادة كُحيلة                                    | سير أنجوس فريزر                      | ۸ه۲- الغير                                             |
| فاروجان كازانجيان                                | نخبة                                 | ٢٥٩- مختارات من الشعر الأرمني عبر العصور               |
| بإشراف: محمد الجوهري                             | چوردون مارشال                        | ٢٦٠- موسوعة علم الاجتماع (ج.٢)                         |
| إمام عبد الغتاح إمام                             |                                      | ٢٦١- رحلة في فكر زكى نجيب محمود                        |
| محمد أيو العطا                                   | إدواردو متدوثا                       | ٢٦٢ مدينة المعجزات (رواية)                             |
| على يوسف على                                     | چرن جریین                            | ٣٦٢ - الكشف عن حافة الزمن                              |
| لويس عرض                                         | هوراس وشلى                           | ٢٦٤- إبداعات شعرية مترجمة                              |

| اريس عوش                               | أوسكار وايلد وصمويل جونسون                           | روايات مترجمة                                                                 | -۲30         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| میر ب س ب<br>عادل عبدالمنعم علی        | ،ق—ران يون بال التو<br>جلال آل أحمد                  |                                                                               | -777         |
| بدر الدین عروبکی                       | ۔<br>میلا <i>ن</i> کوندیرا                           | ( ,                                                                           | -777         |
| إبراهيم الدسوقي شتأ                    | مولانا جلال الدين الرومي<br>مولانا جلال الدين الرومي | <u> </u>                                                                      | -774         |
| مبری مصد حسن                           |                                                      | وسط الجزيرة العربية وشرقها (جـ١)                                              | -771         |
| مبیری محمد حسن                         |                                                      | وسط الجزير العربية وشرقها (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | -77.         |
| شوقى جلال                              |                                                      | المضارة الغربية: الفكرة والتاريخ                                              | -441         |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                  | سی، سی، والترز                                       | الأديرة الأثرية في مصر                                                        | -777         |
| عنان الشهاري                           |                                                      | الأمدول الاجتماعية والثقافية لمركة عرابي في مصر                               | -777         |
| محمود على مكى                          | روبواو جابيجوس                                       |                                                                               | -775         |
| ماهر شفيق فريد                         | مجموعة من النقاد                                     | ,,                                                                            | -YVa         |
| عبدالقاس التلمساني                     | مجموعة من المؤلفين                                   | فنون السينما                                                                  | -777         |
| أحمد فرزى                              | براین فورد                                           | الجيئات والصراع من أجل الحياة                                                 | -777         |
| ظريف عبدالله                           | إسحاق عظيموف                                         | البدايات                                                                      | -YVA         |
| طلعت الشايب                            | ف.س. سوئدرن                                          | الحرب الباردة الثقانية                                                        | -774         |
| سمير عبدالحميد إبراهيم                 | بريم شند وأخرون                                      | الأم والنصيب وتصمص أخرى                                                       | -44-         |
| جلال المفناوي                          | عبد الحليم شرر                                       | الفردوس الأعلى (رواية)                                                        | -741         |
| سمير حنا ممادق                         | لويس ووابرت                                          | طبيعة العلم غير الطبيعية                                                      | 787          |
| على عبد الربوف اليميي                  | خوان روانو                                           | السهل يحترق وقصص أخرى                                                         | -787         |
| أحمد عتمان                             | يوريبيديس                                            | هرقل مجنونًا (مسرحية)                                                         | 387-         |
| سمير عبد الحميد إبراهيم                | حسن نظامى الدهارى                                    | رحلة خراجة حسن نظامي الدهاوي                                                  | oA7-         |
| محمود علارى                            | زين المايدين المراغي                                 | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ۲)                                                   | FAY-         |
| محمد يحيى وأخرون                       | أنتونى كنج                                           | الثقافة والعولة والنظام العالي                                                | -YAY         |
| ماهر البطوطي                           | ديثيد لودج                                           | الفن الروائي                                                                  | <b>AA7</b> - |
| محمد نور الدين عبدالمنعم               | أبر نجم أحمد بن قرص                                  | ديوان منوچهري الدامغاني                                                       | PAY-         |
| أحمد زكريا إبراهيم                     | چورج مونان                                           | علم اللغة والترجمة                                                            | -۲4.         |
| السيد عبد الظاهر                       | فرانشسكو رويس رامون                                  | تاريخ المسرح الإسبائي في القرن العشرين (جـ١)                                  | 177-         |
| السيد عبد الظاهر                       | فرانشسكو رويس رامون                                  | تاريخ المسرح الإسبائي في الآرن العشرين (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -747         |
| مجدى توفيق وأخرون                      | روچر آلن                                             | مقدمة للأدب العربي                                                            | -797         |
| رجاء ياقوت                             | بوالق                                                | <b>نن</b> الشعر                                                               | 377-         |
| يدر الديب                              | چوزیف کامبل وبیل موریز                               | سلطان الأسطورة                                                                | -790         |
| محمد مصطفى بدرى                        | وليم شكسبير                                          | ( /                                                                           | <b>FFY-</b>  |
|                                        | بيرة يسيوس ثراكس ريوسف الأهوازي                      |                                                                               | <b>Y?Y</b>   |
| مصطفى حجازى السيد                      | ثخبة                                                 | مأساة العبيد وقصص أخرى                                                        | <b>APY</b> - |
| هاشم أحمد محمد                         | چین مارکس                                            | 2 5                                                                           | ۲۹۹          |
| جمال الجزيري ويهاء چاهين وإيزابيل كمال | اویس عرض                                             | 12.0 1 12 1 2 2 3 4 4 4 4                                                     | -٣           |
| جمال الجزيرى و محمد الجندي             | اویس عوش                                             |                                                                               | -7.1         |
| إمام عيد الفتاح إمام                   | چین هیتین وجودی جرواز                                | أقدم لك: فنجنشتين                                                             | -7.4         |

| إمام عبد الفتاح إمام   | چين هرب ويورين قان ارن       | أقدم لك: بنذا                         |      |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|
| إمام عبد الفتاح إمام   | ريوس                         | أقدم اك: ماركس                        | -7.5 |
| مبلاح عبد المبيرر      | كروزيو مالابارته             | الجلد (رواية)                         |      |
| نبيل سعد               | چان فرانسوا ليوټار           | العماسة: النقد الكانطي للتاريخ        | 7.7- |
| محمود مکی              | ديائيد بابينو وهوارد سلينا   | أقدم لك: الشعور                       |      |
| ممدوح عبد المتعم       | ستيف چوڼز ويورين نان لو      | أقدم لك: علم الوراثة                  |      |
| جمال الجزيري           | أنجوس جيلاتي وأوسكأر زاريت   | أقدم لك: الذهن والمخ                  |      |
| محيى الدين مزيد        | ماجى هايد ومايكل ماكجنس      | أقدم لك: يرنج                         | -11. |
| فاطمة إسماعيل          | ر.ج کوانجورو                 | مقال في المنهج الفلسفي                | -411 |
| أسعد حليم              | وأيم دييويس                  | روح الشعب الأسود                      |      |
| محمد عبدالله الجعيدي،  | <b>خابیر بیان</b>            | أمثال فلسطينية (شعر)                  | -117 |
| هويدا السباعي          | چانیس مینیك                  | L-0-0-0-0-0                           | -718 |
| كاميليا صبحى           | ميشيل بروندينو والطاهر لبيب  | جرامشي في العالم العربي               | -710 |
| نسيم مجلى              | أي، ف. ستون                  | محاكمة سقراط                          | -717 |
| أشرف الصباغ            | س. شير لايموڤا– س. زنيكين    | بلاغد                                 | -۲۱۷ |
| أشرف الصباغ            | مجموعة من المؤلفين           | الأدب الروسى في السنوات العشر الأخيرة | ~7\X |
| حسام نایل              | جايترى سپيڤاك وكرستوفر نوريس | صور دريدا                             | -719 |
| محمد علاه البين متصور  | مؤاف مجهرل                   | لمعة السراج لحضرة التاج               | -77. |
| بإشراف: مىلاح فضل      | ليقى برو ثنسال               | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج2. ج1)     | -771 |
| خاله مفلع حمزة         | دېلىق برچىن كليتپارر         | وجهات نظر حديثة في تاريخ الفن الغربي  | -777 |
| هاتم محمد فوزی         | تراث يوناني قىيم             | فن الساتورا                           | -777 |
| محمود علارى            | أشرف أسدى                    | اللعب بالنار (رواية)                  | -275 |
| كرستين يوسف            | فيليب بوسان                  | عالم الأثار (رواية)                   | -270 |
| حسن مىقر               | يورجين هابرماس               | المرقة والمبلحة                       | -777 |
| توفيق على منصور        | نخبة                         | مختارات شعرية مترجعة (جـ١)            | -777 |
| عبد العزيز بقوش        | نور الدين عبد الرحمن الجامي  | يوسف رزايخا (شعر)                     | ۲۲۸  |
| محمد عيد إبراهيم       | تد هيون                      | رسائل عيد الميلاد (شعر)               | -779 |
| سامی میلاح             | ماران شبرد                   | كل شيء عن التعثيل الصامت              | -77. |
| سامية ىياب             | ستيفن جراى                   | عندما جاء السردين وقصص أخرى           | -771 |
| على إبراهيم متوقى      | نخبة                         | شهر العسل وقصيص أخرى                  | -777 |
| بکر عباس               | نبيل مطر                     | الإسلام في بريطانيا من 800-1780       | -777 |
| مصطقى إيراهيم قهمى     | أرش كالارك                   | لقطات من المستقبل                     | 377- |
| فتحى العشرى            | ناتالی ساروت                 | عصر الشك: دراسات عن الرواية           | -110 |
| حسن منابر              | نصوص مصرية قديمة             | متون الأهرام                          |      |
| أحمد الأنصاري          | چرزایا رویس                  | فلسفة الولاء                          |      |
| جلال المتناري          | نخبة                         | نظرات حائرة وقصص أخرى                 |      |
| محمد علاء الدين منصبور | إدوارد براون                 | تاريخ الأدب في إيران (جـ٣)            |      |
| فغرى لبيب              | بيرش بيربروجل                | اغتطراب في الشرق الأرسط               | -71. |
|                        |                              |                                       |      |

| حسن حلمی              | راینر ماریا ریلکه          | قصائد من رلکه (شعر)                        | -751         |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبدالرحمن الجامي | سلامان وأبسال (شعر)                        |              |
| سمیر عبد ریه          | نادين جورديمر              | العالم البرجوازي الزائل (رواية)            | 737-         |
| سمير عبد ريه          | ييتر بالانجير              | الموت في الشمس (رواية)                     | -722         |
| يرسف عبد الفتاح قرج   | پوینه ندائی                | الركض خلف الزمان (شعر)                     | -750         |
| جمال الجزيري          | رشاد رشدی                  | سحر ممس                                    | -127         |
| بكر الحلق             | چان کوکتو                  | الصبية الطائشون (رواية)                    | -YEV         |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كويريلى          | <br>المصوفة الأوارن في الأنب التركي (جـ١)  | A37-         |
| أحمد عمر شاهين        | أرثر والدعورن وأخرون       | دليل القارئ إلى الثقافة الجادة             | -724         |
| عطية شحاتة            | مجموعة من المؤلفين         | بانرراما الحياة السياحية                   | -To-         |
| أحمد الانصاري         | چرزایا ریس                 | مبادئ المنطق                               | -701         |
| نعيم عطية             | قسطنطين كفافيس             | قصائد من كفانيس                            | -404         |
| على إبراهيم منوفى     | باسيليو بابون مالدونادو    | الفن الإسلامي في الأنطس: الزغرفة الهنسية   | -101         |
| على إبراهيم متوقى     | باسيليو بابون مالنونانو    | النن الإسلامي في الأندلس: الزغرفة النبائية | -405         |
| محمود علاوى           | هچت مرتجی                  | التيارات السياسية في إيران للعاصرة         | -500         |
| يدر الرقاعي           | يول سالم                   | الميراث المر                               | F07-         |
| عبر القاروق عبر       | تيموثي فريك وبيتر غاندي    | متون هرمس                                  | -104         |
| مصطفى حجازى السيد     | نخبة                       | أمثال الهرسا العامية                       | -ToA         |
| حبيب الشاريتي         | أفلاطون                    | محاورة بارمنيدس                            | -101         |
| ليلي الشربيني         | أندريه چاكوب ونويلا باركان | أنثروبواوچيا اللغة                         | -77.         |
| عاطف معتمد وأمال شاور | ألان جرينجر                | التصحر: التهديد والمجابهة                  | 177-         |
| سيد أحمد فتح الله     | هاينرش شبورل               | تلميذ بابنبرج (رواية)                      | 777-         |
| صبری محمد حسن         | ريتشارد چيبسون             | حركات التحرير الأنرينية                    | -777         |
| نجلاء أبر عجاج        | إسماعيل سراج الدين         | حداثة شكسبير                               | 317-         |
| محمد أحمد حمد         | شارل بودلير                | سنام باریس (شعر)                           | -770         |
| مصطفى مجمود محمد      | كلاريسا بنكرلا             | نساء يركضن مع الذئاب                       | -777         |
| البراق عبدالهادي رضا  | مجموعة من المؤلفين         | القلم الجرىء                               | -۲7۷         |
| عابد خزندار           | چیراك پرنس                 | الصطلح السردي: معجم مصطلحات                | <b>AF7</b> - |
| فوزية العشماوي        | فوزية العشماري             | المرأة فى أنب نجيب محفوظ                   | -774         |
| فاطمة عبدالله محمود   | كليرلا لويت                | القن والحياة في مصر القرعونية              | -۲۷.         |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد قؤاد كويريلى          | المتصوفة الأراون في الأدب التركي (جـ٢)     | -۳۷1         |
| وحيد السعيد عبدالحميد | وأنغ مينغ                  | عاش الشباب (رواية)                         | 777          |
| على إبراهيم منوفى     | أرميرتو إيكو               | كيف تعد رسالة دكتوراه                      | -۲۷۲         |
| حمادة إيراهيم         | أندريه شديد                | اليرم السادس (رواية)                       | -TYE         |
| خالد أبق اليزيد       | میلان کوندیرا              | الخلود (رواية)                             | -440         |
| إدوار الخراط          | چان انوی واخرون            | الغضب وأحاثم السنين (مسرحيات)              | -777         |
| محمد علاء الدين منصور | إبوارد براين               | تاريخ الأنب في إيران (جـ1)                 | -۲۷۷         |
| يوسف عبدالفتاح فرج    | محمد إقبال                 | المسافر (شعر)                              | -TVA         |

| جمال عبدالرحمن         | سنيل باث                      | ملك في الحديقة (رواية)                  |       |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| شيرين عبدالسلام        | جونتر جراس                    | حديث عن الخسارة                         |       |
| رانيا إبراهيم يوسف     | ر، ل. تراسك                   | أساسيات اللغة                           |       |
| أحمد محمد نادى         | بهاء الدين محمد اسقنديار      | تاريخ طبرستان                           |       |
| سمير عبدالحميد إبراهيم | محمد إتبال                    | هدية الحجاز (شعر)                       |       |
| إيزابيل كمال           | سوزان إنجيل                   | القصص التي يحكيها الأطفال               | 3.77- |
| يوسف عيدالفتاح فرج     | محمد على بهزادراد             | مشترى العشق (رواية)                     |       |
| ريهام حسين إبراهيم     | جانیت تره                     | دفاعًا عن التاريخ الأدبي النسوي         |       |
| بهاء چاهين             | چون دن                        | أغنيات وسوناتات (شعر)                   |       |
| محمد علاه الدين منصور  | سعدى الشيرازي                 | مواعظ سعدی الشیرازی (شعر)               |       |
| سمير عبدالحميد إبراهيم | نخبة                          | تفاهم وقصيص أخرى                        |       |
| عثمان مصطفى عثمان      | إم. في. رويرتس                | الأرشيفات والمدن الكيرى                 |       |
| متى الدرويي            | مایف بینشی                    | (تياس) تيكليانا تلفلما                  |       |
| عبداللطيف عبدالحليم    | فرناندو دی لاجرانجا           | مقامات ورسائل أندلسية                   |       |
| زينب محمود الخضيرى     | ندوة لويس ماسينيون            | في قلب الشرق                            |       |
| هاشم أحمد محمد         | پول دیٹین                     | القرى الأربع الأساسية في الكون          |       |
| سليم عبد الأمير حمدان  | إسماعيل فصيح                  | ألام سيارش (رواية)                      |       |
| محمود علاوئ            | تقی نجاری راد                 | الساخاك                                 |       |
| إمام عبدالفتاح إمام    | لورانس جين وكيتي شين          | أقدم لك: نيتشه                          |       |
| إمام عيدالفتاح إمام    | فیلیپ تودی وهوارد رید         | أقدم لك: سارتر                          |       |
| إمام عبدالقتاح إمام    | ديڤيد ميروفتش والن كوركس      | أقدم لك: كامي                           |       |
| ياهر الجوهرى           | ميشائيل إنده                  | مرمو (رواية)                            |       |
| ممدوح عبد المنعم       | زياوين ساردر وأخرين           | أقدم لك: علم الرياضيات                  |       |
| معنوح عبدالمنعم        | ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت | أقدم لك: ستيفن هركنج                    |       |
| عماد حسن بکر           | تودور شتورم وجوتفرد كولر      | رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) |       |
| ظبية خميس              | ديثيد إبرام                   | تعريذة الحسى                            |       |
| حمادة إبراهيم          | أندريه جيد                    | إيزابيل (رواية)                         |       |
| جمال عبد الرحمن        |                               | المستعربون الإسبان في القرن ١٩          |       |
| طلعت شاهين             |                               | الأدب الإسباني المعامس بأقلام كتابه     |       |
| عنان الشهاوي           | چران نرتشرکنج                 | معجم تاريخ مصر                          |       |
| إلهامي عمارة           | برتراند راسل                  | انتصار السعادة                          |       |
| الزواوى يغورة          | کارل بوپر                     | خلاصة القرن                             |       |
| أحمد مستجير            | چينيفر أكرمان                 | همس من الماضي                           |       |
| بإشراف: مىلاح قضل      |                               | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ٢)      |       |
| محمد البخارى           | فاظم حكمت                     |                                         |       |
| أمل الصبان             |                               | الجمهورية العالمية للآداب               |       |
| أحمد كامل عبدالرحيم    | فریدریش دورینمات<br>          |                                         |       |
| محمد مصطفى يدوى        | أ. أ. رتشاردز                 | مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر        | F/3-  |

| -211         | تاريخ النقد الأنبي الحديث (جـه)            | ينيه ويليك                      | مجاهد عبد <i>ا</i> لمنعم مجاهد          |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| -514         |                                            | چین هاثوای                      | عبد الرحمن الشيخ                        |
| -211         | العصر الذهبي للإسكندرية                    | چوڻ مارلو                       | نسيم مجلى                               |
| -27.         | مكرو ميجاس (قصة فلسفية)                    | أواتير                          | الطيب بن رجب                            |
| -271         | الولاء والقيادة في المبتمع الإسلامي الأول  | روى متحدة                       | أشرف كيلاني                             |
| -£77         | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)                | ثلاثة من الرحالة                | عبدالله عبدالرازق إبراهيم               |
| -847         | إسراءات الرجل الطيف                        | نخبة                            | وحيد النقاش                             |
| -272         | لوائح الحق ولوامع العشق (شعر)              | ئور الدين عبدالرحمن الجامي      | محمد علاء الدين منصور                   |
| -£Y0         | من طاووس إلى فرح                           | محمود طلوعى                     | محمود علاوي                             |
| -277         | الخفافيش وقصص أخرى                         | نضبة                            | لحمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب |
| -£77         | بانديراس الطاغية (رواية)                   | بای إنكلان                      | ثريا شلبي                               |
| AY3-         | الخزانة الخفية                             | محمد هوتك بن داود خان           | محمد أمان صافى                          |
| -279         | أقدم لك: هيجل                              | ليود سپنسر وأندزجي كروز         | إمام عبدالفتاح إمام                     |
| -27.         | أقدم لك: كانط                              | كرستوفر وانت وأنبزجي كليموفسكي  | إمام عيدالقتاح إمام                     |
| -271         | أقدم لك: فوكن                              | كريس موروكس وزوران جفتيك        | إمام عبدالفتاح إمام                     |
| -277         | أقدم لك: ماكيافللي                         | پاتریك كیری وأرسكار زاریت       | إمام عبدالفتاح إمام                     |
| -877         | أقدم لك: جويس                              | ديڤيد نوريس وكارل فلنت          | حمدی الجابری                            |
| 373-         | أقدم ك: الرومانسية                         | ىونكان ھىڭ رچودى بورھام         | عصام حجازى                              |
| -270         | توجهات ما بعد الحداثة                      | نيكولاس زربرج                   | ناجي رشوان                              |
| 773-         | تاريخ الفلسفة (مج١)                        | فردريك كويلستون                 | إمام عبدالفتاح إمام                     |
| -277         | رحالة هندي في بلاد الشرق العربي            | شبلى النعماني                   | جلال الحفتاري                           |
| -8TA         | بطلات وضنحايا                              | إيمان خسياء الدين بييرس         | عايدة سيف الدولة                        |
| -274         | موت المرابى (رواية)                        | صدر الدين عيني                  | محمد علاه الدين منصور وعبد الحفيظ يعترب |
| -11.         | قراعد اللهجات العربية الحديثة              | کرست <i>ڻ</i> بروستاد           | محمد طارق الشرقاوي                      |
| -111         | رب الأشياء الصغيرة (رواية)                 | أرونداتى روى                    | فغرى لبيب                               |
| -117         | حتشبسوت: المرأة الفرعونية                  | فوزية أسعد                      | ماهر جويجاتى                            |
| -227         | اللغة العربية: تاريفها ومستوياتها وتأثيرها | كيس فرستيغ                      | محمد طارق الشرقارى                      |
| -222         | أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة         | لاوريت سيجورنه                  | متالح علماني                            |
| -220         | حول ورزن الشعر                             | پرویز ناتل خاناری               | محمد محمد يوئس                          |
| F33-         | التحالف الأسود                             | ألكسندر كوكبرن وجيفري سانت كلير | أحمد محمود                              |
| -££V         | ملحمة السيد                                | تراث شعبى إسبانى                | الطاهر أحمد مكي                         |
| <b>-££</b> A | الفلاحون (ميراث الترجمة)                   | الأب عيروط                      | محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس       |
| -229         | أقدم لك: الحركة النسوية                    | نخبة                            | جمال الجزيرى                            |
| -10.         | أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية             | مىرفيا فركا رريبيكا رايت        | جمال الجزيرى                            |
| 103-         | أقدم لك: الفلسفة الشرقية                   | ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون   | إمام عبد الفتاح إمام                    |
| 703-         | أقدم لك: لينين والثورة الروسية             | ريتشارد إبجينانزي وأوسكار زاريت | _                                       |
| -204         | القاهرة: إقامة مدينة حديثة                 | چان لوك أرنو                    | حليم طوسون وفؤاد الدهان                 |
| 103-         | خمسون عامًا من السينما الفرنسية            | رينيه بريدال                    | سوران خليل                              |
|              |                                            |                                 |                                         |

| ٥٥٥ تاريخ الفاسفة الحديثة (مج٥)                             | فردريك كويلستون           | محمود بسيد أحمد                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| ١٥١- لا تنسنى (رواية)                                       | مريم جعقرى                | هويدا عزت محمد                                 |
| 20V-                                                        | سوزان موالر أوكين         | إمام عبدالفتاح إمام                            |
| 804- الموريسكيون الأندلسيون                                 | مرثيديس غارثيا أرينال     | جمال عبد الرحمن                                |
| <ul> <li>٩٥١ - نحر مفهرم لاتتصابیات المارد الطبی</li> </ul> | توم تیتنبرج               | جلال البنا                                     |
| ٤٦٠ - أقدم لك: الفاشية والنازية                             | ستوارت هود وايتزا جائستز  | إمام عبدالفتاح إمام                            |
| ٢٦١- أقدم لك: لكأن                                          | داریان لیدر رجودی جرونز   | إمام عبدالفتاح إمام                            |
| ٤٦٢ – طه حسين من الأزهر إلى السوريو                         | عبدالرشيد الصادق محمودي   | عبدالرشيد الصادق محمودي                        |
| 277 - الدولة المارقة                                        | ويليام بلوم               | كمال السيد                                     |
| ٤٦١ - ديمقراطية للقلة                                       | مایکل بارنتی              | حصة إبراهيم المنيف                             |
| ٦٥٤- قصص اليهود                                             | اريس جنزييرج              | جمال الرفاعي                                   |
| ٤٦٦ - حكايات حب ويطولات فرعونية                             | فيولين فانويك             | فاطمة عبد الله                                 |
| 277 - التفكير السياسي والنظرة السياس                        | ستيذين ديلو               | رييع وهبة                                      |
| ٤٦٨ - روح الناسفة الحبيثة                                   | چوڑایا رویس               | أحمد الأنمياري                                 |
| ٢٦٤- جلال الملوك                                            | نصوص حبشية قديمة          | مجدی عبدالرازق                                 |
| ٤٧٠ - الأراضي والجودة البيئية                               | جاری م. بیرزنسکی رآخرون   | محمد السيد الننة                               |
| ٧١٦- رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢                             | ثلاثة منُ الرحالة         | عبد الله عبد الرازق إبراهيم                    |
| ٤٧٢ - يون كيخوتي (القسم الأول)                              | میجیل دی ثربانتس سابیدرا  | سليمان العطار                                  |
| ٤٧٢- دون كيخوتي (القسم الثاني)                              | میچیل دی ٹریانتس سابیدرا  | سليمان العطار                                  |
| 272- الأنب والنسوية                                         | بام موریس                 | سهام عبدالسلام                                 |
| ه٤٧٠ - مسرت مصر: أم كلثرم                                   | أرچينيا دانيلسون          | عادل ملال عنائي                                |
| ٤٧٦ - أرض العبايب بعيدة: بيرم التونس                        | ماریلین بری               | سمر توفيق                                      |
| ٤٧٧ – تاريخ المسين منذ ما قبل القاريخ متى القرن العث        | هيلدا هوغام               | أشرف كيلاني                                    |
| ٤٧٨- المدين والولايات المتحدة                               | ایرشیه شنج ر لی شی دونج   | عبد العزيز حمدي                                |
| ٤٧٩ – المقهـــى (مسرحية)                                    | ke ma                     | عبد العزيز حمدي                                |
| ٤٨٠- تسای ون جي (مسرحية)                                    | کو مو روا                 | عبد العزيز حمدي                                |
| ۱۸۱- بردة النبي                                             | روی متحدة                 | رضوان السيد                                    |
| ٤٨١ – موسوعة الأساطير والرموز القرعو                        |                           | فاطمة عبد الله                                 |
| ٤٨٢ – النسرية رما بعد النسوية                               | سارة چامېل<br>سارة چامېل  | أحمد الشامي                                    |
| ٤٨٤ - جمالية التلقى                                         | ھائسن روپیرت یا <i>یس</i> | رشيد بنصو                                      |
| ١٨٠- التوية (رواية)                                         | نافير أحمد الدهلوي        | رت.<br>سمير عبدالصيد إبراهيم                   |
| ٠٤٠ - الذاكرة العضارية<br>٤٨٠ - الذاكرة العضارية            | يان أسمن                  | مبدالطيم عبدالغنى رجب                          |
| ٤٨١ –     الرحلة الهنبية إلى الجزيرة العرب                  |                           | سمير عبدالحميد إبراهيم                         |
| ۱۸۰- الحب الذي كان وقصائد أخرى                              | نغبة                      | سمير عبدالصيد إبراهيم<br>سمير عبدالصيد إبراهيم |
| 10/- مُسُرِّل: الفلسفة علمًا دقيقًا                         | إدموند هُسُرِّل           | محمود رجب                                      |
| -٤٩- أسمار البيغاء                                          | مصد قابری                 | ن رجب<br>عبد الرهاب علوب                       |
| -                                                           |                           | سمیر عبد ریه<br>سمیر عبد ریه                   |
|                                                             | •                         |                                                |

•

•

| محمد صالح الضالع         | - 1                           |                                                                     |       |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| شريف المبيغي             |                               | كتاب الموتى: الخروج في النهار                                       | -191  |
| حسن عبد ريه المسرى       |                               | اللويى                                                              | -140  |
| مجموعة من المترجمين      | • • • • •                     |                                                                     | FP3-  |
| مصطفى رياض               |                               | العلمانية والنوح والعولة في الشرق الأوسط                            | -£4V  |
| أحمد على بدرى            |                               | النساء والنوع في الشرق الأرسط العديث                                | -£94  |
| فيصل بن خضراء            |                               | تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع                                      | -811  |
| طلعت الشايب              |                               | لمَى طَفُولَتَى: دَرَاسَةُ فَى السِيرَةُ الدَّلْتَيَةُ الْعَرِيبَةُ | -0    |
| ستدر قراج                |                               | تاريخ النساء في الغرب (جـ١)                                         | -0.1  |
| هالة كمال                | مجموعة من المؤ <b>لفين</b>    | أصوات بديلة                                                         | -o.Y  |
| محمد نور البين عبدالمنعم | نخبة من الشعراء               | مقتارات من الشعر القارسي الحديث                                     | -0.5  |
| إسماعيل الممدق           | مارت <i>ن ه</i> ايدجر         | كتابات أساسية (جـ١)                                                 | -0.1  |
| إسماعيل المصدق           | مارتن هايئجر                  | كتابات أساسية (جـ٢)                                                 | -0.0  |
| عبدالحميد قهمى الجمال    | أن تيار                       | ربما كان تنبسنًا (رواية)                                            | r.o-  |
| شوقى فهيم                | پیتر شیفر                     | سيدة الماضى الجميل (مسرحية)                                         | -o.V  |
| عبدالله أحمد إبراهيم     | عبدالباقي جلبنارلي            | المولوية بعد جلال الدين الرومي                                      | -a.A  |
| قاسم عبده قاسم           | أدم صبرة                      | الفقر والإحسان في عصر سلاطين الماليك                                | -0.4  |
| عبدالرازق عيد            | كارلو جوانوني                 | الأرملة الماكرة (مسرحية)                                            | -01.  |
| عبدالحميد قهمى الجمال    | أن تيار                       | كوكب مرقِّع (رواية)                                                 | -011  |
| جمال عبد الناصر          | تيموشي كوريجان                | كتابة النقد السينمائي                                               | -014  |
| مصطفى إيراهيم قهمى       | تيد انتون                     | العلم الجسنور                                                       | -017  |
| مصطفى بيومى عبد السلام   | چونثان کوار                   | مدخل إلى النظرية الأدبية                                            | -018  |
| قدوى مالطى دوجلاس        | فدوى مالطي دوجلاس             | من التقليد إلى ما بعد الحداثة                                       | -010  |
| صبرى محمد حسن            | أرئوك واشنطون وبونا باوندى    | إرادة الإنسان في علاج الإدمان                                       | -017  |
| سمير عبد الحميد إبراهيم  | نخبة                          | نقش على الماء وقصص أخرى                                             | -o \Y |
| هاشم أحمد محمد           | إسحق عظيموف                   | استكشاف الأرض والكون                                                | -014  |
| أحمد الأنصارى            | جرزایا رویس                   | محاضرات في المثالية الحديثة                                         | -019  |
| أمل المنيان              | أحمد يوسف                     | الواع اللرنسي بمصدر من العلم إلى المشروع                            | -04.  |
| عيدالوهاب بكر            | ارٹر ج <b>وك</b> سميث         | قاموس تراجم مصر الحبيثة                                             | -071  |
| على إبراهيم منوقى        | أميركو كاسترو                 | إسبانيا في تاريخها                                                  | -077  |
| على إبراهيم منوفى        | باسيليو بابون مالنونانو       | الفن الطليطلي الإسلامي والمدجن                                      | -077  |
| محمد مصطلى بدوى          | وليم شكسبير                   | المك لير (مسرحية)                                                   | 370-  |
| ئادية رفعت               | دنيس چونسون                   | موسم صبيد في بيرون وقصص أخرى                                        | -040  |
| محيى الدين مزيد          | ستيفن كرول ووليم رانكين       | أقدم لك: السياسة البيئية                                            | -077  |
| جمال الجزيري             | دیفید زین میرونتس ورویرت کرمب | أقدم لك: كَافكا                                                     | -0 YV |
| جمال الجزيرى             | طارق على رفلْ إيڤائز          | أقدم لك: تروتسكي والماركسية                                         | -oYA  |
| حازم محفوظ               | محمد إقبال                    | بدائع العلامة إقبال في شعره الأردى                                  | -0Y9  |
| عمر الفاروق عمر          |                               | مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية                                  | -07.  |
|                          |                               |                                                                     |       |

| مىقاء فتحى                               | چاك دريدا                      | ما الذي حُنَثَ في دحَنَثه ١١ سبتمبر؟         | -071    |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| صعاء تنحى<br>بشير السياعي                | چات درید.<br>هنری لورنس        | المغامر والمستشرق                            | -077    |
| بسیر اسباعی<br>محمد طارق الشرقاری        | سوران جا <i>س</i><br>سوران جاس | تعلَّم اللغة الثانية                         | -077    |
| محمد هاری اسرفاری<br>حمادة إبراهیم       | سیٹرین لاہا<br>سیٹرین لاہا     | الإسلاميون الجزائريون                        | -078    |
| عداله إبراميم<br>عبدالعزيز بقوش          | حیاریں دب<br>نظامی الکنجوی     | مخزن الأسرار (شعر)                           | -070    |
| عبدالعرور بعوس<br>شوقی جلال              | مسویل هنتنجترن واورانس هاریزون | الثقافات وقيم التقدم                         | -077    |
| ستومی جون<br>عبدالففار مکاوی             | نځبة                           | الحب والحرية (شعر)                           | -oTV    |
| عبدالمعار معاوى<br>محمد الحديدى          | ـــب<br>کیت دانیار             | النفس والآخر في تمسمن برسف الشاروتي          | ~5TA    |
| محسن مصیلحی                              | کاریل تشرشل<br>کاریل تشرشل     | خمس مسرحیات قصیرة                            | -079    |
| ۔۔۔۔۔ن<br>روف عباس                       | السير روناك ستورس              | ترجهات بريطانية – شرقية                      | -01.    |
| مرية رنق                                 | خوان خوسیه میاس                | هى تتخيل وهلاوس أخرى                         | -011    |
| حدہ بین<br>نعیم عطیة                     | نفية                           | قصص مختارة من الأنب اليرناني المديث          | -0£Y    |
| وفاء عبدالقادر                           | پاتریك بروجان وكريس جرات       | أقدم لك: السياسة الأمريكية                   | -017    |
| حمدی الجابری                             | رويرت هنشل وأخرون              | ،<br>أقدم لك: ميلاني كلاين                   | -011    |
| عزت عامر<br>عزت عامر                     | فرانسیس کریك                   | يا له من سباق محموم                          | -010    |
| حرے ہے۔<br>توفیق علی منصور               | ت. ب. وایزمان                  | ريموس                                        | F30-    |
| جمال الجزيري<br>جمال الجزيري             | نیلیب تودی وأن کورس            | أقدم لك: بارت                                | -eiV    |
| . ۰ . کرب<br>حمدی الجابری                | ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون   | أقدمُ لك: علم الاجتماع                       | -0 £A   |
| جمال الجزيري<br>جمال الجزيري             | بول کویلی واپیتاجانز           | أقدم لك: علم العلامات                        | -089    |
| درون<br>حمدی الچابری                     | نېك جروم وېيرو                 | أقدم ك: شكسبير                               | -00.    |
| سمحة الخولى                              | سایمون ماندی                   | المسيقي والعولة                              | -001    |
| على عبد الروف البمبي                     | میجیل دی ٹریانتس               | قصص مثالية                                   | 700-    |
| رجاء ياقوت                               | دانیال لوفرس                   | مبخل الشعر الفرنسى الحديث والمعاصر           | 700-    |
| ٠٠                                       | عقاف لطقي السيد مارسوه         | مصر فی عهد محمد علی                          | -001    |
| أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالي | أناتولي أوتكين                 | الإستراتيجية الأمريكية للقرن المادي والعشرين | -000    |
| حمدی الجابری                             | كريس موروكس وزوران جيفتك       | أقدم لك: چان بودريار                         | Foo-    |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | ستوارت هود وجراهام كرولى       | أقدم لك: الماركيز دي ساد                     | -00Y    |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | زیودین سارداروپورین قان اون    | أقدم لك: الدراسات الثقافية                   | -001    |
| عبدالص أحمد سالم                         | تشا تشاجى                      | الماس الزائف (رواية)                         | -009    |
| جلال السعيد الح <b>نن</b> اري            | محمد إقيال                     | مىلصلة الجرس (شعر)                           | -Fo-    |
| جلال السعيد الحقناري                     | محمد إقبال                     | جناح جبریل (شعر)                             | 150-    |
| عزت عامر                                 | كارل ساجان                     | بلايين ويلايين                               |         |
| مبيرى محمدي التهامي                      | خاثينتو بينابينتي              | ورود الغريف (مسرحية)                         | 750-    |
| صبرى محمدى التهامي                       | خاثينتو بينابينتي              | عُش الفريب (مسرحية)                          | 350-    |
| أحمد عبدالحميد أحمد                      | ديبورا ج. جيرنر                | الشرق الأوسط المعامير                        | o F o — |
| على السيد على                            | موريس بيشوب                    | تاريخ أوروبا في العصور الوسطى                | FFo-    |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                    | مایکل رایس                     | الوطن المغتصب                                |         |
| عبد السلام حيدر                          | عبد السلام حيدر                | الأصولي في الرواية                           | AFa-    |
|                                          |                                |                                              |         |

|                | سقع الثقافة                           | هومی پایا                     | ٹائر بیب                            |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| -04.           | بول الخليج القارسى                    | سیر روبرت های                 | يوسف الشاروني                       |
|                | تاريخ النقد الإسباني المعامس          | إيميليا دى ثوليتا             | السيد عبد الظاهر                    |
| -oVY           | الطب في زمن القراعنة                  | برونو أليوا                   | كمال السيد                          |
| -017           | أقدم لك: فرويد                        | ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى |                                     |
| -oV£           | مصر القديمة في عيون الإيرانيين        | حسن بيرنيا                    | علاء الدين السباعي                  |
| -aYa           | الانتصاد السياسى للعولة               | نجير ووهز                     | أحمد محمود                          |
| -e <b>V</b> 7  | فكر ثربانتس                           | أمريكو كاسترو                 | ناهد العشرى محمد                    |
| -044           | مغامرات بيئوكيو                       | کارلو کولودی                  | محمد قدري عمارة                     |
| -eVA           | الجماليات عند كيتس وهنت               | أيومى ميزوكوشى                | محمد إبراهيم وعصام عبد الرجاف       |
| <b>-&gt;V1</b> | أقدم لك: تشومسكي                      | چون ماهر وچودی جرونز          | محيى الدين مزيد                     |
| -oA.           | دائرة المعارف الدولية (مج١)           | چون نیزر وپول سیترجز          | بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى         |
| -041           | الحمقى يموتون (رواية)                 | ماريو بوزو                    | سليم عبد الأمير حمدان               |
| 780-           | مرايا على الذات (رواية)               | هوشنك كلشيرى                  | سليم عبد الأمير حمدان               |
| -047           | الجيران (رواية)                       | أحمد محمود                    | سليم عبد الأمير حمدان               |
| -0A£           | سفر (رواية)                           | محمود دولت أبادى              | سليم عبد الأمير حمدان               |
| -oAc           | الأمير احتجاب (رواية)                 | هوشنك كلشيرى                  | سليم عبد الأمير حمدان               |
|                | السينما العربية والأقريقية            | ليزبيث مالكموس وروى أرمز      | سبهام عيد السلام                    |
| -oAY           | تاريخ تطور الفكر الصينى               | مجموعة من المؤلفين            | عبدالعزيز حمدي                      |
| -011           | أمنحوتب الثالث                        | أنييس كابرول                  | ماهر جويجاتى                        |
| -011           | تمبكت العجيبة                         | فيلكس دييوا                   | عبدالله عبدالرازق إبراهيم           |
| -04.           | أساطير من المرروثات الشعبية الفتلندية | نخبة                          | محمود مهدى عبدالله                  |
| -011           | الشاعر والمفكر                        | هوراتيوس                      | على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد |
| -044           | الثورة المصرية (جـ١)                  | محمد هنيري السوريوني          | مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان          |
| -095           | قصائد ساحرة                           | پول <b>ئا</b> لىرى            | بكر الحلق                           |
| -018           | القلب السمين (قصة أطفال)              | سوزانا تامارو                 | أماني فوزي                          |
| -090           | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ٢)       | إكوانو بانولى                 | مجموعة من المترجمين                 |
| -097           | المنحة العقلية في العالم              | روبرت بيجارليه وأخرون         | إيهاب عبدالرحيم محمد                |
| -o1V           | مسلمو غرناطة                          | خوليو كاروياروخا              | جمال عيدالرحمن                      |
| APa-           | مصد وكتعان وإسرائيل                   | دونالد ريدفورد                | بيومي على قنديل                     |
| -011           | فلسفة الشرق                           | هرداد مهرین                   | محمود علاوى                         |
| -7             | الإسلام في التاريخ                    | برنارد لوی <i>س</i>           | ميحت طه                             |
| 1.5-           | النسوية والمواطنة                     | ريان قرت                      | أيمن بكر وسمر الشيشكلي              |
| -7.Y           | ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية        | چیمس ولیامز                   | إيمان عبدالعزيز                     |
| 7.5-           | النقد الثقافي                         | أرثر أيزابرجر                 | وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى        |
|                | الكرارث الطبيعية (مج١)                | پاتریك ل. أبوت                | تونيق على منصور                     |
|                | مخاطر كوكبنا المضطرب                  | إرنست زيبروسكي (الصغير)       | مصطفى إيراهيم فهمى                  |
| -7.7           | قصة البردي اليوناني في مصر            | ریتشارد هاریس                 | محمود إبراهيم السعدئى               |
|                |                                       |                               |                                     |

| هبری محمد حسن                         | هاری سیئت فیلبی                 | ٦٠٧- قلب الجزيرة العربية (جـ١)                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| صبري محمد حسن                         | هاری سینت فیلبی                 | ١٠٨- تلب الجزيرة العربية (جـ٢)                                           |
| شوقي جلال                             | أجنر فوج                        | 7٠٩- الانتخاب الثقاني                                                    |
| على إبراهيم منوني                     | رقائيل اويث جوشان               | ١١٠- العمارة المنجنة                                                     |
| قذرى صالع                             | تيرى إيجلتون                    | ١١١- النقد والأيديولوچية                                                 |
| محمد محمد يونس                        | فضل الله بن حامد الحسيني        | 1\7                                                                      |
| محمد فريد حجاب                        | كوان مايكل هول                  | ٦١٣- السياحة والسياسة                                                    |
| منى قطان                              | فوزية أسعد                      | ٦١٤- بيت الأقصر الكبير( رواية)                                           |
| محمد رقعت عواد                        | أليس بسيريني                    | <ul> <li>١٩٩٧ عرض الأحداث التي ولعن في بلعاد من ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩</li> </ul> |
| أحمد محمود                            | رويرت يانج                      | ٦١٦– أساطير بيضاء                                                        |
| أحمد محمود                            | هوراس بيك                       | ٦١٧ - الفولكلور والبحر                                                   |
| جلال البنا                            | تشاراز نيلبس                    | ٦١٨- نحر مفهرم لاقتصابيات الصحة                                          |
| عايدة الباجوري                        | ريمون استانبولي                 | ٦١٩- مفاتيح أررشليم القيس                                                |
| بشير السباعي                          | توماش ماستناك                   | ٦٢٠ - السلام الصليبي                                                     |
| محمد السباعي                          | عمر الخيام                      | ٦٢١- رياعيات الخيام (ميراث الترجمة)                                      |
| أمير نبيه وعبدالرحمن حجازي            | أى تشيئغ ً                      | ٦٢٢ - أشعار من عالم اسمه الصين                                           |
| يوسف عبدالفتاح                        | سعيد قانعى                      | ٦٢٣- نوادر جما الإيراني                                                  |
| يات<br>غادة الطواني                   | نخبة                            | ٦٢٤- شعر المرأة الأفريقية                                                |
| محمد برادة                            | چان چینیه                       | ه۲۲- الجرح السرى                                                         |
| بر<br>توفیق علی منصور                 | نخبة                            | ٦٢٦ - مختارات شعرية مترجمة (جـ٢)                                         |
| عبدالوهاب علوب<br>عبدالوهاب علوب      | نخبة                            | ٦٢٧ حكايات إيرانية                                                       |
| ، ت به ناب<br>مجدی محمود اللیجی       | تشارلس داروین                   | 228- أصل الأنواع                                                         |
| ءزة الخبيس <i>ي</i>                   | نيقولاس جويات                   | ٦٢٩- قرن أخر من الهيمنة الأمريكية                                        |
| صبری محمد حسن                         | أحمد بللو                       | ٦٣٠ - سيرتي الذائية                                                      |
| بإشراف: حسن طلب                       |                                 | ٦٢١- مختارات من الشعر الأفريقي المعاصر                                   |
| رانیا محمد                            | <u> دواورس برامون</u>           | ٦٣٢ - المسلمون واليهود في مملكة فالنسيا                                  |
| حمادة إبراهيم                         | نخبة                            | ٦٣٣- الحب وفنونه (شعر)                                                   |
| مصطفى البهنساري                       | روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين | 375- مكتبة الإسكندرية                                                    |
| سمیر کریم                             | جودة عبد الخالق                 | ه ٦٣− التثبيت والتكيف في مصر                                             |
| سامية محمد جلال                       | جناب شهاب الدين                 | 777 حج يولندة                                                            |
| بدر الرفاعي                           | ۰ . ۰<br>ف. روبرت هنتر          | ٦٣٧ - مصر الخديرية                                                       |
| پدر مردسی<br>فزاد عبد المطلب          | ريبرت بن وارين<br>سيرت بن وارين | ٦٣٨- النيعةراطية والشعر                                                  |
| الحدد شاقعی<br>احمد شاقعی             | تشارلز سیمیك<br>تشارلز سیمیك    | ٦٣٩ - فندق الأرق (شعر)                                                   |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | الأميرة أناكومنينا              | ٦٤٠ الكسياد                                                              |
| محمد قدری عمارة                       | ۔<br>برتراند رسل                | ٦٤١- برتراند رسل (مختارات)                                               |
| معدوح عبد المنعم                      | چوہناثان میلر ویورین قان لون    |                                                                          |
| سمير عبدالحميد إبراهيم                | عبد الماجد الدريابادي           |                                                                          |
| فتح الله الشيخ                        | <br>هوارد دشیرنر                |                                                                          |
| ـــا اــــا                           |                                 |                                                                          |

| عبد الوهاب علوب                             | تشارلز كجلى ريرچين ويتكوف   | •                                       |              |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| عبد الوهاب علوب                             | سپهر نبيح                   |                                         |              |
| فتحى العشرى                                 | چىن نىنيە                   | -                                       | -7£V         |
| خليل كلقت                                   | بياتريث ساراق               |                                         |              |
| سحر پرسف                                    | چی دی مویاسان               |                                         |              |
| عبد الوهاب علوب                             |                             | النولة والسلطة والسياسة في الشرق الأرسط | -70.         |
| أمل الصبيان                                 | وثائق قديمة                 | دیلیسیس الذی لا نعرفه                   |              |
| حسن نمبر الدين                              | کلود ترونکر                 | آلهة مصر القنيمة                        | -707         |
| سمير جريس                                   | إيريش كستنر                 | مدرسة الطفاة (مسرحية)                   |              |
| عبد الرحمن الحميسى                          |                             | أساطير شعبية من أرزيكستان (جـ١)         | 305-         |
| حليم طوسون ومحمود ماهر طه                   | إيزابيل فرانكو              | أساطير وألهة                            |              |
| معدوح البستاوي                              |                             | خيرُ الشعب والأرض الممراء (مسرحيتان)    | -707         |
| خالد عباس                                   | مرثيديس غارثيا أرينال       | محاكم التفتيش والموريسكيون              | -70V         |
| صبرى التهامي                                | خوان رامون خيمينيث          | حوارات مع خوان رامون خیمینیث            | AoF-         |
| عبداللطيف عبدالحليم                         | نخبة                        | قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية      | Pof-         |
| هاشم أحمد محمد                              | ريتشارد فاينيلا             | نافذة على أحدث العلوم                   | -77.         |
| صبرى التهامي                                | نخبة                        | روائع أندلسية إسلامية                   | 177-         |
| صبری التهامی                                | داسو سالديبار               | رحلة إلى الجنور                         | 777-         |
| أحمد شاقعي                                  | ليوسيل كلينتون              | امرأة عادية                             | 777-         |
| عصام زكريا                                  | سنتيفن كوهان وإنا راى هارك  | الرجل على الشاشة                        | -778         |
| هاشم أحمد محمد                              | پول دائيز                   | عوالم أخرى                              | o//-         |
| جمال عبد النامس ومدهت الجيار وجمال جأد الرب | وولفجانج اتش كليمن          | تطور الصورة الشعرية عند شكسبير          | -777         |
| على ليلة                                    | ألثن جوادنر                 | الأزمة القادمة لطم الاجتماع الغربي      | -117         |
| ليلى الجبالي                                | فريدريك چيمسون وماسار ميوشى | ثقافات العولة                           | <b>AFF</b> - |
| نسيم مجلى                                   | وول شوينكا                  | ثلاث مسرحيات                            | -774         |
| ماهر البطوطي                                | جرستاف أدوانو بكر           | أشعار جوستاف أدولفو                     | -14.         |
| على عبدالأمير عسالح                         | چىمس بولىوين                | قل لی کم مضی علی رحیل القطار؟           | /V/-         |
| إبتهال سالم                                 | نخبة                        | مختارات من الشعر الفرنسي للأطفال        | <b>7V</b> /  |
| جلال المقناري                               | محمد إقبال                  | ضرب الكليم (شعر)                        | -777         |
| محمد علاء الدين منصور                       | أية الله العظمي الخميني     | ديوان الإمام الخميني                    | -7V£         |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدتي               | مارتن برنال                 | اثينا السوداء (جـ٢، مج١)                | -7Yo         |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدتي               | مارتن برنال                 | أثينا السوداء (جـ٢، مج٢)                | -777         |
| أحمد كمال الدين حلمي                        | إيوارد جرانثيل براون        | تاريخ الأدب في إيران (جدا ، مج١)        | -777         |
| أحمد كمال الدين حلمي                        | إدوارد جرانقيل براون        | تاريخ الأب في إيران (جـ١ ، مج٢)         | <b>AV</b> F- |
| توفيق على منصور                             | وليام شكسبير                | مختارات شعرية مترجمة (جـ٣)              | -779         |
| محمد شفيق غربال                             | كارل ل. بيكر                | الدينة الفاضلة (ميراث الترجمة)          | -74.         |
| أحمد الشيمي                                 | ستانلی فش                   | عل يوجد نص في هذا الفصل؟                | <b>/</b> \/  |
| صبرى محمد حسن                               | بن أوكري                    | نجوم حظر التجوال الجديد (رواية)         | 785-         |
|                                             |                             | ·                                       |              |

| صبرى محمد حسن                | تي. م. ألوكو                   | سكين واحد لكل رجل (رواية)                        |              |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| رزق أحمد بهنسى               | أرراثير كيررجا                 | الأعمال القصصية الكاملة (أنا كتما) (جـــا)       | 387-         |
| رزق أحمد بهنسي               | أبراثيو كيروجا                 | (-)(-)                                           | oAF-         |
| سحر توفيق                    | ماكسين هونج كنجستون            | امرأة محاربة (رواية)                             | <b>-7A7</b>  |
| ماجدة العناني                | فتانة حاج سيد جوادي            | ( )                                              | <b>VA</b> /- |
| فتح الله الشيخ وأحمد السماحي | فیلیب م. دویر وریتشارد أ. موار | الانفجارات الثلاثة العظمي                        | M/-          |
| هناء عبد الفتاح              | تأدووش روجيفيتش                | الملف (مسرحية)                                   | PAT-         |
| رمسيس عوض                    | (مختارات)                      | محاكم التفتيش في فرنسا                           | -74.         |
| رمسيس عوش                    | (مختارات)                      | ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته                   | 115-         |
| حمدی الجابری                 | ريتشارد أبيجانسي وأرسكار زاريت | أقدم لك: الوجودية                                | -747         |
| جمال الجزيري                 |                                | أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة)                 | -795         |
| حمدى الجابرى                 | چيف كولينز وبيل مايبلين        | - 1                                              | -745         |
| إمام عيدالفتاح إمام          | دیگ روینسون رچودی جروف         | أقدم لك: رسل                                     | -740         |
| إمام عبدالقتاح إمام          | ديڤ روينسون رارسكار زاريت      | أقدم لك: روسو                                    | -747         |
| إمام عيدالفتاح إمام          | روبرت ودفين وچودي جروفس        | أقدم لك: أرسطو                                   | -747         |
| إمام عبدالفتاح إمام          | ليود سبنسر وأندرزيجي كروز      | أقدم لك: عصر التنوير                             | APF-         |
| جمال الجزيري                 | إيثان وارد وأوسكار زارايت      | <b>o</b> ,                                       | -799         |
| بسمة عيدالرحمن               | ماريو بارجاس يوسا              | الكاتب وراقعه                                    |              |
| منى البرنس                   | وليم رود فيفيان                | الذاكرة والحداثة                                 | -٧.١         |
| عبد العزيز فهمي              |                                | مدونة جوستتيان في الفقه الروماني (ميراث الترجمة) | -V.Y         |
| أمين الشواربي                | إدوارد جرانقيل براون           | تاريخ الأدب في إيران (جـ٢)                       | -٧.٣         |
| محمد علاء الدين منصور وأخرون | مولانا جلال الدين الرومي       | فيه ما فيه                                       | -V.£         |
| عبدالحميد مدكور              | الإمام الغزالي                 | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام                  | -V.0         |
| عزت عامر                     | چونسون ف. يان                  | الشفرة الوراثية وكتاب التمولات                   | -٧.٦         |
| وفاء عبدالقادر               | هوارد كاليجل وأخرون            | أقدم لك: قالتر بنيامين                           | -٧.٧         |
| روف عباس                     | مونالد مالكولم ريد             | قراعنة من؟                                       | -4.4         |
| عادل نجيب بشرى               | ألغريد أدار                    | معنى الحياة                                      | -V.¶         |
| دعاء محمد الخطيب             | إيان هاتشباي رجوموران – إليس   | الأطفال والتكنولوجيا والثقافة                    | -٧1.         |
| هناء عبد الفتاح              | ميرزا محمد هادي رسوا           | درة التاج                                        | -411         |
| سليمان البستاني              | هوميروس                        | الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة)                   | -٧1٢         |
| سليمان البستاني              | هوميروس                        | الإليادة (جـ٢) (ميراث الترجمة)                   | -٧١٢         |
| حنا صاره                     | لامنيه                         | حديث القلوب (ميراث الترجمة)                      | -V\£         |
| أحمد فتحى زغلول              | إدمون ديمولان                  |                                                  | -V10         |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جـ٢)                           | -۷17         |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (چـ٣)                           | -٧١٧         |
|                              |                                |                                                  |              |